#### الابتداع

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٧٦     | ١٣       | ٤      |

#### الابتداع لغة:

مَصْدَرُ قَوْ لِهِمْ: ابْتَدَعَ الشَّيْءَ يَبْتَدِعُهُ، وَهُو مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ب دع) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى مَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُمَا: ابْتِدَاءُ الشَّيْءِ وَصُنْعُهُ لَا عَنْ مِثَالٍ، وَالآخَرُ: الانْقِطَاعُ وَالْكَلَالُ، وَمِنَ المُعْنَى الأَوَّلِ قَوْلُهُمْ: أَبْدَعْتُ الشَّيْءَ وَالْكَلَالُ، وَمِنَ المُعْنَى الأَوَّلِ قَوْلُهُمْ: أَبْدَعْتُ الشَّيْءَ وَلِكَلَالُ، وَمِنَ المُعْنَى الأَوَّلِ قَوْلُهُمْ: أَبْدَعْتُ الشَّيْءَ وَلَكَلَالُ، وَمِنَ المُعْنَى الأَوَّلِ قَوْلُهُمْ: أَبْدَعُهُمَا، وَمِنَ المُعْنَى اللَّوَلِيَ وَاللَّهُ الْمَعْنَى مِثَالٍ، وَاللهُ مُسْبِحَانَهُ لِعَنْ سَابِقِ مِثَالٍ، وَاللهُ مُسَابِقِ مِثَالٍ، وَاللهُ وَاللهُ مُسَابِقِ مِثَالٍ، وَاللهُ وَاللهُ وَالْمَانَةُ الرَّاكِيَّ (البِعْرَ) إِذَا السَّتَنْبَطَهَا وَالْعَرَبُ تَقُولُ: ابْتَدَعَ فَلَانُ الرَّكِيَّ (البِعْرَ) إِذَا السَّتَنْبَطَهَا وَالْتَدَعَ فَلَانُ الرَّكِيَّ (البِعْرَ) إِذَا السَّتَنْبَطَهَا اللهُ وَمِنَ المُعْنَى الثَّانِ قَوْلُهُمُ وَ الْحَدِيثِ أَنَّ وَعَطِبَتْ، وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ وَبُطَالًا إِنَّاهُ وَمِنَ المُعْنَى النَّالُ إِنْ الْمَالِمُ اللهُ وَمُ اللهُ اللهُ وَمِنْ ذَلِكَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُعْنَى الْمُعْنَى اللهُ الْمُلَعِ (اللهِ مُعَلِي اللهُ الل

وَقَالَ الرَّاغِبُ: الإِبْدَاعُ: إِنْشَاءُ صَنْعَةٍ بِلَا احْتِذَاءٍ وَلَا اقْتِدَاءٍ، وَإِذَا اسْتُعْمِلَ ذَلِكَ فِي اللهِ تَعَالَى فَهُوَ إِيْكَادُ الشَّيْءِ بِغَيْرِ آلَةٍ وَلَا مَادَّةٍ وَلَا زَمَانٍ وَلَا مَكَانٍ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلاَّ للهِ عَنَّ وَجَلَّ وَالبَدِيعُ: الْمُبْتَدعُ، وَالبَدِيعُ: الْمُبْتَدعُ، وَالبَدِيعُ: الْمُبْتَدعُ، وَالبَدِيعُ: الْمُبْتَدعُ، وَالبَدِيعُ: الْمُبْتَدعُ الزِّقُ، وَقِيلَ: الزِّقُ الجَدِيدُ: النَّقُ الْمَحَلُ الزِّقُ الْمَعَلَ الزِّقُ الْمَحَلُ الْوَقُ الْمَامَةَ كَبَدِيعِ العَسَلِ حُلْوٌ أَوَّلُهُ الجَدِيدُ، وَفِي الْحَديثِ أَنَّ «تِهَامَةَ كَبَدِيعِ الْعَسَلِ حُلْوٌ أَوَّلُهُ الْجَدِيدُ، وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ «تِهَامَةَ كَبَدِيعِ الْعَسَلِ حُلْوٌ أَوَّلُهُ الْحَلُولُ الْوَلُولُ

حُلْوٌ آخِـرُهُ» شَبَّهَهَا بِزِقِّ العَسَـل لِأَنَّهُ لَايَتَعَيَّرُ هَـوَاؤُهَا، فَأَوَّلُهُ طَيِّبٌ ، وَآخِرُهُ طَيِّبٌ، وَكَذَلِكَ العَسَلُ لَا يَتَغَيَّرُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ اللَّبَنُ، فَإِنَّهُ يَتَغَيَّرُ . وَشَيْءٌ بِدْعٌ أَيْ مُبْتَدَعٌ، وَيُقَالُ: فُلَانٌ بِدْعٌ فِي هَذَا الأَمْرِ أَيْ بَدِيعٌ، وَقَوْمٌ أَبْدَاعٌ، وَالبِدْعَةُ: الحَدَثُ في الدِّين بَعْـدَ الإِكْمَالِ، وَقِيلَ: البِدْعَةُ كُلُّ مُحْدَثَةٍ، وَبَدَّعَهُ نَسَبَهُ إِلَى البِدْعَةِ، وَيُقَالُ أَبْدَعَ وَابْتَدَعَ، وَتَبَدَّعَ أَتَى بِبِدْعَةٍ، وَاسْتَبْدَعَهُ عَدَّهُ بَدِيعًا، وَأَبْدَعْتُ الشَّيْءَ: اخْتَرَعْتُهُ لَاعَلَى مِثَالِ، وَيُقَالُ أَيْضًا بَدَعَ بَدَاعَةً وَبُدُوعًا، وَالوَصْفُ رَجُلُ بِدْعٌ، وَامْرَأَةٌ بِـدْعَةٌ إِذَا كَانَ غَايَةً فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَقَدْ بَدُعَ الأَمْرُ بِدْعًا صَارَ بَدِيعًا. وَيُقَالُ: البَدِيعُ وَالبِدْعُ: الشَّيْءُ الَّذِي يَكُونُ أَوَّلًا (٢). وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِينِ: ﴿قُلْ مَاكُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ ﴾ (الأحقاف/ ٩)، أَيْ مَا كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ أُرْسِلَ، وَقَدْ كَانَ قَبْلِي رُسُلٌ، وَالبِدْعُ: الأَوَّلُ، وَيُقَالُ: شَيْءٌ بِدْعٌ أَيْ مُبْتَدَعٌ، وَفُلَانٌ بِدْعٌ فِي هَـذَا الأَمْرِ أَيْ بَدِيعٌ، قَالَ عَدِيُّ بْنُ زَيْدٍ:

فَلَا أَنَا بِدْعٌ مِنْ حَوَادِثَ تَعْتَرِي

رِجَالًا غَدَتْ مِنْ بَعْدِ بُؤْسَى بِأَسْعُدِ (٣). أَمَّا قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُ وَهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ ﴾ (الحديد/ ٢٧). فَالْعُنَى: أَحْدَثُوهَا

<sup>(</sup>١) الظَّلْعُ وَالظَّلَعُ: الغَمْزُ فِي المَّشِي من عَرَجٍ وَنحُوهِ.

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة لابن فارس (١/ ٢٠٩)، المجمل لابن فارس (٢) مقاييس اللغة لابن فارس (١/ ١١٨)، والصحاح

للجوهري (٣/ ١١٨٣)، ولسان العرب لابن منظور (١/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٦/ ١٢٢).

مِنْ تِلْقَاءِ أَنْفُسِهِمْ، يَقُولُ القُرْطُبِيُّ: وَذَلِكَ أَنَّهُمْ (النَّصَارَى) حَمَلُوا أَنْفُسَهُمْ عَلَى المَشَقَّاتِ فِي الامْتِنَاعِ مِنَ المَشَقَّاتِ فِي الامْتِنَاعِ مِنَ المَطْعَمِ وَالمَشْرَبِ وَالنِّكَاحِ وَالتَّعَلُّ قِ بِالكُهُ وفِ وَالصَّوَامِعِ، وَذَلِكَ أَنَّ مُلُوكَهُمْ غَيَّرُوا وَبَدَّلُوا، وَبَقِي نَفَرٌ قَلِصَوَامِعِ، وَذَلِكَ أَنَّ مُلُوكَهُمْ غَيَّرُوا وَبَدَّلُوا، وَبَقِي نَفَرٌ قَلِيلٌ فَتَرَهَّبُوا وَتَبَتَّلُوا، وَقَالَ قَتَادَةُ: الرَهْبَانِيَّةُ الَّتِي قَلِيلٌ فَتَرَهَّبُوا وَتَبَتَّلُوا، وَقَالَ قَتَادَةُ: الرَهْبَانِيَّةُ الَّتِي الْبَتَدَعُوهَا: رَفْضُ النِّسَاءِ وَاتِّخَاذُ الصَّوَامِعِ، وَهَذِهِ الآيَةُ وَالتَّعَلُمُ عَلَيْ إِنَّ كُلُ مُعْدَنَةً بِلْعَةٌ فَيَنْبُغِي لِمَن ابْتَدَعَ خَيْرًا أَنْ دَاللَّهُ عَلَيْ الْبَتَدَعَ خَيْرًا أَنْ يَدُومَ عَلَيْهِ وَلَا يَعْدِلَ عَنْهُ إِلَى ضِدِهِ (۱).

#### الابتداع اصطلاحًا:

قَالَ الجُرْجَانِيُّ: الإِبْدَاعُ وَالابْتِدَاعُ: إِيجَادُ شَيْءٍ غَيرِ مَسْبُوقٍ بِهَادَّةٍ وَلَازَمَانٍ (٢).

وَالبِدْعَةُ: هِيَ الفِعْلَةُ المُخَالِفَةُ لِلسُّنَّةِ (٣).

وَقَالَ الرَّاغِبُ: البِدْعَةُ: إِيـرَادُ قَوْلٍ لَمَ يَسْتَنَّ قَائِلُهُ وَفَاعِلُهُ فِيهِ بِصَاحِبِ الشَّرِيعَةِ وَأَمَاثِلِهَا المُتُقَدِّمَةِ وَأُصُولِهَا المُتُقَنَةُ (٤).

وَقَالَ التَّهَانَـوِيُّ: المُبْتَدِعُ: مَنْ خَالَـفَ أَهْلَ السُّنَّةِ اعْتِقَادًا، وَالمُبْتَدِعُونَ يُسَمَّوْنَ بِأَهْلِ البِدَع وَأَهْلِ الأَهْوَاءِ.

وَهِيَ مَا أُحْدِثَ عَلَى خِلَافِ أَمْرِ الشَّارِعِ وَدَلِيلِهِ الْعَامِّ أَوِ الشَّارِعِ وَدَلِيلِهِ الْعَامِ أَوِ الْخَاصِّ، وَقِيلَ: هِيَ اعْتِقَادُ مَا أُحْدِثَ عَلَى خِلَافِ المَّعَرُوفِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، لَا بِمُعَانَدَةٍ بَلْ بِنَوْعِ شُمْهَة (٥).

قَالَ الشَّاطِبِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : الْبِدْعَةُ: طَرِيقَةٌ فِي اللهِّرُعِيَّةَ يُقْصَدُ بِالسُّلُوكِ

عَلَيْهَا الْمُبَالَغَةُ فِي التَّعَبُّدِ للهِ \_ سُبْحَانَهُ \_ .

وَ قِيلَ: طَرِيقَةٌ فِي الدِّينِ نُخْتَرَعَةٌ تُضَاهِي الشَّرْعِيَّةَ يُقْصَدُ بِالطَّرِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ (٢).

وَقِيلَ البِدْعَةُ: إِيرَادُ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ لَمْ يَسْتَنَّ قَائِلُهَا وَلَا فَاعِلُهَا فِيهِ بِصَاحِبِ الشَّرِيعَةِ (٧).

#### أقسام البدعة:

إِنَّ الابْتِدَاعَ المَنْهِيَّ عَنْهُ يُرَادُ بِهِ: إِحْدَاثُ بِدْعَةِ ضَلَالَةٍ، ذَلِكَ أَنَّ البِدْعَةَ فِي اللَّغَةِ قَدْ يُرَادُ مِنْهَا مُطْلَقُ ضَلَالَةٍ، ذَلِكَ أَنَّ البِدْعَةَ فِي اللَّغَةِ قَدْ يُرَادُ مِنْهَا مُطْلَقُ إِحْدَاثِ أَمْرٍ لَمْ يَكُنْ مَوْجُ ودًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيَّكِ وَكَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيَّكِ وَمِنْ ثَمَّ قَسَمَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - البِدْعَةَ إِلَى قِسْمَيْنِ: البِدْعَةَ إِلَى قِسْمَيْنِ: البِدْعَةُ إِلَى قِسْمَيْنِ: البِدْعَةُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ وَمِنْ ثَمَّ قَسَمَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - البِدْعَةَ إِلَى قِسْمَيْنِ: البِدْعَةُ اللهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ وَمِنْ ثَمَّ قَسَمَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ وَمِنْ ثَمَّ قَسَمَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ اللهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ وَمِنْ ثَمَّ قَسَمَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

البِدْعَةُ المَحْمُودَةُ: مَا أُحْدِثَ مِنَ الخَيْرِ وَلَمْ يُخَالِفْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ (^^). وَالأَصْلُ فِي هَـذَا مَـا رُوِيَ عَـنْ عُمَـرَ صَيْئًا مِنْ ذَلِكَ (^^). وَالأَصْلُ فِي هَـذَا مَـا رُوِيَ عَـنْ عُمَـرَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ فِي قِيامِ رَمَضَـانَ «نِعْمَتِ البِدْعَةُ هَذِهِ» وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: البِدْعَةُ بِدْعَتَانِ:

بِدْعَةُ ضَلَالَةٍ، وَبِدْعَةُ هُدًى، فَهَا كَانَ فِي خِلَافِ مَا أَمَرَ بِهِ اللهُ وَرَسُولُهُ فَهُوَ البِدْعَةُ الضَّالَّةُ النَّبِي هِي مَنَاطُ النَّمِّ وَالإِنْكَارِ، وَمَا كَانَ وَاقِعًا تَحْتَ عُمُومٍ مَا نَدَبَ اللهُ النَّمِ وَالإِنْكَارِ، وَمَا كَانَ وَاقِعًا تَحْتَ عُمُومٍ مَا نَدَبَ اللهُ إِلَيْهِ وَحَضَّ عَلَيْهِ اللهُ وَرَسُولُهُ فَهُ وَ بِدْعَةُ هُدَى، وَهِي فِي إِلَيْهِ وَحَضَّ عَلَيْهِ اللهُ وَرَسُولُهُ فَهُ وَ بِدْعَةُ هُدَى، وَهِي فِي خِيرِ اللهُ حِ، وَلا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي خِيلَافِ مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِهِ، وَمِنْ ذَلَكَ قَوْلُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - «نِعْمَتِ الشَّعْ بِهِ، وَمِنْ ذَلَكَ قَوْلُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - «نِعْمَتِ اللهُ عَدْهُ هِذِهِ» لَمَ أَكَانَتِ الْمُعَالِ الْمِنْ أَفْعَالِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ » لَمَ فَانَتِ الْمُعَالَ عَنْ قَالُ عُمْرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - «فَعَالِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ » لَمَ فَانَتِ الْمُعَالِ وَمَانَ مِنْ أَفْعَالِ

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (١٧/ ١٧٠).

<sup>: (</sup>٢) كتاب التعريفات (ص٥) والمقصود هنا ابتداع الله الخلق.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (ص٤٤).

<sup>(</sup>٤) المفردات (ص ٢٩).

<sup>(</sup>٥) كشاف اصطلاحات الفنون (١/ ١٩١).

<sup>(</sup>٦) الاعتصام (١/ ٣٧).

<sup>(</sup>٧) بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي (٢/ ٢٣١)

<sup>(</sup>٨) كشاف اصطلاحات الفنون (١/ ١٩١).

الْخَيْرِ وَدَاخِلَةً فِي حَيِّزِ الْمُدْحِ سَمَّاهَا بِدْعَةً وَمَدَحَهَا، لأَنَّ النَّبِيَ عَيِّ لَمْ يَسُنَّهَا لَهُمْ، وَإِنَّا صَلاَّهَا ثُمَّ تَرَكَهَا وَلَمْ النَّبِي عَيِّ لَمْ يَسُنَهَا لَهُمْ، وَإِنَّا صَلاَّهَا ثُمَّ تَرَكَهَا وَلَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، وَلَا جَمَعَ النَّاسَ لَهَا، وَلا كَانَتْ فِي زَمَانِ أَيِ يَحْرٍ وَإِنَّمَا كَانَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - هُوَ الَّذِي جَمَعَ النَّاسَ عَلَيْهَا، فَبِهَذَا سَمَّاهَا بِدْعَةً وَهِي فِي الحقيقةِ سُنَّةُ، النَّاسَ عَلَيْهَا، فَبِهَذَا سَمَّا هَا بِدْعَةً وَهِي فِي الحقيقةِ سُنَّةُ، النَّاسَ عَلَيْهَا، فَبِهَذَا التَّأُويلِ يُحْمَلُ الحَدِيثُ الآخِرُ «كُلُّ بِعُدِي» وَعَلَى هَذَا التَّأُويلِ يُحْمَلُ الحَدِيثُ الآخِرُ «كُلُّ بَعْدِي» وَعَلَى هَذَا التَّأُويلِ يُحْمَلُ الحَدِيثُ الآخِرُ «كُلُّ بَعْدِي» وَعَلَى هَذَا التَّأُويلِ يُحْمَلُ الحَدِيثُ الآخِرُ «كُلُّ بَعْدِي» وَعَلَى هَذَا التَّأُويلِ يُحْمَلُ الحَدِيثُ الشَّرِيعَةِ وَلَمْ يُعْدَوْةٍ بِدْعَةٌ ﴾ إِنَّا يُرِيدُ مَا خَالَفَ أُصُولَ الشَّرِيعَةِ وَلَمْ يُوافِقِ السُّنَةَ (۱).

قَالَ ابْنُ الأَثِينِ وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ المُبْتَدَعُ عُـرْفًا فِي الذَّمِ، أَيْ أَنَّهُ إِذَا أُطْلِقَ لَفْظُ البِدْعَةِ فَإِنَّهُ يُرَادُ بِهَا النَّوْعُ اللَّمْوَمُ شَرْعًا. اللَّوَّلُ وَهُوَ المَذْمُومُ شَرْعًا.

#### أَحْكَامُ البِدْعَةِ (بِنَوْعَيْهَا):

قَالَ التَّهَانَوِيُّ: وَبِالْجُمْلَةِ فَهِيَ أَيِ البِدْعَةُ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى الأَّحْكَامِ الْخَمْسَةِ:

1 - وَاجِبَةٌ عَلَى الْكِفَايَةِ ، وَمِنْ ذَلِكَ الاشْتِغَالُ بِالعُلُومِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتُوقِّفِ عَلَيْهَا فَهْمُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ كَالنَّحُو وَالصَّرْفِ وَاللَّغَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لأَنَّ الشَّرِيعَةَ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَلاَ يَتَأَتَّى إِلاَّ بِذَلِكَ.

٢- مُحَرَّمَةٌ، مِثْلُ مَذَاهِبِ أَهْلِ البِدَعِ المُخَالِفَةِ لِلَا عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ.

٣- مَنْ دُوبَةٌ: مِثْ لُ إِحْدَاثِ الرِّبَاطَاتِ (نِقَاطُ
 حِرَاسَةِ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ) وَالمَدَارِسِ وَنَحْوِهِمَا.

٤- مَكْرُوهَةٌ: مِثْلُ زَخْرَفَةِ الْسَاجِدِ وَتَزْيينِ

الْمُصَاحِفِ.

٥- مُبَاحَةٌ: مِثْلُ التَّوَسُّعِ فِي لَذِيذِ المَآكِلِ وَالمَشَارِبِ وَالمَلَابِسِ (٢).

قَالَ الشَّيْخُ الدَهْلَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمِشْكَاةِ: بِشَرْطِ حِلِّهَا، وَأَلاَّ تَكُونَ سَبَبًا فِي الغُرُودِ وَالتَّكَبُّرِ وَالتَّفَاخُرِ وَكَذَلِكَ الشَّأْنُ فِي الْبُاحَاتِ الأُخْرَى الَّتِي لَمْ تَكُنْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ (٣).

#### كل البدع ضلالة:

بَعْدَ أَنْ أَوْرَدَ الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ تَقْسِيمَ البِدْعَةِ إِلَى الْأَقْسَامِ الْخَمْسَةِ رَدَّ هَذَا التَّقْسِيمَ وَبَالَغَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ لَرَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: وَالجَوَابُ: أَنَّ هَذَا التَّقْسِيمَ أَمْرٌ مُحْتَرَعُ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ بَلْ هُو فِي نَفْسِهِ مُتَدَافِعٌ لِأَنَّ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ بَلْ مِنْ مَنْ حَقِيقَةِ الْبِدْعَةِ أَنْ لَا يَدُلُّ عَلَيْهَا دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ لَا مِنْ نَصُوصِ الشَّرْعِ وَلَا مِنْ قَوَاعِدِهِ، إِذْ لَوْ كَانَ هُنَالِكَ مَا يَدُلُّ مِنْ الشَّرْعِ عَلَى وُجُوبٍ أَوْ نَدْبٍ أَوْ إِبَاحَةٍ لَمَا كَانَ يَدُلُّ مِنْ الشَّرْعِ عَلَى وُجُوبٍ أَوْ نَدْبٍ أَوْ إِبَاحَةٍ لَمَا كَانَ يَدُلُّ مِنْ الشَّرْعِ عَلَى وُجُوبٍ أَوْ نَدْبٍ أَوْ إِبَاحَةٍ لَمَا كَانَ يَدُلُّ مِنْ الشَّرْعِ عَلَى وَجُوبٍ أَوْ نَدْبٍ أَوْ إِبَاحَةٍ لَمَا كَانَ الْمُمُورِ مِهَا أَوْ اللَّمْ يَلُ عَلَى الْأَشْيَاءِ اللَّمُورِ مِهَا أَو المُخَبِّ فِيهَا، فَا لِجَمْعُ بَيْنَ عَدِّ تِلْكَ الأَشْيَاءِ لِللَّهُ مُورِ مِهَا أَوْ اللَّوْلَةِ تَدُلُّ عَلَى وُجُومِهَا أَوْ اللَّهُ لَعَلَا الْأَشْيَاءِ لِللَّهُ مَا يَنْ كَوْنِ الأَدِلَّةِ تَدُلُّ عَلَى وُجُومِهَا أَوْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا وَيَنْ كَوْنِ الأَدِلَةِ تَدُلُّ عَلَى وَجُومِهَا أَوْ اللَّهُ عَلَى الْأَدْيَةِ تَدُلُّ عَلَى وَجُومِهَا أَوْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِي إِلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا الْوَالْمَ عَلَى الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُعَالِلَ الْمُعْلَالِ اللْمُولِ مِهَا أَوْ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُ الْمُعْلِي الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ اللْمُ اللْمُ اللْمُولِ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُومِ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِلْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْم

#### حكم المبتدع:

قَالَ الكَفَوِيُّ: حُكْمُ الْمُتَدِعِ (لِلبِدْعَةِ الضَّالَّةِ) فِي الدُّنْيَا الإِهَانَةُ بِاللَّعْنِ وَغَيْرِهِ وَفِي الآخِرَةِ حُكْمُ الفَاسِقِ، وَغِيْدَ الفُقَهَاءِ حُكْمُ بَعْضِهِمْ حُكْمُ الكَافِرِ وَحُكْمُ الاَّخِرِينَ حُكْمُ الضَّالِ، وَالمُخْتَارُ عِنْدَ جُمْهُورِ أَهْلِ السُّنَةِ الاَّحْرِينَ حُكْمُ الضَّالِ، وَالمُخْتَارُ عِنْدَ جُمْهُورِ أَهْلِ السُّنَةِ

<sup>(</sup>١) النهاية (١/٦٠١) (بتصرف واختصار).

<sup>(</sup>٢) كشاف اصطلاحات الفنون (١/ ١٩١).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (١/ ١٩١)، وقـد جعل لها الكفـوي ثلاثـة

أحكام: وَاحِبَةٌ وَمَنْ دُوبَةٌ وَمُبَاحَةٌ، انظر الكليات (ص٢٤٣).

<sup>(</sup>٤) الاعتصام للشاطبي (١/ ١٩١ - ١٩٢).

مِنَ الفُقَهَاءِ وَالْمُتُكَلِّمِينَ عَدَمُ تَكْفِيرِ أَهْلِ القِبْلَةِ مِنَ المُبْتَدِعَةِ وَالمُؤُوِّلَةِ فِي غَيْرِ المَعْلُومِ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ لِكُوْنِ التَّأُويلِ شُبْهَةً (١).

#### البديع في أسماء الله تعالى:

قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: فِي أَسْهَاءِ اللهِ تَعَالَى: الْبَدِيعُ وَهُوَ الْخَالِقُ الْمُخْتَرِعُ لاَ عَنْ مِثَالٍ سَابِقٍ، فَعِيلٌ بِمَعْنَى مُفْعِلٍ، لِخَالِقُ المُخْتَرَعُ لاَ عَنْ مِثَالٍ سَابِقٍ، فَعِيلٌ بِمَعْنَى مُفْعِلٍ، يُقَالُ: أَبْدَعَ فَهُوَ مُبْدِعٌ.

قَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ - رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى -: الْبَدِيعُ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى: هُ وَ الأَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ شَيْء ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ بَدَعَ الْخُلُقَ أَيْ بَدَأَه ، يَكُونَ بِمَعْنَى مُبْدِع ، أَوْ يَكُونَ مَنْ بَدَعَ الْخُلُقَ أَيْ بَدَأَه ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى مُبْدِع ، أَوْ يَكُونَ مَنْ بَدَعَ الْخُلُقَ أَيْ بَدَأَه ، وَاللهُ تَعَالَى كَمَا قَلْ السَّمَلُواتِ وَاللهُ تَعَالَى كَمَا قَالَ سُبْحَانَه : ﴿ بَدِيعِ السَّمَلُواتِ وَاللهُ مُنَالَى كَمَا اللهُ وَاللهُ مُنْ فَعُلَ اللهُ وَمُبُدِعُهُما فَهُو وَاللهُ مُنْ فَالِ سَابِقِ وَسُمِّي وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَنْ مِثَالٍ سَابِقٍ وَسُمِّي وَسُمِّي بِذَلِك : لَإِبْدَاعِهِ الأَشْيَاءَ وَإِحْدَاثِهِ إِيَّاهَا . قَالَ بِذَلِك : لَإِبْدَاعِهُ الْأَشْيَاءَ وَإِحْدَاثِهِ إِيَّاهَا . قَالَ بِذَلِك فَعِيلٌ بِمَعْنَى قَادِرٍ، وَهُو وَبَدِيعٌ فَعِيلٌ بِمَعْنَى قَادِرٍ، وَهُو وَبَدِيعٌ فَعِيلٌ بِمَعْنَى قَادِرٍ، وَهُو وَبَدِيعٌ فَعِيلٌ بِمَعْنَى قَادِرٍ، وَهُو مِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى لأَنَّهُ بَدَأَ الْخَلْقَ عَلَى مَا أَرَادَ عَلَى عَيْرِ مِثَالٍ تَقَدَّمَهُ أَلُهُ مَالًا اللهُ عَيْر مِثَالٍ تَقَدَّمَهُ أَنْ اللهُ تَعَالَى لأَنَّهُ بَدَأً الْخَلْقَ عَلَى مَا أَرَادَ عَلَى عَيْر مِثَالٍ تَقَدَّمَهُ أَلْ اللهُ تَعَالَى لأَنَّهُ بَدَأً الْخَلْقَ عَلَى مَا أَرَادَ عَلَى عَيْر مِثَالٍ تَقَدَّمَهُ أَلَى اللهُ تَعَالَى لأَنْهُ بَدَأً الْخَلْقَ عَلَى مَالِ تَقَدَّمَهُ أَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا أَرَادَ عَلَى عَلَى مَالَ اللهُ المُعِلَى اللهُ المُعْلَى المُعَلّى المُعْلَى المُ

#### أسباب ودوافع البدعة:

قَالَ الشَّاطِبِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: إِنَّ صَاحِبَ الْبِدْعَةِ إِنَّهَا يَخْتَرِعُهَا لِيُضَاهِيَ بِهَا السُّنَّةَ حَتَّى يَكُونَ مُلْسِسًا بِهَا عَلَى الغَيْرِ، أَوْ تَكُونَ هِيَ مِمَّا تَلْتَبِسُ عَلَيْهِ مُلْسِسًا بِهَا عَلَى الغَيْرِ، أَوْ تَكُونَ هِيَ مِمَّا تَلْتَبِسُ عَلَيْهِ بِالسُّنَّةِ، إِذِ الإِنْسَانُ لَا يَقْصِدُ الاسْتِتْبَاعَ بِأَمْرٍ لَا يُشَابِهُ السُّنَةِ، إِذِ الإِنْسَانُ لَا يَقْصِدُ الاسْتِتْبَاعَ بِأَمْرٍ لَا يُشَابِهُ المُشْرُوعَ، لأَنَّهُ إِذْ ذَاكَ لَا يَسْتَجْلِبُ بِهِ فِي ذَلِكَ الابْتِدَاعِ المُشْرُوعَ، لأَنَّهُ إِذْ ذَاكَ لَا يَسْتَجْلِبُ بِهِ فِي ذَلِكَ الابْتِدَاعِ

نَفْعًا وَلَا يَدْفَعُ بِهِ ضَرَرًا ، وَلَا يُحِيبُهُ غَيْرُهُ إِلَيْهِ. فَأَنْتَ تَرَى الْعَرَبَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي تَغْيِيرِ مِلَّةٍ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَيْفَ تَأَوَّلُوا فِيهَا أَحْدَثُوهُ احْتِجَاجًا مِنْهُمْ ، كَقَوْلِمِمْ في أَصْلِ الإِشْرَاكِ ﴿ مَا نَعْبُدُهُ مَمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى﴾ (الزمر/ ٣)، وَكَتَرْكِ الْحُمْسِ (٢) الوُقُوفَ بِعَرَفَةَ لِقَوْلِمِمْ: لَا نَخْرُجُ مِنَ الْحَرَم اعْتِدَادًا بِحُرْمَتِهِ. وَكَطَوَافِ مَنْ طَافَ مِنْهُم بِالبَيْتِ عُرْيَانًا قَائِلِينَ: لَا نَطُوفُ بِثِيَابٍ عَصَيْنَا اللهَ فِيهَا ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا وَجَّهُوهُ لِيُصَيِّرُوهُ بِالتَّوْجِيهِ كَالْمُشْرُوع ، فَهَا ظَنُّكَ بِمَنْ عُدَّ أَوْ عَدَّ نَفْسَهُ مِنْ خَوَاصِّ أَهْلِ الْلَّةِ؟ فَهُمْ أَحْرَى بِذَلِكَ ( وَهُمُ الْمُخْطِئُونَ وَظَنَّهُمُ الإِصَابَةُ) إِنَّ أَصْلَ الدُّخُولِ فِي الْبِدْعَةِ يَحُثُّ عَلَى الانْقِطَاعِ إِلَى العِبَادَةِ وَالتَّرْغِيبِ فِي ذَلِكَ، لأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاريات/٥٦) فَكَأَنَّ الْمُبْتَدِعَ رَأَى أَنَّ الْقَصْودَ هَذَا الْمُعْنَى، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَـهُ أَنَّ مَا وَضَعَهُ الشَّارِعُ فِيهِ مِنَ القَوَانِينِ وَالْحُدُودِ كَافٍ (فَرَأَى مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِمَا أَطْلَقَ الأَمْرَ فِيهِ مِنْ قَوَانِينَ مُنْضَبِطَةٍ، وَأَحْوَالٍ مُرْ تَبِطَةٍ ، مَعَ مَا يُدَاحِلُ النُّفُوسَ مِنْ حُبِّ الظُّهُورِ أَوْ عَـدَم مَظِنَّتِهِ). وَأَيْضًا فَإِنَّ النُّفُوسَ قَدْ عََلُّ وَتَسْأَمُ مِنَ الدَّوَامِ عَلَى العِبَادَاتِ المُرَّتَّبَةِ ، فَإِذَا جُدِّدَ لَهَا أَمْرٌ لَا تَعْهَدُهُ ، حَصَلَ لَهَا نَشَاطٌ آخَرُ لَا يَكُونُ لَمَا مَعَ البَقَاءِ عَلَى الأَمْرِ الأَوَّلِ.

وَقَدْ تَبَيَّنَ جِهَذَا أَنَّ الْبِدَعَ لَا تَدْخُدُ لُ إِلاَّ فِي الْعِبَادَاتِ . فَكُلُّ مَا اخْتُرَعَ مِنَ الطُّرُقِ فِي الدِّينِ مِمَّا

<sup>(</sup>١) الكليات للكفوي (ص ٢٤٣ ـ ٢٤٤) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) النهاية لابن الأثير (١/ ١٠٦)، ولسان العرب (١/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) الحمس: قريش لأنهم كانوا يتشددون في دينهم وشجاعتهم فلا

يطاقون، وقيل:كانوا لايستظلون أيام منى ولايدخلون البيوت من أبوابها وهم محرمون ولا يسلئون السمن ولا يلقطون الجلة.

يُضَاهِي الْمَشْرُوعَ وَلَمْ يُقْصَدْ بِهِ التَّعَبُّدُ فَقَدْ خَرَجَ عَنْ هَذِهِ التَّعْبُدُ فَقَدْ خَرَجَ عَنْ هَذِهِ التَّسْمِيَةِ . كَالْمَغَارِمِ الْمُلْزِمَةِ عَلَى الأَمْوَالِ وَغَيْرِهَا عَلَى نِسْبَةٍ غَصْوصَةٍ وَقَدْرٍ خَصْوصٍ مِمَّا يُشْبِهُ فَرْضَ الزَّكُواتِ وَلَمْ يَكُنْ إِلَيْهَا ضَرُورَةٌ. وَكَذَلِكَ اتِّخَاذُ الْمَناخِلِ وَغَسْلُ الْيَدِ بِالأَشْنَانِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الأُمُورِ الَّتِي لَمُ تَكُنْ قَبْلُ.

إِنَّ الْبِدْعَـةَ فِي عُمُومِ لَفْظِهَا يَـدْخُلُ فِيهَا الْبِـدْعَةُ التَّرْكِيَّةُ ، كَمَا يَدْخُـلُ فِيهَا الْبِدْعَةُ غَيْرُ التَّرْكِيَّةِ، فَقَدْ يَقَعُ الابْتِدَاعُ بِنَفْسِ التَّرُكِ تَحْرِيهًا لِلْمَثْرُوكِ أَوْ غَيْرَ تَحْرِيم، فَإِنَّ الفِعْلَ مَثَلًا قَدْ يَكُونُ حَلَالًا بِالشَّرْعِ فَيُحَرِّمُهُ الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ يَقْصِدُ تَرْكَهُ قَصْدًا، فَهَذَا التَّرْكُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لأَمْرِ يُعْتَبَرُ مِثْلُهُ شَرْعًا أَوْ لَا ، فَإِنْ كَانَ لأَمْرٍ يُعْتَبَرُ فَلَا حَرَجَ فِيهِ، إِذْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ تَرَكَ مَا يَجُوزُ تَـرْكُهُ أَوْ مَا يُطْلَبُ تَرْكُهُ ، كَالَّذِي يُحُرِّمُ عَلَى نَفْسِهِ الطَّعَامَ الْفُلَانِيَّ مِنْ جهَةِ أَنَّهُ يَضُرُّهُ فِي جِسْمِهِ أَوْ عَقْلِهِ أَوْ دِينِهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَلَا مَانِعَ هُنَا مِنَ التَّرْكِ: فَإِنْ قُلْنَا بِطَلَبِ التَّدَاوِي لِلْمَرِيضِ فَإِنَّ التَّرْكَ هُنَا مَطْلُوبٌ، وَإِنْ قُلْنَا بِإِبَاحَةِ التَّدَاوي ، فَالتَّرْكُ مُبَاحٌ ، فَهَذَا رَاجِعٌ إِلَى أَنَّ الْعَزْمَ عَلَى الْحِمْدِيةِ لَيْسَ مِنَ الْمُضَرَّاتِ. وَأَمَّا إِنْ كَانَ التَّرْكُ تَدَيُّنًا فَهُ وَ الابْتِ دَاعُ فِي الدِّينِ عَلَى كِلْتَ الطَّرِيقَتَيْنِ ، إِذْ قَدْ فَرَضْنَا الفِعْلَ جَائِزًا شَرْعًا فَصَارَ التَّرْكُ الْمُقْصُودُ مُعَارَضَةً لِلْشَارِعِ فِي شَرْعِ التَّحْلِيلِ وَفِي مِثْلِهِ نَزَلَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ (المائدة/ ٨٧)، فَنَهَى أَوَّلًا عَنْ تَحْرِيم الحَلَالِ. ثُمَّ جَاءَتِ الآيَةُ تُشْعِرُ

بِأَنَّ ذَلِكَ اعْتِدَاءٌ لَا يُحِبُّهُ اللهُ. لأَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ هَمَّ أَنْ يُحَرِّمَ عَلَى نَفْسِهَ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ ، وَآخَـرَ الأَّكْلَ بِالنَّهَارِ، وَآخَرَ إِتْيَانَ النِّسَاءِ ، وَبَعْضُهُمْ هَـمَّ بِالاخْتِصَاءِ ، مُبَالَغَةً في تَرْكِ شَأْنِ النِّسَاءِ . وَفِي أَمْثَالِ ذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: «مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنتِّي فَلَيْسَ مِنِّي». فَإِذًا كُلُّ مَنْ مَنعَ نَفْسَهُ مِنْ تَنَاوُلِ مَا أَحَلَّ اللهُ مِنْ غَيْرٍ عُذْرٍ شَرْعِيّ فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ سُنَّةِ النَّبِيِّ عَيْقٍ. وَالعَامِلُ بِغَيْرِ السُّنَّةِ تَدَيُّنَّا هُ وَ الْبُتَدِعُ بِعَيْنِهِ . (فَإِنْ قِيلَ ) فَتَارِكُ الْمُطْلُوبَاتِ الشَّرْعِيَّةِ نَدْبًا أَوْ وُجُوبًا، هَلْ يُسَمَّى مُبْتَدِعًا أَمْ لا ؟ (فَ الْجَوَابُ) أَنَّ التَّارِكَ لِلْمَطْلُوبَاتِ عَلَى ضَرْبَيْنِ: (أَحَدُهُمَا) أَنْ يَتْرُكَهَا لِغَيْرِ التَّدَيُّن إِمَّا كَسَلَّا أَوْ تَضْيِيعًا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الدَّواعِي النَّفْسِيَّةِ . فَهَذَا الضَّرْبُ رَاجِعٌ إِلَى الْمُخَالَفَةِ لِلأَمْرِ ، فَإِنْ كَانَ فِي وَاجِبِ فَمَعْصِيَةٌ ، وَإِنْ كَانَ فِي نَدْبِ فَلَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ، إِذَا كَانَ التَّرُكُ جُ زُئِيًّا ، وَإِنْ كَانَ كُلِيًّا فَمَعْصِيَةٌ حَسْبَ) تَبَيَّنَ في الأُصُول .

(وَالثَّانِي) أَنْ يَتْرُكَهَا تَدَيُّنًا. فَهَذَا الضَّرْبُ مِنْ قَبِيلِ الْبِدَعِ حَيْثُ تَدَيَّنَ بِضِدِّ مَا شَرَعَ اللهُ، وَمِثَالُهُ أَهْلُ الإِبَاحَةِ القَائِلِينَ بِإِسْقَاطِ التَّكَالِيفِ إِذَا بَلَغَ السَّالِكُ عِنْدَهُمْ الْبُلَغَ النَّالِي كَالِيفِ إِذَا بَلَغَ السَّالِكُ عِنْدَهُمْ الْبُلَغَ النَّالِي حَدُّوهُ (۱).

[للاستزادة: انظر صفات: اتباع الهوى - الحكم بغير ما أنزل الله - القدوة السيئة - التفريط والإفراط - الغلو. وفي ضد ذلك: انظر صفات: الاتباع - الأسوة الحسنة - الاعتصام - الإيهان - الإسلام - الحكم بها أنزل الله].

<sup>(</sup>١) الاعتصام (١/ ٤٠ - ٤٤) بتصرف

## الآيات الواردة في «الابتداع»

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الذِّينَ اتَبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَهُبَانِيَةً اَبْتَكُوهُ مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ وَرَحْمَةً وَرَهُبَانِيَةً اَبْتَكَعُوهَا مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ لِإِلَّا اَبْتِعَاءً رِضَوَنِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايتِها اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايتِها فَعَاتَيْنَا اللَّذِينَ ءَا مَنُواْ مِنْهُمُ الْجَرَهُمُ الْجَرَهُمُ الْمَالُونَ اللَّهُ وَكَثِيرٌ مُنْهُمُ فَلْسِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُونَ اللَّهُ الْمَالُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَتِهِمَا النَّبُوّةَ وَالْكِتَبِ فَعِنْهُم مُّهَتَدِّ وَكَثْبُم مُّهَتَدِّ وَكَثْبُمُ فَسِقُونَ ﴿ وَكَثْبُمُ فَسِقُونَ ﴿ وَكَثِيبُهُمْ فَسِقُونَ ﴿ وَكَثِيبُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْدَرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا فَعَيْنَا عَلَى الْدَرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَعَ وَءَاتَيْنَكُ أَيْلِ نَجِيلَ بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَعَ وَءَاتَيْنَكُ أَيْلِ نَجِيلَ

## الآيات الواردة في «الابتداع» ولها معنًى آخر

رقالُوا التَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا شُبَحَن لَهُ. بَل لَهُ.
 مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ. قَا نِنكُونَ شَيْ
 بَدِيعُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ \*

وَإِذَا فَضَى آَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ١

٣- وَجَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكاء الْإِن وَخَلَقَهُم وَخَرَقُواْ الْهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِعَنْ عِلْمٍ اللّهِ شُركاء الْإِن وَخَلَقَهُم وَتَعَلَى عَمَا وَبَنَاتٍ بِعَنْ عِلْمٍ اللّهِ عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه وَتَعَلَى عَمَا يَصِفُونَ لَهُ وَلَا أَرْضِ الْفَا يَكُونُ الله وَلَد اللّه عَلَيْ اللّه مَنوتِ وَ الأَرْضِ الْفَا يَكُونُ الله وَلَد الله وَلَمْ تَكُن لَهُ صَلْحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَلَكَ اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا اللّه وَلّه وَلَا اللّه و

لَاتُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَنَرُوهُوَيُدُرِكُ ٱلْأَبْصَنَرُّ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللَّهُ ﴿ " ا

٤ - وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُكُنَا بَيِنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِ
 لَمَّاجَآءَ هُمْ هَلْذَا سِحْرٌ مُبِينً ﴿

آمَيَقُولُونَ اَفَتَرَنَّهُ قُلَ إِنِ اَفَتَرَيْتُهُ، فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْتًا هُوَ اَعْلَمُ بِمَا لُفِيضُونَ فِي لِهِ كَفَى بِهِ عَشِيدًا اِبَنِي وَيَيْنَكُرُّ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿
شَهِيدًا ابَيْنِي وَيَيْنَكُرُّ وَهُوا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿
قُلْ مَا كُنْتُ بِدْ عَامِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُرِّ إِنَ الْبَعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى مَا يُعْمَلُ إِلَى مَا يُوحَى إِلَى وَمَا أَنَا إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى

(۱) الحديد : ۲۱ - ۲۷ مدنية (۳) الأنعام : ۱۰۰ – ۱۰۳ مكية

شَى وِ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿

(٢) البقرة : ١١٦ – ١١٧ مدنية

## الأحاديث الواردة في ذَمِّ «الابتداع»

١ - \*( عَنْ أَنَسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ : قَالَ : وَاللهُ عَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَا فَيَالًا : قَالَ : وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ إِنَّ اللهَ احْتَجَزَ التَّوْبَةَ عَنْ صَاحِبِ كُلِّ بِدْعَةٍ ﴾) \*(١) .

٢ - \*( عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ ا حُمَرَتْ عَيْنَاهُ، وَعَلا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ ا حُمَرَتْ عَيْنَاهُ، وَعَلا صَوْتُهُ ... الحَدِيثُ. وَفِيهِ يَقُولُ: « أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ اللهِ. وَخَيْرُ الْهُ لَكَى هُدَى مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرُّ الْحُدِيثِ كِتَابُ اللهِ. وَخَيْرُ الْهُ لَكَى هُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرُّ الْمُصُورِ مُحْدَثَاتُهُا. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ... الحَدِيثُ ») \* (٢).

٣- \* (عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَة دَرَفَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ ، بَلِيغَة دَرَفَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ ، فَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَارَسُولَ اللهِ، كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُودِعٍ فَهَاذَا فَقَالَ قَائِلٌ: يَارَسُولَ اللهِ، كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُودِعٍ فَهَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟، فقَالَ: «أُوْصِيكُ مْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيْرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا ، فَعَلَيْكُ مْ بِسُنَتَى وَسُنَةٍ الْخُلَفَاءِ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا ، فَعَلَيْكُ مْ بِسُنَتَى وَسُنَةً الْخُلُفَاءِ

الْهُ دِيِّنَ ، الرَّاشِدِينَ ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ (،) ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِالنَّوَاجِدِ (،) ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ») \* (٥).

٤ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْدِو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] - قَالَ: زَوَّ جَنِي أَبِي امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَنْهُ] - قَالَ: زَوَّ جَنِي أَبِي امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْ جَعَلْتُ لَا أَنْحَاشُ لَمَا (٢) ، عِمَّا بِي مِنَ الْقُوَّةِ عَلَى الْعِبَادَةِ : مِنَ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ فَجَاءَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ الْعِبَادَةِ : مِنَ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ فَجَاءَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ الْعِبَادَةِ : مِنَ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ فَجَاءَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ الْعِبَادَةِ : مِنَ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ فَجَاءَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ الْعَبَادَةِ : مِنَ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةِ فَجَاءً عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ اللهِ كَنَّةِ (٢) ، حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ لَمَا: كَيْفَ وَجَدْتِ بَعْلَكِ ؟ قَالَتْ: خَيْرَ الرِّجَالِ ، أَوْ كَخَيْرِ الْبُعُولَةِ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يُفْتِ شُ لَنَا كَنْفًا، وَلَمْ يَعْرِفْ لَنَا فِرَاشًا. فَأَقْبَلَ رَجُلٍ لَمْ يُفَتِّ شُ لَنَا كَنَفًا، وَلَمْ يَعْرِفْ لَنَا فِرَاشًا. فَأَقْبَلَ عَلَى الْمَعْوَلِيةِ فَقَالَ: أَنْكَحْتُكَ عَلَى الْمَرَأَةً مِنْ قُرَيْشِ ذَاتَ حَسَبٍ ، فَعَضَلْتَهَا ، وَفَعَلْتَ فَوَالَ إِلَيَّ السَّيِ عَلَيْ فَقَالَ: (أَتَكُومُ مُ النَّهَانِ ، فَالَدَ الْوَلَقَ إِلَى النَّبِي عَلِي فَقَالَ لِي السَّيِ عَلَيْ فَعَلْتُهَا ، وَفَعَلْتَ اللَّهُ الْتَلَاقَ إِلَى النَّبِي عَلِي فَصَلْتَهَا ، وَفَعَلْتَ اللَّهُ الْتَعْمُ مُ النَّهُ الْ إِلَى النَّبِي عَلَيْ فَطَلْتُهُ النَّهُ الْتَلَاقُ إِلَى النَّبِي عَلَيْ فَالَا إِلَى النَّيْ عَلَى اللَّهُ الْمَالَقُ إِلَى النَّيْلِ؟ » قُلْتُ انعَمْ ، قَالَ: (وَتَقُومُ الْلَيْلَ؟ » قُلْتُ: نَعَمْ ، قَالَ: (لَكِنِي نَعَمْ ، قَالَ: (لَكِنِي الْمَالِقُ وَمُ الْلَيْلَ؟ » قُلْتُ: نَعَمْ ، قَالَ: (لَكِنِي الْمَالِقُ وَلَ النَلَا عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَلَاقُ الْمَالَةُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَلِي الْمُعْلِى الْمَلْعُ الْمَالِ الْمُلْعُلُونَ الْمَلْعُلُو الْمَلْعُولُ الْمَالِقُ الْمَلْعُلُهُ الْمُؤْمُ الْمُلْعُلُونَ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلِعُلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْلَى الْمُلْعُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْلِي الْمُلْعُمُ الْم

- الله ﷺ والراشدين من الخلفاء.
- (٥) أبوداود(٤٦٠٧). واللفظ له والترمذي (٢٦٧٦) وقال: حسن صحيح.
- (٦) لا أنحاش لها: يقال: انحاش عنه: نَفَر وتَقَبَّض. ويؤدي هنذا أنه لو قيل: انحاش له يكون المعنى: أقبل عليه وانبسط له. فقوله: لا أنحاش لها معناه أنه لم يقبل على زوجته ولم يمل إليها لإقباله على العبادة.
- (٧) الكَنَّةُ: بفتح الكاف وتشديد النون: امرأة الابن أو الأخ وهي هنا بالمعنى الأول.
  - (٨) عَذَمَنِي: لأَمَنِي.
- (۱) رواه ابن أبي عاصم في السنة رقم (۳۷). و قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير هارون ابن موسى الفروي وهو ثقة (۱/ ۱۸۹). وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (۱/ ۸۲) وقال: رواه الطبراني و إسناده حسن .. وذكره الألباني في الصحيحة (٤/ ١٥٤) رقم (١٦٢٠) وقال: حسن.
- (۲) مسلم (۸٦٧). ومعناه عنـد البخاري مـن حـديث ابـن مسعود رضي اللهعنه الفتح ۱۳ (۷۲۷۷).
- (٣) ذرفت العين: سال دمعها. كناية عن شدة التأثر بالموعظة.
- (٤) النواجذ: أقصى الأضراس وهي أربعة. أو هي الأنياب أو التي تلي الأنياب والمقصود: شدة التمسك بسنة رسول

أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَمَسُّ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنِي »، قَالَ: «اقْرَأُ القُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ»، قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُنِي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ: «فَاقْرَأْهُ شَهْرٍ»، قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُنِي أَجِدُنِي أَجِدُنِي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ: «فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ عَشْرَةِ أَيَّامٍ »، قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُنِي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: شُمَّ قَالَ: شُمَّ قَالَ: «صُمْ فِي قَالَ: شُمَّ قَالَ: شُمَّ قَالَ: شُمَّ قَالَ: «صُمْ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ »، قُلْتُ: إِنِي أَجِدُنِي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ، كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ »، قُلْتُ: إِنِي أَجِدُنِي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ، وَلُكَ مَانَ : هُمَّ قَالَ: «صُمْ يَوْمًا ذَلِكَ، قَالَ: «صُمْ يَوْمًا وَلَي مِنْ أَلْكُ وَلَكُ لِلْكَ مَا فَالَ: هُمَّ قَالَ: هُمَّ قَالَ: هُمَّ قَالَ: هُمُ مَا كُلِ مُلِكَ مَالِكِ مَا فَالَ الصِّيَامِ ، وَهُ وَ صِيَامُ أَجِي وَالْكَلِ عَالِيدٍ شِرَّةً أَنَاكُ إِلَى شُنَّةٍ ، وَإِمَّا إِلَى بِدْعَةٍ ، فَمَنْ كَانَتْ وَلِكَلِّ مَا إِلَى سُنَّةٍ ، وَإِمَّا إِلَى بِدْعَةٍ ، فَمَنْ كَانَتْ وَلَيْ وَالَى إِلَى بِدْعَةٍ ، فَمَنْ كَانَتْ وَالَّا إِلَى سُنَةً ، وَإِمَّا إِلَى بِدْعَةٍ ، فَمَنْ كَانَتْ وَالَّا إِلَى بِدْعَةٍ ، فَمَنْ كَانَتْ

فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّةٍ فَقَدِ اهْتَدَى، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ» قَالَ مُجَاهِدٌ: فَكَانَ عَبْدُاللهِ بْنُ عَمْرٍو، ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ» قَالَ مُجَاهِدٌ: فَكَانَ عَبْدُاللهِ بْنُ عَمْرٍو، خَيثُ ضَعُفَ وَكَبِر، يَصُومُ الأَيَّامَ كَذَلِكَ، يَصِلُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضِ، لِيَتَقَوَّى بِذَلِكَ، ثُمَّ يُفْطِرُ بِعَدِ (اللهِ اللهَ الأَيَّامِ، إِلَى بَعْضِ، لِيَتَقَوَّى بِذَلِكَ، ثُمَّ يُفْطِرُ بِعَدِ اللهَ الأَيَّامِ، قَالَ: وَكَانَ يَقُرأُ فِي كُلِّ حِزْبِهِ كَذَلِكَ، يَزِيدُ أَخْيَانًا، وَيَنْقُصُ أَخْيَانًا، غَيْرَ أَنَّهُ يُوفِي الْعَدَد، إِمَّا فِي سَبْعٍ، وَيَنْقُصُ أَخْيَانًا، غَيْرَ أَنَّهُ يُوفِي الْعَدَد، إِمَّا فِي سَبْعٍ، وَيَنْقُصُ أَخْيَانًا، غَيْرَ أَنَّهُ يُوفِي الْعَدَد، إِمَّا فِي سَبْعٍ، وَيَامَّلُ فَي أَنْ أَخْدَد ذَلِكَ: لأَنْ وَإِمَّا فِي ثَلَاثٍ، وَقَالَ: ثُمَّ كَانَ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ: لأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُولِ اللهِ عَيْ أَحْبُ إِلَى مَا عُدِلَ بِهِ أَكُونَ قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَمْرٍ أَكُرَهُ أَنْ أَخَالِفَهُ إِلَى عَلَى أَمْرٍ أَكُرَهُ أَنْ أَخَالِفَهُ إِلَى عَيْرِهِ) \* (١٤).

## الأحاديث الواردة في ذُمِّ «الابتداع» معنَّى

٥ - \*(عَنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - النَّبِيُّ عَيْلِهُ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللهُ أَمَرَ يَحْيَى بْن زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلُوا بِمَا ، فَقَالَ عِيسَى: إِنَّ اللهُ أَمْرَكَ وَإِنَّهُ كَادَ أَنْ يُبْطِئَ بِهَا ، فَقَالَ عِيسَى: إِنَّ اللهُ أَمْرَكَ وَإِنَّهُ كَادَ أَنْ يُبْطِئَ بِهَا ، فَقَالَ عِيسَى: إِنَّ اللهُ أَمْرَكَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بِهَا وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا ، فَقَالَ عِيسَى: إِنَّ اللهُ أَمْرَكُ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بِهَا وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلُ بِهَا وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا يَعْمَلُوا بَهَا أَنْ يَعْمَلُوا يَهُمَا أَنْ آمُرَهُمْ ، وَإِمَّا أَنْ آمُرَهُمْ ، فَقَالَ يَعْيَى : أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِي بِهَا أَنْ يُخْسَفَ بِي أَوْ أَعَذَبَ ، فَجَمَعَ أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِي بِهَا أَنْ يُخْسَفَ بِي أَوْ أَعَذَبَ ، فَجَمَعَ النَّاسَ فِي بَيْتِ المَقْدِيسِ، فَامْتَلاً الْمُسْجِدُ وَتَعَدَّوْا عَلَى الشَّالُ اللهُ أَمْرِنِ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا إِنْ اللهُ وَلا اللهُ وَلا إِنْ أَنْ تَعْمَلُوا اللهُ وَلا إِنْ أَنْ تَعْمَلُوا اللهُ وَلا أَنْ تَعْمَلُوا اللهُ وَلا أَنْ تَعْمَلُوا اللهُ وَلا أَنْ يَعْمَلُوا اللهُ وَلا أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلا أَنْ يَعْمَلُوا اللهُ وَلا إِنْ اللهُ أَنْ اللهُ الْمُعَلِلَ اللهُ الْمُلْوا بِهِنَ : أَوَّلُوا اللهُ وَلا إِنْ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلا إِنْ اللهُ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ

تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. وَإِنَّ مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ الشُرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ (٥). اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ (٥). فَقَالَ: هَذِهِ دَارِي وَهَذَا عَمَلِي فَاعْمَلْ وَأَدِّ إِلَيَّ ، فَكَانَ نَعْمَلُ وَيُوَدِّي إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ ، فَأَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَكُونَ يَعْمَلُ وَيُؤَدِّي إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ ، فَأَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ ؟. وَإِنَّ اللهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ اللهَ يَنْصِبُ وَجُهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتُ وَإِنَّ اللهَ يَنْصِبُ وَجُهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتُ وَ فَإِنَّ اللهِ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ وَإِنَّ اللهِ مَنْ وَجْهَا مِسْكٌ ، فَكُلُّهُمْ يَعْجَبُ رَجُلٍ فِي عِصَابَةٍ مَعَهُ صُرَّةٌ فِيهَا مِسْكٌ ، فَكُلُّهُمْ يَعْجَبُ رَجُلٍ فِي عِصَابَةٍ مَعَهُ صُرَّةٌ فِيهَا مِسْكٌ ، فَكُلُّهُمْ يَعْجَبُ رَبُعُهَا . وَإِنَّ رِيحَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رَبِح الْسِلِ عَنْدَ اللهِ مِنْ وَيَعْجِبُهُ رِيحُهَا . وَإِنَّ رِيحَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رَبِح الْسِلِكِ . وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَبِح الْسِلْكِ . وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَبِح الْسُكِ . وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَبِح الْسُكَ . وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَبِع الْمِدِي فَا لَعْلَيْتُ مِنْ وَلَا كَعَمْ لَوْ فَا مُنْ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ وَيَعْ مِنْ وَالْمَلِيثِ مِنْ السَّدِي وَلَيْتُ وَلِي وَلَا لَهُ مَنْ وَلَوْلَ كَمَثَلِ وَلَا لَكَ كَمَثَلَ وَلِكَ كَمَثَلَ وَلِكَ كَمَثَلَ وَلِيكَ كَمَثَلَ وَلِكَ كَمَثَلَ وَلِيكَ كَمَثَلَ وَلِيكَ كَمَثَلَ وَلِكَ كَمَثَلَ وَلَا مَنْ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللهُ مَا لَكُونُ وَلِي الْعِلْمِ الْعَلَا عُولَ الْعَلَالَةُ مَا لَهُ مُنْ مُ الْعَلَالُهُ مِنْ الْعَلَالِقُولُ وَلَوْلُ الْعُلِهُ مِنْ اللْعُلُلُهُ مُ الْعَلَالُ وَلِلْكَ اللّهُ الْعِلْلُ الْعَلَالُهُ مِنْ الْعُلُولُ وَالْعُلِلِ الْ

<sup>(</sup>١) الشرَّة: النشاط والرغبة.

<sup>(</sup>٢) الفترة: الضعف والانكسار.

<sup>(</sup>٣) بعدِّ تلك الأيام: أي بعددها.

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٤(١٩٧٩) وفي مواضع كثيرة. ومسلم

<sup>(</sup>١١٥٩). وهـذا لفــظ أحمد (١٥٨/٢) وقـال أحمد شــاكـر

<sup>(</sup>٩/ ٢٣٥): إسناده صحيح مشهور أخرجه الأئمة في دواوينهم ولكني لم أجده مفصلًا مطولًا بهذه السياقة إلا في هذا الموضع.

<sup>(</sup>٥) الورق: بفتح الواو وكسر الراء ـ الدراهم.

رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ ، فَا أَوْتَقُوا يَدَهُ (ا) إِلَى عُنْقِهِ وَقَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنْقَهُ (آ) ، فَقَالَ أَنَا أَفْدِيهِ مِنْكُمْ بِالقلِيلِ وَالْكَثِيرِ، فَفَدَى نَفْسَهُ مِنْهُمْ . وَآمُرُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اللهَ فَإِنَّ مَثْلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ العَدُوُّ فِي أَثْرِهِ (آ) سِرَاعًا مَثْلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ العَدُوُّ فِي أَثْرِهِ (آ) سِرَاعًا حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حِصْنٍ حَصِينٍ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ (فَ) ، كَذَلِكَ الْعَبُدُ لَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِن الشَّيْطَانِ إِلاَّ بِذِكْرِ اللهِ . كَذَلِكَ الْعَبُدُ لَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِن الشَّيْطَانِ إِلاَّ بِذِكْرِ اللهِ . كَذَلِكَ النَّبِيُّ وَالْمَاعَةُ ، وَالْجِهَادُ ، وَالْمِجْرَةُ ، وَالْجَمَعَةُ . فَإِنَّهُ اللهِ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةُ ، وَالْجِهَادُ ، وَالْمِجْرَةُ ، وَالْجَمَاعَةُ . فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةُ وَيَدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلَامِ (٥) مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةُ ، وَالْجَهَادُ ، وَالْمِجْرَةُ ، وَالْجَمَعُ وَيَعَ الْإِسْلَامِ (٥) مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةُ وَيَدَ شِبْرٍ فَقَدُ ذُخَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلَامِ (٥) مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةُ وَيَدَ شِبْرٍ فَقَدُ ذَخَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلَامِ (٤) مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةُ ، وَالْمَرُكُ مُ وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ عُنُولِ اللهِ ، وَإِنْ صَلَى وَصَامَ ، فَادْعُوا بِدَعُوى اللهِ ، وَإِنْ صَلَى وَصَامَ ، فَادْعُوا بِدَعُوى صَلَى وَصَامَ ، فَادْعُوا بِدَعُوى صَلَى وَصَامَ ، فَادْعُوا بِدَعُوى اللهِ الَّذِي سَمَّاكُمُ الْلُسُلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ . عِبَادَ اللهِ) \* (١٠) .

عَلَيْ : « فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللهُ، فَأَحْذَرُوهُمْ ») \* (^^).

٧ - \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: « أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ،
 وَلَّيُرْفَعَنَ رِجَالٌ مِنْكُمْ ثُمَّ لَيُخْتَلَجُنَّ دُونِي، فَأَقُولُ:
 يَارَبِ، أَصْحَابِي ، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا
 يَعْدَكَ »)\*(٩).

٨ - \*( عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ ( ثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ : خَشْيَةُ اللهِ تَعَالَى فِي السِّرِ وَالْعَلَانِيَةِ ، وَالْعَدْلُ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ ، وَالْعَنْى . وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ: هَـوَى وَالْعَنَى . وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ: هَـوَى مُثَبَعٌ ، وَشُحٌ مُطَاعٌ ، وَ إِعْجَابُ الْمُرْءِ بِنَفْسِهِ ») \* (١٠٠).

9- \* (عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الشَّعْبَانِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ ، كَيْفَ تَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ ﴿ عَلَيْكُمْ ۚ (المائدة / ١٠٥) قَالَ: أَمَا الآيَةِ ﴿ عَلَيْكُمْ مُ أَنْفُسَكُمْ ﴾ (المائدة / ١٠٥) قَالَ: أَمَا وَاللهِ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْهَا خَبِيرًا، سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ: بَلِ ائْتُم وُوا بِالْمُعُرُوفِ، وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، حَتَّى فَقَالَ: بَلِ ائْتُم وُوا بِالْمُعُرُوفِ، وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحًا وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً إِذَا رَأَيْتَ مِنْ بِنَفْسِكَ \_ يَعْنِي بِنَفْسِكَ \_ وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، فَعَلَيْكَ \_ يَعْنِي بِنَفْسِكَ \_ وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، فَعَلَيْكَ \_ يَعْنِي بِنَفْسِكَ \_ وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، فَعَلَيْكَ \_ يَعْنِي بِنَفْسِكَ \_ وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، فَعَلَيْكَ \_ يَعْنِي بِنَفْسِكَ \_ وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، فَعَلَيْكَ \_ يَعْنِي بِنَفْسِكَ \_ وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، فَعَلَيْكَ \_ يَعْنِي بِنَفْسِكَ \_ وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، فَعَلَيْكَ \_ يَعْنِي بِنَفْسِكَ \_ وَالْعِلْمُ لَهُ اللهُ وَالْمِ لَا عَلَى إِلَى اللهِ إِلَيْ عَلَيْكَ \_ يَعْنِي بِنَفْسِكَ \_ وَالْمِهُ لَقَدْ مَا اللهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ وَلَا إِلَيْكُولُ وَلَا إِلَى اللّهُ الْمُؤْلُولَ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللهُ الللهُ اللللمُ اللّهُ اللللمُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) أوثقوا يده: شـدوها إلى عنقه بالـوثاق وهو ما يشـد به من

حبل ونحوه.

<sup>(</sup>٢) ليضربوا عنقه: ليقتلوه.

<sup>(</sup>٣) في أثره: وراءه.

<sup>(</sup>٤) أحرز نفسه: حماها ومنعها منهم.

<sup>(</sup>٥) ربقة الإسلام: المراد رباطه.

<sup>(</sup>٦) جثا جهنم: ما اجتمع فيها من الحجارة أي يصير وقودا لها كما أن الحجارة وقودها.

<sup>(</sup>٧) الترمذي (٢٨٦٣) وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٨) البخاري - الفتح ٨(٤٥٤٧).

<sup>(</sup>٩) البخاري - الفتح ١١ (٢٥٧٦) واللفظ له ومسلم (٢٢٩٧).

<sup>(</sup>۱۰) كشف الأستار زوائد البزار (۱/ ٥٩) برقم م. . وذكره في مجمع النزوائد (۱/ ٩١) وقال: رواه الطبراني في الأوسط والبزار. وذكره الشيخ الألباني في صحيح الجامع (٢/ ٦٢) برقم ٣٠٣٩ وقال: صحيح، وفي الصحيحة (٤/ ٢١٤) برقم (١٨٠٢).

وَدَعْ عَنْكَ الْعَوَامَّ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ، الصَّبْرُ فِيهِ مِثْلُ قَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِمْ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُ ونَ مِثْلَ عَمَلِ عِهَا وزَادَنِي غَيْرُهُ قَالَ:يَارَسُولَ اللهِ، أَجْرُخُسِينَ مِنْهُمْ ؟قَالَ:أَجْرُخُسِينَ مِنْكُمْ»)\*(١).

١٠ - \* ( عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهُ طٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ عَلَيَّ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ ؟ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ . قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَأَنَا أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا . وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ. وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَـزِكُ النِّسَاءَ فَـلَا أَتَزَوَّجُ أَبَـدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا ۖ فَقَالَ: « أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ للهِ وَأَتْقَاكُمْ لَـهُ ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ ، وَأَتَنزَقَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنتِّي فَلَيْسَ مِنِّي ") \*(٢).

١١ - \* ( عَنْ حُـذَيْفَةَ بْـنِ الْيَمَانِ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ

الْخَيْرِ . وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ ، خَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي. (١) أبو داود (٤٣٤١) واللفظ له. والترمذي (٣٠٥٨) وقال: حسن غريب وابن ماجه (٤٠١٤). وقال ابن كثير في التفسير (٢/ ١٠٩): وروَّاه أيضًا ابن ماجه وابن جرير وابن أبي حاتم.

- (٢) البخاري الفتح ٩(٥٠٦٣) واللفظ له. مسلم (١٤٠١).
- (٣)دخن:الدخن أصله أن تكون في لون الدابة كدورة إلى سواد.قالوا:والمراد هنا:أن لا تصفو القلوب بعضها لبعض ولا يزول خبثها ولا ترجع إلى ما كانت عليه من الصفاء .
  - (٤) هديى: الهدي الهيئة والسيرة والطريقة .

فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرّ ، فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ ؟ قَالَ: « نَعَمْ » فَقُلْتُ:هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِـنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: « نَعَمْ. وَفِيهِ دَخَنٌ (٣)» قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ ؟ قَالَ: « قَوْمٌ يَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي، وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيي (٤)، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ». فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرّ ؟ قَالَ: « نَعَمْ. دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ (٥) مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا» فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، صِفْهُمْ لَنَا . قَالَ: « نَعَمْ . قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا . وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا » قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، فَهَا تَرَى إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ ؟ قَالَ : « تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ » فَقُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَمُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟ قَالَ: « فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْل شَجَرَةٍ ، حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمُؤْتُ ، وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ»)\*(٦).

١٢ - ﴿ ( عَـنْ عَبْدِ اللهِ بْـنِ مَسْعُودٍ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ خَطًّا ثُمَّ قَالَ: « هَذَا سَبِيلُ اللهِ " ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَ عَـنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: «هَذِهِ سُبُلٌ مُتَفَرِّقَةٌ ،قَالَ :عَلَى كُلِّ سَبِيلِ مِنْهَا شَيْطَ انٌ يَدْعُو إِلَيْهِ ، ثُمَّ قَرَأَ ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي

- (٥) دعاة على أبواب جهنم: قال العلماء: هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلال آخر.كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة. وفي حديث حذيفة هذا، لزوم جماعة المسلمين إمامهم ، ووجوب طاعته ، وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال، وغير ذلك . فتجب طاعته في غير معصية . وفيه معجزات لرسول الله ﷺ ، وهي هذه الأمور التي أخبر بها وقد وقعت كلها .
- (٦) البخاري ـ الفتح١٣ (٧٠٨٤) ومسلم (١٨٤٧) واللفظ له.

مُسْتَقِياً فَاتَّبِعُ وهُ وَلَا تَتَّبِعُ وا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴿ (الأنعام/ ١٥٣)) ﴿(١).

١٣ - \* ( عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ:

## من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «الابتداع»

١- \*(عَنْ نَافِعِ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فَا الْعُرَاقِيَّ جَعَلَ يَسْأَلُ عَنْ أَشْيَاءَ مِنَ الْقُرْآنِ فِي أَجْنَادِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى قَدِمَ مِصْرَ ، فَبَعَثَ بِهِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَلَمَّا أَتَاهُ الرَّسُولُ بِالكِتَابِ فَقَرَأَهُ ، فَقَالَ: فِي الرَّحْلِ قَالَ عُمرُ: الْعَاصِ إِلَى عُمرُ الْنِ الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ: فِي الرَّحْلِ قَالَ عُمرُ: فَقَالَ: فِي الرَّحْلِ قَالَ عُمرُ: فَقَالَ: فِي الرَّحْلِ قَالَ عُمرُ اللهُ عُمرُ اللهُ عُمرُ أَنْ يَكُونَ ذَهَبَ فَتُصِيبَكَ مِنِي بِهِ الْعُقُوبَةُ الْمُوجِعَةُ ، فَأَتَاهُ بِهِ ، فَقَالَ عُمرُ: تَسْأَلُ مُحْدَثَةً ، فَأَرْسَلَ عُمرُ إلى الكِتَابِ مِنْ جَرِيدٍ فَضَرَبَهُ بِهَا حَتَّى تَرَكَ ظَهْرَهُ وَبَرَةً ثُمَّ اللهُ مُرَاتِهُ مُنَا اللهُ عُرَدَةً اللهُ عُرَاتُهُ مُنَا اللهُ عُرَدَةً اللهُ عُرَاتُهُ مُنَا اللهُ عُرَدَةً اللهُ اللهُ عَلَى الرَّعُلِ اللهُ اللهِ بَرَأَ ، فَقَالَ صُبيعٌ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ قَتْلِي فَقَدْ وَاللهِ بَرَأَ اللهِ بَرَأَتُ ، فَاكْ وَاللهِ بَرَأَ ، فَقَالُ صُبيعٌ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ قَتْلِي فَقَدْ وَاللهِ بَرَأَ تُكَالِي اللهُ عُودَ لَكُ اللهُ اللهِ بَرَأَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٢ - \* ( قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_

«إِيَّاكُمْ وَأَصْحَابَ الرَّأْيِ، فَإِنَّهُمْ أَعْدَاءُ السُّنَنِ،أَعْيَتْهُمُ الأَّحَادِيثُ أَنْ يَحْفَظُوهَا، فَقَالُوا بِالرَّأْيِ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا»)\*(٥).

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ

مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ (٢) \* (٣).

٣ - \*( عَنْ أَبِيّ بْنِ كَعْبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: « عَلَيْكُمْ بِالسَّبِيلِ وَالسُّنَةِ، فَإِنَّهُ مَا عَلَى الأَرْضِ عَبْدٌ عَلَى السَّبِيلِ وَالسُّنَةِ، وَذَكَرَ الرَّحْنَ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ السَّبِيلِ وَالسُّنَةِ وَذَكَرَ الرَّحْنَ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيةِ اللهِ بَعَ وَمَا عَلَى الأَرْضِ عَبْدٌ عَلَى اللهِ بَعْ وَمَا عَلَى الأَرْضِ عَبْدٌ عَلَى السَّبِيلِ وَالسُّنَةِ وَذَكَرَهُ (يَعْنِي الرَّحْمَنَ) فِي نَفْسِهِ فَاقْشَعَرَ وَلَّهُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ إِلاَّ كَانَ مَثَلُهُ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ قَدْ يَسِسَ وَرَقُهَا فَهِي كَذَلِكَ، وَإِذَا أَصَابَتُهَا رِيحٌ شَدِيدَةٌ وَرَقُهَا إِلاَّ حُطَّ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا تَكُونَ فَدُي عَنْ تَلْكَ الشَّجَرَةِ وَرَقُهَا إِلاَّ حُطَّ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا تَكُونَ عَنْ تَلْكَ الشَّجَرَةِ وَرَقُهَا. وَإِنَّ اقْتِصَادًا فِي سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ عَنْ تَلْكَ الشَّجَرَةِ وَرَقُهَا. وَإِنَّ اقْتِصَادًا فِي سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ عَنْ تَلْكَ الشَّجَرَةِ وَرَقُهَا. وَإِنَّ اقْتِصَادًا فِي سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ عَنْ تَلْكَ الشَّجَرَةِ وَرَقُهَا. وَإِنَّ اقْتِصَادًا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ خَيْرٌ مِنَ اجْتِهَادٍ فِي خِلَافِ سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ. فَانْظُرُوا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ يَكُونَ خَلِكَ عَمَلُكُمْ إِنْ كَانَ اجْتِهَادًا وَاقْتِصَادًا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى مِنْهَاجِ الأَنْبِيَاءِ وَسُنَتِهِمْ ») \* (٧).

٤ - \* ( قَالَ حُذَيْفَةُ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_: «يَامَعْشَرَ

<sup>(</sup>٣) البخاري الفتح ٥(٢٦٩٧) واللفظ له. ومسلم (١٧١٨)

<sup>(</sup>٤) الدارمي ( ١/ ٦٧) برقم ١٤٨.

<sup>(</sup>٥) الفتح (١٣/ ٣٠٢) وعزاه للبيهقي .

<sup>(</sup>٦) تحات: أي تساقط.

<sup>(</sup>٧) حلية الأولياء (١/ ٢٥٢، ٢٥٣). وأصول الاعتقاد (٧) دارة ٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>۱) أحمد (۱/ ٤٣٥) واللفظ له. والحاكم (٢/ ٣١٨) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. والسنة لابن أبي عاصم (١٣) حديث (١٧) وقال الألباني (مخرجه): إسناده حسن والحديث صحيح. ومجمع الزوائد (٧/ ٢٢) وقال: رواه أحمد والبزار وفيه عاصم بن بهدلة وهو ثقة وفيه ضعف. (٢) فهو رد: أي غير مقبول ولاجزاء عليه إلا العقاب.

الْقُرَّاءِ اسْتَقِيمُ وا فَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبْقًا بَعِيدًا ، فَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِهَالًا لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَاللَّا بَعِيدًا»)\*(١).

٥ - \*(عَنْ عَمْرِو بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: « وَقَفَ عَلَيَّ عَبْدُ اللهِ ، يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَنَا أَقُصُّ ، فَقَالَ: يَاعَمْرُو، عَبْدُ اللهِ ، يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَنَا أَقُصُّ ، فَقَالَ: يَاعَمْرُو، لَقَدِ ابْتَدَعْتَ بِدْعَةً ضَلَالَةً أَوْ إِنَّكَ لأَهْدَى مِنْ مُحَمَّدٍ لَقَدِ ابْتَدَعْتَ بِدْعَةً ضَلَالَةً أَوْ إِنَّكَ لأَهْدَى مِنْ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ. فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ تَفَرَّقُوا عَنِي حَتَّى رَأَيْتُ مَكَانِي مَا فيه أَحَدٌ» ﴿

٦ - \* (عَنْ عُمَرَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ﴿ كُنَّا نَجْلِسُ عَلَى بَابٍ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَإِذَا خَرَجَ مَشَيْنَا مَعَهُ إِلَى الْمُسْجِدِ، فَجَاءَ نَا أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ فَقَالَ: أَخَرَجَ إِلَيْكُمْ أَبُوعَبْدِالرَّحْمَن بَعْـدُ ؟ قُلْنَا: لَا، فَجَلَسَ مَعَنَا حَتَّى خَرَجَ ، فَلَمَّا خَرَجَ قُمْنَا إِلَيْهِ جَمِيعًا ، فَقَالَ لَهُ أَبُّو مُوسَى: يَا أَبَاعَبْدِالرَّحْنَ، إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمُسْجِدِ آنِفًا أَمْرًا أَنْكُوْتُهُ، وَلَمْ أَرَ وَالْحَمْدُ للهِ إِلاَّ خَيْرًا ، قَالَ: فَمَا هُــوَ؟ فَقَالَ: إِنْ عِشْتَ فَسَتَرَاهُ، قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمُسْجِدِ قَـوْمًا حِلَقًا جُلُوسًا يَنتُظِرُونَ الصَّلَاةَ، فِي كُلِّ حَلْقَةٍ رَجُلُ، وَفِي أَيْدِيهِمْ حَصَّى، فَيَقُولُ: كَبِّرُوا مِائَـةً، فَيُكَبِّرُونَ مِائَةً، فَيَقُولُ: هَلِلِّوا مِاثَةً، فَيُهَلِّلُونَ مِاثَةً، وَيَقُولُ: سَبِّحُوا مِائَةً، فَيُسَبِّحُونَ مِائَةً. قَالَ: فَمَاذَا قُلْتَ لَمُمْ؟ قَالَ: مَا قُلْتُ لَهُمْ شَيْئًا انْتِظَارَ رَأْيكَ أَوِ انْتِظَارَ أَمْرِكَ ، قَالَ: أَفَلَا أَمَرْتَهُمْ أَنْ يَعُدُّوا سَيِّئَاتِهِمْ ، وَضَمِنْتَ لَهُمْ أَنْ

لَا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِهمْ ، ثُمَّ مَضَى وَمَضَيْنَا مَعَـهُ حَتَّى أَتَى حَلْقَةً مِنْ تِلْكَ الْحِلَقِ ، فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: مَاهَذَا الَّذِي أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَ ؟ قَالُوا: يَاأَبَاعَبْدِالرَّحْمَن، حَصَى نَعُدُّ بِهِ التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّسْبِيحَ ، قَالَ: فَعُدُّوا سَيِّئَاتِكُمْ فَأَنَا ضَامِنٌ أَنْ لَا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْءٌ، وَيْحَكُمْ يَا أُمَّةَ نُحَمَّدٍ مَا أَسْرَعَ هَلَكَتَكُمْ ، هَؤُلاءِ صَحَابَةُ نَبِيَّكُمْ ﷺ مُتَوَافِرُونَ ، وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تَبْلَ ، وَآنِيتُهُ لَمُ تُكْسَرْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّكُمْ لَعَلَى مِلَّةٍ هِيَ أَهْدَى مِنْ مِلَّةٍ مُحَمَّدٍ أَوَ مُفْتَتِحُو بَابِ ضَلَالَةٍ ؟ قَالُوا: وَاللهِ يَا أَبَاعَبْدِالرَّحْمَن مَا أَرَدْنَا إِلاَّ الْخَيْرَ ، قَالَ: وَكَمْ مِنْ مُريدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَدَّثَنَا أَنَّ قَوْمًا يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، وَأَيْمُ اللهِ مَا أَدْرِي لَعَلَّ أَكْثَرَهُمْ مِنْكُمْ، ثُمَّ تَولَّى عَنْهُمْ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ: رَأَيْنَا عَامَّةَ أُولَئِكَ الْخَلْقِ ، يُطَاعِنُونَا يَوْمَ النَّهْ رَوَانِ مَعَ الْخَوَارِجِ")\*(").

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ١٣(٧٢٨٢).

<sup>(</sup>۲) قال المنذري : رواه الطبراني في الكبير بإسنادين أحدهما صحيح (۱/ ۸۹) وهدو في معجم الطبراني الكبير (۹/ ۱۳۲) برقم (۸۲۳۷).

<sup>(</sup>۳) الدارمي (۱/ ۲۰–۲۱).

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في الكبير(٩/ ١٢٥) رقــــــم(٨٦٢٩). وعبدالرزاق في المصنف (٥٤٠٨) وإسناده صحيح. وصححه الهيثمي في المجمع (١/ ١٨١).

٨-\*(قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ: «قَدْ أَصْبَحْتُمْ عَلَى الْفُوطْرَةِ وَإِنَّكُمْ سَتُحْدِثُونَ وَيُحْدَثُ
 لَكُمْ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مُحْدَثَةً فَعَلَيْكُمْ بِالْمُدَى الأَوَّلِ»)\*

٩ - \*( وَقَالَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ: الاقْتِصَادُ فِي السُّنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الاجْتِهَادِ فِي الْبِدْعَةِ»)\* (٢).

١٠- \*( وَقَالَ: « تَعَلَّمُ وا الْعِلْمَ قَبْلَ أَنْ يَدْهَبَ أَهْلُهُ، أَلَا وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَطُّعَ يُقْبَضَ، وَقَبْضُهُ أَنْ يَدْهَبَ أَهْلُهُ، أَلَا وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَطُّعَ وَالتَّنَطُّعَ وَالتَّنَعُ مُ وَالتَّنَطُّعَ وَالتَّعَمُّقَ وَالْبِدَعَ، وَعَلَيْكُمْ بِالْعَتِيقِ»، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى:
 أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ سَتُحْدِثُونَ وَيُحْدَثُ لَكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالأَمْرِ الأَوَّلِ»)\*("").

١١ - \* ( وَقَالَ: ﴿إِنَّا نَقْتَدِي وَلَا نَبْتَدِي، وَنَتَبِعُ
 وَلَا نَبْتَدِعُ، وَلَنْ نَضِلَ مَا تَمَشَّكْنَا بِالأَثْرِ»)\* (١٠).

- ١٢ - ﴿ وَقَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالطَّرِيتِ فَالْزَمُوهُ وَلَئِنْ أَخَدْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا لَتَضِلُّنَّ ضَلَالًا بَعِيدًا») ﴿ (٥) .

٣ - \*( وَقَالَ: ﴿ إِنَّ أَصْدَقَ الْقَوْلِ قَوْلُ اللهِ وَإِنَّ أَصْدَقَ الْقَوْلِ قَوْلُ اللهِ وَإِنَّ أَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلِيْ وَالشَّقِيُ مَنْ شَقِي وَإِنَّ أَمِّهِ ، وَإِنَّ شَرَّ الرَّوَايَا الْكَذِبِ، وَشَرَّ إِلَّمُور عُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ») \*(٢).

١٤ - \*(عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيّ - عَايِذِ اللهِ:
 ﴿أَنَّ يَزِيدَ بْنَ عُمَيْرَةَ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ
 جَبَلٍ، أَخْبَرَهُ ، قَالَ: كَانَ لَا يَجْلِسُ جَعْلِسًا لِلذِّكْرِ حِينَ

يَجْلِسُ إِلاَّ قَالَ: اللهُ حَكَمٌ قِسْطٌ، هَلَكَ الْمُرْتَابُونَ. فَقَالَ: مُعَاذُ بْنُ جَبَل يَوْمًا: إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ فِتَنَّا يَكُثُرُ فِيهَا الْمَالُ، وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنُ حَتَّى يَأْخُلَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ، وَالرَّجُ لَ وَالْمُزَّأَةُ، وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ، وَالْعَبْ لُ وَالْحُرُّ، فَيُوشِكُ قَائِلٌ أَنْ يَقُولَ: مَا لِلَّناسِ لَا يَتْبَعُونِي وَقَدْ قَرَأْتُ الْقُـرْآنَ؟ مَا هُـمْ بِمُتَّبِعِيَّ حَتَّى أَبْتَكِعَ لَهُمْ غَيْرَهُ، فَإِيَّاكُمْ وَمَا ابْتُدِعَ ، فَإِنَّ مَا ابْتُدعَ ضَلَالَةٌ ، وَأَحَذِّرُكُمْ زَيْغَةَ الْحَكِيمِ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلَالَةِ عَلَى لِسَانِ الْحَكِيمِ ، وَقَدْ يَقُولُ الْمُنَافِقُ كَلِمَةَ الْحَقِّ . قَالَ: قُلْتُ لِمُعَاذِ: مَا يُدْرِينِي \_ رَحِمَكَ اللهُ \_ أَنَّ الْحَكِيمَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلَالَةِ ، وَأَنَّ الْمُنَافِقَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الْحُقِّ؟ قَالَ: بَلَى، اجْتَنِبْ مِنْ كَلَامِ الْحَكِيمِ الْمُشْتَهَرَاتِ ، الَّتِي يُقَالُ: مَا هَذَا ؟ وَلَا يَثْنِيَنَّكَ ذَلِكَ عَنْهُ ؛ فَإِنَّـهُ لَعَلَّهُ أَنْ يُـرَاجِعَ ، وَتَلَـقَّ الْحَقَّ إِذَا سَمِعْتَهُ ، فَإِنَّ عَلَى الْحَقّ نُورًا")\*(٧).

١٥ - \* (عَنِ ابْنِ عُمَر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] -: أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلُ فَقَالَ: أَيَصْلُحُ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَأَنَا مُحْرِمٌ؟ وَلَا نَعْلَكَ مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ: إِنَّ فُلَانًا يَنْهَانَا عَنْ فَلَانًا يَنْهَانَا عَنْ ذَلِكَ حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ مِنَ الْمُوْقِفِ ، وَرَأَيْتُهُ كَأَنَّهُ مَالَتْ بِهِ الدُّنْيَا وَأَنْتَ أَعْجَبُ إِلَيْنَا مِنْهُ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَالَتْ بِهِ الدُّنْيَا وَأَنْتَ أَعْجَبُ إِلَيْنَا مِنْهُ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَلَا السَّفَا السَّعَى بَيْنَ الصَّفَا عَمَرَ اللهِ عَيْنَ الصَّفَا اللهِ عَنْ الصَّفَا اللهِ عَنْ الصَّفَا اللهُ عَمْرَ:

<sup>(</sup>۱) الفتح (۱۳/۲۵۳).

<sup>(</sup>٢) الحاكم (١/٣/١) وقال: على شرطها ووافقه الذهبي والدارمي (١/ ٨٣) وقال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم (الدارمي (١/ ٨٠).

<sup>(</sup>٣) الـدارمي (١/ ٥٩) واللالكائي (١/ ٨٧) نحوه .

<sup>(</sup>٤) اللالكائي (١/ ٨٦).

<sup>(</sup>٥) الـــدارمي (١/ ٦٠)، وذكره السيــوطي في الأمــر بالاتباع (٨٩).

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح (١٣/ ٢٤٩). والدارمي (١/ ٨٠) وهذا لفظه.

<sup>(</sup>۷) أبــوداود (۲۰۲/۶) رقم (۲۰۱۱). ومعناه عند الـدارمي (۷/۸).

وَالْمُرْوَةِ وَسُنَّةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَحَتُّ أَنْ تُنَبَّعَ مِنْ سُنَّةِ ابْنِ فُلَانٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا »)\*(١).

الله عَنْهُمَ] - الله عَنْهُمَ] - قَالَ: « كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ، وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً ») (٢).

١٧- \* (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يُسوصِي عُثْمَانَ الأَزْدِيَّ: «عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ تَعَالَى يُسوصِي عُثْمَانَ الأَزْدِيَّ: «عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ تَعَالَى وَالاسْتِقَامَةِ ، اتَّبِعْ وَلا تَبْتَدِعْ ») \* (٣).

١٨ - \* ( وَقَالَ: إِنَّ أَبغضَ الأُمُورِ إِلَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالْمُ اللهِ تَعَالَى الله

١٩ - ﴿ وَقَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالاسْتِقَامَةِ وَالأَثَرِ
 وَإِيَّاكُمْ وَالْبِدَعَ») ﴿ (٥) .

٢٠ - ﴿ قَالَ أَيْضًا: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ ﴾ فَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَأُولُو الْعِلْمِ. ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ ﴾ (آل عمران/ ١٠٦ - ١٠٧)
 الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ ﴾ (آل عمران/ ١٠٦ - ١٠٧)
 فَأَهْلُ الْبِدَع وَالضَّلَالَةِ ») ﴿ (آل عمران / ١٠٦ - ١٠٧)

٢١ - \* ( وَقَالَ أَيْضًا: « مَنْ أَحْدَثَ رَأْيًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَمْ تَمْضِ بِهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَمْ يَدْرِ مَا هُوَ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - ») \* (٧).

٢٢ - \*( قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الدَّيْلَمِيِّ - رَضِيَ اللهُ
 عَنْهُ - : " بَلَغَنِي: أَنَّ أَوَّلَ ذَهَابِ الدِّينِ تَرْكُ السُّنَّةِ ،

يَذْهَبُ الدِّينُ سُنَّةً سُنَّةً رُكَمَا يَذْهَبُ الْخَبْلُ قُوَّةً قُوَّةً")\*(^^).

٣٣ - \*(قَالَ أَنسُ بْنُ مَالِكَ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ -:

«لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَدْرَكَ السَّلَفَ الأَوَّلَ ثُمَّ بُعِثَ الْيَوْمَ مَا

عَرَفَ مِنَ الإِسْلَامِ شَيْئًا، قَالَ: وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى خَدِهِ ثُمَّ قَالَ: إِلاَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ، ثُمَّ قَالَ: أَمَا وَاللهِ عَلَى ذَلِكَ لَنُ قَالَ: إِلاَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ، ثُمَّ قَالَ: أَمَا وَاللهِ عَلَى ذَلِكَ لَنُ عَاشَ فِي النُّكُو وَلَمْ يُدْرِكُ ذَلِكَ السَّلَفَ الصَّالِحَ فَرَأَى عَاشَ فِي النُّكُو وَلَمْ يُدُوكُ ذَلِكَ السَّلَفَ الصَّالِحَ فَرَأَى مُنتَدِعًا يَدْعُو إِلَى بِدْعَتِهِ، وَرَأَى صَاحِبَ دُنْيَا يَدْعُو إِلَى مُنْ ذَلِكَ، وَجَعَلَ قَلْبَهُ يَحِنُ إِلَى ذَلِكَ السَّلُومُ ، وَيَقْتَصُّ آثَارَهُمْ ، دُنْيَاهُ مُ وَيَقْتَصُّ آثَارَهُمْ ، وَيَتَّبَعُ سَبِيلَهُمْ ، لِيُعَوْشَ أَجْرًا عَظِيلًا ، وَكَذَلِكَ السَّلُهِمْ ، وَيَقْتَصُّ آثَارَهُمْ ، وَيَتَّبَعُ سَبِيلَهُمْ ، لِيُعَوْضَ أَجْرًا عَظِيلًا ، وَكَذَلِكَ وَيَتَبَعُ سَبِيلَهُمْ ، لِيُعَوْضَ أَجْرًا عَظِيلًا ، وَكَذَلِكَ وَيَتَبَعُ سَبِيلَهُمْ ، لِيُعَوْضَ أَجْرًا عَظِيلًا ، وَكَذَلِكَ وَيَتَبَعُ سَبِيلَهُمْ ، لِيُعَوْضَ أَجْرًا عَظِيلًا ، وَكَذَلِكَ وَلَالَ فَكُونُ وَا إِنْ شَاءَ اللهُ ») \* (٩) .

٢٤ - \*( قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ...
«لَوْ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْكُمْ مَا عَرَفَ شَيْبًا مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ هُو وَأَصْحَابُهُ إِلاَّ الصَّلَاةَ ، قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: فَكَيْفَ لَوْ كَانَ الْيَوْمَ ؟ قَالَ عِيسَى بْنُ يُونُسَ: فَكَيْفَ لَوْ أَدْرَكَ لَوْ ذَرَكَ اللَّوْزَاعِيُّ هَذَا الزَّمَانَ؟») \*(١٠٠).

٢٥ - \*( قَالَ أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ «لأَنْ أَرَى فِي الْمَسْجِدِ نَارًا لاَ أَسْتَطِيعُ إِطْفَاءَ هَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَرى فِيه بِدْعَةً لاَ أَسْتَطِيعُ تَغْيِيرَهَا»)\*(١١).

٢٦ - \* ( قَالَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - :

<sup>(</sup>V) الاعتصام (1/11).

<sup>(</sup>۸) سنن الدارمي (۱/٥٨).

<sup>(</sup>٩) الاعتصام (١/٢٦).

<sup>(</sup>١٠) المرجع السابق (١/ ٢٦).

<sup>(</sup>١١) المرجع السابق (١/ ٨٢).

<sup>(</sup>١) أحمد (٢/٥٦،٥٧) ورجاله كلهم ثقات.

<sup>(</sup>٢) اللالكائي (١/ ٩٢).

<sup>(</sup>٣) الدارمي (١/ ٥٠).

<sup>(</sup>٤) البيهقي (٤/٣١٦).

<sup>(</sup>٥) الاعتصام (١/ ٨١).

<sup>(</sup>٦) أصول الاعتقاد (١/ ٧٢).

(دَخَلَ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَهُو غَضْبَانُ ، فَقُلْتُ: مَا أَغْضَبَكَ؟ فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَعْرِفُ فِيهِمْ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ مُحَمَّدٍ إِلاَّ أَنَّهُمْ فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَعْرِفُ فِيهِمْ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ مُحَمَّدٍ إِلاَّ أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيعًا ») \*(١).

٧٧ - \*( عَنْ أَبِي العَالِيةِ: - رَحْهُ اللهُ تَعَالَهُ وَعَنْ اللهُ تَعَالَمُ اللهُ تَعَالَمُ اللهُ وَعَنْ اللهُ وَعَلَيْكُمْ وِالإِسْلامَ فَإِذَا تَعَلَّمْتُمُوهُ فَلَا تَرْغَبُوا عَنْهُ، وَعَلَيْكُمْ وِاللّهِ الْمُسْتَقِيمِ، فَإِنَّهُ الإِسْلَامُ ، وَلَا تُحْرِفُوا يَمِينًا وَلَا شِمَالًا، وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ نَبِيكُمْ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا، وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ نَبِيكُمْ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ الْمُحَابُهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْتُلُوا صَاحِبَهُمْ وَمِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْتُلُوا عَالَيْكُمْ فَمِا كَانَ عَلَيْهِ يَفْعَلُوا اللّهِ عَلَوا اللّهِ عَلُوا اللّهُ وَعَلَوا اللّهُ عَلُوا اللّهُ وَعَلَوا اللّهُ وَعَلَوا اللّهُ وَعَلَوا اللّهُ وَعَلُوا اللّهُ وَعَلُوا اللّهُ وَاللّهُ فَاءَ اللّهُ وَعَلُوا اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ فَعَلُوا اللّهُ مَا اللّهُ وَعَلَوا اللّهُ وَاللّهُ فَعَلُوا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ فَاءَ اللّهُ عَلَوا اللّهُ وَاءَ اللّهُ عَلَوا اللّهُ وَاءَ اللّهُ عَلَوا اللّهُ وَاءَ اللّهُ وَاءَ اللّهِ عَلَوا اللّهُ وَاءَ اللّهُ عَلَوا اللّهُ وَاءَ اللّهُ مَاءَ اللّهُ وَاءَ اللّهُ مَاءَ اللّهُ وَاءَ اللّهُ عَلَوا اللّهُ وَاءَ اللّهُ عَلَوا اللّهُ وَاءَ اللّهُ وَاءَ اللّهُ عَلَوا اللّهُ وَا اللّهُ وَاءَ اللّهُ عَلَوا اللّهُ وَاءَ اللّهُ عَلَوا اللّهُ وَاءَ اللّهُ وَاءَ اللّهُ عَلَوا اللّهُ وَاءَ اللّهُ مَاءَ اللّهُ اللّهُ وَاءَ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَاءَ اللّهُ مَاءَ اللّهُ مَاءَ اللّهُ وَاءَ اللّهُ مَاءَ اللّهُ وَاءَ اللّهُ وَاءَ اللّهُ مَاءَ اللّهُ وَاءَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاءَ اللّهُ وَاءَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٢٨ - \*( قَالَ أَبُوالعَالِيةِ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ:
 «مَاأَدْرِي أَيُّ النِّعْمَتَيْنِ أَفْضَلُ؟ أَنْ هَـدَانِي اللهُ لِلإِسْلَامِ
 أَوْ عَافَانِي مِنْ هَذِهِ الأَهْوَاءِ »)\*("").

٢٩ - ﴿ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : ﴿ سَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَوُلَاةُ الأُمُورِ بَعْدَهُ سُنَنًا، الأَّخُذُ بِهَا تَصْدِيقُ لِكِتَابِ اللهِ ، وَاسْتِكُمَ اللَّ لِطَاعَةِ اللهِ ، وَاسْتِكُمَ اللَّ لِطَاعَةِ اللهِ ، وَوَقُوّةٌ عَلَى دِينِ اللهِ ، لَيْسَ لأَحَدٍ تَبْدِيلُهَا وَلاَ تَغْيِرُهَا ، وَلا النَّظُرُ فِيهَا خَالَفَهَا . مَنِ اقْتَدَى بِهَا فَهُ وَ مُهْتَدٍ ، وَمَنِ اسْتِيلِ اسْتَنْصَرَ بِهَا فَهُو مَنْصُورٌ ، وَمَنْ خَالَفَهَا وَاتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ اسْتَنْصَرَ بِهَا فَهُو مَنْصُورٌ ، وَمَنْ خَالَفَهَا وَاتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ

الْمُؤْمِنِينَ وَلاَّهُ اللهُّمَا تَـوَلَّى وَأَصْلَاهُ جَهَنَّـمَ وَسَـاءَ تْ

٣٠ - \*( وَقَالَ \_ رَحِمَهُ اللهُ\_: وَاللهِ لَـوْلَا أَنْ أُنِيتَ بِدْعَةً قَدْ أُحْيِيتُ أَنْ أُمِيتَ بِدْعَةً قَدْ أُحْيِيتُ لَخْمِيتُ اللهِ أَنْ أُمِيتَ بِدْعَةً قَدْ أُحْيِيتُ لَكُوهْتُ أَنْ أُعِيشَ فِيكُمْ فُواقًا (٥) \*)\*(٢٠).

٣١ - \*( وَعَـنْهُ - رَحِـمَهُ اللهُ - أَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ فِي كُتُبِهِ: "إِنِّي أُحَـنِّرُكُمْ مَا مَـالَتْ إِلَيْهِ الأَهْوَاءُ يَكْتُبُ فِي كُتُبِهِ: "إِنِّي أُحَـنِّرُكُمْ مَا مَـالَتْ إِلَيْهِ الأَهْوَاءُ وَالزِّيغُ الْبَعِيدَةُ . وَكَاَّ بَايَعَهُ النَّاسُ صَعِدَ الْمُنْبَرَ فَحَمِدَ اللهَ وَالزِّيغُ الْبَعِيدَةُ . وَكَاَّ بَايَعَهُ النَّاسُ، إِنَّهُ لَيْسَ بَعْدَ نَبِيكُمْ فَأَتْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَيْسَ بَعْدَ نَبِيكُمْ نَبِيكُمْ نَبِي فَ وَلَا بَعْدَ شُنَّتُكُمْ شُنَّةٌ، وَلَا بَعْدَ أُمَّتِكُمْ أُمَّةٌ ، أَلَا وَإِنَّ الْحَلَالَ مَـا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَـابِهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، أَلَا وَإِنَّ الْحَرَامَ مَا عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ حَلَالًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، أَلَا وَإِنَّ الْحُرَامَ مَا حَرَّمُ اللهُ فِي كِتَابِهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، أَلَا وَإِنَّ الْحَرَامَ مَا حَرَّمُ اللهُ فِي كِتَابِهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، أَلَا وَإِنَّ الْحَرَامَ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، أَلَا وَإِنَّ الْحَرَامَ مَا أَكَلًا وَإِنَّ الْمُوالِيَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، أَلَا وَإِنَّ الْمُعْرَامَ مَا أَلَا وَإِنَّ الْمُوالِيَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، أَلَا وَإِنَّ الْحَرَامَ مَا الْقِيَامَةِ ، أَلَا وَإِنَّ الْمُعْرَامَ مَا الْقِيَامَةِ ، أَلَا وَإِنَّ الْمُعْرَامُ مَا الْقَالَةُ وَالْكِنِي لَسُنُ بِمُبْتَلِعِ وَلَكِنِي مُثَامِ مُنَاعِي مُنْ اللهُ وَلِانَى لَسُنُ بِمُبْتَلِعِ وَلَكِنِي مُتَاعِيهِ مُتَكِعِ وَلَكِنِي مُنْ اللهُ وَالْمَالِيْ اللهُ وَلِيَ اللهُ وَلِي اللهُ وَالْمَالَةُ الْمُنْ اللهُ وَلَالَالَهُ وَالْمَالُولَا اللّهُ اللهُ وَالْمَالَةُ وَلِلْمَالِهُ اللْمُلْعِلَى اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَالَا وَالْمَالَا اللّهُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَلَالِهُ اللّهُ اللْمُلْعَلَيْكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُولِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٣٢- \* ( وَعَنْهُ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ أَيْضًا: « خُـ ذُوا مِنَ الرَّأْيِ مَا يُصَدِّقُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، وَلَا تَأْخُـ ذُوا مَا هُـ وَخِـ لَافٌ لَـ هُمْ ، فَإِنَّـ هُـمْ خَيْـرُ مِنْ كُمْ هُـ وَإِنَّـ هُـمْ خَيْـرُ مِنْ كُمْ وَأَعْلَمُ ») \* (٨).

٣٣ - \* (عَنْ أَبِي الصَّلْتِ قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْقَدَرِ ، فَكَتَبَ: أَمَّا بَعْدُ؛ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْقَدَرِ ، فَكَتَبَ: أَمَّا بَعْدُ؛ أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ ، وَالاقْتِصَادِ فِي أَمْرِهِ، وَاتِبَاعِ سُنَّةِ أُوصِيكَ بِتَقْوى اللهِ ، وَالاقْتِصَادِ فِي أَمْرِهِ، وَاتِبَاعِ سُنَّةِ نَبِيهِ عَيْلِهِ ، وَتَرْكِ مَا أَحْدَثَ الْمُحْدِثُونَ بَعْدَ مَا جَرَتْ بِهِ

<sup>(</sup>٥) فواقا: يعنى زمنًا قليلًا بمقدار حلب الناقة.

<sup>(</sup>٦) الاعتصام (١/ ٣٤).

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق (١/ ٨٦).

<sup>(</sup>٨) الحلية (٥/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>١) الاعتصام (١/٢٦).

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق (۱/ ۸۵). وهو في الحلية بمعناه (۲) المرجع السابق (۱/ ۸۵).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٢/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٤) إغاثة اللهفان (١/ ٩٥١). والاعتصام (١/ ٨٧).

سُنتُّهُ ، وَكُفُوا مُـؤْنَتَهُ ، فَعَلَيْكَ بِلْزُومِ السُّنَّةِ فَإِنَّهَا لَـكَ بِإِذْنِ اللهِ عِصْمَةٌ ، ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَبْتَدِعِ النَّاسُ بِدْعَةً ، إِلاَّ قَدْ مَضَى قَبْلَهَا مَا هو وَلِيلٌ عَلَيْهَا ، أَوْ عِبْرَةٌ فِيهَا ؟ فَإِنَّ السُّنَّةَ إِنَّهَا سَنَّهَا مَنْ قَدْ عَلِمَ مَا في خِلَافِهَا مِنَ الْخَطَأِ ، وَالزَّلَلِ ، وَالْخُمْقِ ، وَالْعُمْقِ ، فَارْضَ لِنَفْسِكَ مَا رَضِيَ بِهِ الْقَوْمُ لأَنْفُسِهِمْ، فَإِنَّهُمْ عَلَى عِلْم وَقَفُوا، وَبِبَصَرٍ نَافِذٍ كُفُوا ، وَلَهُمْ عَلَى كَشْفِ الأُمُورِ كَانُوا أَقْوَى، وَبِفَضْل مَا كَانُوا فِيهِ أَوْلَى، فَإِنْ كَانَ الْمُدَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ لَقَدْ سَبَقْتُمُوهُمْ إِلَيْهِ. وَلَئِنْ قُلْتُمْ: إِنَّا حَدَثَ بَعْدَهُمْ، مَا أَحْدَثَهُ إِلاَّ مَن اتَّبَعَ غَيْرَ سَبيلِهِمْ، وَرَغِبَ بِنَفْسِهِ عَنْهُمْ؛ فَإِنَّهُمْ هُمُ السَّابِقُونَ ، فَقَدْ تَكَلَّمُوا فِيهِ بِهَا يَكْفِي ، وَوَصَفُ وا مِنْهُ مَا يَشْفِي ، فَمَا دُونَهُمْ مِنْ مَقْصَر ، وَمَا فَوْقَهُمْ مِنْ مَحْسَر ، وَقَدْ قَصَّرَ قَوْمٌ دُونَهُمْ فَجَفَوْا ، وَطَمَحَ عَنْهُمْ أَقْوَامٌ فَغَلَوا ، وَإِنَّهُمْ بَيْنَ ذَلِكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ . كَتَبْتَ تَسْأَلُ عَنِ الإِقْرَارِ بِالْقَدَرِ فَعَلَى الْخَبِيرِ بِإِذْنِ اللهِ وَقَعْتَ ، مَا أَعْلَمُ مَا أَحْدَثَ النَّاسُ مِنْ مُحْدَثَةٍ ، وَلَا ابْتَدَعُـوا مِنْ بِدْعَـةٍ ، هِيَ أَبْيَنُ أَثْرًا، وَلَا أَثْبَتُ أَمْرًا ، مِنَ الإِقْرَارِ بِالْقَدَرِ») \*(١).

٣٤ - ﴿ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:
﴿ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ كِتَابًا فِيهِ:
وَقَسْمُ أَبِيكَ لَكَ الْخُمُسَ كُلَّهُ ، وَإِنَّا سَهْمُ أَبِيكَ كَسَهْمِ
رَجُلٍ مِنَ الْشُلِمِينَ وَفِيهِ حَتُّ اللهِ وَحَتُّ الدَّسُولِ وَذِي
الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْلَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَهَا أَكْثَرَ

خُصَهَاءَ أَبِيكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَكَيْفَ يَنْجُو مَنْ كَثُرَتْ خُصَهَا وَّهُ ؟ وَإِظْهَارُكَ الْمَعَازِفَ وَالْمُزْمَارَ بِدْعَةٌ فِي الْمُرْمَارَ بِدْعَةٌ فِي الْمِسْلَامِ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ إِلَيْكَ مَنْ يَجِزُّ جُمَّتَكَ جُمَّةً السَّوءِ ») \* (٢).

٣٥ - \*( قَالَ الشَّعْبِيُّ - رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى - : الشَهِدْتُ شُرَيُّا وَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ مُرَادٍ فَقَالَ : يَا أَبَا أُمَيَّةَ، مَا دِيةُ الأَصَابِعِ ؟ قَالَ: عَشْرٌ عَشْرٌ قَالَ: يَا أَمِنَا مُسْخَانَ اللهِ أَسَوَاءٌ هَا تَانِ وَجَمَعَ بَيْنَ الْخِنْضِ وَالإِبْهَامِ شُبْحَانَ اللهِ أَسَوَاءٌ أُذُنُكَ وَيَدُكَ ؟ فَإِنَّ فَقَالَ شُرَيْحٌ: يَا شُبْحَانَ اللهِ أَسَوَاءٌ أُذُنُكَ وَيَدُكَ ؟ فَإِنَّ فَقَالَ شُرَيْحٌ: يَا شُبْحَانَ اللهِ أَسَوَاءٌ أُذُنُكَ وَيَدُكَ ؟ فَإِنَّ اللَّذُنُ يُوارِيهَا الشَّعْرُ وَالْعِمَامَةُ ، فِيهَا نِصْفُ الدِّيةِ ، وَفِي اللَّذُنُ يُوارِيهَا الشَّعْرُ وَالْعِمَامَةُ ، فِيهَا نِصْفُ الدِّيةِ ، وَفِي اللَّذِنَ يَوْمَلُ مَا أَخُذُت قِياسَكُمْ، فَتَلَ وَهَذَا الصَّيِقُ فَاتَبُعْ وَلَا تَبْتَدِعْ ، فَإِنَّكَ لَنْ تَضِلَ مَا أَخَذُت بِالأَثَرِ. ثُمَّ فَالَ لَهُ الشَّعْبِيُّ: يَاهَذَا لَـوْ أَنَّ أَحْنَفُكُمْ قُتِلَ وَهَذَا الصَّبِيُ فَالَ لَهُ الشَّعْبِيُّ: يَاهَذَا لَـوْ أَنَّ أَحْنَفَكُمْ قُتِلَ وَهَذَا الصَّبِيُ فَا لَلَ لَهُ الشَّعْبِيُّ: يَاهَذَا لَـوْ أَنَّ أَحْنَفَكُمْ قُتِلَ وَهَذَا الصَّبِي فَي مَهْدِهِ أَكَانَ دِيَتُهُمَ اسَوَاءٌ ؟ قُلْتُ:نَعَمْ. قَالَ وَهَذَا الصَّبِي فِي مَهْدِهِ أَكَانَ دِيَتُهُمَ اسَوَاءٌ ؟ قُلْتُ:نَعَمْ. قَالَ وَهَالَ الْقَالِدُ فَأَيْنَ اللَّذَيْنَ وَاللَّانَ وَيَتُهُمَا سَوَاءٌ ؟ قُلْتُ :نَعَمْ. قَالَ : فَأَنْ نَ فَالَ: فَأَيْنَ اللَّيْرَاقُ وَهَا لَا فَالَا الْقَيْسُونَ ".

٣٦ - \* (قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: «مَا أَخَذَ رَجُلُ بِبِدْعَةٍ فَرَاجَعَ سُنَّةً») \* (١٠).

٣٧ - \*( قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ - رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى -: « لَمُ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الإِسْنَادِ ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِشْنَةُ قَالُوا: سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ. فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُنَّةِ فَيُنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلَا يُؤْخَذُ خَدِيثُهُمْ ») \*(٥).

٣٨ - \* ( قَالَ مُجَاهِدٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى \_ : ﴿ وَلَا

<sup>(</sup>۱) أبوداود (٤/ ٢٠٢، ٢٠٣) رقم (٤٦١٢).

<sup>(</sup>٢) النسائي (٧/ ١٢٩). وصححه الألباني في صحيح النسائي (٣٨٥٥). والجمة \_ بضم الجيم \_ مجتمع شعر الرأس وجزها: حلقها وذلك على وجه التحقير والإهانة.

<sup>(</sup>٣) سنن الدارمي (١/ ٧٧).

<sup>(</sup>٤) الدارمي (١/ ٨٠).

<sup>(</sup>٥) مسلم في المقدمة (١/ ١٥).

تَتَبِعُوا السُّبُلَ ﴾ (الأنعام/ ١٥٣) قَالَ: الْبِدَعُ وَالشُّبُهَاتُ ») \* (١)

٣٩ - \*( وَقَالَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : « دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبِيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ - رَضِيَ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبِيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ ا جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَإِذَا نَاسٌ يُصَلُّونَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ مَلَاتَهِمْ فَقَ اللهَ عَنْ صَلَاتَهُمْ فَقَ اللهِ عَلَيْهِ؟ فَقَ اللهِ عَلَيْهِ؟ فَقَ اللهِ عَلَيْهِ؟ فَالَ: بَدْعَةٌ (أَنْهُ وَلَ اللهِ عَلَيْهِ؟ فَالَ لَهُ: كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَرْبَعًا ») \*(٣) .

- ٤ \* (قَالَ مَيْمُ وِنُ بْنُ مِهْرَانَ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ : «ثَلَاثٌ لَا تَبْلُونَ نَفْسَكَ بِهِنَّ: لَا تَدْخُلْ عَلَى السُّلْطَانِ ، وَإِنْ قُلْتَ: آمُرُهُ بِطَاعَةِ اللهِ ، وَلَا تُصْغِينَ بِسَمْعِكَ إِلَى هَوَى ، فَإِنَّ كَ لَا تَدْخُلْ هَوَى ، فَإِنَّ كَ لَا تَدْخُلْ عَلَى اللهِ » وَلَا تَدْخُلْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل
- . ٤١ \* (قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ «إِنَّ هَلَكُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِينَ تَشَعَّبَتْ بِهِمُ السُّبُلُ، وَحَادُوا عَنِ الطَّرِيقِ فَتَرَكُوا الآثارَ وَقَالُوا فِي الدِّينِ بِرَأْيهمْ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا ») \* (٥).

٢٤- (سُئِلَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ صَاحِبِ الْبِدْعَةِ فَقَالَ : "صَلِّ خَلْفَهُ،
 وَعَلَيْهِ بِدْعَتُهُ ") \* (١٠).

٣٧ - \* (قَـالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ــ رَحِـمَهُ اللهُ

تَعَالَى ..: « السُّنَّةُ - وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُـو - بَيْنَ الغَالِي وَالْجَافِي، فَاصْبِرُوا عَلَيْهَا رَحِمَكُمُ اللهُ، فَإِنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ كَانُوا أَقَلَ النَّاسِ فِيهَا بَقِي: كَانُوا أَقَلَ النَّاسِ فِيهَا بَقِي: كَانُوا أَقَلَ النَّاسِ فِيهَا بَقِي: النَّذِينَ لَمْ يَذْهَبُوا مَعَ أَهْلِ الإِتْرَافِ فِي إِتْرَافِهِم، وَلَا مَعَ أَهْلِ الإِتْرَافِ فِي إِتْرَافِهِم، وَلَا مَعَ أَهْلِ الْإِتْرَافِ عَلَى سُنتَهِمْ حَتَّى لَقُوا أَهْلِ الْإِنْ مَعَ كَلَّ لَكُوا عَلَى سُنتَهِمْ حَتَّى لَقُوا رَبَّهُمْ. فَكَذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَكُونُوا ») \* (٧).

٤٤ - \*( وَقَالَ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ: « لَنْ يَزَالَ للهُ تَعَالَى ـ: « لَنْ يَزَالَ للهِ نُصَحَاءُ فِي الأَرْضِ مِنْ عِبَادِهِ يَعْرِضُونَ أَعْمَالَ الْعِبَادِ عَلَى كِتِابِ اللهِ فَإِذَا وَافَقُ وهُ حَمِدُوا الله ، وَإِذَا خَالَفُ وهُ عَرَفُوا بِكِتَابِ اللهِ ضَلَالَةَ مَنْ ضَلَّ ، وَهُدَى مَنِ اهْتَدَى ، عَرَفُوا بِكِتَابِ اللهِ ضَلَالَةَ مَنْ ضَلَّ ، وَهُدَى مَنِ اهْتَدَى ، فَأُولَئِكَ خُلَفَاءُ اللهِ ») \* (٨).

٥٥ - \*( وَقَالَ: لَا يَقْبَلُ اللهُ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ
 صَــوْمًــا وَلَا صَـلَاةً وَلَا حَجَّـا وَلَا عُمْـرَةً حَتَّـى
 يَدَعَــهَا»)\*(٩).

٤٦ - \*( وَقَالَ: « صَاحِبُ الْبِدْعَةِ لَا يَزْدَادُ الْبِدْعَةِ لَا يَزْدَادُ الْبِدْعَةِ لَا يَزْدَادُ الْقِبُعُدًا»)\* (١٠٠).
 ١٠٤ - \*( وَقَالَ: «لَا ثُجَالِسْ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَإِنَّهُ يُمْرضُ قَلْبَكَ»)\* (١١٠).

٤٨ - \*( قَالَ حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ: « مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِي دِينِهِ مِ إِلاَّ نَنِعَ اللهُ مِنْ سُنتَهِمْ مِثْلَهَا، ثُمَّ لَا يُعِيدُهَا إِلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ »)\*(١٢).

٠ (١) الاعتصام (١/ ٥٨).

<sup>(</sup>٢) قوله (بدعة ) قال الحافظ في الفتح (٣/٥٣): قال عياض وغيره: إنها أنكر ابن عمر ملازمتها وإظهارها في المساجد وصلاتها جماعة لأنها مخالفة للسنة.

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ٣(١٧٧٥). ومسلم (١٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء (٥/ ٧٧).

<sup>- (</sup>٥) الأعتصام (١٠٢/١).

<sup>(</sup>٦) ذكره الحافظ في فتح الباري (٢/ ١٨٨) وعزاه لسعيـد بن

منصور (وسنده صحيح).

<sup>(</sup>٧) إغاثة اللهفان (١/ ٧٠).

<sup>(</sup>A) الاعتصام (1/3).

و (٩) الأمر بالأتباع (ص٧٨).

<sup>, (</sup>١٠) الاعتصام (١/ ٨٢).

<sup>(</sup>١١) المرجع السابق (١/ ٨٣).

<sup>(</sup>۱۲) الدارمي (۱/ ۵۸) رقم (۹۸) وسنده صحيح .

٤٩ - \*(قَالَ أَيُّوبُ: «مَا ازْدَادَ صَاحِبُ بِـدْعَةٍ
 اجْتِهَادًا إِلاَّ ازْدَادَ مِنَ اللهِ بُعْدًا »)\*(١).

٥٠ - \* (قَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ " إِذَا لَقِيتَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فِي طَرِيقٍ فَخُذْ فِي طَرِيقٍ آخَرَ ") \* (٢).

٥١ - \* (قَالَ الأَوْزَاعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَ ...
«اصْبِرْ نَفْسَكَ عَلَى السُّنَّةِ، وَقِفْ حَيْثُ وَقَفَ الْقَوْمُ،
وَقُلْ بِمَا قَالُوا، وَكُفَّ عَمَّا كَفُّوا عَنْهُ، وَاسْلُكْ سَبِيلَ سَلِيلَ سَلَفِكَ الصَّالِح، فَإِنَّهُ يَسَعُكَ مَا وَسِعَهُمْ»)\*(٣).

٥٢ - \* (قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:
 «الْبِدْعَةُ أَحَبُّ إِلَى إِبْلِيسَ مِنَ الْمُعْصِيةِ ، الْمُعْصِيةُ يُتَابُ
 مِنْهَا، وَالْبِدْعَةُ لَا يُتَابُ مِنْهَا ») \* (١٤).

٥٣ - \* ( وَقَالَ شُفْيَانُ أَيْضًا: دَعِ الْبَاطِلَ .أَيْنَ أَنْتَ عَنِ الْحَقِّ ؟ ) \* ( ) . أَنْتَ عَنِ الْحَقِّ ؟ ) \* ( ) . أَنْتَ عَنِ الْحَقِّ ؟ ) \* ( ) .

٥٤ - \* (قَالَ مَالِكُّ: «بِئْسَ الْقَوْمُ هَوُلَاءِ أَهْلُ اللَّهْوَاءِ لَا يُسَلَّمُ عَلَيْهِمْ ») \* (٦) .

٥٥ - \* (قَالَ أَصْبَعُ - تِلْمِيذُ الإِمَامِ مَالِكٍ - رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى -: لَنْ سَأَلَهُ عَنْ دُعَاءِ مَالِكٍ - رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى -: لَنْ سَأَلَهُ عَنْ دُعَاءِ الْخَطِيبِ لِلْخُلَفَاءِ الْمُتَّقَدِمِينَ: «هُو بِدْعَةٌ ، وَلَا يَنْبُغِي الْغَمَلُ بِهِ، وَأَحْسَنُهُ أَنْ يَدْعُو لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً ، قِيلَ لَهُ: دُعَاوُهُ لِلْغُزَاةِ وَالْمُرابِطِينَ . قَالَ: «مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا عِنْدَ دُعَاوُهُ لِلْغُزَاةِ وَالْمُرابِطِينَ . قَالَ: «مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا عِنْدَ الْخَاجَةِ إِلَيْهِ، وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا يَعْمِدُ لَهُ فِي خُطْبَتِهِ الْخَاجَةِ إِلَيْهِ، وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا يَعْمِدُ لَهُ فِي خُطْبَتِهِ

دَائِمًا فَإِنِّي أَكْرَهُ ذَلِكَ »)\*(٢).

٥٦ - \* ( كَانَ مَالِكٌ كَثِيرًا مَا يُنْشِدُ:

وَخَيْرُ أُمُّورِ الدِّينِ مَا كَانَ سُنَّةً

وَشَرُّ الأُمُّورِ الْمُحْدَثَاتُ الْبُدَائِعُ) \* (^^.) ٥٧- \* (قَالَ ابْنُ الْمُاجِشُونِ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ يَقُولُ: «مَنِ تَعَالَى \_: سَمِعْتُ مَالِكًا \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ يَقُولُ: «مَنِ ابْتَدَعَ فِي الْإِسْلَامِ بِدْعَةً يَرَاهَا حَسَنَةً فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا ابْتَدَعَ فِي الْإِسْلَامِ بِدْعَةً يَرَاهَا حَسَنَةً فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا ابْتَدَعَ فِي الْإِسْلَامِ بِدْعَةً يَرَاهَا حَسَنَةً فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا وَيَنَا فَلَا يَكُونُ وَيَنَا فَلَا يَكُونُ وَيَنَا فَلَا يَكُونُ وَيَنَا فَلَا يَكُونُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ يَعُونُ يَوْمَئِذٍ دِينًا فَلَا يَكُونُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

٥٨- «(قَالَ فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ ... « مَنْ جَلَسَ إِلَى صَاحِبِ بِدْعَةٍ فَاحْذَرُوهُ . وَقَالَ: مَنْ أَحَبَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَاحْذَرُوهُ . وَقَالَ: مَنْ أَحَبَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ أَحْبَطَ اللهُ عَمَلَهُ . وَأَخْرَجَ نُورَ أَحْبَطَ اللهُ عَمَلَهُ . وَأَخْرَجَ نُورَ اللهُ عَمَلَهُ . وَالْحِبْ اللهُ عَمَلَهُ . وَالْحِبْ اللهُ عَمَلَهُ . وَاللهُ عَمْلَهُ . وَالْحَرَجَ نُورَ اللهُ اللهُ عَمَلَهُ . وَاللهُ اللهُ عَمْلَهُ . وَاللهُ اللهُ عَمْلُهُ . وَاللهُ اللهُ عَمْلَهُ . وَاللهُ اللهُ عَمْلَهُ . وَاللهُ اللهُ عَمْلَهُ . وَاللهُ اللهُ عَمْلَهُ . وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَمْلَهُ . وَاللهُ عَلَيْهُ . وَاللهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ اللهُ عَمْلَهُ . وَاللهُ اللهُ عَمْلَهُ . وَالْعَلَامُ فَرْوَالُهُ اللهُ عَمْلُهُ . وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَمْلُهُ . وَاللهُ عَمْلُهُ . وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

٥٩ - \*(وَقَالَ: «إِذَا رَأَيْتَ مُبْتَدِعًا فِي طَرِيقٍ فَخُذْ فِي طَرِيقٍ آخَرَ ، وَلَا يُرْفَعُ لِصَاحِبِ الْبِدْعَةِ إِلَى اللهِ عَرَّ وَجَلَّ - عَـمَلُ ، وَمَنْ أَعَانَ صَـاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْمِ الْإِسْلَامِ »)\* (١١).

٠٦ - \* ( وَقَالَ: " مَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ مُبْتَدِعٍ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَها ") \* (١٢) .

٦١ - \*( وَقَالَ: «إِذَا عَلِـمَ اللهُ مِنْ رَجُـلٍ أَنَّـهُ

 <sup>(</sup>١) الأمر بالإتباع (٨١) وعزاه لتلبيس ابليس (ص ١٣).
 والاعتصام (١/ ٨٣).

<sup>(</sup>٢) الاعتصام (١/ ٨٤).

 <sup>(</sup>٣) اللالكائي في شرح السنة (١/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٤) تلبيس إبليس (ص ١٣).

<sup>(</sup>٥) شرح السنة للبغوي (١/ ٢١٧). وذكره في الأمر بالاتباع (ص ٨٣).

<sup>(</sup>٦) ذكره في الأمر بالاتباع (ص ٨٣) وعزاه لشرح السنة

<sup>(1/</sup>P71).

<sup>(</sup>٧) الاعتصام (١/ ٢٨، ٢٨).

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق (١/ ٨٥).

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق (١/ ٤٩).

<sup>(</sup>۱۰) تلبیس إبلیس(ص۱٤)

<sup>(</sup>١١) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>١٢) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

مُبْغِضٌ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ رَجَوْتُ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُ مَبْغِضٌ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ سَيِّئَاتِهِ») \*(١).

٦٢ - \* ( وَقَالَ: «اتَّبِعْ طُرُقَ الْهُدَى وَلَا يَضُرُّكَ قِلَّا يَضُرُّكَ قِلَّا يَضُرُّكَ قِلَّا يَضُرُّكَ قِلَّا يَكْثُرَةِ قِلَّةُ السَّالِكِينَ ، وَإِيَّاكَ وَطُرُقَ الضَّلَالَةِ وَلَا تَغْتَرَّ بِكَثْرَةِ الْهَالِكِينَ ») \* (٢٠).

٦٣ - \* ( وَقَالَ: «مَنْ جَلَسَ مَعَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ لَمْ يُعْطَ الْحِكْمَةَ ») \* (٣).

٦٤ - \* ( وَقَالَ: «مِنْ عَلَامَةِ الْبَلَاءِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ صَاحِبَ بِدْعَةٍ ») \* (١٠).

70 - \*( قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: « لأَنْ يَلْقَى اللهَ الْعَبْدُ بِكُلِّ ذَنْبٍ مَا خَلَا الشِّرْكَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَلْقَى اللهَ الْعَبْدُ بِكُلِّ ذَنْبٍ مَا خَلَا الشِّرْكَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ بِشَيْءٍ مِنَ الأَهْوَاءِ »)\* (٥).

77 - \* (قَالَ أَبُو بَكْرٍ التِّرْمِذِيُّ - رَحِمهُ اللهُ تَعَالَ -: « لَمْ يَجِدْ أَحَدُ ثَمَامَ الْهِمَّةِ بَأَوْصَافِهَا إِلاَّ أَهْلُ الْمَحَبَّةِ ، وَإِنَّهَ أَخَذُوا ذَلِكَ بِاتِبَاعِ السُّنَّةِ وَجُحَانَبَةِ الْبِدْعَةِ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا عِيَّ كَانَ أَعْلَى الْخَلْقِ كُلِّهِمْ هِمَّةً وَأَقْرَبَهُمْ فَإِنَّ مُحَمَّدًا عَيَّ كَانَ أَعْلَى الْخَلْقِ كُلِّهِمْ هِمَّةً وَأَقْرَبَهُمْ وَرُبُهُمْ وَرُبُهُمْ وَرُبُهُمْ وَرُبُهُمْ وَرُبُهُمْ وَرُبُهُمْ وَرُبُهُمْ وَرُبُهُمْ وَرُبُهُمْ اللهُ الْعَلَى الْخَلْقِ كُلِّهِمْ هِمَّةً وَأَقْرَبَهُمْ وَرُبُهُمْ وَرُبُهُمْ وَرُبُهُمْ وَرُبُهُمْ وَرُبُهُمْ وَرُبُهُمْ اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٧٧ - \* (قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْوَرَّاقُ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ : « لَا يَصِلُ الْعَبْدُ إِلَى اللهِ إِلاَّ بِمُوَافَقَةِ حَبِيبِهِ عَيْقِهُ فَي شَرَائِعِهِ، وَمَنْ جَعَلَ الطَّرِيقَ إِلَى الْـوُصُولِ فِي غَيْرِ فِي شَرَائِعِهِ، وَمَنْ جَعَلَ الطَّرِيقَ إِلَى الْـوُصُولِ فِي غَيْرِ الاَقْتِدَاءِ يَضِلُّ مِنْ حَيْثُ يَظُنُّ أَنَّهُ مُهْتَدِ ») \* (٧).

٨٨ - \* ( سُئِلَ إِبْرَاهِيمُ الْخَوَّاصُ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_

عَنِ الْعَافِيَةِ فَقَالَ: « الْعَافِيَةُ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: دِينٌ بِلَا بِدْعَةٍ، وَعَمَلُ بِسَلَا أَفَةٍ ، وَقَلْبُ بِلَا شُغْلٍ ، وَنَفْسٌ بِلَا شُغْلٍ ، وَنَفْسٌ بِلَا شُهْوَةٍ») \* (^^).

79 - \* (قَالَ أَبُو عُثْهَانَ النَّيْسَابُورِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى .: « مَنْ أَمَّرَ السُّنَّةَ عَلَى نَفْسِهِ قَوْلًا وَفِعْلًا نَطَقَ بِالْحِكْمَةِ، وَمَنْ أَمَّرَ الْهُوَى عَلَى نَفْسِهِ قَوْلًا وَفِعْلًا نَطَقَ بِالْحِكْمَةِ، وَمَنْ أَمَّرَ الْهُوَى عَلَى نَفْسِهِ قَوْلًا وَفِعْلًا نَطَقَ بِالْحِكْمَةِ، قَالَ اللهُ \_ تَعَالَى \_ \* وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهُتَدُوا \* بِالْبِدْعَةِ، قَالَ اللهُ \_ تَعَالَى \_ \* وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهُتَدُوا \* (النور/ ٤٤) \* (

٧٠ - \*( قَالَ ذُو النُّونِ الْمِصْرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: (إِنَّا دَحَلَ الْفَسَادُ عَلَى الْخَلْقِ مِنْ سِتَّةِ أَشْيَاءَ: الأَوَّلُ: ضَعْفُ النِّبَيَّةِ بِعَمَلِ الْآخِرةِ . وَالثَّانِي: صَارَتْ اللَّوَلُ: ضَعْفُ النِّبَيَّةِ بِعَمَلِ الْآخِرةِ . وَالثَّانِي: صَارَتْ أَبْدُا ثُهُمْ مُهَيَّأَةً لِشَهَوَاتِهِمْ . وَالثَّالِثُ: غَلَبَهُمْ طُولُ الأَمَلِ مَعَ قِصَرِ الأَجَلِ . وَالرَّابِعُ: آثَرُوا رِضَاءَ المُخْلُوقِينَ عَلَى مَعَ قِصَرِ الأَجَلِ . وَالرَّابِعُ: آثَرُوا رِضَاءَ المُخْلُوقِينَ عَلَى رِضَاءِ اللهِ . وَالْخَامِسُ: اتَّبَعُوا أَهْ وَاءَ هُمْ وَنَبَذُوا سُنَّةَ رِضَاءِ اللهِ . وَالسَّادِسُ: جَعَلُوا زَلاَّتِ السَّلَفِ حُجَّةً لَيْتِيهِمْ "كَثِيةِمْ قَلَا السَّلَفِ حُجَّةً لَا نُفُسِهِمْ، وَدَفَنُوا أَكْثَرَ مَنَاقِبِهِمْ ")\*

٧١ - \*( سُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ عَنِ الْبِدْعَةِ ؟ فَقَالَ: « التَّعَدِّي فِي الأَحْكَامِ وَالتَّهَاوُنُ فِي السُّنَسِنِ، وَاتِّبَاعُ الآرَاءِ وَالأَهْ ـ وَاءٍ، وَتَرْكُ الآتِبَاعُ وَالأَهْ ـ وَاءٍ، وَتَرْكُ الآتِبَاعُ وَالاَقْتِدَاءِ »)\*

٧٧ - \* (قِيلَ لأَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ: « إِنَّ أُنَاسًا يَجْلِسُ وِلَا يَسْتَأْهِلُونَ. قَالَ: يَجْلِسُ وِلَا يَسْتَأْهِلُونَ. قَالَ:

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق (١/ ٩٢).

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق (١/ ٩٧).

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق (/٩٦).

<sup>(</sup>١٠) المرجع السابق (١/ ٩٠).

<sup>(</sup>١١) المرجع السابق (١/ ٩٥).

<sup>(</sup>١) تلبيس إبليس (ص١٤).

<sup>(</sup>٢) الاعتصام (١/ ٨٣).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق(١/ ٩٠).

<sup>(</sup>٤) الحلية (٨/٨).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (٩/ ١١١).

<sup>(</sup>٦) الاعتصام (١/ ٩٢).

«كُلُّ مَنْ جَلَسَ جَلَسَ إِلَيْهِ النَّاسُ، وَصَاحِبُ السُّنَةِ إِذَا مَاتَ أَحْيَا اللهُ ذِكْرَهُ، وَالْمُبْتَدِعُ لَا يُذْكَرُ")\*(١).

٧٣ - \* (قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحْمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي شَرْحِ حَدِيثِ (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ): ( هَذَا الْخَدِيثُ مِمَّا يَنْبُغِي أَنْ يُعْتَنَى بِحِفْظِهِ وَالْمُتِعْ اللهِ فِي إِبْطَالِ الْمُسْتَكْرَاتِ، وَإِشَاعَةِ الاَسْتِدُ لَالِ بِهِ كَذَلِكَ ») \* (٢).

٧٤ - \* (قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : «الْعِبَادَاتُ مَبْنَاهَا عَلَى الشَّرْعِ وَالاتِّبَاعِ ، لَا عَلَى الْمُوَى وَالابْتِدَاعِ ، فَإِنَّ الإِسْلامَ مَبْنِي عَلَى أَصْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ وَالابْتِدَاعِ ، فَإِنَّ الإِسْلامَ مَبْنِي عَلَى أَصْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ نَعْبُدَهُ بِمَا نَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ . وَالثَّانِي: أَنْ نَعْبُدَهُ بِمَا شَرَعَهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ عَلَيْهُ ، لَا نَعْبُدُهُ بِالأَهْوَاءِ وَالْبِدَع . فَرَعَهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ عَلَيْهُ ، لَا نَعْبُدُهُ بِالأَهْوَاءِ وَالْبِدَع .

فَكَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَعْبُدَ اللهَ إِلاَّ بِمَا شَرَعَهُ رَسُولُهُ عَيَّةً مِنْ وَاجِسِ وَمُسْتَحَسِّ ، لَا أَنْ نَعْبُدَهُ بِسالأُمُسورِ الْـمُبْتَدَهُ بِسالأُمُسورِ الْـمُبْتَدَعَةِ»)\*(٣).

٧٥ - \* (قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَ .. «الْقُلُ وبُ إِذَا اشْتَغَلَ تْ بِالْبِدَعِ أَعْرَضَ تْ عَنِ اللهِ لَعِ أَعْرَضَ تْ عَنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٧٦ - \* (قَالَ الشَّاطِييُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: «كُلُّ صَاحِبِ مُخَالَفَةٍ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَدْعُو غَيْرَهُ إِلَيْهَا ، وَيَحُضَّ سِواهُ عَلَيْهَا ، إِذِ التَّأَسِّي فِي الأَفْعَالِ وَالْمُذَاهِبِ مَوْضُوعُ طَلَبِهِ فِي الْجِبلَةِ، وَبِسَبِيهِ تَقَعُ مِنَ الْمُخَالِفِ الْمُخَالَفَةُ ، وَمِنْهُ تَنْ شَمَّ أَلْعَدَالَفَةُ ، وَمِنْهُ تَنْ شَمَّ أَلْعَدَالَفَةُ ، وَالْبُغْضَاءُ لِلْمُخْتَلِفِ بِنَ » \* (٥).

#### من مضار «الابتداع»

- (١) حُبُوطُ الأَعْمَالِ وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرةً .
- (٢) مِنْ لَوَازِمِهِ دَعْوَى عَدَمٍ كَمَالِ الدِّينِ.
- (٣)صَاحِبُهُ مِنْ أَعْوَانِ الشَّيْطَانِ وَمِنْ أَعْدَاءِ الرَّحْمَنِ.
- (٤) أَبْغَضُ إِلَى اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الْمُعَاصِي.
- (٥) صَاحِبُهُ لَا يُرْجَى لَهُ التَّوْبَةُ بِخِلَافِ أَهْلِ الْعَاصِي
  - (٦) كُلُّ الْبِدَعِ ضَلَالٌ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَسَنٌ .
- (٧) أَنْوَاعُهَا فِي الْعَقِيدَةِ وَالْعِبَادَةِ وَشَرُّهَا بِدَعُ الْعَقِيدَةِ.
  - (٨) الْبِدَعُ تَرْكِيَّةٌ وَفِعْلِيَّةٌ ، وَكُلُّهَا مَذْمُومَةٌ .

- (٩) إِثْمُهَا مُتَجَدِّدٌ لَا يَنْقَطِعُ مَادَامَ يُعْمَلُ بِهَا فِي الْأَرْضِ.
  - (١٠) مِنْ أَقْرَبِ مَدَاخِلِ الشَّيْطَانِ لِلإِنْسَانِ.
- (١١) تُؤَدِّي إِلَى خَلْطِ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ وَحَيْرَةِ الأَغْرَارِ فِي التَّمْييزِ بَيْنَهُمَا.
- (١٢) تُؤدِّي إِلَى نُفْرَةِ مَنْ لَيْسَ لَهُ قَدَمٌ فِي فَهُمِ الإِسْلَامِ مِنْهُ لِكَثْرَةِ مَا يَظُنُّ مِنْ تَكَالِيفِهِ.

<sup>(</sup>٤) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (١/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٥) الاعتصام (١/ ٢٣)

<sup>(</sup>١) علل الترمذي في آخر السنن (٥/ ٦٩٥).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۵/ ۳۰۳، ۳۰۳).

<sup>، (</sup>٣) الفتاوي (١/ ٨٠) بتصرف.

#### اتباع الهوى

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٥٠     | ٨        | 7      |

#### الهوى لغةً:

مَصْدَرُ قَـوْ لِحِمْ: هَوَى يَهْوِي، وَتَـدُلُّ الْمَادَّةُ الَّتِي اشْتُقَ مِنْهَا عَلَى «الْخُلُقِ وَالسُّقُوطِ .. وَمِنْ ذَلِكَ : الْهُوَاءُ بَيْنَ السَّهَاءِ وَالأَرْضِ سُمِّي بِذَلِكَ لِخُلُوِّهِ، وَكُلُّ خَالِ هَوَاءٌ ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَفْتِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴾ (إبراهيم/ ٤٣) أَيْ خَالِيَةٌ لَا تَعِي شَيْئًا، وَيُقَالُ: هَوَى الشَّيْءُ يَهْوِي أَيْ سَقَطَ، وَالْهَاوِيَةُ جَهَنَّمُ؛ لأَنَّ الْكَافِرَ يَسْقُطُ فِيهَا، وَالْهُوَّةُ: الْوَهْدَةُ الْعَمِيقَةُ، يَقُولُ ابْنُ فَارسٍ: وَهَـوَى النَّفْسِ مَأْخُوذٌ مِنَ الْمُعْنَيَيْنِ جَمِيعًا (أَيْ مِنَ الْخُلُوِّ وَالسُّقُوطِ) لأَنَّهُ خَالٍ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، وَيَهْوِي بصَاحِبهِ فِيهَا لَايَنْبُغِي (١)، وَذَهَبَ الرَّاغِبُ إِلَى أَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ مَعْنَى السُّقُوطِ فَقَطْ فَقَالَ: «وَقِيلَ سُمِّى بِذَلِكَ لأَنَّهُ يَهُوي بِصَاحِبِهِ فِي الدُّنيَّا إِلَى كُلِّ دَاهِيَةٍ وَفي الآخِرَةِ إِلَى الْهَاوِيةِ (٢)، وَالْهَوَى، مَقْصُورٌ: هَـوَى النَّفْسِ، وَجَمْعُهُ أَهْوَاءٌ، وَإِذَا أَضَفْتَهُ إِلَيْكَ قُلْتَ : هَوَايَ وَبَعْضُ الْعَرَبِ يَقُولُ: هَوَيَّ، وَقَـوْلُهُمْ: هَذَا الشَّيْءُ أَهْـوَى إِلَيَّ

مِنْ كَذَا أَيْ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَهَـويَ بِالْكَسْرِ يَهْوي هَوَى، أَيْ أَحَبَّ، وَهَوَى بِالْفَتْحِ يَهْوَى هُـوِيًّا، أَيْ سَقَطَ إِلَى أَسْفَلَ، وَهَـوَى وَانْهَوَى بِمَعْنِّى وَتَهَاوَى الْقَوْمُ فِي الْمَـهُوَاةِ، إِذَا سَقَطَ بَعْضُهُمْ فِي إِثْرِ بَعْضِ، وَاسْتَهْوَاهُ الشَّيْطَانُ أَي اسْتَهَامَهُ ، قَالَ تَعَالَى ﴿ كَالَّذِي اسْتَهُوتُهُ الشَّيَاطِينُ فِي الأَرْضِ حَيْرَانَ .. ﴾ (الأنعام/ ٧١) أَي اسْتَغْوَتُهُ وَزَيَّنَتْ لَهُ هَـوَاهُ وَدَعَتْهُ إِلَيْهِ (٣) وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورِ: وَهَوَى النَّفْسِ: إِرَادَتُهَا، وَقِيلَ مَحَبَّةُ الإِنْسَانِ الشَّيْءَ وَغَلَبَتُهُ عَلَى قَلْبِهِ، قَالَ تَعَالَ: ﴿ وَنَهَى النَّفْسَ عَن الْمُوَى ﴾ (النازعات/ ٤٠) مَعْنَاهُ: نَهَاهَا عَنْ شَهَوَاتِهَا وَمَا تَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ مَعَاصِي اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ، وَقِيلَ الْهُوَى: هَوَى الضَّمِير، وَمَتَى تُكُلِّمَ بِالْهَوَى مُطْلَقًا لَمْ يَكُنْ إِلَّا مَذْمُومًا، حَتَّى يُنْعَتَ بِمَا يُخْرِجُ مَعْنَاهُ عَنِ الذَّمّ كَقَوْلِمِمْ: هَـوًى حَسَنٌ، وَهَ وَى مُ وَافِقٌ لِلصَّوَابِ (١)، وَأَمَّاقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَتَّبِعِ الْمُوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ﴾ (صّ/ ٢٦) فَمَعْنَاهُ: وَلَاتُتُوْثِرْ هَـوَاكَ فِي قَضَائِكَ عَلَى

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٦/ ١٦).

<sup>(</sup>٢) المفردات (ص ٥٤٨) ، وانظر بصائر ذوي التميز (٢) ٥٩ هم) وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٧/ ١٤) قد نقل عن ابن عباس رضي الله عنه في معنى هذه الآية قوله «أي مثل عابد الصنم مَثلُ مَنْ دَعَاهُ الغُولُ (الشيطان) فَيَتَبِعَهُ فَيصبح وقد

ألقته في مَضَلَّةٍ ومهلكةٍ فهو حائرٌ في تلك المهامه (والقفار)، قيل نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق \_ كان يدعو أباه إلى الكفر وأبواهُ يدعوانه إلى الإسلام.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب (هـوى) (ص ٤٧٢٦) ط دار المعارف وانظر الصحاح (٦/ ٥٣٧).

الْحَقِّ وَالْعَدْلِ فَتَجُورَ عَنِ الْحَقِّ؛ فَيُضِلَّكَ ذَلِكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ، وَقِيلَ: لَا تَقْتَدِ بِهَوَاكَ الْمُخَالِفِ لأَمْرِ اللهِ، وَقِيلَ: لَا تَقْتَدِ بِهَوَاكَ الْمُخَالِفِ لأَمْرِ اللهِ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ أَيْ عَنْ طَرِيقِ الْجَنَّةِ (١).

#### الهوى اصطلاحًا:

قَالَ الْكَفُوِيُّ: الْهُوَى: مَيْلُ النَّفْسِ إِلَى مَا تَسْتَلِذُّهُ مِنْ الشَّهَوَاتِ مِنْ غَيْرِ دَاعِيَةِ الشَّرْع (٢).

وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ: وَقِيلَ: الْهُوَى: نُنُوعُ النَّفْسِ لِسِفَلِ شَهَ وَاتِهَا لِبَاعِثِ انْبِسَاطِهَا وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي مُقَابَلَةِ مُعْتَلَى الرُّوح<sup>(٣)</sup>.

وَقَالَ الرَّاغِبُ: هُوَ مَيْلُ النَّفْسِ إِلَى الشَّهْوَةِ (١٠). وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : مَيْلُ الطَّبْعِ إِلَى مَا يُلَائِمُهُ (٥٠).

#### أهل الأهْوَاءِ:

هُمْ أَهْلُ الْقِبْلَةِ الَّذِينَ لَا يَكُونُ مُعْتَقَدُهُمُ مُعْتَقَدَ الَّذِينَ لَا يَكُونُ مُعْتَقَدُهُمُ مُعْتَقَدَ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَهُمُ الْجَبْرِيَّةُ وَالْقَدَرِيَّةُ وَالرَّوَافِضُ وَالْمُعَطِّلَةُ وَالشَّبِّهَةُ وَكُلُّ مِنْهُمْ الْنَتَا عَشْرَةَ فِرْقَةً (٢).

#### اتباع الهوى اصطلاحًا:

هُوَ إِيثَارُ مَيْلِ النَّفْسِ إِلَى الشَّهْوَةِ وَالانْقِيَادُ لَمَا فِيهَا تَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ مَعَاصِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ \_ (٧٧).

#### اتباع الهوى وأثره على الفرد والمجتمع:

إِنَّ انْقِيَادَ الإِنْسَانِ وَاتِّبَاعَهُ لِلشَّهْ وَقِ يَجْعَلُهُ فِي

مَصَافِّ الْحَيَوَانَاتِ، وَيَعْلِبُ لَهُ الْخِزْيَ فِي الدُّنيَا، وَالْعَذَابَ فِي الآخِرَةِ.

يَقُولُ الجَاحِظُ:إِذَا تَمَكَّنَتِ الشَّهْوَةُ مِنَ الإِنْسَانِ وَمَلَكَتْهُ وَانْقَادَ لَهَا كَانَ بِالْبَهَائِمِ أَشْبَهَ مِنْهُ بِالنَّاسِ ، لأَنَّ أَغْرَاضَهُ وَمَطْلُوبَاتِهِ وَهِمَّتَهُ تَصِيرُ أَبَدًا مَصْرُوفَةً إِلَى الشُّهَ وَاتِ وَاللَّذَّاتِ فَقَطْ، وَهَذِهِ هِيَ عَادَةُ البُّهَائِم، وَمَنْ يَكُونُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ يَقِلُّ حَيَاؤُهُ، وَيَكْثُرُ خَرَقُهُ، وَيَسْتَوْحِشُ مِنْ أَهْلِ الْفَضْلِ، وَيُبْغِضُ أَهْلَ الْعِلْم، وَيَوَدُّ أَصْحَابَ الْفُجُورِ، وَيَسْتَحِبُّ الْفَوَاحِشَ، وَيُسَرُّ بِمُعَاشَرَةِ السُّخَفَاءِ، وَيَغْلِبُ عَلَيْهِ الْهَزْلُ وَكَثْرَةُ اللَّهْ وِ، وَقَدْ يَصِيرُ مِنْ هَذِهِ الْحَالَةِ إِلَى الْفُجُورِ، وَارْتِكَاب الْفَوَاحِيش، وَالتَّعَرُّضِ لِلْمَحْظُورَاتِ، وَرُبَّ) دَعَتْهُ مَحَبَّةُ اللَّذَّاتِ إِلَى اكْتِسَابِ الأَمْوَالِ مِنْ أَقْبَح وُجُوهِهَا، وَرُبَّا حَمَلَتْهُ عَلَى الغَضَبِ وَالتَّلَصُّصِ وَالْخِيَانَةِ وَأَخْذِ مَالَيْسَ لَهُ بِحَقِّ؛ فَإِنَّ اللَّذَّاتِ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِالأَمْوَالِ وَالأَعْرَاضِ، فَمُحِبُّ اللَّذَّةِ إِذَا تَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ الأَمْوَالُ مِنْ وُجُوهِهَا، جَسَّرَتْهُ شَهُوتُهُ إِلَى اكْتِسَابِهَا مِنْ غَيْرِ وُجُوهِهَا، وَمَنْ تَنتَهِي بِهِ شَهَوَاتُهُ إِلَى هَـذَا الْحَدِّ، فَهُوَ أَسْوَأُ النَّاسِ حَالًا، وَيُصْبِحُ مِنَ الأَشْرَارِ الَّذِينَ يُخَافُ خُبْثُهُم، وَيَصِيرُ وَاجِبًا عَلَى مُتَولِّي السِّيَاسَاتِ تَقْوِيمُهُمْ وَتَأْدِيبُهُمْ، وَإِبْعَادُهُمْ وَنَفْيُهُمْ، حَتَّى لَايَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ فَإِنَّ

تَصَرفًا يسيرًا.

<sup>(</sup>٤) المفردات (٥٤٨).

<sup>(</sup>٥) ذم الهوى (١٢) نسخة مصطفى عبد الواحد.

<sup>(</sup>٦) كتاب التعريفات للجرجاني (ص ٤١).

<sup>(</sup>٧) اقتبسنا هذا التعريف مما ذكره اللغويون والمفسرون.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الطبري (١/ ٩٧) وتفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) (١٥/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٢) الكليات (ص ٩٦٢) وانظر أيضا ابن المناوي في (التوقيف على مهات التعاريف) (ص ٣٤٤) حيث ذكر هذا التعريف ضمن تعريفات أخرى عديدة.

<sup>(</sup>٣) نقل ابن المنــاوي هذا التعريف عن الحَرَاليّ وَقَــدْ تَصَرَّفْنَا فِيهِ

اخْتِلَاطَ مَنْ هَـذِهِ صِفَتُهُ بِالنَّاسِ مَضَـرَّةٌ لَـهُمْ، وَبِخَاصَّـةٍ الأَحْدَاثُ مِنْهُمْ، لأَنَّ الْحَدَثَ (صَغِـيرَ وَبِخَاصَّـةٍ الأَحْدَاثُ مِنْهُمْ، لأَنَّ الْحَدَثَ (صَغِـيرَ السِّنِ) سَرِيعُ الانْطِبَاعِ، وَنَفْسُهُ بَخْبُولَةٌ عَلَى الْيَلِ إِلَى السِّينِ) سَرِيعُ الانْطِبَاعِ، وَنَفْسُهُ بَحْبُولَةٌ عَلَى الْمَيْلِ إِلَى الشَّهَواتِ، فَإِذَا شَاهَدَ غَيْرَهُ مُرْتَكِبًا لَهَا، مُسْتَحْسِنًا لِلانْهِاكِ فِيهَا، مَالَ هُو أَيْضًا إِلَى الاقْتِدَاءِ بِهِ (۱).

#### الفرق بين الهوى والشهوة:

يَقُولُ الإِمَامُ الْمَاوَرْدِيُّ: فَرْقُ مَابَيْنَ الْهُوَى وَالشَّهْوَةِ، أَنَّ الْهُوَى مُخْتَصُّ بِالآرَاءِ وَالاعْتِقَادَاتِ، وَالشَّهْوَةَ مُخْتَصَّةٌ بِنَيْلِ المُسْتَلَذَّاتِ فَصَارَتِ الشَّهْوَةُ مِنْ نَتَائِج الْهُوَى، وَالْهُوَى أَصْلُ وَهُوَأَعَمُّ (٢).

وَقَالَ الرَّاغِبُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْهُوَى وَالشَّهْوَةِ، أَنَّ الشَّهْوَةَ مَنْ الشَّهْوَةَ ضَرْبَانِ: خُمُودَةٌ وَمَذْمُومَةٌ ، فَالْمَحْمُودَةُ مِنْ الشَّهْوَةَ ضَرْبَانِ: خُمُودَةٌ وَمَذْمُومَةٌ مِنْ فِعْلِ الْبَشَرِ، وَهِي فِعْلِ اللهِ تَعَلَى، وَالْمُذْمُومَةُ مِنْ فِعْلِ الْبَشَرِ، وَهِي السَّجَابَةُ النَّفْسِ لِمَا فِيهِ لَذَّاتُهَا الْبَدَنِيَّةُ، وَالْمُوَى هُوَ هَذِهِ الشَّهْوَةُ الغَالِبَةُ إِذَا اسْتَتْبَعَتْهَا الْفِكْرَةُ، وَذَلِكَ أَنَّ الفِكْرَةَ الشَّهْوَةُ تَعْتَهَا، وَالشَّهْوَةُ تَعْتَهَا، وَالشَّهْوَةُ تَعْتَهَا، فَالعَقْلُ وَلَقَهَا، وَالشَّهْوَةُ تَعْتَهَا، فَمَتَى ارْتَفَعَتِ الفِكْرَةُ وَلَّدَتِ الْمُحَاسِنَ، وَإِذَا سَفَلَتْ وَلَّدَتِ الْقَبَائِحَ ").

#### الفرق بين ما يسومه العقل وما يسومه الهوى:

يُوَضِّحُ الرَّاغِبُ ذَلِكَ فِيهَا يَلِي:

١ - مِنْ شَانِ الْعَقْلِ أَنْ يَسرَى وَيَخْتَارَ أَبَدًا
 الأَصْلَحَ فِي الْعَوَاقِبِ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَسبْدَإِعَلَى النَّفْسِ
 مَشَقَّةٌ، وَالْمُوَى عَلَى الضِّدِ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُؤْثِرُ مَا يَدْفَعُ

بِهِ الْمُؤْذِيَ فِي الْــوَقْتِ (الْعَاجِلِ) وَإِنْ كَــانَ يَعْقُبُهُ مَضَرَّةُ فِي الْمُؤْذِيَ فِي الْــوَقْتِ الْجَنَّةُ فِي الآجِــلِ، وَلِذَلِـكَ قَالَ رَسُــولُ اللهِ عَلَيْ «حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِاللَّهَوَاتِ».

بِالمَكَارِهِ، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ».

٢- الْهُوَى يُرِي الإِنْسَانَ مَالَهُ دُونَ مَا عَلَيْهِ،
 وَيُعَمِّي عَلَيْهِ مَا يَعْقُبُهُ مِنَ الْمُكْرُوهِ، أَمَّا الْعَقْلُ فَإِنَّهُ يُرِي
 الإِنْسَانَ مَالَهُ وَمَاعَلَيْهِ، وَمَايُرِيهِ الْعَقْلُ يَتَقَوَّى إِذَا فَزِعَ
 فِيهِ الْمُرْءُ إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - بِالاسْتِخَارَةِ.

٣- الْعَقْلُ يُرِي مَا يُرِي بِحُجَّةٍ وَعُـذْرٍ، وَالْهُوَى يُرِي مِا يُرِي بِشَهْوَةٍ وَمَيْلٍ<sup>(1)</sup>.

#### الهوى يُعْمي ويصم:

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ \_ رَحِمَةُ اللهُ تَعَالَى \_: صَاحِبُ اللهُوَى يُعْمِيهِ الْهُوَى وَيُصِمُّهُ ، فَلَا يَسْتَحْضِرُ مَا للهِ وَرَسُولِهِ فِي الأَمْرِ وَلَا يَظْلُبُهُ أَصْلًا ، وَلَا يَرْضَى لِرِضَا اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَلَا يَعْضَبُ اللهِ وَرَسُولِهِ ، بَلْ اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَلَا يَعْضَبُ اللهِ وَرَسُولِهِ ، بَلْ اللهِ وَرَسُولِهِ ، بَلْ اللهِ وَرَسُولِهِ ، بَلْ اللهِ وَرَسُولِهِ ، بَلْ يَعْضَبُ إِذَا حَصَّلَ مَا يَرْضَاهُ بِهَوَاهُ ، وَيَعْضَبُ إِذَا حَصَّلَ مَا يَرْضَى إِذَا حَصَّلَ مَا يَرْضَاهُ بِهَوَاهُ ، وَيَعْضَبُ إِذَا حَصَّلَ مَا يَعْضَبُ لَهُ بِهُ وَاهُ ، وَيَعْضَبُ اللهِ يَعْضَبُ إِذَا حَصَّلَ مَا يَعْضَبُ اللهِ مَا يَعْضَبُ إِذَا حَصَّلَ اللهِ ، وَلَا يَعْضَبُ اللهُ اللهِ ، وَلَا يَعْضَبُ اللهُ اللهِ مَا اللهِ اللهِ ، بَلْ إِنَّ أَصْحَابَ الْمُوى يَعْضَبُونَ عَلَى مَنْ لِعَ صَبْعُهُ ، وَإِنْ كَانَ جُاهِدًا اللهِ مَا يُكُنْ عُكَوْ اللهِ يَعْضَبُونَ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى اللهِ مَا وَيُرْخَى وَلَا لَا يُعْضِبُ اللهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ جُاهِلًا سَيِّ اللهِ مَا يَكُنْ عُمَا وَلَا كَعْضَبُ الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ جُاهِلًا سَيِّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ جُاهِلًا سَيِّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا سَيِّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا سَيِّ عَلَيْهِ ، وَيَرْضَوْنَ عَمَّنْ يُوافِقُهُمْ ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا سَيِّ عَلَيْهِ ، وَيَرْضَوْنَ عَمَّنْ يُوافِقُهُمْ ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا سَيِّ عَلَيْهِ ، وَيَرْضَوْنَ عَمَّنْ يُوافِقُهُمْ ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا سَيِّ عَلَيْهِ وَلَا كُسُنَ قَصْدٍ ، فَيُفْضِي هَذَا إِلَى الْقَصْدِ ، فَيُفْضِي هَذَا إِلَى الْقَصْدِ ، فَيُفْضِي هَذَا إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) باختصار وتصرف يسير عن تهذيب الأخلاق (١٥ ـ ١٦).

<sup>(</sup>٢) أدب الدنيا والدين (ص ٣٨).

<sup>(</sup>٣) الذريعة إلى مكارم الشريعة (ص ٤٦)باختصار وتصرف.

أَنْ يَحْمَدُوا مَنْ لَمْ يَحْمَدُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ ، وَيَذُمُّوا مَنْ لَمُ يَخْمَدُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ ، وَيَذُمُّوا مَنْ لَمُ يَذُمُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ ، وَتَصِيرُ مُوالاتُهُمْ عَلَى أَهُولِهِ (١٠). أَهْوَاءِ أَنْفُسِهِمْ لا عَلَى دِينِ اللهِ وَرَسُولِهِ (١٠).

## اتباع الهوى ضلال وعلامة من علامات أهل البدع:

قَالَ الشَّاطِبِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: وَهُ وَ يَذْكُرُ عَلَامَاتِ أَهْلِ الْبِدَعِ ، مِنْهَا: الْفُرْقَةُ الَّتِي نَبَّهَ عَلَيْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ الَّـٰذِينَ فَـرَّقُوا دِينَهُـمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ (الأنعام/ ١٥٩) وَقَوْلُهُ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا ﴾ (آل عمران/ ١٠٥) فَعَزَا \_ رَحِمَهُ اللهُ- إِلَى بَعْضِ الْمُفَسِّرِينَ: أَنَّهُمْ صَارُوا فِرَقًا لاتِّبَاع أَهْ وَائِهمْ ، وَبِمُفَارَقَةِ الدِّينِ تَشَتَّتُ أَهْ وَاؤُهُمْ فَافْتَرَقُوا ثُمَّ بَرَّأَ اللهُ نَبِيَّهُ مِنْهُمْ بِقَوْلِهِ: ﴿ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾. ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ الصَّحَابَةَ اخْتَلَفُوا وَلَمْ يَتَفَرَّقُوا إِلَى أَنْ قَالَ \_رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_: فَكُلُّ مَسْأَلَةٍ حَدَثَتْ فِي الإِسْلَام فَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهَا وَلَمْ يُـورِثْ ذَلِكَ الاخْتِلَافُ بَيْنَهُمْ عَدَاوَةً وَلَا بَغْضَاءَ وَلَا فُرْقَةً عَلِمْنَا أَنَّهَا مِنْ مَسَائِلِ الإِسْلَامِ . وَكُلُّ مَسْأَلَةٍ طَرَأَتْ فَأَوْجَبَتِ الْعَدَاوَةَ وَالتَّنَافُرَ وَالتَّنَابُزَ وَالْقَطِيعَةَ عَلِمْنَا أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَمْرِ الدِّينِ فِي شَيْءٍ قَالَ: فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ ذِي دِينِ وَعَقْل أَنْ يُجْتَنِبَهَا ، فَإِذَا اخْتَلَفُ وا وَتَقَاطَعُ وا كَانَ ذَلِكَ لِحَدَثٍ أَحْدَثُوهُ مِنَ اتِّبَاعِ الْهُوَى . وَذَكَرَ مِنْهَا أَيْضًا: اتِّبَاعَ الْهَوَى: وَهِيَ الَّتِي نَبَّهَ عَلَيْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ ﴾ (آل عمران/ ٧) وَهُـوَ الْمُيُّلُ عَـنِ الْحُقِّ

اتِّبَاعًا لِلْهَ وَى ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ لِعَيْرِ هُدَّى مِنَ اللهِ ﴾ (القصص / ٥٠) وَقَوْلُهُ ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اللهِ ﴾ (الجاثية / مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُ هُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ ﴾ (الجاثية / ٢٣) (٢٠).

#### علاج الهوى:

يُعَالَجُ بِالْعَزْمِ الْقَوِيِّ فِي هِجْرَانِ مَا يُـؤْذِي ، وَالتَّـدَرُّجِ فِيهَا لَا يُـؤْذِي ، وَالتَّـدَرُّجِ فِيهَا لَا يُـؤْمَـنُ أَذَاهُ ، وَهَـذَا يَفْتَقِـرُ إِلَى صَبْرٍ وَمُجَاهَدَةٍ، وَيُهَوِّنُ ذَلِكَ عَلَى الْبُتَلَى أُمُّورٌ سَبْعَةٌ هِيَ:

التَّفَكُّرُ فِي أَنَّ الإِنْسَانَ لَمْ يُخْلَقْ لِلْهَوَى ، وَإِنَّا هُيِّى ءَ لِلنَّظَرِ فِي الْعَوَاقِبِ وَالْعَمَلِ لِلآجِلِ ، فَلَوْ كَانَ نَيْلُ الْمُشْتَهَى فَضِيلَةً لَا بَخَسَ الإِنْسَانَ \_ وَهُو كَانَ نَيْلُ الْمُشْتَهَى فَضِيلَةً لَا بَخَسَ الإِنْسَانَ \_ وَهُو سَرَفٌ فِي حَظِّهِ مِ وَفِي تَوْفِيرِ سَرَفٌ فِي حَظِّ الْبَهَائِمِ ، وَفِي تَوْفِيرِ حَظِّ الْبَهَائِمِ ، وَفِي تَوْفِيرِ حَظِّ الْاَهَائِمِ ، وَفِي تَوْفِيرِ حَظِّ الاَدَمِيِّ مِنَ الْعَقْلِ وَبَخْسِ حَظِّهِ مِنَ الْهُوَى دَلِيلٌ عَلَى فَضْل هَذَا وَذَاكَ.

٢ - التَّفَكُّرُ فِي عَواقِبِ الْهُوَى ، فَكَمْ فَوَّتَ مِنْ فَضِيلَةٍ ، وَكَمْ مِنْ زَلَّةٍ أَوْجَبَتِ فَضِيلَةٍ ، وَكَمْ مِنْ زَلَّةٍ أَوْجَبَتِ الْمُوَى انْكِسَارَ جَاهٍ وَقُبْحَ ذِكْرٍ مَعَ إِثْمٍ. غَيْرَ أَنَّ صَاحِبَ الْهُوَى لَا يَرَى إِلَّا الْهُوَى.
 لَا يَرَى إِلَّا الْهُوَى.

٣- تَصَوُّرُ الْعَاقِلِ لانْقِضَاءِ غَرَضِهِ مِنْ هَوَاهُ، ثُمَّ يَتَصَوَّرُ مَدَى الأَذَى الَّذِي يَحْصُلُ لَهُ عَقِبَ اللَّذَةِ، ثُمَّ يَتَصَوَّرُ مَدَى الأَذَى اللَّذِي يَحْصُلُ لَهُ مِنَ الأَذَى يَرْبُو عَلَى فَإِنَّهُ حِينَ لِذُو عَلَى الْفَوَى أَنَّ مَا حَصَلَ لَهُ مِنَ الأَذَى يَرْبُو عَلَى الْفَوَى أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً.

٤ - تَصَوُّرُ عَاقبَةِ ذَلِكَ فِي حَقِّ غَيْرِهِ فَعِنْ دَئِلًا سَيرَى مَا يَعْلُمُ بِهِ عَيْبَ نَفْسِهِ إِنْ هُوَ وَقَفَ فِي

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية (٥/ ٢٥٥\_٢٥٦). بتصرف ط. محمد رشاد سالم .

<sup>(</sup>٢) بتصرف من الموافقات (٤/ ١٠٤ ـ ١٠٧) ط. دار الفكر.

اتباع الهوى (٣٧٥٥)

ذَلِكَ الْمَقَامِ وَارْتَكَسَ فِي هَذِهِ الآثَامِ.

٥ - التَّفَكُّرُ فِي حَقِيقَةِ مَا يَنَالُهُ بِ اتِّبَاعِهِ هَوَاهُ مِنَ اللَّهُ بِ اتِّبَاعِهِ هَوَاهُ مِنَ اللَّ ذَّاتِ وَالشَّهَ وَاتِ، فَإِنَّ الْعَقْلَ سَيُخْبِرُهُ أَنَّهُ لَيْسَ بشَيْءٍ، وَإِنَّا عَيْنُ الْهُوَى عَمْيَاءُ.

٦ - التَّدَبُّ رُ لِمَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ عِزِّ الْغَلَبَةِ إِنْ مَلَكَ نَفْسَهُ ، وَذُلِّ الْقَهْ رِ إِنْ غَلَبَتْهُ ، فَهَا مِنْ أَحَدٍ غَلَبَ هَوَاهُ إِلَّا وَخَزَ فِي إِلَّا أَحَسَ بِقُوَّةِ العِزِّ، وَمَا مِنْ أَحَدٍ غَلَبَهُ هَوَاهُ إِلَّا وَخَزَ فِي نَفْسِهِ ذُلُّ الْقَهْر.

٧ - التَّفَكُّرُ فِي فَائِدَةٍ مُحَالَفَةِ الْمُوَى مِنَ اكْتِسَابِ النَّقْسِ وَالْعِرْضِ الْخَمِيلِ فِي الدُّنْيَا، وَسَلَامَةِ النَّقْسِ وَالْعِرْضِ وَالْعِرْقِ، ثُمَّ يَعْكِسُ فَيَتَفَكَّرُ لَوْ وَافَقَ هَوَاهُ وَالْأَجْرِ فِي الآخِرةِ ، ثُمَّ يَعْكِسُ فَيَتَفَكَّرُ لَوْ وَافَقَ هَوَاهُ

فِي حُصُولِ عَكْسِ ذَلِكَ عَلَى الأَبَدِ، مَنْ كَانَ يَكُونُ يُوسُفُ لَوْ نَالَ تِلْكَ اللَّذَّةَ؟ فَلَمَّا تَرَكَهَا وَصَبَرَ عَنْهَا بِمُجَاهَدَةِ سَاعَةٍ، صَارَ مَنْ قَدْ عَرَفْتَ (١).

[للاستزادة: انظر صفات: الابتداع - الضلال - الغرور - الفجور - الفسوق - الردة - الكفر - الأمن من المكر - الإصرار على الذنب - الحكم بغير ما أنزل الله.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الاتباع - المحبة - الحكم بها أنزل الله - الهدى - الثبات - الاعتصام - الطاعة].

## الآيات الواردة في «اتباع الهوي»

#### آيات ورد فيها الهوى في سياق التحذير أو التوبيخ:

- وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَقَفَّت نَامِنَ بَعْدِهِ ، بِٱلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَاعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِّ أَفَكُلَمَا جَآءَكُمُ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهُوكَ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًانَقَنُكُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه
- ٢- لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَنَقَ بَنِي إِسْرَةٍ مِلُ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا حُلُمًا جَآءَ هُمْ رَسُولُ بِمَالَا يَهُويَ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًاكَذَّبُواْ وَفَرِيقَا يَقْتُلُونَ ١ وَحَسِبُواۤ أَلَّاتَكُوكَ فِتَنَّةُ فَعُمُواْ وَصُمُواٰ ثُمَّ تَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ حَيْلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مِنْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ
- فَكُلُواْمِمَّاذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْدِ إِن كُنتُم بِاَيْتِهِ. مُؤْمِنِينَ ١ وَمَالَكُمْ أَلَّاتَأْكُلُواْمِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا آضْطُرِ رَتُمُ إِلَيْدُّوَ إِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُونَ بِأَهُو آبِهِم بِغَيْرِعِلْمٍ ۗ

إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ إِنَّ اللَّهُ

- وَذَرُواْظُنِهِ وَ ٱلْإِثْمِهِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَلَا تَأْكُلُواْمِمَّا لَرُيُّذُكُر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ، لَفِسُقُّ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيآ إِبِهِمْ لِيُجَدِدِ لُوكُمْ وَإِنْ أَطَعَتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشُرِكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ الْأَلْمُ
  - وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِيٓ ءَاتَيْنَهُ ءَايَكِنِنَا فَٱنسَلَحَ منْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّنْطُنُ فَكَانَ
- مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَلُوَ شِنْنَا لَرَفَعَنَهُ بِهَا وَلَكِكُنَّهُ وَأَخْلَكَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ فَمُسَّلُّهُۥ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أُوْتَتُرُكُهُ يُلْهَتْ ذَّلِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِنِنَاْ فَأُقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ شَ سَاءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِنَا يَكِنِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
  - وَلَقَدْ أَتُواْ عَلَى لَقَرْيَةِ ٱلَّتِيّ أَمْطِرَتْ مَطَرَالْسَوْءُ أفككم يكء ونواكرونها أبلكانوا لَايرْجُوبَ نُشُورًا ١ وَإِذَارَأُولَكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ زُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا اللَّهُ

(١) المقرة: ٨٧ مدنية

(٣) الأنعام: ١١٨ - ١٢١ مكية (٢) المائدة : ٧٠ - ٧١ مدنية أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اَجْتَرَحُواْ السَّيِعَاتِ اَن بَعَعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِاحَاتِ سَوَاءَ عَيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَعَكُمُونَ شَقَ وَلَيْحَرَى وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ الْحَوْقِ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ شَقَ افْرَءَيْتَ مَنِ اغْذَ إِلَهُ هُومَكُ وَأَصَلَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ عَ وَقَلْبِهِ ء وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشْوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ شَقَ الْمَالَةُ اللَّهُ عَلَى عَلْمَ وَخَتَمَ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ شَقَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلْمَ الْمَالُونَ اللَّهُ عَلَى عَلْمِ وَخَتَمَ فَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى الْمَعْمِودِ عَشَوْقَ

أَفْنَ كَانَ عَلَى بَيْنَةِ مِن رَبِهِ عَكَن ذُيْنَ لَهُ وَسُوءً عَمَلِهِ عَلَيْهِ وَلَبَّعُوّا الْهُوَاءَ هُم ﴿ اللَّهُ مَالَكُ الْمُنَقُونَ فِيهَا اَنْهُرٌ مِن مَّا عَيْرِ عَسَنِ وَأَنْهُرُ مِن لَيْنِ لَمْ يَنْغَيْرَ طَعْمُهُ وَالْهُرُ مِن مَّا عَيْرِ عَسِن وَأَنْهُرُ مِن لَيْنِ لَمْ يَنْغَيْرَ طَعْمُهُ وَالْهُرُ مِن مَّا مِن كُلِّ السَّيْرِ بِينَ وَأَنْهُرُ مُنِ عَسَلِ مُصَفَى وَهُمُ فِهَا مِن كُلِّ لَذَةً لِلشَّرِبِينَ وَأَنْهُرُ مُنِ عَسَلِ مُصَفَى وَهُمْ فَي وَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ النَّهُ مَرَبِ وَمَغْفِرَةً مُن رَبِيعٌ كُمن هُو حَلِدٌ فِي النَّالِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَعَ أَمْعَاءَهُمْ وَيَ اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهِ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَعِعُ إِلَيْكَ حَتَى إِذَا خَرَجُوا مِن عِندِكَ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَعِعُ إِلَيْكَ حَتَى إِذَا خَرَجُوا مِن عِندِكَ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَعِعُ إِلَيْكَ حَتَى إِذَا خَرَجُوا مِن عِندِكَ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَعِعُ إِلَيْكَ حَتَى إِذَا خَرَجُوا مِن عِندِكَ وَمِنْهُم مَن يَسْتَعِعُ إِلَيْكَ حَتَى إِذَا خَرَجُوا مِن عِندِكَ طَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُومِهم وَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى قُلُومِهم وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى قُلُومِهم وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

أَفَرَهَ يَتُمُ اللَّتَ وَالْعُزَىٰ ﴿
 وَمَنَوْهَ النَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ ﴿
 اَلكُمُ الذَّكرُولَةُ الْأُنْفَ ﴿
 يَكُ إِذَا قِسَمَةٌ ضِيزَىٰ ﴿

إِنكَاد لَيُضِلُّنَاعَنَ الهَيَنَا لَوْلَا أَن صَبَرُنَاعَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿
الْهَا مَنْ أَضَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهُ

- قُلُ فَأْتُواْ بِكِنْكِ مِنْ عِندِ اللهِ هُواَ هُدَى مِنْهُمَا اللهِ هُواَ هُدَى مِنْهُمَا اللهِ هُواَ هُدَى مِنْهُمَا اللهِ هُواَ هُدُى مِنْهُمَا فَإِن كَنْتُوسِ فَإِن كَنْتُوسِ فَإِن لَوْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَسِّعُون فَإِن فَإِن اللهِ عَلَيْهِ فَعَنْ مِنْ أَضَلُ مِعْنِ البَّعْ هَوَنهُ بِغَيْرِ هُواَ هُمُ وَمَنْ أَضَلُ مِعْنِ البَّعْ هَوَنهُ بِغَيْرِ هُدَى مِن اللهِ إِن الله لا يَهْدِى الله المَا يَهْدِى اللهُ المَا يَهْدِى اللهُ المَا يَهْدِى اللهُ المَا يَهْدِي اللهُ اللهُ المَا يَهْدِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَا يَهْدِي اللهُ اللهُ

٧- ضَرَبَ لَكُمْ مَّشَكُرْ مِنْ أَنفُسِكُمْ هَلَ لَكُمْ مِن شُرَكَآءَ فِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ مِن شُرَكَآءَ فِي مَارِزَقَنَ كُمْ مِن شُرَكَآءَ فِي مَارِزَقَنَ كُمْ مِن شُرَكَآءُ كَاللَّهُ مَا مَلَكُمْ مَا فَاسَكُمْ صَكَلَاكَ نَفُصِلُ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسكُمْ صَكَلَاكَ نَفُصِلُ الْأَيْبَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُوا أَهُواءَهُم بِغَيْرِعِلْمِ فَلَمُ اللَّهُ وَمَا لَكُمُ اللَّهُ وَمَا لَكُمُ اللَّهُ وَمَا لَكُمُ اللَّهُ وَمَا لَكُمُ مِن نَصِرِينَ اللَّهُ وَمَا لَكُمُ مَنْ أَصَلَ لَا لَكُوا أَلْقُواءَهُم مِن نَصِرِينَ اللَّهُ وَمِن نَصِرِينَ اللَّهُ وَمَا لَكُمُ مَا لَكُمُ مِن نَصِرِينَ اللَّهُ وَمَا لَكُمُ مَا فَلَهُمْ مِن نَصِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا لَكُمُ اللَّهُ وَمِن نَصِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا لَكُمُ مَا فَكُمْ مِن نَصِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَكُمُ اللَّهُ وَمِن نَصِرِينَ اللَّهُ مَن مَنْ الْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَلُمُ اللَّهُ مَا لَكُمُ اللَّهُ مَن مَا مَنْ مَن مَنْ اللَّهُ مَن مُلِكُمُ اللَّهُ مَن مُنْ اللَّهُ مَا لَكُمُ مَا اللَّهُ مَا لَكُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن مَنْ اللَّهُ مَا لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَعُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُولُ اللَّهُ مَا لَكُمُ اللَّهُ مَا لَلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُمْ اللَّهُ مُعْمِعُولَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَكُمُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا لَكُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمَالِقُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

<sup>(</sup>٤) الجاثبة: ٢١ - ٢٣ مكبة

<sup>(</sup>٥) محمد: ١٤ – ١٧ مدنية

<sup>(</sup>١) الفرقان : ٤٠ – ٤٤ مكية

<sup>(</sup>۲) القصص : ۶۹ – ۵۰ مكية (۳) الروم : ۲۸ – ۲۹ مكية

إِنْهِي إِلَّا أَمْمَاءُ مُمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وَكُمُ مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بَهَا مِن سُلُطَنَ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن زَيْهِمُ ٱلْمُدَى اللَّ

11- أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَانشَقَ ٱلْقَعَرُ ۞

وَإِن يَرُواْءَ ايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرُّ مُّسْتَمِرُ ۞

وَكَذَّ بُواْ وَاتَبَعُواْ الْقَوَاءَ هُمْ فَ

وَكَذَّ بُواْ وَاتَبَعُواْ الْقَوَاءَ هُمْ فَا وَكُلُّ الْمَرْمُسْتَقِرُ ۞

وَلَقَدْ جَاءَ هُم مِن ٱلْأَنبُ آءِ

مَافِيهِ مُرْدَجَرُ ۞

مَافِيهِ مُرْدَجَرُ ۞

حِكَمةُ أَبْلِغَةٌ فَمَا أَعُن ٱلنَّذُرُ ۞

(1)

آيات ورد فيها الهوى في سياق التحذير أو التوجيه :

١٢- وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْهَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَرَىٰ حَقَّى تَنَيِّعَ مِلَّتُهُمُّ قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىُ ۚ وَلَيْنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَ كَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ((3))

١٣- وَلَمِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِئْبَ بِكُلِّ اَيَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتُهُمْ وَمَا تَبِعُواْ قِبْلَتُهُمْ وَمَا بَعْضُ هُم مِنْ اللَّهِ قِبْلَةَ بَعْضُ وَلَيْنِ التَّبَعْتُ اللَّهُ اللَّهُ

١٤- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُوا كُونُواْ قَوَّ مِينَ بِٱلْقِسَطِ
شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٓ أَنفُسِكُمُ أَوِٱلْوَلِدَيْنِ
وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى
مِمَّا فَلاَ تَشَعِعُوا ٱلْمُوكَ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُوءً ا
وَتُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِدًا ﴿ (\*)
وَتُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيدًا ﴿ (\*)
وَتُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيدًا ﴿ (\*)

20- وَأَنْ لَنَا إِلَيْكَ الْكِتنَبِ وَمُهَيْمِنَا عَلَيْهِ فَاحْكُم مِنَ الْحِتنِ وَمُهَيْمِنَا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْ لَ اللَّهُ وَلاَ تَتَبِعُ أَهُواءَ هُمْ عَمَا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنا مِنكُمْ شِرْعَة مَا عَمَا وَمِنْهَا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنا مِنكُمْ شِرْعَة وَمِنْهَا جَاءً وَلَوْشَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَةُ وَاحِدَة وَمِنْهَا جَاءً وَلَوْشَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَةُ وَاحِدة وَلَيْنِ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا ءَا تَنكُمْ فَا اللهُ وَلاَ تَتَبِعُ أَمْ وَمِيعَا وَلَكِن لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا عَاتَنكُمْ فَا اللهُ وَلاَ تَتَبِعُ أَمْ وَمُعَا اللهُ وَلاَ تَتَبِعُ الْمُولُونَ فَي اللهُ وَلَا تَتَبِعُ الْمُؤْلِقُونَ اللهُ وَلاَ تَتَبِعُ الْمُؤْلِقُونَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلاَ تَتَبِعُ الْمُولُونَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلاَ تَتَبِعُ الْمُؤْلِقُونَ اللهُ وَلاَ تَتَبِعُ الْمُؤْلِقُونَ اللهُ وَاللهُ وَلاَ تَتَبِعُ اللهُ وَلاَ تَتَبِعُ اللهُ وَلاَ تَتَبِعُ اللهُ وَلاَ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلاَ اللهُ وَلاَ اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمُهُ مِنْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلاَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلاَ اللهُ وَلاَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَالْمُولُونَ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَالْمُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلِي اللهُ وَلِي الللهُ وَلَا اللهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَالْمُولُولُونَ اللهُ اللهُ وَلَا الللهُ وَلِلْمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ الللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللهُ وَلَا الللهُ وَلِلْمُ الللّهُ وَلِمُ اللللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَالْمُ اللهُ ا

17- قُلْ يَنَأَهُ لَ الْكِتَبِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرًا لُحَقِّ وَلَا تَتَبِعُواْ أَهُواَ اَ قَوْمِ قَدْ ضَكُواْ مَنْ الْمُواَ الْمُواَ الْمُواَ الْمُواَ الْمُؤْلُواْ صَلْمُواْ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ سَوَا السّكِيلِ اللّهُ اللهُ عَنْ سَوَا السّكِيلِ الله اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٥) النساء: ١٣٥ مدنية

<sup>(</sup>٦) المائدة: ٨٨ - ٥٠ مدنية

<sup>(</sup>١) النجم: ١٩ - ٢٣ مكية

اتباع الهوى (٣٧٥٩)

أُمِرْتُ أَنْ أَعَبُدَ اللَّهَ وَلاَ أُشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَنَابِ شَ وَكَذَ لِكَ أَنَ لَنَهُ حُكُمًا عَرَبِيًا وَلَيِنِ اَتَبَعْتَ أَهُوآ ءَهُم بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْجِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيَ وَلَا وَاقِ شَيْ

وَاصْبِرْنَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم
 بِالْفَ دَوْةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةٌ. وَلَا تَعْدُ
 عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَلَا نُطِعْ
 مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ مَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هُونهُ وَكَانَ
 اَمْرُهُ وُرُطًا ﴿

إِنَّ ٱلتَكَاعَةَ ءَالِيَةُ أَكَادُ أُخْفِيهَا
 لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَى ﴿
 فَلا يَصُدَّ نَكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا
 وَأَتَّ بَعَ هَوَكُ فَتَرْدَىٰ ﴿

٢١- يَكَ الْوَدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحَكُمْ

بَنَ النَّاسِ بِالْحَقِ وَلَا تَتَبِع الْهَوَى فَيُضِلَكَ عَن سَبِيلِ

اللَّهُ إِنَّ النَّيْ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ

شَدِيدُ إِمَا نَسُوا يَوْمُ الْحِسَابِ ﴿

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاةَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ ابْطِلًا ذَلِكَ ظَنُ

الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿

الْمَنْ عَمْلُوا الصَّلِحَتِ

الْمُنْ عَمْلُوا الصَّلِحَتِ

كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ آمَنَعَعَلُ

الْمُنْ عِن كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ آمَنَعَعَلُ

الْمُنْ عَن كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ آمَنَعَعَلُ

الْمُنْ عَن كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ آمَنَعَعَلُ

الْمُنْ عَن كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ آمَنَعَعَلُ

١٨- ﴿ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَّ تَجَرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهُ أُلُّ أُكُ لُهَا دَآبِهُ وَظِلُها تَلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ التَّارُ ﴿ ٱلْكَفِرِينَ ٱلنَّارُ ﴿ وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ وَالْذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ وَلَيْكُ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنزِكُرُ بَعْضَمُّهُ وَقُلْ إِنْمَا

(٥) طه: ١٥ - ١٦ مكية

(٦) ص : ۲۱ - ۲۸ مکية

(٣) الرعد: ٣٥ – ٣٧ مكية٤) الكهف: ٢٨ مكية

(۱) المائدة :۷۷ - ۸۱ مدنیة(۲) الأنعام : ۱۵۰ مکیة

ثُمَّ جَعَلَنكَ عَلَى شَرِيعَةِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَبِعَهَا وَلَا نَشَيِعَ أَهُواَ ءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ثَا إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْنَا فَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ ءُ بَعْضٍ وَٱللَّهُ وَلِى ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهِ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ هَذَا بَصَنَ يِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُوفِنُونَ ﴿ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً

> ٢٤- وَٱلنَّجْمِ إِذَاهُوَىٰ ١٤ مَاضَلَ صَاحِبُكُرُ وَمَاغُويْ ٢ وَمَاينطِقُ عَنِ ٱلْمُوكِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَيُّ يُوحَيْ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَيُّ يُوحَيْ ١ عَلَّمَهُ شَدِيدُ ٱلْقُوكَ ١ ذُومِرَ قِفَاسْتَوَىٰ ٢ وَهُوَيِالْأُفُقِ ٱلْأَعْلَىٰ ٢ مُمَّدَنَافَنَدَكُ ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْأَدْنَى ٢ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مِ مَاۤ أَوْحَىٰ ٢ مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَارَأَىٰ ١ أَفَتُمُرُونَهُ عَلَىٰمَايِرَىٰ ١ وَلَقَدُرَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ (إِنَّا) عِندُسِدُرَةِ ٱلْمُنتَعَىٰ ﴿ اللَّهُ عِندُسِدُرَةِ ٱلْمُنتَعَىٰ ﴿ اللَّهُ عِندُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَيِّ (قُ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَى إِنَّ مَازَاءَ ٱلْبَصَرُ وَمَاطَغَي ١ لَقَدُّ رَأَىٰ مِنْ ءَايَنتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰۤ ﴿ الْكُالِثِ الْمُ

٢٧\_ ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦنُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَابِهِ عِإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ ۅ<u>ؘ</u>ۜۜڡۣڛؽؖؖٚٲڹؙٲؘڡؠؙؖۅؙٲٲڵڐؚۑڹۘۅؘڵٳڹۘٚٮؘؘڡؘۯۘۊؗۅ۠ٳڣۑڋؚػؙؙڔؘۘ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَالَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ٱللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَهَدِى إِلَيْهِ مَن يُنيبُ (اللهُ وَمَانَفَرَقُوٓ إِلَّامِنَ بَعْدِمَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن زَيِكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى لَقَضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُوا ٱلْكِئنبَ مِنْ بَعَدِهِمْ لَفِي شَكِي مِنْهُ مُرِيبِ ﴿ فَلِذَلِكَ فَأَدُعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَاۤ أُمِرْتُ ۖ وَلَانَلْبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَقُلْءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَبِّ وَأُمِرِثُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَاآغَمَنُلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَحُجَّةً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ١ وَٱلَّذِينَ يُحَآجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ وَجُنَّهُمْ دَاحِضَةً عِندَرَيِّمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِدِيدُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٣٧- وَلَقَدْءَ الْيُنَابِيَ إِسْرَءِ بِلَ الْكِنَابَ وَالْمُكُمْ وَالنَّبُوَةُ وَرَزَقْنَهُم مِنَ الطَّيِبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ اللَّهُ وَءَاتَيْنَاهُم بِينَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا الْخَلَفُواْ وَءَاتَيْنَاهُم بَينَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا الْخَلَفُواْ إِلَامِنَ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْوُ بَغْنَا بَيْنَاهُم وَ الْإِلَى مِنَا اللَّهُ مَا الْعِلْوُ بَعْنَا الْيَنَاهُمُ وَالْمُ الْوَالْمِينَاءُ مَا الْعِلْوُكِ اللَّهُ الْعِلْمُ الْقِلْوَلَ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ وَمَا كَانُوا فِيهِ مِنْ الْمُؤْنَ اللَّهُ الْمُؤْنَ اللَّهُ الْمُؤْنَ اللَّهُ الْمُؤْنَ اللَّهُ الْمُؤْنَ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ

## الأحاديث الواردة في ذَمِّ «اتباع الهوى»

١ - \*( قَالَ قُطْبَةُ بْنُ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - :
 كَانَ النَّبِيُ ﷺ ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ
 مُنْكَرَاتِ الأَّخْلَاقِ وَالأَعْمَالِ وَالأَهْوَاءِ »)\*(١).

٢ - \*( عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِنَّ مِمَّا أَخْشَى عَلَيْكُمْ شَهَ وَاتِ الْغَيِّ فِي بُطُ وِنِكُمْ وَفُرُوجِكُمْ وَمُضِلَّاتِ الْغَيِّ فِي بُطُ وِنِكُمْ وَفُرُوجِكُمْ وَمُضِلَّاتِ الْهُوَى ») \* (٢).

٣ - \*( عَنْ أَبِي أُميَّةَ الشَّعْبَانِيّ ، قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا قَعْلَمُ اللَّهُ عَنْهُ - فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ تَصْنَعُ فَيْ اللَّهُ عَنْهُ - فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ تَصْنَعُ فِي هَذِهِ الآية ؟ قَالَ: أَيَّةُ آية ؟ قُلْتُ قَوْلُهُ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ فِي هَذِهِ الآية ؟ قَالَ: أَيَّةُ آية ؟ قُلْتُ قَوْلُهُ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ وَا عَلَيْكُمْ مَ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَ مَنْ ضَلَّ إِذَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

الْجَمْرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِ نَّ مِثْلُ أَجْرِ خَسْسِنَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمْلُونَ مِثْلَ عَمْلُونَ مِثْلَ عَمْلُونَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ - قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَزَادَنِي غَيْرُ عُتْبَةَ، فِيلَ: يَارَسُولَ اللهِ، أَجْرُ خَسْسِنَ مِنَّا أَوْمِنْهُمْ ؟ قَالَ: «بَلْ قَيلَ: يَارَسُولَ اللهِ، أَجْرُ خَسْسِنَ مِنَّا أَوْمِنْهُمْ ؟ قَالَ: «بَلْ أَجْرُ خَسْسِنَ مِنْكُمْ ») \* (٣).

٤ - \*(عَنْ حُذَيْفَة - رَضِي اللهُ عَنْهُ - أَنّهُ قَالَ: كُنّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ: أَيّٰكُمْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ كُنّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ قَوْمٌ: نَحْنُ سَمِعْنَاهُ، فَقَالَ: لَعَلَّكُمْ تَعْنُونَ الْفِيَّنَ ؟ فَقَالَ الْعَلِي فَقَالَ: لَعَلَّكُمْ تَعْنُونَ وَنْنَةَ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَجَارِهِ ؟ قَالُوا: أَجَلْ (\*) . قَالَ: تِلْكَ تَكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيامُ وَالصَّدَقَةُ . وَلَكِنْ أَيُّكُمْ سَمِعَ النَّبِي ﷺ يَذْكُرُ الْفِتَىنَ الَّتِي عَمُوجُ مَوْجَ الْبُحْرِ؟ قَالَ النَّبِي ﷺ يَذْكُرُ الْفِتَىنَ الَّتِي عَمُوجُ مَوْجَ الْبُحْرِ؟ قَالَ حُذَيْفَةُ: فَأَسْكَتَ الْقَوْمُ (٥) . فَقُلْتُ: أَنَا . قَالَ: أَنْتَ؟ للهِ النَّيوكَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: أَنْ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: (١٠) إلْفِتَىنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا عُودًا (٧) .
 ﴿ اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا عُودًا وَأَيُّ وَلَٰ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا عُودًا عُودًا عُودًا عَلَى اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْعُرُنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا (٧) .
 قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتَّى تَصِيرَ عَلَى السَّمَا وَاتُ وَالأَرْضُ، وَالآخَرُ أَلْسُودُ مُرْبَادٌ اللهِ مُؤْتِكُ مُا دَامَتِ السَّمَا وَاتُ وَالأَرْضُ، وَالآخَرُ أَسْودُ مُرْبَادٌ اللهَ مُرْبَادٌ (١٠) كَالْكُونِ السَّمَا وَاتُ وَالأَرْضُ، وَالآخَرُ أَسْودُ مُرْبَادٌ اللهُ الْكُولِ السَّمَا وَاتُ وَالأَرْضُ ، وَالآخَرُ أَسْودُ مُرْبَادٌ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ الصَّفَاءُ مُولَا الصَّفَاءُ مُولِولًا السَّعَلَى اللهُ الْمَاتِ اللهُ الْمَالِي الْمُعْمَلُ الْمُعَلِي اللهُ عَلَى اللهُ الْمَالِ اللهِ عَلَى اللهُ الْمَالِ اللهُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمَلُ اللهُ الْمَالِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١٤/ ٣٤٨)وقال محققه: للحديث شواهد يتقوى بها.

<sup>(</sup>٤) أجل:نعم.

<sup>(</sup>٥) أسكت: أي أطرق، وإنها سكت القوم لأنهم لم يكونوا يحفظون هذا النوع من الفتنة.

<sup>(</sup>٦) لله أبوك: كلمة مدح تعتاد العرب الثناء بها.

<sup>(</sup>٧) المراد بعرض الفتن على القلوب ورودها عليها متتابعة بعضها ورد بعض كالحصير تتابع أعواده عودًا بعد آخر.

<sup>(</sup>٨) أشربها: أي دخلت فيه دخولا تامًا.

<sup>(</sup>٩) نكت نكتة: أي نقط نقطة.

<sup>(</sup>۱۰) مرباد: بیاض یسیر یخالطه سواد کثیر.

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۹۹۱) واللفظ له وقال: حسن غريب. وابن أبي عاصم في السنة وقال الألباني: إسناده صحيح رواه أصحاب السنن وغيرهم .. وذكره في المشكاة برقم (۲٤٧١) وقال: رواه الترمذي (۲) (۷۲۲-۷۲۱).

<sup>(</sup>٢) أحمد (٤/ ٤٠٠٤-٤٢٣) واللفظ له، وذكره الهيثمي في المجمع، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في الثلاثة ورجاله رجال الصحيح (١/ ١٨٨)، وهو في السنة لابن أبي عاصم بلفظ قريب. وقال الألباني(١٢): صحيح.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٣٠٥٨) واللفظ له وقال: حسن غريب. وأبوداود (٤٣٤١). وابن ماجة (٤٠١٤). والبغوي في «شرح السنة»

غُجَخِيًّا (١) لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَـوَاهُ». قَالَ حُذَيْفَةُ: وَحَـدَّثْتُهُ أَنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَـابًا مُعْلَقًا يُوشِكُ أَنْ يُكْسَرُ الاَ أَبَالَكَ! فَلَوْ مُعْلَقًا يُوشِكُ أَنْ يُكْسَرُ ، قَالَ عُمَرُ: أَكَسْرًا لاَ أَبَالَكَ! فَلَوْ مُعْلَقًا يُوشِكُ أَنْ يُكْسَرُ ، وَحَدَّثْتُهُ أَنَّهُ فُتِحَ لَعَلَّهُ كَانَ يُعَـادُ. قُلْتُ: لا . بَلْ يُكْسَرُ ، وَحَدَّثْتُهُ أَنَّ ذَلِكَ الْبَابَ رَجُلٌ يُقْتَلُ أَوْ يَمُـوتُ . حَدِيثًا لَيْسَ أَنَّ ذَلِكَ الْبَابَ رَجُلٌ يُقْتَلُ أَوْ يَمُـوتُ . حَدِيثًا لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ) \* (٢).

٥ - \*(عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : « ثَلَاثٌ كَفَّارَاتٌ. وَثَلَاثٌ دَرَجَاتٌ. وَثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ . وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ : أَمَّا الْكَفَّارَاتُ : فَإَسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي السَّبَرَاتِ (٣) ، وَانْتِظَارُ الصَّلَوَاتِ بَعْدَ الصَّلَواتِ بَعْدَ الصَّلَواتِ ، وَنَقْلُ لُ الْأَقْلِ اللَّمُعَاتِ ، وَأَمَّا الْكَفَارُ الصَّلَو الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ مُعَاتِ ، وَأَمَّا الْمُنْ عَلَا اللَّهُ مُعَاتُ ، وَالصَّلَاةُ السَّلَامِ ، وَالصَّلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، وَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ : فَالْعَدْلُ فِي الْغَضِ وَالْخِنَى ، وَخَشْيَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَاتُ : فَالْعَدُلُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى ، وَخَشْيَةُ اللَّهُ اللَّهِ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى ، وَخَشْيَةُ اللَّهِ فِي النَّقْرِ وَالْغِنَى ، وَخَشْيَةُ اللَّهِ السِّرِ وَالْعَلَاتُ : فَشُحِ مُطَاعٌ ، اللَّهِ السِّرِ وَالْعَلَانُ : فَشُحُ مُطَاعٌ ، وَهَوَى مُثَبَعٌ ، وَإِعْجَابُ الْمُؤ عِبِنَفْسِهِ ») \* (1).

7 - \* (عَنْ خَبَّابِ بْنِ الأَرَتِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ ... ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِينَ ﴾ (الأنعام/ ٥٢) قَالَ: جَاءَ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ الظَّالِينَ ﴾ (الأنعام/ ٥٢) قَالَ: جَاءَ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ وَعُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ الفَزَارِيُّ ، فَوَجَدُوا رَسُولَ اللهِ التَّمِيمِيُّ وَعُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ الفَزَارِيُّ ، فَوَجَدُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَعَ صُهَيْبٍ وَبِلَالٍ وَعَمَّارٍ وَخَبَّابٍ قَاعِدًا فِي نَاسٍ

عَيْنَاكَ عَنْهُمْ (الكه ف/ ٢٨) (وَلَا تُجُالِسِ الأَشْرَافَ) ﴿ تُرِيدُ زِيْنَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ أيضا عن ابن عباس برقم (٨٢) وكذا ابن أبي أوفى برقم (٨٣). وذكر الألباني له طرقًا أخرى في الصحيحة فانظره هناك (٤/ ٢١٢ عـ ٢١٦) برقم (١٨٠٢) وقال: الحديث بمجموع الطرق حسن على أقل الدرجات.

مِنَ الضُّعَفَاءِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا رَأُوْهُمْ حَوْلَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ

حَقَرُوهُمْ فَأَتَوْهُ، فَخَلَوْا بِهِ، وَقَالُوا: إِنَّا نُرِيدُ أَنْ تَجْعَلَ لَنَا

مِنْكَ عَجْلِسًا تَعْرِفُ لَنَا بِهِ الْعَرَبُ فَضْلَنَا ؛ فَإِنَّ وُفُودَ

الْعَرَبِ تَأْتِيكَ فَنَسْتَحْيِي أَنْ تَرَانَا الْعَرَبُ مَعَ هَذِهِ الأَعْبُدِ

فَإِذَا نَحْنُ جِئْنَاكَ فَأَقِمْهُمْ عَنْكَ . فَإِذَا نَحْنُ فَرَغْنَا،

فَاقْعُدْ مَعَهُمْ إِنْ شِئْتَ . قَالَ « نَعَمْ » قَالُوا: فَاكْتُبْ لَنَا

عَلَيْكَ كِتَابًا . قَالَ ، فَدَعَ ا بِصَحِيفَةٍ ، وَدَعَا عَلِيًّا لِيَكْتُبَ

وَنَحْنُ قُعُودٌ فِي نَاحِيَةٍ فَنَزَلَ جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

فَقَالَ: ﴿ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَـدْعُونَ رَبَّهُمْ بِـالْغَداَةِ وَالْعَشِيّ

يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ

حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ

الظَّالِينَ ﴾ . ثُمَّ ذَكَرَ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنِ

فَقَالَ ﴿ وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَوُّ لَاءِ مَنَّ

اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴾

(الأنعام/٥٣) ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ

بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴾

(الأنعام/ ٥٤). قَالَ: فَدَنَوْنَا مِنْهُ حَتَّى وَضَعْنَا رُكَبَنَا عَلَى

رُكْبَتِهِ . وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَجْلِسُ مَعَنَا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ

يَقُومَ قَامَ وَتَـرَكَنَا . فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ

يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ

<sup>(</sup>١) مجخيًّا: منكوسًا مائلاً.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱٤٤).

<sup>(</sup>٣) السبرات: جمع سَبْرة بفتح السين وسكون الباء وهي الغداة الباردة، والمراد شدة البرد في أوائل النهار أو غيرها.

<sup>(</sup>٤) البزار كما في كشف الأستار (١/ ٦٠٥٩) رقم (٨٠). ورواه

ذِكْرِنَا ﴾ (يَعْنِي عُيَيْنَةَ وَالأَقْرَعَ) ﴿ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فَيَنْنَهَ فَرُطًا ﴾ (الكهف/ ٣٨) (قَالَ: هَلَاكًا) قَالَ: أَمْرُ عُييْنَةَ وَالأَقْرَعِ. ثُمَّ ضَرَبَ لَمُمْ مَثَلَ الْرَّجُلَيْنِ وَمَثَلَ الْحَيَاةِ وَالأَقْرَعِ. ثُمَّ ضَرَبَ لَمُمْ مَثَلَ اللَّرَجُلَيْنِ وَمَثَلَ الْحَيَاةِ اللَّنْيَا. قَالَ خَبَّابٌ: فَكُنَّا نَقْعُدُ مَعَ النَّبِي عَلَيْهِ . فَإِذَا بَلَغْنَا اللَّانَيْا. قَالَ خَبَّابٌ: فَكُنَّا نَقْعُدُ مَعَ النَّبِي عَلَيْهِ . فَإِذَا بَلَغْنَا اللَّاعَةَ الَّتِي يَقُومُ فِيهَا، قُمْنَا وَتَرَكْنَاهُ حَتَّى يَقُومَ ») \* (١٠).

٧ - \*(عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا — أَنَّهُ قَالَ: أَلَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا — أَنَّهُ قَالَ: أَلَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا — أَنَّهُ قَالَ: أَلَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَ فَي قَالَ: أَلَا إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثَلَاثٍ ثِنْتُيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً ، وَإِنَّ هَذِهِ الْلِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً ، وَإِنَّ هَذِهِ الْلِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ: ثِنتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَسَبْعِينَ: ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ

وَهِيَ الْجَاعَةُ ، زَادَ ابْنُ يَحْيَى وَعُمَرُ فِي حَدِيثِهِ اَ: وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَجَارَى (٢) بِهِمْ تِلْكَ الأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى وَلَا بِمِنْ عُرِقٌ وَلَا كَمَا يَتَجَارَى الْكَلَبُ بِصَاحِبِهِ لَا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مِفْصَلٌ إِلَّا دَخَلَهُ ») \* (٣) .

٨ - \*( عَنْ أَبِي هُ رَيْرةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ \_ أَنَّ رَصُولَ اللهُ عَنْ هُ \_ أَنَّ رَصُولَ اللهُ عَنْ هُ \_ أَنَّ الْإِنَا لَا رَصُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: ﴿ كُلُّ ابْنِ آدَمَ أَصَابَ مِنَ الزِّنَا لَا كَالَةَ ، فَالْعَيْنُ زِنَاهَا النَّظَرُ ، وَالْيَدُ زِنَاهَا اللَّمْسُ ، عَالَةَ ، فَالْعَيْنُ زِنَاهَا النَّظَرُ ، وَالْيَدُ زِنَاهَا اللَّمْسُ ، وَالْيَدُ رَبَاهَا اللَّمْسُ ، وَالْيَدُ رَبَاهَا اللَّمْسُ ، وَالْيَدُ رَبَاهَا اللَّمْسُ ، وَالْيَدُ رَبَاهَا اللَّمْسُ ، وَالْمَدْحُ » ) \* (١)

# الأحاديث الواردة في «اتباع الهوى» معنًى انظر: صفة «الابتداع»

(١) ابن ماجة (٤١٢٧) وقال في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات . وقد روى مسلم والنسائي وابن ماجة بعضه من حديث سعد بن أبي وقاص .

- (٢) تجارى:أصله تتجارى والمعنى تتسابق بهم الأهواء أي تسابقهم ويسابقونها، ومؤدى هذا أنهم لا يراجعون أنفسهم فيا تميل إليه.
- (٣) أبو داود (٤٥٩٧) وذكره ابن أبي عاصم في السنة. وقال الألباني: حديث صحيح (٨).
  - (٤) تَحَدَّثُ: أي تتحدث فحذفت إحدى التاءين تخفيفًا.
- (٥) أحمد (٢/ ٣٤٩ \_ . ٣٥) رقم (٨٥٨٢) واللفظ له، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح ، وأحاله إلى رقم (٨١٩٩) (٨١٩٨) (٩٢/ ١٦) ، والحديث في الصحيحين بمعناه: البخاري الفتح ١١(٦٦١٦). ومسلم (٢٦٥٧) ، فضائل الصحابة ، للإمام أحمد (١/ ٥٣٠) رقم فضائل الصحابة ، للإمام أحمد (١/ ٥٣٠) رقم واقعة أو لا يجعل منه حقيقة ، والمراد بالفرج صاحبه، أطلق الجزء وأريد الكل كقوله : ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾.

#### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «اتباع الهوى»

١ - \*( قَالَ عَلَيٌّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ: « إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَوَّفُ عَلَيْكُمُ اثْنتَانِ: طُولُ الأَمَل وَاتِبَاعُ الْهُوَى . فَأَمَّا طُولُ الأَمَلِ فَيُسْمِي الآخِرَةَ ، وَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهُوَى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ . أَلَا وَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ وَلَّتْ مُدْبِرَةً وَالآخِرَةَ مُقْبِلَةً وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ ، فَكُونُ وا مِنْ أَبْنَاءِ الآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ، وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلَ ") \*(١١).

٢ - \* ( قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] ـ: «مَا ذَكَرَ اللهُ ــ عَزَّ وَجَـلَّ ـ الْهَوَى فِي مَـوْضِع مِـنْ كِتَابٍ إِلَّا َرَمَّهُ")\* (۲). دَمَّهُ")\*

٣ - \* (قَالَ عَبْدُ اللهِ الدَّيْلَمِيُّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_: «بَلَغَنِي أَنَّ أَوَّلَ ذَهَابِ اللِّينِ تَـرْكُ السُّنَّةِ ، يـَــذْهَبُ الدِّينُ سُنَّةً سُنَّةً كَمَا يَذْهَبُ الْخَبْلُ قُوَّةً قُوَّةً " ﴿ " اللَّهِينُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

٤- \* ( قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ \_رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ : « اهْوَى شَرُّ دَاءٍ خَالَطَ قَلْبًا ») \* (٤).

٥ - \* ( وَقَالَ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ : لَا تُجَالِسُوا أَصْحَابَ الأَهْوَ وَاءِ ، وَلَا تُجَادِلُوهُمْ ، وَلَا تَسْمَعُوا منْهُمْ »)\*(٥).

٦ - \*(وَقَالَ ـ رَحِــمَهُ اللهُ تَعَـالَى ـ : أَخَـذَ اللهُ عَلَى الحُكَّامِ أَنْ لَا يَتَّبِعُـوا الْهُوَى، وَلَا يَخْشَوُا النَّـاسَ، وَلَا

(٩) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ، لشيخ الإسلام ابن تيمية (١/ ٧٢ ، ٧٣) تحقيـق وتعليق: د. ناصر ابن عبدالكريم العقل.

- (٧) أدب الدنيا والدين (٤١).
- (٨) كله من الأضواء (٦/ ٣٣٠).
- (١) فضائل الصحابة ، للإمام أحمد (١/ ٥٣٠) رقم (٨٨١).
  - (٢) ذم الهوى لابن الجوزي(١٢).
    - (٣) سنن الدارمي (١/ ٥٨).
  - (٤) السنة لعبد الله بن أحمد (١/ ١٣٨) رقم (١٠٥).
    - (٥) سنن الدارمي (١/ ١٢١) رقم (٤٠١).
      - (٦) البخاري- الفتح (١٣/ ١٥٦).

يَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، ثُمَّ قَرَأً ﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِع الْهُوَى فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ (صّ/۲٦)<sup>(۲)</sup>.

٧- \* ( وَقَالَ أَيْضًا : أَفْضَلُ الْجِهَادِ جِهَادُ اهٔوَى ») \*\* (۲).

 ٨- \*(وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ــ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ــ وَقَدْ سُئِلَ : هَلْ فِي أَهْلِ الْقِبْلَةِ شِرْكٌ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ ، الْمُنَافِقُ مُشْرِكٌ . إِنَّ الْمُشْرِكَ يَسْجُدُ لِلْشَمْسِ وَالْقَمَرِ مِنْ دُونِ اللهِ، وَإِنَّ الْمُنَافِقَ عَبْدُ هَوَاهُ، ثُمَّ تَلَا قَـوْلَ اللهِتَعَالَى ﴿ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَـٰهَهُ هَ وَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا﴾ (الفرقان/ ٤٣).

وَقَالَ أَيْضًا ـ رَحِــمَهُ اللهُ ـ فِي مَعْنَى الآيَةِ : ﴿ إِنَّ هَذَا لَا يَهْوَى شَيْئًا إِلَّا تَبِعَهُ")\*(^).

٩- \* ( قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ (وَغَيْرُهُ) - رَحِمَهُ مُ اللهُ تَعَالَى - : « أَهْلُ الْعِلْمِ يَكْتُبُونَ مَا لَهُمْ وَمَا عَلَيْهِمْ ، وَأَهْلُ الأَهْوَاءِ لَا يَكْتُبُونَ إِلَّا مَا لَهُمْ ») \*(٩).

· ١ - \* ( قَالَ قَتَادَةُ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ : « إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ كُلَّهَا هَ وِيَ شَيْئًا رَكِبَهُ ، وَكُلَّهَا اشْتَهَى

شَيْئًا أَتَاهُ، لَا يَحْجِزُهُ عَنْ ذَلِكَ وَرَعٌ وَلَا تَقْوَى ، فَقَدِ اتَّخَذَ إِلَى اللهَ عَهُ هَوَاهُ اللهُ اللهُ عَنْ ذَلِكَ وَرَعٌ وَلَا تَقْوَى ، فَقَدِ اتَّخَذَ إِلَى اللهَ عَهُ هَوَاهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَّ

11 - \* (قَالَ إِبْرَاهِيهُ النَّخَعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ..: «لَا ثُجَالِسُوا أَهْلَ الأَهْوَاءِ ، فَإِنَّ مُجَالَسَتَهُمْ تَعَالَى ..: «لَا ثُجَالِسُوا أَهْلَ الأَهْوَاءِ ، فَإِنَّ مُجَالَسَتَهُمْ تَعَالَى ... تَذْهَبُ بِنُورِ الإِيمَانِ مِنَ الْقُلُوبِ ، وَتَسْلُبُ مَحَاسِنَ الْوُجُوهِ ، وَتُورِثُ الْبِغْضَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ») \* (٢).

١٣ - \* ( قَالَ مُجَاهِدٌ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ : «مَا يُدْرَى أَيُّ النِّعْمَتَيْنِ عَلَيَّ أَعْظَمُ: أَنْ هَدَانِي لِلإِسْلَامِ، أَوْ عَافَانِي مِنْ هَذِهِ الأَهْوَاءِ ») \* (١٠)

١٤ - \*( قَالَ أَبُو قِلَابَةَ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ: «لَا تُجَالِسُوا أَصْحَابَ الأَهْـ وَاءِ وَلَا تُجَادِلُوهُمْ ، فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَغْمِسُوكُمْ فِي ضَلَالَتِهِمْ، أَوْ يَلْبِسُوا عَلَيْكُمْ مَا كُنتُمْ تَعْرفُونَ ») \*(٥).

٥١- \* ( وَقَالَ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ : " إِنَّ أَهْلَ الأَهْوَاءِ أَهْلُ الضَّلَالَةِ ، وَلَا أَرَى مَصِيرَهُمْ إِلَّا النَّارَ ، الأَهْوَاءِ أَهْلُ الضَّلَالَةِ ، وَلَا أَرَى مَصِيرَهُمْ إِلَّا النَّارَ ، فَجَرِّبُهُمْ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَنتُحِلُ قَوْلًا \_ أَوْ قَالَ حَدِيثًا \_ فَجَرِّبُهُمْ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَنتُحِلُ قَوْلًا \_ أَوْ قَالَ حَدِيثًا \_ فَيَتَناهَى بِهِ الأَمْرُ دُونَ السَّيْفِ، وَإِنَّ النِّفَاقَ كَانَ ضُرُوبًا، فَيَتَناهَى بِهِ الأَمْرُ دُونَ السَّيْفِ، وَإِنَّ النِّفَاقَ كَانَ ضُرُوبًا، ثُمَّ تَلَا ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾ (التوبة/ ٧٥) ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾ (التوبة/ ٨١) فَاخْتَلَفَ ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾ (التوبة/ ٦١) فَاخْتَلَفَ ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكُ فِي الشَّيْقِ وَالتَّكْذِيبِ ، وَإِنَّ هَوُلُاءِ فَوْهُمُ مَا وَجْتَمَعُوا فِي الشَّيْفِ، وَالتَّكْذِيبِ ، وَإِنَّ هَوُلُاءِ اخْتَلَفَ قَوْهُمُ مُ وَاجْتَمَعُوا فِي الشَّيفِ، وَلَا أَرَى مَصِيرَهُمْ الْخَتَلَفَ قَوْهُمُ مُ وَاجْتَمَعُوا فِي السَّيفِ، وَلَا أَرَى مَصِيرَهُمْ إِلَّا النَّارَ» ﴾ وَلِا النَّارَ» ﴾ وَالْ النَّارَ» ﴾ وَالْ النَّارَ» ﴾ وَالْ النَّارَ» ﴾ وَالْآلَادَ اللهُ النَّارَ» ﴾ وَالْآلَادُ اللهُ النَّارَ» ﴾ وَالْآلَ النَّارَةُ عُمْ الْعُولَ الْعَلْمُ الْعُولَاءِ فِي السَّيفِ، وَلَا أَرَى مَصِيرَهُمْ

١٦- \* (قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيُّ: "تَعَلَّمُوا الْإِسْلامَ، فَإِذَا تَعَلَّمُوهُ فَلَا تَرْغَبُوا عَنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ فَإِنَّهُ الإِسْلامُ، وَلَا تُحْرِفُوا يَمِينًا وَلَا بِالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ فَإِنَّهُ الإِسْلامُ، وَلَا تُحْرِفُوا يَمِينًا وَلَا شِهَالًا، وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ... وَإِيَّاكُمْ وَهَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ... وَإِيَّاكُمْ وَهَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ ... وَإِيَّاكُمْ وَهَا خَالَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ ... فَحُدِّثَ الْمُعَنَّاءَ اللَّهُ مِنْ بِذَلِكَ فَقَالَ - رَحِمَهُ اللهُ ـ: «صَدَقَ وَنَصَحَ») \* (٧).

١٧ - \* (قَالَ الشَّعْبِيُّ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ ـ: «إِنَّمَا شُمِّيَ الْمُوَى لأَنَّهُ يَمُوِي بِصَاحِبِهِ ») \* (^^).

١٨ - \* (قَالَ هِشَامُ بْنُ عَبْدِالْلَكِ \_ رَحِمَهُ اللهُ
 تَعَالَى \_:

<sup>(</sup>١) أضواء البيان (٦/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) الإبانة لابن بطة بواسطة رسالة الهوى وأثره في الخلاف لعبدالله بن محمد الغنيان(٩).

 <sup>(</sup>٣) سنىن الدارمى (١/ ١٢١) رقىم (٣٩٧) وروى مثل ذلك
 عن سعيد بن جبير وأيوب السختياني انظر نفس الموضع.
 (٤) سنن الدارمى (١/ ١٠٣) رقم (٣٠٩).

<sup>(</sup>٥) سنن الدارمي (١/ ١٢٠) رقم (٣٩١). والسنة لعبـد الله بن الامام أحمد (١/ ١٣٧) رقم (٩٩).

<sup>(</sup>٦) الدارمي (١/ ٥٨، ٥٩) رقم (١٠٠).

<sup>(</sup>۷) الاعتصام للشاطبي (۱/ ۸۵). هـ و في الحلية بمعناه (۲/ ۲۱۸). وسير أعلام النبلاء (٤/ ٢١٠).

<sup>(</sup>۸) سنن الدارمي (۱/ ۱۲۰) رقم (۳۹۰).

إِذَا أَنْتَ لَمْ تَعْصِ الْهُوَى قَادَكَ الْهُوَى

إِلَى كُلِّ مَا فِيهِ عَلَيْكَ مَقَالُ قَالُ الْمُعْتَزِّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: ﴿ لَمْ يَقُلْ هِشَامُ النُّ عَبْدِالْلِكِ سِوَى هَذَا النَّيْتِ ») \* (١١) .

١٩ - \*(عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِينِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: أَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ فِي كُتُبِهِ : إِنِّي أُحَذِّرُكُمْ مَا مَالَتْ إِلَيْهِ الأَهْوَاءُ وَالزِّيَخُ الْبُعِيدَةُ »)\*(٢).

٢٠ - \* (عَنْ أَبِي الصَّلْتِ ، قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْن عَبْدِالْعَزيز يَسْأَلُهُ عَنِ الْقَدَرِ ، فَكَتَب: أَمَّا بَعْدُ ؛ أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ، وَالاقْتِصَادِ<sup>(٣)</sup> في أَمْرِهِ ، وَاتِّبَاعِ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ، وَتَرُكِ مَا أَحْدَثَ الْمُحْدِثُونَ بَعْدَ مَا جَرَتْ بِهِ سُنَّتُهُ ، وَكُفُوا مُؤْنَتَهُ (١٤) ، فَعَلَيْكَ بِلُزُوم السُّنَّةِ فَإِنَّهَا لَكَ - بِإِذْنِ اللهِ - عِصْمَةٌ ، ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ لَمُ يَبْتَدِع النَّاسُ بِدْعَةً ، إِلَّا قَدْ مَضَى قَبْلَهَا مَا هُوَ دَلِيلٌ عَلَيْهَا ، أَوْ عِبْرَةٌ فِيهَا ؛ فَإِنَّ السُّنَّةَ إِنَّهَا سَنَّهَا مَنْ قَدْ عَلِمَ مَا فِي خِلَافِهَا مِنَ الْخَطَأِ ، وَالزَّلَلِ ، وَالْخُمْقِ ، وَالتَّعَمُّقِ ، فَارْضَ لِنَفْسِكَ مَا رَضِيَ بِهِ الْقَوْمُ لأَنْفُسِهِمْ، فَإِنَّهُمْ عَلَى عِلْم وَقَفُوا ، وَبِبَصَرِ نَافِدٍ كُفُوا، وَلَهُمْ عَلَى كَشْفِ الأُمُّورِ كَانُوا أَقْوَى، وَبِفَضْل مَا كَانُوا فِيهِ أَوْلَى ، فَإِنْ كَانَ الْهُدَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ لَقَدْ سَبَقْتُمُوهُمْ إِلَيْهِ. وَلَئِنْ قُلْتُمْ: إِنَّهَا حَدَثَ بَعْدَهُمْ مَا أَحْدَثَهُ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَ غَيْرَ سَبيلهمْ ، وَرَغِبَ بِنَفْسِهِ عَنْهُم ؛ فَإِنَّهُمْ هُمُ السَّابِقُونَ ، فَقَدْ

تَكَلَّمُوا فِيهِ بِهَا يَكْفِي ، وَوَصَفُوا مِنْهُ مَا يَشْفِي ، فَهَا دُونَهُمْ مِنْ مَفْصَرٍ ، وَقَدْ قَصَّرَ قَوْمٌ دُونَهُمْ مِنْ مَعْسَرٍ ، وَقَدْ قَصَّرَ قَوْمٌ دُونَهُمْ فَجَفَوْا ، وَطَمَحَ عَنْهُمْ أَقْوَامٌ فَعَلَوْا ، وَإِنَّهُمْ بَيْنَ ذَلِكَ فَجَفَوْا ، وَإِنَّهُمْ بَيْنَ ذَلِكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ .

كَتَبْتُ تَسْأَلُ عَنِ الإِقْرَارِ بِالْقَدَرِ فَعَلَى الْخَبِيرِ - بِإِذْنِ اللهِ - وَقَعْتَ ، مَا أَعْلَمُ مَا أَحْدَثَ النَّاسُ مِنْ مُحْدَثَةٍ ، وَلَا ابْتَدَعُوا مِنْ بِدْعَةٍ ، هِي َأَبْيَنُ أَثْرًا ، وَلَا أَبْبَتُ أَمْرًا ، مِنَ الإِقْرَارِ بِالْقَدَرِ ، لَقَدْ كَانَ ذِكْرُهُ فِي أَبْبَتُ أَمْرًا ، مِنَ الإقْرَارِ بِالْقَدَرِ ، لَقَدْ كَانَ ذِكْرُهُ فِي الْجُاهِلِيَّةِ الْجُهْلَاءِ ، يَتَكَلَّمُونَ بِهِ فِي كَلَامِهِمْ ، وَفِي الْجُاهِلِيَّةِ الْجَهْلَاءِ ، يَتَكلَّمُونَ بِهِ فِي كَلَامِهِمْ ، وَفِي الْجُاهِلِيَّةِ الْجَهْلَاءِ ، يَتَكلَّمُونَ بِهِ فِي كَلَامِهِمْ ، وَفِي الْخُوهِمْ ، يُعَزُّونَ بِهِ أَنفُسَهُمْ عَلَى مَا فَاتَهُمْ ، ثُمَّ لَمْ يَزِدُهُ الإِسْلَامُ بَعْدُ إِلَّا شِدَةً ، وَلَقَدْ ذَكْرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي غَيْرِ فَي غَيْرِ مَنْ وَقَدْ سَمِعَهُ مِنْهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْ فِي غَيْرِ مَنُولُ اللهِ عَلَيْ فِي غَيْرِ فَا تَهُمُ مَا فَاتَهُمُ ، ثُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْ فِي غَيْرِ مَنْ وَقَدْ سَمِعَهُ مِنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ فِي غَيْرِ فَي عَلَى مَا فَاتَهُمْ ، ثُمْ اللهِ عَلَيْ فَي غَيْرِ فَي عَلَى مَا فَاتَهُمْ ، ثُمْ اللهُ عَلَيْ فِي غَيْرِ فَا تَعْدَلُونَ اللهُ عَلَى مَا فَاتَهُمْ اللهُ عَلَيْهِ فِي عَلَيْهِ فَي عَلَيْمُونُ اللهُ عَلَى مَا فَاتَهُمُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَي عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَي عَلَى اللهُ اللهُ

وَلَئِنْ قُلْتُمْ: لِمَ أَنْزَلَ اللهُ آيَة كَذَا ؟ وَلِمَ قَالَ: كَذَا؟. لَقَدْ قَرَأُوا مِنْهُ مَا قَرَأْتُمْ ، وَعَلِمُوا مِنْ تَأْوِيلِهِ مَا جَهِلْتُمْ، وَقَالُوا بَعْدَ ذَلِكَ: كُلُّهُ بِكِتَابٍ وَقَدَرٍ، وَكُتِبَتِ الشَّقَاوَةُ ، وَمَا يُقَدَّرْ يَكُنْ ، وَمَا شَاءَ اللهُ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأَ لَمْ يَكُنْ ، وَلَا نَمْلِكُ لاَنْفُسِنَا ضَرًّا وَلا نَفْعًا، ثُمَّ رَغِبُوا بَعْدَ ذَلِكَ وَرَهِبُوا ») \* (٥)

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين (٣٩).

<sup>(</sup>٢) الاعتصام (١/ ٦٥) ط. دار الكتب العلمية.

 <sup>(</sup>٣) الاقتصاد في أمر الله: الاعتدال فيه فيقف حيث وقف بـه
 الشرع من كتاب وسنة.

<sup>(</sup>٤) كفوا مؤنته: لم يكلف بالبحث فيه وما يترتب عليه من عناء

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٤/ ٢٠٢ ـ ٢٠٣) رقم (٢٦١٢).

٣١ - ﴿ قَالَ الأَّوْزَاعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: ﴿ قَالَ الأَّوْزَاعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: ﴿ قَالَ إِبْلِيسُ لأَوْلِيَائِهِ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَأْتُونَ بَنِي آدَمَ ؟ فَقَالُوا: مِنْ كُلِّ شَيْءٍ . قَالَ: فَهَلْ تَأْتُونَهُمْ مِنْ قِبَلِ الْاسْتِغْفَارِ ؟ فَقَالُوا: هَيْهَاتَ ، ذَاكَ شَيْءٌ ء قِرْنُ التَّوْحِيدِ، قَالَ: لأَبُثَنَّ فِيهِمْ شَيْعًا لَا يَسْتَغْفِرُونَ اللهَ مِنْهُ ؟ قَالَ: فَبَثَ قَالَ: فَبَثَ فِيهِمُ الأَهْوَاءَ ») ﴿ (١).

٣٢ - \*( قَالَ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ - رَحِمَهُ اللهُ - : «أُوصِيكُمْ بِثَلَاثٍ : لَا تُمُكِّنَنَ سَمْعَكَ مِنْ صَاحِبِ هُوَى ، وَلَا تَخُلُ بِامْرَأَةٍ لَيْسَتْ لَكَ بِمَحْرَمٍ وَلَوْ أَنْ تَقْرَأَ عَلَيْهَا الْقُرْآنَ ، وَلَا تَدْخُلَنَ عَلَى أَمِيرٍ وَلَوْ أَنْ تَعْرَأَ تَعْظَهُ ) \*(٢).

٣٢- \*(قَالَ أَبُو عِمْرَانَ الْجُونِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:
 ﴿ لَيْتَ شِعْرِي أَيَّ شَيْءٍ عَلِمَ رَبُّنَا مِنَ أَهْلِ الأَهْوَاءِ حِينَ أَوْجَبَ لَمُمُ النَّارَ ﴾) \*(٣).

٢٤ - ﴿ قَالَ الشَّافِعِيُّ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ :
 ﴿ لَأَنْ يَلْقَى اللهَ الْعَبْدُ بِكُلِّ ذَنْبٍ مَا خَلَا الشِّرْكَ خَيْرٌ لَهُ
 مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ بِشَيْءٍ مِنَ الأَهْوَاءِ ﴾)

70- \* ( قَالَ مَالِكُ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ : « لَا يُؤْخَذُ الْعِلْمُ عَنْ أَرْبَعَةٍ: سَفِيهٍ يُعْلِنُ السَّفَة ، وَإِنْ كَانَ أَرْوَى النَّاسِ . وَصَاحِبِ بِدْعَةٍ يَدْعُو إِلَى هَ وَاهُ . وَمَنْ يَكْذِبُ فِي حَدِيثِ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتُ لَا أَتَّهِمُهُ فِي يَكْذِبُ فِي حَدِيثِ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتُ لَا أَتَّهِمُهُ فِي الْخَدِيثِ. وَصَالِح عَابِدٍ فَاضِلٍ إِذَا كَانَ لَا يَعْفَظُ مَا الْخَدِيثِ. وَصَالِح عَابِدٍ فَاضِلٍ إِذَا كَانَ لَا يَعْفَظُ مَا

مُحَدِّثُ بِهِ**»)**\*

 $77 - *(وَقَالَ _ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى _ : بِئْسَ الْقَوْمُ هَوُ لَاءِ ، أَهْلُ الأَهْوَاءِ ، لَا نُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ) <math>*^{(1)}$ .

٢٧- \*(وَكَانَ مَالِكٌ إِذَا جَاءَهُ بَعْضُ أَهْلِ
 الأَهْوَاءِ قَالَ: أَمَا إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ دِينِي ، وَأَمَّا أَنْتَ
 فَشَاكٌ، اذْهَبْ إِلَى شَاكٍ مِثْلِكَ فَخَاصِمْهُ ")\*(٧).

٢٨ - \*( قَالَ أَبُو عُثْمَانَ النَّيْسَابُورِيُّ: « مَنْ أَمَّرَ السُّنَةَ عَلَى نَفْسِهِ قَـوْلًا وَفِعْلًا نَطَقَ بِالْحِكْمَةِ ، وَمَنْ أَمَّرَ السُّنَةَ عَلَى نَفْسِهِ قَوْلًا وَفِعْلًا نَطَقَ بِالْبِدْعَةِ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ﴾ (النور/ ٤٥)) \*(^^).

79- \* (قَالَ ذُو النُّونِ الْمِصْرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:

(إِنَّهَ دَخَلَ الْفُسَادُ عَلَى الْخَلْقِ مِنْ سِتَّةِ أَشْيَاءَ: الأَوَّلُ
ضَعْفُ النِّيَّةِ بِعَمَلِ الآخِرَةِ ، وَالثَّانِي صَارَتْ أَبْدَانُهُمْ
مُهَيَّأَةً لِشَهَوَاتِهِمْ ، وَالشَّالِثُ عَلَبَهُمْ طُولُ الأَمَلِ مَعَ
مَهَيَّأَةً لِشَهَوَاتِهِمْ ، وَالشَّالِثُ عَلَبَهُمْ طُولُ الأَمَلِ مَعَ
قِصَرِ الأَجَلِ ، وَالرَّابِعُ: آثَرُوا رِضَاءَ الْمَخْلُوقِينَ عَلَى
وَضَاءِ اللهِ، وَالْخَامِسُ: اتَبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَبَذُوا سُنَّةَ نَبِيهِمْ
رِضَاءِ اللهِ، وَالْخَامِسُ: جَعَلُوا زَلَّاتِ السَّلَفِ حُجَّةً
لَا نَفُسِهِمْ، وَدَفَنُوا أَكْثَرَ مَنَاقِبِهِمْ ") \* (٩).

٣٠- (سُئِلَ أَبُو حَفْصٍ الْحَدَّادُ - رَحِمَهُ اللهُ - عَنِ الْبِدْعَةِ فَقَالَ: التَّعَدِّي فِي الأَحْكَامِ ، وَالتَّهَاوُنُ فِي الْبِدْعَةِ فَقَالَ: التَّعَدِّي فِي الأَحْكَامِ ، وَالتَّهَاوُنُ فِي السُّنَنِ، وَاتِّبَاعُ الآرَاءِ وَالأَهْ وَاءٍ، وَتَرْكُ الاتِّبَاعِ السُّنَنِ، وَاتِّبَاعُ الآرَاءِ وَالأَهْ وَاءٍ، وَتَرْكُ الاتِّبَاعِ وَالاَقْتِدَاءِ) \* (١١٠).

<sup>(</sup>٦) شرح السنة (١/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٧) سير أعلام النبلاء (٩٩) والاعتصام (١/ ٩٦).

<sup>(</sup>٨) الاعتصام (١/ ٧٢).

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق (١/ ٦٨).

<sup>(</sup>١٠) المرجع السابق (١/ ٩٥).

<sup>(</sup>۱) سنن الدارمي (۱/ ۱۰۳) رقم (۳۰۸).

<sup>(</sup>۲) الإبانة لابن بطة بـواسطة الهوى للغنيان (۱۰)، ونحوه عن ميمون بن مهران.

<sup>(</sup>٣) السنة لابن أبي عاصم (٢٦)٠

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٩/ ١١١) وشرح السنة (١/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء (٨/ ٢٧ ـ ٦٨).

٣١- \* ( قَالَ ابْسُ حِبَّانَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:

«الْعَقْلُ وَالْهُوَى مُتَعَادِيَانِ ، فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُرَّءِ أَنْ

يَكُونَ لِرَأْيِهِ مُسْعِفًا وَلِهُوَاهُ مُسَوِّفًا . فَإِذَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ

أَمْرَانِ اجْتَنَبَ أَقْرَبَهُما مِنْ هَوَاهُ ، لأَنَّ فِي مُجَانَبَةِ الْمُوَى

إصْلَاحَ السَّرَائِرِ ، وَبِالْعَقْلِ تَصْلُحُ الضَّمَا يُوُ ») \* (١).

٣٢ - \*( قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : إِنَّ الْهُوَى وَالشَّهُوةَ يَجْتَمِعَانِ فِي الْعِلَّةِ وَالْمُعْلُولِ وَيَتَّفِقَانِ فِي الْهُوَى وَالشَّهُوةَ يَجْتَمِعَانِ فِي الْعِلَّةِ وَالْمُعْلُولِ وَيَتَّفِقَانِ فِي السَّلَالَةِ وَالْمُلْلَلَةِ وَالْمُلْكَلَدَّاتِ ، وَالشَّهْوَةُ مُحْتَصَةٌ بِنِيْلِ الْمُسْتَلَلَدَّاتِ . وَالشَّهْوَةُ مُحْتَصَةٌ بِنِيْلِ الْمُسْتَلَلَدَّاتِ . وَالشَّهْوَةُ مِنْ نَتَائِجِ الْمُوَى ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّ الْمُوَى فَصَارَتِ الشَّهْوَةُ مِنْ نَتَائِجِ الْمُوَى ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّ الْمُوَى عَنِ الْخَيْرِ صَادِّ ، وَلِلْعَقْلِ مُضَادِّ ، لأَنَّهُ يُشِعَمُ مِنَ الأَخْلَقِ قَبَائِحَهَا ، وَيُظْهِرُ مِنَ الأَنْعَالِ فَضَائِحَهَا ، وَيَعْهُورُ مَنَ اللَّنْعَالِ فَضَائِحَهَا ، وَيَعْهُورُ مِنَ اللَّنْعَالِ فَضَائِحَهَا ، وَيَعْهُورُ مِنَ اللَّهُ عَلْلِ فَصَائِحَهَا ، وَيَعْهُورُ مِنَ اللَّوْعَلَى الشَّرِ مَسْلُوكًا . وَلَا اللَّهُ اللَّ اللَّالَّ الْمُوكَى عَلَيْهِ رَقِيبًا مُجَاهِدًا ، يُلَاحِطُ عَثْرَتَهُ ، وَيَدْفَعُ بَادِرَةَ اللَّا سُلُطَانَ الْمُوكَى قَوِيٌّ وَمَدْخَلَ مَكْرِهِ خَفِي اللَّا اللَّالَا اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ سُلُطَانَ الْمُوكَى قَوِيٌّ وَمَدْخَلَ مَكْرِهِ خَفِي اللَّالِي اللَّالَ اللَّالَ اللْمَالَ الْقَالُ مَلْمَالُولُ اللَّالَ اللْمَالُ اللْقَالُ اللَّالَ الْمُؤْلِى وَلَاكً لِلْكَ الْمُعْلِى اللْمُؤَى وَمُولُ اللَّهُ اللَّالَ الْمُؤْلِى وَلَالُ اللَّالَ الْمُؤْلِى وَلَالَ الْمُؤْلَى وَلَولَا اللْمُؤْلِى وَلَالَ الْمُؤْلِى اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِى الللْمُؤْلِى الللْمُؤْلِقُلُ اللْمُؤْلِى اللْمُؤْلِقُولُ اللَّالَالِ اللْمُؤْلِي اللْمُؤْلِي اللللْمُؤْلِي الللَّهُ اللْمُؤْلِي اللْمُؤْلِي اللْمُؤْلِي

٣٣ - \*( قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَ - قَالَ اللهُ اللهُ تَعَالَ اللهُ الضَّلُ الضَّلَ فِي حَقِّ مَنْ ذَمَّهُمْ ﴿ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ وَمَا تَهُوى اللهَ الظَّنْ فَمَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْمُدَى ﴾ (النجم/ ٢٣) وقَالَ فِي حَقِّ نَبِيّهِ عَلَيْ ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى \* مَا ضَلَ وَقَالَ فِي حَقِّ نَبِيّهِ عَلَيْ ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى \* مَا ضَلَ وَقَالَ فِي حَقِّ نَبِيّهِ عَلَيْ ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى \* مَا ضَلَ صَاحِبُكُمُ وَمَا غَوَى \* وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى \* إِنْ هُوَ صَاحِبُكُمُ وَمَا غَوَى \* وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى \* إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيُ يُوحَى ﴾ (النجم / ١ - ٤) فَنَزَّهَهُ عَنِ الضَّلَالِ

وَالْغِوَائِةِ اللَّذَيْنِ هُمَا الْجَهْلُ وَالظُّلْمُ، فَالضَّالُ هُوَ الَّذِي لَا يَعْلَمُ الْخَقَ، وَأَخْبَرَ (عَنْ لَا يَعْلَمُ الْخَقَ، وَالْغَاوِي الَّذِي يَتَّبَعُ هَـوَاهُ، وَأَخْبَرَ (عَنْ نَبِيهِ عَلَيْهِ) أَنَّهُ مَا يَنْطِقُ عَنْ هَوَى النَّفْسِ، بَلْ هُوَ وَحْيُ أُوحَاهُ اللهُ إِلَيْهِ فَوَصَفَهُ بِالْعِلْمِ وَنَزَّهَهُ عَنِ الْهُوَى») \* (3).

٣٤ - \*( قَالَ أَيْضًا - رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى - :

«الْعِبَادَاتُ مَبْنَاهَا عَلَى الشَّرْعِ وَالاَتِبَاعِ، لَا عَلَى الْمُوَى

وَالاَبْتِدَاعِ ، فَإِنَّ الإِسْلَامَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَصْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ

نَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَالشَّانِي: أَنْ نَعْبُدَهُ بِهَا

شَرَعَهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ عَلَيْ لَا نَعْبُدُهُ بِالأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ ،

فَلَيْسَ لاَّحَدٍ أَنْ يَعْبُدَ اللهَ إِلَّا بِهَا شَرَعَهُ رَسُولُهُ عَلَيْهِ مِنْ

وَاجِبٍ وَمُسْتَحَبٍ ، لاَ أَنْ نَعْبُدَهُ إِسَالاً مُورِ اللهُ إِللَّهُ إِلَّا بِهَا شَرَعَهُ رَسُولُهُ عَلَيْهِ مِنْ

وَاجِبٍ وَمُسْتَحَبٍ ، لاَ أَنْ نَعْبُدَهُ إِسَالاً مُورِ اللهُ إِلَّا اللهَ إِلَّا بِهَا شَرَعَهُ رَسُولُهُ عَلَيْهِ مِنْ

وَاجِبٍ وَمُسْتَحَبٍ ، لاَ أَنْ نَعْبُدَهُ إِللهُ إِللهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ إِللَّهُ اللهُ إِللَّهُ اللهُ إِلَّا اللهُ اللهُ إِللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَا اللهُ اللهُ

٣٥ - \*( قَالَ ابْنُ رَجَبٍ - رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى - :

﴿إِنَّ جَمِعَ الْمُعَاصِي تَنْشَأُ مِنْ تَقْدِيمٍ هَوَى النَّفُوسِ عَلَى

مَحَبَّةِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَقَدْ وَصَفَ اللهُ الْمُشْرِكِينَ بِاتِبَاعِ
الْمُوَى فِي مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِهِ ، وَكَذَلِكَ الْبِدَعُ تَنْشَأُ مِنْ

تَقْدِيمٍ الْمُوَى عَلَى الشَّرْعِ وَلِمُذَا يُسَمَّى أَهْلُهَا أَهْلَ الْأَهْوَاءِ، وَمَنْ كَانَ حُبُّهُ وَبُغْضُهُ وَعَطَاؤُهُ وَمَنْعُهُ لِمُوَى نَقْدِيمٍ الْمُوَى عَلَى الشَّرْعِ وَلِمُذَا يُسَمَّى أَهْلُهَا أَهْلَ الأَهْوَاءِ، وَمَنْ كَانَ حُبُّهُ وَبُغْضُهُ وَعَطَاؤُهُ وَمَنْعُهُ لِمَوى نَقْدِيمٍ مَنْ ذَلِكَ، وَالرَّبُوعُ إِلَى اتِبَاعِ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ مِنْ تَقْدِيمٍ مَحَسَبَةِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَا فِيهِ رِضَا اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى هَوَى النَّفْسِ وَمُوادَاتِها كُلِّهَا ") \*(0).

٣٦- \* (قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ - رَحِهُ اللهُ تَعَالَى - فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ أَرَأَيْتَ مَسِنِ اتَّخَذَ إِلَهُ هُ هَوَاهُ ﴾

<sup>(</sup>١) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (١٩).

<sup>(</sup>٢) بتصرف شديد من أدب الدنيا والدين (٣٨\_ ٤٥).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٣/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (١/ ٨٠) بتصرف.

<sup>(</sup>٥) جامع العلوم والحكم (٣٦٦، ٣٦٧) بتصرف يسير جدا.

(الفرقان/ ٤٣): يَعْنِي أَنَّهُ مَهْمَا اسْتَحْسَنَ مِنْ شَيْءٍ وَرَآهُ حَسَنًا فِي هَـوَى نَفْسِهِ كَانَ دِينَهُ وَمَذْهَبَهُ كَمَا قَـالَ تَعَالَى: ﴿ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَـهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَ إِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ ﴾ (فاطر/ ٨)») \*(1).

٣٧ - \* (قَالَ ابْنُ بَطَّةَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - :
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ سَمِعَ مِنْكُمْ بِخُرُوجِ الدَّجَّالِ
فَلْيَنْاً عَنْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسَبُ أَنَّهُ
مُؤْمِنٌ فَهَا يَزَالُ بِهِ حَتَّى يُتْبَعَهَ لِمَا يَرَى مِنَ الشُّبُهَاتِ .

قَالَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ... هَذَا قَوْلُ الرَّسُولِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمُصْدُوقُ فَلَا يَحْمِلَنَ أَحَدًا مِنْكُمْ حُسْنُ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمُصْدُوقُ فَلَا يَحْمِلَنَ أَحَدًا مِنْكُمْ حُسْنُ طَنّه بِنَفْسِهِ، وَمَا عَهِدَهُ مِنْ مَعْرِفَتِهِ بِصِحَّةِ مَدْهَبِهِ عَلَى الْمُخَاطَرَةِ بِدِينِهِ فِي مُجَالَسَةِ بَعْضِ أَهْلِ هَذِهِ الأَهْوَاءِ، فَيَقُولُ: أَدَاخِلُهُ لأُنَاظِرَهُ أَوْ لأَسْتَخْرِجَ مِنْهُ مَذْهَبَهُ، فَإِنّهُمْ فَيَقُولُ: أَدَاخِلُهُ لأُنَاظِرَهُ أَوْ لأَسْتَخْرِجَ مِنْهُ مَذْهَبَهُ، فَإِنّهُمْ فَيَقُولُ: أَدَاخِلُهُ لأَنَاظِرَهُ أَوْ لأَسْتَخْرِجَ مِنْهُ مَذْهَبَهُ ، فَإِنّهُمْ أَلْصَتُ مِنَ الْجَرَبِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَمَاعَةً مِنَ النَّهِ فَعَلَى سَبِيلِ وَأَحْرَقُ لِلْقُلُوبِ مِنَ اللَّهَبِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَمَاعَةً مِنَ النَّاسِ كَانُوا يَلْعَنُونَهُمْ وَيَسُبُّ وَنَهُمْ فَجَالَسُوهُمْ عَلَى سَبِيلِ اللَّكُورِ وَلَوْتَ وَالرَّذِ عَلَيْهِمْ فَكَازَالَتْ جِمُ اللَّاسَطَةُ، وَخَفِي اللَّهُمْ وَيَقُولُ الْكُورُ وَدَقِيقُ الْكُفُو، حَتَّى صَبَوْا إِلَيْهِمْ ")\* (الْكُور، وَدَقِيقُ الْكُفُو، حَتَّى صَبَوْا إِلَيْهِمْ ")\* (اللَّهُ فَالْمُولُولُ عَلَى سَبِيلِ الْكُور، وَدَقِيقُ الْكُفُو، حَتَّى صَبَوْا إِلَيْهِمْ ")\* (اللَّهُمْ ")\* (اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ مُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَدَقِيقُ الْكُفُو، حَتَّى صَبَوْا إِلَيْهِمْ ") اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَوْلَالُولُ الْمَلْفِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَوْلَا الْمُؤْمِ وَالْمَلُولُولُولُولُ الْمُؤْمِ وَلَالَعُلُولُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَوْلُولُ وَلَيْلِ الْمُؤْمُ وَلَالُولُولُولُ الْمُؤْمِ وَلَيْلِهُ الْمُؤْمُ وَلَوْلُولُ الْمُؤْمُ وَلَهُ الْمُؤْمُ وَلَوْمُ الْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَوْمُ الْمُؤْمُ وَالَالْمُؤْمُ وَلَوْمُ الْمُؤْمُ وَالَالُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالَمُولُولُولُولُولُولُولُول

٣٨- \* (قَالَ الْفَيْرُوزَآبَادِيُّ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ عَظَّمَ اللهُ تَعَالَى ﴿ أَفَرَأَيْتَ عَظَّمَ اللهُ تَعَالَى ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ﴾ (الجاثية / ٢٣) وَقَوْلِهِ ﴿ وَلَئِنِ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ﴾ (الجاثية / ٢٣) وَقَوْلِهِ ﴿ وَلَئِنِ الْعِلْمِ ﴾ اتَّبَعْتَ أَهْ وَاءَهُ م بُعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ﴾

(البقرة / ١٢٠) وَجَمَعَ الْهُوَى فِي الآيةِ الثَّانِيَةِ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ هَـوَى غَيْرَ هَوَى الآخِرِ، ثُمَّ إِنَّ هَـوَى كُلِّ وَاحِدٍ هَـوًى غَيْرَ هَوَى الآخَرِ، ثُمَّ إِنَّ هَـوَى كُلِّ وَاحِدٍ لَا يَتَنَاهَى، فَعَلَى هَذَا فَإِنَّ اتِّبَاعَ أَهْـوَائِهِمْ نِهَايَـةُ الضَّلَالِ وَالْحَيْرَةِ) \* (٣).

٣٩- \* (قَالَ الشِّنْقِيطِيُّ - رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى - : "إِنَّ الْسُوَاجِبَ الَّذِي يَلْزَمُ الْعِلْمُ بِهِ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ أَفْعَالِ الْسُوَاجِبَ الَّذِي يَلْزَمُ الْعِلْمُ بِهِ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ أَفْعَالِ الْمُكَلَّفِ مُطَابِقَةً لِمَا أَمَرَهُ بِهِ مَعْبُودُهُ - جَلَّ وَعَلاً - ، فَإِذَا كَانَتْ جَمِيعُ أَفْعَالِهِ تَابِعَةً لِمَا يَهُواهُ ، فَقَدْ صَرَفَ جَمِيعَ مَا كَانَتْ جَمِيعُ أَفْعَالِهِ تَابِعَةً لِمَا يَهُواهُ ، فَقَدْ صَرَفَ جَمِيعَ مَا يَسْتَحِقُّهُ عَلَيْهِ خَالِقُهُ مِنَ الْعِبَادَةِ وَالطَّاعَةِ إِلَى يَسْتَحِقُّهُ عَلَيْهِ خَالِقُهُ مِنَ الْعِبَادَةِ وَالطَّاعَةِ إِلَى هَوَاهُ » (1).

٤٠ \* (قَالَ الشَّاعِرُ:
 إِذَا مَا رَأَيْتَ الْمُوْء يَقْتَادُهُ الْمُوَى

فَقَدْ تَكِلَتْهُ عِنْدَ ذَاكَ ثَوَاكِلُهُ وَقَدْ أَشْمَتَ الأَعْدَاءَ جَهْلًا بِنَفْسِهِ

وَقَـدْ وَجَدَتْ فِيهِ مَقَالًا عَوَاذِلُـهْ وَجَدَتْ فِيهِ مَقَالًا عَوَاذِلُـهْ وَمَا يَرْدَعُ النَّفْسَ اللَّجُوجَ عَنِ الْهُوَى مِنَ النَّاسِ إِلَّا حَازِمُ الرَّأْيِ كَامِلُهُ)\*(٥). مِنَ النَّاسِ إِلَّا حَازِمُ الرَّأْيِ كَامِلُهُ)\*(٥). 13 - \*( وَقَالَ آخَرُ: يَا عَاقِلًا أَرْدَى الْهُوَى عَقْلَهُ

مَالَكَ قَدْ سُدَّتْ عَلَيْكَ الأُمُورْ أَجَّعْكُ الْعَقْلَ أَسِيرَ الْمُوَى

وَإِنَّهَا الْعَقْلُ عَلَيْهِ أَمِيرٌ \*(٦).

<sup>(</sup>٤) أضواء البيان (٦/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٥) أدب الدنيا والدين (٣٥).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (٣٥).

<sup>(</sup>١) التفسير (٣/ ٣٢٠) ونقله عنه الشنقيطي في الأضواء (١/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) الإبانة له بواسطة الهوى للغنيمان (١٢١١).

<sup>(</sup>٣) بصائر ذوي التمييز (٥/ ٣٥٩) بتصرف.

٢٤- \* ( قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: « كُنْ لِمَوَاكَ مُسوّفًا، وَلِعَقْلِكَ مُسْعِفًا (١)، وَانْظُرْ إِلَى مَا تَسُوءُ عَاقِبَتُهُ فَوَطِّنْ (٢) نَفْسَكَ عَلَى مُجَانَبَتِهِ، فَإِنَّ تَرْكَ النَّفْسِ وَمَا تَهُوى دَوَاؤُها، فَاصْبِرْ عَلَى الدَّوَاءِ كَمَا تَهُوى دَوَاؤُها، فَاصْبِرْ عَلَى الدَّوَاءِ كَمَا تَخَافُ مِنَ الدَّاءِ ») \* (١).

٤٣ - \* ( وَقَالَ آخَرُ: ﴿ خَيْرُ النَّاسِ مَنْ أَخْرَجَ النَّاسِ مَنْ أَخْرَجَ الشَّهْوَةَ مِنْ قَلْبِهِ ، وَعَصَى هَوَاهُ فِي طَاعَةِ رَبِّهِ ») \* (١٤).

\$ 3 - \* ( وَقَالَ آخَرُ: الْهُوَى مَطِيَّةُ الْفِتْنَةِ ، وَلَّالُهُ الْفِتْنَةِ ، وَالدُّنْيَا دَارُ الْمِحْنَةِ (٥) ، فَانْزِلْ عَنِ الْهُوَى تَسْلَمْ ، وَأَعْرِضْ عَنِ الْهُوَى تَسْلَمْ ، وَأَعْرِضْ عَنِ اللَّهُ فِي اللَّهُ نِيَا تَعْنَمْ ، وَلَا يَغُرَّنَّكَ هَوَاكَ بِطِيبِ الْمَلَاهِي ، وَلَا يَغُرَّنَكَ هَوَاكَ بِطِيبِ الْمَلَاهِي ، وَلَا تَفْتَنْكَ دُنْيَاكَ بِحُسْنِ الْعَوارِي (١) ، فَمُدَّةُ اللَّهْ وِ وَلَا تَفْتِنْكَ دُنْيَاكَ بِحُسْنِ الْعَوارِي (١) ، فَمُدَّةُ اللَّهْ وِ تَنْقَطِعُ ، وَعَارِيَةُ الدَّهْرِ تُرْتَجَعُ ، وَيَبْقَى عَلَيْكَ مَا تَرْتَكِبُهُ مِنَ الْمَآثِم ») \* (١) .

٥٤- \* (قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: «شَرُّ إِلَهٍ عُبِدَ فِي الأَرْضِ الْهُوَى») \* (^^).

٤٦ \* ( قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنِّي بُلِيتُ بِإَرْبَعٍ يَرْمِينَنِي بِلِيتُ بِإَرْبَعٍ يَرْمِينَنِي بِالنَّبِلِ مِنْ قَوْسٍ لَهَا تَوْتِيرٌ)\* (٩). إِبْلِيسُ وَالدُّنْيَا وَنَفْسِي وَالْهُوَى

يَا رَبِّ أَنْتَ عَلَى الْخَلَاصِ قَدِيرُ \*(١٠٠٠ عَلَى الْخَلَاصِ قَدِيرُ \*(١٠٠٠ عَلَى الْخَلَاصِ قَدِيرُ \*(١٠٠ عَلَى الْخَلَاصِ قَدِيرُ \* (١٤٠ عَلَا عَلَى الْفَوَى هَـوَانٌ وَلَكِـنْ غُلِطَ بِاسْمِهِ ، فَأَخَذَهُ الشَّاعِرُ وَقَالَ :

إِنَّ اهْوَانَ هُوَ اهْوَى قُلِبَ اسْمُهُ

فَإِذَا هَوِيتَ فَقَدْ لَقِيتَ هَوَانًا) \*(۱۱). ٨٤ - \*( وَقَالَ حَكِيمٌ: « الْعَقْلُ صَدِيقٌ مَقْطُوعٌ، وَالْمَوَى عَدُوُّ مَتْبُوعٌ ») \*(١٢).

8 - \* ( وَفِي بَعْضِ الْحِكَمِ مَنْ أَطَاعَ هَ وَاهُ ،
 أَعْطَى عَدُوَّهُ مُنَاهُ ) \* (١٣).

• ٥ - \* (قَالَ بَعْضُ الْبُلَغَاءِ: «أَفْضَلُ النَّاسِ مَنْ عَضَى الْبُلَغَاءِ: «أَفْضَلُ النَّاسِ مَنْ عَضَى هَوَاهُ ، وَأَفْضَلُ مِنْهُ مَنْ رَفَضَ دُنْيَاهُ ") \* (١٤٠).

# من مضار «اتباع الهوى» نفس مضار صفة «الابتداع»

- (٧) أدب الدنيا والدين (٤١).
- (٨) الهوى وأثره في الخلاف للغنيهان(٢٣).
  - (٩) لها توتير: يوضع لها وتر.
- (١٠) بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي (٥/ ٣٩٥).
  - (١١) الهوان: هو الذل.
  - (١٢) أدب الدنيا والدين (٣٤).
    - (١٣) المرجع السابق نفسه.
    - (١٤) المرجع السابق نفسه.

- (١) مسوفًا: مماطلاً ولا تجبه إلى ما يريد ـ مسعفًا مسرعًا إلى إجابة
- (٢) وطن نفسك: هيئها واجعلها مستعدة للبعد عما تكون نتيجته غير مستحبة.
  - (٣) أدب الدنيا والدين (٣٦).
    - (٤) المرجع السابق (٣٦).
  - (٥) المحنة : الابتلاء والاختبار.
  - (٦) العواري: جمع عارية وهو ما بيدك وليس مملوكًا لك.

### الأثرة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١      | 10       | ۲      |

#### الأثرة لغةً:

الأَثَرَةُ هِيَ الْمُصْدَرُ مِنْ قَوْلِمِ أَثِرَ يَأْثِرُ وَهُوَ مَ أُخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (أثرر) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى تَقْدِيم الشَّيْءِ (١)، يُقَالُ: لَقَدْ أَثِرْتُ بِأَنْ أَفْعَلَ كَذَا وَهُوَ ( أَي الأَثْرُ ) هَمٌّ في عَزْم، وَالأَثِيرُ : الكَريمُ عَلَيْكَ الَّذِي تُؤْثِرُهُ بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ، وَالمَرْأَةُ الأَثِيرَةُ، وَالمَصْدَرُ الأَثَرَةُ، تَقُولُ: عِنْدَنَا أَثَرَةٌ، وَرَجُلٌ أَثِيرٌ عَلَى فَعِيل، وَجَمَاعَةٌ أَثِيرُونَ، وَهُوَ بَيِّنُ الأَثَرَةِ، وَيُقَالُ: أَخَذْتُ ذَلِكَ بِلَا أَثَرَةٍ عَلَيْكَ، أَيْ لَمُ أَسْتَأْثِرْ عَلَيْكَ، وَرَجُلٌ أَثُرٌ عَلَى فَعُل، يَسْتَأْثِرُ عَلَى أَصْحَابِهِ. وَفِي الْحَدِيثِ: «سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً» أَيْ مَنْ يَسْتَأْثِرُونَ بِالْفَيْءِ، وَهِيَ الأَثَرَةُ وَالإِثْرَةُ وَاجْهَمْ ۚ إِثَرٌ، وَالْمَأْثَرَةُ وَالْمَأْثُرُةُ بِفَتْحِ الثَّاءِ وَضَمِّهَا: الْمُكْرُمَةُ لْأَنَّهَا تُؤْثَرُ أَيْ تُذْكَرُ، وَيَأْثِرُهَاقَوْمٌ عَنْ قَوْم يَتَحَدَّثُونَ بِهَا، وَآثَرْتُ فُلَلَنًا عَلَى نَفْسِي مِنَ الإِيشَارِ، أَي الإِعْطَاءُ، وَاسْتَأْثَرَ فُكَانٌ ... بِالشَّيْءِ أَي اسْتَبَدَّ بِهِ، وَقِيلَ: اسْتَأْثَرَ بِالشَّيْءِ عَلَى غَيْرِهِ: خَصَّ بِهِ نَفْسَهُ وَاسْتَبَدَّ بِهِ، وَرَجُلُ أَثْرٌ ، عَلَى فَعُل، وَأَثِرٌ: يَسْتَأْثِرُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي القَسْم. وَالاسْتِئْتَارُ: الانْفِرَادُ بِالشَّيْءِ، وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ : فَوَاللهِ

مَا أَسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ، وَلَا أَخَذَهَا دُونَكُمْ. وَهِيَ الْإِثْرَةُ، وَكَذَلِكَ الأَثْرَةُ وَأَنْشَدَ:

مَا آثَرُوكَ بِهَا إِذْ قَدَّمُ وكَ لَهَا،

لَكِنْ بِهَا اسْتَأْثَرُوا ، إِذْ كَانَتِ الإِثَرُ<sup>(٢)</sup> الأَثَرَة اصطلاحًا:

قَالَ الكَفَوِيُّ: الأَثَرَةُ هِيَ التَّقَدُّمُ وَالاَخْتِصَاصُ<sup>(٣)</sup>.

وَقَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: أَرَادَ بِالأَثَرَةِ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ « سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً ». أَنَّهُ يُسْتَأْثُرُ عَلَيْكُمْ فَيُفَضَّلُ غَيْرُكُمْ فِي نَصِيبِهِ مِنَ الفَيْءِ.

وَقَالَ ابْنُ حَجَرِ: أَشَارَ (بِالأَثَرَةِ) إِلَى أَنَّ الأَمْرَ يَصِيرُ فِي غَيْرِهِمْ فَيَخْتَصُّونَ (أَنْفُسَهُمْ ) دُونَهُمْ (أَيْ دُونَ الأَنْصَارِ) بِالمَالِ وَكَانَ الأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفَ دُونَ الأَنْصَارِ) بِالمَالِ وَكَانَ الأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفَ

وَيُسْتَخْلَصُ مِنْ جُمْلَةِ مَاسَبَقَ أَنَّ الأَثْرَةَ هِيَ:

أَنْ يَخْتَصَّ الإِنْسَانُ نَفْسَهُ أَوْ أَتْبَاعَهُ بِالـمَنَافِعِ مِنْ
أَمْوَالٍ وَمَصَالِحَ دُنْيُويَّةٍ وَيَسْتَأْثِرَ بِذَلِكَ فَيَحْجُبَهُ عَمَّنْ لَهُ
فِيهِ نَصِيبٌ أَوْ هُوَ أَوْلَى بِهِ (٥).

<sup>(</sup>٣) الكليات للكفوي (٤٠).

<sup>(</sup>٤) النهاية (١/ ٢٢). وفتح الباري (٧ / )١٤٧ .

<sup>(</sup>٥) تم استخلاص هذا التعريف الاصطلاحي من جملة أَقُوالِ اللغويين وشراح الحديث.

 <sup>(</sup>١) لهذه المادة معنيان آخران هما : ذِكْر الشَّيءِ ، ورَسْم الشَّيء الباقي ، انظر مقاييس اللغة لابن فارس (١/ ٥٣).

<sup>(</sup>٢) الصحّاح للجـوهـري (٥٧٤ ٥٧٥). ولسان العـرب (٤/ ٨)، ومقاييس اللغة لابن فارس (١/ ٥٣). والنهاية لابن الأثر(١/ ٢٢).

### أثر الأَثْرَة على الفرد والمجتمع:

لِـلْأُسَرَةِ وَاخْتِصَـاصِ الـنَّاتِ أَوِ الأَقَـارِبِ بِالْمَصَالِحِ وَالْمُنَافِعِ دُونَ غَيْرِهِمْ أَضْرَارٌ كَثِيرَةٌ عَلَى الفَرْدِ وَالْمُخْتَمَعِ، لأَنَّهَا نَوْعٌ مِنَ الأَنَانِيَةِ البَغِيضَةِ يَجْلِبُ الحِقْدَ بَيْنَ الأَفَرَادِ، وَيَمْنَعُ مِنْ وُصُـولِ الْحُقُوقِ لأَصْحَابِهَا، وَتِلْكَ حَالَةٌ تَـدْعُو إِلَى تَـذَمُّرِ أَصْحَابِ الْحَقِّ، وَإِلْحَاقِ وَلِلْكَ حَالَةٌ تَـدْعُو إِلَى تَـذَمُّرِ أَصْحَابِ الْحَقِّ، وَإِلْحَاقِ الأَذَى بِمَنْ اسْتَأْثَرَ دُونَهُمْ بِالمَالِ أَوِ الوَظِيفَةِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ عِلَى اللَّهُ عَلَى الْمَوْطِيفَةِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ عِلَى الْمَالِ أَو الوَظِيفَةِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ عِلَى الْمَعِيمُ فِيهِ سَوَاءً.

إِنَّ الأَثْرَةَ وَالأَنْانِيةَ إِذَا شَاعَتْ فِي مُحْتَمَعٍ مِنَ الْمُجْتَمَعَاتِ انْحَلَّ عِقْدُهُ، وَانْفَصَمَتْ عُرَاهُ؛ لأَنَّ ذَلِكَ طُلْمٌ لأَضْحَاتِ انْحَلَّ عِقْدُهُ، وَانْفَصَمَتْ عُرَاهُ؛ لأَنَّ ذَلِكَ ظُلْمٌ لأَضْحَاتِ الْحُقُوقِ، وَظُلْمٌ أَيْضًا لِذَوِي الأَثْرَةِ النَّذِينَ يَحْصُلُونَ عَلَى حُقُوقِ الْغَيْرِ، عِمَّا يَجْعَلُهُمْ كُسَالَى مَغْرُ ورِينَ، وَإِذَا مَا حَدَثَ تَسبَدُّلُ فِي الأَوْضَاعِ، فَإِنَّهُمْ يُطَالَبُونَ بِرَدِّ هَذِهِ الْحُقُوقِ الَّتِي عَالِبًا مَا يَكُونُونَ قَدْ يُطَالَبُونَ بِرَدِّ هَذِهِ الْحُقُوقِ الَّتِي عَالِبًا مَا يَكُونُونَ قَدْ يُطَالَبُونَ بِرَدِّ هَذِهِ الْحُقُوقِ الَّتِي عَالِبًا مَا يَكُونُونَ قَدْ أَضَاعُ وَعِينَئِذٍ يَعْلِمُ الْمُعْولِ عَلَيْهَا، وَحِينَئِذٍ أَضَاعُ وَعَينَئِذٍ لَيْ مَهَالِكَ تَهْوِي بِهِمْ فِي قَاعِ السُّجُونِ، وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، وَالأَوْلَى بِالمُسْلِمِ الْحَقِّ أَلَّا وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، وَالأَوْلَى بِالمُسْلِمِ الْحَقِ أَلَّا

يُوْثِرَ نَفْسَهُ، أَوْ أَقَارِبَهُ، أَوْ أَصْهَارَهُ، أَوْ مُقَرَّبِيهِ بِنَفْعٍ لَا يَسْتَحِقُّونَهُ، حَتَّى لَا يَعُودَ ذَلِكَ وَبَالًا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ، وَعَلَيْهِمْ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُتَحَلَّى بِعَكْسِ هَذِهِ الصِّفَةِ وَهُ وَ الإِيثَارُ بِأَنْ يُعَضِّلَ غَيْرَهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَحِينَئِذٍ فَقَطْ يُصْبِحُ مِنَ يُفَضِّلَ غَيْرَهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَحِينَئِذٍ فَقَطْ يُصْبِحُ مِنَ الْفُلِحِينَ اللَّذِينَ تَعَلَّصُوا مِنْ شُحِّ أَنْفُسِهِمْ وَبُخْلِهَا الْفُلْحِينَ اللَّذِينَ تَعَلَّصُوا مِنْ شُحِّ أَنْفُسِهِمْ وَبُخُلِهَا بِاللَّهُ الْمُنْ يُعْطِي كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، وَلَهُ فِي أَنْصَارِ رَسُولِ اللهِ بِأَنْ يُعْطِي كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، وَلَهُ فِي أَنْصَارِ رَسُولِ اللهِ بِأَنْ يُعْطِي كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، وَلَهُ فِي أَنْصَارِ رَسُولِ اللهِ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَيُحَلِّ حَيْثُ مَدَحَهُمُ الْمُولَى حَنَّ وَجَلَّ وَكَلَّ مِمْ خَصَاصةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولِلَئِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴾ (الحشر/ وَعَلَى مَنْ وَقَعَتْ عَلَيْهِ الأَثْرَةُ أَنْ يَصْبِرَ وَيَعْتَسِبَ مِنْ وَعَلَى مَنْ وَقَعَتْ عَلَيْهِ الأَثْرَةُ أَنْ يَصْبِرَ وَيَعْتَسِبَ مِنْ نَاحِيةٍ، وَأَنْ يُعْنِهُ ، فَاللهُ سُبْحَانَهُ خَيْرُ مُعِين. .

[للاستزادة: انظر صفات: الاحتكار \_ البخل \_ الشح.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الإنفاق - الإيثار - البر - الجود - الكرم - السخاء - الجحود - المحبة].

### الآيات الواردة في « الأثرة »

٢- قَدْأَفَلَحَ مَن تَزَكَّى ﴿
وَذَكْرُأَسْدَ رَبِهِ عَصَلَى ﴿
بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ﴿
وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَٱبْقَى ﴿

اَإِذَاجَاءَتِالطَامَةُ ٱلكُرْرَى ﴿
 يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ مَاسَعَى ﴿
 وَبُرِزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَى ﴿
 وَبُرْزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَى ﴿
 وَمَاثَرَ ٱلْحَيْرَةِ ٱللَّهُ نَيا ﴿
 وَمَاثَرَ ٱلْجَحِيمَ هِى ٱلْمَأْوَى ﴿
 وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَوْنَهِى ٱلنَّقْسَ عَنِ ٱلْمَوَى ﴿
 وَإِنَّا ٱلْجَنَةَ هِى ٱلْمَأْوَى ﴿
 وَإِنَّا ٱلْجَنَةَ هِى ٱلْمَأْوَى ﴿
 وَإِنَّا ٱلْجَنَةَ هِى ٱلْمَأْوَى ﴿

## الأحاديث الواردة في ذَمِّ «الأثرة»

١ - \* (عَنْ أَبِي أُمِيَّةَ الشَّعْبَانِيّ ، قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا وَعُنْكَ أَبِي مَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ ، قَالَ قُلْتُ: كَيْفَ تَصْنَعُ فِي هَـذِهِ الآيَة؟ قَالَ: أَيَّةُ آيَةٍ ؟ قُلْتُ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ قَالَ: أَيَّةُ آيَةٍ ؟ قُلْتُ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ فَا نَعْسَدُ مِنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَـدَيْتُمْ ﴿ الْمُعْرَدُمُ مَمَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَـدَيْتُمْ ﴿ الْمُعْرَدُمُ مَمَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَـدَيْتُمْ ﴿ الْمُعْرَدِهِ وَتَنَاهَوْا (المائدة / ١٠٥). قَالَ: سَأَلْتُ عَنْهَا خَبِيرًا ، سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ: ﴿ بَلِ ائْتَمِرُوا بِالْمُعْرُوفِ ، وَتَنَاهَوْا وَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ وَتَى الْمُوا اللهِ عَلَيْكُ وَتَى مَنْ اللهُ عَلَيْكُ عُولِي مَنْ اللهُ عَلَيْكُ عُولَي مِنْ اللهُ عَلَيْكَ عُولَي مِنْ اللهُ عَلَيْكَ عُولَي مَنْ اللهُ عَلَيْكَ عُولَي مَنْ اللهُ عَلَيْكَ عُولَي مَنْ وَرَأَيْتِ مُولَى مُثَلِّ فَعَلَيْكَ خُويً مِتَ اللهُ عَلَيْكَ وَرَأَيْ مِنْ وَرَأَيْتُ مَلُولُ اللهِ عَلَيْكَ عُولَي مَنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ (\*) الصَّبْرُ فِيهِنَّ عَلَى مِثْلِ قَبْضِ مَنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ (\*) الصَّبْرُ فِيهِنَّ عَلَى مِثْلِ قَبْضِ عَلَى الْمُحْرِدِ فِيهِنَ عَلَى مِثْلِ قَبْضِ عَلَى الْمُحْرِدِ لِلْعَامِلِ فِيهِ نَّ عِمْلُونَ بِمِثْلِ عَمَلُونَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ ») \* (\*)

٢ - \*(عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ:
 أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ خَلَا بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: أَلَا
 تَسْتَعْمِلُنِي (٢) كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا ؟ فَقَالَ: ﴿ إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

٣- \*( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ لَنَارَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ اللهِ ﷺ: « إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا (^^) ». قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا (^^) ». قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَعْدِي أَدُوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ، وَسَلُوا اللهَ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: « أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ، وَسَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ » ) \* (^^).

٤ - \*(عَنْ عُمَ ـ رَ بْنِ الْخَطَّابِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ إِذَا أُنْ زِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ سُمِعَ عِنْدُ وَجْهِ هِ كَدَوِيِ النَّحْلِ، فَأُنْ زِلَ عَلَيْهِ يَوْمًا فَمَكَثْنَا سَاعَ ـ ةً فَسُرِيَ عَنْهُ فَ اسْتَقْبَ لَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا، وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنّا، وَأَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَلا تُهْنَا، وَأَرْضِنَا وَلا تُهْنَا، وَأَرْضِنَا وَارْضَ عَنَا » وَلاَ عَرِمْنَا ، وَأَرْضِنَا وَارْضَ عَنَا » وَلَا تَعْفَدَ . ثُمَّ قَالَ عَلَيْ عَشْرُ آيَاتٍ ، مَنْ أَقَامَهُنَّ دَحَلَ الْخُنَا ، وَأَرْضِنَا وَلا المؤمنون / ١) المؤمنون / ١ )

٥ - \*(عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ ، قَالَ: أَرْسَلَ إِلِيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَجِئْتُهُ حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ . قَالَ: فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِهِ جَالِسًا عَلَى سَرِيرٍ ، مُفْضِيًا (١١١) إِلَى

<sup>(</sup>١) مؤثرة: أي يختارها كل أحد على الدين.

<sup>(</sup>٢) لا يدان لك به: أي لا قدرة لك عليه.

<sup>(</sup>٣) خويصة نفسك: هكذا هي موجودة في ابن ماجة والنهاية لابن الأثير (٢/ ٣٧)، التهذيب للأزهري (٦/ ٥٥٢) وهي تصغير خاصة على غير قياس.

<sup>(</sup>٤) أيام الصبر: أي أيامًا يعظم فيها أجر الصبر.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود(٤٣٤١). والترمذي (٣٠٥٨) وقال: حديث حسن غريب. وابن ماجة (٤٠١٤) واللفظ له. والبغوي في شرح السنة (٤١/٨٤٣) وقال محققه:

للحديث شواهد يتقوى بها.

<sup>(</sup>٦) تستعملني: توليني عملًا.

<sup>(</sup>٧)البخاري ـ الفتح ٧(٣٧٩٢). ومسلم (١٨٤٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>٨) تنكرونها: لاترضونها لمخالفتها الشرع والعقل.

<sup>(</sup>٩) البخاري\_ الفتح ١٣ (٧٠٥٢).

<sup>(</sup>١٠) الترميذي (٣١٧٣) واللفظ له. والحاكم (٢/ ٤٢٥) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>١١) مفضيًا: يعني ليس بينه وبين رماله شيء.

رُمَالِهِ (١) ... الْحَدِيثَ وَفِيهِ : ﴿ فَوَ اللهِ مَا اسْتَأْثَرَ عَلَيْكُمْ. وَمَالِهِ أَنْ اسْتَأْثَرَ عَلَيْكُمْ. وَلَا الْمَالُ ، فَكَانَ رَسُولُ

اللهِ عَلَيْ يَأْخُذُ مِنْهُ نَفَقَةَ سَنَةٍ . ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ أُسْوَةَ اللهِ عَلَيْ مَا بَقِي أُسُوةَ الْمَالِ ... الْحَدِيثَ ») \* (٢) ... الْحَدِيثَ ») \* (٢) ...

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «الأثرة» معنًى

آب ﴿ عَن أَبِي هُ رَبُرةً \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:
أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ ؟ . فَقَالَ: ﴿ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ شَحِيحٌ شَحِيحٌ شَحِيحٌ شَحِيحٌ شَحِيحٌ شَحِيحٌ شَحَيحٌ شَكَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى، وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ (\*) ، قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا، أَلَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ كَذَا، أَلَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ ») ﴿ أَنْ لَلْهُ لَانٍ كَذَا، أَلَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ ») ﴿ أَنْ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٧- \*( عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَّةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيُّ الْأَبَايِعَهُ عَلَى الإِسْلَامِ فَاشْتَرَطَ عَلَيَّ: " تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَتُصَلِّي الْخَمْسَ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، وَتُؤدِي وَرَسُولُهُ ، وَتَحُبُّ الْبَيْتَ ، وَتُجُاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ » قَالَ: الزَّكَاةَ ، وَتَحُبُّ الْبَيْتَ ، وَتُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ » قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ ، أَمَّا النَّنَانِ فَلَا أُطِيقُهُمَ ، أَمَّا الزَّكَاةُ فَيَزْعُمُ وَلَ اللهِ ، وَلَمَ وَلَى فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ الْجِهَادُ فَيَزْعُمُ وَنَ أَنَّهُ مَنْ وَلَى فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ

فَأَخَافُ إِذَا حَضَرَنِي قِتَالٌ كَرِهْتُ الْمُوْتَ وَخَشَعَتْ نَفْسِي (٧). قَالَ: فَقَبَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَدَهُ ثُمَّ حَرَّكَهَا ثُمَّ قَالَ: قَالَ: (لاَ صَدَقَةَ ، وَلاَ جِهَادَ، فَبِمَ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ ؟ » قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ ، أُبَايِعُكَ، فَبَايَعَنِي عَلَيْهِنَ كُلِّهِنَ كُلِّهِنَا لَهُ اللهِ ، أُبَايِعُكَ، فَبَايَعَنِي عَلَيْهِنَ كُلِيهِنَ كُلِّهِنَ كُلِّهِنَ كُلِيهِنَ كُلِيهِنَ كُلِيهِنَ كُلِيهِنَ كُلِيهِنَ كُلِيهِنَا فَكَانَهُ عَلَيْهِنَ كُلُهُمَ لَا لَهُ عَلَيْهِنَ لَهُ عَلَيْهِنَا عَلَيْهِنَا لَهُ عَلَيْهِنَا لَهُ عَلَيْهِنَا لَهُ عَلَيْهِنَا لَهُ عَلَيْهِنَا لَهُ عَلَيْهِنَا لَكُونَا عَلَيْهِنَا لَهُ عَلَيْهِنَا لَهُ عَلَيْهُ لَوْنَ عَلَيْهِنَا لَهُ عَلَيْهِنَا لَهُ عَلَيْهِ مَلَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَه

٨ - \*( عَنِ الْقُدَادِ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ:
 أَقْبُلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لِي وَقَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا
 مِنَ الْجَهْدِ (٩) فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسنَا عَلَى أَصْحَابِ
 رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَقْبُلُنَا. فَأَتَيْنَا النّبِي ﷺ
 فَانْطُلَقَ بِنَا إِلَى أَهْلِهِ. فَإِذَا ثَلَاثَةُ أَعْنُنٍ، فَقَالَ النّبِي ﷺ
 السَّعْلِقُ عَنْ بِنَا إِلَى أَهْلِهِ. فَإِذَا ثَلَاثَةُ أَعْنُنٍ، فَقَالَ النّبِي ﷺ
 السَّعْلِقُ بِنَا إِلَى أَهْلِهِ. وَنَرْفَعُ لِلنّبِي ﷺ
 عُلَّلُ إِنْسَانٍ مِنَّا نَصِيبَهُ . وَنَرْفَعُ لِلنّبِي ﷺ
 عُلَّ إِنْسَانٍ مِنَّا نَصِيبَهُ . وَنَرْفَعُ لِلنّبِي ﷺ
 فَيَجِيءُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا لَا يُوقِظُ نَائِمًا وَيُسْمِعُ الْيُعْظَانَ. قَالَ ثُمَّ يَأْتِي الْمُسْجِدَ فَيُصَلِّي. ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ النَّيْقِ شَرَابَهُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْجِدَ فَيُصَلِّي. ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ اللَّهُ فَالَ اللَّهُ عَلَى الْمُعِلَى . ثُمَّ يَأْتِي الْمُسْجِدَ فَيُصَلِّي. ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ اللَّيْ فَالَ اللَّهُ عَلَانَ . قَالَ ثُمَّ يَأْتِي الْمُسْجِدَ فَيُصَلِّي . ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْجِدَ فَيُصَلِّي . ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ الْمُنْ مِنْ اللَّيْفِ فَالَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْجِدَ فَيُصَلِّي . ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ إِلَيْ الْمُسْجِدَةُ فَيُصَلِّي . ثُمَّ يَأْتِي الْمُسْجِدَةُ فَيُصَلِّى . ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ إِلَى الْمُنْ إِلَيْ الْمُعْ عُلَالَالًا اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ اللَّهُ الْمُنْ إِلَيْ الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمُعْتَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْمَالَ اللّهُ الْمِي اللَّهُ الْمُعْلِقِي الْمُسْعِلَى الْمُنْ اللَّهُ الْمَالِي الْمُعْلَى الْمُعْمَالِقُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُنْ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمَالِي الْمُعْلِقِي الْمُنْ اللَّعْلَى الْمُنْ الللَّهُ اللْمُ الْمَالِي الْمُنْ اللللْمُ الْمَالِي الْمُنْ اللللَّهُ الْمَالِمُ اللْمُ الْمُنْ اللللْمُ الْمَالِي

<sup>(</sup>١) رماله: بضم الراء وكسرها \_ وهـ و ما ينسج من سعف النخل ونحوه ليضطجع عليه.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۷۵۷).

<sup>(</sup>٣) صحيح شحيح: الشح أعم من البخل، وكأن الشح جنس والبخل نوع وأكثر ما يقال البخل في أفراد الأمور، والشح عام كالوصف اللازم وما هو من قبل الطبع، فمعنى الحديث: أن الشح غالب في حال الصحة. فإذا سمح فيها وتصدق كان أصدق في نيته وأعظم لأجره.

<sup>(</sup>٤) بلغت الحلقوم: أي بلغت الروح الحلقوم أي قاربته، إذ لو بلغته حقيقة لم تصح وصيته ولا صدقته ولا شيء من تصفاته.

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٠٣٢).

<sup>(</sup>٦) عشر ذود: أي عشر أينق جمع ناقة، والرِّسْلُ: اللبن. أي هذه النوق العشر هي القطيع الذي يحمل عليه أهلي نساءهم ومتاعهم.

<sup>(</sup>٧) خشعت نفسي: فزعت وخافت.

<sup>(</sup>A) أحمد (٥/ ٢٢٤). والحاكم (٢/ ٧٩، ٥٠) واللفظ له وصححه وأقره النه المنهي في مجمع الزوائد(١/ ٤٢): رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط واللفظ للطبراني ورجال أحمد موثقون.

<sup>(</sup>٩) الجهد: الجوع والمشقة.

فَيَشْرَبُ. فَأَتَانِي الشَّيْطَانُ ذَاتَ لَيْلَةٍ، وَقَدْ شَرِبْتُ نَصِيبِي. فَقَالَ: مُحَمَّدٌ يَأْتِي الأَنْصَارَ فَيُتْحِفُونَهُ، وَيُصِيبُ عِنْدَهُم مَ اللهِ حَاجَةٌ إِلَى هَذِهِ الْجُرْعَةِ فَأَتَيْتُهَا فِشَرِبْتُهَا. فَلَمَّا أَنْ وَغَلَتْ (() فِي بَطْنِي وَعَلِمْتُ أَنَّهُ فَشَرِبْتُهَا. فَلَمَّا أَنْ وَغَلَتْ (() فِي بَطْنِي وَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ إِلَيْهَا سَبِيْلٌ، قَالَ: نَدَّمَنِي الشَّيْطَانُ فَقَالَ: وَيُحْكَ لَيْسَ إِلَيْهَا سَبِيْلٌ، قَالَ: نَدَّمَنِي الشَّيْطَانُ فَقَالَ: وَيُحْكَ مَا صَنَعْتَ؟ أَشَرِبْتَ شَرَابَ مُحَمَّدٍ؟ فَيَجِيءُ فَلَا يَجِدُهُ مَا صَنَعْتَ؟ أَشَرِبْتَ شَرَابَ مُحَمَّدٍ؟ فَيَجِيءُ فَلَا يَجِدُهُ فَلَا يَجِدُهُ فَلَا يَجْدُهُ اللَّهُ فَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَآخِرَتُكَ ... فَلَذْهَبُ دُنْيَاكَ وَآخِرَتُكَ ... الْخَذِيثُ ) \* (\*).

9 - \* (عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَيَهِ: «أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرِنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَاجَهِلْتُمْ مِمَّا عَلْمَنِي ، يَوْمِي هَذَا . كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا ، حَلَالٌ (٣) . عَلَمْنِي ، يَوْمِي هَذَا . كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا ، حَلَالٌ (٣) . وَإِنَّهُمُ وَإِنَّهُمُ أَتَنْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ (٥) عَنْ دِينِهِمْ ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ (٥) عَنْ دِينِهِمْ ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ (٥) عَنْ دِينِهِمْ ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ

ياطِين فاجتالتهم عن دِينِهِم، وَحـرَّمت عليهِم -----

مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ أَيُشِركُوا بِي مَا لَمُ أَنْ زِلْ بِسِهِ سُسلْطانًا، وَإِنَّ اللهُ نَظَرَرَ إِلَى أَهْسِلِ الأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ (1)، عَربَهُمْ وَعَجمَهُمْ، إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ (٧). وَقَالَ: إِنَّا بَعَثْتُكَ لأَبْتَلِيكَ وَأَبْتَلِي بِكَ (٨). الْكِتَابِ (٧). وَقَالَ: إِنَّا بَعَثْتُكَ لأَبْتَلِيكَ وَأَبْتَلِي بِكَ (٨). وَقَالَ: إِنَّا بَعَثْتُكَ لأَبْتَلِيكَ وَأَبْتَلِي بِكَ (٨). وَقَالَ: إِنَّا بَعَثْتُكَ لأَبْتَلِيكَ وَأَبْتَلِي بِكَ (٨). وَقَالَ: إِنَّا بَعَثْتُكَ لأَبْتِلِيكَ وَأَبْتِلِيكَ وَأَبْتِلِي بِكَ (٨). وَقَالَ: اللهُ أَمْرِنِي أَنْ أُحَرِقَ قُريشًا فَقُلْتُ: رَبِّ وَيَقْظُونَ ، وَإِنَّ اللهُ أَمْرِنِي أَنْ أُحَرِقَ قُريشًا فَقُلْتُ: رَبِّ وَيَقْظُونَ ، وَإِنَّ اللهُ أَمْرَنِي أَنْ أُحَرِقَ قُريشًا فَقُلْتُ: رَبِّ وَيَقْطُونُ مَوْنَ اللهَ عَلْكُ ، وَاغْرُهُمْ نُغْزِكَ (١١). وَأَنْفِقْ فَسَنَنْفِقُ كَمَا السَّخُورِجُوكَ ، وَاغْرُهُمْ نُغْزِكَ (١١١). وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ ذُو عَلَيْكَ ، وَابْعَثُ جَيْشًا نَبْعَثُ خَمْسَةً مِثْلَهُ ، وَقَاتِلْ بِمَنْ عَصَاكَ ، قَالَ: وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ ثَلَاثَةٌ: ذُو مَلْكُ ، وَابْعَثُ مَنْ عَصَاكَ ، قَالَ: وَأَهْلُ الْجَنَّةُ ثَلَاثَةٌ ثَلَاثَةٌ ذُو مَنْ عَصَاكَ ، قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ مَنْ مَعْتُلُكُ مَنْ مَعْتُكُ مَنْ مَعْتُ فَلَالًا النَّارِ خَصْمُ فَيْكُمْ تَبَعًا لَا النَّعِيفُ اللَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ (١٢) ، الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لَا الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ (١٢) ، الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لَا

- بدينهم الحق ، من غير تبديل .
- (٨) إنها بعثتك لأبتليك وأبتلي بك: معناه لأمتحنك بها يظهر منك من قيامك بها أمرتك به من تبليغ الرسالة ، وغير ذلك من الجهاد في الله حق جهاده ، والصبر في الله تعالى ، وغير ذلك . وأبتلي بك من أرسلتك إليهم . فمنهم من يظهر إيهانه ويخلص في طاعته ، ومن يتخلف وينابذ بالعداوة والكفر ، ومن ينافق .
- (٩) كتابًا لا يغسله الماء: معناه محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب ، بل يبقى على مَرِّ الزمان .
- (١٠) إذًا يثلغوا رأسي: أي يشدخوه ويشجوه كما يشدخ الخبز، أي يكسر .
  - (١١) نغزك: أي نعينك.
- (۱۲) لا زَبْر له: أي لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي . وقيل: هنو الذي لا مال له . وقيل: الذي ليس عنده ما يعتمده.

<sup>(</sup>١) وغلت: أي دخلت وتمكنت منه.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۰۵۵).

<sup>(</sup>٣) كل مال نحلته عبدًا حلال: في الكلام حذف. أي قال الله تعالى: كل مال إلخ .. ومعنى نحلته أعطيته . أي كل مال أعطيته عبدًا من عبادي فهو له حلال . والمراد إنكار ما حرموا على أنفسهم من السمائية والوصيلة والبحيرة والحامي وغير ذلك . وأنها لم تصر حرامًا بتحريمهم . وكل مال ملكه العبد فهو له حلال حتى يتعلق به حق .

<sup>(</sup>٤) حنفاء كلهم: أي مسلمين ، وقيل: طاهرين من المعاصي. وقيل: مستقيمين منيين لقبول الهداية .

<sup>(</sup>٥) فاجتالتهم: أي استخفوهم فذهبوا بهم، وأزالوهم عما كانوا عليه، وجالوا معهم في الباطل. وقال شمر: اجتال الرجل الشيء ذهب به. واجتال أموالهم ساقها وذهب بها.

<sup>(</sup>٧) إلا بقايا من أهل الكتاب: المراد بهم الباقون على التمسك

يَتْبَعُونَ (١) أَهْ لَا وَلَا مَالًا ، وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَـهُ طَمَعٌ (٢) ، وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ، وَرَجُلُ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُ كَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ ، وَذَكَرَ الْبُخْلَ أَوِ اللَّهِ فَطَالَ وَمَالِكَ ، وَذَكَرَ الْبُخْلَ أَوِ الكَذِبَ (٣) «وَالشِّنْظِيرُ (٤) الْفَحَّاشُ » وَلَا يَذْكُرْ أَبُو غَسَّانَ الْكَذِبَ (٣) «وَالشِّنْظِيرُ (٤) الْفَحَّاشُ » وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو غَسَّانَ فِي حَدِيثِهِ «وَأَنْفِقْ فَسَنْفِقُ عَلَيْكَ») \*(٥).

اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ، وَأَتَى الأَعْمَى فِي صُورَتِهِ. فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ السَّبِيلِ، وَتَقَطَّعَتْ بِهِ الْجِبَالُ فِي سَفَرِهِ، فَلَا بَلَاغَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ. أَسْأَلُكَ بِاللّهِ ثُمَّ بِكَ. وَقَالَ لَهُ: رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ، شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي. وَقَالَ لَهُ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللهُ بَصَرِي، وَفَقِيرًا فَقَدْ أَغْنَانِي، فَخَذْ مَا شِئْتَ، فَوَاللهِ لَا أَجْهَدُكَ الْيُوْمَ بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ للهِ، فَقَدْ رَضِيَ اللهُ فَقَالَ: أَمْسِكْ مَالْكَ ، فَإِنَّمَ ابْتُلِيتُمْ، فَقَدْ رَضِيَ اللهُ فَقَالَ: أَمْسِكْ مَالَكَ ، فَإِنَّمَ ابْتُلِيتُمْ، فَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَلَى صَاحِبَيْكَ») \* وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ \* ) \* (٢٠).

11- \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْ رَأَةً فَتَعَاهَ دْنَ وَتَعَاقَ دْنَ أَنْ لَا جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْ رَأَةً فَتَعَاهَ دْنَ وَتَعَاقَ دْنَ أَنْ لَا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا، قَالَتِ الأُولَى: يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا، قَالَتِ الأُولَى: زَوْجِي لَا سَهْلٌ نَوْجِي خُمُ جَمَلٍ غَثِ (٧) عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ وَعْرٍ، لَا سَهْلٌ فَيُرْتَقَى، وَلَا سَمِينٌ فَيُنتَقَلَ . قَالَتِ الثَّانِيَةُ: زَوْجِي لَا فَيُرْتَقَى، وَلَا سَمِينٌ فَيُنتَقَلَ . قَالَتِ الثَّانِيةُ: زَوْجِي لَا أَذْكُرُهُ أَذْكُرُهُ أَذْكُرُ أَنْ لَا أَذْرَهُ : إِنْ أَذْكُرُهُ أَذْكُرُ أَنْ لَا أَذْرَهُ : إِنْ أَذْكُرُهُ أَذْكُرُ عُجُرَهُ وَبُجَرَهُ (١٠) . إِنْ قَالَتِ الثَّالِثَةُ: زَوْجِي الْعَشَنَّةُ (١٠) . إِنْ قَلْتِ الرَّابِعَةُ: زَوْجِي أَعْلَقْ . قَالَتِ الرَّابِعَةُ: زَوْجِي كَانَطِقْ أُطَلَقْ . وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ. قَالَتِ الرَّابِعَةُ: زَوْجِي كَانَةَ وَلَا سَامَةَ ، كَلَيْلِ جَهَامَةُ وَلَا سَامَةَ ، وَلَا خَلَقْ فَهِ لَا الْمَامَةُ ، وَلَا خَلَقِ فَالَتِ الخَامِسَةُ: زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِ لَا أَنْ لَا أَنْ لَا أَذَانَ الرَّابِعَةُ وَلَا سَامَة ، قَالَتِ الخَامِسَةُ: زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِ لَا خَلَا عَلَاتِ الْخَامِسَةُ : وَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِ لَا خَلَاثُ وَإِنْ خَرَجُ

<sup>(</sup>١) لا يتبعون: مخفف ومشدد من الاتباع . أي يتبعـون ويتبعون . وفي بعض النسخ: يبتغون أي يطلبون .

<sup>(</sup>٢)والخائن الذي لا يخفى له طمع: معنى لا يخفى لا يظهر. قال أهل اللغة: يقال خفيت الشي . اذا أظهرته . وأخفيته إذا سترته وكتمته . هذا هو المشهور . وقيل: هما لغتان فيهما جميعًا .

 <sup>(</sup>٣) وذكر البخل أو الكذب: هكذا هـ في أكثر النسخ: أو
 الكذب. وفي بعضها: والكذب. والأول هو المشهور

 <sup>(</sup>٤) الشنظير: فسره في الحديث بأنه الفحاش ، وهو السيء الخلق.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٥٦٨٢)

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ٦ (٣٤٦٤) واللفظ له. ومسلم (٢٩٦٤)

<sup>(</sup>٧) غـث: قال أبو عبيد وسائر أهـل الغريب والشرح: المراد بالغَيِّ: المهزول .

<sup>(</sup>٨) لا أبث خبره: أي لا أنشره وأشيعه .

<sup>(</sup>٩) عجره وبجره : المراد بهما عيوبه.

<sup>(</sup>١٠) زوجي العشنق : العشنق هو الطويل. ومعناه ليس فيه أكثر من طول بلا نفع.

<sup>(</sup>۱۱) زوجي كليل تهامة : هذا مدح بليغ. ومعناه ليس فيه أذى بل هو راحة ولذاذة عيش كليل تهامة.

<sup>(</sup>١٢) زوجي إن دخل فهـد : هـذا أيضـا مدح. فقـولها فهـد ، تصفه إذا دخـل البيت بكثرة النـوم والغفلة في منزلـه عن=

أَسِدَ، وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ، قَالَتِ السَّادِسَةُ: زَوْجِي إِنْ أَكِلَ لَفَّ، وَإِنِ اضْطَجَعَ الْتَفَّ(''، أَكَلَ لَفَّ، وَإِنِ اضْطَجَعَ الْتَفَّ(''، وَلَا يُولِجُ الْكَفَّ لَيَعْلَمَ الْبَثَّ ... الْخَدِيثُ ») \*(''.

17 - \* (عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِنَامٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَأَلْتُهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَاتِي اللّهُ عَلَاتِي اللّهُ عَظَانِي ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ ثُم سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ ثُم سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ مُولِكَ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ ، وَالْيَدُ النَّفْلَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيُدِ السُّفْلَ » ﴾ (٣).

١٣ - \*(عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْفَ مَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - اللهُ عَنْ هُ - قَالَ: لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
 كَانَ يَقُولُ: « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَالْمُرَم وَعَلَى اللهَ القَبْرِ . اللَّهُ مَّ آتِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ ، وَالْمُرَم وَعَلَى اللهَ القَبْرِ . اللَّهُ مَّ آتِ

نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاً هَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَنْفَعُ ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يَسْتَجَابُ لَمَا ) \* (كَانُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْمُعْمَالِهُ مَا اللَّهُ مَا الللْمُوالِمُ اللْ

الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ) - قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْهُ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لابْنِ آدَمَ مِلْ عَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْهُ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لابْنِ آدَمَ مِلْ عَنْهُ لُهُ، وَلَا يَمْلاُ نَفْسَ ابْنِ وَالله يُتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ») \* (٥).

١٥ - \*(عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أَرْسِلَا فِي عَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمُرَّءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ ») \*(٢).

# من الآثار الواردة في ذَمِّ «الأثرة»

١ - \*( عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا - اللهُ عَنْهُ مَا - اللهُ عَنْهُ مَا مَلِكًا مِنَ اللهُ عَنْهُ مَلكَتِ بهِ ، وَهُ وَ أَنَّ مَلِكًا مِنَ النَّاسِ . فَنَزَلَ عَلَى رَجُلِ لَهُ بَقَرَةٌ ، فَرَاحَتْ مُسْتَخْفٍ مِنَ النَّاسِ . فَنَزَلَ عَلَى رَجُلِ لَهُ بَقَرَةٌ ، فَرَاحَتْ مُسْتَخْفٍ مِنَ النَّاسِ . فَنَزَلَ عَلَى رَجُلِ لَهُ بَقَرَةٌ ، فَرَاحَتْ مُسْتَخْفٍ مِنَ النَّاسِ .

عَلَيْهِ تِلْكَ الْبَقَرَةُ فَحَلَبَتْ، فِإِذَا حِلَا بُهَا مِقْدَارُ ثَلَاثِينَ بَعَرَةً، قَالَ: مَا صَلُحَتْ بَعَرَةً، قَالَ: مَا صَلُحَتْ هَذِهِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لِي، فَإِذَا صِرْتُ إِلَى مَوْضِعِي بَعَثْتُ هَذِهِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لِي، فَإِذَا صِرْتُ إِلَى مَوْضِعِي بَعَثْتُ

= تعهد ما ذهب من متاعه وما بقي. وشبهته بالفهد لكثرة نومه. يقال أنوم من فهد. وهو معنى قولها ولا يسأل عما عهد. أي لا يسأل عما كمان عهده في البيت من ماله ومتاعه. وإذا خرج أسد وهو وصف له بالشجاعة. ومعناه إذا صاربين الناس أو خالط الحرب كان كالأسد. يقال:

(۱) زوجي إن أكل لف: قال العلماء: اللف في الطعام الإكثار منه مع التخليط من صنوفه حتى لا يبقى منها شيء. والاستشفاف في الشراب: أي يستوعب جميع ما في الإناء، وإن اضطجع التف أي تلفف في ثوبه ونام ناحية عنى،

- ومعني لا يولج الكف ليعلم البث أي لا يـداعبهـا ولا يعاشرها معاشرة الأزواج.
- (٢) البخاري\_الفتح ٩ ( ١٨٩٥) ومسلم (٢٤٤٨) واللفظ له (٣) مسلم (١٠٣٥).
  - (٤) مسلم (٢٧٢٢).
- (٥) البخاري ـ الفتح ١ (٦٤٣٦). ومسلم (١٠٤٩) واللفظ له.
- (٦) الترمذي (٢٣٧٦) وقال: حديث حسن صحيح، وصحيح الترمذي رقم (١٩٣٥), ورواه أحمد (٣/ ٤٥٦)، وهو ٤٦٠). وهو حديث صحيح.

إِلَيْهِ فَأَخَذْتُهَا. قَالَ: وَأَقَامَ إِلَى الْغَدِ فَغَدَتِ الْبَقَرَةُ إِلَى مَرْعَاهَا ثُمَّ رَاحَتْ فَحَلَبَتْ، فَإِذَا حِلَابُهَا قَدْ نَقَصَ عَنِ النِّصْفِ، وَجَاءَ حِلَابُ خَمْسَ عَشْرَةَ بَقَرَةً . قَالَ: فَدَعَا النِّصْفِ ، وَجَاءَ حِلَابُ خَمْسَ عَشْرَةَ بَقَرَةً . قَالَ: فَدَعَا الْلَيكُ رَبَّهَا ، فَقَالَ لَهُ: هَلْ رَعَتْ فِي غَيْرِ مَرْعَاهَا بِالأَمْسِ، الْلَيكُ رَبَّهَا ، فَقَالَ لَهُ: هَلْ رَعَتْ فِي غَيْرِ مَرْعَاهَا بِالأَمْسِ، قَالَ : مَا رَعَتْ فِي غَيْرِ مَرْعَاهَا بِالأَمْسِ، وَلَاشَرِبَتْ فِي غَيْرِ مَشْرَبِهَا بِالأَمْسِ، وَلَاشَرِبَتْ فِي غَيْرِ مَشْرَبِهَا فِي غَيْرِ مَشْرَبِهَا لِللَّمْسِ، قَالَ: يَشْبِهُ أَنْ غَيْرِ مَشْرَبِهَا قَدْ نَقَصَ ؟ قَالَ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْلِكُ قَدْ هَمَّ بِأَخْذِها. فَقَالَ لَهُ الْلِكُ: وَأَنْتَ مِنْ يَكُونَ الْلِكُ قَدْ هَمَّ بِأَخْذِها. فَقَالَ لَهُ الْلِكُ: وَأَنْتَ مِنْ يَكُونَ الْلِكُ قَدْ هَمَّ بِأَخْذِها. فَقَالَ لَهُ الْلِكُ: وَأَنْتَ مِنْ أَيْنَ يَعْرِفُكَ الْلِكُ ؟ فَقَالَ لَهُ: هُو كَهَا أَقُولُ لَكَ. فَإِذَا قَلْكَ الْلِكُ وَقَالَ لَهُ الْلِكُ قَدْ هَمَّ بِظُلْمِ فَقَالَ لَهُ الْلِكُ عَلْ الْلِكُ أَوْ هَا إِللَّهُ اللَّهِ الْفَالَ لَهُ الْلِكُ فَالَامَ أَوْ هَمَ بِظُلْمِ فَيَا الْلِكُ فَالَالَ مَا أَوْ هَمَ عَلَى الْلِكُ فَالَامَ أَوْ هَمَ عَلَى الْلِكُ فَالَالَ مَا الْمَالَ لَلْكُ وَهُمَالَ لَقَالَ لَهُ الْلِلْكُ عَلَى الْمَالَ مَا أَوْ هَمَ عَلَى الْلِكُ فَالَالَهُ الْمَالِكُ فَاللَّهُ الْمَالَ مَا الْمَالَ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ فَالَالِكُ عَلَى الْمُؤْتَلُولُ الْمَالَةُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتَى الْمُلِكُ عَلَى الْمَاسَلِيلُ عَلَى الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتَلُ مَا الْمَالِقُولُ الْمَالَةُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتَلُ الْمَالَةُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتَ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِهُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ

ارْتَفَعَتِ الْبَرَكَةُ . قَالَ : فَعَاهَدَ الْلَكُ رَبَّهُ فِي نَفْسِهِ أَنْ لَا يَأْخُذَهَا وَلَا تَكُونَ لَهُ فِي مُلْكٍ أَبَدًا. قَالَ: وَأَقَامَ الْغَدَ ثُمَّ عَلَيْتِ الْبَقَرَةُ إِلَى مَرْعَاهَا، فَحَلَبَتْ، فَإِذَا حِلَابُهَا قَدْ عَادَ إِلَى مَا كَانَ . قَالَ: فَذَعَا صَاحِبَهَا، فَقَالَ لَهُ : هَلْ رَعَتْ إِلَى مَا كَانَ . قَالَ: فَدَعَا صَاحِبَهَا، فَقَالَ لَهُ : هَلْ رَعَتْ بِقَرَدُ لَكَ فِي غَيْرِ مَرْعَاهَا بِالأَمْسِ، أَوْ شَرِبَتْ فِي غَيْرِ مَرْعَاهَا بِالأَمْسِ، قَالَ: فَمَا بَالُ لَبَنِهَا قَدْ عَادَ . مَشْرَبِهَا بِالأَمْسِ؟ قَالَ: لَا . قَالَ: فَا كَذَ هَمَّ بِالْعَدْلِ. قَالَ: فَاعْتَبَرَ قَالَ: فَاعْتَبَرَ اللَّكُ، وَقَالَ: لَا جَرَمَ وَلاً عُدِلَنَ وَلاَ كُونَنَ عَلَى أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ نَحْوِ هَذَالَ لَكُ أَوْ نَحْوِ هَذَالًا لَاكُ أَوْ نَحْوِ هَذَالًا لَاكُ أَوْ نَحْوِ هَذَالًا لَكُ أَوْ نَحْوِ هَذَالًا لَاكُ أَوْ نَحْوِ هَذَالًا لَا كَالَا عَلَا اللَّهُ الْمَالِ الْمَالَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ نَحْوِ هَذَالًا لَاللَّا عَلَا الْمَالَا عَلَى الْمَالَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ نَحْوِ هَذَالًا لَا الْعَلْ لَا عَلَى الْعَلْ الْمَالِ مَا لَا لَا عَلَا الْعَلَالَ عَلَا الْعَلَا الْمُ لَا عَلَا الْمَالَ مِنْ فَالَا اللَّهُ مُولِكَ أَوْ نَحْوِ هَذَالَا لَا عَلَا الْعَلْ الْمَالَا لَا الْمَالَا لَا الْمَالَا لَا الْمَالَا لَا عَلَا الْمَالَا لَا الْمَالَا لَا عَلَا الْعَلَا الْمَالَا لَا الْمَالَا لَا الْمَالَا لَا اللَّهُ الْمَالَا لَا الْمَالَا لَا اللَّهُ الْمَالَا لَا الْمَالَا لَا الْمَالَا اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِلَا لَا اللَّهُ الْمَالَا لَالَا اللَّهُ الْمَالَا لَا الْمَالَا اللَّهُ اللَّالَا لَا اللَّلْمُ اللَّهُ الْمِلْلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

### من مضار «الأثرة»

- (١) بِهَا تَحِلُّ النِّقَمُ وَتَذْهَبُ النِّعَمُ.
- (٢) دَلِيلٌ عَلَى دَنَاءَ قِ النَّفْسِ وَخِسَّتِهَا.
- (٣) الأَثْرَةُ مِعْوَلٌ هَدَّامٌ وَشَرٌّ مُسْتَطِيرٌ.
- (٤) تُؤْذِي وَتَضُرُّ وَتَجْلِبُ الْخِصَامَ وَالنُّفُورَ.
- (٥) تُسؤدِي إِلَى انْتِفَاءِ كَمَالِ الإِيْمَانِ وَقَدْ تَذْهَبُ بِالإِسْلَامِ.

- (٦) تَبُثُّ الْيَأْسَ فِي نُفُوسِ ذَوِي الْخُقُوقِ.
  - (٧) بِهَا يَضِيعُ الْعَدْلُ وَيَنْتَفِي كَرَمُ الْخُلُقِ.
- (٨) يَجِلُّ الْعَـدَاءُ وَالْكَرَاهِيَـةُ مَحَلَّ الْمُحَبَّـةِ وَالْمُوَدَّةِ فِي الْفَوُدُةِ فِي الْفَوُدُونِ الْفَلُوب .
- (٩) تَنْتَفِي الأُسْوَةُ الْحَسَنَةُ وَتَصِيرُ الْمَنْفَعَةُ بَاعِثَ الْحَرَكَةِ فِي الْخُيَاةِ.

<sup>(</sup>١) مساوىء الأخلاق ومذمومها للخرائطي (٢٢٧، ٢٢٨).

### الإجرام

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ۲      | ٧        | ٥٤     |

### الإجرام لغةً:

مَصْدَرُ أَجْرَمَ يُجْرِمُ. وَهُو مَا نُحُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ج ر م) النَّتِي تَدُلُّ عَلَى القَطْعِ، وَمِنْ ذَلِكَ: الجِرَامُ لِصِرَامِ النَّحْلِ، وَالْجُرَامَةُ مَا سَقَطَ مِنَ التَّمْرِ إِذَا جُرِمَ، وَالْجُرْمُ وَالْجُرْمُ وَالْجُرِمَةُ بِمَعْنَى الذَّنْبِ مِنْ ذَلِكَ. لأَنَّهُ كَسْبٌ، وَالْجَسِدُ جِرْمٌ لأَنَّ لَهُ قَدْرًا وَتَقْطِيعًا.

وَقَالَ الرَّاغِبُ: أَصْلُ الجَرْمِ: قَطْعُ الثَّمَرَةِ عَنِ الشَّجَرِ، وَقَوْلُمُّمْ: أَجْرَمَ: صَارَ ذَا جَرْمٍ نَحْوَ: أَثْمَرَ وَأَكْمَرَ الشَّعَيرَ ذَلِكَ لِكُلِّ اكْتِسَابِ أَيْ صَارَ ذَا ثَمَرٍ وَتَمْرٍ، وَاسْتُعِيرَ ذَلِكَ لِكُلِّ اكْتِسَابِ مَكْرُوهٍ، وَلَا يَكَادُ يُقَالُ ذَلِكَ لِلْمَحْمُودِ، وَيُقَالُ: الجِرْمُ: الجَسَدُ، وَالجِرْمُ اللَّوْنُ، وَالجِرْمُ: الصَّوْتُ، أَمَّا الْجُرْمُ اللَّوْنُ، وَالجِرْمُ: الصَّوْتُ، أَمَّا الْجُرْمُ (بِالضَّمِّ) فَهُوَ الذَّنْبُ، وَالجَرِيمَةُ مِثْلُهُ، تَقُولُ مِنْ ذَلِكَ: جَرَمَ وَأَجْرَمَ، وَاجْرَمَ بِمَعْنَى.

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورِ: الْجُرُمُ (بِالضَّمِّ) التَّعَدِّي، وَالجُرْمُ: النَّنْبُ، وَالجَمْعُ أَجْرَامٌ وَجُرُومٌ، يُقَالُ مِنْ ذَلِكَ: جَرَمَ الذَّنْبُ، وَالجَمْعُ أَجْرَامٌ وَجُرُومٌ، يُقَالُ مِنْ ذَلِكَ: جَرَمَ يَعُرِمُ جُرْمًا، وَاجْتَرَمَ وَأَجْرَمَ، فَهُوَ مُجْرِمٌ وَجَرِيمٌ، وَجَرَمَ إِلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمْ جَرِيمَةً، وَأَجْرَمَ: جَنَى جِنايَةً، وَأَمَّا جَرُمَ (بِالضَّمّ) فَمَعْنَاهُ: عَظُمَ جُرْمُهُ.

وَالْجَرْمُ مَصْدَرُ الْجَارِمِ الَّذِي يَجْرِمُ نَفْسَهُ وَقَوْمَهُ شَرًّا،

وَالْجَارِمُ: الْجَانِي ، وَالْمُجْرِمُ: الْلُدْنِبُ.

وَقَدْ أَنْشَدَ أَبُو عُبَيْدَةَ لِلْهَيْرُدَانِ السَّعْدِيِّ أَحَدِ لُصُوصِهِمْ:

طَرِيدُ عَشِيرَةٍ وَرَهِينُ جُرْمِ

بِهَا جَرَمَتْ يَدِي وَجَنَى لِسَانِي (١)

#### الإجرام اصطلاحًا:

لَمْ تَذْكُرْ كُتُبُ الْمُصْطَلَحَاتِ فِي التُّرَاثِ الإِجْرَامَ ضِمْنَ مَا ذَكَرَتْهُ مِنْ مُصْطَلَحَاتٍ، وَلَكِنَّهَا عَرَّفَتِ الجُرْمَ: بِأَنَّهُ الذَّنْبُ العَظِيمُ، وَعَرَّفَتِ الذَّنْبَ بِأَنَّهُ: فِعْلٌ مُحَرَّمٌ يَقَعُ الْمُرْءُ عَلَيْهِ عَنْ قَصْدِ فِعْلِ الْحَرَامِ وَيَكُونُ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ يَقَعُ الْمُرْءُ عَلَيْهِ عَنْ قَصْدِ فِعْلِ الْحَرَامِ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْنَ العَبْدِ وَالعَبْدِ (٢). وَعَلَى ضَوْءِ ذَلِكَ بَيْنَ العَبْدِ وَالعَبْدِ "أَلْ وَعَلَى ضَوْءِ ذَلِكَ يَمْكِنُ تَعْرِيفُ الإِجْرَامِ بِأَنَّهُ: فِعْلُ ذَنْتٍ عَظِيمٍ يَقَعُ الْمُرْءُ يَمْكِنُ تَعْرِيفُ الإِجْرَامِ بِأَنَّهُ: فِعْلُ ذَنْتٍ عَظِيمٍ يَقَعُ الْمُرْءُ عَلَيْهِ عَنْ قَصْدٍ سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْمُؤلَى أَوْ فِي حَقِّ الْمَعْدِ مَنْ قَصْدٍ سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْمُؤلَى أَوْ فِي حَقِّ الْمُؤلَى أَوْ فِي حَقِّ الْمُؤلِى .

أَمَّا فِي كُتُبِ القَانُونِ وَالْمُصْطَلَحَاتِ الْحَدِيثَةِ، فَقَدْ أَخَذَ مُصْطَلَحُ الإِجْرَامِ وَالْجَرِيمَةِ بُعْدًا اجْتِكَاعِيًّا وَقَانُونِيًّا وَقَانُونِيًّا وَقَانُونِيًّا وَقَانُونِيًّا وَقَانُونِيًّا وَاللَّمَرِ عَلَى وَاللَّعَانُونُ يَعُودُ بِالضَّرَرِ عَلَى النَّجْتَمَع، وَيُعَاقِبُ عَلَيْهِ القَانُونُ (٣).

وَقَالَ بَعْضُ البَاحِثِينَ المُحْدَثِينَ: الجَرِيمَةُ: مَحْظُورَاتٌ

<sup>(</sup>٢) انظر الكليات للكفوى (١١٤، ٥٠٣).

<sup>(</sup>٣) معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية (٩٠).

<sup>(</sup>۱) مقاييس اللغة لابن فارس (۱/ ٤٤٥)، والصحاح (٥/ ١٨٨٥، ١٨٨٥)، والنهاية لابن الأثير (١/ ٢٦٢)، ولسان العرب لابن منظور (١/ ٢٠٤)ط. دار المعارف.

شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللهُ عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ، وَالْمُحْظُ ورَاتُ إِمَّا فِعْلُ مَنْهِيٍّ عَنْهُ، أَوْ تَرْكُ فِعْلِ مَأْمُورٍ بِهِ، وَمِنْ ثَمَّ يَكُونُ الإِجْرَامُ: إِثْيَانَ فِعْلِ مُحَاقَبٍ عَلَى فِعْلِهِ، أَوْ هُوَ: الإِجْرَامُ: إِثْيَانَ فِعْلِ مُحَاقَبٍ عَلَى فِعْلِهِ، أَوْ هُوَ: فِعْلُ أَوْ تَرْكُ نَصَّتِ الشَّرِيعَةُ عَلَى تَجْرِيمِهِ وَالْعِقَابِ فَعَيْهِ (١).

وَمِنْ ثَمَّ يَشْمَلُ الإِجْرَامُ فِعْلَ المَحْظُورَاتِ كَالسَّرِقَةِ وَالزِّنَا وَالقَتْلِ وَمَا أَشْبَهَهَا، وَتَـرْكَ المَأْمُورَاتِ مِـنْ نَحْوِ تَرْكِ المَأْمُورَاتِ مِـنْ نَحْوِ تَرْكِ الصَّلَاةِ وَالامْتِنَاعِ عَنْ دَفْعِ الـزَّكَاةِ، أَوْ تَرْكِ اللّهِينِ بالكُلِّيَةِ كَالارْتِدَادِ.

[للاستزادة: انظر صفات: الأذى \_ الإرهاب \_ انتهاك الحرمات \_ العدوان \_ العصيان \_ الانتقام \_ النقمة \_ الفجور \_ الطغيان \_ الحرب والمحاربة \_ العتو \_ القسوة \_ البغى.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: التقوى - الطاعة - الاستقامة - تعظيم الحرمات - الصفح - العفو - السلم].

### الآيات الواردة في « الإجرام »

#### أفعال المجرمين والبراءة منهم:

- وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاَيَتِنَا فَقُلُ سَكَمُّ عَلَى نَفْسِ اِلرَّحْ مَةً عَلَيْكُمُّ كُتَب رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِ اِلرَّحْ مَةً أَنَّ هُرُمَنْ عَمِلَ مِن كُمُ سُوّءً البِحَهَ لَةِ ثُمَّ تَاب مِنْ بَعْدِهِ وَوَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ مَعْفُورٌ رُحِيدٌ (اللهِ مَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ مَعْفُورٌ رُحِيدٌ (اللهِ مَعْدِهِ وَالسَّتَ بِنَ سَبِيلُ وَكَذَا لِكَ نُفْصِ لُ ٱلْأَيْنَ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ المُحْرِمِينَ (اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ
- ا وَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نَبَأَنُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عِنْقُومِ إِن كَانَ كُبُرْعَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِحَايِنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرِكَاءَكُمْ ثُمَرَلايكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُوزِغُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُواْ إِلَى وَلَا نُنظِرُونِ ١ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَاسَأَلْتُكُومِنَ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ الْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلِّكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَتْهِفَ وَأَغَرَقُنَا ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْبِتَايَئِنِنَا ۗ فَٱنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُنْذَرِينَ ﴿ آلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ثُمَّ بَعَثْنَامِنَ بَعُدِهِ ، رُسُلًا إِلَى قَوْمِ هِمْ فَجَآ ، وَهُم بٱلْبِيّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِدِءمِن قَبْلُ كَذَٰ لِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ ثُمَّرَ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَـٰرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَ مَلَا يُهِ عِنَا يَكِنَا فَأَسْتَكُمُرُواْ وَكَانُواْ فَوْمَا مُخرمينَ (٧٠)

٣- فَلَمَّاجَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَى الْقُواْ مَا أَنتُم مُلْقُونَ مَا أَنتُم مُلْقُونَ فَي مُلْقُونَ فَي مَلْقَوْنَ قَالَ مُوسَى مَا حِثْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبَطِلُهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ شَي مَا عَمْلَ الْمُفْسِدِينَ شَي مَا عَمْلَ الْمُفْسِدِينَ شَي مَا عَمْلَ الْمُفْسِدِينَ شَي وَيُحِقُ اللَّهُ الْحَقّ بِكَلِمَنتِهِ وَلَوْكَرَهُ وَيُحْقِقُ اللَّهُ الْحَقّ بِكَلِمَنتِهِ وَلَوْكَرَهُ وَيَعْمَلُ الْمُفْسِدِينَ اللَّهُ وَيَعْمَلُ الْمُفْسِدِينَ اللَّهُ وَيَعْمَلُ الْمُفْسِدِينَ اللَّهُ وَيَعْمَلُ الْمُفْسِدِينَ اللَّهُ وَيَعْمَلُ اللَّهُ الْمُفْسِدِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُفْسِدِينَ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْحَلَقَ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْعُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَقُولُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلُولُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْ

ٱلْمُجْرِمُونَ ۞

قَالُواْ يَننُوحُ قَدْ جَندَلْتَنَا فَأَكُثَرَتَ جِدَلْنَا فَأْنِنَا بِمَاتَعِدُ نَآإِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِ قِينَ ﴿ فَأَنِنَا بِمَا يَأْلِيكُمُ بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ قَالَ إِنَّمَا يَأْلِيكُمُ بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم يِمُعْجِزِينَ ﴿ ﴾

وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصَّحِى إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِنكَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيكُمْ هُورَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون ﴿ اللَّهُ مُورَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون ﴿ اللَّهُ مُورَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ مُورِد اللَّهُ مُورَبُّكُمْ وَالِيَهِ عَمُون ﴿ اللَّهُ مُورِدُ اللَّهُ مُورِدُ اللَّهُ مُورِدُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُورِدُ اللَّهُ اللَّهُ مُورِدُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُورِدُ اللَّهُ مُورِدُ اللَّهُ مُورِدُ اللَّهُ مُورِدُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُورِدُ اللَّهُ اللَّهُ مُورِدُ اللَّهُ اللَّهُ مُورِدُ اللَّهُ مُورِدُ اللَّهُ مُورِدُ اللَّهُ اللَّهُ مُورِدُ اللَّهُ اللَّهُ مُورِدُ اللَّهُ مُورَدُ اللَّهُ مُورِدُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُورِدُ اللَّهُ مُورِدُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُورِدُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلَّا مُن اللَّهُ مُنَامِ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ

أَمْ يَقُولُونَ أَفَّرَكُ أَقُلْ إِنِ أَفْتَرَيْتُهُ. فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بُرِيَ ءُمِّ مَّا يَجُمُرِمُونَ ﴿ (١)

٥- وَإِلَى عَادِ أَخَاهُمُ هُودًاْ قَالَ يَنْقَوْمِ أَعْبُدُواْ اللهَ
مَالَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ إِنْ أَنتُمْ
إِلَا مُفْتَرُونَ ﴿
يَنْقُومِ لَا أَسْتَلُكُو عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي
يَنْقُومِ لَا أَسْتَلُكُو عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي
إِلَا عَلَى ٱلَّذِى فَطَرَفَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿
وَيَنْقُومِ السَّتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلِيَهِ يُرْسِلِ
وَيَنْقَوْمِ السَّتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلِيَهِ يُرْسِلِ

ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ فُوَّةً إِلَى قُوَّيِكُمْ وَلَائِنَوَلُواْ مُجْرِمِينَ ﴿

<sup>(</sup>٣) يونس : ٨٠ – ٨٦ مكية (٥) هود : ٥٠ – ٥٢ مكية

<sup>(</sup>۱) يونس : ۸۰ – ۸۲ مكي (٤) هود : ۳۲ – ۳۵ مكنة

<sup>(</sup>۱) الأنعام : ٥٤ – ٥٥ مكية (٢) يونس : ٧١ – ٧٥ مكية

وَإِنَّهُ لِنَا رَبِّ الْمَالِينَ ﴿ الْمَالِينَ ﴿ الْمَالِينَ ﴿ الْمَالِينَ الْمَالَّةُ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللْمُلِّلِي اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ

١٠- قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنَّ أَكُوكَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿ (٥) ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ

الله المَّاتِّةُ الْمُنْكُ مِنَ الْكُنُورِ مَا إِنَّ مَّنَا عَكُهُ لِلْنَادُ مِنَ الْكُنُورِ مَا إِنَّ مَفَا عَكُهُ لِلْنَادُ مِنَ الْكُنُورِ مَا إِنَّ مَفَا عَكُهُ لِلْنَادُ مِنَ الْكُنُورِ مَا إِنَّ مَفَا عَكُهُ لِلْنَادُ الْكُنُورُ مَا إِنَّ الْفُصَبَ الْفُرِحِينَ الْآَثُ اللَّهُ الدَّارِ الْلَاجِرَةً لَا يَعِبُ الْفُرِحِينَ الآَثُ اللَّهُ الدَّارِ الْلَاجِرةً لَا اللهُ ا

٢- وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿
فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أَوْلُوا بَقِيَةٍ
يَنْهُوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا
مِمَّنَ أَنْجَيْنَا مِنْهُمُّ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ
ظَلَمُواْ مَا أَثْرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ
﴿

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿
 وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْبِهِ عَيَسْنَهُ زِءُونَ ﴿
 كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿
 لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ مُؤَدِّدُ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿

٥- ﴿ نَعِنَّ عِبَادِى أَنِي أَنَا ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَنَّ عَذَابِ هُوَالْعَدَابُ ٱلْأَلِيمُ ﴿ وَنَئِيتُهُمْ عَن ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ﴿ وَيَنِيتُهُمْ عَن ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ﴿ وَخِلُونَ ﴿ وَخِلُونَ ﴿ وَكَالَمُ عَلَيْمِ عَلِيمِ ﴿ وَخِلُونَ ﴿ وَكَالَمُ عَلَيْمِ عَلِيمِ ﴿ وَخَلُونَ وَ فَ الْوَالْانَوْجَلَ إِنَّا أَبُشِرُكَ بِعُلَيْمِ عَلِيمِ ﴿ وَ قَالُوالْمِنَ رَبُعُ فَي الْمَا عَلَى اللّهُ الْمُرْسَلُونَ وَ فَ اللّهُ الْمُرْسَلُونَ ﴿ وَاللّهُ وَمِعْمِرِينَ فَي اللّهُ الْمُرْسَلُونَ ﴿ وَاللّهُ الْمُرْسَلُونَ إِلَى الْمُرْسَلُونَ ﴿ وَاللّهُ الْمُرْسَلُونَ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُرْسَلُونَ ﴿ وَاللّهُ الْمُرْسَلُونَ إِلَا الْمُؤْمِلُكُمْ اللّهُ الْمُرْسَلُونَ ﴿ وَاللّهُ الْمُرْسَلُونَ إِلَى الْمُنْ اللّهُ الْمُؤْمِلُكُمْ الْمُؤْمِلُكُمْ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُكُمْ اللّهُ الْمُؤْمِلُكُمْ اللّهُ الْمُؤْمِلُكُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللمُ اللللللللمُ اللللللمُ اللللللمُ الللمُ الللللمُ اللللمُ اللْمُ

<sup>(</sup>٥) القصص: ١٧ مكية

<sup>(</sup>٣) الحجر: ٤٩ - ٥٨ مكية

<sup>(</sup>۱) هود : ۱۱۵ – ۱۱۲ مکية (۲) الحجر : ۱۰ – ۱۳ مکية

إِنَّ هَنَوُلاَ وَلَيَقُولُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَى وَمَا خَنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَى وَمَا خَنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ اللْمُؤَاللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُؤَاللَّهُ اللْمُؤَالِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ

١٥- ﴿ وَأَذْكُرُ إَخَاعَادِ إِذْ أَنذَرَ قُوْمَهُ. بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ = أَلَاتَعْبُدُوٓ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١ قَالُواْ أَجِئْنَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ ءَالِهُ تِنَافَأْلِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ إِنَّا قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَبَلِّفُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ. وَلَكِكِنِّي أَرْسَكُمْ فَوْمَا يَحْهَلُونَ (اللَّهُ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِ يَنْهِمْ قَالُواْ هَنَدَاعَارِضٌ مُمْطِرُنا بَلْ هُوَمَا ٱسْتَعْجَلْتُمُ بِهِ عَرِيحٌ فِيهَاعَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ تُكَمِّرُكُلُّ شَيْءٍ بِإَمْرِرَجِهَا فَأَصْبَحُواْ لَايُرَيّ إِلَّا مَسْنَكِنُهُمَّ كُذَلِكَ بَعْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ٢ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَآ إِن مَكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعَا وَأَبْصَدُرًا وَأَفْتِدَةً فَمَآ أَغَني عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَدُوهُمْ وَلَآ أَفْعِدَتُهُم مِنشَىءٍ إذَكَانُواْ يَجْحَدُونَ بِثَايِئِتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْبِهِ. يَسْتَهْزِءُونَ ١٩٠٠

قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِئَ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَكَ اللَّهَ قَدَّ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ - مِن الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّمِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ مُعَا وَلَا يُسْتَلُعَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُون (\*)

(\*)

(\*)

١٢- قَالَ الَّذِينَ اَسْتَكَبَرُواْ لِلَّذِينَ اَسْتُضْعِفُوَاْ
اَغَنُ صَكَدُ ذَنكُوْ عَنِ الْمُكْدَىٰ بَعَدَ إِذْ جَاءَكُو

بَلْ كُنتُ مِعْمِمِينَ ﴿ ثَنَّ اللَّهُ عَنْ الْمُكَنَّ السَّكَبَرُواْ
وَقَالَ الَّذِينَ اَسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ اَسْتَكْبَرُواْ
بَلْ مَكُرُ الْيَيلِ وَالنَّهَا رِإِذْ تَأْمُرُونَ نَا اَن نَكْفُر بِاللّهِ
وَجَعَلَ لَهُ وَأَندا وَالنَّهَا رِإِذْ تَأْمُرُونَ نَا اَن نَكْفُر بِاللّهِ
وَجَعَلَ لَهُ وَأَندا وَأُوا النَّذَامَةَ لَمَا وَالْنِينَ كَفَرُواْ
الْعَذَابَ وَجَعَلْنَ الْأَعْلَىٰ فَا يُعْمَلُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

١٣- ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا قَبْلَهُ مُ قَوْمَ فِرْعَوْ كَ وَجَاءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمُ ﴿ ﴾

رَسُولُ كَرِيمُ ﴿ ﴾

أَنَ أَذُو الْإِلَى عِبَا دَاللّهِ إِنِي لَكُمُ رَسُولُ المِينُ ﴿ ﴾

وَأَن لَا تَعْلُوا عَلَى اللّهِ إِنِي الْكُرْ بِسُلُطُ نِ مُبِينِ ﴿ ﴾

وَإِن لَا تَعْلُوا عَلَى اللّهِ إِن مَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

١٤ - وَلَقَدُ نَجْنَنَا بَنِيَ إِسْرَهِ مِلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿
 مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مُكَانَ عَالِيًا مِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿
 وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَهُمْ عَلَى عِلْدِعَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿
 وَ الْيُنْ مُهُم مِّنَ ٱلْآينَتِ مَا فِيهِ بَلَتَ وَّالْمُبِيثُ ﴿

لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَهُبُطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْكُرِهَ الْمُحْرِمُونَ ﴾ [1]

١٨- وَلِحَكْلِ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُ مَّ قَضِى بَيْنَهُم بِأَلْقِسْطِ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ مَنَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهَ مَنَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهَ مَنَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ قُل لا مَا شَاءَ ٱللَّهُ قُل لا مَا شَاءَ ٱللَّهُ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَمَةٍ أَجَلُ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَعْ خِرُونَ سَاعَةً فَل لا يَسْتَعْ خِرُونَ سَاعَةً فَل لا يَسْتَعْ خِرُونَ سَاعَةً فَلْ لَا يَسْتَعْ خِرُونَ سَاعَةً فَلَا يَسْتَعْ خِرُونَ اللَّهُ مَعْدَا بُهُ مِينَا أَوْ نَهَا رَا مَا ذَا يَسْتَعْ خِلُ مِنْ هُ ٱلْمُحْرِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَعْدَا لِهُ مِينَا أَوْ نَهَا رَا مَا ذَا يَسْتَعْ خِلُ مِنْ اللَّهُ مُعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُعْمَا لِللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

١٦- هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنكِرُونَ ١ فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ وَفَجَآءَ بِعِجْلِ سَمِينِ فَقَرَّبِهُ وَإِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَرُوهُ بغُلَامِ عَلِيدٍ ١ فَأَقْبَلَتِ آمْرَأَتُهُ وفِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزُ عَقِيمٌ اللهُ قَالُواْ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللهُ عَالَ فَاخْطَبُكُوا أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهُ عَالَ فَاخْطَبُكُوا أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهُ فَالُوٓ أَإِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ فَوْمِ تُحْرِمِينَ (١٠) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنطِينِ مُسَوَّمَةً عِندُ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ (إِنَّ) فَأَخْرَجْنَامَنَكَانَ فِيهَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٠) فَاوَحَدْنَا فِيهَاغَيْرَ بَيْتِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (اللهُ المُسْلِمِينَ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### وعد المؤمنين ووعيد المجرمين:

اوزْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّا بِفَنْ يَنْ النَّهَا لَكُمْ
 وَتَوَدُّونَ أَنَّ عَثْرَ ذَاتِ الشَّوْحَةِ تَكُونُ
 لَكُمُ وَيُوبِ يَدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ
 وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَنفِرِينَ (إِنَّ)

وَتَرَكَّنَافِهَا عَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ( ۖ ) ( )

إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَمَا اَضَلَنَا ٓ إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ﴿ وَمَا اَضَلَنَا ٓ إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ﴿ وَهَا اَنْ اَلْمُعْرِمُونَ ﴿ وَهَا اَنْ الْمُعْرِمُونَ ﴿ وَهَا اَنْ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَهَا اللَّهُ وَمِنِينَ ﴾ فَلَوَأَنَّ لَذَا كُرَّهُمْ مُنْ فَعِينَ ﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يُعْرُفُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يُعْرَفُهُمْ مُنْ فَعِين فَي اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِن اللّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَالْعَالَ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ ا

٧٣- إن كَانَتْ إِلَّاصَيْحَةُ وَحِدَةً فَإِذَاهُمْ مَجَيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْحَالِمُ اللَّهُ مَ

٢٤- اخشرُ وَاالَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْ وَجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿
مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ الْمُحَدِمِ ﴿
وَقِفُوهُمْ إِنَهُم مَسْعُولُونَ ﴿
مَا لَكُورُ لَا نَنَا صَرُونَ ﴿
بَلْ هُرُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿
وَأَفْرَلَ يَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسَاءَ لُونَ ﴿
وَأَفْرَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسَاءَ لُونَ ﴿

وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيدَ مَعْ فَرْدًا ۞

٢٠- إِنَّهُ مُن يَأْتِ رَبَّهُ مُعُمِمُ الْ يَعُومُ الْمَعْنَى اللَّهُ الْمَعْنَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْنَى اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ ا

٢١- ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلْكَيْمِ كُهُ أَوْزَى رَبَّنَا لَقَدِ السَّتَكْبَرُواْ فَى الْمَلْكِيمِ كُهُ أَوْزَى رَبَّنَا لَقَدِ السَّتَكْبَرُواْ فَى أَنفُسِهِمْ وَعَنَوْ عُتُوا كَيِيرًا شَّ يَوْمَ يِذِ لِلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ يِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَمَهْ ذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَمَهُ وَلَا شَيْعَ لَكُ اللَّهُ عَجُورًا شَيْ وَقَدِمْ نَا إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ وَالْمَاكِثُولُ اللَّهُ وَالْمَاكِيقِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللْكُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَيْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ اللْكُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِلْمُ اللْمُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللْهُ اللْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِلُولُولُولَا اللْهُ اللْمُلْكُولُولُولُولَا اللْمُؤْمِلُولُولُولُولَا اللَّهُ الْمُلْمُولُولُولُولُولُولُولُو

٢٢- وَأَزْلِفَتِ الْجَنَةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴿
وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ ﴿
وَقِيلَ لَهُمُّ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ ﴿
مِن دُونِ اللّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمُ أَوْ يَنصَرُونَ ﴿
مَن دُونِ اللّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمُ أَوْ يَنصَرُونَ ﴿
فَكُبُّرِ كِبُواْفِيهَا هُمْ وَالْعَاوُنَ ﴿
وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿
وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿
قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَغْنصِمُونَ ﴿
قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَغْنصِمُونَ ﴿
قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَغْنصِمُونَ ﴿
تَاللّهِ إِن كُنّا لَفِي ضَلَكُ لِمُبِينٍ ﴿

#### Ataunnabi.com

الإجرام (٣٧٨٧)

أَمَّ لَكُوْ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ إِنَّ لَكُورُ الْقِيْمَةِ إِنَّ لَكُورُ الْقَ

٧٧- كُلُّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةً ۞

إِلَّا أَصْحَبُ الْبِينِ ۞

فِ جَنَّنِ يَسَاءَ لُونَ ۞

مَاسَلَكَ كُرُ فِ سَقَرَ ۞

مَاسَلَكَ كُرُ فِ سَقَرَ ۞

مَاسَلُكَ كُرُ فِ سَقَرَ ۞

مَاسُلُكُ نُظُعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ۞

وَلَوْ نَكُ نُظُعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ۞

وَكُمَ نَكُ نُطُعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ۞

وَكُمَ نَكُ نُطُعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ۞

وَكُمَ نَكُ نُطُعِمُ الْمِسْكِينَ ۞

وَكُنَانُكُذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿ الْكَانُكُذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿ الْكَانَا الْمُقِينُ ﴿ اللَّهِ النَّافَعُهُمُ مَّسَفَعَةُ الشَّيْفِعِينَ ﴿ اللَّهُ مَعْرَضِينَ ﴾ فَمَا لَمُمْ عَنِ التَّذِكرَةِ مُعْرِضِينَ ﴾ كَأْنَهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةً ﴿ فَا فَرَتْمِن فَسُورَةٍ ﴿ فَا اللَّهُ مَا مُمُرِّهُمُ سَتَنْفِرَةً ﴿ فَا اللَّهُ اللَّهُ مَا مُمُرِّهُمُ سَتَنْفِرَةً ﴿ فَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِلْمُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللل

هَذَا يَوْمُ ٱلْفَصِّلِّ جَمَعْنَكُرُّ وَٱلْأَوَّلِينَ ﴿ فَإِن كَانَ لَكُوْكَيْدُ فَكِيدُ ونِ ﴿ وَمُلَّ يَوْمَهِ ذِلِلْتُكَاذِ بِينَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْقِينَ فِ ظِلَالٍ وَعُيثُونٍ ﴿ وَفَوَكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴾ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيتًا بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴾ إِنَّا كَذَاكِ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالُوآ إِنَّكُمْ كُنُمُ تَأْنُونَنَاعَنِ آلْيَمِينِ ﴿
قَالُوآ إِنَّكُمْ كُنُمُ تَأْنُونَنَاعَنِ آلْيَمِينِ ﴿
وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُمُ مِن سُلْطَكُنِ ﴿
فَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُمُ مِن سُلْطَكُنِ ﴿
فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۖ إِنَّا لَذَا إِنْهُونَ ﴿
فَاعُونَ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۚ إِنَّا لَذَا إِنْهُونَ ﴿
فَاغُونَ نَكُمُ إِنَّا كُنَاعُونِ ﴿
فَإِنَّا كُذَاكِ نَفْعَلُ إِلَّا لَمُخْرِمِينَ ﴿
إِنَّا كَذَاكِ نَفْعَلُ إِلَا لَمُحْرِمِينَ ﴿

٧٥- وَبِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِيغَسَرُ ٱلْمُبْطِلُون ﴿ يَكُونُ مَا الْمُبَطِلُون ﴿ يَكُمْ مَعْمَلُونَ ﴿ مَا اللَّهُ مَعْمَلُونَ ﴿ مَا اللَّهُ مَعْمَلُونَ ﴿ مَا اللَّهُ مَعْمَلُونَ ﴿ مَا اللَّهُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ مَا اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا الللْمُعُلِمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا ال

٢٦- أَنَتْجَعَلُ ٱلْشَلِمِينَ كَالْمُحْرِمِينَ ۞
 مَالَكُوزِ كَنْفَ تَعَكَّمُونَ ۞
 أَمُ لَكُوزِ كِنَتُ فِيهِ نَدْرُسُونَ ۞
 إِنَّ لَكُونِ فِيهِ لَنَا غَيْرُونَ ۞
 إِنَّ لَكُونِ فِيهِ لَنَا غَيْرُونَ ۞

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُورَحْمَةِ وَاسِعَةِ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ، عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٣١- إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِنَا يَكِنِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنَهَا لَانُفَنَّ عُلَى اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٣٢- وَلُوطًا إِذَ قَالَ لِقَوْمِهِ قَاتَا أَنُونَ ٱلْفَحِشَةَ
مَاسَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِمِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿
إِنَّكُمْ لِتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ
النِّسَآءِ بَلْ أَنتُمْ فَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿
وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوا الْفَرْجُوهُم مِن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسُ الْمَحْوَدِيَ اللَّهِ الْمَاتَ اللَّهُ الْمَاتُ اللَّهُ الْمَاتَ الْمَالَةُ وَالْمَلَدُ وَاللَّهُ الْمَاتَ اللَّهُ الْمَاتَ اللَّهُ الْمَاتَ اللَّهُ الْمَاتَ اللَّهُ الْمَاتَ الْمَاتِينِ اللَّهُ وَالْمَلِينَ اللَّهُ وَالْمَلَوْنَ اللَّهُ الْمَاتَ الْمَاتِينِ اللَّهُ وَالْمَلِينَ اللَّهُ الْمَاتَ الْمَاتِينِ اللَّهُ وَالْمَلِينَ اللَّهُ الْمَاتَ الْمَاتِينِ اللَّهُ الْمَاتَ الْمُعْرِمِينَ اللَّهُ وَالْمَلِينَ اللَّهُ الْمَاتَ الْمُعْرِمِينَ اللَّهُ الْمَاتِينِ اللَّهُ الْمَاتَ الْمُعْرِمِينَ اللَّهُ الْمُعْرَفِينَ اللَّهُ الْمُعْرَفِينَ اللَّهُ الْمُعْرَفِينَ اللَّهُ الْمُعَلِينَ اللَّهُ الْمُعَلِّينَ اللَّهُ الْمُعْرَفِينَ اللَّهُ الْمُعْرَفِينَ اللَّهُ الْمُعْرَفِينَ اللَّهُ الْمُعْرِمِينَ اللَّهُ الْمُعْرَفِينَ اللَّهُ الْمُعْرَفِينَ اللَّهُ الْمُعْرِمِينَ اللَّهُ الْمُعْرَفِينَ اللَّهُ الْمُعْرِمِينَ اللَّهُ الْمُعْرِفِينَ اللَّهُ الْمُعْرَفِينَ اللَّهُ الْمُولِينَ اللَّهُ الْمُعْرَفِينَ الْمُعْرِمِينَ اللَّهُ الْمُعْرِمِينَ اللَّهُ الْمُعْرَفِينَ الْمُعْرَفِينَ اللَّهُ الْمُعْرِمِينَ اللَّهُ الْمُعْرَفِينَ اللَّهُ الْمُعْرِمِينَ اللَّهُ الْمُعْرِمِينَ اللَّهُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمِينَ اللَّهُ الْمُعْرَافِينَا الْمُعْرِمِينَ اللَّهُ الْمُعْرِمِينَ الْمُعْلِمُ الْمُعْرِمِينَ الْمُعْرِمِينَ الْمُعْرِمِينَ الْمُعْرِمِينَ الْمُعْرِمِينَ الْمُعْرِمِينَ الْمُعْرِمِينَ الْمُعْرِمِينَ الْمُعْرِمِينَ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمِينَ الْمُعْرِمُ الْمُعْر

٣٣ وَلَقَدُ أَخَذُنَآءَ الَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَرُونَ شَ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ يَجُرِمُونَ ۞ وَيْلُّ يُوَمِيذِ لِلْمُكَذِبِينَ۞ وَإِذَا قِيلَ لَمُكُرُّ اَرْكَعُواْ لاَيْرَكُعُونَ۞ وَيْلُّ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِبِينَ۞ فَيْلَ يَحَدِيثٍ بَعْدَهُۥ يُوْمِنُونَ۞ فَيْلَا يَحَدِيثٍ بَعْدَهُۥ يُوْمِنُونَ۞۞

#### عاقبة المجرمين:

٢٩- أوَمَن كَانَ مَيْتَافَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِ النَّاسِ كَمَن مَّ أَهُ فِي الظَّلُمَتِ لَيْسَ بِعَارِجٍ مِنْهَا كَذَالِكَ زُيِنَ لِلْكَيْفِينَ لَيْسَ بِعَارِجٍ مِنْهَا كَذَالِكَ زُيِنَ لِلْكَيْفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿
مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿
مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿
مَاكَةُ مِعْلَىٰ فِي كُلِّ وَرْيَةٍ الْكَايِنَ الْكَيْفِينَ مَعْمَلُونَ ﴿
مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيها اللَّهُ الْعَلَىٰ فَعْمَ مَا يَشْعُونَ ﴿
وَمَا يَمْ حَيْنُ وَيُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَعْمَلُ وَلَيْ اللَّهُ الْمُؤَالِّهُ اللَّهُ الْمُعْالِلَهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْل

٣٠ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْحَرَّمَنَاكُلَّ ذِى ظُفَرٍ وَعَلَى ٱلْبَقَرِ وَٱلْعَنْمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ فَرِ وَٱلْعَنْمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَاحَمَلَتَ ظُهُورُهُمَا أَوْمَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ أَوْمَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَرَيْنَهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ اللَّهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ اللَّهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ اللَّهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْعَلْمُ الْعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَى اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُهُمُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلَّى الْعَلَى الْعِلْمُ الْعَلَى الْع

<sup>(</sup>٥) الأعراف : ٨٠ - ٨٨ مكية

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ١٤٦ - ١٤٧ مكية

<sup>(</sup>۱) المرسلات : ۳۸-۵۰ مكية (۲) الأنعام : ۱۲۲-۱۲۶ مكية

الإجرام (٣٧٨٩)

٣٦- فَمَنْ أَظْلَوُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْكَذَّ بَ بِنَا يَنَيِّهِ إِنَّكُهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ لَا اللَّالَانَا ٱلْمُجْرِمُونَ لَا اللَّالَانَا

٣٧- وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِى إِلَيْهِم مِنْ أَهْ لِ الْقُرَىِّ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِ الْأَرْضِ فَيَ نَظُرُواْ كَيْفَ كَاكَ عَنْقِبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوَّا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ فَيْ مَنَّ إِذَا السِّتَيْسَ الرُّسُلُ وَظَنْواْ أَنَّهُمَ عَدَّ إِذَا السِّتَيْسَ الرُّسُلُ وَظَنْواْ أَنَّهُمَ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصَرُنَا فَنُجِي مَن نَشَاآَهُ وَلَا يُرَدُّ بَأْ السُنَاعَنِ الْقَوْمِ الْمُجْمِينَ ﴿ الْهَا الْمَارِينَ اللَّهُ الْمَارِمِينَ الْمَارَى الْمَارِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِينَ اللَّهُ الْمَارِمِينَ اللَّهُ الْمَارِمِينَ اللَّهُ الْمَارِمِينَ الْمُنْ الْمَالُولُولُولُولُولُولِينَ الْمُعْرِمِينَ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْرِمِينَ الْمُعْرَافِقَالِمِ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُعْرَافِينَ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْرَافِقُومِ الْمُجْرِمِينَ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْرِمِينَ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعْرِمِينَ الْمُعْرَافِقُومِ الْمُخْرِمِينَ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ اللْمُعْرِمِينَ الْمُؤْمِ الْمُعْرَافِقَةُ الْمُؤْمِ الْمُعْرِمِينَ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْرَافِقَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِولُولُ الْمُعْرِمِينَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِ الْمُ

٣٨- فَلا تَعْسَبَنَ اللّهَ مُعْلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُلَهُ وَ النِقَامِ اللّهَ عَلِينَ دُو اَنِنِقَامِ اللهَ يَوْمَ لِنَهُ وَالنِقَامِ اللهَ يَوْمَ لَلْأَرْضِ وَالسّمَوَتُ لَيْ وَمَرَدُوا لِللّهِ الْوَرْحِدِ الْقَهَادِ اللهَ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ بِنِ وَمَ يَدِ مُقَرِّينِ فِي الْمُحْرِمِينَ يَوْمَ بِنِ مَ مَن فَطَرَانِ وَتَعْشَىٰ مُمَ النَّارُ اللهُ مُرَائِيلُهُ مِن فَطِرانِ وَتَعْشَىٰ وَجُوهُ مُهُ مُ النَّارُ اللهُ اللهُ مُلَانَادُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُلَانَادُ اللهُ ال

فَإِذَا جَآءَ تَهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَاهَاذِهِ وَوِلِن تُصِبَهُمْ سَيِتَ لَهُ يَظَيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَعَ لَهُ وَالآ إِنَّمَا طَيْرُهُمْ عِندَاللَّهِ وَلَا كِنَ أَكَثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الآ اللَّهِ وَلَا كِنَ أَكَثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ الآ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اليَّةِ لِتَسْخَرَنَا بِهَا فَمَا فَعَا لَوْا مُهُمَا تَأْلِنَا بِهِ عِنْ اليَّةِ لِتَسْخَرَنَا بِهَا فَمَا فَعَا لُواْ مَهُمَا تَأْلِنَا بِهِ عِنْ اليَّةِ لِتَسْخَرَنَا بِهَا فَمَا فَعَن لُكَ بِمُونِ مِن اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَاللَّهُ مَا لَكُو وَاللَّهُ مَا لَكُو وَاللَّهُ مَا لَكُونُ وَالْجَرَادَ وَالْقُمْلَ وَاللَّهُ مَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالدَّمَ عَلَيْتِ مُفْصَلَتِ فَاسْتَكُمْرُواْ وَالضَّفَادِعُ وَالدَّمَ عَلَيْتِ مُفْصَلَتِ فَاسْتَكُمْرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُعْرِمِينَ وَاللَّهُ مَا يُعْتِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمَ عَلَيْتِ مُفْصَلَتِ فَاسْتَكُمْرُواْ وَكُولُوا فَوْمًا مُعْمِينِ فَالْمَا عَلَيْمِ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا يَعْتِي مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا يَعْتِهُ مِلْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَيْهُ وَلَا لَعْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْحَلَيْمُ مُ اللَّهُ وَلَا لَا مُنْ اللَّهُ الْمُؤَالُولُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ مَا لَعْتُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُكُ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَالَالُهُ اللَّهُ الْعُلُكُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعِلْمُ الْعُلُمُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُكُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُل

٣٤- يَحْ ذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِ مُرسُورَةٌ لَنَيْنَهُم بِمَافِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِءُوَا لَئِنَهُم بِمَافِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِءُوَا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْ ذَرُونَ الْأَيْ وَلَيْ اللَّهِ مَا تَحْ ذَرُونَ الْأَيْ فَعُنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُنَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِلَّةُ وَاللَّهُ وَالْمُولِلَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُولُولُولِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِلَّةُ وَاللَّهُ وَالْمُولِلَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولِلَ

٥٣- وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمُ لَمَّا ظَلَمُواُ وَجَآءَ تُهُمْ رُسُلُهُ مِ بِٱلْبِيَنَتِ وَمَاكَافُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

(٥) يوسف : ١٠٩ – ١١٠ مكنة

(٣) يونس : ١٣ مكية

(١) الأعراف: ١٣٠ - ١٣٣ مكية

(٦) إبراهيم: ٤٧ - ٥١ مكية

(٤) التوبة : ٦٤ – ٦٦ مدنية (٤) يُونس : ١٧ مكيّة

٤٣ - الله يَبْدَوُ الْخَلْق ثُمَّ يُعِيدُهُ.
ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُون ﴿
وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴿
وَلَمْ يَكُن لَهُم مِّن شُرِكاً بِهِمْ شُفَعَ وَالْ
وَكَمْ يَكُن لَهُم مِّن شُرِكاً بِهِمْ شُفَعَ وَالْ
وَكَمَا يُوا بِشُرِكاً بِهِمْ صَافِورِين ﴿

٣٩- وَوُضِعَ ٱلْكِنْبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيَلُنَنَا مَالِ هَنَدَا ٱلْكِتَبِ لَايُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَىهَا وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا (أَنَّ اللهِ الله

٤٤- وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبِّلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِ فِمَ فَجَآءُ وَهُر بِٱلْبَيْنَاتِ فَأَنْفَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا ُ وَكَاتَ حَقًّا عَلَيْنَا فَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ لَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ . ٤- وَرَءَا الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوَ أَأَنَّهُم مُّوَافِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿ اللهِ اللهُ الل

٥٥- وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِدُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالَبِتُواُ عَيْرَسَاعَةً كَذَالِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

٤٦- ﴿ قُلْ يَسُوفَكُمْ مَلُكُ الْمَوْتِ الَّذِي قُوكِلَ بِكُمْ تُرْجَعُونِ ﴿ قُلْ يَكُمْ تُرْجَعُونِ ﴾ وَلَوْتَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونِ فَاكِسُواْرُءُ وسِمِمْ عِندَ رَبِّهِ مِ رَبِّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنا فَارْجِعْنَا فَارْجِعْنَا فَارْجِعْنَا فَارْجِعْنَا فَارْجِعْنَا فَارْجِعْنَا فَارْجِعْنَا فَارْجِعْنَا فَارْدِهِمَا يَعْمَلُ صَلِيطًا إِنَّا مُوقِنُون ﴾ وَلَوْشِ ثَمَلُ صَلِيطًا إِنَّا مُوقِنُون ﴾ وَلَوْشِ ثَمَلُ صَلِيطًا إِنَّا مُوقِنُون ﴾ وَلَوْشِ ثَمَلُ صَلَا اللَّهُ الْمُولِي الْمُولِي اللَّهُ الْمُولِي الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُولِي الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولِي الْمُولِ

ٱلْخُلْدِبِمَاكُنْتُوبَعُمَلُونَ إِنَّا (١)

٤٢- وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُونَ الْمَا الْوَيْنَ كَفَرُونَ الْمَا الْوَيْنَ كَفَرُونَ الْمَا الْوَيْنَ الْمَا الْوَيْنَ الْمَا الْوَيْنَ الْمَا الْوَيْنَ الْمَا الْوَيْنَ الْمَا الْوَيْنَ الْمَا الْوَيْنِ الْمَا الْوَيْنَ اللَّهُ الْمَا الْوَيْنَ اللَّهُ الْمَا الْمَامِيْنَ الْمُا الْمَامِلُ الْمُا الْمَامِيْنَ الْمُلْمَا الْمَامِيْنَ الْمُلْمِيْنَ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْم

(٧) الروم : ٥٥ مكية(٨) السجدة : ١١ - ١٤ مكية

(٤) النمل: ٦٧ - ٧٢ مكية

(١) الكهف : ٤٩ مكية(٢) الكهف : ٥٣ مكية

(٥) الروم : ١١ - ١٣ مكية
 (٦) الروم : ٤٧ مكية

(۳) طه: ۱۰۲ ،۱۰۲ مکنة

هَذِهِ عَهَمَّ مُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ١ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمِ عَانِ (اللهُ فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ لَا بَانِ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّالَا اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

٥٢ - سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ إِنَّ لِلْكَيْفِرِينَ لَيْسَ لَهُ, دَافِعٌ إِنَّ اللَّهُ مِّنَ ٱللَّهِ ذِي ٱلْمَعَارِجِ ﴿ اللَّهِ تَعْرُجُ ٱلْمَكَيِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِرِكَانَ مِقْدَارُهُ وَخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ إِنَّ فأصرص راجيلان إِنَّهُمْ يَرُونَهُ بِعِيدًا ٢ وَنَرَنَهُ قَرِيبًا ﴿ يومَ تَكُونُ ٱلسَّمَاهُ كَالْمُهُلِ ٢ وَتَكُونُ ٱلِّجِهَالُكَأَلْعِهُن ١ وَلَايَسْنَلُ حَمِيدُ حَمِيمًا يُصَرُونهم يُودُ ٱلْمُجْرِمُ لَوَيَفْتَكِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِيذِ بِينِيدِ ٢ وَصَاحِبَتِهِ، وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُتُويِدِ ١ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ﴿ كَلَّ إِنَّهَا لَظَىٰ ١ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ إِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَدْعُواْ مَنْ أَدْبِرُ وَتُولِّي اللَّهُ وَجَمَعَ فَأَوْعَيْ إِنَّ اللَّهُ

٤٧- وَمَنْ أَظَّلُمُ مِمَّن ذُكِّرَ بَايَنتِ رَبِّهِ - ثُوَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُننَقِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اللهُ قُلُمُن يَرْزُقُكُمُ مِن السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قُلِاللَّهُ وَإِنَّا أَوْلِيَاكُمْ لَعَلَىٰ هُدَّى أُوْفِ صَلَالِ مَينِ ١ قُللَا تُسْتَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَانُسُونُ عَمَا تَعْمَلُونَ ١

٤٩ - إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ إِنَّا لَا يُفَتِّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فيه مُبِلِسُونَ (١٠) وَمَاظَلَنْنَهُمْ وَلَكِنَ كَانُواْهُمُ ٱلظَّلِلِمِينَ شَ وَنَادَوْاْ يَنَمَٰ إِلَى لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُّ قَالَ إِنَّكُمْ مَنْكِنُونَ ١ لَقَدْ جِنْنَكُمْ مِٱلْحَقَ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَكُمُ لِلْحَقِّ كَنْرِهُونَ ﴿ الْكُا

> ٥٠ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ (١٠) يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِ فِي مَٰ ذُوقُواْ مَسَّى سَقَرَ ﴿ اِنَّاكُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ (إِنَّا

٥١ فِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَلِّهِ بَانِ ١ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَا هُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاصِي وَٱلأَقْدَامِ فِيأَيّ ءَالآءِ رَبّكُمَاتُكَدِّبَانِ

#### Ataunnabi.com

(٣٧٩٢) الإجرام

٥٤- إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجَرَمُوا كَانُواْمِنَ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ
يَضْحَكُونَ ﴿
يَضْحَكُونَ ﴿
وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَنْغَامَرُونَ ﴿
وَإِذَا النَّقَلَبُواْ إِلَىٰ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ وَكِهِينَ ﴿
وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُواْ إِنَّ هَنَوُلَا مِ لَضَالُونَ ﴿
وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُواْ إِنَّ هَنَوُلَا مِ لَضَالُونَ ﴿

٥٣- أَلَمْ نُهِ لِكِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ثُمَّ نُشِّعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ ﴿ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُحْرِمِينَ ﴿ وَثَلُّ يُوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِينَ ﴿

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ « الإجرام »

١- \*(عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ »)\* (١).
 عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ »)\* (١).
 ٢- \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهُ قِيلَ

بِبُكَاءِ الحَيِّ». قَالَتْ: وَهِلَ (٢) أَبُوعَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّمَا قَالَ: «إِنَّهُ لَيُعَلَّبُ «إِنَّهُ لَيُعَلَّبُ الْلَيِّتِ يَبْكُونَ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ لَيُعَلَّبُ بِجُرْمِهِ») \*(٣).

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ « الإجرام » معنًى

٣- \*( عَنْ أَبِي رَمْثَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:
 أَتَنْتُ النَّبِيَّ عَيْلَةٍ مَعَ أَبِي ، فَقَالَ: «مَنْ هَذَا مَعَكَ ؟». قَالَ:
 ابْنِي أَشْهَدُ بِهِ . قَالَ: «أَمَا إِنَّكَ لَاتَجْنِي عَلَيْهِ وَلَا يَجْنِي عَلَيْهِ وَلَا يَجْنِي عَلَيْكَ »)\* (3)

3- \*( عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِ عَلَى أَرْضِ لِي حَانَتْ لأَبِي . فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذَا قَدْ عَلَى النَّبِي عَلَى أَرْضِ لِي كَانَتْ لأَبِي . فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِي عَلَى أَرْضِ لِي كَانَتْ لأَبِي . فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِي عَلَى أَرْضِ لِي كَانَتْ لأَبِي . فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِي أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ . فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِي اللهِ عَلَى أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: لاَ. قَالَ: لاَ. قَالَ: «فَلَكَ يَشِينُهُ \*) قَالَ: لاَ. قَالَ: «فَلَكَ يَمِينُهُ \*) قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لاَ يُبَالِي يَمِينُهُ \*) عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ يَتَوزَعُ مِنْ شَيْءٍ . فَقَالَ: هَالَ اللهِ لِيَالِي اللهِ اللهُ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ يَتَوزَعُ مِنْ شَيْءٍ . فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ، فَلَكَ اللهُ إِلَّا ذَلِكَ » . فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ ، فَقَالَ . وَلُيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ » . فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ، لَنَّا أَذْبَرَ: «أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلُهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلُهُ وَلِي اللهُ اللهِ لِيَأْكُلُهُ وَلَا اللهِ لِيَأْكُلُهُ وَلِيَا اللهِ لِيَأْكُلُهُ وَلَا اللهِ لَيَا كُولُ اللهُ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلُهُ وَلِيَعْ اللهُ الْمُؤْلِ وَلَا اللهِ لِيَأْكُلُهُ وَلَهُ عَلَى مَالِهُ لِيَأْكُولُهُ وَلِهُ اللهُ ال

ظُلْمًا، لَيَلْقَيَنَّ اللهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ ") \* (٥٠).

٥- \*( عَنْ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّةُ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ لِلنَّاسِ: «أَيُّ يَوْمٍ هَذَا ؟» قَالُوا: يَوْمُ الحَجِّ الأَكْبَرِ. لِلنَّاسِ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا . أَلَا لَا يَجْنِي جَانِ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا . أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى وَلَدِهِ، وَلَا مَوْلُودٌ إِلَّا عَلَى وَلَدِهِ، وَلا مَوْلُودٌ عَلَى وَلِدِهِ، أَلَا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيسَ مِنْ أَنْ يُعْبَدَ فِي بِلَادِكُمْ هَذِهِ أَبِدًا ، وَلَكِنْ سَتَسَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِيهَا بِلَادِكُمْ هَنْ أَمْ اللَّهُ عَلَى اللهُ طَاعَةٌ فِيهَا عَمْرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضَى بِهِ») \* (١٠ عَلَى وَلَدِهُ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضَى بِهِ ») \* (١٠ عَلَى وَلَا مَوْلُودُ عَنْ أَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضَى بِهِ ») \* (١٠ عَلَى وَلَا مَوْلُودُ عَنْ أَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضَى بِهِ ») \* (١٠ عَلَى وَلَا مَوْلُودُ عَنْ أَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضَى بِهِ ») \* (١٠ عَلَى مَلْ أَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضَى بِهِ هَا هُ فَي اللّهُ وَالْكُونُ عَنْ أَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضَى بِهِ ») \* (١٠ عَلَى وَلَا مَوْلُودُ عَنْ أَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضَى بِهِ هَا هُولُودُ مَنْ أَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضَى بِهِ هَا كُونُ لَلَهُ وَالْمَاعَةُ فِيهَا فِي اللّهُ فَي الْمُعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضَى بِهِ هَا هُولِهُ الْمُعْمَالِكُمْ فَلَكُونُ لَهُ الْمُعْلَى الْعَنْ عَلَى فَالْعَلَا لَكُونُ لَلْهُ وَلِلْهِ وَلَوْلَا عَلَالْمُ لَلْهُ فَلَالِلْهُ فَلَوْلُولُ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَلَا السَّيْطُ الْعَلْمُ الْمُولُولُولُ عَلَى فَلَا عَلَاهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْكُونُ السَّعْونُ لَلْهُ الْعَلْمُ الْمُعْمَالِكُمْ فَلَا عَلَيْكُونُ لَلْهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْمَالِكُمْ الْكُونُ اللْمُعْمَالِكُمْ الْمُعْلَى اللْمُعْلِي اللْعُمْ الْمُعْمَالِي اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعِلَى اللْمُعْلَى اللْمُعَلِي اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِكُمْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعِلَى اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ

لَهَا: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّ الْبَيِّتَ يُعَذَّبُ

7- \* (عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمِ الْيَرْبُوعِيِّ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَخْطُبُ فِي أُنَاسِ مِنَ الأَنْصَارِ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَؤُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ بْنِ يَسْرَ الأَنْصَارِ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَؤُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ بْنِ يَسْرَ اللهِ مَ قَتَلُوا فَلَانًا فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهَ،

<sup>(</sup>١) البخاري-الفتح ١٣ (٧٢٨٩) واللفظ له. مسلم (٢٣٥٨)

<sup>(</sup>٢) وَهِلَ : يعني غلط أبو عبدالرحمن ،ونسيه وهو ابن عمر .

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ الفتح (١٢٨٦) ومسلم (٩٣١) و أحمد (٣/٦) البخاري في «الموطأ» (١/٣٤) والنسائي (١/٤٣).

<sup>(</sup>٤) النسائي (٨/ ٥٣) واللفظ له ، وقال الألباني: صحيح

<sup>(</sup>۳/ ۹۹۹) رقـم (۲۹۹۲) ، أبـو داود (۲۲۰۸) ، أحمد (۲/ ۲۲۸) رقم (۲۳۸۸).

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٣٩).

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٢١٥٩) وقال: حسن صحيح . واللفظ له ، ابن ماجة (٣٠٥٥) ، أحمد (٣/ ٤٩٩).

وَهَتَفَ بِصَوْتِهِ: «أَلَا لَا تَحْنِي نَفْسٌ عَلَى الأُخْرَى»)\*(١١).

٧- ﴿ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْدَ البَيْتِ وَأَبُسو جَهْلٍ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ : أَيُّكُمْ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ : أَيُّكُمْ يَجِيءُ بِسَلَى جَزُورِ (٢) بَنِي فُلَانٍ فَيَضَعُهُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ يَجِيءُ بِسَلَى جَزُورِ (٢) بَنِي فُلَانٍ فَيَضَعُهُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ؟ فَانْبَعَثَ أَشْقَى القَوْمِ فَجَاءَ بِهِ ، فَنَظَرَ حَتَّى إِذَا سَجَدَ؟ فَانْبَعِثُ أَشْقَى القَوْمِ فَجَاءَ بِهِ ، فَنَظَرَ حَتَّى إِذَا سَجَدَ النَّبِي وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَأَنَا إِذَا سَجَدَ النَّبِي وَصَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَأَنَا إِنْ فَيَعَدُ لَا أُغْنِي شَيْئًا، لَوْ كَانَتْ لِي مَنَعَةٌ (٣) قَالَ: فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ وَيُحِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ (١٤) ، وَرَسُولُ اللهِ يَضْحَكُونَ وَيُحِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ (١٤) ، وَرَسُولُ اللهِ يَضْحَكُونَ وَيُحِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ (١٤) ، وَرَسُولُ اللهِ يَضْحَكُونَ وَيُحِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ (١٤) ، وَرَسُولُ اللهِ

عَنْ ظَهْرِهِ، فَرَفَعُ رَأْسَهُ، حَتَّى جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُريْشِ» ثَلاثَ مَرَّاتٍ. فَشَتَّ عَلَيْهِمْ، إِذْ دَعَا عَلَيْهِمْ. قَالَ: وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الدَّعْوَةَ فِي ذَلِكَ البَلَدِ مُسْتَجَابَةٌ ثُمَّ سَمَّى: «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِعُبْبَةَ بُنِ سَمَّى: «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِعُبْبَةَ بُنِ سَمَّى: «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ، وَعَلَيْكَ بِعُبْبَةَ بُنِ رَبِيعَة ، وَالوَلِيدِ بْنِ عُبْبَةَ ، وَأُمَيَّة بْنِ رَبِيعَة ، وَالوَلِيدِ بْنِ عُبْبَةَ ، وَأُمَيَّة بْنِ رَبِيعَة ، وَالوَلِيدِ بْنِ عُبْبَة ، وَأُمَيَّة بْنِ خَلَفٍ ، وَعُلَيْكَ بِعُبْبَة بْنِ رَبِيعَة ، وَالوَلِيدِ بْنِ عُبْبَة ، وَأُمَيَّة بْنِ خَلَفٍ ، وَعُقْشُهُ ، وَعُلَيْكِ بَعْرِهُ ، وَعَلَيْكِ بَعْنِهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا السَّابِعَ فَلَمْ نَحْفَظُهُ . خَلَفٍ ، وَعُلْمَ نَحْفَظُهُ . قَالَ ذَوْالَّذِينَ عَدَّ رَسُولُ قَالَ ذَوْالَّذِينَ عَدَّ رَسُولُ اللّهِ عَيْقِ صَرْعَى فِي القليبِ (٥)، قليبِ بَدْرِ») \* وَالْمَابِعُ فَلَمْ مَرْعَى فِي القليبِ (٥)، قليبِ بَدْرِهُ عُنْهُ . وَالْمَلِيبِ بَدْرِهُ عُنْهُ . وَالْمَلِيبِ بَدْرِهُ عُمْ اللّهُ عَلَيْهُ صَرْعَى فِي القليبِ (٥)، قليبِ بَدْرِهِ ) \*

# من الآثارالواردة في ذَمِّ « الإجرام »

١- \*( عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : "إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ
 يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّ الفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ
 مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا») \*(١٠).

٢- \*( قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ...:
 «خُشٌ لَمُنَّ أَحْسَنُ مِنَ الدُّهْمِ الْمُوقَفَةِ (٨): لَا تَكَلَّمْ فِيهَا
 لَا يَعْنِيكَ ، فَإِنَّهُ فَضْلٌ ، وَلَا آمَنُ عَلَيْكَ الوِزْرَ ، وَلَا

تَتَكَلَّمْ فِيهَا يَعْنِيكَ حَتَّى تَجِدَ لَهُ مَوْضِعًا ، فَإِنَّهُ رُبَّ مُتَكَلِّمٍ فِي أَمْرٍ يَعْنِيهِ ، قَدْ وَضَعَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ فَعَنِتَ ، وَلا ثُمَّارِ حَلِيمًا وَلا سَفِيهًا فَإِنَّ الحَلِيمَ يَقْلِيكَ ، وَإِنَّ السَفِيهَ يُوْذِيكَ ، وَإِذَّ السَفِيهَ يُوْذِيكَ ، وَإِذَّ أَخَاكَ إِذَا تَعَيَّبَ عَنْكَ بِهَا تُحِبُ أَنْ يُعْفِيكَ مِنْهُ ، وَاعْمَلْ أَنْ يُعْفِيكَ مِنْهُ ، وَاعْمَلْ أَنْ يُعْفِيكَ مِنْهُ ، وَاعْمَلْ عَمَلَ رَجُلٍ يَرَى أَنَّهُ مُجَازًى بِالإِحْسَانِ ، مَأْخُوذٌ بِالإِحْسَانِ ، مَأْخُوذٌ بِالإِحْرَامِ ») \* (٢).

<sup>(</sup>۱) النسائي (۸/ ۵۳) واللفظ له، وقال الألباني: صحيح (۳) ۱۹۹۹) رقم (۹۹۹/۳). وقال الألباني: صحيح الفيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٢٨٣): رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) سلى جنور: الجزور من الإبل يجزر، والسلى الجلدة التى يكون فيها الولد يقال لها ذلك من البهائم. وأما من الآدميات فالمشيمة.

<sup>(</sup>٣) مَنَعة : قوة .

<sup>(</sup>٤) يحيل بعضهم على بعض: أى أن بعضهم ينسب فعل ذلك إلى بعض بالإشارة تهكمًا .

<sup>(</sup>٥) القليب : هي: البئر التي لم تطو ، وقيل هي القديمة التي لا يُعرف صاحبها .

<sup>(</sup>٦) البخاري-الفتح ١ (٢٤٠).

<sup>(</sup>٧) البخاري-الفتح ١١ (٦٣٠٨).

<sup>(</sup>٨) أي من الخيل الدهم التي أوقفت وأعدت للركوب.

<sup>(</sup>٩) كتاب الصمت ، لابن أبي الدنيا (ص ٢٦٤ – ٢٦٥).

### من مضار صفة « الإجرام »

فِعْلِهِ مِنْ خَوْفٍ أَوْ تَضْيِيقٍ.

(٥) لَا يُتْقِنُ النَّاسُ عَمَلًا فِي أَيْدِيهِمْ بِسَبَبِ الخَوْفِ وَالقَلَقِ النَّفْسِيِّ.

(٦) شُيُوعُ الإِجْرَامِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ تَفَكُّكُ الْمُجْتَمَعِ، وَتَأَخُّرُهُ.

(١) مِنْ أَخْطَرِ مَضَارِّ الإِجْرَامِ بَثُّ الخَوْفِ وَالفَزَعِ فِي الْمُجْتَمَع .

(٢) يَخْلِبُ الضِّيقَ لِمَنْ حَوْلَهُ بِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ آثَارٍ.

(٣) يُوبِقُ الْمُجْرِمَ وَيَنْتَهِي بِهِ إِلَى عِقَابِ اللهِ تَعَالَى.

(٤) يَجْلِبُ لَهُ الكَرَاهِيَةَ عِنَّ حَوْلَهُ نَتِيجَةً لِلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى

وانظر مضار صفة « الإرهاب»

### الإحباط

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٦      | ٨        | 77     |

#### الإحباط لغة:

مَصْدَرُ قَوْلِهِمْ: أَحْبَطَ عَمَلَهُ يُحْبِطُهُ، وَأَحْبَطَهُ اللهُ اللهُ وَهُو مَأْخُودٌ مِنْ مَادَّةِ (ح ب ط) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى «بُطْلَانٍ أَوْ أَلَمٍ» يُقَالُ: أَحْبَطَ اللهُ عَمَلَ الكَافِرِ أَيْ أَبْطَلَهُ (١).

وَقَالَ الرَّاغِبُ: أَصْلُ حَبْطِ الأَّعْمَالِ مِنَ الحَبَطِ، وَقَالَ الرَّاغِبُ: أَصْلُ حَبَّى يَنْتَفِخَ بَطْنُهَا (٢).

وَقَالَ الْجَوْهَ رِيُّ: يُقَالُ: حَبِطَ عَمَلُهُ حَبْطًا وَحُبُوطًا: بَطَلَ الْمَاشِيَةُ فَتُكْثِرَ وَحُبُوطًا: بَطَلَ ثَوَابُهُ، وَالْحَبَطُ: أَنْ تَأْكُلَ المَاشِيَةُ فَتُكْثِرَ حَتَّى تَنتُفِخَ بُطُونُهَا، وَالْإِحْبَاطُ (أَيْضًا): أَنْ يَذْهَبَ مَاءُ الرَّكِيَّةِ فَلَا يَعُودُ كَمَا كَانَ (٣).

وَذَهَبَ الفَيْرُوزَابَادِيُّ إِلَى أَنَّ حُبُوطَ العَمَلِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَأْخُوذًا مِنْ: حَبِطَ مَاءُ الرَّكِيَّةِ (البِئْرِ) إِذَا ذَهَبَ ذَهَبَ ذَهَابًا لَا يَعُودُ أَبَدًا، وَإِمَّا مِنْ قَوْلِهِمْ: حَبِطَتِ الدَّابَّةُ ، مِنَ الحَبَطِ، وَهُوَ أَنْ تَأْكُلَ الدَّابَةُ أَكْلًا يَنْفُخُ لَطْنُهَا (٤).

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: الحَبَطُ: مِنْ آثَارِ الجُرْحِ، وَقِيلَ

الحَبَطُ وَجَعٌ يَأْخُذُ البَعِيرَ في بَطْنِهِ مِنْ كَلِأ يَسْتَوْبِلُهُ، يُقَالُ: حَبِطَ البَعِيرُ حَبَطًا، فَهُ وَ حَبِطٌ، وَالجَمْعُ حَبَاطَى (°)، وَحَبَطَةٌ، وَفِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ: «وَإِنَّ عِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ مَا يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ (٢٠)» قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: المُعْنَى: أَنَّ الرَّبِيعَ يُنْبِتُ أَحْرَارَ العُشْبِ فَتَسْتَكْثِرُ مِنْهُ المَاشِيةُ (٧) (حَتَّى تَنتُفِخَ فَتَمُوتَ)، قَالَ الأَزْهَرِيُّ: ضَرَبَهُ عَلَيْ مَثَلًا لِلْمُفْرِطِ فِي الجَمْعِ (لِلْمَالِ) وَالمَنْعِ (مِنْ حَقِّهِ) وَذَلِكَ أَنَّ الرَّبِيعَ يُنْبِتُ أَحْرَارَ العُشْبِ الَّتِي تَحْلُولِيهَا المَاشِيةُ، فَتَسْتَكْثِرُ مِنْهَا، حَتَّى تَنْتَفِخَ بُطُونُهُا وَتَهْلِكَ، كَذَلِكَ الَّذِي يَجْمَعُ الدُّنْيَا وَيَحْرِصُ عَلَيْهَا وَيَشِحُّ بِهَا جَمَعَ حَتَّى يَمْنَعَ ذَا الْحَقِّ حَقَّهُ مِنْهَا فَيَهْلِكُ فِي الأَخِرَةِ بدُخُولِ النَّارِ وَاسْتِيجَابِ العَذَابِ(٨)، وَقَيَّدَ بَعْضُهُمْ الحَبَطَ بِأَنَّهُ انْتِفَاخٌ يَصْحَبُهُ إِمْسَاكٌ، فَقَالَ: الحَبَطُ أَنْ تَأْكُلُ المَاشِيَةُ فَتُكْثِرَ حَتَّى تَنْتَفِخَ لِذَلِكَ بُطُونُهَا وَلَا يَخْرُجُ عَنْهَا مَا فِيهَا، وَقِيلَ: الحَبَطُ: الانْتِفَاخُ أَيْنَ كَانَ مِنْ دَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَقَوْلُهُمْ: حَبِطَ جِلْدُهُ، مَعْنَاهُ: وَرِمَ، قَالَ ابْنُ سِيدَه: وَالْحَبَطُ فِي الضَّرْعِ أَهْوَنُ الورَم، وَقَوْلُهُمْ: حَبِطَ

<sup>(</sup>٥) لسان العرب ٧/ ٢٧٠ (ط. بيروت).

<sup>(</sup>٦) انظر الحديث رقم ٤.

<sup>(</sup>٧) النهاية لابن الأثير ١/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٨) نقلًا عن لسان العرب ٧/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة لابن فارس ٢/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) المفردات للراغب ص١٥٣ (تحقيق خلف الله).

<sup>(</sup>٣) الصحاح للجوهري ٣/ ١١١٨.

<sup>(</sup>٤) بصائر ذوي التمييز ٢/ ٢٢٤ - ٢٢٥.

(فُلَانُ) حَبْطاً وَحُبُوطاً: عَمِلَ عَمَلاً ثُمَّ أَفْسَدَهُ(۱)، وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الكُتُبِ وَالشَّرَاثِعِ فَأَحْبَطَ (أَبْطلَ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الكُتُبِ وَالشَّرَاثِعِ فَأَحْبَطَ (أَبْطلَ وَلَمْ يَقْبَلُ اللهُ اللهُ الأَعْمَالَ وَلَمْ يَقْبَلُ اللهُ الأَعْمَالَ وَقَرَى الضَيْفِ، وَأَصْنَافِ القُربِ، وَلا يَقْبَلُ اللهُ الأَعْمَالَ وَقِرَى الضَيْفِ، وَأَصْنَافِ القُربِ، وَلا يَقْبَلُ اللهُ الأَعْمَالَ وَقِرَى الضَيْفِ، وَأَصْنَافِ القُربِ، وَلا يَقْبَلُ اللهُ الأَعْمَالَ إِللهُ الأَعْمَالَ مِنْ مُؤْمِنٍ (١)، أَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَنْ يَرْتَدِدُ مِنْ مَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ مِنْ مُنْ مِنْ مَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُو كَافِرٌ فَأُولِيكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُ وَفَسَدَتْ، وَالآيَةُ مَا لُعْنَى: بَطَلَتْ هَذِهِ الأَعْمَالُ وَفَسَدَتْ، وَالآيَةُ مَا لُعْنَى : بَطَلَتْ هَذِهِ الأَعْمَالُ وَفَسَدَتْ، وَالآيَةُ مَالِي الْإِسْلَامُ (١).

قَالَ الأَزْهَرِيُّ: وَلَا أَرَى حَبْطَ العَمَلِ (حُبُوطَهُ) وَبُطْلَانَهُ مَأْخُوذًا إِلَّا مِنْ حَبَطِ البَطْنِ، لأَنَّ صَاحِبَ البَطْنِ يَهْلِكُ، وَكَذَلِكَ عَمَلُ المُنَافِقِ يَحْبَط، غَيْرَ أَنَّهُمْ سَكَّنُوا البَاءَ فِي حُبُوطِ الأَعْمَالِ فَقَالُوا حَبْطُ، وَحَرَّكُوهَا سَكَّنُوا البَاءَ فِي حُبُوطِ الأَعْمَالِ فَقَالُوا حَبْطٌ، وَمِنَ الاسْتِعْمَالاتِ فِي حُبُوطِ البَطْنِ فَقَالُوا: حَبَطٌ، وَمِنَ الاسْتِعْمَالاتِ اللَّخْرَى لِهَذَا الفِعْلِ قَوْلُهُمْ: حَبِطَ دَمُ القَتِيلِ إِذَا هُدِنَ الشَّعْلِ قَوْلُهُمْ: حَبِطَ دَمُ القَتِيلِ إِذَا هُدِنَ وَحَبِطَتِ البِئُلُ إِذَا ذَهَبَ مَا وُهَا (٤).

#### الإحباط اصطلاحًا:

قَالَ الكَفَوِيُّ: الإِحْبَاطُ هُوَ إِبْطَالُ الحَسنَاتِ بِالسَّيِّ اِتِ (٥).

وَقَالَ أَسْعَدُ رِزْق: الإِحْبَاطُ (وَتُـرَادِفُهُ الخَيْبَةُ) هُوَ

إِعَاقَةُ المَرْءِ عَنْ بُلُوغِ هَدَفٍ مَا، وَسَدُّ الطَّرِيقِ الَّتِي يَسْلُكُهَا نَحْوَ الوُصُولِ إِلَى هَدَفِهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ السَّعْيُ نَحْوَ الهُدَفِ سَعْيًا وَاعِيًا أَوْ غَيْرَ وَاعِ (١٠)، قُلْتُ: لَقَدْ شَاعَ اسْتِعْمَالُ لَفْظِ الإِحْبَاطِ فِي العَصْرِ الحَدِيثِ بِمَعْنَى اسْتِعْمَالُ لَفْظِ الإِحْبَاطِ فِي العَصْرِ الحَدِيثِ بِمَعْنَى شَعُورِ الإِنْسَانِ بِالحَيْبَةِ لِفَسَادِ عَمَلِهِ وَعَدَمٍ تَحْقِيقِ العَرْضِ المَقْصُودِ مِنْهُ، وَيَعْقُبُ هَذَا النَّوْعَ مِنَ الإِحْبَاطِ الغَرَضِ المَقْصُودِ مِنْهُ، وَيَعْقُبُ هَذَا النَّوْعَ مِنَ الإِحْبَاطِ حَالَةٌ مِنَ الإِحْبَاطِ عَالَةٌ مِنَ الإِحْبَاطِ عَالَةٌ مِنَ الإِحْبَاطِ عَلَيْهِ العَمَلِ بِالكُلِيَّةِ.

وَقَالَ بَعْضُ البَاحِثِينَ المُحْدَثِينَ: الإِحْبَاطُ (بِمَفْهُومِهِ العَصْرِيِّ) يَعْنِي بَحْمُوعَةً مِنَ المَشَاعِرِ المُؤْلِةَ تَنتُجْ عَنْ عَجْزِ الإِنْسَانِ عَنِ الوُصُولِ إِلَى هَدَفِ ضَرُورِيٍّ لإِشْبَاع حَاجَةٍ مُلِحَّةٍ عِنْدَهُ (٧).

#### أنواع الإحباط:

قَالَ فِي البَصَائِرِ: وَحَبْطُ (إِحْبَاطُ) العَمَلِ عَلَى أَضْرُبِ:

الأَوَّلُ: أَنْ تَكُونَ الأَعْمَالُ دُنْيُوِيَّةً (لَيْسَتْ صَادِرَةً عَنْ ذِي دِينٍ) فَهِي لَا تُغْنِي شَيْئًا يَوْمَ القِيَامَةِ، وَقَدْ أَشَارَ المَوْلَى إِلَى ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءًا مَنْتُورًا ﴾ (الفرقان/ ٢٣).

الشَّانِي: أَنْ تَكُونَ أَعْمَالًا دُنْيَوِيَّةً لَا يَقْصِدُ بِهَا صَاحِبُهَا وَجْهَ اللهِ (وَذَلِكَ كَأَعْمَالِ الرِّيَاءِ).

النَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ أَعْمَالًا صَالِحَةً يَكُونُ بِإِزَائِهَا

<sup>(</sup>٥) الكليات ١/ ٧٢.

<sup>(</sup>٦) موسوعة علم النفس ١١/١.

<sup>(</sup>٧) الصحة النفسية في ضوء علم النفس والإسلام لمحمد عودة محمد، وكمال إبراهيم موسى، ص١٢٦.

<sup>(</sup>١) لسان العرب٧/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي ١٦/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٣/ ٤٦ - ٤٧.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب ٧/ ٢٧٢.

سَيِّئَاتُ تَزِيدُ عَلَيْهَا، وَهُوَ المُشَارُ إِلَيْهِ بِخِفَّةِ المِيزَانِ (۱۰). أسباب حبوط العمل:

إِنَّ مَنْ يَتَأَمَّلُ آيَ الذِّكْرِ الحَكِيمِ وَالأَّحَادِيثَ الشَّرِيفَةَ الوَارِدَةَ فِي «الإِحْبَاطِ أَو الحَبْطِ» يَتَّضِحُ لَهُ أَنَّ الشَّرِيفَةَ الوَارِدَةَ فِي «الإِحْبَاطِ أَو الحَبْطِ» يَتَّضِحُ لَهُ أَنَّ هُنَاكَ أَسْبابًا عَدِيدَةً تُؤدِي لِبُطْلَانِ الأَّعْ إَلِ وَفَقْدِ ثَوَابِهَا هُنَاكَ أَسْبابًا عَدِيدَةً تُؤدِي لِبُطْلَانِ الأَّعْ إَلِ وَفَقْدِ ثَوَابِهَا هُنَاكَ أَسْبابًا عَدِيدَةً أَصْحَابِهَا وَخُسْرَانِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخرَة.

#### متى يحدث الإحباط؟

يَحُدُثُ الإِحْبَاطُ (بِمَفْهُ ومِهِ الحَدِيثِ) عِنْدَمَا يَكُونُ الشَّحْصُ مُهَيَّا لِتَحْقِيقِ هَدَفٍ مَا وَمُسْتَعِدًّا لِعَمَلِ مَا يُوصِّلُهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ يَجِدُ عَائِقًا يَمْنَعُهُ مِنْ أَدَاءِ ذَلِكَ الْعَمَلِ مَا يُوصِّلُهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ يَجِدُ عَائِقًا يَمْنَعُهُ مِنْ أَدَاءِ ذَلِكَ الْعَمَلِ أَوْ يَعُوقُهُ عَنْ تَحْقِيقِ هَدَفِهِ، مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَشْعُرَ الْعَمَلِ أَوْ يَعُوقُهُ عَنْ تَحْقِيقٍ هَدَفِهِ، مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَشْعُرَ الْإِنْسَانُ بِحَاجَةٍ قَوِيَّةٍ لِفِعْلِ شَيْءٍ وَيَسْتَعِدَّ لِتَحْقِيقِ الْإِنْسَانُ بِحَاجَةٍ قَويَّةٍ لِفِعْلِ شَيْءٍ وَيَسْتَعِدَّ لِتَحْقِيقِ ذَلِكَ الشَّيْءِ، ثُمَّ يُمْنَعُ مِنْهُ ظُلُهً، فَإِنَّهُ يَشْعُرُ بِالتَّوَتُّرِ وَالضِّيقِ، فَإِذَا لَمُ يَسْتَطِعْ إِزَالَةَ ذَلِكَ الْحَائِلِ بِالأَسَالِيبِ وَالضِّيقِ، فَإِذَا لَمُ يَسْتَطِعْ إِزَالَةَ ذَلِكَ الْحَائِلِ بِالأَسَالِيبِ اللَّهُ الْمَالِيبِ اللَّهُ عَلَى الْمَدَفِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْمَالِيبِ اللَّشَعْرَتْ رَغْبَتُهُ قَوِيَّةً فِي الْمَدَفِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْمُنْ اللَّهُ الْإِنْمَةُ وَالْمُعُودِ بَالأَلَمُ وَالْمُسْرَةِ وَالشَّعْرِ المُؤْلِةِ النَّاجِمَةِ عَنْ هَذَا الإِخْفَاقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ المَشَاعِرِ المُؤْلِةِ النَّاجِمَةِ عَنْ هَذَا الإِخْفَاقِ وَذَلِكَ الإَحْبَاطِ (٢).

وَيَخْتَلِفُ النَّاسُ فِي الشُّعُورِ بِالإِحْبَاطِ وَفِي القُدْرَةِ عَلَى تَحَمُّلِهِ بِحَسَبِ مَا يُدْعَى «عَتَبَةُ الإِحْبَاطِ» القَّدِي تُوجَدُ عِنْدَ البَعْضِ الَّتِي تُوجَدُ عِنْدَ البَعْضِ بِدَرَجَةٍ مُنْخَفِضَةٍ وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ بِدَرَجَةٍ مُتَوَسِّطَةٍ أَقْ عَلَيَةٍ، فَالشَّخْصُ ذُو عَتَبَةِ الإحْبَاطِ المُنْخَفِضَةِ يَشْعُرُ عَلَيَةٍ، فَالشَّخْصُ ذُو عَتَبَةِ الإحْبَاطِ المُنْخَفِضَةِ يَشْعُرُ

بِسُرْعَةٍ، وَيُدْرِكُهُ فِي مَوَاقِفَ كَثِيرَةٍ، قَدْ لَا تُسَبِّبُ الإِحْبَاطَ لِكَثِيرِ مِنَ النَّاسِ، أَمَّا الشَّخْصُ ذُو عَتَبَةِ الإِحْبَاطِ إِلَّا الْإَحْبَاطِ اللَّمَةُ بِالإِحْبَاطِ إِلَّا اللَّمَةُ بِالإِحْبَاطِ إِلَّا اللَّمَةُ وَفِي السَّطَاعِةِ هَذَا فِي المَوَاقِفِ الَّتِي فِيهَا عَوَائِقُ شَدِيدَةٌ، وَفِي اسْتِطَاعةِ هَذَا الشَّخْصِ - بِقُوة إِرَادَتِهِ - أَنْ يَتَحَمَّلَ مَشَاعِرَ الإِحْبَاطِ الشَّخْصِ - بِقُوة إِرَادَتِهِ - أَنْ يَتَحَمَّلَ مَشَاعِرَ الإِحْبَاطِ وَأَنْ يَتَحَمَّلَ مَشَاعِرَ الإِحْبَاطِ وَأَنْ يَتَحَمَّلَ مَشَاعِرَ الإِحْبَاطِ

#### معالجة الشعور بالإحباط:

لِمُعَاجَةِ الإِحْبَاطِ بَعْدَ وُقُوعِهِ وَالوِقَايَةِ مِنْهُ قَبْلَ حُدُوثِهِ عَوَامِلُ عَدِيدَةٌ تُمُكِّنُ المُجْتَمَعَ الإِسْلَامِيَّ مِنَ التَّخَلُّصِ مِنْ آثَارِهِ الضَّارَّةِ، وَأَهَمُّ هَذِهِ العَوَامِلِ:

١- تَنْمِيةُ الشُّعُورِ بِالرِّضَا حَتَّى يَقْبَلَ كُلُّ شَخْصٍ مَا قَدَّرَهُ اللهُ لَهُ مِنَ الرِّزْقِ وَالصِّحَةِ وَالْمَنْصِبِ،
 وَعَلَى كُلِّ مِنَّا أَنْ يَضَعَ هَدَفًا مُنَاسِبًا لِقُدُرَاتِهِ وَإِمْكَانَاتِهِ
 وَظُرُوفِهِ ثُمَّ المُثَابَرَةُ وَبَذْلُ الجُهْدِ لِتَحْقِيقِ ذَلِكَ الهَدَفِ.

٢- عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يَتَعَوْدَ عَلَى الأَحْدِ بِالأَسْبَابِ، وَالصَّبْرِ عَلَى البَلاءِ، وَعَدَمِ اليَاشِ أَوْ القُنُ وطِ إِذَا حَدَثَتْ عَوَائِقُ تَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّجَاحِ المَّمُولِ وَعَلَيْهِ مُعَاوَدَةُ السَّعْيِ مَرَّةً وَمَرَّاتٍ حَتَّى يُحُقِّقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَسْعَاهُ.

٣- عَلَى المُجْتَمَعِ مُسَاعَدَةُ الأُسَرِ الفَقِيرَةِ كَيْ لَا يَتَعَرَّضُوا لِلإِحْبَاطِ الشَّدِيدِ النَّاجِمِ عَنْ عَدَمِ القُدْرَةِ عَلَى تَوْفِيرِ احْتِيَاجَاتِهِمُ الضَّرُورِيَّةِ، وَهُنَا تَقُومُ فَرِيضَةُ الزَّكَاةِ بِدَوْرٍ حَاسِمٍ فِي القَضَاءِ عَلَى إِحْبَاطَاتِ الأُسَرِ الفَقِيرَةِ، وَيَتَّصِلُ بِذَلِكَ أَيْضًا صِفَاتُ: البِرِّ الصَّدَقَةُ، الفَقِيرَةِ، وَيَتَّصِلُ بِذَلِكَ أَيْضًا صِفَاتُ: البِرِّ الصَّدَقَةُ،

<sup>(</sup>١) بصائر ذوي التمييز ٢/ ٤٢٤، والمفردات للراغب ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) الصحة النفسية، مصدر سابق.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص ١٣٥ - ١٣٦ (بتصرف واختصار).

المُرُوءَةُ، صِلَةُ الرَّحِمِ وَنَحْوِهَا.

3- عَلَى المُجْتَمَعُ أَيْضًا أَنْ يُعْنَى بِطَبَقَةِ العَاطِلِينَ عَنِ العَمَلِ وَالتَّكَرِمِيذِ المُتَاتِّحِرِينَ دِرَاسِيًّا بِمُسَاعَدَةِ هَوْلاً فِي حَلِّ مُشْكِلاتِهِمْ وَغَرْسِ قِيمِ الصَّبْرِ وَالمُشَابِرَةِ هَوْلاً فِي حَلِّ مُشْكِلاتِهِمْ وَغَرْسِ قِيمِ الصَّبْرِ وَالمُشَاكِلِهِمْ وَضَبْطِ النَّفْسِ وَالتَّفَاوُّلِ حَتَّى يَسْتَطِيعُوا حَلِّ مَشَاكِلِهِمْ وَضَبْطِ النَّفْسِ وَالتَّفَاوُّلِ حَتَّى يَسْتَطِيعُوا حَلِّ مَشَاكِلِهِمْ وَضَبْطِ النَّفْسِ وَالتَّفَاوُل حَتَّى يَسْتَطِيعُوا حَلِّ مَشَاكِلِهِمْ وَضَيْ المُحيطِينَ بَهَوُلاءِ عَدَم إِهَا نَتِهِمْ أَوْ يَعْلَى المُحيطِينَ بَهَوُلاءِ عَدَم إِهَا نَتِهِمْ أَوْ يَعْلَيْهِمْ خَاصَّةً إِذَا كَانَتْ عَوَامِلُ فَشَلِهِمْ وَإِحْبَاطِهِمْ فَالِحَجَةً عَنْ إِرَادَتِهِمْ .

[للاستزادة: انظر صفات: التخاذل ـ صغر الهمة \_ الكسل \_ الوهن \_ التنصل من المسئولية \_ الضعف \_ اليأس \_ القنوط.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: العزم والعزيمة ـ علو الهمة ـ القوة ـ قوة الإرادة ـ المسئولية ـ النشاط ـ الثبات].

### الآيات الواردة في «الإحباط» \*

- وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ إِعَايَتِنَا وَلِقَ آوَ الْآخِرَةِ
   حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلَيْجُرَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ
   يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ (١)
  - مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَجِدَاللّهِ شَنهِ دِينَ عَلَى آنَفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُولَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنّارِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿ ﴾ ﴿
- ٨- كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوۤ ٱلْسَدَمِنكُمْ قُوّةً وَٱكْدُا فَٱسْتَمْتَعُواْ عِلَقِهِمْ وَأَكْثَرَ آمُولُا وَآوَلَىدُا فَٱسْتَمْتَعُواْ عِلَقِهِمْ فَوَا فَاسْتَمْتَعُ ٱلَّذِينَ فَاسْتَمْتَعُ ٱلَّذِينَ مَا السَّتَمْتَعُ ٱلَّذِينَ مَا السَّمْتَعُ ٱلَّذِينَ مَا الشَّمْتَعُ كَالَّذِي حَاضُوٓ أَوْلَتِهِكَ حَيِطَتَ آعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ الْأَوْلَتِهِكَ حَيطَتُ آعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ أَوْلَتِهِكَ حَيطَتَ آعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ وَأَوْلَتِهِكَ حَيطَتُ آعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ وَأَوْلَتِهِلَ مَا مُمُ ٱلْخَسِرُونَ قَلْهُ (\*)

ا- يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالُ فِيهِ قُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّعَن سَبِيلِ اللَّهِ وَسَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّعَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُمْ وَالْمِنْ الْمَرَامِ وَإِخْرَاجُ اَهْلِهِ مَنْ الْمَتَلِّ مِنْ الْمَرَامِ وَإِخْرَاجُ اَهْلِهِ مَنْ الْمَتَلِّ مِنْ الْمَتَلِقُ وَالْفِتْ نَدُّ الْحَرَامِ وَإِخْرَافَ الْمَتَلِقُ الْمَرَامِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَالِلُونَكُمْ حَتَى يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ الْفَتَلِ الْمَرْانِ اللَّهُ الْمَدَّ وَهُوكَ الْمُؤْوَلَةِ وَالْمَالِكَ وَمِطَتَ اعْمَلُهُمْ فَيَهُ اللَّهُ فَي الدُّنِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

- ٢- إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَاينَتِ ٱللَّهِ وَيَقْ تُكُونَ ٱلنَّيِتِ نَهِ عَيْرِ حَقِّ وَيَقْ تُكُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِرْهُ م يَعْذَابٍ أَلِيهٍ ﴿ إِنَّ الْوَلْتَهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُ مُ فِي الدُّنْكَ وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مُرْمِن نَصِيرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ الْعَلَيْمِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْعِلْمِ اللْمِنْ الْمِنْ الْعِلْمُ اللْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُ
- ٣- الْيُوْم أُحِلَ لَكُمُ الطَّيِبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنَابِ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُ كُمْ حِلُ لَمَّمْ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْذِينَ أُوتُواْ الْكِنَابِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنَابَ مِن الْمُؤْمِنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آءَا تَيْتُمُوهُنَ أُجُورَهُنَ مُحْصِنِينَ عَن وَلَامُتَ خِذِي آخُدَانٍ وَمَن يَكَفُرُ عَيْرَمُسَا فِحِينَ وَلَامُتَ خِذِي آخَدَانٍ وَمَن يَكَفُرُ وَمُووَفِي فَالْإِيمَانِ فَقَد حَبِط عَمَلُهُ مُوهُوفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَيْسِينَ (\*\*)
  الْلَا خِرَةِ مِنَ الْخَيْسِينَ (\*\*)

(٥) الأنعام: ٨٨ مكية

(٦) الأعراف: ١٤٧ مكية

(٧) التوبة : ١٧ مدنية

(٨) التوبة: ٦٩ مدنية

(١) البقرة: ٢١٧ مدنية

(٢) آل عمران: ٢١ - ٢٢ مدنية

(٣) المائدة: ٥ مدنية

(٤) المائدة: ٥٣ مدنية

\* الآيات الواردة هنا ليست في

الإحباط بمعناه بل في حبوط العمل

(بطلانه).

١٣ - وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَالَكُمْ وَأَصَلَ أَعْمَلَهُمْ ﴿ اللَّهُمْ الْكُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُرَكِّرهُوا مَا أَنزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلُهُمْ ١

١٤- إِنَّ ٱلَّذِينِ ٱرْبَكُ وَأَعَلَىٰٓ أَدْبُرُهُم مِّ إِنَّعَدِمَانُكُنَّ لَهُمُ ٱلْهُدَكِ ٱلشَّيْطِينُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ شَيْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرَهُواْ مَانَزَّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأُمِّرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ اللهُ فَكَيْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبِكُوهُمْ ١ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبَعُواْ مَآ أَسْخَطُ أُلَّهُ وَكَرِهُواْرِضُوْنَهُ،فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ

١٥- إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآ قُوُّا ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُمُ الْمُدَىٰ لَن يَضُرُّ وَأَاللَّهَ شَيْنَاوَسَيُحبطُ أَعْمَلَهُمْ ﴿ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللّلْكُمُ اللَّهُمُ اللَّالِي اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ

١٦- يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُواْ أَصَوْتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيّ وَلَا نَجْهَرُواْ لَهُمْ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِيَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَعْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُولَاتَشْعُهُونَ ۗ

 مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَهُا نُوَفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِهَا وَهُمْ فِهَا لَايُبُخَسُونَ ١ أُوْلَنَيِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّسَارُ وَحَبِطَ مَاصَنَعُواْفِهَا وَبَطِلُ مَّاكَانُواْ بَعْمَلُونَ ١١٠ (١)

١٠ - قُلْهَلْ نُنَيِّتُكُمُ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا الْإِنَا ٱلَّذِينَ صَلَّ سَعَيُهُمْ فِٱلْخِيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ١ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِئَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ -غَيِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزْنَا ١٠٠

١١- ﴿ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَابِلِينَ لِإِخْوَلِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ٱشِحَّةً عَلَيْكُمُ فَإِذَاجَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيَنَهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُم بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ أَشِحَةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أُولَتِكَ لَمَ نُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ اللهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا (١٠)

١٢- وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِكَ لَينً أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُنْسِرِينَ ﴿

(۷) محمد: ۳۲ مدنیة

(٨) الحجرات: ٢ مدنية

(٤) الزمر: ٦٥ مكية

(٥) محمد: ٨ - ٩ مدنية

(٦) محمد: ٢٥ – ٢٨ مدنية

(۱) هود: ۱۵ – ۱۶ مکية

(٢) الكهف: ١٠٤ – ١٠٤ مكبة (٣) الأحزاب : ١٨ – ١٩ مدنية

# الآيات الواردة في «الإحباط» معنًى

قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ عَرَبُكُمُ أَعْلَمُ وَلَّاكُمُ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدَىٰ سَبِيلًا (اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٠٠- وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَئِتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ = أُوْلَتَهِكَ (٤)
يَهِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَتِهِكَ لَمُمُّ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿

٢١- لَايَسَّنَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ الْخَيْرِ (٥) وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَنُوسٌ قَنُوطٌ الْ

٢٢ - يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَائتَوَلَّوْاْ فَوْمَّا غَضِبَ
 ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِ قَدْ يَبِسُوامِنَ ٱلْإَخِرَ قِكَمَا يَبِسَ
 ٱلْكُفَّا أُرُمِنَ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِ ﴿

١٧ - وَلَيِنَ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَنَ مِنَّارَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْ هُ إِنَّهُ لِيَتُوسُ كَفُورٌ ﴿ ﴾ مِنْ هُ إِنَّهُ لِيَقُولُنَ وَلَيِنَ أَذَقَنَهُ نَعْمَاءَ بَعْدَضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لِيَقُولَنَ وَلَيِنَ أَذَقَنَهُ نَعْمَاءَ بَعْدَضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لِيَقُولَنَ ذَهِبَ ٱلسَّيِّئَاتُ عَنِي إِنّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴿ فَكُورُ ﴿ فَكَ اللّهُ يَئَاتُ عَنِي ۚ إِنّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴿ فَكُورُ اللّهِ اللّهُ مِنْ فَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَعْفِرَةٌ وَأَجُرُ كَبِيرٌ ﴿ إِنّا لَا لَهُ مِنْ فَفِرَةٌ وَأَجُرُ كَبِيرٌ ﴿ إِنّا اللّهُ مِنْ فَفِرَةٌ وَأَجُرُ كَبِيرٌ إِنّا اللّهُ مِنْ فَفِرَةٌ وَأَجُرُ كَبِيرٌ إِنّا اللّهُ اللّهُ مَعْفِرَةٌ وَأَجُرُ كَبِيرٌ إِنّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

١٨ - يَنَبَنِيَّ أَذْ هَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَاْيْتَسُواْ مِن زَوْج ٱللَّهِ إِنَّهُ لِاَ يَاٰيْتَسُمِن زَوْج ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ الْأَلْكُ

١٩ وَإِذَاۤ أَنْعَمْنَاعَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْهَن وَنَا بِجَانِيهِ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُكان يَعُوسَا ﴿

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ «الإحباط»

الله عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْهِ: « أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا إِذَا بَعِثُوا ، وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيسُوا بُعِثُوا ، وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيسُوا لِوَاءُ الحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي ، وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي لِوَاءُ الحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي ، وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي وَلَا فَخْرَ ») \* (١).

٧- \*( عَنْ حُـذَيْفَة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ رَجُلًا حَضَرَهُ المَوْتُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ رَجُلًا حَضَرَهُ المَوْتُ، فَلَمَّا يَئِسَ مِنَ الْحَيَاةِ أَوْصَى أَهْلَهُ: إِذَا أَنَا مِتُ فَاجْمَعُوا لِي حَطَبًا كَثِيرًا وَأَوْقِدُوا فِيهِ نَارًا، حَتَّى إِذَا أَكَلَتْ خُمِي لِي حَطَبًا كَثِيرًا وَأَوْقِدُوا فِيهِ نَارًا، حَتَّى إِذَا أَكَلَتْ خُمِي وَحَلَصَتْ إِلَى عَظْمِي فَامْتَحَشْتُ (٢) فَخُدُوهَا إِنَّهُ فَعَلَى فَخُدُوهَا إِلَى عَظْمِي فَامْتَحَشْتُ (٢٠ فَخُدُوهَا إِلَى عَظْمِي فَامْتَحَشْتُ أَنْ فَخُدُوهُ فِي الْيُمِ ، فَفَعَلُوا. فَجَمَعَهُ اللهُ فَقَالَ لَهُ : لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: فَفَعَلُوا. فَجَمَعَهُ اللهُ فَقَالَ لَهُ : لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ ، فَعَفَرَ اللهُ لَهُ ») \*(١٠).

٣- \*( عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : « إِنَّ اللهَ خَلَقَ الرَّحْمَةَ يَوْمَ خَلَقَهَا مِائَةَ رَحْمَةٍ ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً .
 وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلِّهِ م رَحْمَةً وَاحِدَةً ، فَلَوْ يَعْلَمُ الكَافِرُ

بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْأَسْ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَلَوْ يَعْلَمُ اللَّذِي عِنْدَ اللهِ مِنَ الْعَذَابِ لَمَّ يَـاْمَنْ مِنَ النَّارِ ")\*(٥). مِنَ النَّارِ ")\*(٥).

٤- \*( عَنْ حَبَّةَ وَسَوَاءٍ ، ابْنَيْ خَالِدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - قَالَا: دَخَلْنَا عَلَى النَّبِيِ ﷺ وَهُوَ يُعَالِجُ (٢٠ شَيْئًا .
 فأَعَنَّاهُ عَلَيْهِ . فَقَالَ : « لَا تَيْاًسَا مِنَ الرِزْقِ مَا تَهَزَّزَتْ وَأُوسُكُمَ (٢٠ فَيْلَ عَلَيْهِ رُوُّوسُكُم) (٧٠ فَإِنَّ الإِنْسَانَ تَلِدُهُ أُمَّهُ أُمُّهُ أُمُّهُ أَهْمَ ، لَيْسَ عَلَيْهِ قِشْرٌ، ثُمَّ يَرْزُقُهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - ) \* (٨).

٥ - \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «لَلَّهُ أَشَدُّ وَمُولَ اللهِ عَلَيْهَا مِنْ رَجُلٍ بِأَرْضِ دَوِّيَةٍ (٥) مَهْلِكَةٍ (١٠) مَعَهُ رَاحِلتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَنَامَ مَهْلِكَةٍ (١٠) مَعَهُ رَاحِلتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ. فَطَلَبَهَا حَتَّى أَدْرَكُهُ الْعَطَشُ. ثُمَّ فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ. فَطَلَبَهَا حَتَّى أَدْرَكُهُ الْعَطَشُ . ثُمَّ قَالَ: أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي الَّذِي كُنْتُ فِيهِ . فَأَنَامُ حَتَّى قَالَ: أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي الَّذِي كُنْتُ فِيهِ . فَأَنَامُ حَتَّى قَالْهُ أَمُوتَ . فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى سَاعِدِهِ لِيَمُوتَ فَاسْتَيْقَظَ وَعِنْهُ وَعَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ. فَاللهُ وَعِنْهُ اللهُ وَعَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ. فَاللهُ وَعَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ. فَاللهُ وَعَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ. فَاللهُ أَشَدُ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ أَنْ عَلْهُ وَعَلَيْهَا أَلُهُ مِن مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ أَنَّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ أَنَّهُ وَعَلَيْهِا أَنْ أَنْهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَيْهِا وَعَلَهُ وَسَرَابُهُ فَاللهُ وَعَلَيْهُا وَاللهُ وَعَلَيْهَا وَاللهُ هُ وَعَلَيْهِا وَاللهُ وَعَلَيْهَا وَاللهُ وَعَلَيْهُا وَهُ وَلَعَامُهُ وَاللهُ وَاللهُ وَكُولُونَ وَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْعَامُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا الْعَلَاهُ وَلَمْ وَاللهُ وَالْعَامُ الْمَالِي اللهُ وَالْعَلْمُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَالْعَلَاهُ وَالللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْعَالِهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمُوالِولَا وَال

(۱) الترمذي (۳۲۱۰) واللفظ لـه وقال: حسن غريب ، وقال محقق جامع الأصول (۸/ ٥٢٨): حديث حسن.

- (٢) فامتحشت: أي احترقت.
- (٣) يوما راحا: أي شديد الريح.
- (٤) البخاري ـ الفتح ٦(٣٤٥٢) واللفظ له، ومسلم (٢٧٥٦) من حديث أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ .
- (٥) البخاري \_ الفتيح ١١ (٦٤٦٩) واللفظ له ، ونحوه عنيد

مسلم(٥٥٧٧).

- (٦) يعالج: أي يصلح.
- (٧) ما تهززت رؤوسكما: أي ما تحركت وهو كناية عن الحياة.
  - (٨) ابن ماجة (٤١٦٥) وفي الزوائد: إسناده صحيح.
    - (٩) الدوية: الأرض القفر والفلاة الخالية.
  - (١٠) مهلكة : موضع خوف الهلاك . ويقال لها مفازة .

وَزَادِهِ»)\*(١).

٦- \* ( عَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: نَظَرَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِلَى رَجُل يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ ـ وَكَانَ مِنْ أَعْظَم الْمُسْلِمِينَ غَنَاءً عَنْهُمْ (٢) فَقَالَ: « مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُل مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَـذَا ، فَتَبِعَهُ رَجُلٌ فَلَمْ يَزِلْ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى جُرحَ ، فَاسْتَعْجَلَ الْمُوْتَ فَقَالَ بِذُبَابَةِ سَيْفِهِ (٢) فَوَضَعَهُ بَيْنَ تَـدْيَيْهِ فَتَحَامَلَ عَلَيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ يَيْن كَتِفَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: ﴿ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ \_ فِيهَا يَرَى النَّاسُ \_ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَيَعْمَلُ - فِيهَا يَرَى النَّاسُ \_ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجُنَّةِ ، وَإِنَّهَا الأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا ») \*(1).

٧- \* ( عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا يَتَمَنَّينَّ أَحَدُكُمُ الْمُوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ. فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحِيَاةُ خَيْرًا لِي ، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي ") \*(0).

٨- \* ( عَـنْ أَبِي هُـرَيْـرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَـالَ: « يَجْمَعُ اللهُ النَّـاسَ يَوْمَ الْقِيَـامَةِ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ يَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ : أَلَا يَتْبَعُ كُلُّ إِنْسَانٍ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَهُ ، فَيُمَثَّلُ لِصَاحِبِ الصَّلِيبِ صَلِيبُهُ ، وَلِصَاحِبِ التَّصَاوِيرِ تَصَاوِيرُهُ ، وَلِصَاحِبِ النَّارِ نَارُهُ، فَيَتْبَعُونَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ، وَيَبْقَى المُسْلِمُونَ فَيَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالِمِينَ فَيَقُولُ: أَلَا

تَتَّبِعُونَ النَّاسَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ ، نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ ؛ اللهُ رَبُّنَا، هَـذَا مَكَـانُنَا حَتَّـى نَـرَى رَبَّنَا ، وَهُــوَ يَ أُمُرُهُمْ وَيُثَبَّتُهُمْ ، ثُمَّ يَتَوَارَى ثُمَّ يَطَّلِعُ فَيَقُولُ: أَلَا تَتَبعُونَ النَّاسَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ ، نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، اللهُ رَبُّنَا، وَهَـذَا مَكَانُنَا حَتَّى نَرَى رَبَّنَا، وَهُـوَ يَأْمُرُهُمْ وَيُثَبَّتُهُمْ ، قَالُوا: وَهَلْ نَرَاهُ يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: وَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْكَةَ الْبَدْرِ ؟ قَالُوا: لَا يَارَسُ وِلَ اللهِ ، قَالَ : فَإِنَّكُمْ لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَتِ مِ تِلْكَ السَّاعَةَ ، ثُمَّ يَتُوارَى ثُمَّ يَطَّلِعُ فَيُعَرِّفُهُمْ نَفْسَهُ . ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّبِعُونِي ، فَيَقُومُ المُسْلِمُونَ وَيُوضَعُ الصِّرَاطُ فَيَمُرُّونَ عَلَيْهِ مِثْلَ جِيَادِ الْخَيْلِ وَالرَّكَابِ وَقَوْلُهُمْ عَلَيْهِ سَلِّمْ سَلِّمْ ، وَيَبْقَى أَهْلُ النَّارِ فَيُطْرَحُ مِنْهُمْ فِيهَا فَوْجٌ، ثُمَّ يُقَالُ: هَلِ امْتَلاَّتِ ؟، فَتَقُولُ: ﴿ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ﴾ (قَ/ ٣٠) ثُمَّ يُطْرَحُ فِيهَا فَوْجٌ فَيُقَالُ: هَل امْتَلاّْتِ ، فَتَقُولُ: ﴿ هَـلْ مِنْ مَزِيدٍ ؟ ﴾ حَتَّى إِذَا أَوْعَبُوا فِيهَا وَضَعَ الرَّحْمَنُ قَدَمَهُ فِيهَا وَأَرْوَى بَعْضَهَا إِلَى بَعْضِ ، ثُمَّ قَالَ: قَطْ ، قَالَتْ: قَطْ ، قَطْ ، فَإِذَا أَدْخَلَ اللهُ أَهْلَ الْجُنَّةِ الْجُنَّةَ وَأَهْلَ النَّارِ النَّارِ النَّارِ قَالَ: أُتِيَ بِالْمُوْتِ مُلَبِّيًّا، فَيُوقَفُ عَلَى السُّورِ الَّذِي بَيْنَ أَهْلِ الْجُنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ ، فَيَطَّلِعُونَ خَائِفِينَ ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ ، فَيَطَّلِعُونَ مُسْتَبْشِرِينَ يَرْجُونَ الشَّفَاعَةَ ، فَيُقَالُ لِأَهْلِ الجَنَّةِ وَلأَهْلِ النَّارِ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَلَا ؟

<sup>(</sup>١) البخاري ، الفتح ١ ( ٦٣٠٨) ، ومسلم (٢٧٤٤) واللفظ

<sup>(</sup>٢) غناء: أي كفاية.

<sup>(</sup>٣) ذبابة سيفه: حده وطرفه.

<sup>(</sup>٤) البخاري . الفتح ١١ (٦٤٩٣) واللفظ له ، ومسلم (١١٢) (٥) البخاري ـ الفتح ١٠ (١٧١٥)، ومسلم (٢٦٨٠) واللفظ

فَيَقُولُونَ هَوُ لَاءِ وَهَوُ لَاءِ: قَدْ عَرَفْنَاهُ ،هُـوَ المَوْتُ الَّذِي وَكَلَ بِنَا، فَيُضْجَعُ فَيُذْبَحُ ذَبْحًا عَلَى السُّورِ الَّذِي بَيْنَ

الجَنَّةِ وَالنَّارِ ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ ») (١٠).

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذُمِّ «الإحباط»

١ - \*(عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 أَكْبَرُ الكَبَائِرِ الإِشْرَاكُ بِاللهِ ، وَالأَمْنُ مِنْ مَدْرِ اللهِ ،
 وَالقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ، وَاليَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ »)\*(٢).

٧- \*(عَنْ عُـرْوَةَ أَنَّهُ سَـأَلَ عَائِشَـةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - زَوْجَ النَّبِي عَلَيْهِ: ﴿ أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ ﴿ حَتَّى إِذَا اسْتَيْاً سَ السِرُسُلُ وَظَنُّ وا أَنَّهُمْ قَـدْ كُـذِبُوا ﴾ السّتَيْاً سَ السرُّسُلُ وَظَنُّ وا أَنَّهُمْ قَـدْ كُـذِبُوا ﴾ وَعَنْبُوا ؟ قَالَتْ: بَلْ كَذَّبَهُمْ قَوْمُهُمْ ، وَمَا هُوَ وَمَا هُوَ فَقُلْتُ: وَاللهِ لَقَيدِ اسْتَيْقَنُوا أَنَّ قَوْمَهُمْ كَذَّبُوهُمْ وَمَا هُوَ فَقُلْتُ: وَاللهِ لَقَيدِ اسْتَيْقَنُوا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَ وَمَا هُوَ بِالظَّنِ . فَقَالَتْ: يَا عُرَّيَةُ ، لَقَدِ اسْتَيْقَنُوا بِذَلِكَ . قُلْتُ : فَلَكَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٣- \*(عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: « يُلْقَى عَلَى أَهْلِ النَّارِ الجُوعُ

فَيَعْدِلُ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْعَذَابِ فَيَسْتَغِيثُونَ فَيُعَاثُونَ بِطَعَامٍ مِسنْ ضَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِسنْ جُوعٍ فَيَسْتَغِيثُونَ بِالطَّعَامِ فَيُغَاثُونَ بِطَعَامٍ ذِي غُصَّةٍ ، فَيَذْكُرُونَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُجِيزُونَ الغَصَصَ في الدُّنيَا بِالشَّرَابِ فَيَسْتَغِيثُونَ بِالشَّرَابِ فَيُرْفَعُ إِلَيْهِمُ الْحَمِيمُ بكَلَالِيبِ الْحَدِيدِ ، فَإِذَا دَنَتْ مِنْ وُجُوهِهمْ شَوَتْ وُجُوهَهُمْ ، فَإِذَا دَخَلَتْ بُطُونَهُمْ قَطَّعَتْ مَا فِي بُطُونِهمْ، فَيَقُولُونَ: ادْعُوا خَزَنَةَ جَهَّنَمَ ، فَيَقُولُونَ: ﴿ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾ (غافر/ ٥٠). قَالَ: فَيَقُ ولُونَ: ادْعُ وا مَالِكًا، فَيَقُولُ ونَ: ﴿ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾؟ قَالَ: فَيُجِيبُهُمْ ﴿إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ﴾ (الزخرف/ ٧٧) قَالَ الأَعْمَشُ: نُبِّئْتُ أَنَّ بَيْنَ دَعُائِهِمْ وَبَيْنَ إِجَابَةِ مَالِكٍ إِيَّاهُمْ أَلْفَ عَامٍ . قَالَ: فَيَقُولُونَ: ادْعُوا رَبَّكُمْ فَلَا أَحَدَ خَيْرٌ مِنْ رَبَّكُمْ ، فَيَقُولُونَ ﴿قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ \* رَبَّنَا أَخْرِجْ نَا مِنْ هَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَا لُونَ ﴾ قَالَ:

<sup>(</sup>۱) البخاري الفتح ۸(٤٧٣٠) ، ومسلم (٢٨٤٩) ، والترمذي (٢٥٥٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) رواه عبدالرزاق في مصنفه ، الدر النضيد (٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) البخاري ، الفتح ٦ (٣٣٨٩).

فَيُجِيبُهُ مُ: ﴿قَالَ اخْسَتُ وا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُ ونِ ﴾ (المؤمنون/ ١٠٦ ـ ١٠٨) قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ يَئِسُوا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ ، وَعِنْدَ ذَلِكَ يَأْخُذُونَ فِي الزَّفِيرِ وَالْحَسْرَةِ وَالْوَيْلِ) ﴾ (١٠٦.

٤- \*( قَالَ مُجَاهِدٌ ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴾ (الممتحنة / ١٣) قَالَ: كَمَا يَئِسَ الكُفَّارُ فِي قُبُورِهِمْ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى ، لأَنَّهُمْ آمَنُ وا بَعْدَ الْمُوْتِ بِالْغَيْبِ فَلَمْ يَنْفَعْهُمْ إِيمَا نُهُمْ حَسَنَدَ») \*(١).

٥- \* (قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ هَاشِمٍ ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ هَاشِمٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ ذَا النُّونِ الْمِصْرِيَّ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ، إِلَيْكَ تَقْصِدُ رَغْبَتِي، وَإِيَّاكَ أَسْأَلُ حَاجَتِي، وَمِنْكَ أَرْجُو نَجَاحَ طِلْبَتِي، وَبِيَدِكَ مَفَاتِيحُ مَسْأَلَتِي، لَا أَسْأَلُ أَرْجُو نَجَاحَ طِلْبَتِي، وَبِيَدِكَ مَفَاتِيحُ مَسْأَلَتِي، لَا أَسْأَلُ

الْخَيْرَ إِلَّا مِنْكَ ، وَلَا أَرْجُوهُ مِنْ غَيْرِكَ ، وَلَا أَيْنَاسُ مِنْ رَوْجِكَ ، وَلَا أَيْنَاسُ مِنْ رَوْجِكَ بَعْدَ مَعْرِ فَتِي بِفَضْلِكَ ») \*(").

٦- \*( قَالَ أَبُوحَاتِمِ السِّجِسْتَانِيُّ مُنْشِدًا:
 إِذَا اشْتَمَلَتْ عَلَى الْيَأْسِ القُلُوبُ

وَضَاقَ لِمَا بِهِ الصَّدْرُ الرَّحِيبُ وَأَوْطَـــاًتِ المَكَارِهُ وَاطْمَأَنَّـتْ

وَأَرْسَتْ فِي أَمَاكِنِهَا الخُطُوبُ وَلَمْ تَرَ لانْكِشَافِ الضُّرِ وَجْهًا

وَلَا أَغْنَى بِحِيلَتِهِ الأَرِيبِبُ أَتَاكَ عَلَى قُنُوطٍ مِنْكَ غَصِوْتٌ

يَمُ نُّ بِهِ اللَّطِيفُ المُسْتَجِيبُ وَكُلُّ الْحَادِثَ اتِ إِذَا تَنَاهَتْ

فَمَوْصُولٌ بِهَا الفَرَجُ القَرِيبُ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء لأبي نعيم (٩/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (٤/ ٥٢٦)

## من مضار «الإحباط»

وَتَأْخِيرَ مَنْ يَسْتَحِقُّ التَّقْدِيمَ.

- (٥) دَلِيلٌ عَلَى ضَعْفِ الإِيهَانِ وَسُوءُ الظَّنِّ بِالرَّحْمَنِ.
  - (٦) دَلِيلٌ عَلَى ضَعْفِ الهِمَّةِ وَفُقْدَانِ الشَّخْصِيَّةِ.
  - (٧) تَسُودُ فِي المُجْتَمَعِ رُوحُ الكَرَاهِيَّةِ وَالبَغْضَاءُ.

- (١) الإِحْبَاطُ هُوَ قَرِينُ اليَأْسِ وَالقُنُوطِ.
  - (٢) تَقْلِيلُ الإِنْتَاجُ اليَوْمِيّ.
- (٣) مَدْعَاةٌ لِتَرْكِ الْعَمَلَ وَالنُّبُوغَ ، وَالْقُعُودُ عَنْ طَلَبِ
   مَعَالِي الأُمُورِ.
  - (٤) الإِحْبَاطُ يُحْدِثُ تَقْدِيمَ مَنْ يَسْتَحِقُّ التَّأْخِيرَ

## الاحتكار

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٣      | ۴        |        |

### الاحتكار لغةً :

الاحْتِكَارُ فِي اللَّغَةِ مَصْدَرُ قَوْلِمِ (احْتَكَرَ) وَهُوَ يَرْجِعُ إِلَى مَادَّةِ (ح ك ر) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْحَبْسِ، وَأَصْلُ ذَلِكَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ: الحَكُرُ وَهُوَ الْلَاءُ الْلَّجَمِّعُ كَأَنَّهُ احْتُكِرَ لِقِلَّتِهِ، وَالحُكْرَةُ: حَبْسُ الطَّعَامِ انْتِظَارًا لِغَلَائِهِ.

قَالَ الجَوْهَرِيُّ: وَاحْتِكَارُ الطَّعَامِ: جَمْعُهُ وَحَبْسُهُ يُستَرَبَّصُ بِهِ الغَلاءُ، وَهُوَ الحُكْرَةُ بِالضَّمِّ، وَالحُكْرَةُ وَالحُكْرَةُ بِالضَّمِّ، وَالحُكْرَةُ وَالحُكْرُ: الاسْمُ مِنَ الاحْتِكَارِ، وَفِي الحَدِيثِ الشَّرِيفِ وَالحُكْرُ: الاسْمُ مِنَ الاحْتِكَارِ، وَفِي الحَدِيثِ الشَّرِيفِ أَنَّهُ عَيْقٍ ، نَهَى عَنِ الحُكْرَةِ، وَالحَكَرُ: فَعَلُّ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ أَنَّهُ عَيْقٍ ، نَهَى عَنِ الحُكْرَةِ، وَالحَكَرُ: فَعَلُ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ أَيْ عَجْمُوعٌ وَهُو الْمَاءُ القليلُ المُجْتَمِعُ، وَكَذَلِكَ القليلُ مَنْ الطَّعَامِ وَاللَّبَنِ، وَفِي الحَدِيثِ قَالَ فِي الكِلَابِ: إِذَا وَرَدَتِ الحَكَرَ القليلَ فَلَا تَطْعَمْهُ ».

وَقَالَ ابْن مَنْظُورِ: الحَكْرُ: ادِّخَارُ الطَّعَامِ للتَّرَبُّصِ، وَصَاحِبُهُ مُخْتَكِرٌ، وَأَصْلُ الحُكْرَةِ: الجَمْعُ وَالإِمْسَاكُ.

وَالْحُكْرُ وَالْحُكْرَةُ الاسْمُ مِنْهُ، وَالْحَكَرُ وَالْحُكَرُ وَالْحُكَرُ جَمِيعًا: مَا احْتُكِرَ، وَإِنَّهُمْ لَيَتَحَكَّرُونَ فِي بَيْعِهِمْ: يَنْظُرُونَ

وَيَتَرَبَّصُونَ. وَإِنَّهُ لَحَكِرٌ: لَا يَزَالُ يَحْبِسُ سِلْعَتَهُ، وَالسُّوقُ مَادَّةٌ \_ أَيْ مَلأًى رِجَالًا وَبُيُوعًا \_ حَتَّى يَبِيعَ وَالسُّوقُ مَادَّةٌ \_ أَيْ مَلأًى رِجَالًا وَبُيُوعًا \_ حَتَّى يَبِيعَ بِالكَثِيرِ مِنْ شِدَّةِ احْتِبَاسِهِ وَتَنَرَبُّصِهِ، وَفِي الحَدِيثِ: «مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا فَهُو كَذَا»، وَتَرَبُّصِه، وَفِي الحَدِيثِ: «مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا فَهُو كَذَا»، أي اشْتَرَاهُ وَحَبَسَهُ لِيَقِلَّ فَيَعْلُوَ.

وَحَكَرَهُ: ظَلَمَهُ وَتَنَقَّصَهُ وَأَسَاءَ مُعَاشَرَتَهُ. (١)

#### الاحتكار اصطلاحًا:

قَالَ الجُرْجَانِيُّ: الاحْتِكَارُ: حَبْسُ الطَّعَامِ لِلْغَلاءِ(٢).

وَقَالَ ابْنُ الأَثِينِ الاحْتِكَارُ: شِرَاءُ الطَّعَامِ وَحَبْسُهُ لِيَقِلَّ وَيَغْلُوَ<sup>(٣)</sup>.

وَقَالَ ابْنُ حَجَرِ: الاحْتِكَارُ: إِمْسَاكُ الطَّعَامِ عَنِ البَيْعِ، وَانْتِظَارُ الغَلَاءِ مَعَ الاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ وَحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ (٤).

وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ: الاحْتِكَارُ هُوَ حَبْشُ السِّلَعِ عَنِ البَيْعِ (٥).

وَقَدِ اكْتَسَبَ مُصْطَلَحُ الاحْتِكَارِ أَبْعَادًا جَدِيدَةً

<sup>(</sup>٣) النهاية (١/ ٤١٧).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٤٠٨/٤).

<sup>(</sup>٥) نيل الأوطار للشوكاني(٥/ ٣٣٧)، وليس المقصود هنا الحبس المطلق، وإنها الْحَبْشُ انتظارًا للغلاء.

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة لابن فارس (٢/ ٩٢)، والصحاح

<sup>(</sup>٢/ ٦٣٥)، والنهاية لابن الأثير (١/ ١٨٤)، واللسان

<sup>(</sup>۲۰۸/٤) (ط. بیروت)

<sup>(</sup>٢) التعريفات (ص ١٠٠)، وفي الأصل «للغلة» وهو تصحيف.

وَلَمْ يَقْتَصِرْ مَفْهُومُهُ عَلَى الطَّعَامِ أَوِ السِّلَعِ، وَإِنَّا شَمِلَ الْخَدَمَاتِ الأُخْرَى وَالاَمْتِيَازَاتِ الْمَنُوحَةِ لِلشَّرِكَاتِ وَالأَفْرَادِ، يُوَكِّدُ هَذَا مَا جَاءَ فِي مُعْجَمِ الْمُصْطَلَحَاتِ الاَقْتِصَادِيَّةِ مِنْ أَنَّ الاَحْتِكَارَ: هُوَ السَّيْطَرَةُ الخَالِصَةُ عَلَى عَرْضِ سِلْعَةٍ أَوْ خِدْمَةٍ مَا فِي سُوقٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ عَلَى عَرْضِ سِلْعَةٍ أَوْ خِدْمَةٍ مَا فِي سُوقٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ عَلَى الاَمْتِيَازِ الخَالِصِ لِلشِّرَاءِ أَوِ البَيْعِ دُونَ مُزَاحِمٍ أَوْ مُنَافِيسِ (١).

### حكم الاحتكار في الشريعة الإسلامية:

قَالَ ابْنُ حَجَرِ: الاحْتِكَارُ الْمُحَرَّمُ: هُو أَنْ يُمْسِكَ مَا اشْتَرَاهُ لِوَقْتِ فِي الغَلَاءِ لَا الرُّخْصِ مِنَ القُوتِ وَنَحْوِهِ مِثْلُ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ بِقَصْدِ أَنْ يَبِيعَهُ بِأَغْلَى عِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ عِنْدَ اشْتِدَادِ الحَاجَةِ إِلَيْهِ، وَيُلْحَقُ بِالقُوتِ كُلُّ مَا يُعِينُ عَلَيْهِ كَاللَّحْمِ وَالفَوَاكِهِ، وَمَتَى اخْتَلَ شَرْطٌ مِنْ مَا يُعِينُ عَلَيْهِ كَاللَّحْمِ وَالفَوَاكِهِ، وَمَتَى اخْتَلَ شَرْطٌ مِنْ مَا يُعِينُ عَلَيْهِ كَاللَّحْمِ وَالفَوَاكِهِ، وَمَتَى اخْتَلَ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ فَلَا حُرْمَةً (٢) إِذْ لَا يُكْرَهُ الاحْتِكَارُ مَعَ سَعَةِ لَا بُونِ وَرَخْصِ الأَسْعَارِ، وَأَمَّا احْتِكَارُهُمَ مَعَ الضِّيقِ وَلَا فَلَا كُونِ وَرَخْصِ الأَسْعَارِ، وَأَمَّا احْتِكَارُهَا مَعَ الضِيقِ وَالغَلَاءِ فَمَكْرُوهُ وَحُحَرَّمُ (٣). وَالخُلَاصَةُ أَنَّ الاحْتِكَارُ الخَيقِ الْمُنْ فَي عَنْهُ لَيْسَ عَامًا فِي كُلِّ شَيْءٍ. فَالغَالِبُ أَنَّهُ الْمُنِيقِ الْمُنْ يُكُونَ مِنْ شِرَاءٍ، أَيْ جَمَعَهُ عَنْ طَرِيقِ الشِّرَاءِ لِيُغْلِي ثَمَنَهُ وَأَنْ يَكُونَ مِنْ شِرَاءٍ، أَيْ جَمَعَهُ عَنْ طَرِيقِ الشِّرَاءِ لِيُغْلِي ثَمَنَهُ وَأَنْ يَكُونَ مِنْ شِرَاءٍ، أَيْ جَمَعَهُ عَنْ طَرِيقِ الشِّرَاءِ لِيُغْلِي ثَمَنَهُ وَأَنْ يَكُونَ مِنْ شِرَاءٍ، أَيْ جَمَعَهُ عَنْ طَرِيقِ الشَّواءِ لِيُغْلِي ثَمَنَهُ وَأَنْ يَكُونَ لأَمَلِ الْمَلِي الْمَالِي عَلَاءً وَاسْتِغْلَالَ حَاجَةِ النَّاسِ لِكَسْبِ مَنْفَعَةٍ.

وَلَكِنَّ بَعْضَ أَهْلِ العِلْمِ لَا يَخْصُرُهُ فِي بَابِ

الطَّعَامِ بَلْ يَمُدُّهُ إِلَى كُلِّ ضَرُورَاتِ وَحَاجَاتِ الإِنْسَانِ وَالْحَيَوَانِ، فَكُلُّ مَا لَا يُمْكِنُ الاسْتِغْنَاءُ عَنْهُ أَوْ كَانَ فِي تَرْكِهِ حَرَجٌ لَا يَصِحُّ احْتِكَارُهُ وَاسْتِغْلَالُهُ.

أَمَّا مَا لَمُ يَكُسنْ مِنَ الضَّرُورَاتِ أَوِ الحَاجَاتِ الإِنْسَانِيَّةِ وَالْحَيَوَانِيَّةِ فَلَا يَدْخُلُ فِي بَابِ الاحْتِكَارِ (٤٠). الحتكار الإنتاج في الاقتصاد الغربي:

لَمْ يَعْسِرِ فِ النِّظَامُ الاقْتِصَادِيُّ الإِسْلَامِيُّ الاَحْتِكَارَ فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِإِنْتَاجِ سِلْعَةٍ مِنَ السِّلَعِ إِذِ النَّاسُ جَمِيعًا سَوَاءٌ فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِحُرِّيَّةِ الإِنْتَاجِ. وَلَكِنَّ النِّظَامَ الاَقْتِصَادِيَّ الغَرْبِيَّ أَقَرَّ هَذَا الْلَّذَأَ دُونَ غَضَاضَةٍ، فَفِي العُصُورِ الوُسْطَى كَانَ الْمُلُوكُ فِي أَعْلَبِ الأَحْيَانِ هُمُ العُصُورِ الوُسُطَى كَانَ المُلُوكُ فِي أَعْلَبِ الأَحْيَانِ هُمُ اللَّعْصُورِ الوسُطَى كَانَ المُلُوكُ فِي أَعْلَبِ الأَحْيَانِ هُمُ اللَّغِينَ يَمْنَحُونَ الأَفْرَادَ حَقَّ احْتِكَارِ أَيِّ سِلْعَةٍ، وَفِي الْعَرْ الْحَدِيثِ يَنْشَأُ الاحْتِكَارُ عَادَةً نَتِيجَةً لِتَجَمُّعِ المُنْتِجِينَ الأَسَاسِيِّينَ لِلسِّلْعَةِ فِي وَحْدَةٍ وَاحِدَةٍ بِغَرَضِ المُنتِجِينَ الأَسَاسِيِّينَ لِلسِّلْعَةِ فِي وَحْدَةٍ وَاحِدَةٍ بِغَرَضِ المُنتِجِينَ الأَسَاسِيِّينَ لِلسِّلْعَةِ فِي وَحْدَةٍ وَاحِدَةٍ بِغَرَضِ المُنتِجِينَ الأَسَاسِيِّينَ لِلسِّلْعَةِ فِي وَحْدَةٍ وَاحِدَةٍ بِغَرَضِ المُرْضِ الرِّقَابَةِ عَلَى العَرْضِ الكُلِّيِ هَا وَارْتِفَاعِ فِي مَا الْعَرْضِ الكُلِّيِ هَا وَارْتِفَاعِ فِي وَعْمَاهُ المَا يَقِيمَةُ الْعَرْضِ المُلِيِّي هَا وَارْتِفَاعِ الْعَرْضِ المُولِي الْعَامِةِ عَلَى العَرْضِ المُلِيِّي هَا وَارْتِفَاعِ الْعَرْضِ المُولِيةِ عَلَى العَرْضِ المُؤْتِيةِ هَا وَارْتِفَاعِ الْعَرْضَ المُؤْتِيةِ هَا وَارْتِفَاعِيقَ الْعَرْضِ المُؤْتِيةِ هَا وَارْتِفَاعِ الْعَرْضِ المُؤْتِيةِ هَا وَارْتِفَاعِهُ الْعَرْضِ المُؤْتِيةِ فَا وَارْتِفَاعِ الْعَرْضِ المُؤْتِيةِ فَا الْعَرْضِ المُؤْتِيةِ فَا الْعَرْمِهِ الْعَرْفِي الْعَرْفِي الْعَرْقِ الْعَامِيةِ فَالْعَلَى الْعَرْفِي الْعَلَيْقِ الْعَلَى الْعَلَمْ الْعَرْقِيقِ الْعَلَى الْعَمْ وَالْعَمْ الْعَلَيْعِ الْعَلَى الْعَلَيْقِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَوْلِيقِيقَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْعِيقَ الْعَلَى الْعَلَيْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَ

[للاستزادة: انظر صفات: الأثرة \_ التناجش \_ الأذى \_ الطمع.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الرحمة \_ الرضا \_ القناعة \_ النزاهة \_ حُسن المعاملة \_ الأمانة].

<sup>(</sup>١) معجم المصطلحات الاقتصادية (٥٤٤).

<sup>(</sup>٢) الزواجر من ارتكاب الكبائر لا بن حجر (٣١٦).

<sup>(</sup>٣) في تفصيل حالات الكراهية والحرمة والإباحة: الحاوي الكبير (٧/ ٨٤) وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) ينظر الدر المنتقى على متن الملتقسي للحصكفي

<sup>(</sup>٢/ ٥٤٧)، ونهاية المحتاج للرّملي (٣/ ٥٥٦)، والمغني لابن قسدامة (٤/ ٢٢٠)، والمحلي لابن حزم ٩/ ٧٨، والبدائع للكاساني (٥/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٥) معجم المصطلحات الاقتصادية (١٦٧).

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ « الاحتكار »

١ - \*(عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ ـ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قَال : «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِىءٌ»)\*(١).

٢ - \* (عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ
 قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَنِ احْتَكَرَ عَلَى
 الْشُلِمِينَ طَعَامًا ضَرَبَهُ اللهُ بِالجُدَامِ وَالإِفْلَاسِ») \* (٢).

٣- \*(عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، قَالَ : «مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، فَقَدْ بَرِيءَ مِنَ اللهِ تَعَالَى مِنْهُ ، وَأَيُّمَا أَهْلِ بَرِيءَ مِنَ اللهِ تَعَالَى مِنْهُ ، وَأَيُّمَا أَهْلِ عَرْصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِمُ امْرُؤٌ جَائِعٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ فِيمَهُ اللهِ تَعَالَى » (٣).

## من الآثار الواردة في ذَمِّ « الاحتكار »

١ - \*(عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : الجَالِبُ مَرْزُوقٌ ، وَالْمُحْتَكِ رُ عَمْرُومٌ ، وَمَنِ احْتَكَ رَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامًا ضَرَبَهُ اللهُ بِالإِفْلَاسِ وَالجُذَام)\*(١).

٢ - \*( عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : لَا حُكْرةَ فِي سُوقِنَا ، لَا يَعْمِدُ رِجَالٌ، بِأَيْدِيهِمْ فُضُولٌ مِنْ أَذْهَا بِ اللهِ يَنْ زِلُ بِسَاحَتِنَا ،
 أَذْهَا بِ ، إِلَى رِزْقٍ مِنْ أَرْزَاقِ اللهِ يَنْ زِلُ بِسَاحَتِنَا ،

فَيَحْتَكِرُونَهُ عَلَيْنَا ، وَلَكِنْ أَيُّمَا جَالِبٍ جَلَبَ عَلَى عَمُودِ كَبِدِهِ (٥) فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَذَلِكَ ضَيْفُ عُمَرَ، فَلْيَيعْ كَيْفَ شَاءَ اللهُ ) \*(٢).

٣ - \* (عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّ انَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ ـ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَن الحُكْرَةِ ) \* (٧).

## من مضار « الاحتكار »

(١) دَلِيلٌ عَلَى دَنَاءَةِ النَّفْسِ وَسُوءِ الخُلُقِ.

(٢) اسْتِحْقَاقُ الوَعِيدِ لِنَ كَانَ هَذَا خُلُقُهُ.

(٣) يُورِثُ الضَّغِينَةَ وَالبُعْدَ عَنِ النَّاسِ.

(٤) سَبَبٌ فِي اضْطِرَابِ الشُّعُوبِ وَعَدَمِ اسْتِقْرَارِهَا.

- (٥) الاحْتِكَارُ ثَمَرَةٌ مِنْ ثِهَارِ حُبِّ النَّفْسِ الْقَيتِ.
- (٦) الاحْتِكَارُ يُنَاقِضُ الإِيثَارَ الَّذِي هُوَ جَوْهَـرُ عَلَاقَةِ الْشُلِمِ بِأَخِيهِ الْشُلِمِ.
  - (٧) الاحْتِكَارُ يُثْرِي القَطِيعَةَ الاجْتِاعِيَّةَ فِي الأُمَّةِ .
- (٣) أحمد (٢/ ٣٣) وقال الشيخ أحمد شاكر (٧/ ٤٩) برقم (٤٨٨٠): إسناده صحيح . (٤) جامع الأصول ( ١/ ٥٩٦).
- (٥) عمود كبده: أراد به ظهره، وذلك أنه يأتي به على تعب ومشقة، وإن لم يكن جاء به على ظهره، وإنها هو مثل.
  - (٦) جامع الأصول (١/ ٥٩٣، ٥٩٤ ).
    - (٧) جامع الأصول (١ / ٥٩٤).
- (۱) مسلم (۱٦٠٥) وابس ماجه (۲۱٥٤) وقوله (إلا خاطيء) بمعنى آثم، والمعنى : لا يجترىء على هـذا الشنيع إلا مـن اعتاد المعصية.
- (۲) ابن ماجه(۲۱۵۷)، وفي الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله موثقون، وأحمد (۱ لا۲۱) وصححه الشيخ أحمد شاكر رقم (۱۳۵) وله شاهدعن ابن عمر (أحمد ۳۳) وصححه الشيخ أحمد شاكر (٤٨٨) وكذا عن أبي هريرة (۲/ ۳۵۱) حر(۸۲۰۲).

## الأذى

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٦      | ۲۳       | ١٨     |

### الأذي لغةً:

الأَذَى مَصْدَرُ قَوْلِمِ مْ: أَذِي الشَّيْءُ يَاأْذَى، وَهُ وَ مَا خُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (أَ ذَى) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى «الشَّيْءِ تَتَكَرَّهُهُ وَلَا تَقَرُّ عَلَيْهِ، وَمِنْ ذَلِكَ الإِيذَاءُ، يُقَالُ: آذَيْتُ فُلانًا وَلَا تَقَرُّ عَلَيْهِ، وَمِنْ ذَلِكَ الإِيذَاءُ، يُقَالُ: بَعِيرٌ أَذٍ وَنَاقَةٌ وُلِا تَقَرُّ فِي مَكَانِ مِنْ غَيْرِ أُوفِي مَكَانٍ مِنْ غَيْرِ أَذِيةٌ، إِذَا كَانَ (كُلُّ مِنْهُمَا) لَا يَقَرُّ فِي مَكَانِهِ، وَمِنْ ذَلِكَ وَجَعٍ، وَلَكِنْ خِلْقَةً، وَكَانَّهُ يَأْذَى بِمَكَانِهِ، وَمِنْ ذَلِكَ اللهِ وَمِنْ ذَلِكَ اللهِ وَمِنْ ذَلِكَ بَاعْتِهُ وَهُ وَمِنْ ذَلِكَ اللهِ وَمِنْ ذَلِكَ بَاللهِ وَمَا اللهِ وَمِنْ ذَلِكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُو آذَى ﴾ الله قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُو آذَى ﴾ (البقرة حَلَى اللهِ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُو آذَى اللهِ قَلْ اللهِ قَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الْمُحِيضِ قُلْ هُو آلَكُونَ اللهِ قَلْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْكُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ ا

وَقَالَ القُرْطُبِيُّ: هُو شَيْءٌ تَتَأَذَّى بِهِ الْرُأَةُ وَغَيْرُهَا أَيْ بِرَائِحَةِ دَمِ الحَيْضِ، وَالأَذَى كِنَايَةٌ عَنِ القَذَرِ عَلَى الْخُمْلَةِ، وَيُطْلَقُ عَلَى القَوْلِ الْمَكْرُوهِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى ﴾ (البقرة/ ٢٦٤) وَمِنْهُ أَيْضًا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَدَعْ أَذَاهُمْ ﴾ (الأحزاب/ ٤٨) وَمِنْهُ أَيْضًا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَدَعْ أَذَاهُمْ ﴾ (الأحزاب/ ٤٨) أَمَّا الأَذَى فِي الحَدِيثِ الشَّرِيفِ ﴿ وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى ﴾ يَعْنِي بِالأَذَى فِي الحَدِيثِ الشَّرِيفِ ﴿ وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى ﴾ يَعْنِي بِالأَذَى فِي الحَدِيثِ الشَّعْرَ الَّذِي يَكُونُ عَلَى رَأْسِ الصَّبِي يَعْنِي بِالأَذَى: الشَّعْرَ الَّذِي يَكُونُ عَلَى رَأْسِ الصَّبِي

حِينَ يُولَدُ.. وَفِي حَدِيثِ الإِيمَانِ «وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ» يَعْنِي: الشَّوْكَ وَالْحَجَرَ وَالنَّجَاسَةَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ عِمَّا يَتَأَذَّى بِهِ الْمَارُّ(٢).

وَقَالَ الجَوْهَرِيُّ: يُقَالُ: آذَاهُ يُـوَّذِيهِ فَأَذِيَ هُـوَ أَذَى، وَأَذَاةً وَأَذِيَّةً، وَتَأَدَّيْتُ بهِ.

قَالَ ابْنُ مَنْظُورِ: قَالَ ابْنُ بَرِّيّ: صَوَابُهُ: آذَانِي إِينَاءً، وَأَمَّا أَذًى فَمَصْدَرُ أَذِي، وَكَذَلِكَ أَذَاةٌ، وَأَذِيّةٌ، فَأَنَا أَذٍ، وَرَجُلُ أَذِيٌ : إِذَا كَانَ شَدِيدَ التَّأَذِي، وَقَدْ يَكُونُ فَأَنَا أَذٍ، وَرَجُلُ أَذِي، وَفِي الحَدِيثِ كُلُّ مُؤْذٍ فِي النَّارِ، وَهُو وَعِيدٌ لِنَ يُؤْذِي، وَفِي الحَدِيثِ كُلُّ مُؤْذٍ فِي النَّارِ، وَهُو وَعِيدٌ لِنَ يُؤْذِي النَّاسَ فِي الدُّنْيَا بِعُقُوبَةِ النَّارِ فِي الآخِرَةِ. وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَدَعْ أَذَاهُمْ ﴿ \* تَأْوِيلُهُ أَذَى الْمُنَافِقِينَ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَدَعْ أَذَاهُمْ فِيهِمْ بِأَمْرٍ، وَآذَى النَّافِقِينَ لَا تُؤْمَرَ فِيهِمْ بِأَمْرٍ، وَآذَى الرَّجُلُ: فَعَلَ الأَذَى ؛ وَمِنْهُ قَوْلُهُ عَيْكِ ، لِلَّذِي تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ فَعَلَ الأَذَى ؛ وَمِنْهُ قَوْلُهُ عَيْكُ، لِلَّذِي تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ فَعَلَ الأَذَى ؛ وَمِنْهُ قَوْلُهُ عَيْكُ، لِلَّذِي تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ فَعَلَ الأَذَى ؛ وَمِنْهُ قَوْلُهُ عَيْكُ، لِلَّذِي تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ فَعَلَ الأَذَى ؛ وَمِنْهُ قَوْلُهُ عَيْكُ، لِلَّذِي تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ وَهُمَ الْمُهُمْ عَدَد : (رَأَيْتُكَ آذَيْتَ وَآنَيْتَ) ("").

### الأذى اصطلاحًا:

قَالَ الرَّاغِبُ: الأَذَى مَا يَصِلُ إِلَى الحَيَوَانِ مِنَ الضَّرَرِ إِمَّا فِي نَفْسِهِ أَوْ جِسْمِهِ، أَوْ تَبِعَاتِهِ دُنْيَوِيًّا كَانَ ذَلِكَ أَوْ أُخْرُويًّا (٤).

وَقَدْ ذَكَرَ الْمُسْنَاوِيُّ هَذَا التَّعْرِيفَ مَعَ تَعْدِيلٍ

<sup>(</sup>١) المفردات للراغب (١٥).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٣/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) مقاييس اللغة لابن فارس (١/ ٧٨)، والمفردات (١٥)

والصحاح (٦/ ٢٢٦٦)، ولسان العرب (أذى) (١/ ٥٤) ط. دار المعارف.

<sup>(</sup>٤) المفردات (١٥).

يَسِيرٍ فَقَالَ: الأَذَى: مَا يَصِلُ إِلَى الْحَيَوَانِ مِنْ ضَرَرٍ أَوْ مَكْرُو أَوْ مَكْرُو أَوْ مَكْرُو أَوْ مَكْرُو فَيْ فَيْرِ أَوْ مَكْرُو فِي نَفْسِهِ أَوْ بَلْنِهِ أَوْ قُنْيِسَهِ (١) دُنْيَوِيَّا أَوْ أُخْرُو يَّا (٢).

### من معاني كلمة الأذى في القرآن:

الأَوَّلُ: بِمَعْنَى الحَرَامِ: ﴿ وَيَسْأَلُ وَنَكَ عَنِ الْحَيْضِ قُلْ هُوَ أَذًى ﴾ (البقرة/ ۲۲۲) أَيْ حَرَامٌ.

الثَّانِي: بِمَعْنَى القَمْلِ: ﴿ أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ ﴾ (البقرة/ ١٩٦).

الثَّالِثُ: بِمَعْنَى الشِّدَّةِ وَالْمِحْنَةِ: ﴿إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرَ (النساء/ ١٠٢).

الرَّابِعُ: بِمَعْنَى الشَّتْمِ وَالسَّبِ: ﴿ وَاللَّذَانِ اللَّانِمَ اللَّهُ مَنْكُمْ فَا َذُوهُمَا ﴾ (النساء / ١١)، ﴿ لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى ﴾ (آل عمران / ١١١)، ﴿ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا ﴾ (آل عمران / ١٨٦).

الخَامِسُ: بِمَعْنَى الزُّورِ، وَالبُهْتَانِ عَلَى البَرِيءِ: ﴿ كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى ﴾ ( الأحزاب/ ٦٩)، ﴿ يَا قَوْمِ لِمَ تُوْذُونَنِي ﴾ (الصف/ ٥).

السَّادِسُ: بِمَعْنَى الْجَفَاءِ وَالْمُعْصِيَةِ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ

يُوْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ﴿ (الآية ٥٧ سورة الأحزاب) أَيْ يَعْصُونَهُا.

السَّابِعُ: بِمَعْنَى شَعْلِ الخَاطِرِ وَتَفْرِقَةِ القَلْبِ: ﴿ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ ﴾ (الأحزاب/ ٥٣).

الشَّامِنُ: بِمَعْنَى الْمَنِّ عِنْدَ العَطِيَّةِ: ﴿لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى﴾ (الآية ٢٦٤ سورة البقرة)

التَّاسِعُ: بِمَعْنَى العَذَابِ وَالعُقُوبَةِ: ﴿ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللهِ ﴾ (الآية ١٠ سورة العنكبوت).

العَاشِرُ: بِمَعْنَى غِيبَةِ الْمُؤْمِنِينَ: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا ﴾ (الآية ٥٨ سورة الأحزاب) (٣).

[للاستزادة: انظر صفات: الإساءة \_ البغي \_ الظلم \_ العدوان \_ التحقير \_ الإجرام \_ الاستهزاء \_ القسوة \_ الجحود \_ نكران الجميل \_ عقوق الوالدين \_ التعاون على الإثم والعدوان.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: التعاون على البر والتقوى \_ الرحمة \_ الرفق \_ الشفقة \_ العطف \_ المحبة \_ الاعتراف بالفضل \_ الفضل \_ الإحسان \_ بر الوالدين].

<sup>(</sup>١) قنيته: أي ما اكتسبه.

<sup>(</sup>٢) التوقيف على مهمات التعاريف لابن المناوي(٤٣).

<sup>(</sup>٣) بصائر ذوي التمييز (٢/ ٧٣). وانظر نزهة الأعين النواظر (١٦١ -١٦٢).

## الآيات الواردة في « الأذى »

### الأذى في سياق التكليف:

٧- وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِّ قُلُ هُو أَذَى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ قُلُ هُو أَذَى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَقَى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَتُوهُ هُرَى مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ التَّوَابِينَ مَا لَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ التَّوَابِينَ وَيُحِبُ اللَّهَ عَلِي اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ التَّوَابِينَ وَيُحِبُ اللَّهَ عَلِي اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِي اللَّهُ اللْمُعُلِي الْمُعْلَقُول

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ
 مَا أَنفَقُواْ مَنَا وَلاَ أَذُى لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ
 وَلاَحُوفُ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُونَ شَا
 قُولٌ مُعَرُوفُ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مُن صَدَقَةٍ
 يَتْبَعُهُا أَذَى وَاللَّهُ عَنْ عَلِيمٌ شَا

يَتَأَيَّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَنْبَطِلُواْ صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنَ وَالْأَذَى كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِبِنَآ اَلْنَاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْاَخِرِ فَمَثُلُهُ كَمَثُلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُّ فَرَكَهُ صَلْدًا لاَيقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّاكَسُرُواْ وَاللَّهُ لاَيهُ لاَيهْدِى الْقَوْمُ الْكَفِرِينَ اللَّهِ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ الْمَوْلَهُمُ الْبَيْكَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَنْبِينَامِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثُلِ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَنْبِينَامِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثُلِ مَرْضَاتِ اللَّهُ وَتَنْبِينَامِنَ أَنْفُسِهِمْ كَمَثُلِ مَنْ مَنْ اللَّهُ بِمَاتَعْمَمُلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ وَابِلُّ فَعَانَتُ أَكُلُهَا وَاللّهُ بِمَاتَعْمَمُلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ وَابِلُّ فَطَلُلُّ

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَنْحِشَةَ مِن نِسَاَيِكُمْ فَإِن فَالْسَشْمِدُواْ عَلَيْهِنَ اَرْبَعَةً مِنضَكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ شَي فِالْبُدُوتِ حَتَى شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ شَي فِالْبُدُوتِ حَتَى يَتَوَفَّنَهُنَ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ هُلُنَّ سَبِيلًا اللهُ وَاللّهُ اللهُ هُلُنَّ سَبِيلًا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ هُلُنَّ سَبِيلًا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ الله

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّكَلَاةَ فَلْنَقُمُ طَلَّ إِفْكَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلَيَأْخُذُوۤ الْسَلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآيِكُمْ وَلْتَأْتِ

(٤) النساء: ١٥ – ١٦ مدنية

(٣) البقرة: ٢٦٢ - ٢٦٥ مدنية

(١) البقرة : ١٩٦ مدنية

(٢) البقرة: ٢٢٢ مدنية

## طَا يَفَةُ أُخْرَيْ لَمْ يُصِكُواْ فَلَيْصَلُواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْحِذُرَهُمْ وَأُسَلِحَتُهُمُّ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفُواْ لَوْ تَغَفُّلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَيِّكُورُ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن مَّطَر أَوَكُنتُم مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفرينَ عَذَابًامُهِينَا ١ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذَكُرُواْ ٱللَّهَ قَيْمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا أَطْمَأُ نَنْتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ إِنَّ الصَّلَوْةَ كَانَتْ

٦- يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَدْ خُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبَى إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَـٰكُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَغِنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحِيء مِنكُمُّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحِيء مِنَ ٱلْحَقُّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَعُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِمَابُ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَاكَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَجَهُ مِنْ بَعَدِهِ مَ أَبَدًا " إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَاللَّهِ عَظِيمًا ﴿ ثُنَّ ﴿ ``

عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنَا مِنْ وَقُوتًا ١٠٠٠

### الأذى في سياق الدعوة للمصابرة:

٧- كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَر وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَب لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُوك وَأَحُثُرُهُمُ الْفَسِقُونَ ١ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ وَإِن يُقَاتِلُوكُمُ يُولُوكُمُ ٱلأَدْبَارَثُمَّ لَايُنصَرُونَ ۖ

٨- ﴿ لَتُبْلَوُكَ فِي آَمُوالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَسَنَّمَعُ إِسْ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَلَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ ٱلْثَرِكُوٱ أَذَكِ كَشِيراً وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَنَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَنْ مِ ٱلْأُمُورِ ١٠٠٠

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارِ لَآيِنَتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ١ ٱلَّذِينَ يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ قِيكَمَّا وَقُعُو دَاوَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَتَّنَا مَاخَلَقْتَ هَلْدَابِكِطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَاعَذَابَأُلنَادِ اللهُ رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَ مَنَّهُ وَمَا لِلظُّللِمِينَ مِنْ أَنصَادِ شَ

(٤) آل عمران : ١٨٦ مدنية

اَنَ الْمُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اَسْتَعِينُواْ بِاللَّهِ وَاَصْبِرُوَّا اللَّهِ وَاَصْبِرُوَّا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُولِيَّةُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُلْمُولُ اللللَّهُ اللْمُلْمُولُ الللَّه

١١- وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّيِّ وَيَقُولُونَ هُواْذُنُّ قُلُ اَّذُنُ حَيْرِلَّكُمُ مَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ رَسُولَ اللَّهِ هُمُ عَذَاجُ الْكِيمُ إِنَّ مَنْ هُمُ عَذَاجُ الْكِيمُ إِنَّ مَنْ وَرَسُولُهُ وَاحَقُ أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُوا وَرَسُولُهُ وَاحَقُ أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُوا وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ الْمَنْ الْمَا يَعْلَمُوا أَنْ يُدُونُ الْعَظِيمُ وَاللَّهَ وَرَسُولُهُ وَفَا أَنْ يُمْ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَفَا أَنْ لَهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ

الله مَرْسُلُهُمْ إِن خَنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَ الله مَرْمِثْلُكُمْ وَلَكِنَ الله مَيْ عَبَ ادِهِ مَا كَانَ الله مَنْ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَ ادِهِ مَا كَانَ النَّا أَن نَا أَتِيكُم بِسُلْطَ نِ إِلَّا بِإِذْنِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَا أَتِيكُم بِسُلْطَ نِ إِلَّا بِإِذْنِ وَمَا كَانَ مَنْ الله فَلْيَ تَوَكِيلُ الْمُؤْمِنُونَ إِلَيْ الله وَلْيَ تَوَكِيلُ الْمُؤْمِنُونَ إِلَيْ الله وَلَيْ مَنْ وَمِنْ الله وَلْيَ تَوْكِيلُ الله وَلَيْ الله وَلْمَا الله وَلَيْ الله وَلْهُ الله وَلَيْ الله وَلْمُ الله وَلَيْ الله وَلْ الله وَلُهُ الله وَلَيْ اللّه وَلُولُ الله وَلُهُ الله وَلُهُ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلُهُ اللّه وَلَهُ اللّه وَلُهُ اللّه وَلَهُ اللّه وَلُهُ اللّه وَلَهُ اللّه وَلَهُ اللّه وَلْ اللّه وَلُهُ اللّه وَلْ اللّه وَلْ اللّه وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّه وَلَهُ اللّه وَلْ اللّه وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهِ وَلْهُ اللّهُ وَلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهِ وَلْهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا لَا مُؤْمِنُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهِ وَلَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُولِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

١٠ وَمَا الْحَيُوةُ الدُّنِيَ الْإِلَالِعِبُ وَلَهُوُّ وَلَالدَارُ الْاَحْرَةُ حَيَّرُ لِلَّذِينَ يَنْقُونُ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ الْاَحْرَةُ حَيَّرُ لِلَّا لَاَيْكِ الْفَالِمِينَ بِعَاينتِ لَا يُكَرِّدُ وَلَكِنَ الظَّلِمِينَ بِعَاينتِ لَا يَكُرِّدُ وَلَكِنَ الظَّلِمِينَ بِعَاينتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ بِعَاينتِ وَلَعَدُ كُذِبَتُ رُسُلُ مِّن الظَّلِمِينَ بِعَاينتِ وَلَعَدَ كُذِبَتُ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى وَلَعَدَ كُذِبَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُولُونُ وَلَا مُبَدِّلَ مَا كُذِبُوا وَلُودُوا حَتَى النَّهُمْ اللَّمَ اللَّهُ الْمُونُ مِنَ الْمَالِكُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ مِنَ الْمُؤْلُونُ مِنَ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ مِنَ الْمُؤُلُونُ مِنَ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤُلُونُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْمُلْكُونُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللِّهُ ا

(۱) آل عمران : ۱۹۰ - ۱۹۰ مدنية (۲) الأنعام : ۳۲ - ۳۵ مكية

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١٢٨ - ١٢٩ مكنة

وَمَالَنَآ أَلَّا نَنُوَكَ لَعَلَى اللَّهِ وَقَدْهَدَ لَنَا شُكِلَنَآ أَلَّا نَنُوكَ كَاللَّهِ سُكُلَنَاً وَلَنَصُورَاً وَعَلَى اللَّهِ مُلْكَنَاً وَلَنَصُورَاً وَعَلَى اللَّهِ فَلْكَتَوَكِّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ اللَّهِ الْكَتَوَكِّلُونَ ﴿ اللَّهِ الْكَتَوَكِّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُولَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْ

18- وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَ ابِاللَّهِ فَإِذَاۤ أُوذِي فِ ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْ نَدَّ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَيْنِ جَآءَ نَصْرُ مِن رَبِّكَ لَيْقُولُنَّ إِنَّاكُنَا مَعَكُمُ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمُ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ بِأَعْلَمُ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ بِأَعْلَمُ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُومِ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللْمُعَ

٥١- يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ إِنَّا آرْسَلْنَكَ شَنِهِدَا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ﴿ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذِ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ وَيَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ فَضْلَا كَبِيرًا ﴿ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنِفِرِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَدَعْ أَذَنَهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿

## الأذى في سياق التنفير من الإيذاء:

الْجُنَاحَ عَلَيْهِنَ فِي ءَابَآيِهِنَ وَلا آَبْنَآيِهِنَ
 وَلآ إِخْوَنِهِنَ وَلآ آَبْنَآءِ إِخْوَنِهِنَ وَلآ آَبْنَآءِ أَخُوْتِهِنَ
 وَلاَيْسَآيِهِنَ وَلاَ مَامَلَكَتْ آَيْمَنْهُنَّ وَٱتَقِينَ ٱللَّهَ
 إَكَ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (٥)

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْكَ مَهُ بُصُلُونَ عَلَى النَّبِيِّ يَكَأَيُّهَا النَّذِي يَكَأَيُّهَا النَّذِي عَلَى النَّبِي يَكَأَيُّهَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيَّ قُلُ لِأَزْوَجِكَ وَبَنَانِكَ وَنِسَآءَ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْمِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدَّفَ أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنِ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَنْوُرًا رَّحِيمًا ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ

١٧- يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَرَادُهُ اللَّهِ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهَا اللَّ

(٥) الأحزاب: ٦٩ مدنية(٦) الصف: ٥ مدنية

(٣) الأحزاب: ٤٥ - ٤٨ مدنية

(٤) الأحزاب: ٥٥ - ٥٩ مدنية

(۱) إبراهيم : ۱۱ – ۱۲ مكية (۲) العنكبوت : ۱۰ مدنية

## الأحاديث الواردة في ذَمِّ « الأذى »

١- \*(عَنْ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَصُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَصُولُ اللهِ عَنْهُ : "إِذَا كُنتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا». وَقَالَ سُفْيَانُ فِي حَدِيثِهِ: "لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ النَّالِثِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ") \*(١).

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِي الْمُؤْمِنَ، وَاللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - يَكُرَهُ أَذَى الْمُؤْمِنِ ") \* (٢).

٧- \*(عَنْ أَبِي سَهْلَةَ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ - قَالَ أَمْ مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِ عَلَيْ - أَنَّ رَجُلًا أَمَّ فَوْمًا أَمْ فَوْمًا فَبَصَقَ فِي القِبْلَةِ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَنْظُرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَنْظُرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حِينَ فَرَغَ: «لَا يُصَلِّي لَكُمْ» فَأَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّي لَكُمْ» فَأَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّي مَكُمْ، فَمَنَعُوهُ وَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «نَعَمْ» وَحَسِبْتُ أَنَّهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «نَعَمْ» وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّكَ آذَيْتَ اللهَ وَرَسُولَهُ») \* "".

٣ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَـنْهُ - أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ قَـالَ: «اللَّهُ مَ إِنِّي أَغَّذِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَـنْ ثُغْلِفَنِيهِ. فَإِنَّا أَلَا بَشَرُ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ، شَتَمْتُهُ، ثُغُلِفَنِيهِ. فَإِنَّا أَلَا بَشَرٌ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ، شَتَمْتُهُ، لَكُ عَلْهَا لَهُ صَلَاةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً، تُقَرِّبُهُ لَعَنْتُهُ، جَلَدْتُهُ. فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً، تُقَرِّبُهُ بَهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ») \* (٤).

٤- \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ فِي أَبِ كَانَ لَهُ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَلَطَمَهُ الْعَبَّاسُ، فَجَاءَ قَوْمُهُ، فَقَالُوا: لَيَلْطِمَنَهُ، كَمَا لَطَمَهُ، فَلَاسِّمُ الْعَبَّاسُ، فَجَاءَ قَوْمُهُ، فَقَالُوا: لَيَلْطِمَنَهُ، كَمَا لَطَمَهُ، فَلَابِسُوا السِّلَاحَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ عَيَّ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَلَكِسُوا السِّلَاحَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي عَيْ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: «أَيُّ النَّاسُ، أَيُّ أَهْلِ الأَرْضِ تَعْلَمُونَ أَكْرَمُ عَلَى فَقَالَ: «إِنَّ العَبَّاسَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ - ؟» فَقَالُوا: أَنْتَ، فَقَالَ: «إِنَّ العَبَّاسَ مِنْ عَضَيفَ، مَنْ عَضَيفَ أَلُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَضَيكَ، الشَّعَ فَوْ لُنَا) \* (هُ).

٥ - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: أَنَّ نِسَاءَ وَصَفْصَةُ وَصَفْصَةُ وَصَفْصَةُ وَصَفَيَّةُ وَسَوْدَةً، وَالحِزْبُ الآخَرُ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ نِسَاءِ وَصَفِيَّةُ وَسَوْدَةً، وَالحِزْبُ الآخَرُ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ قَدْ عَلِمُوا حُبَّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَ الْمَوْلِ اللهِ عَلَيْهَ الْمَوْلِ اللهِ عَلَيْهَ الْمَوْلِ اللهِ عَلَيْهَ الْمَوْلِ اللهِ عَلَيْهُ الْمَولِ اللهِ عَلَيْهُ أَخَدِهِمْ هَدِيَّةٌ يُرِيدُ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ أَخَدَوهَا، حَتَّى إِذَا كَانَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَي يَيْتِ عَائِشَةَ بَعَثَ صَاحِبُ الهَدِيَّةِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَي يَئْتِ عَائِشَةً. فَكَلَّمَ حِزْبُ أُمِّ سَلَمَةَ، فَقُلْنَ اللهِ عَلَيْهُ فَي يَئْتِ عَائِشَةً فَكَلَّمَ حِزْبُ أُمِّ سَلَمَةَ، فَقُلْنَ اللهِ عَلَيْهُ فَي يَئْتِ عَائِشَةً فَي يُكَلِّمُ النَّاسَ فَيَقُولُ: مَنْ أَرَادَ هَانَ يُهُ عَلِي اللهِ عَلَيْهُ هَدِيَّةً فَلْيُهُدِهَا حَيْثُ كَانَ وَسُولِ اللهِ عَيْهُ هَدِيَةً فَلْيُهُدِهَا حَيْثُ كَانَ وَسُولِ اللهِ عَيْهُ هَدِيَّةً فَلْيُهُدِهَا حَيْثُ كَانَ كَانَ وَسُولِ اللهِ عَيْهُ هَدِيَةً فَلْيُهُدِهَا حَيْثُ كَانَ اللهِ عَلَيْهُ هَدِيَّةً فَلْيُهُدِهَا حَيْثُ كَانَ كَانَ وَسُولِ اللهِ عَيْهُ هَدِيَةً فَلْيُهُدِهَا حَيْثُ كَانَ كَانَ وَسُولِ اللهِ عَيْهُ هَدِيَةً فَلْيُهُدِهَا حَيْثُ كَانَ كَانَ كَانَ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ هَدِيَةً فَلْيُهُدِهُا حَيْثُ كَانَ كَانَ كُلُولُ اللهِ عَلَيْهُ هَا لَا اللهُ عَلَيْهُ هَا كَنْ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمَالِهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَعَلْنَ كَانَ عَلَيْهُ عَلَي

<sup>(</sup>١) الترمذي (٢٨٢٥) وقال: هذا حديث صحيح. وذكره الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٣ ٣٩٢).

 <sup>(</sup>۲) وفي الباب عن ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ وأبي هريرة وابن
 عباس. ونحوه عنـ د البخاري برقم (٦٢٩٠). وعنـ د مسلم
 برقم (٢١٨٤). وهذا لفظ الترمذي رقم ٢٨٢٧.

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٤٨١) وقال الألباني (١/ ٩٥): حديث حسن.

<sup>(</sup>٤) البخاري -الفتح ١١ (٦٣٦١). ومسلم (٢٦٠١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي (٨/ ٣٣) . وقال محقق جامع الأصول (٢/ ٢٧٢): إسناده حسن.

مِنْ بُيُوتِ نِسَائِهِ، فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ بِهَا قُلْنَ، فَلَمْ يَقُلْ لَمَا شَيْئًا، فَسَأَلْنَهَا ،فَقَالَتْ: مَا قَالَ لِي شَيْئًا، فَقُلْنَ لَهَا: فَكَلِّمِيهِ، قَالَتْ: فَكَلَّمَتْهُ حِينَ دَارَ إِلَيْهَا أَيْضًا، فَلَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْئًا. فَسَأَلْنَهَا، فَقَالَتْ: مَا قَالَ لِي شَيْئًا. فَقُلْنَ لَهَا: كَلِّمِيهِ حَتَّى يُكَلِّمَكِ. فَدَارَ إِلَيْهَا فَكَلَّمَتْهُ، فَقَالَ لَهَا: «لَا تُؤذِينِي فِي عَائِشَةَ، فَإِنَّ الوَحْيَ لَمْ يَأْتِنِي وَأَنَا فِي ثَوْبِ امْرَأَةٍ إِلَّا عَائِشَةَ». قَالَتْ: أَنُوبُ إِلَى اللهِ مِنْ أَذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ. ثُمَّ إِنَّهُنَّ دَعَوْنَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ تَقُولُ: إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ العَدْلَ فِي بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ. فَكَلَّمَتْهُ فَقَالَ: «يَا بُنَيَّةُ، أَلَا تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ؟ » قَالَتْ: بَلَى. فَرَجَعَتْ إِلَيْهِنَّ فَأَخْبَرَهُنَّ، فَقُلْنَ: ارْجِعِي إِلَيْهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَرْجِعَ. فَأَرْسَلْنَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، فَأَتَتْهُ فَأَغْلَظَتْ، وَقَالَتْ: إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ العَدْلَ فِي بِنْتِ ابْنِ أَبِي قُحَافَةً (١)، فَرَفَعَتْ صَوْتَهَا حَتَّى تَنَاوَلَتْ عَائِشَةَ وَهِيَ قَاعِـدَةٌ فَسَبَّتْهَا، حَتَّى إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَيَنْظُرُ إِلَى عَائِشَـةَ هَلْ تَكَلَّمُ؟ (٢)، قَالَ فَتَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ تَـرُدُّ عَلَى زَيْنَبَ حَتَّى أَسْكَتَتْهَا. قَالَتْ: فَنظَرَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِلَى عَائِشَةَ وَقَالَ: «إِنَّهَا بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ»(٣). ٦ - \* (عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ

٧- \*(عَنِ الْمُسْوَرِ بْنِ خُوْمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اللهُ عَنْهُ - اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٨- \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ».
 فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ بَجَالِسِنَا، نَتَحَدَّثُ

<sup>(</sup>١) بنت ابن أبى قحافة : هي عائشة ، وابن أبي قحافة هو أبوبكر \_ رضى الله عنه \_ .

<sup>(</sup>٢) تكلَّمُ: أي تتكلم فحذفت إحدى التاءين تخفيفًا.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ٥(٢٥٨١) واللفظ له. ومسلم (٢٤٤٢).

<sup>(</sup>٤) صنو أبيه : الصِّنْو : المثل. يريد أن أصل العباس وأصل أبي واحد. قاله ابن الأثير في «النهاية» (٣/ ٥٧).

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٣٧٥٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وأورده الألباني في «صحيح الجامع الصغير وزيادته» رقم (٧٠٨٦).

<sup>(</sup>٦) بَضْعَةٌ : بفتح الباء:، لا يجوز غيره، وهي قطعة اللحم.

<sup>(</sup>٧) يريبني ما رابها: الريب ما رابك من شي ، خفت عقباه. وقال الفراء: راب وأراب بمعنى . وقال أبو زيد: رابني الأمر تيقنت منه الريبة . وأرابني شكَّكني وأوهمني .

<sup>(</sup>٨) البخاري ـ الفتح ٩ (٥٢٣٠) ، مسلم (٢٤٤٩) واللفظ له.

فِيهَا. فَقَالَ: «فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ خِيهَا. فَقَالَ: «فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقِ عَا رَسُولَ اللهِ عَيَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

٩ - \* ( عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: بَلَغَنَا خُرَجُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ بِاليَمَن فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ، أَنَا وَأَخَوَانِ لِي، أَنَا أَصْغَرُهُمَا (٢) أَحَدُهُمَا أَبُو بُـرْدَةَ وَالآخَرُ أَبُو رُهْم \_ إِمَّا قَـالَ بِضْعًا وَإِمَّا قَالَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ أَوِ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ رَجُلًا مِنْ قَـوْمِي\_ قَالَ: فَرَكِبْنَا سَفِينَةً، فَأَنْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيّ بِالحَبَشَةِ فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَصْحَابَهُ عِنْدَهُ، فَقَالَ جَعْفَرٌ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَنَا هَاهُنَا وَأَمَرَنَا بِالإِقَامَةِ فَأَقِيمُوا مَعَنَا فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا. قَالَ: فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَأَسْهَمَ لَنَا أَوْ قَالَ أَعْطَانَا مِنْهَا (٣)، وَمَا قَسَمَ لأَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْح خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ. إِلَّا لأَصْحَابِ سَفِينَتِنَا مَعَ جَعْفَرِ وَأَصْحَابِهِ. قَسَمَ لَمُمْ مَعَهُمْ، قَالَ: فَكَانَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ يَقُولُونَ لَنَا \_ يَعْنِي لأَهْلِ السَّفِينَةِ ـ نَحْنُ سَبَقْنَاكُمْ بِالْمِجْرَةِ قَالَ: فَدَخَلَتْ أَسْهَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، وَهِيَ مِّنْ قَدِمَ مَعَنَا، عَلَى حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيّ عَيْكَةً زَائِرَةً. وَقَـدْ كَـانَـتْ هَاجَـرَتْ إِلَى النَّجَـاشِيِّ فِيمَـنْ

هَاجَرَ إِلَيْهِ، فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْضَةَ، وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَا. فَقَالَ عُمَرُ حِينَ رَأَى أَسْهَاءَ: مَنْ هَذِهِ ؟ قَالَتْ: أَسْهَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ. قَالَ عُمَرُ: الحَبَشِيَّةُ هَذِهِ ؟ البَحَرِيَّةُ هَذِهِ ؟ فَقَالَتْ أَسْهَاءُ: نَعَمْ. فَقَالَ عُمَرُ: سَبَقْنَاكُمْ بِالْحِجْرَةِ، فَنَحْنُ أَحَقُّ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنْكُمْ. فَغَضِبَتْ، وَقَالَتْ كَلِمَةً: كَذَبْتَ. يَا عُمَرُ كَلَّا وَاللهِ، كُنتُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يُطْعِمُ جَائِعَكُمْ، وَيَعِظُ جَاهِلَكُمْ وَكُنَّا فِي دَارِ، أَوْ فِي أَرْضِ البُّعَدَاءِ البُّغَضَاءِ ( عَلَيْ فِي الحَبَشَةِ وَذَلِكَ فِي اللهِ وَفِي رَسُولِهِ، وَايْمُ اللهِ لَا أَطْعَمُ طَعَامًا وَلَا أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى أَذْكُرَ مَا قُلْتَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ. وَنَحْنُ كُنَّا نُؤْذَى وَنُخَافُ وَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَسْأَلُهُ. وَوَاللهِ لَا أَكْذِبُ وَلَا أَزِينُ وَلَا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ. قَالَ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّ عُمَرَ قَالَ كَذَا وَكَـٰذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ بِأَحَقَّ بِي مِنْكُمْ، وَلَـهُ وَلأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلَ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ» قَالَتْ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ يَأْتُونِي أَرْسَالًا (٥) يَسْأَلُونِي عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، مَا مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ هُمُمْ بِهِ أَفْرَحُ وَلَا أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ.

قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى، وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيدُ هَذَا الحَدِيثَ مِنِّى ) \*(١٠).

١٠ - \* ( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ١١ (٦٢٢٩). ومسلم (٢١٢١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أصغرهما: هكذا في النسخ: أصغرهما. والوجه أصغر منهما.

<sup>(</sup>٣) فأسهم لنا أو قال أعطانا منها: هذا الإعطاء محمول على أنه برضا الغانمين .

<sup>(</sup>٤) البعداء والبغضاء: قال العلماء: البعداء في النسب، البغضاء في الدين . لأنهم كفار . إلا النجاشي ، وكان

يستخفي بإسلامه عن قومه ويوري لهم .

<sup>(</sup>٥) أرسالاً: أي أفواجًا ، فوجًا بعد فوج . يقال: أورد إبله أرسالاً أي متقطعة متتابعة . وأوردها عراكًا أي مجتمعة.

<sup>(</sup>٦) البخاري-الفتح٧(٢٣٠، ٢٣١٤). ومسلم (٢٥٠٢، ٢٥٠٨)

جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الجُمْعَةِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ غَلِّمُ الجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُ ﷺ غَطُّبُ، فَقَالُ لَا النَّبِاتِيُّ ﷺ : «اجْلِسْ، فَقَادْ أَذَيْتَ»)\*(١).

11- \*( وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَاسِ الأَسْلَمِيّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الحُدَيْبِيَةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: خَرَجْتُ مِنْ أَصْحَابِ الحُدَيْبِيَةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَى الْيَمَنِ فَجَفَانِي فِي سَفَرِي مَعَ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَى الْيَمَنِ فَجَفَانِي فِي سَفَرِي مَعَ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَى الْيَمَنِ فَجَفَانِي فِي سَفَرِي ذَلِكَ حَتَّى وَجَدْتُ فِي نَفْسِي عَلَيْهِ (٢) فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمُدِينَةَ أَظُهُرْتُ شِكَايَتَهُ فِي الْمُسْجِدِ حَتَّى سَمِعَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَآنِي أَبَدَّنِي (٣) عَيْنَهُ اللهِ عَلَيْهُ فَدَخَلْتُ الْمُسْجِد دَاتَ غَدَاةٍ وَرَسُولُ اللهِ عَيْنِهُ جَالِسٌ فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا رَآنِي أَبَدَّنِي (٣) عَيْنَهُ جَالِسٌ فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا رَآنِي أَبَدَّنِي (٣) عَيْنَهُ جَالِسٌ فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا رَآنِي أَبَدَّنِي (٣) عَيْنَهُ عَلْلُ : «يَا عَمْرُو يَلُكَ يَا يَقُولُ: حَدَّدَ إِلَيَّ النَّفُرَ حَتَّى إِذَا جَلَسْتُ قَالَ: «يَا عَمْرُو وَاللهِ لَقَدْ آذَنْ يَتَنِي ». قُلْتُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ أَنْ أُوذِيكَ يَا وَاللهِ لَقَدْ آذَيْتَنِي ». قُلْتُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ أَنْ أُوذِيكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «بَلَى، مَنْ آذَى عَلِيًّا فَقَدْ آذَانِي») \*(١). (١٤) مَنْ آذَى عَلِيًّا فَقَدْ آذَانِي») \*(١). (١٤) مَنْ آذَى عَلِيًّا فَقَدْ آذَانِي») \*(١٤).

١٢- \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ ـ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُـ وَ يُوعَكُ (٥٠). فَمَسَسْتُهُ بِيَدِي. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ لَتُوعَكُ

وَعْكَا شَدِيدًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَ

١٣ - \*( عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إَلَّهُ مَالَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَرَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَرَ يُصلِّي فِيه أَذًى) \*(").

- ورجال أحمد ثقات وفي جامع المسانيد (٩/ ٩٥ و برقم (٧٣١٧) وقال ابن كثير تفرد به. وقال مخرجه: إسناده صحيح.
  - (٥) يوعك : أصابه الوعك وهي الحمي ، وقيل : ألمها .
- (٦) البخاري الفتح ١٠ (٥٦٤١ ٥٦٤٢). ومسلم (٢٥٧١) واللفظ له.
- (٧) أبو داود (٣٦٦) وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ٧٤): صحيح. وقال ابن حجر في فتح الباري (١/ ٥٥٥) يشير الى ما رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
  - (٨) لم يفض : لم يدخل .

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۱۱۱۸) وقال الألباني (۲۰۸/۱): صحيح. والنسائي (۳/ ۱۰۳) وابن حبان في صحيحه رقم ۷۷۲ موارد وقال محقق «جامع الأصول» (۵/ ۲۹۲): إسناده حسن. وعند ابن ماجه (۱/ ۳۵۶) من حديث جابر بزيادة «وآنت».

<sup>(</sup>٢) وجدت عليه: أي غضبت.

<sup>(</sup>٣) أبدَّنى عينيه: مدَّهما. وفي النهاية «أن رسول الله ﷺ أبدَّ يده إلى الأرض ف أخذ قبضة» أي مدها، يُنْظر النهاية (١/٥٠١) وعليه فها أثبته في المسند الجامع بلفظ (أمدَّنى) (١/١) لا حاجة إليه .

<sup>(</sup>٤) ذكره الهيثمي في المجمع (٩/ ١٢٩) وقال: رواه أحمد (٣/ ٤٨٣) واللفظ له، والطبراني باختصار. والبزار أخصر منه

الكَعْبَةِ، فَقَالَ: مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ، وَالْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَتَكِ، وَالْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللهِ مِنْكِ) \* (١).

10- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللّهُ عَنْهُ - عَنِ اللّهُ عَنْهُ النّبِي عَلَيْ اللهُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي النّبِي عَلَيْ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، فَإِنَّ بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّا فَأَحْسَنَ، وَأَتَى الْمُسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَمْ يُغْطُ خُطُووةً إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ اللهُ بَهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ اللهُ بَهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً، حَتَّى يَدْخُلَ الْمُسْجِدَ كَانَ خَطِيئَةً، حَتَّى يَدْخُلَ الْمُسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ عَيْشِهُ، وَتُصَلِّي فِيهِ: اللّهُ مَ اغْفِرْ إِيْدِي يُصَلِّي فِيهِ: اللّهُ مَ اغْفِرْ لَهُ اللّهُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ اللّهُ مَ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ

١٦- \* (عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي. حَسَنُهَا وَسَيِّنُهَا. فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالُ الأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ. وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِىءِ أَعْمَالِهَا النَّخَاعَة تَكُونُ فِي الْمُسْجِدِ لَا تُدْفَنُ » ) \* (٣).

٧١ - ﴿ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَتْ: «كَانَ أَوَّلُ مَا بُدِىءَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ الرُّوْيَا الصَّادِقَةَ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَرَى رُوْيًا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ، النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَرَى رُوْيًا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الخَلَاءُ، فَكَانَ يَلْحَقُ بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَثُ ثُمُّ مُبِّبَ إِلَيْهِ الخَلَاءُ، فَكَانَ يَلْحَقُ بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَثُ فِيهِ. قَالَ: وَالتَّحَنُّثُ: التَّعَبُّدُ. اللَّيَالِي ذَوَاتِ العَدَدِ، قَبْلَ

أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ، فَيَتَزَوَّدُ بِمِثْلِهَا، حَتَّى فَجِئَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْلَكُ فَقَالَ: اقْرَأْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: مَا أَنَا بِقَارِيءٍ. قَالَ: فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ. ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ. قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِيءٍ. فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجَهْدَ. ثُمَّ أَرْسَلَنِي. فَقَالَ: اقْرَأْ. قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِيءٍ. فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي. فَقَالَ: ﴿ اقْرَأْ بِاسْم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ \* خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَتٍ \* اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ \* الَّذِي عَلَّمَ بِالقَلَم ﴾ الآيات إِلَى قَوْلِهِ (٤) ﴿ عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ (العلق/ ١ \_ ٥). فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ تَـرْجُـفُ بَوَادِرُهُ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ فَقَالَ: زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي. فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ. قَالَ لِخَدِيجَةَ: «أَيْ خَدِيجَةُ، مَالِي لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي؟ ". فَأَحْبَرَهَا الخَبَرَ. قَالَتْ خَدِيجَةُ : كَلَّا أَبْشِرْ، فَوَاللهِ لَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا، فَوَاللهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، وَتَحْمِلُ الكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمُعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَل، وَهُوَ ابْنُ عَمّ خَـدِيجَةَ أَخِي أَبِيهَا، وَكَانَ امْرَأَ تَنَصَّرَ في الجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الكِتَابَ العَرَبِيَّ، وَيَكْتُبُ مِنَ

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ١ (٤٧٧).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٥٥٣).

<sup>(</sup>٤) هكذا وردت في صحيح البخاري (٤/ ١٨٩٤) وفتح الباري (٨/ ٤٩٥٣). والصواب أنه لا توجد آيات فاصلة بين الآيتين.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۲۰۳۲) واللفظ له وقال: حسن غريب، وقسال محقق جامع الأصول (٦/ ٦٥٣): إستاده حسن. ورواه ابن حبان في صحيحه وأبو يعلى بإسناد حسن من حديث البراء (الترغيب والترهيب (٣/ ١٧٧) وشرح السنة (١٨/ ١٠٤) برقم ٢٥٢٦) وقال محققة: سنده حسن.

الإِنْجِيلِ بِالعَرَبِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُب، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِي، فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: يَا عَمِّ، اسْمَعْ مِنَ ابْنِ كَبِيرًا قَدْ عَمِي، فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: يَا عَمِّ، اسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ، قَالَ وَرَقَةُ: يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ النَّبِيُ أَخِيكَ، قَالَ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى، لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا، لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا حَذَكَرَ عَلَى مُوسَى، لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا، لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا حذَكَرَ حَرْفًا (۱) \_ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَو تُخْرِجِيَّ هُمْ قَالَ وَرَقَةُ: نَعَمْ، لَمْ يَنْ اللهِ عَلَى مُوسَى، لَيْتَنِي فِيهَا جَنْتَ بِهِ إِلّا أُوذِي، وَإِنْ يُدْرِكِنِي كَوْمُ مَا أَنْصُرُكُ نَصْرًا مُؤَرَّرًا. ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ يَعْمْ، لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ يَعْمْ، لَمْ يَا أَنْصُرُكُ نَصْرًا مُؤَرَّرًا. ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ يَعْمْ، لَمْ يَا أَنْصُرُكُ عَلَى مَوْلَا اللهِ عَلَى اللهِ يَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ يَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْحَلْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى اللهُ اللهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الْعَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

النّبِي عَلَيْ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ اللّهِ عَلَيْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَهُمُهَا، خَرَجَ بِهَا سَفَرًا، أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ. فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَعَهُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَعَهُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ مَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَنْ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَةً وَاللّهُ عَلَيْ بَنْ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَةً وَلَيْ وَنِيهِ اللّهِ عَلَيْ بَنْ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَةً الْمِنْ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ. يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ اللهِ أَسُلُ مَنْ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ. يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ اللهِ أَشْلُو عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَنُ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَةً أَمْنُ وَيْدِ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَنُ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَةً أَمْنُ وَيْدِ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِاللّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ أَهْلُهِ، وَبِالّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ فَمُ مِنَ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ مِنْ اللّهُ وَلَا نَعْلَمُ فَى نَفْسِهِ فَمُ مَنَ اللّهُ وَلَا نَعْلَمُ مِنْ اللّهُ وَلَا نَعْلَمُ فَى نَفْسِهِ فَمُ مَنَ اللّهُ وَ فَقَالَ: يَارَسُولُ اللهِ، هُمْ أَهْلُكُ وَلَا نَعْلَمُ فَى نَفْسِهِ فَمُ مَنَ اللّهُ وَلَا نَعْلَمُ فَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

إِلَّا خَيْرًا. وَأَمَّا عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ فَقَالَ: لَمَ يُضَيِّقِ اللهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِينٌ وَإِنْ تَسْأَلِ الجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ. قَالَتْ : فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَرِيرَةَ فَقَالَ «أَيْ بَرِيرَةُ هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُكِ مِنْ عَائِشَةَ ؟» قَالَتْ لَهُ بَرِيرَةُ: وَالَّـذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ إِنْ<sup>(٣)</sup> رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْـرًا قَطُّ أَغْمِصُهُ (١) عَلَيْهَا، أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَّةٌ حَدِيثَةُ السِّنّ، تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا، فَتَأْتِي الدَّاجِنُ (٥٠) فَتَأْكُلُهُ. قَالَتْ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَاسْتَعْذَرَ (٦٠) مِنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ أُبِيَّ بْنِ سَلُولٍ. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُـوَ عَلَى الْنِبْرِ «يَا مَعْشَرَ الْلُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُل قَدْ بَلَغَ أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي. فَوَ اللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا. وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا. وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي " فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الأَنْصَارِيُّ ، فَقَالَ: أَنَا أَعْدِرُكَ مِنْهُ. يَارَسُولَ اللهِ إِنْ كَانَ مِنَ الأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنُقَهُ. وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْـوَانِنَا الخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ ... الحَدِيثُ) \*(٧).

١٩ - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اللهُ عَنْهُ - اللهُ وَمَا يُؤْذَى
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللهِ وَمَا يُؤْذَى
 أَحَدٌ. وَلَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ. وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَالِئَةٌ وَمَا لِي وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ، إِلَّا مَا عَلَيَّ ثَالِئَةٌ وَمَا لِي وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ، إِلَّا مَا

<sup>(</sup>١) ذكر حرفًا: أي قال: عبارة هي «إذ يخرجك قومك» كم جاء في رواية أخرى.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ٨(٤٩٥٣).

<sup>(</sup>٣) إن . هنا نافية .

<sup>(</sup>٤) أغمصه: أي أعيبها به.

<sup>(</sup>٥) الداجن : الشاة التي تألف البيت ولا تخرج للمرعى ،

ومعنى هـذا الكلام: أنه ليس فيها شيء مما تسألون عنه أصلًا ولا فيها شيء من غيره إلا نومها عن العجين.

 <sup>(</sup>٦) استعذر: معناه: من يعذرني فيمن آذاني في أهلي ، وقيل:
 معناه من ينصرني ، والعذير: الناصر.

<sup>(</sup>٧) البخاري - الفتح ٧(١٤١٤). ومسلم ٤(٢٧٧).

وَارَى إِبِطُّ بِلَالٍ»)\*(١).

• ٢- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ وَرَضِي اللهُ عَنْهُ وَ قَالَ: كَالَ يَعُمْ حُنَيْنٍ آثَرَ رَسُولُ اللهِ عَيْثَ نَاسًا فِي القِسْمَةِ. فَأَعْطَى الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنَ الإِبلِ. وَأَعْطَى عُيئَنَة فَأَعْطَى الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنَ الإِبلِ. وَأَعْطَى عُيئَنَة مِثْلَ ذَلِكَ. وَأَعْطَى أُنَاسًا مِنْ أَشْرَافِ العَرَبِ. وَآثَرَهُمْ مِثْلَ ذَلِكَ. وَأَعْطَى أُنَاسًا مِنْ أَشْرَافِ العَرَبِ. وَآثَرَهُمْ مِثْلَ ذَلِكَ. وَأَعْطَى أُنَاسًا مِنْ أَشْرَافِ العَرَبِ. وَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي القِسْمَةِ. فَقَالَ رَجُلٌ: وَاللهِ إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فِيهَا، وَمَا أُرِيدَ فِيهَا وَجْهُ اللهِ. قَالَ فَقُلْتُ: وَاللهِ عَلَى فَقُلْتُ: وَاللهِ عَلَى فَقُلْتُ: وَاللهِ عَلَى فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَأَتَنْتُهُ فَأَخْبَرُتُهُ بِيا قَالَ: لَا مُعْرَنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ. قَالَ: فَأَتَنْتُهُ فَأَخْبَرُتُهُ بِيا قَالَ: فَقَالَ: ثُمَّ قَالَ: فَقَالَ: ثُمَّ قَالَ: ثُمَّ قَالَ: هُمَانُ مَوْسَى، قَدْ أُوذِي بِأَكْثِرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرً». قَالَ اللهُ مُوسَى، قَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرً». قَالَ فَلُدُ: لَا جَرَمَ لَا أَرْفَعُ إِلَيْهِ بَعْدَهَا حَدِيثًا) \* (").

١٧- ﴿ (عَنِ النَّعْ) نِ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ عَنِ اللهِ عَنْهُ اَللهُ عَنْهُ اللهِ وَالْوَاقِعِ عَنِ النَّبِي عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْفُهُمْ أَعْفُلُهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِينِا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ فَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَمَا أَرَادُوا جَمِيعًا») \* (3).

٢٢ - ﴿ عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ . ﴿ مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيتٍ. فَقَالَ: وَاللهِ لأُنْحِينَ هَـنَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ لَا يُؤْذِيهِمْ. فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ ») ﴾ (٥).

- ٢٣ - ﴿ (عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِي الْأَنْصَارِي - رَضِي اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ: ﴿ مُسْتَرِيحٌ ، وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ ، قَالُوا: عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ: ﴿ مُسْتَرِيحٌ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ ، قَالَ: ﴿ العَبْدُ عَلَيْهِ مِنْ مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ ، قَالَ: ﴿ العَبْدُ اللهِ اللهُ مِنْ يَصَبِ اللَّهُ نَيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللهِ اللهُ مِنْ يَصَبِ اللَّهُ نَيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللهِ اللهُ وَالمَبْدُ الفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْ هُ العِبَادُ وَالبِلَادُ وَالبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ ﴾ ﴿ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ ﴾ ﴿ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ ﴾ ﴾ ﴿ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ ﴾ ﴿ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ ﴾ ﴿ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ ﴾ ﴾ ﴿ وَالسَّهُ لِهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ وَاللَّهُ وَال

٢٤ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : "مَنْ كَانَ يُـوْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُ ـ تْ، وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ اللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلا يُؤْدِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلا يُؤْدِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلا يُؤْدِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُرمْ ضَيْفَهُ ») \* (٧).

٢٥ - ﴿ (عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ﴿ ( عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ قَلْ اللهِ وَرَسُولَهُ ﴾ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَثْحِبُ أَنْ أَقْتُلُ هُ ؟ قَالَ: ( نَعَمْ » قَالَ: اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٤٧٢) وقال: هذا حديث حسن غريب. وابن ماجة (١٥١) في المقدمة واللفظ له. وقال محقق جامع الأصول ٤/ ٦٨٧: الحديث حسن.

<sup>(</sup>٢) الصرف: صبغ أحمر يصبغ به الجلود .

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ٦ (٣١٥٠). ومسلم (١٠٦٢).

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ٥ (٢٤٩٣).

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٩١٤) باب فضل إزالة الأذى وكتاب البر والصلة، ورواه بلفظ آخر في كتاب الإمارة باب بيان الشهداء تحت الرقم نفسه.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ١١ (٦٥١٢) واللفظ له. ومسلم (٩٥٠).

<sup>(</sup>٧) البخاري - الفتح ١١ (٦٤٧٥) واللفظ له. ومسلم (٤٧).

<sup>(</sup>٨) من لكعب بن الأشرف: أي من كائن لقتله.

فَلاَّقُلْ (١١). قَالَ: «قُلْ» . فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ. وَذَكَرَ مَا بَيْنَهُمَا. وَقَالَ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ أَرَادَ صَدَقَةً. وَقَدْ عَنَّانَا (٢). فَلَمَّا سَمِعَهُ قَالَ: وَأَيْضًا. وَاللهِ لَتَمَلُّنَّهُ (٣). قَالَ : إِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاهُ الآنَ. وَنَكْرَهُ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَيِّ شَيْءٍ يَصِيرُ أَمْرُهُ. قَالَ: وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ تُسْلِفَنِي سَلَفًا. قَالَ: فَمَا تَرْهَنْنِي ؟ قَالَ: مَا تُرِيدُ. قَالَ : تَـرْهَـنُنِي نِسَاءَكُمْ. قَالَ: أَنْتَ أَجْمَلُ العَرَبِ. أَنَرُهَ نَكَ نِسَاءَنَا؟ قَالَ لَهُ: تَرْهَنُونِي أَوْلَادَكُمْ. قَالَ: يُسَبُّ ابْنُ أَحَدِنَا. فَيُقَالُ: رُهِنَ في وَسْقَيْنِ (١) مِنْ تَمْرٍ. وَلَكِنْ نَنْهَنُكَ اللاَّمَةَ ( يَعْنِي السِّلاح). قَالَ: فَنَعَمْ. وَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْنِيمُ بِالْحَارِثِ وَأَبِي عَبْسِ بْنِ جَبْرِ وَعَبَّادِ بْنِ بِشْرِ. قَـالَ: فَجَاءُوا فَدَعَوْهُ لَيْلًا، فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ. قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ غَيْرُ عَمْرِو: قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: إِنِّي لأَسْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ صَوْتُ دَم (٥). قَالَ: إِنَّهَا هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَرَضِيعُهُ وَأَبُو نَائِلَةً (1). إِنَّ الكَرِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَى طَعْنَةٍ لَيْلًا لأَجَابَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: إِنِّي إِذَا جَاءَ فَسَوْفَ أَمُدُّ يَدِي إِلَى رَأْسِهِ. فَإِذَا اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ

فَدُونَكُمْ. قَالَ: فَلَمَّا نَزَلَ، نَزَلَ وَهُو مُتَوَشِّحٌ. فَقَالُوا: نَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الطِّيبِ. قَالَ: نَعَمْ. تَحْتِي فُلَانَةٌ، هِي أَعْطَرُ نِسَاءِ العَرَبِ. قَالَ: فَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَشَمَّ مِنْهُ. قَالَ: نَعَمْ، فَشُمَّ. فَتَنَاوَلَ فَشَمَّ. ثُمَّ قَالَ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعُودَ؟ فَتَالُولُ فَشَمَّ. ثُمَّ قَالَ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعُودَ؟ قَالَ: قَالَ: دُونَكُمْ. قَالَ: قَالَ: دُونَكُمْ. قَالَ: فَتَالُونُ مِنْ رَأْسِهِ. ثُمَّ قَالَ: دُونَكُمْ. قَالَ:

٢٦ - ﴿ عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَنْ أَكُلُ البَصَلِ وَالكُرَّاثِ. فَغَلَبَتْنَا الْحَاجَةُ فَأَكَلْنَا مِنْهَا. فَقَالَ: ﴿ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُثَيِّنَةِ فَلَا يَقْرَبَنَ مَسْجِدَنَا. فَإِنَّ الْلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا الْمُثِيِّنَةِ فَلَا يَقْرَبَنَ مَسْجِدَنَا. فَإِنَّ الْلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإِنْسُ ﴾ ﴾ ﴿ (٨).

٧٧- \*(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهُ ؛ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، اشْتَكَيْت؟ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهُ ؛ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، اشْتَكَيْت؟ فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فَقَالَ: يَاسُمِ اللهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ نَفْسٍ أَوْعَيْنِ حَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيكَ (٩) يُؤذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْعَيْنِ حَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيكَ (٩) بِاسْمِ اللهُ أَرْقِيكَ») \*(١٠).

- (١) ائذن لي فلأقل: معناه ائذن لي أن أقول عني وعنك ما رأيته مصلحة من التعريض وغيره .
- (٢) قد عنانا:أي أوقعنا في العناء وهو التعب والمشقة وكلفنا ما يشق علينا.قال النووي: هذا من التعريض الجائز بل المستحب. لأن معناه في الباطن أنه أدبنا بآداب الشرع التي فيها تعب . لكنه تعب في مرضاة الله تعالى فهو محبوب لنا والذي فهم المخاطب منه العناء الذي ليس بمحبوب.
  - (٣) لتملنه: أي لتضجرن منه أكثر من هذا الضجر.
  - (٤) بوسقين: الوَيشق ، بفتح الواو وكسرها . وأصله الحمل .
- (٥)كأنه صوت دم: أي صوت طالب دم. أو صوت سافك دم.
- (٦) إنها هذا محمد بن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة: هكذا هو في جميع النسخ. قال القاضي رحمه الله تعالى: قال لنا شيخنا القاضي الشهيد: صوابه أن يقال: إنها هو محمد

- ورضيعه أبو نائلة . وكذا ذكر أهل السير أن أبا نائلة كان رضيعا لمحمد بن مسلمة.
- (٧) البخاري الفتح ٥(٢٥١٠). ومسلم (٢٨٠١) واللفظ له (٨) مسلم (٥٦٤) واللفظ له . ونحوه عند البخاري (٨) ٢٥٥٧).
- (٩) قوله (يشفيك) بفتح ياء المضارعة ماضيه شفى (ثلاثى) بمعنى برأ فإذا ضمت (ياء المضارعة) كأن من (أشفاه) أي أهلكه وتسمى الهمزة همزة الإزالة أي إزالة الشفاء وهو الهلاك ويروى أن امرأة عادت الشافعي وهو مريض فقالت: الله يُشفيك. وضمت ياء المضارعة فقال الشافعي: اللهم بقلبها لا بلسانها.
  - (۱۰) مسلم (۲۱۸۲).

٢٨- \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ
 رَسُولُ اللهِ عَنْ : "قَالَ اللهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ (١)

يَسُبُّ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ (٢) بِيَدِي الأَمْرُ، أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ)\*(٣).

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ « الأذى » معنَّى

٢٩- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيَّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَ فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَ إِلَيَّ مِبْ اللَّهِ عَلَيْهِ. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ مِبًا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ مِبًا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَثُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ اللَّذِي بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَهُ، فَإِذَا أَحْبَثُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ اللَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بَهَا يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بَهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بَهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لأَعْطِينَهُ، وَلَئِنِ الشَّعَاذَ بِي لأُعِيلَنَهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ السَّعَاذَ بِي لأُعِيلَنَهُ. وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ اللَّهِ عَلْ اللهُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ

تَـرَدُّدِي عَــنْ نَفْسِ الْمُؤْمِــنِ يَكْـرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَــا أَكْـرَهُ مَسَاءَتَهُ")\*\*(\*).

• ٣- \* (عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ غُرْمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّ عَلِيًّا خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، فَسَمِعَتْ بِلَالِكَ فَاللهُ عَنْهُ عَلَيًّا خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، فَسَمِعَتْ بِلَالِكَ فَاطِمَةُ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيُ فَقَ الَتْ: يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنْكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَهَ لَذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَهَ لَذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَسَمِعْتُ لُهُ حِينَ تَشَهَّلَ مَعُولُ: ﴿ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَسَمِعْتُ لُهُ حِينَ تَشَهَّلَ مَعُولُ: ﴿ أَمَّا بَعْدُ أَنْكَحْتُ أَبًا العَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَحَدَثَنِي يَقُولُ: ﴿ أَمَّا بَعْدُ أَنْكُحْتُ أَبَا العَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَحَدَثَنِي

(۱) قوله (يوزيني ابن آدم): كذا أورده مختصرًا، وقد أخرجه الطبري بهذا الإسناد عن النبي قلق قال: «كان أهل الجاهلية يقولون: إنها يهلكنا الليل والنهار، هو الذي يميتنا ويحيينا، فقال الله في كتابه ﴿ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلّا حَيَاتُنَا اللّذُنْيَا ﴾ الآية، قال: فيسبون الدهر، قال الله ـ تبارك وتعالى ــ: يؤذيني ابن آدم. فذكره. قال القرطبي: معناه يخاطبني من القول بها يتأذى من يجوز في حقه التأذي، والله منزه عن أن يصل إليه الأذى، وإنها هذا من التوسع في الكلام. والمراد أن من وقع ذلك منه تعرض لسخط الله.

(٢) قوله (وأنا الدهر): معناه أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور= = التي ينسبونها إلى الدهر ، فمن سب الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سبه إلى ربه الذي هو فاعلها ، وإنها الدهر زمان جعل ظرفًا لمواقع الأمور . وكانت عادتهم إذا أصابهم مكروه أضافوه إلى الدهر وقوله «أنا الدهر» بالرفع في ضبط الأكثرين والمحققين ، ويقال بالنصب على الظرف أي أنا باق أبدًا ، والموافق لقوله «إن الله هو الدهر» بالرفع، وذلك أن العرب كانوا يسبون الدهر عند الحوادث

فقال: لا تسبوه فإن فاعلها هو الله ، فكأنه قال: لا تسبوا الفاعل فإنكم إذا سببتموه سببتموني . أو الدهر هنا بمعنى الداهر ، فقد حكى الراغب أن الدهر في قوله: إن الله هو الدهر «غير الدهر في قوله: يسب الدهر» قال: والدهر الأول الرزمان، والثاني المدبر المصرف لما يحدث ، شم الأول الرزمان، والثاني المدبر المصرف لما يحدث ، شم قال: «لو كان كذلك لعد الدهر من أسهاء الله تعالى» قال ابن الجوزي: يصوب ضم الراء من أوجه: أحدها أن المضبوط عند المحدثين بالضم ، ثانيها لو كان بالنصب يصير التقدير فأنا الدهر أقلبه ، فلا تكون علة النهي عن سبه مذكوره لأنه تعالى يقلب الخير والشر فلا يستلزم ذلك منع الذم ، ثالثها الرواية التي فيها «فإن الله هو الدهر ومما ينغى ذكره الآن أن الناس قد درجوا على سب الزمان والأيام ووصفها بالقبيح عند الضجر وهذا أيضًا مما نهى الله عنه لدخوله في سب الدهر» .

- (٣) البخاري- الفتح١١ (٧٤٩١) واللفظ له ومسلم (٢٢٤٦).
  - (٤) البخاري الفتح ١١ (٢٥٠٢).

وَصَدَقَنِي، وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي، وَإِنَّى أَكْرَهُ أَنْ يَسُوءَهَا، وَاللهِ كَاللهِ عَلَيْهُ وَبِنْتُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ عَلَيْهُ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ عَلَيْهُ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ عَلَيْهُ الخِطْبَةَ.

وَزَادَ مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ حَلْحَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْبَيَ شِهَابٍ عَنْ عَلِيّ بْنِ الْخُسَيْنِ عَنْ مِسْوَرٍ: سَمِعْتُ النّبِيَ شِهَابٍ عَنْ عَلِيّ بْنِ الْخُسَيْنِ عَنْ مِسْوَرٍ: سَمِعْتُ النّبِي عَبْدِ شَمْسٍ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي عَبْدِ شَمْسٍ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ، قَالَ: حَدَّتَنِي فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي مُصَاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ، قَالَ: حَدَّتَنِي فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَقَدَنِي أَوْفَى لِي ") \* (١).

٣١- \* (عَنْ أَبِي مُـوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهِ فَالَ: "إِنَّمَا مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالجَلِيسِ السَّالِحِ وَالجَلِيسِ السَّاوِء، كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِحِ الكِيرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ، السُّوء، كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِحِ الكِيرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ، إِمَّا أَنْ يُحْذِيكَ (٢)، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجَدَ مِنْهُ رِيعًا طَيِّبَةً. وَنَافِحُ الكِيرِ، إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ عُرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ

تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً ") \* (").

٣٢ - \*(عَـنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: بَعَثَ النّبِيُّ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ ابْنَ زَيْدٍ، فَطَعَنَ بَعْضُ النّاسِ فِي إِمَارَتِهِ، فَقَـالَ النّبِيُّ ابْنَ زَيْدٍ، فَطَعَنَ بَعْضُ النّاسِ فِي إِمَارَتِهِ، فَقَـالَ النّبِيُّ إِنْ تَطْعُنُونَ فِي إِمَارَتِهِ فَقَـدْ كُنتُمْ تَطْعُنُونَ فِي إِمَارَةِ وَالْمُ اللهِ إِنْ كَانَ خَلِيقًا للإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ اللهِ مِنْ قَبْلُ. وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَ خَلِيقًا للإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَلهَمْ اللهِ إِنْ كَانَ خَلِيقًا للإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَلهَ إِنْ كَانَ خَلِيقًا للإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَلهَ إِنْ كَانَ خَلِيقًا للإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَيْ اللهِ إِنْ كَانَ خَلِيقًا للإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ كَنْ اللهِ إِنْ كَانَ خَلِيقًا للإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ كَنْ اللهِ إِنْ كَانَ خَلْدِيقًا للإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ كَنْ اللهِ إِنْ كَانَ خَلْدِيقًا للإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ خَلْدِيقًا للإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ خَلْدِيقًا للإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ خَلْدِيقًا للإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ خَلْدِيقًا للإِمْلَاقِ، وَإِنْ كَانَ خَلْدِيقًا للإِمْلُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٣- \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ، وَهُ وَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ: وَيَقُولُ: " رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ") \* (٥).

## من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ « الأذى »

ا - \*( قَالَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ - رَحِمَهُ اللهُ -: «النَّاسُ رَجُلَانِ: مُؤْمِنٌ فَلَا تُؤْذِهِ، وَجَاهِلٌ فَلَا تُؤْذِهِ، وَجَاهِلٌ فَلَا تُجُاهِلُهُ»)\*(٦).

٢ - \*( وَمِنْ كَلَامِ يَعْيَى بْنِ مُعَادِ الرَّازِيِّ:
 لِيَكُنْ حَظُّ الْمُؤْمِنِ مِنْكَ ثَلَاثَةً: إِنْ لَمْ تَنْفَعْهُ فَلَا تَضُرَّهُ،

وَإِنْ لَمْ تُفْرِحْه فَلَا تَغُمَّهُ، وَإِنْ لَمْ تَمْدُحْه فَلَا تَغُمَّهُ، وَإِنْ لَمْ تَمْدُحْه فَلَا تَخُمَّهُ اللهُ الل

٣ - \*( قَالَ رَجُلُ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ: اجْعَلْ
 كَبِيرَ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَك أَبًا، وَصَغِيرَهُمْ ابْنًا، وَأَوْسَطَهُمْ
 أَجًا فَأَيُّ أُولِئَكَ تُحِبُّ أَنْ تُسِيءَ إِلَيْهِ ؟)\*(٨).

<sup>(</sup>٥) البخاري- الفتح١٢ (٦٩٢٩). ومسلم(١٧٩٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) آداب العشرة (١٥).

<sup>(</sup>٧) جامع العلوم والحكم (٢٩٤).

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق نفسه ، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ٧(٣٧٢٩).

<sup>(</sup>٢) يحذيك: أي يعطيك.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ٩ (٥٣٤). ومسلم (٢٦٢٨) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ٧(٣٧٣٠).

#### Ataunnabi.com

الأذي (٣٨٢٧)

٤ - \*( قَالَ مَالِكُ: العَرِيَّةُ أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ التَّجُلَ النَّخْلَةَ، ثُمَّ يَتَأَذَّى بِدُخُولِهِ عَلَيْهِ، فَرُخِصَ لَهُ أَنْ يَشْرَيهَا مِنْهُ بِتَمْرٍ ") \* (١)

أَيْ أَنَّهُ كُرِهَ أَذَى الْمُؤْمِنِ بِكَثْرَةِ الدُّخُولِ عَلَيْهِ.
٥ - \* (قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي تَفْسِيرِ
قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَذًى ﴾

(البقرة/ ٢٦٢). قَوْلُهُ وَلَا أَذَى أَيْ لَا يَفْعَلُونَ مَعَ مَنْ أَحْسَنُوا إِلَيْهِ مَكْرُوهًا يُحْبِطُونَ بِهِ مَا سَلَفَ مِنَ الإِحْسَانِ (٢).

7 - \*( قَالَ ابْنُ رَجَبٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_: تَضَمَّنَتِ النُّصُوصُ أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَحِلُّ إِيصَالُ الأَذَى إِلَيْهِ بِوَجْهٍ مِنْ الوُجُوهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ بِغَيْرِ حَقٍّ) \*(").

## من مضار « الأذى »

(١) الإِيذَاءُ سَبَبٌ فِي سَخَطِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى العَبْدِ.

(٢) الْمُؤْذِي يَمْقُتُهُ اللهُ، وَيَمْقُتُهُ النَّاسُ.

(٣) يَعِيشُ فِي الْمُجْتَمَعِ مَنْبُوذًا فَرِيدًا، يَخَافُ النَّاسُ أَذَاهُ، فَيَكْرَهُونَ نُخَالَطَتَهُ وَمُصَاحَبَتَهُ.

- (٤) إِذَا كَثُرَ الْمُؤْذُونَ فِي الْمُجْتَمَعِ وَسَكَتَ النَّاسُ عَنْهُمْ فَسَدَتْ أَحْوَالُهُ وَآلَ إِلَى الزَّوَالِ.
  - (٥) يُسَبِّبُ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.
  - (٦) دَلِيلُ سُوءِ الأَخْلَاقِ وَانْحِطَاطِ النَّفْسِ وَخُبْثِهَا.

<sup>(</sup>۱) البخاري -الفتح (٤/ ٨٤ ) باب تفسير القرآن (١) (ص٥٦).

## الإرهاب

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١      | ۱۷       | ٣      |

### الإرهاب لغةً:

مَصْدَرُ قَوْلِمْ : أَرْهَبَ يُرْهِبُ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (رهَ به ب) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْخَوْفِ، وَأَصْلُ ذَلِكَ إِرْهَابُ الإِبلِ وَهُوَ قَدْعُهَا (مَنْعُهَا) مِنَ الْحَوْضِ وَذِيَادُهَا عَنْهُ، وَقَالَ الرَّاغِبُ: الرَّهْبَةُ والرَّهْبُ: كَافَةٌ مَعَ تَحَرُّز وَاضْطِرَاب، وَالإِرْهَابُ: فَزَعُ الإِبل، وَهُـوَ مِنْ أَرْهَبْتُ الإِبلَ: أَفْزَعْتُهَا، أَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَـدُوَّكُمْ ﴾ (الأنفال/ ٦٠) فَمَعْنَاهُ تُخيفُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ مِنَ الْيَهُودِ وَقُرَيْشٍ وَكُفَّارِ العَرَبِ(١) وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ ﴿سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ (الأعراف/١١٦) مَعْنَاهُ حَمَلُ وهُمْ عَلَى أَنْ يَرْهَبُوا(٢)، وَيُقَالُ: رَهِبَ \_ كَعَلِمَ \_ يَـرْهَبُ رَهْبَةً وَرُهُبًا، وَرُهْبًا، وَرُهْبَانًا ، وَالاسْمُ: الرَّهْ بَي وَالرُّهْ بَي، وَيُمَدَّانِ (رَهْبَاءُ، رُهْبَاءُ)، وَرَهَبُوتٌ خَيْرٌ مِنْ رَحَمُوتٍ، أَيْ لأَنْ تُرْهَبَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُرْحَمَ، وَأَرْهَبَهُ وَاسْتَرْهَبَهُ: أَخَافَهُ، وَترَهَّبَهُ: تَوَعَّدَهُ، وَالرَّاهِبَةُ: هِيَ الْحَالَةُ الَّتِي تُرْهِبُ، وَفِي حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيم «إِنِّي لأَسْمَعُ الرَّاهِبَةَ» أَي الْخَالَةَ الَّتِي تُفْزِعُ وَثُخَوِّفُ، وَفِي حَدِيثِ الـدُّعَاءِ: « رَغْبَةً وَرَهْبَةً.. » الـرَّهْبَةُ:

الْخَوْفُ وَالفَزَعُ، وَالرَّاهِبُ: وَاحِدُ رُهْبَانٍ، وَمَصْدَرُهُ: النَّعْبُدُ، وَيُقَالُ: الرَّهْبَةُ، وَالسَّرَهْبَةُ وَالتَّرَهُّبُ (هُنَا)، التَّعَبُّدُ، وَيُقَالُ: أَنْهَبَ الرَّهْبَ الرَّهْبَ وَهُ وَ الجَمَلُ العَالِي أَرْهَبَ الرَّهْبَ الرَّهْبَانُ: الْمُبَالِعُ فِي الْمُخِيفُ، وَالرَّهْبَانُ: الْمُبَالِعُ فِي الْمُخوفُ، وَالرَّهْبَانُ: الْمُبَالِعُ فِي الْمُخوفِ، وَأَرْهَبَ وَهُ وَالرَّهْبَانُ: الْمُبَالِعُ فِي الْمُخوفِ (مِنْ رَهِبَ) كَالْمَشْيَانِ مِنْ خَشِي، وَالْمُوفِ: الْمُخوفُ، وَالرَّهْبَانُ: اللَّهُ وَالُ والمُخَاوِفُ، وَتَرَهَّبَ عَيْرَهُ: اللَّهُ وَالْ والمُخَاوِفُ، وَتَرَهَّبَ عَيْرَهُ: إِذَا تَوَعَدَهُ، وَفَعَلْتُ هَذَا مِنْ رُهْبَاكُ: أَيْ مِنْ رَهْبَتِكَ إِذَا تَوَعَدَهُ، وَفَعَلْتُ هَذَا مِنْ رُهْبَاكُ: أَيْ مِنْ رَهْبَتِكَ وَيُعْبَلُكَ (بِفَتْحِ الرَّاءِ وَضَمِّهَا) وَيُقَالُ: رُهْبَاكَ خَيْرٌ مِنْ رُغْبَاكَ (بِفَتْحِ الرَّاءِ وَضَمِّهَا) وَيُعْبَلُكَ (بِفَتْحِ الرَّاءِ وَضَمِّهَا)

### الإرهاب اصطلاحًا:

لَقَدْ تَغَيَّرَ مَفْهُ ومُ «الإِرْهَابِ» فِي العَصْرِ الحَدِيثِ تَغَيُّرًا كَبِيرًا، وَأَصْبَحَ لِمَذِهِ الْكَلِمَةِ فِي مَعْنَاهَا الْمُعَاصِرِ وَقْعٌ تَعْيَرٌ كَبِيرًا، وَأَصْبَحَ لِمَذِهِ الْكَلِمَةِ فِي مَعْنَاهَا الْمُعَاصِرِ وَقْعٌ سَيِّءٌ جِدًّا، الارْتِبَاطِهَا فِي أَذْهَانِ النَّاسِ بِمَعْنَى تَرْوِيعِ الْآمِنِينَ، وَتَعْرِيبِ العُمْرَانِ، بِغَضِّ النَّظَرِ عَمَّنْ تُوجَّهُ الآمِنِينَ، وَتَعْرِيبِ العُمْرَانِ، بِغَضِّ النَّظَرِ عَمَّنْ تُوجَّهُ إِلَيْهِمُ الضَّرَبَاتُ الإِرْهَابِيَّةُ وَتُفْزِعُهُمْ، وَقَدْ جَاءَ فِي إِلَيْهِمُ الإِرْهَابِ فِي أَحَدِ المَصَادِرِ الْحَدِيثَةِ مَايَلِي:

الإِنْهَابُ: هُوَ بَتُّ الرُّعْبِ الَّذِي يُثِيرُ الرُّعْبَ فِي الْجِسْمِ وَالْعَقْلِ، أَي الطَّرِيقَةُ الَّتِي تُحَاوِلَ بِهَا جَمَاعَةٌ

تفسير القرطبي (٧/ ٢٦).

<sup>(</sup>٢) المفردات في غريب القرآن للراغب (ص ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) مقاييس اللغة (٢/ ٤٤٦)، المفردات للراغب (٢٠٤)،

بصائر ذوي التمييز (٣/ ١٠٠)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٢٨٠، ٢٨١)، الصحاح (١/ ١٤٠)، اللسان (رهب) (١٧٥٠) ط. دار المعارف.

مُنَظَّمَةٌ، أَوْحِزْبٌ أَنْ يُحَقِّقَ أَهْدَافَهُ عَنْ طَرِيقِ اسْتِخْدَام العُنْفِ، وَتُوجَّهُ الأَعْمَالُ الإِرْهَابِيَّةُ ضِدَّ الأَشْخَاصِ العَادِيّينَ أَوِ المُوَالِينَ لِلسُّلْطَةِ مِمَّنْ يُعَارِضُونَ أَهْدَافَ هَذِهِ الْجَهَاعَةِ، وَيُعَدُّ هَدْمُ العَقَارَاتِ وَإِنْ لَافُ الْمَحَاصِيلِ مِنْ أَشْكَالِ النَّشَاطِ الإِرْهَابِيِّ (١) وَهَذَا النَوْعُ مِنْ أَنْوَاع الإِرْهَابِ هُوَ الَّذِي يَرْفُضُهُ الإِسْلَامُ شَكْلًا وَمَـوْضُوعًا إِذْ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِم أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا كَمَا أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ (انظر الحديث رقم ٨). أَمَّا الْفُهُ ومُ التُّرَاثِيُّ لِهَذِهِ الْكَلِمَةِ فَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ الإِمَامُ الرَّاغِبُ حِينَ قَالَ: الَّرهْبَةُ: خَوْفٌ مَعَ ثَحَرُّ زِ وَاضْطِرَابٍ، وَمِنْ ثَمَّ يَكُونُ: الإِرْهَابُ: فِعْلُ مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُخِيفَ مَصْحُوبًا بِالتَّحَرُّ زِ وَالاضْطِرَابِ، وَهَذَا الْمُعْنَى أَقْرَبُ مَا يَكُونُ إِلَى مَفْهُوم الرَّدْع. أَيْ أَنَّ العَدُوَّ إِذَا عَلِمَ أَنَّكَ سَتُلْحِتُ بِهِ الْهَزِيمَةَ، وَأَنَّكَ أَعْدَدْتَ لَهُ العُدَّةَ حَدَثَ لَهُ مِنَ الْخَوْفِ مَا يَمْنَعُـهُ مِنَ الْمُحَارَبَةِ وَإِلْحَاقِ الأَذَى بِالْمُسْلِمِينَ، وَهَذَا أَمْرٌ مَطْلُوبٌ بِنَّصِ الآيَةِ الْكَرِيمَةِ ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْـلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ (الأنفال/ ٦٠) وَقَدْ عَقَدَ الإِمَامُ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَام فَصْلَيْنِ لِـذَلِكَ: الأُوَّلُ فِي تَخْويـفِ أَهْلِ الْخَرْبِ وَإِرْهَابِهِمْ ، وَالشَّانِ: فِي الاسْتِعْدَادِ لِقِتَالِهِمْ بِمَا يُرْهِبُهُمْ مُ (٢)، وَالْخُلَاصَةُ أَنَّ الإِرْهَابَ إِذَا كَانَ مُوجَّهًا لأَهْلِ الْخَرْبِ مِنْ أَعْدَاءِ اللهِ إِخَافَةً لَهُمْ فَلَا ضَيْرَ فِيهِ،

وَإِنَّهَا هُوَ أَمْرٌ مَطْلُوبٌ، بَلْ وَمَأْمُ ورٌ بِهِ، وَإِنْ كَانَ مُوجَّهًا لِلْمُسْلِم أَوْ لِغَيْرِهِ عِنَّنْ لَيْسُوا بِأَهْل حَرْبٍ فَهُوَ مَنْهِيُّ عَنْهُ، وَيُعَدُّ مِنَ الأَحْلَقِ الذَّمِيمَةِ الَّتِي لَايَرْتَضِيهَا الدِّينُ الْحَنِيفُ.

### أنواع الإرهاب:

الإِرْهَابُ نَوْعَانِ: مَعْمُودٌ وَمَذْمُومٌ.

فَأَمَّا الْمُحْمُودُ فَهُوَ مَا اسْتُعْمِلَ فِي تَخْوِيفِ الْفَسَقَةِ وَالْعُصَاةِ وَالْمُجْرِمِينَ وَالْكَفَرَةِ وَالْمُشْرِكِينَ لِصَدِّهِمْ وَرَدْعِهِمْ عَمَّا هُمْ عَلَيْهِ وَكَفِّ أَذَاهُمْ عَنِ النَّاسِ.

وَأَمَّا الْمُذْمُ ومُ فَهُو مَا اسْتَعْمَلَهُ اللُّجْ رِمُونَ وَالْمُعْتَدُونَ مِنْ تَرْوِيع الآمِنِينَ، وَإِزْهَاقِ أَرْوَاحِ الْغَافِلِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَدَبِّ الرُّعْبِ وَالْخَوْفِ وَالْفَرَعِ فِي قُلُوبِهمْ فِي سَبِيلِ الْخُصُولِ عَلَى خُطَامِ اللَّانْيَا ؛ حِقْدًا دَفِينًا فِي قُلُومِهِمْ عَلَى أَهْلِ الإِسْلَامِ الْمُؤْمِنِينَ.

[الستزادة: انظر صفات:الإجرام الأذى -الإساءة \_ البغي \_ العدوان \_ اتباع الهوى \_ الله و واللعب \_ القسوة \_ العنف \_ الطغيان \_ الضلال \_ الفجور - الاعوجاج - الإصرار على الذنب - الأمن من المكر.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الإيمان-الإسلام-حُسن المعاملة \_ الرحمة \_ الرفق \_ الشفقة \_ الإحسان \_ الرأفة \_ الاستقامة].

<sup>(</sup>١) معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، (بتصرف يسير) (ص ۲۲۳).

## الآيات الواردة في « الإرهاب»

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ

٢- وأَعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُ مِن قُوَةٍ
وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُون بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ
وَعَدُوَّ كُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمَ لَا نَعْلَمُونَهُمُ
اللَّه يَعْلَمُهُمُّ وَمَاتُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ
اللَّه يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا نُظْلَمُون
اللَّه يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا نُظْلَمُون

٣- لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَ لَهُ فِي صُدُورِهِم مِن اللَّهِ
 ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمُ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿

١ - وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبّ ٱلْعَالَمِينَ ١ حَقِيقٌ عَلَىٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقِّ قَدْ جِتْنُكُم بِيَنَةٍ مِن زَيِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِي إِسْرَةِ يلَ شِيَ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِنَا يَقِو فَأْتِ بِهَ ٓ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ إِنَّ فَأَلْفَى عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعَبَانٌ مُبِينٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا لَكُ مُبِينٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الْ وَنَزَعَ يَدَهُ, فَإِذَاهِي بَيْضَآهُ لِلنَّظِرِينَ (١٠) قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرُ عَلِيمُ النَّا يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ إِنَّ قَالُوٓ أَأْرَجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ ١ يَأْتُوكَ بِكُلِ سَنجِرِ عَلِيمِ ١ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِعَوْنَ قَالُوٓ أَإِنَّ لَنَا لَأَحَّرًا

إِن كُنَّا نَعَنُ ٱلْغَلِينَ ١

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «الإرهاب» معنًى

١- \*( عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ هُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِة قَالَ: ﴿إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي جَبْلِسٍ أَوْ شُوهُ وَيِيَدِهِ نَبْلُ، فَلْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا (''). ثُمَّ لْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا فَقَالَ أَبُومُوسَى: وَاللهِ بِنِصَالِهَا . قَالَ: فَقَالَ أَبُومُوسَى: وَاللهِ مَامُتْنَا حَتَّى سَدَّدْنَاهَا ('') بَعْضُنَا فِي وُجُوهِ بَعْضٍ) \* ("').

٣ - \*(عَنْ ثَوْبَانَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنهُ ـ قَالَ: قَالَ رَصُولُ اللهُ عَنهُ ـ قَالَ: قَالَ رَصُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «إِنَّ اللهَ زَوَى (٧) لِيَ الأَرْضَ» أَوْ قَالَ: «إِنَّ رَبِّي زَوَى لِيَ الأَرْضَ ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا ، وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا ، وَأَعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الأَحْرَ وَالأَبْيَضَ (٨) ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لأُمَّتِي: أَنْ لَا يُمْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ (٩) ، وَلَا يُسَلِّطَ رَبِّي لأُمَّتِي: أَنْ لَا يُمْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَةٍ (٩) ، وَلَا يُسَلِّطَ

عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ ، فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ (۱۰) وَإِنَّ رَبِّي قَالَ لِي : يَا مُحَمَّدُ ! إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً لَا يُرَدُّ، وَلَا أُسْلِطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ ، لَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ ، لَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِ أَقْطارِهَا - أَوْ قَالَ بِأَقْطارِهَا - حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ مُيْلِكُ بَعْضُهُمْ مَيْلِكَ بَعْضُهُمْ مَيْلِكَ بَعْضُهُمْ مَيْلِكَ بَعْضًا ، وَحَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ مَيْلِيكَ بَعْضًا ، وَإِنَّمَ أَمَّتِي الأَيْمَ وَكَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ مَيْلِينَ ، وَإِذَا فَضَعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الأَوْثَانَ ، وَإِنَّهُ سَيكُونُ فِي تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الأَوْثَانَ ، وَإِنَّهُ سَيكُونُ فِي وَحَتَّى تَعْبُدَ وَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الأَوْثَانَ ، وَإِنَّهُ سَيكُونُ فِي وَحَتَّى تَعْبُدَ وَلَكُ مَنْ خَالَهُمْ مَيْرُعُمُ أَنَّهُ نَبِيعٌ ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّيِينَ لَا نَبِعِي بَعْدِي ، وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْمُؤْنَ فَى مَا أَنَّهُ نَبِيعٌ ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّيِينَ لَا نَبِعِي بَعْدِي ، وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمْتِي عَلَى الْمَوْنَ فِي الْمُونِ فَى الْمَائِفَةُ مُنْ مَا أَنَّهُ نَبِيعٌ بَعْدِي ، وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْشَهِمْ مَتَى يَأْتِي أَمْرُ الْمَائِفَةُ مُ مَنْ خَالَفَهُمْ مُ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ الْمَتِي عَلَى الْفَاهِمْ مَنْ خَالَهُمْ مَنْ خَالَهُمْ مَنْ خَالَهُمْ مَنْ خَالَهُمْ مَنْ خَالَهُمْ مُ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُونَ اللَّهُ الْمَائِلُونَ الْمَائِونَ فَى الْمَائِلُولُ الْمَائِقُ مَنْ خَالَهُمْ مَنْ خَالَهُمْ مَ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ الْمُؤْمِنَ فَي الْمَائِونَ الْمَائِونَ لَا يَصُونُ فِي الْمُومِ الْمُعْمُ مَنْ خَالِهُمْ مُ مَنْ خَالِهُمْ مُ مَنْ خَالُومُ الْمُؤْمُ مَا مُنْ مَالُومُ الْمَائِلُومُ الْمُؤْمُ مُ مَنْ خَالِهُمْ مُ مَنْ خَالِهُمْ مُ مَنْ خَالُومُ الْمُومُ مُ مَنْ خَالِهُمْ مُ مَنْ خَالِهُمْ مُعْمُ أَنَّهُ مُ أَنَّهُ مُ أ

٤ - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّ ثَمَا نِينَ رَجُ لَا مِنْ أَهْ لِ مَكَّةَ هَبَطُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ

(٧) زوى: أي جمع.

(١٠) يستبيح بيضتهم: أي جماعتهم وأصلهم.

<sup>(</sup>٦) المنذري في «الترغيب» (٢/ ٢٣٢) وقال: رواه الطبراني في «الأوسط والكبير» بإسناد جيد، وقال الهيثمي في المجمع (٣٠٦): رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٨) الكنزين الأحمر والأبيض: المراد بهما: الندهب والفضة، والمراد كنزا كسرى وقيصر ملكى العراق والشام.

<sup>(</sup>٩) بسنة بعامة: أي لايملكهم بقحط يعمهم، بل إن وقع قحط فيكون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام.

<sup>(</sup>١١) أبو داود (٤٢٥٢) وقال الألباني (٣/ ٨٠١): والقسم الأول منه عند مسلم (٢٨٨٩).

<sup>(</sup>١) بنصالها: النصال جمع نصل وهو حديدة السهم.

<sup>(</sup>٢) سددناها:أي قومناها إلى وجوههم.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٦١٥).

<sup>(</sup>٤) استحق أن يطرده الله من رحمته ويقصيه من جنته ويبعده من رضوانه وكذا تلعنه الملائكة وتطلب من الله عذابه وشدة عقابه. واستدلوا بهذا على أن ذلك من الكبائر لأن اللعنة لا تكون إلا في الكبيرة، ومعناه أن الله تعالى يلعنه، وكذا تلعنه الملائكة والناس أجمعون، والمراد باللعن العذاب الذي يستحقه على ذنبه، والطرد عن الجنة أول الأمر، وليست هي كلعنة الكفار الذين يبعدون من رحمة الله تعالى كل الإبعاد، والله أعلم. قالمه النمووي:

<sup>(</sup>٥) الصرف: التوبة، والعدل: الفدية.

٥ - \* ( عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - بَلَغَنَا غُرْجُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ ، فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إلَيْهِ أَنَا وَأَخَـوَانِ لِي أَنَا أَصْغَرُهُـمْ : أَحَدُهُمَا أَبُو بُـرْدَةَ وَالآخَرُ أَبُو رُهُم - إِمَّا قَالَ: فِي بِضْع ، وَإِمَّا قَالَ: فِي ثَلَاثَةٍ وَخَمْسِينَ ، أَوِ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ رَجُلًا مِـنْ قَوْمِـي ـ فَـرَكِبْنَا سَفِينَةً ، فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ ، فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبِ فَأَقَمْنَا مَعَهُ ، حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا ، فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ عَلَيْ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ . وَكَانَ أُنَاسٌ مِنَ النَّاسِ يَقُولُونَ لَنَا - يَعْنِي لأَهْلِ السَّفِينَةِ -سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ . وَدَخَلَتْ أَسْهَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ ـ وَهِيَ مِّنْ قَدِمَ مَعَنا \_ عَلَى حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِي ﷺ زَائِرَةً ، وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَى النَّجَاشِيّ فِيمَـنْ هَاجَرَ ، فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةً \_ وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَا \_ فَقَالَ عُـمَرُ حِينَ رَأَى أَسْهَاءَ: مَنْ هَذِهِ ؟ قَالَتْ: أَسْهَاءُ بِنْتَ عُمَيْسٍ. قَالَ عُمَرُ: الْحَبَشِيَّةُ هَذِهِ ، الْبَحَرِيَّةُ هَذِهِ ، قَالَتْ أَسْمَاءُ: نَعَمْ ، قَالَ: سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ ، فَنَحْنُ أَحَقُّ بِرَسُولِ اللهِ مِنْكُمْ . فَغَضِبَتْ وَقَالَتْ : كَلَّا وَاللهِ ، كُنتُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ

يُطْعِمُ جَائِعَكُمْ وَيَعِظُ جَاهِلَكُمْ ، وَكُنَّا فِي دَارِ \_ أَوْ فِي أَرْضِ - الْبُعَدَاءِ البُغَضَاءِ بِالحَبَشَةِ ، وَذَلِكَ فِي اللهِ وَفِي رَسُولِهِ ﷺ. وَإِيْمُ اللهِ لَا أَطْعَـمُ طَعَامًا وَلَا أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى أَذْكُرَ مَا قُلْتَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ كُنَّا نُؤْذَى وَنُخَافُ، وَسَـأَذْكُرُ ذَلِكَ للنَّبِيِّ ﷺ وَأَسْـأَلُهُ، وَاللهِ لَا أَكْذِبُ وَلَا أَزِيغُ وَلَا أَزِيدُ عَلَيْهِ. فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ : يَـانَبِيَّ اللهِ ، إِنَّ عُمَرَ قَالَ كَـٰذَا وَكَذَا . قَالَ : «فَهَا قُلْتِ لَهُ ؟ »قَالَتْ: قُلْتُ لَهُ: كَذَا وَكَذَا. قَالَ: « لَيْسَ بِأَحَقَّ بِي مِنْكُمْ ، وَلَهُ وَلأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلَ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ». قَالَتْ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ يَأْتُونَنِي أَرْسَالًا (١٠) يَسْأَلُوني عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، مَا مِنَ الدُّنيَّ اشَيْءٌ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ وَلَا أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ، قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: قَالَتْ أَسْمَاءُ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيدُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنِّي ﴾ الْحَدِيثَ مِنِّي ﴾

آ - \*(عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْمًا صَلَاةَ الْعَصْرِ بِنَهَادٍ ثُمَّ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْمًا صَلَاةَ الْعَصْرِ بِنَهَادٍ ثُمَّ قَامَ خَطِيبًا، فَلَمْ يَدَعْ شَيْتًا يَكُونُ إِلَى قِيامِ السَّاعَةِ إِلَّا أَخَبَرَنَا بِهِ، حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ مُنْ خَفِظَهُ مَنْ نَسِيهُ مَنْ نَسِيهُ، وَكَانَ فِيها أَخَبَرَنَا بِهِ، حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ مَنْ خَضِرَةٌ ، وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ قَالَ : "إِنَّ اللهُ مُسْتَخْلِفُكُمْ فَيَا لَهُ اللهُ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ، أَلَا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا أَلَا وَاتَقُوا الدُّنْيَا حَلْ هَيْهَ وَاللّهُ لَا يَمْنَعَنَ رَجُلًا هَيْهَ اللهِ اللّهَ مَنْ حَجَلًا هَيْهَ أَلَا فَاتَقُوا الدُّنْيَا وَ اللّهُ هَيْهَ أَلَا فَاتَقُوا الدُّنْيَا وَ كَانَ فِيهَا قَالَ "أَلَا لَا يَمْنَعَنَ رَجُلًا هَيْهَا أَلَا فَاتَقُوا الدُّنْيَا وَكَانَ فِيها قَالَ "أَلَا لَا يَمْنَعَنَ رَجُلًا هَيْهُ اللهُ هَيْهَ أَلِهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) الغرة: هي الغفلة أي يريدون أن يصادفوا منه ومن أصحابه

غفلة ليتمكنوا من غدرهم والفتك بهم.

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح : آية رقم (٢٤).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۱۸۰۸).

<sup>(</sup>٤) أرسالا: أفواجًا.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ٧(٢٣٠ ١ ٢٣٦ ٤).

<sup>(</sup>٦) اتقوا الدنيا: اجعلوا بينكسم وبينها وقاية بترك الحرام وترك الإكثار منها والزهد فيها.

النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَتِّ إِذَا عَلِمَهُ " قَـالَ: فَبَكَى أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ : قَدْ وَاللهِ رَأَيْنَا أَشْيَاءَ فَهِبْنَا ، فَكَانَ فِيهَا قَالَ : «أَلَا إِنَّهُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ، وَلَا غَدْرَةَ أَعْظَمُ مِنْ غَدْرَةِ إِمَام عَامَّةٍ يُرْكَزُ لِوَاؤُهُ عِنْدَ اسْتِهِ » فَكَانَ فِيهَا حَفِظْنَا يَوْمَئِذٍ: «أَلَا إِنَّ بَنِي آدَمَ خُلِقُوا عَلَى طَبَقَاتِ شَتَّى ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُسولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَا مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُسولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَا كَافِرًا وَيَمُوتُ كَافِرًا ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَامُؤْمِنًا وَيَمُوتُ كَافِرًا ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَـدُ كَافِرًا وَيَحْيَا كَافِرًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا ، أَلَا وَإِنَّ مِنْهُمُ الْبَطِيءَ الْغَضَبِ سَرِيعَ الْفَيْءِ، وَمِنْهُمْ سَرِيعَ الْغَضَبِ سَرِيعَ الْفَيْءِ فَتِلْكَ بِتِلْكَ ، أَلَا وَإِنَّ مِنْهُمْ سَرِيعَ الْغَضَبِ بَطِيءَ الْفَيْءِ ، أَلَا وَخَيْرُهُمْ بَطِيءُ الْغَضَبِ سَرِيعُ الْفَيْءِ أَلَا وَشَرُّهُمْ سَرِيعُ الغَضَبِ بَطِيءُ الْفَيْءِ، أَلَا وَإِنَّ مِنْهُمْ حَسَنَ الْقَضَاءِ حَسَنَ الطَّلَبِ، وَمِنْهُمْ سَيَّءُ الْقَضَاءِ حَسَنُ الطَّلَبِ، وَمِنْهُمْ حَسَنُ الْقَضَاءِ سَيَّءُ الطَّلَبِ فَتِلْكَ بِتِلْكَ ، أَلَا وَإِنَّ مِنْهُمْ السَّيِّءَ الْقَضَاءِ السَّيِّءَ الطَّلَبِ ، أَلَا وَخَيْرُهُمُ الْحَسَنُ الْقَضَاءِ الْحَسَنُ الطَّلَبِ، أَلَا وَشَرُّهُمْ سَيِّءُ

الْقَضَاءِ سَيِّءُ الطَّلَبِ ، أَلَا وَإِنَّ الْغَضَبَ جُمْرَةٌ فِي قَلْبِ ابْنِ آدَمَ ، أَمَا رَأَيْتُمْ إِلَى خُمْرَةِ عَيْنَيْهِ وَانْتِفَاخِ أَوْدَاجِهِ فَمَنْ ابْنِ آدَمَ ، أَمَا رَأَيْتُمْ إِلَى خُمْرَةِ عَيْنَيْهِ وَانْتِفَاخِ أَوْدَاجِهِ فَمَنْ أَحَسَّ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَلْصَقْ بِالأَرْضِ » قَالَ : وَجَعَلْنَا نَلْتَفِتُ إِلَى الشَّمْسِ. هَلْ بَقِي مِنْهَا شَيْءٌ \* فَقَالَ رَسُولُ نَلْتَفِتُ إِلَى الشَّمْسِ. هَلْ بَقِي مِنْهَا شَيْءٌ \* فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيَّ : «أَلَا إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا فِيهَا مَضَى مِنْهُا إِلَّا كَهَا اللهِ عَيْنِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيهَا مَضَى مِنْهُ » (١٠).

٧- \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا- قَالَ : « كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَذَكَرَ الْفِتَنَ، فَأَكْثَرَ فِي ذِكْرِهَا ، حَتَّى ذَكَرَ فِتْنَةَ الأَّحْلَاسِ فَقَالَ قَائِلٌ : فَأَكْثَرَ فِي ذِكْرِهَا ، حَتَّى ذَكَرَ فِتْنَةَ الأَحْلَاسِ؟ قَالَ: (هِمِي هَرَبٌ يَارَسُولَ اللهِ ، وَمَافِئْنَةُ الأَحْلَاسِ؟ قَالَ: (هِمِي هَرَبٌ وَحَرَبٌ (٢) ، ثُمَّ فِئْنَةُ السَّرَّاءِ ، دَخَنُهَا (٣) مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْ وَحَرَبٌ (٢) ، ثُمَّ فِئْنَةُ السَّرَّاءِ ، دَخَنُهَا اللهِ ، وَلَيْسَ مِنِي، وَإِنَّهَا وَحُرَبٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنِي، وَلَيْسَ مِنِي، وَإِنَّهَا أَوْلِيَائِي الْمُحَتَّ قُونَ ، ثُمَّ يَصْطَلِحُ النَّاسُ عَلَى رَجُلٍ كَوْرِكِ عَلَى ضِلَعٍ (١) ، ثُمَّ فِئْنَةُ الدُّهَيْءَ إِذَا قِيلَ :انْقَضَتْ كَوْرِكِ عَلَى ضِلَعٍ (١) ، ثُمَّ فِئْنَةُ الدُّهَيْءَ إِذَا قِيلَ :انْقَضَتْ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ إِلَّا لَطَمَتْهُ لَطُمَةً ، فَإِذَا قِيلَ :انْقَضَتْ مَوْنَا وَيُمْسِي كَافِرًا ، حَتَّى مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ إِلَّا لَطَمَتْهُ لَطُمَةً ، فَاإِذَا قِيلَ :انْقَضَتْ عَصِيرَ النَّاسُ إِلَى فُسُطَاطِ إِيهَانَ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا ، حَتَّى فِيهِ . وَفُسْطَاطِ إِيهَانٍ لَا نِفَاقَ يَصِيرَ النَّاسُ إِلَى فُسُطَاطِ نِفَاقٍ لَا إِيهَانَ فِيهِ ، فَإِذَا كَانَ ذَاكُنْ ذَاكُمْ فِيهِ . وَفُسْطَاطِ إِيهَانٍ لَا نِفَاقَ فِيهِ . وَفُسْطَاطِ إِيمَانِ لَا نِفَاقَ لَا إِيهَانَ فِيهِ ، فَإِذَا كَانَ ذَاكُمْ

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۲۱۹۱) وقال: حديث حسن صحيح. وعند أحد في المسند عن أبي سعيد: ألا لا يمنعن أحدكم (رهبة الناس) بدل هيبة. (۳/ ٥٠). ولفظ آخر (مخافة) (۳/ ٤٤، كا) ، وقال محقق جامع الأصول: (۱۱/ ۷٤۸) لبعض فقراته شواهد.

<sup>(</sup>٢) حَرَبٌ : الحَرَب بفتح الراء : ذهاب المال والأهل ، يقال: حَرَب الرجل ، فهو حريب إذا سُلب أهله وماله.

<sup>(</sup>٣) دَخَنُهَا : إثارتها وهيجها ، شبهها بالدخان الذي يرتفع ، أي: أن أصل ظهورها من هذا الرجل . وقوله: « من تحت قدمي رجل » يعني : أنه يكون سبب إثارتها .

 <sup>(</sup>٤) كورك على ضلع: مَثـل، أي : أنه لا يستقـل بالملـك، ولا يلائمه . كما الورك لا تلاثم الضلع.

<sup>(</sup>٥) فتنة الدهياء: أراد بالدهياء: السوداء المظلمة، وقيل: أراد بالدهياء: الداهية يذهب بها الدهيم، وهي في زعم العرب: اسم ناقة، قالوا: كان من قصتها أنه غزا عليها سبعة إخوة، فقتلوا عن آخرهم، وحملوا على الدهيم حتى رجعت بهم فصارت مثلا في كل داهية.

<sup>(</sup>٦) فسطاطين: الفسطاط: الخيمة الكبيرة، وتسمى مدينة مصر: الفسطاط، والمراد في هلذا الحديث: الفرقة المجتمعة المنحازة عن الفرقة الأخرى، تشبيها بانفراد المدينة عن الأخرى، حملاً على تسمية مصر بالفسطاط، ويروى بضم الفاء وكسرها.

فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ مِنْ يَوْمِهِ ، أَوْ مِنْ غَدِهِ »)\*(١).

٨ - \*(عَنْ عَبْدِ الرَّمْنِ بْنِ أَبِي لَيْلَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ عَلَيْ : أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ لَلَّيْ عَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ عَلَيْ : أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِيِ عَلَيْ ، فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إِلَى حَبْلٍ مَعَهُ فَأَخَذَهُ فَفَزِعَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: « لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ مَعَهُ فَأَخَذَهُ فَفَزِعَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرُوعَ عَمسْلِمً ») \* (٢).

9- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَضِي اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَصُولُ اللهِ رَسُولُ اللهِ وَسُولُ اللهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ لَا يُشِيرُ (٣) أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ. فَإِنَّهُ لَا يَشِيرُ (٣) أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزُعُ (٤) فِي يَدِهِ . فَيَقَعَ فِي يَدْرِي أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزُعُ (٤) فِي يَدِهِ . فَيَقَعَ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ») \* (٥).

١٠ - عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَمَا يُخَافُ أَحَدُ، وَلَقَدْ أَوْدِيتُ فِي اللهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ وَلَقَدْ أَوْدِيتُ فِي اللهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَالِي وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَيْءٌ لَا يُوَارِيهِ إِبِطُ بِلَالٍ») \* (١٦).

١١ - \*(عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا خَلْفَ
 عُمرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ فَذَكَرُوا وَذَكَرُوا ، فَقَالُوا وَقَالُوا قَدْ

أَقَادَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ ، فَالْتَفَتَ إِلَى أَبِي قِلَابَةَ وَهُــ وَخَلْفَ ظَهْرِهِ فَقَالَ: مَا تَقُولُ يَاعَبْ دَاللهِ بْنَ زَيْدٍ \_ أَوَ قَالَ مَا تَقُولُ يَا أَبَاقِلَابَةَ \_؟ قُلْتُ : مَاعَلِمْتُ نَفْسًا حَلَّ قَتْلُهَا فِي الإِسْلَام إِلَّا رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ ، أَوْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَـهُ ﷺ . فَقَالَ عَنْبَسَةُ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ بِكَذَا وَكَذَا. قُلْتُ : إِيَّايَ حَدَّثَ أَنَسٌ، قَالَ: قَدِمَ قَوْمٌ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَكَلَّمُوهُ فَقَالُوا: قَدْ اسْتَوْخَمْنَا (٧) هَذِهِ الأَرْضَ ، فَقَالَ : «هَذِهِ نَعَمَّ لَنَا تَخُرُجُ فَاخْرُجُوا فِيهَا، فَاشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا» ، فَخَرَجُوا فِيهَا فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا وَاسْتَصَحُّوا ، وَمَالُوا عَلَى الرَّاعِي فَقَتَلُوهُ ، وَاطَّرَدُوا النَّعَمَ . فَمَا يُسْتَبْطَأُ مِنْ هَؤُلَاءِ؟ قَتَلُوا النَّفْسَ ، وَحَارَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ ، وَخَـوَّفُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ. فَقَالَ : «سُبْحَانَ اللهِ». فَقُلْتُ تَتَّهمُنِي؟ قَالَ: حَدَّثَنَا بِهَذَا أَنَسٌ. قَالَ: وَقَالَ : يَاأَهْلَ كَذَا ، إِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا أَبْقَى اللهُ هَذَا فِيكُمْ وَمِثْلَ هَذَا ») \*(^^). ١٢ - \* (عَنْ هِشَام بْنِ حَكِيم بْنِ حِزَام . قَالَ: مَرَّ بِالشَّامِ عَلَى أُنَاسٍ ، وَقَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ ، وَصُبَّ عَلَى رُؤُسِهِمُ الزَّيْتُ . فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قِيلَ : يُعَذَّبُونَ فِي

<sup>(</sup>٥) مسلم(٢٦١٧).

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٢٤٧٢) واللفظ له وقال: هذا حديث حسن غريب. وهو عند ابن ماجة رقم(١٥١) وابن حبان (٢٥٢٨). وقال المحدِّث الألباني في تعليقه على «مشكاة المصابيح» رقم (٢٥٥٣): إسناده صحيح.

ومعنى هذا الحديث: حين خرج النبي ﷺ فَارًّا من مكة ومعه بلال إنها كان مع بلال من الطعام ما يحمله تحت إبطه.

<sup>(</sup>٧) استوخمنا هذه الأرض: استثقلناها ولم يوافق هواؤها أبداننا.

<sup>(</sup>٨) البخاري - الفتح ٨ (٢٦١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود(۲٤٢٤) وقال محقق جامع الأصول (۱) أخرجه أبو داود(۲٤٢٤) وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود(۳/ ۹۷۸): صحيح وهمو في الصحيحة رقم(۹۷۲).

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٤٠٠٤) - وقال الألباني (٣/ ٩٤٤): صحيح -غاية المرام (٤٤٧).

<sup>(</sup>٣) لا يشير: بالياء بعد الشين ، وهـ و صحيح . وهو نهي بلفظ الخبر . كقوله تعـالى ﴿لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾. وقـ د قدمنا مرات أن هذا أبلغ من لفظ النهى.

<sup>(</sup>٤)ينزع معناه يرمي في يده ويحقق ضربته ورميته.

الْخَرَاجِ . فَقَالَ : أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : «إِنَّ اللهَ يُعَلِّهُ يَقُولُ : «إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ اللَّذِينَ يُعَذِّبُونَ فِي الدُّنْيَا (١١) ») \*(٢) .

١٣- \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - يَقُولُ: مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ بِسِهَامٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ
 يَقُولُ: « أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا (٣) ») \* (٤).

اللهُ عَنْهُ مَا مَنْ أَمْرَاءِ الْفِتْنَةِ قَدِمَ اللهِ وَصَلَى اللهُ عَنْهُ مَا اللهِ وَصَلَى اللهُ عَنْهُ مَا اللهِ عَنْهُ مَا اللهِ عَنْهُ مَنْ أَمَرَاءِ الْفِتْنَةِ قَدِمَ الْلَدِينَةَ ، وَكَانَ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُ جَابِرٍ ، فَقِيلَ لِجَابِرٍ : لَوْ تَنَحَّيْتَ عَنْهُ فَخَرَجَ يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ فَانْكَبَ، فَقَالَ : تَعِسَ (٥) مَنْ أَخَافَ رَمُسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ : تَعِسَ (٥) مَنْ أَخَافَ وَكُيفَ أَخَافَ أَوْ أَحَدُهُمَا: يَا أَبْتَاهُ : وَكَيفَ أَخَافَ أَهْلَ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ مَاتَ ؟ فَقَالَ : وَكَيفَ أَخَافَ أَهْلَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : «مَنْ أَخَافَ أَهْلَ اللّهِ يَنْ جَنْبَيَ (٢)».

وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مُخْتَصَرًا، قَالَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَــنْ أَخَـافَ أَهْـلَ الْمَدِينَـةِ أَخَــافَـهُ اللهُ<sup>(٧)</sup>»)\*

١٥ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْ رَوَّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ أَبُو القَاسِمِ عَلَيْ: « مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ قَالَ: « مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بَحَدِيدَةٍ (١٠) ، فَإِنَّ الْلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ . حَتَّى وَإِنْ كَانَ (١٠) أَخَاهُ لاَبِيهِ وَأُمِّهِ ») \* (١١).

١٦ - \* (عَنْ جَابِرٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: «نَهَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ عَيْنِيَ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا») \* (١٢).

١٧ - \*(عَنْ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "يَا أَبَاذَرٍّ" قُلْتُ: لَبَيْكِ يَارَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، قَالَ فِيهِ: " كَيْفَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، قَالَ فِيهِ: " كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ يَكُونُ الْبَيْتُ (١٣) فِيهِ إِلْوَصِيفِ (١٤)؟ " قُلْتُ : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ - أَوْ قَالَ : بِالوَصِيفِ (١٤)؟ " قُلْتُ : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ - أَوْ قَالَ : مَا خَارَ اللهُ لِي وَرَسُولُهُ - قَالَ : "عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ" - أَوْ

- (۱) إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا: هذا محمول على التعذيب بغير حق. فلا يدخل فيه التعذيب بحق كالقصاص والحدود والتعزير، وغير ذلك.
  - (Y) amla (Y11Y).
  - (٣) بنصالها:النصال والنصول جمع نصل وهو حديد السهم.
  - (٤) البخاري الفتح ١(٥١) مسلم (٢٦١٤) واللفظ له.
- (٥) فانكب:أي عثر وانكب لوجهه. يقال تعس يتعس: وهو دعاء عليه بالهلاك، ومنه حديث الإفك: تعس مِسْطَح.
- (٧) سلط عليه الأعداء، وأوجد عنده الرعب و وأصابه الفزع. فيه ترغيب الولاة والحكام باستعمال العدل والرأفة، والسير على منهج الله ورسوله، والحق يتبع، والظلم يجتنب
- (٨) المنذري في الترغيب. و اللفظ له (٢/ ٢٣٢) وقال: رواه أحمد(٣/ ٣٥٤) ، ورجاله رجال الصحيح.

- (٩) من أشار إلى أخيه بحديدة فيه تأكيد حرمة المسلم، والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه، والتعرض له بها قد يؤذيه.
- (١٠)حتى إن كان هـو هكـذا في عـامة النسـخ. وفيـه محذوف وتقديره حتى يدعه . وكذا وقع في بعض النسخ.
  - (۱۱) مسلم(۱۲۲).
- (۱۲) الترمذي (۲۱٦٣) وقال: هذا حديث حسن غريب من حديث هاد بن سلمة . وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر وعن بُنَّة الجهني عن النبي على وحديث هاد بن سلمة عندي أصح.
  - (١٣) البيت: أراد بالبيت هاهنا القبر
- (1٤) والوصيف: العبد والوصيفة الأمة والمعنى أن الفتن تكثر، فتكثر القتلى ، حتى إنه ليشترى موضع قبر يدفن فيه الميت بعبد ، من ضيق المكان عنهم ، مبالغة في كثرة وقوع الفتن ، أو أنه لاشتغال بعضهم ببعض وبها حدث من الفتن لا يوجد من يحفر قبر ميت ويدفنه ، إلا أن يعطى وصيفًا أو قمته.

#### Ataunnabi.com

(٣٨٣٦) الإرهاب

قَالَ: تَصْبِرُ-ثُمَّ قَالَ لِي: "يَاأَبَاذَرِ" » قُلْتُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، قَالَ: "كَيْفَ أَنْتَ إِذَا رَأَيْتَ أَحْجَارَ اللهُ لِي الزَّيْتِ (١) قَدْ غَرِقَتْ بِالدَّمِ ؟ » قُلْتُ: مَا خَارَ اللهُ لِي الزَّيْتِ (١) قَدْ غَرِقَتْ بِالدَّمِ ؟ » قُلْتُ: مَا خَارَ اللهُ لِي وَرَسُولُهُ ، قَالَ: "عَلَيْكَ بِمَنْ أَنْتَ مِنْهُ » قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ: أَفَلَا آخُذُ سَيْفِي وَأَضَعَهُ عَلَى عَاتِقِي ؟ قَالَ:

«شَارَكْتَ الْقَوْمَ إِذًا »، قُلْتُ : فَهَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ : « تَلْزَمُ بَيْتَ يَ ؟ قَالَ : « فَإِنْ دُخِلَ عَلَيَّ بَيْتِي ؟ قَالَ : « فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ يَبْهَرَكَ (٢) شُعَاعُ السَّيْفِ، فَأَلْقِ ثَوْبَكَ عَلَى وَجْهِكَ، يَبُوءُ (٣) بِإِثْمِكَ وَإِثْمِهِ ») \* (٤٠).

# من الآثار الواردة في ذَمِّ «الإرهاب»

وَحِينَ يَرْهَبُ، وَحِينَ يَشْتَهِي ") \* (٥).

ا \* (قَالَ بَعْضُهُمْ : «مَنْ مَلَكَ نَفْسَهُ عِنْدَ أَرْبَعٍ
 حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ: حِينَ يَغْضَبُ، وَحِينَ يَرْغَبُ ،

## من مضار «الإرهاب»

(١) يُسْخِطُ اللهَ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ وَ يَتَعَرَّضُ صَاحِبُهُ لأَلِيمِ العَذَابِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

(٢) يُزَعْزِعُ الْقُلُوبَ، وَيَنْشُرُ الذُّعْرَ وَالفَزَعَ بَيْنَ النَّاسِ.

(٣) يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَفَاسِدُ اجْتِهَاعِيَّةٌ جَهَّةٌ كَارْتِفَاعِ النَّفَةِ وَالرَّحْمَةِ بَيْنَ النَّاسِ وَعَدَمِ النَّفَةِ وَالرَّحْمَةِ بَيْنَ النَّاسِ وَعَدَمِ مُسَاعَدَةِ الأَعْنِيَاءِ الضُّعَفَاءَ.

- (٤) يَنْعَدِمُ الأَمْنُ وَالاطْمِئْنَانُ، وَيَنْتُشِرُ الْقَتْلُ وَالسَّلْبُ وَلَسَّلْبُ وَالسَّلْبُ وَالسَّرْفَاتُ وَغَيْرُهَا مِنَ الْجَرَائِمِ.
- (٥) يُؤدِّي إِلَى تَشْتِيتِ جُهُودِ الأُمَّةِ فِي مُوَاجَهَةِ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ يُرْهِبُونَ النَّاسَ، وَيَتَأَخَّرُ الْمُجْتَمَعُ عَنْ رَكْبِ الْعُمْرَانِ.

<sup>(</sup>١) أحجار الزيت: موضع بـالمدينة المنورة في الحرة سمي بها لسواد الحجارة ولمعانها.

<sup>(</sup>٢) يبهرك : يغلب عينك ويغشى بصرك.

<sup>(</sup>٣) يبوء :باء بالإثم يبوء : إذا رجع به حاملًا له.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود(٤٢٦١)واللفظ له وابن ماجة رقم

<sup>(</sup>٣٩٥٨) وقال محقق جامع الأصول(١١/٧): حديث حسن وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود(٣/٣/٣): صحيح.

<sup>(</sup>٥) المستطرف (١/ ٤١).

## الإساءة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١.     | ٤٦       | 1.9    |

### الإساءة لغةً:

مَصْدَرُ قَوْلِمْ: أَسَاءَ يُسِيءُ، وَهُ وَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (س و أ) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى القُبْحِ، تَقُولُ مِنْ ذَلِكَ: رَجُلُ أَسُوأُ، وَامْرَأَةٌ سَوْءَاءُ أَيْ قَبِيحَةٌ وَسُمِيّتِ السَّيِّعَةُ سَيْعَةً، وَسُمِيّتِ النَّارُ سُوأَى لِقُبْحِ مَنْظَرِهَا، وَعُبِّرَ عَنْ كُلِّ مَا يَقْبُحُ بِالشُّواَى وَلِذَلِكَ قُوبِلَ بِالْحُسْنَى، وَالسَّيِّعَةُ الفَيْلَةُ الفَيِيحَةُ، وَهِي ضِدُّ الحَسنَةِ وَقَدْ تَعَدَّدَتْ مَعَانِيهَا فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ.

وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: يُقَالُ سَاءَهُ سَوْءًا (بِالفَتْحِ)، وَمَسَاءَةً وَمَسَائِيَةً، نَقِيضُ سَرَّهُ، وَالاسْمُ: السُّوءُ وَمَسَاءَةً وَمَسَائِيَةً، نَقِيضُ سَرَّهُ، وَالاسْمُ: السُّوءِ (بِالضَّمِّ)، وَقُرِيءَ: ﴿عَلَيْهِمَ مَا الْرَبُّ السُّوءِ (الفتح/ ٦) (بِالضَّمِّ) يَعْنِي: الهَزِيمَةَ وَالشَّرَّ، وَمَنْ قَرَأَ بِالفَتْحِ فَهُ وَ مِنَ الْسَاءَةِ، وَتَقُولُ: هَذَا رَجُلُ سَوْءٍ بِالإِضَافَةِ، ثُمَّ تُدْخِلُ عَلَيْهِ الأَلِفَ وَاللَّامَ، فَتَقُولُ: هَذَا رَجُلُ السَّوْءِ الْإِلْضَافَةِ، ثُمَّ تُدْخِلُ عَلَيْهِ الأَلِفَ وَاللَّامَ، فَتَقُولُ: هَذَا رَجُلُ السَّوْءِ.

وَأَسَاءَ إِلَيْهِ نَقِيضُ أَحْسَنَ إِلَيْهِ، وَيُقَالُ: فُلَانُ سَيِّءُ الاخْتِيَارِ، وَقَدْ يُخَفَّفُ مِثْلُ هَيِّنٍ وَهَيْنٍ، وَيُقَالُ: فُلَانُ سَيِّءُ الاخْتِيَارِ، وَقَدْ يُخَفَّفُ مِثْلُ هَيِّنٍ وَهَيْنٍ، وَيُقَالُ: سُوثُ بِهِ ظَنَّا، وَأَسَأْتُ بِهِ الظَّنَّ، يُثْبِتُونَ الأَلِف (في سُوثُ بِهِ ظَنَّا، وَأَسَأْتُ بِهِ الظَّنَّ، يُثْبِتُونَ الأَلِف (في أَسَأْتُ) إِذَا جَاءُوا بِالأَلِفِ وَاللَّامِ، وَقَوْلُهُمْ مَا أُنْكِرُكَ مِنْ أَسَاوَءً أَيْنُهُ بِكَ، سُوءٍ رَأَيْتُهُ بِكَ، سُوءٍ أَيْنُهُ بِكَ، وَالسَّوْأَةُ السَّوْءَاءُ: الفَعْلَةُ وَالسَّوْأَةُ السَّوْءَاءُ: الفَعْلَةُ وَالسَّوْأَةُ السَّوْءَاءُ: الفَعْلَةُ

القبيحة، وسَوَّأْت عَلَيْهِ فِعْلَهُ وَمَا صَنَعَ: إِذَا عِبْتَهُ عَلَيْهِ، وَقُلْتُ لَهُ: أَسَأْت، وقَوْهُمْ: الخَيْلُ تَجْرِي عَلَى مَسَاوِيهَا: أَيْ أَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ بِهَا أَوْصَابٌ أَوْ عُيُوبٌ فَإِنَّ كَرَمَهَا أَيْ أَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ بِهَا أَوْصَابٌ أَوْ عُيُوبٌ فَإِنَّ كَرَمَهَا يَعْمِلُهَا عَلَى الجَرْي، وتَقُولُ مِنَ السَّوءِ: اسْتَاءَ الرَّجُلُ عَلَى وَزْنِ افْتَعَلَ كَهَا تَقُولُ: اغْتَمَّ مِنَ الغَمِّ، وَفِي حَدِيثِ عَلَى وَزْنِ افْتَعَلَ كَهَا تَقُولُ: اغْتَمَّ مِنَ الغَمِّ، وَفِي حَدِيثِ النَّبِي عَلَيْهِ ﴿ أَنَّ رَجُلًا قَصَّ عَلَيْهِ رُوْيًا فَاسْتَاءَ لَهَا » ثُمَّ النَّبِي عَلَيْهِ ﴿ أَنَّ رَجُلًا قَصَّ عَلَيْهِ رُوْيًا فَاسْتَاءَ لَهَا » ثُمَّ قَالَ: النَّيْعِ عَلَيْهُ إِللهُ الْمُلْكُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ النَّيَع سَاءً يُقَالُ: اسْتَاءَ فُلَانٌ بِمَكَانٍ أَيْ طَلَب السَّاءَ فُلَانٌ بِمَكَانٍ أَيْ طَلَب السَّامَةُ فِي اللَّاسِوْقُ فِي اللَّاصُلِ : الفَرْجُ، ثُمَّ فَوْلِ إَلْ عَلَلْ مَا يُسْتَحْيَا مِنْهُ إِذَا ظَهَرَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ ، وَفِي هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى عَدْرٍ كَانَ الْمُعْرَمُ فَعْلَهُ مَعَ وَقُ عَلَهُ مَعَ وَقُ مَا الْمُعْرَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَاهُمُ مَ

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُودٍ: يُقَالُ: أَسَأْتُ بِهِ، وَإِلَيْهِ، وَعَلَيْهِ، وَإِلَيْهِ، وَعِلَيْهِ، وَلَهُ، وَكَذَلِكَ أَحْسَنْتُ، وسَاءَ الشَّيْءُ يَسُوءُ سَوْءًا، فَهُ وَ سَيِّ إِذَا قَبُح، وَرَجُلٌ أَسُواً: قَبِيحٌ، وَالأُنْثَى سَوْءًا، فَهُ وَ سَيِّ أَ إِذَا قَبُح، وَرَجُلٌ أَسُواً: قَبِيحٌ، وَالأُنْثَى سَوْءًا: فَعَلَ بِهِ مَا يَكُرهُ. سَوْءًا: فَعَلَ بِهِ مَا يَكُرهُ. وَرَجُلُ سَوْءً: يَعْمَلُ عَمَلَ وَالسُّوءُ: الفُجُورُ وَالْمُنْكَرُ، ورَجُلُ سَوْءٍ: يَعْمَلُ عَمَلَ سَوْءٍ: يَعْمَلُ عَمَلَ سَوْءٍ، وَأَسَاءَ الرَّجُلُ إِسَاءَةً: خِلَافُ أَحْسَنَ. وَأَسَاءَ الرَّجُلُ إِسَاءَةً: خِلَافُ أَحْسَنَ. وَأَسَاءَ إِلَيْهِ.

قَالَ كُثَيِّرُ: أَسِيئِي بِنَا أَوْ أَحْسِنِي، لَا مَلُومَةً

لَدَيْنَا، وَلَا مَقْلِيَّةً إِنْ تَقَلَّتِ وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأَتُمْ فَلَهَا ﴾ (الإسراء/٧). وَأَسَاءَ الشَّيْءَ: أَفْسَدَهُ وَلَمْ يُحْسِنْ عَمَلَهُ. وَأَسَاءَ فُلَانٌ الخِيَاطَةَ وَالعَمَلَ، وَفِي المَثلِ: أَسَاءَ كَارِهُ مَا عَمِلَ، وَالسَّيِّئَةُ: الْخَطِيئَةُ. وَقَدْ وَفِي المَثلِ: أَسَاءَ كَارِهُ مَا عَمِلَ، وَالسَّيِّئَةُ: الْخَطِيئَةُ. وَقَدْ كَثُرَ ذِحْرُ السَّيِّئَةِ فِي الْحَدِيثِ، وَهِي والْحَسَنَةُ مِنَ كُثُرَ ذِحْرُ السَّيِّئَةِ فِي الْحَدِيثِ، وَهِي والْحَسَنَةُ مِنَ الْصَفَاتِ الْعَالِبَةِ. يُقَالُ: كَلِمَةٌ حَسَنةٌ وَكَلِمَةٌ سَيِّئَةٌ وَفَعْلَةٌ سَيِّئَةٌ اللَّهِ وَعَمْلَهُ مَسَنَةٌ وَفَعْلَةٌ سَيِّئَةٌ اللَّهُ حَسَنةٌ وَفَعْلَةٌ سَيِّئَةٌ اللَّهُ وَفَعْلَةٌ سَيِّئَةٌ اللَّهُ اللَّهُ وَفَعْلَةٌ سَيِّئَةٌ اللَّهُ اللَّهُ وَفَعْلَةٌ سَيِّئَةً اللَّهُ اللَّهُ وَفَعْلَةٌ سَيِّئَةٌ اللَّهُ اللَّهُ وَفَعْلَةً اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### السيئة اصطلاحًا:

إِذَا كَانَتِ الإِسَاءَةُ فِعْلَ السُّوءِ أُو السَّيِّئَةِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ تَعْرِيفُهَا فِي ضَوْءِ تَعْرِيفِ هَذَيْنِ الأَمْرَيْنِ:

قَالَ الكَفَوِيُّ: السُّوءُ (بِالضَّمِّ) يَجُرِي جَحْرَى الشَّرِّ، وَمِنْهُ مُقَدِّمَاتُ الفَاحِشَةِ مِنَ القُبْلَةِ وَالنَّظَرِ بِالشَّهْوَةِ (٢).

وَقَالَ الرَّاغِبُ: السُّوءُ كُلُّ مَا يَغُمُّ الإِنْسَانَ مِنَ الأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالأُخْرَوِيَّةِ، وَمِنَ الأَحْوَالِ النَّفْسِيَّةِ وَاللَّمُورِ الدُّنْيَةِ وَالخُّرِجِيَّةِ (٣) مِثْلُ فَوَاتِ مَالٍ أَوْ جَاهٍ أَوْ فَقْدِ وَالبَدَنِيَّةِ وَالخَارِجِيَّةِ (٣) مِثْلُ فَوَاتِ مَالٍ أَوْ جَاهٍ أَوْ فَقْدِ حَبِيبٍ، وَقَدْ خَصَ الفَيْرُوزَ آبَادِيُّ ذَلِكَ فَقَالَ: كُلُّ مَا يَغُمُّ الإِنْسَانَ فِي أُمُورِ الدَّارَيْنِ مِنَ الأَحْوَالِ النَّفْسِيَّةِ وَالْبَدَنِيَّةِ وَالْخَارِجِيَّة.

أُمَّا السَّيِّئَةُ، فَقَالَ الرَّاغِبُ: هِيَ الفَعْلَةُ

القَبِيحَةُ (٤) وَمِنْ ثَمَّ تَكُونُ الإِسَاءَةُ: فِعْلَ أَمْرٍ قَبِيحٍ جَارٍ جَعْرَى الشَّرِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ خَمُّ لإِنْسَانٍ فِي أُمُورِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ فِي بَدَنِهِ أَوْ نَفْسِهِ أَوْ فِيهَا يُحِيطُ بِهِ مِنْ مَالٍ أَوْ وَلَدٍ أَوْ قُنْيَةٍ (٥).

### أقسام السيئة:

السَّيِّئَةُ كَالْحَسَنَةِ. قِسْمَانِ:

أَحَدُهُمَا بِحَسَبِ اعْتِبَارِ الشَّرْعِ والعَقْلِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا﴾ (الأنعام/ ١٦٠).

الآخَرُ: بِحَسَبِ اعْتِبَارِ الطَّبْعِ، وَذَلِكَ مَا يَسْتَثْقِلُهُ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّكَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ ﴾ (الأعراف/ ١٣١)(١).

### أقسام الإساءة:

وَهِي تَنْقَسِمُ إِلَى أَقْسَامٍ، وَلِكُلِّ قِسْمٍ أَنْوَاعٌ:

القِسْمُ الأَوَّلُ: (الإِسَاءَةُ القَاصِرَةُ) وَهِي أَنْوَاعٌ:

الأَوَّلُ: التَّعَرُّضُ لأَذِيَّةِ اللهِ تَعَالَى، الثَّانِي تَخْرِيبُ
الْسَاجِدِ، الثَّالِثُ: التَّهَاوُنُ بِالصَّلَاةِ، الرَّابِعُ سُوءُ
الاَسْتِهَاعِ، الخَامِسُ: تَقْلِيدُ الجَاهِلِ، السَّادِسُ: الجُلُوسُ
الاَسْتِهَاعِ، الخَامِسُ: تَقْلِيدُ الجَاهِلِ، السَّادِسُ: الجُلُوسُ
فِي الطُّرُقَاتِ، السَّابِعُ: مُجَالَسَةُ أَهْلِ الشَّرِ، النَّامِنُ النَّامِنُ: السَّامِينُ النَّامِينَ النَّامِينَ النَّامِينَ النَّامِينَ النَّامِينَ النَّامِينَ النَّانِي عَشَرُ: السَّعِمُ النَّالِثَ عَشَرُ: النَّالِثَ عَشَرُ: النَّالِثَ عَشَرُ: بَيْعُ وَالكَلْبِ، الثَّالِي عَشَرُ: اللَّعِبُ بِالنَّرْدِ، الثَّالِثَ عَشَرَ: بَيْعُ

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق نفسه، وبصائر ذوي التمييز (٣/ ٨٨).

<sup>(</sup>٥) تم استخلاص هذا التعريف مما أوردته كتب المصطلحات عن السيئة والسوء .

<sup>(</sup>٦) المفردات (٢٥٣).

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة لابن فارس (٣/١١٢)، الصحاح

<sup>(</sup>١/ ٥٦)، بصائر ذوي التمييز (٣/ ٢٨٨)، ولسان العرب

<sup>(</sup>س و أ) (ص ٢١٣٨) (ط. دار المعارف).

<sup>(</sup>٢) الكليات (ص ٥٠٢).

<sup>(</sup>٣) المفردات (٢٥٢)

الْخَمْرِ، الرَّابِعَ عَشَرَ: كَسْبُ الْحَجَّامِ، الْخَامِسَ عَشَرَ: رَدُّ الرَّيْعَانِ، السَّادِسَ عَشَرَ: البِنَاءُ عَلَى القُبُورِ وَالجَلُوسُ عَشَرَ: البِنَاءُ عَلَى القُبُورِ وَالجَلُوسُ عَشَرَ: البِنَاءُ عَلَى القَبُورِ وَالجَلُوسُ عَشَرَ: قَتْلُ السَّابِعَ عَشَرَ: الوصالُ، الشَّامِنَ عَشَرَ: قَتْلُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ، التَّاسِعَ عَشَرَ: التَّخَتُّمُ بِالذَّهَبِ، اللَّهُ العَشْرُونَ: الأَحْلُ فِي السَدَّهَبِ وَالفِضَّةِ، الحَادِي وَالعِشْرُونَ: اللَّحْلُ فِي السَدَّهَبِ وَالفِضَّةِ، الحَادِي وَالعِشْرُونَ: التَّنَعُ مُ وَلُبُسُ الْحَرِيرِ، الثَّانِي وَالعِشْرُونَ: الإَحْدُرانِ، الثَّالِثُ وَالعِشْرُونَ: سَتْرُ الْجُدْرَانِ، الرَّابِعُ وَالعِشْرُونَ: سَتْرُ الْجُدْرَانِ، الرَّابِعُ وَالعِشْرُونَ: القُدُومُ عَلَى الطَّاعُونِ وَالفِرَارُ مِنْهُ.

القِسْمُ الثَّانِي: (الإِسَاءَةُ القَوْلِيَّةُ وَالْفِعْلِيَّةُ) وَهِيَ أَنْوَاعٌ:

الأَوَّلُ: كَذِبُ الْـمُـلُوكِ، وَزِنَا الشُّيُوخ، وَكِبْرُ الفُقَرَاءِ، وَالْلَكُ الكَذَّابُ، وَالعَائِلُ الْمُسْتَكْبِرُ وَالشَّيْخُ الزَّانِي مِتَنْ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، إِنَّا عَظُمَتْ ذُنُوب هَؤُلَاءِ لِضَعْفِ دَوَاعِيهِمْ إِلَى مَعَاصِيهِمْ، فَإِنَّ الْلَكَ لَا يَخْتَاجُ إِلَى الكَذِبِ، وَالشَّيْخُ لَا تَغْلِبُهُ شَهْوَتُهُ عَلَى الزِّنَا، وَالعَائِلُ الفَقِيرُ لَيُسَ عِنْدَهُ أَسْبَابُ الكِبْرِ وَالطُّغْيَانِ. الثَّاني: أَذِيَّةُ الرَّسُولِ، الثَّالِثُ: تَعَنُّتُ الرُّسُل، الرَّابِعُ: سُوءُ الأَدَبِ عَلَى الرَّسُولِ، الخَامِسُ: أَذِيَّةُ أَوْلِيَاءِ اللهِ، السَّادِسُ: أَذِيَّةُ الوَالِدَيْنِ، السَّابِعُ: أَذِيَّةُ الْمُؤْمِنِينَ، الشَّامِنُ أَذِيَّةُ اليِّيم، التَّاسِعُ: أَذِيَّةُ الْتُصَدَّقِ عَلَيْهِ، العَاشِرُ: أَذِيَّةُ الجَارِ، الحَادِي عَشَرَ: فِي الْمُنَّةِ بِالدَّيْنِ، الثَّاني عَشَرَ: مُضَارَّةُ الـزَّوْجَاتِ، الثَّالِثَ عَشَرَ: مُضَارَّةُ الوَالِدَيْن بِالوَلَدِ، الرَّابِعَ عَشَرَ: مُضَارَّةُ الكَاتِبِ واَلشَّاهِدِ، الخَامِسَ عَشَرَ: عَسْفُ الوُلَاةِ، السَّادِسَ عَشَرَ: غِشُّ الوَالِي، السَّابِعَ عَشَرَ: تَقْصِيرُ الوُلَاةِ، الثَّامِنَ

عَشَرَ: إِفْسَادُ الوُلَاةِ وَقَطِيعَةُ الأَرْحَام، التَّاسِعَ عَشَرَ: تَبَاغُضُ الوُلَاةِ وَرَعَايَاهُمْ، العِشْرُونَ: القِتَالُ لِلأَعْرَاضِ الفَاسِدَةِ، الحَادِي والْعِشْرُونَ: مُفَارَقَةُ الْمُسْلِمِينَ وَتَفْرِيقُهُمْ، الثَّانِي وَالعِشْرُونَ: التَّعَرُّضُ لِدَم الْمُسْلِم وَمَالِهِ وَعِرْ ضِهِ، الثَّالِثُ وَالعِشْرُونَ: فِي الْغِشِّ وَحَمْل السِّلَاح عَلَى الْمُسْلِمِينَ، الرَّابِعُ وَالعِشْرُونَ: إِيثَارُ اللَّانْيَا عَلَى الدِّينِ، الخَامِسُ وَالعِشْرُونَ: التَّفَاخُمرُ وَالتَّكَاثُرُ، السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ: تَبْدِيلُ الْوَصَايَا، السَّابِعُ وَالعِشْرُونَ: اللَّدَدُ وَكَثْرَةُ الخِصَام، الثَّامِنُ وَالعِشْرُونَ: مَعْصِيَةُ أَئِمَّةِ العَدْلِ، التَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ: مَعْصِيَةُ الجَائِرِ فِيهَا يَأْمُرُ بِهِ مِنَ الحَقِّ، الثَّلَاثُونَ: الطَّاعَةُ فِي الْمُعْصِيَةِ، الحَادِي وَالثَّلَاثُونَ: الإِعَانَةُ عَلَى الْمُعْصِيَةِ، الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ: التَّفْرِيطُ في الطَّاعَةِ، الثَّالِثُ وَالثَّلَاثُونَ: إِهْمَالُ الأَّعْمَالِ اعْتِمَادًا عَلَى الأَسْبَابِ، الرَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ: كِتْأَنُ الشَّهَادَةِ، الخَامِسُ وَالثَّلَاثُونَ: كِتْهَانُ مَا أَنْزَلَ اللهُ، السَّادِسُ وَالثَّلَاثُونَ: اللَّجَجُ، السَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ: العَمَلُ بِالظَّنِّ الْخُالِفِ لِلشَّرْع، الثَّامِنُ وَالثَّلَاثُونَ: التَّنطُّعُ، التَّاسِعُ وَالثَّلَاثُونَ: إِحْدَاثُ السُّنَنِ السَّيِّئَةِ، النَّوْعُ الأَرْبَعُونَ: نَقْضُ أَيْهَانِ العَهْدِ، الحَادِي وَالأَرْبَعُونَ: السِّحْرُ، الثَّانِي وَالأَرْبَعُونَ: امْتِنَاعُ الكَاتِب مِنَ الكِتَابَةِ، وَالشَّاهِدِ مِنَ الشَّهَادَةِ، الثَّالِثُ وَالأَرْبَعُونَ: قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ، وَمَنْعٌ وَهَاتِ وَوَأْدُ البَنَاتِ وَعُقُوقُ الأُمُّهَاتِ، الرَّابِعُ وَالأَرْبَعُونَ: التَّبُّرُّجُ وَإِظْهَارُ الزِّينَةِ، الخَامِسُ وَالأَرْبَعُونَ: بَخْسُ الحُقُوقِ، السَّادِسُ وَالأَرْبَعُونَ: الشُّحُ وَالبُخْلُ، السَّابِعُ وَالأَرْبَعُونَ. الْجَوْرُ وَاتِّبَاعُ الْهُوَى فِي الحُكْم، الثَّامِنُ وَالأَرْبَعُونَ: كُفْرُ الإِحْسَانِ، التَّاسِعُ

وَالأَرْبَعُونَ: التَّسَبُّبُ إِلَى شَتْمِ الأَبَوَيْنِ، الخَمْسُونَ: تَكْفِيرُ النَّسْلِم.

القِسْمُ الثَّالِثُ: الإِسَاءَةُ الفِعْلِيَّةُ. وَهِيَ أَنْوَاعٌ: الأَوَّلُ: هَجْرُ الْمُسْلِم، الثَّانِي: الإِشَارَةُ بِالسِّلَاح، الثَّالِثُ: كِتَابَةُ البَاطِلِ وَأَخْذُ الأُجْرَةِ عَلَيْهَا، الرَّابِعُ: إِبَاقُ العَبْدِ، الخَامِسُ: إِيرَادُ الْمُمْرِضِ عَلَى الْمُصِحّ، السَّادِسُ: تَعْرِيضُ مَالِ الْمُوْلَى عَلَيْهِ لِلضَّيَاعِ، السَّابِعُ: الـدُّخُولُ بِغَيْرِ إِذْنٍ، الثَّامِنُ: جُلُوسُ الضَّيْفِ بَعْدَ الأَّكْل، التَّاسِعُ: إِحْصَاءُ الْمَالِ وَإِبْقَاؤُهُ، العَاشِرُ: الاحْتِكَارُ وَعَنَتُ الشَّريكِ وَالجَارِ، الحَادِي عَشَرَ: الْمَطْلُ مَعَ اليسَارِ، الثَّانِي عَشَرَ: الإِخْرَاجُ مِنَ الدِّيَارِ بِغَيْرِ حَقٍّ، الثَّالِثَ عَشَرَ: تَغْيِيرُ الْمُنَارِ (أَيْ عَلَامَاتِ الأَرْضِ وَحُدُودِهَا) الرَّابِعَ عَشَرَ: غَصْبُ الحَقِيرِ، الخَامِسَ عَشَرَ: الخِيَانَةُ، السَّادِسَ عَشَرَ: التَّصَدُّقُ بِالْمَالِ الْحَرَامِ، السَّابِعَ عَشَرَ: إِخْرَاجُ الرَّدِيءِ فِي السزَّكَاةِ، الثَّامِنَ عَشَرَ: طَرْحُ الأَّذَى عَلَى الطُّرُفَاتِ، التَّاسِعَ عَشَرَ: الضَّحِكُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، العِشْرُونَ: إِظْهَارُ الكِبْرِ، الحَادِي وَالعِشْرُونَ: طَرْدُ الفُقَرَاءِ الصَّالِحِينَ، الثَّانِي وَالعِشْرُونَ: تَقْدِيمُ الغَنِيِّ الطَّالِحِ عَلَى الفَقِيرِ الصَّالِح، الثَّالِثُ وَالعِشْرُونَ: زِنَى الجَوَارِح، الرَّابِعُ وَالعِشْرُونَ: الخَلْوَةُ الْمُحَرَّمَةُ، الخَامِسُ وَالعِشْرُونَ: النَّظَـرُ إِلَى العَـوْرَاتِ، السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ: اقْتِنَاءُ الكِلَابِ(١)، السَّابِعُ وَالعِشْرُونَ: أَذِيَّةُ الدَّوَابِّ، الشَّامِنُ وَالعِشْرُونَ: وَسْمُ وُجُوهِ الدُّوابِّ، التَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ:

ضَرْبُ الوُجُوهِ، الثَّلَاثُونَ: صَبْرُ (٢). البَهَائِمِ، الحَادِي وَالثَّلَاثُونَ: قَتْلُ النَّمْل.

القِسْمُ الرَّابِعُ: الإِسَاءَةُ القَوْلِيَّةُ وَهِيَ أَنْوَاعٌ: الأَوَّلُ: سَبُّ الْمُسْلِم، الثَّانِي: مُشَاحَنَةُ الْمُسْلِم، الشَّالِثُ: إِفْشَاءُ الأَسْرَارِ، الرَّابِعُ: الرَّغْبَةُ عَنِ الآبَاءِ وَالادِّعَاءُ إِلَى غَيْرِهِمْ، الخَامِسُ: الطَّعْنُ فِي الأَنْسَاب، السَّادِسُ: الْمِنَ وتَنْفِيتُ السِّلَع بِالْحَلِفِ، السَّابِعُ: الْهَمْزُ وَاللَّمْزُ وَالنَّمِيمَةُ وَكَثْرَةُ الحَلِفِ، الشَّامِنُ: الشَّفَاعَةُ فِيهَا لَا يَجُوزُ،التَّاسِعُ: التَّنَاجِي الْمُؤْذِي، العَاشِرُ: التَّنَاجِي بِالْعَاصِي، الحَادِي عَشَرَ: الأَمْرُ بِالْنُكُرِ وَالنَّهْئُ عَن الْمُعْرُوفِ، الشَّانِيَ عَشَرَ: السُّوَّالُ عَمَّا تُتَوَقَّعُ مَسَاءَتُهُ، الشَّالِثَ عَشَرَ: قَوْلُ الزُّورِ، الرَّابِعَ عَشَرَ: الْمُجَادَلَةُ عَن الخَائِنِ، الخَامِسَ عَشَرَ: اسْتِفْتَاءُ الجَاهِل، السَّادِسَ عَشَرَ: الفُتْيَا بِغَيْرِ عِلْم، السَّابِعَ عَشَرَ: كَثْرَةُ اللَّعْنِ، الثَّامِنَ عَشَرَ: السَّعْيُ بِالنَّمِيمَةِ، التَّاسِعَ عَشَرَ: بَيْعُ الْمَاءِ وَالْكَلْبِ، العِشْرُونَ: كَثْرَةُ الْحَلِفِ فِي البَيْسع، الحَادِي وَالعِشْرُونَ: شِرَاءُ الصَّدَقَةِ وَالرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ اللَّازِمَةِ، الثَّانِي وَالعِشْرُونَ: تَعْيِيرُ الزَّانِي، الثَّالِثُ وَالعِشْرُونَ: مَدْحُ مَنْ تُخْشَى فِتْنَتُهُ، الرَّابِعُ وَالِعْشُرون : وَصْفُ الشُّهَدَاءِ بِالْمُوْتِ، الْخَامِسُ وَالعِشْرُونَ: سَبُّ الْحُمَّى، السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ : التَّأَلِّي عَلَى اللهِ، السَّابِعُ وَالعِشْرُونَ: تَعْلِيتُ الدُّعَاءِ بِالْمَشِيئةِ، الثَّامِنُ وَالعِشْرُونَ: التَّسْمِيعُ، التَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ: الفَخْرُ وَالْخِيَلَاءُ، الثَّلَاثُونَ: الكَلَامُ بِهَا لَا

<sup>(</sup>١) معلوم أن ذلك جائز إذا كان الاقتناء للحراسة.

<sup>(</sup>٢) صبر البهائم: هو أن يُمسك شيء من ذوات الروح حيًّا ثم يُرمى بِشَيْءٍ حتى يموت.

يُعْرَفُ قُبْحُهُ مِنْ حُسْنِهِ، الحَادِي وَالثَّلَاثُونَ: اعْتِقَادُ الرَّجُل فِي نَفْسِهِ، الثَّانِي وَالثَّكَاثُونَ: الْمُبَّادَرَةُ بِالْحَلِفِ وَالشَّهَادَةِ، الثَّالِثُ وَالثَّلاثُونَ: سَبُّ الصَّحَابَةِ، الرَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ : تَزْكِيَةُ النَّفْسِ، الخَامِسُ وَالثَّلَاثُونَ: سَبُّ الدَّهْر، السَّادِسُ وَالثَّلاثُونَ: تَسْمِيتُ الْعِنَبِ الكَرْمَ، السَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ: مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الأَسْرَاءِ، الشَّامِنُ وَالثَّكَ اللُّهُ وَنَ: نِدَاءُ الرَّقِيقِ بِالعَبْدِ وَالأَمَةِ، التَّاسِعُ وَالثَّلَاثُونَ: القَوْلُ البَشِعُ، الأَرْبَعُونَ : قَذْفُ الرَّقِيقِ، الحَادِي وَالأَرْبَعُونَ: السَّمْعُ بِالبَّاطِلِ، الثَّانِي وَالأَرْبَعُ وِنَ: الإِلْحَافُ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَالسُّوَّالُ تَكَثُّرًا، الثَّالِثُ وَالأَرْبَعُونَ: الخِيَانَةُ فِي الْمُحَقِّرَاتِ، الرَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ: سُوَّالُ الْمُرْأَةِ طَلَاقَ ضَرَّتِهَا، الخَامِسُ وَالأَرْبَعُونَ : إِضَافَةُ النِّعَم إِلَى أَسْبَابِهَا دُونَ الْمُنْعِم بِهَا، السَّادِسُ وَالأَرْبَعُونَ: قَوْلُ «لَوْ» اعْتِهَاداً عَلَى الأَسْبَابِ، السَّابِعُ وَالأَرْبَعُونَ: مَنْعُ فَضْلِ الْمَاءِ وَالبَيْعَةُ لِلـدُّنْيَا وَتُنْفِيقُ السِّلَعِ بِالْحَلِفِ الكَاذِبِ، الثَّامِنُ وَالأَرْبَعُونَ: أَنْوَاعٌ مِنَ الأَذِيَّةِ وَالإِضْرَارِ كَالسُّخْرِيَّةِ وَالْهَمْزِ وَاللَّمْزِ، وَالْغِيبَةِ، وَالْحَسَدِ، وَالتَّبَاغُضِ، وَالتَّنَاجُشِ، وَالبَّيْع عَلَى البَيْعِ، وَالخِطْبَةِ عَلَى الخِطْبَةِ، وَالْمُسَاوَمَةِ، وَقَطِيعَةِ الرَّحِم وَالتَّدَابُرِ (١).

# معنى كلمة السوء في القرآن الكريم:

الْوَجْهُ الأَوَّلُ: بِمَعْنَى الشِّدَّةِ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي سُورَةِ البَقَرَةِ / آية ٤٩: ﴿ يَسُومُ ونَكُمْ سُوءَ العَذَابِ ﴾

يَعْنِي شِدَّةَ العَذَابِ، وَفِي الرَّعْدِ / آية ١٨: ﴿ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ﴾.

الْـوَجْهُ الثَّـانِي: بِمَعْنَـى العَقْرِ، وَذَلِكَ قَـوْلُـهُ فِي الأَعْرَافِ/ آية ٧٣: ﴿ هَذِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُمْ آيَةً ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَلَا تَعْرُوهَا بِسُوءٍ ﴾ يَعْنِي بِعَقْرِ، أَيْ لَا تَعْقِرُوهَا.

الْـوَجْهُ الثَّـالِثُ: بِمَعْنَـى النِّزِنَا، وَذَلِكَ قَوْلُـهُ فِي سُورَةِ يُوسُفَ/ آية ٥١: ﴿مَاعَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ﴾ مِنْ رَنًا. وَقَالَ فِي سُورَةِ مَرْيَمَ / آية ٢٨: ﴿مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ ﴾ يَعْنِى مَاكَانَ زَانِيًا.

الْوَجْهُ الرَّابِعُ: بِمَعْنَى البَرَصِ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي سُورَةِ طَهَ / آية ٢٢ ، لِوُسَى: ﴿وَاضْمُهُ مِ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوءٍ ﴾ يَعْنِي بَيْضَاءَ مِنْ عَيْرِسُوءٍ ﴾ يَعْنِي بَيْضَاءَ مِنْ عَيْرِسُوءٍ ﴾ يَعْنِي بَيْضَاءَ مِنْ عَيْرِسُومِ .

الْوَجْهُ الْخَامِسُ: بِمَعْنَى العَذَابِ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي النَّحْلِ/ آية ٢٧: ﴿إِنَّ الْخِزْىَ اليَوْمَ وَالسُّوَ ﴾ يَعْنِي العَذَابَ ﴿عَلَى الكَلْفِرِينَ ﴾ وَكَقَوْلِهِ فِي سُورَةِ العَدَابَ ﴿عَلَى الكَلْفِرِينَ ﴾ وَكَقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ﴾ الرَّعْدِ/ آية ١١: ﴿وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ﴾ يَعْنَى عَذَابًا.

الْوَجْهُ السَّادِسُ: بِمَعْنَى الشِّرْكِ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي النَّحْلِ/ آية ٢٨: ﴿مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ ﴾ يَعْنِي الشِّرْكَ وَكَقَوْلِهِ فِي سُورَةِ النَّجْمِ/ آية ٣١: ﴿لِيَجْزِيَ الشِّرْكُوا ﴿بِهَا عَمِلُوا ».

الْوَجْهُ السَّابِعُ: بِمَعْنَى الشَّتْمِ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي

<sup>(</sup>١) شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال للعز بن عبدالسلام (٢٩٧-٣٣٨). بتصرف .

سُورَةِ الْمُمْتَحَنَةِ/آية ٢: ﴿ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ ﴾ يَعْنِي بِالشَّنْمِ. وَكَقَوْلِهِ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ / آية ١٤٨: ﴿ لَا يُحِبُّ اللهُ الجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنْ القَوْلِ ﴾ يَعْنِي الشَّمْ ﴿ إِلَّامَنْ ظُلِمَ ﴾ .

الْوَجْهُ الشَّامِنُ: بِمَعْنَى بِئْسَ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي سُورَةِ الرَّعْدِ/ آية ٢٥: ﴿أُولَئِكَ لَمُمُ اللَّعْنَةُ وَلَمُمْ شُوءُ الدَّالِ يَعْنِى بِئْسَ الدَّارُ. يَعْنِى مَنَازِلَمُمْ.

الْوَجْهُ التَّاسِعُ: بِمَعْنَى الذَّنْبِ مِنَ الْمُؤْمِنِ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ/ آية ١٧: ﴿إِنَّا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَلَ لَةٍ ﴾ يَعْنِي الذَّنْبَ، وَكُلُّ ذَنْبٍ مِنَ الْمُؤْمِنِ فَهُوَ جَهْلٌ مِنْهُ.

الْوَجْهُ الْعَاشِرُ: بِمَعْنَى الضَّرِ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الشَّرِ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الظَّرَافِ/ آية ١٨٨: ﴿مَا مَسَّنِيَ السُّوءُ \* يَعْنِي الضُّرَّ وَقَالَ فِي النَّمْلِ/ آية ٦٢: ﴿وَيَكْشِفُ السُّوءَ \* يَعْنِي الضُّرَّ.

الْوَجْهُ الْحَادِي عَشَرَ: بِمَعْنَى الْقَتْلِ وَالْهَزِيمَةِ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي سُورَةِ الأَّحْزَابِ/آية ٧: ﴿إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا ﴾ يَعْنِي الْقَتْلَ وَالْهَزِيمَةَ، وَنَظِيرُهَا فِيهَا أَيْضًا (١). السيئة في القرآن الكريم:

وَرَدَتِ السَّيِّئَةُ عَلَى أَوْجُهٍ مُتَعَسدِّدَةٍ فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ:

الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: بِمَعْنَى القَتْلِ وَالْهَزِيمَةِ وَذَلِكَ قَوْلُهُ

فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ/ آية ١٢٠: ﴿ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ ﴾ يَعْنِي القَتْلَ وَالهَزِيمَةَ يَوْمَ أُحُدٍ ( يَفْرَحُوا بِهَا ».

الْوَجْهُ الثَّانِ: بِمَعْنَى الشِّرْكِ، وَذَلِكَ فِي سُورَةِ النَّمْلِ/ آية ٩٠: ﴿ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّمَةِ ﴾ يَعْنِي الشِّرْكَ ﴿ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ﴾.

الْوَجْهُ الشَّالِثُ: بِمَعْنَى قَحْطِ الْمَطَرِ، وَالْجَدْبِ، وَقِلَّةِ النَّبَاتِ، قَوْلُهُ فِي سُورَةِ الأَعْرَافِ/ آية ١٣١: ﴿ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ ﴾ يَعْنِي قَحْطَ الْمَطَرِ وَقِلَّةَ الْخَيْرِ وَالنَّبَاتِ ﴿ يَطْيَرُ وَا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ ﴾.

الْوَجْهُ الرَّابِعُ: بِمَعْنَى العَذَابِ فِي الدُّنْيَا، وَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي سُورَةِ الرَّعْدِ/ آية 7: ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّنَةِ ﴾ يَعْنِي بِالعَذَابِ فِي الدُّنْيَا. وَكَقَوْلِهِ فِي سُورَةِ النَّمْلِ/ آية 73: ﴿لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ ﴾ يَعْنِي بِالعَذَابِ فِي الدُّنْيَا.

الْـوَجْـهُ الْخَامِـسُ: بِمَعْنَــى الأَذَى وَقَـوْلِ الفُحْشِ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي حَمّ فُصِّلَت/ آية ٣٤:، ﴿ وَلَا الشَّيِّنَةُ ﴾ يَعْنِي الشَّرَّ مِنَ القَوْلِ وَالأَذَى (٢).

وورد لفظ السيئات على خمسة أوجه في القرآن الكريم:

أَحَدُهَا: يَكُونُ بِمَعْنَى الشِّرْكِ. قَالَ تَعَالَى: فِي سُورَةِ يُونُسَ/ آية ٢٧: ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ﴾ يَعْنِي عَمِلُوا الشِّيرُك. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَيْسَتِ

<sup>(</sup>۱) التصاريف. تفسير القرآن مما اشتبهت أساؤه وتصرفت معانيه ليحيى بن سلام - تحقيق هند شلبي (ص ١٢١ ــ ١٢٤) بتصرف . كشف السرائر في معنى الوجوه والأشباه والنظائر لابن العماد. تحقيق فؤاد عبدالمنعم أحمد

مراجعة محمد سليمان داود (ص ٥٨ \_ ٦١) بتصرف . (٢) التصاريف . نفس المرجع السابق (ص ١٢٥ \_ ١٢٧) بتصرف، وكشف السرائر: (٢٨٠).

التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّاتِ ﴾ (النساء/ ١٨) يَعْنِي الشِّرْكَ.

ثَانِيهَا: يَكُونُ بِمَعْنَى العَذَابِ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِّنَاتُ مَا كَسَبُوا ﴾ (الزمر/٥١) يَعْنِي عَذَابًا بِمَا عَمِلُوا مِنَ الشِّرْكِ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ، ﴿ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَوُلًا ءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّنَاتُ ﴾ (الزمر/٥١) بِمَا عَمِلُوا مِنْ الشِّرْكِ، يَعْنِي العَذَابَ.

ثَ الِثُهَا: يَكُونُ بِمَعْنَى الضُّرِّ قَ الَ اللهُ تَعَ الَى: ﴿ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ ﴾ (الأعراف/ ١٦٨) يَعْنِى الضُّرَّ.

رَابِعُهَا: يَكُونُ بِمَعْنَى الشَّرِّ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَوَقَالُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَوَقَالُ اللهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا ﴾ (غافر/ ٤٥) يَعْنِي لِلشَّرِّ الَّذِي أَرَادُوا بِمُؤْمِن آلِ فِرْعَوْنَ.

خَامِسُهَا: يَكُونُ بِمَعْنَى الفَاحِشَةِ، قَالَ اللهُ تَعَالَ: ﴿ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ﴾ (هود/ ۷۸) يَعْنِي الفَاحِشَةَ فَيَأْتُونَ السِّرِّجَالَ فِي أَدْبَارِهِمْ (۱).

[للاستزادة: انظر صفات: إفشاء السر \_ انتهاك الحرمات \_ سوء الخلق \_ سوء المعاملة \_ شهادة الزور \_ سوء العشرة \_ الاستهزاء \_ عقوق الوالدين \_ الأذى \_ التحقير.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الإحسان ـ حسن الخلق ـ حسن العشرة ـ المحبة \_ البر ـ بر الوالدين].

<sup>(</sup>۱) كشف السرائر في معنى الموجود والأشباه والنظائر لابن العماد ص ۲۸۰). نزهة الأعين النواظر في علم الموجوه والنظائر لابن الجوزى (ص ٣٦٢).

# الآيات الواردة في «الإساءة»

### الإساءة بيان لأفعال وأقوال المسيئين:

٢- أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلُوْكُنُمُ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسنَةٌ يُقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّنَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِن عِندِ وَاللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّنَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِن عِندِ وَلَي اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّنَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِن عِندِ كَ قُلْكُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَالِ هَوْلُا لَا يَقُولُواْ هَذِهِ مِن عِندِ وَلَا يَكَادُونَ وَلَكُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لَهُ الْقَوْمِ لَا يكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (إِنَّ عَنْ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ مَنَا اللَّهُ عَنْ مَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَي اللَّهُ عَن نَفْسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكُفَى إِللَّهِ فَي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَا عَلَا عَلَا عَل

٣- وَإِذْ أَنِحَيْنَكُمْ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ
 يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِّ يُقَـنِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ
 وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِ ذَلِكُم
 بَلآ الْإِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٤- كَيْفَيكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُعِندَ
 ٱللّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ عَلِيّا لَلّا ٱلّذِينَ عَهَدَتُمْ

عِندَ الْمَسْجِدِ الْخَرَامِ فَمَا اَسْتَقَامُوا لَكُمُ فَاسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُتَقِينَ ﴿ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَايَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَاذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَ هِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَحْرُهُمْ فَسِقُونَ ﴿ اَشْتَرَوْا بِعَايَنتِ اللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ عَإِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿

٥- إِنَّمَا ٱلشِّيَّءُ زِكَادَةٌ فِي ٱلْكُفَرِّيُضَلُّ بِهِ
ٱلْذِينَ كَفُرُا يُحِلُّونَ مُعَامًا وَيُحَرِّمُونَ مُعَامًا
لِيُوَاطِعُواْعِدَةً مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ

زَيِّنَ لَهُ مُسُوّعُ أَعْمَلِهِ مُّ وَٱللَّهُ
لَا يَهْ دِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِينِ فَيْ اللَّهُ
لَا يَهْ دِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِينِ فَيْ إِنَّ الْآَهُ

إن تُصِبُك حَسنَةٌ تَسُوَّهُمْ
 وَإِن تُصِبُك مُصِيبَةٌ يُعَوُلُواْ قَدَاْ خَذَنَا
 أَمْرَنَا مِن قَبْ لُ وَيَكْ وَلُواْ وَهُمْ فَرِحُونَ

٧- وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا
وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ ٱلدَّوَآبِرَ عَلَيْهِ مُ دَآبِرَةُ ٱلسَّوَّةُ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ ﴿ إِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ ﴿ إِلَيْهَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ ﴿ إِلَيْهَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ ﴿ إِلَيْهَ اللّهُ اللّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ وَأَلْفَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُو

(٦) التوبة : ٥٠ مدنية

(٧) التوبة: ٩٨ مدنية

(٤) التوبة: ٧ - ٩ مدنية

(٥) التوبة: ٣٧ مدنية

(١) البقرة : ٤٩ مدنية

(۲) النساء : ۷۸ – ۷۹ مدنية(۳) الأعراف : ۱٤۱ مكية

وَٱسۡ تَبَقَا ٱلۡبَابَ وَقَدَّتَ قَعِيصَهُ مِن دُبُرُواَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلۡبَابِۚ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادُ بِأَهۡ لِكَ <u>سُوّء</u>ً الِلَّا آن يُسۡجَنَ أَوْعَذَابُ ٱلِيعُ ۗ ﴿ ﴿ ﴿ الْهِالِكَ الْمِثَالِةِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ اللَّهِ الْمَالِكِ اللَّالِكُ الْمَالِكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّٰهُ اللَّهُ اللْ

١٢- وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِتَةِ فَبَلَ ٱلْحَسَنَةِ
وَقَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثْلَثُ وَإِنَّ رَبَّكَ
لَدُومَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمُ لَٰ
فَرُومَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمُ أَلَّهُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْحِقَابِ إِنَّ (٥)

١٣- لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَيُّ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لُوَأَتَ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مُعَهُ لَاكُفْتَ دُوْابِهِ عَ أُولَيْهِ كَ لَكُمْ سُوَّءُ ٱلْجِسَابِ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَيَشْرُ ٱللَّهَادُ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ ال ا أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أَنُولَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُوَاعْمَى إِنَّا لِنَدِّكُمُ أُولُوا ٱلاَّ لَبُكِ إِنَّ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيتَٰقَ ﴿ اللَّهِ مَلَا مَا اللَّهِ مَا لَك وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمُرَ ٱللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ وَيَغْشُونَ رَبُّهُمْ وَيَغَافُونَ سُوَّءَ ٱلْحِسَابِ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْيَعَآ مَوَجْدِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَنَّهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً وَمَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّعَةَ أُولَيْهِكَ لَمُمْ عُفْبَى ٱلدَّارِ (اللهُ) جَنَّكَ عُدْنِيدَ خُلُونَهُا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَ جِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمُّ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِنكُلِّ بَابِ ٢ سَلَامُ عَلَيْكُمُ بِمَاصَبُرْتُمْ فَيَعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ اللَّهُ مِنْ عَلَيْكُ الدَّارِ ﴿ اللَّهُ

٨- وَمِمَّنْ حَوْلَكُمُ مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ لَانَعْلَمُهُمُّ فَكُنُ نَعْلَمُهُمْ مَّرَتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُونَ فَكُنُ نَعْلَمُهُمْ مَّرَتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُونَ فَكُنُ نَعْلَمُهُمْ مَّرَتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُونَ وَكُنُ نَعْلَمُهُمْ مَّرَتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُونَ وَكُنُ مِعْمَ عَلَيْهِمْ يَرَدُونَ وَكُنُ مِنْ اللَّهُ اللْحَلَيْمِ اللَّهُ اللْمُلْمِلْ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْم

وَلَيِنْ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَنَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا
 مِنْ هُ إِنَّهُ الْيَتُوسُ كَفُورٌ ﴿
 وَلَ بِنْ أَذَقَنَا هُ نَعْمَاءً بَعْ دَضَرَّاءً مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّئَاتُ عَنِّ إِنَّهُ الفَرِحُ فَخُورٌ ﴿

١٠ وَلَمَّا جَآءَ تُ رُسُلُنَا لُوطُاسِيٓ عَبِمُ وَضَاقَ بِهِمْ
 ذَرْعًا وَقَالَ هَاذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿
 وَجَآءَ هُ، فَوْمُهُ مُهُ رَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن فَبَـُلُ كَانُواْ
 يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ قَالَ يَنقَوْ مِهَ وَكُلَآءَ بَنَا تِي
 هُنَ أَطْهَرُ لَكُمْ أَفَا تَقُوا ٱللّهَ وَلَا تُحْرُرُ وِنِ فِي ضَيْفِيّ
 أَلِيْسَ مِن كُور رَجُ لُ رَشِيدٌ ﴿

١١- وَلَقَدُ هَمَّتْ بِهِ عَوْهَمَ بِهَالُولَا أَن رَّءَا بُرْهَن رَاء اللهِ مَن مَا اللهِ عَنْهُ اللهُ وَ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْه اللهُ وَ اللهُ عَنْهَ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ال

(٥) الرعد: ٦ مدنية

(٣) هود : ۷۷ – ۷۸ مکية

(٤) يوسف: ٢٤ - ٢٥ مكية

(۱) التوبة : ۱۰۱ – ۱۰۲ مدنية

(۲) هود : ۹ – ۱۰ مکیة

ٱلَّذِينَ تَنَوَفَنَهُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ طَالِمِيٓ أَنفُسِمٍمٌ فَٱلْقُوْا ٱلسَّامَ مَاكُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوَعُ بِلَيْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَقِهِ عَ وَيَقَطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَيِّكَ لَمُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَمُمْ <u>سُوَء</u>ُ ٱلدَّارِ ﴿

- 17 وَلُوطًا ءَ الْيَنْ لُهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكُمَا وَعِلْمًا وَكَمَّا وَعِلْمًا وَكَمَّا وَكَمْ الْكَالُووُ وَكَمِيقِينَ الْكَالُمُ وَوَخَلْنَا لُهُ فِي رَحْمَتِ فَأَ إِنَّهُ وَمِنَ الصَّلِحِينَ وَهَا وَذَخَلْنَا لُهُ فِي رَحْمَتِ فَأَ إِنَّهُ وَمِنَ الصَّلِحِينَ اللَّهُ وَوَحَا إِذْ نَا دَى مِن قَلْمُ لُوا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَحَا إِذْ نَا دَى مِن قَلْمُ لُوا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَحَا إِذْ نَا دَى مِن قَلْمُ لُوا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَمَ اللّهِ وَهُمَا لَهُ وَمُ مَن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمُعَالِكُ وَلَا اللّهُ وَمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَا اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

١٤ - وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اَذْكُرُواْنِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَىٰ كُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَوْدَكُمْ اللَّهِ الْعَذَابِ وَيُذَيِّحُونَ أَبْنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحْمُونَ لِسَاءً كُمْ وَفِ ذَلِكُمْ وَيَسْتَحْمُونَ فِسَاءً كُمْ وَفِ ذَلِكُمْ وَيَسْتَحْمُونَ فِسَاءً كُمْ وَفِ ذَلِكُمْ وَيَسْتَحْمُونَ فِسَاءً كُمْ عَظِيمٌ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ إِنَّ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُو

المَّا أَن جَاءَتْ رُسُلْنَ الْوطَاسِيءَ بِهِمْ
 وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَعُزَنَّ الْمَا لَا تَخَفُ وَلَا تَعُزَنًا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٥١- لَاجَرَمُ أَنَ اللَّه يَعْلَوُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُ الْمُسْتَكْبِينَ فَيْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ مَّا ذَا أَنزَلَ رَبُّكُوْ قَالُوا أَسْطِيرُ الْأَوْلِينَ فَيْ فَالُوا أَسْطِيرُ الْأَوْلِينَ فَيْ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارِهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِعِلَّهِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِعِلَّهِ الْاسَاءَ مَايزِرُونَ فَيْ فَدْ مَكَ رَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَ اللَّهُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَى لَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُرُونَ فَيْ

١٨ - وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿
 أَفِيعَذَ ابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿
 قَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَئِمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ ى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَنَّقُونَ فِيمِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيُوْمَ وَٱلشَّوَءَ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ۞

١٩ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهَنَمُنُ ٱبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَ لِيَ آَبَلُغُ
 ٱلْأَسْبَنَبَ شَيْ

(٥) العنكبوت : ٣٣ مكية

(٦) الصافات: ١٧٥ - ١٧٧ مكية

(٣) النحل: ٢٨ - ٢٨ مكية

(٤) الأنباء: ٧٤ - ٧٧ مكة

(۱) الرعد: ۱۸ - ۲۵ مدنية

(۲) إبراهيم: ٦ مكية

آياتٌ (الإساءة) فيها للتنفير والبراءة منها ومن المتصفين ما:

٢٢- يَنَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ كُلُواْمِمَّافِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَاتَنَّبِعُواْخُطُوَتِٱلشَّيَطَنَّ إِنَّهُۥلَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينُ ١ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمُ بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْسَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانْعَلَمُونَ ١٩٠٠

٢٣- وَلَانْنَكِحُواْ مَانَكُعَ ءَابَ آؤُكُم مِنَ ٱلنِسَآءِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّهُۥكَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿

٢٤- وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُّ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرينًا فَسَاءً قَرينًا (١٠٠٠)

٥٠- ﴿ لَّا يُحِبُّ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓ ، مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِم وكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال إِن نُبُدُواْ خَيْرًا أَوْتُحْفُوهُ أَوْتَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ ٢٠

٢٦- يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَسْتَلُواْعَنَ أَشْبِاءً إِن تُبَّدَ لَكُمْ تَشُؤْكُمْ وَإِن تَسْتُلُواْعَنْهَاحِينَ يُسَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبِدُ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۗ وَٱللَّهُ

أَشْبَنبَ ٱلسَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَيَّ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ وُكَندِبًا وَكَذَاكِ زُيَّا لِفِرْعَوْنَ شُوَّهُ عَمَلِهِ وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلِ أَ وَمَاكَيْدُفِرْعَوْنَ إِلَّافِي تَبَابٍ ١٠٠٠ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ١١٠

٢٠- ٱسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْقِ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَكُمْ مِن مَّلْجَإِ يُوْمَعِيدٍ وَمَالَكُمُ مِن نَكِيرِ ١ فَإِنَّ أَعْرَضُواْ فَمَا آرُسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَ غُم وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّارَحْمَةُ فَرِحَ بِهَأْوَإِن تُصِبْهُمْ سَيِتَثَةٌ ا بِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَنَ كَفُورٌ (اللهُ) (١)

٢١ - سَيَقُولُ لَكَ أَلْمُ خَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَعَلَتْنَا أمَو لُنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْ تَغْفِرُ لَنَا يُقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِ مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفَعًا بَلْ كَانَ أَللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُهُ ظَنَّ ٱلسَّوْءِوَكُنتُهُ قَوْمًا بُورًا ﴿ اللَّهِ <sup>(٣)</sup>

(٦) النساء: ٣٨ مدنية

(V) النساء: ۱٤۸ – ۱٤۹ مدنية

(٤) البقرة : ١٦٨ – ١٦٩ مدنية

(٥) النساء: ٢٢ مدنية

(١) غافر : ٣٦ - ٣٧ مكية

(٢) الشورى : ٤٧ - ٤٨ مكية

(٣) الفتح: ١١ – ١٢ مدنية

عَفُورُ حَلِيهُ اللهُ اللهُ

٧٧- وَجَعَلُواْلِلَهِ مِمَّاذَراً مِن ٱلْحَرْثِ
وَٱلْأَنْعُكِمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَـــَذَالِلَهِ
بِزَعْمِهِمْ وَهَــَذَالِشُرَكَآبِنَا فَــَاكُواْ هَـــَذَالِلَهِ
بِزَعْمِهِمْ وَهَــَذَالِشُرَكَآبِنَا فَــَاكُواْ هَــَالَالِهُ لِلْمَاكَانَ
لِشُرَكَآبِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ
وَمَاكَآبِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ فَهُورَهِ لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٢٩- وَأَتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِى ءَاتَيْنَهُ ءَايَلِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ ٱلشَّيْطِنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴿ اللَّهِ مَنَ ٱلْفَاوِينَ ﴿ اللَّهِ مَنَ ٱلْفَاوِينَ ﴿ اللَّهِ مَنَ الْفَاوِينَ اللَّهِ اللَّهِ مَنَا الْفَاوِينَ اللَّهِ مَنَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلَّهُ الللَّهُ

سَاءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيْنِنَا وَأَنفُسَهُمَ كَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهُ اللهُ

٣٠ قُل لَآ أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعَا وَلَاضَرُّ الِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْكُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لاَ سَتَحَثَرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَنِي ٱلسُّوَءُ إِنْ أَنَا لَإِلَّا نَذِيرٌ وَمَامَسَنِي ٱلسُّوَءُ إِنْ أَنَا لَا لَا نَذِيرٌ وَمَامَسَنِي ٱلسُّوَءُ إِنْ أَنَا لَا لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُولَ الللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلِلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ ال

٣١- وَقَالَ ٱلْمَاكِ ٱنْنُونِ بِهِ آفَكُمّا جَآءَ أُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِكَ فَسَعُلْهُ مَا بَالُ ٱلنِسْوَةِ ٱلَّتِي فَطَعْنَ الْمَدَبُرُنَّ إِنَّ رَبِّ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا خَطْبُكُنَ إِذْ رَودَتُنَ يُوسُفَ عَن نَفْسِهُ عَلَى اللَّهِ مَا عَلِمُ نَا يُوسُفَ عَن نَفْسِهُ عَلَى اللَّهِ مَا عَلِمْ نَا عَلَيْهِ مِن سُوَعُ قَالَتِ الْمَرَاتُ الْمَرْيِنِ ٱلْمَن حَصْحَصَ ٱلْحَقُ ٱنَا رُودَ تُهُ مَ عَن نَفْسِهِ عَو إِنّهُ لِمَين الْصَدِقِينِ وَأَن ٱللَّهُ لَا يَهُ لِي عَلَمَ أَنِي لَمُ أَخُنَهُ بِالْفَيْنِ وَأَنَ ٱللَّهُ لَا يَهْ لِي كَلْدَ وَكُلُولُ وَلَيْ الْمَنْ لِي الْمَنْ الْمَنْ عَلْمَ الْمَنْ الْمَنْ اللّهُ ال

﴿ وَمَآ أَمَرِّئُ نَفْسِيَ ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُ لِإَلَّسُوءِ إِلَّا النَّفْسِ لَأَمَّارَةُ لِإِلَّالَسُوءِ إِلَّا مَارَجِعَ رَبِّ إِنَّ النَّفِي عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّالَ اللَّهُ الللللْمُولِ

اَلْخَابِنِينَ ١

٣٢- وَإِذَا بُشِرَا َ عَدُهُم بِالْأُنثَى ظَلَ وَجُهُهُ وَمُسُودًا وَهُوكَظِيمٌ فَيْ فَا لَأَنثَى ظَلَ وَجُهُهُ وَمُسُودًا وَهُوكَظِيمٌ فَيْ فَا لَكُورَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوّعٍ مَا بُشِرَ بِهِ عَلَى الْقُورِ مِن سُوّعٍ مَا بُشِرَ بِهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(٥) الأعراف : ١٨٨ مكية

(٦) يوسف : ٥٠ – ٥٣ مكية

(٣) الأعراف : ٧٣ مكية

(٤) الأعراف: ١٧٥ - ١٧٧ مكية

(۱) المائدة: ۱۰۱ مدنية

(٢) الأنعام: ١٣٦ مكية

٣٨ وَمَنجَاءَ بِٱلسَّيِّنَةِ فَكُبَّتُ وُجُوهُهُمْ فِٱلنَّارِ هَلَ مُكْبَتْ وُجُوهُهُمْ فِٱلنَّارِ هَلَ النَّارِ هَلَ مُلْكُنتُ رَعْمَلُونَ (أَنَّ) (٧)

٣٩ قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُ كُومِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَا دَيِكُمْ <u>سُوَءًا</u> أَوَّأَرَا دَبِكُمُ رَحْمَةً وَلاَ يَجِدُونَ لَمُّمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِتَا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللهِ الْمَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُ مُّ أَوَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّاتِ لَمُهُمَّ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُولَيْكَ هُوَ بَوْرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَذَابُ شَدِيدٌ اللَّهُ عَدَابُ شَدِيدٌ اللَّهُ عَدَا

٤٦ أَفَمَن يَنَقِى بِوَجْهِهِ عِ<u>سُوٓ</u> ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةَ وَ الْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةَ وَ الْعَدَابِ وَقُوا مَا كُنُهُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ الْعَالِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنُهُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهِ الْعَلَالِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنُهُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

٢٧- وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ, لَا فَنْدَوْاْ بِدِ مِن <u>سُوّة</u> ٱلْعَذَابِ
يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ
مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ اللَّهُ

لِلَّذِينَ لَا يُؤَمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ ۗ وَلِلَهِ ٱلْمَثَلُ اللَّوْءِ ۗ وَلِلَهِ ٱلْمَثُلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْمَرْدُرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْمُولِي اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللِّهُ الللِهُ اللللْمُ اللَّهُ الللِهُ اللللْمُ اللَّلِي الْمُؤْمِنِ اللللْمُ اللَّهُ الللِهُ اللللْمُ الللِهُ الللِهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُ الللِهُ الللِهُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُولَا الللْمُولُولُ اللْمُلِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُلِمُ اللللْمُولُ الللْمُلِمُ اللللْ

٣٣- وَلَائِنَّخِذُ وَاْأَيْمَنِكُمْ دَخَلاً بِيْنَكُمْ فَنَزِلَ

قَدَمُ بُعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ السُّوَءَ بِمَاصَدَدتُ مُ

عَن سَكِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ الْمُلْلَّةُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْم

٣٤ وَلَانَقُرَبُواْ ٱلرِّنَيِّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً <u>وَسَاءَ</u> سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّ

٣٥- وَلَا نَفْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَالْفُوَّادَ كُلُّ أُوْلَتِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ۞ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلْجِبَالُ طُولًا ۞ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيْتُهُ عِندَرَيْكِ مَكُرُوهًا ۞ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيْتُهُ عِندَرَيْكِ مَكْرُوهًا ۞

٣٦ يَتَأُخْتَ هَـُرُونَ مَاكَانَ أَبُوكِ آمْرَأَ سَوْءِ وَمَاكَانَتْ أَبُوكِ آمْرَأَ سَوْءِ وَمَاكَانَتْ أُمُّكِ بَغِيتًا ﷺ (٥)

٣٧- رَبِّ فَكَ لَا تَجْعَلَنِي فِ الْقَوْمِ الطَّلِمِينَ ﴿ الْفَلِمِينَ ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ مَا نَعِدُهُمْ لَقَلْدِرُونَ ﴿ وَالْحَالَ اللَّهِ اللَّهُ الْمَاكُ السَّيِّتُ أَعْلَمُ الْمَالِكَةُ فَعَنْ أَعْلَمُ الْمَاكِةُ الْمَاكِةُ الْمَاكِةُ الْمَاكِةُ الْمَاكِةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

(٨) الأحزاب : ١٧ مدنية

(٩) فاطر: ٨-١٠ مكية

(۱۰) الزمر : ۲۶ مكية ً

(٥) مريم : ٢٨ مكية

(٦) المؤمنون : ٩٤ – ٩٦ مكية(٧) النمل : ٩٠ مكية

(١) النحل : ٥٨ – ٦٠ مكية

(۲) النحل : ۹۶ مكية (۳) الإسراء : ۳۲ مكية

(٤) الأسراء: ٣٦\_٣٨ مكية

27 - أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا ٱلسَّيِّعَاتِ أَن بَعْعَلَهُ مَ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ سَوَآءَ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ سَوَآءَ عَلَيْهُمْ وَمَمَا تُهُمُّ مِسَاءً مَا يَعْكُمُونَ سَلَاً مَا عَلَيْهُمْ وَمَمَا تُهُمُّ مِسَاءً مَا يَعْكُمُونَ شَلَا اللهُ ا

٤٧- أَفَنَكَانَعَلَىٰ بِيْنَةٍ مِّن َّ يِهِ عَكَمَن زُيِّنَ لَهُ ، سُوَءُ عَمَلِهِ عَلَهِ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا أَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعُدَاّةً وَيَبْسُطُوۤ اَإِلَيْكُمْ أَعُداّةً وَيَبْسُطُوۤ اَإِلَيْكُمْ أَعُداءً وَيَبْسُطُوۤ اَإِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَاَلْسِنَهُم بِاَلسُّوٓ ِ وَوَدُّواْ لَوَتَكُفُرُونَ ۞ (٧)

٩- إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ, وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ
 لَكَذِبُونَ شَيْ
 اَتَّخَذُواْ اَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّ واْعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ
 إِنَّهُمْ سَاءَ مَاكَافُواْ يَعْمَلُونَ ﴿

وَبَدَاهَمُ مَسِيّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِمَ مَاكَانُواْ بِهِ عَيَسْتَهْ رِءُ وَنَ ﴿ وَالْحَالَا الْمَا الْإِنسَانَ ضُرُّدُ عَانَا ثُمَّ إِذَا حَوَلْنَكُ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرُّدُ عَانَا ثُمَّ إِذَا حَوَلْنَكُ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرُّدُ عَانَا ثُمَّ الْمَعَلَمُونَ ﴿ اللّهِ عَلَى عِلْمِ اللّهِ عَلَى عِلْمَ اللّهُ عَلَى عَلَمُ وَلَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللّهِ عَلَمُ اللّهُ اللّلْمُ اللّهُ اللّلهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

٤٣ - وَمَايَسَتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِمَّ عُ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِمَّ عُهُ قَلِيلًا مَّالْنَذَكَرُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ }

٤٤- وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَا شَمْعُواْ لِمَذَا الْقُرْءَانِ
وَالْغَوْاْفِيهِ لَعَلَّكُوْ تَغْلِبُونَ ۞
فَلْنُدِيقَنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَا بَاشَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَهُمْ
أَسُواْ الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞
أَسُواْ الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞

٥٤- وَلَانَسُتَوِى الْخَسَنَةُ وَلَا السَّيِئَةُ الْأَسَيِئَةُ الْمَالِيَّةُ الْمَالِيَّةُ الْمَالَةِ فَا الْمَالَةِ فَا الْمَالَةُ اللَّذِي الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الللْمُولِي اللْ

(V) المتحنة: ١ - ٢ مدنية

 $(\Lambda)$  المنافقون :  $\Lambda - \Upsilon$  مدنية

(٤) فُصِّلَت : ٣٤ مكية

(٥) الجاثية : ٢١ مكية

(٦) محمد: ١٤ مدنية

(١) الزمر: ٤٧ - ٥١ مكية

(٢) غافر : ٥٨ مكية

(٣) فُصِّلت: ٢٦ - ٢٧ مكية

الله المنافعة المناويا المناوي الإيمن المنافعة المنافقة المنافعة المنافقة المنافعة المنافقة المنافعة المنافقة المناف

٥٥- إِنَّمَا الْتَوْبَهُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَءَ عِمَهَلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَتَهِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمٌّ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهِ وَلَيْسَتِ التَّوْبَ لُهُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ وَلَيْسَتِ التَّوْبَ لُهُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِعَاتِ حَتَى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ وَلَمْ مَا اللَّهِ يَنْ اللَّهُ الْفَانَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُ مَ كُفَّارُ أُولَتَهِكَ أَعْتَدُ نَا لَمُكُمْ عَذَابًا وَهُمُ مَ كُفَّارُ أُولَتَهِكَ أَعْتَدُ نَا لَمُكُمْ عَذَابًا وَهُمُ مَ كُفَارًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٥٦- إِن تَجَتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنكُمُ سَيِّئَاتِكُمُ وَنُدُّخِلُكُم مُنُدُخَلًا كَرِيمًا إِنَّ (٧)

### الإساءة في سياق الجزاء:

، ه - كِلَمَن كَسَبَ سَيِنَثَةً وَأَحَطَتْ بِهِ ، خَطِيتَ تُهُ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَلْبُ ٱلنَّى ارِّهُمْ فِيهَا خَلِادُونَ ﴿ الْهَالِانَ اللَّهِالِانَ اللَّهِالِانَ الْهِلَانَ الْهُلَانَ الْهُلُونَ الْهُلُونَ الْهُلُونَ

٥ - إِن تُبُ دُواْ اَلصَّدَقَتِ فَنِعِمَاهِیَّ وَإِن تُخفُوهَا وَتُوْتُوهَا اَلْفُ قَرَاءَ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنصُم مِّن سَيِّعَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ إِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ الْاَ

٧٥ - يَوْمَ تَجِدُ كُلُ نَفْسِ مَاعَمِلَتَ مِنْ خَيْرِ غَضَرًا
وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لُوْأَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا
بَعِيدًا وَيُحَذِّرُ كُمُ اللهُ نَفْسَهُ أَوْاللهُ
رَءُ وَفُ بِالْمِبَادِ (اللهُ)
رَءُ وَفُ بِالْمِبَادِ (اللهُ)

٥٣ - اللَّذِينَ اَسْتَجَابُواْلِلَهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ
مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ اَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَوَاْ
الْجَرُّ عَظِيمُ ﴿
اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوالَكُمْ
اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوالَكُمْ
فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسَّبُنَا اللَّهُ
وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿
وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿
فَانَقَلَمُواْ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضَّلٍ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوَةً وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوَةً وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ كَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوَةً وَاللَّهُ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿
وَاتَتَبَعُواْ رِضْوَنَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ كَمْ يَمْسَمُهُمْ سُوَةً وَاللَّهُ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿
وَاتَتَبَعُواْ رِضْوَنَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ كَمْ يَمْسَمُهُمْ سُوَةً وَاللَّهُ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿

(۱) البقرة : ۸۱ مدنية (٤) آل عمران : ۱۷۲ – ۱۷۶ مدنية (٦) النساء : ۱۷ – ۱۸ مدنية

(٢) البقرة : ٢٧١ مدنية (٥) آل عمران : ١٩٣ – ١٩٥ مدنية (٧) النساء : ٣١ مدنية

(٣) آل عمران : ٣٠ مدنية

٥٧ مَّن يَشْفَعُ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لُّهُ رَضِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّنَةً يَكُن لَّهُ كِفُلُّ مِّنْهَالَّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

٥٨- إِنَّا ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنُنُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓ أ أَلَمَ تَكُن أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُولَيَكَ مَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ١٠٠٠

٥٥- وَمَن يَعْمَلُ سُوِّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ، ثُمَّ يَسْتَغْفِر 

٦٠ - وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ عَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ، مَا تَوَلَى وَنُصَٰ لِهِ عَهَ نَتُمْ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٦١- لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلَآ أَمَانِي آهُ لِ ٱلْكِتَابُّ مَن يَعْمَلُ سُوَّءُ الْيُجْزَبِهِ ـ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ١١٠٠ اللهُ ١٥٠

٦٢- ﴿ وَلَقَدْ أَخَدُ أَلَّهُ مِيثَنَقَ بَنِي إِسْرَءِ يلَ وَبِعَثْ نَامِنْهُ مُ ٱثَّنَىٰ عَشَرَ نَقِبَ أَوْقَ الَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَبِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَوْةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ

وَأَقْرَضَتُمُ أُللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَّأُكَ فِهُ رَنَّ عَنكُمْ سَيِّاتِكُمْ وَلأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُفَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ۞

٦٣- وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَنْبِ ءَامَنُواْ وَأَتَّقُواْ لَكَفَّرُنَاعَنَّهُمْ سَتِيَّاتِهِمْ وَلَأَدْخُلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلنِّعِيمِ شَ

وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُوا ٱلتَّوْرَئَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أَنزِلَ إِلَيْهِم مِنرَّتِهِمْ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةً مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرُمِنْهُمْ

سَآءَ مَايَعْمَلُونَ ١٠٠

٦٤ - قَدْخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَاجَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ يَغْتَةً قَالُو أَيْحَسِّرَ لَنَاعَلَىٰ مَافَرَ طَنَافِهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰظُهُورِهِمْ أَلَا<u>سَاءَ</u> مَايَزِرُونَ ﴿ اللَّهُ اللّ

٥٥- وَإِذَا حَآءَكَ ٱلَّذِينَ ثُوُّمِنُونَ بِعَايِنِتِنَا فَقُلْ سَلَكُمُ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُ مُنْ عَمِلَ مِنكُمُ شُوَّءً البِحَهَ لَهِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَحِيمُ ( فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَحِيمُ ( فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَحِيمُ ( فَأَنَّهُ

(V) المائدة : ٦٥ - ٦٦ مدنية

(٨) الأنعام: ٣١ مكية

(٩) الأنعام: ٥٤ مكية

(٤) النساء: ١١٥ مدنية

(٥) النساء: ١٢٣ مدنية

(٦) المائدة: ١٢ مدنية

(١) النساء : ٨٥ مدنية

(٢) النساء: ٩٧ مدنية

(٣) النساء : ١١٠ مدنية

### Ataunnabi.com

الإساءة (٣٨٥٣)

فَلَمَاعَتَوْاعَنَ مَا نَهُواعَنَهُ قَلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِينِ شَنَّ وَإِذْ تَأَذَّ نَكَ رَبُّكَ لِبَعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيدَ عَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوّءَ الْعَذَابُ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ رَلَعَ فُورُ رَحِيدُ اللَّهِ وَقَطَّعْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَمَمًا مِّنْهُمُ مُ الصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلُونَهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسِّينَاتِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّهُمَ

٧٠- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُوَّا إِن تَنَقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فَرُقَانَا وَيُعَفِّزُ وَيَغَفِزُ وَيَعْفِزُ وَالْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ (﴿) (٥) لَكُمُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ (﴿)

٧١- ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسَنَى وَذِي ادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ فَتَرٌ وَلَاذِلَةٌ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَةِ فَمُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهِ عَنَا اللَّهِ عِنَا أَهُ سَيِتَنَةٍ بِعِثْلِهَا وَالَّذِينَ كَسَبُوا ٱلسَّيِّنَاتِ جَزَآءُ سَيِتَنَةٍ بِعِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّنَا لَهُم مِنَ ٱللّهِ مِنَ عَاصِمٌ كَانَمَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَنَا لَهُم مِنَ ٱللّهِ مِنَ عَاصِمٌ كَانَمَا أَوْلَتَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ

٧٧- وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْهَ طَرَفِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَا مِّنَ ٱلْيَّلِ ُ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِللَّذِكِرِينَ السَّلِاَ ٦٦- مَنجَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَ أَوْمَنجَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَ أَوْمَن جَآءَ بِالسَّيِئَةِ فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَّا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللّهُ ال

٧٧- وَمَا أَرْسَلْنَافِي قَرْيَةٍ مِن نَبِي إِلَّا أَخَذْ نَا أَهْلَهَا فِالْبَاْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُ مُ يَضَرَّعُونَ ﴿ اللَّهَ الْمَا اللَّهَ الْمَا اللَّهَ الْمَا اللَّهَ الْمَا اللَّهَ الْمَا اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْ

٦٩- وَسْئَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِيكَانَتُ عَاضِرَةَ

ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَعَأْتِيهِمْ

حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ

لايسْبِتُونَ لاَتَأْتِيهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ

بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ

وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةً مِنْهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ

وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةً مِنْهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ

وَلِعَلَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِكُمُ وَلَيْهِا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ

وَلَعَلَهُمْ يَنَقُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُعْلَمُواْ يَعِنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُونَ فَلَمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(٦) يونس: ٢٦ – ٢٧ مكية

(۷) هود : ۱۱۶ مکية

(٤) الأعراف : ١٦٣ – ١٦٨ مدنية

(٥) الأنفال: ٢٩ مدنية

(١) الأنعام : ١٦٠ مكية

(٢) الأعراف : ٩٤ – ٩٥ مكية (٣) الأعراف : ١٥٣ مكية

بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللَّهِ

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوَءَ بِحَهَالَةِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوۤا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ الْأَا

٧٧- إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُوْ وَإِنْ أَسَأْتُمُ فَلَهَا فَإِذَا جَآءَ وَعُدُا لَآخِرَةِ لِيسَتَعُواْ وُجُوهَ صَحْمُ وَلِيدَ خُدُواْ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَةِ وَلِيدَ خُدُواْ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَةِ وَلِيدَ تَرُواْ مَا عَلَوْاْ تَبْعِيرًا ﴿ ﴾ (\*)

٧٨ - وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكُرٌ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيُكُمُو فَلْ يَعْمَ فَلْيَكُمُ لَا أَحَاطَ بِهِمَ شَرَادِ قُهَا أَوْلِ مَا يَعْمَ لَا يَشْوى ٱلْوُجُوةُ بِشْرَ الشَّرَابُ مَنْ فَقًا إِنَّ الشَّرَابُ وَسَآءَتُ مُرْتَفَقًا إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ وَسَآءَتُ مُرْتَفَقًا إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَسَآءَتُ مُرْتَفَقًا إِنَّ اللَّهُ اللللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُولُولُولُولُكُمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُولُ اللَّهُ اللْ

٧٩- كَذَلِكَ نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَاقَدْسَبَقَّ
وَقَدُءَ اَنْيِنْكَ مِن لَّذُنَّا ذِكْرًا الْنَّ مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ مَيْحِلُ يَوْمَ ٱلْقِيْكَمَةِ وِزْرًا الْنَّ خَلِدِينَ فِي الْحُوسَاءَ لَمُنْمَ يَوْمَ ٱلْقِيْكَمَةِ مِثْلًا الْنَّا الْنَّالَانَ الْنَّالِانَ الْنَّالُانَ

٨٠ وَقَوْمَ نُوجٍ لَمَا كَذَبُوا الرُّسُل اَغْرَفْنَهُمْ
 وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَائِةٌ وَأَعْتَدْنَا
 لِلظَّل لِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (أَنَّ)

٧٧- سَوَآءٌ مِّنكُر مِّنَ أَسَرُ ٱلْقَوْلَ وَمَنجَهَ رَبِهِ - وَمَنْ هُوَمُسْتَخْفِ بِاللَّهِ لِ وَسَارِبُ بِالنَّهَ رِقِ وَمَنْ خُلْفِهِ عَفْظُونَهُ وَلَا مُعَقِّبُتُ مِّنَ اللَّهَ لِا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِمٍ مُّ وَإِذَا أَرَاد اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوّءً افكا مَردَ لَهُ وَمَا لَهُ مِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ مَن اللهُ مَن دُونِهِ مِن وَالٍ اللهِ اللهُ اللهُ مَن دُونِهِ مِن وَالٍ اللهُ مَن دُونِهِ مِن وَالٍ اللهُ مَن دُونِهِ مِن وَالٍ اللهُ اللهُو

٧٧- ٱلَّذِينَ نَنَوَقَ هُمُ ٱلْمَكَتِ كَةُ طَيِبِينَ يَقُولُونَ سَكَمُ عَلَيْكُمُ الْمَكَتِ كَةُ طَيِبِينَ يَقُولُونَ سَكَمُ عَلَيْكُمُ الْمَكَتِ عَلَيْكُمُ الْمَكَتِ حَمَّلُونَ اللهِ هَلَى يَظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمُ ٱلْمَكَتِ حَمَّةُ أَوْ يَأْتِي هَلَ الْمَكَتِ حَمَّةُ أَوْ يَأْتِي مَن قَبْلِهِ مَ الْمُكَرِينَ مِن قَبْلِهِ مَ الْمَكَتِ حَمَّا لَلْهَ يَعْمَلُ اللّهِ يَعْمَلُ اللّهِ يَعْمَلُ اللّهِ يَعْمَلُ اللّهِ يَعْمَلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

٥٧- أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا ٱلسَّيِّ عَاتِ أَن يَغْسِفَ
 ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْنِي لَهُ مُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ
 لَا يَشْعُرُونَ ﴿ (\*\*)

٧٦- وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَا دُواْحَرَّمْنَا مَا فَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُّ وَ ٢٧- وَعَلَى ٱلْذِينَ هُمُ مَنْظ لِمُونَ الْ

(٦) الكهف : ٢٩ مكية

(V) طه : ۹۹ – ۱۰۱ مکیة

(٤) النحل: ١١٨ - ١١٩ مكية

(٥) الإسراء: ٧ مكية

(١) الرعد: ١٠ - ١١ مدنية

(۲) النحل : ۳۲ - ۳٤ مكية(۳) النحل : ٤٥ مكية

#### Ataunnabi.com

الإساءة (٣٨٥٥)

٨٧- قَالُواْلَمِن لَرَّ مَنْتَ هِ يَنْهُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿
قَالَ إِنِّ لِعَمَلِكُمُ مِنَ ٱلْقَالِينَ ﴿
رَبِّ بَجِنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿
فَنَجَيْنَهُ وَأَهْلُهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿
إِلَّا عَجُوزًا فِ ٱلْغَيْرِينَ ﴿
فَنَجَيْنَهُ وَأَلْفَ ٱلْغَيْرِينَ ﴿
فَمُ دَمَّرَنَا ٱلْاَحْرِينَ ﴿
وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهِم مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَدِينَ ﴿
(")

٨٣- إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيِّنَا لَهُمْ أَعْمَ هُونَ الْآخِرةِ زَيِّنَا لَهُمْ أَعْمَهُونَ الْأَعْمَ الْعُمْ مُعُمْ أَلْاَخْمَ الْآخِرة الْعَالَدِينَ لَهُمُّ الْأَخْمَرُونَ الْأَخْرَةِ هُمُ ٱلْأَخْمَرُونَ الْ الْأَخْرة وَهُمُ الْأَخْمَرُونَ الْ الْأَخْرة وَهُمُ الْأَخْمَرُونَ الْ الْأَخْمَرُونَ الْ الْأَخْمَرُونَ الْ الْأَخْمَرُونَ الْ الْأَخْرة وَهُمُ الْأَخْمَرُونَ الْ الْأَخْمَرُونَ الْأَلْمَامُ الْأَخْمَرُونَ الْأَلْمَ الْمُعْمَالُونَ الْأَلْمَ الْمُعْمَالُونَ الْحَمْرُونَ الْأَلْمَامُ الْمُعْمَالُونَ الْعَلَيْمَ الْمُعْمَالُونَ الْعَلَيْمَ الْمُعْمَالُونَ اللّهُ الْمُعْمَالُونَ الْعَلْمُ الْمُعْمَالُونَ الْعَلَيْمِ الْمُعْمَالُونَ اللّهُ الْمُعْمَالُونَ اللّهُ الْحَمْرَةُ اللّهُ اللّهُ

,**r** ,

٨٤ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَ آ إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَ انِ يَغْتَصِمُونَ ﴿ فَا اللَّهُ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَ انِ يَغْتَصِمُونَ ﴿ فَا اللَّهُ لَا اللَّهَ لَعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ مَ تُرْحَمُونَ ﴿ فَا اللَّهَ لَعَلَمُ مَ تُرْحَمُونَ ﴿ فَا اللَّهَ لَعَلَمُ مَ تُرْحَمُونَ ﴿ فَا اللَّهُ لَعَلَمُ مَ تُرْحَمُونَ ﴿ فَا اللَّهُ لَعَلَمُ مَ تُرْحَمُونَ ﴿ فَا اللَّهُ لَعَلَمُ مَ اللَّهُ لَعَلَمُ مَ تُرْحَمُونَ ﴿ فَا اللَّهُ لَعَلَمُ اللَّهُ لَعَلَمُ اللَّهُ لَعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْحَلْمُ اللْعَلَمُ اللْحَلْمُ الْمُلْحَلِيْمُ الْمُلْعِلَمُ اللْحَلَمُ الْمُلْحَالِمُ اللْحَلْمُ اللْحَلْمُ الْمُلْعِلَمُ الْمُلْ

٥٨- وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تَبْصِرُونَ ﴿ أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ النِّسَآءَ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿ فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عَإِلَا أَن قَالُوا أَخْرِجُواْءَالَ لُوطِ مِن قَرْيَةٍ كُمُّ إِنَّهُمْ

أَنَاسٌ نَطَهَرُونَ ١

٨١ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْسَلَامًا ﴿ آلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الم وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِ مَرْسُجٌ دَّاوَقِيْمًا ١ وَٱلَّذِينِ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمُ إِنَّ عَذَابَهَاكَانَ غَرَامًا ١ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ١ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنَفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقَـٰ ثُرُواْ وكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا اللَّهُ وَٱلَّذِينَ لَايَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىهًا ءَاخَرَ وَلِا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَرْنُونَ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا اللهِ يُضَعَفُ لَهُ ٱلْعَكَ اَبُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَيَخَلُدُ فِيهِ ع مُهِكَانًا ١ إلَّا مَن تَأْبُوءَ امْرَبُ وَعَمِلَ عَكُمُلًا صَالِحًا فَأُوْلَيْهِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنْ فُورًا رَّحِيمًا لَإِنَّا الَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

(٥) النمل: ٤٥ - ٤٦ مكية

(٣) الشعراء: ١٦٧ - ١٧٣ مكية

(٤) النمل: ٤ - ٥ مكية

(١) الفرقان : ٣٧ – ٤٠ مكية

(٢) الفرقان: ٦٣ - ٧٠ مكية

فَأَنِحَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا أَمْرَأَتَهُ وَقَدَّرْنَهَا مِنَ الْغَنْدِينَ فَيْ اللَّهُ الْمُرَاقَةُ وَلَا أَمْرَأَتَهُ وَالْفَالِمِينَ فَيْ اللَّهُ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَدِينَ فِي (''

- ٨٦ ﴿ وَلَقَدْ وَصَلْنَا هُمُ الْقَوْلَ لَعَلَهُمْ يَنَذَكُرُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ الْمَا الْعَلَمُ الْعَوْلُ لَعَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٨٧- مَنجَآءَ بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهُ أَوْمَن جَآءَ
 بِالسَّيِئَةِ فَلَا يُعْزَى ٱلَذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِئَاتِ
 إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّهُ ﴿ ""

مَ حَسِبُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّاتِ اَن يَسْبِقُونَا مَسَاءَ مَا يَعْكُمُونِ السَّيِّاتِ اَن يَسْبِقُونَا مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ اللّهِ فَإِنَّ أَجَلُ اللّهِ لَآتِ وَهُوَ السَّكِيعُ الْعَلِيمُ فَي وَهُوَ السَّكِيعُ الْعَلِيمُ فَي وَهُوَ السَّكِيعُ الْعَلِيمُ فَي وَهُو السَّكِيعُ الْعَلِيمُ فَي وَهُو السَّكِيعُ الْعَلِيمُ فَي وَهُو السَّكِيعُ الْعَلَيمُ الْعَلَيمُ الْعَلَيمُ اللّهُ وَالْعَلَيمُ اللّهُ السَّيْعَ الْعَلَيمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَيْمِ اللّهُ الْعَلَيْمِ وَالنّهُ اللّهُ اللّهُ السَّلِيمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

(01)

٩١ - وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدُ قِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُولَئِيكَ
 هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ ﴿ ﴾
 هُمُ مَّا يَشَاءُ وَنَ عِندَرَبِهِمْ ذَالِكَ
 جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿ ﴾

(٥) الروم: ٩ - ١٠ مكية

(٦) فاطر: ٤١ - ٤٣ مكية

(٣) القصص: ٨٤ مكية

(٤) العنكلوت : ٤ - ٧ مدنية

(١) النمل : ٥٤ – ٥٨ مكية

(۲) القصص : ٥١ – ٥٤٥٤ مكية ، ٥٢ – ٥٣ مدنية)

### Ataunnabi.com

الإساءة (٣٨٥٧)

٥٥- إِنَّالَنَنَصُرُرُسُلَنَاوَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ

الدُّنُيَاوَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشَهَادُ ﴿

يَوْمَ لَا يَنَفُعُ الظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمُّ

وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوّعُ الدَّارِ ﴿

(\*)

وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوّعُ الدَّارِ ﴿

(\*)

لِيُكَفِّرَاللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواَ الَّذِى عَمِلُواْ وَيَغْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِى كَانُواْ يَعْمَلُونَ (﴿ اللَّهِ اللَّ

٩٦ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ عَوَمَنَ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا اللهُ وَمَارَبُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ (اللهُ اللهُ وَمَارَبُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ (اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ال

٩٢- رَبَّنَاوَأَدْخِلْهُ مَ جَنَّتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدَّنَّهُمْ

وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزُوجِهِمْ

وَذُرِّ يَّتَهِمُ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿

وَقِهِمُ السَّيِّ عَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّ عَاتِ يَوْمَهِ ذِ

فَقَدْ رَحِمْ تَذُرُ وَذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿

(٢)

فَقَدْ رَحِمْ تَذُرُ وَذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿

٩٧ - وَهُوَالَّذِى يَقْبَلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ - وَيَعْفُواْ
 عَنِ ٱلسَّيِّ عَاتِ وَيَعْلَمُ مَانَفْ عَـ لُونَ

٩٣ - مَنْ عَمِلَ سَيِّنَةً فَلَا يُجُزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أُوَأُنثَ وَهُو مُؤْمِنُ فَأُولَتَ إِكَ يَدْ خُلُونَ الْجُنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَ إِعَيْرِ حِسَابِ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلَّلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُلْمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُلْمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُلْمُ الللّٰلِمُلْمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُلْمُلْمُلْمُلْمُ اللّٰلَّلِمُ اللّٰلِمُلْمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُلْمُلْمُلّٰلِمُلْمُلِمُ اللّ

٩٤ - لَاجَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيَ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا لَيْسَ لَهُ, دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى ٱللَّهِ

٩٩ - مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِ فِي وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهُ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْها أَ

٠٠٠ - وَإِذَاقِيلَ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَاقُلْتُم

وَأَتَ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ﴿ وَالْمَسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ﴿ وَالْمَا فَالْمَا اللَّهُ أَلْكُمُ مُ الْفَوْضُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى ٱللَّهُ إِلَى ٱللَّهُ إِلَى ٱللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْم

مَّانَدْرِى مَاٱلسَّاعَةُ إِن نَظُنُّ إِلَّاظَنَّا وَمَا غَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿ ﴾ وَبَدَاهُمُ مَسِيَّنَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِعِينَسْتَهْزِءُونَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ مَّاكَانُواْ بِعِينَسْتَهْزِءُونَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ مَاكَانُواْ بِعِينَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم

وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ (اللهِ عَالَى اللهِ اللهِ اللهِ عَالَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

فَوَقَىٰهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكُرُوّاً

(۸) الشوری : ۲۰ مکیة

(٩) الجاثية : ١٥ مكية

(۱۰) الجاثية: ۳۲ - ۳۳ مكية

(٥) غِافر : ٥١ – ٥٢ مكية

(٦) فُصِّلت : ٤٦ مكية

(۷) الشورى : ۲۵ مدنية

(١) الزمر: ٣٣ - ٣٥ مكية

(٢) غافر : ٨ - ٩ مكية

(٣) غافر : ٤٠ مكية

(٤) غافر : ٤٣ - ٤٥ مكية

، ، ، ويلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ الْمَصْلِيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِالْحَسْنَى اللَّهِ الْمَصْلُواْ بِالْحَسْنَى اللَّهِ الْمَصْلُواْ بِالْحَسْنَى اللَّهِ الْمَصْلُواْ بِالْحَسْنَى اللَّهِ الْمَصْلُواْ بِالْحَسْنَى اللَّهِ الْمَصْلُولُ اللَّهِ الْمُسْنَى اللَّهُ اللَّهِ الْمُسْنَى اللَّهُ اللَّهِ الْمُسْنَى اللَّهُ اللَّهِ الْمُسْنَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُنْعُلِمُ اللَّهُ الْمُنْعُلُمُ اللْمُنْ الْمُنَامُ الللْمُلْمُ الللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ ال

م ١٠٥ ﴿ أَلَوْتَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا فَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِنكُمْ وَلَامِنهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَا بَاشَدِيدً الْإِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾

١٠٦ يَوْمُ يَجْمَعُكُو لِيَوْمِ ٱلْجَمَّعِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَا بُنِّ وَمَن يُؤْمِنَ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِيحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّنَا لِهِ - وَيُدْخِلُهُ جَنَّتِ بَحَرِي مِن تَعْلِمَ ٱلْأَنْهُ كُرُخَ لِدِينَ فِيهَ آ أَبَداً ذَلِكَ ٱلْفُوْرُ ٱلْعَظِيمُ () (1)

١٠٧ - وَالَّتِي بَيِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَآبِ كُرَ إِن اَرْ بَسْتُر فَعِدَّ تُهُنَّ ثَكَثَةُ أَشَّهُ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَئَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَنِّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ مِي يُسْرَاكِ ذَلِكَ أَمْرُ اللّهِ أَن لَهُ وَإِلْكُمُ وَمَن يَنِّقِ اللّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِعَانِهِ وَيُعْظِم لَهُ وَأَجْرًا فَيْ ١٠١- وَوَصَّيْنَا الْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَا مَّمَلَتُهُ أَمَّهُ كُرُهَا وَحَمَّلُهُ وَفِصَلُهُ مَلَكُهُ أَمَّهُ كُرُها وَوَصَعْتُهُ كُرُها أَوْحَمَّلُهُ وَفِصَلُهُ مَلَكُهُ الْكُونَ شَهُ وَاللَّهِ حَتَّى إِذَا بَلِغَ أَشَكُرُ نِعْمَتَكَ الْبَي اَسْنَةَ قَالَ رَبِّ وَعَن وَانْ أَشْكُرُ نِعْمَتَكَ الْتِي آفَهُ مَتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِيحًا تَرْضَلُهُ وَعَلَى وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِيحًا تَرْضَلُهُ وَعَلَى وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِيحًا وَشَيْدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَيْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللللل

١٠٢ - اَلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَصَلَ أَعَمَلَهُمْ ۞ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ اَلصَّلِحَتِ وَمَامَنُواْ بِمَانُزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَالْخَقُّ مِن زَيِّهِمْ كَفَرَعَنْهُمْ سَيِّعَا تِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْمُمْ ۞ (٢)

١٠٣- لِيُدْخِلُ الْمُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ جَنَّتِ تَعْرِى مِن تَعْنِهَا
الْأَنْهَ رُكُخْلِدِينَ فِيها وَيُكَفِّرَعَنْهُمْ سَيِّنَا تِهِمُ
وَكَانَ ذَلِكَ عِندَاللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿
وَيُعَذِّبُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَتِ وَالْمُشْرِكِينَ
وَلُعُشْرِكَتِ الْطَّالِيْقِينَ وَالْمُنْفِقَتِ وَالْمُشْرِكِينَ
وَالْمُشْرِكَتِ الطَّالِيَّ فَي فِيلَيْهِمْ وَلَمُنَهُمْ وَالْمُشْرِكِينَ
دَآيِرَةُ السَّوْعُ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَاعَدً
لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿
اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَاعَدُهُمْ وَاعَدُ السَّوْعُ وَاعَدُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَاعْدَالُهُمْ وَاعْدَالُهُمْ وَاعْدَالْمُ الْمُعْرَالِيُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَاعْدَالُهُ الْمُعْرِقُونَ وَاعْدَالُهُمْ وَلَعَنَهُمْ وَاعْدَالُونَا الْمُعْرِقُونَا الْمُعْلَى الْمُعْرَالِيْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَاعْدَالُهُمْ وَاعْدَالُهُمْ وَاعْدَالُونَا الْمُعْرَالِيْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَاعْدَالُونَا الْمُعْرَالُونَا اللَّهُ الْمُعْرَالِيْ اللَّهُ الْمُنْفَالِقُونَا الْمُعْلَى الْمُعْمَالِيْ الْمُعْمِعْ وَالْمُنْفِقِينَا وَالْمُعْلِينَ الْمُعْمَلُونَا الْمُعْمَالِينَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَالُونَا الْمُنْفَالُونَا الْمُعْلَقِينَا الْمُعْلِقَالُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقِيمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلَى الْمُعْمَالِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْ

(٦) التغابن : ٩ مدنية

(٧) الطلاق : ٤ - ٥ مدنية

(٤) النجم: ٣١ مكية

(٥) المجادلة: ١٥ – ١٥ مدنية

(١) الأحقاف: ١٥ - ١٦ مدنية

(٢) محمد : ١ - ٢ مدنية

(٣) الفتح : ٥ – ٦ مدنية

#### Ataunnabi.com

الإساءة (٣٨٥٩)

۱۰۹ - وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿
قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا ٱنَا ْنَذِيرٌ مُّسِينٌ ﴿
فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيَّتَ وُجُوهُ ٱلَّذِيرَ كَفَرُواْ
وَقِيلَ هَلْذَا ٱلَّذِى كُنتُمْ بِهِ مَدَّعُونَ ﴿
وَقِيلَ هَلْذَا ٱلَّذِى كُنتُمْ بِهِ مَدَّعُونَ ﴿
اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

١٠٨ - يَا أَيُّهَا الَّذِيكَ اَمَنُواْ تُوبُو الِلَّ اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوعًا
عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّاتِكُمُ
وَيُدِّخِلَكُمْ مَخَنْتِ بَعْرِي مِن تَعْتِهَا
الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُغْزِي اللَّهُ النَّيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ
مَعَةُ نُورُهُمْ مَيسَعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ
يَقُولُونَ رَبَّنَ آتَهِمْ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرَ لِنَا اللَّهُ النَّالُورِيَا وَأَغْفِرَ لِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَ

(٢) الملك : ٢٥ - ٢٧ مكية

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ «الإساءة»

ا - \*(عَنْ أَيِ اليَسَرِ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَنَّ يَا مُرَأَةٌ تَبْتَاعُ عَمْوا (۱) ، فَقُلْتُ: إِنَّ فِي البَيْتِ عَمْوا أَطْيَبَ مِنْهُ ، فَدَخَلَتْ مَعِي فِي البَيْتِ فَأَهْ وَيْتُ إِلَيْهَا فَقَبَّلْتُهَا ، مِنْهُ ، فَدَخَلَتْ مَعِي فِي البَيْتِ فَأَهْ وَيْتُ إِلَيْهَا فَقَبَّلْتُهَا ، فَأَتَيْتُ أَبَابِكُرٍ فَلَدَكُرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، قَالَ: اسْتُرْ عَلَى نَفْسِكَ وَتُبُ وَلَا تُخْبِرْ أَحَدًا. فَلَمْ أَصْبِرْ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَلَا تُعْبِرِ اللهِ فَلَكُرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ: «أَخَلَفْتَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ: «أَخَلَفْتَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ: «أَخَلَفْتَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ فِي أَهْلِهِ بِمِثْلِ هَذَا؟ » ، حَتَّى تَمَّى تَنَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ إِلَّا فِي أَهْلِهِ بِمِثْلِ هَذَا؟ » ، حَتَّى تَمَّى تَمَّى أَنْهُ لَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ إِلَّا وَيُلْكُ السَّاعَةَ ، حَتَّى ظَنَّ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. قَالَ: وَأَطْرَقَ رَسُولُ اللهِ عَتَى اللهُ إِلَيْهِ : ﴿ أَقِم مِنَ اللّهُ إِلَيْهِ اللّهُ اللّهُ إِلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ إِلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْشَاءِ السَّفَرِ وَكَ آبَةِ الْمُنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ السَّفَرِ وَكَ آبَةِ الْمُنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ السَّفَرِ وَكَ آبَةِ الْمُنْ وَزَادَ فِيهِنَّ: ﴿ آيبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِنَا وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ: ﴿ آيبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِنَا حَامِدُونَ ﴾ ﴿ " اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ

٣- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ) - قَلَ النبِّيَ عَلَيْ قَلْ اللهِ عَنْ وَجَلَّ - فِي إِبْرَاهِيمَ ﴿ رَبِّ إِنَّهُ مَنِي ﴾ إنَّهُنَ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِي ﴾ (إبراهيم / ٣٦). وقال عيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ إِنْ تُعَنِّرُ لَمُمْ فَإِنَّكُ أَنْتَ العَزِيزُ تُعَنِّرُ لَمُمْ فَإِنَّكُ أَنْتَ العَزِيزُ المَادَةُ / ١١٨)، فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: «اللَّهُ مَ المَكِيمُ ﴿ (المائدة / ١١٨)، فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: «اللَّهُ مَّ أَمْتِي ﴾ وَبَكَى، فَقَالَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ .. يَا جِبْرِيلُ، اذْهَبْ إِلَى مُحمَّدٍ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ - فَسَلْهُ مَا يُبْكِيكَ ؟ أُمَّتِي ﴾ وَبَكَى، فَقَالَ اللهُ عَلَمُ - فَسَلْهُ مَا يُبْكِيكَ ؟ أَمْتِي ﴾ وَبَكَى، فَقَالَ اللهُ عَلَمُ مَا يُبْكِيكَ ؟ أَمْتِي وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَسَلْهُ مَا يُبْكِيكَ ؟ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ مَا فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَسَلْهُ مَا يُبْكِيكَ ؟ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَسَلْهُ مَا يُبْكِيكَ وَلَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَا يُنْكِيكَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَسَلْهُ مَا يُبْكِيكَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ الْمَالِ وَهُو أَعْلَمُ مَا فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ الْمَالِ وَهُو أَعْلَمُ مَا فَقَالَ اللهُ عَنْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ: إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمَالِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَى فِي أَمْدِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

٤ - \*(عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: «إِذَا أَسْلَمَ العَبْدُ فَحَسُنَ إَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا(٥)، وَكَانَ بَعْدَ إِسْلَامُهُ يُكَفِّرُ اللهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا (٥)، وَكَانَ بَعْدَ زَلِنَهُ يُعَمِّرُ أَمْشَا لِمَا إِلَى سَبْعِائَةِ ذَلِكَ القِصَاصُ. الحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْشَا لِمَا إِلَى سَبْعِائَة ضِعْفٍ، وَالسَّيِئَةُ بِمِثْلِهَا، إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهَا ») \* (٢).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٠٢).

<sup>(</sup>٥) زلفها: أي اقترفها وفعلها .

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ١ (٤١) واللفظ له. ومسلم (١٢٩).

<sup>(</sup>١) تبتاع تمرًا: أي تشتريه.

<sup>(</sup>۲) البخاري - الفتح ۸(۲۸۷). ومسلم(۲۷٦۳). والترمذي (۳۱۱۵) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٣٤٢).

٥ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ قَالُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّ اللهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ اَذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى افْرَضْتُهُ عَلَيْهِ. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى افْرَضْتُهُ عَلَيْهِ. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى افْرَضَهُ فَإِذَا أَحْبَنْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ أَلْحِيهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَنْظِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَنْظِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَئِي لأَعْطِينَهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَ بِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَئِي لأَعْطِينَهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَ بِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلْنِي لأَعْطِينَهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَ بِي لأَعْظِينَهُ، وَمَا تَوَدَّدُوي عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَوَدُّدِي عَنْ لَيْعُ لِنَا فَاعِلُهُ تَوَدُّدِي عَنْ فَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَوَدُّدِي عَنْ فَيْ اللهُ مِن ، يَكُرَهُ الْمُوتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ ﴾) \* (١).

٧ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: عَنِ النَّبِيِ عَنِي قَالَ ﴿ إِنَّ الْمَيِّتَ يَصِيرُ إِلَى القَبْرِ، فَيُجْلَسُ النَّبِي عَنِي قَالَ ﴿ إِنَّ الْمَيِّتَ يَصِيرُ إِلَى القَبْرِ، فَيُجْلَسُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فِي قَبْرِه، غَيْرَ فَزع وَلَا مَشْعُوفٍ (٣)، ثُمَّ يُقَالَ لَهُ: فِيمَ كُنْتَ ﴿ فَيَقُولُ: كُنْتُ فِي الإِسْلَامِ، يُقَالُ لَهُ: فَي الإِسْلَامِ، فَيُقَالُ لَهُ: فَي الْمِسْلَامِ، فَيُقَالُ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ ؟ فَيَقُولُ: كُنْتُ فِي الإِسْلَامِ، فَيُقَالُ لَهُ: اللهِ فَصَدَّقْنَاهُ، فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ رَأَيْتَ الله ؟ فَيَقُولُ: مَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يَرَى الله ، هَلْ رَأَيْتَ الله ؟ فَيَقُولُ: مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرَى الله ؟ هَلْ رَأَيْتَ الله ؟ فَيَقُولُ: مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرَى الله ؟ هَلْ رَأَيْتَ الله ؟ فَيَقُولُ: مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرَى الله ؟ هَلْ رَأَيْتَ الله ؟ فَيَقُولُ: مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرَى الله ؟ هَلْ رَأَيْتَ الله ؟ فَيَقُولُ: مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرَى الله ؟ وَالله كُولُ الله كُولُ الله كُولُ الله إلله عَلَى الله ؟ وَالله كُولُ الله كُولُ الله إلَا لَيْتِيا الله إلَا لَهُ الله إلَا لَهُ الله إلَيْتِيالِهُ إِلَا لَهُ إِلَا لَيْتِيا الله إلَيْتَ الله ؟ فَيَقُولُ الله إلَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَيْهُ إِلَا لَهُ إِلْمَالِكُونَ الله كُولُ الله إلَا لَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَا لَهُ إِلَا لِللْهُ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَيْهِ اللهِ إِلَيْهُ إِلَا لَا لَا لَا لَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَا لِلللهِ إِلَا لِلللهِ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَى الله اللهِ اللهُ إِللهُ إِلَيْهُ إِلَا لَهُ إِلَا لِلْهِ إِلَيْهُ إِلَى اللهُ إِلَا إِلْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلَيْهِ إِلَا إِلَيْهِ إِلَى اللهُ إِلَا إِلْهُ إِلَا إِلَيْهُ إِلَا لَهُ إِلَى إِلْمَالِهُ إِلْهِ إِللْهُ إِلَا إِلَيْهُ إِلَا إِلْهُ إِلَا إِلْهُ إِلَى إِلَالِهِ إِلَيْهِ إِلَا إِلَا إِلَيْهُ إِلَا إِلَيْهُ إِلَا إِلْهُ إِلَا إِلَا إِلَيْهِ إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلْهُ إِلَا إِلْهُ إِلَا إِلَا إِلَا إِلْهُ إِلَا إِلْهُ إِلَا إِلْهُ إِلَا إِلَا إِلْهُ إِلَا

فَيُفْرِجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النّارِ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضُهَا فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَا وَقَاكَ اللهُ، ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ قِبَلَ الجَنَّةِ، فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا، فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ. وَيُقَالُ لَهُ: عَلَى اليَقِينِ كُنْتَ، وَعَلَيْهِ مُتَ، مَقْعَدُكَ. وَيُقَالُ لَهُ: عَلَى اليَقِينِ كُنْتَ، وَعَلَيْهِ مُتَ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللهُ (٥). وَيُعْلَسُ الرَّجُلُ السُّوءُ فِي قَبْرِهِ فَزِعًا مَشْعُوفًا. فَيُقَالُ لَهُ: فِيمَ كُنْتَ؟ فَيَقُولُ: لَا قَبْرِهِ فَزِعًا مَشْعُوفًا. فَيُقَالُ لَهُ: فِيمَ كُنْتَ؟ فَيَقُولُ: لَا قَبْرِهِ فَزِعًا مَشْعُوفًا. فَيُقَالُ لَهُ: فِيمَ كُنْتَ؟ فَيَقُولُ: لَا النَّاسَ يَقُولُ وَنَ قَوْلًا فَقُلْتُهُ. فَيُقْرَجُ لَهُ قِبَلَ الجَنَّةِ. فَيَنْظُرُ إِلَى مَا صَرَفَ اللهُ النَّاسِ يَقُولُ وَمَا فِيهَا، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَا صَرَفَ اللهُ إِلَى فَلَاتُهُ وَبَلَ النَّارِ، فَيَنْظُرُ إِلَى مَا صَرَفَ اللهُ عَنْكَ، ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ، فَيَنْظُرُ إِلَى مَا صَرَفَ اللهُ عَنْكَ، ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا، يَعْظِمُ عَنْكَ، ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ، فَيَنْظُرُ إِلَى مَا صَرَفَ اللهُ بَعْضُهَا بَعْضًا. فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ، عَلَى الشَّكِ عَنْكَ، ثُمَّ يَعْضُها بَعْضًا. فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ، عَلَى الشَّكِ بَعْضُها بَعْضُها بَعْضًا. فَيُقَالُ لَهُ: هَا وَعَلَيْهِ تُبْعَصْثُ ، وَعَلَيْهِ مُ لَتَ وَعَلَيْهِ تُبْعَصْثُ ، إِنْ شَاءَ اللهُ لَهُ عَلَى السَّكِ المَنْ اللهُ اللهُ

٨ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ اللهُ عَنْكَ اللهُ عَانَ جَارَ البَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ عَنْكَ »)\*(٧).

9- (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ يَسْأَلُهُ عَنْهُ) - أَنَّهُ قَالَ: «هَكَذَا عَنِ الوُضُوءِ فَأَرَاهُ الوُضُوءَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا الوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا، فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى الوَضُوءُ. فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا، فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ») \* (٨).

ابن ماجة (٣٤٤٣).

<sup>(</sup>٧) النسائي (٨/ ٢٧٤). والحاكم في المستدرك (١/ ٥٣٣) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وهو في صحيح الجامع للألباني (١٣٠١).

 <sup>(</sup>٨) النسائي (١/ ٨٨) وقال الألباني: حسن صحيح (١/ ٣٠)
 (١٣٦). وأبو داود(١٣٥). وابن ماجة (٤٢٢)

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ١١ (٦٥٠٢).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۹۵۷۷).

<sup>(</sup>٣) مشعوف: الشعف شدة الفزع والخوف حتى يذهب بالقلب.

<sup>(</sup>٤) فيم كنت: أي في أيّ دين.

<sup>(</sup>٥) إن شاء الله: للتبرك لا للشك.

<sup>(</sup>٦) ابن ماجة ٢ (٤٢٦٨) وصححه الألباني، صحيح سنن

١٠ - ﴿ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَنُأَ ۖ شَيْءُ

عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ في صَدْر النَّهَار قَالَ: فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النِّهَارِ أَوِ العَبَاءِ مُتَقَلِّدِي السُّيُّوفِ عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَء بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَء فَتَمَعَّرَ (١) وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِمَا رَأَى بهمْ مِنَ الفَاقَةِ (٢). فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَمَر بِلَالًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَى، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: ﴿ يَا أَيُّ النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾ (النساء: / الآية ١) إِلَى آخِر الآيَةِ. ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾. وَالآيَةُ الَّتِي فِي الْحَشْرِ: ﴿اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا الله ﴾ (الآية: / ١٨) تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ، مِنْ دِرْهَمِهِ، مِنْ تَوْيِهِ، مِنْ صَاع بُرِّهِ، مِنْ صَاع تَمْرِهِ (حَتَّى قَالَ): ﴿ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ﴾ قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا. بَلْ قَـدْ عَجَزَتْ قَالَ: ثُمَّ تَتَابَعَ النَّـاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنَ طَعَام وَثِيَابٍ حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ عِيْكُ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّـهُ مُذْهَبَهُ (٣) فَقَالَ رَسُـولُ اللهِ عَيْكُ : «مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَام سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِـنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِـنْ أُجُورِهِـمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَام سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ

شَيْءُ٣)**\***(٤).

الله عَنهُ - قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بِالنَّبَاوَةِ أَوِ البَنَاوَةِ ( عَنْهُ - قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بِالنَّبَاوَةِ أَوِ البَنَاوَةِ ( قَالَ: وَالنَّبَاوَةُ مِنَ الطَّائِفِ ) قَالَ: «يُوشِكُ أَنْ تَعْرِفُوا قَالَ: «يُوشِكُ أَنْ تَعْرِفُوا أَهْلَ اللهِ؟ أَهْلَ الجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ». قَالُوا: بِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «بِالثَّنَاءِ الْحَسَنِ وَالثَّنَاءِ السَّيِّءِ. أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ، قَالَ: «بِالثَّنَاءِ الْحَسَنِ وَالثَّنَاءِ السَّيِّءِ. أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ، بَعْضٍ ») \* (٥٠).

17 - \*(عَنِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ النّاسُ إِنِي قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِي قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِي قَالَ: فَمْ اللهِ عَلَيْهُ فِينَا قُمْ اللّهِ عَلَيْهُ فِينَا فَقَالَ: «أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَلَا يُسْتَشْهَدُ، أَلَا لاَ يَعْلُونَ يَلُونَهُمُ يَلُونَهُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ، أَلَا لاَ يَعْلُونَ يَعْلُونَ رَجُلُ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَ الشَّيْطَانُ مَعَ الوَاحِدِ، وَهُ وَمِنَ رَجُلُ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَ الشَّيْطَانُ مَعَ الوَاحِدِ، وَهُ وَمِنَ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ وَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الوَاحِدِ، وَهُ وَمِنَ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ وَالْكَ الْقُومِةُ الْجَنَّةُ فَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ الْمُعْرَاقِ اللهُ عَنْهُ وَمَاءَتُهُ مَن أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَةُ فَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ ») \* (٧).

١٣ - \*( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُــودٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ــ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ يُـوعَكُ فَعُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ تُوعَكُ (٨) وَعْكًا شَدِيدًا قَالَ:

<sup>(</sup>١) تمعر: أي تغيّر.

<sup>(</sup>٢) الفاقة: الفقر والحاجة.

<sup>(</sup>٣) مذهبة: هي شيء كانت العرب تصنعه من جلود وتجعل فيها خطوطًا مذهبة يرى بعضها إثر بعض.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٠١٧).

<sup>(</sup>٥) ابن ماجة (٤٢٢١) وفي الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات، ورواه أحمد(٣/ ٤١٦)، (٦/ ٤٤٦)، والحاكم في

المستدرك(١/ ١٢٠)، وصحح إسناده ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٦) بحبوحة الجنة: أوسطها وأوسعها وأرجحها .

<sup>(</sup>٧) الترمذي (٢١٦٥) واللفظ له وقال: هذا حديث حسن صحيـــح، وأحمد (١١٨/١)، والحاكــم في المستــدرك (١/٤١١) وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٨) توعك: الوعك قيل هو: الحمى . وقيل: ألمها.

«أَجَلْ، إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ» قُلْتُ: ذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ. قَالَ: «أَجَلْ، ذَلِكَ كَذَلِكَ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى، شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا سَيِّئَاتِهِ، كَمَا تَحُطُّ (١) الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا»)\*(٢).

١٤ - \* (عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْ قَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي، حَسَنُهَا النَّبِي عَلَيْ أَعْمَا لِهَا الأَذَى يُمَاطُ عَنِ وَسَيِّئُهَا. فَوجَدْتُ فِي مَسَاوِىءِ أَعْمَا لِهَا النَّخَاعَةَ تَكُونُ الطَّرِيقِ. وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِىءِ أَعْمَا لِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْسُجِدِ لَا تُدْفَنُ ») \* (٣).

10 - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: إِذَا تَحَدَّثَ عَبْدِي بِأَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَأَنَا أَكْتُبُهَا لِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَإِذَا يَعْمَلْ. فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَإِذَا يَعْمَلْ. فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَإِذَا يَعْمَلْ لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلُهَا. فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلُها. فَإِذَا عَمِلَهَا أَكْتُبُهُا لَهُ بِمِثْلِهَا». وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "قَالَتِ عَمِلَهَا أَكْتُبُهُا لَهُ بِمِثْلِهَا». وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "قَالَتِ اللهُ بَعْمَلَ سَيِّئَةً ( وَهُو اللهُ يَعْمَلُ سَيِّنَةً ( وَهُو اللهُ بِمِثْلِهَا، اللهُ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ مِصْنَةً، وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا مِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ مِثْلِهَا مَنْ تَرَكَهَا فَاكُنْ أَنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ مِثْلِهَا مَا لَهُ مَا لَهُ عَمَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْلَهُا فَاكُنُوهُا اللهُ عَمَلَهُا فَاكُنْ أَوْهَا لَهُ بِمِثْلِهَا مَا لَهُ مِرْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاهُا فَاكُنْ أَوْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهَا فَاكُنْ أَعْمُ لَا لَهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُا وَاللّهُ اللهُ ا

١٦ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ:

(١) تحط: تلقيه منتثرًا .

- (۲) البخاري الفتح ۱۰ (٥٦٤٨)واللفظ له. ومسلم (۲۰۷۱).
  - (٣) مسلم (٥٥٣).
  - (٤) من جرَّاي: أي من أجلي .
  - (٥) البخاري \_ الفتح ١٣ (٧٥٠١). ومسلم (١٢٩) واللفظ له.
- (٦) ابن ماجة (٤٢٢٣) وفي الزوائد: إسناده صحيح ورجاله

قَالَ رَجُلُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ «كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنْتُ وَإِذَا شَمِعْتَ أَحْسَنْتُ وَإِذَا شَمِعْتَ جِيرَانَكَ يَقُولُونَ: أَنْ قَدْ أَحْسَنْتَ، فَقَدْ أَحْسَنْتَ، وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ: قَدْ أَسَأْتَ، فَقَدْ أَسَأْتَ») \*(٦).

الله عَن الله عَالَ الله عَلَ الله عَلَ الله عَلَ الله عَلَ الله عَلَ الله عَم ا

١٨ - \*( عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : "اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْت، وَأَتْبعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنِ ")\* (٨).

١٩ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: ﴿ أَمْسَيْنَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ ، إِذَا أَمْسَى، قَالَ: ﴿ أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ للهِ ، وَالْحَمْدُ للهِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ للهِ ، وَالْحَمْدُ للهِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَلْمُ للهُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَرِيكَ لَهُ أَلُهُ مَا لَكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ اللَّيْلَةِ ، وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مَنْ شَرِّ هَذِهِ اللَّيْلَةِ ، وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مِنْ شَرِّ هَذِهِ اللَّيْلَةِ ، وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِنْ مَنْ الكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ . اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي القَبْرِ » ) \* (١٠) .

- (٧) البخاري ـ الفتح ٢٩٢١)١١) واللفظ له. ومسلم (١٢٠).
- (۸) الترمذي (۱۹۸۷) وقال: حديث حسن صحيح، ورواه أحمد(٥/ ١٥٣).
- (٩) في نص مسلم هنا زيادة هي : قال الحسن: فحدثنى الزبيدى أنه حفظ عن إبراهيم في هذا : له الملك الخ، وهي من احتياط الراوي وإنها حذفت تيسيرًا.
  - (۱۰) مسلم (۲۷۲۳).

١١ - \* (عَنْ سَمُرةَ بْنِ جُنْدَبٍ - رَضِي اللهُ عَنْهُ مَقُولَ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَعْنِي عِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ لَأَصْحَابِهِ: هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا؟.. الحَدِيثُ وَفِيهِ «وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهُ ، وَأَمَّا الوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهُ ، وَأَمَّا الوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الفِطْرَةِ» قَالَ : فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: يَارَسُولَ اللهِ وَأَوْلاَدُ اللهِ وَأَوْلاَدُ اللهِ وَأَوْلاَدُ اللهِ وَأَوْلاَدُ اللهِ عَلَيْ فَعَالَ بَعْضُ المُسْلِمِينَ: يَارَسُولَ اللهِ وَأَوْلاَدُ اللهِ وَأَوْلاَدُ اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَاللهُ عَلَى اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَاللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ وَاللهُ عَلَى اللهِ وَاللهُ عَلَى اللهِ وَاللهُ عَلَى اللهِ وَاللهُ عَلَى اللهِ وَالْمَا اللهِ وَالْمِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٢٢ - \* (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي ﷺ قَالَ : «اللّهُ مَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ يَوْمِ

السُّوءِ، وَمِنْ لَيْلَةِ السُّوءِ، وَمِنْ سَاعَةِ السُّوءِ، وَمِنْ صَاعَةِ السُّوءِ، وَمِنْ صَاحِب السُّوءِ فِي دَارِ طَالسُّوءِ فِي دَارِ السُّوءِ فِي دَارِ السُّوءَ فِي دَارِ السُّوءِ فِي دَارِ السُّوءَ فِي دَارِ السُّوءِ فِي دَارِ السُّوءَ فِي دَارِ السُّوءِ فِي مِنْ السُوءِ فِي مَارِعُ مِي مَارِعُ السُّوءِ فِي مَارِعُ السُّوءِ فِي مِنْ السُّوءِ فِي مَارِعُ السُّوءِ فِي مِنْ السُوءِ فِي مَالْمُ السُوءِ فَي مَارِعُ السُّوءِ فَيْمِ مِنْ مَارَاءِ مِي مَارِعُ السُوءِ مِنْ مَالْمُوءِ مِنْ مَارِعُ مِي مَا مَارِعُ مِنْ مَا

٣٣- \*(عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكِ قَالَ: « مَا عَلَى الأَرْضِ مُسْلِمٌ يَـدْعُو أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكِ قَالَ: « مَا عَلَى الأَرْضِ مُسْلِمٌ يَـدْعُو اللهَ بِدَعْـ وَقٍ إِلَّا آتَاهُ اللهُ إِيَّاهَا أَوْ صَرَفَ عَنْـ هُ مِنَ السَّـ وعِ اللهَ بِدَعْـ وَقٍ إِلَّا آتَاهُ اللهُ إِيَّاهَا أَوْ صَرَفَ عَنْـ هُ مِنَ السَّـ وعِ مِثْلَهَا. مَا لَمْ يَدْعُ بِإِنْم أَوْ قَطِيعَة رَحِمٍ ». فَقَالَ رَجُلٌ مِن القَوْم: إِذًا نُكْثِرُ. قَالَ: «اللهُ أَكْثَرُ») \* (٥).

21 - \* (عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «يَقُولُ اللهُ - عَـزَّ وَجَلَّ -: مَنْ جَاءَ بِالحَسنَةِ فَلَـهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَأَزِيدُ، وَمَنْ جَاءَ بِالحَسنَةِ فَلَـهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَأَزِيدُ، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِي بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاؤُهُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. أَوْ أَغْفِرُ، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِي بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاؤُهُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. أَوْ أَغْفِرُ، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِي فِرَاعًا تَقَرَّبَ مِنِي فِرَاعًا تَقَرَّبُ مِنِي فِرَاعًا تَقَرَّبُ مِنِي فِرَاعًا تَقَرَّبُ مِنِي فِرَاعًا تَقَرَّبُ مِنْ فَي فَيْنِي مِنْهُ بَاعًا، وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرُولَةً، وَمَنْ لَقِينِي بِفُلْهَا بِعُمْرَةً اللهُ اللهُ فَي شَيْعًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَعْمُولَةً إِلَيْ شَرِكُ بِي شَيْعًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَعْفَرَةً ") \* (١٠) خَطِيئَةً لَا يُشْرِكُ بِي شَيْعًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَعْفَرَةً ") \* (١٠) خَطِيئَةً لَا يُشْرِكُ بِي شَيْعًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَعْفَرَةً ") \* (١٠) خَطِيئَةً لَا يُشْرِكُ فِي شَيْعًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَعْفَرَةً ") \* (١٠) خَطِيئَةً لَا يُشْرِكُ فِي شَيْعًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَعْفَرَةً ") \* (١٠) خَطْمِئَةً لَا يُشْرِكُ فِي شَيْعًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَعْفَرَةً ") \* (١٠) خَطْمِئَةً لَا يُشْرِكُ فِي شَيْعًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا لَيْعُمْرَةً ") \* (١٠) خَلْمَةً اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ

70 - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَصُولَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَصُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: كَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَـهُ، لَهُ الْمُلْـٰكُ وَلَهُ الْحَمْـدُ، وَهُو عَلَى كُـلِّ شَيْءٍ شَرِيكَ لَـهُ، لَهُ الْمُلْـٰكُ وَلَهُ الْحَمْـدُ، وَهُو عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ. كَانَـتْ لَهُ عِـدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ٦ (٣٢٨١) واللفظ له. ومسلم (٢١٧٥).

<sup>(</sup>۲) هكذا فى الأصل: بنصب «شطر» ورفع «قبيح وحسن وليس له وجه واضح وقد رواه النسفي والاسهاعيلي برفع الجميع .. وهو الراجح لاسيها وأن كان هنا تامة، والجملة فى محل نصب حال .. ينظر فتح البارى (۲۱/ ۲۱۷).

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ١٢ (٧٠٤٧) واللفظ له. مسلم (٢٢٧٥)

<sup>(</sup>٤) صحيح الجامع للألباني (١٣١٠) والصحيحة له (١٤٤٣).

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٣٥٧٣) وقال: حديث حسن صحيح. وقال عقق «جامع الأصول» (٩/ ٢١٥): وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٦) قراب الأرض: بضم القاف وفتح الراء أي ما يقارب .

<sup>(</sup>۷) مسلم (۷۸۲۲).

لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ، يَوْمَهُ ذَلِكَ، حَتَّى يُمْسِيَ. وَلَمُ يَأْتِ أَحَدُ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ يَأْتِ أَحَدُ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ يَأْتِ أَحَدُ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. وَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، خُطَّايًاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ» (١).

٣٦ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : "مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ لاَّ خِيهِ مِنْ عَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ مَنْهُ اللهِ مَنْهُ اللهُ عَمْلٌ مَالُ مَنْهُ المَيْعُ فَلْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَـهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّتَاتِ مَظْلِمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَـهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّتَاتِ

صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ ) \*(٢).

٧٧ - \*( عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، عَلِّمْنِي مَا أَقُولُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ ، فَقَالَ: « يَا أَبَا بَكْرٍ ، قُلْ: اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّهَا وَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَا وَقَ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنْتَ رَبُّ كُلِّ وَالأَرْضِ عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَا وَقِ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنْتَ رَبُّ كُلِّ وَاللَّهَيْ وَمَلِيكُهُ ، أَعُوذُ بِلِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي ، وَمِنْ شَرِّ نَفْسِي ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرَكِهِ ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَهُ إِلَى مُسْلِم ») \* (٣).

الأحاديث الواردة في ذَمِّ «الإساءة» معنًى

٢٨- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ عَلَى يَقُولُ: "أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ مَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ (٤) شَيْئًا. قَالَ: مِنْ دَرَنِهِ (٤) شَيْئًا. قَالَ: "فَالُوا: لَا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ (٤) شَيْئًا. قَالَ: "فَالَد فَا لَا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ (٤) شَيْئًا. قَالَ: "فَالُوا: لَا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ (٤) شَيْئًا. قَالَ: "فَالَد فَا لَلهُ مِنْ دَرَنِهِ (٤) مَثَالُ الصَّلَواتِ الخَمْسِ يَمْحُو اللهُ مِنَّ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَنْهَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٢٩- \*(عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ كَانَ النَّبِيُّ يَشُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ القَبْرِ، وَعَذَابِ القَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الغَبْرِ، وَعَذَابِ القَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الغَيْرِ، وَعَذَابِ القَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الغَفْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الغِنَى، وَشَرِّ فِتْنَةِ الفَقْرِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الغَيْرَ.

فِتْنَةِ الْسِيحِ الدَّجَّالِ. اللَّهُمَّ اغْسِلْ قَلْبِي بِمَاءِ النَّلْجِ وَالْبَرَدِ. وَنَقِ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ اللَّبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ. وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ. وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ. وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَسلِ (٢) وَالْمَاثُمُ وَالْمَغْرَمِ» (٧) (٨).

<sup>(</sup>۱) البخاري - الفتح ۱ (۲۲۰۳). ومسلم (۲۹۹۱)واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ٥(٢٤٤٩).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٣٥٢٩) وقال: حديث حسن غريب واللفظ له. وأبو داود (٥٠٦٧). وقال محقق جامع الأصول (٢٣٨/٤): إسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) درنه: أي وسخه.

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ٢(٥٢٨) واللفظ له. ومسلم (٦٦٧)

 <sup>(</sup>٦) الكسل: هو عـدم انبعاث النفس للخير وقلة الرغبة فيه ،
 مع إمكانه.

<sup>(</sup>٧) المغرم: هو الدَّيْن .

<sup>(</sup>٨) البخاري - الفتح ١١ (٦٣٧٧) واللفظ له. ومسلم (٥٨٩).

<sup>(</sup>٩) بطشتها: أي اكتسبتها.

الْمَاءِ (أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ (أَ) مَعَ الْمَاءِ (أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ (أَ) مَعَ الْمَاءِ (أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمُأَءِ)، حَتَّى يَغُرُّجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ») \*(٢).

٣١ - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ (٣) - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مْ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً أَوِ اشْتَرَى خَادِمًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ، إِنِّي الشَّكُ عَنْ مَا مَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَسُلُكُ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَإِذَا اشْتَرَى بَعِيرًا شَرِّهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَإِذَا اشْتَرَى بَعِيرًا فَلْيَا خُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ ») \* (٤).

٣٢ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَصُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَ قَالَ: ﴿إِنَّ العَبْدَ إِذَا أَخْطاً خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ عَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ عَإِذَا هُو نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ ، وَهُو الرَّانُ ، قَلْبُهُ ، وَهُو الرَّانُ ، قَلْبُهُ ، وَهُو الرَّانُ ، اللهُ ﴿ بَلْ رَانَ (٥) عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (المطففين/ ١٤) (١٠).

٣٣ - \* ( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ لابْنِ عُمَرَ: مَالِي لَا أَرَاكَ تَسْتَلِمُ إِلَّا هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ:

الحَجَرَ الأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ اليَهَانِيَّ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ أَفْعَلْ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ أَفْعَلْ فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ مَسْحَهُمَا (٧) يَحُطُّ الْخَطَايَا» ﴾ (٨).

٣٤ - \*( عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً. فَتَعَاهَـدْنَ وَتَعَاقَـدْنَ أَنْ لَا جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً. فَتَعَاهَـدْنَ وَتَعَاقَـدْنَ أَنْ لَا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا. قَالَتِ الأُولَى: زَوْجِي كُمُ جَمَلٍ عَتِ (٩). عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ وَعْدٍ. لَا سَهْـلُ فَيُرْتَقَى. وَلَا سَمِينٌ فَيُتُقَـلُ. قَالَتِ الثَّانِيَةُ: زَوْجِي لَا فَيُرْتَقَى. وَلَا سَمِينٌ فَيُتُقَـلُ. قَالَتِ الثَّانِيةُ: زَوْجِي لَا أَبُثُ خَبَرَهُ أَذْكُرُهُ أَذْكُرُهُ أَذْكُرُهُ أَذْكُرُهُ أَذْكُرُهُ عَجَرَهُ وَبُحَرَهُ وَبُحَرَهُ أَنْ لَا أَذَرَهُ. إِنْ أَذْكُرُهُ أَذْكُرُهُ أَذْكُرُهُ عَجَرَهُ وَبُحَرَهُ وَبُحَرَهُ أَنْ لَا أَذَرَهُ. إِنْ أَذْكُرُهُ أَذْكُرُهُ عَجَرَهُ وَبُحَرَهُ وَبُحَرَهُ وَبُحَرَهُ أَنْ لَا أَذَرَهُ. إِنْ أَذْكُرُهُ أَذْكُرُ

- ٣٥ - ﴿ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللهِ عَنْهُ بِدُعَاءٍ كَثِيرٍ لَمْ نَحْفَظْ مِنْهُ شَيْئًا، قُلْنَا: يَارَسُ ولَ اللهِ، دَعَوْتَ بِدُعَاءٍ كَثِيرٍ لَمْ نَحْفَظْ مِنْهُ شَيْئًا، قُلْنَا: يَارَسُ ولَ اللهِ، دَعَوْتَ بِدُعَاءٍ كَثِيرٍ لَمْ نَحْفَظْ مِنْهُ شَيْئًا، قُلْنَا: فَقَالَ: أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَجْمَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ ؟ تَقُولُ: «اللَّهُمَّ فَقَالَ: أَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَجْمَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ ؟ تَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ نَبِيكَ عُمَدٌ، وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، إِنْكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيكَ مُحَمَّدٌ، وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، وَعَلَيْكَ البَلاغُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ ») ﴿ (١٣).

- (١) مشتها رجلاه: أي مشت لها أو فيها رجلاه.
  - (٢) مسلم (٢٤٤).
  - (٣) جده: عبد الله بن عمر رضى الله عنهما.
- (٤) أبو داود (٢١٦٠) واللفظ له. وابين ماجة (٢٢٥٢). وحسنه الألباني ، صحيح سنن ابن ماجة (١٨٢٥). وقال محقق «جامع الأصول» (١١/ ٤٤): ورواه أيضًا الحاكم (٢/ ١٨٥) وصححه ووافقه الذهبي وهو كها قالا.
- (٥) الران: هـ و ظلمة وجهـل يقوم بـالقلب يحول بين المرء وبين معرفة الحق.
- (٦) الترمذي (٣٣٣٤) واللفظ له وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجة (٤٢٤٤). والحاكم (٢/ ١٧) وصححه. (٧) أي الركن الياني والحجر الأسود.

- (A) ابن خزيمة في صحيحه (٤/ ٢٧٢٩) واللفظ له وقال محققه: إسناده حسن. والبيهقي في شعب الإيهان (٧/ ٩٩١). والبغوي في شرح السنة (٧/ ١٩١٦) وقال: حديث حسن.
- (٩) غث: قال أبو عبيد وسائر أهل الغريب والشرح: المراد بالغث المهزول .
  - (١٠) لا أبث خبره: أي لا أنشره وأشيعه .
    - (۱۱) عجره وبجره: المراد بهما عيوبه .
- (١٢) البخاري الفتح ٩ (١٨٩ ٥). ومسلم (٢٤٤٨) واللفظ له.
- (۱۳) الترمذي (۳۵۲۱) وقال: هذا حديث حسن غريب، وهو قوي بشواهده. انظر مجمع النزوائد(۱۰/ ۱۷۹،

٣٦ - \* (عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلِ الأَشْجَعِيّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْعُو بِهِ اللهَ. قَالَتْ: كَانَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمَ أَعْمَلُ") \* (١).

٣٧ - \*( عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُـرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ (٢) - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْ قَالَ: «عَلَى جَدِّهِ (٢) مَسْلِمٍ صَدَقَةٌ». قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ ؟. قَالَ: «يَعْتَمِلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ». قَالَ قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَعْنَى ذَا الحَاجَةِ (يَعْمِنُ ذَا الحَاجَةِ الْلَهُوفَ». قَالَ قِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ؟. قَالَ: «يُعِينُ ذَا الحَاجَةِ الْلَهُوفَ». قَالَ قِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ؟. قَالَ: «يَأَمُّرُ بِالْمُعُرُوفِ أَوِ الخَيْرِ». قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟. قَالَ: «يَأَمُّرُ بِالْمُعُرُوفِ أَوِ الخَيْرِ». قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟. قَالَ: «يَلُمُ مُولِ أَوِ الْحَيْرِ». قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟. قَالَ: «يَلُمُ مُولِ عَنِ الشَّرِ ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ ») \*(٣).

٣٨ - \*( عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: (قَالَ اللهُ: يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أُبْالِي، يَا ابْنَ آدَمَ ، لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي ، يَا ابْنَ آدَمَ اللَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي ، يَا ابْنَ آدَمَ إِلَّا لَكَ وَلَا أُبَالِي ، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَبَالِي ، يَا ابْنَ آدَمَ اللَّمْ لَكَ لَوْ أَبَالِي ، يَا ابْنَ آدَمَ اللَّمَ لَكَ لَوْ أَبَالِي ، يَا ابْنَ آدَمَ اللَّهُ لَكَ لَوْ أَبَالِي ، يَا ابْنَ آدَمَ اللهُ يُسْرَكُ بِي شَيْعًا لأَتَيْتَنِي بِقُ رَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لا تُشْرِكُ بِي شَيْعًا لأَتَيْتَنِي بِقُورَابِهَا مَغْفِرَةً ") \*(3)

٣٩ - \* ( عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : «أُعِيذُكَ بِاللهِ يَا كَعْبُ بْنَ

عُجْرَةً، مِنْ أُمَرَاءً يَكُونُونَ (مِنْ) بَعْدِي، فَمَنْ غَشِيَ أَبُوابَهُمْ، فَصَدَّقَهُمْ فِي كَذِيهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَلَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ، وَمَنْ فَلَيْسَ مِنِيِّي وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ، وَمَنْ غَشِي أَبُوابَهُمْ أَوْ لَمْ يَعْشَ فَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ فِي كَذِيهِمْ، وَلَمْ يُعَنْهُمْ فِي كَذِيهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَهُو مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ. يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَة، الصَّلَاةُ بُرْهَانُ، وَالصَّورُ النَّورُ عَلَيَّ جُنَّةٌ حَصِينَةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِيءُ الْحَطِيئَة كَمَا يُطْفِيءُ الْمَاهُ لَا يَرْبُو كُمْ نَبَتَ مِنْ النَّارَ يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَة، إِنَّهُ لَا يَرْبُو كُمْ نَبَتَ مِنْ النَّارَ يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَة، إِنَّهُ لَا يَرْبُو كُمْ نَبَتَ مِنْ النَّارَ يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَة، إِنَّهُ لَا يَرْبُو كُمْ نَبَتَ مِنْ النَّارَ أَوْلَى بِهِ») \* (٥).

٤٠ - \* (عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ الْخَطَّائِينَ
 رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ
 التَّوَّابُونَ ») \* (٢٠) .

21 - \*(عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي سَفَرٍ، فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيبًا مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِيرُ. فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي قَرِيبًا مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِيرُ. فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي عَنِ النَّارِ. قَالَ: «لَقَدْ سَعَمُ لِيُدْخِلُنِي عَنْ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ، سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ، سَأَلُتُنِي عَنْ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ، تَعْبُدُ اللهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُوثِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَحَكْجُ البَيْتَ». ثُمَّ قَالَ: «أَلَا الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَحَكْجُ البَيْتَ». ثُمَّ قَالَ: «أَلَا النَّكَ عَلَى أَبُوابِ الخَيْزِ الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِىءُ اللَّاءُ النَّارَ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ الخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِىءُ اللَّاءُ النَّارَ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ الْخَوْفِ عَلْنَ أَنْ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللل

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۷۱٦).

<sup>(</sup>٢) جده: أبوموسى الأشعري.

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۰۰۸).

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٣٥٤٠) واللفظ له وقال: حديث حسن. وقال مراجع رياض الصالحين (١٧٨): للحديث شاهد من حديث أبي ذر عند أحمد وآخر من حديث ابن عباس عند الطبراني فالحديث حسن.

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٢١٤) وقال: هذا حديث حسن. والنسائي (٧/ ١٦٠). والحاكم في المستدرك(٤/ ٤٢٢) وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وقال محقق «جامع الأصول» (٤/ ٧٦): أقل أحواله أن يكون حسناً.

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٢٤٩٩). وابن ماجة (٢٥١) واللفظ له. وحسنه الألباني، صحيح الجامع (٤٣٩١).

اللَّيْلِ». قَالَ: ثُمَّ تَلَا ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمُضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ ﴿ وَتَكَبَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمُضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ ﴿ وَتَكَبَافَى ﴿ السجدة / يَعْمَلُونَ ﴾ (السجدة / ١٦ ـ ١٧). ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمْرِ كُلِّهِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ ». قُلْتُ: بَلَى يَارَسُولَ اللهِ، قَالَ: ﴿ رَأْشُ الأَمْرِ الإِسْلَامُ ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِهَادُ ... الحَدِيثَ ) \* (١٠).

٤٢ - \*(عَنْ ثَوْبَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ
 رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لَا يَزِيدُ فِي العُمْرِ إِلَّا البِرُّ، وَلَا يَرُدُّ الْقَدَرَ
 إِلَّا اللهُ عَاءُ، وَإِنَّ الرَّجُ لَ لَيُحْرَمُ اللهِ رِزْقَ بِخَطِيئَةٍ
 يَعْمَلُهَا»)\*(٢).

٤٣ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ أَبُ هُرَيْرَةَ مَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ قَالَ: لَوْ أَخْطَأْتُمْ حَتَّى تَبْلُغَ خَطَايَاكُمُ النَّبِي عَلَيْهُ مَا تَابَ عَلَيْكُمْ ") \* (٣).

٤٤ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ إَ اللهُ عَنْ هُ إَلَهُ اللهِ يَقْفِقُ يَقُولُ: «مَا يُصِيبُ اللهُ عَنْ مَن وَصَبٍ (٥) وَلَا نَصَبٍ (٥) وَلَا سَقَم، وَلَا خُزْدٍ. حَتَّى الْهُمِّ يُهُمُّهُ ، إِلَّا كُفِّرَ بِهِ مِنْ سَيِّنَاتِهِ ») \* (٦).

٥٤ - \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَزَلَ الحَجَرُ الأَسْوَدُ مِنَ الجَنَّةِ،
 وَهُ وَ أَشَدُّ بَيَ اضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْ هُ خَطَايَا بَنِي
 آدَمَ»)\*(٧).

٤٦ - \* ( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَ : « يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَهْتَمُّ وِنَ لِذَلِكَ ( وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ: فَيُلْهَمُ وِنَ لِذَلِكَ) فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَـذَا، قَالَ: فَيَأْتُونَ آدَمَ عَلَيْ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ آدَمُ أَبُـو الخَلْقِ، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ الْلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ. اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا. فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ. فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ، فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْهَا، وَلَكِنِ اثْتُوا نُـوحًا. أَوَّلَ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللهُ. قَالَ: فَيَأْتُونَ نُوحًا عَيْكُ . فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْهَا، وَلَكِنِ ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ ﷺ الَّذِي اتَّخَذَهُ اللهُ خَلِيلًا. فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ عِلَيْ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَسْتَحْيي رَبَّهُ مِنْهَا، وَلَكِن اتُّتُوا مُوسَى ﷺ الَّذِي كَلَّمَهُ اللهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ. قَالَ: فَيَأْتُونَ مُوسَى \_ عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْهَا، وَلَكِنِ اثْتُوا عِيسَى رُوحَ اللهِ وَكَلِمَتَهُ. فَيَأْتُونَ عِيسَى رُوحَ اللهِ وَكَلِمَتَهُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُم، وَلَكِنِ ائْتُوا مُحَمَّدًا ﷺ. عَبْدًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ». قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «فَيَأْتُونِي، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي، فَإِذَا أَنَا

الألباني :(حسن صحيح ) وصحيح ابن ماجه (٣٤٢٦). وهو في الصحيحة له (١٩٥١).

<sup>(</sup>٤) الوصب: الوجع.

<sup>(</sup>٥) النصب: التعب.

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ الفتح ١٠ (٥٦٤٠). ومسلم (٢٥٧٣) واللفظ له. (٧) الترم ذي (٨٧٧) وقال: حديث حسن صحيح. وحسَّنه الأرناؤوط في تعليقه على «جامع الأصول» (٩/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۲٦١٦) واللفظ له وقال: حديث حسن صحيح ومسند أحمد ٥ (٢٣١)، وابن ماجة ٢ (٣٩٧٣). وقال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في تعليقه على «متن الأربعين النووية» (ص ٧٨): وهو حديث صحيح لطرقه.

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢١٣٩) وقال: حديث حسن. وابن ماجة ١(٩٠) وحسنه الألباني، صحيح ابن ماجة (٧٣) واللفظ له .

<sup>(</sup>٣) ابن ماجة (٢/ ٤٢٤٨). وفي الزوائد: إسناده حسن. وقال

رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ». فَيُقَالُ: «يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، قُلْ تُسْمَعْ، سَلْ تُعْطَهْ، اشْفَعْ تُشَفَعْ، وَفَعْ رَأْسِي، فَأَحْدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ تُشَفَّعْ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ، رَبِّي، ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ، وَأَدْخِلُهُمُ الجَنَّة. ثُمَّ أَعُودُ فَأَقَعُ سَاجِدًا. فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ، قُلْ تُسْمَعُ، سَلْ تُعْطَهْ، اشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، قُلْ تُسْمَعُ، سَلْ تُعْطَهْ، اشْفَعْ تُشَفَعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي،

فَأَهْدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ، وَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ. ( قَالَ: فَلَا أَدْرِي فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ، وَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ. ( قَالَ: فَلَا أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ ) فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، مَا بَقِي فِي لِنَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ ) فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، مَا بَقِي فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ القُرْآنُ» أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الخُلُودُ. قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ قَتَادَةُ: «أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الخُلُودُ. الْخُلُودُ» \*(۱).

## من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذَمِّ «الإساءة»

١- \*(قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -:
 (مَا أَظُنُّ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ حُزْنُ
 عُمرَ يَوْمَ أُصِيبَ عُمرُ إِلَّا أَهْلَ بَيْتِ سُوءٍ. إِنَّ عُمرَ كَانَ
 أَعْلَمَنَا بِاللهِ، وَأَقْرَأَنَا لِكِتَابِ اللهِ، وَأَفْقَهَنَا فِي دِينِ
 الله ) \* (٢)

٢ - \*( عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: «يَاأَهْلَ مَكَّةَ، اتَّقُوا اللهَ فِي حَرَمِكُمْ هَذَا، أَتَـدْرُونَ مَنْ كَانَ سَاكِنَ حَرَمِكُمْ هَذَا، أَتَـدْرُونَ مَنْ كَانَ سَاكِنَ حَرَمِكُمْ هَذَا مِنْ قَبْلِكُمْ ؟ كَانَ فِيهِ بَنُو فُلَانٍ. فَأَحَلُّوا حُرْمَتَهُ فَهَلَكُوا، وَبَنُو فُلَانٍ فَأَحَلُّوا حُرْمَتَهُ فَهَلَكُوا، حَتَّى حُرْمَتَهُ فَهَلَكُوا، حَتَّى عَدٌ مَا شَاءَ اللهُ. ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لأَنْ أَعْمَلَ عَشْرَ خَطَايَا عَدْر خَطَايَا بِغَيْرِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْمَلَ وَاحِدَةً بِمَكَّةً») \*(٣).

٣- \* (قَالَ أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: « إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الْحَسَنَةَ فَيَتَّكِلُ عَلَيْهَا ، وَيَعْمَلُ الْحَسَنَةَ فَيَتَّكِلُ عَلَيْهَا ، وَيَعْمَلُ الْمُحَقَّرَاتِ حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ وَقَدْ حَظَرَ بِهِ - كَذَا قَالَ - وَإِنَّ اللهَ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ السَّيِّئَةَ فَيَفْ رَقُ مِنْهَا حَتَّى يَأْتِيَ اللهَ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ السَّيِّئَةَ فَيَفْ رَقُ مِنْهَا حَتَّى يَأْتِيَ اللهَ

آمنًا»)\*(٤).

٤ - \*(عَنْ أُمِّ سَلَمةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فِي حَدِيثِ هِجْرَةِ الْحَبَشَةِ وَمِنْ كَلَامِ جَعْفَرٍ فِي مُخَاطَبَةِ النَّجَاشِيِّ. فَقَالَ لَهُ: أَيُّهَا الْلَكُ، كُنَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ، وَنَأْتِي الفَوَاحِشَ، وَنَقْطَعُ لَا مُلْيَّتَةَ، وَنَأْتِي الفَوَاحِشَ، وَنَقْطَعُ اللَّرْحَامَ، وَنُشِيءُ الجُوارَ، يَأْكُلُ القَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ. اللهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا، نَعْرِفُ فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا، نَعْرِفُ فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا، نَعْرِفُ نَصَدُهُ وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ وَعَفَافَهُ فَدَعَانَا إِلَى اللهِ، لِنُوحِدَهُ وَنَعْبُدُهُ وَمِنْ الْجُوارِ، وَالْكُفِّ عَنِ اللهُ وَلَيْ مِنْ دُونِهِ مِنَ الجَحَارَةِ وَالأَوْثَانِ، وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، وَأَدَاءِ اللهُ وَحَدْهُ وَلَا اللهُ وَحَدْهُ وَلَا الزُّورِ، وَالدِّمَاءِ، وَنَهُ انَا عَنِ الفَوَاحِشِ وَقَوْلِ الزُّورِ، اللهُ وَحْدَهُ وَلَا أَنْ نَعْبُدَ اللهُ وَحَدْهُ وَلَا أَنْ نَعْبُدَ اللهُ وَحْدَهُ وَلَا أَنْ نَعْبُدَ اللهُ وَحَدْهُ وَلَا أَنْ نَعْبُدَ اللهَ وَالْحِيْمِ، وَقَدْفِ الْمُحْصَنَةِ، وَأَمْرَنَا إِللهَ مَاكُنَا فَعَدَّهُ وَلَا أَنْ نَعْبُدَ وَلَا اللهُ وَحْمَنَةً وَالرَّكَةِ وَالزَّكَةِ وَالزَّكَةِ وَالزَّكَةِ وَالزَّكَةِ وَالْوَسِيَامِ، قَالَ: فَعَدَّدَ عَلَيْهِ أُمُورَ الإِسْلَامِ وَقَوْلِ الزَّكَةِ وَالضِيَامِ، قَالَ: فَعَدَّدَ عَلَيْهِ أُمُورَ الإِسْلَامِ وَقَوْلُ الزَّكَةِ وَالرَّكَةِ وَالْتَكِيمِ، قَالَ: فَعَدَّدَ عَلَيْهِ أُمُورَ الإِسْلَامِ وَقَوْلُ الْوَقَامِ وَالْمَاكَةِ وَالْمَاكَةِ وَالْوَيَامِ وَالْمَاكَةُ وَالْمَاكَةُ وَالْمَاكَةُ وَالْمَاكَةُ وَالْمَاكَةُ وَالْمَاكَةِ وَالْمَاكَةِ وَالْمَاكَةُ وَالْمُورَا الإِسْلَامِ وَالْمَاكَةُ وَالزَّكَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْمَاكَةُ وَالْمَاكَةُ وَالْمَاكَةُ وَالْمَرَا الْمِلْوَلَ الْمُورَ الإِسْلَامِ وَالْمَاكَةُ وَالْمُورَ الإِسْلَامِ وَالْمَاكَةُ وَالْمَلَامِ وَالْمَاكَةُ وَالْمُؤَلِولُولُ الْمُؤْلِ اللْمُورِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ١٣ (٧٥١٦). ومسلم (١٩٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) المصنف، لابن أبي شيبة (٢٦/١٢).

<sup>(</sup>٣) شعب الإيهان للبيهقي (٣/ ٤٠١٢).

<sup>(</sup>٤) الزهد، لابن المبارك (ص٥٣).

وَآمَنَّا، وَاتَّبَعْنَاهُ عَلَى مَا جَاءَ بهِ... الحَدِيثُ ) \*(١).

٥ - \*(عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَبْلَ أَنْ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَر بْنَ الخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَبْلَ أَنْ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَر بْنَ الخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَبْلَ أَنْ اليَمَانِ يُصَابَ بِأَيَّامٍ بِالْلَدِينَةِ وَوَقَفَ عَلَى حُدَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ وَعُثْمَانَ بُنِ حُنَيْفٍ قَالَ: كَيْفَ فَعَلْتُما ؟ أَثَخَافَانِ أَنْ تَكُونَا حَمَّلْتُما ؟ أَثَخَافَانِ أَنْ تَكُونَا حَمَّلْتُما الأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ ؟... الحَدِيثَ وَفِيهِ: تَكُونَا حَمَّلْتُما الأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ ؟... الحَدِيثَ وَفِيهِ: أُوصِي الخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِاللَّهَا جِرِينَ الأَوَّلِينَ، أَنْ يُعْرِف لَمُ مُ حُرْمَتَهُمْ مُ وَيُحْفَظ لَمُ مُ حُرْمَتَهُمْ مُ وَأُوصِيهِ يَعْدِف لَمُ مُ حُرْمَتَهُمْ مُ وَأُوصِيهِ بِاللَّأَنْصَارِ خَيْرًا، الَّذِينَ تَبَوَعُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ عَلِي فَيْ بِاللَّأَنْصَارِ خَيْرًا، الَّذِينَ تَبَوَعُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ عَلْمِهِمْ وَيُعْفَى عَنْ فَي مِنْ عَلْمِهِمْ أَنْ يُعْفَى عَنْ مَنْ عُسْنِهِمْ مُ وَأَنْ يُعْفَى عَنْ فَي مُنْ مِنْ عُسْنِهِمْ مُ وَأَنْ يُعْفَى عَنْ فَي مُنْ عَمْ مِنْ عُسْنِهِمْ مُ وَأَنْ يُعْفَى عَنْ فَي مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُ اللّهُ عَنْ مُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَى عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَالَى اللّهُ الْمُ الْمُ الْعَالِي اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللللّهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ ال

7 - \* (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيّ بْنِ خِيَارِ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّ انْ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَهُو مَعْصُورٌ فَقَالَ: إِنَّكَ إِمَامُ عَامَّةٍ، وَنَزَلَ بِكَ مَا نَرَى ، وَيُصَلِّي لَنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ وَنَتَحَرَّجُ. فَقَالَ: الصَّلَاةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسِ، فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ، وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ) \* (٣).

٧ - \*( قَالَ الْحَسَنُ البَصْرِيُّ \_ رَحْمَهُ اللهُ \_ .
«عَمِلُوا للهِ بِالطَّاعَاتِ، وَاجْتَهَدُوا فِيهَا، وَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ
عَلَيْهِمْ. إِنَّ الْمُؤْمِنَ جَمَعَ إِيمَانًا وَخَشْيَةً، وَالْمُنَافِقَ جَمَعَ إِسَاءَةً وَأَمْنًا»)\*

٨ - \*( قَالَ جَمَالُ الدِّينِ الصُّرْصُرِيُّ:
 أَنَا العَبْدُ الَّذِي كَسَبَ الذُّنُوبَا

وَصَــدَّتْهُ الأَمَّانِي أَنْ يَتُوبَا

أَنَا العَبْدُ الَّذِي أَضْحَى حَزِينًا

عَلَى زَلَّاتِهِ قَلِقًا كَثِيبًا

أَنَا الْعَبْدُ الَّذِي سُطِرَتْ عَلَيْهِ

صَحَائِفُ لَمْ يَخَفْ فِيهَا الرَّقِيبَا أَنَا العَبْدُ الْلِّسِيءُ عَصَيْتُ سِرًّا

فَمَا لِي الآنَ لَا أُبْدِي النَّحِيبَا )\*(٥). ٩ - \*( قَالَ الشَّاعِرُ:

فَكَمْ وَلَدٍ لِلْوَالِدَيْنِ مُضَيّعٌ

يُجَازِيهِمَا بُخْلًا بِمَا نَحَلَاهُ طَوَى عَنْهُمَا القُوتَ الزَّهِيدَ نَفَاسَةً

جـَرَّاهُ سَارَا الْـحَزْنَ وَارْتَحَلَاهُ (٦)

وَلَامَهُمَا عَنْ فَرْطِ حُبِّهِمَا لَهُ

وَفِي بُغْضِهِ إِيَّاهُمَا عَذَلَاهُ أَسَاءَ فَلَمْ يَعْدِهُم إِشِرَاكِهِ

وَكَانَا بِأَنْوَارِ الدُّجَى عَدَلَاهُ)\* (٧). عَدَلَاهُ)\* (١٠ - \* ( قَالَ الشَّاعِرُ:

دَاوِ جَارَ السُّوءِ بِالصَّبْرِ وَإِنْ

لَمْ تَجِدْ صَبْرًا فَهَا أَحْلَى النُّقُلِ ﴾ (^).

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ٢ (٦٩٥).

<sup>(</sup>٤) بصائر ذوى التمييز ، للفيروزآبادي (٢/ ٥٤٥).

<sup>(</sup>٥) ديوان الصرصري (ص ٣٠).

<sup>(</sup>٦) أي من أجله تحملا المشاق وركبا الصعاب.

<sup>(</sup>٧) موارد الظمآن ، للشيخ السلمان.

<sup>(</sup>٨) الترغيب والترهيب (٣/ ٤٩٥).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند(۱(۲۰۲) وقال محققه الشيخ أحمد شاكر (۳/ ۱۸۰): إسناده صحيح . والحديث بطوله في مجمع الزوائد (۲/ ۲۶ ــ ۲۷) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالساع.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ٧(٣٧٠٠).

# من مضار « الإساءة »

| الإِسْلَام. | وَنُورَ<br>وَنُورَ | لإيبان | حَلَاوَةَ ا | تُذْهِبُ | <b>(ξ)</b> |
|-------------|--------------------|--------|-------------|----------|------------|
| ۶ ۱         |                    | - C- E | J-          | • /      | ` - '      |

- (٥) الإِسَاءَةُ مِعْوَلٌ هَدَّامٌ وَشَرٌّ مُسْتَطِيرٌ.
- (٦) تُؤْذِي وَتَضُرُّ وَتَجْلِبُ الخِصَامَ وَالنُّهُورَ.

- (١) الإِسَاءَةُ خُلُقٌ ذَمِيمٌ ، وَسُلُوكٌ مُشِينٌ.
- (٢) الْمُسِيءُ بَعِيدٌ عَنِ اللهِ وَبَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ.
- (٣) طَرِيقٌ مُوَصِّلٌ إِلَى غَضَبِ اللهِ وَسَخَطِهِ.

## الاستهزاء

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ۲      | ٨        | 77     |

### الاستهزاء لغة:

الاسْتِهْزَاءُ مَصْدَرُ قَوْلِهِمْ: اسْتَهْزَاً يَسْتَهْزِئُ، وَهُو مَا خُودُ مِنْ مَادَّةِ (هـ زأ)، الَّتِي تَدُلُّ عَلَى السُّخْرِيةِ، أَوْ عَلَى السُّخْرِيةِ وَاللَّعِبِ(١)، وَعَلَى مَنْحٍ فِي خِفْيَةٍ، أَوْ عَلَى السُّخْرِيةِ وَاللَّعِبِ(١)، يُقَالُ: هَزِئْتُ بِهِ، وَاسْتَهْزَأْتُ، وَالاسْتِهْزَاءُ ارْتِيَادُ الْمُزُءِ، وَإِنْ كَانَ يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ تَعَاطِيهِ، كَالاسْتِجَابَةِ فِي كَوْنِهَا وَإِنْ كَانَ يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ تَعَاطِيهِ، كَالاسْتِجَابَةِ فِي كَوْنِهَا ارْتِيَادُ الْمُنْتِهِ إِنْ كَالسَّتِجَابَةِ فِي كَوْنِهَا الْإِجَابَةِ، وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ ﴿ إِنَّا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴾ الإجابَةِ، وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ ﴿ إِنَّا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴾ (البقرة رق التَّنْزِيلِ العَزِيزِ ﴿ إِنَّا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴾ (البقرة رق التَّنْزِيلِ العَزِيزِ ﴿ إِنَّا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ وَقِيلَ فِي تَفْسِيرِهِ: سَاخِرُونَ، وَقِيلَ فَي تَفْسِيرِهِ: سَاخِرُونَ، وَقِيلَ فَي تَفْسِيرِهِ: سَاخِرُونَ، وَقِيلَ فَي الْنَهْ عَى إِلَيْهِ.

وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ اللهُ يَسْتَهْزِى ءُ بِهِمْ ﴾ (البقرة / ١٥). ذَكَرَ الرَّاغِبُ: أَنَّ الْمُعْنَى يُجَازِيهِمْ جَزَاءَ الْهُزُءِ، وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ أَمْهَلَهُمْ مُدَّةً ثُمَّ أَخَذَهُمْ فَسَمَّى إِمْهَالَهُمُ الْعَنَى السِّهْ زَاءً مِنْ حَيْثُ إِنَّهُمُ اغْتَرُوا بِهِ اغْتِرَارَهُمْ بِالْهُزُءِ السِّهْ زَاءً مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ، فَيَكُونُ ذَلِكَ كَالاسْتِدْرَاجِ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ، وَمَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ إِثْبَاتُ صِفَةِ الاسْتِهْزَاءِ للهِ -عَزَّ وَمَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ إِثْبَاتُ صِفَةِ الاسْتِهْزَاءِ للهِ -عَزَّ وَمَكَلُ لا يَعْلَمُونَ، وَجَلَّلِهِ مَعَ إِثْبَاتِ لازِمِهَا. وَجَلَلُهِ مَعَ إِثْبَاتِ لازِمِهَا. وَجَلَلُهِ مَعَ إِثْبَاتِ لازِمِهَا. وَقَالَ القُرْطُبِيُّ: سَمَّى الْعُقُوبَةَ بِاسْمِ اللَّانْبِ، وَقَالَ القُرْطُبِيُّ: سَمَّى الْعُقُوبَة بِاسْمِ اللَّانْبِ،

وَالعَرَبُ تَسْتَعْمِلُ ذَلِكَ كَثِيرًا فِي كَلَامِهِم، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ عَمْرِو بْنِ كُلْثُومٍ: أَلَا لَا يَجْهَلَنْ أَحَدٌ عَلَيْنَا

فَنَجْهَلَ فَوْقَ جَهْلِ الجَاهِلِينَا فَسَمَّى انْتِصَارَهُ جَهْلًا، وَالجَهْلُ فَوْقَ جَهْلِ الجَاهِلِينَا عَاقِلٌ، وَإِنَّا قَالَهُ لِيَرْدَوجَ الْكَلَامُ.. وَقِيلَ: اللهُ يَسْتَهْزِئُ عَاقِلٌ، وَإِنَّا قَالَهُ لِيَرْدَوجَ الْكَلَامُ.. وَقِيلَ: اللهُ يَسْتَهْزِئُ عَاقِلٌ، فِي الآخِرَةِ، يَفْتَحُ لَهُمْ بَابَ جَهَنَّمَ مِنَ الجَنَّةِ، ثُمَّ يُقَالُ لَمُمْ : تَعَالَوْا، فَيُقْبِلُونَ يَسْبَحُونَ فِي النَّارِ، وَالْمُؤْمِنُونَ عَلَى لَلْمُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى اللَّرَائِكِ، وَهِي السُّرُرُ يَنْظُرُونَ إلَيْهِمْ، فَإِذَا انْتَهَوْا إِلَى البَّابِ سُدَّ عَنْهُمْ، فَيَضْحَكُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْهُمْ (٢).

وَقَالَ الْجَوْهَ رِيُّ: الْمُزْءُ ( بِالسُّكُ وِنِ )، وَالْمُزُوُ ( بِالسُّكُ وِنِ )، وَالْمُزُوُ ( بِالشَّكُ وِنِ )، وَالْمُزُوُ ( بِالضَّمِّ ) السُّخْرِيَةُ، تَقُولُ: هَنِئْتُ مِنْهُ، وَهَنِئْتُ بِهِ، وَهَنَائُتُ بِهِ، وَهَنَائُتُ بِهِ أَيْضًا، هُنْءًا وَمَهْزَأَةً، وَرَجُلُ هُنْءَةٌ بِالتَّسْكِينِ، أَيْ يُهْزَأُ بِهِ، وَهُنَاقًةً وَرَجُلُ هُنْءَةٌ بِالتَّسْكِينِ، أَيْ يُهْزَأُ بِهِ، وَهُنَاقًة وَرَجُلُ هُنْءَةً بِالتَّسْكِينِ، أَيْ يُهْزَأُ بِهِ، وَهُنَاقًة وَرَجُلُ هُنَاقًا مِنْهُ، وَقَالَ فِي اللّسَانِ : وَقِيلَ : يُهْزَأُ وِللتَّحْرِيكِ ) يَهْزَأُ بِالنَّاسِ، قَالَ فِي اللِّسَانِ : وَقِيلَ : يُهْزَأُ وِللتَّحْرِيكِ ) مَهْزَأُ بِالنَّاسِ، قَالَ فِي اللِّسَانِ : وَقِيلَ : يُهْزَأُ وَلَالتَّهُ وَلَا يُقَالَ : هَزِئْتُ مِنْكَ، وَذَلِكَ عَكْسُ السُّخْرِيَةِ، وَلَا يُقَالَ : هَزِئْتُ مِنْكَ، وَذَلِكَ عَكْسُ السُّخْرِيَةِ، وَلَا يُقَالُ: هَزِئْتُ مِنْكَ، وَذَلِكَ عَكْسُ السُّخْرِيَةِ يُقَالُ: سَخِرْتُ مِنْكَ، وَلَا يُقَالُ: هَزِئْتُ مِنْكَ، وَلَا يُقَالُ: هَذِئْتُ مِنْكَ، وَلَا يُقَالُ: هَذِئْتُ مِنْكَ، وَلَا يُقَالُ: هَذِئْتُ مِنْكَ، وَلَا يُقَالُ: هَذِئْتُ مِنْكَ، وَلَا يُقَالُ: هَذَالُ السُّخْرِيَة يُقَالُ: هَذِئْتُ مِنْكَ، وَلَاكَ عَلْمُ السُّخْرِيَة يُقَالُ: هَذَالُ اللَّهُ السُّخْرِيَة وَلَاكَ عَلْمُ السُّخْرِيَة وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السُّفَالُ السُّخْرِيَة وَلَاكُ اللَّهُ السُّولَ اللَّهُ السُّفَالُ اللَّهُ السُّولُ اللَّهُ السُّولَ اللَّهُ السُّولُ السُّولِ اللَّهُ السُّولُ السَّولُ اللَّهُ السُّولُ اللَّهُ السُّولُ اللَّهُ السُّولُ اللَّهُ السُّولَ السُّلُونُ السُّولُ السُّلُونَ السُّولِ السُّولُ الْحَالَ اللَّهُ السُّولُ اللَّهُ السُّولُ السُّولُ السُّولُ اللَّهُ السُّلُ اللَّهُ السُّولُ اللَّهُ السُّولُ اللَّهُ السُّولُ اللْعُلُولُ السُّلُولُ اللَّهُ السُّولُ اللَّهُ السُّولُ اللَّهُ السُّلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُ

أصل الاستهزاء الانتقام.

(٢) انظر مفردات الراغب (ص ٥٤٢)، وتفسير القرطبي (٢) انظر مفردات الراغب (١٤٦/١)، وذكر آراء أخرى ليس هنا محل إيرادها .

(۱) إلى الرأي الأول ذهب ابن فارس في المقاييس (٦/٥٥)، وإلى الثاني ذهب الراغب في المفردات (٥٤٣)، وإلى الثالث ذهب القرطبي في تفسيره (١/٥٤٥)، وقد ذكر القرطبي قولًا رابعًا في تفسير معنى الاستهزاء فقال: وقيل

### Ataunnabi.com

الاستهزاء (٣٨٧٣)

سَخِرْتُ بِكَ، وَيُقَالُ: هَزَأَ الشَّيْءَ هَزْءًا: كَسَرَهُ، وَهَزَأَ اللَّيْءَ هَزْءًا: كَسَرَهُ، وَهَزَأَ اللَّيْءَ هَزْءًا: كَسَرَهُ، وَهَزَأَ اللَّيْءَ هَزْءًا: كَسَرَهُ، وَهَزَأَ اللَّيْءَ هَزْءًا:

### الاستهزاء اصطلاحًا:

قَالَ الْمُنَّاوِيُّ: الاسْتِهْزَاءُ: ارْتِيَادُ الْهُزْءِ وَيُعَبَّرُ بِهِ أَنْضًا عَنْهُ (٢).

وَقَالَ أَبُو هِلَالٍ العَسْكَرِيُّ: إِنَّ الاسْتِهْزَاءَ لَا يَسْبِقُهُ فِعْلٌ مِنْ أَجْلِهِ يُسْتَهْزَأُ بِصَاحِبِهِ (٣).

وَمِنْ هُنَا يُمْكِنُ القَوْلُ بِأَنَّ الاَسْتِهْ زَاءَ هُوَ: ارْتِيادُ أَوْ طَلَبُ الْهُزْءِ دُونَ أَنْ يَسْبِقَ مِنَ الْلَهْ زُوءِ مِنْهُ فِعْلُ يَقْتَضِي ذَلِكَ.

[للاستزادة: انظر صفات: البذاءة - السخرية - المجاء - الإساءة - السفاهة - التحقير.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: تكريم الإنسان \_ الثناء \_ الوقار \_ حُسن المعاملة \_ حُسن العشرة].

> (۱) الصحاح (۱/ ۸۳)، ولسان العرب (هزأ) (٤٦٥٩) ط. دار المعارف .

> (٢) التوقيف على مهات التعاريف (ص ٥٠)، وأصل ذلك في

المفردات للراغب (ص٤٤٥).

(٣) الفروق في اللغة (ص ٢٤٩).

# الآيات الواردة في « الاستهزاء »

الاستهزاء في سياق كون المستهزئين صنف فسدت طبيعته:

ا وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿
 يُخَذِيعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْذَعُونَ
 إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿

يخالِعُون اللهُ والدِين المنوا وما يخدعون اللهُ والدِين المنوا وما يخدعون اللهَ اَنفُسهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَاللَّهُ مُرَضًا اللَّهُ مُ لَا لَفُسِدُ وافِي الْأَرْضِ قَالُوا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللللَّا الللَّا

إِنَّمَا نَعْنُ مُصْلِحُونَ ١

أَلا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَا يَشْعُهُن ﴿ وَالْكِن لَا يَشْعُهُن ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ عَامِنُوا كَمَا عَامَنَ النَّاسُ وَإِذَا فِيلًا أَنُومِنُ كَمَا عَامَنَ الشَّفَهَا أَثَا اللَّهُ فَهُمُ السَّفَهَا أَثُوا اللَّهُ فَهُمُ السَّفَهَا أَوْ اللَّهُ فَهُمُ السَّفَهَا أَوْ اللَّهُ فَهُمُ اللَّهُ فَهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَاعِلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَا

يَعْمَهُونَ ﴿ يَكُونُ اللَّهُ مَا كُونُ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

يَتَأَيُّهَ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَانَنَخِذُوا الَّذِينَ اَتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُرُوا وَلَعِبَا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَارَ أَوْلِيَا اللَّهُ وَاتَقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴿ فَيَ وَإِذَا نَا دَيْتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ الْغَذُوهَا هُزُوا وَلِعَبَا ذَالِكَ بِأَنْهُمْ قَوْمُ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ فَيَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللّ

يَحُدُرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةً لَنْبَعُهُم بِمَافِي قُلُوبِهِمْ قُلِ السَّهَ نِوْوَلَ الْسَهَ فِرِوْوَنَ الْأَنَّ اللَّهَ مُحْدِجُ مَّا تَحَدُرُونَ الْأَنَّ اللَّهَ مُحْدِجُ مَّا تَحَدُرُونَ اللَّهِ وَلَيْنِهِ وَلَيْنِهِ وَرَسُولِهِ عَنْوَضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِاللَّهِ وَءَايَنِهِ وَرَسُولِهِ عَنْوَضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِاللَّهِ وَءَايَنِهِ وَرَسُولِهِ عَنْوَضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِاللَّهِ وَءَايَنِهِ وَرَسُولِهِ وَكُنْتُم تَسَمَّةً فِي وَكُنْ اللَّهِ وَءَايَنِهِ وَرَسُولِهِ عَنْوَلَ اللَّهَ وَءَايَنِهِ وَرَسُولِهِ عَنْ كُمُ مَنْعَدُ إِيمَنِيكُو إِن نَعْفُ كُنْدُولُوا فَذَكُفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِيكُو إِن نَعْفُ عَنْ طَايِفَةً عَنْ طَايِقَةً عَنْ طَايَقِهُ مَا مُعْرَمِينَ اللَّهُ وَعَلَيْكُونَ اللَّهُ وَعَلَيْكُونُ وَلَيْ اللَّهُ وَمَا لَيْفَةً عَنْ طَايَقِهُ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُالِمُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الللّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٤ - وَلَقَدِ ٱسۡتُهُ رِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَأَمۡلَيۡتُ لِلَّذِينَ
 كَفَرُواْ ثُمُّ أَخَذْ تُهُمُ مَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (إِنَّ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيةِ اللَّهِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُذَالُهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

(١) البقرة : ٨ - ١٨ مدنية

(٢) المائدة: ٥٧ - ٥٨ مدنية

أَمْ تَعْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْيَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعُلُمِ بَلْهُمْ أَضَلُّ سَكِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

۱۰ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيثِ
لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِعَثْرِعِلْرِ وَيَتَخِذَهَا

هُزُواْ أُولَئِكَ لَمُمُّ عَذَابُ مُّهِينٌ ﴿

وَإِذَا نُتَالَى عَلَيْهِ ءَ لِينُنَا وَلَى مُسْتَحَيِرًا

كَأْن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَ فِي أَذُنيْهِ وَقُرَّ فَلِشِرْهُ

بِعَذَابٍ أَلِيهٍ ﴿

(\*)

١١ - يَحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِمِ
 مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوأْبِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ ﴿

رَكَمْ أَرْسَلْنَامِن نَبِي فِي ٱلْأَوْلِينَ ﴿
 وَمَايَأْ لِيهِم مِن نَبِي إِلَّا كَانُواْ بِهِ عِيسْتَهْ رِءُ ونَ ﴿
 فَأَهْلَكُنَا آشَدَ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ
 مَثَلُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿

الاستهزاء في سياق الترفع عنه وعن مجالسة المستهزئين:

١٣ - وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَنَ تَذْ بَحُواْ بَقَرَةً قَالُوٓاْ أَنَنَّ خِذُنَا هُزُوَّا قَالَ أَعُودُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّالَاللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَا اللّ ٥- وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا مِن فَبَلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا مِن فَبَلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ (١١) وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَيْسَنَهُ رِءُونَ ۞ (١١)

٢- فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهُ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْ زِءِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا ال

٧- وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ
 وَيُجُندِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِالْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ
 ٱخُوَّ وَٱتَّخَذُواْ ءَايْتِي وَمَا ٱلْنذِرُ واْ هُزُوَا (أَنْ)

٨- وَإِذَارَءَالَدَ ٱللَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِن يَنْخِذُونَكَ
 إلَّا هُـنُوا آهَـنَا ٱلَّذِی يَذْکُرُءَ الِهَ تَکُمْ
 وهُم بِذِے رِالرَّمْنِ هُمْ كَغِرُون ۚ

(۱) الحجر : ۱۰ - ۱۱ مكية (٤) الأنبياء : ٣٦ مكية (٧) يس : ٣٠ مكية

(٢) الحجر : ٩٤ - ٩٦ مكية (٥) الفرقان : ١١ - ٤٤ مكية (٨) النخوف : ٦ - ٨ مكية

(٣) الكهف : ٥٦ مكية (٦) لقيان : ٦ - ٧ مكية (٩) البقرة : ٦٧ مدنية

ذَلِكُو بِأَنْكُو الْمَنْذَةُ عَاينتِ اللّهِ هُزُوا وَغَرَّتَكُو اللّهُ مُؤُوا وَغَرَّتَكُو اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مُؤَوا وَغَرَّتَكُو اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

١٧- قُلُ هَلُ نَنِيَثُكُمُ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا ﴿ اللَّهُ مَا لَكُ مُنَاكُمُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّل

مستر الله المبين المبين المبين الكه المبين المبين المبين الكالك المبين المبين الكه المبين ال

١٤ - وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِسَآءَ فَلَغَنَ اَجَلَهُنَ فَا مُسِكُوهُنَ مِعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَ مِعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَ مِعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَ مِعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَ مِسَرَارًا لِنَعْلَدُوا وَمَن يَعْمَلُ ذَاكِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, مِسْرَارًا لِنَعْلَدُ وَا عَلَيْتِ اللّهِ هُرُوا وَا ذَكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنَ الْكِئْسِ وَالْعِمَدِ يَعِظُكُم بِهِ عَواتَقُوا اللّهَ وَالْمَدِيكُلِ شَيْعَ عَلِيمٌ اللهِ وَالْمَدَوفِ وَا عَلَمُوا أَنَّ اللّهُ مِكْلِ شَيْعَ عَلِيمٌ اللهِ وَالْمَدُوفِ وَا فَلَا تَعْضُلُوهُنَ اللهُ وَالْمَدُوفِ اللهُ وَالْمَدُوفِ اللّهُ مِنْ اللهِ وَالْمَدُوفِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَدُوفِ اللهِ وَالْمَدُوفِ اللهِ وَالْمَدُوفِ اللهِ وَالْمَدُوفِ اللهِ وَالْمَدُوفِ اللهِ وَالْمَدُوفِ اللهِ وَالْمَدُوفِ اللّهُ وَالْمَدُوفَ اللّهُ وَالْمَدُوفَ اللّهُ وَالْمَدُوفَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَدُوفَ اللّهُ وَالْمَالُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَدُوفَ اللّهُ وَالْمَدُوفَ اللّهُ وَالْمَدُوفَ اللّهُ وَالْمَدُوفَ اللّهُ وَالْمَدُوفَ اللّهُ اللّهُ وَالْمَدُوفَ اللّهُ وَالْمَدُوفَ اللّهُ اللّهُ وَالْمَدُوفَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَالُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

٥١- وَقَدْنَزَّلَ عَلَيْحَكُمْ فِي ٱلْكِنْكِ أَنَ إِذَا سَمِعَنُمْ

عَايَنتِ ٱللَّهِ يُكُفَّرُ مِهَا وَيُسْنَمُ زَأْ مِهَا فَلَا نَقَعُدُوا

مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ عَيْرِهِ إِلَّكُمْ إِذَا

مِثْلُهُمٌ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْكُنفِرِينَ

فِ جَهَنَمَ جَمِيعًا ﴿ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُ

### الاستهزاء في سياق التهديد بالعذاب:

المَّهُمُّ سَيَّنَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَاكَانُواْ بِهِ مَسَتَهْزِءُوكَ شَيَّ مَاكَانُواْ بِهِ مَسَتَهْزِءُوكَ شَيْ
 وقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَسَسَكُمْ كُمَّ نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا
 وَمَأْوَنَكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُمْ مِن نَصِرِينَ شَيْ

(٥) الشعراء: ١-٦ مكية

(٣) النحل : ٣٣ – ٣٧ مكية

(٤) الكهف : ١٠٦ - ١٠٦ مكية

(١) البقرة: ٢٣١ - ٢٣٢ مدنية

(٢) النساء : ١٤٠ مدنية

وَقَالُواْ لَوَلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلُوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِى
الْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ۞
وَلَوْجَعَلْنَهُ مَلَكَا لَجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَللَبَسْنَا
عَلَيْهِ مِ مَّا يَلْمِسُونَ ۞
وَلَقَدِ السَّهُ نِيْ يَرسُلُ مِن فَبْلِكَ فَحَاقَ بِاللَّذِينَ وَلَسُلُ مِن فَبْلِكَ فَحَاقَ بِاللَّذِينَ وَلَقَدِ السَّهُ وَيَ يَرسُلُ مِن فَبْلِكَ فَحَاقَ بِاللَّذِينَ وَلَقَدِ السَّهُ وَالمِنْهُ مَا كَانُو البِهِ عَيْسَهُ فِرَ وَوَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَالْمَا يَسَخُرُواْ مِنْهُ مَا كَانُو السَّمَ وَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَةِ السَّمَ وَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَةِ الْمَاءِ وَكَانَ عَرْشُكُهُ عَلَى الْمَاءِ اللَّهُ عَلَى الْمَاءِ اللَّهُ وَكَانَ اللَّذِينَ لِيَعْلَى الْمَاءِ اللَّهُ وَكَانَ اللَّذِينَ الْمَاءُ وَكَانَ عَرْشُكُمُ مَنْعُوثُونَ مَا يَعْبِلُهُ أَخْسَنُ عَمَلاً وَلَيْنَ الْمَاءِ وَكَانَ مَا عَنْهُمُ الْعَنْدَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمَاءُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَى الْمُولِي اللَّهُ وَلَا إِلَى الْمَاءُ وَلَيْنَ الْمَاءُ وَلَى اللَّهُ وَلَوْلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا عَلَى الْمُؤْلُ اللَّهُ وَلَى الْمَاءُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الْمَاءُ وَلَا اللَّهُ مُ الْمُؤْلُ الْمَالَةُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى الْمُؤْلُ اللَّهُ وَلَى الْمُؤْلُ اللَّهُ وَلَا الْمَاءُ وَالْمُولُولُ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُولُ الْمَاءُ وَالْمَالُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

٢٢- ٱلَّذِينَ لَنُوَقَّعُهُمُ ٱلْمَلَتِ كَهُ طَيِينَ يَقُولُونَ سَلَامُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَلَتِ كَهُ طَيِينَ يَقُولُونَ سَلَامُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَلَتِ حَمَّا كُنتُ مَعْمَلُونَ اللهِ هَلْ يَظُلُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمُ ٱلْمَلَتِ حَمَّةُ أَوْ يَأْنِي هَمُ ٱلْمَلَتِ حَمَّةُ أَوْ يَأْنِي مَن قَبْلِهِمْ أَمْرُرَيِكَ كَذَ لِكَ فَعَلَ ٱللّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَاظَلَمَهُمُ ٱللّهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ وَمَاظَلَمَهُمُ ٱللّهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللّهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللّهِ فَلَا مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم فَأَصَابَهُمْ سَيِّنَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم فَاكُونَ اللّهُ مَا كُونَ اللّهُ مَا كُنُوا بِهِم مَا كَانُوا بِهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَا كُونُ اللّهُ مَا كُونَ اللّهُ مَا كُونُ اللّهُ مَا كُونُ اللّهُ مَا يَعْمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَا كُونُ اللّهِ عَلَى اللّهُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَا كُونُ اللّهُ مَا كُونُ اللّهِ عَلَى اللّهُ مَا مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَا كُونُ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

بِهِ عِسْمَةً زِءُونَ (١)

الاستهزاء وارد في سياق كونه سبب العقوبة:

روهُوالله في السّمنوت وفي الأرض يعلمُ سِرَكُمُ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكْسِبُونَ ﴿
 ومَاتَأْنِيهِ مِنْ اَيَةٍ مِنْ اَيَتِ رَبِّهِمْ إِلَا كَانُواْ عَمْهَا مُعْمِضِينَ ﴿
 فَقَدْ كَذَبُواْ إِلْحَقِ لَمَا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبُتُواُ فَقَدْ كَذَبُواْ إِلْحَقِ لَمَا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبُتُواُ فَقَدْ كَذَبُواْ إِلَا حَقِ لَمَا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبُتُواُ مَاكُواْ إِلَا حَقِ لَمَا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبُتُواُ مَاكُونُ إِلِهِ عِيسَةَ بَرْءُونَ ﴿
 المَّ يَرَوْا كُمْ أَهُلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ مَكَنَّهُمْ فِي السَّمَ الْمُعْرَى مِن مَعْرِي مِن مَعْرِيمِ مَالَةُ نُمْكِن لَكُرُ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمُ أَلْ مَنْ اللَّهُ مَا وَلَيْ الْمَالُونُ عَمْلُوا اللَّهُ اللَّهُ مَا وَلَيْ اللَّهُ مَا فَيْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَرَادًا وَجَعَلْنا اللَّهُ الْمُعْرَى الْمَعْرِي مِن مَعْرِيمِ مَا وَلَيْ اللهُ مَا اللهُ الله

(٤) النحل: ٣٢\_٣٤ مكية

(٣) هود : ٧ - ٨ مكية

(١) الجاثية: ٧ - ١٠ مكية

(٢) الأنعام: ٣-١٠ مكية

وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿ اللهِ مَشْرِكِينَ ﴿ اللهِ اللهِ مَا لَكَا اللهِ اللهُ الل

٧٧- ﴿ وَأَذْكُرْ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنذَرَ قُوْمَهُ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ x أَلَّا نَعْبُدُ وَإِلَّا ٱللَّهَ إِنَّى أَخَافُ عَلَيْكُو عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١ قَالُواْ أَجِنْتَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْءَ لِهُتِنَا فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ إِنَّ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَأَبَلِّغُكُمُ مَّاۤ أَرْسِلْتُ بِهِۦ وَلَئِكُنَّ أَرَىٰكُمْ فَوْمَا يَحْهَلُونَ ١ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضَا مُسْتَقْبِلَ أُوْدِيَيْهِمْ قَالُواْ هَنَدَاعَادِضٌ ثَمْطِرُنَا بَلْ هُوَمَا ٱسْيَعْجَلْتُم بِهِ عَرِيحٌ فِيهَاعَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تُكَمِّرُكُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِرَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَايُرَيّ إِلَّا مَسْكِنُهُمَّ كُذَاكِ بَعْزِي ٱلْقَوْمُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠٠٠ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَنُوهُمُ وَلَآ أَفَعِدَ مُهُم مِن شَيْءٍ

٢٣- وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ مِسْلَمِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخُرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ - يَسْنَهْزِءُونَ (اللهُ اللهُ ال

٥٧- وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ طَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا
وَمِثْلَهُ, مَعُهُ, لَا فَنْدَوْ أَيدٍ مِن سُوّهِ ٱلْعَذَابِ
يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِن ٱللَّهِ
مَالَمْ يَكُونُواْ يَعْسَبُونَ ﴿
مَالَمْ يَكُونُواْ يَعْسَبُونَ ﴿
وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم
مَا كَانُواْ يِهِ عَيْسَتُهْ رِهُ وَنَ ﴿
مَا كَانُواْ يِهِ عَيْسَتَهْ رِهُ وَنَ ﴿
مَا كَانُواْ يِهِ عَيْسَتَهُ رِهُ وَنَ ﴿

٢٦- أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ الْكَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ الْكَيْفِ كَانَ الْقَا الْحَثَرَ مِنْهُمْ وَلَشَدَّ قُوَةً وَءَا ثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۚ ﴿
مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿
مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿
فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم فِي الْبَيِسَتِ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم فِي الْبِيسَتِ فَرَحُوا بِمَا عِندَهُم مِنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ فَرَحُوا بِمَا عِندَهُم مِنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ عَيْسَتَهُن عُونَ ﴿
فَلَمَا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُواْ ءَامَنَا فِاللّهِ وَحَدَهُ.
فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُواْ ءَامَنَا فِاللّهِ وَحَدَهُ.

(٥) الأحقاف: ٢١ - ٢٦ مكبة

إذْ كَانُواْ يَجْمَدُونَ بِتَايَنتِ ٱللَّهِ

وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْبِهِ. يَسْتَهْزِءُونَ ﷺ

(٣) الزمر: ٤٧ - ٤٨ مكية

(٤) غافر: ٨٢ - ٨٥ مكية

(١) الأنبياء : ٤١ مكية

(٢) الروم : ٩ - ١٠ مكية

## الأحاديث الواردة في ذَمِّ « الاستهزاء »

١ - \* ( عَنِ ابْنِ مَسْعُ ودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْــهُ \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكُ قَالَ : «آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ. فَهُوَ يَمْشِي مَـرَّةً وَيَكْبُو (١) مَرَّةً وَتَسْفَعُهُ (١) النَّارُ مَرَّةً. فَإِذَا مَا جَاوَزَهَا الْتَفَتَ إِلَيْهَا فَقَالَ: تَبَارَكَ الَّذِي نَجَّانِي مِنْكِ. لَقَدْ أَعْطَانِي اللهُ شَيْئًا مَا أَعْطَاهُ أَحَدًا مِنَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ. فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَدْنِنِي مِنْ هَـذِهِ الشَّجَرَةِ فَلأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا وَأَشْرَبَ مِـنْ مَائِهَا. فَيَقُ ولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ... : يَا ابْنَ آدَمَ، لَعَلِّي إِنْ أَعْطَيْتُكَهَا سَأَلْتَنِي غَيْرَهَا. فَيَقُولُ: لَا يَارَبّ، وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَنْرَهَا. وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ، لأَنَّهُ يَرَى مَالَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ (٣)، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِي أَحْسَنُ مِنَ الأُولَى، فَيَقُولُ: أَيْ رَبّ، أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ لأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا وَأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا. فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ. أَلَمْ تُعَاهِدْنِ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا؟ فَيَقُولُ: لَعَلِّي إِنْ أَدْنَيْتُكَ مِنْهَا تَسْأَلُنِي غَيْرَهَا ؟ فَيُعَاهِدُهُ أَلَّا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا. وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ، لأَنَّهُ يَرَى مَالًا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ فَيُدْنِيهِ مِنْهَا. فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا. ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابِ الجَنَّةِ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الأُولَيَيْنِ. فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ أَدْنِنِي مِنْ هَـذِهِ لأَسْتَظِـلَّ بِظِلِّهَا وَأَشْرَبَ مِـنْ

مَائِهَا، لَا أَسْأَلُكَ عَيْرَهَا. فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لَا تَسْأَلَنِي عَيْرَهَا ؟ قَالَ: بَلَي يَارَبِ، هَذِهِ لَا أَسْأَلُكَ عَيْرِهَا. وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لَأَنَّهُ يَرَى مَالَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيَدْنِهِ مِنْهَا. فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنْهَا، فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الجَنَّةِ فَيُدْنِيهِ مِنْهَا. فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنْهَا، فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الجَنَّةِ فَيَدُنِيهِ مِنْهَا. فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنْهَا، فَيَشْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الجَنَّةِ فَيَقُولُ: يَا ابْسَنَ آدَمَ مَا فَيَقُولُ: يَا ابْسَنَ آدَمَ مَا يَصْرِينِي (عَنَى مِنْكَ ؟ أَيُرْضِيكَ أَنْ أَعْطِيكَ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا يَصْرِينِي (عَنَى مِنْكَ ؟ أَيُرْضِيكَ أَنْ أَعْطِيكَ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا ؟ قَالَ: يَارَبِ أَتَسْتَهْ مِنِي وَأَنْتَ رَبُّ العَالَمِينَ؟» فَصَحِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: أَلَا تَسْأَلُونِي مِمَّ مَعْمَكُ ؟ قَالَ: هَكَذَا ضَحِكَ أَنْ أَعْطِيكَ كَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ رَمُّولُ اللهِ عَيَالِيْ . فَقَالُوا: مِمَّ تَصْحَكُ ؟ قَالَ: هَكَذَا ضَحِكَ رَبِّ العَالَمِينَ؟ وَقَالُ: أَلَا تَسْتَهْزِيءُ مِنْكَ، وَمَنْ لَاللهِ عَيَالِيْ . فَقَالُوا: مِمَّ تَصْحَكُ ؟ قَالَ: قَلَدُا اللهِ عَيَالِيْ . فَقَالُوا: مِمَّ تَصْحَكُ ؟ قَالَ: قَلَدُا اللهِ ؟ قَالَ اللهِ عَيَالِهُ . فَقَالُوا: مِمَّ تَصْحَكُ ؟ قَالَ: أَتُسْتَهْزِيءُ مِنْكَ، وَمُؤَلُ اللهِ عَلَيْ مَا أَشَاءُ قَادِرٌ ") هُولُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِيءُ مِنْكَ، وَلَكَنِي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ ") \* (أَنْ يَلْ كَاللهُ عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ ") \* (أَنْ مَلْكَانِي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ ") \* (أَنْ مَلْكَانِي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ ") \* (أَنْ مَلْكَانِي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ ") \* (أَنْ اللهُ عَلَى مَا أَسُاءُ قَادِرٌ ") \* (أَنْ اللهُ عَلْمُ أَلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَا أَسُاءُ قَادِرٌ ") ﴿ (أَنْ اللهُ الله

٢ - \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) -: عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ «بَيْنَهَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَتَمَشَّوْنَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ. فَأُووْا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ، فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: انْظُرُوا أَعْهَا لا عَمِلْتُمُ وهَا صَالِحَةً للهِ، فَادْعُوا اللهَ تَعَالَى بَهَا لَعَلَّ اللهَ يَفْرُجُهَا عَنْكُمْ. فَقَالَ فَادْعُوا اللهَ تَعَالَى بَهَا لَعَلَّ اللهَ يَفْرُجُهَا عَنْكُمْ. فَقَالَ أَحَدُهُمْ : اللّهَ تَعَالَى بَهَا لَعَلَّ اللهَ يَفْرُجُهَا عَنْكُمْ. فَقَالَ أَحَدُهُمْ : اللّهَ تَعَالَى بَهَا لَعَلَّ اللهَ يَفْرُجُهَا عَنْكُمْ. فَقَالَ أَحَدُهُمْ : اللّهُ مَا لَهُ مَا يَعْمُ اللهَ عَلَيْهُمْ وَاللّهَ عَلَيْهُمْ فَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ فَا لَا لَهُ عَلَيْهُمْ فَا اللهَ يَفْرُجُهَا عَنْكُمْ. فَقَالَ أَحَدُهُمْ أَلْكُوا اللهَ تَعَالَى بَهَا لَعَلَّ اللهَ يَقْرُجُهَا عَنْكُمْ . فَقَالَ أَحَدُهُمْ أَلِكُمْ اللهَ يَقْرُحُهُمْ عَنْهُمُ أَلِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ كَبِيرَانِ عَلَيْهُمْ أَلِهُ اللهَ يَعْمُلُولُولُهُ اللهَ يَقْدُولُولُولُولُهُمْ أَلِهُ اللهَ عَلَيْهُمْ أَلَاهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

١) يكبو: معناه يسقط على وجهه .

<sup>(</sup>٢) تسفعه: تضرب وجهه وتسوده وتؤثر فيه أثرا

<sup>(</sup>٣) مالا صبر له عليه: معناه أي نعمة لا صبر له عليها .

<sup>(</sup>٤) مـا يصريني منـك: مـا يقطـع مسألتـك منـي.أو أي شيء يرضيك ويقطع السؤال بيني وبينك .

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٨٧).

وَامْرَأَتِي، وَلِيَ صِبْيَةٌ صِغَارٌ أَرْعَى عَلَيْهِمْ، فَإِذَا أَرَحْتُ عَلَيْهِمْ (١) حَلَبْتُ فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ فَسَقَيْتُهُمَ قَبْلَ بَنِيَّ. وَأَنَّهُ نَأَى بِي ذَاتَ يَوْمِ الشَّجَرُ (٢)، فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُما قَدْ نَامَا، فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُب، فَجِئْتُ بِالْحِلَابِ، فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤُوسِهِ)، أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِيَ الصِّبيَّةَ قَبْلَهُمَا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغُونَ (٣) عِنْدَ قَدَمَى ّ. فَلَـمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمْ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ. فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً، نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ. فَفَرَجَ اللهُ مِنْهَا فُرْجَةً، فَرَأُوْا مِنْهَا السَّمَاءَ. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِيَ ابْنَةُ عَمَّ أَحْبَبْتُهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ، وَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا، فَأَبَتْ حَتَّى آتِيَهَا بِهِائَةِ دِينَارِ. فَتَعِبْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِائَةَ دِينَارٍ، فَجِئتُهَا بِهَا، فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا (٤). قَالَتْ: يَا عَبْدَاللهِ اتَّـقِ اللهَ، وَلَا تَفْتَحِ الْحَاتَـمَ إِلَّا بِحَقِّهِ (٥) فَقُمْتُ عَنْهَا. فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَيِّنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً. فَفَرَجَ لَمُمْ. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أُرُزٍّ (٦). فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ:أَعْطِنِي حَقِّي. فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَرَقَهُ فَرَغِبَ

عَنْهُ. فَلَمْ أَزَلُ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرِعَاءَ هَا. فَجَاءَ نِي فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَظْلِمْنِي حَقِّي. قُلْتُ: اذْهَبْ إِلَى تِلْكَ البَقَرِ وَرِعَائِهَا. فَخُذْهَا. فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَشْتَهْزِيءُ بِي. فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِيءُ بِكَ. خُذْ ذَلِكَ البَقَرَ وَرِعَاءَ هَا. فَأَخَذَهُ فَذَهَبَ بِهِ. فَإِنْ كُنْتَ ذَلِكَ البَقَرَ وَرِعَاءَ هَا. فَأَخَذَهُ فَذَهَبَ بِهِ. فَإِنْ كُنْتَ ذَلِكَ البَقَرَ وَرِعَاءَ هَا. فَأَخَذَهُ فَذَهَبَ بِهِ. فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ لَنَا مَا تَقِيَ ") \*(٧).

٣ - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فِي بَجْلِسٍ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ قُرَائِنَا هَوُلَاءِ أَرْغَبَ بُطُونًا وَلَا أَكْذَبَ أَلْسُنًا وَلَا أَكْذَبَ عَنْدَ اللّهِ عَنْدَ اللهِ عَنْهُ فَهَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ: وَأَنَا وَسُولَ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْهُ وَمَنْ وَلَا اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْهُ وَمَنَا وَلَا اللهُ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْهُ وَمَنْ وَلَا اللهِ عَنْهُ وَمَنْ وَلَا اللهِ عَنْهُ وَمَنْ وَلَا اللهِ عَنْهُ وَمَنْ وَلَا اللهِ عَنْهُ وَلَا اللهِ عَنْهُ وَمَنْ وَلَا اللهِ عَنْهُ وَمَنْ وَلَا اللهِ عَنْهُ وَمَنْ وَلَا اللهِ عَنْهُ وَلَا اللهِ عَنْهُ وَمَنْ اللهِ وَاللهِ وَآيَا لِهِ وَرَسُولُ اللهِ وَآيَا لِهُ وَرَسُولِ اللهِ وَآيَا لِهِ وَرَسُولِ اللهِ وَآيَا لِهِ وَرَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَرَسُولُ اللهِ وَآيَا لِهُ وَرَسُولُ اللهِ وَاللهِ وَآيَا لِهُ وَرَسُولُ اللهِ وَاللهِ وَآيَا لِهُ وَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ وَآيَا لِهُ وَرَسُولُ اللهِ وَاللهِ وَآيَا لِهُ وَرَسُولُ اللهِ وَاللهِ وَآيَا لِهُ وَرَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَاللهُ وَآيَا لِهُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَنْ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

٤-\*(عَـنِ ابْـنِ عَبَّاسٍ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ ــ أَنَّـهُ
 قَالَ: كَانَ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، اسْتِهْزَاءً، فَيَقُولُ

<sup>(</sup>١) فاذا أرحت عليهم: أي إذا رددت الماشية من المرعى إليهم، وإلى موضع مبيتها، وهو مراحها.

<sup>(</sup>٢) نأى بي ذات يوم الشجر: ومعناه بَعُدَ والنأي البعد.

<sup>(</sup>٣) يتضاغون: أي يصيحون ويستغيثون من الجوع.

<sup>(</sup>٤) فلما وقعت بين رجليها: أي جلست مجلس الرجل للوقاع .

<sup>(</sup>٥) لا تفتح الخاتم إلا بحقه: الخاتم كناية عن بكارتها . وقولها بحقه: أي بنكاح، لا بزني .

<sup>(</sup>٦) بفرق: بفتح الراء وإسكانها: وهو إناء يسع ثلاثة آصع.

<sup>(</sup>٧) البخاري - الفتح ١٠(٥٩٧٤). ومسلم (٢٧٤٣) واللفظ

<sup>(</sup>٨) ابن جرير (١١٩/١٠)، ابن أبي حاتم (١٤/٤)، ابن كثير (٢/ ٣٦٨) واللفظ لـه وقـال مخرج فتــع المجيـد: حسـن (٣٨٥).

الرَّجُلُ: مَنْ أَبِي ؟ وَيَقُولُ الرَّجُلُ تَضِلُّ نَاقَتُهُ: أَيْنَ اللَّهِ اللَّهَ الَّذِينَ آمَنُوا نَاقَتِي ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ فِيهِمْ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَشَالُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ مَ تَسُوّٰكُمْ ﴾ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الآيَةِ كُلِّهَا) \* (١).

٥ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ: «لَمَّا كَانَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي وَأَصْبَحْتُ بِمَكَّةَ، فَظِعْتُ بِأَمْرِي، وَعَرَفْتُ أَنَّ النَّاسَ مُكَذِبِيَ، فَقَعَدَ (٢) مُعْتَزِلًا حَزِينًا، قَالَ: فَمَرَّ عَدُوُ اللهِ أَبُوجَهْلٍ، فَقَعَدَ مَعْتَزِلًا حَزِينًا، قَالَ لَهُ كَالْمُسْتَهْزِيءِ: هَلْ كَانَ فَجَاءَحَتَّى جَلَسَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ كَالْمُسْتَهْزِيءِ: هَلْ كَانَ مَنْ شَيْءٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «نَعَمْ» قَالَ: مَا هُو؟ مِنْ شَيْءٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «نَعَمْ» قَالَ: إِلَى أَيْنَ ؟ قَالَ: وَاللهَ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَالنَيْلَةَ»، قَالَ: إِلَى أَيْنَ ؟ قَالَ: (إِلَى بَيْتِ المُقْدِيسِ القَالَ: ثُمَّ أَصْبَحْتَ بَيْنَ ظَهْ رانَيْنَ؟ وَاللَ: اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَيْنَا وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

«نعَمْ»، فقال: هَيّا مَعْشَر بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤِيّ قَالَ: فَانْتَفَضَتْ إِلَيْهِ الْمَجَالِسُ، وَجَاءُ وا حَتَّى جَلَسُوا إِلَيْهِمَا، قَالَ: حَدِّثْ قَوْمَكَ بِمَا حَدَّثْتَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَالَ: حَدِّثْ قَوْمَكَ بِمَا حَدَّثْتَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

## الأحاديث الواردة في ذُمِّ « الاستهزاء » معنًى

7- \* (عَنْ أُمِّ هَانِيءٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهِ فِي قَـوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَتَـاْتُونَ فِي نَادِيكُمُ النَّبِي عَلَيْهِ فِي قَـوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَتَـاْتُونَ فِي نَادِيكُمُ النَّرُضِ وَيَسْخَرُونَ النَّرُضِ وَيَسْخَرُونَ النُّرُضِ وَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ) \* (1).

٧ - \*(عَنْ أَبِي مَسْعُودِ البَدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
 ـ أَنَّهُ قَالَ: أُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ، قَالَ: كُنَّا نُحَامِلُ، قَالَ
 : فَتَصَدَّقَ أَبُوعَقِيلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ قَالَ: وَجَاءَ إِنْسَانٌ
 بِشَيْءٍ أَكْثَرَ مِنْهُ. فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ: إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌ عَنْ

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ٨(٤٦٢٢).

<sup>(</sup>٢) في المسند: قَعَدَ، وفي مجمع الزوائد (١/ ٦٤، ٦٥) قَعَدْتُ.

<sup>(</sup>٣) عند الشيخ شاكر «أسري به ».

<sup>(</sup>٤) أحمد (١/ ٣٠٩) وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح، وقال الهيثمي في المجمع (١/ ٦٤)): رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال أحمد رجال

الصحيح.

<sup>(</sup>٥) الخذف: أصله رمي الحصاة بين السبابة والإبهام، والقصد أنهم يحتقرون أهل الأرض.

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٣١٩٠) وقال: هذا حديث حسن، والحاكم (٢/ ٤٠٩)، وصححه ووافقه الذهبي.

صَدَقَةِ هَذَا، وَمَا فَعَلَ هَذَا الآخَرُ إِلَّا رِيَاءً. فَنَزَلَتْ : ﴿ (الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ ﴾ (التوبة/ ٧٩))\*(١).

٨ - \* ( عَـنْ عُرْوَةَ بْـنِ الزُّّبَيْرِ ؛ أَنَّـهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - مَا أَكْثَرُ مَا رَأَيْتَ قُرَيْشًا أَصَابَتْ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فِيهَا كَانَتْ تُظْهِرُ مِنْ عَدَاوَتِهِ ؟ قَـالَ: حَضَرْتُهُمْ وَقَدِ اجْتَمَعَ أَشْرَافُهُمْ يَوْمًا فِي الحِجْر، فَذَكَرُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالُوا: مَا رَأَيْنَا مِثْلَ مَا صَبَرْنَا عَلَيْهِ مِنْ هَذَا الرَّجُل قَطُّ، سَفَّهَ أَحْلَامَنَا، وَشَتَمَ آبَاءَ نَا، وَعَابَ دِيننَا، وَفَرَّقَ جَمَاعَتَنَا، وَسَبَّ آلِهَتَنَا، لَقَدْ صَبَرْنَا مِنْهُ عَلَى أَمْرٍ عَظِيهٍ - أَوْ كَمَا قَالُوا - قَالَ: فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ طَلَعَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، فَأَقْبَلَ يَمْشِي، حَتَّى اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، ثُمَّ مَرَّ بهمْ طَائِفًا بِالبَيْتِ، فَلَمَّا أَنْ مَرَّ بِهِمْ غَمَ زُوهُ بِبَعْضِ مَا يَقُولُ، قَالَ: فَعَرَفْتُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ مَضَى، فَلَمَّا مَرَّ بِهِمُ الثَّانِيةَ، غَمَزُوهُ بِمِثْلِهَا، فَعَرَفْتُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ مَضَى، ثُمَّ مَرَّ بهمُ الثَّالِثَةَ، فَغَمَزُوهُ بِمِثْلِهَا، فَقَالَ: «تَسْمَعُونَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، أَمَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَقَدْ جِئَتُكُمْ

بِالذَّبْحِ» فَأَخَذَتِ القَوْمَ كَلِمَتُهُ، حَتَّى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا كَأَنَّا عَلَى رَأْسِهِ طَائِرٌ وَاقِعٌ، حَتَّى إِنَّ أَشَدَّهُمْ فِيهِ وَصَاةً (٢) قَبْلَ ذَلِكَ لِيَرْفَؤُهُ (٣) بِأَحْسَنِ مَا يَجِدُ مِنَ القَوْلِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَقُولُ: انْصَرِفْ يَا أَبَا القَاسِم، انْصَرِفْ رَاشِدًا، فَوَاللهِ مَا كُنْتَ جَهُ ولاً، قَالَ: فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَتَّى إِذَا كَانَ الغَدُّ، اجْتَمَعُ وا في الحِجْرِ وَأَنَا مَعَهُمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: ذَكَرْتُمْ مَا بَلَغَ مِنْكُمْ وَمَا بَلَغَكُمْ عَنْهُ، حَتَّى إِذَا بَادَأَكُمْ بِهَا تَكْرَهُونَ تَرَكْتُمُوهُ فَبَيْنَهَا هُمْ في ذَلِكَ، إِذْ طَلَعَ (عَلَيْهِمْ) رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَوَتْبُوا إِلَيْهِ وَثْبَةَ رَجُل وَاحِدٍ، فَأَحَاطُوا بِهِ، يَقُولُونَ لَهُ: أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ: كَذَا وَكَذَا لِمَا كَانَ يَبْلُغُهُمْ عَنْهُ مِنْ عَيْبِ آلِهَتِهِمْ وَدِينِهِمْ، قَالَ: فَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ»، أَنَا الَّذِي أَقُولُ ذَلِكَ، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْهُمْ أَخَذَ بِمَجْمَع رِدَائِهِ، قَالَ: وَقَامَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيتُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -دُونَهُ، يَقُولُ وَهُوَ يَبْكِي: ﴿أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّي الله ﴾. ثُمَّ انْصَرَفُوا عَنْهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ لأَشَدُّ مَا رَأَيْتُ قُرَيْشًا بَلَغَتْ مِنْهُ قَطُّ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>۱) البخاري – الفتح ۸(٤٦٦٨)، ومسلم (۱۰۱۸) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) وصاة: بفتح الواو والصاد المهملة المخففة: الوصية .

<sup>(</sup>٣) ليرفؤه: يسكنه ويرفق به ويدعو له .

<sup>(</sup>٤) أحمد (٢٠٣/١١) وقال الشيخ أحمد شاكر: صحيح (٤) أحمد (٢٠٣/١) وقال الميثمي في المجمع: رواه أحمد وقد صرح ابن اسحاق بالسماع وبقية رجاله رجال الصحيح.

### من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذَمِّ « الاستهزاء »

١ - \*( قَالَ ابْنُ عَبْهُا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - لِرَجُلٍ قَالَ لَـهُ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةَ تَطْلِيقَةٍ، فَهَاذَا لِرَجُلٍ قَالَ لَـهُ: إِنِّي طَلَّقْتُ مِنْكَ لِثَلَاثٍ، وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ تَرَى عَلَيَّ؟ قَالَ: طُلِّقَتْ مِنْكَ لِثَلَاثٍ، وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ اتَّكَاتٍ اللهِ هُزُوًا)\*
 اتَّخَذْتَ بَهَا آيَاتِ اللهِ هُزُوًا)\*

٢ - \*( قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ قَالَ
 بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: «إِنَّ الْمُنَافِقِينَ إِذَا خَلَوْا إِلَى مَرَدَتِمِ مْ

قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ فِي تَكْذِيبِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ وَمَا جَاءَ بِهِ، وَإِنَّا نَحْنُ بِمَا نُظْهِرُ لَهُمْ مِنْ قَوْلِنَا لَهُمْ مُنْ قَوْلِنَا لَهُمْ مُسْتَهْزِئُ بِهِمْ فَيُظْهِرُ لَهُمْ مُسْتَهْزِئُ بِهِمْ فَيُطْهِرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ فَيُطْهِرُ لَهُمْ مِنْ أَحْكَامِهِ فِي الدَّنْيَا مِنْ عِصْمَةِ دِمَائِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ وَلَهْمِ وَلَهِمْ وَلَهِمْ وَلَهِمْ وَلَهُمْ عِنْدَهُ فِي الآخِرَةِ مِنَ العَدَابِ خِلَافَ اللَّذِي لَمُمْ عِنْدَهُ فِي الآخِرَةِ مِنَ العَدَابِ وَالنَّكَالِ» (٢).

### من مضار «الاستهزاء»

(١) دَلِيلُ كِبْرِ النَّفْسِ وَاحْتِقَارِ الآخَرِينَ.

(٢) طَرِيقٌ مُوصِلٌ إِلَى النَّارِ وَغَضَبِ الجَبَّارِ.

(٣) بُعْدُ النَّاسِ عَنِ الْمُسْتَهْزِئِ لِخَوْفِهِمْ مِنْهُ وَعَدَمِ سَلاَمَتِهِمْ مِنْهُ.

(٤) يَصْرِفُ عَنْ قَبُولِ الْحَقِّ وَاسْتِهَاعِ النُّصْح.

(٥) يَسُودُ بَيْنَ الطُّغَاةِ وَسِفْلَةِ الأَقْوَامِ.

(٦) دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ صَاحِبَهُ عَمِيُّ القَلْبِ لَا يَرَى مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ غَيْرَهُ عَلَيْهِ.

(٧) آيَةٌ عَلَى جَهَالَةِ صَاحِبِهِ لأَنَّ مَنْ عَلِمَ قَدْرَ اللهِ لَمُ يَحْتَقِرْ عِبَادَهُ.

(٨) يُشِيعُ فِي الأُمَّةِ الكَرَاهِيَةَ الْقَيِتَةَ.

### الإسراف

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 14     | ١٣       | ۲٠     |

#### الإسراف لغة:

الإِسْرَافُ مَصْدَرُ أَسْرَفَ يُسْرِفُ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (س ر ف) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى تَعَدِّي الحَدِّ وَالإِغْفَالِ لِلشَّيْءِ، تَقُولُ: فِي الأَمْرِ سَرَفٌ، أَيْ مُجَاوَزَةُ القَدْرِ، وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ: (الشَّالِثَةُ فِي السُوضُوءِ شَرَفٌ، وَالرَّابِعَةُ سَرَفٌ) وَأَمَّا الإِغْفَالُ فَقَوْلُ القَائِلِ: مَرَرْتُ بِكُمْ فَسَرِفْتُكُمْ : أَيْ أَغْفَلْتُكُمْ، أَوْ جَهِلْتُكُمْ.

الإغفالُ وَالْخَطَأْ، يُقَالُ: سَرِفْ الشَّيْءَ إِذَا أَغْفَلْتَهُ وَجَهِلْتَهُ، وَرَجُلٌ سَرِفُ الفُوَّادِ أَيْ مُخْطِيءُ الفُوَّادِ غَافِلُهُ، وَسِرْفُ الفُوَّادِ أَيْ مُخْطِيءُ الفُوَّادِ غَافِلُهُ، وَسِرْفُ العَقْلِ: غَافِلُهُ ،وَقِيلَ: فَاسِدُهُ، وَالإِسْرَافُ فِي وَسَرِفُ العَقْلَةِ: التَّبْذِيسُ، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَفِي اللهُ عَنْهُا وَفِي اللهُ عَرْاوَةٍ عَمَا وَقِيلَ هُومِنَ الْخَمْرِ فِي ضَرَاوَتِهِ بِهَا، وَقِلَة فَلَقَامُ وَقِيلَ هُومِنَ الْخَمْرِ فِي ضَرَاوَتِهِ بِهَا، وَقِلَة فَا شَرْفَ فِيهِ، فِعْلَ مُدْمِنِ الخَمْرِ فِي ضَرَاوَتِهِ بِهَا، وَقِلَ هُومِنَ صَرْاوَتِهِ بَهَا، وَقِيلَ هُومِنَ صَرْبُو عَنْهَا، وَقِيلَ هُومِنَ النَّمْ فِ: الغَفْلَةَ، وَقِيلَ هُومِنَ الْإِسْرَافِ وَالتَّبْذِيرِ فِي النَّفَقَةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ، أَوْ فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللهِ. شَبَّهَتْ مَا يَغُرُّجُ فِي الإَكْشَارِ مِنَ اللَّحْمِ بِهَا فَعْدُر مِنَ اللَّحْمِ بِهَا فَعْدُ فِي الْمُحْمَ لِهُ الْمُحْمَ لِهُ الْمُعْرَادِ مِنَ اللَّحْمِ بِهَا فَيْرُحُ فِي الْإَكْشَارِ مِنَ اللَّحْمِ بِهَا فَعْرُمُ فِي الْمُوْمِ فَي الْمُحْمَ لِهُ الْمُورِ فَي الْمُحْمَ لِهُ وَالْمُورَا فَي الْمُعْرَاءِ فِي الْمُورَاءِ فَي الْمُورَاءِ فَي الْمُورِ فِي الْمُعْرَاءِ فِي الْمُورِ فِي الْمُؤْمِ فِي الْمُؤْمُ فِي الْمُؤْمِ فِي الْمُؤْمِ فِي الْمُؤْمَ فِي الْمُؤْمُ فِي الْمُؤْمِ فِي الْمُومِ فَي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ فَي الْمُؤْمِ فَي الْمُؤْمِ فَي الْمُؤْمِ فَي الْمُؤْمِ ا

قَالَ ابْنُ الأَبْيِرِ: وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الإِسْرَافِ فِي الْحَدِيثِ، وَالغَالِبُ عَلَى ذِكْرِهِ: الإِكْشَارُ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا، وَاحْتِقَابُ (٢) الأَوْزَارِ وَالآثَامِ. وَفِي التَّنْزِيلِ وَالْخَطَايَا، وَاحْتِقَابُ (٢) الأَوْزَارِ وَالآثَامِ. وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ: ﴿ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴾ (غافر/ العَزِيزِ: ﴿ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴾ (غافر/ ٤٣) أي المُتُجَاوِزِينَ فِي أُمُورِهِمُ الحَدَّ، وَقِيلَ: أَرَادَ المُشْرِكِينَ، وقِيلَ: السُّفَهَاءُ وَالسَّفَّاكُونَ لِلدِّمَاءِ بِغَيْرِ حَقِّهَا، وَقِيلَ: هُمُ الَّذِينَ عَلَيْرَادُونَ وَالمُتَكَبِّرُونَ، وَقِيلَ: هُمُ الَّذِينَ عَلَيْرِ حَقِيلَ: هُمُ الَّذِينَ

يغفر له، وقد فعلنا ذلك .. فنزلت ... انظر : تفسير القرطبي (١٥/ ١٧٤)

<sup>(</sup>٢) الاحتقاب: الاحتمال من قولهم: احتقب فلان الإشم كأنه جمعه واحتقبه من خلفه، ويقال: احتقب خيرًا أو شرًا واستحقبه في معنى ادخره.

<sup>(</sup>۱) فى سبب نزول هذه الآية روايات كثيرة: منها أن قومًا من المشركين قتلوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا فقالوا ـ أو بعشوا ـ للنبي على النه : إن ماتدعو إليه كَسَنٌ، أو تخبرنا أن لنا توبة؟ فنزلت، وقيل: نزلت في أهل مكة حينها قالوا: يزعم محمد أن من عبد الأوثان وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق لم

تَعَدَّوْا حُدُودَ اللهِ، وَهَذَا جَامِعٌ لِمَا ذُكِرَ، لأَنَّ السَّرَفَ وَالإِسْرَافَ مُجَاوَزَةُ القَصْدِ، يُقَالُ: أَسْرَفَ فِي مَالِهِ: عَجِلَ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ (أَي اعْتِدَالٍ)(۱).

قَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: وَأَمَّا السَّرَفُ الَّذِي نَهَى اللهُ عَنْهُ فَهُو مَا أُنْفِقَ فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللهِ، قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَبْ مَنْهُ فَهُو مَا أُنْفِقَ فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللهِ، قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا، وَيُقَالُ: أَسْرَفَ فِي الكَلَامِ وَفِي الْقَتْلِ: أَفْرَطَ، وَسَرَفُ الْمَاءِ مَا ذَهَبَ مِنْهُ فِي غَيْرِ سَقْيٍ وَلَا نَفْعِ (٢).

#### الإسراف اصطلاحًا:

قَالَ الجُرْجَانِيُّ: الإِسْرَافُ: هُوَ إِنْفَاقُ الْمَالِ الكَثِيرِ فِي الغَوْرِ الْخَرْضِ الْخَسِيسِ، وَقِيلَ: هُوَ تَجَاوُزُ الْحَدِّ فِي النَّفَقَةِ، وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ مَا لَا يَجِلُّ لَهُ أَوْ يَأْكُلَ مِمَّا يَجِلُّ لَهُ أَوْ يَأْكُلَ مِمَّا يَجِلُّ لَهُ أَوْ يَأْكُلَ مِمَّا يَجِلُّ لَهُ فَوْقَ الاعْتِدَالِ وَمِقْدَارِ الْحَاجَةِ. وَقِيلَ: هُوَ تَجَاوُزٌ فِي الكَمِّيَّةِ فَهُوَ جَهْلٌ بِمَقَادِيرِ الْحُقُوقِ (٣).

وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ: الإِسْرَافُ: هُوَ الإِبْعَادُ فِي مُجَاوَزَةِ الْجِسْرَافُ: هُوَ الإِبْعَادُ فِي مُجَاوَزَةِ الْجَدَ (٤).

#### مظاهر الإسراف وأنواعه:

قَالَ الرَّاغِبُ: الإِنْفَاقُ ضَرْبَانِ: مَمْدُوحٌ وَمَذْمُومٌ. فَا لْمَمْدُوحُ مِنْهُ مَا يُكْسِبُ صَاحِبَهُ العَدَالَةَ، وَهُوَ بَذْلُ مَا أَوْجَبَتِ الشَّرِيعَةُ بَذْلَهُ، كَالصَّدَقَةِ الْفُرُوضَةِ وَالإِنْفَاقِ عَلَى العِيَالِ ... الخ.

وَالْمَذْمُومُ ضَرْبَانِ: إِفْرَاطٌ وَهُو التَّبْذِيرُ وَالإِسْرَافُ، وَتَفْرِيطٌ وَهُو التَّقْتِيرُ وَالإِمْسَاكُ، وَكِلَاهُمَا يُرَاعَى فِيهِ الْكَمِّيَةُ وَالْكَمِيْةُ، فَالأَوَّلُ مِنْ جِهَةِ الْكَمِّيَّةِ أَنْ يُعْطِيَ

أَكْثَرَ مِمَّا يَخْتَمِلُهُ حَالُهُ.

وَمِنْ جِهَةِ الْكَيْفِيَّةِ بَأَنْ يَضَعَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، وَالاعْتِبَارُ هُنَا بِالْكَيْفِيَّةِ أَكْثَرُ مِنْهُ بِالْكَمِّيَّةِ، فَرُبَّ مُنْفِقٍ وَلاعْتِبَارُ هُنَا بِالْكَيْفِيَّةِ أَكْثَرُ مِنْهُ بِالْكَمِّيَّةِ، فَرُبَّ مُنْفِقٍ دِرْهَمًا مِنْ أَلُوفٍ وَهُو فِي إِنْفَاقِهِ مُسْرِفٌ، وَبِبَذْلِهِ مُفْسِدٌ ظَالِمٌ، كَمَنْ أَلُوفٍ وَهُو فِي إِنْفَاقِهِ مُسْرِفٌ، وَبِبَذْلِهِ مُفْسِدٌ طَالِمٌ، كَمَنْ أَعْطَى فَاجِرَةً دِرْهَمًا، أَو اشْتَرَى خُرًا. وَرُبَّ مُنْفِقٍ أَلُوفًا لَا يَمْلِكُ غَيْرَهَا هُو فِيهَا مُقْتَصِدٌ، وَبِبَذْلِهَا مُنْقِقٍ أَلُوفًا لَا يَمْلِكُ غَيْرَهَا هُو فِيهَا مُقْتَصِدٌ، وَبِبَذْلِهَا مُعْتَصِدٌ، وَبِبَذْلِهَا مُعْتَصِدٌ، وَبِبَذْلِهَا عُنْهُ وَفِيهَا مُقْتَصِدٌ، وَبِبَذْلِهَا عَنْهُ مُنْ مَذْلُ القَلِيلِ إِسْرَافًا عَنْهُ وَلَكُثِيرِ اقْتِصَادًا؟ قَالَ: إِذَا كَانَ بَذْلُ القَلِيلِ فِي بَاطِلٍ وَالكَثِيرِ فِي حَقّ. وَالكَثِيرِ فِي حَقّ.

أَمَّا الثَّانِي: وَهُوَ التَّقْتِيرُ فَهُوَ مِنْ جِهَةِ الْكَمِّيَّةِ أَنْ يَمْنَعَ يُنْفِقَ دُونَ مَا يَحْتَمِلُهُ حَالُهُ، وَمِنْ حَيْثُ الْكَيْفِيَّةُ، أَنْ يَمْنَعَ مِنْ حَيْثُ الْكَيْفِيَّةُ، أَنْ يَمْنَعَ مِنْ حَيْثُ لَا يَجِبُ. وَلَيْسَ الإِسْرَافُ مُتَعَلِقًا بِالْمَالِ وَحْدَهُ، بَلْ فِي كُلِّ شَيْءٍ وُضِعَ فِي غَيْرِ مُتَعَلِقًا بِالْمَالِ وَحْدَهُ، بَلْ فِي كُلِّ شَيْءٍ وُضِعَ فِي غَيْرِ مُتَعَلِقًا بِالْمَالِ وَحْدَهُ، بَلْ فِي كُلِّ شَيْءٍ وُضِعَ فِي غَيْرِ مَمْ وَضِعِهِ اللَّائِقِ بِهِ، أَلَا تَرَى أَنَّ الله تَعَالَى وَصَفَ قَوْمَ مَوْضِعِهِ اللَّاعِ بِهِ، أَلَا تَرَى أَنَّ الله تَعَالَى وَصَفَ قَوْمَ لُوطٍ بِالإِسْرَافِ لِوَضْعِهِمُ البَذْرَ فِي غَيْرِ الْمُحْرَثِ فَقَالَ: ﴿ لَهُ إِللْإِسْرَافِ لِوَضْعِهِمُ البَذْرَ فِي غَيْرِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ لُوطٍ بِالإِسْرَافِ لِوَضْعِهِمُ البَذْرَ فِي عَيْرِ النِسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ فَقَالَ: ﴿ وَاللَّهُ مَنْ دُونِ النِسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ فَوْنَ وَلِهِ الْمُسْرِفُونَ ﴾ (الأعراف / ٨١) وَوَصَفَ فِرْعَوْنَ بِقَوْلِهِ: قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴾ (الأعراف / ٨١) وَوَصَفَ فِرْعَوْنَ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَإِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ اللَّهُ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ عَلَيْهُ (الدخان / ٣١) (٣).

[للاستزادة: انظر صفات: التبذير - الغلو - الطيش - السفاهة - التفريط والإفراط - اتباع الهوى.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: التوسط\_الجود\_ الكرم].

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (١٥/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>۲) مقاييس اللَّغة (۳/ ۱۵۳)، والمفردات للراغب (ص ٢٣٠)، والصحاح (٤/ ١٣٧٣)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٣٦٢)، بصائر ذوي التمييز (٣/ ٢١٦)، ولسان العرب لابن منظور (سرف)

<sup>(</sup>١٩٩٦)، ط. دار المعارف.

<sup>(</sup>٣) التعريفات للجرجاني (٢٢، ٢٤).

<sup>(</sup>٤) التوقيف (٥٠).

<sup>(</sup>٥) الذريعة في مكارم الشريعة للراغب (٤١٠، ٤١٠) بتصف.

## الآيات الواردة في « الإسراف »

# آيات الإسراف فيها في النذنوب في سياق طلب المغفرة أو الوعد بها:

وَكَأَيِّن مِن نَبِي قَدَتَلَ مَعَهُ رِبِيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا السّتَكَانُواْ وَاللّهُ يُحِبُ الصّدِينَ ﴿ فَيَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلّا أَن قَالُواْ رَبّنَا الْغَفِرُ لَنَا وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلّا أَن قَالُواْ رَبّنَا الْغَفِرُ لَنَا وَمُو مَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلّا أَن قَالُواْ رَبّنَا الْغَفِرُ لَنَا وَكُنتَ أَقَدَامَنَا وَانصُرْ فَا عَلَى اللّهَ فِي الْمَا عَلَى اللّهُ فَي اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ فَي اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّه

أَوْنَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَتَ لِي كَرَّهُ فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ بَكَى قَدْ جَآءَ تُكَءَايَتِي فَكَذَبْتَ بِهَا وَٱسۡتَكُبُرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ۞ (")

آيات الإسراف فيها واقع في المال أو في المتحاص وفي سياق النهي عنه:

وَٱبْنَلُوا ٱلْيَنَكَىٰ حَتَى إِذَا بَلَغُوا ٱلْنِكَاحَ فَإِنْ النَسْتُم مِنْهُمُ رُشُدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمَوْهُمُ وَلاَتَأْكُلُوهَا إِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِينًا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلُّ بِالْمَعْرُونِ فَإِذَا دَفَعَتُمُ إِلَيْهِمْ أَمُولُهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا (\*\*)

﴿ وَهُوالَّذِى الْنَشَاجَنَّتِ مَعْرُوشَتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتِ وَالنَّخْلَ وَالزَّرَّعَ مُغْنَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَيْبِهُا وَغَيْرَ مُتَشَيْبِةً كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرُ وَءَاتُواْ مُتَشَيْبِةً كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرُ وَءَاتُواْ مُتَشَيْبِةً كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرُ وَءَاتُواْ حَقَّهُ مُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُشْرِفُواْ إِنَّكُهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ اللَّهُ الْمُسْرِفِينَ

(٣) النساء: ٦ مدنية

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ١٤١ مكية

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۱٤٦ – ۱٤٨ مدنية

وَأَمْطَرُنَاعَلَيْهِم مَّطَرًا فَٱنظُرْكَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ (١)

وَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَنَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ عَأَوْقَاعِدًا أَوْقَآبِمَا فَلَمَا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، مَرَّكَأُن لَّهُ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّمَّسَّةُ كَذَلِكَ زُبِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ شَيْ (٥)

١٠ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَاجَاءَ كُمُّ السِحْرُهِ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّحِرُونَ ﴿
 قَالُوٓ أَأْجِئْ تَنَا لِتَلْفِئَنَا عَمَّا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَاجَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيآ عُنِ الْأَرْضِ وَمَا غَنُ لَكُمَا وَجُدُنَا عَلَيْهِ عَالِمَ وَمَا غَنُ لَكُمَا وَيَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيآ عُنِ الْأَرْضِ وَمَا غَنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ﴿

فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَاجِتْتُم بِهِ ٱلسِّحُرُّ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ وَلَوْكَرِهَ وَلَوْكَرِهَ اللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ وَلَوْكَرِهَ أَلْمُجُرمُونَ الْأَنْهُ الْمُجْرمُونَ الْأَنْهُ

فَمَآءَ امَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُهِمَّ أَن يَفْنِنَهُمْ وَ إِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ فَا لَا لَهُ اللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ وَقَالَ مُوسَىٰ يَعَوْمُ إِن كُنْهُمْ ءَامَنهُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنْهُم مُسْلِحِينَ ﴿ إِنْهَا ٥- ﴿ يَبَنِي ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَكَاتُسُرِفِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا

- وَلَا نَقْتُ لُوا ٱلنَّفْس ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُبِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِهِ عَسُلْطَنَا فَلَا يُسُرِف فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### آيات الإسراف فيها قرين الكفر:

٧- مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَاعَلَى بَنِي إِسْرَاءِيلَ أَنَهُ,
مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْفَسَادِ فِي ٱلأَرْضِ
فَكَ أَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا
فَكَ أَنَّمَا أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ
جَآءَ تَهُ مُرُسُلُنَا فِأَلْبَيْنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم
بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُوكَ (اللَّهُ الْأَرْضِ لَمُسْرِفُوكَ (اللَّهُ اللَّهُ الْأَرْضِ لَمُسْرِفُوكَ (اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُسْرِقُولَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ

٨- وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ قَاتَ أَتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِمِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ مَاسَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِمِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَاللَّهُ مُ لَنَا أَتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ اللَّهِ اللَّهِ مَلْ أَنتُ مَ قَوْمٌ مُسْوِفُونَ ﴿ وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ قَلْ اللَّهُ أَن اللَّهُ وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا الْمَرْجُوهُم مِن قَرْيَتِكُمُ إِنّهُمْ أَنَاسُ المَّهُ رُونَ ﴿ فَي يَتِكُمُ إِنّهُمْ أَنَاسُ اللَّهُ مُونَ ﴿ وَهُمُ مِن قَرْيَتِكُمْ إِنّهُمْ أَنَاسُ اللَّهُ مَلْهُ رُونَ ﴿ وَهُمُ مِن قَرْيَتِكُمْ إِنّهُمْ أَنَاسُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُؤْمِنَا لَهُ اللَّهُ مَلَهُ وَالْمَلَهُ وَالْمَلَادُ وَاللَّهُ مُؤْمِنِينَ لَهُمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِنَا لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(٥) يونس: ١٢ مكية

(٣) المائدة : ٣٢ مدنية

(٤) الأعراف: ٨٠ – ٨٨ مكية

(١) الأعراف: ٣١ مكنة

(٢) الإسراء: ٣٣ مكية

وَمَاعَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ اللَّهُ الْمُبَيِنُ اللَّهُ الْمُبَيِنُ اللَّهُ الْمُلَكِّمُ الْمِن قَالُواْ إِنَّا لَطَلِّمُ مِنَاعَذَا ثُلِيلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَاكُمُ أَبِن ذُكِّرَ أَنَّ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّ

١٣- وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايِكِيْنَا وَسُلُطَنِ مُبِينٍ شَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَاحِرُ ۗ كذَابُ ١ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقْتُلُوٓ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ,وَاسْتَحْيُواْ نِسَاءَهُمَّ وَمَاكَيْدُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ٥ وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِيَ أَقْتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبُّهُ ۗ إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْأَن يُظْهِرَفِي ٱلأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ١ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذَّتُ بِرَيِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَيِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ١ وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنٌ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُعُ إِيمَنَهُ وَأَنَقَ تُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَقِي ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَتِ مِن زَّبِكُمْ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُۥ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبِّكُمْ بَغْضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَايَهُدِى مَنْ هُوَمُسْرِفُ كُذَّابٌ ۞ (١)

فَقَالُواْعَكَالِلَهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا يَخْعَلْنَا فِتْنَةَ لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ثَنَّ الْفَوْمِ ٱلْطَّخِينَ ﴿ إِنَّ الْمَا لِمَعْدِينَ ﴿ مَا الْفَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ مَا الْفَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ مَا الْمُعَالِمِينَ الْحَالِمِينَ الْحَالَمُ الْحَالَمُ الْحَالَمُ الْحَالَمُ الْحَالَمُ الْحَلْمُ الْحَلِيقُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحِلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ ا

١١- كَذَبَنْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿
إِذَ قَالَ لَمُمُ أَخُوهُمْ صَلِحُ أَلَانَتَقُونَ ﴿
إِنِّ لَكُمُّ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿
فَاتَقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿
وَمَا أَشَنَكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي وَمَا أَشَنَكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي وَمَا أَشَنَكُونَ فِي مَا هَنْهُ مَا أَجْرِي الْاَعْلَىٰ رَبِّ الْعَلَيٰ مِنْ ﴿
إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَلَيٰ مِنْ ﴿
فَا تَتَوَعُمُونِ ﴿
وَرُدُوعٍ وَنَعْ لِطِلْمُهَا هَضِيمٌ ﴿
وَرُدُوعٍ وَنَعْ لِطِلْمُهَا هَضِيمٌ ﴿
وَرَدُوعٍ وَنَعْ لِطِلْمُهُا هَضِيمٌ ﴿
وَرَدُوعٍ وَنَعْ لِطِلْمُهُا هَضِيمٌ ﴿
وَرَدُوعٍ وَنَعْ لِطِلْمُهُا هَضِيمِ وَنَا فَرَهِمِينَ ﴿
وَرَدُوعٍ وَنَعْ لِطِلْمُ الْمُسْرِفِينَ ﴿
وَرَدُوعٍ وَنَعْ لِطِلْمُ الْمُسْرِفِينَ ﴿
وَلَا تُطِيعُوا أَمْ الْمُسْرِفِينَ ﴿
اللّهِ مِنْ يُغْمِدُ وَنَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصَلِيمُونَ ﴿
اللّهِ مِنَ يُغْمِدُ وَنَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصَلِحُونَ ﴿
اللّهِ مِنَ يُغْمِدُ وَنَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصَلِحُونَ ﴿
اللّهِ مِنْ يُغْمِلُ وَنَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصَلِحُونَ ﴿
اللّهِ مِنَ يُغْمِلُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصَلِحُونَ ﴿

١٢- وَأَضْرِبْ لَمُ مَ مَنَالًا أَصْعَبَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَا الْمُرْسَلُونَ ﴿ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ الْمَنْ فَكَذَّ بُوهُ مَا فَعَزَّ ذَنَا بِتَ النِّ إِذْ أَرْسَلُونَ ﴿ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهُ مُرْسَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ مُرْسَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

قَالَ كَذَالِكَ أَنتَكَ اَيَتُنَا فَنَسِينَهَ وَكَذَالِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَىٰ ﴿ اللَّهِ مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِثَايَتِ رَبِهِ عَ وَكَذَاكِ نَعْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِثَايَتِ رَبِهِ عَ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَ وَأَشَدُ وَأَبْقَى ﴿ الْاَ

مَا أَرْسَلْنَا فَهُ لَكَ إِلَّارِجَا لَا نُوْجِى إِلَيْهِمُ فَسَنُلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُ مُلَا تَعْلَمُونَ (إِنَّ) وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ﴿ مُمْ صَدَقْنَهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنْجِينَنَهُمْ وَمَن نَشَآءُ وَأَهْلَكَ نَا ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَأَهْلَكَ نَا ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿

19- وَقَالَ الَّذِئَ ءَامَنَ يَنْقَوْمِ النَّبِعُونِ
الْهَٰدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ اللَّهُ الْمُنْكُمُ

يَقَوْمِ إِنَّمَا هَلَا مُأْلَفَكُورُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاكُمُ

وَإِنَّ الْأَخِرَةَ هِى دَارُ الْقَكُورِ اللَّهِ

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجُوزَى إِلَّا مِثْلَهَا مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجُوزَى إِلَّامِثُلُها مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرِ اللَّهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكَو اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الل

18- وَلَقَدْجَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ
فَازِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّا جَآءَ كُم بِهِ حَتَّى إِذَا
هَلَاكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَرَسُولًا
حَلَاكَ قُلْتُمْ لَن يَضِلُ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ
مُرْبَا بُ ﴿ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُرْبَا بُ ﴿ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُرْبَا بُ ﴿ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُرْبَا بُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُسْرِفُ مُرْبَا بُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُسُولُ مُسْرِفُ مُسْرَفِي اللَّهُ مُسْرِفُ مُسْرِفِي الْمُسْرِفُ مُسْرِفُ مُسْرِفِ مُسْرِفِي الْمُسْرِفِي الْمُسْرِفُ مُسْرِفِي الْمُسْرِفُ مُسْرِفُ مُسْرِفِي الْمُسْرِفُ مُسْرِفُ مُسْرِفُ مُسُمِسُونِ مُسْرِقُ مُسْرِفُ مُسْرِقُ مُسْرِفُ مُسْرِقُ مُسْرُقُ مُسْرِقُ مُسْرِقُ مُسْرِقُ مُسْرِقُ مُسْرُقُ مُسْرِقُ مِسْرُقُ مُسْرُ مُسْرُعُ مُسْرِقُ مُسْرِقُ مُسْرُعُ مُسْرِقُ مُسْرِقُ مُسْرِقُ مُسْرِقُ مُسْرِقُ مُسْرِقُ مُسْرِقُ مُسْرُقُ مُسْرِقُ مُسْرِقُ مُسْرِقُ مُسْرِقُ مُسْرُقُ مُسْرِقُ مُسْرُقُ مُسْرُعُ مُسُولُ مُسْرِقُ مُسْرِقُ مُسْرِعُ مُسْرُعُ مُسُولُ مُسْرُعُ مُسْرُعُ مُ

٥١- حمّ ۞
وَالْكِتَبِ الْمُبِينِ ۞
إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرُء نَّا عَرَبِيًا
لِنَّا جَعَلْنَهُ قُرُء نَّا عَرَبِيًا
لِعَلَّاكُمُ تَعْقِلُونَ ۞
وَإِنَّهُ وَقِ أُو الْكِتَبِ لَدَيْنَ الْعَلِقُ حَكِيمُ ۞
اَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَصَفْحًا
اَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ۞
اَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ۞

١٦ وَلَقَدْ خَيْنَنَا بَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِ بِنِ ﴿
 مِن فِرْعَوْ نَ إِنَّهُ مُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿
 وَلَقَدِ ٱخْتَرْ نَهُمْ عَلَى عِلْ عِلْمَ ٱلْمَالَمِ بِنَ الْحَالَمِ بِنَ اللَّهِ عَلَى ٱلْمَالِمِ بِنَ اللَّهِ ﴿
 وَ مَا لَيْنَنَهُم مِّنَ ٱلْآينَتِ مَا فِيهِ بَلَتَوُّا أَمْبِينَ ﴿

آيات تبين أن الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة نتيجة الإسراف:

١٧- وَمَنْ أَغْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ, مَعِيشَةً ضَنكًا
وَخَشُرُهُ, يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَغْمَىٰ ﴿
قَالَ رَبِّ لِمَحَشَرْتَنِيَ أَعْمَىٰ وَقَدَكُنْتُ بَصِيرًا ﴿
قَالَ رَبِّ لِمَحَشَرْتَنِيَ أَعْمَىٰ وَقَدَكُنْتُ بَصِيرًا ﴿

(١) غافر : ٣٤ مكية (٣) الدخان : ٣٠ - ٣٣ مكية (٥) الأنبياء : ٧ - ٩ مكية

(٢) الزخرف : ١ - ٥ مكية (٤) طه : ١٢٤ - ١٢٧ مكية

 لَاجَرَهَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيَ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْيَ ا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدٌ نَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٢٠ هَلَ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمُ ٱلْمُكْرَمِينَ ۚ إِنْ هِيمُ ٱلْمُكْرَمِينَ ۚ إِنْ اللّهَ الْحَالَةُ الْمُكْرَمِينَ أَلَّهُ أَوْلَمُ أَوْلَهُ مَنْكُرُونَ ۚ إِنَّ الْمَلِيمِ اللّهَ أَعْلَمُ اللّهَ أَعْلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

## الأحاديث الواردة في ذُمِّ « الإسراف»

١-\*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَلَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَلَ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

٢- \* ( عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ (٢) حَنِيفًا (1) وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ . إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَعَيْسَايَ وَكَمَاقِ اللهِ رَبِّ الْعَاكِينَ. لَا شَرِيكَ لَـهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ . اللَّهُمَّ أَنْتَ الْلَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ . أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ . واهْدِني لأَحْسَنِ الأَخْلَاقِ، لَا يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ . وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا ، لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ ، لَبَيُّكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ . أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ . تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ . أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ» وَإِذَا رَكَعَ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ . وَبِكَ آمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ . خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي ، وَنُحِيِّي وَعَظْمِي وَعَصْبِي. وَإِذَا رَفَعَ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّهَاوَاتِ وَمِلْءَ

(١) متأثل: أي جامع له.

٣- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ نَفْسِهِ ، فَلَمَّا حَضَرَهُ اللَّهِ عَلَيْ نَفْسِهِ ، فَلَمَّا حَضَرَهُ اللَّهِ عَلَيْ نَفْسِهِ ، فَلَمَّا حَضَرَهُ اللَّهُ عَلَيْ قَالَ لِبَنِيهِ : إِذَا أَنَا مُتُ فَاحْرِقُونِي ثُمَّ اللهُ عَلَيَّ اطْحَنُونِي ، ثُمَّ ذُرُّونِي فِي الرِّيحِ ، فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ اللهُ عَلَيَّ اطْحَنُونِي ، ثُمَّ ذُرُّونِي فِي الرِّيحِ ، فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ اللهُ عَلَيَّ لَيْعَذِبَنِي عَذَابًا مَا عَذَبَهُ أَحَدًا. فَلَمَّا مَاتَ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ ، لَيُعَذِبَنِي عَذَابًا مَا عَذَبَهُ أَحَدًا. فَلَمَّا مَاتَ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ ، فَاللهُ الأَرْضَ فَقَالَ: اجْمَعِي مَا فِيكِ مِنْهُ ، فَقَعَلَتْ ، فَا فَذَا اللهُ الأَرْضَ فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ ؟ قَالَ: يَا فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ ، فَقَالَ: مَا حَمَلُكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ ؟ قَالَ: يَا وَبَ خَشْيَتُكَ . فَعَفَرَ لَهُ ») \* (٢٠ فَرَيْرَةُ مَا مَيْ اللهُ الْمُ مَا صَنَعْتَ ؟ قَالَ: يَا

٤ - \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ] - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : (كُلُو وَتَصَدَّقُ وَالْبَسُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا خَيلَةٍ») \*(٧).

وينصرف إلى ما تقتضيه القرينة: وقيل: المراد بالحنيف هنا المستقيم. قال ه الأزهري وآخرون. وقال أبوعبيد: الحنيف عند العرب من كان على دين إبراهيم على الحال على دين إبراهيم على الحال. أي وجهت وجهي في حال حنيفيتي. (٥) مسلم (٧٧١).

(٦) البخاري - الفتح ٦(٣٤٨١)واللفظ له. ومسلم (٢٥٥٦).

(٧) النسائي (٥/ ٧٩) واللفظ له، وقال الألباني: حسن. صحيح النسائي (٢/ ٥٤٠ برقم ٢٣٩٩). وابن ماجة =

<sup>(</sup>۲) النسائي (٦/ ٢٥٦) واللفظ له وقال الألباني: حسن صحيح (٢/ ٧٧٩) رقم (٣٤٢٩). وأبوداود (٢٨٧٢). وابن ماجة (٢٧١٨).

<sup>(</sup>٣) وجهت وجهي: قصدت بعبادتي، للذي فطر السهاوات والأرض . أي ابتدأ خلقها .

<sup>(</sup>٤) حنيفًا: قال الأكثرون: معناه مائلاً إلى الدين الحق وهو الإسلام. وأصل الحنف الميل. ويكون في الخير والشر.

## الأحاديث الواردة في ذُمِّ « الإسراف» معنَّى

٥ - \*(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: يَا وَمُولَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ وَمَالٍ وَحَاضِرَةٍ، رَسُولَ اللهِ إِنِّي ذُو مَالٍ كَثِيرٍ وَذُو أَهْ لِ وَمَالٍ وَحَاضِرَةٍ، وَسُولَ اللهِ إِنِّي ذُو مَالٍ كَثِيرٍ وَذُو أَهْ لِ وَمَالٍ وَحَاضِرَةٍ، فَا خُبِرْنِي كَيْفَ أَصْنَعُ وَكَيْفَ أَنْفِقُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَا خُبِرْنِي كَيْفَ أَصْنَعُ وَكَيْفَ أَنْفِقُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَتَعِيدُ: " ثُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِكَ فَإِنَّمَا طُهْرَةٌ تُطَهِّرُكَ ، وَتَصِلُ أَقْرِبَاءَكَ وَتَعْرِفُ حَقَّ الْمِسْكِينِ وَالْجَارِ وَالسَّائِلِ » وَقَالَ: قَاللَّهُ وَتَعْرِفُ حَقَّ الْمِسْكِينِ وَالْجَارِ وَالسَّائِلِ » وَقَالَ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ؟ أَقْلِلْ لِي . فَقَالَ: عَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ؟ أَقْلِلْ لِي . فَقَالَ: يَا رَسُولِكَ فَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا إِلَى اللهِ وَرَسُولِكَ فَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا إِلَى اللهِ وَرَسُولِكَ فَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا إِلَى اللهِ وَرَسُولِي فَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا، فَلَكَ أَجْرُهُا وَإِثْمُهَا وَإِثْمُهَا وَإِثْمُهَا إِلَى اللهِ وَرَسُولِي فَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا، فَلَكَ أَجْرُهُا وَإِثْمُهَا وَإِثْمُهَا وَإِثْمُهَا وَإِثْمُهَا وَإِثْمُهَا وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّهَا إِلَى اللهِ وَيَسُولُ اللهِ وَيَعْمَى اللهِ عَلَى مَنْ بَدَّهُا إِلَى اللهِ وَيَعْمَى اللهِ عَلَى مَنْ بَدَّهُا إِلَى اللهِ عَلَى مَنْ بَدَّهُا إِلَى رَسُولِي فَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا، فَلَكَ أَجْرُهُا وَإِثْمُهَا وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّهَا إِلَى رَسُولِي فَقَدُ هُ بَرِئْتَ مِنْهَا، فَلَكَ أَجْرُهُا وَإِثْمُهَا وَإِثْمُهَا وَإِنْمُكَا اللهِ عَلَى مَنْ بَدَّهَا إِلَى اللهِ عَلَى مَنْ بَدَّهُا إِلَى مَنْ بَدَهُمَا وَاللّهُ اللهِ اللهِ عَلَى مَنْ بَدَهُا إِلَى اللهِ عَلَى مَنْ بَدَّهُا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

7- \*( عَنِ اللَّغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " إِنَّ الله حَرَّمَ وَجَلَّ - حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ ، وَكَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ ، وَكَيْحُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ ، وَكَرْهَ لَكُمْ عُلُاثًا: قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّوَالِ، وَإِضَاعَةَ وَكَرْهَ لَكُمْ اللَّوَالِ، وَإِضَاعَةَ اللَّوَالِ، وَإِضَاعَةَ اللَّلَكِ» \*(٢).

٧- \* ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ـَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا ، فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَيَكْرَهُ لَكُمْ وَأَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ، وَيَكْرَهُ لَكُمْ وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ، وَيَكْرَهُ لَكُمْ وَيَلْ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ») \* ("".

٨- \*( عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ قَالُهُ ـ أَنَّهُ قَالُ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى اليَمَـنِ: "إِيَّـايَ وَالتَّـنَّعُم ، فَإِنَّ عِبَادَ اللهِ لَيْسُوا بِا لْمُتَنَعِّمِينَ ") \*(١٤).

9- (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ: «هَكَذَا عَنِ الوُضُوءِ ، فَأَرَاهُ الْوُضُوءَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا عَنِ الوُضُوءِ ، فَأَرَاهُ الْوُضُوءَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُلَاثًا ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا الوُضُدوءُ. فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا ، فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ») \* (٥).

١٠ - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ:
 جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً، فَتَعَاهَـدْنَ وَتَعَاقَـدْنَ أَنْ لَا
 يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَ شَيْئًا . قَالَتِ الأُولَى:
 زَوْجِي خُمُ جَمَلٍ غَتْ مَ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ وَعْرِ لَا سَهْلٌ
 فَيُرْتَقَى، وَلَا سَمِينٌ فَيُنتُ قَل. قَالَتِ الثَّانِيَةُ: زَوْجِي لَا
 أَبْثُ خَبَرَهُ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أَذَره . إِنْ أَذْكُرُهُ أَذْكُرْ عُجَرَهُ

<sup>(</sup>٤) أحمد (٥/ ٢٤٤). وذكره المنذري في ترغيبه بلفظ: "إياك» وهـ و الأولى (والله أعلم) وقال: رواه أحمد والبيهقي ورواة أحمد ثقات (٣/ ١٤٢). وذكره الألباني في الصحيحة (١/ ٢٢١) رقم (٣٥٣) .. وكذا في صحيح الجامع وقال: حسن (١/ ٢٨٢) رقم (٣٦٦).

<sup>(</sup>٥) النسائي (١/ ٨٨) واللفظ له ، وقال الألباني: حسن صحيح (١/ ٣٠) رقم (١٣٦). وأبو داود (١٣٥). وابن ماجة (٤٢٢). وقال محقق «جامع الأصول» (٧/ ١٦١): وإسناده صحيح.

<sup>= (</sup>٢/ ٣٦٠٥). قال ابن حجر في الفتح: رواه أبو داود والطيالسي والحارث بن أسامة في مسنديها وأيضًا رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر ، وذكره البخاري معلقًا مجزومًا به (١٠/ ٢٥٣). وقال محقق «جامع الأصول» (١١/ ٧١٧): وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في المجمع (٣/ ٦٣) وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح٣(١٤٧٧). ومسلم (٥٩٣). واللفظ له، وهو في أحمد (٣/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٧١٥).

وَبُجَرَهُ. قَالَتِ الثَّالِثَةُ: زَوْجِي العَشَنَّقُ، إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ، وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ. قَالَتِ الرَّابِعَةُ: زَوْجِي كَلَيْلِ تِهَامَةَ، لَا حَرٌّ وَلَا قُرٌّ، وَلَا مَخَافَةَ وَلَا سَامَةَ. قَالَتِ الْخَامِسَةُ: زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ، وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ ، وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ . قَالَتِ السَّادِسَةُ: زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ، وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ، وَإِنِ اضْطَّجَعَ الْتَفَّ، وَلَا يُولِجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ . قَالَتِ السَّابِعَةُ: زَوْجِي غَيَايَاءُ أَوْ عَيَايَاءُ، طَبَاقَاءُ، كُلُّ دَاءٍ لَـهُ دَاءٌ . شَجَّكِ أَوْ فَلَّكِ أَوْ جَمَعَ كُلاًّ لَكِ . قَالَتِ الثَّامِنَةُ: زَوْجِي، الرِّيحُ رِيحُ زَرْنَبٍ، وَالْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ. قَالَتِ التَّاسِعَةُ: زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ، طَوِيلُ النِّجَادِ، عَظِيمُ الرَّمَادِ، قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِي. قَالَتِ العَاشِرَةُ: زَوْجِي مَالِكٌ، وَمَا مَالِكٌ ؟ مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكِ . لَهُ إِبِلُّ كَثِيرَاتُ الْبَارِكِ. قَلِيلَاتُ الْسَارِحِ ، إِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِرْهُ رِ أَيْقَ نَّ أَنَّهُنَّ هَ وَالِكُ . قَالَتِ الحَادِينَةَ عَشْرَةَ: زَوْجِي أَبُوزَرْعٍ . فَمَا أَبُـو زَرْعٍ ؟ أَنَاسَ مِـنْ حُلِيِّ أُذُنِّيَّ، وَمَلاً مِنْ شَحْمِ عَضُدَيَّ، وَبَجَّحَنِي فَبَجِحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي، وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشِقٍّ، فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وَأَطِيطٍ ، وَدَائِسٍ وَمُنَقٍّ ، فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلَا أُقَبَّحُ ، وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ، وَأَشْرَبُ فَأَتَقَنَّحُ . أُمُّ أَبِي زَرْعِ ، فَمَا أُمُّ أَبِي زَرْعِ ؟ عُكُومُهَا رَدَاحٌ ، وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ . ابْنُ أَبِي زَرْعِ فَمَا ابْنُ أَبِي زَرْعٍ ؟ مَضْجَعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ . وَيُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ. بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ ، فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ ؟ طَـوْعُ

أَبِيهَا وَطَوْعُ أُمِّهَا، وَمِلْءُ كِسَائِهَا وَغَيْظُ جَارَتِهَا. جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ ؟ لَا تَبُثُ حَدِيثَنَا تَبْثِيثًا، وَلَا تَمُلْ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا. قَالَتْ: وَلَا تَمُلْ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا. قَالَتْ: وَلَا تَمُلْ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا. قَالَتْ: فَلَا تُمُلُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا. قَالَتْ: خَرَجَ أَبُو زَرْعٍ وَالأَوْطَابُ تُمْخَضُ. فَلَقِي امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ هَا كَالْفَهْ دَيْنِ، يَلْعَبَانِ مِنْ تَعْشِ خَصْرِهَا وَلَدَانِ هَا كَالْفَهْ دَيْنِ، يَلْعَبَانِ مِنْ تَعْشِ خَصْرِهَا بِرُمَّا انتَيْنِ، فَطَلَقْنِي وَنَكَحَهَا . فَنكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلًا بِرُمَّا انتَيْنِ، فَطَلَقْنِي وَنكَحَهَا . فَنكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلًا مَسِيًّا. وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمَا ثَرِيًا، سَرِيًا. وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمَا ثَرِيًا، وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا. قَالَ: كُلِي أُمَّ زَرْعٍ وَمِيرِي شَرِيًا وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا. قَالَ: كُلِي أُمَّ زَرْعٍ وَمِيرِي وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا. قَالَ: كُلِي أُمَّ زَرْعٍ وَمِيرِي أَمْ فَلُو جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِي، مَا بَلَغَ أَصْعَرَ آنِيَةِ أَمْ فَلُو جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِي، مَا بَلَغَ أَصْعَرَ آنِيةِ أَيْ فَلَكِ ، فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِي، مَا بَلَغَ أَصْعَرَ آنِيةِ الْكِي زَرْعٍ . قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَيَظِيْ (دُنْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْ اللهِ الْكَافِي زَرْعٍ . قَالَتْ عَائِشَةً: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْكُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَنْكُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى الل

١١- \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - أَنَّهُ: كَانَ لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُؤْتَى بِمِسْكِينٍ يَأْكُلُ مَعَهُ ، فَدَخَلَ رَجُلٌ لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُؤْتَى بِمِسْكِينٍ يَأْكُلُ مَعَهُ ، فَدَخَلَ رَجُلٌ يَأْكُلُ مَعَهُ فَا كَلُ كَثِيرًا ، فَقَالَ لِوَلَاهُ نَافِعٍ: يَا نَافِعُ لَا يَأْكُلُ مَعَهُ فَا كَثِيرًا ، فَقَالَ لِوَلَاهُ نَافِعٍ: يَا نَافِعُ لَا يَتُحْدِلْ هَذَا عَلَيَّ . سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ: "الْمُؤْمِنُ يَتُحُولُ : "الْمُؤْمِنُ يَتُلُولُ فِي مَعْدِي وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ يَا أُكُلُ فِي سَبْعَةِ يَاكُلُ فِي سَبْعَةِ مَا عَلَيْ . ثَامِعُ فَي اللهُ عَلَاهُ مَاءٍ ») \* (٢) .

١٢ - \* (عَنِ الْقُدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : «مَا مَلاً آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرَّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكَلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَرُلُثٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، وَثُلُثٌ لِنَصَرابِهِ، وَثُلُثٌ لِنَصَرابِهِ، وَثُلُثٌ لِنَصَيهِ») \* (٣).

١٣- \* ( عَنْ نَـافِعِ: أَنَّ ابْنَ عُمَـرَ جَمَعَ بَنِيهِ حِينَ

عند ابن ماجة رقم (٣٣٤٩). والحاكم (١٢١/٤) وصححه ووافقه الذهبي. وابن حبان رقم (٥٢٣٦) «الإحسان» وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على «موارد الظهآن» رقم (١٣٤٨)..

<sup>(</sup>١) البخاري ــ الفتـح ٩(٩١٨٥). ومسلم (٢٤٤٨) واللفظ له وسبق تفسير غريبه في صفات سابقة.

<sup>(</sup>۲) البخاري ــ الفتح ۹(۵۳۹۳)

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٣٨٠) واللفظ له ،وقال: حسن صحيح. وقال محقق «جامع الأصول» (٧/ ٤١٠): وهو كمال قال.وهو

انْتَزَى (١) أَهْلُ الْمَدِينَةِ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَخَلَعُوا يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: إِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَـذَا الرَّجُلَ بِبَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « الغَادِرُ يُنْصَبُ لَهُ لِـوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ لَـهُ: هَذِهِ غَـدْرَةُ فُلَانٍ، وَإِنَّ مِـنْ أَعْظَم الْغَـدْرِ ـ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الإِشْرَاكَ فُلَانٍ، وَإِنَّ مِـنْ أَعْظَم الْغَـدْرِ ـ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الإِشْرَاكَ

بِاللهِ تَعَالَى ـ أَنْ يُبَايِعَ الرَّجُلُ رَجُلًا عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ، ثُمُ مَّ يَزِيدَ، وَلَا ثُمَّ يَنْكُثُ بَيْعَتَهُ اللَّهُ فَلَا يَخْلَعَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَزِيدَ، وَلَا يُسْرِفِنَ أَحَدٌ مِنْكُمْ فِي هَذَا الأَمْرِ فَيَكُونَ صَيْلًا (٢) فِيمَا يُسْرِفِنَ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِي هَذَا الأَمْرِ فَيَكُونَ صَيْلًا (٢) فِيمَا يَسْرِفِنَ أَحَدٌ مِنْكُمْ اللهِ (٣).

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ « الإسراف»

١- \*( قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إَلَى مَرَّ عَلَيْهِ وَمَعَهُ حَامِلُ لَحْمٍ: «أَمَا يُرِيدُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَطْوِيَ بَطْنَهُ لِجَارِهِ عَامِلُ لَحْمٍ: «أَمَا يُرِيدُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَطْوِيَ بَطْنَهُ لِجَارِهِ وَالْمِنْ عَمِّهِ؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُ عَنْكُمْ هَذِهِ الآية ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ إِلَى اللهُ ا

٢- \*( قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُماً - فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَهُ وَ يُخْلِفُهُ وَهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهِ وَكَا لَهُ وَهُ وَ خَيْرُ اللهِ وَلَا تَقْتِيرٍ) \* : يَعْنِي فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا تَقْتِيرٍ) \* ( قَالَ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ

٣- \* ( قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ

تَعَالَى \_ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَآثُوا حَقَّهُ يَـوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا عَـنِ الإِسْرَافِ وَلَا تُسْرِفُوا عَـنِ الإِسْرَافِ فِي كُلِّ شَيْءٍ) \* (1)

٤- \*( وَقَالَ السُّدِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِيهَا:
 «لَا تُعْطُوا أَمْوَالَكُمْ فَتَقْعُدُوا فُقَرَاءَ»)\*(٧).

٥- \* ( وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: «لَا تُسْرِفُوا فِي الأَكْلِ لِمَا فِيهِ مِنْ مَضَرَّةِ الْعَقْلِ وَالْبَدَنِ») \* (^^).

٦- \* ( قَالَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - (مَا جَاوَزْتَ بِهِ أَمْرَ اللهِ فَهُوَ سَرَفٌ») \* (٩).

٧- \* ( قَالَ شُفْيَانُ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ «مَا

- (١) انتزى : افتعل من النزو وهو تسرع الإنسان إلى الشر.
  - (٢) الصيلم: القطيعة.
- (٣) أحمد (٢/ ٩٦) ، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح (٨/ ٨٤، برقم ٥٧٠٩) . والمرفوع منه في الصحيحين كما في البخاري (١٠/ ٤٦٤).
- (٤) الترغيب والترهيب للمنذري (١٤٢, ١٤١)، ونقل قول الحليمي رحمه الله -: هذا الوعيد من الله تعالى وإن كان للكفار الذين يقدمون على الطيبات المحظورة، فقد يخشى مثله على المنهمكين في الطيبات المباحة لأن من يتعودها مالت نفسه إلى الدنيا فلم يأمن أن يرتكب في الشهوات والملاذ كلما أجاب نفسه إلى واحد منها دعته إلى

غيرها، فيصير إلى أن لا يمكنه عصيان نفسه في هوى قط فإذا آل به الأمر إلى هذا لم يبعد أن يقال له الآية، فلا ينبغي أن تعود النفس فربها تميل به إلى الشره ثم يصعب تداركها، ولترض من أول الأمر على السداد فإن ذلك أهون من أن تدرب على الفساد ثم يجتهد في إعادتها إلى الإصلاح.

- (٥) الأدب المفرد للبخاري (١/ ٣٨٨, ٣٨٩)
  - (٦) المرجع السابق (٢/ ١٨٢).
  - (٧) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.
  - (٨) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.
    - (۹) تفسیر ابن کثیر (۲/ ۱۸۲)

أَنْفَقْتَ فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللهِ فَهُوَ سَرَفٌ وَإِنْ كَانَ قَللًا»)\*(١).

٨- \*( قَالَ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - ﴿ إِنَّ عُجَاوَزَةَ الحَدِّ فِي كُلِّ أَمْرٍ يَضُرُّ بِمَصَالِحِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، عُجَاوَزَةَ الحَدِّ فِي كُلِّ أَمْرٍ يَضُرُّ بِمَصَالِحِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، بَلْ يُفْسِدُ الْبُدَنَ أَيْضًا، إِذْ إِنَّهُ مَتَى زَادَتْ أَخْلَاطُهُ عَنْ حَدِّ الْعَدْلِ وَالـوَسَطِ ذَهَبَ مِنْ صِحَّتِهِ وَقُوتَتِهِ بِحَسَبِ ذَلِكَ ، وَهَـذَا مُطَّرِدٌ أَيْضًا فِي الأَفْعَالِ الطَّبِيعِيَّة كَالنَّوْمِ وَالشَّهِرِ وَالأَّكْلِ وَالشَّهُرِ وَالثَّرْبِ وَالْجِهَاعِ وَالْحَرَكَةِ وَالرِّيَاضَةِ وَالشَّهُرِ وَاللَّوْمَ وَالْخَالَطَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ») \*(٢).

9 - \*( وَقَالَ أَيْضًا - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمُ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ﴾: أَيْ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ﴾: أَيْ لَيْسُوا بِمُبَذِّرِينَ فِي إِنْفَاقِهِمْ فَيَصْرِفُونَ فِي حَقِّهِمْ ، فَلَا يَكْفُونَهُمْ، بُخَلَاءَ عَلَى أَهْلِيهِمْ فَيُقَصِّرُونَ فِي حَقِّهِمْ ، فَلَا يَكْفُونَهُمْ، بَنْ عَدُلًا خِيَارًا، وَخَيْرُ الأُمُ ورِ أَوْسَطُهَا، لَا هَذَا وَلَا هَذَا وَلَا هَذَا .) \*(").

١٠ - \* (قَالَ الْفَيْرُوزَأَبَادِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَأَنَّ الْشُرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ \*:

«هُمُ الْتُجَاوِزُونَ فِي أُمُورِهِمُ الْحَدَّ»)(١).

١١ - \* (كَمَا سَمَّى اللهُ قَوْمَ لُوطٍ مُسْرِفِينَ لأَنَّهُمْ
 تَعَـدَّوْا فِي وَضْعِ الْبَذْرِ الْمَحْرَثَ الْمَحْصُوصَ (أَيْ قُبُلَ
 الْرُأَةِ)) \* (٥).

١٢ - \* (قَالَ الشِّنْقِيطِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:
 «نَهَى اللهُ عَنِ الإِسْرَافِ فِي القَتْلِ وَهُو يَشْمَلُ ثَلَاثَ
 صُور:

(١) أَنْ يَقْتُلَ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ بِوَاحِدٍ ، كَمَا كَانَتِ الْعَرَبُ تَفْعَلُهُ .

(٢) أَنْ يَقْتُلَ بِالْقَتِيلِ وَاحِدًا فَقَطْ وَلَكِنَّهُ غَيْرُ قَاتِلِهِ، لأَنَّ قَتْلَ الْبَرِيءِ بِذَنْبِ غَيْرِهِ إِسْرَافٌ فِي الْقَتْلِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ.

(٣) أَنْ يَقْتُلَ نَفْسَ القَاتِلِ لَكِنْ يُمَثِّلُ بِهِ لأَنَّ زِيَادَةَ التَّمْثِيلِ إِسْرَافٌ فِي الْقَتْلِ ) \*(٢).

١٣ - \* ( قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: ﴿جَمَعَ اللهُ الطِّبَ كُلَّهُ فِي نِصْفِ آيَةٍ ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ﴾ ) \* (٧).

### من مضار «الإسراف»

(١) يَمْلِبُ عَضَبَ الرَّبِّ لأَنَّهُ يُنَافِي كَمَالَ الإِيمَانِ

(٢) التَّشَبُّهُ بِالشَّيْطَانِ فِي الإِفْسَادِ.

(٣) إِضَاعَةُ الْمَالِ وَالْفَقْرُ فِي الْمَآلِ.

(٤) النَّدَمُ وَالْحَسْرَةُ عَلَى مَا ضَاعَ مِنْ غَيْرِ فَائِدَةٍ.

(٥) يَطْبَعُ الْمُجْتَمَعَ بِطَابَعِ الانْحِلَالِ وَالْبُعْدِ عَنِ الجِدِّ وَالْبُعْدِ عَنِ الجِدِّ وَالاجْتِهَادِ .

(٦) يَدَعُ الْمُجْتَمَعَ عَالَةً عَلَى غَيْرِهِ عَاجِزًا عَنِ الْقِيَامِ بمَهَامِّهِ.

(٥) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

(٦) أضواء البيان (٣/ ٤٥٥)

(۷) تفسیر ابن کثیر (۲/۲۱)

(١) بصائر ذوي التمييز (٣/ ٢١٦).

(٢) بتصرف من الفوائد (١٣٩).

(٣) تفسير ابن كثير (٣/ ١٢٥).

(٤) بصائر ذوي التمييز (٣/ ٢١٦).

### الإصرار على الذنب والعناد

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 71     | ١.       | ٨      |

#### الإصرار لغة:

الإضرارُ مَصْدَرُ أَصَرَّ عَلَى الشَّيْءِ يُصِرُّ، وَهُلُو مَا أَخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ص ر ر ) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى أَرْبَعَةِ مَعَانِ: اللَّهُ مَنْ مَادَّةِ (ص ر ر ) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى أَرْبَعَةِ مَعَانِ: الأَوَّلُ: صَرُّ الدَّرَاهِم، وَالثَّانِي: السُّمُوتُ ، وَمِنَ الْمُعْنَى وَالثَّالِثُ: البَرْدُ وَالحَرُّ، وَالرَّالِعُ: الصَّوْتُ ، وَمِنَ الْمُعْنَى الأَوَّلِ الإصْرَارُ بِمَعْنَى العَرْمِ عَلَى الشَّيْءِ، قَال البُسنُ فَارِسٍ: وَإِنَّا جَعَلْنَاهُ مِنْ قِيَاسِهِ لأَنَّ العَرْمَ عَلَى الشَّيْء، وَالإِجْمَاعَ عَلَيْهِ وَاحِدٌ، وَكَذَلِكَ الإِصْرَارُ عَلَى الشَّيْء، وَاحِدٌ، وَكَذَلِكَ الإِصْرَارُ عَلَى الشَّيْء، وَاحِدٌ، وَكَذَلِكَ الإِصْرَارُ عَلَى الشَّيْء.

وَقَالَ الرَّاغِبُ: وَأَصْلُهُ (أَيِ الإِصْرَار) مِنَ الصَّرِّ وَهُوَ الشَّدُّ، وَالإِصْرَارُ: كُلُّ عَنْمٍ شَدَدْتَ عَلَيْهِ، وَالصُرَّةُ مَا تُعْقَدُ فِيهِ الدَّرَاهِمُ.

وَقَالَ الْجَوْهَ رِيُّ: وَالصَّرَّةُ (أَيْضًا)، الضَّجَّةُ وَالصَّرَّةُ (أَيْضًا)، الضَّجَّةُ وَالصَّرَّةُ: الشِّدَّةُ مِنْ كَرْبٍ وَطَرَّةُ القَيْظِ شِدَّةُ حَرِّهِ، وَالصَّارَّةُ: الْخَاجَةُ.

وَأَصَرَّ عَلَى الشَّيْءِ إِذَا لَنِمَهُ وَدَاوَمَهُ وَثَبَتَ عَلَيْهِ، وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي الشَّرِ وَاللَّانُوبِ. يَعْنِي مَنْ أَتْبَعَ اللَّرْ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي الشَّرِ وَاللَّانُوبِ. يَعْنِي مَنْ أَتْبَعَ اللَّنْبَ الاسْتِغْفَارَ فَلَيْسَ بِمُصِرِّ عَلَيْهِ وَإِنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ. وَفِي الحَدِيثِ «وَيْلُ لِلْمُصِرِّينَ اللَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَى مَا وَفِي الحَدِيثِ «وَيْلُ لِلْمُصِرِّينَ اللَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَى مَا

#### فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ»(١).

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا﴾ (آل عمران/ ١٣٥) أَيْ لَمْ يَثْبُتُوا وَيَعْ زِمُوا عَلَى مَافَعَلُوا . الإِصْرَارُ: هُو العَزْمُ بِالقَلْبِ عَلَى الأَمْرِ وَتَرُكُ الإِقْلَاعِ عَنْهُ، وَقَالَ سَهْلُ بْنُ عَبْدِاللهِ: الجَاهِلُ مَيِّتٌ، وَالنَّاسِي عَنْهُ، وَقَالَ سَهْلُ بْنُ عَبْدِاللهِ: الجَاهِلُ مَيِّتٌ، وَالنَّاسِي نَوْمٌ ، وَالعَاصِي سَكْرَانٌ، وَالْمُصِرُّ هَالِكٌ، وَالإِصْرَارُ: هُو التَّسْوِيفُ ، وَالتَسْوِيفُ : أَنْ يَقُولُ : أَتُوبُ عَدًا وَهَذَا التَّسْوِيفُ ، وَالتَّسْوِيفُ يَتُوبُ عَدًا (وَغَدًا) لَا يَمْلِكُهُ ؟ التَّسْوِيفُ ، وَالتَّسْوِيفُ يَتُوبُ عَدًا (وَغَدًا) لَا يَمْلِكُهُ ؟ وَقَالَ غَيْرُ سَهْلٍ : الإِصْرَارُ هُو أَنْ يَنْوِي أَلَّا يَتُوبَ ، فَإِذَا وَهَذَا وَهَذَا وَهَذَا وَهَا لَا يَمُلِكُهُ ؟ وَقَالَ غَيْرُ سَهْلٍ : الإِصْرَارُ هُو أَنْ يَنُوي أَلَّا يَتُوبَ ، فَإِذَا وَهَا لَا يَصْرَادِ، وَقَوْلُ سَهْلٍ نَوى التَّوْبَةَ النَّصُوحَ خَرَجَ عَنِ الإِصْرَادِ، وَقَوْلُ سَهْلٍ أَصْرَادٍ، وَقُولُ سَهْلٍ أَصْرَادٍ، وَقُولُ سَهْلٍ أَصْرَادٍ، وَوَوْلُ سَهْلٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَوْبَةَ مَعَ النَّبِي عَنِ النَّبِي عَنِ النَّهُ قَالَ: «لَا تَوْبَةَ مَعَ النَّبِي وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ قَالَ: «لَا تَوْبَةَ مَعَ النَّالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْعُولُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ

#### الإصرار على الذنب اصطلاحًا:

قَالَ الكَفَوِيُّ: الإِصْرَارُ: كُلُّ عَزْمٍ شَدَدْتَ عَلَيْهِ<sup>(٣)</sup>.

وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ: الإِصْرَارُ: التَّعَقُّدُ فِي الذَّنْبِ وَالتَّشْدِيدُ فِيهِ، وَالامْتِنَاعُ عَنِ الإِقْلَاعِ عَنْهُ وَالدَّوَامُ وَاللَّارَمَةُ، وَكُلُّ عَقْدٍ شَدَدْتَ عَلَيْهِ(١).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (١٣٦/٤).

<sup>(</sup>٣) الكليات للكفوي (١٢٢).

<sup>(</sup>٤) التوقيف على مهات التعاريف للمناوي (٥٣).

<sup>(</sup>۱) مقاييس اللغة (۳/ ۲۸۲)، المفردات للراغب (۲۷۹)، والصحاح (۲/ ۷۱۲)، لسان العرب (٤/ ٤٥٠ – ٤٥٤) ط. بيروت، والنهاية (٣/ ۲۲).

وَقَالَ الرَّاغِبُ: الإِصْرَارُ: التَّعَقُّدُ فِي الذَّنْبِ، وَالامْتِنَاعُ مِنَ الإِقْلَاعِ عَنْهُ (١).

قال الْجُرْجَانِيُّ: الإِصْرَارُ: الْإِقَامَةُ عَلَى الذَّنبِ وَالعَرْمُ عَلَى فِعْلِ مِثْلِهِ (٢).

#### الباعث على التوبة وترك الإصرار:

قَالَ القُرْطُبِيُّ: قَالَ العُلَمَاءُ: البَاعِثُ عَلَى التَّوْبَةِ وَحَلِّ الإِصْرَارِ إِدَامَةُ الفِكْرِ فِي كِتَابِ اللهِ العَزِيزِ الغَفَّارِ، وَمَا ذَكَرَهُ اللهُ سُبْحَانَهُ مِنْ تَفَاصِيلِ الْجَنَّةِ وَوَعَدَ بِهَا المُطِيعِينَ ، وَمَا وَصَفَهُ مِنْ عَلَابِ النَّارِ وَتَهَدَّد بِهِ المُطِيعِينَ ، وَمَا وَصَفَهُ مِنْ عَلَابِ النَّارِ وَتَهَدَّد بِهِ المُطيعِينَ ، وَمَا وَصَفَهُ مِنْ عَلَابِ النَّارِ وَتَهَدَّد بِهِ المُطيعِينَ ، وَمَا وَصَفَهُ مِنْ عَلَابِ النَّارِ وَتَهَدَّد بِهِ العَاصِينَ، وَدَامَ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى قَوِي خَوْفُهُ وَرَجَاوُهُ فَلَاعَا اللهَ رَغَبًا وَرَهَبًا، وَالرَّغْبَةُ وَالرَّهْبَةُ ثَمَرَةُ الخَوْفِ وَالرَّعْبَةُ وَالرَّهْبَةُ ثَمَرَةُ الخَوْفِ وَالرَّجَاءِ، كَافُ مِنَ العِقَابِ وَيَرْجُو الثَّوَابَ، وَاللهُ وَالرَّجَاءِ، كَافُ مِنَ العِقَابِ وَيَرْجُو التَّوَابَ، وَاللهُ المُوفِقُ لِلصَّوابِ. وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ البَاعِثَ عَلَى ذَلِكَ تَنْبِيهٌ المُوفِقُ لُلصَّوابِ. وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ البَاعِثَ عَلَى ذَلِكَ تَنْبِيهُ إِلْمُؤَيِّ يُنْبَةِ بِهِ مَنْ أَرَادَ سَعَادَتَهُ؛ لِقُبْحِ الذُّنُوبِ وَضَرَرِهَا إِذْ هِي سُمُومٌ مُهْلِكَةٌ.

وَقَالَ القُرْطُبِيُّ: وَهَذَا خِلَافٌ فِي اللَّفْظِ لَا فِي المَّعْنَى، فَإِنَّ الإِنْسَانَ لَا يَتَفَكَّرُ فِي وَعْدِ اللهِ وَوَعِيدِهِ إِلَّا المَعْنَى، فَإِنَّ الإِنْسَانَ لَا يَتَفَكَّرُ فِي وَعْدِ اللهِ وَوَعِيدِهِ إِلَّا بِتَنْبِيهِهِ؛ فَإِذَا نَظَرَ العَبْدُ بِتَوْفِيقِ اللهِ تَعَالَى إِلَى نَفْسِهِ فَوَجَدَهَا مَشْحُونَةً بِذُنُوبٍ اكْتَسَبَهَا وَسَيِّئَاتٍ اقْتَرَفَهَا، فَوَجَدَهَا مَشْحُونَةً بِذُنُوبٍ اكْتَسَبَهَا وَسَيِّئَاتٍ اقْتَرَفَهَا، وَانْبَعَثَ مِنْهُ النَّدَمُ عَلَى مَا فَرَطَ، وَتَركَ مِثْلَ مَا سَبقَ خَافَةَ عُقْدوبَةِ اللهِ تَعَالَى صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ تَائِبٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَانَ مُصِرًّا عَلَى الْمُعْصِيةِ وَمُ لَازِمًا لأَشْبَابِ كَذَلِكَ كَانَ مُصِرًّا عَلَى الْمُعْصِيةِ وَمُ لَازِمًا لأَشْبَابِ

الهَلَكَةِ. قَالَ سَهْلُ بْنُ عَبْدِاللهِ: عَلَامَةُ التَّائِبِ أَنْ يَشْغَلَهُ الـذَّنْبُ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ؛ كَالثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا<sup>(٣)</sup>.

#### حكم الإصرار على الذنب:

عَدَّهَا ابْنُ حَجَرٍ مِنَ الكَبَائِرِ (\*)، وَقَالَ العِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: الإِصْرَارُ عَلَى الذُّنُوبِ يَبْعَلُ صَغِيرَهَا كَبِيرًا فِي الحُكْمِ وَالإِنْمِ فَهَا الظَّنِ بِالإِصْرَارِ عَلَى كَبِيرًا فِي الحُكْمِ وَالإِنْمِ فَهَا الظَّنِ بِالإِصْرَارِ عَلَى كَبِيرِهَا (٥).

#### العناد لغة:

العِنَادُ مَصْدَرُ قَوْلِمِ : عَانَدُ يُعَانِدُ عِنَادًا أَوْ مُعَانَدَةً، يَقُولُ ابْنُ مَنظُورٍ: وَالعِنَادُ وَالمُعَانَدَةُ: أَنْ يَعْرِفَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فَيَأْبَاهُ وَيَمِيلَ عَنْهُ وَكَانَ كُفْرُ أَبِي طَالِبٍ مُعَانَدَةً لأَنَّهُ عَرَفَ وَأَقِرَ وَأَنِفَ أَنْ يُقَالَ: تَبِعَ ابْنَ أَخِيهِ مُعَانَدَةً لأَنَّهُ عَرَفَ وَأَقَرَّ وَأَنِفَ أَنْ يُقَالَ: تَبِعَ ابْنَ أَخِيهِ مُعَانَدَةً لأَنَّهُ عَرَفَ وَأَقَرَ وَأَنِفَ أَنْ يُقَالَ: تَبِعَ ابْنَ أَخِيهِ فَصَارَ بِذَلِكَ كَافِرًا، وَيُقَالَ: عَانَدَ مُعَانَدَةً أَيْ خَالَفَ وَرَدَّ الحَقَّ وَهُو يَعْرِفُهُ فَهُو عَنِيدٌ وَعَانِدٌ، وَفِي الحَديثِ: وَإِنَّ اللهُ جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيمًا وَلَمْ يَعْعِلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا الْعَنِيدُ هُنَا: الجَائِرُ عَنِ القَصْدِ البَاغِي النَّذِي يَرُدُّ الحَقَّ اللهَ جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيمًا وَلَمْ يَعْمُلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا الْعَنِيدُ هُنَا: الجَائِرُ عَنِ القَصْدِ البَاغِي النَّذِي يَرُدُّ الحَقَّ وَمُو يَعْرُفُهُ وَعَنَدً عَنِ القَصْدِ البَاغِي النَّذِي يَرُدُّ الحَقَّ وَمُعَالِنِ تَجَادَلَا، وَعَنَدَ عَنِدُ الشَّيْءِ وَالطَّرِيتِ يَعْبُدُ وَيَعْنُدُ فَهُ وَ عَنُودٌ، وَعَنِدَ عَندًا: الشَّيْءِ وَالطَّرِيتِ يَعْبُدُ وَيَعْنُدُ فَهُ وَ عَنُودٌ، وَعَنِدَ عَندًا الشَّيْءِ وَالطَّرِيتِ يَعْبُدُ وَيَعْنُدُ فَهُ وَهُو يَعْرُونُهُ وَهُو يَعْرُفُهُ فَهُ وَ عَنِد كَالِكُ وَعَالِدٌ (اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى الله تَعَالَى اللهِ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفًا وَعَالِدٌ (اللهُ وَعَالِدُ اللهُ وَعَالَى الله وَعَالَى اللهُ وَعَالَى الله وَعَالِدٌ (اللهُ وَعَالَى الله وَعَالَى الله وَعَالَلُه عَلَى اللهُ وَعَالِهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَالَلْهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى الله وَعَالَى اللهِ وَعَالَى الله وَعَالَى الله وَعَالِهُ الله وَعَالَى الله وَعَالِهُ الله وَعَالَى اللهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالْعَلَالِي الله وَالله وَ

<sup>(</sup>٥) شجرة المعارف والأحوال (١١٠) .

<sup>(</sup>٦) لسان العرب (٣/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٧) مختار الصحاح (٢١٥) ط. دار المنار.

<sup>(</sup>١) المفردات (٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) التعريفات (٢٨).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي (٤/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٤) الزواجر عن اقتراف الكبائر (٩٩).

#### Ataunnabi.com

(٣٨٩٨) الإصرار على الذنب والعناد

عَنِيدٍ ﴾ (ق/ ٢٤) قَالَ قَتَادَةَ: العَنِيدُ هُوَ المُعْرِضُ عَنْ طَاعَةِ اللهِ، أَوِ المُنْحَرِفُ عَنِ الطَّاعَةِ (١). وَقَالَ الحَسَنُ: جَاحِدٌ مُتَمَرِّدٌ (٢).

#### العناد والمعاندة اصطلاحًا:

يَقُولُ المُنَاوِيُّ: الْعِنَادُ هُوَ الاَعْوِجَاجِ وَالخِلَافُ، وَقِيلَ المُنَافِعُةُ فِي الْإِعْرَاضِ وَتُخَالَفَةِ الْحَقِّ (٣)، أَمَّا المُعَانَدَةُ: فَهِي المُنَازَعَةُ فِي مَسْأَلَةٍ عِلْمِيَّةٍ مَعَ عَدَمِ العِلْمِ مِنْ كَلَامِهِ وَكَلَامٍ صَاحِبِهِ (٤).

[للاستزادة: انظر صفات: اتباع الهوى ـ انتهاك الحرمات ـ العصيان ـ الفجور ـ الإعراض ـ الغي والإغواء ـ التفريط والإفراط.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: التوبة \_ الإخبات \_ الاستغفار \_ الإنابة \_ الضراعة والتضرع \_ التبتل \_ تعظيم الحرمات].

<sup>(</sup>١) وردت العبارة الأولى عن قتادة في لسان العرب (٣٠٧/٣)، والآخر في البحر المحيط ٨/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) وردت أقوال أخرى للمفسرين في معنى عنيد تُنظر في مظانها من كتب التفسير.

<sup>(</sup>٣) التوقيف (٢٤٨).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٣٠٩)، وقد أُخِذَ هذا التعريف للمعاندة من كلام الجرجاني الذي اقتصر عليها في تعريفاته، ولم يذكر العناد اصطلاحًا، انظر التعريفات (٢٢٠).

## الآيات الواردة في «الإصرار على الذنب»

- لَّا مَارِدِ وَلَاكُوبِ لِهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلُ ذَالِكَ مُتَرَفِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُتَرَفِينَ ﴿ إِنَّا لَا إِنَّا لَا أَن وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ الْ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا أَءِ نَالَمَبِعُونُونَ ﴿ إِنَّ (٣)
- قَالَ رَبِّ إِنِي دَعُوتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا (عَ) فَلَمْ يَزِدْ هُوْ دُعَآءِىۤ إِلَّا فِرَارًا ١ وَإِنِّ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَلَهُ مْجَعَلُواْ أَصَلِيعَهُمْ في ٓءَاذَا نِهِمْ وَٱسۡتَغۡشَوۡاْ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسۡتَكۡبَرُواْ أسْتِكُارًا ١
  - ثُمَّ إِنَّى دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ١ ثُمَّ إِنِّ أَعْلَنتُ لَهُمُ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴿ اللَّهِ السَّرَارَا إِنَّ اللَّهُ فَقُلْتُ اَسْتَغْفِرُواْرَبَّكُمْ إِنَّهُۥكَاكَ غَفَّارًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

- ١- وَٱلَّذِيكِ إِذَافَعَكُوا فَنْحِشَةً أَوْظَلُمُوا أَنفُسُهُمْ ذَكُرُواْ اللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّالِيلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا
  - ٢- وَيُلِّ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَشِيرٍ ﴿ يَسْمَعُ ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنْكَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّرْيَسْمَعْهَ أَفْبَشِرْهُ بِعَذَابِ أَلِيمِ ٥ وَ إِذَاعَلِمَ مِنْ ءَايَنِينَا شَيْئًا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُولَتِكَ لَمُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مُعَالًا مُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ
    - ٣- وَأَصْعَنُ الشِّمَالِ مَا أَصْعَبُ الشِّمَالِ (إِنَّا في سَمُومِ وَحَمِيدِ (أَنَّ) وَظِلَمِن يَعْمُومِ (اللهُ)

## الآيات الواردة في «العناد»

- ٱلَّذِى جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنْهُاءَ اخَرَفَأَ لَقِيَاهُ فِٱلْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴿ اللَّهُ اللّ
  - ٨- ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدُا ﴿ اللَّهُ وَحَعَلْتُ لَهُ مَا لَا مَّمْدُودًا اللهُ وَبَنِينَ شُهُودًا ١ وَمَهَّدتُّ لَهُ مَنْهِيدَالِ مُ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ١
    - كَلِّ أَنْهُ كَانَ لِآيكِنَا عَنِيدًا ١ سَأَرْهِفُهُ، صَعُودًا ﴿ اللَّهُ اللَّ

- وَتِلْكَ عَادُّ حَحَدُواْبِئَايَنتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ, وَٱتَّبَعُواۤ أَمْرَكُلِ جَبَّارِعَنِيدِ (١٠)
- ٦- وَٱسْتَفْتَحُواْ وَخَابَكُ لُجَبَادِ عَنِيدِ (اللهُ مِّن وَرَآبِهِ ٤ جَهَنَّمُ وَيُسْفَىٰ مِن مَّآءِ صَدِيدِ يَتَحَرَّعُهُ وَلانكَادُ يُسِبغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِنكُلِّ مَكَانِ وَمَاهُوَ بِمَيْتٍ وَمِن وَرَآبِهِ، عَذَابُ غَلِيظٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
  - ٧- أَلْقِيَافِجَهُنَّمُ كُلُّ كُفَّادٍ عَنِيدٍ ١ مَّنَاعِ لِلْخَيْرِمُعْتَدِمُرِيبٍ

- (۷) ق ۲۶ ۲۲ مکنة
- (٨) المدثر: ١١ ١٧ مكية
- (٤) نوح : ٥ ١٠ مكية
   (٥) هود : ٥٩ مكية
- (٦) إبراهيم: ١٥ ١٧ مكية
- (١) آل عمران : ١٣٥ مدنية
- (٢) الجاثية : ٧ ٩ مكية
- (٣) الواقعة: ٤١ ٤٧ مكنة

## الأحاديث الواردة في ذَمِّ «الإصرار على الذنب»

١- \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهِ: أَنَّهُ قَالَ وَهُـوَ عَلَى الْمِنْبَرِ:
 "ارْحَمُوا تُرْحَمُوا ، وَاغْفِرُوا يَغْفِرِ اللهُ لَكُـمْ ، وَيْلٌ لأَقْمَاعِ (۱)

القَوْلِ ، وَيْلٌ لِلْمُصِرِّينَ الَّنِينَ يُصِرُّونَ عَلَى مَا فَعَلُوا

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ وَلَوْ فَعَلَهُ فِي اليَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً") \*(٣)

وَهُمْ يَعْلَمُونَ»)\*(٢)

## الأحاديث الواردة في ذُمِّ «الإصرار على الذنب» معنًى

٣- \*( عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ وَالنَّبِيَّ عَلَيْهُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ الْ يَثْرُكُ وَهُنَّ: قَالَ: «أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ ، لَا يَثْرُكُ وَهُنَّ: الفَخْرُرُ فِي الأَخْسَابِ ، وَالطَّعْرُنُ فِي الأَنْسَابِ ، وَالطَّعْرُنُ فِي الأَنْسَابِ ، وَالاسْتِسْقَاءُ بِالنَّجُومِ ، وَالنِّيَاحَةُ ». وَقَالَ: «النَّائِحَةُ إِذَا لَمُ تَتُبُ قَبْلَ مَوْتِهَا ، تُقَامُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ لَمَوْتَهَا ، تُقَامُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ فَطِرَانٍ ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ») \*(3)

٤ - \*( عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْلُجَـاشِعِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي خُطْبَتِـهِ «أَلَا إِنَّ رَبِّي

(١) الأقماع: جمع قمع وهو الإناء الذي يترك في رؤوس الظروف لتملأ بالمائعات من الأشربة. وشبه أسماع الذين يستمعون القول ولا يعونه ويحفظونه ويعملون به بالأقماع التي لا تعى شيئا مما يُفرغ فيها.

- (۲) أحمد (۲/ ١٦٥) واللفظ له وقال الشيخ أحمد شاكر (۱۰/ ٥٥) ٥١): إسناده صحيح . وقال ابن حجر في فتح الباري (۱/ ١٣٧): إسناده حسن.
- (٣) أبو داود (١٥١٤)، و الترمذي (٣٥٥٩)، وقال حديث غريب إنها نعرفه من حديث أبي نصيرة،، وقال ابن حجر في فتح الباري (١/ ١٣٧): إسناده حسن.
  - (٤) مسلم (٩٣٤).
- (٥) كل مال نحلته عبدًا حلال: في الكلام حذف . أي قال الله تعالى: كل مال الخ .. ومعنى نحلته أعطيته . أي كل مال أعطيته عبدًا من عبادى فهو له حلال .

٢ - \* (عَنْ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ

- (٦) حنفاء كلهم: أي مسلمين ، وقيل: طاهرين من المعاصي. وقيل: مستقيمين منيبين لقبول الهداية .
- (٧) فـاجتالتهـم: أي استخفوهـم فذهبـوا بهم ، وأزالوهـم عما كانوا عليه ، وجالوا معهم في الباطل.
- (٨) فمقتهم: المقت أشد البغض . والمراد بهذا المقت والنظر، ما قبل بعثة رسول الله ﷺ.
- (٩) إلا بقايا من أهل الكتاب: المراد بهم الباقون على التمسك بدينهم الحق، من غير تبديل.
- (۱۰) إنها بعثتك لأبتليك وأبتلي بك: معناه لأمتحنك بها يظهر منك من قيامك بها أمرتك به من تبليغ الرسالة ، والجهاد في الله حتى جهاده ، والصبر في الله تعالى ، وأبتلي بك من أرسلتك إليهم . فمنهم من يظهر إيهانه ويخلص في طاعته، ومن يتخلف وينابذ بالعداوة والكفر ، ومن ينافق .

الْهِ مَاءُ (۱) ، تَقْرَوُهُ نَائِماً وَيَقْظَانَ . وَإِنَّ اللهُ أَمَرَ فِي أَنْ أَحْرِقَ قُرَيْشًا . فَقُلْتُ: رَبِّ إِذًا يَثْلَغُوا رَأْسِي (۲) فَيَدَعُوهُ خُبْرَةً . قَالَ: اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ وَاغْرَهُمْ نُعُنْ نُعْنْ خُبْرَةً . قَالَ: اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ وَاغْرَهُمْ نُعُنْ نُعْنْ نَعْضَاكَ . وَأَنْفِقْ فَسَنْنْفِقُ عَلَيْكَ ، وَابْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثْ خُسْمةً مِثْلَهُ ، وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ . قَالَ: وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِقٌ مُوفَقٌ ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ القَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ ، وَوَقَيْقُ دُو عِيَالٍ . قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ خُسْمَةٌ: وَرَجُلٌ رَحِيمٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ . قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ خُسْمَةٌ: لَكُ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ . قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ خُسْمَةٌ: لَكُ مُتَعَفِفٌ ذُو عِيَالٍ . قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ خُسْمَةٌ . الشَّعِيفُ النَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ (۱) ، النَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا، لَا الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ (۱) ، وَالْحَائِنُ اللَّذِي لَا يَغْفَى لَهُ الضَّعْونَ (۵) أَهْلُ وَقَالِلَ وَمُولُ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي يَتْبُعُونَ (۵) أَهْلُ وَقَالِكَ وَمَالِكَ ». وَذَكَرَ البُخُلَ أَو طَمَعٌ (۱) ، وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ ، وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي الْكَادِبَ (۱) . وَالشِنْظِيرُ (۱) الفَحَاشُ » وَذَكَرَ البُخُلَ أَو الْكَذِبَ اللَّهُ عَلَيْكَ » وَذَكَرَ البُخُلُ أَو اللَّيْفِقُ عَلَيْكَ » (۱) الفَحَدْبَ اللَّعُ عَنْ أَلْفِقُ فَسَنَنْفِقُ عَلَيْكَ » (۱) عَشْرَانَ فِي حَدِيثِهِ «وَأَنْفِقْ فَسَنَنْفِقُ عَلَيْكَ » (۱) عَشْرَانَ فِي حَدِيثِهِ «وَأَنْفِقْ فَسَنَنْفِقُ عَلَيْكَ » (۱) عَنْفُولُ عَلَيْكَ اللَّي عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ الْمُ الْكَالُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِلُ الْمُؤْلُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْمُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْفُولُ الْمُلْكُ وَالْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُو

أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِشِمَالِهِ ، فَقَالَ: «كُلْ بِيَمِينِكَ» . قَالَ: «لَا اسْتَطَعْتَ» مَا مِنْعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ . قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ» \* (١٠٠)

7- \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْهٌ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْهٌ يَقُولُ: سَكُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ عَمِلْتُ البَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ البَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ» (١١)

٧- \*( عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ مَا حُطَّ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ». الْمُرَّارِ (١٢)، فَإِنَّ هُ يُحَطُّ عَنْهُ مَا حُطَّ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ». قَالَ: فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ صَعِدَهَا خَيْلُنَا، خَيْلُ بَنِي الخَزْرَجِ قَالَ: فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ صَعِدَهَا خَيْلُنَا، خَيْلُ بَنِي الخَزْرَجِ قَالَ: «وَكُلُّكُمْ مَغْفُورٌ ثُمَّ تَسَامً النَّاسُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْ: «وَكُلُّكُمْ مَغْفُورٌ لَهُ إِلَّا صَاحِبَ الجَمَلِ الأَحْرِ » فَأَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا لَهُ: تَعَالَ.

(١) كتابا لا يغسله الماء: معناه محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب، بل يبقى على مر الزمان.

٥- \* ( عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَّكْوَعِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -

- (٢) إذا يثلغوا رأسي: أي يشدخوه ويشجوه كما يشدخ الخبز، أي يكسر .
  - (٣) نغزك: أي نعينك .
- (٤) لا زبر له: أي لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي . وقيل: هو الذي لا مال له .
- (٥) لا يتبعون: مخفف ومشدد من الاتباع . أي يتبعون ويتبعون. وفي بعض النسخ: يبتغون أي يطلبون .
- (٦) والخائن الذي لا يخفى له طمع: معنى لا يخفى لا يظهر. قال أهل اللغة: يقال خفيت الشيء إذا أظهرته. وأخفيته إذا سترته وكتمته. هذا هو المشهور. وقيل: هما لغتان فيهها جمعا.

- (٧) وذكر البخل أو الكذب: هكذا هو في أكثر النسخ: أو الكذب. وفي بعضها: والكذب. والأول هو المشهور.
  - (٨) الشنظير: الفحاش، وهو السيء الخلق.
    - (۹) مسلم (۲۸۲۵).
    - (۱۰) مسلم (۲۰۲۱).
- (١١)البخاري الفتح ١٠(٦٠٦٩) واللفظ له. مسلم (٢٩٩٠)
- (١٢) من يصعد الثنية ثنية المرار: هكذا هو في الرواية الأولى: المرار. وفي الثانية المرار أو المرار ، بضم الميم وفتحها على الشك . وفي بعض النسخ بضمها أو كسرها . والمرار شجر مر . وأصل الثنية الطريق بين الجبلين . وهذه الثنية عند الحديبية . قال الحازمي: قال ابن إسحاق: هي مهبط الحديبية .

#### Ataunnabi.com

(٣٩٠٢) الإصرار على الذنب والعناد

يَسْتَغْفِرْ لَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَ: وَاللهِ لأَنْ أَجِدَ ضَالَتِي أَنْ أَجِدَ ضَالَتِي أَخْ يَسْتَغْفُورَ لِي صَاحِبُكُمْ . قَالَ وَكَانَ رَجُلٌ يَنْشُدُ ضَالَةً لَهُ ) \*(١).

٨- \* ( عَنْ عُمَرَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلِا ۗ

كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الجُبْنِ وَالبُخْلِ وَأَرْذَلِ العُمُرِ وَعَذَابِ القَبْرِ وَعَذَابِ القَبْرِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ. قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي الرَّجُلَ يَمُوتُ عَلَى فِتْنَةٍ ، لَا يَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنْهَا) \*(٢).

## الأحاديث الواردة في ذَمِّ «العناد»

9 - \* ( عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: " يَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَهُ عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ يَقُولُ: إِنِّي وُكِلْتُ بِثَلَاثَةٍ: بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، وَبُكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ، وَبِالمُصَوِّرِينَ ») \* (").

• ١ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَهْدَدُيْتُ لِلنَّبِ عِنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى قَالَ: أَهْدَدُيْتُ لِلنَّبِ عَلَيْ شَاةً، فَجَثَا رَسُولُ اللهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ يَأْكُلُ، فَقَالَ أَعْرَابِيُّ: مَا هَذِهِ الجِلْسَةُ ؟ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيمًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا » (1) \* (1) الله جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيمًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا » (2) .

### من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذَمِّ « الإصرار »

١- \*( قَالَ الإِمَامُ الغَزَائِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - «اعْلَمْ أَنَّ الصَّغِيرَةَ تَكْبُرُ بِأَسْبَابٍ: مِنْهَا الإِصْرَارُ وَالْلُوَاظَبَةُ، الصَّغِيرَةَ تَكْبُرُ بِأَسْبَابٍ: مِنْهَا الإِصْرَارُ وَالْلُوَاظَبَةُ، فَقَطَرَاتٌ مِنَ الْمَاءِ تَقَعُ عَلَى الحَجَرِ عَلَى تَوَالٍ فَتُؤَثِّرُ فِيهِ. فَكَذَلِكَ القليلُ مِنَ السَّيِّئَاتِ إِذَا دَامَ عَظُمَ تَأْثِيرُهُ فِي فَكَذَلِكَ القليلُ مِنَ السَّيِّئَاتِ إِذَا دَامَ عَظُمَ تَأْثِيرُهُ فِي إِظْلَامِ القلبِ») \* (٥).

٢- \*( قَالَ أَبُو الفَرَجِ بْنُ الجَوْزِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ «لَا يَنْبَغِي أَنْ يَغْتَرَّ مُسَامَحٌ فَالجَزَاءُ قَدْ يَتَأَخَّرُ ، وَمِنْ

أَقْبَحِ الذُّنُوبِ الَّتِي قَدْ أُعِدَّ لَهَا الجَزَاءُ العَظِيمُ، الإِصْرَارُ عَلَى النَّعْدِيمُ، الإِصْرَارُ عَلَى الذَّنْبِ»)\*(٦).

٣- \*( وَقَالَ أَيْضًا: «رُبَّهَا رَأَى العَاصِي سَلَامَة بَدَنِهِ وَمَالِهِ فَظَنَّ أَنْ لَا عُقُوبَة ، وَغَفْلَتُهُ عَمَّا عُوقِبَ بِهِ عُقُوبَةً ") \*(٧).

٤- \*( وَقَالَ أَيْضًا: «لَا يَنَالُ لَذَّةَ الْمَعَاصِي إِلَّا سَكْرَانٌ بِالغَفْلَةِ»)
 شكْرَانٌ بِالغَفْلَةِ»)

- (۱) مسلم (۲۷۸۰).
- (٢) أبوداود(١٥٣٩)، والنسائي (٥/ ٢٥٥، ٢٦٦، ٢٦٧)، وابن ماجه (٣٨٤٤)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (١٣٣، ١٣٤، ١٣٥، ١٣٦) مسندًا ومرسلًا وله شواهد.
- (٣) الترمذي (٢٧٠٠)، وقال: حديث حسن صحيح غريب،
   وذكره الألباني في الصحيحة رقم ٥١٢ .
- (٤) سنن ابن ماجه (٣٢٦٢)، قال في الزوائد: إسناده صحيح

- ورجاله ثقاة، وانظره أيضًا في صحيح سنن ابن ماجه للألباني جـ ٢ ص ٢٢٤ .
  - (٥) عن إحياء علوم الدين باختصار (٤/ ٣٢).
    - (٦) صيد الخاطر (١٧).
    - (٧) المصدر السابق (٥٤).
    - (٨) صيد الخاطر (١٤٩).

٥- \*( وَقَالَ أَيْضًا: (رُبَّهَ) كَانَ العِقَابُ العَاجِلُ مَعْنَوِيَّا كَمَا قَالَ بَعْضُ أَحْبَارِ بَنِي إِسْرَائِيلَ: يَا رَبِّ كَمْ أَعْصِيكَ وَلَا تُعَاقِبُكَ وَلَا تُعَاقِبُكَ وَلَا تَعْريى، أَلَيْسَ قَدْ حَرَمْتُكَ حَلَاوَةَ مُنَاجَاتِي؟ ") \*(١٠).

7 - \*( وَقَالَ أَيْضًا: " مَنْ تَاأَمَّلَ عَوَاقِبَ أَهْلِ الْمَعَاصِي رَآهَا قَبِيحَةً ، وَكَأَنَّهُمْ قَدْ أُلْبِسُوا ظُلْمَةً ") \*(٢). ٧ - \*( وَقَالَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_: "أَعْظَمُ الْمُعَاقَبَةِ أَلَّا يُعَقَى السُّرُورُ يُحَسَّ الْمُعَاقَبُ العُقُوبَةَ، وَأَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقَعَ السُّرُورُ بِهَا هُوَ عُقُوبَةٌ ، كَالفَرَح بِالْمَالِ الْحَرَام ، وَالتَّمَكُّنِ مِنَ فَلِ المُّرَام ، وَالتَّمَكُّنِ مِنَ

٨- \*( وَقَالَ: «اعْلَمُ وا إِخْوانِي وَمَنْ يَقْبَلُ نَصِيحَتِي أَنَّ لِلذُّنُوبِ تَأْثِيرَاتٍ قَبِيحَةً مَرَارَتُهَا تَزِيدُ عَلَى حَلَاوَتهَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ») \*(٤).

الذُّنُوب، وَمَنْ هَذِهِ حَالَّهُ لَا يَفُوزُ بِطَاعَةٍ ») \* ".

9 - \* (قَالَ ابْنُ حَجَرٍ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي الْمُصِرِينَ: «يَعْلَمُ وَنَ أَنَّ مَ نَ تَ ابَ تَ ابَ اللهُ عَلَيْ هِ، ثُمَ لَا يَعْلَمُ وَنَ اللهُ عَلَيْ فِي الْمُصِرِينَ: 
يَسْتَغْفُرُونَ ») \* (٥٠).

• ١ - \* (وَقَالَ أَيْضًا: «مَنْ أَصَرَّ عَلَى نِفَاقِ الْكُفْرِ») \* الْمَعْصِيَةِ خُشِيَ عَلَيْهِ أَنْ يُفْضَى بِهِ إِلَى نِفَاقِ الكُفْرِ») \* (١) . لَا عَمْر كَانَ أَنْ مِهَا لَا اللهُ ذَا أَنُ مُهَا لَا اللهُ ذَا اللهُ ذَا اللهُ مَا لَا اللهُ ذَا اللهُ مَا لَا اللهُ ذَا اللهُ مَا لَا اللهُ فَيْ اللهُ اللهُ

١١ - \* (كَانَ أَبُو عَلِيِّ الرُّوذْبَانِيُّ يَقُولُ: «مِنَ الاَّوْدَبَانِيُّ يَقُولُ: «مِنَ الاَغْتِرَارِ أَنْ تُسِيءَ فَيُحْسَنَ إِلَيْكَ ، فَتَثُرُّكَ التَّوْبَةَ تَوَهُّاً أَنَّكَ تُسَامَحُ فِي الْهَفَوَاتِ») \* (٧).

١٢ - \* (عَنْ دُلَفِ بْنِ أَبِي دُلَفٍ قَالَ: "رَأَيْتُ كَأَنَّ آتِيًا أَتَى بَعْدَ مَوْتِ أَبِي فَقَالَ: أَجِبِ الأَمِيرَ. فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَدْ خَلَنِي دَارَ وَحْشَةٍ وَعْرَةٍ سَوْدَاءَ الحِيطَانِ، مُقْلَّعَةَ الشُّقُوفِ وَالأَبْوَابِ، ثُمَّ أَصْعَدَنِي دَرَجًا فِيهَا، ثُمَّ السُّقُوفِ وَالأَبْوَابِ، ثُمَّ أَصْعَدَنِي دَرَجًا فِيهَا، ثُمَّ أَدْخَلَنِي غُرْفَةً ، فَإِذَا فِي حِيطَانِهَا أَثَرُ النِّيرَانِ، وَإِذَا فِي أَدْخَلَنِي غُرْفَةً ، فَإِذَا فِي حِيطَانِهَا أَثَرُ النِّيرَانِ، وَإِذَا فِي أَرْضِهَا أَثَرُ الرَّمَادِ، وَإِذَا أَبِي عُرْيَانُ وَاضِعًا رَأْسَهُ بَيْنَ رُرُخْبَتَيْهِ، فَقَالَ لِي كَالْمُسْتَفْهِمِ: دُلَفُ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ - رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ لِي كَالْمُسْتَفْهِمِ: دُلَفُ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ - أَصْلَحَ اللهُ الأَمِيرَ - فَأَنْشَا يَقُولُ:

أَبْلِغَنْ أَهْلَنَا وَلَا تُخْفِ عَنْهُمْ

مَا لَقِينَا فِي البَرْزَخِ الْخَفَّاقِ قَدْ سُئِلْنَا عَنْ كُلِّ مَا قَدْ فَعَلْنَا

فَارْحَمُوا وَحْشَتِي وَمَا قَدْ أُلَاقِي أَفَهُمْتَ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ » ) \* (٨).

١٣ - \*( قَالَ أَحَدُ الحُكَمَاءِ: «الْعُصِيةُ بَعْدَ الْحُسَنَةُ بَعْدَ الْحَسَنَةِ ثَوَابُ الْعُصِيةِ ، وَالْحَسَنَةُ بَعْدَ الْحَسَنَةِ ثَوَابُ الْعُصِيةِ ، وَالْحَسَنَةُ بَعْدَ الْحَسَنَةِ ثَوَابُ الْحَسَنَةِ »)\* (٩).

١٤ - \* (قَالَ بَعْضُهُ مْ: «الذَّنْبُ الَّذِي لَا يُعْفَرُ
 قَوْلُ العَبْدِ: لَيْتَ كُلَّ ذَنْبٍ عَمِلْتُهُ مِثْلُ هَذَا») \*
 (اسْتِصْغَارًا وَاسْتِخْفَافًا بِمَا عَمِلَ) ((۱).

١٥ - \* ( وَقَالَ آخَـرُ: "وَمِنَ الْإِصْرَارِ السُّرُورُ
 بِالصَّغِيرَةِ وَالفَرَحُ وَالتَّبَجُّحُ بِهَا ، فَكُلَّمَ غَلَبَتْ حَلَاوَةُ

<sup>(</sup>١) صيد الخاطر (٤٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١٤٣).

<sup>(</sup>٣) صيد الخاطر (١٦).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٢٢٣).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (١/ ١٣٧)

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (١/ ١٣٧)

<sup>(</sup>٧) صيد الخاطر (٢٠)

<sup>(</sup>٨) صيد الخاطر (٢٠٧)

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق (٥)

<sup>(</sup>١٠) إحياء علوم الدين للغزالي (٤/ ٣٤) بتصرف .

#### Ataunnabi.com

(٣٩٠٤) الإصرار على الذنب والعناد

الصَّغِيرةِ عِنْدَ العَبْدِ كَبُرَتِ الصَّغِيرةُ وَعَظُمَ أَثُرُهَا فِي تَسُويدِ قَلْبِهِ ، حَتَّى إِنَّ مِنَ الْمُذْنِينَ مَنْ يَتَمَدَّحُ بِذَنْبِهِ وَيَتَبَجَّحُ بِهِ لِشِدَّةِ فَرَحِهِ بِمُقَارَفَتِهِ إِيَّاهُ » ) \*(١).

١٦ - \*( وَمِنَ الإِصْرَارِ أَيْضًا «أَنْ يَتَهَاوَنَ بِسِتْرِ اللهِ عَلَيْهِ وَحِلْمِهِ عَنْهُ وَإِمْهَالِهِ إِيَّاهُ وَلَا يَدْدِي أَنَّهُ إِنَّا يُمْهَلُ مَقْتًا لِيَزْدَادَ بِالإِمْهَالِ إِثْمًا ») \*(٢).

الله عَنْ حَرَام حَرَّمةُ اللهُ عَلَيْهِم، وَلا يَتْهَاهُمْ وَالإِصْرَارَ، فَإِنَّهَا هُمْ فَالْغُونَ قُدُمًا. لَا يَنْهَاهُمْ خَافَةُ اللهِ عَنْ حَرَام حَرَّمةُ اللهُ عَلَيْهِمْ، وَلَا يَتُوبُونَ مِنْ ذَنْبِ اللهِ عَنْ حَرَام حَرَّمةُ اللهُ عَلَيْهِمْ، وَلَا يَتُوبُونَ مِنْ ذَنْبِ أَصَابُوهُ حَتَّى أَتَاهُمُ الْمُؤْتُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ) \*(").

١٨ - \*(عَنِ الحَسَنِ قَالَ: إِنْيَانُ الذَّنْبِ عَمْدًا إِصْرَارٌ حَتَّى يَتُوبَ)\*(١٠).

١٩ - \*(قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: الإِصْرَارُ: أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ الذَّنْبَ فَيَحْتَقِرَهُ)\* (٥).

٢٠ - \*(عَنِ الشُّنِيِّ قَالَ: ﴿ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَافَعَلُوا ﴾ فَيَنْكَبُّوا وَلَا يَسْتَغْفِرُوا وَهُمْ يَعْلَمُ وَنَ أَنَهُمْ قَدْ
 أَذْنَبُوا ثُمَّ أَقَامُوا وَلَمْ يَسْتَغْفِرُوا) \*(١٠).

٢١ - \*(قَالَ الغَزَالِيُّ: اعْلَمْ أَنَّ الصَّغِيرَةَ تَكْبُرُ
 بِأَسْبَابٍ فِيهَا الإصْرَارُ وَالْمُوَاظَبَةُ: وَكَذَلِكَ قِيلَ:
 لاصَغِيرَةَ مَعَ إِصْرَارٍ، وَلا كَبِيرَةَ مَعَ اسْتِغْفَارٍ)\*(٧).

### من مضار «الإصرار على الذنب»

- (١) الإِصْرَارُ عَلَى الذُّنُوبِ يُسَبِّبُ الوَحْشَةَ بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - .
- (٢) يَسْخَطُ اللهُ وَالْلَائِكَةُ الْلَقَرَّبُونَ وَيَدْعُونَ عَلَى الْقُرَّبُونَ وَيَدْعُونَ عَلَى الْأَنْب.
- (٣) يَتَسَلَّطُ شَيَاطِينُ الجِنِّ وَالإِنْسِ عَلَى الْمُصِرِّ عَلَى الْمُصِرِّ عَلَى النَّصِرِّ عَلَى النَّانْ .
- (٤) تَصْعُبُ عَلَيْهِ الطَّاعَاتُ وَيَغْفُلُ عَنِ الدُّعَاءِ فَتَتَقَاذَفُهُ نَوَازِعُ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ.
- (٥) يَشْعُرُ دَائِمًا بِانْقِبَاضِ القَلْبِ وَخُبْثِ النَّفْسِ وَضِيقِ الصَّدْرِ.

- (٦) تَعْظُمُ الدُّنْيَا فِي عَيْنَيْهِ فَيَسْتَعْذِبُهَا وَيَلْهَثُ وَرَاءَهَا.
  - (٧) خِفَّةُ عَقْلِهِ وَالنَّقْصُ فِي إِيهَانِهِ.
- (A) وَإِذَا مَاتَ تَلَقَّتْهُ مَلَائِكَةُ العَذَابِ بِالسَّخَطِ
   وَالوَيْل .
- (٩) وَإِذَا صَارَ الانْصِرَافُ مِنَ الْمُوْقِفِ يَوْمَ القِيَامَةَ أُخِذَ
   بهِ ذَاتَ الشِّمَالِ .
- (١٠) يَنْقُصُ قَدْرُ الْمُصِرِّ عَلَى الذَّنْبِ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ وَالْمُجْتَمَع .
  - (١١) تَعْتَرِيهِ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ بَيْنَ النَّاسِ.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٤/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٦) إحياء علوم الدين (٢/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق (٤/ ٣٤).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٤/ ٣٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٤/ ٣٣).

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور (٢/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٢/ ٣٢٨).

### إطلاق البصر

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ۲.     | 17       | _      |

#### الإطلاق لغة:

مَصْدَرُ قَوْطِمْ: أَطْلَقَ الشَّيْءَ يُطْلِقُهُ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ط ل ق) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى التَّخْلِيَةِ وَالإِرْسَالِ، مِنْ مَادَّةِ (ط ل ق) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى التَّخْلِيَةِ وَالإِرْسَالِ، يُقَالُ: أَطْلَقْتُهُ إِطْلَقْتُه الطَّلْقُ: الشَّيْءُ الْحَلَالُ كَأَنَّهُ خُلِيءَ عَنْهُ فَلَمْ يُخْظَرْ، وَأَطْلَقْتُ النَّاقَةَ مِنْ عِقَالِهَا، وَرَجُلُ طَلْقُ الوَجْهِ، وَطَلَقْتُهَا فَطَلَقَتُ، أَيْ خَلَيْتُهَا، وَرَجُلُ طَلْقُ الوَجْهِ، وَطَلِيقُهُ، كَأَنَّهُ مُنْطَلِقٌ وَهُو ضِدُّ البَاسِرِ لأَنَّ البَاسِرِ اللَّنَ البَاسِرِ اللَّنَ البَاسِرَ اللَّذِي لا يَكَادُ يَهَشُّ، وَلا يَنْفُسِحُ بِبَشَاشَةٍ.

وَقَالَ الرَّاغِبُ: أَصْلُ الإِطْلَاقِ: التَّخْلِيةُ مِنَ السَوْنَاقِ، وَمِنْهُ اسْتُعِيرَ طَلَّقْتُ الْمُرَّاةَ أَيْ خَلَيْتُهَا عَنْ السَوْنَاقِ، وَمِنْهُ اسْتُعِيرَ طَلَّقْتُ الْمُرْأَةَ أَيْ خَلَيْتُهَا عَنْهُ حِبَالَةِ النِّكَاحِ، وَالْمُطْلَقُ فِي الأَحْكَامِ: مَالاَ يَقَعُ مِنْهُ اسْتِثْنَاءٌ. وَالطَّلَقُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا اسْتِثْنَاءٌ. وَالطَّلَقُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا اسْتِئْنَاءٌ. وَالطَّلَقَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَبْلٌ مَفْتُولٌ شَدِيدُ الفَتْلِ، أَيْ هُمَا مُحْتَمِعَانِ لَا يَفْتَرِقَانِ كَ أَنَّهُما قَدْ شُدًا فِي حَبْلٍ أَوْ قَيْدٍ، وَفِي حَدِيثِ الرَّحِمِ "تَتَكَلَّمُ بِلِسَانٍ طَلْقٍ» عَبْلٍ أَوْ قَيْدٍ، وَفِي حَدِيثِ الرَّحِمِ "تَتَكَلَّمُ بِلِسَانٍ طَلْقٍ» مَعْنَاهُ: مَاضِي القَوْلِ سَرِيعُ النَّطْقِ، وَالطَّلُقَاءُ هُمُ الَّذِينَ مَعْنَاهُ: مَاضِي القَوْلِ سَرِيعُ النَّطْقِ، وَالطَّلُقَاءُ هُمُ اللّذِينَ مَعْنَاهُ: مَاضِي القَوْلِ سَرِيعُ النَّطْقِ، وَالطَّلُقَاءُ هُمُ الَّذِينَ مَعْنَاهُ: مَاضِي القَوْلِ سَرِيعُ النَّطْقِ، وَالطَّلُقَةُ مُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَا لَيْهِ عَنْهُمُ مَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَأَطْلَقَهُمْ مُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمَلُكُ وَالْعَلَاقِي اللهِ عَلَيْهُ وَلَا لَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا لَيْهِ عَلَى سَالِلهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْهُ عَلَى سَالِهُ لَكَالَتُهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَا لَيْهِ عَلَى مَالِكُولِ سَرِيعُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعْلَالَةً اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللْهَ اللهُ اللهُ

(فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولِ)، وَقَوْهُمُ مْ: أَنْتَ طِلْقٌ مِنْ هَذَا الأَمْرِ أَيْ خَارِجٌ مِنْهُ، وَالانْطِلَاقُ: الذَّهَابُ، وَانْطُلِقَ بِهِ الأَمْرِ أَيْ خَارِجٌ مِنْهُ، وَالانْطِلَاقُ: الذَّهَابُ، وَانْطُلِقَ بِهِ (ذُهِبَ بِهِ) عَلَى مَا لَمُ يُسَمَّ فَاعِلُهُ، وَنَاقَةٌ طَالِقٌ أَيْ مُرْسَلَةٌ تَرْعَى حَيْثُ شَاءَتْ، وَتَطَلَّقَ الظَّبْيُ: مَرَّ لَا يَلْوِي عَلَى شَيْءٍ. وَأَطْلَقْتُ القَوْلَ: إِذَا أَرْسَلْتَهُ مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ وَلَا شَيْءٍ. وَأَطْلَقْتُ القَوْلَ: إِذَا أَرْسَلْتَهُ مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ وَلَا شَمْ طُ(۱).

#### الإطلاق اصطلاحًا:

قَالَ الكَفَوِيُّ: الإِطْلَاقُ: الفَتْحُ وَرَفْعُ القَيْدِ (٢).

#### البصر لغة واصطلاحًا:

( انظر صفة غض البصر ).

#### إطلاق البصر اصطلاحًا:

تَخْلِيَتُهُ مِنْ قَيْدِ الْخَوْفِ وَالْمُرَاقَبَةِ فَيَذْهَبُ وَيَقَعُ عَلَى كُلِّ مَا يَرَاهُ فَلَا يَرْعَوِي عَنْ حَرَامٍ وَلَا يَقِفُ عِنْدَ حَرَامٍ وَلَا يَقِفُ عِنْدَ حَرَامٍ وَلَا يَقِفُ عِنْدَ حَرَامٍ

#### إطلاق البصر نوعان:

الأَوَّلُ: مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَهُو إِطْلَاقُهُ نَحْوَ مَا حَرَّمَ اللهُ النَّظَرَ إِلَيْهِ مِنَ الْمَحَارِمِ وَغَيْرِهَا، وَيَنْدَرجُ هَذَا النَّوْعُ تَحْتَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُن ﴾ (غافر/ ١٩) فَقَدْ

<sup>(</sup>٢) الكليات للكفوى (١/ ٢١٦) (ط. ثانية).

<sup>(</sup>۱) مقاييس اللغة لابن فارس (۳/ ۲۲۶)، والمفردات للراغب (۲۰۳)، والنهاية ۳/ ۱۳۳، والصحاح (۱۸۱۸)، واللسان (طلق) (۲۹۹۳).

ذُكِرَ فِي تَفْسِيرِهَا: أَنَّهَا النَّظْرَةُ بَعْدَ النَّظْرَةِ (وَهَ ذَا هُ وَ إِطْلَاقُ الْبَصَرِ) وَقِيلَ: إِنَّهَا الرَّمْنُ بِالعَيْنِ، وَقِيلَ: النَّظُرُ إِلْكَ مَا نُهِي عَنْهُ، وَقِيلَ: هِي أَنْ يَقُولَ: رَأَيْتُ وَمَا رَأَى، إِلَى مَا نُهِي عَنْهُ، وَقِيلَ: هِي أَنْ يَقُولَ: رَأَيْتُ وَمَا رَأَى، أَوْ مَا رَأَيْتُ وَمَا رَأَى، وَقِيلَ: مُسَارَقَةُ النَّظَرِ، وَسُمِّي أَوْ مَا رَأَيْتُ وَقَدْ رَأَى، وَقِيلَ: مُسَارَقَةُ النَّظَرِ، وَسُمِّي ذَلِكَ بِهِ «خَائِنَةِ الأَعْيُنِ» إِمَّا لإِخْفَاءِ الإِشَارَاتِ فَصَارَتُ ذَلِكَ بِهِ «خَائِنَةَ الأَعْيُنِ» إِمَّا لإِخْفَاءِ الإِشَارَاتِ فَصَارَتُ بِالاَسْتِخْفَاءِ كَا لِإِشَارَاتِ فَصَارَتُ اللَّهُ إِلاَ النَّظُورِ إِلَى النَّظُرِ إِلَى اللَّهُ وَلَيْهَ اللَّعْيُنِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّعْيُنَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللْعَالُولُ الْعَلَامُ اللْهُ عَنْهُ اللْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللْهُ اللْهُ عَلَيْهُ الللْهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَنْهُ اللْهُ عَنْهُ اللْهُ عَنْهُ اللْهُ عَنْهُ اللْهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَى الللْهُ عَالِهُ الللْهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ الللْهُ عَلَيْهُ اللْهُ عِلْهُ اللْهُ عَلَا الللْهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَا الللْهُ عَلَيْهُ الللْهُ عَلَيْهُ اللْهُ اللْهُ عَلَاهُ الللْهُ عَلَاهُ اللللْهُ

التَّانِي: إِطْلَاقُ النَّظَرِ فِيهَا يَنْبَغِي أَنْ يُتَخَلَّقَ بِهِ مِنَ البَصَرِ، يَقُولُ العِزُّ بُنُ عَبْدِالسَّلَامِ: وَأَمَّا التَّخَلُّ قُ بِهِ فَنَظَرُنَا ضَرْ بَانِ:

أَحَدُهُمَا: ضَرُورِيٌّ، وَهُوَ النَّظَرُ الاتِّفَاقِيُّ .

وَالنَّانِي: كَسْبِيُّ، وَتَتَخَلَقُ مِنْهُ بِكُلِّ نَظَرٍ أَوْجَبَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْكَ، أَوْ نَدَبَكَ إِلَيْهِ، كَالْجِرَاسَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالنَّظَرِ فِي مَصْنُوعَاتِ اللهِ السَّالَةِ عَلَى كَهَالِ قُدْرَتِهِ، وَعَهَامِ وَالنَّظَرِ فِي مَصْنُوعَاتِ اللهِ السَّالَةِ عَلَى كَهَالِ قُدْرَتِهِ، وَعَهَامِ حِكْمَتِهِ، وَشُمُ ولِ عِلْمِهِ، وَنُفُوذِ إِرَادَتِهِ، فَإِنَّ كَ تَسْتَدِلُّ بِالصَّنْعَةِ عَلَى القُدْرَةِ، وَبِالقُدْرَةِ عَلَى الإِرَادَةِ، وَبِالإِرَادَةِ عَلَى الإِرَادَةِ، وَبِالإِرَادَةِ عَلَى العِلْمِ، وَبِالعِلْمِ عَلَى الْجَيَاةِ، وَدَلِيلُ التَّحَلُّقِ بِذَلِكَ عَلَى العِلْمِ، وَبِالعِلْمِ عَلَى الْجَيَاةِ، وَدَلِيلُ التَّحَلُّقِ بِذَلِكَ عَلَى العِلْمِ، وَبِالعِلْمِ عَلَى الْجَيَاةِ، وَدَلِيلُ التَّحَلُّقِ بِذَلِكَ عَلَى العَلْمِ الْفَوْلِ الْفَرْوَا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ فَي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ فَي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ اللهَ يَعَالَى: ﴿ قُلُ الْفُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ فَي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ فَي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ فَي السَّمَاوِ إِلَى اللَّرْفِ اللَّهُ اللهُ وَلَى اللَّرْضِ اللهَ يَعَالَى: ﴿ وَلَهُ اللهُ عَرَقُ وَجَلَّى: ﴿ وَلَا اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّولِ اللَّيْطَرِ الْحَقِيقِي فِي فَقَدْ جَعَلَ إِحْسَانَكَ لِعِبَادَتِهِ ﴿ أَنْ تَعْبُدَ اللهُ التَّقُدِيرِيّ، فَقَدْ جَعَلَ إِحْسَانَكَ لِعِبَادَتِهِ ﴿ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ التَّقُدِيرِيّ، فَقَدْ جَعَلَ إِحْسَانَكَ لِعِبَادَتِهِ ﴿ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ اللَّهُ مَرَاكُ اللهُ اللَّيْ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ال

#### جناية النظر المحرم:

قَالَ ابْنُ الْقَيِّم رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : إِنَّ النَّظَرَ يُـوَلِّدُ الْمَحَبَّةَ فَتَبْدَأُ عَلَاقَةٌ يَتَعَلَّقُ بِهَا القَلْبُ بِالْمَنْظُورِ إِلَيْهِ، ثُمَّ تَقْوَى فَتَصِيرُ صَبَابَةً يَنْصَبُ إِلَيْهِ الْقَلْبُ بِكُلِّيَتِهِ، ثُمَّ تَقْوَى فَتَصِيرُ عَرَامًا يَلْزَمُ الْقَلْبَ كَلُزُوم الْغَرِيم الَّذِي لَا يُفَارِقُ غَرِيمَهُ، ثُمَّ تَقْوَى فَيَصِيرُ عِشْقًا وَهُوَ الْحُبُّ الْفُ رِطُ، ثُمَّ يَقْ وَى فَيَصِيرُ شَغَفًا وَهُ وَ الْخُبُّ الَّذِي قَدْ وَصَلَ إِلَى شِغَافِ الْقَلْبِ وَدَاخِلِهِ، ثُمَّ يَقْوَى فَيَصِيرُ تَتَيُّا وَهُوَ التَّعَبُّ دُ فَيَصِيرُ الْقَلْبُ عَبْدًا لِمَنْ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ هُ وَ عَبْدًا لَهُ، وَهَ ذَا كُلُّهُ جِنَايَةُ النَّظَرِ فَحِينَ لِي يَصِيرُ الْقَلْبُ أَسِيرًا بَعْدَ أَنْ كَانَ مَلِكًا، وَمَسْجُونًا بَعْدَ أَنْ كَانَ مُطْلَقًا، فَيَتَظَلَّمُ مِنَ الطَّرْفِ وَيَشْكُوهُ، وَالطَّرْفُ يَقُولُ: أَنَا رَائِدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَنْتَ بَعَثْتَنِي، فَيُبْتَلَى بِطَمْسِ الْبَصِيرَةِ فَلَا يَرَى بِهِ الْحَقَّ حَقًّا، وَلَا البَاطِلَ بَاطِلًا، وَهَذَا أَمْرٌ يُحِسُّهُ الإِنْسَانُ مِنْ نَفْسِهِ فَإِنَّ الْقَلْبَ كَالْمِرْآةِ، وَالْهُوَى كَالصَّدَإِ فِيهَا، فإِذَا خَلُصَتْ الْمُزْآةُ مِنَ الصَّدَأِ انْطَبَعَتْ فِيهَا صُورً الْحَقَائِقِ كَمَا هِي، وَإِذَا صَدِئَتْ لَمْ تَنْطَبِعْ فِيهَا صُوَرُ الْكَعْلُومَاتِ(٤).

[للاستزادة: انظر صفات: انتهاك الحرمات ـ التجسس ـ الفتنة ـ التبرج ـ المجاهرة بالمعصية ـ الغي والإغواء ـ اتباع الهوى ـ الإصرار على الذنب ـ التفريط والإفراط ـ الفضح.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: غض البصر - العفة - الأدب - الستر - المداراة - المراقبة].

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك: النكت والعيون للماوردي (٥/ ١٤٩ ، ١٥٠).

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري (۱۱/٥٠).

<sup>(</sup>٣) شجرة المعارف والأحوال (ص ٢٦) بتصرف.

<sup>(</sup>٤) إغاثة اللهفان(١/ ٤٧ – ٤٨) بتصرف.

## الأحاديث الواردة في ذُمِّ « إطلاق البصر » معنًى

١- \* (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَمَيْمُونَةُ، قَالَتْ: فَبَيْنَا نَحْنُ عَنْدَهُ أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا عَنْدُهُ أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : «احْتَجِبَا مِنْهُ»، فَقُالُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : «احْتَجِبَا مِنْهُ»، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ : «أَفَعَمْيَا وَانِ أَنْتُهَا؟ يَعْرِفُنَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : «أَفَعَمْيَا وَانِ أَنْتُهَا؟ يَعْرِفُنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : «أَفَعَمْيَا وَانِ أَنْتُهَا؟

٢ - \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ
 - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِذَا
 زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ - عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ - فَلَا يَنْظُرْ إِلَى مَا
 دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ ") \* (٢).

٣ - \*(عَنْ سَهْ لِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ رَجُ لَا اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي بَابِ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ رَجُ لَا اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مِدْرًى (٣) يُرجِّلُ (٤) بِهِ رَأْسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ طَعَنْتُ بِهِ وَأُسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ طَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ، إِنَّا جَعَلَ اللهُ الإِذْنَ مِنْ أَجْلِ البُصَرِ») \* (٥)

٤ - \*(عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِ ﷺ فَقَامَ إِلَيْهِ بِمِشْقَصٍ أَوْ مَشَاقِصَ (٦) فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ بِمِشْقَصٍ أَوْ مَشَاقِصَ (٦) فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ بِمِشْقَصٍ أَوْ مَشَاقِصَ (٦) فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ بَعْشَهُ كُونَ مَثَاقِصَ (٨).

٥- \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَرَضِيَ اللهُ عَنْهُا -:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ رَأَى امْرَأَةً فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهِي اللهُ عَنْهُا -:

تَعْعَسُ (٩) مَنِيئَةً (١١) لَهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَحَابِهِ فَقَالَ: ﴿إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلْيَانُتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ») \* (١١).

آ - \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: لَمْ أَرَ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَ مِ عِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَ عَلَى ابْنِ آدَمَ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَ عَلَى ابْنِ آدَمَ عَنْهُ مِنَ النِّنِي عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ النِّنِي الْعَيْنَيْنِ حَظَّهُ مِنَ النِّنِي الْعَيْنَيْنِ النَّطُورُ وَزِنَى اللِّسَانِ النَّطُقُ، وَالنَّفْشُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالنَّفْرُحُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ ») \* (١٢).

٧ - \* (عَنْ جَرِيرِ بْسَ عَبْدِ اللهِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_

- (٥) البخاري-الفتح١١(١٠١)، مسلم(٢١٥٦) واللفظ له .
  - (٦) المشاقص: جمع مشقص وهو نصل عريض السهم.
    - (٧) يختله : أي يراوغه ويستغفله.
- (٨) البخاري-الفتح١٢(٠٠١٠)، مسلم (٢١٥٧) واللفظ له .
  - (٩) المعس: الدلك.
  - (١٠) المنيئة : الجلد أول ما يوضع في الدباغ.
    - (۱۱) مسلم(۱۲۰۳).
- (١٢)البخاري الفتح١١(٦٢٤٣)،ومسلم(٢٦٥٧)واللفظ

(۱۱) مسلم

ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: مقبول (التقريب(٥٩٥)، والتهذيب(١٠/٤١٦). (٢) أبو داود(٩٦/١٦) ، وقال محقق جامع الأصول(٥/١٨٧) إسناده حسن، واللفظ له .

(١) أبو داود(٢١١٤) ، الترمذي (٢٧٧٨) واللفظ له ، وقال:

حسن صحيح، وفي سنده بنهان المخزري: أبو يحيى المدني مولى أم سلمة، روى عنها هذا الحديث ورواه عنه الزهري،

- (٣) الْمِدْرَى: حديدة تشبه المشط..
- (٤) يرجل : ترجيل الشعر تسريحه ومشطه .

له.

أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَ نِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي ﴾ (١).

٨ - \* (عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ أَنَّهَا قَالَتْ: جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لَا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا ...الحَدِيثُ: إِلَى أَنْ قَالَتْ : قَالَتِ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ : زَوْجِي أَبُو زَرْع، فَهَا أَبُوزَرْع؟، أَنَاسَ مِنْ حُلِيّ أُذُنَيَّ، وَمَلاًّ مِنْ شَحْم عَضُدَيَّ، وبَجَّحَنِي فَبَجِحَتْ إِليَّ نَفْسِي، وَجَدَنِي في أَهْل غُنيْمةٍ بِشِتٍّ، فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلِ وَأَطِيطٍ، وَدَائِسٍ وَمُنَقٍّ، فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلَا أُقَبَّحُ، وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ، وَأَشْرَبُ فَأَتَقَنَّحُ . أُمُّ أَبِي زَرْعٍ، فَهَا أُمُّ أَبِي زَرْعٍ؟، عُكُومُهَا رَدَاحٌ، وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ، ابْـنُ أَبِي زَرْعٍ، فَهَا ابْنُ أَبِي زَرْعٍ؟ مَضْجَعُهُ كَمِسَلِّ شَطْبَةٍ، ويُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الجَفْرَةِ. بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ، طَوْعُ أَبِيهَا وَطَوْعُ أُمِّهَا، وَمِلْءُ كِسَائِهَا، وَغَيْظُ جَارَتِهَا، جَارِيَةُ أَبِي زَرْعِ، فَهَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعِ، لَا تَبُثُّ حَدِيثَنَا تَبْثِيثًا، وَلَا تُنَقِّ ثُ مِيرَاثَنَا (٢) تَنْقِيثًا، وَلَا تَمُلأُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا، قَالَتْ: خَرَجَ أَبُو زَرْعِ وَالأَوْطَابُ تُمْخَضُ، فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْ دَيْنِ يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانتَيْنِ، فَطَلَّقَنِي وَنَكَحَهَا، فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلًا سَرِيًّا، رَكِبَ شَرِيًّا، وَأَخَذَ خَطِيًّا، وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمَّا ثَرِيًّا ، وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا، وَقَالَ : كُلِّي أُمَّ زَرْعٍ، وَمِيرِي أَهْلَكِ، قَالَتْ: فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ

(۱) مسلم (۲۱۵۹).

أَعْطَانِيهِ مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِي زَرْعٍ . قَالَتْ عَائِشَةُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «كُنْتُ لَـكِ كَأَبِي زَرْعِ الْمُّمِ زَرْعِ»**)\*** 

٩ - \* (عَـنْ أُمّ سَلَمَـةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَـا ــ أَنَّ نُحَنُّنا كَانَ عِنْدَهَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ: لأَخِي أُمّ سَلَمَةَ : يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ؛ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا فَإِنِّي أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلَانَ، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعِ وَتُدْبِرُ بِثَهَانٍ، فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ : ﴿ لَا يَدْخُلُ هَوُّ لَاءِ عَلَيْكُمْ ﴾)  $*^{(3)}$ .

٠١ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَن النَّبِيِّ عَلِيَّةً قَالَ: « مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوم بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ هَٰمُ أَنْ يَفْقَؤُا عَيْنَهُ")\* (٥).

١١ - \* (عَـنْ عَبْدِ اللهِ بْـن عَبَّاسٍ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ أَنَّهُ قَالَ : أَرْدَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ يَوْمَ النَّحْرِ خَلْفَهُ عَلَى عَجُز رَاحِلَتِهِ، وَكَانَ الْفَضْلُ رَجُلًا وَضِيئًا، فَوَقَفَ النَّبِيُّ عَلَيْ لِلنَّاسِ يُفْتِيهِمْ، وَأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَتْعَمَ وَضِيئَةٌ تَسْتَفْتِي رَسُولَ اللهِ ﷺ فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا، فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ عَيْدٌ وَالْفَصْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَأَخْلَفَ بِيدِهِ فَأَخَلَ بِذَقْنِ الْفَضْلِ فَعَدَلَ وَجْهَـهُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ؛ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الْحَجّ عَلَى عِبَادِهِ، أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ

<sup>(</sup>٢) ميراثنا: هكذا في الفتح، وفي شرح ابن حجر ميرتنا وهو الصحيح وكذا هو في مسلم.

<sup>(</sup>٣) البخاري-الفتح ٩ (١٨٩ ٥) واللفظ له، ومسلم (٢٤٤٨) وسبق تفسير غريبه مرات عديدة.

<sup>(</sup>٤) البخاري-الفتح ٨ (٤٣٢٤) ، ومسلم (٢١٨٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) البخاري-الفتح ٢١(٢٩٠٢)، ومسلم (٢١٥٨) واللفظ

أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ ؟ قَالَ : «نَعَمْ») \*(١).

١٢ - \* (عَنْ بُرَيْدَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْـ هُ ـ أَنَّهُ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «يَا عَلِيُّ، لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّطْرَةَ النَّطْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الأُولَى، وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ»)\*(٢٠.

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ « إطلاق البصر »

ا - \* (رُوِيَ أَنَّ عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - خَرَجَ يَسْتَسْقِي فَلَمَّا ضَجِر، قَالَ لَهُمْ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ ذَنْبًا فَلْيَرْجِعْ ، فَرَجَعُوا كُلُّهُمْ وَلَمْ يَبْقَ مَعَهُ أَصَابَ مِنْكُمْ ذَنْبًا فَلْيَرْجِعْ ، فَرَجَعُوا كُلُّهُمْ وَلَمْ يَبْقَ مَعَهُ فِي الْمُفَازَةِ إِلَّا وَاحِدٌ، فَقَالَ لَهُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَمَا لَكَ مِنْ ذَنْبٍ ؟ فَقَالَ : وَاللهِ مَا عَمِلْتُ مِنْ شَيْءٍ غَيْرَ لَكَ مِنْ ذَنْبٍ ؟ فَقَالَ : وَاللهِ مَا عَمِلْتُ مِنْ شَيْءٍ غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ ذَاتَ يَوْمٍ أُصَلِّي فَمَرَّتْ بِيَ امْرَأَةٌ فَنَظُرْتُ إِلَيْهَا بَيْمِ مِنْ شَيْءٍ غَيْرَ بِعَيْنِي هَذِهِ فَلَمَّا جَاوَزَتْنِي أَدْخَلْتُ أَصْبُعِي فِي عَيْنِي بِعَيْنِي هَذِهِ فَلَمَّا جَاوَزَتْنِي أَدْخَلْتُ أَصْبُعِي فِي عَيْنِي فَانْتَوَعْتُهُا وَتَبِعْتُ الْمُزَاةَ بَهَا، فَقَالَ لَهُ عِيسَى عَلَيْهِ فَانْتَوَعْتُهُا وَتَبِعْتُ الْمُزَاةَ بَهَا، فَقَالَ لَهُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّكَرُمُ: فَادْعُ اللهَ حَتَّى أُؤَمِّنَ عَلَى دُعَائِكَ، قَالَ : فَلَعَا، السَّكَرُمُ: فَادْعُ اللهَ حَتَّى أُؤَمِّنَ عَلَى دُعَائِكَ، فَالُ : فَلَعَا، فَتَجَلَّلَتِ السَّمَاءُ سَحَابًا، ثُمَّ صَبَّتْ، فَسُقُوا) \* (٣).

٢ - \*(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُماً - فِي مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ ﴾ : هُوَ الرَّجُلُ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ ﴾ : هُوَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى الْمُرْأَةِ الْحَسْنَاءِ تَمُرُّ بِهِ أَوْ يَدْخُلُ بَيْتًا هِيَ فِيهِ فَإِذَا فَطُنَ لَهُ عَضَ بَصَرَهُ ، وَقَدْ عَلِمَ اللهُ أَنَّهُ يَ وَدُّ لَوِ اطَّلَعَ عَلَى فَطِنَ لَهُ عَضَ بَصَرَهُ ، وَقَدْ عَلِمَ اللهُ أَنَّهُ يَ وَدُّ لَوِ اطَّلَعَ عَلَى فَرْجِهَا ، وَلَو قَدَرَ عَلَيْهَا لَوْ (٤) زَنَى بَهَا) \* (٥).

٣-\* (قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_:

«حِفْظُ البَصَرِ أَشَدُّ مِنْ حِفْظِ اللِّسَانِ») \* (٦). ٤ - \* (قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: «إِذَا مَرَّتْ بِكَ امْرَأَةٌ فَعَمِّضْ عَيْنَيْكَ حَتَّى ثُجَاوِزَكَ») \* (٧).

٥ - \* (قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ لأَخِيهِ سَعيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ لَلَّ قَالَ لَهُ: إِنَّ نِسَاءَ الْعَجَمِ يَكْشِفْنَ وَمُنُوفَ مَنَ وَرُءُوسَهُنَّ. قَالَ لَهُ: اصْرِفْ بَصَرَكَ عَنْهُنَّ، يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَعْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ﴾) \* (٨).

7- \* (كَانَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ يَكْرَهُ النَّطَرَ إِلَى الْجَوَارِي اللَّاقِي يُبَعْنَ بِمَكَّةَ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ يَكْرَهُ النَّظَرَ إِلَى الْجَوَارِي اللَّاقِي يُبَعْنَ بِمَكَّةَ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ أَنْ يُشْرَيَ) \* (٩).

٧ - \*(قَالَ دَاودُ الطَّائِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ...
 كَانُوا يَكْرَهُونَ فُضُولَ النَّظَرِ) \*(١٠).

٨ - \*(قَالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ : مَا أُحِبُّ أَنِّي بَصِيرٌ كُنْتُ نَظَرْتُ نَظْرَةً وَأَنَا صَغِيرٌ (وَهَذَا

<sup>(</sup>١) البخاري- الفتح ١١ (٦٢٢٨) واللفظ له، ومسلم (١٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) أبو داود(٢١٤٩)، والترمذي (٢٧٧٧) وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك. وأحمد (٥/ ٣٥٣،

٣٥٧)، والحاكم (٣/ ١٢٣) ، وقمال محقق جمامع

الأصول (٦/ ٦٦٠): حديث حسن.

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين (١/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٤) لو هنا: للتمني والمعنى يتمنى أَنْ يقدر عليها ويزني بها .

<sup>(</sup>٥) فتح الباري(١١/١١).

<sup>(</sup>٦) الورع لابن أبي الدنيا(٦٢)

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق(٦٦).

<sup>(</sup>٨) البخاري - الفتح تعليقًا (١١/١١).

<sup>(</sup>٩) البخاري - الفتح(١١/١١) بتصرف.

<sup>(</sup>١٠) الورع لابن أبي الدنيا (٦٢).

بَعْدَمَا عَمِيَ) \*(١).

9 - \* (قَالَ الزُّهْرِيُّ - رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى - : «لَا يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَى شَيْءٍ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تَحِيضُ مِنَّنْ يُصْلُحُ النَّظَرُ إِلَى شَيْءٍ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تَحِيضُ مِنَّنْ يُشْتَهَى النَّظَرُ إِلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً ») \* (٢).

١٠ - \*(قَالَ العَلَاءُ بْنُ زِيَادِ الْعَدَوِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: لَا تُـتْبِعْ بَصَرَكَ حُسْنَ رِدْفِ الْمُزَأَةِ فَإِنَّ النَّظَرَ يَعْلَى الشَّهْوَةَ فِي الْقَلْب) \*(٣).

١١ - \* (قَالَ وَكِيعُ بْنُ الجَرَّاحِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى
 ـ: مَرَرْتُ مَعَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَلَى دَارٍ مَشِيدَةٍ فَرَفَعْتُ
 رَأْسِي إِلَيْهَا . فَقَالَ : لَا تَرْفَعْ رَأْسَكَ تَنْظُرْ إِلَيْهَا، إِنَّا
 بَنَوْهَا لَهَذَا) \* (3)

١٢ - \*(قَالَ وَكِيعٌ - رَحِمَهُ اللهُ -: خَرَجْنَا مَعَ شُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَقَالَ : إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنا غَضُّ أَبْصَارِنَا) \*(٥).

١٣ - \*(قَالَ الْكَرْمَانِيُّ - رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَّعْيُنِ \* : إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ النَّطْرَةَ اللهُ تَعَالَى ،
 النَّطْرَةَ اللهُ تَرَقَةَ إِلَى مَا لَا يَعَلُّ) \*(٢).

١٤ - \*(قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ :
 الْبَصَرُ هُـ وَ الْبَابُ الأَكْبَرُ إِلَى الْقَلْب، وَأَعْمَـ رُ طُرُقِ

الْحَوَاسِّ إِلَيْهِ، وَبِحُبِّ ذَلِكَ كَثُرُ السُّقُ وطُ مِنْ جِهَتِهِ، وَوَجَبَ التَّحْذِيرُ مِنْهُ) \*(٧).

10 - \* (قَالَ ابْنُ كَثِيرِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ لِلْمُ وَمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ.. ﴾: هَـذَا أَمْرٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى لِعبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ عَمَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمْ، فَلَا يَنْظُرُوا إِلَّا إِلَى مَا أَبَاحَ فَمُ النَّظُرَ إِلَيْهِ، وَأَنْ يُغْمِضُ وا أَبْصَارَهُ مْ عَنِ الْمُحَارِمِ، فَلْمُ النَّظُرَ إِلَيْهِ، وَأَنْ يُغْمِضُ وا أَبْصَارَهُ مْ عَنِ الْمُحَارِمِ، فَلْيَصْرِفْ عَلَى مُحَرَّمٍ مِنْ عَيْرِ قَصْدِ فَلْيَصْرِفْ بَصَرَهُ عَنْ هُ سَرِيعًا ... وَذَلِكَ لأَنَّ النَّظَرَ دَاعِيتُ لأَل فَسُادِ الْقُلْبِ، فَلِهَذَا أَمَرَ اللهُ بِحِفْظِ الأَبْصَارِ كَمَا أَمَرَ اللهُ بِحِفْظِ الأَبْصَارِ كَمَا أَمَرَ اللهُ بِحِفْظِ الأَبْصَارِ كَمَا أَمَرَ بِحِفْظِ الْفُرُوجِ ) \* (٨).

١٦ - وَقَالَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - عِنْدَ تَفْسِيرِ الآيةِ:
 ﴿ وَقُلْ لِلْمُ وْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ... ﴾: أَيْ يَغْضُضْنَ أَبْصَارَهُنَّ عَمَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِنَّ مِنَ النَّظَرِ إِلَى عَمْر أَزْوَاجِهِنَّ ) (٩).

١٧ - \*(قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ : النَّظَرُ سَهْمُ سُمِّ إِلَى الْقَلْبِ)\* .

وَقَالَ آخَرُ: مَنْ حَفِظَ بَصَرَهُ أَوْرَثَهُ اللهُ نُورًا فِي بَصِيرَتِهِ) \* (١٠٠).

(٢) البخاري - الفتح(١١/١١) بتصرف.

(٣) الورع لابن أبي الدنيا(٦٨).

(٤) الورع للإمام أحمد بواسطة حاشية الورع لابن أبي الدنيا(٦٧).

(٥) الورع لابن أبي الدنيا(٦٣).

<sup>(</sup>١) الورع لابن أبي الدنيا (٦٢).

<sup>(</sup>٦) الفتح(١١/١١).

<sup>(</sup>٧) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية (٧) (٢٩٤/١١).

<sup>(</sup>۸) تفسیر ابن کثیر(۳/ ۲۸۲، ۲۸۳) بتصرف یسیر.(۹) تفسیر ابن کثیر ۳(۲۸٤).

<sup>(</sup>١٠) المرجع السابق (٣/ ٢٨٣) بتصرف.

#### Ataunnabi.com

إطلاق البصر (٣٩١١)

وَقَالَ أَبُو الطَّيِّبِ الْمُتَنَبِّيُّ: وَأَنَا الَّذِي اجْتَلَبَ الْمُنَيَّةَ طَوْفُهُ

فَمَنِ الْمُطَالَبُ وَالْقَتِيلُ القَاتِلُ \*(٢).

٢٠ - \* (قَالَ الشَّاعِرُ:

كُلُّ الحَوَادِثِ مَبْدَاهَا مِنَ النَّظَرِ

وَمُعْظَمُ النَّارِ مِنْ مُسْتَصْغَرِ الشَّررِ

كَمْ نَظْرَةٍ فَتَكَتْ فِي قَلْبِ صَاحِبِهَا

فَتْكَ السِّهَامِ بِلَا قَوْسٍ وَلَا وَتَرِ

الْمُرْءُ مَا دَامَ ذَا عَيْنٍ يُقَلِّبُهَا

فِي أَعْيُنِ الْعِينِ مَوْقُوفٌ عَلَى الخَطَرِ

يَسُرُّ مُ قُلَتَهُ مَا ضَرَّ مُهْجَتَهُ

لَا مَرْحَبًا بِسُرُورٍ بَعْدَهُ الضَّرَرُ \*(٣).

١٨ - \*(قَالَ الشَّاعِرُ:
 وَكُنْتَ مَتَى أَرْسَلْتَ طَرْفَكَ رَائِدًا

لِقَلْبِكَ يَوْمًا أَتْعَبَتْكَ الْمَنَاظِرُ

رَأَيْتَ الَّذِي لَا كُلُّهُ أَنْتَ قَادِرٌ

عَلَيْهِ وَلَا عَنْ بَعْضِهِ أَنْتَ صَابِرٌ)\*(١).

١٩ - \*(قَالَ الشَّاعِرُ:

كَسَبْتُ لِقَلْبِي نَظْرَةً لِتَسُرَّهُ

عَيْنِي فَكَانَتْ شِقْوَةً وَوَبَالًا

مَا مَرَّ بِي شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْهُوَى

سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ الْهُوَى وَتَعَالَى

وَقَالَ آخَرُ:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْعَيْنَ لِلْقَلْبِ رَائِدٌ

فَ) تَأْلَفُ الْعَيْنَانِ فَالْقَلْبُ يَأْلَفُ

### من مضار « إطلاق البصر »

(٤) دَلِيلٌ قِلَّةِ الْحَيَاءِ وَفَقْدِ الْحِشْمَةِ.

(٥) مِنْ أَسْبَابِ شُيُوعِ الفَاحِشَةِ فِي الْمُجْتَمَعَاتِ فَتَسْقُطُ

وَتَنْهَارُ.

(١) إِطْلَاقُ البَصَرِ بَرِيدُ الزِّنَا وَرَسُولُهُ الأَوَّلُ.

(٢) لَوْعَةُ الْقَلْبِ وَهِيَاجُ الشَّوْقِ فَيَجُرُّ إِلَى الحَرام.

(٣) يُفْسِدُ القَلْبَ وَالْخُلُقَ.

<sup>(</sup>٣) بواسطة التبرج لنعمات صدقى (٢٨).

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين (٣١٠).

<sup>(</sup>٢) من أضواء البيان (٦/ ١٩١-١٩٢).

# الإعراض

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٩      | ٩        | ٣٣     |

### الإعراضُ لغة:

مَصْدَرُ أَعْرَضَ يُعْرِضُ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَةِ (ع رض) وَهِي كَمَا يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ بِنَاءٌ تَكْثُرُ فُرُوعُهُ، وَهِي مَعَ كَثْرَتِهَا تَرْجِعُ إِلَى أَصْلِ وَاحِدٍ وَهُو الْعَرْضُ وَهِي مَعَ كَثْرَتِهَا تَرْجِعُ إِلَى أَصْلِ وَاحِدٍ وَهُو الْعَرْضُ خِلَافُ الطَّولِ، وَمِدنْ ذَلِكَ: أَعْرَضَ يُوجْهِهِ، لأَنَّهُ خِلَافُ الطَّورِ وَقَعْ رَضَ هُ ذَا الأَمْرِ، وَأَعْرَضَ يوَجْهِهِ، لأَنَّهُ فَلَانٍ، وَأَعْرَضَ يُوجُهِهِ، لأَنَّهُ فَلَانٍ، وَأَعْرَضَ يُوجُهِهِ، لأَنَّهُ فَلَانٍ، وَأَعْرَضَ لِوَقِيلَ عَارِضَهُ )، وَالعَارِضُ إِنَّا هُو مُشْتَقُّ مِنَ العَرْضِ الَّذِي هُو خِلَافُ الطُّولِ، وَيُقَالُ: اعْرَضَ الشَّيْءُ لَكَ مِنْ بَعِيدٍ، فَهُ وَ مُعْرِضٌ، وَذَلِكَ إِذَا عَرْضَ الشَّيْءُ لَكَ وَبَدَا، وَالْمُعْنَى أَنَّكَ رَأَيْتَ عَرْضَهُ، وَعَارَضْتُهُ مِثْلَ مَا أَتَى لَكَ. وَمِنْهُ اشْتُقَّ تِ الشَّيْءِ النَّيْءِ الشَّيْءِ اللَّهِ مِثْلَ مَا أَتَى لَكَ. وَمِنْهُ اشْتُقَّ تِ مَنْ الشَّيْءِ الشَّيْءِ اللَّهِ عَرْضَ الشَّيْءِ اللَّهِ مِثْلَ مَا أَتَى لَكَ. وَمِنْهُ اشْتُقَّ تِ اللَّهُ وَعَارَضْتُهُ مِثْلُ عَرْضِ الشَّيْءِ اللَّذِي يَفْعَلُهُ مِشْلُ عَرْضِ صَنَعَ، إِذَا أَتَيْتَ إِلَيْهِ مِثْلَ مَا أَتَى لَكَ. وَمِنْهُ اشْتُقَّ تِ اللَّهُ وَعَارَضْتُهُ وَكَانَ عَرْضَ الشَّيْءِ اللَّذِي يَفْعَلُهُ مِشْلُ عَرْضِ الشَّيْءِ اللَّذِي يَفْعَلُهُ مِشْلُ عَرْضِ الشَّيْءِ الَّذِي يَفْعَلُهُ مِشْلُ عَرْضِ الشَّيْءِ الَّذِي يَفْعَلُهُ مِشْلُ عَرْضِ الشَّيْءِ الَّذِي يَفْعَلُهُ مِشْلُ عَرْضَ فِي الأَمْسِ فُلَانٌ، إِذَا اللَّهُ فِيهِ.

وَقَالَ الرَّاغِبُ:أَصْلُ العَرْضِ (خِلَافُ الطُّولِ) أَنْ يُقَالَ فِي الأَجْسَامِ ثُمَّ يُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِهَا، وَأَعْرَضَ أَظْهَرَ عَرْضَهُ أَيْ نَاحِيَتَهُ، فَإِذَا قِيلَ: أَعْرَضَ لِي كَذَا أَيْ بَدَا عَرْضُهُ فَأَمْكُنَ تَنَاوُلُهُ، وَإِذَا قِيلَ أَعْرَضَ عَنِّى

فَمَعْنَاهُ: وَلَى مُبْدِيًا عَرْضَهُ، وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْ رَبِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ﴾ (طه/ ١٢٤) الإعْرَاضُ عَن الذِّكْر التَّوَلِّى عَنْهُ وَعَدَمُ قَبُولِهِ.

يَقُولُ القُرْطُبِيُّ: أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي: تَوَلَّى عَنْهُ وَلَمْ يَقْبَلْهُ وَلَمْ يَسْتَجِبْ لَهُ، وَلَمْ يَتَعِظْ فَيَنْزَجِرْ عَمَّاهُوَ عَلَيْهِ مُقِيمٌ مِنْ مُحَالَفَةِ أَمْرِ رَبِّهِ.

وَقَالَ النَّيْسَابُورِيُّ فِي هَذِهِ الآيةِ: الذِّكْرُ هُنَا هُوَ الْهَدَى، وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي﴾ الهُدَى، وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي﴾ (طه/ ١٢٤) يُقَابِلُهُ: اتَّبَعَ هُدَايَ، وَكَأَنَّ الإِعْرَاضَ ضِدُّ الاِتّناء (١).

وَالْإِعْرَاضُ عَنِ الشَّيْءِ: الصَّدُّ عَنْهُ، وَأَعْرَضَ فَلَانٌ أَيْ ذَهَبَ عَرْضًا وَطُولًا، وَأَعْرَضْتُ الشَّيْءَ جَعَلْتُهُ فَلَانٌ أَيْ ذَهَبَ عَرْضًا وَطُولًا، وَأَعْرَضْتُ الشَّيْءَ جَعَلْتُهُ عَرِيضًا، وَأَعْرَضَتْ فُلَانَةُ بِولَدِهَا: إِذَا وَلَدَ مُّمُ عَرَاضًا، وَتَعَرَّضَ: تَعَوَّجَ، عَرَاضًا، وَتَعَرَّضَ: تَعَوَّجَ، عَرَاضًا، وَتَعَرَّضَ: تَعَوَّجَ، يُقَالُ: تَعَرَّضَ الْجَمَلُ فِي الْجَبَلِ: إِذَا أَخَذَ فِي مَسِيرِهِ يَمِينًا يُقَالُ: وَشِمَالًا لِصُعُوبَةِ الطَّريق.

وَقَالَ فِي اللِّسَانِ: وَالْمُعْرِضُ: الَّذِي يَسْتَدِينُ مِّنَ مَّنُ أَمْكَنَهُ مِنَ النَّاسِ، وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - «فَادَّانَ مُعْرضًا» أَيْ أَخَذَ الدَّيْنَ وَلَا يُبَالِ أَلَّا يُودِينَهُ وَلَا

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير الطبري (۱۶/۱۶)، ورغسائب الفرقسان (بهامش الطبري) (۱۲/ ۱٤٥).

مَا يَكُونُ مِنَ التَّبِعَةِ، وَقِيلَ: يُعْرِضُ إِذَا قِيلَ لَهُ لَا تَسْتَدِنْ فَلَا يَعْرِضُ إِذَا قِيلَ لَهُ لَا تَسْتَدِنْ فَلَا يَقْبَلُ؛ مِنْ: أَعْرَضَ عَنِ الشَّيْءِ إِذَا وَلَآهُ ظَهْرَهُ، وَقِيلَ: مُعْرِضًا عَنِ الأَدَاءِ مُولِيًّا عَنْهُ (١).

### الإعراض اصطلاحًا:

قَالَ الكَفَوِيُّ: الإِعْرَاضُ: الانْصِرَافُ عَنِ الشَّيْءِ بالْقَلْبِ(٢).

وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ: الإِعْرَاضُ: الإِضْرَابُ عَنِ الشَّيْءِ بِأَنْ تَأْخُذَ عَرْضًا أَيْ جَانِبًا غَيْرَ الجَانِبِ الَّذِي هُوَ فِيهُ (٣).

### الفرق بين التولي والإعراض والصّدِّ:

قَالَ الكَفَوِيُّ: الْتُولِي وَالْمُعْرِضُ يَشْتَرِكَانِ فِي تَرْكِ السُّلُوكِ (القَوِيمِ) إِلَّا أَنَّ الْمُعْرِضَ أَسْوَأُ حَالًا، لأَنَّ الْمُعْرِضَ أَسْوَأُ حَالًا، لأَنَّ الْمُعْرِضَ مَتَى نَدِمَ سَهُلَ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ، وَالْمُعْرِضُ يَحْتَاجُ إِلَّا طَلَبٍ جَدِيدٍ، وَغَايَةُ الذَّمِّ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، أَمَّا الصَّدُ فَهُوَ العُدُولُ عَنِ الشَّيْءِ عَنْ قِلَى (3).

### صور الإعراض الممدوحة والمذمومة:

لِلإِعْرَاضِ مَظَاهِرُ عَدِيدَةٌ أَكْثَرُهَا مَذْمُومٌ، وَمِنْهَا أَيْشُا مَاهُوَ مَحْمُودٌ، فَمِنَ المَذْمُومِ:

- الإعْرَاضُ عَنِ الطَّاعَاتِ وَالسَّهُوُ عَنْهَا: قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ العَرِمِ ﴾ (سبأ/ ١٦).

- الإِعْرَاضُ عَنِ الوَعْظِ: قَالَ تَعَالَى: ﴿فَمَا لَمُمْ

عَن التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴾ (المدثر/ ٤٩).

- الإِعْرَاضُ عَنِ الحِسَابِ: قَالَ تَعَالَى: ﴿ اقْتُرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ﴾ (الأنبياء / 1)(٥).

- الإِعْرَاضُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ: قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَـهُ مَعِيشَـةً ضَنْكًا ﴾ (طـه/ ١٢٤).

- الإِعْرَاضُ عَنْ آيَاتِ اللهِ فِي الكَوْنِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَا وَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴾ (يوسف/ ١٠٥).

- الإِعْرَاضُ عَنِ الْحَقِّ وَعَدَمُ الإِذْعَانِ لَهُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿... بَالْ أَكْثَارُهُمْ لَا يَعْلَمُ وَنَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ (الأنبياء: ٢٤).

- الإِعْرَاضُ عَنِ النَّبَإِ العَظِيمِ قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ هُو نَبَوُ ا عَظِيمٌ \* أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴾ (صَ/ ٦٧، ٨٨).

## وَلِلإِعْرَاضِ صُوَرٌ أُخْرَى مَحْمُودَةٌ مِنْهَا:

- الإعْرَاضُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ والجَاهِلِينَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (الأنعام/ ١٠٦) وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْتًا ﴾ (المائدة/ ٤٢)، وَقَالَ عَزَّمِنْ قَائِلٍ: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللهُ مَا فِي قُلُومِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ (النساء/ ٦٣)، وقالَ اللهُ مَا فِي قُلُومِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ (النساء/ ٦٣)، وقالَ

<sup>(</sup>٣) التوقيف (٥٦).

<sup>(</sup>٤) الكليات(٢٩).

<sup>(</sup>٥) انظر : شجرة المعارف والأحوال للعز بن عبدالسلام، (ص ١١٦) وما بعدها .

<sup>(</sup>۱) مقاييس اللغة (٤/ ٢٦٩)، والمفردات للراغب (٣٣٠)، والصحاح (٣/ ١٠٨٢)، ولسان العرب (عرض)

<sup>(</sup>۲۸۹۰) (ط. دار المعارف).

<sup>(</sup>٢) الكليات (٢٨).

سُبْحَانَهُ: ﴿ خُدِ الْعَفْوَ وَأَمُرْبِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجُاهِلِينَ ﴾ (الأعراف/ ١٩٩).

- الإعْرَاضُ عَنِ اللَّغْدِ: قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ ﴾ ( «القصص/ ٥٥).

### حكم الإعراض:

الإغرَاضُ عَنِ الحَقِّ عَدَّهُ الإِمَامُ ابْنُ حَجَرٍ مِنَ الكَبَائِرِ وَهِيَ مِنْ كَبَائِرِ البَاطِنِ الَّتِي يُذَمُّ العَبْدُ عَلَيْهَا الكَبَائِرِ وَهِيَ مِنْ كَبَائِرِ البَاطِنِ الَّتِي يُذَمُّ العَبْدُ عَلَيْهَا أَعْظَمَ مِمَّا يُدَمُّ عَلَى السَّرِقَةِ وَالنِّنَا وَنَحْوِهَا مِنْ كَبَائِرِ البَدَنِ وَذَلِكَ لِعِظَمِ مَفْسَدَتِهَا، وَسُوءِ أَثُوهَا وَدَوَامِهِ (۱). البَدَنِ وَذَلِكَ لِعِظَمِ مَفْسَدَتِهَا، وَسُوءِ أَثُوهَا وَدَوَامِهِ (۱). عقوبة الإعراض في الدنيا والآخرة:

قَالَ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي مَعْنَى قَوْلِ اللهِ تَعَالَى فِي آخِرِ سُورَةِ طه: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَا لَا لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴾ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴾ (طه/ ١٢٤): أَخْبَرَ اللهُ أَنَّ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِهِ وَهُو اللهُ أَنَّ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِهِ وَهُو اللهُ اللهُ لَكَ مَنِ اتَبَعَهُ لاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى بِأَنَّ لَهُ مَعِيشَةً فَلْدُى الَّذِي مَنِ اتَبَعَهُ لاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى بِأَنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. أَيْ عَذَابَ الْقَبْرِهِ وَهَذَا عَذَابُ الْبَرْزَخِ، وَكَذَلِكَ ضَنْكًا. أَيْ عَذَابَ الْقَبْرِهِ وَهَذَا عَذَابُ الْبَرْزَخِ، وَكَذَلِكَ يُتْرَكُ فِي العَذَابِ وَيُنْسَى فِيهِ كَمَا تَرَكَ الْعَمَلَ بِالآيَاتِ. وَهُذَا عَذَابُ الشَّيْكُ وَالضِّيتُ فِي الْحَذَابِ وَيُنْسَى فِيهِ كَمَا تَرَكَ الْعَمَلَ بِالآيَاتِ. وَهُذَا عَذَابُ الْمَالِي الآيَاتِ. وَهُذَا عَذَابُ الْمَالِي اللهَ الْعَنْ فَهُ وَلَهُ الضَّنْكُ وَالضِّيتُ فِي الْحَيَاةِ وَيُنْهُ مَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ وَهُذَا عَذَابُ النَّ وَمُنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ النَّيْلِ لَكَ ذَلِكَ مَا تَرَكَ اللهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ فِي الْكَذَابُ فَهُ وَلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ فِي الْحَيَاةِ الشَّالِي اللهُ الْفَالُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَالِي اللهُ الْمُعْمَلُ اللهُ الْمَالِي الْمَالِي اللهُ الْمَالِي اللهُ الْمُ اللهُ الْمَالِي اللهُ الْمَالِي اللهُ الْمَالِي اللهُ الْمُعَلِي الْمَالِي اللهُ الْمَالِي اللهُ اللهُ الْمُلْولَةُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي اللهُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَلْكُونَ السَّيْسِلُ وَيُحْسَابُ والْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي اللهُ الْمَلْكُونَ الْمَالِي اللهُ الْمَالِي الْمُلْولِي الْمَلْمُ الْمَالِي الْمُعْمَلِ الْمَلْمُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَلْمُ الْمَالِي الْمَلْمُ الْمَالِي الْمُولِي الْمَلْمُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَلْمُ الْمَالِي الْمَلْمُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَلْمُ الْمَالِي الْمَلْمُ الْمَلِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَلْمُ الْمُعْمَلِي الْمَلْمُ الْمَل

(الزخرف/٣٦ – ٣٧)، فَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ فِي هَذِهِ الآيةِ أَنَّ مَنِ ابْتَكَرَهُ بِقَرِينِهِ مِنَ الشَّيَاطِينِ، وَضَلَالَهِ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ بَسَبَ إِعْرَاضِهِ وَعَشْوِهِ عَنْ ذِكْرِهِ الَّذِي أَنْ زَلَهُ عَلَى بِسَبَبِ إِعْرَاضِهِ وَعَشْوِهِ عَنْ ذِكْرِهِ الَّذِي أَنْ زَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ، فَكَانَ عُقُوبَةُ هَذَا الإعْرَاضِ أَنْ قَيَّضَ لَهُ شَيْطَانًا يُقَارِنُهُ فَيَصُدُّهُ عَنْ سَبِيلِ رَبِّهِ وَطَرِيقِ فَلَاحِهِ، وَهُو يَحْسَبُ أَنَّهُ مُهْتَدٍ. حَتَّى إِذَا وَاقَى رَبَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ وَهُو يَحْسَبُ أَنَّهُ مُهْتَدٍ. حَتَّى إِذَا وَاقَى رَبَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ وَهُو يَحْسَبُ أَنَّهُ مُهْتَدٍ. حَتَّى إِذَا وَاقَى رَبَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ وَهُو يَحْسَبُ أَنَّهُ مُهْتَدٍ. حَتَّى إِذَا وَاقَى رَبَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ وَلَيْ يَعْمَ الْقَيَامَةِ مَعْ وَلَيْ اللهِ عَلْمَةِ وَعَايَنَ هَلَاكُهُ وَإِفْلَاسَهُ قَالَ: ﴿ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَهُو كَلَامِهُ مَا لَيْعِمَ الْقَيَامَةِ وَعَلَيْكُ بُعْدَ الْمُشْرِقَةُ وَاقِفَلَ هَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَ الْقِيَامَةِ وَهُو لَكُولُكُ وَلَاءً لِكُولُكُ اللهُ فَلَا بُعْرَاضُ عَن الاهْتِيَامَةِ وَهُ الْإِعْرَاضُ عَن اللهُ فَلَا الْوَحْدِي اللّذِي جَاءً بِهِ الرَّسُولُ وَيَعْنَ أَنُو يَا الْمُكُولُ عَلَى اللهُ مُنْ أَنْ مُفَرِّطُ لِعْرَاضِهِ عَنِ اتِبَاعٍ ذَاعِي الْمُدَى، فَإِذَا ضَلَّ الْمُؤْدُ الْمَلَاثُ مُفَرِّ الْمُؤْدِ وَالْمَالُ اللهُ عَلَاهُ وَاعْرَاضِهِ عَنِ اتِبَاعٍ ذَاعِي الْمُذَى، فَإِذَا ضَلَّ فَإِنَا أَنِي مِنْ تَفْرِيطِهِ وَإِعْرَاضِهِ أَلَى الْمُثَلِي الْمُؤْدِي اللهُ وَاعْرَاضِهِ وَاعْرَاضِهِ وَاعْرَاضِهِ وَاعْرَاضِهُ وَاعْرَاضِهُ الْمُؤْدُ الْقَلَى الْمُدَى، فَإِذَا ضَلَّ فَا الْمُؤْدُ اللهُ الْمُؤْدُ اللهُ الْمُؤْدُ الْ

[للاستزادة: انظر صفات: الهجر \_ ترك الصلاة \_ الفجور \_ الفسق \_ هجر القرآن \_ اتباع الهوى \_ المجاهرة بالمعصية \_ الإصرار على الذنب.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الذكر \_ التبتل \_ التقوي \_ الخشية \_ الخوف \_ الضراعة والتضرع \_ الابتهال \_ الدعاء \_ تلاوة القرآن \_ تعظيم الحرمات].

<sup>(</sup>۱) انظر تفصيل ذلك في الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيثمي (ص ٩٩).

<sup>(</sup>۲) مفتاح دار السعادة ط. دار الكتب العلمية. (۲۲ \_ ٤٤) تصدف.

# الآيات الواردة في « الإعراض »

### اَلْرَتْرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْنَصِيبَا مِنَ الْكِتَكِ يُدْعُونَ إِلَىٰ كِلْكِ اللّهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَىٰ فَرِيقُ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ ۞ ذَلِكَ بِانَهُمْ قَالُواْلَىٰ تَمَسَنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مُعْدُودَ اللّهِ وَعَرَّهُمُ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا مَعْدُودَ اللّهِ وَعَرَّهُمُ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْ تَرُونَ ۞ فَكَيْفُ إِذَا جَمَعْنَهُمْ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيتَ فَكَيْفُ إِذَا جَمَعْنَهُمْ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيتَ كُنُ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَيْظُ لَمُونَ ﴾ ﴿

- الحَمَدُ لِلّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَ تِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَتِ وَالنُّورَّ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَجِمْ يَعْدِلُونَ شَيْ هُواللَّذِي خَلَقَكُمُ مِن طِينِ ثُمَّ قَضَى آجَلاً وَأَجَلُ مُسمَّى عِندَهُ, ثُمَّ أَنتُ مَعْرُونَ شَيْ وَهُواللَّهُ فِي السَّمَوَتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمُ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ شَيْ وَمَا تَأْنِيهِ حَمِّنَ ءَا يَعْتِ رَبِي مَ إِلَا كَانُوا عَنْهَا مُعْضِينَ شَيْ
- وَإِن كَانَ كَبُرَعَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقَا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَمَا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيهُم بِثَايَةً وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَ ٱلْهُدَىٰ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ (اللَّهُ اللَّهُ الْمَاكُونَ الْمَاكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ (اللَّ

### اليهود والكفار دائبون على الإعراض:

١- وَإِذْ أَخَذْ نَامِيثَنَى بَنِي إِسْرَءِ بِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْبِيَتَهُنِي وَٱلْمُسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنَاوَأَ فِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُمَّ نَوَلَيْتُمْ إِلَّا فَلِيلًا مِنكُمْ وَأَنتُم مُعْرِضُونَ ١ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَكُمْ لَاتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمُ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ١ ثُمَّ أَنتُمْ هَآوُكاآء تَقْنُلُوك أَنفُكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًامِّنكُم مِّن دِيكرِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمُ أَسَرَىٰ تُفَلَدُوهُمْ وَهُوَمُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِئْلِ وَتَكُفُرُونَ بِبَغْضِ فَمَاجَزَآهُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّاخِزَيُّ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأَ وَنَوْمَ ٱلْقِيْكَمَةِ مُرَدُّونَ إِلَيْ أَشَدِ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِعَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ ۞

(٤) الأنعام: ٣٥ مكية

(٣) الأنعام: ١-٤ مكية

(١) البقرة: ٨٣ - ٨٦ مدنية

(٢) آل عمران: ٢٣ - ٢٥ مدنية

وَمَاتَسَنُكُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُو إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ شَ وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ شَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مَّشْرِكُونَ شَ

وَلَقَدُكُذَبَ أَصْحَابُ أَلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْفَدُنَا لَهُمُ مُسَلِينَ ﴿ وَالْفَيْنَا فَهُمْ الْكِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ وَكَانُواْ يَنْجُمُ الْطَيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿ وَكَانُواْ يَا خَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿ وَالْمَا الْمُلْكِحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿ وَالْمَا الْمُلْكِحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿ وَالْمَالُولُ الْمَلْكُولُ الْمَالُولُ الْمَلْكُولُ الْمَلْكُولُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُنْهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللّهُ اللّ

٩- زَّبُكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلُكَ فِي ٱلْبَحْرِ

لِتَبْنَعُوا مِن فَضَلِهِ ﴿ إِنَّهُ أَكَ بِكُمْ رَحِيمًا اللَّهُ وَإِذَا مَسَكُمُ الضَّرُ فِ ٱلْبَحْرِضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَّآ إِيَّا أَهُ فَا الْمَثِنَّ وَالْبَحْرِضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَّآ إِيَّا أَهُ فَا الْمَثِنَّ عُونَ إِلَى ٱلْبَرِ أَعْرَضَتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا اللَّهُ اَفَا مُنتُمْ مَا مِن الْبَرِ أَعْرَضِلَ عَلَيْ مَا مِن الْبَرِ أَعْرَضِلَ عَلَيْ مَا مِن الْبَرِ أَعْرَضِلَ عَلَيْ مَا مِن اللَّهِ اللَّهُ وَلَا يَعِدُوا لَكُونَ اللَّهُ وَكُمْ مِن اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمُولَ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُولُ الللَّهُ الللل

٥- ﴿ إِنَّ شَرَّ الدُّواَتِ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكُمُ الْبَكُمُ الْبَكُمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَوَالسَمَعَهُمْ وَلَوَ السَمَعَهُمْ وَلَوَ السَمَعِهُمْ وَلَوَ السَّمَعِينَ اللَّهِ وَلِلرَّسُولِ يَتَاكُمُ اللَّهِ اللَّهِ وَلِلرَّسُولِ يَتَاكُمُ اللَّهُ اللَّهِ وَلِلرَّسُولِ يَتَاكُمُ اللَّهُ اللَّهِ وَلِلرَّسُولِ اللَّهُ الْمُؤْالِقُولُ اللَّهُ الْمُؤَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُعَالِمُ الْمُؤَالْمُ الْمُؤَالِمُ الْمُؤَالِمُ ال

- ﴿ وَمِنْهُم مِّنْ عَنْهَ اللَّهُ لَيِثْ اَتَكُنَا مِنْ فَضْلِهِ عَلَىٰ اَللَّهُ لَيْ اَلْكُونَنَ مِنْ فَضْلِهِ عَلَىٰ اَللَّهُ اللَّهِ عَلَىٰ اَلْكُونَنَ مِنْ اَلصَّلِحِينَ ﴿ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ فَضَلِهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا صَانُوا فَا مُعْمَ مُعْمِضُونَ ﴿ فَيَ فَاللَّهِ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا صَانُوا فَا مُعْمَ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا صَانُوا فَا مُعْمَ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا صَانُوا فَا مُعْمَ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا صَانُوا فَا مَنْ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا صَانُوا فَا لَكُ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا صَانُوا فَا لَكُ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا صَانُوا فَا لَكُونَ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا صَانُوا فَا لَكُ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا صَانُوا فَا اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا صَانُوا فَا لَكُ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا صَانُوا فَا لَكُ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا صَانُوا فَا لَكُ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا صَالَا اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا صَانُوا فَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعَمِّمُ مِنْ مَا مُؤْمِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعَامِعُهُ وَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُؤْمِنَا اللَّهُ مَا مُؤْمِنَا اللَّهُ مَا مُؤْمُونُونَا اللَّهُ مَا مُومُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مَا مُؤْمِنَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعْمَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَالِمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الْعُلْمُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ اللَّهُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعُلْم

٧- وَمَا أَكْ ثُرُ النّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ
 بِمُؤْمِنِينَ شَيْ

<sup>(</sup>٥) الإسراء: ٦٦ - ٦٩ مكية

<sup>(</sup>٣) يوسف: ١٠٦ - ١٠٦ مكية

<sup>(</sup>١) الأنفال : ٢٢ – ٢٥ مدنية

<sup>(</sup>٤) الحجر: ٨٠ - ٨٨ مكية

أَمْ لَكُمْ عَالِهَ أَنَّ مَنْعُهُم مِّن دُونِكَا لايستَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلاَهُم مِّنَا يُصْحَبُونَ ﴿ يَنَّ بَلْ مَنَّعْنَاهَ وَلاَّهِ وَعَالِمَا عَهُمْ حَقَى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفلا يَرُونَ أَنَّا نَأْنِي الْاَرْضَ نَنقُصُها مِنْ أَطْرَافِها أَفْهُمُ الْعَدَابُونَ ﴿ يَا الْمَالِقِينَ اللَّهُ الْعَلَامِونَ الْقَصْمَةَا

١٣ - وَلَوِاتَبَعَ ٱلْحَقِّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَتُ
 وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِرَ ثَلَ اللَّهُ اللَّهُ مَلِزِكِ هِمْ
 فَهُ مُعَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُون (اللَّهُ)

وَإِن يَكُنُ أَهُمُ الْمُقَّ يَأْتُوَ الْإِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَرَضُ أَمِ الْرَتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَعِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ, مَلْ أُولَتَهِكَ هُمُ الظّلِلْمُونَ ﴿ فَيَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْمَ الطَّلَالُمُونَ وَلَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْمَ الطَّعَنَا وَالْمَعَنَا وَالْمَعَنَا وَالْمَعَنَا وَالْمَعَنَا وَالْمَعَنَا وَالْمَعْنَا وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ وَلَوْلُواللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَا مُعْلَى اللَّهُ وَلَوْلُولُواللَّهُ وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَا مُعْلَى اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَا مُعْلَى اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِهُ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(٤) المؤمنون: ٧١ مكية

١٠ وَلَهُ وَمَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَمَنْ عِندَهُ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ فَيَ الْاَيْسَتَحْسِرُونَ فَي الْاَيْسَتَحْسِرُونَ فَي الْمَاسَخُونَ النَّهَا وَالنَّهَا وَلَا يَفْتُرُونَ فَي الْمَاسَخُونَ النَّهَ الْمَاسَدَة الْمَاسَخُونَ النَّهُ الْمَاسَدُ الْمَاسَخُونَ النَّهُ الْمَاسَدُ الْمَاسَخُونَ النَّهُ الْمَاسَدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاسَدُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّه

11- أُوَلَمْ يَرَالِّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ
ڪَاننَارَتْقَا فَفَنَقْنَهُمَ الْوَجْعَلْنَا
مِنَ ٱلْمَاءَ كُلَّ شَيْءِ حَيِّ أَفَلا يُوْمِنُونَ ﴿
وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا
فِيهَا فِجَاجَا سُبُلًا لَعَلَيْهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿
وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقْفًا تَعْفُوظً الْ
وَجُعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقْفًا تَعْفُوظً الْ
وَهُمْ عَنْ ءَايَنِهَا مُعْرِضُونَ ﴿
(٢)

١٢- قُلْ مَن يَكُلُونُكُم بِأَلَيْلِ وَٱلنَّهَارِمِنَ ٱلرَّمْنِيُّ مَانِّ مَانِّ مَانِّ مَانِّ مَانِّ مَانِّ مَانِ مَعْرِضُون مَعْرَضُون مَعْرَضُون مَعْرِضُون مَعْرَضُون مَعْرَضُون مَعْرَضُون مَعْرِضُون مَعْرَضُون مَعْمَلُون مَعْرَضُون مَعْرَضُ مُعْرَضُ مُعْرَضُ مُعْرَضُ مُعْرَضُ مَعْرَضُ مُعْرَضُ مُعْرِضُ مُعْرَضُ مُعْرَضُ مُعْرِضُ مُعْرِضُ مُعْرِضُ مُعْرِضُ مُعْرِضُ مُعْرِضُ مُعْرَضُ مُعْرَضُ مُعْرِضُ مُعْرَضُ مُعْرِضُ مُعْرِضُ مُعْرَضُ مُعْرِضُ مُعْرِضُ مُعْرَضُ مُعْرِضُ مُعْرَضُ مُعْرِضُ مُعْرِضُ مُعْرَضُ مُعْرَضُ مُعْرَضُ مُعْرَضُ مُعْرِضُ مُعْرِضُ مُعْرِضُ مُعْرِضُ مُعْرَضُ مُعْرَضُ مُعْرِضُ مُعْرِضُ مُعْرِقُ مُعْرِضُ مُعْرُقُونُ مُعْرَضُ مُعْرُقُ مُعْرُقُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْرُقُ مُعْمُ مُعْمُو

(٣) الأنبياء: ٤٢ - ٤٤ مكية

(١) الأنبياء: ١٩ - ٢٥ مكية

(٢) الأنبياء: ٣٠ – ٣٢ مكيّة

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَغْشُ ٱللَّهَ وَيَتَّقَّهِ فَأُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْفَآ بِزُونَ (أَقُ

١٥ - طستر ١٥ مِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْمُبِينِ لَعَلَّكَ بَنْخِمٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ (٢٠ إِن نَّشَأُنْ نُزِّلْ عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَاءِ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَمَاخَضِعِينَ ١ وَمَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِمِنَ ٱلرَّمْ يَن مُحَدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ١ فَقَدُّكَذَّبُواْ فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبِتَوَّا مَا كَانُواْ بِهِ ۽ يَسْنَهُ زِءُونَ ١٠

١٦- لَقَدْكَانَ لِسَبَإِفِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالٌ كُلُواْمِن رِزْقِ رَيْكُمْ وَٱشْكُرُواْلَهُ مِلْدَةٌ طَيِّبَةُ وَرَبُّ غَفُورٌ ١ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَيَدَّلْنَهُم بِعَنَّتَيْمٍ مَجَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَكُلٍ مَطِ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِن سِدْرِقَلِيلِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَاكَفَرُوٓۗ وَهَلْ نُجُزِي إِلَّا ٱلْكُفُورَ (١٠) وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَـٰرَكَمْنَا فِيهَا قُرُى ظُهِرَةً وَقَدَّرْنَافِهَاٱلسَّيْرَ سِيرُوافِهَالِسَالِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴿

فَقَالُواْرَبِّنَابَعِدْبَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتٍ لِكُلِّ صَبَادٍ شَكُودٍ ١ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِيْلِيسُ ظَنَّهُ وَفَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢ وَمَاكَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِن سُلْطَانِ إِلَّا لِنَعْلَمَ

مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَيُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (١١)

١٧- وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَتَقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخَلُفَكُمْ لَعَلَكُوْ مُرْحَمُونَ ١ وَمَاتَأْتِهِم مِّنْءَايَةٍ مِّنْءَايكتِ رَبّهمْ إِلَّا كَانُواْعَنْهَامُعْرِضِينَ ١

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْطُعِمُ مَن لَّوْيَشَآءُ ٱللَّهُ ٱطْعَمَهُ ﴿ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِ صَلَالِ مُبِينِ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَى هَنَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُوصَادِ قِينَ الْكِيَّ

١٨ - قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌّ وَمَامِن إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ ٱلْوَحِدُ الْفَهَارُ (١٠) رَبُ ٱلسَّمَوَرِتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِيِّنَهُمَا ٱلْعَزِيرُ ٱلْغَفَرُ ١ عُلُهُونَبُوُّا عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ أَنتُمُ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَاكَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِرِ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰۤ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ١ إِن يُوحَىٰ إِلَىٰٓ إِلَّا أَنَّمَاۤ أَنَاْ لَذِيرٌ مُّبِينُ ﴿ (٥)

<sup>(</sup>٥) ص : ٦٥ - ٧٠ مكية

<sup>(</sup>٣) سبأ: ١٥ - ٢١ مكية

<sup>(</sup>١) النور: ٤٦ - ٥٢ مدنية (٢) الشعراء: ١ - ٦ مكية

٢٧- ٱقْتَرَبَتِٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَعَرُ الْ وَإِن بَرَوَاءَايَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَعِرُ أَنَّ وَإِن بَيْرَوُاءَايَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَعِرُ أَنَّ وَكَذَّ بُوا وَاتَّبَعُوا الْقَوْاءَ هُمْ وَكَا أَهْواءَ هُمْ وَكَا أُهُواءَ هُمْ وَكَا أُهُواءَ هُمْ مِنَ ٱلْأَنْبَاءِ وَلَقَدْ جَاءَ هُم مِنَ ٱلْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُرْدَجَدُ اللَّهُ مَا أَعْن ٱلنَّذُرُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُعَلِيْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْ

٢٣- كُلُّ نَفْيِهِ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةُ الْكَافَعُ بَالْيَهِ بِنَاكُمُ مِينَا لَيْهِ بِنَاكُمُ مِينَا لَيْهِ بِنَاكُمُ مِينَا الْمُعْرِمِينَ اللهُ مَالَكُ كُرُ فِ سَقَرَ اللهُ مَالِكُ كُرُ فِ سَقَرَ اللهُ مَالِكُ كُرُ فِ سَقَرَ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مِنَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ

الم حمّد الله مَن الرّحييهِ الله مَن الرّحيهِ الله مَن الرّحيهِ الله مَن الرّحيهِ الله مَن الرّحيهِ الله المَن الله مُن الله مُن الله مَن الله مَن

٧٠ استَجِبُوالِرَنِكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْقِ يَوْمٌ لَا مُردَ لَهُ مِن مَلْجَإِيوْمَ اللَّهُ مَا لَكُم مِن مَلْجَإِيوْمَ اللَّهُ مَا لَكُم مِن مَلْجَإِيوْمَ اللَّهُ مِن نَكِيرِ اللَّهُ وَمَا لَكُم مِن نَكِيرِ اللَّهُ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا فَا وَمَا لَكُمُ مِن نَكِيمِ مَعْفِيظًا فَإِنْ أَلْبَلَثُ وَإِنَّ آإِذَا أَذَقَنَا ٱلْإِنسَنَ وَمَا لَكُمُ وَإِنَّ آإِذَا أَذَقَنَا ٱلْإِنسَنَ مَن مَن ارْحْمَة فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِتْ قُلُ مِنا رَحْمَة فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِتْ قُلُ مِنا وَمُعْمَدُهُمْ مَن مَن كَفُورٌ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ ال

٢١- حَمَ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِئنَدِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيرِ ۞ مَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِ وَأَجَلِ مُسَعَّى وَالَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّاۤ أَنْذِرُواْ مُعْرِضُونَ ۞ (٣)

(٥) المدثر: ٣٨ - ٥١ مكية

(٣) الأحقاف: ١ - ٣ مكية

(٤) القمر: ١ - ٥ مكية

(١) فُصِّلَت : ١ - ٥ مكية
 (٢) الشورى : ٤٧ - ٤٨ مكية

### عقوبة المعرضين:

٢٤ - وَمَنْ أَظْلَا مُعِمَّن ذُكِرْ بِنَايَدتِ رَبِهِ عِفَأَعْرَضَ عَنْهَا وَسَيَى مَاقَدَّ مَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِ مَ وَسَيَى مَاقَدَّ مَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِ مَ أَشَرَكُ اللَّهِ مَا فَقَرَلُ اللَّهِ مَا فَقَرَلُ اللَّهِ مَا فَقَرَلُ اللَّهِ مَا فَقَرَلُ اللَّهِ مَا فَقَر اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ

٢٦- قَالَ أُهْبِطَامِنْهَ اجْمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوَّ فَالَ أُهْبِطَامِنْهَ اجْمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوَّ فَا فَإِمَّا يَأْنِينَ كُم مِنِي هُدَى فَا مِنْ أَتْبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى اللَّهُ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مُعِيشَةً ضَنكًا وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مُعِيشَةً ضَنكًا وَمَنْ اللَّهُ الْمَعْيِشَةَ ضَنكًا وَمَعْمَدُهُ مُعْمِدُهُ مَعْ مُنْ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعُلِي الْمُعْلِمُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ الْمُعَلِمُ ال

قَالَ رَبِّ لِمَحَشَّرْتَنِيَّ أَعْمَىٰ وَقَدَّكُنْتُ بَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّكَ اَلِنَّنَا فَنَسِينُهَ الْحَكَدُلِكَ الْمَنْ اللَّهُ اللّ

٧٧- ﴿ قُلْ أَيِنَكُمُ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِى خَلَقَ ٱلأَرْضَ فِيَوْمَيْنِ وَجَعَلُونَ لَهُ وَ أَندَادَا ذَلِكَ رَبُ ٱلْعَاكِمِينَ ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِي مِن فَوْقِها وَبِسُركَ فِيها وَقَدَّر فِيها أَقُواتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّا مِسَوآءً لِلسَّآبِلِينَ ﴿ فَهَا وَلَلْأَرْضِ أَقُواتَهَا فَي اللَّهَا وَاللَّالَ السَّمَاءِ وَهِي دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ أَقْتِيا طَوْعًا أَوْكُرُهَا قَالَتَا ٱلْنِينَا طَآبِعِينَ ﴿ فَيَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٢٨- وَٱلَّوِ ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُم مَّا الْعَرْقِ فَكَ الْمَالِيَّ مَا الْمَالَةِ عَدَمَا لَهُ الْمَالِيَّةِ فَهِ مَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عَيسَلُكُهُ عَدَابًا صَعَدُ الْإِلَىٰ (٥)

(١) الكهف: ٥٧ مكنة

(٣) طه : ۱۲۳ – ۱۲۷ مکية
 (٤) فُصلَت : ۹ – ۱۳ مکية

(۲) طه : ۹۸ - ۱۰۳ مکية

### من صفات عباد الرحمن الإعراض عن اللغوي:

٣٧- قَدَأَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞

الَّذِينَ هُمْ فِ صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُومُعُرِضُونَ ۞

وَالَّذِينَ هُمْ إِلزَّ كَوْةِ فَنَعِلُونَ ۞

وَالَّذِينَ هُمْ إِلْزَّ كَوْةٍ فَنَعِلُونَ ۞

وَالَّذِينَ هُمْ إِلْفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ۞

إِلَّا عَلَى آذُوجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتَ أَيْمَنَهُمْ

فَإِنَّهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ ۞

فَهَن آبِتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞

فَهَن آبِتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞

فَهَن آبِتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞

٣٣- وَإِذَا سَكِمِعُوا اللَّغُو آَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا اَعْمَالُهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### الإنسان من طبعه الإعراض:

٢٩ - وَإِذَا آَنْعُمْنَاعَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَنَا بِعَانِيةٍ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ كَانَ يَتُوسَنا الْإِنْ الْعَلَى الْإِنْ الْإِنْ الْمُنْ الْإِنْ الْإِنْ الْإِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْإِنْ الْمُنْ ال

٣٠ اَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي عَفْلَةِ مُعْرِضُونَ ﴿ وَهُمْ فِي عَفْلَةِ مُعْرِضُونَ ﴿ وَهُمْ مِلَا لِيهِم مِن ذِ كَوْمِن رَبِهِم مُحْدَثٍ مَا أَلِيهِم مِن ذِ كَوْمِن رَبِهِم مُحْدَثٍ اللَّا اَسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ وَاللَّا اللَّهَ مَعْدُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٣١- لَا يَسْتُمُ الْإِنسَ نُ مِن دُعَآء الْخَيْرِ

وَإِن مَسْهُ الشَّرُ فَيَوُسُ قَنُوطٌ ﴿ إِنَّ مَسَنَهُ

وَلَيِنَ أَذَقَنَهُ رَحْمَةً مِّنَامِنَ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَنَهُ

لَيقُولَنَ هَلَذَ الِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَايِمةً وَلَينِ

رُجِعْتُ إِلَى رَقِيّ إِنَّ لِي عِندَهُ اللَّحُسِّنَى فَلنَيْ اللَّي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللَّهُ

(٥) القصص : ٥٥ - ٥٦ مكية

(٣) فُصِّلَت: ٤٩ - ٥١ مكية

(٤) المُؤمنون : ١ - ٧ مكية

(١) الإسراء: ٨٣ مكية

(٢) الأنبياء: ١ - ٣ مكية

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ « الإعراض »

ا - \*(عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّهْ عِنَّ مَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عِنَّ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمُسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفُو، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنَيْ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلاَثَةُ نَفُو، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنَيْ اللهِ عَنَيْ وَدَهَبَ وَاحِدٌ. قَالَ: فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنَيْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَا اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٧- \* (عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الْوَلِيدِ بُنِ عُبَادَةَ بُنِ الْوَلِيدِ بُنِ عُبَادَةَ بُنِ السَّامِتِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَأَيِ نَطْلُبُ الْعِلْمَ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنَ الأَنْصَارِ، قَبْلَ أَنْ يَبْلِكُوا. فَكَانَ الْعِلْمَ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنَ الأَنْصَارِ، قَبْلَ أَنْ يَبْلِكُوا. فَكَانَ الْعِلْمَ فِي هَذَا الْمِي مِنْ اللهِ عَلَيْهِ. وَمَعَهُ أَوَّلُ مَنْ لَقَيْنَا أَبَا الْيَسَرِ، صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ. وَمَعَهُ عُلامٌ لَهُ، مَعَهُ ضُمَا مَةٌ مِنْ صُحْفٍ. وَعَلَى أَبِي الْيَسَرِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِيٌّ. فَقَالَ لَهُ أَبِي: يَا عُمِّ افِرِيٌّ مَا لَهُ أَبِي: يَا عَمِ الْمَعْ مَنْ عَضِيبٍ (٢). قَالَ: عَمِّ إِنِّ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِكَ سَفْعَةً مِنْ غَضِيبٍ (٣). قَالَ: عَمِّ إِنِّ إِنِّ مَالًا مُنَ لَي عَلَى فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ الْخَرَامِيِ مَالًا، فَأَتَيْتُ عَمِّ الْمَنَ لِي عَلَى فُلُانِ ابْنِ فُلَانٍ الْحَرَامِي مَالًا، فَأَتَيْتُ أَجُلُ كَانَ لِي عَلَى فُلُانِ ابْنِ فُلَانٍ الْحَرَامِي مَالًا، فَأَتَيْتُ أَجُلُ مَنَ اللهِ عَلَى فُلُانِ ابْنِ فُلَانٍ الْمُؤَلِّ وَاللهِ الْمَالُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَعْ صَوْتَكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى فَلَانِ الْمِلْ الْمُؤْتِ اللهِ عَلَى اللهِ الْمُؤْتِ الْمَالُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

أَنْتَ. فَخَرَجَ. فَقُلْتُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنِ اخْتَبَأْتَ مِنِّي؟ قَالَ: أَنَا، وَاللهِ! أُحَدِّثُكَ، ثُمَّ لَا أُكْذِبُكَ. خَشِيتُ، وَاللهِ أَنْ أُحَدِّنَكَ فَأَكْذِبَكَ. وَأَنْ أَعِدَكَ فَأُخْلِفَكَ. وَكُنْتُ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ. وَكُنْتُ وَاللهِ المُعْسِرًا. قَالَ قُلْتُ: آللهِ .قَالَ: آللهِ قُلْتُ: آللهِ. قَالَ: آللهِ.قُلْتُ: آللهِ. قَالَ: اللهِ. قَالَ: فَأَتَى بِصَحِيفَتِهِ فَمَحَاهَا بِيَدِهِ. فَقَالَ: إِنْ وَجَدْتَ قَضَاءً فَاقْضِنِي، وَإِلَّا أَنْتَ فِي حِلَّ. فَأَشْهَدُ بَصَـرُ عَيْنَـيَّ هَاتَيْن، (وَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ عَلَى عَيْنَيْهِ) وَسَمْعُ أُذُنَّيَّ هَاتَيْنِ، وَوَعَاهُ قَلْبِي هَذَا (وَأَشَارَ إِلَى مَنَاطِ قَلْبِهِ) رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ يَقُولُ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ عَنْهُ، أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ». قَالَ: فَقُلْتُ لَـهُ أَنَا: يَا عَمّ لَوْ أَنَّكَ أَخَذْتَ بُرْدَةَ غُلَامِكَ وَأَعْطَيْتَهُ مَعَافِرِيَّكَ، وَأَخَذْتَ مَعَافِرِيَّـهُ وَأَعْطَيْتَهُ بُرْدَتَكَ، فَكَانَتْ عَلَيْكَ حُلَّةٌ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ. فَمَسَحَ رَأْسِي وَقَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ. يَا ابْنَ أَخِي بَصَرُ عَيْنَيَّ هَاتَيْنِ، وَسَمْعُ أُذُنِّيَّ هَاتَيْنِ وَوَعَاهُ قَلْبِي هَذَا (وَأَشَارَ إِلَى مَنَاطِ قَلْبِهِ ) رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُــوَ يَقُولُ: «أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ »وَكَانَ أَنْ أَعْطَيْتُهُ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا أَهْ وَنَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حَسنَاتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.ثُمَّ مَضَيْنَا حَتَّى أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ فِي مَسْجِدِهِ، وَهُ وَ يُصَلِّي فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ ، مُشْتَمِلًا بِهِ، فَتَخَطَّيْتُ الْقُوْمَ حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ

<sup>(</sup>١) البخاري الفتح ١(٦٦) واللفظ له . ومسلم (٢١٧٦).

<sup>(</sup>٢) معافري: نوع من الثياب يعمل بقرية تسمى معافر.

<sup>(</sup>٣) سفعة من غضب: هي بفتح السين المهملة وضمها: لغتان.أي علامة وتغير.

<sup>(</sup>٤) جفر: الجفر . هو الذي قارب البلوغ.

الْقِبْلَةِ. فَقُلْتُ: يَرْحُكَ اللهُ! أَتُصَلِّي فِي شَوْبٍ وَاحِدٍ وَرِدَاوُكَ إِلَى جَنْبِكَ ؟ قَالَ: فَقَالَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي هَكَذَا. وَوَرَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَقَوَّسَهَا: أَرَدْتُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ الأَحْتُ وَفَرَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَقَوَّسَهَا: أَرَدْتُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ الأَحْتُ وَوَرَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَقَوَّسَهَا: أَرَدْتُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ الأَحْتُ وَفِي يَدِهِ عُرْجُونُ اللهِ عَلَيْ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا، وَفِي يَدِهِ عُرْجُونُ اللهِ عَلَيْهَ فَحَكَّهَا طَابٍ (١). فَرَأَى فِي قِبْلَةِ الْلسَّجِدِ نُخَامَةً فَحَكَّهَا طَابٍ (١). فَرَأَى فِي قِبْلَةِ الْلسَّجِدِ نُخَامَةً فَحَكَّهَا طَابٍ (١). فَرَأَى فِي قِبْلَةِ الْمُسْجِدِ نُخَامَةً فَحَكَّهَا اللهُ عَنْهُ ؟ ﴾ قَالَ: هَمَّ قَالَ: «أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللهُ عَنْهُ ؟ ﴾ قَالَ: فَخَشَعْنَا، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللهُ عَنْهُ ؟ ﴾ قَالَ: فَخَشَعْنَا، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّكُمْ يُحِبُ أَنْ يُعْرِضَ اللهُ عَنْهُ ؟ ﴾ قَالَ: فَخَشَعْنَا، ثُمَّ قَالَ: هَا أَنْ يُعْرِضَ اللهُ عَنْهُ ؟ ﴾ قَالَ: فَخَشَعْنَا، ثُمَّ قَالَ: هَا أَنْ يُعْرِضَ اللهُ عَنْهُ ؟ ﴾ قَالَ: فَخَشَعْنَا، ثُمَّ قَالَ: هَا أَيْنَا، يَارَسُولَ اللهِ!. قَالَ: هَا فَا يَعْرِضَ اللهُ عَنْهُ ؟ ﴾ قُلْنَا: لَا أَيْنَا، يَارَسُولَ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَبَهِهِ، فَلَا يَبْصُقَنَ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِه، وَبَلَ وَجْهِهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِه، وَبَلَ وَجْهِهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِه، وَبَلَ وَجْهِهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِه،

وَلْيَبْصُ قُ عَنْ يَسَارِهِ، تَعْتَ رِجْلِهِ اليُسْرَى. فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ (٢) فَلْيَقُلْ بِثَوْبِهِ هَكَذَا» ثُمَّ طَوَى عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ (٢) فَلْيَقُلْ بِثَوْبِهِ هَكَذَا» ثُمَّ طَوَى ثَوْبَهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ فَقَالَ: «أَرُونِي عَبِيرًا (١)» فَقَامَ فَتَى مِنَ الْحَيِّ يَشْتَدُ (٥) إِلَى أَهْلِهِ، فَجَاءَ بِخَلُوقٍ (١) فِي مَنَ الْحَيِّ يَشْتَدُ (٥) إِلَى أَهْلِهِ، فَجَاءَ بِخُلُوقٍ (١) فِي رَاحَتِهِ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَأُسِ وَاحْتِهِ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَثْرِ النُّخَامَةِ. فَقَالَ جَابِرُ: النُّعْرُجُونِ، ثُمَّ لَطَخَ بِهِ عَلَى أَثْرِ النُّخَامَةِ. فَقَالَ جَابِرُ: فَمِنْ هُنَاكَ جَعَلْتُمُ الخَلُوقَ فِي مَسَاجِدِكُمْ) (٧).

٣ - \* (عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ لِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْ حَرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَام ») \* (٨).

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ « الإعراض » معنَّى

٤- \* (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ النَّبِيْرِ أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ النُّبَيْرِ النُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ النُّبَيْرِ وَضِي اللهُ عَنْ هُمَا \_ حَدَّنَهُ: ﴿ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ النَّبِيْرَ عِنْدَ النَّبِي عَيْدٍ فِي شِرَاجِ الحَرَّةِ (٩) الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرَّ. فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرَّ. فَأَبَى عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَأَبَى عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ

عَلَيْ لِلزُّبَيْرِ: «اسْتِ يَا زُبَيْرُهُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ» فَعَضِبَ الأَنْصَارِيُّ. فَقَالَ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ. فَتَلَوَّنَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، ثُمَّ قَالَ: «اسْقِ يَا زُبَيْرُهُ ثُمَّ احْبِسِ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، ثُمَّ قَالَ: «اسْقِ يَا زُبَيْرُهُ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الجَدْرِ». فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ إِنِّي للَّاحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا لَا عَلَا وَرَبِّكَ لَا

<sup>(</sup>١) عرجون: هو الغصن.

<sup>(</sup>٢) ابن طاب: نوع من التمر.

<sup>(</sup>٣) فإن عجلت به بادرة: أي غلبته بصقة أو نخامة بدرت منه

<sup>(</sup>٤) أروني عبيرًا: قال أبوعبيد: العبير ، عند العرب ، هو الزعفران وحده . وقال الأصمعي: هو أخلاط من الطيب تجمع بالزعفران .

<sup>(</sup>٥) يشتد: أي يسعى ويعدو عدوًا شديدًا .

 <sup>(</sup>٦) بخلوق: هو طيب من أنواع مختلفة يجمع بالزعفران ، وهو العبير على تفسير الأصمعي .

<sup>(</sup>۷) مسلم (۳۰۰۸، ۳۰۰۷).

<sup>(</sup>۸) البخاري الفتح ۱۰(۲۰۷۷) واللفظ له، ومسلم (۲۵۲۰).

 <sup>(</sup>٩) شراج الحرة : الشراجة جمع شَرْجٍ وهو مسيل الماء. والحرة :
 موضع معروف بالمدينة.

يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيهَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ» (النساء: (النساء: (١٠))\*(١٠).

٥ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿إِنَّهُ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ» (٢).

آ - \*( عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: «الدُّعَاءُ هُـوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأً ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عَنْ عَبَدَ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الل

٧ - \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: لَمَّا نَزلَسَتْ: ﴿ وَأَنْ لِزْ عَشِيرَتَكَ الأَقْ رَبِينَ ﴾ (الشعراء/ ٢١٤)، وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى صَعِدَ الصَّفَا فَهَتَفَ: (آيَا صَبَاحَاهُ). فَقَالُوا: مَنْ هَذَا؟ فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ فَقَالَ: (أَرَأَيْتُمْ إِنْ فَقَالُ: (أَرَأَيْتُمْ إِنْ فَقَالُ: (الْرَأَيْتُمْ إِنْ أَخْبَرُتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا تَخْرُجُ مِنْ سَفْحِ هَذَا الْجَبَلِ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِي ؟ قَالُوا: مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا. قَالَ: (فَإِنِي مُصَدِّقِي ؟ قَالُوا: مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا. قَالَ: (فَإِنِي مُصَدِّقِي ؟ قَالُوا: مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا. قَالَ: (فَإِنِي مُصَدِّقِي ؟ قَالُوا: مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا. قَالَ: (فَإِنِي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ » قَالَ أَبُو لَمَبِ: تَبًّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ » قَالَ أَبُو لَمَبِ: تَبًّا لَكُ، مَا جَمَعْتَنَا إِلَّا لِهَذَا ؟ ثُمَّ قَامَ. فَنَزَلَتْ: ﴿ تَبَّتْ يَدَا إِلَّ لِمُنَا عَلَيْكَ كَذِبًا. قَالَ أَبُو لَمَبِ: تَبًا لَكَ، مَا جَمَعْتَنَا إِلَّا لِهَذَا ؟ ثُمَّ قَامَ. فَنَزَلَتْ: ﴿ تَبَّتْ يَدَا إِلَى إِلَا لَهُ لَا ؟ ثُمَّ قَامَ. فَنَزَلَتْ: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي فَيَنَا إِلَّا لِهَلَا ؟ ثُمَّ قَامَ. فَنَزَلَتْ: ﴿ قَبَتَ يُدَا أَلِي اللهُ عَنَا إِلَّا لِمُ لَوْتَا ﴾ (ثُولَتُهُ وَتَبَ ﴾ ) \* (نَا عَلَى اللهُ وَتَبَ ﴾ ) \* (نَا عَلَيْ لَا عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ ال

٨ - \*( عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَهَا قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَ وُمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمٍ أُحُدٍ؟ قَالَ: «لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتُ، وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ مِيْمُ الْعَقَبَةِ، إِذْ لَقِيتُ مِنْهُمْ مَيْمُ الْعَقَبَةِ، إِذْ يَكِينِي إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ، عَلَى عُرضتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ فَلَمْ عُرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ فَلَمْ عُرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ فَلَمْ عُرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ فَلَمْ عُرَفْ مَعْتُ وَرَبْ الثَّعَالِبِ (٥٠)، فَرَفَعْتُ وَجُهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ (٥٠)، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّنْنِي، فَنَظُرْتُ فَإِذَا فِيها رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّنْنِي، فَنَظُرْتُ فَإِذَا فِيها رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّنْنِي، فَنَظُرْتُ فَإِذَا فِيها رَبْعِثِ فَلَارْتُ فَلْدُ وَيَعْ اللهُ لِللّهُ وَلَى قَوْمِكَ وَجُبْرِيلُ، فَنَادَانِي فَقَالَ: إِنَّ اللهُ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ الْجُبَالِ جَبْرِيلُ، فَنَادَانِي مَلَكُ الْجُبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ لِنَا أَمْرَهُ مِنَ اللهُ مِنْ أَصْلَا اللهَ عَنْ اللهَ وَحُدَهُ لَا يُشْرِكُ أَلْكُ وَعْمَلُ اللهَ وَحُدَهُ لَا يُشْرِكُ أَلْكُ مِنْ أَصْلَامِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحُدَهُ لَا يُشْرِكُ أَلْكُ وَحُدَهُ لَا يُشْرِكُ أَلْكُ وَحُدَهُ لَا يُشْرِكُ أَلْكُ وَحُدَهُ لَا يُشْرِكُ أَنْ اللهَ وَحُدَهُ لَا يُشْرِكُ أَلْكُ وَحُدَهُ لَا يُشْرِكُ أَلْكُ وَحُدَهُ لَا يُشْرِكُ أَلْلهُ وَحُدَهُ لَا يُشْرِكُ أَللهُ وَحُدَهُ لَا يُشْرِكُ أَللهُ وَحُدَهُ لَا يُشْرِكُ اللهُ وَحُدَهُ لَا يُعْرَفِهُ اللهَ وَحُدَهُ لَا يُسْرَاكُ اللهَ وَحُدَهُ لَا يُشْرِكُ اللهَ وَحُدَهُ لَا يُسْرَالِهُ عَلَى اللهَ وَحُدَهُ لَا يُسْرَاكُ اللهَ وَحُدَهُ لَا يُسْرَالِهُ اللهُ وَالْمَالِهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٩- ﴿ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ وَكِانٌ (١٠) عَلَيْهِ إِكَافٌ (١٠) تَحْتُهُ قَطْيِفَةٌ (١٠) فَلَدَكِيَّةٌ (١٠). وَأَرْدَفَ وَرَاءَهُ أُسَامَةُ، وَهُو يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً فِي بَنِي الْخَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ. وَذَاكَ قَبْلَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً فِي بَنِي الْخَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ. وَذَاكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ. حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

<sup>(</sup>۱) البخاري - الفتح ٥ ( ٢٣٥٩ - ٢٣٦٠) واللفظ له. ومسلم (٢٣٥٧).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٣٣٧٣) واللفظ له. وابن ماجة (٣٨٢٧). وذكره في جمامع الأصول وقال محققه: إسناده حسن. وعزاه كذلك لأحمد والبخماري في الأدب المفرد والحاكم والبزار(٤/ ١٦٦)

<sup>(</sup>٣)الترمذي (٣٣٧٢) واللفظ له، وقال: حسن صحيح. وابن ماجة (٣٨٢٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ١٥/ ٤٩٧) واللفظ له. ومسلم (٢٠٨).

<sup>(</sup>٥) قرن الثعالب: موضع وهو قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد وأصل القرن: كل جبل صغير ينقطع من جبل كبير.

<sup>(</sup>٦) الأخشبين : جبلان بمكة وهما جبلا أبوقبيس والذي يقابله.

<sup>(</sup>٧)البخاري \_الفتح ٦(٣٢٣١)واللفظ له. ومسلم (١٧٩٥).

 <sup>(</sup>٨) إكاف: هو للحمار بمنزلة السرج للفرس.
 (٩) قطيفة: دثار مخمل جمعها قطائف وقطف.

<sup>(</sup>١٠) فدكية: منسوبة إلى فدك . بلدة معروفة على مرحلتين أو ثلاث من المدينة .

وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الأَوْتَانِ، وَالْيَهُودِ، فِيهِمْ عَبْدُاللهِ بْنُ أُبَيِّ. وَفِي الْمُجْلِسِ عَبْدُاللهِ بْنُ رَوَاحَةَ. فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمُجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ (١) خَمَّرَ (٢) عَبْدُاللهِ بْنُ أُبِي آنْفَهُ الْمُجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَةِ (١) خَمَّرَ (٣) عَبْدُاللهِ بْنُ أُبِي آنْفَهُ بِرِدَائِهِ، ثُمَّ قَالَ: لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا (٣). فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّيْقُ بِرِدَائِهِ، ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ، فَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ. فَقَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ أُبِي : أَيُّهَا الْمُرْءُ لا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا (١٤)، إِنْ فَقَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ أُبِي : أَيُّهَا الْمُرْءُ لا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا (١٤)، إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًا، فَلَا تُؤْذِنَا فِي جَالِسِنَا، وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ (٥)، فَمَنْ جَاءَكَ مِنَا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ. فَقَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ رَوَاحَةَ : اغْشِنَا فِي جَالِسِنَا، فَإِنَّا نُحِبُ ذَلِكَ. وَمُنْ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ : اغْشِنَا فِي جَالِسِنَا، فَإِنَّا نُحِبُ ذَلِكَ.

قَالَ: فَاسْتَبَ الْمُسْلِمُ وِنَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُ وِدُ حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَتُواثَبُوا. فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُ عَيَّادَةً. فَقَالَ: ﴿ أَيْ سَعْدُ دَابَتَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدُ بَنِ عُبَادَةً. فَقَالَ: ﴿ أَيْ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ ؟ ﴿ يُرِيدُ عَبْدَاللهِ بْنَ أَبَيِ فَالَ كَذَاوَكَ ذَا ) قَالَ: اعْفُ عَنْهُ يَارَسُولَ اللهِ وَاصْفَحْ فَوَاللهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ ، وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ فَوَاللهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ ، وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ البُحَيْرَةِ (٧). أَنْ يُتَوّجُوهُ ، فَيُعَصِّبُوهُ بِالْعِصَابَةِ (٨). فَلَلَّ وَدُ اللهُ ذَلِكَ بِالْحَقِ الَّذِي أَعْطَاكَهُ ، شَرِقَ بِذَلِكَ (٩) . فَذَلِكَ رَدَّ اللهُ ذَلِكَ بِالْحَقِ النَّذِي أَعْطَاكَهُ ، شَرِقَ بِذَلِكَ (٩) . فَذَلِكَ وَلَعَدِ مَا رَأَيْتَ. فَعَفَا عَنْهُ النَّبِيُ عَصِّبُوهُ مِالْكِهُ اللّهِ مَا رَأَيْتَ. فَعَفَا عَنْهُ النَّبِيُ عَصِّبُوهُ مِالْكِهُ . هَمَوَ بِالْعِصَابَةِ (٨) . فَذَلِكَ وَعَلَى بِهِ مَا رَأَيْتَ. فَعَفَا عَنْهُ النَّبِيُ عَلَيْكَ ) \*

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ « الإعراض »

١ - \*( قَالَ لُقُمَانُ الْحَكِيمُ لاَبْنِهِ: «يَا بُنَيَّ اخْتَرِ اللهَ الْمَجَالِسَ عَلَى عَيْنِكَ، وَإِذَا رَأَيْتَ قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللهَ فَاجْلِسْ مَعَهُم، فَإِنَّكَ إِنْ تَكُنْ عَالِمًا يَنْفَعْكَ عِلْمُكَ، فَإِنْ تَكُنْ عَالِمًا يَنْفَعْكَ عِلْمُكَ، وَإِنْ تَكُنْ عَالِمًا يَنْفَعْكَ عَلَيْهِمْ وَإِنْ تَكُنْ جَاهِلًا يُعَلِّمُوكَ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يَطَلِعَ عَلَيْهِمْ بِرَحْمَةٍ فَيُصِيبَكَ بِهَا مَعَهُمْ، وَإِذَا رَأَيْتَ قَوْمًا لَا يَذْكُرُونَ بِرَحْمَةٍ فَيُصِيبَكَ بِهَا مَعَهُمْ، فَإِنَّكَ إِنْ تَكُنْ عَالِمًا لَا يَنْفَعْكَ اللهَ فَلَا تَجْلِسْ مَعَهُمْ، فَإِنَّكَ إِنْ تَكُنْ عَالِمًا لَا يَنْفَعْكَ عِلَيْهِمْ يَعَدُابٍ فَيُصِيبَكَ مَعَهُمْ» \*(12).

٢ - \*( قَالَ اللهُ تَعَالَ: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّءُ وا وَلَكِنْ يَتَضَرَّعُونَ \* فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأَشْنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \*.
قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \*.
قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: ﴿هَذَا عِتَابٌ عَلَى تَرْكِ الدُّعَاءِ وَإِخْبَارٌ عَنْهُمْ أَنَهُمْ لَمَ يَتَضَرَّعُوا حِينَ نُزُولِ الْعَلَابِ» (١٢٠).

" - \* ( وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: « ابْتَ لَاهُ مُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالفَقْرِ وَالضِّيقِ فِي الْعَيْشِ

<sup>(</sup>١) عجاجة الدابة: هو ما ارتفع من غبار حوافرها .

<sup>(</sup>٢) خمّر أنفه: أي غطّاه .

<sup>(</sup>٣) لا تغبروا علينا: أي لا تثيروا علينا الغبار .

<sup>(</sup>٤) لا أحسن من هذا: أي ليس شي ء أحسن من هذا. ووقع لبعضهم: لأحسن من هذا. قيل: وهو أظهر. وتقديره أحسن من هذا أن تقعد في بيتك.

<sup>(</sup>٥) إلى رحلك: أي إلى منزلك.

<sup>(</sup>٦) يخفضهم: أي يسكنهم ويسهل الأمر بينهم.

<sup>(</sup>٧) البُحيرة: بضم الباء، على التصغير . البَحِيرة ، مكبرة ،

وكلاهما بمعنى وأصلها القرية . والمراد بها هنا مدينة النبي

 <sup>(</sup>٨) فيعصبوه بالعصابة: معناه اتفقوا على أن يعينوه ملكهم.
 وكان من عادتهم ، إذا ملّكُوا إنسانا ، أن يتوجوه ويعصبوه.
 (٩) شرق بذلك: أي غص . ومعناه حسد النبي على الله .

<sup>(</sup>١٠) البخاري الفتح ٧(٦٦٥٤). ومسلم (١٧٩٨) واللفظ له.

<sup>(</sup>۱۱) الدارمي (۱/ ۱۱۷) رقم (۳۷۷).

<sup>(</sup>۱۲) تفسير القرطبي (٦/ ٢٧٤).

وَالأَمْرَاضِ وَالأَسْقَامِ لِيَتَضَرَّعُوا وَيَدْعُوا رَبَّهُمْ وَيَخْشَعُوا لَكَهُمْ وَيَخْشَعُوا لَهُمْ وَكَخْشَعُوا لَهُ، وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ فَأَعْرَضُوا عَنْهُ وَتَنَاسَوْهُ وَجَعَلُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ ») \*(١).

7- \* (قَالَ ابْنُ كَثِيرِ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ كَثَيرٍ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ كَثَبَ بِهِ وَأَعْرَضَ عَنِ اتِبَاعِهِ أَمْرًا وَطَلَبًا وَابْتَغَى الْمُدَى مِنْ غَيْرِهِ فَإِنَّ اللهَ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى سَوَاءِ الجَحِيمِ ) \* (٣).

٦ - \*( وَقَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنُكًا ﴾ أَيْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَا عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنُكًا ﴾ أَيْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَا أَنْزَلْتُهُ عَلَى رَسُولِي أَعْرَضَ عَنْهُ وَتَنَاسَاهُ وَأَخَذَ مِنْ غَيْرِهِ فَي هُذَاهُ) \* (١).

٧ - \*(عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواعَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴾. أَيْ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ شَيْءٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ إِلَّا أَعْرَضُوا عَنْهُ ) \* (٥).

٨ - \*(عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يَعْشُ ﴾ قَالَ: يُعْرِضْ) \* (٦).

9 - \*(وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَمَنْ يَعْشُ ﴾ قَالَ: مَنْ جَانَبَ الْحَقَّ وَأَنْكَرَهُ ، وَهُ وَ يَعْلَمُ أَنَّ الْحَلَالَ حَلَالٌ وَأَنَّ الْحَرَامَ حَرَامٌ فَتَرَكَ العِلْمَ بِالْحَلَالِ وَالْحَقِّ لِهُ وَي نَفْسِهِ ، وَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ أَرَادَ مِنَ الْحَرَامِ قُيِّضَ لَهُ شَيْطَانٌ ) \* (٧).

# من مضار «الإعراض»

(١) دَلِيلُ نَقْصِ الإِيهَانِ وَسَفَاهَةِ الأَحْلَامِ .

(٢) يُوَصِّلُ إِلَى النَّارِ.

(٣) الْبُعْدُ عَنِ اللهِ وَعَنِ النَّاسِ.

- (٤) الْمُعْرِضُ عَنِ الْحَقِّ وَاقِعٌ فِي الضَّلَالِ بِذَنْبِهِ.
- (٥) يَنْسَاهُ اللهُ فِي الْعَذَابِ كَمَا نَسِيَ ذِكْرَ اللهِ فِي الدُّنْيَا.
- (٦) دَلِيلُ الْكِبْرِ وَالْحَسَدِ وَهُمَا الدَّافِعَانِ إِلَيْهِ فِي الْعَادَةِ.

<sup>(</sup>٥) الدر المنثور (٣/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق (٧/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق (٧/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (٢/ ١٣٣) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٤/ ٢٥٦) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٣/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٣/ ١٦٩).

# الاعوجاج

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٤      | 17       | ٨      |

### الاعوجاج لغة:

مَصْدَرُ قَوْ لِهِمْ: اعْوَجَ يَعْوَجُ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ع و ج ) الَّتِي تَدُلُّ - كَمَا يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ - عَلَى مَيَـلِ فِي الشَّيْءِ، وَمِنْ ذَلِكَ العَـوَجُ، وَهُوَ اسْـمٌ لَازِمٌ لِلَا تَرَاهُ العُينُونُ فِي قَضِيبٍ أَوْ خَشَبٍ أَوْ غَيْرِهِ، تَقُولُ: فِيهِ عَـوَجٌ بَيِّنٌ، وَالعَـوَجُ أَيْضًا مَصْـدَرٌ: عَـو جَ (مِـنْ بَـاب طَرِبَ)، وَيُقَالُ: اعْوَجَ يَعْوَجُّ اعْرِجَاجًا وَعَوَجًا، فَالعَوَجُ مَفْتُوحٌ فِي كُلِّ مَا كَانَ مُنتَصِبًا كَالْحَائِطِ وَالْعُودِ، وَالعِوَجُ مَا كَانَ فِي بِسَاطٍ أَوْ أَمْرٍ نَحْوَ دِينٍ وَمَعَاشٍ، يُقَالُ مِنَ الأَوَّلِ: عُودٌ أَعْوَجُ بَيِّنُ العَوَجِ ، (لِلْمُذَكَّرِ)(١) ، وَشَجَرَةٌ عَوْجَاءُ (لِلْمُؤَنَّثِ) وَالْجَمْعُ عُوجٌ (لِلْمُؤَنَّثِ وَالْلُدُكَرِ)، وَيُقَالُ مِنَ الثَّانِي : رَجُلٌ أَعْوَجُ، أَيْ سَيِّءُ الْخُلُقِ، وَمِلَّةٌ عَوْجَاءُ: غَيْرُ مُسْتَقِيمَةٍ. وَقَالَ الرَّاغِبُ: العَوَجُ: العَطْفُ عَنْ حَالِ الانْتِصَابِ وَالْعَوَجُ يُقَالُ فِيهَا يُدْرَكُ بِالبَصَرِ، وَالعِوجُ (بِكَسْرِ العَيْنِ) فِيهَا يُدْرَكُ بِالفِكْرِ وَالبَصِيرَةِ، وَقِيلَ: العَوَجُ (بِالفَتْح) مُخْتَصٌّ بِالْمَرْئِيَّاتِ كَالأَجْسَام، وَبِالكَسْرِ فِيهَا لَيْسَ بِمَرْئِيٍّ كَالرَّأْيِ وَالقَوْلِ. وَقِيلَ: يُقَالُ بِالْكَسْرِ فِيهِمَا، وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجِ ﴾ (النرمر/ ٢٨) فَمَعْنَاهُ غَيْرُ

غُنْتَلِفٍ، وَقِيلَ: غَيْرُ ذِي شَكِّ، وَقِيلَ: غَيْرُ خُلُوقٍ، وَقِيلَ: غَيْرُ خُلُوقٍ، وَقِيلَ: غَيْرُ وَقِيلَ: غَيْرُ وَقِيلَ: غَيْرُ وَقِيلَ: غَيْرُ ذِي لَبْسٍ، وَقِيلَ: غَيْرُ ذِي لَبْسٍ، وَقِيلَ: غَيْرُ ذِي لَبْسٍ، وَقِيلَ: غَيْرُ ذِي لَجْسٍ، وَقِيلَ: غَيْرُ فِي كُنْ مُلْتَقِيمُ اللَّهِ مَا أَمَّا قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ ﴿ وَيَبْغُونَهَا عِ وَجًا ﴾ الطَّرِيقِ، أَمَّا قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ ﴿ وَيَبْغُونَهَا عِ وَجًا ﴾ (الأعراف/ 83) أَيْ يُغَيِّرُونَ وَيُبَدِّلُونَ دِينَ اللهِ عَمَّا جَعَلَهُ اللهُ لَهُ لَهُ مِنَ اسْتِقَامَةٍ، وَقِيلَ: يَطْلُبُونَ اعْوِجَاجَهَا وَيَلَ: يَطْلُبُونَ اعْوِجَاجَهَا وَيَلُدُ مُنْ اسْتِقَامَةٍ، وَقِيلَ: يَطْلُبُونَ اعْوِجَاجَهَا وَيَلُدُ مُونَ اعْوِجَاجَهَا وَيَلَ: يَطْلُبُونَ اعْوِجَاجَهَا وَيَلَ

وَأَمَّا مَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ: «حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ» فَالْمُرَادُ مِلَّةُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لأَنَّ العَرَبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لأَنَّ العَرَبَ عَيَيْهُا عَنِ اسْتِقَامَتِهَا.

وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: الْعَوَجُ بِالتَّحْرِيكِ: مَصْدَرُ قَوْلِكَ عَوِجَ الشَّيْءُ فَهُ وَ أَعْوَجُ، وَالاسْمُ الْعِوَجُ (بِكَسْرِ الْعَيْنِ)، يُقَالُ: رَجُلٌ أَعْوَجُ بَيِّنُ الْعَوَجِ، أَيْ سَيِّءُ الخُلُقِ، وَعُجْتُ الْبَعِيرَ أَعُوجُهُ عَوْجًا وَمَعَاجًا، إِذَا عَطَفْتَ رَأْسَهُ بِالرِّمَامِ، وَانْعَاجَ عَلَيْهِ: انْعَطَفَ، وَالْعَائِجُ: الْوَاقِفُ، وَعَوَّجْتُ الشَّيْءَ فَتَعَوَّجَ، وَاعْوَجَّ الشَّيْءُ اعْوِجَاجًا.

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: العَوَجُ الانْعِطَافُ فِيهَا كَانَ قَائِمًا فَهَالَ كَالرُّمْحِ وَالحَائِطِ، يُقَالُ: شَجَرَتُكَ فِيهَاعَوَجٌ شَدِيدٌ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ فِيهِ وَفِي أَمْثَالِهِ إِلَّا العَوَجُ، وَالعِوجُ

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (٨/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري (٥/ ٤٩٦)، والقرطبي (٤/ ١٣٥).

<sup>(</sup>۱) مختار الصحاح للرازي (عوج) (ص٤٦٠ ط.دار الكتب المصرية).

فِي الأَرْضِ أَلَّا تَسْتَوِي قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَا تَرَى فِيهَا عِوجًا وَلَا أَمْتًا ﴾، وَهُ وَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ (عَوجُ ) مُخْتَصُّ بِكُلِّ شَخْصٍ مَرْئِيٍّ، وَبِالكَسْرِ (العِوجُ ) بِهَا لَيْسَ بِمَرْئِيٍّ كَالرَّأْيِ وَالْقَوْلِ ، وَقِيلَ : بِالْكَسْرِ يُقَالُ فِيهِهَا مَعًا وَالتَّفْرِ قَنَهُ أَكْثَرُ ، وَلِلذَلِكَ يُقَالُ : رَجُلٌ أَعْوجُ بَيِّنُ العَوج وَالتَّفْرِ قَنَهُ أَكْثُر ، وَلِلذَلِكَ يُقَالُ : رَجُلٌ أَعْوجُ بَيِّنُ العَوج وَالْفَتْحِ ) أَيْ سَيِّ الْخُلُقِ . وعَوجٌ أَيْضًا يَعْنِي الزَّيْغَ لَا الْفَتْحِ ) أَيْ سَيِّ الْخُلُقِ . وعَوجٌ أَيْضًا يَعْنِي الزَّيْغَ وَالْفَتْحِ ) أَيْ سَيِّ الطَّرِيقِ (بالكَسْرِ) أَيْ زَيْعُهُ وَاشْتِقَاقُهَا مِنْ يُقالُ : عِوجُ الطَّرِيقِ (بالكَسْرِ) أَيْ زَيْعُهُ وَاشْتِقَاقُهَا مِنْ عَوجَ الطَّرِيقِ (بالكَسْرِ) أَيْ زَيْعُهُ وَاشْتِقَاقُهَا مِنْ عَوجَ الطَّرِيقِ (بالكَسْرِ) عَوجًا وَعِوجًا بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ) وَاعْوجًا وَعِوجًا بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ ) وَهُو أَعْوجُ وَهَذَا يَكُونُ لِكُلِّ مَرْئِيِّ (۱). وَالْعُوجِ الطَّرِيقِ (اللهَعُومِ المَّذِي الْكُولُ الْكُلْلِ مَرْئِي الْكَالِ مَرْئِي اللهُ الْعُوجُ وَهَذَا يَكُونُ لِكُلِّ مَرْئِي الْكَالِ مَرْئِي اللهَ الْعُوجُ وَهَذَا يَكُونُ لِكُلِّ مَرْئِي اللهَ اللهُ الل

قَالَ الكَفَوِيُّ: الاعْوِجَاجُ هُوَ فِي الْمَحْسُوسَاتِ عَدَمُ الاسْتِقَامَةِ الحِسِّيَّةِ وَفِي غَيْرِهَا عَدَمُ كَوْنِهَا عَلَى مَا يَنْبُغي (٢).

أَمَّا الاعْوِجَاجُ فِي أَمْرِ الدِّينِ فَيُمْكِنُ تَعْرِيفُهُ بِأَنَّهُ: عَدَمُ سُلُوكِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَالْمَيْلُ عَنْهُ إِلَى مَا لَا يَنْبُغِي يَمْنَةً أَوْ يَسْرَةً. وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ تَرْكُ الطَّاعَاتِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهَا، وَفِعْلُ الْمُنْهِيَّاتِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهَا كُلُّ ذَلِكَ شَيْءٍ مِنْهَا كُلُّ ذَلِكَ الْعَوِجَاجُ ".

### أحوال الناس في الاستقامة والاعوجاج:

لَا يَخْلُو حَالُ النَّاسِ فِيهَا أُمِرُوا بِهِ وَنُهُوا عَنْهُ مِنْ فِيهَا أُمِرُوا بِهِ وَنُهُوا عَنْهُ مِنْ فِعْلِ الطَّاعَاتِ وَاجْتِنَابِ الْمَعَاصِي مِنْ أَرْبَعَةِ أَحْوَالٍ: الْأُولَى: مَنْ يَسْتَجِيبُ إِلَى فِعْلِ الطَّاعَاتِ،

وَاجْتِنَابِ الْعَاصِي، وَهَـذَا أَكْمَلُ أَحْوَالِ أَهْلِ الدِّينِ وَأَفْضَلُ صِفَاتِ الْمُتَّقِينَ، وَهَـذَا يَسْتَحِقُّ جَزَاءَ العَامِلِينَ وَثُوَابَ الْمُطِيعِينَ. وَهَذِهِ حَالُ الاسْتِقَامَةِ أَوِ الطَّاعَةِ.

النَّانِيَةُ: مَنْ يَمْتَنِعُ مِنْ فِعْلِ الطَّاعَاتِ وَيُقْدِمُ عَلَى الثَّانِيَةُ: مَنْ يَمْتَنِعُ مِنْ فِعْلِ الطَّاعَاتِ وَيُقْدِمُ عَلَى ارْتِكَابِ الْمُكَلَّفِينَ، وَهَذَا ارْتِكَابِ الْمُكَلَّفِينَ، وَهَذَا يَسْتَحِتُّ عَذَابَ الَّذِي يَلْهُ و وَعَذَابَ مَنْ يَجْتَرِىءُ عَلَى عُدُودِ اللهِ وَهَذِهِ حَالُ الاعْوِجَاج أَوِ الْمُعْصِيةِ.

النَّالِئَةُ: مَنْ يَسْتَجِيبُ إِلَى فِعْلِ الطَّاعَاتِ، وَيُقْدِمُ عَلَى ارْتِكَابِ الْمُعَاصِي وَهَذَا يَسْتَحِقُ عَذَابَ الْمُجْتَرِيءِ لأَنَّهُ تَوَرَّطَ بِغَلَبَةِ الشَّهْ وَقِ فِي الإِقْدَامَ عَلَى الْمُعْصِيةِ وَإِنْ سَلِمَ مِنَ التَّقْصِيرِ فِي فِعْلِ الطَّاعَةِ، وَهَذِهِ حَالٌ بَيْنَ اللَّعْوِجَاجِ وَالاسْتِقَامَةِ، أَوْ حَالُ الْمُجْتَرِيءِ.

الرَّابِعَةُ: مَنْ يَكُفُّ عَنِ الطَّاعَاتِ وَالْمُعَاصِي مَعًا، وَهَذَهِ حَالُ وَهَذَهِ حَالُ وَهَذَهِ حَالُ وَهَذَهِ مَا يَسْتَحِقُ عَذَابَ اللَّاهِي عَنْ دِينِهِ، وَهَذِهِ حَالُ أَقْرَبُ إِلَى الاَعْوِجَاجِ مِنْهَا إِلَى الاَسْتِقَامَةِ وَتُسَمَّى بِ— (حَالِ اللَّاهِي)(٤).

[للاستزادة: انظر صفات: الإلحاد \_ الضلال \_ الفجور \_ الفسق \_ التفريط والإفراط \_ الإصرار على الذنب \_ اتباع الهوى.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الاستقامة ـ حسن الخلق \_الهدى].

<sup>(</sup>٣) اقتبسنا هـذا التعريف من أقوالهم في «الاعوجاج» والاستقامة التي هي ضده. انظر صفة الاستقامة .

<sup>(</sup>٤) أدب الدنيا والدين ( ١٠٤)، وانظر أيضًا: قراءة تربوية في فكر أبي الحسن الماوردي من خلال أدب الدنيا والدين (١٢٥).

<sup>(</sup>۱) مقاييس اللغة (٤/ ١٨٠)، المفردات للراغب (٣٥١)، وبصائر ذوي التمييز (٤/ ١٠٧)، والنهاية في غريب الحديث والأثير (٣/ ٣١٥)، والصحاح (٣١٥)، ولسان العرب (عوج) (٣١٥٤) (ط. دار المعارف).

<sup>(</sup>٢) الكليات للكفوى (٢/ ٢٤٢) (ط ثانية ١٩٩٢).

# الآيات الواردة في « الاعوجاج »

ا- قُلْ يَتَأَهْلَ أَلْكِنْ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَاينتِ اللّهِ وَاللّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا تَعْمَدُونَ ﴿ اللّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا تَعْمَدُونَ ﴿ اللّهِ مَنْ عَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمُ شُهَكَدَآءٌ اللّهِ مَنْ عَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمُ شُهكَدَآءٌ وَمَا اللّهُ بِعَنْ فِل عَمّا تَعْمَدُونَ ﴿ اللّهِ مَنْ عَامَلُونَ ﴿ اللّهِ مَنْ عَامَلُونَ عَلَيْ اللّهِ مَنْ عَامَدُ اللّهُ بِعَنْ فِل عَمّا تَعْمَدُونَ ﴿ اللّهِ مَنْ عَالَمَ اللّهُ مِنْ فَلَوْنَ اللّهُ اللّهُ مِنْ فَلْ اللّهُ مِنْ فَلَى اللّهُ مِنْ فَلَى اللّهُ مِنْ فَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

٢- وَنَادَىٰۤ أَصْحَلُ الْلِنَدُةِ أَصْحَلُ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَ نَارَبُنُ كُمْ حَقًا مُا مَا وَعَدَ زَبُكُمْ حَقًا مُا مَا لَعَن أَنْ اللّهِ عَلَى النَّالِمِينَ فَيْ الْمَا لِمَا النَّالِمِينَ فَيْ إِلَيْ النَّالِمِينَ فَيْ إِلَيْ النَّالِمِينَ فَيْ الْعَالِمُ عَلَيْ النَّالِمِينَ فَيْ إِلَيْنَا الْعَلْمُ الْمَالِمُ الْمِيلِمِينَ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَعُلُمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُنْ الْمَالِمُ الْمَالِم

ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنسَدِيلِٱلَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَفِرُونَ ۞

وَبَيْنَهُمَا حِجَابُ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ يَعْرِفُونَ كُلَّا بِسِيمَنهُمْ وَنَادَوْا أَصْعَنَبَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَامُ عَلَيْكُمُ لَرَيْدُ خُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ (اللَّ

﴿ وَإِذَاصُرِفَتَ أَبْصَلُوهُمْ نِلْقَاءَ أَصَحَبِ النَّارِقَالُواْرَبَّنَا لَا تَحْمَدُ النَّارِقَالُواْرَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَامَعَ الْفَوْمِ الْظَالِمِينَ ﴿ الْفَا مَا الْفَالِمِينَ الْأَعْرَافِ رِجَا لَا يَعْمِ فُونَهُم بِسِيمَ الْحُمُّ وَلَا كَنْ تَمْ الْمُعَلِّمُ وَمَا كُنْتُمْ فَا الْوَالْمَا أَغْنَى عَن كُمْ جَمْعُكُمُ وَمَا كُنْتُمْ تَعْمَدُ الْمُؤْمِنَ لَكُنْ تَمْ تَعْمَدُ وَمَا كُنْتُمْ تَعْمَدُ الْمُؤْمِنَ لَهُ الْمُؤْمِنَ لَهُ اللَّهُ الْمُعْمَدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

أَهَا وُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمُ لَا يَنَا أُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً

اَدْخُلُواْ اَلْجُنَّةَ لَاخُوْفُ عَلَيْكُمُ وَلَا أَنتُهُ تَعْزَنُونَ ﴿ إِنَّ وَنَادَىٰ آَصْحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ الْجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْنَ نَا مِنَ الْمَآةِ أَوْمِمَّا رَزَفَكُمُ اللَّهُ قَالُوٓ أَ

وإلى مَدْ يَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُ أَقَالَ يَنقُومِ
 اعْبُ دُواْ اللّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَدْقَدُ
 مَاءَ تَكُم بِكِننَةٌ مِّن رَّيِكُمْ فَاوْفُواْ
 الْحَيْلُ وَالْمِيزَاتَ وَلَابَخُسُواْ النّاسَ الْحَيْدُ الْمَنْ الْكَاسَ الْحَيْدُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَابَخُسُواْ النّاسَ بَعْدَ إِصَلَحِها ذَيْلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ الْمَدَى الْمَرْضِ الْمَدْمِ خَيْرٌ لَكُمْ اللّهُ عَدْ إِصَلَحِها ذَيْلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اللّهُ عَدْ إِصَلَحِها ذَيْلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اللّهُ عَدْ اللّهُ عَدْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَدْ وَلَا نَقْعُدُواْ يَحْلُونَا وَتَصَدِّ اللّهُ عَنْ عَامَلُ عِلَى اللّهِ عَنْ عَامَلُ عِلَى عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَنْ عَامَلُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

وَمَاۤ أَرْسَلْنَامِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. لِيُبَيِّنَ لَهُمُّ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَآ ءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآ ءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿

> ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِكْنَبَ وَلَوْ يَعْعَل لَهُ عِوجًا ﴿ فَيَسَمَّا لِيُسُنِذِ رَبَأْسَا شَدِيدًا مِّن لَدُنْهُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِ حَسَبَ أَنَّ لَهُمُ أَجْرًا حَسَنَا ﴿ ثَا الصَّلِ حَسَنَا ﴿ ثَا الصَّلِ حَسَنَا ﴿ ثَا الْحَسَلَا الْ الْحَالِي الْحَسَلَا الْ الْحَسَلَا الْحَسَلَا اللَّهُ الْحَسَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْحَسَلَا اللَّهُ الْحَسَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْحَسْلَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَسَلَا اللَّهُ الْحَسَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْحَسَلَةُ اللَّهُ الْحَدَى اللَّهُ اللْ

وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ أَلِحِبَالِ فَقُلَّ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿
فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿
لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴿
يَوْمَ بِذِيتَ بِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوجَ لَهُ أَوْ خَشَعَتِ
وَمَ مِيذِ يَتَبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوجَ لَهُ أَوْ خَشَعَتِ
الْأَضَوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿

٨- وَلَقَدُ ضَرَبْ اللِنَّ اسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ
 مِن كُلِّ مَثَلِ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ۞
 قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوجٍ لَعَلَّهُمْ يَنَقُونَ ۞

٤- وَمَنْ أَظْلَمُ مِعَنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا أُولَكَ إِكَ يَعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَا لُهُ هَنُولُآءِ اللّهَ مَنْ أَكُولَ عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعَنَةُ ٱللّهِ اللّهِ عَلَى الظّيلِمِينَ ﴿

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَ اعِوَجُا وَهُم إِلَّا خِرَةِهُمُ كَفِرُونَ ﴿ اَوُلَتِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي اَلْأَرْضِ وَمَاكَانَ الْمُصْرِين دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءً يُضَاعَفُ الْمَثُمُ الْعَذَابُ مَّ مَاكَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعِ وَمَا كَانُواْ يُبْعِرُونَ ﴿ اَوُلَتِيكَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّعَهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿

٥- الرَّكِتُبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِهُخْرِءَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِ مَ إِلَى صِرَطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَافِ السَّمَوَتِ وَمَافِ الأَرْضِ وَوَيْكُ لِلْكَفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿ اللّهِ اللّهِ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَوْةَ الدُّنْ اعْلَى الْاَحْرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَيَبْغُونَهَ الْاَنْ عَلَى الْاَحْرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَيَبْغُونَهَ الْمَحَوِيَ الْمُؤْمَةَ الْمُؤْمَةَ الْمُؤْمِةَ الْمُؤْمِةَ الْمُؤْمَةِ وَيَبْغُونَهَ الْمُؤْمِةَ الْمُؤْمِةَ الْمُؤْمِةَ الْمُؤْمِقَةَ اللّهُ اللّهِ وَيَبْغُونَهَ الْمُؤْمِقَةً وَيَعْمُونَهُ الْمُؤْمِقَةً اللّهُ اللّهِ وَيَبْغُونَهَ الْمُؤْمِقَةً اللّهُ اللّهِ وَيَبْغُونَهُ الْمُؤْمِقِيقَالِهُ اللّهِ وَيَعْمُلُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>٥) الزمر: ٢٧ - ٢٨ مكية

<sup>(</sup>٣) الكهف : ١ - ٢ مكية (٤) طه : ١٠٥ – ١٠٨ مكنة

<sup>(</sup>۱) هود: ۱۸ - ۲۲ مکية

<sup>(</sup>٢) إبراهيم: ١ - ٤ مكية

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ « الاعوجاج »

١ - \*(عَنْ أَبِي هُ رَيْرةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلهُ، خُلِقْ نَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ تَمَرُّكَتَهُ لَمْ يَنِلْ أَعْوَجَ، فَإِنْ تَمَرُّكَتَهُ لَمْ يَنِلْ أَعْوَجَ، فَإِنْ تَمَرُّكَتَهُ لَمْ يَنِلْ أَعْوَجَ، فَالْنِسَاءِ خَيْرًا») \*(١).

٢ - \*( عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ أَدْمَ فَإِنَّ أَعْضَاءَهُ تُكَفِّرُ (٢) اللِّسَانَ تَقُولُ: اتَّقِ اللهَ فِينَا فَإِنَّكَ إِنِ أَعْضَاءَهُ تُكَفِّرُ (٢) اللِّسَانَ تَقُولُ: اتَّقِ اللهَ فِينَا فَإِنَّكَ إِنِ أَعْضَاءَهُ تُكَفِّرُ (٣) السَّتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا)\*(٣)

٣ - \* ( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ ـ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُا \_ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الآَيةَ فِي القُرْآنِ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِ لَا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ قَالَ فِي التَّوْرَاةِ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِ لَا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَنَذِيرًا التَّوْرَاةِ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِ لَا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا التَّوْرَاةِ: يَا أَيُّهَا النَّبِي إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِ لَا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا التَّوْرَاةِ: يَا أَيُّهَا النَّبِي إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِ لَا مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ عَنْ وَرَسُولِي ، سَمَّيْتُكَ وَلَا اللّهُ وَكِي وَرَسُولِي ، سَمَّيْتُكَ وَلَا اللّهُ وَكِي لَا اللّهُ عَلْمَ وَيَصْفَحُ ، وَلَنْ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ ، وَلَنْ وَلَا يَتْفُولُوا: لَا يَقْبِضَهُ اللّهُ حَتَّى يُقِيمَ مِ إِلِهُ اللّهَ الْعَوْجَاءَ ، بِأَنْ يَقُولُوا: لَا يَقْبِضَهُ اللهُ مُ فَيَفْتَحَ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمَّا وَقُلُوبًا فَلُكُ اللهُ ، فَيَفْتَحَ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمَّا وَقُلُوبًا فَقُلُوبًا فَعُلُوا اللّهُ ، فَيَفْتَحَ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمَّا وَقُلُوا: لَا عُمْنَا وَآذَانًا صُمَّا وَقُلُوبًا فَوْلُوا: لَا عُمْنَا اللّهُ ، فَيَفْتَحَ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمَّا وَقُلُوا. . ﴿

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ « الاعوجاج » معنى

فَاحْذَرُوهُمْ »)\*(٥).

٤ - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: تَلَا رَسُولُ اللهِ عَنْهَا - قَالَتْ: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ اللهُ عَنْهَا بَ مَنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُ - نَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ اللهِ عَنْهَ أَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُ - نَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ... إِلَى قَوْلِهِ: أُولُو مِنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهَ: ﴿ فَإِذَا رَأَيْتَ اللّهُ اللهُ عَلَيْ : ﴿ فَإِذَا رَأَيْتَ اللّهُ اللهُ عَنْهُ وَلَيْهَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهَ وَالْمَابِ ﴾ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَ: ﴿ فَإِذَا رَأَيْتَ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَنْهَ وَلَيْكَ اللّهُ عَنْهَ وَاللّهُ عَلَيْهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهَ وَاللّهُ عَلَيْهَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهَ وَاللّهُ عَلَيْهَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهَ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

٥ - ﴿ (عَنْ أَبِي السَدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، وَنَحْنُ نَذْكُرُ الْفَقْرَ وَاللَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ وَبَتَخَوَّفُهُ فَقَالَ: ﴿ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ نَعَافُونَ ؟ وَاللَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَا يُزِيغَ قَلْبَ أَحَدِكُمْ لَتُصَبَّنَ عَلَيْكُمُ اللهُ نَيْا صَبًّا حَتَّى لَا يُزِيغَ قَلْبَ أَحَدِكُمْ إِزَاعَةً إِلَّا هِيَهُ ، وَايْمُ اللهِ لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ ، إِذَاعَةً إِلَّا هِيَهُ ، وَايْمُ اللهِ لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ ، لَيْلُهَا وَنَهَارُهُمَا سَوَاءٌ ﴾ . قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: صَدَقَ وَاللهِ لَيُلْهَا وَنَهَارُهُمَا سَوَاءٌ ﴾ . قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: صَدَقَ وَاللهِ

- (١) البخاري- الفتح ٩(١٨٦) واللفظ له. ومسلم (١٤٦٨).
- ٢) تكفر: من معاني التكفير: إزالة الكفر، والكفران نحو التمريض في كونه إزالة للمرض، وهو المناسب هنا؛ إذ الغرض أن الجوارح تحرص على إزالة ما يصدر من اللسان مما شأنه أن يكون من الكافر. ينظر: المفردات في غريب القرآن (٤٣٥).
- (٣) الترمذي (٢٤٠٧). وأحمد (٣/ ٩٦) واللفظ له. وقال محقق جامع الأصول: حديث حسن ورواه أيضا ابن خزيمة والبيهقي في الشعب. وابن أبي الدنيا، جامع الأصول (١١/ ٧٢٨).
  - (٤) البخاري الفتح ٨(٤٨٣٨).
  - (٥) البخاري الفتح ٨(٤٥٤٧).

رَسُولُ اللهِ ﷺ ، تَـرَكَنَا وَاللهِ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ ، لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ ) \* (١).

7 - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: هَـٰذِهِ أَنَّهُ قَالَ: خَطَّ اثُمَّ قَالَ: هَـٰذِهِ سَبِيلُ اللهِ ، ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَـنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: هَـٰذِهِ سَبِيلُ اللهِ ، ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَـنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: «هَـٰذِهِ سُبُلُ مُتَـٰفَرِّقَةٌ عَلَى كُـلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانُ قَالَ: «هَـٰذِهِ سُبُلُ مُتَـٰفَرِّقَةٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانُ يَدُعُ و إلَيْهِ ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَا تَبِعُوهُ وَلَا تَتَبِعُوهُ وَلَا تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَقَ بِكُمْ عَـنْ سَبِيلِهِ ﴾ (الأنعام/ وَلا تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَقَ بِكُمْ عَـنْ سَبِيلِهِ ﴾ (الأنعام/ 10%). وَاللَّفْظُ الآخَرُ «هَذِهِ سَبِيلُ اللهِ مُسْتَقِيمًا») \* (١٥٠). وَاللَّفْظُ الآخَرُ «هَذِهِ سَبِيلُ اللهِ مُسْتَقِيمًا») \* (١٠)

٧ - \* (عَنِ العِوْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - اللهُ عَنهُ - اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَلَيْ فَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَاتَ يَـوْمِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ كَأَنَّ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَـوْعِظَةُ مُـودِعٍ ، فَهَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا ؟ فَقَالَ: اللهِ عَالَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ، وَإِنْ عَبْدًا اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَلَافًا حَبَيْنَ الرَّاشِدِينَ كَثِيرًا ، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَتِي وَسُنَةً الْخُلَفَاءِ اللهَ لِيَّالَ الرَّاشِدِينَ اللهِ وَالْعَلَامُ اللهِ وَالْعَرَاءِ فَعَلَيْكُمْ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْعَلَامُ اللهِ وَالْعَلَامُ اللهِ وَالْعَلَامِةُ الْعَلْمُ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهِ وَالْعَلَامِ اللهِ وَالْعَلَامُ اللهِ وَالْعَلَامُ اللهِ وَالْعَلَامُ اللهِ وَالْعَلَامُ اللهِ وَالْعَلَامُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ (٣) ، وَإِبَّاكُمْ وَمُعُدَّنَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ مُعُدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ مُعْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ مُعْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ) \* (١٠).

٨ - \*(عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِي عَلَى دِينِكَ »، قُلْتُ: يَا «يَامُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ »، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَكْثَرَ دُعَاءَكَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ » قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَكْثَرَ دُعَاءَكَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ ؟ قَالَ: «يَا أُمَّ سَلَمَةَ إِنَّهُ لَيْسَ آدَمِي "إِلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ ، فَمَنْ شَاءَ أَقَامَ ، وَمَنْ شَاءَ أَقَامَ ، وَمَنْ شَاءَ أَزَاعَ ») \*(\*).

9 - \* (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُفَيْلٍ الْكِنْدِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ مَلَمَةَ بْنِ نُفَيْلٍ الْكِنْدِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَذَالَ (1) النَّاسُ الْخَيْلُ وَوَضَعُوا اللهِ ، أَذَالَ (1) النَّاسُ الْخَيْلُ وَوَضَعُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ بِوَجْهِهِ وَقَالَ: ( كَذَبُوا. اللهِ عَلَيْ بِوَجْهِهِ وَقَالَ: ( كَذَبُوا. اللهِ عَلَيْ بِوَجْهِهِ وَقَالَ: ( كَذَبُوا. اللهَ عَلَيْ بِوَجْهِهِ وَقَالَ: ( كَذَبُوا. اللهَ عَلَيْ بِوَجْهِهِ وَقَالَ: ( كَذَبُوا. اللهَ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ إِلَى مِنْ أُمَّتِي أُمَّةً يُقَاتِلُونَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ أَمْ مَنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُ مَا اللهُ عَلَى اللهَ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْهُ مَا لَاللهُ عَلَى اللهُ مَنْ أُونَ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَا مُنْهُمْ مَنْهُ مَا لَاللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ الْمُعْمَا مِنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَا مُنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مُعْمُ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَا مُنْهُمْ مَنْهُمْ مَا مُنْهُمْ مَا مُنْهُمْ مُنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَا مُنْهُمْ مَالْمُ مُنْهُمْ مَا مُنْهُمْ مَا مُنْهُمْ مَا مُنْهُمْ مَا مِنْهُمْ مَا مُنْهُمْ مَا مُنْهُمْ مَا مُنْهُمْ مَا مِنْهُمْ مَا مُنْهُ مَا مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُ مِنْهُمْ مَالْمُ مُنْهُمْ مَا مُنْهُمُ مَا مُنْهُمُ مَا مُنْهُ مَا مُنْهُمُ مُنْهُمْ مُنْهُمُ مَا مُنْهُمُ مَا مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُ

(۱) ابن ماجة (٥) واللفظ له. وهو عند أحمد بمعناه من حديث عوف بن مالك (٦/ ٢٤). والسنة لابن أبي عاصم وقال الألباني: صحيح (٢٦)

(۲) أحمد (۱/ ۲۳۵) ، (٤٦٥) رقم (٤١٤١) ، (٤٤٣٦). وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح في الموضعين (٦/ ٨٩، ١٩٩). والحاكم (٣١٨/٢) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وذكره ابن كثير في التفسير (١٩١/ ١٩١) وقال وعزاه كذلك للنسائي في تفسيره وهو فيه (١/ ٤٨٥) وقال مخرجاه (سيد الجليمي وصبري الشافعي): صحيح.

(٣) عضوا عليها :الخ .. المراد تمسكوا بها.

(٤) أبو داود (٢٦٧٦) واللفظ له. والترمذي (٢٦٧٦) وقال:

- حسن صحيح.وابن ماجة (٤٢) وفيها بعد قوله: فها تعهد الينا؟ أنه قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك .. وهذا السياق عند أحمد (٤/ ١٢٦) وقال ابن رجب: قال الحافظ أبو نعيم: هو حديث جيد من صحيح حديث الشاميين جامع العلوم والحكم (٢٤٣).
- (٥) الترمذي (٣٥٢٢) واللفظ له وقال: هذا حديث حسن وأحمد (٦/ ٣٠٢). والسنة لابن أبي عاصم وقال الألباني: حديث صحيح (١٠٠).
  - (٦) أَذال: أي أهان.

حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ، وَحَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللهِ ، وَالْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَهُوَ يُوحَى إِلَيَّ أَنِي فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَهُوَ يُوحَى إِلَيَّ أَنِي مَقْبُوضٌ غَيْرَ مُلَبَّثٍ ، وَأَنْتُمْ تَتَبِعُونِي أَفْنَادًا (١١) يَضْرِبُ بَعْضُكُ مْ رِقَالِ اللَّهُ مِنِينَ بَعْضُكُ مْ رِقَالِ اللَّهُ مِنِينَ بَعْضُكُ مْ رِقَالِ اللَّهُ مِنِينَ الشَّامُ») \* (٢) الشَّامُ ») \* (٢) الشَّامُ ») \* (٢) الشَّامُ ») \* (٢) السَّامُ ») \* (٢) السَّامُ ») \* (٢) السَّامُ ») \* (٢) الشَّامُ ») \* (٢) السَّامُ ») \* (٢) السَّلَامُ » (٢) السَّلَامُ » (٢) أَلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّ

• ١ - \* ( عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ ـ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ : يَقُولُ ( مَا مِنْ قَلْبٍ إِلَّا بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ إِنْ شَاءَ أَقَامَهُ وَإِنْ شَاءَ أَقَامَهُ وَإِنْ شَاءَ أَزَاغَهُ » وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَ يَقُولُ: ( يَا مُشَبِّتَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ » ، وَالْمِيزَانُ بِيلِدِ الرَّحْمَنِ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ » ، وَالْمِيزَانُ بِيلِدِ الرَّحْمَنِ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ » ، وَالْمِيزَانُ بِيلِدِ الرَّحْمَنِ يَرْفَعُ أَقْوَامًا وَيَخْفِضُ آخَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » ) \* ("").

الله عَنْهَا السَّلامُ البَّهَ رَسُولِ اللهِ عَنْهَا اللهِ عَنْهَا السَّلامُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ا

(١) أفنادا: أي جماعات متفرقين قوما بعد قوم

- (٢) النسائي (٦/ ٢١٤، ٢١٥) وقال الألباني: صحيح (٢/ ٧٥٦)ح (٣٣٣٣)، وهو في السلسلة الصحيحة برقم (١٩٣٥)
- (٣) ابن ماجة (١٩٩)واللفظ له، وقال في الزوائد: إسناده صحيح. والحاكم (٤/ ٣٢١)، وقال صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي وأحمد (٤/ ١٨٢). والسنة لابن أبي

عَلَيْهَا ذَلِكَ ، وَقَالَ: لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ . فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ ، فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ ، فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِي وَعَبَّاسٍ وَأَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكُ فَأَمْسَكَهَا عُمَرُ وَقَالَ: هُمَا عَلَيْ وَعَبَّاسٍ وَأَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكُ فَأَمْسَكَهَا عُمَرُ وَقَالَ: هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ عَيْثَةِ كَانَتَ الْحُقُووةِ إِلَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِسِهِ، وَأَمْرُهُمَا إِلَى وَلِيّ الأَمْرِ ، فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى وَلِيّ الأَمْرِ ، فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيُومِ» ) \* (3)

١٢ - ﴿ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ مُ وَالَّذَهُ وَ اللهِ عَنْ وَالْمُ اللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ وَاللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَمْ وَسَمَا عِهِمْ كَلَامَ أَسْاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ وَذَكَرَ مِنْ قَدُومِهِمْ وَسَمَا عِهِمْ كَلَامَ أَسْاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ وَذَكَرَ مِنْ قَدُومِهِمْ وَسَمَا عِهِمْ كَلَامَ أَسْاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ وَذَكَرَ مِنْ قَدُولِهَ اللهِ عَنْ وَاللهِ لَا أَكْذِبُ وَلَا أَزِيخٌ وَلَا أَزِيدُ وَلا أَخْدَى وَلَا أَعْدُ وَلا أَزِيدُ وَلا أَزِيدُ وَلا أَزِيدُ وَلا أَخْدِيثِ مَنْ كُمْ مَ وَلَهُ وَلاً صُحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَلَكُمْ مُوسَى وَأَصْحَابِ السَّفِينَةِ عِجْرَتَانِ » قَالَتْ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبِا اللهِ عَنْ أَنْتُمْ أَهُ لَل السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ » قَالَتْ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبِا أَنْتُم مُوسَى وَأَصْحَابِ السَّفِينَةِ عَلْمُ وَلا أَعْطَمُ مُوسَى وَأَصْحَابِ السَّفِينَةِ عَلْمُ وَلا أَعْطَمُ مُوسَى وَأَصْحَابِ السَّفِينَةِ عَلْمُ وَلَا أَعْظَمُ وَلَا أَعْظَمُ وَلَا أَعْظَمُ وَلَا أَعْظَمُ وَلَا أَعْفِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا أَعْطَمُ وَلَا أَعْطَمُ وَلا أَعْفَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِي أَنْفُولِهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

- عاصم وقال فيه الألباني: حديث صحيح على شرط البخاري .
- (٤) البخاري الفتح ٦ (٣٠٩٣، ٣٠٩٣) واللفظ له ومسلم (١٧٥٩).
  - (٥) أرسالاً: أفواجًا.
- (٦) البخاري -الفتح ٧(٤٢٣٠ ، ٤٢٣١ ). ومسلم (٢٥٠٢ ، ٢٥٠٣

# من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذَمِّ « الاعوجاج »

1- \* (قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنهُ \_ يَوْمًا وَهُو عَلَى الْمُنْبِ ِ " أَيُّهَا النَّاسُ أَطِيعُونِي مَا أَطَعْتُ اللهَ فِيكُمْ فَإِنْ عَصَيْتُ اللهَ فَلَا طَاعَةً لِي عَلَيْكُمْ » . فَقَامَ رَجُلُ فِيكُمْ فَإِنْ عَصَيْتُ الله فَلَا طَاعَةً لِي عَلَيْكُمْ » . فَقَامَ رَجُلُ وَقَالَ : وَاللهِ لَئِنْ وَجَدْنَا فِيكَ اعْوِجَاجًا لَقَوَّمْنَاكَ بِسُيُوفِنَا. فَقَالَ عُمرُ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ : «الْحَمْدُ للهِ الَّذِي بِسُيُوفِنَا. فَقَالَ عُمرُ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ : «الْحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ فِي أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ مَنْ يُقَوِّمُ اعْوِجَاجَ عُمرَ ») \* (١) .

٢ - \*(عَنْ يَنِيدَ بُنِ عُمَيْرَةً ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، أَخْبَرَهُ ، قَالَ: كَانَ لَا يَجْلِسُ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، أَخْبَرَهُ ، قَالَ: كَانَ لَا يَجْلِسُ عَجْلِسًا لِلذِّكْرِ حِينَ يَجْلِسُ إِلَّا قَالَ: اللهُ حَكَمٌ قِسْطٌ هَلَكَ الْمُزْتَابُونَ ، فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَوْمًا: إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ فِتَنَا يَكْثُرُ فِيهَا الْقُرْآنُ حَتَّى يَأْخُذَهُ الْمُؤْمِنُ يَكْثُرُ فِيهَا الْقُرْآنُ حَتَّى يَأْخُذَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنِيرُ وَالْعَبْدُ وَالْحُرُهُ وَالْمُرْبَعُ وَالْمُرْبَعُ وَالْمَالُ وَيُقُولَ: مَا لِلنَّسِ لَا يَتَبِعُونِي وَقَدْ قَرَأْتُ اللهُ الْقُرْآنَ ؟ مَا هُمْ بِمُتَّبِعِي حَتَّى أَبْتَدِعَ هُمُ مُ غَيْرَهُ ، فَإِيَّاكُمْ الْقُرْآنَ ؟ مَا هُمْ بِمُتَّبِعِي حَتَّى أَبْتَدِعَ هُمُ مُ غَيْرَهُ ، فَإِيَّاكُمْ وَمَا الْبُدِعَ مَ لَلْ لَنَ مُ اللَّهُ مَا الْبُدِعَ ضَلَالَةٌ ، وَأَحَذِرُكُمْ زَيْخَةً وَمَا الْبَدِعَ مُ لَالَةٌ ، وَأَحَذِرُكُمْ زَيْخَةً وَمَا الْبَدِعَ مَ ضَلِالَةٌ ، وَأَحَذِرُكُمْ زَيْخَةً وَالْمُرْتُونَ وَمَا الْبَدِعَ مَ ضَلَالَةٌ ، وَأَحَذِرُكُمْ زَيْخَةً وَمَا الْمَلْكَ ، وَمَا الْبَدِعَ مَا لَائَةُ وَالْمُرْتَاقُ مُ الْمُؤْمِنَ مُ الْمُرَاقِ مَ الْبَيْعِي وَلَوْ مَنْ الْمُؤْمِنَ وَالْمَالِقُونَ الْمُؤْمِونِ وَقَدْ قَرَأْتُ اللّهُ وَالْمَالِقُونَ مَا الْبَدِعَ مَلَالَةً ، وَأَحَذِرَكُمْ زَيْخَةً اللّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْعَبْدُ عَالَالَهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَلَا لَاللّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ وَلَا الْمُلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْ

الْحَكِيمِ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلَالَةِ عَلَى لِسَانِ الْحَكِيمِ ، وَقَدْ يَقُولُ الْمُنَافِقُ كَلِمَةَ الْحَقِّ ، قَالَ: قُلْتُ لِعُاذِ: مَا يُدْرِينِي رَحِمَكَ اللهُ أَنَّ الْحَكِيمَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الْخَقِّ ؟ قَالَ: بَلَى ، الضَّلَالَةِ وَأَنَّ المُنَافِقَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الْحَقِّ ؟ قَالَ: بَلَى ، الضَّلَالَةِ وَأَنَّ المُنَافِقَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الْحَقِّ ؟ قَالَ: بَلَى ، الضَّلَالَةِ وَأَنَّ المُنَافِقَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الْحَقِّ ؟ قَالَ: بَلَى ، الضَّيْنِ مِنْ كَلَامِ الْحَكِيمِ المُشْتَهِرَاتِ الَّتِي يُقَالُ لَمَا مَا الْجَتَنِبُ مِنْ كَلَامِ الْحَكِيمِ المُشْتَهِرَاتِ الَّتِي يُقَالُ لَمَا مَا هَا هَا هَا يَتُنِيبُ مِنْ كَلَامِ الْحَكِيمِ المُشْتَهِرَاتِ الَّتِي يُقَالُ لَمَا مَا هَا يَتَنِيبُ مِنْ كَلَامِ الْحَكِيمِ الْمُشْتَهِرَاتِ الَّتِي يُقَالُ لَمَا مَا هَا يَتَنِيبُ مِنْ كَلَامِ الْحَكِيمِ الْمُشْتَهِرَاتِ النِّي يُقَالُ لَمَا مَا هَا لَا عَنْهُ ؛ فَإِنَّةُ لَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجَعَ ، وَلَا يَثْنِيبَنَّكَ ذَلِكَ عَنْهُ ؛ فَإِنَّ عَلَى الْحَقِ نُورًا ) \* (٢) .

٣ - \*( قَالَ ابْنُ تَيْمِيةَ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ: «كُلُّ مَا نَهَى اللهُ عَنْ هُ زَيْغٌ وَانْحِرَافٌ عَنِ الاسْتِقَامَةِ وَوَضْعٌ لِلشَّيْءِ فِي غَيْرٍ مَوْضِعِهِ»)\*
 لِلشَّيْءِ فِي غَيْرٍ مَوْضِعِهِ»)\*

٤ - \*( قَالَ الَفْيَرُوزَابَادِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - :
 ﴿إِنَّ الْبَدَنَ إِذَا خَلَا عَنِ الرُّوحِ كَانَ مَيِّتًا ، وَكَذَلِكُمْ حَالُ الإِنْسَانِ إِذَا خَلَا عَنِ الاسْتِقَامَةِ وَاعْوَجَّ كَانَ فَاسِدًا»)\* (٤).

# من مضار « الاعوجاج »

- (١) بُغْضُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ \_ لِصَاحِبِهِ.
- (٢) يُبْعِدُ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ وَالْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ.
  - (٣) طَرِيقٌ مُوصِلٌ إِلَى النَّارِ.

- (٤) بُعْدُ النَّاسِ عَنِ اللُّعْوَجِّ لِخَوْفِهِمْ مِنْهُ وَبُغْضِهِمْ لَهُ.
  - (٥) مَنْشَأُ كُلِّ رَذِيلَةٍ وَأَصْلُ كُلِّ خَسِيسَةٍ.
    - (٦) دَلِيلُ خُبْثِ النَّفْسِ وَسُوءِ الظَّنِّ.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (١/ ٨٦).

<sup>(</sup>٤) بصائر ذوى التمييز (٤/٣١٣) بتصرف.

<sup>(</sup>١) تاريخ الخلفاء لابن الجوزي.

<sup>(</sup>٢) أبوداود (٤/ ٢٠٢) رقم (٢٠١١). وقال الألباني: صحيح الإسناد (٣/ ٨٧٢) رقم (٣٨٥٥).

### الافتراء

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٥      | ٧        | 0.     |

#### الافتراء لغة:

الافْتِرَاءُ مَصْدَرُ قَوْلِمِمْ: افْتَرَى يَفْتَرِي، وَهُو مَنْ مَادَّةِ (ف ر ى) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى القَطْع، وَمِنْ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ف ر ى) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى القَطْع، وَمِنْ ذَلِكَ فَرَيْتُهُ: ذَلِكَ فَرَيْتُهُ الْإِصْلَاحِهِ، وَأَفْرَيْتُهُ: قَطَعْتُهُ لَإِصْلَاحِهِ، وَأَفْرَيْتُهُ: قَطَعْتُهُ لِإِضْلَاحِهِ، وَأَفْرَيْتُهُ: قَطَعْتُهُ لِإِضْلَاحِهِ، وَيُقَالُ: فَرَى فُلَانٌ كَذَا، إِذَا خَلَقَهُ، وَالفَرَى: البَهْتُ وَالدَّهَشُ يُقَالُ مِنْهُ: فَرِي يَفْرَى فَرَى فَرَى فَرَى يَفْرَى فَرًى

وَقَالَ الرَّاغِبُ: الفَرْيُ: قَطْعُ الْجِلْدِ لِلْخَرْزِ وَالإِضْلَاحِ، وَالإِفْرَاءُ فِيهِمَا وَفِي وَالإِفْسَادِ أَكْثَرُ وَقَدِ اسْتُعْمِلَ فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ فِي الْإِفْسَادِ أَكْثَرُ وَقَدِ اسْتُعْمِلَ فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ فِي الكَذِبَ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الكَذِبَ ﴿ وَمَنْ اللهِ الكَذِبَ ﴿ وَفَي الشِّرِكِ وَالظّلْمِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَنْ يُولِهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى إِنْهَا عَظِيمًا ﴾ وَقِيلَ اللهِ الكَذِبُ وَاخْتِلَاقُهُ، وَيُقَالُ: وَالطَّنْرِي إِنْهَا عَظِيمًا ﴾ وَقِيلَ اللهِ الكَذِبُ وَاخْتِلَاقُهُ، وَيُقَالُ: وَفَرَيْتُ الْمُزَودَ لَيسْتُهُ، وَفَرَيْتُ الْمُزَادَةَ خَلَقْتُهَا وَصَنَعْتُهَا، وَفَرَيْتُ الفَرْقِ: لَيسْتُهُ، وَفَرَيْتُ الْمُزَادَةَ خَلَقْتُهَا وَصَنَعْتُهَا، وَفَرَيْتُ الْمُزَودِي الفَرِيّ الفَرِيّ الفَرِيّ الفَرْيَةُ وَفَرَى فُلَانٌ يَفْرِي الفَرِيّ الفَرِيّ الفَرْيَةُ وَلَائَ كَذِبًا، وَقَطَعْتُهَا، وَفُلَانٌ يَفْرِي الفَرِيّ الفَرِيّ الْمَرْقَ الْمَانُ كَذِبًا، وَقَطَعْتُهَا، وَفَرَى فُلَانٌ كَذِبًا، وَقَرَى فُلَانٌ كَذِبًا، وَقَرَى فُلَانٌ كَذِبًا، وَقَلَعْتُهَا وَمَنَا الفَرْيَةُ وَلَائُ مَا الفِرْيَةُ وَلَائُمُ وَالاَسْمُ: الفِرْيَةُ وَالْمُنْ عَمْلِهِ وَقَرَى فُلَانٌ كَالِهُ وَلَائُهُ وَالاَسْمُ: الفِرْيَةُ وَالاَسْمُ: الفِرْيَةُ الْكَذِبُ الْمُؤْتُهُا وَالْمُؤْمِةُ وَالاَسْمُ: الفِرْيَةُ وَالْمُؤْمُ اللّهُ وَالْمُؤْمُ اللّهُ وَقَرَى فُلَانُ الْمُؤْمِةُ وَالْمُؤْمِةُ وَالْمُؤْمُ اللّهُ وَلَائُمُ وَالْمُؤْمُ الْمُالُونُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ اللّهُ وَلَالْمُؤْمُ اللّهُ وَلَالْمُ الْمُؤْمِلِيْ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ وَلَالْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللْمُ اللهُ الللللْمُ اللّهُ اللّهُ

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: وَالفِرْيَةُ: الْكَذِبُ ، فَرَى كَذِبًا فَرْيًا، وَافْتَرَاهُ: اخْتَلَقَهُ ، وَرَجُلٌ فَرِيٌّ وَمِفْرًى وَإِنَّهُ لَقَبِيحُ

والفَرِيُّ: الأَمْرُ الْعَظِيمُ ، وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ فِي قِصَّةِ مَرْيَمَ: ﴿لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ﴾: أَيْ جِئْتِ شَيْئًا عَظِيمً ، وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ فِي عَظِيمًا ، وَقِيلَ : جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا أَيْ مَصْنُوعًا نُحْتَلَقًا . وَفُلَانٌ يَفْرِي الفَرِيَّ إِذَا كَانَ يَأْتِي بِالْعَجَبِ فِي عَمَلِهِ ، وَفُلَانٌ يَفْرِي الفَرِيَّ إِذَا كَانَ يَأْتِي بِالْعَجَبِ فِي عَمَلِهِ ، وَفَريتُ : دَهِشْتُ وَحِرْتُ (۱).

### واصطلاحًا:

قَالَ الكَفَوِيُّ: الافْتِرَاءُ: هُوَ العَظِيمُ مِنَ الكَذِبِ، وَمَعْنَى افْتَرَى: افْتَعَلَ وَاخْتَلَقَ مَالا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ، وَهَذَا أَعَمُّ مِثَا لا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ وَمَالا يَجُوزُ أَنْ يَثَالَ وَمَالا يَجُوزُ أَنْ

<sup>(</sup>۱)مقاییس اللغة (٤/ ٩٦)، والمفردات للراغب (٣٧٩)، بصائر ذوی التمییز (٤/ ١٩٠)، والصحاح

#### Ataunnabi.com

(٣٩٣٦) الافتراء

يُفْعَلَ<sup>(۱)</sup> وَإِذَا كَانَ بِحَضْرَةِ اللَّهُ ولِ فِيهِ: سُمِّيَ بُهْتَانًا. وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: كُلُّ خَبَرٍ لَا يَكُونُ عَنْ بَصِيرَةٍ بِالْمُخْبَرِ عَنْهُ فَهُوَ افْتِرَاءٌ (۱) وَذَكَرَ فِي مَوْضِعٍ ثَالِثٍ: أَنَّ الافْتِرَاءَ تَقَوُّلُ، لأَنَّهُ قَوْلٌ مُتَكَلَّفٌ، وَتُسَمَّى الأَقْوَالُ الْفُتْرَاةُ أَقَاوِيلَ تَحْقِيرًا لَهَا كَأَنَّهَا جَمْعُ أُفْعُولَةٍ مِنَ القَوْلِ كَ (الأَضَاحِيكِ) (٣).

وَيُوْخَذُ مِنْ كَلَامِ الرَّاغِبِ: أَنَّ الافْتِرَاءَ هُوَ: اخْتِرَاعٌ لِقِصَّةٍ كَاذِبَةٍ لا أَصْلَ لَهَا، يَقُولُ - رَحِمَهُ اللهُ -: الكَذِبُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ اخْتِرَاعًا لِقِصَّةٍ لَا أَصْلَ لَهَا، أَوْ لِيَادَةً فِي القِصَّةِ أَوْ نُقْصَانًا يُغَيِّرَانِ الْمُعْنَى، أَوْ تَحْدِيفًا زِيَادَةً فِي القِصَّةِ أَوْ نُقْصَانًا يُغَيِّرَانِ الْمُعْنَى، أَوْ تَحْدِيفًا

بِتَغْيِيرِ عِبَارَةٍ، فَهَا كَانَ اخْتِرَاعًا يُقَالُ لَهُ: الافْتِرَاءُ وَالاخْتلاقُ (١٠). وَالاخْتلاقُ (١٠).

قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: الافْتِرَاءُ الْكَذِبُ الْعَظِيمُ الَّذِي يُتَعَجَّبُ مِنْهُ. (٥).

[انظر صفات: الكذب الإساءة - الإفك - البهتان - شهادة الزور - الفجور - سوء الظن.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الصمت وحفظ اللسان \_ الصدق \_ إقامة الشهادة \_ حُسن الخُلق \_ حُسن المعاملة \_ حُسن العظن].

<sup>(</sup>٤) الذريعة إلى مكارم الشريعة (٢٧٥).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (١٢/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>١) الكليات (١٥٤).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٥٥٦) .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٧١٠) .

# الآيات الواردة في « الافتراء »

### أئمة الافتراء أهل الكتاب والكفار:

- ١- أَلَرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِيكَ أُوتُواْنَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَبِ فَيْعَوْنَ إِلَى ٱلَّذِيكَ أُوتُواْنَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَبُ اللَّهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولًا فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ ثَلَيْ مَتَنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَامًا ذَاكِ إِلَّا أَيَامًا مَعْدُودَ اللَّهِ وَعَلَى هُمْ فِي دِينِهِم مَا كَانُواُ مَعْدُودَ اللَّهِ وَعَلَى هُمْ فِي دِينِهِم مَا كَانُواُ مَعْدُودَ اللَّهِ وَعَلَى هُمْ فِي دِينِهِم مَا كَانُواُ مَنْ مَنْ مَنْ وَلَا اللَّهُ الْوَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي لَيْنَا مَا لَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِلْمُ اللَّهُ اللَّ
  - مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَاسَ آبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ
     وَلَا حَامِ وَلَكِكَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ
     ٱلْكَذِبَ وَٱكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿
- ٣- وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ
  الذّكريْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيَيْنِ أَمَّ الشَّمَلَتْ
  عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَكَ آءَ
  إِذْ وَصَّىحَ مُ ٱللَّهُ بِهَاذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ
  افْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا لِيُضِلَ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ
  عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ
  عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ
  (\*)
- ٤- ﴿ قَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْمِن قَوْمِدِ لَنُخْرِجَنَك يَشُعَيْبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَك مِن قَرْيَتِنَا ٱوَلَتَعُودُنَ يَشُعَيْبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَك مِن قَرْيَتِنَا ٱوَلَتَعُودُنَ فِي مِلَيْتِ الْأَيْ وَمِلْنَا عَلَى ٱللَّهِ كُذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلْنِكُمُ قَدِ ٱلْفِي مِلْنِكُمُ

بَعِّدَ إِذْ نَجَّىٰنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا آَنَ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا آَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّناً وَسِعَ رَبُّنا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَاً عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلْيِحِينَ ﴿ إِنْهِ الْهِ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْفَلْيِحِينَ ﴿ إِنْ

إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُوَّمِنُونَ بِتَايَتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ﴿

أكبر الظلم افتراء الكذب على الله وعلى النبين وعلى الصالحين :

فَمَنِ <u>ٱفْتَرَىٰ</u> عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

٧- إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَّرَكَ بِهِ عَوَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءً وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ <u>اَفْتَرَى إِ</u>ثْمًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّا الْمِنْ الْمِنْ

عَظِيمَهُ مِنْ إِلَى اللَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّى اللَّهُ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ الللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ ال

(١) آل عمران : ٢٣ – ٢٤ مدنية (٤) الأعراف : ٨٨ – ٨٩ مكية (٦) آل عمران : ٩٣ – ٩٤ مدنية

(٢) المائدة : ١٠٣ مدنية (٥) النحل : ١٠٥ مكية (٧) النساء : ٤٨ – ٥٠ مدنية

(٣) الأنعام: ١٤٤ مكية

- ٨ وَمَنْ أَظْلُرُ مِمَنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَبَ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَبَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّا لَاللَّا لَا اللَّالِمُ لَا اللَّهُ لَا اللَّالِمُ لَلَّا لَاللَّهُ وَاللّ
- 9- وَمَنْ أَظُلَمُ مِثَنِ أَفَتَرَى عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِى

  إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَقْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَآ أَزَلَ

  اللّهُ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظّلاِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلمُوْتِ

  وَالْمَلَتِهِ كَةُ بَاسِطُوۤ أَيْدِيهِ مَ أَخْرِجُوۤ أُ

  أَنفُسَ كُمُ أُلِيوْمَ تُجْزَونَ عَلَى ٱللّهِ عَذَابَ ٱلْهُونِ

  بِمَا كُنتُم مَّ فَوُلُونَ عَلَى ٱللّهِ عَيْرَ ٱلْحَقِّ

  وَكُنتُم مَّ فَوْلُونَ عَلَى ٱللّهِ عَيْرَ ٱلْحَقِّ

  وَكُنتُم مَّ فَا يَلِيهِ عِنسَتَكْمِرُونَ (اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَيْرَ الْحَقِّ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَيْرَ الْحَقِ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَيْرَ الْحَقِ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَيْرَ الْحَقِ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَيْرَ الْحَقَ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَيْرَ الْحَقِيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّل
  - ١٠ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَـ تَكُو ٓ الْوَلْكَدُهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ
     عِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ <u>ٱفْـ يَرَاءً عَلَى ٱللَّهُ</u>
     قَدْ ضَـ لُواْ وَمَا كَانُواْ مُهْ تَدِينَ ﴿
     قَدْ الْقَالَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل
- - 17- فَمَنَ أَظُلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَكَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَاينَتِهُ عِلْنَكُهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ﴿ ﴿ ( ﴿ ) اللَّهِ اللّ

الله عَلَّا أَرْءَ يُتُعَمِّ مَّا أَنْ زَلَ الله لَكُمُ مِّن رِزْقٍ
 الله عَلَّتُ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ ءَ الله أَذِن
 الكُمْ أَمْ عَلَى الله تَفْتَرُون

وَمَاظُنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْصَادِبَ يَوْمَ الْقِينَمَةِ إِنَ اللَّهَ لَذُوفَضْ إِعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَشْكُرُونَ ۞ (١)

١٤- وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَتِ إِكَ يَكُ اللَّهِ كَذِبًا أُولَتِ إِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَنَّوُلاَ هِ لَعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْمَنَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ عَلَى الظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ عَلَى الطَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الطَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُلْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ ال

٥١- وَإِلَىٰعَادِ أَخَاهُمْ هُودًاْ قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴿ إِنْ أَنتُمْ إِلَامُفْتَرُونَ ﴿ (^)

٦٦- وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَفْنَاهُمُّ تَأَلَّهِ لَشَّنَا لُنَّ عَمَّا كُنتُمْ يَفْتَرُونَ ﴿ اللهِ اللهِ

١٧ - وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَنُكُمُ ٱلْكَذِبَ الْمَا تَصِفُ أَلْسِنَنُكُمُ ٱلْكَذِبَ الْمَالَكُ لَا اللّهُ الْمَالَكُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۸) هود : ۵۰ مکية

(٩) النّحل: ٥٦ مكية

(١٠) النحل : ١١٦ مكية

(٥) يونس : ١٧ مكية

(٦) يُونس: ٥٩ - ٦٠ مكية

(۷) هود : ۱۸ مکية

(١) الأنعام : ٢١ مكية

(۲) الأنعام: ۹۳ مدنية(۳) الأنعام: ۱٤٠ مكية

(٤) الأعراف : ٣٧ مكية

فَكُلِي وَاشَرِي وَقَرِي عَيْنَا فَإِمَا تَرِينَ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدَا فَقُولِي إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمَا فَلَنْ أُكَيْمِ ٱلْمَوْمَ إِنسِينَا ۞ فَأَتَ بِهِ وَقُومَهَا تَعْمِلُهُ أَقَالُوا يَمَرْيَهُ لَقَدْ جِثْتِ شَيْئًا فَرِيًا ۞ يَتَأَخْتَ هَنُرُونَ مَا كَانَ أَبُولِهِ آمْرَ أُسَوْءِ وَمَا كَانَ أَبُولِهِ آمْرَ أُسَوْءِ وَمَا كَانَتَ فَأَشَارَتَ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ ثُكِلِمُ فَأَشَارَتَ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ ثُكِلِمُ فَأَشَارَتَ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ ثُكِلِمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِينًا ۞ فَالَ إِنِي عَبْدُ ٱللّهِ ءَاتَه نِي ٱلْكِينَ وَجَعَلَنِي بِينَا ۞ وَجَعَلَنِي مُبَارًكُا أَيْنَ مَا صَكُنتُ وَأَوْصَنِي بِالصَّلَوةِ وَجَعَلَنِي مُبَارًكُا أَيْنَ مَا صَكُنتُ وَأَوْصَنِي بِالصَّلَوةِ وَجَعَلَنِي مُبَارًكُا أَيْنَ مَا صَكُنتُ وَأَوْصَنِي بِالصَّلَوةِ وَبَعَلَنِي مُبَارًكُا أَيْنَ مَا صَكُنتُ وَأَوْصَنِي بِالصَّلَوةِ وَالزَّكُولِةِ مَادُمْتُ حَيَّا ۞ وَالزَّكُولِةِ مَادُمْتُ حَيَّا ۞ وَالزَّكُولِةِ مَادُمْتُ حَيًا ۞

وَبَزَّا بِوَالِدَ فِي وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيَّا ﴿ ] ذَلِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلَكَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيدِيمَةً وَوْنَ ﴿ ] فِيدِيمَةً وَوْنَ ﴿ ]

٢٠ إِنْ هُوَ إِلَّارَجُلُ اَفْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِبًا وَمَا نَعْنُ لَهُ رِبُمُؤْمِنِينَ ﴿

٢١- الّم (١)
 تَنْظِلُ ٱلْكِتَنْكِ لَارَيْبَ فِيهِ
 مِن رَّبٌ ٱلْمُنْلَمِينَ (١)

٨٠- هَــَـــؤُلَآءِ قَوْمُنَا أَتَحــــــــ ـُـــُــ وَامِن دُونِهِ عَالِهَةً
 لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِ مِ بِسُلْطَنِ بَيِنَ مِنْ فَرَنَ أَفْرَى عَلَيْهِ مِ بِسُلْطَنِ بَيِنَ مِنْ فَكَدْ بَا شَهِ كَدْ بَا شَهِ كَدْ بَا شَهِ كَدْ بَا شَهِ كَدْ بَا شَهْ اللّهِ كَدْ بَا شَهْ اللّهِ كَدْ بَا شَهْ اللّهِ عَلَى اللّهِ كَدْ بَا شَهْ اللّهِ عَلَى اللّهِ كَدْ بَا شَهْ اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّ

فَحَمَلَتْهُ فَأَنتَذَتْ بِهِ ء مَكَانَا فَصِيًا اللهُ فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاصُ إِلَى جِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَنلَيْتَنِي مِثُ فَلَمَ قَالَ مَنادَ مَا أَلْمَخَاصُ إِلَى جِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَنلَيْتَنِي مِثُ فَنَادَ مِهَا مِن تَعْلِمُ ٱلْا تَعْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ فَنَادَ مِهَا مِن تَعْلِمُ ٱلْا تَعْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ فَنَادَ مِهُ المَن مَنْ اللهُ عَلَيْ النَّخْلَةِ شُمْ قِطْ عَلَيْكِ وَهُ زِّى آلِيَكِ بِعِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُمْ قِطْ عَلَيْكِ وَهُ رَبِي اللهِ عِنْعِ النَّخْلَةِ شُمْ قِطْ عَلَيْكِ وَهُ رَبِي اللهِ عَلَيْكِ وَهُ مُنْ المَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ وَلَمْ اللهُ اللهُ

(١) المؤمنون: ٣٨ مكية

: ۱۲ - ۳٤ مکة

(۲) مریم

(١) الكهف : ١٥ مكية

أَمْ يَقُولُونَ أَفَرَيْهُ بَلْهُوَالْحَقُّ مِن ذَيِكَ لِتُنذِرَ قَوْمَامًا آَتَنهُم مِّن نَّذيرِ مِِن قَبْلِكَ لَعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ ﴾ (()

٢٣ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمْنِ أَفْتَرَى عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُو يُدْعَى ٢٣
 إِلَى الْإِسْلَامُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّالِمِينَ (إِنَّ)

#### جزاء المفترين: -----

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَا لَمُمْ غَضَبُ الْمُعْمَ غَضَبُ مِن رَّبِهِمْ وَذِلَّة يُ الْمُعَدُونَ اللَّهُ نَيا أَوكَذَ لِكَ بَعْرِى الْمُعَتَرِينَ (أَنَّ)
 بَعْرِى الْمُعَتَرِينَ (أَنْ اللَّهُ اللْحَالِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْحَالِمُ الللْحَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٥٧- قُلَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفَّ تَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفُلِحُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

٢٦- قَالَ لَهُ مَّوْسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا<u>تَفْتَرُواْ</u> عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَافَيُسُحِتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ <u>ٱفْتَرَىٰ (()</u> (()

٧٧- وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ اَتَبِعُواْ
سَبِيلنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَّيْكُمْ وَمَاهُم بِحَمِلِينَ
مِنْ خَطَيْكَهُم مِّن شَيْ ﴿ إِنَّهُ مُلكَكِيْرُ بُونَ ﴿ إِنَّ مِنْ خَطَيْكَهُم مِّن شَيْ ﴾ إِنَّهُ مُلكَكِيْر بُونَ ﴿ إِنَّ مَنْ خَطَيْكَهُم مِّن شَيْ ﴾ إِنَّهُ مُلكَكِيْر بُونَ ﴿ إِنَّ مَنْ خَطَيْكُ هُم وَأَنْقَا لَا مَعَ أَتْقَا لِمِمْ وَلَيُسْتَلُنَ وَلَيْحُمِلُكُ أَنْقَا لِمِمْ وَلَيْسَتُلُنَ وَلَيْسَالُ مَا الْوَالِيقُ مُونَ اللَّهِ اللَّهُ مَا الْقِيكَمَةِ عَمَا كَانُوا يَقْمُونَ فَي اللَّهُ اللَّهِ مَا الْقِيكُمةِ عَمَا كَانُوا يَقْمُ وَنِي اللَّهُ اللَّهُ مَا الْمُعَالِقُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِهُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُنْعُلُولُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُنْفُولُ اللْمُنْ الْمُنْعُلُو

٢٨- وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَا حَوْلِكُمْ مِنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفَنَا الْكَيْتِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿
 فَلَوْ لَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا عَلَهُمْ وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ
 وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿

لا ينفع الافتراء عند الحساب فليفعل المفترون ما شاءوا:

٢٩- ثُمَّ لَرْتَكُن فِتْنَهُمُ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ
 رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿
 اَنظُر كَيْف كَذَبُواْ عَلَى أَنفُسِهِم وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفَتَرُونَ ﴿

٣٠ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوَّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ
وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ
الْقَوَّلِ عُرُورًا وَلَوَشَاءَ رَبُّكَ مَافَعَلُومٌ
فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالُومُ

(٨) الأحقاف: ٢٧ - ٢٨ مكية

(٩) الأنعام : ٢٣ – ٢٤ مكية (٩)

(١٠) الأنعام: ١١٢ مكية -

(٥) يونس : ٦٩ مكية

(٦) طُّه: ٦١ مكية

(٧) العنكبوت: ١٢ - ١٣ مكية

(١) السجدة : ١ - ٣ مكنة

(٢) سبأ: ٧ - ٨ مكنة

(٣) الصف : ٧ مدنية

(٤) الأعراف: ١٥٢ مكية

رَتَّنَاهَـٰؤُلَاءِ شُرَكَاۤ أَوُنَاٱلَّذِينَ كُنَّا يَدْعُوا۟ مِن دُونِكَ فَأَلْقُواْ إِلَيْهِ مُٱلْقُولَ إِنَّكُمُ لَكَندِبُونَ اللهُ وَأَلْقَوْاْ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِ إِ ٱلسَّالُوَّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ إِلَيْهُ "

٣٦- وَنَزَعْنَامِن كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَكِمُوۤاْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَعَنَّهُم مَّاكَانُوا يَفْتَرُونَ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### كتب الله حق وليست مفتراة:

٣٧- وَمَاكَانَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَ الْأَلْوَلُونَا مُنْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنَ تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْدِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِنْبِ لَارَيْبَ فيه مِن زَبّ أَلْعَاكِمِنَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَةً قُلْ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنُئُمْ صَلِاقِينَ ﴿ ثُلَّ الْمُ

٣٨ - أَمْ يَقُولُونَ إَفْتَرَنَّهُ قُلُ فَأَنْوَأُ بِعَشْرِ سُوَرِ مِّشْلِهِ -مُفْتَرَيَكتِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنكُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ الْمُ

٣٩- أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَكَةً قُلُ إِنِ اَفْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بُرِيَّ ءُ مِّ مَا يَجُدُ رِمُونَ ﴿ ( \* ) وَأَنَا بُرِيَّ أَنَّ الْحِدُ لِنَ إِنَّ الْحَالَ

٣١- وَكَذَالِكَ زَنَّنَ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُشْركِينَ قَتْلَ أَوْلَندِهِمْ شُرَكَ آؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيكِبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمُّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَافَعَـُكُوهُ فَذَرْهُمُ وَمَا يُفْتَرُونَ ١ وَقَالُواْ هَانِدِهِ وَأَنْعَامُ وَحَرِّ ثُو حَدِّ لَايَطْعَمُهُ ] إِلَّا مَن نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْفُكُمُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْفُكُرُّ لَايَذَكُرُونَ ٱسْمَاللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَاءً عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِم بِمَاكَانُواْيَفْتَرُونَ ﴿

٣٢ - هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ مَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ مَيْقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَدْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبُّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْنُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَالَّذِي كُنَّانَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّعَنَّهُم مَّاكَانُواْيِفَتَرُونَ ١٠٠٠

٣٣- هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوَ اإِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىنَهُمُ ٱلْحَقِّ وَصَلَعَهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُوكَ إِنَّا

> ٣٤- أُولَيْمِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ النَّفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْيَفْتَرُونَ۞

٣٥- وَإِذَارَءَا ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ شُرَكَا مُعَمَّ قَالُواْ

(۷) يونس : ۳۷ – ۳۸ مکية

(۸) هود : ۱۳ مکية

(٩) هود : ٣٥ مكية

(٤) هود : ۲۱ مكية

(٦) القصص : ٧٥ مكية

(٥) النحل : ٨٦ – ٨٧ مكية

(١) الأنعام: ١٣٧ - ١٣٨ مكية (٢) الأعراف : ٥٣ مكية

(٣) يونس : ٣٠ مكية

- ٤٦- وَمَنْ أَظْلَمُ مِتَ<u>نِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ</u> كَذِبًا أَوْلَذَبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُ ۚ ٱلْيَسَ فِجَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَ فِينَ لَيْنًا (\*)
- ٧٧- وَإِذَانُتَكَى عَلَيْهِمْ اَيَنَنَا يَتِنَتِ قَالُواْ مَاهَاذَاۤ إِلَّا رَجُلُّ يُرِيدُ أَن يَصُدُّ كُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اَبَاۤ وَكُمْ وَقَالُواْ مَاهَنَذَاۤ إِلَّاۤ إِفْكُ مُّفَتَرَى وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآ ءَهُمْ إِنْ هَنَذَاۤ إِلَّا سِحْرُمُّ بِينٌ الْأَاْ
  - أَم يَقُولُونَ <u>اُفْتَرَىٰ</u> عَلَى اللَّهِ كَذِبَّا فَإِن يَشَا اللَّهُ يَغْتِمُ
     عَلَى قَلْمِكُ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَطِلَ وَيُحِقَّ الْحَقَ مَا لَكُ وَيَعْفَ الْحَقَ الْحَقَ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْلْمُ اللَّهُ الللْلِمُ الللْحُلْمُ اللْلِلْمُ اللَّهُ الللّهُ اللْلِمُ اللللْحُلْمُ اللَّهُ اللْلِلْمُ ا
  - اَ مَيْقُولُونَ اَفْتَرَيْكُ قُلُ إِنِ اَفْتَرَيْتُهُ. فَلَا تَمْلِكُونَ لِي اَفْتَرَيْتُهُ. فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللّهِ شَيْعًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا لُفُيضُونَ فِيدٍ كَفَى بِهِ عَشْمِيذًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (اللهُ اللهُ اللهُو
    - يَنَأَيُّهَا النَّيِّ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنَتُ بُبَايِعْنَكَ عَلَىّ أَن لَا يُشْرِكُ فِي اللَّهِ شَيْتًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَا كُفُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِجُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِينَ وَأَرْجُلِهِ فَ وَلَا يَعْصِينَكُ فِي مَعْرُونِ فَا يَعْهُنَ وَلَا يَعْصِينَكُ فِي مَعْرُونِ فَا يَعْهُنَ وَاسْتَغْفِرُ الْمُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَالسَّتَغْفِرُ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعَلَّمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالِ الْمِلْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالِ الْمِلْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُ اللْهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلْمُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

- ٤٠ لَقَد كَانَ فِ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ مَاكَانَ حَدِيثَا يُفْتَرَعِ وَلَكِ نَصَدِيقَ مَاكَانَ حَدِيثَا يُفْتَرَعِ وَلَكِ نَصَدِيقَ اللَّذِى بَيْنَ يَكَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ
   الَّذِى بَيْنَ يَكَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ
   وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ شَيْ (۱)
  - ٤١- وَإِذَا بَدُّ لَٰنَ آءَائِةً مَكَاثَءَائِةٌ وَٱللَّهُ الْعَلَمُ وَاللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِلْمُ اللَّا الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل
    - ٤٢- وَإِن كَادُواْلِيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا َ إِلَيْلَكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَاعَ يُرَهُّ وَإِذَا لَآتَخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿ اللهُ اللهُ
- ٤٣- قَالَ رَقِي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ وَهُوا السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَهُوا السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَ السَّمِيعُ الْعَلَيمُ الْمُو السَّمَ الْمُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللْمُلِمُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللّهُ الللل
- ٤٤ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ هَـٰذَاۤ إِلَّا إِفْكُ ٱفۡتَرَىٰـهُ وَأَعَانَهُۥ
   عَلَيْـهِ قَوْمُ ءَاخَـرُونَ فَقَدْجَآ ءُو ظُلْمُاوَزُونَا ﴿ إَنَّ الْمَالَ الْمَاوَزُونَا ﴿ إِنَّا الْمَا الْمَاوَزُونَا ﴿ إِنَّا الْمَالَ الْمَاوَزُونَا ﴿ إِنَّا الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَا اللَّهَالَةُ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال
  - ٥٤- فَلَمَّاجَآءَهُم مُّوسَى بِعَايَكِنَابَيِّنَتِ قَالُواْ مَاهَلَذَآ إِلَّاسِحُرُ مُُفَتَّى وَمَاسَمِعْنَابِهَلَاَ فِيَ عَابِكَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ (اللهِ اللهِ الله

(۹) الشورى : ۲۶ مدنية

(١٠) الأُحْقَاف : ٨ مكية

(١١) المتحنة: ١٢ مدنية

(٥) الفرقان : ٤ مكية

(٦) القصص : ٣٦ مكية

(٧) العنكبوت : ٦٨ مكية

(۸) سبأ : ۳ مكية

(۱) يوسف : ۱۱۱ مكية

(٢) النحل : ١٠١ مكية

(٣) الإسراء: ٧٣ مكية

(٤) الأنبياء: ٤ - ٥ مكية

ّ «بَايعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا ، وَلَا

تَزْنُوا ، وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ ، وَلاَتَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ

أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَّى

مِنْكُمْ فَأْجُرُهُ عَلَى اللهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا

فَعُوقِبَ فِي اللَّٰنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ

شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ فَهُوَ إِلَى اللهِ : إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْـهُ ، وَإِنْ

شَهِدْتُ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَأَبِي بَكْرٍ

وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ \_ فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ

الْخُطْبَةِ ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ ، فَنَزَلَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْ ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ

إِلَيْهِ حِينَ يُجْلِسُ الرِّجَالَ بِيدِهِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى

أَتَى النِّسَاءَ مَعَ بِلَالٍ فَقَالَ: ﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ

الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا

يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ

يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ ﴾ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الآيَةِ

كُلِّهَا ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ : «أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكَ ؟» وَقَالَتِ

امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ لَمْ يُجِبْهُ عَنْرُهَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ ، لَا يَدْرِي

الْحَسَنُ مَنْ هِيَ ،قَالَ: فَتَصَدَّقْنَ ،بَسَطَ بِلَالٌ ثَوْبَهُ،

فَجَعَلْن يُلْقِينَ الْفَتَخَ (٢) وَالْخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ) \*(٧).

٥ - \* (عَن ابْن عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ قَالَ:

شَاءَ عَاقَبَهُ " فَبَا يَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ) \* (٥).

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ «الافتراء»

١ - \*(عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رَقِيقَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي نِسْوَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ نْبَايِعُهُ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، نُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ فِرْيَـةً ، لَرَجُـلٌ هَاجَى رَجُلًا ، فَهَجَا الْقَبِيلَةَ بِأَسْرِهَا ، وَرَجُلُ انْتَفَى مِنْ أَبِيهِ ، وَزَنَّى (٢) أُمَّهُ الله (٣).

٣ - \*(عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ مِنْ أَعْظَم الْفِرَى أَنْ يُدَّعَى الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، أَوْ يُـرِيَ عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَهُ ، أَوْ يَقُـولَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ مَا لَمْ يَقُلْ ") \* (١٤).

٤ - \*(عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا - وَهُــوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْدُ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ:

بِاللهِ شَيْئًا، وَلَانَسْرِقَ وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَأْتِيَ بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا وَلَا نَعْصِيكَ فِي مَعْرُوفٍ قَالَ: «فِيهَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ» ، قَالَتْ : قُلْنَا : اللهُ وَرَسُولُـهُ أَرْحَمُ بِنَا، هَلُمَ نُبَايِعْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ إِنَّهَا قَوْلِي لِلَائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ مِثْلُ قَوْلِي لامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ») \*(١١). ٢ - \* (عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ:

بنحوه(١٢٦) وقال الحافظ في الفتح (١٢ ٤٤٣): سنده

- (٤) البخاري الفتح ٦ (٣٥٠٩).
- (٥) البخاري- الفتح ١(١٨) واللفظ له، مسلم (١٧٠٩).
- (٦) الفتخ بفتحتين جمع فَتْخُه، وهي خواتيم كبار تلبس في الأيدى. وقيل :هي خواتيم لافصوصَ لها، وتجمع أيضًا على: فتَخَات وفتاخ.
  - (٧) البخاري- الفتح ٨(٤٨٩٥).
- (١) أحمد في المسند (٢/ ١٩٦) ، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح ، والترمذي (١٥٩٧) ، وقال: حديث حسن صحيح ، الموطأ (٢/ ٧٤٩) في البيعة واللفظ له، النسائي (٧/ ١٤٩)، وقال محقق جامع الأصول (١/ ٢٥٥): إسناده صحيح.
  - (٢) زَنَّى أمَّه : رماها بالزنا.
- (٣) ابن ماجـه (٣٧٦١) في الزوائد : إسناده صحيح ، ورجـاله ثقات، وأورده البخاري في الأدب المفرد عن عائشة

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ « الافتراء » معنَّى

٢ - \*(عَـنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ اللهِ عَقْولُ : «لَـيْسَ مِـنْ رَجُـلٍ ادَّعَى لِغَيْسِ أَبِيهِ - وَهُـوَ يَعْلَمُهُ - إِلَّا كَفَرَ بِاللهِ ، وَمَـنِ ادَّعَى قَـوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ نَسَبٌ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ) \*(١).

٧ - ﴿ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ

النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: مَنْ تَعَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ ، وَلَـنْ يَفْعَلَ ، وَمَـنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ ، وَلَـنْ يَفْعَلَ ، وَمَـنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لُهُ كَارِهُ وَنَ أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْأَنْكُ (٢) يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ صَـوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ الْأَنْكُ (٢) يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ صَـوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا ، وَلَيْسَ بِنَافِخ ") \* (٣).

# من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «الافتراء »

١ - \*(عَنْ مَالِكٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ فِي الْخَمْرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : نَرَى أَنْ نَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى ، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى ، أَوْ كَمَا قَالَ : فَجَلَدَ عُمَرُ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ) \*(١٤).

٢ - \*(عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ قَالَ: قَدِمَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ مِن اللهُ عَنْهُ مَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْجَعْدُ بْنُ بَعْجَةَ ، فَقَالَ لَهُ الْجَعْدُ بْنُ بَعْجَةَ ، فَقَالَ لَهُ الْجَعْدُ بْنُ بَعْجَةَ ، فَقَالَ لَهُ اللهُ اتَّقِ اللهُ يَا عَلِيٌّ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ ، فَقَالَ عَلِيٌّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ : بَلْ مَقْتُولٌ ، ضَرْبَةٌ عَلَى هَذَا تَخْضِبُ هَذِهِ ، يَعْنِي لِخْيَهُ مِنْ رَأْسِهِ ، عَهْدٌ مَعْهُ ودٌ ، وَقَضَاءٌ مَقْضِيٌّ ، وَقَدْ

خَابَ مَنِ افْتَرَى ، وَعَاتَبَهُ فِي لِبَاسِهِ ، فَقَالَ : مَالَكُمْ وَلِبَاسِهِ ، فَقَالَ : مَالَكُمْ وَلِلّبَاسِ؟ هُوَ أَبْعَدُ مِنَ الْكِبْرِ ، وَأَجْدَرُ أَنْ يَقْتَدِيَ بِيَ الْسُلِمُ ﴾ (٥) . الْمُسْلِمُ ﴾ (٥) .

٣ - \*(عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: كُنْتُ مُتَّكِمًّا عِنْدَ عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ : يَا أَبِا عَائِشَةَ ! ثَلَاثٌ مَنْ تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ (1) . قُلْتُ : مَا هُنَّ ؟ قَالَتْ : مَا نُوعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ هُنَّ ؟ قَالَتْ : مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ هُنَّ ؟ قَالَتْ : مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ فَقَدْ فَعَلْمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةِ ، قَالَ : وَكُنْتُ مُتَّكِئًا فَجَلَسْتُ، فَقُلْمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيِنِي (٧ وَكُنْتُ مُتَّكِئًا فَجَلَسْتُ، فَقُلْتُ : يَا أُمَّ اللَّوْمِنِينَ أَنْظِرِينِي (٧) وَلَا تُعْجِلِينِي، أَلَمْ يَقُلِ لَقُلْتُ : يَا أُمَّ اللَّوْمِنِينَ أَنْظِرِينِي (٧ وَلَقَدْ رَآهُ بِسِالأُقُولِينِي، أَلَمْ يَقُلِ اللهُ - عَـزَ وَجَـلَ - : ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ بِسِالأُقُولِينِي ( النجم/ ١٣) ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴾ ( النجم/ ١٣)

<sup>(</sup>١) البخاري- الفتح ٦ (٣٥٠٨).

<sup>(</sup>٢) الآنك : الرصاص الأبيض . وقيل الأسود. وقيل: هو الخالص منه .

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ١٢ (٧٠٤٢).

<sup>(</sup>٤) تنوير الحوالك (٣/ ٥٥) الموطأ - كتاب الأشربة (٦٤٢).

<sup>(</sup>٥) أحمد (١/ ٩١)، قال الشيخ أحمد شاكر (٢/ ٨٨) حديث

رقم (۷۰۳): إسناده صحيح.

 <sup>(</sup>٦) أعظم على الله الفرية: هي الكذب ، يقال: فرى الشيء يفريه فريًا ، وافتراه يفتريه افتراء ، إذا اختلقه ، وجمع الفرية فِرَى.

<sup>(</sup>٧) أنظريني : من الإنظار وهو التأخير والإمهال.

. فَقَالَتْ : أَنَا أَوَّلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيُّهُ، فَقَالَ : «إِنَّــهَا هُوَ جِبْرِيـلُ ، لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِــي خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمُرَّتَيْنِ ، رَأَيْتُ هُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّهَاءِ، سَادًّا عِظْمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ (١١). فَقَالَتْ : أَوَ لَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللهَ يَقُولُ : ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِين (الأنعام/ ١٠٣) أَوَ لَمُ تَسْمَعُ أَنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ أَوْ يُـرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَيٌّ حَكِيمٌ ﴾ (الشورى/ ٥١) ، قَالَتْ : وَمَنْ زَعَهُمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ كَتَمَ شَيْئًامِنْ كِتَابِ اللهِ فَقَـدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ ، وَاللهُ يَقُولُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْ زِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمُ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ (المائدة/ ٦٧)، قَالَتْ : وَمَنْ زَعَـمَ أَنَّهُ يُخْبِرُ بِمَا يَكُونُ فِي غَدٍ فَقَـدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الفِرْيَةَ ، وَاللهُ يَقُولُ : ﴿ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمْ وَاتِ

وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا الله ﴾ (النمل/ ٦٥)) \* (٢).

٤ - \*(قَالَ زُرَيْقُ بْنُ حَكِيمٍ: كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا افْتُرِي عَلَيْهِ أَوْ عَلَى أَبَوَيْهِ وَقَدْ هَلَكَا أَوْ أَحَدُهُمَا قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ إِنْ عَفَا فَأَجِزْ عَفْوَهُ فِي نَفْسِهِ، وَإِنْ افْتُرِي عَلَى أَبَوَيْهِ وَقَدْ هَلَكَا أَوْ أَحَدُهُمَا فَخُذْ لَهُ بِكِتَابِ اللهِ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ سَتْرًا قَالَ أَوْ أَحَدُهُمَا فَخُذْ لَهُ بِكِتَابِ اللهِ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ سَتْرًا قَالَ يَعْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ الْفُتْرَى عَلَيْهِ يَغَافُ إِنْ كُشِفَ ذَلِكَ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ الْفُتْرَى عَلَيْهِ يَغَافُ إِنْ كُشِفَ ذَلِكَ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ الْفُتْرَى عَلَيْهِ يَغَلَى مَا وَصَفْتَ فَعَفَا جَازَ عَفْوُهُ ﴾ \*(٣).

٥- \*(عَنْ أَبِي النِّنَادِ أَنَّهُ قَالَ: جَلَدَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ ثَمَانِينَ ، قَالَ أَبُوالزِّنَادِ: فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: أَدْرَكْتُ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَالْخُلَفَاءَ هَلُمَّ جَرًّا فَهَا رَأَيْتُ أَعْدَا فِي فِرْيَةٍ أَكْثَرَ مِنْ فَهَا رَأَيْتُ أَعْدًا جَلَدَ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ) \* (أَيْتِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## من مضار «الافتراء»

(١) الافْتِرَاءُ أَعْظَمُ مِنَ الكَذِبِ وَأَشَدُّ خَطَرًا عَلَى الْمُجْتَمَع.

(٢) وَسِيلَةٌ لِدَمَارِ صَاحِبِهِ وَمَنْ حَوْلَهُ .

(٣) الافْتِرَاءُ يُسْخِط الجَبَّارَ وَطَرِيقٌ إِلَى النَّارِ.

- (٤) يُسْقِطُ عَدَالَةَ صَاحِبِهِ بَيْنَ النَّاسِ.
- (٥) يُصْبِحُ الْمُقْتَرِي مَهِينًا مُحْتَقَرًا بَيْنَ النَّاسِ.
  - (٦) دَلِيلُ ضَعْفِ الإِيمَانَ.

وكلاهما صحيح.

- (۲) مسلم (۱۷۷).
- (٣) تنوير الحوالك الموطأ (٣/ ٤٥-٤٦).
  - (٤) تنوير الحوالك الموطأ (٣/ ٤٥).

(۱) سادًا عظم خلقه ما بين السهاء إلى الأرض: هكذا هو في الأصول: ما بين السهاء إلى الأرض، وهو صحيح، وأما عظم خلقه فضبط على وجهين: أحدهما عظم بضم العين وسكون الظاء، والثاني عِظم بكسر العين وفتح الظاء،

### «إفشاء السر»

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١٦     | ١٦       | ٤      |

## الإِفْشَاءُ لُغَةً:

مَصْدَرُ قَوْ هِمْ: أَفْشَيْتُ كَذَا أَفْشِيهِ، وَهُو مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ف ش و) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الظُهُورِ، يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ: الفَاءُ وَالشِّبِنُ وَالْخَرْفُ المُعْتَلُّ كَلِمَةٌ (ا) وَاحِدَةٌ وَهِلِي (تَعْنِي) ظُهُ ورَ الشَّيْءِ، يُقَالُ: فَشَا الشَّيْءُ يَفْشُو وَهِلِي (تَعْنِي) ظُهُ ورَ الشَّيْءِ، يُقَالُ: فَشَا الشَّيْءُ يَفْشُو طَهَرَ (اللهَّيْءُ يَقْالُ: فَشَا الشَّيْءُ يَفْشُو طَهَرَ (اللهَّيْءُ يَقَالُ: فَشَا الشَّيْءُ يَفْشُو طَهَرَ أَنَى وَقَالَ الْجُوهِ مِيُّ: يُقَالُ: فَشَا الشَّيْءُ يَفْشُو طَهَرَ أَنَى وَقَالَ الْجُوهِ مِيْءً وَقَالَ الْفَيْرُورَ البَادِيُّ: يُقَالُ: فَشَا الشَّيْءُ وَقَالَ الْفَيْرُورَ اللهَيْوُ وَلَا اللهَيْءُ وَقَالَ الْفَيْرُورَ البَادِيُّ : يُقَالُ: فَشَا اللهَيْءُ وَقَالَ الْفَيْرُورَ اللهَيْءُ وَقَالَ الْفَيْرُورَ اللهَيْءُ وَقَالَ الْفَيْرُورَ اللهَيْءُ وَقَالَ الْفَيْرُورَ اللهَ وَقَالَ اللهَيْءُ وَقَالَ اللهَيْءُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهَيْءُ وَقَالَ اللهَيْءُ وَقَالَ اللهَيْءُ وَقَالَ الْفَيْرُورَ اللهَ وَقَالَ اللهَيْءُ وَقَالَ اللهَيْءُ وَالْإِلِ خَبُرُهُ وَعُرْفُهُ وَقَالَ الْمَلْ كَالغَنَامِ السَّائِمَةِ وَالإِبِلِ خَبُرُهُ وَعُرُفُهُ وَقَاللهُ مُاللَّ مَنْ الْمَالِ كَالغَنَامِ السَّائِمَةِ وَالإِبِلِ وَعَيْرِهِا، وَتَفَشَّاهُمُ المَرْضُ، وَتَفَشَّى بِمِمْ: كَثُورَ فِيهِمْ، وَقَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ الله

### السِّرُّ لُغَةً:

انظر صفة كتمان السر.

### إفشاء السِّرِّ اصطلاحًا:

قَالَ الجَاحِظُ: إِفْشَاءُ السِّرِّ: خُلُقٌ مُركَّبُّ مِنَ الخَرَقِ وَالخِيَانَةِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِوَقُورٍ مَنْ لَمْ يَضْبِطْ لِسَانَهُ، وَلَمْ يَتَسِعْ صَدْرُهُ لِفِظِ مَا يُسْتَسَرُّ بِهِ (٢).

وَقَالَ السَّفَّارِينِيُّ: إِفْشَاءُ السِّرِّ نَشْرُهُ وَإِذَاعَتُهُ (بَيْنَ النَّاسِ)، وَالسِّرُّ هُو مَا يُكْتَمُ فِي النَّفْسِ كَالسَّرِيرَةِ (٧)، وَقَالَ الكَفَوِيُّ: إِفْشَاءُ السِّرِّ يَكُونُ بِالكِتَابَةِ والإِشَارَةِ والكَلَام (٨).

## حُكْمُ إِفْشَاءُ السِّرِّ:

قَالَ السَّفَّ ارِينِيُّ: يَخْرُمُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ إِفْشَاءُ السِّنَّ ارِينِيُّ: يَخْرُمُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ إِفْشَاءُ السِّرِّ، قَالَ: وَلَعَلَّهُ يَحْرُمُ حَيْثُ أُمِرَ بِكَتْمِهِ، أَوْ دَلَّتُهُ قَرِينَةٌ عَلَى (ضَرُورَةِ) كِتْمَانِهِ، أَوْ كَانَ مِمَّا يُكْتَمُ عَادَةً، وَقِيلَ: الَّذِي يَحْرُمُ هُوَ إِفْشَاءُ السِّرِّ المُضِرِّ (كَمَا فِي الرِّعَايَةِ) (٩).

وَقَالَ الْغَزَالِيُّ: هُو مَنْهِيٌّ عَنْهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِيذَاءِ وَالتَّهَاوُنِ بِحَقِّ المَعَارِفِ وَالأَصْدِقَاءِ، وَهُوَ حَرَامٌ إِذَا كَانَ فِيهِ إِضْرَارٌ ، وَهُوَ مِن قَبِيلِ اللُّوْمِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِضْرَارٌ ، وَهُوَ مِن قَبِيلِ اللُّوْمِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِضْرَارٌ (١٠) وَذَكَرَ ابْنُ بَطَّالٍ أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ العِلْمِ أَنَّ إِضْرَارٌ (١٠)

- (٦) تهذيب الأخلاق (٣٠).
- (٧) بتصرف عن غذاء الالباب، شرح منظومة الآداب (٧) . (١١٥/١).
  - (۸) الكليات للكفوي (۱٤).
  - (٩) غذاء الألباب (١١٦/١).
  - (١٠) إحياء علوم الدين (٣/ ١٣٢).
- (۱) تعني عبارة ابن فارس انه لايستعمل من هذه المادة سوى فشى وما اشتق منها، ولهذا معنى واحد هو الظهور.
  - (٢) مقاييس اللغة (٤/ ٥٠٤).
    - (٣) الصحاح (٦/ ٢٤٥٥).
  - (٤) القاموس المحيط (فشا) (١٧٠٣) (ط.بيروت).
  - (٥) انظر لسان العرب (فشا) (٣٤١٨) (ط. دار المعارف).

السِّرَّ لَايْبَاحُ بِهِ إِذَا كَانَ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْهُ مَضَرَّةُ ('). حُكْمُ إِفْشَاءِ السِّرِّ بَعْدَ مَوْتِ صَاحِبِهِ:

قَالَ ابْنُ بَطَّالِ: أَكْثَرُ العُلَهَ ءِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا مَاتَ صَاحِبُ السِّرِّ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كِتْهَانِهِ مَا كَانَ يَلْزَمُ فِي حَيَاتِهِ إِلَّا أَن يَكُونَ عَلَيْهِ فِيهِ غَضَاضَةٌ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: عَيَاتِهِ إِلَّا أَن يَكُونَ عَلَيْهِ فِيهِ غَضَاضَةٌ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: اللَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الإِفْشَاءَ بَعْدَ المَوْتِ يَنْقَسِمُ إِلَى:

١ - مَا يَحْرُمُ إِذَا كَانَ فِيهِ غَضَاضَةٌ عَلَى صَاحِبِهِ.

٢ - ما يُكْرَهُ مُطْلَقًا.

٣- مَا يُبَاحُ

٤- مَا يُسْتَحَبُّ ذِكْرُهُ - وَإِنْ كَرِهَهُ صَاحِبُ السِّرِّ كَانْ يَكُونَ فِيهِ تَزْكِيةٌ أَوْ مَنْقَبَةٌ أَوْ نَحَوُ ذَلِكَ (٢).
 هَلْ يَجُوزُ إِفْشَاءُ السِّرِّ لِلْمَصْلَحَةِ؟:

قَالَ العِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: السَّنُرُ عَلَى النَّاسِ شِيمَةُ الأَوْلِيَاءِ، وَيُوْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ الإِفْشَاءُ إِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ، أَوْ دَفْعُ ضَرَرٍ، واسْتَدَلَّ عَلَى إِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ بِمَ أَلْمُ الْمُرِيمُ مِنْ إِفْشَاءِ يُوسُ فَ عَلَيْهِ ذَلِكَ بِمَا ذَكَرَهُ القُرآنُ الكَرِيمُ مِنْ إِفْشَاءِ يُوسُ فَ عَلَيْهِ السَّلَام بِسِرِّ الَّتِي رَاوَدَتُهُ عَنْ نَفْسِهِ، وَسِرِّ النِّسْوةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيهُنَّ، قَالَ العِزُّ: وَإِنَّا قَالَ يُوسُ فُ عَلَيهِ السَّلَامُ هِي رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي لِيَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ مَا السَّلَامُ هِي رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي لِيَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ مَا السَّلَامُ هِي رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي لِيَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ مَا السَّلَامُ هِي رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي لِيَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ مَا عَلَيهِ السَّلَامُ هِي رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي لِيَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ مَا عَلَيهُ عَنْ نَفْسِهِ مَا عَلَى إِنْ اللَّهُ فَي وَلَكُ مَا بَالُ النِّسُوةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ عَلَيْ أَوْ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَعَرَّضَ لَهُ – مِن قَتْلٍ أَوْ عَلَيْ مَلُ عَلَى إِحْسَانِ الولَايَةِ اللَّالِي قَوْلُهُ مَا بَالُ النِّسُوةِ اللَّالِي قَطَّعْنَ الْمَلِكَ لَو التَّهَمُهُ لَمْ عَلَى إِحْسَانِ الولَايَةِ (٣).

(۱) فتح الباري (۱۱/ ۸۵).

(۲) السابق، الصفحة نفسها، ولم يذكر ابن حجر متى يباح ومتى يكره، ويبدو أن ذلك يتوقف على مدى النفع أو الضرر الذي يترتب على الإفشاء.

## الدافع إلى إفشاء السر ودَلَالتُهُ:

قَالَ الرَّاغِبُ: إِذَاعَةُ السِّرِّ مِنْ قِلَّةِ الصَّبْرِ وَضِيقِ الصَّدْرِ، وَلَا يُوصَفُ بِهِ إِلَّا ضَعَفَةُ الرِّجَالِ والصِّبْيانِ والنِسَاءِ. وَقَالَ المَاوَرْدِيُّ: فِي الاسْتِرْسَالِ بِإِبْدَاءِ السِّرِّ وَلَا يَلْ عَلَى ثَلاثِ أَحْوَالٍ مَذْمُومَةٍ: إحْدَاهَا: ضِيتُ الصَّدْرِ وَقِلَّةُ الصَّبْرِ حَتَى إِنَّهُ لَمْ يَتَسِعْ لِسِرِّ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى صَبْرِ، وَقَالَ الشَّاعِرُ فِي ذَلِكَ:

إِذَا المَرْءُ أَفْشَكِي سِرَّهُ بِلِسَانِيهِ

وَلَامَ عَلَيْ بِهِ غَيْرَهُ فَهُ وَ أَحْمَقُ إِذَا ضَاقَ صَدْرُ المَرْءِ عَنْ سِرِّ نَفْسِهِ

فَصَدْرُ الَّذِي يُسْتَوْدَعُ السِّرَّ أَضْيَتُ الثَّانِيَةُ: الغَفْلَةُ عَنْ تَحَذُّرِ العُقَلَاءِ، والسَّهْ وُ عَنْ يَقَظَةِ الأَذْكِياءِ، وَقَالَ بَعْضُ الحُكَمَاءِ: انْفَرِدْ بِسِرِّكَ وَلَا تُودِعْهُ حَازِمًا فَيَزِلُّ وَلَا جَاهِلًا فَيَخُونُ.

الثَّالِثَةُ: مَا ارْتَكَبَهُ مِنَ الغَرَرِ، واسْتَعْمَلَهُ مِنَ الغَرَرِ، واسْتَعْمَلَهُ مِنَ الخَطَرِ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الحُكَمَاءِ: سِرُّكَ مِنْ دَمِكَ فَإِذَا تَكَلَّمْتَ بِهِ فَقَدْ أَرَقْتَهُ (13).

[للاستزادة: انظر صفات: الفضح - انتهاك الحرمات - الخيانة - نقض العهد - الخيانة - البذاءة.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: كتمان السر الأمانة الصمت وحفظ اللسان الوفاء الوقار الوقامة الشهادة الستر].

 <sup>(</sup>٣) شجرة المعارف والأحوال للمعـز بن عبدالسلام (٣٨٩ ٣٩٠) (بتصرف).

<sup>(</sup>٤) أدب الدنيا والدين للماوردي (٢٩٥ – ٢٩٦).

# الآيات الواردة في النهي عن «إفشاء السِّرِّ» معنًى

- ٣- ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُعِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ ((")
- ٤- وَإِذَا سَرَالَنَيْ اللهُ بَعْضِ أَزْوَجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَا أَتْ بِهِ وَأَظْهَرُهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنْ بَعْضٍ وَأَظْهَرَهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنْ بَعْضِ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ عَقَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكُ هَذَاً عَلَيْهُ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ﴿ ثَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ فَعَدْ صَعْتَ قُلُوبُكُمُّ أَوَ إِن نَظُلَهُ وَاللّهُ وَعَدْ صَعْتَ قُلُوبُكُمُّ أَوَ إِن نَظَلَهُ وَاللّهُ وَعَدْ صَعْتَ قُلُوبُكُمُّ أَو إِن نَظَلَهُ وَاللّهُ وَعَدْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِحُ اللّهُ وَعَدْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِحُ اللّهُ وَعَدْ اللّهُ وَالْمَالِحُ اللّهُ وَالْمَالَاحُ اللّهُ وَالْمَالَاحُ اللّهُ وَالْمَالَاحُ اللّهُ وَالْمَالِحُ اللّهُ وَالْمَالِحُ اللّهُ وَالْمَالِحُ اللّهُ وَالْمَالِحُ اللّهُ وَالْمَالِحُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ
- ١- إِنَّا أَنْ لَنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِأَلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ
  النَّاسِ مِمَا أَرَىكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَ إِبِنِينَ
  خَصِيمًا ﴿
  وَٱسۡتَغْفِرِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿
  وَاسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿
  وَلَا تَجُكِدِ لُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَ انُونَ أَنفُسَهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ
  وَلَا تَجُكِدِ لُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَ انُونَ أَنفُسَهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ
  لَا يُحِيبُ مَن كَانَ خَوَّا مًا أَثِيمًا ﴿
  (١)
  - ٢- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ
     وَتَخُونُواْ أَمَننتِ كُمْ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿

كَيَوْم وَلَــَدَتْهُ أُمُّهُ»، قَــالَ: «لِيَلِهِ (٤) أَقْرَبُكُمْ مِنْـهُ إِنْ كَانَ

يَعْلَمُ (٥) فَإِنْ كَانَ لَا يَعْلَـمُ فَمَنْ تَرَوْنَ أَنَّ عِنْدَهُ حَظًّا مِنْ

عَنْهُ - قَـالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ، وَنَحْنُ

سِتَّةُ نَفَرٍ بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ (٧)، قَالَ: فَنَقِبَتْ أَقْدَامُنَا (٨)،

فَنَقِبَتْ قَدَمَايَ، وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي، فَكُنَّا نَلُفُّ عَلَى

أَرْجُلِنَا الخِرَقَ، فَسُمِّيَتْ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ (٩)، لِمَا كُنَّا

نُعَصِّبُ عَلَى أَرْجُلِنَا مِنَ الخِرَقِ، قَالَ أَبُو بُرُدَةَ: فَحَدَّثَ

أَبُو مُوسَى بِهَذَا الحَدِيثِ، ثُمَّ كَرِهَ ذَلِكَ قَالَ: كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ

نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ في صُفُوفِنَا في الصَّلَاة، صَلَاةٍ

الظُّهْرِ أَوِ العَصْرِ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا ثُمَّ

تَأْخَرَ فَتَأَخَّرَ النَّاسُ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ لَهُ أُبِّيُّ بْنُ

٥ - \* ( عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: بَيْنَــَا

يَكُونَ شَيْئًا (١٠) مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ بِهِ) \*(١١)

٤ - \* ( عَـنْ أَبِي مُوسَـى الأَشْعَرِيِّ -رَضِيَ اللهُ

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ «إفشاء السِّرِّ»

وَرَعِ**")\***(٦).

١ - \* ( عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ] -قَالَ: مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا ثُمَّ دَعَانِي فَبَعَثَنِي إِلَى حَاجَةٍ لَهُ، فَجِئْتُ وَقَدْ أَبْط أَتُ عَنْ أُمِّي، فَقَالَتْ: مَا حَبَسَكَ؟ أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى حَاجَةٍ فَقَالَتْ أَيْ بُنَيَّ وَمَاهِي؟ فَقُلْتُ: إِنَّهَا سِرٌّ، قَالَتْ: لَا تُحَدِّثْ بِسِرِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَدًا، ثُمَّ قَالَ: ياثَابِتُ لَوْ كُنْتُ حَدَّثْتُ بِهِ أَحَدًا كَدَّ ثُتُكَ ياثَابِتُ)\*(١).

٢ - \* ( عَنِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْهَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ (يَقُولُ): أَسَرَّ إِلَيَّ النَّبِيُّ عَيَّ إِلَيْ سِرًّا فَهَا أَخْبَرْتُ بِهِ أَحَدًا بَعْدَهُ (٢)، وَلَقَدْ سَأَلَتْنِي أُمُّ سُلَيْمٍ فَا أَخْبَرْتُهَا بِهِ) \*(٣).

٣ - \* ( عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَأَدَّى فِيهِ الأَمَّانَةَ

وَلَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ مِنْهُ عِنْدَ ذَلِكَ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ

- نعتقبه أي نتعاقب عليه في الركوب بحيث يركب كل واحد نوبة ثم ينزل فيركب الآخر وهكذا.
  - (A) نقبت أي تقرحت من الحفاء وكثرة المشي.
- ما ذكر هنا الصحيح في سبب التسمية، وهناك آراء اخرى منها: أنها سميت بذلك باسم جبل هناك، وقيل باسم شجرة، وقيل لأنه كانت ألويتهم رقاع، ويحتمل انها سميت بمجموع ذلك، انظر هامش ٣ في صحيح مسلم
- (١٠) في رواية البخاري شيء بالرفع على انه فاعل تكون التامة. (١١) البخاري - الفتح ٧(١٢٨)، ومسلم (١٨١٦)، واللفظ له.

- (١) أحمد المسند ٣(٢٥٣)، وأصل الحديث في الصحيحين. انظر الفتح (۱۱/ ۸۵)، ومسلم (۲۳۱۰).
- قال ابن حجر: قال بعض العلماء: كأن هذا السر كان يختص بنساء النبي ﷺ، وإلا فلو كان من العلم ما وسع أنسا كتمانه - فتح الباري ١١ (٨٥).
  - (٣) البخاري الفتح ١١ (٦٢٨٩).
    - (٤) ليله أي يتولى غسله.
  - إن كان يعلم، أي يعلم كيف يغسله. (0)
- أحمد المسند ٦ (١١٩ ١٢٠)، وفي سنده جابر الجعفي، وهو ضعيف (التقريب ١٣٧) وله شـواهد تنظر في مجمع الزوائد (٣/ ٢١) والحاكم (١/ ٣٥٤، ٣٦ وقال : صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي.

كَعْبٍ: شَيْئًا صَنَعْتَهُ فِي الصَّلَاةِ لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ؟ (() قَالَ: «عُرِضَتْ عَلَى الْجَنَّةُ بِهَا فِيهَا مِنَ الزَّهْرَةِ والنَّضْرَةِ، فَتَاوَلْتُ مِنْهَا قُطْفًا مِنْ عِنَبٍ لِآتِيكُمْ بِهِ، فَحِيلَ بَيْنِي فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا قُطْفًا مِنْ عِنَبٍ لِآتِيكُمْ بِهِ، فَحِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَلَوْ أَتَيْتُكُمْ بِهِ لَأَكُلَ مِنْهُ مَنْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَبَيْنَهُ، وَلَوْ أَتَيْتُكُمْ بِهِ لَأَكُلَ مِنْهُ مَنْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَاللَّرْضِ، لَا يُنْقِصُونَهُ شَيْئًا، ثُمَّ عُرِضَتْ عَلَى النَّارُ، فَلَمَّا وَالْأَرْضِ، لَا يُنْقِصُونَهُ شَيْئًا، ثُمَّ عُرِضَتْ عَلَى النَّارُ، فَلَمَّا وَالْكُرْضِ، لَا يُنْقِصُونَهُ شَيْئًا، ثُمَّ عُرِضَتْ عَلَى النَّارُ، فَلَمَّا وَجَدْتُ سَفْعَهَا (\*) تَأْخَرْتُ عَنْهَا وَأَكْثُرُ مَارَأَيْتُ فِيهَا النِّي إِنِ التَّمِنَ أَفْشَيْنَ، وَإِنْ يُسْأَلْنَ يَبْخَلْنَ، وَإِنْ يُسْأَلْنَ يَبْخَلْنَ، وَإِنْ يُسْأَلْنَ يَبْخَلْنَ، وَإِنْ يُسْأَلْنَ يَبْخَلْنَ، الحَدِيثُ»)\*

7 - \* (عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ قَالَ: دَخَلَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالُوا: يَا أُمَّ اللَّوْ مِنِينَ حَدِّثِينَا عَنْ سِرِّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، قَالُوا: يَا أُمَّ اللَّوْ مِنِينَ حَدِّثِينَا عَنْ سِرِّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، قَالُتْ : أَفْشَيْتُ كَانَ سِرُّهُ وَعَلانِيتُهُ سَوَاءٌ ، ثُمَّ نَدِمْتُ فَقُلْتُ : أَفْشَيْتُ مِرَّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَتْ فَلَمَّ نَدِمْتُ فَقُلْتُ : أَفْشَيْتُ مِرَّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَتْ فَلَمَّ نَدِمْتُ فَقُلْتُ ، فَقَالَ : ﴿ وَمَا لِللهِ عَلَيْهِ قَالَتْ فَلَمَّ أَدْخَلَ أَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : ﴿ وَمَا لِللهِ عَلَيْهِ قَالَتْ فَلَمَّ اللهِ عَلَيْكَ فَاللَّهُ مَا لَا لَهُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ فَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

٧ - \* (عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِاللهِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_
 أَنَّه سَمِعَ عَبدَاللهِ بْنَ عُمَر \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ) - يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَر مِنْ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتُ (٥) حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَر مِنْ

خُنيْسِ بْنِ حُـذَافَةَ السَّهْمِيِّ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَيْدُ فَتُوفِي بِالمَدِينَةِ - فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخطَّابِ: أَتَّيْتُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقَالَ: سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ، ثُمَّ لَقِيَنِي فَقَالَ: قَدْ بَدَا لِي أَلَّا أَتَـزَقَّجَ يَوْمِي هَـذَا، قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، فَصَمَتَ أَبُوبَكْرِ فَكَمْ يَرْجِعْ إِلِيَّ شَيْئًا، وَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ (٦) مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ، ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ، فَلَقِيَنِي أَبُوبَكْرٍ فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا؟قَالَ عُمَرُ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ أَبُوبَكْرِ: فَإِنَّهُ لَمَّ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيها عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ ذَكَرَهَا، فَلَمْ أَكُنْ لْأُفْشِيَ سِرَّ رَسُـولِ اللهِ ﷺ، وَلَـوْ تَرَكَهَـا رَسُـولُ اللهِ ﷺ

٨ - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ جَعْفَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ) - قَالَ: رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْلَتَهُ وَأَرْدَفَنِي خَلْفَهُ،

<sup>(</sup>١)المراد ما شأن شيء صنعته في الصلاة لم تكن تصنعه من قبل.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير في «النهاية» (٢/ ٣٧٤): يقال : سفعت الشيء إذا جعلت عليه علامة، يريد أثرًا من النار. وفي رواية أخرى للحديث عند الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢/ ٨٨٨) والمتقي الهندي في «كنز العمال» (٦٠٨/١٦): «فلما وجدت حرّ شعاعها».

<sup>(</sup>٣) أحمد في المسند (٣/ ٣٥٣)، وقال الهيثمي: رواه أحمد وروى عن أبي بن كعب عن النبي على قال بمثله، وفي الإسنادين عبدالله بن محمد بن عقيل، وفيه ضعف وقد وُثِّقَ. مجمع النوائد (٢/ ٨٨) وله شاهد عن أبي سعيد ذكره الهيثمي

وقال: رواه أبو يعلى، وإسناده حسن (مجمع الزوائد ١٤/١٠).

<sup>(</sup>٤) أحمد - المسند ٦/ ٣٠٩)، وقال الهيثمي في المجمع (٤) أحمد - المسند (٨/ ٢٨٤): رواه أحمد والطبراني وقال عن يحيى عن أم سلمة ورجالهم رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٥) تأيمت أي مات عنها زوجها.

<sup>(</sup>٦) أوجد عليه أي أكثر غضبا منه.

<sup>(</sup>٧) البخاري - الفتح ٩ (١٥٢)، وأحمد في المسند ٣ (١٧٥٣)، واللفظ للبخاري.

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا تَبَرَّزَ كَانَ أَحَبَّ مَا تَبَرَّزَ فِيهِ هَدَفٌ يَسْتَبَرُ بِهِ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ، فَدَخَلَ حَائِطًا (') لَمُ فَلَا يَشْتِرُ بِهِ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ، فَدَخَلَ حَائِطًا (') لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَإِذَا فِيهِ نَاضِحٌ (') لَهُ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَ عَلَيْ حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَمَسَحَ ذِفْرَاهُ وَسَرَاتَهُ ('') فَسَكَنَ، فَقَالَ: مَنْ رَبُّ هَذَا اللهُ عَلَى اللهَ فَقَالَ: مَنْ رَبُّ هَذَا اللهُ عَلَى اللهَ فِي هَذِهِ البَهِيمَةِ النِّي عَلَى كَكَ اللهُ إِيَّاهَا؟ فَإِنَّهُ تَتَقِي اللهَ فِي هَذِهِ البَهِيمَةِ النِّي عَلَى كَكَ اللهُ إِيَّاهَا؟ فَإِنَّهُ شَكَانَ إِلَيَّ مَنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ أَنَا، فَقَالَ: أَلَا شَكَاكَ إِلَيَّ ، وَزَعَمَ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وتُدْئِبُهُ (') ثُمَّ ذَهبَ رَسُولُ شَكَاكَ إِلَيَّ مَنِ اللهُ عَلَى عَدْرِهِ، فَأَسَرَ إِلَيَّ شَيْعًا لَا اللهِ عَلَى فَلَا عُلَى صَدْرِهِ، فَأَسَرَّ إِلَيَّ شَيْعًا لَا اللهِ عَلَى مَدْرِهِ، فَأَسَرَّ إِلَيَّ شَيْعًا لَا اللهُ عَلَى عَلَى مَدْرِهِ، فَأَسَرَّ إِلَيَّ شَيْعًا لَا اللهُ عَلَى مَدْرِهِ، فَأَسَرَّ إِلَيَّ شَيْعًا لَا أَفْشِي عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مِدْرِهِ، فَأَسَرَّ إِلَيَّ شَيْعًا لَا اللهُ اللهُ مَدْرُهُ حَتَى اللهُ اللهَ عَلَى مَدْرِهِ، فَأَسْرَ إِلَى شَيْعًا لَا اللهُ اللهُ عَلَى مَدْرِهِ، فَأَسْرَ إِلَى شَيْعًا لَا اللهُ اللهُ عَلَى مَدْرِهِ، فَأَسْرَ إِلَى شَيْعًا لَا اللهُ ال

9 - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كُنَ أَزْوَاجُ النَّبِيِ وَاللَّهُ عَنْهَا مَا ثُمْ لَمُ يُعَادِرْ مِنْهُ نَّ وَاحِدةً فَاقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي. مَا تُعْظِيءُ مِشْيتُهَا مِنْ مِشْيَة وَالْحَدَّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ شَيْئًا، فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ بِهَا. فَقَالَ: «مَرْحَبًا رِسُولِ اللهِ عَلَيْ شَيْئًا، فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ بِهَا. فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِابْنَتِي» ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ. ثُمَّ سَارَّهَا الثَّانِيةَ فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيدًا. فَلَمَّا رَأَى جَزَعَهَا سَارَّهَا الثَّانِيةَ فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيدًا. فَلَمَّا رَأَى جَزَعَهَا سَارَّهَا الثَّانِيةَ

فَضَحِكَتْ. فَقُلْتُ لَهَا. خَصَّكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ يَيْنِ نِسَائِهِ بِالسِّرَادِ، ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِينَ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ ﷺ سَأَلْتُهَا:مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَتْ: مَا كُنْتُ أُفْشِي عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ سِرَّهُ. قَالَتْ: فَلَمَّا تُـوُفِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ قُلْتُ: عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِمَالِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ لَمَا حَدَّثْتِنِي مَاقَالَ لَكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَقَالَتْ: أَمَّا الآنَ فَنَعَمْ. أَمَّا حِينَ سَارَّنِي فِي الْمُرَّةِ الأُولَي فَأَخْبَرَنِ: «أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، وَإِنَّهُ عَارَضَهُ الآنَ مَرَّتَيْنِ وَإِنِّي لَا أُرَى (٧) الْأَجَلَ إِلَّا قَدِ اقْتَرَبَ، فَاتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي. فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ أَنَالَكِ» قَالَتْ: فَبَكَيْتُ بُكَائِي الَّذِي رَأَيْتِ، فَلَمَّا رَأَى جَزَعِي سَارَّنِي الثَّانِيَةَ فَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ: أَمَا تَرْضَيْ أَنْ تَكُونِي سَيّدةَ نِسَاءَ الْمُؤْمِنينَ أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءَ هَذِه الأُمَّةِ؟ » قَالَتْ: فَضَحِكْتُ ضَحِكِي الَّذِي رَأَيْتِ»)\*(^^.

١٠ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الأَمَانَةِ عِنْدُ اللهِ يَكُ فَيْ مِنْ أَعْظِمِ الأَمَانَةِ عِنْدُ اللهِ يَـوْمَ القِيَامَةِ: الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وتُفْضِي إِلَى اللهِ ثُمَّ يَنشُرُ سِرَّهَا، وَفِي رِوَايةٍ: مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ»)\*(٩).

(تَعَالَى))\*(٢).

<sup>(</sup>١) الحائط: هو البستان من النخيل اذا كان عليه حائط وهو الجدار.

<sup>(</sup>٢) لناضح: هو البعير يستقي عليه.

 <sup>(</sup>٣) الذفري في البعير: أصل أذنه، والسراة من كل شيء ظهره وأعلاه.

<sup>(</sup>٤) تدئبه، أي تكده وتتعبه.

<sup>(</sup>٥) حرجنا عليه أي ألححنا عليه وضيقنا من الحرج وهو الضيق.

<sup>(</sup>٦) أحمد - المسند ٣(١٧٥٤)، تحقيق الشيخ أحمد شاكر قال: وإسناده صحيح، أبو داود(٢٥٤٩)، والحاكم (٢/ ٩٩، ٢٠٠) وصححه وأقره الذهبي.

<sup>(</sup>٧) لا أُرى: أي لا أظن.

<sup>(</sup>۸) البخاري – الفتح ۷(۳۷۱۵، ۳۷۱۹)، ومسلم (۲٤٥٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٩) مسلم (١٤٣٧) واللفظ له، وأبو داود ٤(٠٧٨٠).

# من الأحاديث الواردة في ذُمِّ «إفشاء السِّرِّ» معنَّى

١١ - \* (عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ سَمْتًا وَدَلاً وَهَدْيًا (١) بِرَسُولِ اللهِ فِي قِيَامِهَا وَقُعُودِهَا مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ

الله عَلَيْ - قَالَتْ: وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ قَامَ إِلَهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ قَامَ إِلَيْهَا فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِذَا

إِلَيْهَا فَقْبُلُهُا قَامَتْ مِنْ مُجْلِسِهَا فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِي

عَجْلِسِهَا، فَلَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ ﷺ دَخَلَتْ فَاطِمَةُ فَأَكَبَّتْ

عَلَيْهِ فَقَبَّلَتْهُ، ثُمَّ رَفَعَتْ رَأْسَهَا فَبَكَتْ، ثُمَّ أَكَبَّتْ عَلَيْهِ،

ثُمَّ رَفَعَتْ رَأَسَهَا فَضَحِكَتْ، فَقُلْتُ: إِنْ كُنْتُ لَأَظُنُّ أَنَّ

هَذِهِ مِنْ أَعْقَلِ نِسَائِنَا فَإِذَا هِيَ مِنَ النِّسَاءِ، فَلَمَّا تُوفِّي

النَّبِيُّ عَلَيْهِ قُلْتُ لَمَا: أَرَأَيْتِ حِينَ كَبَيْتِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ

فَرَفَعْتِ رَأْسَكِ فَبَكَيْتِ، ثُمَّ أَكْبَبْتِ عَلَيْهِ فَرَفَعْتِ رَأْسَكِ

فَضَحِكْتِ، مَا حَمَلَكِ عَلَى ذَلِكَ؟. قَالَتْ: إِنِّي إِذًا

لَبَذِرَةٌ (٢٠). أَخْبَرَنِي أَنَّه مَيِّتٌ مِنْ وَجَعِهِ هَذَا فَبَكَيْتُ، ثُمَّ

أَخْبَرَنِي أَنِّي أَشْرَعُ أَهْلِهِ كُوفًا بِهِ فَكُونًا بِهِ فَدَاكَ حِينَ

ضَحِكْتُ»)\*<sup>(٣)</sup>.

١٢ - \* ( جَاءَ فِي حَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ: عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - «... جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ فَهَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ فَهَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ فَهَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ ؟ لَا تَبُثُ حَدِيثَنَا تَبْقِيثًا (١٤)، وَلَا تُنَقِّثُ مِيرَتَنَا تَعْشِيشًا.. الحديث») \* (٧).

١٣ - \* ( جَاءَ فِي حَدِيثِ هِنْدِ بْنِ أَبِي هَالَةَ فِي وَصْفِ جَبْلِسِ رَسُولِ اللهِ عَيْنِ أَبِي هَالَةَ فِي وَصْفِ جَبْلِسِ النَّبِيِّ عَيْنِ فِي صِفَةِ جَبْلِسِ رَسُولِ اللهِ عَيْنِ (... وَذَكَرَ جَبْلِسَهُ فَقَالَ: جَبْلِسُ حِلْمٍ وَحَيَاءٍ، وَصَبْرٍ وَأَمَانَةٍ، لَا تُرْفَعُ فِيهِ الأَصْوَاتُ، وَلَا تُوْبَنُ فِيهِ الحُرَمُ، وَلَا تُنْتَى فَلَتَاتُهُ (٨)...»)\* (٩).

الله عَنْهَا - أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْ وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ عَنْهَا - أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْ وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ قَعُودٌ عِنْدَهُ فَقَالَ: لَعَلَّ رَجُلًا يَقُولُ مَا فَعَلَ بِأَهْلِهِ، وَلَعَلَّ امْرَأَةً تُغْبِرُ بِهَا فَعَلَ بِأَهْلِهِ، وَلَعَلَّ امْرَأَةً تُغْبِرُ بِهَا فَعَلَ تَ مَعَ زَوْجِهَا، فَأَرَمَّ القَوْمُ (١٠) ، المُراَّة تُغْبِرُ بِهَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا، فَأَرَمَّ القَوْمُ (١٠) ، فَقُلْتُ إِنَّ وَالله يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ وَإِنَّهُنَّ فَقُلْدُونَ وَإِنَّهُنَّ الْمُعَلِّ وَلَا يَا لَهُ إِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ وَإِنَّهُنَّ الْمُعَلِّ وَلَا لَهُ إِنْ اللهِ إِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ وَإِنَّهُنَّ الْمُعَلِيقُولُ وَإِنَّهُنَا اللهِ إِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ وَإِنَّهُنَّ الْمَعْلَى وَلَا اللهِ إِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ وَإِنَّهُنَا اللهِ إِنَّهُ مِنْ وَاللهِ يَعْلَى وَلَا اللهِ إِنَّهُمْ لَيَفْعَلُ وَلَا عَلَى وَالله وَاللهِ إِنَّهُ مِنْ اللهُ إِنْ وَالله يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُمْ لَيَفْعَلُ وَلَا اللهِ اللهُ اللهُ إِنْ وَالله وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

- (٦) ولا تملأ بيتنا تعشيشا: معناه لا تترك الكناسة والقياسة فيه
   مغرقة كعش الطائر، أي أنها تنظف البيت وتعتنى به.
- (۷) هذا جزء من حديث طويل ذكرناه غير مرة، والجزء المستشهد به في مسلم ٤(١٩٠٠)، ضمن الحديث (٢٤٤٨).
- (٨) لا تنثى فلتاته. الفلتات: الزَّلات، جمع فلتة. أي لم يكن في مجلسه زلّات فتحفظ وتحكى. «النهاية» (٣/ ٢٦٨).
- (٩) منال الطالب، شرح طوال الغرائب (ص١٩٩)، وانظر تعليق وتخريج المحقق فهو في غريب الحديث ١/ ٤٨٧ -٧٠٥، وانظر الشائل للترمذي بشرح علي القاري ١/ ٣٩.
  - (١٠) أَرَمَ القوم أي سكتوا، وقيل: سكتوا من خوف.

- (۱) السمت والدل والهدى: ألفاظ متقاربة المعاني، ومعناها الهيئة والطريقة وحسن الحال.
- (۲) البذرة: مؤنث بذر ككتف: وهـو الذي يفضي بالسر
   وينشر ما يسمعه ولا يستطيع كتمه.
- (٣) الترمذي رقم (٣٨٧٢) وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن عائشة، ورواه بهذا السياق الحاكم (٤/ ٢٧٣) وصححه ووافقه الذهبي.
- (٤) لا تبث حديثنا لا تشيعه وتفشيه وإنها تكتم سرنا وحديثنا كله.
- (٥) لا تنقث ميرتنا تنقيثا، الميرة الطعام المجلوب، والمعنى لا تفسده ولا تفرقه ولا تذهب به، والمراد وصفها بالامانة.

لَيَهْعَلْنَ، قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا، فَإِنَّا مَثُلُ ذَلِكَ مَثُلُ شَيْطَانٍ لَقِي شَيْطَانٍ لَقِي شَيْطَانَةً فَغَشِيَهَا (١) والنَّاسُ يَنْظُرُونَ..)\*(٢).

١٥ - \* (عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: ﴿إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْخَدِيثِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ ﴾ (٣).

١٦ - \* ( عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «لَمُ أَزَلْ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - عَـنِ المَرَأَتَيْنِ مِـنْ أَزْوَاجِ النَّبِـيِّ عَيْكُمْ اللَّتَيْنِ قَالَ اللهُ لَمُّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما﴾ (التحريم/٤)، فَحَجَجْتُ مَعَهُ، فَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالإِدَاوَةِ (1)، فَتَبَرَّزَ، ثُمَّ جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ فَتَوَضَاً. فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَن المَوْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَيْكِ اللَّتَانِ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُما ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾ فَقَالَ: وَاعَجَبًا لَكَ يا ابنَ عَبَّاسٍ، عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ. ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الحَدِيثَ يَسُوقُهُ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ وَجَارٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ - وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينة - وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى النَّبِيِّ عَيْدٍ، فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا، فإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ اليَوْم مِنَ الأَمْرِ وَغَيْرِهِ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَهُ، وَكُنَّا مَعْشَرَ

قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الأَنْصَارِ إِذْ هُمْ قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُم، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَّا يَأْخُـذْنَ مِنْ أَدَبِ نِسَاءِ الأَنْصَارِ، فَصِحْتُ عَلَى امْراًتِي، فَرَاجَعَتْنِي، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي، فَقَالَتْ: وَلِمَ تُنْكِرُ أَنْ أَرَاجِعَكَ؟ فَوَاللهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَيْ لَيُرَاجِعْنَهُ، وَإِنَّ إِحْدَاهُ نَّ لْتَهْجُرُهُ اليَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ. فأَفْزَعَتْنِي. فَقُلْتُ: خَابَتْ مَنْ فَعَلَتْ مِنْهُنَّ بِعَظِيمٍ. ثُمَّ جَمَعْتُ عَليَّ ثِيَابِي فَلَخَلْتُ عَلَى تَ حَفْصَةَ فَقُلْتُ: أَيْ حَفْصَةُ، أَتُغَاضِبُ إِحْدَاكُنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اليَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ. فَقُلْتُ: خَابَتْ وَخَسِرَتْ. أَفْتَأْمَنُ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ لِغَضَبِ رَسُولِهِ فَتَهْلِكِينَ؟ لَا تَسْتَكْثِرِي عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَا تُرَاجِعِيهِ فِي شَيْءٍ، وَلَا تَهْجُرِيهِ، وَسَلِينِي مَابَدَا لَكِ. وَلَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْضَاً مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ (يُرِيدُ عَائِشَةَ). وَكُنَّا تَحَدَّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ النِّعَالَ لِغَزْوِنَا، فَنَزَل صَاحِبِي يَوْمَ نَوْيَتِهِ، فَرَجَعَ عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا وَقَالَ: أَثُمَّ هُو؟ فَفَزِعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، وَقَالَ: حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ، قُلْتُ، مَا هُوَ، أَجاءَتْ غَسَّانُ؟ قَالَ: لا، بَلْ أَعْظَمُ مِنْهُ وَأَطْوَلُ، طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نِسَاءَهُ: قَالَ قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ. كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ هَذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ،

<sup>(</sup>١) غشيها واقعها وارتكب معها الفاحشة.

<sup>(</sup>۲) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب في باب إفشاء السر ٣/ ٨٦ هكذا، وهو عند احمد ٢/ ٥٤١ وابي داود ٢/ ٥٠- ٥٢ (رقم ٢١٧٣) وقد روياه مطولا ضمن حديث أبي هريرة وأصله عند مسلم (١٤٢٧).

 <sup>(</sup>٣) أبو داود (٤٨٦٨) واللفظ له، والترمذي (١٩٥٩)
 وقال: حديث حسن، وأحمد في المسند (٣/ ٣٢٤)

والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٢٤٧)، ومجمع النوائد (٨/ ٨٨) والصمت وآداب اللسان لابن أبي الدنيا (٩٨/٨) حديث رقم (٤٠٤)، وقال محققه: حديث حسن، والألباني في صحيح الجامع، حديث رقم (٤٨٦) وحسنه.

<sup>(</sup>٤) الاداوة: اناء صغير من جلد يتخذ للهاء (النهاية لابن الاثير ١/٣٣).

فَجَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي، فَصَلَّيْتُ صَلَّاةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ عَيِّ فَدَخُلَ مَشْرُبَةً لَهُ (١) فَاعْتَزَلَ فِيهَا. فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَإِذَا هِيَ تَبْكِي. قُلْتُ مَا يُبْكِيكِ، أَو لَمْ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ؟ أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَتْ: لا أَدْرِي. هُ وَ ذَا فِي المَشْرُبَةِ. فَخَرِجْتُ المنْبَرَ فَإِذَا حَوْلَـهُ رَهْ طُ يَبْكِي بَعْضُهُم، فَجَلَسْتُ مَعَهُم قَلِيلًا، ثُمَّ عَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ المَشْرُبَةَ التي هُـوَ فِيهَا، فَقُلْتُ لِغُلَام لَـهُ أَسْوَدَ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ. فَدَخَلَ فَكَلَّمَ النَّبِيَّ عَيَّا اللَّهِ مُ تُحَرِّجَ فَقَالَ: ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ. فأَنْصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّـذِينَ عِنْدَ المِنْبَرِ. ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ، فَجِئْتُ -فَذَكَرَ مِثْلَةُ - فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ المِنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ الغُلَامَ فَقُلْتُ: اسْتَأَذِنْ لِعُمَرَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ - فَلَمَّا وَلَّيْتُ مُنْصَرِفًا فَإِذَا الغُلَامُ يَدْعُوني قَـالَ: أَذِنَ لَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ مُضْطَّجِعٌ عَلَى رِمَالِ حَصِيرِه لَيْسَ بَيْنَـهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ، قَدْ أَثَّرَ الرِّمَالُ بِجَنْبِهِ، مُتَّكِيءٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَم حَشْوُهَا لِيفٌ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثُم قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ: طَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَيَّ فَقَالَ: لَا ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ أَسْتَأْنِسُ (٢): يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ رأَيْتَنِي وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى قَوْم تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ.. فَذَكَرَهُ. فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ عَيْدٍ. ثُمَّ قُلْتُ: لَوْ رَأَيْتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْضَاً مِنْكِ وأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ عَيْكُ (يُريدُ عَائِشَةَ)، فَتَبَسَّمَ

أُخْرَى. فَجَلَسْتُ حِينَ رَأَيْتُهُ تَبَسَّمَ. ثُمَّ رَفَعْتُ بَصَري في بَيْتِهِ، فَوَاللهِ مَارَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُدُّ البَصَرَ غَيْرَ أَهَبَةٍ <sup>(٣)</sup> ثَلاثٍ، فَقُلْتُ: ادْعُ اللهَ فَلْيُوسِّعْ عَلَى أُمَّتِكَ، فَإِنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ وُسِّعَ عَلَيْهِم وَأُعْطُوا الـدُّنْيَا وَهُـمْ لَا يَعْبُدُونَ اللهَ. وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ: أَوَ فِي شَكِّ أَنتَ يَا ابْنَ الخَطَّابِ؟ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ استَغْفِرْ لِي. فَاعْتَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَجْل ذَلِكَ الحَدِيثِ حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَة، وَكَانَ قَدْ قَالَ: مَا أَنَا بِدَاخِلِ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا، مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِ نَ حِينَ عَاتَبَهُ اللهُ، فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ دَخَلَ عَلَى عَائِشةَ فَبَداً بِهَا، فَقَـالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا، وإِنَّا أَصْبَحْنَا بِتِسْعِ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَعُدُّهَا عَدًّا، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْكِ اللَّهِيُّ عَلَيْكُ: الشُّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، وَكَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأُنْزِلَتْ آيَةُ التَّخْيِي، فَبَدأً بي أَوَّلَ امْرِأَةٍ فَقَالَ: إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، وَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ. قَالَتْ: قَدْ أَعْلَمُ أَنَّ أَبُويَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِكَ - ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ قَالَ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ الأَزْوَاجِكَ - إِلَى قَوْلِهِ - عَظِيمًا ﴾ قُلْتُ: أَفِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ، فَإِنِّي أُرِيدُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّارَ الآخِرَةَ. ثُمَّ خَيَّرَ نِسَاءَهُ. فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ».(١)

<sup>(</sup>١) المشربة: الغرفة، تقال بضم الراء وفتحها.

<sup>(</sup>٢) «وأَنَا قَائِمُ أَسْتَأْنِشُ» قَالَ أبن حَجر المعنى: أقول قولًا أستكشف به هل ينبسط لي أم لا، ويحتمل أن يكون استفهاما محذوف الأداة أي أأستأنس يارسول الله؟

<sup>(</sup>٣) أهبة.. جمع إهاب وهو الجلد قبل ان يدبغ (النهاية/ ١/ ٨٣).

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ٥(٢٤٦٨)، ٩(١٩١٥)، ورواه مسلم مختصرًا في ٢(١٠٨٣) والنسائي ١٢٣١٤).

# من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذَمِّ «إفشاء السِّرِّ»

١ - \* ( يُروَى أَنَّ مُعَاوِيةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَسَرَّ إِلَى الوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ حَدِيثَهُ فَقَالَ عُتْبَةُ لِإِبِيهِ: يَا أَبَتِ إِنَّ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ أَسَرَّ إِلَىَّ حَدِيثًا، وَمَا أَرَاهُ يَطْوِي عَنْكَ مَا بَسَطَهُ إِلَى غَيْرِكَ، قَالَ: فَلَا تُحَدِّيثًا، وَمَا أَرَاهُ يَطْوِي عَنْكَ مَا بَسَطَهُ إِلَى غَيْرِكَ، قَالَ: فَلَا تُحَدِّيثًا، وَمَا أَرَاهُ يَعْفِي، فَإِنَّ مَنْ كَتَمَ مَا بَسَطَهُ إِلَى غَيْرِكَ، قَالَ: فَلَا تُحَدِّيْنِي بِهِ، فَإِنَّ مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَ الخِيَارُ إِلَيْهِ، وَمَنْ أَفْشَاهُ كَانَ الخِيَارُ عَلَيْهِ، قَالَ: فَقُلْتُ يَا أَبْتِ، وَإِنَّ هَذَا لَيَدْخُلُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَابْنِهِ؟ فَقَالَ: يَا وَلِيدٌ أَبُوكَ مِنَ رِقِّ الْخَطَإِ فَا إِفْشَاءُ السِّرِ فَيَانَةٌ ") \* (أَبُوكَ مِنَ رِقِّ الْخَطَإِ فَا إِفْشَاءُ السِّرِ فَيَانَةٌ ") \* (أَبُوكَ مِنَ رِقِّ الْخَطَإِ فَا إِفْشَاءُ السِّرِ فَيَانَةٌ ") \* (أَبُوكَ مِنَ رِقِّ الْخَطَإِ فَا إِفْشَاءُ السِّرُ الْمُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَاءُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالَ الْمَالَ الْمُؤَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْمِنِي الللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤَلِّ الْمُؤْمِ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْمِ الللللَّ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ

٢ - \* ( قَـالَ الحَسَنُ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ: إِنَّ مِـنَ الحَيَانَةَ أَنْ ثَحَدِّثَ بِسِرٍّ أُخِيكَ) \* (٢).

٣ - عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ -رَضِيَ اللهَ عَنْهُ - قَالَ: عَجِبْتُ مِنَ الرَّجُلِ يَفِرُّ مِنَ القَدَرِ وَهُ وَ مُوَاقِعُهُ، قَالَ: عَجِبْتُ مِنَ القَدَاةَ فِي عَيْنِ أَخِيهِ وَيَدَعُ الجِدْعُ (٣) فِي عَيْنَيْه، وَيَدَى القَذَاةَ فِي عَيْنَ أَخِيهِ وَيَدَعُ الجِدْعُ (٣) فِي عَيْنَيْه، وَيُخْرِجُ الضِّغْنَ مِنْ نَفْسِ أَخِيهِ، وَيدَعُ الضِّغَنَ فِي نَفْسِه، وَمَا وَضَعْتُ سِرِّي عِنْدَ أَحَدٍ فَلُمْتُهُ عَلَى إِفْشَائِهِ، وَكَيْفَ أَلُومُهُ وَقَدْ ضِقْتُ بِهِ ذَرْعًا») \* (٥).

٤ - قَالَ العَبَّاسُ لابْنِهِ عَبْدُاللهِ: إِنِّي أَرَى هَذَا الرَّجُلَ - يَعْنِي عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ الْجُعِين - يُقَدِّمُكَ عَلَى الأَشْيَاخِ فَاحْفَظْ عَنِي خَسًا: أَجْمَعِين - يُقَدِّمُكَ عَلَى الأَشْيَاخِ فَاحْفَظْ عَنِي خَسًا: لاَثُفْشِينَ لَهُ سِرًّا، وَلا تَعْتَابَنَ عِنْدَهُ أَحَدًا، وَلا تُجْرِينَ عَلَيْهِ كَذِبًا، وَلا تَعْصِينَ لَهُ أَمْرًا، وَلا يَطَّلِعَنَ مِنْكَ عَلَى خِيَانَةٍ، قَالَ الشَّعْبِيُّ، كُلُّ كَلِمَةٍ مِنْ هَذِهِ الخَمْسِ خَيْرٌ مِنْ اللهَ عَلِي اللهُ الشَّعْبِيُّ، كُلُّ كَلِمَةٍ مِنْ هَذِهِ الخَمْسِ خَيْرٌ مِنْ أَلْف) \*(١٠).

٥ - \* (قَالَ الغَزَالِيُّ: أَفْشَى بَعْضُهُمْ سِرًّا لَهُ إِلَى أَخْصُهُمْ سِرًّا لَهُ إِلَى أَخِيهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: هَلْ حَفِظْتَ؟ قَالَ: بَلْ نَسِيتُ)\*(٧).

٦ - \* ( قَالَ الشَوْرِيُّ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُـوَاخِيَ
 رَجُلًا فَأَغْضِبْهُ، ثُـمَّ دُسَّ عَلَيْهِ مَنْ يَسْأَلُهُ عَنْكَ وَعَنْ
 أَسْرَاركَ، فَإِنْ قَالَ خَيْرًا وَكَتَمَ سِرَّكَ فَاصْحَبْهُ)\*(^^).

٧ - \* ( وَقَالَ ذُو النُّونِ المِصْرِي: لَا خَيْرَ فِي صُحْبَةِ مَنْ لَا يُحِبُّ أَنْ يَرَاكَ إِلَّا مَعْصُومًا، ومَنْ أَفْشَى صُحْبَةِ مَنْ لَا يُحِبُّ أَنْ يَرَاكَ إِلَّا مَعْصُومًا، ومَنْ أَفْشَى السِّرَّ عِنْدَ الغِضَبِ فَهُ وَ اللَّئِيمُ لِأَنَّ إِخْفَاءَهُ عِنْدَ الرِّضَا تَقْتَضِيهِ الطِّبَاعُ السَّلِيمَةُ كُلُّهَا)\*(٩).

٨ - قَالَ أَبُوحَاتِمٍ: الإِفْرَاطُ فِي الاَسْتِرْسَالِ
 بِالأَسْرَادِ عَجْزٌ، وَمَاكَتَمَهُ المَرَّ مِنْ عَدُوِّهِ، فَلَا يَجِبُ أَنْ

<sup>(</sup>٦) إحياء علوم الدين للغزالي ٢/ ١٩٥.

<sup>(</sup>V) إحياء علوم الدين ٢/ ١٩٥.

<sup>(</sup>A) السابق، الصفحة نفسها، وعلاقة هذا بالإفشاء أن من ذكر الشر وأفشى السر ينبغي ألا يصاحب أو يتخذ

<sup>(</sup>٩) إحياء علوم الدين ٢/ ١٩٥.

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ٣/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) السابق، الصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٣) يدع الجذع في عينه، الجذع ساق النخلة والمراد أنه يرى عيبه صغيرًا أوعيب غيره كبيرًا.

<sup>(</sup>٤) الضغن بكسر الضاد، الحقد كالضغينة.

<sup>(</sup>٥) فضل الله الصمد ٢ (٣٣٤) (باب إفشاء السر) (٨٨٦).

يُظْهِرَهُ لِصَدِيقِهِ وَكَفَى بِذَوِي الأَلْبَابِ عِبَرًا مَا جَرَّبُوا، وَمَنِ اسْتُودِعَ حَدِيثًا فَلْيَسْتُرْهُ، وَلَا يَكُنْ مِهْتَاكًا وَلَا مِشْيَاعًا لِإِنَّهُ لَا يُفْشَى) \*(١). مِشْيَاعًا لِإِنَّهُ لَا يُفْشَى) \*(١).

9 - \* (قَالَ أَبُو المُعْتَمِرِ البَصْرِيِّ: تَعَلَّمْتُ الصَّمْتِ فَي عَشْرِ سِنِينَ، وَمَا قُلْتُ شَيْئًا قَطُّ إِذَا غَضِبْتُ، أَنْدَمُ عَلَيْهِ وَإِذَا زَالَ غَضَبى) \*(٢).

١٠ - \* ( وَقَ الَ الْحَسَنُ البَصْرِيُّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لا تَسْتَقِيمُ لِسَانُهُ، وَلا عَنْهُ - لا تَسْتَقِيمُ لِسَانُهُ، وَلا يَسْتَقِيمُ لِسَانُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمُ لِسَانُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ ﴾ (٣).

١١- \* (عَنْ عَطَاءٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُ وِنَ فُضُولَ الكَلَامِ وَكَانُوا يَكُدُّونَ فُضُولَ الكَلَامِ مَاعَدَا كِتَابَ اللهِ أَنْ تَقْرَأُهُ أَوْ أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيًا عَنْ مُنْكَرِ، أَوْ أَنْ تَنْطِقَ فِي مَعِيشَتِكَ بِمَا لَابُدَّ لَكَ مِنْهُ ) \* (١).

١٣ - \* ( قَالَ السَّفَارِينِيُّ: قَالَ الحُكَمَاءُ: ثَلَاثَةٌ

لَا يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يُقْدِمَ عَلَيْهَا، شُرْبُ السُّمِّ لِلتَّجْرِبَةِ، وَإِفْشَاءُ السِّمِّ لِلتَّجْرِبَةِ، وَإِفْشَاءُ السِّرِّ إِلَى القَرابَةِ والحَاسِدِ وَإِنْ كَانَ ثِقَةً، وَرُكُوبُ البَحْرِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ غِنَى) \*(٧).

١٤ - \* (وَقَالَ أَيْضًا: يُرْوَى أَنَّ أَصْبَرَ النَّاسِ مَنْ
 لَا يُفْشِي سِرَّهُ إِلَى صَدِيقِهِ نَحَافَةَ التَّقَلُّبِ يَومًا مَا) \* (٨).

١٥ - \* ( وَقَالَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ:

إِذَا ضَاقَ صَدْرُكَ عَنْ حَدِيثٍ

فَاقْشَتْهُ الرِّجَالُ فَمَنْ تَلُومُ؟ إِذَا عَاتَبْتُ مَنْ أَفْشَى حَدِيثِي

وَسِرِّي عِنْدَهُ فَأَنَا الظَّلُومُ فَإِنِّي حِينَ أَسْأَمُ مَمْلَ سِرِّي وَقَدْ ضَمَّنْتُهُ صَدْرِي مَشُومُ

وے، صمیت میں میں میں میں ہے۔ وَلَسْے شُحَدِّ شُے اسِرِّي خَلِیلي

وَلَا عُـرْسِي إِذَا خَطَـرَتْ هُمُومُ وَأَطْـوي السِّرَّ دُونَ النَّاسِ إِنِّي

لِمَا اسْتُودِعْتُ مِنْ سِرِّ كَتُومُ)\*(١٠). ١٦ - \* ( وَقَالَ آخَرُ:

۴۱ ۱۳۰۰ الله الرقاق المسور

لَاتُودِعَ نَ وَلَا الجَهَادَ سَرِيرَةً

فَمِنَ الْجَوَامِدِ مَا يُشِيرُ وَينْطِقُ وَإِذَا الْمَجَكُ أَذَاعَ سِرَّ أَخٍ لَهُ

وَهُوَ الْجَهَادُ فَمَنْ بِهِ يُسْتَوْثَقُ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>٦) الآداب الشرعية ١/ ٣٤.

<sup>(</sup>٧) غذاء الألباب ١/١١٧.

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٩) غذاء الألباب ١١٧/١.

<sup>(</sup>١٠) غذاء الألباب ١١٨/١.

<sup>(</sup>١) روضة العقلاء (٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) نزهة الفضلاء ١/٣٩٧.

<sup>(</sup>٣) الاداب الشرعية لابن مفلح ١/ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٤) الآداب الشرعية ١/ ٣٤.

<sup>(</sup>٥) رَفْعُ الْكلمة هنا يعني إفشاءها ومعرفة الناس بها.

# من مضار «إفشاء السِّرِّ»

- (١) إِفْشَاءُ السِّرِّ دَلِيلُ الغَفْلَةِ عَنْ تَفَطُّنِ العُقَلَاءِ والسَّهْوِ عَنْ يَقَظَةِ الأَذْكِيَاءِ (كَمَا قَالَ المَاوَرْدِيُّ).
  - (٢) إِفْشَاءُ السِّرِّ خِيَانَةٌ لِلْأَمَانَةِ وَنَقْضٌ لِلْعَهْدِ.
  - (٣) إِفْشَاءُ السِّرِّ فِيهِ ارْتِكَابٌ لِلْغَرَرِ وَتَعَرُّضٌ لِلْخَطَرِ.
  - (٤) إِفْشَاءُ السِّرِّ دَلِيلٌ عَلَى لُؤْمِ الطَّبْعِ وَفَسادِ المُزُوءَةِ.
  - (٥) إِفْشَاءُ السِّرِّ دَلِيلٌ عَلَى قِلَّةِ الصَّبْرِ وضِيقِ الصَّدْرِ.
- (٦) إِفْشَاءُ السِّرِّ خَاصَّةً عِنْدَ الغَضَبِ يُعْقِبُ النَّدَمَ والحَسْرَةَ فِي نَفْسِ صَاحِبِهِ.
- (٧) إِفْشَاءُ الأَسْرَارِ إِخْلَالٌ بِالمُرُوءَةِ وَإِفْسَادٌ لِلصَّدَاقَةِ، وَمَدْعاةٌ لِلصَّدَاقَةِ،
- (٨) إِفْشَاءُ الرَّجُلِ سِرَّ امْرأَتِهِ، وَإِفْشَاءُ المَرْأَةِ سِرَّ زَوْجِهَا يَجْعَلُ كُلَّا مِنْهُمَا بِمَثَابَةِ الشَّيْطَانِ وَيُخِلُّ بِفَضِيلَةِ الخَيَاءِ.
- (٩) إِفْشَاءُ السِّرِّ مِنْ فُضُولِ الكَلَامِ الَّذِي يُعَابُ عَلَيْهِ صِاحِبُهُ.
- (١٠) إِفْشَاءُ السِّرِّ يُفْقِدُ الثِّقَةَ بَيْنَ مَنْ أَفْشَيْتَ لَهُ بِالسِّرِّ وَالمُفْشِي، لِأَنَّ المُفْضَى إِلَيْهِ بِالسِّرِّ سَيَعْلَمُ أَنَّ مَنْ

- أَفْشَى لَهُ سَيُفْشِي عَلَيْهِ لِإِنَّ مَنْ نَمَّ لَكَ نَمَّ عَلَيْكَ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَالَتَيْنِ.
- (١١) إِفْشَاءُ السِّرِّ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الجَهْلِ كَمَا أَنَّ حِفْظَهُ مِنْ سِمَةِ العُقَلَاءِ.
- (١٢) فِي إِذَاعَةِ السِّرِّ مَا يَجْلِبُ العَارَ وَالفَضِيحَةَ لِلْمُفْشِي عِنْدَمَا يَعْرِفُ بِذَلِكَ مَنِ اسْتَوْدَعَهُ هَذَا لللَّمُّةُ.

  السِّرَّ:
  - (١٣) إِفْشَاءُ السِّرِّ فِيهِ ذُلُّ لِصَاحِبِهِ.
- (١٤) إِفْشَاءُ السِّرِّ خَاصَّةً مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَيِّتِ يُعَرِّضُ صَاحِبَهُ لِعَذَابِ اللهِ (انظر الحديث رقم ٣).
- (١٥) إِفْشَاءُ السِّرِّ يُدْخِلُ صَاحِبَهُ النَّارَ فِي الآخِرَةِ، وَيُعْقِبُ النَّدَمَ وَالْحَسْرَةَ فِي الدُّنْيَا. (انظر الحديث رقم ٥).
- (١٦) مُفْشِي السِّرَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ (انظر الحديث رقم ١٠).

## الإفك

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٧      | ۲        | 77     |

#### الإفك لغةً :

مَصْدَرُ قَوْلِمِمْ: أَفَكَ يَأْفِكُ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (أ ف ك) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى قَلْبِ الشَّيْءِ وَصَرْفِهِ عَنْ جِهَتِه، يُقَال: أَفَكْتُ الرَّجُلَ عَن الشَّيْءِ إِذَا صَرَفْتَهُ عَنْهُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا﴾ (الأحقاف/ ٢٢) اسْتَعْمَلُو الإِفْكَ فِي ذَلِكَ لِمَا اعْتَقَدُوا أَنَّ ذَلِكَ صَرْفٌ لَمُمْ مِنَ الْحَقِّ إِلَى البَاطِل، واسْتُعْمِلَ ذَلِكَ فِي الكَذِبِ مُطْلَقًا . وَالْمُؤْتَفِكَاتُ: الرِّيَاحُ الَّتِي تَخْتَلِفُ مَهَا إِنَّهَا، أَوِ الَّتِي تَعْدِلُ وَتَنْصَرِفُ عَنْ مَهَا بِّهَا، وَالْمُؤْتَفِكَاتُ (أَيْضًا) المُدُنُ الَّتِي قَلَبَهَا اللهُ عَلَى قَوْم لُوطٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَالإِفْكُ: كُلُّ مَصْرُوفٍ عَنْ وَجْهِهِ الَّذِي يَسْتَحِقُّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ، وَقَصِوْلُ اللهِ عَنَّ وَجلَّ -﴿ فَا تَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُ ونَ ﴾ (المنافقون / ٤) مَعْنَاهُ \_ كَمَا يَقُولُ الرَّاغِبُ - يُصْرَفُونَ عَن الحَقِّ في الاعْتِقَادِ إِلَى البَاطِل، وَمِنَ الصِّدْقِ فِي المَقَالِ إِلَى الكَذِبِ، وَمِنَ الجَمِيلِ فِي الفِعْلِ إِلَى القَبِيح، وَقَوْلُ اللهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ أَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللهِ تُرِيدُونَ ﴾ (الصافات/ ٨٦) يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ تَقْدِيرُهُ: أَتُرِيدُونَ آلِفَةً مِنَ الإِفْكِ، وَأَنْ يَكُونَ قَدْ سَمَّى الآلِهَةَ إِفْكًا، قَالَ الْقُرْطُبِيُّ:

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ: أَتُرِيدُونَ آلِهَةً مِنْ دُونِ اللهِ آفِكِينَ (١). وَيُقَالُ: رَجُلٌ مَأْفُوكٌ أَيْ مَصْرُوفٌ مِنَ الْحَقِّ إِلَى الْخَيَالِ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا إِلَى الْخَيَالِ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا إِلَى الْخَيَالِ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ عَرْضِ نَفْسِهِ عَلَيْهُ عَلَى قَبَائِلِ الْعَرَبِ (لَقَدْ أُفِكَ قَوْمُ كَذَّبُوكَ.. " أَيْ صُرِفُوا عَنِ الْحَقِّ وَمُنِعُوا مَنْ الْحَقَى وَمُنِعُوا مَنْ الْحَقِّ وَمُنِعُوا مَنْ الْحَقَى الْحَقَى مَا الْحَقِّ وَمُنِعُوا مَنْ الْحَقِي وَمُنِعُوا مَنْ الْحَقْ وَمُنْعُوا مَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْعَلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ الْمَالَقُولُ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ مَا لَوْ الْمُؤْلُولُ مُنْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ مَنْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ مِنْ الْمُؤْلُولُ مَا لَعْمَلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ مُؤْلُولُ مَا لَعْرَبِهُ الْمُؤْلُولُ مُؤْلُولُ مُؤْلُولُ مَا لَعْمُولُ الْمُؤْلُولُ مُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ مُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ مُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ مُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ مُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمِؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ مُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهِ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللّهِ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهِ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ ا

قَالَ الجَوْهَ رِيُّ: الإِفْكُ: الكَذِبُ، وَكَذَلِكَ الأَفِيكَةُ، وَالجَمْعُ الأَفَائِكُ، وَالأَفْكُ بِالفَتْحِ مَصْدَرُ الأَفْونُ هُو ضَعِيفُ قَوْلِكَ أَفْكُ لِ المَأْفُونُ هُو ضَعِيفُ العَقْلِ وَالرَّأْفِونُ هُو ضَعِيفُ العَقْلِ وَالرَّأْفِي، وَرَجُلُ مَأْفُوكُ (أَيْضًا) لَا يُصِيبُ خَيْرًا، وَأَرْضٌ مَأْفُوكَةٌ: لَمْ يُصِبْهَا مَطَرٌ وَلَيْسَ بِهَا نَبَاتٌ، وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: يُقَالُ: أَفَكَ يَأْفِكُ وَأَفِكَ يَأْفُكُ إِفْكًا وَأَفْكَ يَأْفُكُ إِفْكًا وَأَفْكَ يَأْفُكُ إِفْكًا وَأَفْكَ يَأْفُكُ إِذَا كَذَب.

وَأَفَكَ النَّاسَ: كَذَبَهُمْ، وَحَدَّنَهُمْ بِالبَاطِلِ. وَالإِنْم، وَجَمْعُهُ الأَفَائِكُ، وَالإِنْم، وَجَمْعُهُ الأَفَائِكُ،

وَالأَفْكُ \_ بِالفَتْحِ \_ مَصْدَرُ قَوْلِكَ أَفْكَهُ عَنِ الشَّيْءِ يَا الْقَنْدِ لِ الْقَيْءِ يَا الْقَنْدُ مَنْ أُفِكُهُ أَفْكًا، صَرَفَهُ عَنْهُ وَقَلَبَهُ، وَفِي التَّنْزِيلِ ﴿ يُوْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ »، قَالَ الْفَرَّاءُ: يُرِيدُ: يُصْرَفُ عَنِ الإِيمَانِ مَنْ صُرفَ.

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (١٥/ ٦٢).

وَالأَفَّاكُ: الَّذِي يَأْفِكُ النَّاسَ أَيْ يَصُدُّهُمْ عَنِ الْخَيْرِ قُلِبَ الْحَقِّ بِبَاطِلِهِ، قَالَ شَمِرٌ: وَ أَفِكَ الرَّجُلُ عَنِ الْخَيْرِ قُلِبَ عَنْهُ وَصُرِفَ (١).

#### الإفك اصطلاحًا:

قَالَ الْمُبَرِّدُ: الإِفْكُ أَسْوَأُ الكَذِبِ، وَهُـوَ الَّذِي لَا يَثْبُتُ وَيَضْطَرَبُ (٢).

وَقَالَ النَّيْسَابُورِيُّ: الإِفْكُ أَبْلَغُ مَا يَكُونُ مِنَ الكَذِبِ وَالافْتِرَاءِ، وَقِيلَ هُوَ: البُهْتَانُ (٣).

وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ: الإِفْكُ: كُلُّ مَصْروُفٍ عَنْ وَجْهِهِ الَّذِي يَحِقُّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ (٤).

وَقَالَ ابْنُ كَثِيرِ الإِفْكُ: الكَذِبُ وَالبَهْتُ وَالبَهْتُ وَالبَهْتُ وَالبَهْتُ وَالبَهْتُ وَالاَفْتِرَاءُ (٥).

# من معاني الإفك الواردة في القرآن الكريم:

أَحَدُهَا: الكَذِبُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي الأَحْقَافِ: ﴿ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ ﴾ (٢)، وَفِيهَا ﴿ وَذَلِكَ إِفْكُ قُدِيمٌ ﴾ (٢).

وَالثَّانِي : الصَّرْفُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي الأَحْقَافِ:

وَالثَّالِثُ: الْقَلْبُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي بَرَاءَةَ: ﴿وَالْمُوْتَفِكَاتِ أَتَنَهُمْ رَسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ﴾ (١١)، قَالَ الزَّجَاجُ: الْمُؤْتَفِكَاتُ جَمْعُ مُـؤْتَفِكَةٍ، ائْتَفَكَتْ بِهِمُ الزَّجَاجُ: الْمُؤْتَفِكَاتُ جَمْعُ مُـؤْتَفِكَةٍ، ائْتَفَكَتْ بِهِمُ الأَرْضُ أَي انْقَلَبَتْ. وَفِي النَّجْمِ : ﴿وَالْمُؤْتَفِكَةَ النَّوْمَ فَي النَّجْمِ : ﴿وَالْمُؤْتَفِكَةَ الْمُؤْتَفِكَةَ اللَّوْتَفِي ﴿ ١٢).

وَالرَّابِعُ: السِّحْرُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي الأَعْرَافِ وَالشُّعَرَاءِ ﴿ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ (١٣).

وَالْحَامِسُ: الْقَذْفُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي النُّورِ ﴿ وَإِنَّ اللَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ﴾ (١٤)، وَالْمُرَادُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَنْهَا \_ (١٥). بِهِ: قَذْفُ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ (١٥).

[للاستزادة: انظر صفات: الأذى \_ الإساءة \_ الافتراء \_ البهتان \_ الكذب \_ شهادة الزور \_ النميمة.

وفي ضد ذلك: انظر صفتي: الصمت وحفظ اللسان\_الاستقامة\_الأمانة\_الأدب].

- (۸) آیة:۲۲.
  - (٩)آية:٩.
- (١٠) سورة الأنعام: آية: ٩٥.
  - (۱۱) آیة: ۷۰.
  - (۱۲) آية: ۵۳.
- (١٣) الأعراف:آية ١١٧، الشعراء:آية ٤٥.
  - (١٤) آية: ١١.
- (١٥) نزهة الأعين النواظر (١٣٨ ـ ١٣٩)، بصائر ذوي التمييز (١٠١/٢).

- (١)مقاييس اللغة (١١٨/١) المفردات للراغب(ص ١٩)،
- بصائر ذوي التمييز (٢/ ١٠١)، النهاية (١/ ٥٦)، والصحاح (٤/ ١٥٧٢)، ولسان العرب.
  - (٢) تفسير القرطبي (١٥/ ٦٢).
- (٣) رغائب الفرقان (المنشور بهامش تفسير الطبري(١٨/ ٦٢).
  - (٤) التوقيف على مهات التعاريف (٥٧).
  - (٥) تفسیر ابن کثیر( مج۳، جـ۱۸، ص۲۸۳).
    - (٦) آية :١١.
    - (۷) آية:۲۸.

# الآيات الواردة في « الإفك »

- مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَعَ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتَ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ مِسِدِيقَ أُنَّكُ اللَّاكَ الْمُلُو الْمُلُو الْمُلُو الْمُلُو الْمُلُولُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ ال
- ٢- ﴿ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِ وَالنَّوَى ثَيْخِ جُ الْحَيْ مِنَ الْمَيْتِ وَمُ النَّهُ فَأَنَّى مِنَ الْمَيْتِ وَمُ الْمَكْمُ اللَّهُ فَأَنَّى مِنَ الْمَيْتِ وَمُ الْمَكْمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُوفَكُونَ ﴿ إِنَّ الْمَيْتِ مِنَ الْحَيْ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى الْمَكَنَا وَالشَّمْسَ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ النَّيْلُ سَكَنَا وَالشَّمْسَ فَالِقُ الْفَيْدِيرُ الْعَلِيمِ ﴿ إِنَّا لَمَا لَيْنَا لَسَكَنَا وَالشَّمْسَ وَالْقَدَة وَكُونَ الْعَلَيمِ اللَّهُ الْمَا لَيْنَ الْعَلَيمِ اللَّهُ الْمَا لَيْنَا اللَّهُ الْعَلَيمِ اللَّهُ الْمَا لَيْنَا الْعَلَيمِ اللَّهُ الْمَا لَيْنَا الْعَلَيمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا لَيْنَا اللَّهُ الْمَا لَيْنَا الْعَلَيمِ اللَّهُ الْمُلْكُولُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُلُمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ
- ٣- قَالَ أَلْقُوا فَلَمَا آلَفُوا سَحَرُوا أَعَيْنَ النَّاسِ
   وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُ وبِسِحْ عَظِيمِ شَا
   ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكٌ فَإِذَا هِى
   تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ شَا
   فَوْقَعَ ٱلْحَقُ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ شَا
- ٤- وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُرَيْرُ ٱبْنُ ٱللّهِ وَقَالَتِ النّصَرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللّهِ النّصَرَى ٱلْمَسِيحُ أَبْنُ ٱللّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُ مِ بِأَفُوهِ هِمْ مَّ ذَالِكَ قَوْلُهُ مُ بِأَفُوهِ هِمْ مَّ يُضَاهِ وُنَ قَوْلُ ٱلّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ يُضَاهِ وُنَ كَفُرُوا مِن قَبْلُ قَلْمُ اللّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ كُونَ قَلْ اللّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ فَكُونَ فَي اللّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ فَي اللّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ فَي اللّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ فَي اللّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ فَي اللّهُ اللّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ فَي اللّهُ اللّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ فَي اللّهُ اللّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ اللّهُ ا

- ٥- قُلْهَلْمِن شُرَكَا بِكُرُمَن بِبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُوُّهُ قُلِ
  اللَّهُ يَكْبُدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيدُوُّهُ فَأَنَّى تُوْفَكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يَكُونَ ﴿ الْأَلُ
- إِنَّ الَّذِينَ جَآءُ وبِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُرْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُو خَيْرُ لَكُوْ لِكُلِّ امْرِي مِنْهُم مَّا اكْسَبَ مِنَ الْإِثْدِ وَالَّذِي تَوَلَّك كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ. عَذَاتُ عَظِيم شَا

لَوْلِآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنَاتُ الْمُؤْمِنَاتُ الْمُؤْمِنِينَاتُ الْمُؤْمِنِينَاتِ الْمُؤْمِنِينَاتِ الْمُؤْمِنِينَاتُ الْمُؤْمِنِينَاتُ الْمُؤْمِنِينَاتُ الْمُؤْمِنِينَاتِ الْمُؤْمِنِينَاتِ الْمُؤْمِنِينَاتُ الْمُؤْمِنِينَاتُ الْمُؤْمِنِينَاتُ الْمُؤْمِنِينَاتِينَاتُ الْمُؤْمِنِينَاتُ الْمُؤْمِنِينَاتُ الْمُؤْمِنِينَاتُ الْمُؤْمِنِينَاتُ الْمُؤْمِنِينَاتُ الْمُؤْمِنِينَاتُ الْمُؤْمِنِينَاتُ الْمُؤْمِنِينَاتُ الْمُؤْمِنِينِينَاتُ الْمُؤْمِنِينَاتُ الْمُؤْمِنِينَاتُ الْمُؤْمِنِينَاتِينَاتِ الْمُؤْمِنِينَاتُ الْمُؤْمِنِينَاتُ الْمُؤْمِنِينَاتُ الْمُؤْمِنِينَاتُ الْمُؤْمِنِينَاتُ الْمُؤْمِنِينَاتُ الْمُؤْمِنِينَاتِينَاتُ الْمُؤْمِنِينَاتِينَاتُ الْمُؤْمِنِينَاتِينَاتِ الْمُؤْمِنِينَاتُ الْمُؤْمِنِينَاتُ الْمُؤْمِنِينَاتِينَاتِينَاتِ الْمُؤْمِنِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِينَاتِ الْمُؤْمِنِينَاتِينَاتِينِينَاتِينَاتِينَاتِين

- ٧- وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْإِنْ هَنذَ ٓ الِّلَا اِفْكُ ٱفْتَرَىٰهُ وَأَعَانَهُۥ عَلَيْهِ قَوْمٌ مَاخَرُونِ ۖ فَقَدْجَآمُو ظُلْمَا وَزُولَا ۞
  - ٥ قَالَ لَهُمُ مُّوسَى أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿ ثَلَيْ فَالْفَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيتَهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَ وَفِرْعَوْنَ
     إِنَّ النَحْنُ ٱلْعَبْلِمُونَ ﴿ ثَلْهَ الْمَا لَلْهُ الْمُؤْنَ الْبَالُونَ ﴿ ثَلْهَ اللَّهِ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْ فِكُونَ ﴿ ثَلْهَ فَالْمَعْنَ اللَّهُ هُولِينَ ﴿ ثَلْهَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ السّحَرَةُ سَنْجِدِينَ ﴿ ثَلْهُ اللَّهُ عَلَى السّحَرَةُ سَنْجِدِينَ ﴿ ثَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السّحَرَةُ سَنْجِدِينَ ﴿ ثَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ السّحَرَةُ سَنْجِدِينَ ﴿ ثَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السّحَرَةُ سَنْجِدِينَ ﴿ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
    - ٩- هَلْ أُنِيِّتُ كُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَلُ الشَّينطِينُ شَيْ
       تَنَزَلُ عَلَىٰ كُلِ أَفَاكِ أَشِيرِ شَيْ
       يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَحْتَرُهُمْ كَاذِبُون شَيْ

(٧) الفرقان: ٤ مكية

(٨) الشعراء: ٤٣ - ٤٦ مكية

(٩) الشعراء: ٢٢١ - ٢٢٣ مكية

(٤) التوبة: ٣٠ مدنية

(٥) يونس: ٣٤ مكية
 (٦) النور: ١١ – ١٢ مدنية

(١) المائدة: ٧٥ مدنية

(۲) الأنعام: ٩٥ – ٩٦ مكية

(٣) الأعراف: ١١٦ - ١١٨ مكية

أَبِفَكًاءَالِهَةً دُونَ أَللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿ (١)

أَلَآ إِنَّهُم مِنْ إِفْكِهِمْ لِيَقُولُونَ شَلَّ اللهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ شَلَّ (<sup>v)</sup>
 وَلَدَ ٱللهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ شَلَّ (<sup>v)</sup>

١٧- اللهُ الذِي جَعَلَ لَكُمُ الْيَلَ لِنَسْكُنُو افِيهِ وَ النَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِينَ أَكْثَرُ النَّاسِ لايسَ كُرُونَ اللَّ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُرُالتَاسِ لاَ إِلَهُ إِلَاهُو فَكُ اللَّهُ وَبُكُمْ خَلِقُ كُونَ اللَّهَ كَذَلِكَ يُوْفَكُ النَّيْنِ كَانُوا بِعَايَدِ اللهِ كَذَلِكَ يُوْفَكُ النَّيْنِ كَانُوا بِعَايَدِ اللهِ يَعْمَدُونَ اللهِ

المَيْن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَهُمْ
 اليَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَانَّ يُؤْفِكُونَ ﴿

١٩- وَيُلِّ لِكُلِّ أَفَّا لِهِ أَشِهِ ( ) يَسْمَعُ عَايَنتِ اللَّهِ تُنْكَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِراً كَأَن لَّرَسَسْمَهُ أَفْسَرَهُ بِعَذَابِ أَلِيمِ ( ) وَإِذَا عَلِمَ مِنْ عَلَيْنِنَا شَيْعًا التَّعَذَ هَا هُزُواً أُولِيْهِ كَ لَمُمْ عَذَابُ مُهِينٌ ( )

مِّن وَلَآيِهِمْ جَهَنَّمُّ وَلَا يُغْنِى عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيْئًا وَلَامَا اَغَنَدُواْ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَّا أَ وَلَمُمْ عَذَابُ عَظِيمُ ﴿ (١٠) ١٠- وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ اللَّهُ وَاتَقُوهُ وَ اللَّهُ وَاتَقُوهُ وَ اللَّهُ وَاتَقُوهُ وَ اللَّهُ وَاتَقُونَ اللَّهِ الْحَاتَمُ نَعْلَمُونَ اللَّهِ الْحَاتَمُ الْعَبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ الْوَثَنَا وَتَعْلَقُونَ إِنَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ

١١ - وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَرَ
 ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَر لَيَقُولُنَ ٱللَّهُ فَأَنَى يُؤْفِكُونَ شَلَامً اللَّهُ فَأَنَى يُؤْفِكُونَ شَلَامً اللَّهُ فَأَنَى يُؤْفِكُونَ شَلَامً اللَّهُ فَأَنَى يُؤْفِكُونَ شَلَامً اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفِكُونَ شَلَامً اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ فَأَنَّى اللَّهُ فَأَنَّى اللَّهُ فَأَنْ اللَّهُ فَأَنَّى اللَّهُ فَأَنْ اللَّهُ فَأَنْ اللَّهُ فَأَنْ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَأَنْ اللَّهُ فَأَنْ اللَّهُ فَأَنْ اللَّهُ فَأَنْ اللَّهُ فَأَنْ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللللْلِي الللْهُ الللللْمُ اللْهُ الللْهُ اللْمُ الللْلِهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْمُ الللللْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللَّلْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ

١٢ - وَيَوْمَ نَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالِبَثُواْ
 غَيْرُسَاعَةً كَذَالِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ الل

١٣- وَإِذَانُتَكَ عَلَيْهِمَ اَيَنْنَا يَتِنَتِ قَالُواْ مَاهَلَا آ إِلَّا رَجُلُّ يُولِدُ أَن يَصُدُّكُمْ عَمَا كَان يَعْبُدُ اَبِآ أَوْكُمْ وَقَالُواْ يُرِيدُ أَن يَصُدُّكُمْ عَمَا كَان يَعْبُدُ اَبِآ أَوْكُمْ وَقَالُواْ مَاهَلَدَ آ إِلَّا إِفْكُ مُّ فَتَرَى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِ لَمَا جَآءَ هُمْ إِنْ هَلَا آ إِلَّا سِحْرُ مُبِينٌ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللّه

التَّاسُ أَذَكُرُ وَأَنِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرُ هَلْ مِنْ خَلِقٍ عَلَيْكُرُ هَلْ مِنْ خَلِقٍ عَيْدُ أَللَّهِ مَنْ أَلسَّمَا عَ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَنهَ عَيْدُ أَللَّهِ مَنْ أَلسَّمَا عَ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَنهَ إِلَّهُ وَلَيْكُونَ فَيْ (٥)
 اللَّهُ وَ فَأَلْفَ تُوْفَكُونَ فَيْ (٥)

٥١- ﴿ وَإِنَ مِن شِيعَنِهِ عَلَا بَرَهِيمَ (مَ) إِذْ جَآءَ رَبَّهُ، بِقَلْبِ سَلِيمٍ ( اللهُ عَلَى اللهُ ال

(٨) غافر: ٦١ - ٦٣ مكية

(٩) الزخرف : ٨٧ مكية

(١٠) الجاثية: ٧ - ١٠ مكية

(٥) فاطر: ٣ مكية

(٦) الصافات: ٨٦ - ٨٦ مكبة

(٧) الصافات: ١٥١ - ١٥٢ مكبة

(١) العنكبوت: ١٦ - ١٧ مكبة

(٢) العنكبوت: ٦١ مكية

(٣) الروم: ٥٥ مكية

(٤) سبأ : ٤٣ مكبة

اَتَّخَذُواَ اَيْمَنْهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواَ عَنْسَبِيلِاللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ذَالِكَ بِالنَّهُمْ عَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُواْ فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ فَهُمْ لِا يَفْقَهُونَ ﴿ فَهُمْ لِلَا يَفْقَهُونَ ﴿ شَمَعْ لِفَوْ لِمِ مُمُ الْعَدُولُ فَاحْدَرُهُمْ فَسُلُهُ مُسَنَدَةً يَعْسَبُونَ كُلَ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُو الْعَدُولُ فَاحْدَرُهُمْ فَسُلُهُ مُسَنَدةً فَيْحَسَبُونَ كُلَ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُو الْعَدُولُ فَاحْدَرُهُمْ فَسُلَهُ مُسَنَدةً فَيَعْمَامُونَ كُلَ

- ٢٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا لِلَّذِينَ مَامَنُوا لَوْكَانَ خَيْرًا مَامُوا لَوْكَانَ خَيْرًا مَامُوا لَوْكَانَ خَيْرًا مَامُوا لَوْكَانَ خَيْرًا مَامُوا لَوْكَانَ خَيْرًا فَلَى مَاسَبَقُولُونَ هَلَا آلِفْكُ قَدِيمٌ شَيْرًا اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ
- ٢١ فَلَوْلَانَصَرَهُمُ الَّذِينَ اَتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ قُرَّبَانًا عَلَمُ مُّ الَّذِينَ اَتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ قُرَّبَانًا عَلَمُ مُّ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَالْمَاكُولُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّ
- ٢٢- إذَاجَآءَكَ ٱلْمُنْفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْهَ لَمْ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَكَ لِرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴿
   لَكَذِبُونَ ﴿

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ « الإفك »

٢ - \*( عَـنْ عَائِشَـةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - زَوْجِ النَّبِيِ عَلَيْهِ قَالَـتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَـتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَوْدَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا سَفَرًا، أَقْرَعَ بَيْنَا فِي عَزْوَةٍ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَعَهُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي عَزْوَةٍ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ مَعَهُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي عَزْوَةٍ مَعُولُ اللهِ عَلَيْهَ مَعَهُ رَسُولِ اللهِ عَزَاهَا، فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي، فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْهَا، وَذَلِكَ بَعْدَمَا أُنْـزِلَ الْحِجَابُ، فَأَنَا أُحْلُ فِي عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْشَةً مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

هَوْدَجِي، وَأُنْزِلُ فِيهِ مَسِيرَنَا. حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْ غَنْ وِهِ، وَقَفَلَ (٢)، وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ، آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ، فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ، فَلَمَّا قَضَيْتُ مِنْ شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَى الرَّحْل، فَلَمَسْتُ صَدْرِي فَإِذَا عِقْدِي مِنْ جَزْع ظَفَ التَّمَسْتُ عِقْدِي ظَفَ انْقَطَعَ، فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ. وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ لِي فَحَمَلُوا هَ وْدَجِي، فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي اللَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنِّي فِيهِ. قَالَتْ: وَكَانَتِ النِّسَاءُ إذْ ذَاكَ خِفَافًا، لَمْ يُهَبَّلْنَ (٤) وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ، إِنَّمَا يَأْكُلْنَ العُلْقَةَ (٥) مِنَ الطَّعَامِ. فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ ثِقَلَ الْمُؤدَج حِينَ رَحَلُوهُ وَرَفَعُوهُ، وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنّ، فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا، وَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَمَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ، فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا دَاعٍ وَلَا مُجِيبٌ، فَتَيَمَّمْتُ (٦) مَنْزِلِي الَّـذِي كُنْتُ فِيهِ. وَظَنَنْتُ أَنَّ الْقَـوْمَ سَيَفْقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ. فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي غَلَبَتْنِي عَيْنَاي فَنِمْتُ. وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّل السُّلَمِيُّ، ثُمَّ الـذَّكُوانِيُّ قَدْ عَرَّسَ (٧) مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ

وشحمه .

<sup>(</sup>٥) العلقة: أي القليل ، ويقال لها أيضا: البلغة .

<sup>(</sup>٦) تيممت: أي قصدت.

<sup>(</sup>٧) عرّس: التعريس الـذي يسير نهاره ويعرس أي ينزل أول الليل، وقيل: آخر الليل.

<sup>(</sup>٨) فأدلج: الإدلاج هو السير آخر الليل.

<sup>(</sup>۱) أحمد في المسند (۲/ ۳۹۲) واللفظ له، وقال الشيخ أحمد شاكر في تخريجه (۱۷/ ۱۳۵)، إسناده صحيح .وأصله في الصحيحين، البخاري \_ الفتح ۲(۴۰۶).

<sup>(</sup>٢) وقفل : أي رجع .

<sup>(</sup>٣) عقدي من جزع ظفار:والعقد: نحو القلادة، والجزع: خرز يهاني. وظفار: قرية باليمن .

<sup>(</sup>٤) لم يهبلن: يقال: هبله اللحم وأهبله إذا أثقله وكثر لحمه

فَأَدْلَجَ (٨) فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي، فَرَأَي سَوَادَ إِنْسَانِ نَائِم، فَأَتَانِي فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي، وَقَـدْ كَـانَ يَـرَانِي قَبْـلَ أَنْ يُضْرَبَ الْحِجَابُ عَلَيَّ، فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي. فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي، وَ وَاللهِ مَا يُكَلِّمُنِي كَلِمَةً وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ. حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، فَوَطِيءَ عَلَى يَدِهَا فَرَكِبْتُهَا، فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ. حَتَّى أَتَيْنَا اجْلَيْشَ بَعْدَمَا نَزَلُوا مُوغِرِينَ في نَحْ رِ الظَّهِيرَةِ (١) . فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ فِي شَأْنِي. وَكَانَ الَّذِي تَـوَلَّى كِبْرَهُ (٢) عَبْدُاللهِ بْـنُ أُبِيّ بْنُ سَلُـولَ. فَقَدِمْنَـا الْمُدِينَةَ، فَاشْتَكَيْتُ حِينَ قَدِمْنَا الْمُدِينَةَ شَهْرًا، وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَهْلِ الإِفْكِ، وَلَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. وَهُوَ يَرِيبُنِي فِي وَجَعِي أَنِّي لَا أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللُّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي. إِنَّهَا يَدْخُلُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ: «كَيْفَ تِيكُمْ؟» فَذَاكَ يَرِيبُنِي، وَلَا أَشْعُرُ بِالشَّرِّ. حَتَّى خَرَجْتُ بَعْدَمَا نَقِهْتُ وَخَرَجَتْ مَعِي أُمُّ مِسْطَح قِبَلَ الْنَاصِع (٣) وَهُوَ مُتَبَرَّزُنَا.وَكُنَّا لَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُـوتِنَا. وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الأَوَّلُ فِي التَّنَرُّ وِ (١). وَكُنَّا نَتَأَذَّى بِالكُنُفِ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَا. فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ، وَهِيَ بِنْتُ أَبِي رُهْمِ ابْنِ المُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَأُمُّهَا ابْنَةُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ،

خَالَةُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. وَابْنُهَا مِسْطَحُ ابْنُ أَثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ المُطَّلِبِ. فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَبِنْتُ أَبِي رُهْم قِبَلَ بَيْتِي، حِينَ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا. فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَح فِي مِرْطِهَا (٥) قَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ. فَقُلْتُ لَمَا: بِئْسَ مَا قُلْتِ. أَتَسُبِّينَ رَجُلًا قَدْ شَهِدَ بَدْرًا؟. قَالَتْ: أَيْ هَنتَاهُ، أَوَ لَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ ؟ قُلْتُ: وَمَاذَا قَالَ ؟ قَالَتْ: فَأَخْبَرَتْنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الإِفْكِ. فَازْدَدْتُ مَرَضًا إِلَى مَرَضِي. فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيٌّ، فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: « كَيْفَ تِيكُمْ ؟ » قُلْتُ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ آتِيَ أَبُويَّ ؟ قَالَتْ، وَأَنَا حِينَيْدٍ أُرِيدُ أَنْ أَتَيَقَّنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا. فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَجِئْتُ أَبَوَيَّ فَقُلْتُ لأُمِّي: يَاأُمَّتَاهُ! مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ ؟ فَقَالَتْ: يَابُنَيَّةُ، هَـوِّنِي عَلَيْكِ، فَوَاللهِ لَقَلَّهَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةٌ (٦) عِنْدَ رَجُلِ يُحِبُّهَا، وَلَهَا ضَرَائِرُ، إِلَّا كَثَّرْنَ عَلَيْهَا. قَالَتْ :قُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ! وَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ مِهَذَا ؟ قَالَتْ، فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لَا يَرْقَأُ (٧) لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْم (٨) ثُمَّ أَصْبَحْتُ أَبْكِي. وَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ (٩) يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ. قَالَتْ : فَأَمَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ، وَبِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ لَهُمْ مِنَ الْوُدِّ. فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ هُمْ

<sup>(</sup>٥) في مرطها: المرط الكساء من صوف .وقد يكون من غيره.

<sup>(</sup>٦) وضيئة : هي الجميلة الحسنة . والوضاءة الحسن .

<sup>(</sup>٧) لا يرقأ: أي لا ينقطع.

<sup>(</sup>٨) ولا أكتحل بنوم : أي لا أنام .

<sup>(</sup>٩) استلبث الوحى : أي أبطأ ولبث ولم ينزل .

 <sup>(</sup>١) موغريـن في نحر الظهيرة: الموغر النازل في وقـت الوغرة ،
 وهي شدة الحر.ونحر الظهيرة وقت القائلة وشدة الحر .

 <sup>(</sup>٢) كِبْره: أي معظم القول فيه .

<sup>(</sup>٣) المناصع : هي مواضع خارج المدينة كانوا يتبرزون فيها .

<sup>(</sup>٤) التنزه: أي التباعد عن البيوت.

أَهْلُكَ وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا. وَأَمَّا عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: لَمْ يُضَيِّ قِ اللهُ عَلَيْكَ، وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ وَإِنْ تَسْأَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ. قَالَتْ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَرِيرَةَ فَقَالَ: «أَيْ بَرِيرَةُ هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُكِ مِنْ عَائِشَةَ؟» قَالَتْ لَهُ بَرِيرَةُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْـرًا قَطُّ أَغْمِصُـهُ (١) عَلَيْهَا، أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ، تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا، فَتَأْتِي الدَّاجِنُ (٢) فَتَأْكُلُهُ. قَالَتْ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمُنْبَرِ. فَاسْتَعْذَرَ (٣) مِنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ أُبِيّ بْنِ سَلُولَ. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: ﴿يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلِ قَدْ بَلَغَ أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي؟ فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا. وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي». فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: أَنَا أَعْذِرُكَ مِنْهُ يَارَسُولَ اللهِ، إِنْ كَانَ مِنَ الأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنْقَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْـوَانِنَا الْخَزْرَجِ أَمَـرْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْـرَكَ. قَالَـتْ: فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ، وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا، وَلَكِنِ اجْتَهَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ (١) فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ: كَذَبْتَ. لَعَمْـرُ اللهِ لَا تَقْتُلُهُ وَلَا تَقْـدِرُ عَلَى قَتْلِهِ. فَقَـامَ أُسَيْدُ بْـنُ حُضَيْرٍ، وَهُوَ ابْنُ عَمّ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ : كَذَبْتَ. لَعَمْرُ اللهِ لَنَقْتُلَنَّهُ. فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ

عَنِ الْمُنَافِقِينَ. فَثَارَ الْحَيَّانِ: الأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ (٥) حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ. فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَتَّى سَكَتُ وا وَسَكَتَ. قَالَتْ: وَبَكَيْتُ يَوْمِي ذَلِكَ. لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْم، ثُمَّ بَكَيْتُ لَيْلَتِيَ الْمُقْبِلَةَ، لَا يَرْقَأُلِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْم. وَأَبَوَايَ يَظُنَّانِ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقُ كَبِدِي. فَبَيْنَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي، وَأَنَا أَبْكِي، اسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَذِنْتُ لَهَا. فَجَلَسَتْ تَبْكِي. قَالَتْ: فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ . فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ. قَالَتْ: وَلَمُ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ قِيلَ لِي مَا قِيلَ، وَقَـدْ لَبِثَ شَهْرًا لَا يُوحَى إِلَيْهِ في شَانْ بِشَيْءٍ. قَالَتْ: فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ جَلَسَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ. يَاعَائِشَةُ، فَإِنَّهُ قَـدْ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللهُ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمُتِ بِنَدَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبٍ ثُمَّ تَابَ، تَابَ اللهُ عَلَيْهِ » قَالَتْ: فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مَقَالَتَهُ، قَلَصَ دَمْعِي (٦) حَتَّى مَاأُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً. فَقُلْتُ لأَبِي: أَجِبْ عَنِّي رَسُولَ الله عَنْ فِيهَا قَالَ. فَقَالَ: وَاللهِ مَاأَدْرِي مَاأَقُولُ لِرَسُولِ الله عَيْدُ. فَقُلْتُ لأُمِّي: أَجِيبِي عَنِّي رَسُولَ اللهِ عَيْدٍ. فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقُلْتُ، وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ، لَا أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ: إِنِّي،

<sup>(</sup>١) أغمصه عليها: أي أعيبها به .

<sup>(</sup>٢) الداجن: الشاة التي تألف البيت ولا تخرج للمرعى. ومعنى هذا الكلام أنه ليس فيها شيء مما تسألون عنه أصلاً ولا فيها شيء من غيره، إلا نومها عن العجين.

<sup>(</sup>٣) استعلز: معناه: من يعلزني فيمن آذاني في أهلي ، وقيل

معناه من ينصرني . والعذير الناصر .

<sup>(</sup>٤) اجتهلته الحمية: أي استخفته وأغضبته وحملته على الجهل.

<sup>(</sup>٥) فشار الحيان الأوس والخزرج: أي تناهضوا للنزاع والعصبية.

<sup>(</sup>٦) قلص دمعي: أي ارتفع وذهب لاستعظام ما يعيبني من الكلام.

وَاللهِ لَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ بَهَذَا حَتَّى اسْتَقَرَّ في نْفُوسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ، فَإِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيتَةٌ، وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ، لَا تُصَدِّقُونِي بِلَاكِ، وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرِ وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ، لَتُصَدِّقُونَنِي، وَإِنِّي، وَاللهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلَّا كَمَا قَالَ أَبُويُ وسُفَ: ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُ وِنَ ﴾. قَالَتْ: ثُمَّ تَحَوَّلْتُ فَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي. قَالَتْ: وَأَنَا، وَاللهِ حِينَيْدٍ أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ، وَأَنَّ اللهَ مُبَرِّئِي بِبَرَاءَتِي، وَلَكِنْ، وَاللهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يُنْزَلَ فِي شَأْنِي وَحْيٌ يُتْلَى.، وَلَشَأْنِي كَانَ أَحْقَرَ فِي نَفْسِي مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ فِيَّ بِأَمْرِ يُتْلَى. وَلَكِنِي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللهِ ﷺ في النَّوْم رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللهُ بِهَا. قَالَتْ: فَوَاللهِ مَا رَامَ (١١) رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَعْلِسَهُ، وَلَا خَرَجَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَحَدٌ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ. فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَ أُخُذُهُ مِنَ البُرَحَاءِ (٢) عِنْدَ الْوَحْيِ. حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُهَانِ (٣) مِنَ الْعَرَقِ، فِي الْيَوْم الشَّاتِ، مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ. قَالَتْ: فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ ، وَهُو يَضْحَكُ، فَكَانَ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بَهَا أَنْ قَالَ: «أَبْشِرِي يَاعَائِشَةُ أَمَّا اللهُ فَقَدْ بَرَّ أَكِ » فَقَالَتْ لِي أُمِّي: قُومِي إِلَيْهِ. فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ. وَلَا أَحْمَدُ

إِلَّا اللهُ. هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ بَرَاءَتِي. قَالَتْ: فَأَنْزَلَ اللهُ مَعَنَّ وَجَلَّ مِنْكُمْ ﴾ وَجَلَّ مِن كُمْ مَنْكُمْ وَالنور/ ١١) عَشْرَ آيَاتٍ. فَأَنْزَلَ اللهُ مَعَزَّ وَجَلَّ مِهُ لَاءِ النور/ ١١) عَشْرَ آيَاتٍ. فَأَنْزَلَ اللهُ مَعَزِّ وَجَلَّ مَهُ لَاءِ الآيَاتِ بَرَاءَتِي. قَالَتْ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى الآيَاتِ بَرَاءَتِي. قَالَتْ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ: وَاللهِ لَا أُنْفِقُ عَلَيْهِ شَيْئًا أَبَدًا، مِسْطَحِ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ: وَاللهِ لَا أُنْفِقُ عَلَيْهِ شَيْئًا أَبَدًا، بَعْدَ اللهُ عَيْ وَاللهِ عَنْ اللهُ عَنْ وَجَلَّ مِنْ وَلَا يَعْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى ﴾ يَأْتُلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى ﴾ يَأْتُلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أَولِي الْقُرْبَى ﴾ (النور/ ٢٢)إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ أَلَا تُحِبُونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ ﴾.

قَالَ حِبَّانُ بْنُ مُوسَى: قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: هَذِهِ أَرْجَى آيَةٍ فِي كِتَابِ اللهِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي، فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحِ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: لَا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا. قَالَتْ كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: لَا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ سَأَلَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، وَقَالَ: يَا أَمْرِي «مَا عَلِمْتِ ؟ أَوْ مَا رَأَيْتِ ؟ » وَقَالَتْ: يَارَسُولُ اللهِ أَمْرِي «مَا عَلِمْتِ ؟ أَوْ مَا رَأَيْتِ ؟ » فَقَالَتْ: يَارَسُولُ اللهِ، أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي. وَاللهِ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا.

قَالَتْ عَائِشَةُ: وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي (٤) مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِ عَائِشَةُ: وَهِيَ اللهُ بِالْوَرَعِ، وَطَفِقَتْ أَزْوَاجِ النَّبِيِ ﷺ. فَعَصَمَهَا اللهُ بِالْوَرَعِ، وَطَفِقَتْ أَخْتُهَا حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ تُحَارِبُ لَمَا (٥) فَهَلَكَتْ فِيمَنْ مَلَكَ) \* (٦).

النبى ﷺ

<sup>(</sup>٥) وطفقت أختها تحارب لها: أي جعلت تتعصب لها فتحكي ما يقوله أهل الإفك .

<sup>(</sup>٦) البخاري- الفتح ٧ (١٤١)، مسلم(٢٧٧٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>١) ما رام: أي ما فارق.

<sup>(</sup>٢) البرحاء: هي الشدة.

 <sup>(</sup>٣) الجمان : الدر . شبهت قطرات عرقه على بحبات اللؤلؤ في الصفاء والحسن .

<sup>(</sup>٤) تساميني: تفاخرني وتضاهيني بجمالها ومكانها عند

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «الإفك» معنى انظر صفة الكذب وشهادة الزور

# من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «الإفك»

١ - \*(حَدَّثَ سَعِيدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ الْمُخْتَارَ يَزْعُمُ أَنَّهُ يُوحَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ الْمُخْتَارَ يَزْعُمُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ فَقَالَ: صَدَقَ. ثُمَّ تَلَا ﴿ هَلْ أُنْبِيْكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ إِلَيْهِ فَقَالَ: صَدَقَ. ثُمَّ تَلَا ﴿ هَلْ أُنْبِيْكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ اللهِ عَلَى كُلِّ أَقَالِهُ أَنْبِيمٍ ﴾ (الشعراء/الشَّيَاطِينُ \* تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَقَالِهُ أَيْسِمٍ ﴾ (الشعراء/ الشَّياطِينُ \* اللهُ عَلَى كُلِّ أَقَالِهُ أَيْسِمٍ ﴾ (الشعراء/ ١٤٢ - ٢٢١)\*

٢ - \*(قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ هَلْ أَنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ \* تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَنْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ \* تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّالِهِ فَهَذَا أَثِيمٍ \* : أَيْ كَذُوبٍ فِي قَوْلِهِ ، فَاجِرٍ فِي أَفْعَالِهِ فَهَذَا النَّيم \* : أَيْ كَذُوبٍ فِي قَوْلِهِ ، فَاجِرٍ فِي أَفْعَالِهِ فَهَذَا النَّيم فَي اللّه عَلَيْهِ الشَّياطِينُ مِنَ الْكُهَّانِ وَمَا جَرَى النَّهُ الله عَلَيْهِ الشَّياطِينُ مِنَ الْكُهَّانِ وَمَا جَرَى عَلَيْهِ النَّسَاطِينُ مِنَ الْكُهَّانِ وَمَا جَرَى عَلَيْهِ النَّسَاطِينُ مِنَ الْكُهَّانِ وَمَا جَرَى عَلَيْهِ النَّسَاطَةِ ) \* (٢)

٣ - \*(قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ: يَقُولُ تَعَالَى فِيْكُمْ فَالَ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ: يَقُولُ تَعَالَى فَذْ تَنَزَّلُ فِي مَنْ تَنَزَّلُ النَّاسُ ﴿عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴿ مِنَ النَّاسِ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ يَعْنِي كَذَّابِ الشَّيَاطِينُ ﴾ مِنَ النَّاسِ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ يَعْنِي كَذَّابٍ الشَّيَاطِينُ ﴾ مِنَ النَّاسِ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ يَعْنِي كَذَّابٍ مَا اللَّهُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ يَعْنِي كَذَّابٍ بَهَاتٍ ﴿ أَثِيم ﴾ (٣).

٤ - \*(قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ لَا تَخْسَبُ وهُ شَرًّا لَكُمْ ﴾ أَيْ يَاآلَ أَبِي بَكْرٍ ﴿ بَـلْ هُـوَ خَيْرٌ

٥ - \* (وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الإِثْمِ \* أَيْ لِكُلِّ مَنْ تَكَلَّمَ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ وَرَمَى أُمَّ الْأُوْمِنِينَ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - بِشَيْءٍ مِنَ الْفَاحِشَةِ نَصِيبٌ عَظِيمٌ مِنَ اللهُ عَنْهَا - بِشَيْءٍ مِنَ الْفَاحِشَةِ نَصِيبٌ عَظِيمٌ مِنَ الْعَذَابِ ﴿ وَاللَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ \* ، قِيلَ : اللَّذِي كَانَ الْعَذَابِ ﴿ وَاللَّذِي كَانَ عَظِيمٌ \* فَيُشِيعُهُ ﴿ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ \* فَيُشِيعُهُ ﴿ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ \* فَيُشِيعُهُ ﴿ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ \* فَيُمْعُهُ وَيُشِيعُهُ ﴿ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ \* فَيُعْمَعُهُ وَيُشِيعُهُ ﴿ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ \* فَيُعْمِعُهُ وَيُشِيعُهُ ﴿ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ \* فَيُعْمِعُهُ وَيُشِيعُهُ ﴿ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ \* فَيُشِيعُهُ وَيُشِعِعُهُ ﴿ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ \* فَيُعْمِعُهُ وَيُشِعِعُهُ وَيُشَعِعُهُ وَيُعْمِعُهُ وَيَسْعِعُهُ فَي مَا اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ ، ثُمَّ الأَكْثُرُونَ عَلَى أَنَّ الْمُوادَ بِذَلِكَ إِنَّا هُوَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ ، ثُمَّ الأَكْثُرُونَ عَلَى أَنَّ الْمُوادَ بِذَلِكَ إِنَّا هُو اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ ، ثُمَّ الْأَكْثُونُ عَلَى أَنَّ الْمُوادَ بِذَلِكَ إِنَّا هُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري (٩/ ٤٨٧) بتصرف.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (٣/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>١) تفسير الطيري (٩/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (٣/ ٣٥٤) بتصرف.

عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبِيِّ بْنِ سَلُولَ قَبَّحَهُ اللهُ وَلَعَنَهُ، وَهُو الَّذِي تَقَدَّمَ اللهُ وَلَعَنَهُ، وَهُو الَّذِي تَقَدَّمَ النَّاصُ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ، وَقَالَ ذَلِكَ مُجَاهِدٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ)\* (١).

7 - \*(وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللهِ ابْنِ جَحْشٍ قَالَ: تَفَاخَرَتْ عَائِشَةُ وَزَيْنَبُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فَقَالَتْ زَيْنَبُ : أَنَا الَّتِي نَزَلَ تَزُويجِي مِنَ السَّمَاءِ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ : أَنَا الَّتِي نَزَلَ عُذْرِي فِي كِتَابِ اللهِ حِينَ مَلَنِي صَفْوَانُ بْنُ المُّعطَّلِ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَقَالَتْ لَمَا وَيُنْيَهَا ؟، قَالَتْ لَمَا وَيُنْيَهَا ؟، قَالَتْ : قُلْتِ كَلِمَةَ قُلْتُ : عَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ، قَالَتْ: قُلْتِ كَلِمَةَ قُلْتُ كَلِمَةَ الْمُؤْمِنِنَ) \* (٢).

٧-\*(عَــنْ مَسْرُوقٍ قَــالَ : كُنْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ ـرَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ فَدَخَلَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ

فَأَمَرَتْ فَأُلْقِي لَهُ وِسَادَةٌ، فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ لِعَائِشَة : مَا تَصْنَعِينَ بِهَذَا ؟ يَعْنِي يَدْخُلُ عَلَيْكِ، وَفِي رِوَايَةٍ قِيلَ لَمَا: تَصْنَعِينَ بِهَذَا يَدْخُلُ عَلَيْكِ، وَقَدْ قَالَ اللهُ ﴿ وَالَّذِي تَوَلَّى لَأَذُنِينَ لِمَذَا يَدْخُلُ عَلَيْكِ، وَقَدْ قَالَ اللهُ ﴿ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ قَالَتْ : وَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ قَالَتْ : وَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُ مِنَ العَمَى، وَكَانَ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَعْلَ فَعَلَ هَنَ اللهَ أَنْ يُغَلَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقَة ، وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ أَنْشَدَهَا عِنْدَمَا دَخَلَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقَة ، وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ أَنْشَدَهَا عِنْدَمَا دَخَلَ عَلَيْهَا شِعْرًا يَمْتَدِحُهَا بِهِ فَقَالَ :

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ

وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ كُومِ الغَوَافِلِ فَقَالَتْ: أَمَّا أَنْتَ فَلَسْتَ كَذَلِكَ، وَفِي رِوَايَةٍ: لَكِنَّكَ لَسْتَ كَذَلِكَ)\*(٣).

# من مضار «الإفك»

(١) يُشِيعُ الفَسَادَ فِي الْمُجْتَمَع.

(٢) دَلِيلُ الرِّقَّةِ فِي الدِّينِ وَعَدَمِ الخَوْفِ مِنْ رَبِّ العَاكِينَ.

(٣) يُقَطِّعُ أَوَاصِرَ الأَرْحَام، وَيُمَزِّقُ الأُسَرَ.

(٤) بِهِ تُنتَهَكُ الأَعْرَاضُ.

(٥) يُورِثُ بُغْضَ اللهِ وَالرَّسُولِ ﷺ وَالْمُؤْمِنِينَ.

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (٣/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه ، الصفحة نفسها.

# أكل الحرام

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١٠     | ١٤       | ١٤     |

#### الأكل لغة:

مَعْرُوفٌ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ اشْتِقَاقُهُ فِي صِفَةِ «أَكْلِ الطَّيِّبَاتِ»

#### الحرام لغة:

الحَرَامُ: السُمُّ لِمَا حُرِمَ، وَهُوَ مَأْخُودٌ مِنْ مَادَةِ (حِرِم) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْنُعِ وَالتَّشْدِيدِ، وَمِنْ ذَلِكَ: الْحَرَامُ ضِدُّ الحَلالِ، وَالحَرِيمُ (فِي الأَصْلِ) مَاحَوْلَ الْمِثْرِ، يُحَرَّمُ عَلَى غَيرِصَاحِبِهَا أَنْ يَعْفُرَ فِيهِ، وَالحَرَمَانِ: مَكَّةُ اللِيْرِ، يُحَرَّمُ عَلَى غَيرِصَاحِبِهَا أَنْ يَعْفُرَ فِيهِ، وَالحَرَمَانِ: مَكَّةُ وَاللَّدِينَةُ، سُمِّيَا بِذَلِكَ لِحُرْمَتِهِمَا، وَأَنَّهُ حُرِّمَ فِيهِمَا أَنْ وَاللَّدِينَةُ، سُمِّيَا بِذَلِكَ لِحُرْمَ وَلِهِمَا اللَّهِ عُرْمَ مَسُّهُ فَلاَ وَاللَّذِي حُرِّمَ مَسُّهُ فَلاَ يَعْدَثَ أَوْ يُؤُوى مُحْدِثٌ، وَالحَرِيمُ الثَّوْبُ إِذَا حُرِّمَ لَبْسُهُ وَكَانَتِ يُعْدَنَى مِنْهُ، وَالحَرِيمُ أَيْضًا: الثَّوْبُ إِذَا حُرِّمَ لُبْسُهُ ، وَكَانَتِ يُعْدَنِي مِنْهُ، وَالْمَوْمُ وَلَيْهِمْ مِنْ ثِيَابِهِمْ فَلَا الْعَرَبُ إِذَا حُرِّمَ لُبُسُهُ اللَّعَرَبُ إِذَا حُرِّمَ لُبُسُهُ اللَّهُ وَا مَا عَلَيْهِمْ مِنْ ثِيَابِهِمْ فَلَمْ لَكُرَامُ الْمَنْ وَعَلَى الْحَرِيمَ الْمُسُلِقُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ يُشْرِكُ وَإِللَّهِ فَقَدْ حَرَّمُ الللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ الللهِ فَقَدْ حَرَّمَ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْعَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَاهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ

فِي قَوْلِهِ تَعَالَ: ﴿ قُلْ لاَ أَجِدُ فِيهَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ﴾ (الأنعام/ ١٤٥) (١) ، وَقَوْلُهُ عَرَّمُا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ﴾ (الأنعام/ ١٤٥) (١) ، وَقَوْلُهُ عَرَمْتُ وَجَلَّ فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيّ: «يَاعِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي» فَمَعْنَاهُ: تَقَدَّسْتُ عَنْهُ وَتَعَالَيْتُ، فَهُو فِي حَقِّهِ كَالشَّيْءِ الْمُحَرَّمِ عَلَى النَّاسِ، وَالحُرْمَةُ: مَا لاَ فِي حَقِّهِ كَالشَّيْءِ الْمُحَرَّمِ عَلَى النَّاسِ، وَالحُرْمَةُ: مَا لاَ يَعَلَّ انْتِهَاكُهُ (٢)، وَكَذَلِكَ المَحْرَمَةُ وَالمَحْرُمَةُ (بِفَتْحِ الرَّاءِ وَضَمِّهَا)، وَحُرْمَةُ الرَّاءِ حُرَمُهُ وَأَهْلُهُ، وَالحِرْمُ ضِدُّ وَضَمِّهَا)، وَحُرْمَةُ الرَّاءِ عَرَمُهُ وَأَهْلُهُ، وَالحِرْمُ ضِدُّ

الحِلّ، كَمَا أَنَّ الْحَرَامَ ضِدُّ الحَلاَكِ، وَالْحَرَمُ قَدْ يَكُونُ

بِمَعْنَى الْخَرَام ، وَنَظِيرُهُ: زَمَنٌ وَزَمَانٌ، وَالمَحْرَمُ: الْخَرَامُ،

يُقَالُ: هُـوَ ذُو مَحْرَم مِنْهَا إِذَا لَمْ يَحِلَّ لَـهُ نِكَاحُهَا، وَمَحَارِمُ

اللَّيْلِ: خَاوِفُهُ الَّتِي يَخْرُمُ عَلَى الجَبَانِ أَنْ يَسْلُكَهَا،

وَالتَّحْرِيمُ ضِـدُّ التَّحْلِيلِ، يُقَالُ: حَرُمَ الشَّيْءُ (بِالضَّمّ)

يَحْزُمُ حُرْمَةً وَحُرْمًا، وَحَرَمَهُ الشَّيْءَ يَحْرِمُهُ حَرِمًا وَحِرْمَةً

وَحَرِيمَةً وَحِرْمَانًا وَأَحْرَمَهُ أَيْضًا: إِذَا مَنَعَهُ إِيَّاهُ، وَأَحْرَمَ

الرَّجُلُ: إِذَا دَخَلَ فِي حُرْمَةٍ لاَتُهْتَكُ، وَأَحْرَمَ: دَخَلَ فِي

الشَّهْرِ الحَرَامِ، وَأَحْرَمَ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ (دَخَلَ فِيهِ). وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: الْحِرْمُ (بِالْكَسْرِ)، وَالْحَرَامُ: نَقِيضُ الحَلاَلِ، وَيُقَالُ: حَرْمَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ حُرْمًا وَحَرَامًا،

الخبائث وللثاني بتحريم دخول مناطق معينة كأماكن الجيش مثلا.

(٢) انظر صفة: تعظيم الحرمات.

(۱) ذكر الراغب (المفردات ۱۱٤)، نوعين آخرين هما: الحرام بمنع من جهة من يرتسم بمنع من جهة من يرتسم (المرء) أمره، ولم يذكر أمثلة لكليها، وانظر أيضا، بصائر ذوي التمييز (۲/ ٤٥٤)، ويمكن التمثيل للأول بتحريم

وَحَرُمَ الشَّيْءُ حُرْمَةً، وَالمُحَرَّمُ: الحَرَامُ، وَالمَحَارِمُ مَاحَرَّمُ اللهِ وَحَرَمُ رَسُولِهِ ﷺ اللهُ، وَحَرَمُ رَسُولِهِ ﷺ وَيُقَالُ: بَلَدٌ حَرَامٌ، وَهُو حَرَمُ اللهِ وَحَرَمُ رَسُولِهِ ﷺ وَيُقَالُ: بَلَدٌ حَرَامٌ، وَهَهِ حَرَامٌ، وَشَهْرُ حَرَامٌ، وَاللَّشُهُرُ الحُرُمُ أَرْبَعَةٌ: ثَلاَثَةً سَرْدٌ أَيْ مُتَسَابِعةٌ وَوَاحِدٌ وَرُدُهُ فَالسَّرْدُ: ذُوالقِعْدَةِ، وَذُو الحِجَّةِ، وَالمُحَرَّمُ وَالفَرْدُ: رَجَبٌ، وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ ﴿ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ﴾.

وَجَمْعُ الْمَحْرَمِ مَحَارِمُ وَمَحَارِيمُ وَمُحَرَّمَاتٌ وَالإِحْرَامُ: مَصْدَرُ أَحْرَمَ الرَّجُلُ يسُحْرِمُ إِحْرَامًا إِذَا أَهَلَ بِالحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ وَبَاشَرَ أَسْبَابَهُمَا (۱).

#### الحرام اصطلاحًا:

قَالَ الكَفَوِيُّ: الحَرَامُ: مَااسْتُحِقَّ الذَّمُّ عَلَى فِعْلِهِ، وَقِيلَ: مَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ بِنِيَّةِ التَّقَرُّبِ إِلَى اللهِ تَعَالَى.

وَقِيلَ: الحَرَامُ عَامٌ فِيهَا كَانَ مَمْنُوعًا عَنْهُ بِالقَهْرِ وَالحَكْمِ وَقِيلَ: هُوَ: مَا ثَبَتَ المَنْعُ عَنْهُ بِالاَ أَمْرٍ مُعَارِضٍ لَهُ \* لَهُ بِالاَ أَمْرٍ مُعَارِضٍ لَهُ \* أَنْ اللَّهُ عَنْهُ بِالاَ أَمْرٍ مُعَارِضٍ لَهُ \* (٢).

وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ: الحَرَامُ: المَمْنُوعُ مِنْهُ إِمَّا بِتَسْخِيرٍ إِلْهَيْ إِمَّا بِتَسْخِيرٍ إِلْهَرِيِ وَإِمَّا بِمَنْعٍ مِنْ جِهَةِ العَقْلِ أَوِ الشَّرْعِ أَوْ مِنْ جِهَةِ العَقْلِ أَوِ الشَّرْعِ أَوْ مِنْ جِهَةِ مَنْ يَرْتَسِمُ أَمْرَهُ (٣).

# أكل الحرام اصطلاحًا:

هُوَ تَنَاوُلُ مَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ تَقَرُّبًا للهِ تَعَالَى مِنَ اللَّمْعِمَةِ وَنَحْوِهَا مِثَا ثَبَتَ الْمُنْعُ عَنْهُ (١٠).

#### تناول الحرام:

حُكْمُ تَنَاوُلِ الحَرَامِ الْعِقَابُ بِالفِعْلِ، وَالشَّوَابُ بِالفِعْلِ، وَالشَّوَابُ بِالْقِعْلِ، وَالشَّوَابُ بِالنَّرْكِ إِذَا كَانَ هَذَا التَّرْكُ للهِ تَعَالَى، لاَ بِمُجَرَّدِ التَّرْكِ وَإِلاَّ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ أَحَدٍ فِي كُلِّ خُظَةٍ مَثُوبَاتٌ كَثِيرَةٌ بِحَسَبِ كُلِّ حَرَامٍ لمَّ يَصْدُرْ عَنْهُ (٥)، وَذَكَرَ المَاوَرْدِيُّ أَنَّ بِحَسَبِ كُلِّ حَرَامٍ لمَ يَصْدُرْ عَنْهُ (٥)، وَذَكَرَ المَاوَرْدِيُّ أَنَّ لِمَصَدِ المُحَرَّمَاتِ الَّتِي يَمْنَعُ الشَّرْعُ مِنْهَا، وَاسْتَقَرَّ التَّكْلِيفُ عَنْهَا تَنْقَسِمُ - بِحَسَبِ الْمُكْمِ - عَقْلاً (٢) أَوْ شَرْعًا بِالنَّهْي عَنْهَا تَنْقَسِمُ - بِحَسَبِ الْمُكْمِ - إِلَى قِسْمَيْن:

الأُوَّلُ: مَا تَكُونُ النَّفُوسُ دَاعِيَةً إِلَيْهَا، وَالشَّهَوَاتُ بَاعِثَةً عَلَيْهَا كَالسِّفَاحِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ، فَقَدْ زَجَرَ اللهُ عَنْهَا لِقُوَّةً الْمَنْ اللهُ عَنْهَا لِقُوَّةً الْمَنْ اللهُ عَنْهَا لِقُوْعَيْنِ مِنَ لِقُوَّةِ الْمَنْ اللهِ عَلَيْهَا وَشِدَّةِ الْمَيْلِ إِلَيْهَا بِنَوْعَيْنِ مِنَ لِقُوّةِ الْمَنْ عَلَيْهَا وَشِدَّةً الْمَيْلِ إِلَيْهَا بِنَوْعَيْنِ مِنَ الرَّجْرِ: أَحَدُهُمَا عَاجِلٌ يَرْتَدِعُ بِهِ المُجْتَرَءُ عَلَى حُدُودِ اللهِ، وَالآخَرُ: وَعِيدٌ آجِلٌ يَرْدَجِرُ بِهِ التَّقِيُّ.

الثَّانِي: مَاتَكُونُ النُّفُوسُ نَافِرَةً مِنْهَا، وَالشَّهَوَاتُ مَصْرُوفَةً عَنْهَا كَأَكُلِ الخَبَائِثِ وَالمُسْتَقْلَدَرَاتِ، وَشُرْبِ

- (۱) مقاييس اللغة (۲/ ۲۶)، المفردات للراغب (۱۱٤)، النهاية لابن لأثير (۱/ ۳۷٤)، الصحاح (٥/ ١٨٩٨)، لسان العرب (حرم) (٨٤٤) وما بعدها. ط. دار المعارف.
  - (٢) انظر هذه التعريفات في : الكليات (ص ٤٠٠ \_ ٤٠٤).
- (٣) التوقيف على مهات التعاريف (ص ١٣٧)، وقد ذكر الفيروز آبادي في البصائر (٢/ ٤٥٤) نحروًا من هذا التعريف، وكلاهما ناقل عن الراغب (انظر مفردات
- الراغب ص ١١٤)، وقد تَصَحَّفَتْ كلمة الشرع على المناوي فذكرها «البشرية» ولا معنى لها هنا، وقد أثبتنا الصواب اعتادًا على المفردات.
- (٤) استخلصنا هذا التعريف من جملة أقوال المفسرين وعلماء
   الاصطلاح فيما يتعلق بالأكل والتناول.
  - (٥) الكليات للكفوي (ص ٤٠٤).
- (٦) المراد بالعقل هنا ما ثبتت حرمته بدليل عقلي كالقياس مثلاً.

أكل الحرام (٣٩٧١)

السُّمُومِ الْمُتَّلِفَ اتِ وَهَ ذِهِ اقْتَصَرَ الْمُوْلَى سُبْحَانَهُ فِي النَّرُجُرِ عَنْهَا بِالْوَعِيدِ وَحْدَهُ دُونَ الْحَدِّ().

## لفظ «الحرام» في القرآن الكريم:

قَالَ الفَيْرُوزَ آبَادِيُّ. وَرَدَ الْخَرَامُ فِي القُرْآنِ عَلَى عَشَرَةِ أَوْجُهِ:

الأَوَّلُ: حَرَامُ الْمُنَاكَحَةِ ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمْ الْمُنَاتُكُمْ ﴾ (النساء/ ٢٣) الآيةَ.

الثَّانِي: حَرَامُ الْفِسْقِ وَالْمَعْصِيَةِ ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَّوَاحِشَ ﴾ (الأعراف/٣٣) ﴿ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ﴾ (الأنعام/ ١٥١).

الشَّالِثُ: حَرَامُ الْعَجَائِبِ وَالْمُعْجِزَةِ ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمُرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ ﴾ (القصص / ١٢).

الرَّابِعُ: حَرَامُ الْعَذَابِ وَالْعُقُوبَةِ ﴿ إِنَّ اللهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ (الأعراف/٥٠) ﴿ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجُنَّةَ ﴾ (المائدة/ ٧٢).

الْخَامِسُ: حَرَامُ فَسْخِ الشَّرِيعَةِ ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ السَّرِيعَةِ ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ السَّيْنَةُ ﴾ (المائدة/ ٣).

السَّادِسُ: حَرَامُ الْحِرْمَانِ وَالْهَلَكَةِ ﴿ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا ﴾ (الأنبياء/ ٩٥).

السَّابِعُ: حَرَامُ الشَّهْ وَقِ وَاهْوَى ﴿ وَأَنْعَامُ حُرِّمَتْ ظُهُ ورُهَا ﴾ (الأنعام / ١٣٨ - طُهُ ورُهَا ﴾ ﴿ وَمُحَرَّمُ عَلَى أَزْوَاجِنَا ﴾ (الأنعام / ١٣٨ - ١٣٩).

الثَّامِنُ: حَرَامُ النَّذْرِ وَالْمَصْلَحَةِ ﴿ يَا أَيُّا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ ﴾ (التحريم/ ١) ﴿ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ ﴾ (آل عمران/ ٩٣).

التَّاسِعُ: حَرَامُ الحَظْرِ وَالإِبَاحَةِ ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَّرِ ﴾ (المائدة / ٩٦).

العَاشِرُ: حَرَامُ التَّوْقِيرِ وَالْخُرْمَةِ ﴿ رَبَّ هَذِهِ النَّوْقِيرِ وَالْخُرْمَةِ ﴿ رَبَّ هَذِهِ النَّدَةِ النَّذِي حَرَّمَهَا ﴾ (النمل/ ٩١).

[للاستزادة: انظر صفات: انتهاك الحرمات ـ التطفيف ـ الربا ـ السرقة ـ الغش ـ الغلول ـ الخداع ـ التناجش.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: أكل الطيبات \_ العصيان \_ الأمانة \_ التقوى \_ العمل \_ العفة \_ النزاهة].

<sup>(</sup>١) بتصرف يسير عن : أدب الدنيا والدين ( ١٠١).

هذا النَّوْعُ يَأْتِي عَلَى وُجُوةٍ: الأَوَّلُ \_ وَصْفُ الْمَسْجِدِ بِالْحَرَامِ
 ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ﴾ ، الثَّانِي: نَعْثُ الأَشْهُرِ بِالْحَرَامِ

<sup>﴿</sup> الشَّهْرُ الْخَرَامُ بِالشَّهْرِ الْخَرَامِ ﴾، الشَّالِثُ: دُعَاءُ الْبَيْتِ بِالْخَرَامِ ﴿، الشَّالِثُ: دُعَاءُ الْبَيْتِ الْخَرَامَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) بصائر ُدوي التمييز للفيروزآبادي (٢ / ٤٥٤، ٥٥٥).

# الآيات الواردة في « أكل الحرام »

## المحرم من الأموال:

- ا وَلَاتَاٰ كُلُو اَامَوالكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ وَتُدُدُواْ
   بها إلى الحُصَّامِ لِتَاْكُواْ فَرِيقًا مِن بِهَا إِلَى الْحُصَّامِ لِتَاْصُلُواْ فَرِيقًا مِن اللهِ الْمُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَأَنتُ مُ تَعْلَمُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال
- ٢- وَءَا تُواْ ٱلْيَنَكَىٰ آمُولَهُمْ وَلَا تَنَبَدَ لُوا ٱلْخَيِيثَ بِالطَّيِبِ وَلَا تَنَبَدُ لُوا ٱلْخَيِيثَ بِالطَّيِبِ وَلَا تَنَبُدُ كَانَ حُوبًا وَلَا تَنْهُ كَانَ حُوبًا كَيْرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو
- ٣- وَٱبْنَالُواْ ٱلْيَنَكَمَى حَتَى إِذَا بَلَعُواْ ٱلنِكَاحَ فَإِنْ ءَانَسَتُم مِنْهُمُ رُشَدًا فَادْ فَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَ لَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَ آلِهُمْ رُشَدًا فَادْ فَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَ لَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَ آلِهُمْ أَمُو لَهُمْ فَاشْهِدُ وَاعْلَيْهُمْ فَاشْهِدُ وَاعْلَيْهِمْ فَاشْهِدُ وَاعْلَيْهِمْ فَاشْهِدُ وَاعْلَيْهِمْ فَاشْهِدُ وَاعْلَيْهِمْ فَاشْهِدُ وَاعْلَيْهِمْ فَاشْهِدُ وَاعْلَيْهِمْ وَكَفَى إِلَيْهِمْ أَمْوَ لَهُمْ فَا شَهِدُ وَاعْلَيْهِمْ وَكُفَى إِلَيْهِمْ أَمْوَ لَهُمْ فَا شَهِدُ وَاعْلَيْهِمْ وَكُفَى إِلَيْهِمْ أَمْوَ لَهُمْ فَا شَهْ مِدُواعَلَيْهِمْ وَكُولَا عَلَيْهِمْ أَمْوَاهُمْ فَا شَهْدِدُ وَاعْلَيْهِمْ أَمْوَاهُمْ فَا شَهْدِدُ وَاعْلَيْهِمْ أَمْواهُمْ فَا شَعْدِي اللّهِ وَلَا عَلَيْهِمْ أَمْواهُمْ فَا شَعْدِيلُوا فَا عَلَيْهِمْ أَمْواهُمْ وَاعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاعْلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ فَا شَهْدُ وَاعْلَى إِلَيْهِمْ أَمْواهُمْ فَا شَعْدُ وَلَا عَلَيْهُمْ فَا شَالُولُولُولُولُولُهُمْ وَالْمُعُولُولُولُهُمْ فَا أَنْهُ مِنْ إِلْمُ الْمُؤْلِمُ فَا مُعْلَى اللّهُ وَاعْلَى الْهُ عَلَيْهُمْ فَاعْمُ وَاعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى فَاعْلَى الْهُ عَلَيْهِمْ أَعْلَيْهِمْ أَلَاهُ وَلَعْلَى اللّهُ الْعَلَيْمُ الْمُؤْلِمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللْهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِمُ اللّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُولُولُولُولُهُمْ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُولُومُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ ا
- إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْ كُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَنَمَىٰ ظُلْمًا
   إِنَّمَا يَأْ كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصَلَوَنَ
   سَعِيرًا ﴿

٥- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَأْكُلُوَاْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِحْكَرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ وَلَا نَقْتُكُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (أَنْ) (٥)

فَيْ يَتَأَيُّهُ الرَّسُولُ لَا يَحَرُّنِكَ الَّذِينَ قَالُوا ءَامَنَا فَيُسَرِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا ءَامَنَا فِأَفَوْهِ مِ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُواْسَمَعُونَ لِلْكَذِبِ هَادُواْسَمَعُونَ لِلْكَذِبِ هَادُواْسَمَعُونَ لِلْكَذِبِ الْمَعَوْنِ لِلْكَامِرِ مِنْ الْمَدَانُولَ يُعَرِّفُونَ اللَّهُ الْمَعُونَ لِلْمَانَّةُ وَلَّهُ مَا لَكُومُ مَنْ الْمَدَافَخُدُوهُ وَإِن لَمْ تُؤْتُوهُ فَأَخْذُرُواْ اللَّهُ الْمَدُولُونَ إِنَّ الْمَدَافَخُدُوهُ وَإِن لَمْ تُؤْتُوهُ فَأَخُدُوا اللَّهُ الْمَدُولُونَ إِنَّ الْمَدَافَخُدُوهُ وَإِن لَمْ تُولُونَ إِنَّ الْمَدُولُونَ إِنَّ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَدُولُولُ اللَّهُ الْمَدُولُونَ إِنَّ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَدُولُ اللَّهُ الْمَدُولُ اللَّهُ الْمَانُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَالُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمَانُونَ اللَّهُ الْمَالُونَ اللَّهُ الْمَالُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُ الْ

فَإِن جَآءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوۡ أَعْرِضَ عَنْهُمُ

وَإِن تُعْرِضُ عَنْهُمْ فَكَان يَضُرُّوكَ شَيْعاً

وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ١٠٠٠

(٥) النساء: ٢٩ مدنية

(٦) المائدة : ٤١ - ٤٢ مدنية

(٣) النساء: ٦ مدنية

(٤) النساء: ١٠ مدنية

(١) البقرة : ١٨٨ مدنية(٢) النساء : ٢ مدنية

٩- فَيِظُلْمِ مِن اللَّذِينَ هَادُواْ حَرَمْنا عَلَيْهِمْ طَيِبَتٍ الْحَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِبَتٍ الْحَمْدَ هِمْ عَنسَبِيلِ اللّهِ كَثِيرًا ﴿ اللّهِ عَنسَبِيلِ اللّهِ كَثِيرًا ﴿ اللّهَ وَأَخْدِهِمُ الرّبَواْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ الْمَوَلَ النّاسِ وَأَخْدِهِمُ الرّبَواْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ الْمَولَ النّاسِ وَالْمَنْهُمْ مَا اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

١٠- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحَمُ الْخِنْرِووَمَا الْمَالِغَيْرِاللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُنْخِنَقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُنْخِنَةَ وَالْمَا السَّبُعُ إِلَامَا وَالْمُنْخِينَةُ وَمَا أَكُلُ السَّبُعُ إِلَامَا وَالْمَنْخُ وَالْمَا السَّبُعُ إِلَامَا وَالْمَنْخُ وَمَا أَكُلُ السَّبُعُ إِلَامَا وَالْمَنْخُ وَمَا أَلْمُ صُواً وَالْمَا اللَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْمَرْزِينَ فَيْرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَحْشُوهُمْ وَاخْشُونُ الْيُومَ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَحْشُوهُمْ وَاخْشُونُ الْيُومَ مَن وَينِكُمْ فَلَا تَحْشُوهُمْ وَاخْشُونُ الْيُومَ وَاخْشُونُ الْيُومَ وَاخْشُونُ الْيُومَ وَاخْشُونُ اللّهَ عَنْمُونُ اللّهُ عَنْمُولُ وَالْمُنْ فَي وَالْمُنْ اللّهُ عَنْمُولُ اللّهُ عَنْمُولُ اللّهُ عَنْمُولُ اللّهُ عَنْمُولُ وَيَعْمَى وَالْمُنْ اللّهُ عَنْمُولُ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْمُولُ اللّهُ عَنْمُولُ اللّهُ اللّهُ عَنْمُولُ اللّهُ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

الاَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ الْفِسْقُ وَ إِنَّ الشَّيْطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ اَوْلِيمَا بِهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

اللَّهُ أَجِدُ فِي مَاۤ أُوحِى إِلَى مُحكَرِّمًا عَلَى طَاعِمِ
 يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْسَةً أَوْدَمًا مَسْفُوحًا
 أَوْلَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنّهُ وِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ

٧- قُلْ هَلْ أَنْيَتْكُمُ مِشَرِّ مِن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَعَنهُ اللَّهُ وَعَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنازِيرَ وَعَبَدَ الطَّغُوتَ أَوْلَئِكَ شَرُّ مَكَانَا وَأَصَلُّ عَن سَوَآءِ السَّبِيلِ ﴿

وَعَبَدَ الطَّغُوتَ أَوْلَئِكَ شَرُّ مَكَانَا وَأَصَلُّ عَن سَوَآءِ السَّبِيلِ ﴿

وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُوٓا ءَا مَنّا وَقَد دَّ خَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُوّا ءَا مَنّا وَقَد دَّ خَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ فَا لَوْاءَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ ا

لَوُلَا يَنْهَنَّهُمُ ٱلرَّبَّنيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُعَن قُولِمِمُ

ٱلاثْمَوَا كَلِهِمُ السُّحْتَ لَيِنْسَ مَا كَانُواْ

المحرم من الأطعمة:

يَصَنَعُونَ (إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْ حَكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ الْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ الْمِيْتِيَةِ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ الْمِيْتِيْرِ اللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ عَيْرُ اللَّهِ فَمَنِ أَضْطُرَّ عَيْرُ اللَّهَ عَيْرُ اللَّهَ عَلَيْدً إِنَّ ٱللَّهَ عَلَيْدً إِنَّ اللَّهَ عَلَيْدً إِنَّا اللَّهَ عَلَيْدً إِنَّ اللَّهَ عَلَيْدً إِنَّ اللَّهَ عَلَيْدً إِنَّا اللَّهِ عَلَيْدً إِنَّ اللَّهِ عَلَيْدً إِنَّ اللَّهِ عَلَيْدً إِنَّ اللَّهِ عَلَيْدً إِنَّ اللَّهِ عَلَيْدً إِنَّا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْدً إِنَّ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْدُ إِنِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدً إِنَّ اللَّهُ عَلَيْدً إِنَّ اللَّهُ عَلَيْدً إِنَّ اللَّهِ عَلَيْدً إِنَّ الللَّهُ عَلَيْدً إِنَّ اللَّهُ عَلَيْدً إِنَّ الللَّهُ عَلَيْدُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْدً إِنَّا اللَّهُ الْمَنْ الْمَالَةُ عَلَيْدُ إِنِّ اللَّهُ الْمَا عَلَيْدُ إِنِّ الللَّهُ عَلَيْدُ إِنِّ الللَّهُ اللَّهُ الْمَا عَلَيْدُ إِنِّ الللَّهُ الْمَا عَلَيْدُ اللَّهُ الْمَا عَلَيْ اللَّهُ الْمَا عَلَيْدُ اللَّهُ الْمَا عَلَيْدُ اللَّهُ الْمَا عَلَيْكُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَا عَلَيْكُمْ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمَالْمُ الْمَالَمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُمِنَ الْحَيْدَ الْحَيْدَ الْحَيْدَ الْحَيْدَ الْحَيْدَ وَيَشْتَرُونَ مِا أَنزَلَ ٱلنَّارَ وَلَا مَا يَأْتُكُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُحَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُرْزَحِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَا بُ أَلِيمُ فَيْ

أُولَتَبِكَ الَّذِينَ اَشْتَرَوُا الضَّكَلَاةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةَ فَمَاۤ اَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّادِ ﴿ ﴿ (\*)

(٥) الأنعام: ١٢١ مكية

(٣) النساء : ١٦٠ – ١٦١ مدنية

(٤) المائدة: ٣ مدنية

(۱) المائدة: ٦٠ – ٦٣ مدنية

(٢) البقرة : ١٧٣ -- ١٧٥ مدنية

18- إِنَّمَاحَرَمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْسَةَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْمَيْسَةَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْحَدِرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِدِيَّةً فَمَنِ اَضْطُرَ عَيْرِ اللَّهِ بِدِيَّةً فَمَنِ اَضْطُرَ عَيْرَ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَلَيْرِ اللَّهُ عَلَيْرِ اللَّهُ عَلَيْرِ اللَّهُ عَلَيْرِ اللَّهُ عَلَيْرِ وَالْمَعَ الْمِ فَإِنْ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْرِ اللَّهُ عَلَيْرِ اللَّهُ عَلَيْرِ اللَّهُ عَلَيْرُ اللَّهُ عَلَيْرِ اللَّهُ عَلَيْرِ اللَّهُ عَلَيْرِ اللَّهُ عَلَيْرِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْرِ اللَّهُ عَلَيْرِ اللَّهُ عَلَيْرِ اللَّهُ عَلَيْرِ اللَّهُ عَلَيْرِ اللَّهُ عَلَيْرُ اللَّهُ عَلَيْرِ اللَّهُ عَلَيْرُ اللَّهُ عَلَيْرِ اللَّهُ عَلَيْرِ اللَّهُ عَلَيْرُ اللَّهُ عَلَيْرِ اللَّهُ عَلَيْرُ اللَّهُ عَلَيْرُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْرُ اللَّهُ عَلَيْرُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْرُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْرُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللْمُعِلَ

مَتَكُ قَلِيلٌ وَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿

مَتَنُعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿

وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَمْنَا مَا قَصَصْنَاعَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَالْحَرَمْنَا مَا قَصَصْنَاعَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَالْكَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهِ

لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَنَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادِ فَإِنَّ رَبِّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللهِ (١)

١٣- الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَىنةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم فِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَمْهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُ لَهُمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَنِ الْمُنكَ الْخَيْبَ وَيَصَعُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمْ عَلَيْهِمُ الْخَيْبَ وَيَصَعُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلِنَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ عَامَنُوا بِهِ عَنْهُمُ إِصْرَهُمْ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعُوا النُّورَ الَّذِينَ عَامَنُوا بِهِ عَنْهُمُ إِنْ النَّورَ الَّذِينَ عَامَنُوا بِهِ عَنْهُمُ أَوْلَيْكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ الشَّورَ الَّذِينَ الْمِنْ الْمِنْ الْمُقْلِحُونَ الشَّورَ الَّذِينَ الْمَالِكُونَ الْمُقَالِحُونَ الشَّورَ الَّذِينَ الْمُعْلِمُ الْمُقْلِحُونَ الشَّورَ الَّذِي الْمُعْلِمُ الْمُقْلِحُونَ الشَّورَ الْفَيْدِينَ الْمُعْلِمُونَ الْمُعْلِمُ وَنَ الْمُعْلِمُونَ الْمُعْلِمُونَ الْمُعْلِمُونَ الْمُعْلِمُونَ الْمُعْلِمُونَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَنَا الْمُعْلِمُونَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِم

# الأحاديث الواردة في النهي عن «أكل الحرام»

١- \*( عَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ : " أَلاَ إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ لاَ يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أُرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا يُحوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا القُرْآنِ فَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلاَلٍ فَأَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلالٍ فَأَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلالٍ فَأَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلالٍ فَأَحِلُوهُ ، وَلا لَقُطَةُ مُعَاهَدٍ إِلاَّ فِيهِ مِنْ السَّبُع، وَلا لَقَطَةُ مُعَاهَدٍ إِلاَّ اللَّهْلِيِّ وَلا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُع، وَلاَ لُقَطَةُ مُعَاهَدٍ إِلاَّ أَنْ يَسْتَغْنِي عَنْهَا صَاحِبُهَا ، وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمُ فَعَلَيْهِمْ أَنْ أَنْ يَشْتُغْنِي عَنْهَا صَاحِبُهَا ، وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمُ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ ('') بِمِثْلِ قِرَاهُ ) \*(").

جَمَلُوهُ (٦) ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ (7).

٣ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُبَالِي الْمُرَّءُ بِهَا النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُبَالِي الْمُرَّءُ بِهَا النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُبَالِي الْمُرَّءُ بِهَا أَخَذَ الْمَالَ،أَمِنَ الْحَلالِ أَمْ مِنَ حَرَامٍ) \* (٨).

٤ - ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِي اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْبٌ لاَ يَقْبَلُ النَّاسُ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ اللهَ طَيِّبًا ، وَإِنَّ اللهُ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِهَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. فَقَالَ : ﴿ يَا أَيُّ اللهُ أَمَرَ اللهُ أَمَرَ اللهُ أَمْرَ اللهُ ا

# الأحاديث الواردة في النهي عن «أكل الحرام» معنًى

٥ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّهِيِّ قَالَ : «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ» (١٠٠). قَالُوا:

يَــارَسُولَ اللهِ وَمَــا هُنَّ؟ قَــالَ : « الشِّــرْكُ بِاللهِ ، وَالسِّـحْــرُ، وَقَتْلُ النِّبَا، وَأَكْلُ

<sup>(</sup>٥) يستصبح بها الناس: أي يشعلون بها مصابيحهم.

<sup>(</sup>٦) جَمَلُوهُ: أي أذابوه واستخرجوا دهنه.

<sup>(</sup>٧) البخاري - الفتح ٤(٢٢٣٦).

<sup>(</sup>٨) البخاري - الفتح ٤ (٢٠٨٣).

<sup>(</sup>۹) مسلم (۱۰۱۵).

<sup>(</sup>١٠) الموبقات: المهلكات.

<sup>(</sup>١) يقروه: أي يضيفوه من القرى وهو الضيافة.

<sup>(</sup>٢) يُعْقِبَهُمْ: يَأْخُـذُ مِنْهُمْ عِوَضًا عما حرموه من القرى، وهذا في المضطر الذي لايجد طعاما ويخاف على نفسه التلف.

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٤٦٠٤) وحسنه الألباني في صحيحته،(٣٨٤٨).

<sup>(</sup>٤) الْـمَيْتَة: \_ بفتح الميـم \_ مازالت عنه الحياة لا بـذكاة شرعية، ويستثني مـن ذلك السمـك والجراد فبيعها وَأَكْلُهُمَا حلال باتفاق.

مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَدْفُ الْمُحْصَنَاتِ (١) الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ») \* (٢).

٦ - \* (عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -قَالَ : اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَرَجُلاً مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ «ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ » ( قَالَ عُمَرُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ : عَلَى الصَّدَقَةِ) فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ ، وَهَذَا لِي أُهْدِيَ لِي ، قَالَ : فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمِبْرِ ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: «مَا بَالُ عَامِلِ أَبْعَثُهُ فَيَقُولُ: هَـذَا لَكُمْ وَهَـذَا أُهْدِيَ لِي أَفَلاَ قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُّهُدَى إِلَيْهِ أَمْ لاَ؟ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ! لاَيَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ فِيهَا شَيْئًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رْغَاءُ (٣) أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوارٌ (٤) أَوْ شَاةٌ تَيْعَرُ (٥) ثُمَّ رَفَعَ يَكَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفَرَقٌ إِبطَيْهِ (٦) ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّعْتُ» مَرَّ تَيْن**)\***(٧).

٧ - \* ( عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ (٨)، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ (٩) \* (١٠).

٨ - \*( عَنْ خَوْلَةَ الأَنْصَارِيَّةِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: « سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْكُ يَقُولُ: ﴿إِنَّ رِجَالاً

يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَتِّي، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»)\*(١١).

٩ - \* ( عَنْ أُمّ سَلَمَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « إِنَّهَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْو مَا أَسْمَعُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ ، فَإِنَّهَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ»)\*(١٢).

١٠ - \* ( عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ ، قَالَ : إِنِّي مِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ بَا يَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا وَلاَ نَسْرِقَ، وَلاَ نَنْ نِيَ وَلاَ نَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ ، وَلاَ نَنْهَبَ، وَلاَ نَعْصِي، بِالْجَنَّةِ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ ، فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إِلَى اللهِ ") \* (١٣).

١١ - \* ( عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ « أُعِيذُكَ بِاللهِ يَاكَعْبُ بْنَ عُجْرَةً مِنْ أُمَرَاءٍ يَكُونُونَ (مِنْ) بَعْدِي، فَمَنْ غَشِي أَبْوَابَهُمْ فَصَدَّقَهُمْ فِي كَنِيجِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلاَ يَرِدُ عَلَيَّ الْخَوْضَ، وَمَنْ غَشِيَ أَبْوَابَهُمْ

(٨) مهر البغي : هو ما تأخذه الزانية على الزنا.

<sup>(</sup>٩) حلوان الكاهن : هو ما يُعطاه على كهانته.

<sup>(</sup>١٠) البخاري ـ الفتح ٤ (٢٢٣٧) مسلم (١٥٦٧) متفق عليه.

<sup>(</sup>۱۱) البخاري-الفتح ٦ (٣١١٨).

<sup>(</sup>١٢) البخاري \_ الفتح١٢ (٦٩٦٧) واللفظ له ،ومسلم

<sup>(</sup>١٣) البخاري - الفتح ١٢ (٦٨٧٣) واللفظ له .ومسلم (۱۷۰۹).

<sup>(</sup>١) المحصنات : أي العفائف. والمراد بالغافلات : الغافلات عن الفواحش.

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ٥(٢٧٦٦) واللفظ له ومسلم (٨٩).

<sup>(</sup>٣) الرغاء: صوت الإبل.

<sup>(</sup>٤) الخوار: صوت البقر.

<sup>(</sup>٥) تيعر: صوت الشاة وهي تصيح.

<sup>(</sup>٦) عفرتي إبطيه:بضم العين وفتحها والأشهر الضم مثني عفرة وهي البياض ليس بالناصع، بل فيه شيء كلون الأرض.

<sup>(</sup>٧) البخاري \_ الفتح ١٣ (٧١٩٧)، ومسلم (١٨٣٢) واللفظ له.

أَوْلَمُ يَعْشَ فَلَمْ يُصَدِّقَهُمْ فِي كَذِيهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى طُلْمِهِمْ فَلَا يُعِنْهُمْ عَلَى طُلْمِهِمْ فَهُ وَمِنِّسِي وَأَنَا مِنْهُ ، وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ. طُلْمِهِمْ فَهُ وَمِنِّسِي وَأَنَا مِنْهُ ، وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ. يَاكَعْبُ بْنَ عُجْرَةً! الصَّلاةُ بُرْهَانٌ ، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ (١) يَاكَعْبُ بْنَ عُجْرَةً! إِنَّهُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِىءُ الْمَاءُ النَّارَ يَاكَعْبُ بْنَ عُجْرَةً! إِنَّهُ لاَيَرْبُو لَحُمُّ نَبَتَ مِنْ النَّارَ يَاكَعْبُ بْنَ عُجْرَةً! إِنَّهُ لاَيَرْبُو لَحُمُّ نَبَتَ مِنْ شَحْتٍ (٢) إِلاَّ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ») \*(٣).

١٤ - \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ - ١٤ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهِ قَالَ: «لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طَهُ ورٍ ،
 وَلاَصَدَقَةٌ مِنْ عُلُولٍ ») \* (٨).

<sup>(</sup>١) جُنَّةٌ : أي وقاية.

<sup>(</sup>٢) السحت: الحرام.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٦١٤) واللفظ له وقال: هذا حديث حسن غريب. والنسائي (٧/ ١٦٠) والحاكم في المستدرك (٢٢/٤) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٣٩).

<sup>(</sup>٥) حبطت: الحبط أن تأكل الماشية فتكثر حتى تنتفخ بطونها.

<sup>(</sup>٦) ثلطت: الثلط الرقيق من الرجيع، قال ابن الأثير: وأكثر ما يقال للإبل والبقر والفيلة.

<sup>(</sup>۷) البخاري -الفتح ۲ (۲۸٤۲) ، ومسلم (۱۰۵۲) واللفظ له. (۸) الترمذي (۱) واللفظ له وابن ماجة (۲۷۲)، والمسند (۲۲۹ م. ۲۹۸۲)، وقال الشيخ أحمد شاكر (۲۹۹۹): اسناده صحيح. والغلول يعني به ما اكتسبه من طريق غير مشروع ، وأصل الغلول: الخيانة والغش.

## من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في النهي عن «أكل الحرام»

ا - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُ مْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِمَا إِلَى الْخُكَّامِ ﴾ (البقرة/ ۱۸۸) قَالَ: هَذَا فِي الرَّجُ لِ بِمَا إِلَى الْخُكَّامِ ﴾ (البقرة/ ۱۸۸) قَالَ: هَذَا فِي الرَّجُ لِ يَكُونُ عَلَيْهِ مَالٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ بَيِّنَةٌ فَيَجْحَدُ المَالَ وَيُعْرِفُ أَنَّ الْخُقَ عَلَيْهِ، وَقَدْ وَيُعْرِفُ أَنَّ الْخُقَ عَلَيْهِ، وَقَدْ عَلِيْم أَلُهُ آثِمٌ، آكِلُ حَرَام) \* (۱)

٢ - \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ:
 لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ امْرِىءٍ في جَوْفِهِ حَرَامٌ)\*(٢).

٣ - \* (قَالَ ابْنُ رَجَبٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ : «أَكْلُ الْخُرَامِ وَشُرْبُهُ وَلُبْسُهُ وَالتَّغَذِّي بِهِ سَبَبٌ مُوجِبٌ لِعَدَمِ إِجَابَةِ الدُّعَاءِ» (٣).

3- \*(قَالَ قَتَادَةُ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلاَ تَا كُلُوا أَمْوَالُكُمْ مَنَ اعْلَمْ يَابْنَ آدَمَ أَنَّ قَضَاءَ القَاضِي لاَ يُحِلُّ أَمْوَالُكُمْ مَنَ اعْلَمْ يَابْنَ آدَمَ أَنَّ قَضَاءَ القَاضِي لاَ يُحِلُّ لَكَ حَرَامًا، وَلاَ يُحِقُ لَكَ بَاطِلاً، وَإِنَّا يَقْضِي القَاضِي بَشَرٌ يُخْطِى ءُ بِنَحْوِ مَا يَرَى وَتَشْهَدُ بِهِ الشُّهُودُ ، وَالقَاضِي بَشَرٌ يُخْطِىءُ وَيُصِيبُ، وَاعْلَمُوا أَنَّ مَنْ قُضِي لَهُ بِبَاطِلٍ أَنَّ خُصُومَتهُ لَهُ يَبَاطِلٍ أَنَّ خُصُومَتهُ لَمُ تَنْقَضِ حَتَّى يَجْمَعَ اللهُ بَيْنَهُمَ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَقْضِي عَلَى المُعِقِ بَلَمُ لِلْ عَلَى المُحِقِ اللهُ بَيْنَهُمَ يَهِ لِلْمُبْطِلِ عَلَى المُحِقِ اللهُ بَيْنَهُمَ يَهِ لِلْمُبْطِلِ عَلَى المُحِقِ فَاللهُ فَيَا اللهُ بَيْنَهُمَ اللهُ وَلَكُ بَا اللهُ فَي اللهُ اللهُ عَلَى المُحِقِ فَي اللهُ فَقَضَى إِلَيْ اللهُ اللهُ فَي اللهُ اللهُ اللهُ فَي اللهُ فَي اللّهُ اللهُ فَي اللّهُ اللّهُ اللهُ فَي اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٥- \* (قَالَ ابْنُ كَثِيرِ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ يَاأَيُّهَا

الَّذِينَ ءَامَنُ وَا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ. ﴿ (البقرة/ ۱۷۲) يَقُولُ تَعَالَى آمِرًا عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ بِالأَكْلِ مِنْ طَيِّبَاتِ مَارَزَقَهُمْ تَعَالَى، وَأَنْ يَشْكُرُوهُ تَعَالَى عَلَى مِنْ طَيِّبَاتِ مَارَزَقَهُمْ تَعَالَى، وَأَنْ يَشْكُرُوهُ تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ إِنْ كَانُوا عَبِيدَهُ، وَالأَكْلُ مِنَ الْحَلَالِ سَبَبٌ لِتَقَبُّلِ ذَلِكَ إِنْ كَانُوا عَبِيدَهُ، وَالأَكْلُ مِنَ الْحَلَالِ سَبَبٌ لِتَقَبُّلِ اللَّعَاءِ وَالعِبَادَةِ، كَمَا أَنَّ الأَكْلَ مِنَ الْحَرَامِ يَمْنَعُ قَبُولَ الدُّعَاءِ وَالعِبَادَةِ، كَمَا أَنَّ الأَكْلَ مِنَ الْحَرَامِ يَمْنَعُ قَبُولَ الدُّعَاءِ وَالعِبَادَةِ» ﴿ (٥).

7- \*(وَقَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّا النَّاسُ كُلُوا مِنَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً. ﴾ (البقرة/ ١٦٨) يُبيِّنُ أَنَّهُ الرَّازِقُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، فَذَكَرَ فِي مَقَامِ الامْتِنَانِ أَنَّهُ أَبَاحَ فَلُمْ أَنْ يَأْكُلُوا مِنَّا فِي الأَرْضِ فِي حَالِ كَوْنِهِ حَلاَلاً مِنَ اللهِ طَيِبًا أَيْ مُسْتَطَابًا فِي نَفْسِهِ غَيْرَ ضَارِّ لِلأَبْدَانِ وَلاَ لِلْعُقُولِ، وَنَهَاهُمْ عَنِ اتبَاعِ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ، وَهِي طَرَائِقُهُ وَمَسَالِكُهُ فِيها أَضَلَّ أَنْبَاعَ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ، وَهِي طَرَائِقُهُ وَمَسَالِكُهُ فِيها أَضَلَّ أَنْبَاعَ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ، وَهِي البَّحَائِرِ وَالسَّوائِبِ وَالوَصَائِلِ وَنَحْوِهَا») \* (1).

٧- سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ مَعْنَى الْتَّقِينَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى الْتَّقِينَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ المُستَّقِينَ ﴾ (المائدة / ٢٧) فقال : يَتَقِى الأَشْيَاءَ فَلاَ يَقَعُ فِيهَا لاَ يَحِلُّ ») \* (٧).

٨- \*( قَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ النَّاجِي الزَّاهِدُ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ : خَسُ خِصَالٍ بِهَا تَمَامُ العَمَلِ: الإِيهَانُ بِمَعْرِفَةِ اللهِ ـ اللهُ ـ : خَسُ خِصَالٍ بِهَا تَمَامُ العَمَلِ: الإِيهَانُ بِمَعْرِفَةِ اللهِ ـ عَنَّ وَجَلَّ ـ وَمَعْرِفَةُ الحَقِّ، وَإِخْلاَصُ العَمَلِ للهِ ،

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (١/ ٢٠٦،،٢٠٥).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق (١/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٧) جامع العلوم والحكم (٩٣).

<sup>(</sup>١) الدر المنثور (١/ ٤٨٨-٤٨٩)

<sup>(</sup>٢) انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب (٩٣).

<sup>(</sup>٣) انظر : جامع العلوم والحكم ( ٩٢) بتصرف.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (١/ ٢٢٦).

#### Ataunnabi.com

أكل الحرام (٣٩٧٩)

وَالعَمَلُ عَلَى السُّنَةِ، وَأَكُلُ الحَلاَلِ، فَإِنْ فُقِدَتْ وَاحِدَةٌ لَمْ يَرْتَفِعِ الْعَمَلُ، وَذَلِكَ إِذَا عَرَفْتَ الله - عَزَّ وَجَلَّ - وَلَمُ يَرْتَفِعِ الْعَمَلُ، وَذَلِكَ إِذَا عَرَفْتَ الله - عَزَّ وَجَلَّ - وَلَمُ تَعْرِفِ الله تَعْرِفِ الله لَمْ تَعْرِفِ الله لَمْ تَعْرِفِ الله وَعَرَفْتَ الْحَقَّ وَلَمْ تَعْرِفِ الله لَمْ تَعْرِفِ الله وَعَرَفْتَ الْحَقَّ وَلَمْ تُعْرِفِ الله لَمْ مَلَ لَمْ تَنْتَفِعْ، وَإِنْ عَرَفْتَ الله وَعَرَفْتَ الْحَقَّ وَلَمْ تُعْلِمِ الله وَعَرَفْتَ الْحَقَّ وَلَمْ تَعْرَفْتَ الْحَقَّ وَلَمْ تَعْرَفْتَ الْحَقَّ وَلَمْ تَعْمَلُ وَلَمْ يَكُن عَلَى السُّنَةِ لَمْ تَنْتَفِعْ، وَإِنْ وَأَدْ مِنْ حَلاَلٍ لَمْ تَنْتَفِعْ، وَإِنْ عَرَفْتَ الله قَعْمَ الله وَعَرَفْتَ الله وَعَرَفْتَ الله وَعَرَفْتَ الله وَعَرَفْتَ الله وَعَرَفْتَ الله وَعَرَفْتَ الله وَالله وَهُمْ وَإِنْ عَلَى السُّنَةِ لَمْ تَنْتَفِعْ، وَإِنْ عَلَى السُّنَةِ لَمْ تَنْتَفِعْ، وَإِنْ عَرَفْتَ الله وَعْرَفْتَ الله وَعْرَفْتَ الله وَهُمْ الله وَاللّهُ وَالْ وَهُمْ الله وَهُمْ الله وَهُمْ الله وَهُمْ الله وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُولُولُ الْمُ وَالْمُ وَالْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْمِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمُ اللهُ وَلَا لَا اللهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُلُولُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

السَّارِيَةِ لَمْ يَنْفَعْكَ شَيْءٌ تَنْظُرُ مَا يَدْخُلُ فِي بَطْنِكَ حَلاَلٌ أَوْحَرَامٌ»)\*(٢٠).

• ١٠ - \* (قَالَ ابْنُ رَجَبٍ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ يَا أَيُّهَا السُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِبَاتِ .. ﴾ (الأنبياء/ ٥١) المُرَادُ بِلَّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِبَاتِ .. ﴾ (الأنبياء/ ٥١) المُرَادُ بِهَذَا أَنَّ الرُّسُلَ وَأُمُ مَهُمْ مَأْمُ ورُونَ بِالأَكْلِ مِنَ الطَّيِبَاتِ التَّي هِي الحَلاَلُ وَبِالعَمَلِ الصَّالِحِ، فَمَتَى كَانَ الأَكْلُ عَيْرَ حَلالاً فَالعَمَلُ الصَّالِحِ مَقْبُولُ، فَإِذَا كَانَ الأَكْلُ غَيْرَ حَلالاً فَالعَمَلُ الصَّالِحِ مَقْبُولاً؟ ») \*(٣).

# من مضار «أكل الحرام»

١ - حِرْمَانُ إِجَابَةِ الدُّعَاءِ.

٢ - دَلِيلٌ عَلَى خِسَّةِ النَّفْسِ وَدَنَاءَتِهَا.

٣ - طَرِيقٌ مُؤَدٍّ إِلَى النَّارِ وَغَضَبِ الجَبَّارِ.

٤ - يُورِثُ الْبُعْدَ عَنِ اللهِ، وَالْمُقْتَ مِنَ النَّاسِ.

٥ - أَكْلُ الْحَرَامِ يُحْبِطُ ثَوَابَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ وَالْكَلِمِ

الطَّيِّبِ.

٦ - دَلِيلٌ عَلَى ضَعْفِ الدِّينِ وَعَدَم اليَقِينِ.

٧- ضَيَاعُ الْحُقُوقِ بَيْنَ النَّاسِ.

٨- أَكْلُ الْحَرَامِ ضَارٌّ بِالأَبْدَانِ وَالْعُقُولِ.

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم (٩٣).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه، والصفة نفسها.

## الإلحاد

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١٢     | ۲        | ٤      |

### الإلْحَادُ لُغَة:

مَصْدَرُ قَولِمْ: أَخْدَ يُلْحِدُ، وَهُو مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ل ح د) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى مَيْل عَنِ الاسْتِقَامَةِ، يُقَالُ أَخْدَ الرَّجُلُ: إِذَا مَالَ عَنْ طَرِيقَةِ الْحَقِّ وَالإِيمَانِ، وَسُمِّىَ اللَّحْدُ خُدًا لأَنَّهُ مَائِلٌ فِي أَحَدِ جَنْبِي الجَدَثِ (الْقَبْرِ). وَالْمُلْتَحَدُ: الْمُلْجَأُ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لأَنَّ اللَّاجِيءَ يَمِيلُ إِلَيْهِ، وَقَالَ الرَّاغِبُ: يُقَالُ: كَدَ بِلِسَانِهِ إِلَى كَذَا: مَالَ. وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: وَأَلْحَدَ فُلانٌ: مَالَ عَنِ الْحَقِّ، وَأَخْدَ فِي دِينِ اللهِ، حَادَ عَنْهُ وَعَلَلَ، وَكَدَ لُغَةٌ فِيهِ، وَأَخْدَ الرَّجُلُ: أَيْ ظَلَمَ فِي الْحَرَم، وَالْتَحَدَ مِثْلُهُ، وَأَصْلُهُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْم ﴾ (الحج/ ٢٥) وَالبَاءُ فِي (بِإِخَادٍ) زَائِدَةٌ. المُلْحِدُ: الْجَائِرُ بِمَكَّةَ، وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: كَحَدَ فِي الدِّينِ يُلْحِدُ، وَأَخْلَد مَالَ وَعَدَلَ ، وَقِيلَ: كَخَدَ مَالَ وَجَارَ.

وَقَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ: الْلُلْحِدُ: الْعَادِلُ عَنِ الْحَقِّ الْمُدْخِلُ فِيهِ مَا لَيسَ فِيهِ ، يُقَالُ : قَدْ أَخْدَ فِي الدِّين وَلَحَدَ أَيْ حَادَ عَنْهُ. وَرُوِيَ : كَلَاتُ : مِلْتُ، وَأَلْحَدْتُ: مَارَيْتُ وَجَادَلْتُ وَأَلْحَدَ: مَارَى وَجَادَلَ ، وَمَعْنَى الإلْحَادِ في اللُّغَةِ الْمَيْلُ عَنِ الْقَصْدِ. وَلَحَدَ عَلَيَّ في شَهَادَتِهِ يَلْحَدُ لَحْدًا: أَثِمَ . وَلَحَدَ إِلَيْهِ بِلِسَانِهِ: مَالَ<sup>(١)</sup>.

وَقَالَ أَبُو حَيَّانَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبٌّ مُبِينٌ ﴾ (النحل/١٠٣)، قَرَأَهَا حَزَةُ مِنْ «لَحَدَ» ثُلَاثِيًّا، وَقَرَأُ بَاقِي السَّبْعَةِ بضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْحَاءِ مِنْ «أَلْحَدَ» رُبَاعِيًّا، وَهُمَا بِمَعْنَى وَاحِدٍ (٢)، يُقَالُ: أَخْدَ الْقَبْرَ وَلَحَدَهُ إِذَا أَمَالَ حَفْرَهُ عَنِ الاسْتِقَامَةِ، فَحَفَرَ فِي شِقٍّ مِنْهُ، ثُمَّ اسْتُعِيرَ لِكُلِّ إِمَالَةٍ عَن الاسْتِقَامَةِ، وَالْمَعْنَى: لِسَانُ الرَّجُلِ الَّذِي يُمِيلُونَ قَوْلَهُمْ عَنِ الاسْتِقَامَةِ إِلَيْهِ لِسَانٌ أَعْجَمِيٌّ غَيْرُ بَيِّنِ (٣).

## الإلحاد في الحرم:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يُرِد فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْم نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ (الحج/ ٢٥)، الإِلْحَادُ هُنَا: قِيلَ الشِّرْكُ، وَقِيلَ: الشِّرُكُ وَالقَتْلُ، وَالمُرَادُ المَيْلُ بِالظُّلْم، وَقِيلَ مَعْنَاهُ: صَيْدُ حَامَةٍ، وَقَطْعُ شَجَرَةِ وَدُخُولُهُ فِي غَيْرِ إِحْرَام وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هَذَا الشِّرْكُ بِاللهِ وَعِبَادَةُ غَيْرِهِ فِي الحَرَمِ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ــ الْمُعْنَى: أَنْ تَسْتَحِلَّ مِنَ الْحَرَامِ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْكَ مِنْ قَتْلِ مَنْ لَمْ يَقْتُلْ، وَظُلْم مَنْ لَمْ يَظْلِمْ وَقِيلَ: هُوَ احْتِكَارُ الطَّعَام

وَقَالَ النَّيْسَابُورِيُّ: الْمُعْنَى: وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ مُرَادًا مَا

<sup>(</sup>٢) وقيل معنى (كَدَ): مَالَ، ومعنى (أَكْدَ) اعترض (انظر (١) مقاييس اللغة (٥/ ٢٣٦)، المفردات في غريب القرآن اللسان (٣/ ٣٨٨). (٤٤٨)، الصحاح (٢/ ٥٣٤) النهاية لابن الأثير (٤/ ٢٣٦)، واللسآن «لحد» (٣/ ٣٨٨) (ط. بيروت).

<sup>(</sup>٣) تفسير البحر المحيط (٥/٩١٥).

جَائِرًا عَادِلًا عَنِ الْقَصْدِ ظَالِمًا، وَتَدُلُّ هَذِهِ الآيَةُ الكَرِيمَةُ عَلَى مَا يَنْ وِيهِ مِنَ الْكَرِيمَةُ عَلَى مَا يَنْ وِيهِ مِنَ الْمَعَاصِي بِمَكَّةَ وَإِنْ لَمْ يَعْمَلُهُ، وَقَدْ رُوِي عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ \_ لَوْ هَمَّ رَجُلٌ بِقَتْلِ رَجُلٍ وَهُو فِي هَذَا الْبَيْتِ، وَهُو بِعَدَنِ أَبْيَنَ (مَكَانٌ بِأَقْصَى وَهُو فِي هَذَا الْبَيْتِ، وَهُو بِعَدَنِ أَبْيَنَ (مَكَانٌ بِأَقْصَى اللهُ عَنْهُمْ حُرْمَةِ اللهُ عَجْمَعُ المُعَاصِي المَنِ) لَعَذَّبَهُ اللهُ. وَهَذَا الإِلْحَادُ وَالظُّلْمُ يَجْمَعُ المُعَاصِي مِنَ الكُفْرِ إِلَى الصَّغَائِرِ فَلِعِظَمِ حُرْمَةِ المُكَانِ تَوَعَدَ اللهُ عَلَى نِيَّةِ السَّيِّعَةِ فِيهِ، وَمَنْ نَوى سَيِّعَةً وَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ عُلَى نِيَّةِ السَّيِّعَةِ فِيهِ، وَمَنْ نَوى سَيِّعَةً وَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ يُعْمَلُها إِلَّا فِي مَكَّةَ (۱).

#### الإلحاد في أسمائه تعالى:

وَقَالَ الْفَيْرُوزَآبَادِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَذَرُوا النَّدِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْهَائِهِ ﴾ (الأعراف/ ١٨٠) وَذَلِكَ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْهَائِهِ ﴾ (الأعراف/ ١٨٠) وَذَلِكَ يَكُونُ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُ هُمَا أَنْ يُوصَفَ بِهَا لَا يَصِحُّ وَصْفَهُ مُ وَالنَّانِي: أَنْ يَتَأَوَّلَ أَوْصَافَهُ عَلَى مَالَا يَلِيتُ لَوَكُمْنَا أَنْ يَتَأَوَّلَ أَوْصَافَهُ عَلَى مَالَا يَلِيتُ لَهُ اللهُ ال

وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: « الإِلْحَادُ فِي أَسْمَائِهِ تَعَالَى أَنْ وَاعٌ (أَحَدُهَا) أَنْ تُسَمَّى الأَصْنَامُ بِهَا كَتَسْمِينِهِمُ اللَّاتَ مِنَ الإِلَهِيَّةِ، وَالْعُزَّى مِنَ الْعَزِينِ، وَالْعُزَّى مِنَ الْعَزِينِ، وَتَسْمِينِهِمُ الطَّنَمَ إِلَهًا وَهَذَا إِلْحَادٌ حَقِيقَةً فَإِنَّهُمْ عَدَلُوا وَتَسْمِينِهِمُ الطَّنَعِ إِلَى أَوْثَانِمِ الطَّنَعِ وَلَغَةً النَّالِي اللَّهُ وَالْمَعَةُ بِهَا وَهَذَا إِلْحَادُ حَقِيقَةً فَإِنَّهُمْ عَدَلُوا بِأَسْمَائِهِ إِلَى أَوْثَانِمِمْ وَآلِهَتِهِمُ البَاطِلَةِ. (الثَّانِي) تَسْمِيتُهُ بِهَا لِللَّهُ عِلَى النَّالِي اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيَتَقَدَّسُ مِنَ الْفَلَاسِفَةِ لَهُ مُوجِبًا بِذَاتِهِ أَوْ عِلَّةً فَاعِلَةً بِالطَّبْعِ وَنَحْوِ الْفَلَاسِفَةِ لَهُ مُوجِبًا بِذَاتِهِ أَوْ عِلَّةً فَاعِلَةً بِالطَّبْعِ وَنَحْوِ الْفَلَاسِفَةِ لَهُ مُوجِبًا بِذَاتِهِ أَوْ عِلَّةً فَاعِلَةً بِالطَّبْعِ وَنَحْوِ الْفَلَاسِفَةِ لَهُ مُوجِبًا بِذَاتِهِ أَوْ عِلَّةً فَاعِلَةً بِالطَّبْعِ وَنَحْوِ الْفَلَاسِفَةِ لَهُ مُوجِبًا بِذَاتِهِ أَوْ عِلَّةً فَاعِلَةً بِالطَّبْعِ وَنَحْوِ ذَلِكَ . (وَالثَّالِثُ) وَصْفُهُ بِهَا يَتَعَالَى عَنْهُ وَيَتَقَدَّسُ مِنَ النَّقَانِصِ كَقَوْلِ أَخْبَاثِ اليَهُودِ: إِنَّهُ فَقِيرٌ، وَقَوْلِهِمْ: إِنَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا أَخْبَاثِ اللَهُ وَذِ إِنَّهُ فَقِيرٌ، وَقَوْلِ أَخْبَاثِ اللَهُ وَذِ إِنَّهُ فَقِيرٌ، وَقَوْلُومُ وَلَا أَخْبَاثِ اللَهُ اللَّهُ وَذِ إِنَّهُ فَقِيرٌ، وَقَوْلُومُ وَلَا أَخْبَاثِ اللَهُ الْمَالِمُ اللْعَلْمُ وَاللَّهُ الْمَالِقُ الْمُؤْمِدِ إِلَيْهُ الْمِلْمُ اللْعَلَاقُ الْمِلْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِدُ الْمُلْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِدِيْنَا الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمُولِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُ

اسْتَرَاحَ بَعْدَ أَنْ خَلَقَ خَلْقَهُ ، وَقَوْ لِهُمْ: يَدُ اللهِ مَعْلُولَةٌ ، وَقَوْ لِهُمْ: يَدُ اللهِ مَعْلُولَةٌ ، وَقَوْ لِهُمْ: يَدُ اللهِ مَعْلَولِهُ ، وَوَابِعُهَا) تَعْطِيلُ الأَسْمَاء عَسنْ مَعَانِيهَا، وَجَحْدُ حَقَائِقِهَا كَقَوْلِ الْجَهْمِيَّةِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ: إِنَّ أَسْماء وَتَعَلَى حَقَائِقِهَا كَقَوْلِ الْجَهْمِيَّةِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ: إِنَّ أَسْماء وَتَعَلَى حَقَائِقَهَا كَقَوْلِ الْجَهْمِيَّةِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ : إِنَّ أَسْماء وَتَعَلَى حَقَائِقُهُ وَلَا مَعَانِي فَيُطْلِقُونَ الْفَاظُ مُحَرَّدة لا تَتَضَمَّنُ صِفَاتٍ وَلا مَعَانِي فَيُطْلِقُ ونَ عَلَيْهِ السَّمَ السَّمِيعِ وَالْبَصِيرِ وَالْحَيِّ وَالرَّحِيمِ وَالْتُكِيمِ وَالْمَويرِ وَالْحَيِّ وَالرَّحِيمِ وَالْتُكِيمِ وَالْمُومِيرِ وَالْحَيِّ وَالرَّحِيمِ وَالْتُكَلِّمِ وَلا يَعْرَونَ لا حَيَاةً لَهُ وَلا سَمْعَ وَلا بَصَرَ وَلا كَلَامِ وَلاَ بَصَرَ وَلا كَلَامِ وَلا يَصَمَلُ وَلا يَصَرَ وَلا يَصَرَ وَلا يَعْرَونَ لا حَيَاةً لَهُ وَلا سَمْعَ وَلا بَصَرَ وَلا يَصَرَ وَلا يَعْرَونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَ

## الإلحاد في آياتِ اللهِ:

<sup>(</sup>٢) بصائر ذوي التمييز (٤/ ٢١).

<sup>(</sup>٣) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية للشيخ محمد ابن أحمد السفاريني (١٢٨/١).

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري (۱۷/ ۱۰٤)، وتفسير القرطبي (۱۲/ ۲٤)، ورغائب الفرقان للنيسابوري (مطبوع بهامش الطبري) (۱۷/ ۸۱).

#### Ataunnabi.com

(۲۹۸۲) الإلحاد

الآيَاتِ: هِيَ المُعْجِزَاتُ فَهَ ذَا رَاجِعٌ إِلَى الْمُعْنَى الأَوَّلِ لَاَيَاتِ: هِيَ المُعْنَى الأَوَّلِ لَاَنَّ العُرْآنَ الكَرِيمَ مُعْجِزٌ (١).

#### الإلحاد اصطلاحًا:

قَالَ الْكَفَوِيُّ: الإِلْحَادُ هُو الْمُثِلُ عَنِ الحَقِ (٢)، وَهِذَا أَقْرَبُ إِلَى أَنْ يَكُونَ تَعْرِيفًا لُغُويًّا، وَهِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ نَقْتَبِسَ مِمَّا ذَكَرَهُ الْـمُ فَـسِرُونَ تَعْرِيفًا اصْطِلَاحِيًّا فَتَبِسَ مِمَّا ذَكَرَهُ الْـمُ فَـسِرُونَ تَعْرِيفًا اصْطِلَاحِيًّا فَنَقُولُ: الإِلْحَادُ: هُو الْمُلُ عَنِ الحَقِّ وَالعُدُولُ عَنْهُ فِيها فَنقُولُ: الإِلْحَادُ: هُو الْمُلُلُ عَنِ الحَقِّ وَالعُدُولُ عَنْهُ فِيها يَتَعَلَّقُ بِأَسْهَاءِ اللهِ تَعَالَى أَوْ بَيْتِهِ الْحَرَامِ أَوْبِآيَاتِهِ الْكِرَامِ فِي دَلاَلَتِهَا أَوفِيمَنْ تَنَزَّلَتْ عَلَيْهِ.

## أنواع الإلحاد:

الإِخْادُ ضَرْبَانِ، أَحَدُهُمَا: إِلَى الشِّرُكِ بِاللهِ، وَالشَّانِي: إِخْادٌ إِلَى الشِّرْكِ بِالأَسْبَابِ. فَالأَوَّلُ يُنَافِي الإَّسْبَابِ. فَالأَوَّلُ يُنَافِي الإِيهَانَ وَيُبْطِلُهُ، وَالثَّانِ يُوهِنُ عُرَاهُ وَلَا يُبْطِلُهُ (٣).

[للاستزادة: انظر صفات: الاعوجاج \_ الردة \_ الزندقة \_ الشرك \_ انتهاك الحرمات \_ الغي والإغواء \_ الكفر.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الإسلام ـ الاستقامة \_ الإيهان \_ الطاعة \_ تعظيم الحرمات \_ التوحيد].

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (١٥/ ٢٣٨) (باختصار وتصرف يسير).

<sup>(</sup>٢) الكلبات (٤٩٠).

# الآيات الواردة في «الإلحاد»

- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ اللَّهِ
   وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّ اس سَوَآءً
   الْعَلَيْفُ فِيهِ وَالْبَاذِ وَمَن يُسرِدْ فِيهِ
   بإلْحَادِ بِظُلْمِ أَدُوقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (أَنَّ)
- ٤- إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي عَاينتِنا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنا أَ أَفَنَ يُلْحِدُونَ فِي عَاينَا الْا يَخْفُونَ عَلَينا أَ أَفَنَ يُلْقِى فِي النَّارِخَيرُ أَمَّ مَن يَأْتِي عَامِنَا يَوْمَ الْقِينَمَةِ الْقِينَمَةِ الْقِينَمَةُ إِنَّهُ بِمِا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ إِنَّ الْقَالَةُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّ
- وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ الْحُسْنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَ أُوذَرُوا ٱلَّذِينَ
   يُلْحِدُونَ فَى أَسْمَنَ بِهِ عَسَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا نَعْمَلُونَ فَيْ أَسْمَنَ بِهِ عَسَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا نَعْمَلُونَ فَيْ إِلَيْنَا الْمُنْ إِلَيْنَ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال
- ٧- وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَسَّرُّ لَّ لِيَّا اللَّهِ الْفَحْرِيُّ وَلَوْنَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيًّ وَهَا اللَّهِ الْفَالُ عَرَبِ مُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(٣) الحج: ٢٥ مدنية

(٤) فصلت : ٤٠ مكية

(١) الأعراف: ١٨٠ مكية

(۲) النحل : ۱۰۳ مكية

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «الإلحاد»

النَّبِيَّ عَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ عَيْدٌ فَالَ: « أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي النَّبِيَ عَيْدٍ فَ وَمُطَّلِبٌ (١) دَمَ الْحَرَمِ ، وَمُبْتَغِ فِي الْإِسْلَامِ سُنَةَ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمُطَّلِبٌ (١) دَمَ الْمُرِيءِ بِغَيْرِ حَقِّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ ) \*(٢).

٢ - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ
 اللهُ عَنْهُ] -: أَنَّهُ أَتَى عَبْدَاللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ جَالِسٌ فِي

الْحِجْرِ فَقَالَ: يَاابْنَ الزُّبِيْرِ إِيَّاكَ وَالإِلْخَادَ فِي حَرَمِ اللهِ فَإِنِّي اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « يُحِلُّهَا فَإِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « يُحِلُّهَا وَيَكُلُّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ لَوْ وُزِنَتْ ذُنُوبُهُ بِذُنُوبِ الثَّقَلَيْنِ لَوَزَنَتْهَا، قَالَ: فَانْظُرْ أَلَّا تَكُونَ هُوَ يَاابْنَ عَمْرٍ وَلَيَّتُ وَصَحِبْتَ الرَّسُولَ عَلَيْ قَالَ: فَإِنَّكَ قَدْ قَرَأْتَ الْكُتُبَ وَصَحِبْتَ الرَّسُولَ عَلَيْ قَالَ: فَإِنِّي أَشْهِدُكَ أَنَّ هَذَا وَجْهِي إِلَى الشَّامِ مُجَاهِدًا) \*(٣).

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ «الإلحاد» معنَّى

انظر صفات: (الردة، والشرك، والزندقة، والكفر)

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «الإلحاد»

 ١ - \* (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_: إِخْادُ الْـمُـلْحِدِينَ أَنْ دَعَوُا اللَّاتَ فِي أَسْمَاءِ اللهِ) \* (١٤)

٢ - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُ ودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ فِي مَعْنَى قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : ﴿ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾: لَوْ أَنَّ رَجُلًا هَمَّ فِيهِ (أَيْ فِي الْحَرَمِ اللَّكِيِّ) بِإِلْحَادٍ وَهُوَ بِعَدَنِ أَبْيَنَ لأَذَاقَهُ اللهُ - عَزَّ فِي الْحَرَمِ الْمُكِيِّ ) بِإِلْحَادٍ وَهُوَ بِعَدَنِ أَبْيَنَ لأَذَاقَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَذَابًا أَلِيمًا) \* (٥).

٣ - \* ( قَالَ مُجَاهِـ دُ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَـالَى \_ فِي قَـوْلِهِ

تَعَالَى: ﴿ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ﴾ اشْتَقُّوا الْعُزَى مِنَ اللهِ) \* (٦). الْعُزَيزِ وَاشْتَقُّوا اللَّاتَ مِنَ اللهِ) \* (٦).

٤ - \* (قَالَ ابْنُ جَرِيرِ الطَّبَرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: « كَانَ إِلْحَادُهُمْ أَيِ الْمُشْرِكِينَ فِي أَسْمَاءِ اللهِ أَنَّهُمْ عَدَلُوا بِهَا عَمَّا هِي عَلَيْهِ فَسَمَّوْا بِهَا آهِتَهُمْ وَأَوْثَانَهُمْ، وَزَادُوا وَنَقَصُوا مِنْهَا، فَسَمَّوْا بَعْضَهَا اللَّاتَ اشْتِقَاقًا وَزَادُوا وَنَقَصُوا مِنْهَا، فَسَمَّوْا بَعْضَهَا اللَّاتَ اشْتِقَاقًا مِنْ اسْمِ اللهِ اللَّذِي هُوَ اللهُ، وَسَمَّوا بَعْضَهَا اللَّاتَ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) مطلب: أصلها مفتعل من الطلب وهو المبالغة في الطلب.

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ١٢ (٦٨٨٢).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٢/ ٢١٩) وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح (٣) ١٩/). وذكره الهيثمي في المجمع وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح (٣/ ٢٨٤، ٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري (٦/ ٩١).

<sup>(</sup>٥) أحمد (١/ ٤٢٨) واللفظ له وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح ونقل كلام ابن كثير في تفسيره (٣/ ٢١٥) أنه على شرط البخاري (٦/ ٦٦) حديث (٤٠٧١)، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: سنده صحيح (٢١٩/١٢). (٦) تفسيرالطبري (٦/ ٩١).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق (٦/ ٩١) بتصرف.

٥ - \* ( وَقَالَ أَيْضًا: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَذَرُوا اللهِ اللهِ

7 - \*( قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ: "إِنَّ الْجُهَّالَ قَدِ اخْتَرَعُوا أَدْعِيةً يُسَمُّونَ فِيهَا اللهَ تَعَالَى بِغَيْرِ أَسْمَائِهِ ، وَيَذْكُرُونَهُ بِغَيْرِ مَا يُذْكَرُ مِنْ أَفْعَالِهِ ، إِلَى غَيْرِ أَسْمَائِهِ ، وَيَذْكُرُونَهُ بِغَيْرِ مَا يُذْكَرُ مِنْ أَفْعَالِهِ ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَلِيتُ بِهِ . فَحَذَارِ مِنْهَا، وَلَا يَدْعُونَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَلِيتُ بِهِ . فَحَذَارِ مِنْهَا، وَلَا يَدْعُونَ أَحَدُكُمْ إِلَا بِمَا وَرَدَ مِمَّا جَاءَ فِي كِتَابِ اللهِ وَمَا صَحَّ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِهِ . وَذَرُوا مَاسِوَاهَا، وَلَا يَقُولَنَ أَحَدُكُمْ: أَخْتَارُ رَسُولِهِ . وَذَرُوا مَاسِوَاهَا، وَلَا يَقُولَنَ أَحَدُكُمْ: أَخْتَارُ دُعُوهُ بِهِ وَأَرْسَلَ دُعَاءَ كَذَا وَكَذَا، فَإِنَّ اللهَ قَدِ اخْتَارَ لَهُ مَا يَدْعُوهُ بِهِ وَأَرْسَلَ بِذَلِكَ إِلَى الْخَلْقِ رَسُولَهُ عَيْدُ ) \*(1).

٧ - \*( قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_:
 «أَقْوَالُ الْلَاحِدَةِ كُفْرٌ مُتَنَاقِضٌ بَاطِلٌ فِي الْعَقْلِ
 وَالدِّين)\*("".

٨ - \* ( وَقَالَ أَيْضًا: " إِنَّ هَوُلَاءِ الْلَاحِدَةَ يُعَظِّمُونَ فِرْعَوْنَ وَأَمْثَالَهُ وَيَدَّعُونَ أَنَّهُمْ خَيْرٌ مِنْ مُوسَى وَأَمْثَاله) \* (٤).

٩ - \* ( قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - :

الإِلْحَادُ (فِي أَسْهَاءِ اللهِ) إِمَّا بِجَحْدِهَا وَإِنْكَارِهَا وَإِمَّا بِجَحْدِهَا وَإِنْكَارِهَا وَإِمَّا بِجَحْدِهَا وَإِنْكَارِهَا وَإِمَّا عَنِ بِجَحْدِ مَعَانِيهَا وَتَعْطِيلِهَا ، وَإِمَّا بِتَحْرِيفِهَا عَنِ الْحَقِّ بِالتَّأُوبِ لَاتِ ، وَإِمَّا أَنْ يَعْطَلَهَا أَسْهَاءً لِهَذِهِ الْمَحْلُوقَاتِ كَإِلْخَادِ أَهْلِ الإِلْخَادِ. فَيَعْلَهَا أَسْهَاءً لِهَذِهِ الْمَحْلُوقَاتِ كَإِلْخَادِ أَهْلِ الإِلْخَادِ. فَا إِنَّهُمْ جَعَلُوهَا أَسْهَاءَ هَذَا الكَوْنِ ، مَحْمُودَهَا وَمَذْمُومَهَا) \*(٥).

١٠ - \* ( وَقَالَ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ : " وَحَقِيقَةُ الإِلْخَادِ فِيهَا الْمُثِلُ وَالإِشْرَاكُ وَالتَّعْطِيلُ وَالنَّكْرَانُ) \* (٢٠)

11 - \* ( قَالَ الفَيُّومِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : "قَالَ بَعْضُ اللهُ تَعَالَى - : "قَالَ بَعْضُ الأَئِمَّةِ: " الْمُ لُحِدُونَ فِي زَمَانِنَا هُمُ البَاطِنِيَّةُ اللَّذِينَ يَدَّعُونَ أَنَّ لِلْقُرْآنِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ، وَأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ النَّذِينَ يَدَّعُونَ أَنَّ لِلْقُرْآنِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ، وَأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ البَاطِنَ فَأَحَالُوا بِذَلِكَ الشَّرِيعَةَ لأَنَّهُمْ تَأَوَّلُوا بِهَا يُخَالِفُ الْتَرْبِيَّةَ النَّي نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ ») \* (٧).

١٢ - ﴿ قَالَ الشِّنْقِيطِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ: (الْمُرَّادُ بِالإِلْخَادِ فِي آيَةِ الْحَجِّ: أَنْ يَمِيلَ وَيَحِيدَ عَنْ دِينِ اللهِ الَّذِي شَرَعَهُ، وَيَعُمُّ ذَلِكَ كُلَّ مَيْلٍ وَحَيْدَةٍ عَنِ اللهِ الَّذِينِ، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ دُخُولًا أَوَّلِيَّا الْكُفْرُ بِاللهِ، وَالشِّرْكُ بِهِ فِي الْحَرَمِ، وَفِعْلُ شَيْءٍ مِثَا حَرَّمَهُ، وَتَرُكُ شَيْءٍ مِثَا حَرَّمَهُ، وَتَرُكُ شَيْءٍ مِثَا أَوْجَبَهُ. وَمِنْ أَعْظَمِ ذَلِكَ: انْتِهَاكُ حُرُمَاتِ الْحَرَمِ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الرَّجُلِ: وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الرَّجُلِ: لَا وَاللهِ، وَبَلَى وَاللهِ، وَعَنِ ابْنِ عُمَلَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - لَا وَاللهِ، وَعَنِ ابْنِ عُمَلَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - لَا اللهُ مَا لَلهُ عَنْهُا - الْخَرَمِ، وَعَنِ ابْنِ عُمَلَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - الْخَرَمِ، وَعَنِ ابْنِ عُمَلَ اللهُ عَنْهُا - الْحَرَمِ، وَعَنِ ابْنِ عُمَلَ اللهُ عَنْهُا - الْحَرَمِ، وَكَانَ لَهُ فُسْطَاطَانِ: أَحَدُهُمَا: فِي طَرَفِ الْحَرَمِ، الْحَرَمِ، اللهُ عَنْهُا - الْحَرَمِ، وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَعَنِ ابْنِ عُمَلَ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَعِنِ ابْنِ عُمَلَ اللهُ عَنْهُا - الْحَدْمَ، وَلَا اللهُ عَنْهُا اللهُ كَانَ لَهُ فُسْطَاطَانِ: أَحَدُهُمَا: فِي طَرَفِ الْحَرَمِ، الْحَدْمُ الْمُولِ الْحَرَمِ الْكُونَ لَلهُ وَاللهِ وَاللهِ الْمُعَلِي وَاللهِ وَمَا اللهُ الْكُونَ لَلهُ الْعَلَمَ الْمَالِيْنَ اللهُ عَلْمَا الْحَدَامُ الْعَامِ الْمَالِيْنِ الْعُلْمَا الْحُرْمِ الْمُؤْمِ الْحَلْمَ الْمَعْمَا الْمُعْلِقِ الْمُؤْمِ الْفِي الْكُولُ الْكُلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْحُلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمَ اللهُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِى اللهُ الْمُهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن جریر (٦/ ۹۲).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي بتصرف (٧/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٢/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٣/٩٥٣).

<sup>(</sup>٥) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ (٤٤٨).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه، والصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٧) المصباح المنير (ل ح د).

#### Ataunnabi.com

(٣٩٨٦) الإلحاد

يرَى أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ يَدْخُلُ فِي الإِلْخَادِ فِيهِ بِظُلْمٍ (١).

وَالآخَرُ فِي طَرَفِ الْحِلِّ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُعَاتِبَ أَهْلَهُ أَوْغُلَامَهُ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الْفُسْطَاطِ الَّذِي لَيْسَ فِي الْحَرَم

### من مضار «الإلحاد»

(١) الإِلْحَادُ يُنَافِي الإِيهَانَ وَيُنْطِلُهُ وَيُودِّي إِلَى سُوءِ اللهُ اللهُ

(٢) تَهَدَّدَ اللهُ الْـمُـلْحِدِينَ فِي أَسْهَائِهِ بِأَنَّهُ سَيَجْزِيهِمُ الْخُسْرَانَ وَالنَّكَالَ.

(٣) الإِلْحَادُ طَرِيقٌ مُؤَدٍّ إِلَى غَضَبِ اللهِ وَرَسُولِهِ.

# الأمر بالمنكر والنهى عن المعروف

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٦      | ۱۷       | ١      |

### المُنْكَرُ لُغَةً:

(انظر صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). الْمُعُرُّوفُ لُعُةً:

(انظر صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).

الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف اصطلاحًا:

لَا تَذْكُرْ كُتُبُ الْمُصْطَلَحَاتِ الَّتِي بَيْنَ أَيْدِينَا تَعْرِيفًا خَاصًّا بِهَذِهِ الصِّفَةِ النَّمِيمَةِ الَّتِي هِيَ سِمَةُ الْنَافقينَ.

بَيْدَ أَنَّهُ يُمْكِنُ تَعْرِيفُهَا اعْتِهَادًا عَلَى مَاذَكَرُوهُ مِنْ تَعْرِيفُهَا اعْتِهَادًا عَلَى مَاذَكَرُوهُ مِنْ تَعْرِيفٍ للأَمْرِ بِالْمُعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْـمُـنُكَرِ فَنَقُولُ: اللَّمْرُ بِالْمُنْكَرِ:

هُوَ الإِرْشَادُ إِلَى الْمَسَالِكِ الْمُهْلِكَةِ، أَوْ هُوَ: الأَمْرُ بِيَا يُخَالِفُ الكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، أَوْ هُوَ: تَحْسِينُ مَا تُنَفِّرُ عَنْهُ الشَّرِيعَةُ وَالعِفَّةُ وَهُوَ مَالَا يَجُوزُ فِي شَرْع اللهِ تَعَالَى.

وَقَالَ الرَّازِيُّ مَا خُلَاصَتُهُ: هُوَ الأَمْرُ بِكُلِّ

قَبِيحٍ، وَأَعْظَمُ القَبِيحِ تَكْذِيبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ .

النُّهي عن المعروف اصطلاحًا:

هُوَ النَّجْرُ عَمَّا يُلَائِمُ الشَّرِيعَةَ، أَوْ هُوَ النَّهْيُ عَمَّا يُوافِقُ النَّهْيُ عَمَّا يُوافِقُ الكَّينَابَ وَالسُّنَّةَ ، أَوْ هُوَ تَقْبِيتُ مَا يُوْضِي اللهَ تَعَالَى مِنْ أَقْوَالِ العَبْدِ وَأَفْعَالِهِ.

وَقَالَ الرَّازِيُّ : هُوَ النَّهْيُ عَنْ كُلِّ حَسَنٍ، وَأَعْظَمُ ذَلِكَ النَّهْيُ عَنِ الإِيمَانِ بِالرَّسُولِ ﷺ (١).

[للاستزادة: انظر صفات: الغي والإغواء\_ الإعراض\_التخاذل\_التهاون\_الكسل\_الإهمال.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ الإرشاد \_ الإنذار \_ التبليغ \_ التذكير \_ النصيحة \_ الوعظ \_ الإنصاف].

<sup>(</sup>۱) استخلصنا هذه التعريفات مما ذكره الجرجاني في كتاب التعريفات ( ۳۷) من تعريف للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما ذكره الفخر الرازي في التفسير الكبير.

#### Ataunnabi.com

(٣٩٨٨) الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف

# الآيات الواردة في «الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف»

المُنكِفِقُونَ وَالْمُنكِفِقَاتُ بَعَضُهُ مِرِّنَ بَعْضَ عَامُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ اللَّهَ فَنَسِيهُمُّ إِنَّ الْمُنكِفِقِينَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴿ إِنَّ الْمُنكِفِقِينَ ﴾ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴿ إِنَّ الْمُنكِفِقِينَ ﴾

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف»

ا - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُ ودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ عَنْهُ ـ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ حَمْرًا عَ فِي نَحْوِ أَرْبَعِينَ رَجُلًا ، فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ مَفْتُوحٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ مَنْصُورُونَ مُصِيبُونَ ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَتَقِ اللهَ وَلْيَامُو بِالْعُرُوفِ وَلْيَنْهَ عَنِ الْمُنْكِو وَلْيُصِلْ رَحِمَهُ، وَمَثُلُ النَّذِي يُعِينُ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ كَمَثَلِ البَعِيرِ يَتَرَدَّى فَهُو يَمُثُلُ البَعِيرِ يَتَرَدَّى فَهُو يَمُثُلُ البَعِيرِ يَتَرَدَّى فَهُو يَمُثُلُ البَعِيرِ يَتَرَدَّى

٧- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الرَّجُلَ فَيَقُولُ: يَا هَذَا اتَّقِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُولُ: يَا هَذَا اتَّقِ اللهُ، وَدَعْ مَا تَصْنَعُ ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُ لَكَ، ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الغَدِ فَكَ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ، فَلَمَّ فَكَ فَكَ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ، فَلَمَّ فَكَ فَكَ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ مَرَبَ اللهُ قُلُوبَ بَعْضِهِ مْ بِبَعْضٍ » ثُمَّ قَالَ فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللهُ قُلُوبَ بَعْضِهِ مْ بِبَعْضٍ » ثُمَّ قَالَ فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللهُ قُلُوبَ بَعْضِهِ مْ بِبَعْضٍ » ثُمَّ قَالَ ﴿ فَكُولَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ \* ... إلى قَوْلِهِ : ﴿ فَاسِقُونَ \* وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ \* ... إلى قَوْلِهِ يَسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ \* ... إلى قَوْلِهِ يَسَانِ دَاوُدَ (المَائِدة / ٧٨ – ٨١) ثُمَ قَالَ «كَالَا وَاللهِ لَتَامُّونَ عَنِ الْمُنْكُو وَلَتَامُّ وَلَا لَهِ لَتَامُّونَ عَنِ الْمُنْ كَو وَلَتَامُ وَلَا الْمَوْلُ عَلَى الْمَقْ وَلَتَامُ وَلَتَقُومُ وَلَتَامُ وَلِيلَا عَلَى يَدَي الظَّالِمِ وَلَتَامُ وَلَتَهُ وَلَوْدُ وَلَتَهُ وَلَى الْمَقَ مَا الْحَقِ أَطُورًا وَلَا الْحَقِ أَطْرًا وَلَتَهُ وَلَهُ مُنْ الْمُولُ عَنِ الْمُؤْولِ وَلَتَامُ وَلَتَامُ وَلَتَقُومُ وَلَكُولَ عَلَى الْحَقِ قَالَ الْمَوْلُ عَلَى الْحَقِ قَالَى الْمُولِ وَلَتَامُ وَلِيلَا الْمَوْلُ وَلَا الْمَقْ وَلَا الْمَوْلُ اللهُ وَلَاللهُ وَلَهُ وَلَلْهُ وَلَا لَا عَلَى الْمُ وَلَمُ وَلَا اللّهُ وَلِكُ وَلَا الللهُ وَلَلْهُ وَلَا الْمُ وَلِيلِهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْمُولُولُ عَلَى الْمُولُولُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ الْمُولُ وَلَوْلُولُولُ وَلَوْلُولُ مَا مُولِلِهُ وَلَوْلُولُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَيْكُولُولُ وَلَى اللهُ وَلَا لَا الْمُولُولُ وَلَاللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللّهُ وَلَمُ وَلَا الْمَالُولُولُ اللللْمُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَلْمُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا اللللْ

٣ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْ رَهَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَيْهِ ، رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا . قَالَ: فَهَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ . قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ. قَال:َ كَذَبْتَ. وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ . وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ العِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ القُرْآنَ ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا.قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ العِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ القُرْآنَ. قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ العِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ القُرْآنَ لِيُقَالَ هُ وَ قَارِىءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِى فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهُ، فَأْتِي بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا . قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيل تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ . قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ، فَقَـدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ")\*(١٤).

٤ - \*(عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - زَوْجِ اللهُ عَنْهَا - زَوْجِ النَّبِيِ عَنِ النَّبِي عَنِ النَّبِي عَنِ النَّبِي عَنِ النَّبِي عَنِ النَّبِي عَنْهَا . أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِىءَ وَمَنْ أَمْرَاءُ ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِىءَ وَمَنْ أَنْكُ رَوْنَ ، فَمَنْ رَضِي وَتَابَعَ » وَمَنْ أَنْكُ رَ فَيَ وَتَابَعَ »

السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٥).

<sup>(</sup>٢) ولتأطرنه: أي لتردنه إلى الحق ولتعطفنه عليه.

<sup>(</sup>٣) أحمد في المسند (١/ ٣٩١) برقم (٣٧١٢) وقال محققه:

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٩٠٥).

<sup>(</sup>۱) أحمد في المسند (۱/ ٤٠١ ـ ٤٣٧). والترمذي (٢٢٥٧) وقال: حسن صحيح. والحاكم (٤/ ١٥٩) واللفظ له وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي. ورواه أيضًا أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٧/ ١٠٢) وذكره

#### Ataunnabi.com

(٣٩٩٠) الأمر بالمنكر والنهى عن المعروف

قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ أَلَا نُقَاتِلُهُمْ ؟ قَالَ: «لَا مَاصَلَوْا») \* (١) مَاصَلَوْا») \* (١) .

٥ - \* (عَنْ عَلِي - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُ وَ اللهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيُ وَ النَّبِيُ وَ النَّبِيُ وَ النَّبِيُ وَ النَّبِيُ وَ النَّبِيُ النَّبِيُ وَ النَّبِيُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ النَّبِيُ أَنْ يُطِيعُونِي ؟ قَالُوا: بَلَى قَالَ: قَدْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَيْكُمْ لَيْ اللهُ عُولِي عَلَيْكُمْ فِيهَا . فَجَمَعُوا لَمَ اللهُ عُلْدُمُ فِيهَا . فَجَمَعُوا لَمَ اللهُ عُلْدُمُ فِيهَا . فَجَمَعُوا حَطَبًا فَأَوْقَدُوا نَارًا ، فَلَمَّ اللَّهُ عُلُوا بِاللَّهُ خُولِ فَقَامُ وا يَنْظُرُ حَطَبًا فَأَوْقَدُوا نَارًا ، فَلَمَّ اللَّهُ عُمُوا بِاللَّحُولِ فَقَامُ وا يَنْظُرُ بَعْضُهُ اللَّهِ وَعَنَا النَّبِي وَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللّهُ اللللهُ اللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الله

7 - \*(عَنْ حُذَيْفَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ عَلَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ عَودًا ، فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ القُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا ، فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبِيْنِ، عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا، بَيْضَاءُ حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبِيْنِ، عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا، فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّهَا وَاتُ وَالأَرْضُ ، وَالأَحْرُ أَسُودُ مُرْبَادًا (\*) كَالكُوزِ مُجَخِيًا (\*) ، لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا أَشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ) \* (٥) .

٧ - \* ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَــالَ:

خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ في سَاعَةٍ لَا يَخْرُجُ فِيهَا وَلَا يَلْقَاهُ فِيهَا أَحَدٌ ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرِ فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ يَا أَبَا بَكْرِ ؟ فَقَىالَ: خَرَجْتُ أَلْقَى رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَنْظُرُ فِي وَجْهِهِ وَالتَّسْلِيمَ عَلَيْه، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ عُمَرُ ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ يَا عُمَرُ ؟ قَالَ: الجُوعُ يَارَسُولَ اللهِ.قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٌ «وَأَنَا قَدْ وَجَدْتُ بَعْضَ ذَلِكَ» ، فَانْطَلَقُوا إِلَى مَنْزِلِ أَبِي الْهَيْشَم بْنِ التَّيِّهَانِ الأَنْصَارِيّ ، وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرَ النَّخْلِ وَالشَّاءِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خَدَمٌ فَلَمْ يَجِدُوهُ ، فَقَالُوا لاَمْرَأَتِه: أَيْنَ صَاحِبُكِ ؟ فَقَالَتْ: انْطَلَقَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا الْمَاءَ، فَلَمْ يَلْبَثُوا أَنْ جَاءَ أَبُو الْهَيْثَم بِقِرْبَةٍ يَزْعَبُهَا (٦) فَوَضَعَهَا ، ثُمَّ جَاءَ يَلْتَزِمُ النَّبِيَّ وَيُفَدِّيهِ بِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِمْ إِلَى حَدِيقَتِهِ فَبَسَطَ لَهُمْ بِسَاطًا، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى نَخْلَةٍ فَجَاءَ بِقِنْوِ فَوَضَعَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَفَلَا تَنَقَّيْتَ لَنَا مِنْ رُطَبِهِ؟» فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ تَخْتَارُوا ـ أَوْ قَالَ تَخَيَّرُوا ـ مِنْ رُطَبِهِ وَبُسْرِهِ ، فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَـذَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ يَـوْمَ القِيَامَةِ . ظِلُّ بَارِدٌ وَرُطَبٌ طَيِّبٌ وَمَاءٌ بَارِدٌ "فَانْطَلَقَ أَبُو الهُيْثَم لِيَصْنَعَ لَهُمْ طَعَامًا ،فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « لَا تَذْبَحَنَّ ذَاتَ دَرِّ (٧). فَذَبَحَ لَمُمْ عَنَاقًا (٨) أَوْ جَدْيًا فَأَتَاهُمْ بِهَا فَأَكَلُوا ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ خَادِمٌ؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: «فَاإِذَا أَتَانَا سَبْئُ فَأْتِنَا. «فَأْتِيَ النَّبِيُّ عَيْكُ بِرَأْسَيْنِ

<sup>(</sup>٦) يـزعبها: أي يتـدافع بها ويحملها لثقلها . وقيـل: زعـب بحمله: اذا استقام .

<sup>(</sup>٧) ذات درِّ:أي ذات لبن .

<sup>(</sup>٨) العناق: الأنثى من المعز .

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۸۵٤).

<sup>(</sup>٢)البخاري ـ الفتح ١٣ (٧١٤٥) اللفظ له مسلم (١٨٤٠).

<sup>(</sup>٣) مربادًا: مسودًا.

<sup>(</sup>٤) مُجَخِّيًا: مائلاً.

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ٢ (٥٢٥). ومسلم (١٤٤)واللفظ له.

لَيْسَ مَعَهُما ثَالِثُ فَأَلَا: يَا نَبِيَ اللهِ اخْتَرْ لِي، فَقَالَ النَّبِيُ وَالْمُؤْمَّنُ، خُذْ هَذَا، فَإِنِّي رَأَيْتُهُ يُصَلِّي، وَالْمُتُوصِ بِهِ مَعْرُوفًا » فَانْطَلَقَ أَبُو الهَيْشَمِ إِلَى المُرَأَتِهِ فَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَتِ المُرَأَتُهُ: مَا أَنْتَ فَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَتِ المُرَأَتُهُ: مَا أَنْتَ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ إِلّا أَنْ تُعْتِقَهُ، قَالَ: فَهُو عَتِيقٌ بِبَالِغِ مَا قَالَ فِيهِ النَّبِي عَلَيْهِ إِلّا أَنْ تُعْتِقَهُ، قَالَ: فَهُو عَتِيقٌ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ إِلّا أَنْ تُعْتِقَهُ، قَالَ: فَهُو عَتِيقٌ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ إِلّا أَنْ تُعْتِقَهُ، قَالَ: فَهُو عَتِيقٌ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ إِلّا أَنْ تُعْتِقَهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا خَلِيفَةً إِلّا وَلَهُ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ إِلَّ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا خَلِيفَةً إِلّا وَلَهُ بِطَانَةُ السُّوعِ بِطَانَةُ السُّوعِ وَتَنْهُانَةُ السُّوعِ اللهُ وَقِي ) \* (١) اللهُ وقِي ) \* (١) اللهُ وقَي ) \* (١) المُؤْتِ اللهُ وقَي اللهُ وقَي اللهُ وقَلَ اللهُ وقَلَى اللهُ وقَلْ اللهُ وقَلَى اللهُ اللهُ وقَلْ اللهُ وقَلْ اللهُ وقَلْ اللهُ وقَلْ اللهُ وقِلْ اللهُ اللهُ وقِلْ اللهُ وقَلْ اللهُ اللهُ وقَلْ اللهُ اللهُ اللهُ وقَلْ اللهُ اللهُ اللهُ وقَلْ اللهُ اللهُ اللهُ وقَلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وقَلْ اللهُ اللهُ اللهُ وقَلْ اللهُ ال

٨ - \*(عَنْ صُهَيْبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْثِ قَالَ: "كَانَ مَلِكُ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ .. الحَدِيثَ وَفِيهِ: فَجِيءَ بِالغُلَامِ، فَقَالَ لَهُ الْلَكُ: أَيْ بُنَيَّ، قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِيءُ الأَكْمَهُ (٣) الْلَكُ: أَيْ بُنَيَّ، قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِيءُ الأَكْمَهُ وَاللَّبُرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ . فَقَالَ: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَدًا ، وَاللَّبُرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ . فَقَالَ: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَدًا ، إِنَّي يَشْفِي اللهُ ، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى إِنَّا إِنِّهِ بِنَالَةً هِبِ اللهُ ، فَقَيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ الرَّاهِبِ، فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ الرَّاهِبِ، فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ فَقِيلَ فَقَيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ فَقِيلَ فَقَيلَ لَهُ عَنْ دِينِكَ وَقَعَ شِقَاهُ ، ثُمَّ جِيءَ بِجَلِيسِ الْلَيكِ فَقِيلَ فَقِيلَ فَشَيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ وَقَعَ شِقَاهُ ، ثُمَّ جِيءَ بِجَلِيسِ الْلَيكِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ . فَوَضَعَ الْمُنْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ ، فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَاهُ ، ثُمَ جِيءَ بِجَلِيسِ الْلَيكِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ . فَأَبَى . فَوَضَعَ الْمُنْشَارَ فِي مَفْرِقِ مَنْ وَيَنَعَ مَنْ دِينِكَ . فَرَضَعَ الْمُنْشَارَ فِي مَفْرِقِ وَمَوْمَ عَنْ دِينِكَ . فَأَبَى . فَوَضَعَ الْمُنْشَارَ فِي مَفْرِقِ وَمَوْمِ وَالْمَا اللَّهُ عَنْ دِينِكَ . فَأَبَى . فَوَضَعَ الْمُنْشَارَ فِي مَفْرِقِ مَنْ دِينِكَ . فَأَبَى . فَوَضَعَ الْمُنْشَارَ فِي مَفْرِقِ وَمَوْمَ عَنْ دِينِكَ . فَرَعَ عَنْ دِينِكَ . فَأَبَى . فَوَضَعَ الْمُنْ الْمُعْرِقِ وَمَا اللهُ الْحِعْ عَنْ دِينِكَ . فَالْمَارَ فِي مَوْمَ الْمُعْ وَالْمُ الْمُنْ الْمُعْ فَي اللّهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِلْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِقُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللْمُعْمَا

رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ ... الحَدِيثُ»)\* ...

9 - \* (عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ اليَهَانِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا اللهِ عَنْهُمَا اللهِ عَنْهُمُ عَنِ الشَّرِ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ: الخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَةٍ وَشَرٍ، فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الخَيْرِ، فَقَلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ هَذَا الخَيْرِ مِنْ شَرٍ ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَفِيهِ الْحُيْرِ، فَقُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ هَذَا الشَّرِ مِنْ خَيْرٍ ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَفِيهِ قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ هَذَا الشَّرِ مِنْ خَيْرٍ ؟ قَالَ: قَوْمٌ يَهُدُونَ بِغَيْرِ وَمَنْ مَنْهُمْ وَتُنْكِرُ » قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ وَحَنْ " أَنْ عَنْ مِنْ هُمْ وَتُنْكِرُ » قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ هَدْرِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ » قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الخَيْرِ مِنْ شَرٍّ ؟ قَالَ: «نَعَمْ مُونُ فِيهَا ».

قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا فَقَالَ: "هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِتَنَا " قُلْتُ: فَهَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ ؟ قَالَ: "تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ " أَدْرَكَنِي ذَلِكَ ؟ قَالَ: "فَاعْتَزِلْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ " ؟ قَالَ: "فَاعْتَزِلْ قُلْتُ فَإِنْ لَمَ يُكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ " ؟ قَالَ: "فَاعْتَزِلْ تَلْكَ الفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يَدُركَكَ الْمُوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ ") \* (٨).

١٠- ﴿ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنِيَ قَالَ: ﴿ مَا مِنْ نَبِيٍ بَعَثَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنِيَ قَالَ: ﴿ مَا مِنْ نَبِيٍ بَعَثَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَـ هُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَ أُخُـ نُونَ إِلَّا كَانَ لَـ هُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَ أُخُـ نُونَ

<sup>(</sup>١) بطانة لاتألوه خبالاً: أي لا تقصر في إفساد أمره، والخبال: الفساد.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٠٣٨) . والترمذي (٢٣٦٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) الأكمه: الذي يولد أعمى .

<sup>(</sup>٤) بالمتشار: مهموز في رواية الأكثرين ، ويجوز تخفيف الهمزة بقلبها ياء وروي: المنشار ، بالنون .وهما لغتان صحيحتان .

<sup>(</sup>٥) مسلم (٥٠٠٣).

<sup>(</sup>٦)دخن: المراد هنا: أن لا تصفو القلوب بعضها لبعض ولا يزول خبثها .

<sup>(</sup>٧) دعاة إلى أبواب جهنم: هؤلاء من كان من الأمراء يـدعو إلى بدعة أو ضلال آخر ، كالخوارج والقرامطة وغيرهم.

<sup>(</sup>۸) البخاري \_ الفتح ٦(٣٦٠٦) واللفظ له. ومسلم (١٨٤٧).

#### Ataunnabi.com

(٣٩٩٢) الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف

بِسُنَتِهِ، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ،ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوكٌ. يَقُولُونَ مَالَا يُوْمَرُونَ، خُلُوكٌ. يَقُولُونَ مَالَا يُوْمَرُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَالَا يُوْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيهَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ») \* (۱).

11- \* (عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : «مَثلُ القَائِمِ عَلَى حُدُود اللهِ وَالوَاقِعِ فِيهَا كَمَثلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَهُما ، فَكَانَ الَّذِينَ فِي بَعْضُهُمْ أَعْفُهُمْ أَسْفَلَهَا ، فَكَانَ الَّذِينَ فِي بَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا ، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلَهَا وَبَعْضُهُمْ أَعْفُهُمْ ، وَمَا أَرَادُوا مَلَا فَي نَصِينِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَهُمْ ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِينِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَوَا تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا ، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى فَوْ أَنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا ، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا ») \* (1)

١٢ - \* (عَنْ جُنْ دُبِ بْسِنِ عَبْدِاللهِ اللَّزْدِيِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَثَلُ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الخَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ كَمَثُلِ السِّرَاجِ يُضِيءُ لِلنَّاسِ، وَيُحْرَقُ نَفْسَهُ » ) \* (٢).

الله عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله عَنْهُ - أَنِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى الله َ. وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَ الله مَيرَ فَقَدْ عَصَانِي. وَإِنَّمَ الإَمَامُ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي. وَإِنَّمَ الإَمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ ، وَيُتَّقَى بِهِ ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ ، وَيُتَّقَى بِهِ ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ

وَعَـدَلَ فَإِنَّ لَـهُ بِذَلِـكَ أَجْرًا ، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ اللهِ (٤).

الله عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَلِ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ مِنْ نَبِي وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَ انْ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمُعُرُوفِ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَ انْ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ وَلِللهُ عَلَيْهِ مَنْ خَلَيْهِ ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ ، فَالْمُعُصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ تَعَالَى ») \* (٥).

١٥ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -وَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: مَا هَـذَا الحَدِيثُ الَّذِي ثُحَدِّثُ بِهِ ؟ تَقُولُ: إِنَّ السَّاعَةَ تَقُومُ إِلَى كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ أَوْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللهُ ، أَوْ كَلِمَـةً نَحْـوَهُمَا . لَقَـدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُحَدِّثَ أَحَدًا شَيْئًا أَبَدًا. إِنَّمَا قُلْتُ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدَ قَلِيلِ أَمْرًا عَظِيمًا. يُحَرَّقُ البَيْتُ، وَيَكُونُ ، وَيَكُونُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ يَغْرُجُ الدَّجَّالُ فِي أُمَّتِي فَيَمْكُ ثُ أَرْبَعِينَ (لَا أَدْرِي: أَرْبَعِينَ يَـوْمًـا،أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْـرًا،أَوْ أَرْبَعِينَ عَامًا). فَيَبْعَثُ اللهُ عِيسَى ابْنَ مَـرْيَمَ كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ، فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ، ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ رِيحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَل الشَّام، فَلَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ أَوْ إِيهَانِ إِلَّا قَبَضَتْهُ . حَتَّى لَـوْ أَنَّ أَحَدَكُـمْ دَخَلَ فِي كَبِدِ جَبَلِ (٦) لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ ، حَتَّى تَقْبِضَهُ ». قَالَ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ «فَيَبْقَى شِرَارُ

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الفتح ٦ (٢٩٥٧) واللفظ له. مسلم (١٨٣٥).

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ١٣ (٧١٩٨).

<sup>(</sup>٦) في كبد جبل: أي وسطه وداخله . وكبد كل شيء وسطه.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۵۰).

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ٥ (٣٤٩٣).

<sup>(</sup>٣) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٢٣٥) وقال: رواه الطبراني و إسناده حسن.

الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف (٣٩٩٣)

النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ وَأَحْلَامِ السِّبَاعِ (١). لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا، فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُونَ: فَهَا تَأْمُرُنَا؟ فَيَأْمُرُهُمْ فَيَقُولُونَ: فَهَا تَأْمُرُنَا؟ فَيَأْمُرُهُمْ فَيقُولُونَ: فَهَا تَأْمُرُنَا؟ فَيَأْمُرُهُمْ فِي ذَلِكَ دَارٌ رِزْقُهُمْ (٢)، حَسَنٌ بِعِبَادَةِ الأَوْتَانِ، وَهُمْ فِي ذَلِكَ دَارٌ رِزْقُهُمْ (٢)، حَسَنٌ عَيْشُهُمْ ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصَّور، فَلَا يَسْمَعُ أَحَدٌ إِلَّا عَيْشُهُمْ ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصَّور، فَلَا يَسْمَعُ أَحَدٌ إِلَّا مَعْنَى لِيتًا وَرَفَعَ لِيتًا (٣). قَالَ: وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُ أَحَدٌ إِلَّا يَلُوطُ حَوْضَ إِبِلِهِ (٤). قَالَ: فَيَصْعَقُ، وَيَصْعَقُ النَّاسُ، ثُمَّ يُلُوطُ حَوْضَ إِبِلِهِ (٤). قَالَ: فَيَصْعَقُ، وَيَصْعَقُ النَّاسُ مَلُولًا كَأَنَّهُ الطَّلُّ أَوِ لَللهُ مَطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلُّ أَو لِللهُ مُطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلُ أَو الظَّلُ أَو الظَّلُ (٥) فَتَنْبُثُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى اللهُ مَطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلُ أَو الظَّلُ أَو الطَّلُ أَو الطَّلُ اللهُ مَطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلُ أَو الظَّلُ أَو اللَّاسِ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى اللهُ مَطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلُ أَو الطَّلُ أَو الطَّلُ أَو اللهُ مَعْرَى اللهُ مَطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلُ أَو اللهُ مَا يُنْفَخُ فِيهِ أَخْرِى اللهُ مَلْولَ وَيَعْ يُغْفُلُ : يَا أَيُّهُ النَّاسُ هَلُمَّ إِلَى اللهُ مُ وَيَقَالُ: مِنْ كَمْ ؟ فَيُقَالُ: مِنْ كُمْ ؟ فَيُقَالُ: مِنْ كُمْ وَيَعْمَ يُخْفُلُ وَمْ يُخْشَفُ عَنْ سَاقٍ») \* (١) الولْدَانَ شِيبًا . وَذَلِكَ يَوْمَ يُخْشَفُ عَنْ سَاقٍ») \* (١) الولْدَانَ شِيبًا . وَذَلِكَ يَوْمَ يُخْشَفُ عَنْ سَاقٍ») \* (١) . اللهُ المُلْذَانَ شِيبًا . وَذَلِكَ يَوْمَ يُخْشَفُ عَنْ سَاقٍ») \* (١) . أَلَالُ اللهُ الل

17 - \*عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الآيةَ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ اللَّهِ عَلْمُرُّكُمْ مَنْ ضَلَ إِذَا اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَ إِذَا اللهِ الْمَتَدَيْتُمْ ﴾ (المائدة/ ١٠٥) وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: ﴿إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوا ظَالِمًا فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابِ مِنْهُ ») \* (١٠٥)

# من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف»

١ - \*( قَالَ الشَّعْبِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - : «يَطَّلِعُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَيَقُولُونَ لَهُمْ: مَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَيَقُولُونَ لَهُمْ: مَا أَدْخَلَكُ مُ النَّارَ؟ وَإِنَّا أَدْخَلَنَا اللهُ تَعَالَى الجَنَّةَ بِفَضْلِ

تَأْدِيبِكُمْ وَتَعْلِيمِكُمْ ، فَقَالُوا: إِنَّا كُنَّا نَأْمُرُ بِالْخَيْرِ وَلَا نَفْعَلُهُ ﴾ (١٠).

٢ - \*( عَنِ الأُغَرِّ أَبِي مَالِكٍ قَـالَ: «لَمَّا أَرَادَ أَبُو

الموافق للحديث الآخر أنه كمني الرجال .

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۹٤٠).

<sup>(</sup>٧) أبو داود(٤٣٣٨). والترمذي(٢١٦٨)واللفظ له. وقال: حديث صحيح .وقال محقق «جامع الأصول» (١/ ٣٣١): إسناده قوي.

<sup>(</sup>٨) فتندلق أقتاب بطنه: أي تخرج حوايا وأمعاء بطنه.

<sup>(</sup>۹) مسلم (۹۸۹).

<sup>(</sup>۱۰) تنبيه الغافلين( ۹۱).

<sup>(</sup>١) في خفة الطير وأحلام السباع: قال العلماء: معناه يكونون في سرعتهم إلى الشرور وقضاء الشهوات والفساد ، كطيران الطير . وفي العدوان وظلم بعضهم بعضًا ، في أخلاق السباع العادية .

<sup>(</sup>٢)دار (رزقهم: أي كثير رزقهم .

 <sup>(</sup>٣) أصغى ليتًا ورفع ليتًا: أصغى: أمال . والليت: صفحة العنق، وهي جانبه.

<sup>(</sup>٤) يلوط حوض ابله: أي يُطيِّنُهُ ويصلحه .

<sup>(</sup>٥) كأنه الطل أو الظل: قال العلماء: الأصح الطل. وهو

#### Ataunnabi.com

(٣٩٩٤) الأمر بالمنكر والنهى عن المعروف

٣ - \*( قَالَ حَاتِمٌ الأَصَمُّ: «لَيْسَ فِي القِيَامَةِ أَشَدُّ حَسْرةً مِنْ رَجُلٍ عَلَّمَ النَّاسَ عِلْمًا فَعَمِلُوا بِهِ وَلَمْ يَعْمَلُ هُوَ بِهِ وَفَازُوا بِسَبَبِهِ وَهَلَكَ»)\*(٢).

٤ - \*( قَالَ كَعْبُ: «فِي آخِرِ الزَّمَانِ عُلَمَاءُ
 يُزَهِّ دُونَ النَّاسَ فِي السدُّنْيَا وَلَا يَزْهَدُونَ ، وَيُحُوفُونَ ، وَلَا يَخَافُونَ ، وَلَا يَخَافُونَ ، وَيَنْهَوْنَ عَنْ غَشَيَانِ الوُلَاةِ وَيَأْتُونَ ، يُؤْثِرُونَ اللَّغْنِيَاءَ اللَّدُنْيَاعَلَى الآخِرَةِ ، يَأْكُلُونَ بِأَلْسِنتِهِمْ ، يُقَرِّبُونَ الأَغْنِيَاءَ

دُونَ الفُقَرَاءِ ، أُولَئِكَ الجَبَّارُونَ أَعْدَاءُ الرَّحْمَنِ ) \* (٣).

٥- \* (عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيِّ فِي قَوْلِهِ تَعَلَىٰ فَي قَوْلِهِ تَعَلَىٰ ﴿ فَكُبْكِبُ وَا فِيهَ اللهَ مُ وَالغَالَ اوُونَ ﴾ (الشعراء/ ٩٤): قَالَ: وَصَفُوا الْحَقَّ وَالْعَدْلَ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَخَالَفُوا إِلَى غَيْرِهِ) \* (٤).

٦- \*( قَالَ الشَّاعِرُ:

يَا أَيُّهَا الرَّجُلِ الْمُعَلِّمَ مُغَيْرَةُ

هَــلَّا لِنَفْسِـكَ كَــانَ ذَا التَّعْلِيــمُ تَصِفُ الدَّوَاءَ لِـذِي السِّقَامِ وَذِي الضَّنَا

كَيْ مَا يَصِحَّ بِدِهِ وَأَنْتَ سَقِيمُ ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَانْهَهَا عَنْ غَيِّهَا فَإِذَ انْتَهَتْ عَنْهُ فَأَنْتَ حَكِيمُ

فإدانتهت عنه قدات حجيم فَهُنَاكَ تُعْلَذُرُ إِنْ وَعَظْتَ وَيُقْتَدَى

بِالقَوْلِ مِنْكَ وَيُقْبَلُ التَّسْلِيمُ
لا تَنْهَ عَنْ خُلُتِ وَتَاْتِيَ مِثْلَهُ
عَارٌ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيمٌ)\*(٥).

من مضار «الأمر بالمنكر والنهى عن المعروف»

(١) فِي الأَمْرِ بِـالْمُنْكَرِ وَالنَّهْيِ عَـنِ الْمُعْـرُوفِ هَـلَاكُ العِبَادِ، وَخَرَابُ الدِّيَارِ وَالبِلَادِ .

(٢) إِشَاعَةُ الفَاحِشَةِ وَالْمَعَاصِي وَاسْتِبَاحَةُ الأَعْرَاضِ وَالسَّبَاحَةُ الأَعْرَاضِ وَالأَمْوَالِ.

(٣) الأَمْرُ بِالْمُنْكَرِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُعُرُوفِ طَرِيقٌ مُؤدٍّ إِلَى

سَخَطِ اللهِ وَغَضَبِهِ ، وَمِنْ ثَمَّ حُلُولُ العِقَابِ وَالانْتِقَامِ.

(٤) أَنَّ مَنْ يَأْمُرُ بِالشَّيْءِ وَلَا يَفْعَلُهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَا يَفْعَلُهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَا يُنْعَلُهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَا يَنْعَلُهُ لَا يُشْتَمَعُ إِلَيْهِ ، فَضْلًا عَنْ سُوءِ عَاقِبَتِهِ وَخَاتِجَتِهِ.

- (٣) المرجع السابق (٩٢).
- (٤) تنبيه الغافلين (٩١).
- (٥) أدب الدنيا و الدين (٣٩) .
- (١) الترغيب والترهيب (٣/ ٢٣٦). ورواه الطبراني ورواته ثقات إلا أن فيه انقطاعًا.
  - (٢) تنبيه الغافلين (٩١).

# الإمسّعة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١.     | ۲        | _      |

#### الإمسَّعة لغة:

الهَمْزَةُ وَالْمِيمُ وَالعَيْنُ لَيْسَ بِأَصْلٍ، فَقَدِ اقْتَصَرَ عَلَى مَعْنَى كَلِمَةِ الإِمَّعَةِ فَقَطْ وَأَصْلُهَا «مَعَ» وَالأَلِفُ عَلَى مَعْنَى كَلِمَةِ الإِمَّعَةِ فَقَطْ وَأَصْلُهَا «مَعَ» وَالأَلِفُ زَائِدٌ، يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ: «الهَمْزَةُ وَالْمِيمُ وَالعَيْنُ لَيْسَ بِأَصْلٍ ، وَالَّذِي جَاءَ فِيهِ رَجُلٌ إِمَّعَةٌ ، وَهُو الضَّعِيفُ بِأَصْلٍ ، وَاللَّذِي جَاءَ فِيهِ رَجُلٌ إِمَّعَةٌ ، وَهُو الضَّعِيفُ الرَّأْيِ القَائِلُ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنَا مَعَكَ ... وَالأَصْلُ مَعَ وَالأَلْفُ زَائِدَةٌ» .

وَيَقُولُ الجَوْهَرِيُّ: « رَجُلٌ إِمَّعٌ وَإِمَّعَةٌ أَيْضًا لِلَّذِي يَكُونُ لِضَعْفِ رَأْيهِ مَعَ كُلِّ أَحَدٍ، وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: امْرَأَةٌ إِمَّعَةٌ، غَلَطٌ، لَا يُقَالُ لِلنِّسَاءِ ذَلِكَ، وَقَدْ حُكِي ذَلِكَ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ».

وَرَوَى عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ كُنَّا فِي الجَاهِلِيَّةِ نَعُدُّ الإِمَّعَةَ الَّذِي يَتْبَعُ النَّاسَ إِلَى الطَّعَامِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُدْعَى ، وَإِنَّ الإِمَّعَةَ فَيِكُمُ اليَوْمَ الْمُحْقِبُ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يُدْعَى ، وَإِنَّ الإِمَّعَةَ فِيكُمُ اليَوْمَ الْمُحْقِبُ دِينَهُ . قَالَ أَبُوعُبَيْدٍ : وَالْمُعْنَى الأَوَّلُ يَرْجِعُ إِلَى هَذَا دِينَهُ . قَالَ أَبُوعُبَيْدٍ : وَالْمُعْنَى الأَوَّلُ يَرْجِعُ إِلَى هَذَا وَيُقَالُ : الإِمَّعَةُ ، وَالإِمَّعُ ، بِكَسْرِ الهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ : وَلَيْقَالُ : الإِمَّعَةُ ، وَالإِمَّعُ ، بِكَسْرِ الهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ : اللّهِ يَعْمُ وَلَا عَنْمَ فَهُو يُتَابِعُ كُلَّ أَحَدٍ عَلَى رَأْيِهِ وَلَا يَثْبُثُ عَلَى شَيْءٍ ، وَالهَاءُ فِيهِ لِلْمُبَالَغَةِ ، وَفِي الحَدِيثِ : وَلَا يَثْبُثُ عَلَى شَيْءٍ ، وَالْمَاءُ فِيهِ لِلْمُبَالَغَةِ ، وَفِي الحَدِيثِ : وَالْمَاءُ فِيهِ لِلْمُبَالَغَةِ ، وَفِي الحَدِيثِ : وَالْمَاءُ فِيهِ لِلْمُبَالَغَةِ ، وَفِي الحَدِيثِ : وَلَا يَثْفِيرَ لَهُ اللهُ الْوَ مُتَعَلِّمًا ، وَلَا تَسكُنْ إِمَّعَةً » ، وَلَا نَظِيرَ لَهُ إِلَّا رَجُلٌ إِمَّرٌ ، وَهُو الأَحْمَقُ .

قَالَ الأَزْهَرِيُّ: وَكَنَالِكَ الإِمَّرَةُ، وَهُوَ الَّذِي

يُوَافِقُ كُلَّ إِنْسَانٍ عَلَى مَا يُريدُهُ.

يَقُولُ اللَّيْثُ: رَجُلٌ إِمَّعَةٌ يَقُولُ لِكُلِّ أَحَدٍ: أَنَا مَعَكَ ، وَرَجُلٌ إِمَّعُةٌ لِلَّذِي يَكُونُ لِضَعْفِ رَأْيهِ مَعَ كُلِّ أَحَدٍ ، وَمِنْهُ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ: لَا يَكُونَنَّ أَحَدُكُمْ كُلِّ أَحَدٍ ، وَمِنْهُ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ: لَا يَكُونَنَّ أَحَدُكُمْ إِمَّعَةً ، قِيلَ : وَمَا الإِمَّعَةُ ؟ قَالَ : الَّذِي يَقُولُ: أَنَا مَعَ النَّاسِ. قَالَ ابْنُ بَرِّي : أَرَادَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِالإِمَّعَةِ الَّذِي يَتُبعُ كُلَّ أَحَدٍ عَلَى دِينِهِ.

وَالإِمَّعَةُ: الْمُسَرَدِّدُ فِي غَيْرِ مَا صَنْعَةٍ ، وَالَّذِي لَا يَثْبُتُ إِخَاوُهُ ، وَرِجَالٌ إِمَّعُونَ ، وَلَا يُخْمَعُ بِالأَلِفِ وَالتَّاءِ. (١)

### الإمَّعة اصطلاحًا:

قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: الإِمَّعَةُ الَّذِي لَا رَأْيَ لَهُ ، فَهُ وَ يُتَابِعُ كُلَّ اَجْدٍ عَلَى رَأْيِهِ، وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي يَقُولُ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنَا مَعَكَ (٢).

[للاستـزادة: انظر صفات:صغـر الهمة ـ الضعف ـ الوهن ـ الذل ـ التخاذل ـ الكسل ـ التهاون ـ الإهمال.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: قوة الإرادة الرجولة علو الهمة القوة المسئولية النشاط المروءة النظام العمل].

(٢) النهاية لابن الأثير (١/ ٦٧).

(۱) المقاييس (۱/ ۱۳۹)، والصحاح (۱۱۸۳/۶)، والقاموس المحيط (۳/ ۲)، ولسان العرب (۸/ ۳-٤).

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ « الإمعة »

١ - \* (عَنْ حُذَيْفَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَـكُونُوا إِمَّعَةً ، تَقُولُونَ : إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنًّا ، وَإِنْ ظَلَمُ وا ظَلَمْنَا ، وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنْفُسَكُمْ ، إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا ، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا ») \*(١)

٢- \* (عَـنْ مِـرْدَاسٍ الأَسْلَمِيّ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الأُوَّلُ فَالأَوَّلُ، وَيَبْقَى حُفَالَةٌ ، كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ (٢)، أَوِ التَّمْرِ لَا يُبَالِيهُمُ اللهُ بَالَةً»(٣)\*(٤)

# من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذَمِّ « الإمعة »

١ - \* (رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ــ قَالَ : كُنَّا فِي الجَاهِلِيَّةِ نَعُدُّ الإِمَّعَةَ الَّذِي يَتْبَعُ النَّاسَ إِلَى الطَّعَام مِنْ غَيْرِ أَنْ يُدْعَى ، وَإِنَّ الإِمَّعَةَ فِيكُمُ اليَوْمَ المُحْقِبُ (٥) النَّاسِ دِينَهُ)\* (٦).

٢ - \*( «عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: أَهْلُ هَذِهِ الأَهْوَاءِ آفَةُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ لأَنَّهُمْ يَذْكُرُونَ النَّبِيَّ عَلَيْ وَأَهْلَ بَيْتِهِ فَيَتَ صَيَّدُونَ بِهَذَا الذِّكْرِ الْحَسَنِ الجُهَّالَ مِنَ النَّاسِ، فَيَقْذِفُونَ بِهِمْ فِي الْهَالِكِ، فَهَا أَشْبَهَهُمْ بِمَنْ يَسْقِي الصَّبِرَ بِاسْم العَسَل، وَمَنْ يَسْقِي السُّمَّ القَاتِلَ بِاسْمِ التِّرْيَاقِ ، فَأَبْصِرْهُمْ فَإِنَّكَ إِنْ لَا تَكُنْ أَصْبَحْتَ

فِي بَحْرِ الْمَاءِ، فَقَدْ أَصْبَحْتَ فِي بَحْرِ الأَهْوَاءِ الَّذِي هُوَ أَعْمَقُ غَوْرًا وَأَشَدُّ اضْطِّرَابًا وَأَكْثَرُ صَوَاعِقَ ، وَأَبْعَدُ مَذْهَبًا مِنَ البَحْرِ وَمَا فِيهِ ، فَفُلْكُ مَطِيَّتِكَ الَّتِي تَقْطَعُ بِهَا سَفَرَ الضَّلَالِ اتِّبَاعُ الشُّنَّةِ»)\*(٧).

٣ - \*( (عَنِ الفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ قَالَ : « اتَّبِعْ طَرِيقَ الهُدَى، وَلا يَضُرُّكَ قِلَّةُ السَّالِكِينَ وَإِيَّاكَ وَطُرُقَ الضَّلَالَةِ وَلَا تَغْتَرَّ بِكَثْرَةِ الهَالِكِينَ » ( ^ ) .

٤ - \* (حَكَى الْمُسْعُـودِيُّ أَنَّهُ كَـانَ فِي أَعْلَى صَعِيدِ مِصْرَ رَجُلٌ مِنَ القِبْطِ عِنَّ يُظْهِرُ دِينَ النَّصْرَانِيَّةِ وَكَانَ يُشَارُ إِلَيْهِ بِالعِلْمِ وَالفَهْمِ ، فَبَلَغَ خَبَرُهُ أَحْمَدَ بْنَ

<sup>(</sup>١) الترمذي (٢٠٠٧) ، وقال : هذا حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٥) المحقب: الذي يقلد دينه لكل أحد. وقال محقق جامع الأصول (١١/ ٦٩٨) حديث حسن.

<sup>(</sup>٢) الحفالة والحثالة: الرديء من كل شيء ، والحفالة أيضاً بقية الأقماع والقشور في التمر والحب.

<sup>(</sup>٣) لا يباليهم الله بالةً: أي لايرفع لهم قدراً ولايقيم لهم وزنًا.

<sup>(</sup>٤) البخاري . الفتح ١١ (٦٤٣٤).

<sup>(</sup>٦) لسان العرب (أمعَ).

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق (٨/ ٩٨ ).

<sup>(</sup>٨) لسان العرب (٨/٨).

طُولُونَ فَاسْتَحْضَرَهُ وَسَأَلَهُ عَنْ أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ مِنْ جُمْلَتِهَا أَنَّهُ أَمَرَ فِي بَعْضِ الأَيَّامِ ، وَقَدْ أَحْضَرَ بَعْلِسَهُ بَعْضَ أَهْلِ النَّظُرِ لِيَسْأَلَهُ عَنِ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَةِ دِينِ النَّصْرَانِيَّةِ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: دَلِيلِي عَلَى صِحَّتِهَا وُجُودِي فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: دَلِيلِي عَلَى صِحَّتِهَا وُجُودِي فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: دَلِيلِي عَلَى صِحَّتِها وُجُودِي إِيَّاهَا مُتَنَاقِضَةً مُتَنَاقِيَةً تَدْفَعُهَا العُقُولُ ، وَتَنْفِرُ مِنْهَا النَّفُوسُ لِتَبَايُنِهَا وَتَضَادِّهَا لاَ نَظَرَ يُقَوِّيهَا ، وَلاَ جَدَلَ النَّفُوسُ لِتَبَايُنِهَا وَتَضَادِّهَا لاَ نَظَرَ يُقَوِّيهَا ، وَلاَ جَدَلَ يُصَحِّحُهَا ، وَلاَ بُولَ عَظِيمةً وَقَطْهُمَا وَتَضَادِها مِنَ العَقْلِ وَالحِسِ عِنْدَ أَهُلُ وَالْحَسِّ عِنْدَ أَهُلُ التَّامُّلُ فِيها ، وَالفَحْصِ عَنْهَا ، وَرَأَيْتُ مَعَ ذَلِكَ يُصَحِّعُها ، وَلاَ بَيْنَا فَعِيمَةً ذَوِي مَعْرِفَةٍ ، وَحُسْنِ سِيَاسَةٍ أَمُّلُ اللَّهُ وَمُلُوكًا عَظِيمةً ذَوِي مَعْرِفَةٍ ، وَحُسْنِ سِيَاسَةٍ وَعُقُدُوا إِلَيْها ، وَتَدَيَّنُوا بِهَا مَعَ مَا وَعُقْمُ وَلَ رَاجِحَةٍ قَدِ انْقَادُوا إِلَيْها ، وَتَدَيَّنُوا بِهَا مَعَ مَا وَعُقْمَ اللَّهُ لَوْهَا ، وَتَدَيَّنُوا بِهَا إِيلَا بِدَلَائِلُ شَاهَدُوهَا ، وَتَدَيَّنُوا بِهَا إِلَّا بِذَلَائِلُ صَعْمَا وَلَا تَدِينُ وَمُا الْوَحَمْ الْكَالُوهَا وَالتَدَيُّنُ مِا الْقَادُوا إِلَيْها وَالتَدَيُّنَ مِا الْكَالِ وَمُعْجِزَاتٍ وَمُعْجِزَاتٍ وَمُعْجِزَاتٍ وَمُعْجِزَاتٍ عَرَفُوهَا أَوْجَبَتِ انْقِيَادَهُمْ إِلَيْهَا وَالتَّدَيُّنَ مِا ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْقُوا وَالْكَدَيُّنَ مِا الْكَالُولُ الْلَه وَلَا تَدَيَّنُوا مِا إِلَيْها وَالتَدَيُّنَ مِهَا الْمَالِي الْمُعَلَى الْمَالَولُولُ الْمُلُومَ الْمُولُولُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمَالَعُلُولُ الْمَالِقُولُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمَالَ الْفَالِمُ الْمُعَالَ الْمُعْلَى الْمَلَلِ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْفِقَا الْمُعْرِيلُولُ الْمُعُلِلَ الْمُعْلَى الْمُعْمِلَى الْمُعْمِولُ الْمُعَالَى الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِقَا الْمُعْلِيلُولُ الْمُعَلَى الْمُعْمِلَا الْمُ

٥ - \*(يُفَصِّلُ الشَّاطِبِيُّ أَنْ وَاعَ الْمُقَلِّدِينَ فَيَقُولُ فِي القِسْمِ الثَّالِثِ: وَهُمَ الَّذِي قَلَّدَ غَيْرَهُ عَلَى البَرَاءَةِ الطَّصْلِيَّةِ، فَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ ثَمَّ مَنْ هُوَ أَوْلَى بِالتَّقْلِيدِ الأَصْلِيَّةِ، فَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ ثَمَّ مَنْ هُو أَوْلَى بِالتَّقْلِيدِ مِنْ هُ، بِنَاءً عَلَى التَّسَامُعِ الجَارِي بَيْنَ الخَلْقِ بِالنِسْبَةِ إِلَى الجَمِّ الغَفِيرِ إِلَيْهِ مِنْ أَمُورِ دِينِهِمْ مِنْ عَالِم وَغَيْرِه، لَكِنَّهُ الجَمِّ الغَفِيرِ إِلَيْهِ مِنْ أَمُورِ دِينِهِمْ مِنْ عَالِم وَغَيْرِه، لَكِنَّهُ لَيْسَ فِي إِقْبَالِ الخَلْقِ عَلَيْهِ، وَتَعْظِيمِهِمْ لَهُ مَا يَبْلُغُ تِلْكَ لَيْسَ فِي إِقْبَالِ الخَلْقِ عَلَيْهِ، وَتَعْظِيمِهِمْ لَهُ مَا يَبْلُغُ تِلْكَ الرُّنْبَةِ: فَإِنْ كَانَ هُنَكَ مُنتُصِبُونَ فَتَرَكَهُمْ هَذَا الْمُقَلِّدُ وَقَلَّدَ غَيْرُهُمْ ، فَهُو وَ آثِمٌ إِذْ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى مَنْ أُمِرَ بِالرُّجُوعِ وَقَلَّدَ غَيْرُهُمْ ، فَهُو آثِمٌ إِنْهُ إِنْ مُنَاتِّ الصَّفْقَتَيْنِ فَهُو غَيْرُ اللَّهُ فَتَيْنِ فَهُو عَيْرُ فَهُو عَيْرُ وَالْمَ فَا تَرْكُولُونِ فَاللَّهُ فَلَيْلُ السَّفْقَتَيْنِ فَهُو عَيْرُ وَكِي لِنَفْسِهِ بَأَخْسَرِ الصَّفْقَتَيْنِ فَهُو عَيْرُ

مَعْدُورٍ، إِذْ قَلَّدَ فِي دِينِهِ مَنْ لَيْسَ بِعَارِفٍ بِالدِّينِ فِي حُكْمِ الظَّاهِرِ، فَعَمِلَ بِالبِدْعَةِ، وَهُو يَظُنُّ أَنَّهُ عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَهَذَا حَالُ مَنْ بُعِثَ فِيهِمْ رَسُولُ اللهِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَهَذَا حَالُ مَنْ بُعِثَ فِيهِمْ رَسُولُ اللهِ فَإِنَّهُمْ الْحَقَّ، وَرَجَعُوا إِلَى بَاطِلِ آبَائِهِمْ، وَلَا يَنْ الطَّرِيقَيْنِ، وَلَا يَنْ الطَّرِيقَيْنِ، وَغَطَّى الهَوى عَلَى عُقُو وِلِمِمْ دُونَ أَنْ يُبْصِرُوا الطَّرِيتَيْنِ، وَعَطَّى الهَوى عَلَى عُقُو ولِمِمْ دُونَ أَنْ يُبْصِرُوا الطَّرِيتَى الصَّرِيتَى الطَّرِيتَى اللَّهُ وَيَعَلَى اللهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللهُ اللَّهُ وَلَيْنِهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْنَ الطَّرِيتَى الطَّرِيتَى الطَّرِيتَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللِهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللْهُولُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الل

٦ - \*(عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ
 كَانَ يَقُـولُ: اغْدُ عَالِماً أَوْ مُتَعَلِّمًا، وَلَا تَغْدُ إِمَّعَةً فِيمَا بَيْنَ
 ذَلِكَ)\*\*(٣).

٧ - \*(عَنْ كُمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: يَا كُمَيْلُ: إِنَّ هَذِهِ القُلُوبَ أَوْعِيَهُ فَخَيْرُهَا أَوْعَاهَا لِلْخَيْرِ، وَالنَّاسُ ثَلَاثَةٌ: فَعَالِمٌ رَبَّانِيٌّ، وَمُتَعَلِّمٌ عَلَى مَنِيلِ نَجَاةٍ، وَهَمَجٌ رِعَاعٌ أَنْبَاعُ كُلِّ نَاعِقٍ، لَمْ يَسْتَضِيتُوا سَبِيلِ نَجَاةٍ، وَهَمَجٌ رِعَاعٌ أَنْبَاعُ كُلِّ نَاعِقٍ، لَمْ يَسْتَضِيتُوا بِنُورِ العِلْمِ، وَلَمْ يَلْجَأُوا إِلَى رُكْنٍ وَثِيقٍ إِلَى أَنْ قَالَ: أُفَّ بِنُورِ العِلْمِ، وَلَمْ يَلْجَأُوا إِلَى رُكْنِ وَثِيقٍ إِلَى أَنْ قَالَ: أُفِّ لِنُورِ العِلْمِ مَنْ شُبْهَةٍ لَا يَدْرِي أَيْنَ الْحَقُ، إِنْ قَالَ أَخْطَأَ، عَلَى عَلِيثِهِ إِنْ قَالَ أَخْطَأَ، وَإِنْ قَالَ أَخْطَأَ لَمْ يُعْوفٌ بِهَا لَا يَدْرِي حَقِيقَتَهُ، فَهُ وَ وَإِنْ أَخْطَأً لَمْ نُبِدِهِ مَشْغُوفٌ بِهَا لَا يَدْرِي حَقِيقَتَهُ، فَهُ وَ فِيْنَ بِهِ) \*

 $\Lambda = *(aَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ _ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ _ قَالَ: <math>\tilde{d}$  لَا يُقَلِّدَنَّ أَحَدُكُمْ دِينَهُ رَجُلًا إِنْ آمَنَ آمَنَ آمَنَ ، وَإِنْ كَفَرَ كَفَرَ ، فَإِنَّهُ لَا أُسْوَةَ فِي الشَّرّ)\*(٥).

<sup>(</sup>١) الاعتصام للشاطبي (١/ ١٥٨، ١٥٩).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (١/ ١٦٠) بتصرف يسير .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٢/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٢/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٥) الاعتصام (٢/ ٣٥٩)

#### Ataunnabi.com

(٣٩٩٨) الإمعة

١٠- \* (قَالَ الشَّاعِرُ:

فَلَا دَرَّ دَرُّكَ مِن صَاحِب

سَأَلْتُهُ عَــمــًّا مَعَهُ

٩- \*(قَالَ الشَّاعِرُ:
 لَقيتُ شَيْخًا إمَّعَة

فَقَالَ ذَوْدٌ أَرْبَعَهُ ﴾ (١).

فَأَنْتَ الوُزَاوِزَةُ الإِمَّعَةْ )\* (٢٠).

### من مضار صفة « الإمعة »

(١) تَدُلُّ عَلَى ضَعْفِ الشَّخْصِ عَقْلِيًّا وَدِينيًّا.

(٢) يَعِيشُ الإِمَّعَةُ ذَلِيلًا.

(٣) الإِمَّعَةُ مَنْبُوذٌ مِنَ اللهِ ثُمَّ مِنَ النَّاسِ .

(٤) تُسَاعِــدُ عَلَى وُجُـودِ أَشْخَـاصٍ بِـلَا قِيمَـةٍ فِي الْمُجْتَمَعِ.

(٥) تُوقِعُ فِي مَهَاوِي الضَّلَالَةِ.

(٦) تُقَوِّي رُوحَ التَّبَعِيَّةِ وَالرَّذِيلَةِ فِي الْمُجْتَمَعِ فَيَعِيشُ عَالَةً عَلَى الْمُجْتَمَعاتِ الأُخْرَى ، وَيَضْعُفُ الإِنْتَاجُ

الفِحْرِيُّ وَالْمَادِّيُّ.

# الأمن من المكر

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 17     | ۲        | ۲      |

### الأمن لغةً:

تَدُورُ مَادَّةُ "أَمِنَ " حَوْلَ مَعْنَيَيْنِ: الأَمَانَةُ ، وَالتَّصْدِيتُ، يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ الهَمْزَةُ وَالْيِمُ وَالنُّونُ التَّصْدِيتُ، يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ الهَمْزَةُ وَالْيِمُ وَالنُّونُ الْمَانَةُ التَّتِي هِيَ ضِدُّ أَصْلَانِ مُتَقَارِبَانِ: أَحَدُهُمَا: الأَمَانَةُ التَّتِي هِيَ ضِدُّ الخَيانَةِ ، وَمَعْنَاهَا سُكُونُ القَلْب، وَالآخَرُ: التَّصْدِيقُ.

فَمِنَ الأَوَّلِ: الأَمَنةُ مِنَ الأَمْنِ، وَالأَمَانُ إِعْطَاوُهُ، وَالأَمَانُ إِعْطَاوُهُ، وَالأَمَانَ إِعْطَاوُهُ، وَالأَمَانَةُ ضِدُّ الخِيَانَةِ. يُقَالُ: أَمِنتُ الرَّجُلَ أَمْنًا وَأَمَنةً، وَأَمَانًا، وَأَمَنتِي يُوْمِننِي إِيمَاناً، وَالعَربُ تَقُولُ: رَجُلٌ وَأَمَانٌ، إِذَا كَانَ أَمِينًا...وَمِنَ الثَّانِي: التَّصْدِيقُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ لَمَانٌ، إِذَا كَانَ أَمِينًا...وَمِنَ الثَّانِي: التَّصْدِيقُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا ﴾ (يوسف/ ١٧) أَيْ مُصَدِق لَنَا.

وَيَقُولُ الرَّاغِبُ: أَصْلُ الأَمْنِ طُمَأْنِينَةُ النَّفْسِ، وَزَوَالُ الْخَوْفِ. وَالأَمْنُ وَالأَمْانَةُ وَالأَمْانُ فِي الأَصْلِ مَصَادِرُ، وَيُجْعَلُ الأَمْانُ تَارَةً اسْمًا لِلْحَالَةِ الَّتِي يَكُونُ عَلَيْهَا الإِنْسَانُ فِي الأَمْنِ، وَتَارَةً اسْمًا لِلَا يُوْمَنُ عَلَيْهِ عَلْيَهَا الإِنْسَانُ نَحْو قَوْلِهِ ﴿ وَتَخُونُوا أَمَانَا تِكُمْ ﴾ (الأنفال/ الإِنْسَانُ نَحْو قَوْلِهِ ﴿ وَتَخُونُوا أَمَانَا تِكُمْ ﴾ (الأنفال/ ٢٧) أَيْ مَا ائتُمْنَتُمْ عَلَيْهِ.

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورِ: الأَمْنُ نَقِيضُ الخَوْفِ ، أَمِنَ فَكَانٌ يَأْمَنُ أَمْنًا وَأَمَنَا . حَكَى هَذَا الزَّجَّاجُ ، وَأَمَنَةً وَأَمَانًا

#### فَهُوَ آمِنٌ.

وَالأَمْنَةُ: الأَمْنُ، وَفِي حَدِيثِ نُزُولِ الْسَيحِ، عَلَى نَبِينَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "وَتَقَعُ الأَمْنَةُ فِي الأَرْضِ" نَبِينَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "وَتَقَعُ الأَمْنَ فَلَا يَخَافُ أَحَدٌ أَي الأَمْنُ ، يُرِيدُ أَنَّ الأَرْضَ تَمْتَاعُ بِالأَمْنِ فَلَا يَخَافُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ وَالْحَيَوانِ. وَفِي الْحَدِيثِ: "النُّجُومُ أَمَنَةٌ ، فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّهَاءَ مَا تُوعَدُ، وَأَنَا أَمَنَةٌ لأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى السَّهَاءَ مَا تُوعَدُ، وَأَنَا أَمَنَةٌ لأَمْتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَتَى الشَّمَا أَصْحَابِي أَتَى الأُمَّةَ مَا تُوعَدُهُ اللَّمَةَ مَا تُوعَدُهُ اللَّمَةَ مَا تُوعَدُهُ اللَّمَّةَ مَا لأَمَّةً مَا يُوعَدُونَ ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَلْمُ اللَّمَةِ مَا اللَّمَةُ مَا اللَّمَةُ مَا اللَّمَةِ مَا اللَّمَةِ مَا اللَّمَةُ مَا اللَّمَةُ مَا اللَّمَةُ اللَّمَةِ مَا اللَّمَةُ مَا اللَّمَةَ مَا اللَّمَةُ اللَّمَةُ اللَّمَةِ فَا إِذَا ذَهَبِ اللَّهُ المُنَةُ لأَمْتِي فَإِذَا ذَهَبَ اللَّهُ المُنَالِي أَمَنَةً لأَمْتِي فَإِذَا ذَهَبِ اللَّهُ اللَّمَةِ اللَّهُ اللَّمَةِ المَالَةُ لللَّمَةِ المَالِي أَمَنَةً لأَمْتِي فَإِذَا ذَهَبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَةُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ المُنَالِي أَمَنَةً لللْمُولِي الْمَالِي الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ الْمُعُولِي الْمُعْمَلِي اللَّهُ اللْمُعَلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْمَالِي الْمُعْمَلُولَ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْمَالِي الْمُعْمَالِي الْمُعْمُ الْمُنْ الْمُنَالِي الْمُعْمِلُولَ الْمُعَلَّةُ الْمُعْمَالِمُ الْمُعْمَالِهُ ا

### المكر لغة واصطلاحًا:

(انظر صفة المكر).

#### الأمن من المكر اصطلاحًا:

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: الأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ تَعَالَى يَتَحَقَّقُ بِالاسْتِرْسَالِ فِي الْمُعَاصِي مَعَ الاتِّكَالِ عَلَى الرَّحْمَةِ (٢).

وَقِيلَ: هُوَ الاسْتِرْسَالُ عَلَى المَعَاصِي اتِّكَالاً عَلَى عَفْوِ اللهِ تَعَالَى (٣).

#### حقيقة مكر الله:

قَالَ الرَّاغِبُ: مَكْرُ اللهِ تَعَالَى: صِفَةٌ حَقِيقِيَّةٌ عَلَى مَا يَلِيتُ بِجَلَالِ اللهِ وَكَمَالِهِ وَمِنْ لَوَازِمِهَا إِمْهَا أُلُ العَبْدِ

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير لابن عاشور (٩/ ٢٥).

<sup>(</sup>١) لسان العرب (٣١/ ٢١).

<sup>(</sup>٢) الزواجر (١/ ٨٦).

وَ عَكْدِينُهُ مِنْ أَعْرَاضِ الدُّنْيَا ، وَلِذَلِكَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْ مِنْ وُسِعَ عَلَيْهِ فِي دُنْيَاهُ وَلَمْ يَعْلَمْ عَلَيْ وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورِ عَلْهُ مُكِرَ بِهِ فَهُ وَ تَخْدُوعٌ عَنْ عَقْلِهِ (١) ، وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورِ قَالَ أَهْلُ العِلْمِ بِالتَّأْوِيلِ : الْمُكْرُ مِنَ اللهِ تَعَالَى جَزَاءٌ قَالَ أَهْلُ العِلْمِ بِالتَّأْوِيلِ : الْمُكْرُ مِنَ اللهِ تَعَالَى جَزَاءٌ سُمِّيَ بِاسْمِ مَكْرِ الْمُجَازَى ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾ (الشورى / ٤٠) فَالثَّانِيةُ لَيْسَتْ سَيِّئَةٍ مِنْلُهَا ﴾ (الشورى / ٤٠) فَالثَّانِيةُ لَيْسَتْ اللهِ بَعَالَى عَلَيْكُمْ بِسَيِّئَةٍ مَنْلُهَا ﴾ (الشورى / ٤٠) فَالثَّانِيةُ لَيْسَتْ فَالْمُ مُولِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ الْكَلَمْ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ ﴾ (البقرة / ١٩٤) فَالأَوَّلُ : ظُلُمْ ، وَالثَّانِي: لَيْعَلَمَ أَنَّهُ عِقَابٌ لَيْسَ بِظُلْمٍ ، وَلَكِنَّةُ سُمِّيَ بِاسْمِ الذَّيْنِ لِيُعْلَمَ أَنَّهُ عِقَابٌ عَلَيْهُ ، وَيَجْرِي عَجْرَى هَذَا القَوْلِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يُعْلَمُ أَنَّهُ عَقَالًى اللهُ وَهُو خَادِعُهُمْ ﴾ (النساء / ١٤٢).

وَفِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ امْكُرْ لِي ، وَلَا تَمْكُرْ بِي ، وَلَا تَمْكُرْ بِي ، وَلَا تَمْكُرْ بِي ، قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: مَكْرُ اللهِ إِيقَاعُ بَلَائِهِ بِأَعْدَائِهِ دُونَ أَوْلِيَائِهِ، وَقِيلَ: هُو اسْتِدْرَاجُ العَبْدِ بِالطَّاعَاتِ فَيَتَوَهَّمُ أَوْلِيَائِهِ، وَقِيلَ: هُو اسْتِدْرَاجُ العَبْدِ بِالطَّاعَاتِ فَيَتَوَهَّمُ أَوْلِيَائِهِ، وَقِيلَ: هُو اسْتِدْرَاجُ العَبْدِ بِالطَّاعَاتِ فَيَتَوَهَّمُ أَوْلِيَائِهِ، وَقِيلَ: هُو مَرْدُودَةٌ (٢).

وَقَالَ القُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللهِ ﴾ (الأعراف/ ٩٩). أَيْ عَذَابَهُ وَجَزَاءَهُ عَلَى مَكْرِهِمْ ، وَقِيلَ مَكْرُهُ: اسْتِدْرَاجُهُ بِالنِّعْمَةِ وَالصِّحَّةِ (٣). وَأَمَّا قَوْلُهُ عَنَ وَجَلَّ . : ﴿ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

وَأَمَّا قَوْلُهُ عَنَّ وَجَلَّ : ﴿ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ (آل عمران/ ٥٥) فَهُوَ مِنْ بَابِ الْمُقَابَلَةِ عَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ (آل عمران/ ٥٤) فَهُوَ مِنْ بَابِ الْمُقَابِلَةِ عَلَى حَدِّ ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَ ا ﴾ (الشورى / ٤٠) وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي

نَفْسِكَ ﴿ (المَائدة / ١١٦) وَمَعْنَى الْقُابَلَةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوصَفَ تَعَالَى بِالْمُكْرِ إِلَّا لأَجَلِ مَا ذُكِرَ مَعَهُ مِنْ لَفْظٍ آخَرَ مُسْنَدٍ لِنَ يَلِيقُ بِهِ.

وَرُدَّ بِأَنَّهُ جَاءَ وَصْفُ اللهِ تَعَالَى بِهِ مِنْ غَيْرِ مُقَابَلَةٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ ﴾ (الأعراف/ ٩٩) عَلَى أَنَّ الْمُكْرِ (٤٥) رُبَّمَا يَصِحُّ اتِصَافُهُ تَعَالَى بِهِ، إِذْ هُو لُغَةً: السَّنُّرُ، يُقَالُ: مَكَرَ اللَّيْلُ أَيْ سَتَرَ بِظُلْمُتِهِ مَا هُو فِيهِ، وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الاحْتِيَالِ سَتَرَ بِظُلْمُتِهِ مَا هُو فِيهِ، وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الاحْتِيَالِ سَتَرَ بِظُلْمُتِهِ مَا هُو فِيهِ، وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الاحْتِيَالِ وَالخِدَاعِ وَالخُبْثِ، وَبِهَذَا الاعْتِبَادِ عَبَّرَ عَنْهُ بَعْسَضُ اللَّعْوِيِينَ بِأَنَّهُ السَّعْيُ بِالفَسَادِ، وَبَعْضُهُمْ مِ بِأَنَّهُ صَرُفُ اللَّعْرِينَ بِأَنَّهُ صَرُفُ لَا اللَّعْرِينَ فَي أَنْ يَصْرِفَهُ إِلَى خَيْرٍ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُهُ تَعَالَى العَيْرِ عَمَّا يَقُولُهُ تَعَالَى فَي أَنْ يَصْرِفَهُ إِلَى خَيْرٍ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُهُ تَعَالَى السَّعِيُّ الْمَكْرُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ (آل عمران/ ٤٥) وَإِمَّا مَذْمُومُ السَّيِّ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ (آل عمران/ ٤٥) وَإِمَّا مَذْمُومُ السَّيِّ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ (آل عمران/ ٤٥) وَإِمَّا مَذْمُومُ السَّيِّ وَمِنْهُ ﴿ وَلَا يَحِيقُ الْمُكُرُ السَّيَ عُلِقَ الْمَكْرُ السَّيَ عَلَى السَّيَ عَلَيْهِ ﴾ (فاطر/ ٣٤) (٥).

### الأمن من مكر الله كبيرة من الكبائر:

كَانَ عَلَيْ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: «يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ
ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ». وَفِي رِوَايَةٍ: «فَقَالُوا: يَا رَسُولَ
اللهِ أَتَخَافُ؟. قَالَ: «إِنَّ القَلْبَ بَيْنَ أُصْبُعِيْنِ مِنْ أَصَابِعِ
اللهِ أَتَخَافُ؟ فَهُ وَ يُصَرِّفُها أَسْرَعَ مِنْ مَمَرِّ
اللّهِ مَنِ يُقَلِّبُهُ كَيْفَ يَشَاءُ» فَهُ وَ يُصَرِّفُها أَسْرَعَ مِنْ مَمَرِّ
الرّبِحِ عَلَى اخْتِلَافٍ فِي القَبُولِ وَالسرَّدِ وَالإِرَادَةِ
وَالكَرَاهَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَوْصَافِ. وَفِي التَّنْزِيلِ:
﴿ وَاعْلَمُ وَا عُلُمُ وَا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْرُءِ وَقَلْبِهِ ﴾ أَيْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ

<sup>(</sup>١) المفردات للراغب: (ص ٤٧١).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (مكر) ص ٤٢٤٧ (ط. دار المعارف).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ٧/ ٩٧ .

<sup>(</sup>٤) بل هـو وصف ثابت لله عـزَّ وجلَّ على ما يليق بجـلاله كما

<sup>(</sup>٥)الزواجر(ص١١٢، ١١٣)وانظر لسان العرب: مادة (مكر).

عَقْلِهِ حَتَّى لَا يَدْرِي مَا يَصْنَعُ، قَالَهُ مُجَاهِدٌ. وَيُوَيِّدُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَـذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَـهُ قَلْبٌ ﴾ (قَ/ ٣٧) أَيْ عَفْلٌ . وَاخْتَارَ الطَّبْرَانِيُّ أَنَّ مَعْنَى تِلْكَ الإِحَالَةِ إِعْلَامُ العِبَادِ بِأَنَّهُ أَمْلَكُ لِقُلُوبِهِمْ مِنْهُم، وَأَنَّهُ يَحُولُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهَا إِذَا شَاءَ حَتَّى لَا يُدْرِكَ أَحَدٌ شَيْئًا إِلَّا بِمَشِيئَتِهِ تَعَالَى . وَلَمَّا كَانَ ﷺ يَقُولُ : «يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبَّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ » قَالَتْ عَائِشَةُ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ : يَا رَسُولَ الله ، إِنَّكَ تُكْثِرُ أَنْ تَدْعُوَ بَهَذَا الدُّعَاءِ فَهَلْ تَخْشَى؟. قَالَ: «وَمَا يُؤَمِّنْنَا يَا عَائِشَةٌ \_ وَقُلُوبُ العِبَادِ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ \_ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُقَلِّبَ قَلْبَ عَبْدِهِ قَلَّبَهُ؟ » . وَقَدْ أَثْنَى تَعَالَى عَلَى الرَّاسِخِينَ في العِلْم . بِقَوْلِهِ : ﴿ رَبَّنَا لَا تُرغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ ﴾ (آل عمران/ ٨). في هَذِهِ الآيَةِ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أَحَقِّيَّةٍ مَاذَهَبَ إِلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ مِنْ أَنَّ الزَّيْغَ وَالْحِدَايَةَ بِخَلْقِ اللهِ وَإِرَادَتِهِ، بَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ القَلْبَ صَالِحٌ لِلْمَثَلِ إِلَى الخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَمُحَالٌ أَنْ يَمِيلَ إِلَى أَحَدِهِمَا بِدُونِ دَاعِيَةٍ، فَإِنْ كَانَ دَاعِيَـةَ الْكُفْرِ فَهُ وَ الخِذْلَانُ وَالإِزَاغَـةُ وَالصَـدُّ وَالْخَتْمُ، وَإِنْ كَانَ دَاعِيَةَ الإِيمَانِ فَهُوَ التَّوْفِيقُ وَالإِرْشَادُ وَالْحِدَايَةُ وَالتَّسْدِيدُ وَالتَّثْبِيتُ وَالْعِصْمَةُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الأَلْفَاظِ الوَارِدَةِ فِي القُرْآنِ.

وَمِّا يُحَدِّرُكَ أَيْضًا مِنْ أَمْنِ الْكُرِ اسْتِحْضَارُكَ قَوْلَهُ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَبْقَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِتُ عَلَيْهِ الْجَنَّابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَعْمَلُ الْجَنَّةِ ، وَيَعْمَلُ العَبْدَ لَيَعْمَلُ فَيَدُخُلُهَا». وَفِي حَدِيثِ البُخَارِيّ: "إِنَّ العَبْدَ لَيَعْمَلُ فَيَدُخُلُهَا». وَفِي حَدِيثِ البُخَارِيّ: "إِنَّ العَبْدَ لَيَعْمَلُ الرَّجُلُ فَيَدُخُلُهَا إِلنَّارِ ، وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنَّهُ الأَعْمَلُ الرَّجُلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنَّهُ الأَعْمَلُ الرَّجُلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنَّهُ الأَعْمَلُ الرَّجُلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنَّهُ الأَعْمَلُ المَّعْمَلُ المَّعْمَلُ المَّالِقُ اللَّعْمَلُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ ، فَإِنَّ الصَّحَابَةَ بِعَمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ - لَمَّا قَالُوا عِنْدَ سَاعٍ ذَلِكَ فَلِيمَ اللَّعْمَلُ الْعُمَلُ وَا تَقْدَى اللَّهُ أَقُلَا نَتَكِلُ عَلَى كِتَابِ أَعْمَلُ الْعَمْلُ وَاللَّهُ أَقُلَا نَتَكِلُ عَلَى كِتَابِ أَعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ - لَمَّا قَالُوا عِنْدَ سَاعٍ ذَلِكَ فَلِيمَ اللَّهُ أَقَلَا اللَّهُ أَقَلَا اللَّهُ الْعُسْرَى \* وَطَدَّقَ بِالْحُسْنَى \* فَسَنْيَسِرُهُ لَلْعُسْرَى \* وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَعْنَى \* وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى \* فَسَنْيَسِرُهُ للْعُسْرَى \* وَلَيْ اللّهُ الْعُسْرَى \* وَلَكَ مَا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَعْنَى \* وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى \* فَسَنْيَسِرُهُ لِلْعُسْرَى \* وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَعْنَى \* وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى \* فَسَنْيَسِرُهُ اللْعُسْرَى \* وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَعْنَى \* وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى \* وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَعْنَى \* وَكَذَّبُ بِالْعُسْرَى \* وَكَذَّ بَ بِالْحُسْنَى \* وَكَذَّبُ بِالْعُسْرَى \* وَكَذَّبُ بِالْعُسْرَى \* وَكَذَبُ بِالْعُسْرَى \* وَكَذَبُ بَالْعُلْمُ وَاللّهُ الْعُلْمُ وَاللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ لَا الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْ

[للاستزادة: انظر صفات:التهاون - الإعراض - الطمع - القسوة - التخاذل - التفريط والإفراط - الكسل - العتو - الغرور.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: تذكر الموت ـ الخشية \_ الخوف \_ محاسبة النفس \_ المراقبة \_ مجاهدة النفس \_ الحذر].

<sup>(</sup>١) الزواجر عن اقتراف الكبائر (١١١) بتصرف.

# الآيات الواردة في «الأمن من المكر»

٢- أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا ٱلسَّيَّ عَاتِ ٱن يَغْيِفَ اللَّهُ مِ اللَّهُ مِ اللَّهُ مِ اللَّهُ مِ اللَّهُ مِ اللَّهُ مَ اللَّهُ مِ اللَّهُ مِ اللَّهُ مَ اللَّهُ مِ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

ا- وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامنُواْ وَاتَّعَوْاْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِّنَ ٱلسَّمَآ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنَ كَنْهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ شَ كَذَّبُواْ فَاخَذْنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ شَ اَفَا مِنَ اَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَابِينَا وَهُمْ نَابِمُونَ شَ وَهُمْ نَابِمُونَ شَ اَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا شُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ شَ اللهِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ شَ اللهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكَراً للهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله الفَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «الأمن من المكر»

١ - \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ رَجُلُ، فَقَالَ: مَا الكَبَائِرُ؟ فَقَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالقُنُ وطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ، وَهَذَا أَكْبَرُ الكَبَائِرِ)\* (١).

٢ - \* (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَ ـ قَالَ لِلْمَلَاثِكَةِ : « مَا هَذَا الْخَوْفُ الَّذِي قَدْ بَلَغَكُمْ وَقَدْ أَنْزِلْهَ النَّزِلَةَ الَّتِي لَمُ أُنْزِلْهَا غَيْرَكُمْ ؟ قَالُوا : رَبَّنَا لَا نَأْمَنُ مَكْرَكَ ، لَا يَأْمَنُ مَكْرَكَ إِلَّا القَوْمُ الخَاسِرُونَ ») \* (٢).

# من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «الأمن من المكر»

١ - \*(قَالَ عَـلِيُّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ : «مَنْ وُسِّعَ عَلَيْهِ فِي دُنْيَاهُ ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّـ هُ مُكِرَ بِـهِ فَهُو خَمْدُوعٌ عَـنْ عَقْله»)\*(٣).

٢ - \*( قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ: « إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ عَنْهُ ـ: « إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ ، فَقَالَ بِهِ هَكَذَا») \*(٤).

٣ - \* (عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعٍ ، قَالَ : « مِنَ اللَّهِ لِكُورِ اللهِ إِقَامَةُ العَبْدِ عَلَى اللهِ يَتَمَنَّى عَلَى اللهِ الْمَعْبِدِ عَلَى اللهِ يَتَمَنَّى عَلَى اللهِ الْمُغْفِرَةَ ») \* (٥) .

٤ - \*( قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ : "كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى صَاحِبٍ لَهُ : إِذَا أَصَبْتَ مِنَ اللهِ شَيْئًا يَسُرُّكَ فَلَا تَأْمَنْ

أَنْ يَكُونَ فِيهِ مِنَ اللهِ مَكْرٌ فَإِنَّـهُ لَا يَـأْمَنُ مَكْـرَ اللهِ إِلَّا القَوْمُ الخَاسِرُونَ»)\*(٦).

٥ - \*( عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي حَلِيمَةَ ، قَالَ : كَانَ ذَرُّ ابْ عَبْ عَبْ بْنِ أَبِي حَلِيمَةَ ، قَالَ : كَانَ ذَرُّ ابْ عَبْ عَبْ بِلْ الْحِشَاءَ يَخْتَلِفُ فِي الْسَجِدِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ رَفَعَ صَوْتَهُ بِهَذِهِ الآيَةِ ﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا القَوْمُ الخَاسِرُونَ ﴾ (الأعراف/ ﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا القَوْمُ الخَاسِرُونَ ﴾ (الأعراف/ ٩٩))\* (٧).

٦-\*(قَالَ الْحَسَنُ البَصْرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - «الْمُؤْمِنُ يَعْمَلُ بِالطَّاعَاتِ وَهُوَ مُشْفِقٌ وَجِلٌ خَائِفٌ، وَالفَاجِرُ يَعْمَلُ بِالْمُعَاصِي وَهُوَ آمِنٌ ») \* (٨)

٧ - \*( قَـالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَـةَ : «أَدْرَكْتُ ثَـلَاثِينَ
 مِـنْ أَصْـحَابِ النَّبِـيِّ ﷺ كُلُّـهُمْ يَخَافُ النِّفَــاقَ عَلَى

- (٤) البخاري الفتح ١١ (٦٣٠٨).
  - (٥) المرجع السابق (٣/٥٠٧).
  - (٦) المرجع السابق (٣/ ٥٠٧).
- (٧) المرجع السابق (٣/ ٥٠٦، ٥٠٧).
  - (۸) تفسیر ابن کثیر (۲/ ۲۳۶).
- (۱) تفسير ابن كثير (۱/ ٤٨٥) والـزواجر عـن اقتراف الكبائر (ص ۱۱۲) وقال الأشبـه فيه أن يكون مـوقوفًا وهـو نفس قول ابن كثير . إلا أنه زاد : فقد روي عن ابن مسعود نحو ذلك. والمصنف (۲۱/ ٤٦٠).
  - (٢) الدر المنثور ، للسيوطي (٣/ ٥٠٦).
    - (٣) المفردات للراغب (٤٧١).

نَفْسِهِ ، مَا مِنْهُمْ أَحَدُ يَقُولُ: إِنَّهُ عَلَى إِيمَانِ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ ») ﴿ (١).

٨ - \*( عَنِ الحَسَنِ قَالَ عَنِ النِّفَاقِ: «مَاخَافَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ ، وَلَا أَمِنَهُ إِلَّا مُنَافِقٌ ») \* (٢).

9 - \*( قَالَ كَعْبٌ : ﴿ فِي آخِرِ الزَّمَانِ عُلَمَاءُ يُوَهِّدُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا وَلَا يَزْهَدُونَ ، وَيُخَوِّفُونَ وَلَا يَزْهَدُونَ ، وَيُخَوِّفُونَ وَلَا يَخَافُونَ ، يَنْهُوْنَ عَنْ غَشَيَانِ الوُلَاةِ وَيَأْتُونَ ، يُؤْثِرُونَ الأَغْنِيَاءَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ ، يَأْكُلُونَ بِأَلْسِنتِهِمْ ، يُقَرِّبُونَ الأَغْنِيَاءَ دُونَ الفُقَرَاءِ ، أُولَئِكَ الجَبَّارُونَ أَعْدَاءُ الرَّحْنَ ») \*(٣).

١٠ - ﴿ (قَالَ الشَّوْكَ انِيُّ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَ الَى: ﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا القَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ ، قِيلَ: مَكْرُ اللهِ هُنَا هُو أَمَنُ مَكْرَ اللهِ هُنَا هُو السِّدْرَاجُهُ بِالنِّعْمَةِ وَالصِّحَةِ ، وَالأَوْلَى حَمْلُهُ عَلَى مَاهُو أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ) ﴾ (١٠).

١١ - \* (قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرِ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِ هَذهِ الآيةِ: «يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: أَفَأَمِنَ يَامُحَمَّدُ هَوُلاَءِ اللهِ هَذهِ الآيةِ اللهِ وَرَسُولَ هُ وَيَجْحَدُونَ آيَاتِهِ اسْتِدْرَاجَ اللهِ النَّذِينَ يُكَذِّبُونَ اللهَ وَرَسُولَ هُ وَيَجْحَدُونَ آيَاتِهِ اسْتِدْرَاجَ اللهِ إِيَّاهُمْ مِنْ صِحَّةِ الأَبْدَانِ إِيَّاهُمْ مِنْ صِحَّةِ الأَبْدَانِ وَرَخَاءِ العَيْشِ كَمَا اسْتَدْرَجَ الَّذِينَ قَصَّ عَلَيْهِمْ وَرَخَاءِ العَيْشِ كَمَا اسْتَدْرَجَ الَّذِينَ قَصَّ عَلَيْهِمْ قَصَصَهُمْ مِنَ الأُمْمِ قَبْلَهُمْ، فَإِنَّ مَكْرَ اللهِ لَا يَأْمَنُ اللهِ لَا يَأْمَنُ اللهِ لَا يَأْمَنُ وَلِكَ أَنْ يَكُونَ اسْتِدْرَاجًا مَعَ مُقَامِهِمْ عَلَى كُفْرِهِمْ عَلَى مَعْصِيتِهِمْ — إِلَّا القَوْمُ عَلَى كُفْرِهِمْ عَلَى مَعْصِيتِهِمْ — إِلَّا القَوْمُ الخَاسِرُونَ. وَهُمُ المَالِكُونَ ») \* (٥).

١٣ - \*(قَالَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ \* إِنَّمَ العَالِمُ اللهُ وَجْهَهُ \* إِنَّمَ العَالِمُ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى، وَلَا يُوَمِّنُهُمْ مِنْ مَكْرِ اللهِ ">

١٤ - \*(قَالَ الغَزَالِيُّ: وَالتَّشْدِيدَاتُ الوَارِدَةُ فِي الأَّمْنِ مِنْ مَكْرِ اللهِ وَعَذَابِهِ لَا تَنْحَصِرُ، وَكُلُّ ذَلِكَ ثَنَاءٌ عَلَى الخَوْفِ، لأَنَّ مَذَمَّةَ الشَّيْءِ ثَنَاءٌ عَلَى ضِدِهِ الَّذِي عَلَى الخَوْفِ، لأَنَّ مَذَمَّةَ الشَّيْءِ ثَنَاءٌ عَلَى ضِدِهِ اللَّذِي يَنْفِيهِ وَضِدُّ الْخَوْفِ: الأَمْنُ، كَمَا أَنَّ ضِدَّ الرَّجَاءِ اليَأْسُ، وَكَمَا دَلَّتُ مَذَمَّةُ القُنُوطِ عَلَى فَضِيلَةِ الرَّجَاءِ فَكَذَلِكَ وَكُمَا دَلَّ مَذَمَّةُ الأَمْنِ عَلَى فَضِيلَةِ الرَّجَاءِ فَكَذَلِكَ تَدُلُّ مَذَمَّةُ الأَمْنِ عَلَى فَضِيلَةِ الخَوْفِ الْمُضَادِ لَهُ") \*(^^).

١٥ - \* ( وَقَالَ أَيْضًا: « وَإِنَّمَا كَانَ خَوْفُ الأَنْبِيَاءِ
 مَعَ مَا أَفَاضَ عَلَيْهِمْ مِنَ النِّعَمِ لأَنَّهُمْ لَمْ يَـأُمَنُوا مَكْرَ اللهِ
 تَعَالَى ») \* (٩).

17 - \*(وَقَدْ عَلَّقَ الغَزَالِيُّ عَلَى قَوْلِ اللهِ تَعَالَى لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلِمُ ﴿ لَاتَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلِمُ ﴿ لَاتَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَأَرَى ﴾ بِقَوْلِهِ: وَمَعَ هَذَا لَنَّا أَلْقَى السَّحَرَةُ سِحْرَهُ مِ وَأَرَى ﴾ بِقَوْلِهِ: وَمَعَ هَذَا لَنَّا أَلْقَى السَّحَرَةُ سِحْرَهُ مِ وَأَرَى ﴾ بِقَوْلِهِ: وَمَعَ هَذَا لَنَّا أَلْقَى السَّحَرَةُ سِحْرَهُ مِ وَأَرَى ﴾ وَمَعَ هَذَا اللهِ وَيَعْمَ اللهِ وَالنَّبَسَ الأَمْنُ عَلَيْهِ الأَمْنَ ، وَقِيلَ لَهُ: وَالنَّبَسَ الأَمْنُ عَلَيْهِ حَتَّى جَدَّدَ عَلَيْهِ الأَمْنَ ، وَقِيلَ لَهُ: لَا تَخَفْ، إِنَّكَ أَنْتَ الأَعْلَى ﴾ (١٠).

١٧ - \* (وَعَلَّقَ عَلَى حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) تنبيه الغافلين (ص ٩٢).

<sup>(</sup>٤) فتح القدير (٢/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري (مج٦جـ٩/١١).

<sup>(</sup>٦) التحرير والتنوير (٩/ ٢٥).

<sup>(</sup>٧) إحياء علوم الدين (٤/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق (٤/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق (٤/ ١٧٩).

<sup>(</sup>١٠) المرجع السابق (٤/ ١٨٠).

#### Ataunnabi.com

الأمن من المكر (٤٠٠٥)

بَدْرٍ «اللَّهُمَّ إِنْ تَهْلِكْ هَذِهِ العِصَابَةُ ... الحَدِيثُ». يِقَوْلِهِ فَكَانَ مَقَامُ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَقَامَ الثِّقَةِ بِوَعْدِ اللهِ، وَكَانَ مَقَامُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَقَامَ الخَوْفِ مِنْ مَكْرِ اللهِ وَهُوَ أَتَـمُّ، لأَنَّهُ لاَ يَصْدُرُ إِلَّا عَنْ كَمَالِ الْمُعْرِفَةِ

بِأَسْرَارِ اللهِ تَعَالَى، وَخَفَايَا أَفْعَالِهِ، وَمَعَانِي صِفَاتِهِ الَّتِي يُعَبَّرُ عَنْ بَعْضِ مَا يَصْدُرُ عَنْهَا بِالْمُكْرِ، وَمَا لأَحَدٍ مِنَ الْبَشَرِ الوُقُوفُ عَلَى كُنْهِ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى) \*(١).

# من مضار «الأمن من المكر»

(١) أَنَّهَا تَجْعَلُ الْمُؤْمِنَ غَافِلاً عَنْ طَاعَةِ اللهِ وَرِضْوَانِهِ.

(٢) إِذَا أَمِنَ الْمُؤْمِنُ مَكْرَ اللهِ لَمْ يُرَاقِبِ اللهِ فِي تَصَرُّفَاتِهِ

وَيَرْتَعُ فِي الدُّنْيَا كَالبَهَائِمِ.

(٣) الأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ طَرِيقُ يُؤَدِّي إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ . اللهِ إِلَّا القَوْمُ الْخَاسِرُونَ .

(١) الإحياء: (٤/ ١٨٠).

### الانتقام

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 14     | ٧        | ١٢     |

#### الانتقام لغة:

مَصْدَرُ قَوْطِمْ: انْتَقَمَ يَنْتَقِمُ، وَهُو مَا خُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ن ق م) الَّتِي تَدُورُ حَوْلَ إِنْكَارِ الشَّيْءِ وَعَيْبِهِ. يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ: "النُّونُ وَالْقَافُ وَالْمِمُ أَصْلُ يَدُلُّ عَلَى يَقُولُ ابْنُ فَارِشٍ: "وَلَقَمْتُ عَلَيْهِ أَنْقِمُ: أَنْكَرْتُ عَلَيْهِ إِنْكَارِ شَيْءٍ وَعَيْبِهِ. وَنَقَمْتُ عَلَيْهِ أَنْقِمُ: أَنْكَرْتُ عَلَيْهِ فِعْلَهُ، وَالنِقْمَةُ مِنَ الْعَذَابِ وَالانْتِقَامِ، كَأَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ فَعْلَهُ، وَالنِقْمَةُ مِنَ الْعَذَابِ وَالانْتِقَامِ، كَأَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ فَعْلَهُ، وَالنِقْمَةُ مِنَ الْعَذَابِ وَالانْتِقَامِ، كَأَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ فَعْاقَبَهُ هُ وَالنِقْمَةُ وَنِ الإِنْكَارِ، يَقُولُ الرَّاغِبُ: نَقَمْ وَالإِنْكَارِ، يَقُولُ الرَّاغِبُ: نَقِمْتُهُ إِذَا أَنْكَرْتَهُ إِللِّسَانِ وَإِمَّا بِاللِّسَانِ وَإِمَّا بَقُمْتُهُ إِذَا أَنْكَرْتَهُ إِللَّاسَانِ وَإِمَّا بَعْمُ اللهُ وَمَانَقَمُ وَا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ مُ اللهُ وَرَسُولُ هُ مِنْ فَضْلِهِ ﴿ وَمَانَقَمُ وا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ مُ اللهُ وَرَسُولُ هُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ (التوبة به ٤٧).. وَالنِقْمَةُ أَنَّهُ اللهُ لَتُعْرَبَهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ (التوبة به ٤٧).. وَالنِقْمَةُ اللهُ اللهُ لَتُورِيَّهُ وَبَهُ وَالَّالِهُ مُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ (التوبة بة ٤٧).. وَالنِقْمَةُ .. وَلَيْ فَعُرْبَهُ وَالْقَامُ مَا لَا لَا لَعْقُوبَةُ وَاللَّهُ وَالَّهُ مُ مَنْ فَضْلِه هُ (التوبة بة ٤٧).. وَالنَّوْمُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْمُولُولَةُ وَالْمُعْدُوبَةُ وَالْمُقُوبَةُ وَلَا الْعَلْمُ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلِيةُ وَلِهُ اللهُ الْمُعْلِيةُ وَلَا الْمُعْلِيةُ وَلَا الْمُعْلِيةُ وَلِهُ اللهُ الْعُنْعُوبَةُ وَلَا الْمُؤْمِنَةُ وَلَا الْمُعْلِيةُ وَلَا الْمُعْلِيقِهُ وَلَهُ وَلَا الْمُؤْمِولِ الْمُؤْمِنَةُ ولَا الْمُعْلِيقِهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْمُعْلِيقُولُ الْمُعُولُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِولُ الْمُؤْمُ وَالْمُ اللهُ الْمُعْرُولُ الْمُؤْمُ وَا إِلَيْكُولُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ الللهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُولُولُ مُؤْمُولُولُ الْمُؤْمُ وَالْمُولِ الْمُؤْمُ وَالْمُولُولُولُ مُنْ اللهُ الْمُؤْم

وَقِيلَ: النَّقِمَةُ وَالنِّقْمَةُ : الْمُكَافَأَةُ بِالْعُقُوبَةِ ، وَقِالَ وَالْجَمْعُ نَقِمٌ وَنِقَمٌ ، فَنَقِمٌ لِنَقِمَةٍ ، وَنِقَمٌ لِنِقْمَةٍ . وَقَالَ اللَّيْثُ: يُقَالُ لَمُ أَرْضَ مِنْهُ حَتَّى نَقِمْتُ وَانْتَقَمْتُ إِذَا اللَّيْثُ: يُقَالُ لَمَ أَرْضَ مِنْهُ حَتَّى نَقِمْتُ وَانْتَقَمْتُ إِذَا كَافَأَهُ عُقُوبَةً بِهَا صَنعَ . قَالَ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ: النِّقْمَةُ الْإِنْكَارُ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ هَلْ تَنْقِمُونَ الْعُقُوبَةُ ، وَالنِقْمَةُ الْإِنْكَارُ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ هَلْ تَنْقِمُونَ مَنَا ﴾ أَيْ هَلْ تُنْكِرُونَ .

وَفِي الْحَدِيثِ: «أَنَّهُ مَاانْتَقَمَ لِنَفْسِهِ قَطُّ إِلَّا أَنْ تُنتُهَكَ مَحَارُمُ اللهِ» أَيْ مَاعَاقَبَ أَحَدًا عَلَى مَكْرُوهِ أَتَاهُ

#### مِنْ قِبَلِهِ.

وَنَقَمْتُ الأَمْرَ وَنَقِمْتُهُ إِذَا كَرِهْتَهُ. وَانْتَقَمَ اللهُ مِنْهُ أَيْ عَاقَبَهُ ، وَالْجَمْعُ نَقِمَاتٌ وَنَقِمٌ مَنْهُ النَّقِمَةُ ، وَالْجَمْعُ نَقِمَاتٌ وَنَقِمٌ مِنْهُ النَّقِمَةُ ، وَالْجَمْعُ نَقِمَاتٌ وَنَقِمٌ مِنْكُ كَلِمَةٍ وَكَلِمَاتٍ ، وَكَلِمٍ . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : ﴿ قُلْ مِنْكُ كَلِمَةٍ وَكَلِمَاتٍ ، وَكَلِمٍ . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : ﴿ قُلْ يَاأَهُ لَ اللَّهِ اللَّهِ لَا اللَّهُ الْكَتَابِ هَلْ تَنْقِمُ وَنَ مِنَا إِلَّا أَنْ آمَنَا بِاللهِ ﴾ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ هَلْ تَنْقِمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُولًا اللَّهُ وَلَا الْحُودُ لَقَمْتُ اللَّهُ مُ وَلَقِمْتُ عَلَيْهِ أَنْقَمُ ، قَالَ: وَالأَجْوَدُ نَقَمْتُ اللَّهُ مُ وَلَقِمْتُ عَلَيْهِ أَنْقَمُ ، قَالَ: وَالأَجْوَدُ نَقَمْتُ اللَّهُ مُولًا الْقَرَاءَةِ .

قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: يُقَالُ: نَقَمْتُ نَقْمًا وَنَقُومًا وَنَقِمَةً، وَنَقْمَةً، وَنَقِمْتُ: بَالَغْتُ فِي كَرَاهَةِ الشَّيْءِ. وَمِنْ أَسْمَائِهِ سُبْحَانَهُ: الْمُنْتَقِمُ، وَهُوَ الْبَالِخُ فِي الْعُقُوبَةِ لِمَنْ شَاءَ، وَهُوَ مُفْتَعِلٌ مِنْ نَقَمَ يَنْقِمُ إِذَا بَلَغَتْ بِهِ الْكَرَاهَةُ حَدَّ السَّخَطُ (١).

### المنتقم من أسهاء الله تعالى:

قَالَ الغَزَالِيُّ: الْمُنْتَقِمُ: هُوَ الَّذِي يَقْصِمُ ظُهُورَ الْعُتَاةِ، وَيُنْكِّلُ بِالْجُنَاةِ، وَيُشَدِّدُ العِقَابَ عَلَى الطُّغَاةِ، وَذَلِكَ بَعْدَ الإِعْذَارِ وَالإِنْذَارِ، وَبَعْدَ التَّمَكُّ نِ وَالإِمْهَالِ وَهُو أَشَدُّ لِلانْتِقَامِ مِنَ الْمُعَاجَلَةِ بِالعُقُوبَةِ، فَإِنَّهُ إِذَا عُوجِلَ بِالعُقُوبَةِ، فَإِنَّهُ إِذَا عُوجِلَ بِالعُقُوبَةِ لَمْ يَمْعِنْ فِي الْمُعْصِيَةِ، فَلَمْ يَسْتَوْجِبِ

<sup>(</sup>۱) المقاييس (٥/ ٤٦٤) والمفردات (٤٠٥) والتهذيب (٢٠٢/٩). لسان العرب (١٢/ ٥٩٠ - ٥٩١) ، وانظر:

العَاصِي غَايَةَ النَّكَالِ فِي العُقُوبَةِ (١).

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورِ: الْمَنْتَقِمُ هُوَ البَالِغُ فِي الْعُقُوبَةِ لِمَنْ شَاءَ، وَهُوَ عَلَى وَزْنِ مُفْتَعِلٌ مِنْ نَقَمَ يَنْقِمُ: إِذَا بَلَغَتْ بِهِ الكَرَاهَةُ حَدَّ السَّخَطِ (٢).

وَقَالَ الزَّجَّاجُ: النِّقْمَةُ كَرَاهَةٌ يُضَامُّهَا سَخَطٌ فَمَنْ كَرِهَ أَمْرًا مِنَ الأُمُورِ مَعَ سَخَطٍ مِنْهُ لَهُ فَهُو نَاقِمٌ (٣)، وَقَدْ كَرِهَ اللهُ تَعَالَى أُمُورًا وَسَخِطَ أُمُورًا فَهُو نَقِمٌ عَلَيْهَا وَمُنْتُقِمٌ مِنْها.

وَقَالَ العِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ: الْمُنتَقِمُ: هُوَ المُعُذِّبُ لِلَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَدْلاً(٤).

### الانتقام اصطلاحًا:

إِنْزَالُ العُقُوبَةِ مَصْحُوبًا بِكَرَاهِيَةٍ تَصِلُ إِلَى حَدِّ السَّخَطِ (٥).

### أنواع الانتقام:

الانْتِقَامُ يَكُونُ أَحْيَانًا مَحْمُودًا ،وَأَحْيَانًا مَذْمُومًا،

فَهُوَ مَحْمُودٌ لِمَنِ ابْتُلِي بِشَيْءٍ مِنَ الوِلاَيَاتِ بَأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنَ الْوِلاَيَاتِ بَأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِن الْوِلاَيَاتِ بَأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِن اللهِ بِالحُدُودِ مِن الْحُبَاةِ اللّهِ بِالحُدُودِ وَالتَّعْزِيرَاتِ وَالعُقُوبَاتِ الْمَشْرُوعَاتِ، وَيَكُونُ مَذْمُ ومًا وَالتَّعْزِيرَاتِ وَالعُقُوبَاتِ الْمَشْرُوعَاتِ، وَيَكُونُ مَذْمُ ومًا إِذَا تَعلَقَ الأَمْرُ بِالأَفْرَادِ، إِذَا أُصِيبُوا بِالأَذَى لأَنَّ فِيهِ تَرْكًا لِلتَّخَلُّقِ بِهِ لِمَا فِيهِ مِنَ لِلتَّخَلُّقِ بِهِ لِمَا فِيهِ مِنَ لِلتَّخَلُّقِ بِهِ لِمَا فِيهِ مِن الإِحْسَانِ إِلَى اللّهِيءِ وَاقْتِدَاءً بِسُنَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ اللَّذِي الْإِحْسَانِ إِلَى اللّهِيءِ وَاقْتِدَاءً بِسُنَةِ الْمُصْطَفَى عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ إِذَا انْتُهِكَتْ حُرُمَاتُ الله ) (1).

[للاستزادة: انظر صفات: الأذى - الإساءة - العدوان - النقمة - البغي - الإرهاب - الإجرام - القسوة - الفجور - الطغيان - العتو - الحرب والمحاربة.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الإحسان ـ الصفح ـ العفو ـ كظم الغيظ ـ المروءة ـ التقوى ـ الاستقامة ـ السلم ـ الطاعة].

<sup>(</sup>١) المقصد الأسنى للغزالي (١٢٤).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (نقم) (٤٥٣١) ط. دار المعارف.

<sup>(</sup>٣) تفسير أسماء الله الحسنى للزَّجَّاج (٦٣) (بتصرف) وقد ورد بالأصل مُنتُقِمٌ والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) شجرة المعارف والأحوال (٣٦).

<sup>(</sup>٥) اقتبس هـذا التعريف مما ذكره اللغـويون ومفسرو أسماء الله ١١٠.

<sup>(</sup>٦) شجرة المعارف والأحوال (مجانبة الانتقام(١٨٣)، والتخلق بالانتقام(٣٦)، وانظر الحديث رقم(٤).

# الآيات الواردة في « الانتقام »

- وَسَكَنتُمْ فِي مَسَحْكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَابِهِمْ وَضَرَبْنَالَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ ١
- وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكُرُهُمْ لِنَرُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ١
  - فَلَا تَحْسَانَ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُلَهُ وَ إِنَّ ٱللَّهَ عَرِيزٌ ذُو ٱنِنِقَامِ ﴿ إِنَّا لَنَّهُ الْإِنَّ اللَّهُ الْأَلْهُ عَرِيدٌ لَهُ اللَّهُ
  - وَإِن كَانَ أَصْعَنْ الْأَيْكَةِ لَظَيْلِمِينَ اللَّا فَأَنْفَهُمْ نَامِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لِبَإِمَامِ مُّبِينٍ ﴿ (٥)
- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِ هِمْ فَجَٱءُ وهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَٱنْنَقَمْنَامِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُو أُوَكَاكَ حَقًا عَلَيْنَانَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله
- وَمَنْ أَظْلُمُ مِمِّن ذُكِّر بِنَايَلتِ رَبِّهِ ثُرُّ أَعْرَضَ عَنْهَآ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنكَقِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله
- أَلِيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ أُو يُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ \* وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَالُهُ مِنْ هَادٍ ١

- ۱- الدّ ١ ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّاهُ وَٱلْحَيُّ ٱلْقَيْنِ مُ ١ نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَانَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ٢ مِن قَبْلُ هُدُى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرِّقَانَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَغَرُواْ بِثَايِئْتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَزِيرٌ ذُو ٱنلِقَامِ ٢ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّدَمَآءِ ١٠٠٠ اللهُ ١٠٠٠
- يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَٱنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنْلَهُ مِنكُمْ مُتَعَيِّدًا فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَاقَنَلُ مِنَ ٱلنَّعَير يَعَكُمُ بِهِ عِدْ وَاعَدْلِ مِنكُمْ هَدْ يَا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّكُرَّةٌ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْعَدُّ لُ ذَلِكَ صِيَامًا لَيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفٌ وَمَنْعَادَ فَيَسْنَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱسْفَامِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱسْفَامٍ إِنَّ الْأ
- فَلَمَّاكَشَفْنَاعَنَّهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ ١ فَأَننَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْمَدِ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بئَايَلْنِنَاوَكَانُواْعَنَّهَاغَلِينَ ۞ (\*\*)

(٧) السجدة: ٢٢ مكبة

(٤) إبراهيم : ٤٥ - ٤٧ مكية

(٥) اَلْحَجَرُ : ٧٨ – ٧٩ مكيةً

(٦) الروم : ٤٧ مكية

(١) آل عمران : ١ - ٥ مدنية

(٢) المائدة: ٩٥ مدنية

(٣) الأعراف: ١٣٥ - ١٣٦ مكية

الانتقام (٤٠٠٩)

الستَخَفَ قَوْمَهُ, فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَا فَي فَاسْتَخَفَ قَوْمَهُ, فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمَا فَسِقِينَ قِي
 فَلَمَّا ءَاسَفُونَا أَنفَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَفُنْهُمْ فَلَعْمَنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَفُنْكُهُمْ أَجْمَعِينَ قَيْ
 أَجْمَعِينَ قَيْ

فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ۞

17- فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْقِ ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ ﴿
يَغْشَى ٱلنَّاسُّ هَنذَا عَذَابُ ٱلِيدُ ﴿
رَّبَنَا ٱكْشِفْ عَنَا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُوْمِنُونَ ﴿
اَنَّ لَمُمُ ٱلذِّكْرَى وَقَدْ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿
اَنَّ لَمُمُ ٱلذِّكْرَى وَقَدْ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿
اَنَّ لَمُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿
اَنَّ لَمُ مَوَلَوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّى حَبُونُ ﴿

يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى ٓ إِنَّا مُنكَقِمُونَ ٢

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَالَهُ مِن مُّضِلٍّ أَلَهُ مِن مُّضِلٍّ اللَّهُ اللَّهُ مِن مُّضِلٍّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ه قَالَ أَوَلَوْجِنْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدِثُمْ عَلَيْهِ
 اَبَآءَكُمُ قَالُوۤ أَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمُ بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿

فَأَنفَقَمُنَا مِنْهُم فَأَنظُرَكَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِبِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

١٠ وَلَن يَنفَعَكُمُ أَلْيُوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ
 أَتَكُمُ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿
 أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصَّمَّ أَوْتَهَ دِى ٱلْعُمْى
 وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿
 فَإِمَّا نَذْهَبَنَ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنفَقِمُونَ ﴿

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «الانتقام»

١- \*( عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِلَى عَافِيَتِكَ ، وَفُجَاءَةِ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ »)\*(١).

٢- \* ( عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ: مَا

ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ شَيْعًا قَطُّ بِيَدِهِ . وَلَا امْرَأَةً وَلاَ خَادِمًا. إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ. وَمَانِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ . فَيَنتُقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ . إِلَّا أَنْ يُنتُهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ. فَيَنتُقِمَ للهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ \_ ») \* (٢) .

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «الانتقام» معنًى

نَحْوَهُ ﴾\* .

3- \*( عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: بَعْثَ النَّبِيُ عَلَيْهِ مَ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ وَهُوَ جَدُّ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَانْطَلَقُ وا، حَتَّى وَهُوَ جَدُّ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَانْطَلَقُ وا، حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ ذُكِرُوا لِحَيِّ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ إِذَا كَانَ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ ذُكِرُوا لِحَيٍّ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ إِذَا كَانَ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ ذُكِرُوا لِحَيِّ مِنْ هُ ذَيْلٍ يُقَالُ إِذَا كَانَ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةً ذُكِرُوا لِحَيِّ مِنْ هُ فَدَيْلٍ يُقَالُ إِنَّ مَنْ فَعَرْدِي مِنْ مِائَةِ رَامٍ فَاقْتَصُوا الْمَانَةُ مِنْ الْمُدِينَةِ ، فَقَالُوا: هَذَا تَمْرُ يَثْرِبَ، فَتَبِعُوا آثَارَهُمْ تَزَوَّدُوهُ مِنَ الْمُدِينَةِ ، فَقَالُوا: هَذَا تَمْرُ يَثْرِبَ، فَتَبِعُوا آثَارَهُمْ تَزَوَّدُوهُ مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَقَالُوا: هَذَا تَمْرُ يَثْرِبَ، فَتَبِعُوا آثَارَهُمْ تَزَوَّدُوهُ مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَقَالُوا: هَذَا تَمْرُ يَثْرِبَ، فَتَبِعُوا آثَارَهُمْ حَتَّى أَلُوا عَاصِمُ وَأَصْحَابُهُ جَأُوا إِلَى فَذَالَ فَدُودُ اللَّهُ مَ الْعَهْدُ وَالْمِثَاقُ إِلَى الْتَهُ عَلَى مَاكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِثَاقُ إِلَى الْمَانَعُلُوا عَلَى اللَّهُمَ الْعَهْدُ وَالْمِثَاقُ فَلَا الْمَانَعُهُ مَا الْعَهُدُ وَالْمِثَاقُ فَلَا الْمَعْدُ وَالْمِثَاقُ فَلَا الْمَعْدُوا مِنْهُمْ الْعَهْدَ وَالْمِثَاقُ فَلَا الْمَعْدُ وَالْمِثَوْهُ مُ الْعَهْدَ وَالْمِثَاقُ فَلَا الْمَعْدُ وَالْمِثَوْءُ وَالْمَالُونَ وَلَالَا الْمَعْدُ وَالْمِثُوا مِنْهُمْ وَالْمَعْدُ وَالْمِثَوْءُ وَلَوا إِلَيْهِمْ فَلَا الْمَعْدُ وَالْمِئُوا مِنْهُمْ وَالْمُ الْعَهُدَ وَالْمِؤُولُ وَالْمُ وَالْمُولُولُ وَلَالْمُ وَلَا الْمَعْدُوا مِنْهُمْ وَالْمُؤْمُ الْعَهْدَ وَالْمِؤْمُ الْعَهْدَ وَالْمِؤُلُوا الْمَنْ وَالْمَعْدُولُ وَالْمَالِولُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمَا الْمَعْدُولُ وَالْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَا

٣ - \*( عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -:

أَنَّ رِعْلاً وَذَكْ وَانَ وَعُصَيَّةٌ وَبَنِي لِحْيَانَ اسْتَمَدُّ وَا رَسُولَ

اللهِ عَلَيْ عَلَى عَدُوّ ، فَأَمَدَّهُ مْ بِسَبْعِينَ مِنَ الأَنْصَارِ كُنَّا

اللهِ عَلَى عَدُوّ ، فَأَمَدِهُ مْ كَانُوا يَعْتَطِبُونَ (٢) بِالنَّهَارِ

وَيُصَدُّونَ بِاللَّيْلِ. حَتَّى كَانُوا بِيئْرِ مَعُونَةَ (١) قَتَلُوهُ مْ

وَعُدَرُوا بِهِمْ، فَبَلَغَ النَّبِي عَلَيْ فَقَنَتَ (٥) شَهْرًا يَدْعُو فِي

وَعُدَرُوا بِهِمْ، فَبَلَغَ النَّبِي عَلَيْ فَقَنَتَ (٥) شَهْرًا يَدْعُو فِي

وَعُدَرُوا بِهِمْ، فَبَلَغَ النَّبِي عَلَيْ فَقَنَتَ (٥) شَهْرًا يَدْعُو فِي

وَخَدَرُوا بِهِمْ، فَبَلَغَ النَبِي عَلَى أَحْيَاءِ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ : عَلَى رِعْلِ وَوَدَكُوانَ وَعُصَيَّةً وَبَنِي لِحْيَانَ. قَالَ أَنسُنَ فَقَرَأْنَا فِيهِمْ

وَذَكُوانَ وَعُصَيَّةً وَبَنِي لِحْيَانَ». وَعَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ حَدَّثَهُ: «أَنَّ نَبِي اللهِ عَلَيْ قَنْتَ شَهْرًا فِي صَلاَةِ

وَذَكُوانَ وَعُصَيَّةً وَبَنِي لِحْيَانَ» وَعَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنسُ بْنِ السَّبْعِينَ مِنَ اللهُ عَلَيْ لِحْيَانَ» وَعَنْ قَتَادَةً حَدْثَنَا ابْنُ وَخُصَيَّةً وَبَنِي لِحْيَانَ» وَمَا وَابَعْنِ مَعُونَةً قُرَانًا أَنسُ أَنَ الْمُ وَعُلَى اللهُ عَيْلِ وَعُلَى اللهُ عَلَيْ وَعُلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَعُلَى اللهُ عَلَيْ وَعُلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعُمَيْ وَعُلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَرَبِ: عَلَى رَعْلِ اللهُ عَلَى اللهُ الْمَالِ قُتِلُوا بِيشُو مَعُونَةً قُرَانًا كِتَابًا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمَعَلَى اللهُ الْمَالِ قُتِلُوا بِيشُو مَعُونَةً قُرَانًا كَتَابًا اللهُ اللهُ الْمَالِ اللهُ الْمُعَلَى اللهُ عَلَى المَالِكُ عَلَى اللهُ الْمَالِ اللهُ الْمُ اللهُ الْمَالِ اللهُ الْمُعَلَى اللهُ الْمُعُونَةُ قُورَانًا وَالْمَالِ اللهُ الْمَالِ اللهُ الْمَالِ الللهُ الْمَالِ اللهُ الْمُولِ اللهُ الْمَالِ اللهُ الْمَالِ اللهُ الْمَالِ اللهُ الْمَالِ الله

<sup>(</sup>٦) رُفِع: أي نسخت تلاوته.

<sup>(</sup>٧) قرآنًا كتابًا نحوه: أي نحو رواية عبد الأعلى عن ابن زريع.

<sup>(</sup>٨) البخاري الفتح ٧(٩٠٠) واللفظ له ، ومسلم (٧٧٧).

<sup>(</sup>٩) اقتصوا آثارهم: تتبعوا آثار أقدامهم على الرمال بحثًا عنهم.

<sup>(</sup>١٠) الفَدْفَدُ: الربوة العالية.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۷۳۹).

<sup>(</sup>Y) amba (XTTY).

<sup>(</sup>٣) يحتطبون: يجمعون الحطب.

<sup>(</sup>٤) بئر معونة: موضع في بلاد هذيل بين مكة وعسفان.

<sup>(</sup>٥) قنت شهرًا: أي دعا عليهم في الصلاة.

حَلُّوا أَوْتَارَ قِسِيّهِمْ فَرَبَطُوهُمْ بَهَا ، فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ مَعَهُمَا: هَـذَا أَوَّلُ الْغَـدْرِ. فَأَبَـى أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَجَـرَّرُوهُ وَعَاجُوهُ عَلَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَلَمْ يَفْعَلْ، فَقَتَلُوهُ، وَانْطَلَقُوا بِخُبَيبٍ وَزَيْدٍ حَتَّى بَاعُوهُمَا بِمَكَّةَ ، فَاشْتَرَى خُبَيْبًا بَنُو الْحَارِثِ بْنُ عَامِرِ بْنِ نَوْفَل، وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ يَوْمَ بَدْرِ، فَمَكَثَ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا، حَتَّى إِذَا أَجْمَعُوا قَتْلَهُ اسْتَعَارَ مُوسَى (١) مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الْحَارِثِ لِيَسْتَحِدَّ بَمَا (٢) ، فَأَعَـارَتْهُ ، قَالَـتْ: فَغَفَلْتُ عَنْ صَبِيّ لِي، فَكَرَجَ إِلَيْهِ حَتَّى أَتَاهُ فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِـلِهِ،فَلَمَّا رَأَيْتُهُ فَزِعْتُ فَزْعَةً عَرَفَ ذَاكَ مِنِّي، وَفِي يَدِهِ المؤسَى، فَقَالَ: أَتَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ ؟ مَا كُنْتُ لأَفْعَلَ ذَاكَ إِنْ شَاءَ اللهُ. وَكَانَتْ تَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا فَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ، لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ مِنْ قِطْفِ(٣) عِنَبٍ وَمَا بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ ثَمَرَةٌ، وَإِنَّهُ لَمُوثَتُّ فِي الْحَدِيدِ، وَمَا كَانَ إِلَّا رِزْقٌ رَزَقَهُ اللهُ فَخَـرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَم لِيَقْتُلُوهُ، فَقَالَ: دَعُونِي أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: لَـوْلاَ أَنْ تَـرَوْا أَنَّ مَا بِي جَـزَعٌ مِـنَ الْمَوْتِ لَزِدْتُ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْقَتْلِ هُـوَ.ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا . ثُمَّ قَالَ:

مَا إِنْ أُبَالِي حِينَ أُقْتَالُ مُسْلِمًا

عَلَى أَيِّ شِتِّ كَانَ اللهِ مَصْرَعِتِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإِلَهِ وَإِنْ يَشَاأُ

يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَنَّعٍ
ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ عُقْبَةُ بْنُ الْخَارِثِ فَقَتَلَهُ . وَبَعَثَتْ قُرَيْشُ إِلَى عَاصِمٍ لِيُؤْتَوْا بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ يَعْرِفُونَهُ ،

وَكَانَ عَاصِمٌ قَتَلَ عَظِيمًا مِنْ عُظَائِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ، فَبَعَثَ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ رُسُلِهِمْ، اللهُ عَلَيْهِ مِثْ لَا الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ (١) فَحَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ، فَلَمْ يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ) \* (٥).

٥- \* ( عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيّ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيّ بْنِ الخِيَارِ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا حِمْصَ قَالَ لِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَدِيّ: هَلْ لَكَ فِي وَحْشِيِّ نَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ حَمْزَةَ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. وَكَانَ وَحْشِيٌّ يَسْكُنُ مِمْصَ، فَسَأَلْنَا عَنْهُ، فَقِيلَ لَنَا: هُـوَ ذَاكَ فِي ظِلِّ قَصْرِهِ كَأَنَّهُ مَمِيتٌ (٦٠). قَالَ: فَجِئْنَا حَتَّى وَقَفْنَا عَلَيْهِ بِيَسِيرٍ، فَسَلَّمْنَا، فَرَدَّ السَّلامَ، قَالَ: وَعُبَيْدُ اللهِ مُعْتَجِرٌ بِعِمَامَتِهِ (٧) مَا يَرَى وَحْشِيُّ إِلَّا عَيْنَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: يَاوَحْشِيُّ، أَتَعْرِفُنِي ؟ قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: لأ وَاللهِ، إِلَّا أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ عَدِيَّ بْنَ الخِيَـارِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً يُقَالُ لْهَا أُمُّ قِتَالٍ بِنْتُ أَبِي العِيصِ، فَوَلَدَتْ لَـهُ غُلاَمًا بِمَكَّةَ فَكُنْتُ أَسْتَرْضِعُ لَهُ، فَحَمَلْتُ ذَلِكَ الْغُلامَ مَعَ أُمِّهِ فَنَاوَلْتُهَا إِيَّاهُ، فَلَكَأَنِّي نَظَرْتُ إِلَى قَدَمَيْكَ. قَالَ: فَكَشَفَ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ: أَلاَ ثُخْبِرُنَا بِقَتْلِ حَمْزَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ حَمْزَةَ قَتَلَ طُعَيْمَةَ بْنَ عَدِيّ بْنِ الْخِيَارِ بِبَدْرٍ، فَقَالَ لِي مَوْلاَيَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِم : إِنْ قَتَلْتَ حَمْزَةَ بِعَمِّي فَأَنْتَ حُرٌّ ، قَالَ: فَلَمَّا أَنْ خَلِّرَجَ النَّاسُ عَامَ عَيْنَيْنِ \_ وَعَيْنَيْنِ جَبِلٌ بِحِيَالِ أُحُدِ (٨)، بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَادٍ \_ خَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ إِلَى الْقِتَالِ، فَلَمَّا اصْطَفُّوا لِلْقِتَالِ خَرَجَ سِبَاعٌ فَقَالَ : هَلْ مِنْ مُبَارِزٍ؟ قَالَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ فَقَالَ: يَاسِبَاعُ، يَاابْنَ أُمَّ أَنْهَارٍ مُقَطِّعَةِ

<sup>(</sup>٥) البخاري-الفتح ٧(٤٠٨٦).

<sup>(</sup>٦) حميت بوزن رغيف أي زق كبير.

<sup>(</sup>٧) معتجر أي لافُّ عمامته على رأسه من غير تحنيك.

<sup>(</sup>٨) بحيال أُحُد: أي بمقابلة أحد.

<sup>(</sup>١) استعار موسى: أي طلب آلة للحلاقة.

<sup>(</sup>٢) ليستحد بها: من الاستحداد وهو حلق شعر العانة.

<sup>(</sup>٣) القطف بكسر القاف: العنقود.

<sup>(</sup>٤) الظُّلَّةُ: السحابة، والدَّبْر بفتح الدال وسكون الباء: الزنابير، وقيل: ذكور النحل لا واحد له من لفظه.

البُظُورِ (١)، أَتُحَادُّ الله وَرَسُولَهُ (٢) عَلَيْهِ؟ قَالَ: ثُمَّ شَدَّ عَلَيْهِ، فَكَانَ كَأَمْسِ الذَّاهِبِ" . قَالَ: وَكَمَنْتُ لِحَمْزَةَ تَحْتَ صَخْرَةٍ (١٤) فَلَمَّا دَنَا مِنِّي رَمَيْتُهُ بِحَرْبَتِي فَأَضَعُهَا في ثُنَّتِهِ (٥) حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْن وَركَيْهِ، قَالَ: فَكَانَ ذَاكَ الْعَهْدُ بِهِ. فَلَمَّا رَجَعَ النَّاسُ رَجَعْتُ مَعَهُمْ، فَأَقَمْتُ بِمَكَّةَ حَتَّى فَشَا فِيهَا الإِسْلاَمُ. ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى الطَّائِفِ، فَأَرْسَلُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ رُسُلاً، فَقِيلَ لي:إِنَّـهُ لاَ يَهِيجُ الرُّسُلَ (٦)، قَالَ: فَخَرَجْتُ مَعَهُمْ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا رَأَني قَالَ: «آنْتَ وَحْشِيٌّ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «أَنْتَ قَتَلْتَ حَمْزَة؟» قُلْتُ: قَدْ كَانَ مِنَ الأَمْرِ مَا بَلَغَكَ. قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُغِيِّبَ وَجْهَكَ عَنِي؟ » قَالَ: فَخَرَجْتُ. فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَخَرَجَ مُسَيْلِمَةُ الكَذَّابُ قُلْتُ: لأَخْرُجَنَّ إِلَى مُسَيْلِمَةَ لَعَلِّي أَقْتُلُهُ فَأَكَافِي َ بِهِ حَمْزَةً (٧). قَالَ: فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ ،قَالَ: فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي ثُلْمَةِ (٨) جِدَارٍ كَـَأَنَّهُ جَمَلٌ أَوْرَقُ (٩) ثَائِرُ الرَّأْسِ (١٠)، قَالَ: فَرَمَيْتُهُ بِحَرْبَتِي. فَأَضَعُهَا بِيْنَ ثَلْيَيْهِ حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ. قَالَ: وَوَثَبَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ عَلَى هَامَتِهِ.

قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الفَضْلِ: فَأَخْبَرَنِي سُلَيْهَانُ ابْنُ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: فَقَالَتْ جَارِيَةٌ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ: وَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، قَتَلَهُ العَبْدُ

الأَسْوَدُ)\*(١١).

٦- \* ( عَنْ صُهَيْبِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْدٍ قَالَ: « كَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ: فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ فَابْعَثْ إِلَيَّ غُلاَمًا أُعَلِّمُهُ السِّحْرَ. فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلاَمًا يُعَلِّمُهُ، فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ، فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلاَمَهُ فَأَعْجَبَهُ، فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ، فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ. فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى الرَّاهِبِ. فَقَالَ: إِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ: حَبَسَنِي السَّاحِرُ. فَبَيْنَا هُوَ كَلَاكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ، فَقَالَ: اليَوْمَ أَعْلَمُ ٱلسَّاحِرُ أَفْضَلُ أَم الرَّاهِبُ أَفْضَلُ؟ فَأَخَذَ حَجَرًا فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَّةَ حَتَّى يَمْضِيَ النَّاسُ. فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا. وَمَضَى النَّاسُ. فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: أَيْ بُنَيَّ! أَنْتَ اليَوْمَ أَفْضَلُ مِنِّي. قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَاأَرَى، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى.فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلاَ تَدُلَّ عَلَيَّ، وَكَانَ الغُلاَمُ يُبْرِئُ الأَكْمَة (١٢) وَالأَبْرَصَ وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الأَدْوَاءِ. فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ. فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ. فَقَـالَ: مَاهَهُنَا لَكَ أَجْمَعُ (١٣) إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي. فَقَالَ: إِنِّي لاَ أَشْفِي أَحَدًا. إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ. فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللهِ دَعَوْتُ اللهَ فَشَفَاكَ. فَآمَنَ بِاللهِ. فَشَفَاهُ

<sup>(</sup>١) البظور جمع بظر وهمي التي تقطع من فرج المرأة عند الختان وكانت أمه ختانه تختن النساء، يقال هذا في معرض الذم.

<sup>(</sup>٢) أَتُّحادُّ الله ورسوله: أي أتعاندهما.

<sup>(</sup>٣) كأمس الذاهب: كناية عن قتله، أي صيره عدمًا.

<sup>(</sup>٤) وكمنت لحمزة: أخْتَبَأْتُ وَتَخَفَّيْتُ.

<sup>(</sup>٥) الثنَّة في العانة، وقيل مابين السرة والعانة.

<sup>(</sup>٦) لايبيج الرسل: أي لاينالهم منه إزعاج.

<sup>(</sup>٧) أكافئ بـ محزة: أي أساويه بـ وفسره بعد ذلك بقوله:

فقتلت خير الناس \_ يريد حمزة \_ وشر الناس \_ يعني مسيلمة الكذاب.

<sup>(</sup>٨) ثلمة جدار: أي خلل جدار.

<sup>(</sup>٩) جمل أورق: أي لونه مثل الرماد.

<sup>(</sup>١٠) ثائر الرأس: منتفش الشعر.

<sup>(</sup>١١) البخاري- الفتح ٧ (٤٠٧٢).

<sup>(</sup>١٢) الأكمه: الذي خلق أعمى.

<sup>(</sup>١٣) ماهنالك أجمع: أي الذي هنا كله لك.

اللهُ. فَأَتَى الْمِلَكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ. فَقَالَ لَهُ الْلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَك؟ قَالَ: رَبِّي. قَالَ: وَلَكَ رَبُّ غَيْرِي؟ قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الغُلام، فَجِيءَ بِالغُلام، فَقَالَ لَهُ الْلَلِكُ: أَيْ بُنَيَّ! قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مِاتُبْرِئُ الأَكْمَة وَالْأَبْرُصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ، فَقَالَ : إِنِّي لاَ أَشْفِي أَحَدًا، إِنَّهَا يَشْفِي اللهُ. فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَنزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِب فَجِيءَ بِالرَّاهِبِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ. فَأَبَى. فَدَعَا بِالْمِئْشَارِ (١). فَوُضِعَ الْمِئْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقًّاهُ. ثُمَّ جِيءَ بِجَلِيسِ الْلِكِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ. فَأَبَى فَدَعَا بِالْثِشَارِ. فَوُضِعَ الْبِئْشَارَ في مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ. ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلاَمِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَضْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا فَاصْعَـدُوا بِهِ الْجَبَلَ فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذِرْوَتَهُ (٢٠) فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَاطْرَحُوهُ. فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَقَالَ:اللَّهُمَّ! اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ فَرَجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا. وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْلَلِكِ، فَقَالَ لَـهُ الْلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُك؟ قَالَ: كَفَانِيهُمُ اللهُ، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورِ (٣) فَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَاقْذِفُوهُ. فَلَهَبُوا بِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَانْكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ فَغَرِقُوا وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْلَكِ. فَقَالَ لَهُ الْلَكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُك؟ قَالَ: كَفَانِيهُمُ اللهُ. فَقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنَّكَ

لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ. قَالَ: وَمَاهُوَ؟ قَالَ: تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ (١) وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِنْع، ثُمَّ خُذْ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِي ثُمَّ ضَعِ السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ (٥) ثُمَّ قُلْ: بِاسْم اللهِ رَبِّ الْغُلاَم. ثُمَّ ارْمِنِي فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِي. فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَصَلَبَهُ عَلَى جِـذْع ثُمَّ أَخَذَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ (١) ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قَالَ: بِاسْم اللهِ رَبِّ الْغُلاَمِ. ثُمَّ رَمَاهُ. فَوَقَعَ السَّهْمُ فِي صُدْغِهِ. فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغِهِ فِي مَوْضِعِ السَّهْمِ. فَهَاتَ. فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلاَم، آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلاَم، آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلاَم. فَأْتِيَ الْمَلِكُ فَقِيلَ لَـهُ: أَرَأَيْتَ مَاكُنْتَ تَخْذَرُ؟ قَـدْ وَاللهِ نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ. قَدْ آمَنَ النَّاسُ. فَأَمَرَ بِالأُخْدُودِ فِي أَفْوَاهِ السِّكَكِ (٧) فَخُدَّتْ وَأَضْرَمَ النِّيرَانَ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِينِهِ فَأَهْمُوهُ فِيهَا، أَوْ قِيلَ لَهُ: اقْتَحِمْ. فَفَعَلُوا. حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا، فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا. فَقَالَ لَهَا الْغُلِامُ: يَا أُمَّهُ! اصْبري؛ فَإِنَّكِ عَلَى الحَقَّ")\*\*.

٧- \*( عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: « ذَكَرَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ: أَنَّ نَبِيَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) المئشار: المنشار.

<sup>(</sup>٢) بلغتم ذروته: أي قِمَّتهُ وأعلاه.

<sup>(</sup>٣) قرقور: القرقور السفينة الصغيرة.

<sup>(</sup>٤) صعيد واحد: أي مكان واحد.

<sup>(</sup>٥) كبد القوس: وسطه.

<sup>(</sup>٦) الكنانة: جعبة السهام.

<sup>(</sup>٧) فأمر بالأخدود في أفواه السكك: الأحدود: شق في الأرض

مستطيل وأفواه السكك: أي أبواب الطرق.

<sup>(</sup>۸) مسلم (۳۰۰۵).

<sup>(</sup>٩) الصناديد: جمع صنديد وهو السيد الشجاع.

<sup>(</sup>١٠) الأطواء جمع طوى: وهي البئر التي بنيت بالحجارة لتثبت ولا تنهار.

<sup>(</sup>١١) العرصة بفتح العين وسكون الـراء: كل بقعـة بين الدور ليس فيها بناء.

حَاجَتِهِ، حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيِّ (')، فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ بِأَسْمَاتِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ ("يَافُلاَنُ ابْنَ فُلاَنٍ، وَيَافُلاَنُ ابْنَ فُلاَنٍ، وَيَافُلاَنُ ابْنَ فُلاَنٍ، وَيَافُلاَنُ ابْنَ فُلاَنٍ، وَيَافُلاَنُ ابْنَ فُلاَنٍ، وَيَسُولَهُ ؟ فَإِنَّا قَدْ ابْنَ فُلاَنٍ مَاوَعَدَ رَبُّكُمْ وَجَدْنَهُ مَاوَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّا، فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَاوَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّا» ؟ قَالَ: فَقَالَ عُمَدُ: يَارَسُولَ اللهِ، مَا تُكلِّمُ مِنْ حَقَّا اللهِ، مَا تُكلِّمُ مِنْ حَقَّا اللهِ عَمَدُ:

أَجْسَادٍ لِأَأْرُوَاحَ لَمَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ " قَالَ قَتَادَةُ: أَحْيَاهُمُ اللهُ حَتَّى أَسْمَعَهُمْ قَوْلَهُ، تَوْبِيخًا وَتَصْغِيرًا وَيَصْغِيرًا وَيَصْغِيرًا وَيَصْغِيرًا

### من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذُمِّ «الانتقام»

١- \* (الصَّحَابُيُّ الجَلِيلُ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُذَافَةَ السَّهْمِيُّ، لَمَّا أَسَرَتْهُ الرُّومُ جَاءُوا بِهِ إِلَى مَلِكِهِمْ فَقَالَ لَهُ: تَنَصَّرْ ، وَأَنَا أُشْرِكُكَ فِي مُلْكِي، وَأُزْوِّجُكَ ابْنَتِي ، فَقَالَ لَهُ: لَوْ أَعْطَيْتَنِي جَمِيعَ مَا تَمْلِكُ وَجَمِيعَ مَا تَمْلِكُ الْعَرَبُ عَلَى أَنْ أَرْجِعَ عَنْ دِينِ مُحَمَّدٍ طَرْفَةَ عَيْنِ مَا فَعَلْتُ. فَقَالَ: إِذًا أَقْتُلَكَ. قَالَ: أَنْتَ وَذَاكَ. فَأَمَرَ بِهِ فَصلب، وَأَمَرَالرُّمَاةَ فَرَمَوْهُ قَرِيبًا مِنْ يَكَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَهُـوَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ دِينَ النَّصْرَانِيَّةِ فَيَأْبَى، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَأُنْزِلَ، ثُمَّ أَمَر بِقِـدْرِ. وَفِي رِوَايَةٍ بِبَكَرَةٍ مِنْ نُحَـاسٍ \_ فَأُهْمِيَتْ وَجَاءَ بِأَسِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ فَأَلْقَاهُ وَهُوَ يَنْظُرُ، فَإِذَاهُ وَعِظَامٌ تَلُوحُ وَعَرَضَ عَلَيْهِ فَأَبَى، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُلْقَى فِيها، فَرُفِعَ فِي الْبَكَرَةِ لِيُلْقَى فِيهَا، فَبَكَى فَطَمِعَ فِيهِ وَدَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ: إِنِّي إِنَّمَا بَكَيْتُ لأَنَّ نَفْسِي إِنَّمَا هِيَ نَفْسٌ وَاحِدَةٌ تُلْقَى فِي الْقِدْرِ السَّاعَةَ فِي اللهِ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ لِي بِعَدَدِ كُلّ شَعْرَةٍ مِنْ جَسَدِي نَفْسِنٌ تُعَذَّبُ هَذَا الْعَذَابَ فِي اللهِ»)\*\*<sup>(۳)</sup>.

٢ - \*( عَنْ سُلَيْهَ) نَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ سَائِبَةً ( نَ عَائِدٍ أَعْتَفَهُ بَعْضُ الْحُجَّاجِ فَقَتَلَ ابْنَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَائِدٍ فَجَاءَ الْعَائِذِيُّ أَبُو الْقَتُولِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ يَطْلُبُ فَجَاءَ الْعَائِذِيُّ أَبُو الْقَتُولِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ يَطْلُبُ دِيتَ اللهِ عَمَرُ: لاَ دِيتَ لَهُ. فَقَالَ الْعَائِذِيُّ: أَرَأَيْتَ لَوْ قَتَلَهُ ابْنِي؟ فَقَالَ عُمَرُ: إِذًا تُخْرِجُونَ دِيتَهُ. فَقَالَ : هُو لَوْ قَتَلَهُ ابْنِي؟ فَقَالَ عُمَرُ: إِذًا تُخْرِجُونَ دِيتَهُ. فَقَالَ : هُو إِذًا كَالأَرْقَمِ ( ) إِنْ يُتْرَكُ يَلْقَمْ، وَإِنْ يُقْتَلُ يَنْقَمْ ( ) ) \*
 إِذًا كَالأَرْقَمِ ( ) إِنْ يُتْرَكُ يَلْقَمْ، وَإِنْ يُقْتَلُ يَنْقَمْ ( ) ) \*

٣- ﴿ قَالَ جَعْفَرُ الصَّادِقُ: ﴿ لأَنْ أَنْدَمَ عَلَى الْعُقُوبَةِ الْعُفْو عِشْرِينَ مَرَّةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَنْدَمَ عَلَى الْعُقُوبَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً ﴾ ﴿ (^^).

٤- \*( قَالَ الْمُنْصُورُ لِوَلَدِهِ الْمُهْدِيِّ: « لَذَّةُ الْعَفْوِ الْمَهْدِيِّ: « لَذَّةُ الْعَفْوِ الْمَنْ فَي أَنْ لَذَّةَ الْعَفْوِ يَلْحَقُهَا أَنَّ لَذَّةَ الْعَفْوِ يَلْحَقُهَا حَمْدُ الْعَاقِبَةِ، وَلَذَّةُ التَّشَفِّي يَلْحَقُهَا ذَمُّ النَّدَمِ ») \* (٩).

٥ - \*(قَالَ صَاحِبُ خَصَايِصِ الغُرَرِ وَنَقَائِصِ العُررِ وَنَقَائِصِ العُررِ: قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : ﴿ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ مُ العُررِ: قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : ﴿ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ مُ يَغْفِرُونَ ﴾ (الشورى/ ٣٧) وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الانْتِقَامَ يَقْبُحُ عَلَى الْكِرَامِ ") \* (١٠).

<sup>(</sup>٦) إن يقتل ينقم: أي يُثأر به.

<sup>(</sup>٧) تنوير الحوالك (٣/ ٧٦ ، ٧٧.).

<sup>(</sup>٨) خصايص الغرر(ق ١٠٣ أ.)

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق نفسه.

<sup>(</sup>١٠) المرجع السابق(ق ١٠٢ ب).

<sup>(</sup>١) الركيُّ: البئر القليلة الماء، وشفة الركى يراد بها حافة البئر.

<sup>(</sup>٢) البخاري -الفتح ٧(٣٩٧٦).

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة (٣/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٤) السائبة: عبد يعتقه رجل فيقول هو سائبة أي مرسل كيف يشاء.

<sup>(</sup>٥) هو إذًا كالأرقم: كالحية التي على ظهرها رقم أي نقش.

7 - \*( وَمِنْ رِسَالَةٍ لِبَدِيعِ الزَّمَانِ الْهَمَذَانِ ، وَصِفُ مَنْ طَبْعُهُ الانْتِقَامُ: هُو سَمَاءٌ إِذَا تَعَيَّمَ لَمْ يُرْجَ صَحْوُهُ ، وَإِذَا قَدَرَ لاَ يُنتَظَرُ عَفْوُهُ ، يُغْضِبُهُ الجُرْمُ الخَفِيُ ، وَلاَ يُرْضِيهِ العُذْرُ الجَلِيُّ ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَرَى الذَّنْبَ وَهُو وَلاَ يُرْضِيهِ العُذْرُ الجَلِيُّ ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَرَى الذَّنْبَ وَهُو أَضْيَقُ مِنْ ظِلِّ الرُّمْحِ ، وَيَعْمَى عَنِ العُذْرِ وَهُو أَبْيَنُ مِنْ فَلْ المُّنْحِ ، وَيَعْمَى عَنِ العُذْرِ وَهُو أَبْيَنُ مِنْ فَلْ الرُّمْحِ ، وَيَعْمَى عَنِ العُذْرِ وَهُو أَبْيَنُ مِنْ فَلْ المُعْرِ وَهُو أَنْيَنِ يَسْمَعُ بِهَذِهِ الْقُولُ وَهُو الْمُؤْمِ وَلَا المُعْرَى عَنِ العُذْرَ وَلَهُ بُرْهَانٌ . وَذُو يَدَيْنِ يَبْسُطُ بُرُهَانٌ ، وَيُعْجُبُ بِهَذِهِ العُذْرَ وَلَهُ بُرُهَانٌ . وَذُو يَدَيْنِ يَبْسُطُ إِحْدَاهُمَا إِلَى السَّفْحِ ، وَيَقْبِضُ الأُخْرَى عَنِ المُلْمِ وَالصَّفْحِ ، وَيَقْبِضُ الأُخْرَى عَنِ المُلْمِ وَالصَّفْحِ ، وَيَقْبِضُ الأُخْرَى عَنِ المُلْمِ وَالصَّفْحِ . فَمَرْحُهُ بَيْنَ الْقَدِّ وَالْقَطْعِ ، وَجِدُّهُ بَيْنَ الْقَدِ وَلَا السَّفْعِ . لاَ يَعْرِفُ مِنَ التَّا أَدِيبِ غَيْرَ إِرَاقَةِ الدِّمَا ، وَلاَ مِنَ التَّا أَنِيبِ إِلَّا إِزَالَةَ النَّعَمَ ») \*.

٧ - \* ( قَالَتِ العَرَبُ:

- لَا سُؤْددَ مَعَ الانْتِقَامِ.
- شُرْعَةُ الْعُقُوبَةِ مِنْ لُؤُم الظَّفَرِ.
- لَيْسَ مِنَ الْكَرَمِ عُقُوبَةُ مَنْ لاَ يَجِدُ امْتِنَاعًا مِنَ السَّطْوَة.
  - التَّزَيُّنُ بِالْعَفْوِ خَيْرٌ مِنَ التَّقَبُّح بِالانْتِقَام.

- التَّشَفِّي طَرَفٌ مِنْ الْعَجْزِ، وَمَنْ رَضِيَ بِهِ لاَ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الظَّالِمِ إِلَّا سِتْرٌ رَقِيقٌ وَحِجَابٌ ضَعِيفٌ) \*(١). ٨- \*(رُويَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ كَانَ يَطْلُبُ رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ كَانَ يَطْلُبُ رَجُلاً بِذَحْلٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا ظَفِرَ بِهِ قَالَ: لَوْلاَ أَنَّ القُدْرَةَ تُذْهِبُ الْخَفِيظَةَ لانْتَقَمْتُ مِنْكَ، وَتَرَكَهُ ") \*(٢).

9 - \* ( وَقَالُوا: «الْغَضَبُ عَدُوُّ الْعَقْلِ؛ فَإِنَّهُ يَعُولُ بَيْنَ صَاحِبِهِ وَبَيْنَ الْعَقْلِ وَالْفَهْمِ فَيَسْتَوْلِي عَلَيْهِ سَلْطَانُ الْهُوَى فَيَصْرِفُهُ عَنِ الْحُسْنِ، وَهُوَ الاحْتَالُ إِلَى الْقَبِيحِ وَهُوَ التَّشَفِّي ») \* ("".

ً • ١ - \* ( وَقَالُوا: ﴿ أَقْبَحُ الْمُكَافَآتِ الْمُجَازَاةُ بِالإِسَاءَاتِ ») \* (١٠).

١١ - \* ( وَقِيلَ : « الْكَرِيمُ إِذَا قَدَرَ غَفَرَ ، وَإِذَا عُنِي بِمَسَاءَةٍ سَتَرَ. وَاللَّئِيمُ إِذَا ظَفِرَ عَقَرَ، وَإِذَا أَمِنَ غَدَرً») \* (٥).

١٢ - \* ( وَقِيلَ أَيْضًا: «إِذَا انْتَقَمْتَ عِمَّنْ هُوَ دُونَكَ فَلاَ تَأْمَنْ أَنْ يَنتُقِمَ مِنْكَ مَنْ هُوَ فَوْقَكَ ») \* (٦) .
 دُونَكَ فَلاَ تَأْمَنْ أَنْ يَنتُقِمَ مِنْكَ مَنْ هُوَ فَوْقَكَ ») \* (٦) .
 ١٣ - \* ( وَقِيلَ: « لاَ تَشِنْ حُسْنَ الظَّفَرِ بِقُبْحِ النَّقَام ») \* (٧) .

# من مضار «الانتقام» المذموم

- (١) صِفَةٌ ذَمِيمَةٌ يُبْغِضُهَا اللهُ وَرَسُولُهُ.
- (٢) إِذَا انْتَقَمَ الْعَبْدُ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا انْتَقَمَ اللهُ مِنْهُ.
  - (٣) يُورِثُ الأَحْقَادَ وَالضَّغَائِنَ بَيْنَ النَّاسِ.
- (٤) الانْتِقَامُ لاَ يَأْتِي مِنْ نَبِيلٍ كَرِيمٍ وَلاَيَفْعَلُهُ إِلَّا خَسِيسٌ لَئِيمٌ.
- (٥) الانْتِقَامُ أَقْرَبُ إِلَى الظُّلْمِ، وَمَنِ اسْتَمْرَأَهُ صَارَ فِي عِدَادِ الظَّالِينَ.
- (٦) الَّذِي يَنْتَقِمُ مِمَّنْ هُوَ دُونَهُ لاَ يَأْمَنُ مِنَ انْتِقَامِ مَنْ هُوَ فَوْقَهُ.
  - (٥) المصدر السابق (ق٢٠١ ب).
  - (٦) المصدر السابق (ق ١٠٣ أ).
    - (٧) المصدر السابق نفسه.

- (١) خصايص الغرر (ق ١٠٣ أ).
- (٢) المرجع السابق نفسه. والذحل: هو الثأر.
  - (٣) المرجع السابق (ق ١٠٢ ب).
  - (٤) المصدر السابق (ق ١٠٣ أ).

### انتهاك الحرمات

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١٤     | 71       | -      |

#### الانتهاك لغة:

مَصْدَرُ انْتَهَـكَ يَنتُهِكُ ، وَهُو مَا نُحُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (نَ هَـك) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى : إِبْلَاغٍ فِي عُقُربَةٍ وَأَذًى . يُقَالُ: نَهَا لُأَنْ عَلَى التَّبِي تَدُلُّ عَلَى : إِبْلَاغٍ فِي عُقُربَةٍ وَأَذًى . يُقَالُ: نَهَكُمُ الشَّيْطَانُ عُقُوبَةً : نَهَاكُ الحُرْمَةِ وَهُو بَالْغَ ، قَالَ ابْنُ فَارِسٍ: وَمِنَ البَابِ: انْتِهَاكُ الحُرْمَةِ وَهُو بَالْغَ ، قَالَ ابْنُ فَارِسٍ: وَمِنَ البَابِ: انْتِهَاكُ الحُرْمَةِ وَهُو بَالْغَ ، قَالَ ابْنُ فَارِسٍ: وَمِنَ البَابِ: انْتِهَاكُ الحُرْمَةِ وَهُو تَنَاوُلُ هَا بِهَا لَا يَحِلُّ ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ قَوْمًا قَتَلُوا فَأَكْثُرُوا ، وَزَنَوْا ، وَانْتَهَكُوا: أَيْ بَالَغُوا فِي خَرْقِ مَالِمَ الشَّرْعِ وَإِتْيَانِهَا ، وَالانْتِهَاكُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَقِ مَالِمِ النَّهُ عَلَيْمَ اللهُ مَو اللَّهُ عَلَى اللهُ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ » يُرِيدُ نَقْضَ الْعَهْدِ، وَالغَدْر بِالْمُعَاهَدِ.

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورِ: النَّهْكُ التَّنَقُّصُ، يُقَالُ بَهَكَتْهُ الْحُمَّى وَنَهِكَتْهُ (بِفَتْحِ الْهَاءِ وَكَسْرِهَا) بَهْكًا وَالنَّهْكُ: الْمُبَالَغَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَيَ اللَّهْ اللَّهُ الْخَافِضَةِ: الْمُبَالَغَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَيَ اللَّهْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ

#### الحرمات لغة واصطلاحًا:

(انظر صفة تعظيم الحرمات).

#### انتهاك الحرمات اصطلاحًا:

قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: الاَنْتِهَاكُ: الْبُبَالَغَةُ فِي خَرْقِ مَحَارِمِ الشَّرْعِ وَإِنْيَانِهَا (٢)، وَلَمَّا كَانَتِ الْحُرُمَاتُ: مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ مِنْ مَعَاصِيهِ كُلِّهَا، أَوْ هِي كُلُّ مَا أَوْصَى بِتَعْظِيمٍ أَمْرِهِ فَإِنَّ انْتِهَاكَ الْحُرُمَاتِ يَعْنِي: الْبُبَالَغَةَ فِي خَرْقِ وَإِنْيَانِ أَيِّ فَإِنَّ انْتِهَاكَ الْحُرُمَاتِ يَعْنِي: الْبُبَالَغَةَ فِي خَرْقِ وَإِنْيَانِ أَيِّ فَإِنَّ الْبُعَالَةِ مَنْ هُمِنْ مَعَاصِيهِ كُلِّهَا أَمْرِهِ ، وَارْتِكَابِ مَا نَهَى عَنْهُ مِنْ مَعَاصِيهِ كُلِّهَا (٣).

### انتهاك الحرمات واحتقارها:

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٥/ ٣٦٤)، النهاية (٥/ ١٣٧ –١٣٨)، (٢) النها

الصحاح (٤/ ١٦١٢) ولسان العرب (نهك) (ص ٤٥٦ ط. دار المعارف).

<sup>(</sup>٢) النهاية (٥/ ١٣٧).

 <sup>(</sup>٣) اقتبسنا هـذا التعريف مما ذكره اللغويون والمفسرون متعلقًا بالانتهاك والحرمات .

وَيَخْشَى النَّاسَ وَلا يَخْشَى الله ، وَيُعَامِلُ الخَلْقَ بِأَفْضَلِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ عَامَلَ الله عَامَلَهُ بِأَهْوَنِ مَا عِنْدَهُ مَا يَقْدِرِهِ ، وَإِنْ قَامَ فِي خِدْمَةِ مَنْ يُحِبُّهُ مِنَ البَشَرِ قَامَ فِي خِدْمَةِ مَنْ يُحِبُّهُ مِنَ البَشَرِ قَامَ فِي خِدْمَةِ مَنْ يُحِبُّهُ مِنَ البَشَرِ قَامَ بِ الجِدِّ وَالاجْتِهَادِ، وَبَدْلِ النَّصِيحَةِ وَقَدْ أَفْرَغَ لَهُ قَلْبَهُ وَجَوَارِحَهُ ، وَقَدَّمَهُ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ مَصَالِحِهِ حَتَّى إِذَا قَامَ وَجَوَارِحَهُ ، وَقَدَّمَهُ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ مَصَالِحِهِ حَتَّى إِذَا قَامَ وَبَكَلُ لَهُ مِنْ مَالِهِ مَا يَسْتَحِي أَنْ يُواجِهَ بِهِ خَلُوقٌ مِنْ عَلُوقً مِثْلَهُ . وَبَذَلَ لَهُ مِنْ مَالِهِ مَا يَسْتَحِي أَنْ يُواجِهَ بِهِ خَلُوقًا مِثْلَهُ . وَبَذَلَ لَهُ مِنْ مَالِهِ مَا يَسْتَحِي أَنْ يُواجِهَ بِهِ خَلُوقًا مِثْلَهُ . فَهَلْ قَدَرَ اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ مَنْ هَدَا وَصْفُهُ ؟ وَهَلْ قَدَرهُ خَقَ قَدْرِهِ مَنْ شَارَكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدُوهِ فِي مَحْضِ حَقِّهِ مِنَ عَدُوهِ فِي مَحْضِ حَقِّهِ مِنَ اللهِ عَلَا اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

[للاستزادة: انظر صفات: أكل الحرام \_ إطلاق البصر \_ إفشاء السر \_ ترك الصلاة \_ الربا \_ الزنا \_ السرقة \_ شرب الخمر \_ الميسر \_ العصيان \_ البغي \_ الإسراف \_ التفريط والإفراط \_ التهاون \_ شهادة الزور \_ التبرج.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: تعظيم الحرمات ـ أكل الطيبات \_ غض البصر \_ كتمان السر \_ إقامة الشهادة \_ الاستقامة \_ العفة \_ حفظ الفرج \_ الستر \_ الحجاب].

# الأحايث الواردة في ذَمِّ «انتهاك الحرمات»

١- \*(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُاً-أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «اتَّقُوا الظُّلْمَ ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ ، وَاتَّقُوا الشُّحَ (١) فَإِنَّ الشُّحَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، حَمَلَهُ مْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ ») \*(٢).

٧- \*( عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِ: «سِتَّةٌ لَعَنتُهُمْ، لَعَنهُمُ اللهُ وَكُلُّ نَبِي كَانَ: الزَّائِدُ فِي كِتَابِ اللهِ، وَالْمُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللهِ ، وَالْمُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللهِ ، وَالْمُتَسِلِّطُ بِالجَبَرُوتِ لِيُعِزَّ بِذَلِكَ مَنْ أَذَلَّ اللهُ ، وَيُذِلَّ مَنْ أَخَلَّ اللهُ ، وَيُذِلَّ مَنْ أَعَزَّ اللهُ ، وَالْمُسْتَحِلُّ لِحُرَمِ اللهِ ، وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ عَرْبَ الله ، وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ عَرْبَ اللهِ ، وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ عَرْبَ اللهِ ، وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ عَرْبَ مِا لله ، وَالْمُسْتَحِلُ مِنْ عَرْبَ مِا للهِ ، وَالْمُسْتَحِلُ لَلهُ ، وَالنَّارِكُ لِسُنتَي ») \* (٣).

٣- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ تَجْتَبُوا (٤) دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا ؟ فَقِيلَ لَهُ: وَكَيْفَ تَرَى ذَلِكَ كَائِنًا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ: إِي، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرةَ بِيَدِهِ، عَنْ قَوْلِ الصَّادِقِ الْمُصْدُوقِ. فَشُلُ أَبِي هُرَيْرةَ بِيَدِهِ، عَنْ قَوْلِ الصَّادِقِ الْمُصْدُوقِ. قَالُوا: عَمَّ ذَلِكَ ؟ قَالَ: ("تُنْتَ هَكُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ عَيْقَةً، فَيَشُدُّ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - قُلُوبَ أَهْلِ اللّهِ مَا يَنْمَةً اللهِ فَيَشُدُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - قُلُوبَ أَهْلِ اللّهِ مَا فَي أَيْدِيمُ ") \* (٥).

٤- \* ( عَنْ ثَـوْبَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - عَـنِ النَّبِيِّ

اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ ، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللهِ انْتَهَكُوهَا») \* (٢٠).

٥ - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا ، مَا لَمْ يَٰنِ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا ، مَا لَمْ يَأْتُمْ ، فَإِذَا كَانَ الإِثْمُ كَانَ أَبْعَدَهُمَا مِنْهُ . وَاللهِ مَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ قَطُّ حَتَّى تُنْتَهَكَ حُرُمَاتُ اللهِ فَيَنْتَقِمَ للهِ) \* (٧).

عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: «لأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ

بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا، فَيَجْعَلُهَا اللهُ \_ عَزَّ

وَجَلَّ \_ هَبَاءً مَنْثُورًا " قَالَ ثَوْبَانُ: يَارَسُولَ اللهِ، صِفْهُمْ

لَنَا، جَلِّهِمْ لَنَا أَنْ لَا نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ . قَالَ:

«أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانْكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ ، وَيَأْخُذُونَ مِنَ

7- \*(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي طَلْحَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ مِ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: « مَا مِنَ امْرِيءٍ يَخْذُلُ امْرَاً مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ تُنتُهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيُنتُقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ ، وَمَا مِنَ امْرِيءٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ فِيهِ نَصْرَتُهُ ، وَمَا مِنَ امْرِيءٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ اللهُ فِي مَوْضِعٍ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ نُصْرَتُهُ » (٨).

<sup>(</sup>١) الشع: أشد البخل.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۵۷۸).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢١٥٤) واللفظ له. و الحاكم (٣٦/١) وقال: صحيح الإسناد ولا أعرف له علة، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) اجتبى: من الجباية. أي لم تأخذوا من الجزية والخراج شيئًا فهذا كناية عن كثرة المال وانصراف الناس إلى المادة.

<sup>(</sup>٥) البخاري\_ الفتح ٦ (٣١٨٠).

<sup>(</sup>٦) ابن ماجة (٤٢٤٥) واللفظ له وقال في الزوائد: إسناده

صحيح ، رجاله ثقات. وذكرة المنذري في الترغيب والترهيب وقال: رواه ابن ماجة ورواته ثقات. وذكره الألباني في الصحيحة (١٨/٢) رقم (٥٠٥) وقال: إسناده صحيح، رجاله ثقات.

<sup>(</sup>۷) البخاري ـ الفتح ۱۲ (۲۷۸٦) واللفظ له. ومسلم (۲۳۲۷) (۸) أبو داود (٤٨٨٤) واللفظ لـه. وقال محقق جامع الأصول: حديث حسن بشواهده (۲، ۷۷۰). وأحمد (٤/ ۳۰).

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ «انتهاك الحرمات» معنَّى

٧- \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ النَّبِيَّ عَيَّةٍ قَالَ: «أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي النَّبِيَّ عَيِّقٍ قَالَ: «أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي النَّبِيَّ قَالَ: «أَبُغضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةَ الجَاهِلِيَّةِ ، وَمُطَّلِبُ دَمِ الْحَرَمِ ، وَمُبْتَنِ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةَ الجَاهِلِيَّةِ ، وَمُطَّلِبُ دَمِ الْمُرِيءِ بِغَيْرِ حَقِّ لِيُهْرِيقَ دَمَهُ ») \* (١).

٨- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَصُولَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَصُولَ اللهِ عَنْهُ عَالُوا: 
رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿أَتَدُرُونَ مَا الْمُقْلِسُ ؟ قَالُوا: 
الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ. فَقَالَ: ﴿إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا ، وَقَدَفَ هَذَا ، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا ، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا ، وَضَرَبَ هَذَا . فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ . فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ مَ فَلَا يَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ » ) \*(٢).

(١) البخاري الفتح ١٢ (٦٨٨٢).

(۲) مسلم (۲۵۸۱).

(٣) المغول بكسر الميم: شبه سيف قصير يضعه الرجل تحت ثوبه فيغطيه ليفجأ من يريد دون تنبه منه.

(٤) يتدلدل: أي يمشى مشية فيها اضطراب.

(٥) أبو داود (٤٣٦١). والنسائي (٧/ ١٠٨) واللفظ له وقال

عَلَيْهِ ، فَجَمَعَ النَّاسَ ، وَقَالَ: «أَنْشُدُ اللهَ رَجُلًا لِي عَلَيْهِ حَقُّ فَعَلَ مَا فَعَلَ إِلَّا قَامَ» فَأَقْبَلَ الأَعْمَى يَتَدَلْدُلُ (1) فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ: أَنَا صَاحِبُهَا، كَانَتْ أُمَّ وَلَدِي، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ: أَنَا صَاحِبُهَا، كَانَتْ أُمَّ وَلَدِي، وَكَانَتْ بِي لَطِيفَةً رَفِيقَةً ، وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّوْلُوَ تَيْنِ، وَكَانَتْ بِي لَطِيفَةً رَفِيقَةً ، وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّولُولُو تَيْنِ، وَلَكِنَّهَا كَانَتْ بَي لَطِيفَةً رَفِيقَةً فِيكَ، وَتَشْتُمُكَ فَأَنْهَاهَا فَلَا وَلَكِنَّهَا كَانَتِ البَارِحَةُ ذَكَرْتُكَ تَتُعْهِي، وَأَذْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ ، فَلَمَّا كَانَتِ البَارِحَةُ ذَكَرْتُكَ فَوَقَعَتْ فِيكَ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا فَوَقَعَتْ فِيكَ أَنْ وَصَعْعْتُهُ فِي بَطْنِهَا فَوَقَعَتْ فِيكَ اللهِ عَلَيْهَا مَقَالُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا وَلَا اللهِ عَلَيْهَا وَلَا اللهِ عَلَيْهَا مَتَى قَتَلْتُهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا وَلَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهَا وَلَا اللهُ عَلَاهُ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ

• ١ - \* (عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُتَّهَمُ بِأُمِّ وَلَـدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ : «اذْهَبْ فَاضْرِبْ عُنْقُهُ » فَأَتَّاهُ عَلِيٌّ فَإِذَا هُوَ فِي لِعَلِيِّ: الْذُهُ فِيهَا (٦) فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: اخْرُجْ. فَناوَلَهُ يَدَهُ وَكِي يَتَبَرَّدُ فِيهَا (٦) فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: اخْرُجْ. فَناوَلَهُ يَدَهُ فَأَخْرَجَهُ فَإِذَا هُوَ جَعْبُوبٌ لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ ، فَكَفَّ عَلِيٌّ عَنْهُ . فَكَفَّ عَلِيٌّ عَنْهُ . ثُمَّ أَتَى النَّبِيَ عَلَيْ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ: إِنَّهُ لَمَجْبُوبٌ (٧). مَا لَهُ ذَكَرٌ ، فَكَفَ عَلِيٌ مَا لَهُ ذَكَرٌ ، فَكُنْ اللهِ . إِنَّهُ لَمَجْبُوبٌ (٧). مَا لَهُ ذَكَرُ اللهِ : إِنَّهُ لَمَجْبُوبٌ (٧). مَا لَهُ ذَكَرُ اللهِ : إِنَّهُ لَمَجْبُوبٌ (٧).

١١- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُ ودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: «إِنَّ اللهَ لَمْ يُحُرِّمْ حُرْمَةً إِلَّا وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيَطَّلِعُهَا مِنْكُمْ مُطَّلِعٌ (٩)، أَلَا وَإِنِّي آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ أَنْ تَهَافَتُوا فِي النَّارِ كَتَهَافُتِ الفَرَاشِ أَوِ بِحُجَزِكُمْ أَنْ تَهَافَتُوا فِي النَّارِ كَتَهَافُتِ الفَرَاشِ أَو

الألباني: صحيح (٣/ ٨٥٤). وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذا الحديث جيد. الصارم المسلول (٥٢).

<sup>(</sup>٦) الركي: البئر، يتبرد فيها: يغتسل ليخفف من شدة الحر.

<sup>(</sup>٧) مجبوب: مقطوع.

<sup>(</sup>۸) مسلم (۲۷۷۱).

<sup>(</sup>٩) سيطلعها منكم مطلع: يعني سيرتكبها وينتهكها بعضكم.

الذُّبَابِ»)\*(١).

17 - ﴿ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ: ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمُرَ الْمُؤْمِنِينَ بِهَا أَمَر بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ: ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِهَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ (المؤمنون:آية ٥١)، وقالَ: ﴿ إِنِّي بِهَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ (المؤمنون:آية ٥١)، وقالَ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتٍ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ يَا أَيُّهُا اللَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتٍ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ (المقرة/ ١٧٢). ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ (البقرة/ ١٧٢). ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ عَمْ مُنْ رَبُهُ حَرَامٌ، وَمُثْمِنُهُ حَرَامٌ، وَمُثَمِّرُبُهُ حَرَامٌ، وَمُثْمِنُهُ حَرَامٌ، وَمُثَمِنُهُ عَرَامٌ، وَمُثَرَبُهُ حَرَامٌ، وَمُثْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمُثْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمُثَرِبُهُ حَرَامٌ، وَمُثَرَبُهُ عَرَامٌ، وَمُثَرَبُهُ حَرَامٌ، وَمُثَرِبُهُ عَلَامُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللِهُ اللللْهُ الللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ

١٣ - \*(عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: "الحَلَالُ بَيِّنٌ وَالحَرَامُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ يَكُولُ : "الحَلَالُ بَيِّنٌ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْ نَهُما أُمُ ورٌ مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُها كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الْشُبَّهَاتِ اسْتَبْراً لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُواقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حَمَّى، أَلَا إِنَّ حَمَى اللهِ فِي أَنْ يُواقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حَمَّى، أَلَا إِنَّ حَمَى اللهِ فِي أَرْضِهِ مَعَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ أَرْضِهِ مَعَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ

صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ القَلْبُ») \*(٤).

الله عَنهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «ضَرَبَ اللهُ مَثلًا صِرَاطًا عَنهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «ضَرَبَ اللهُ مَثلًا صِرَاطًا مُسْتَقِيعًا، وَعَلَى جَنْبَتَيِ الصِّرَاطِ (٥) سُورَانِ (٦) فِيهِمَا أَبُوابٌ مُفَتَّحَةٌ (٧) وَعَلَى جَنْبَتَي الصِّرَاطِ مُستُورٌ مُرْخَاةٌ وَعَلَى بَابِ الصِّرَاطِ دَاعٍ (٨) يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ، ادْخُلُوا الصِّرَاطَ الصِّرَاطِ دَاعٍ (٩) يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ، ادْخُلُوا الصِّرَاطِ جَمِيعًا وَلَا تَتَفَرَّجُوا، وَدَاعٍ (٩) يَدْعُو مِنْ جَوْفِ الصِّرَاطِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَفْتَحَ شَيْتًا مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ قَالَ: وَيُحَكَ! وَيُحَكَ الْ تَفْتَحْهُ، فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحْهُ تَلِجْهُ... الحَدِيثُ » (١٠).

١٥ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ هُ عَنْ هُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ، ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ ، فَيَقُولُ: يَافُلَانُ عَمِلْتُ البَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ » \* (١١١).

١٦ - \* ( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُ ودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْـ هُـ أَنَّــ هُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلِيهِ: «لَيْسَ مِـنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ

<sup>(</sup>۱) أحمد (۱/ ۳۹۰) وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح (۵/ ۲۲۱) رقم (۳۷۰۶). وذكره الهيثممي في «مجمع

الــزوائد»(٧/ ٢١٠) وقــال: رواه أحمد وأبــو يعلى وفيــه

المسعودي وقد اختلط.

<sup>(</sup>٢) فأنى يستجاب لذلك: فكيف يستجاب له؟

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٠١٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري- الفتح ١(٥٢) واللفظ له. ومسلم (١٥٩٩).

<sup>(</sup>٥) الصراط: الإسلام.

<sup>(</sup>٦) السوران: حدود الله تعالى .

<sup>(</sup>٧) الأبواب المفتحة: محارم الله تعالى .

<sup>(</sup>٨) وذلك الداعى على رأس الصراط: كتاب الله .

<sup>(</sup>٩) والداعي فوق الصراط: واعظ الله في قلب كل مسلم .

<sup>(</sup>۱۰) أحمد (٤/ ١٨٢ ، ١٨٣) واللفظ له، وذكره ابن كثير في تفسيره وقال: رواه الترمذي والنسائي (٢/ ١٩٢). والحاكم (١/ ٧٣) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . وذكره في المشكاة (١٩١) وذكر الشيخ الألباني: كلام الحاكم والذهبي وقال: هو كها قالا (١/ ٢٧).

<sup>(</sup>۱۱) البخاري - الفتح ۱۰(۲۰۱۹)واللفظ له. ومسلم (۱۰)

ظُلْمًا إِلَا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا ـ وَرُبَّـاَ قَالَ سُفْيَانُ: مِنْ دَمِهَا ـ لأَنَّهُ سَنَّ القَتْلَ أُوَّلًا»)(١).

٧١ - \* (عَنْ أَبِي مَالَكِ الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي مَالَكِ الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقُوامٌ يَسْتَحِلُّ وِنَ الحِرَ (٢) وَالحَرِيرَ وَالحَمْرَ وَالْمَعَازِفَ (٣) وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَم (٤) يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ فَيَتُولُوا: ارْجِعْ إِلَيْنَا فَمُمْ يَأْتِيهِمْ - يَعْنِي الفقيرَ - لِحَاجَةٍ فَيَقُولُوا: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّتُهُمُ اللهُ (٥)، وَيَضَعُ العَلَمَ ، وَيَمْسَخُ آخرِينَ غَدًا فَيُبَيِّتُهُمُ اللهُ (٥)، وَيَضَعُ العَلَمَ ، وَيَمْسَخُ آخرِينَ قِرْدَةً وَجَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ ») \* (٢).

١٨ - \* (عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ ـ قَالَ: "مَا كَتَبْنَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِلَّا القُرْآنَ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. كَتَبْنَا عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إلَّا القُرْآنَ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: "الْمُدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا، فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ، وَذِمَّةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ فَعَلَيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَمَ مَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ») \* (٧).

١٩- \*( عَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّهُ مَرَّ بِالشَّامِ عَلَى أُنَاسٍ ، وَقَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ ، وَصُبَّ عَلَى رُؤُوسِهِ مُ الزَّيْتُ . فَقَالَ: مَا الشَّمْسِ ، وَصُبَّ عَلَى رُؤُوسِهِ مُ الزَّيْتُ . فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قِيلَ يُعَذَّبُونَ فِي الْخَرَاجِ ، فَقَالَ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ اللَّذِينَ يُعَذِّبُونَ فِي اللهُ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ اللَّذِينَ يُعَذِّبُونَ فِي اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

٢٠- (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مُعَاهَدًا لَمْ
 اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ
 يُرَحْ رَائِحَةَ الْجُنَّةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُ وجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ
 أَرْبَعِينَ عَامًا») \* (٩).

الحَارِثُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنِ القِبْطِيَّةِ قَالَ: دَخَلَ الحَارِثُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ صَفْوَانَ وَأَنَا مَعَهُ اللهِ بْنُ صَفْوَانَ وَأَنَا مَعَهُ اللهِ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَسَأَلَاهَا عَنِ الجَيْشِ الَّذِي يُغْسَفُ بِهِ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي أَيَّامِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةِ: «يَعُوذُ عَائِذٌ بِالبَيْتِ فَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثُ وَمُولُ اللهِ عَيَّةٍ: «يَعُودُ عَائِذٌ بِالبَيْتِ فَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثُ وَإِلَيْ وَعَلَانَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) البخاري\_ الفتح ١٣(٧٣٢١) والكفل: النصيب.

<sup>(</sup>٢) الحِرَ : بـالحاء المكسورة والـراء الخفيفة ــ هو الفـرج والمراد أنهم يستحلون الزنا .

<sup>(</sup>٣) المعازف\_ جمع معزفة والمراد آلات الملاهي أو الغناء.

<sup>(</sup>٤) والعلم: هو الجبل.

<sup>(</sup>٥) يبيتهم الله: أي يهلكهم الله.

<sup>(</sup>٦) البخاري-الفتح ١٠ (٥٥٩٠).

<sup>(</sup>٧) البخاري- الفتح ٦ (٣١٧٩).

<sup>(</sup>۸) مسلم (۱۲۲۳).

<sup>(</sup>٩) البخاري-الفتح ١٢ (٦٩١٤).

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۲۸۸۲).

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذُمِّ « انتهاك الحرمات »

٧- \*( قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ -:
(آيا أَهْلَ مَكَّةَ، اتَّقُوا اللهِ فِي حَرَمِكُمْ هَذَا . أَتَدْرُونَ مَنْ
كَانَ سَاكِنَ حَرَمِكُمْ هَذَا مِنْ قَبْلِكُمْ ؟ كَانَ فِيهِ بَنُو فُلَانٍ
فَا حَلُّوا حُرْمَتَهُ فَهَلَكُوا ، وَبَنُو فُلَانٍ فَأَحَلُّوا حُرْمَتَهُ
فَهَلَكُوا حَتَّى عَدَّ مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لأَنْ أَعْمَلَ عَشْرَ خَطَايَا بِغَيْرِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْمَلَ وَاحِدَةً
بمكَّة ») \* (٢).

٣- \* ( قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ... رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ .: 
( أَقْبُلَ تُبَعٌ يُرِيدُ الكَعْبَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِكُرَاعِ الغَمِيمِ ( ) 
( بَعَثَ اللهُ عَلَيْهِ رِيعًا لَا يَكَادُ القَائِمُ يَقُومُ إِلَّا بِمَشَقَّةٍ ، 
وَذَهَبَ اللهُ عَلَيْهِ رِيعًا لَا يَكَادُ القَائِمُ يَقُومُ إِلَّا بِمَشَقَّةٍ ، 
وَذَهَبَ القَائِمُ يَقْعُدُ ، وَيُصْرَعُ ، وَقَامَتْ عَلَيْهِمْ ، وَلَقُوا 
مِنْهَا عَنَاءً ، وَدَعَا تُبَعُ حَبْرَيْهِ ، فَسَأَهُمُ : مَا هَذَا الَّذِي 
مِنْهَا عَنَاءً ، وَدَعَا تُبَعُ حَبْرَيْهِ ، فَسَأَهُمُ : مَا هَذَا الَّذِي 
بُعِثَ عَلَيَّ ؟ قَالَ: أَوْ تُوَمِّنْنَا ؟ قَالَ: أَنْتُمْ آمِنُونَ . قَالَ: فَهَا يُذْهِبُ هَذَا 
فَإِنَّكَ تُرِيدُ بَيْتًا يَمْنَعُهُ اللهُ مَنْ أَرَادَهُ . قَالَ: فَهَا يُذْهِبُ هَذَا

عَنِي؟ قَالاً: غَبَرَّدْ فِي ثَوْبَيْنِ ثُمَّ تَقُولُ: لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ. ثُمَّ تَدُخُلُ فَتَطُوفُ بِذَلِكَ البَيْتِ، وَلاَ تُمِيَّجْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ. تَدْخُلُ فَتَطُوفُ بِذَلِكَ البَيْتِ، وَلاَ تُمِيَّجْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ. قَالَ: فَإِنْ أَجْمَعْتُ عَلَى هَذَا ذَهَبَتْ هَذِهِ الرِّيحُ عَنِي ؟ قَالَ: نَعَمْ . فَتَجَرَّدَ، ثُمَّ لَبَى ، فَأَذْبَرَتِ الرِّيحُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ») \* (3) .

٤ - \*( قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ... ﴾: لَوْ أَنْ رَجُلًا أَرَادَ بِإِلْحَادٍ فِيهِ بِظُلْمٍ وَهُوَ بِعَدَنِ أَبْيَنَ ، لأَذَاقَهُ اللهُ مِنَ الْعَذَابِ الأَلِيم) \*(٥).

٥ - \* (عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ تَرَكَ شَيْئًا لِلَّهِ إِلَّا أَبْدَلَهُ اللهُ بِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ عَبْدٍ تَرَكَ شَيْئًا لِلَّهِ إِلَّا أَبْدَلَهُ اللهُ بِهِ عَبْدٌ فَأَخَذَ مِنْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ، وَلَا تَهَاوَنَ بِهِ عَبْدٌ فَأَخَذَ مِنْ حَيْثُ لَا يَصْلُحُ إِلَّا أَتَاهُ اللهُ بِهَا هُوَ أَشَدُّ عَلَيْهِ ») \* (٦) .

7 - \* ( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ مِنّا رَجُلٌ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ قَدْ قَرَأَ البَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ وَكَانَ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَانْظَلَقَ هَارِبًا حَتَّى عِمْرَانَ وَكَانَ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَانْظَلَقَ هَارِبًا حَتَّى لَحِقَ بِأَهْلِ الكِتَابِ . قَالَ: فَرَفَعُوهُ . قَالُوا: هَذَا قَدْ كَانَ يَكْتُبُ لِحَمَّدٍ ، فَأَعْجِبُوا بِهِ ، فَهَا لَبِثَ أَنْ قَصَمَ اللهُ عُنْقَهُ يَكْتُبُ لِحُمَّدٍ ، فَأَعْجِبُوا بِهِ ، فَهَا لَبِثَ أَنْ قَصَمَ اللهُ عُنْقَهُ يَكْتُ لِمُحَمَّدٍ ، فَأَعْجِبُوا بِهِ ، فَهَا لَبِثَ أَنْ قَصَمَ اللهُ عُنْقَهُ فِيهِمْ ، فَحَفَرُوا لَهُ فَوَارَوْهُ ، فَأَصْبَحَتِ الأَرْضُ قَدْ نَبَذَتْهُ عَلَى وَجْهِهَا ، ثُمَّ عَادُوا فَحَفَرُوا لَهُ فَوَارَوْهُ ، فَأَصْبَحَتِ الأَرْضُ قَدْ نَبَذَتْهُ عَلَى وَجْهِهَا ، ثُمَّ عَادُوا فَحَفَرُوا لَهُ اللهُ عَادُوا فَحَفَرُوا لَهُ اللهُ مُعَادُوا فَحَفَرُوا لَهُ اللهُ عَلَى وَجْهِهَا ، ثُمَّ عَادُوا فَحَفَرُوا لَهُ اللهُ عَلَى وَجْهِهَا ، ثُمَ عَادُوا فَحَفَرُوا لَهُ اللهِ عَلَى وَجْهِهَا ، ثُمَ عَادُوا فَحَفَرُوا لَهُ اللهِ عَنْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى وَجْهِهَا ، ثُمَ عَادُوا فَحَفَرُوا لَهُ اللهُ عَلَيْ وَجْهِهَا ، ثُمَ عَادُوا فَحَفَرُوا لَهُ اللهُ عَلَى وَخِهِهَا ، ثُمَا عَلَى وَخْهِهَا ، ثُمَا عَادُوا فَحَفَرُوا لَهُ اللهُ عَلَيْ وَالْمُ اللهُ عَلَى وَنْ اللّهُ عَلَى وَنْ اللّهُ عَلَى وَنْ عَلَى وَنْ اللّهُ عَلَى وَنْ الْعُهُ اللّهُ عَلَى وَنْ الْمُ اللّهُ عَلَى وَنْ اللّهُ عَلَى وَنْ الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلَى وَنْ اللّهُ عَلَى وَنْ الْمُؤْلُولُ لَلْهُ اللّهُ عَلَى وَنْ الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلَى وَلَوْلُولُ اللّهُ عَلَى وَنُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى وَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) تاريخ الخلفاء الراشدين ، للسيوطي ( ٩٦ ٩٥).

<sup>(</sup>٢) شعب الإيمان للبيهقي (٧/ ٦٧٥).

<sup>(</sup>٣) كراع الغميم: مكان على بعد ٧٠ كيلومترا من مكة شمالاً.

<sup>(</sup>٤) شعب الإيمان للبيهقي (٧/ ٢٥، ٥٦٥).

<sup>(</sup>٥) أضواء البيان (٥/ ٩٥).

<sup>(</sup>٦) الزهد ، للإمام وكيع بن الجراح (٢/ ٦٣٥).

فَوَارَوْهُ، فَأَصْبَحَتِ الأَرْضُ قَدْ نَبَذَتْهُ عَلَى وَجْهِهَا فَتَرَكُوهُ مَنْبُوذًا ) \* (١).

٧ - \* ( قَالَ جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ﴿ لَمَا فَيْرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ﴿ لَمَا فَيْحَتْ قُبُرُصُ فُرِقَ بَيْنَ أَهْلِهَا ، فَبَكَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِهُمْ إِلَى بَعْضِهُ فَرَأَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ جَالِسًا وَحْدَهُ يَبْكِي . فَقُلْتُ: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ مَا يُبْكِيكَ فِي يَوْمٍ أَعَزَّ اللهُ فِيهِ الإِسْلَامَ فَيَا أَبَا الدَّرْدَاءِ مَا يُبْكِيكَ فِي يَوْمٍ أَعَزَّ اللهُ فِيهِ الإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ ؟ فَقَالَ: وَيُحْكَ يَا جُبَيْرُ ، مَا أَهْوَنَ الْخَلْقَ عَلَى اللهِ وَأَهْلَهُ ؟ فَقَالَ: وَيُحْكَ يَا جُبَيْرُ ، مَا أَهْوَنُ الْخَلْقَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ فَصَارُوا إِلَى مَا ظَاهِرَةٌ فَيْمُ اللهِ فَصَارُوا إِلَى مَا شَرَى اللهِ فَصَارُوا إِلَى مَا تَرَكُوا أَمْرَ اللهِ فَصَارُوا إِلَى مَا تَرَكُوا أَمْرَ اللهِ فَصَارُوا إِلَى مَا تَرَكُوا أَمْرَ اللهِ فَصَارُوا إِلَى مَا تَرَيْ وَكِيلًا فَيْ اللهِ فَصَارُوا إِلَى مَا تَرَكُوا أَمْرَ اللهِ فَصَارُوا إِلَى مَا تَرَيْ وَيْ اللهِ فَصَارُوا إِلَى مَا تَرَكُوا أَمْرَ اللهِ فَصَارُوا إِلَى مَا تَرَيْهُ وَاللهِ فَصَارُوا إِلَى مَا تَرَيْ وَيَهُ اللهِ فَصَارُوا إِلَى مَا يَرْقَى ") \* ﴿ اللهِ فَصَارُوا إِلَى مَا هُورَةً عَلَى اللهِ فَصَارُوا إِلَى مَا يَرْدُى ") \* ﴿ اللهِ فَصَارُوا إِلَى مَا لَهُ عَلَى اللهِ فَصَارُوا إِلَى مَا عَلَى اللهِ فَصَارُوا إِلَى مَا عَلَى اللهِ فَصَارُوا إِلَى مَا عَلَى اللهِ فَلَا عَلَى اللهِ فَلَى اللهِ فَلَى اللهِ فَلَا اللهُ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا عَلَى اللهُ فَلَى اللهِ فَلَيْرُ اللهِ فَلَا اللهُ فَلَى اللهِ فَلَا عَلَى اللهِ فَلَا اللهِ فَلَى اللهِ فَلَى اللهِ فَلَمْ اللهِ فَلَى اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَى اللهِ فَلَوْ اللهِ فَلَا اللهُ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَى اللهُ اللهُ فَلَا اللهِ فَلَى اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهُ اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ اللهُ اللهِ فَلَا اللهُ اللهُ اللهِ فَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٨- \*( قَالَ الأَوْزَاعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - «أُنْبِئْتُ أَنْبِئْتُ أَنْهُ كَانَ يُقَالُ: وَيْلٌ لِلْمُتَفَقِّهِ مِنَ بِغَيْرِ العِبَادَةِ، وَالْمُسْتَحِلِّينَ لِلْمُتَفَقِّهِ مِنَ بِغَيْرِ العِبَادَةِ، وَالْمُسْتَحِلِّينَ لِلْمُرَمَاتِ بِالشُّبُهَاتِ ») \* (٣).

١١- \* (قَالَ القَاضِي أَبُو يَعْلَى \_ رَحِمَهُ اللهُ

(٦) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (١٩٤١٩٣).

تَعَالَى -: "إِنْ بَغَى البُغَاةُ عَلَى أَهْلِ العَدْلِ قَاتِلْهُمْ عَلَى بَغْيِهِمْ إِذَا لَمَ يُمْكِنْ رَدُّهُمْ عَنِ البَغْيِ إِلَّا بِالقِتَالِ ، لأَنَّ قِتَالَ أَهْلِ البَغْيِ إِلَّا بِالقِتَالِ ، لأَنَّ قِتَالَ أَهْلِ البَغْيِ مِنْ حُقُوقِ اللهِ الَّتِي لَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ تُضَاعَ، فَكَوْنُهَا مَعْفُوظَةً فِي حُرْمَةِ اللهِ أَوْلَى مِنْ أَنْ تَكُونَ مُضَاعَةً فِيهِ ») \* (٢) .

١٣- \* (قَالَ ذُو النُّونِ الْمِصْرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: «مَنْ خَانَ اللهَ فِي السِّرِّ هَتَكَ اللهُ سِتْرَهُ فِي السِّرِّ هَتَكَ اللهُ سِتْرَهُ فِي العَلانِيَة») \* (^^).

١٤ - \*( قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: «مَا انْتَهَكَ الْمُوعُ مِنْ أَنْ يُسَاعِدَهُ عَلَى مَعْصِيةٍ ثُمَّ مَعْضِيةٍ ثُمْ مَعْضِيةٍ ثُمْ مَعْضِيةٍ ثُمْ مَعْضِيةٍ ثُمْ مَعْضِيةٍ ثُمْ مَعْضِيةٍ ثُمْ مَعْضِيةٍ مُعْفِيةً مَعْضَى مَعْضِيةٍ ثُمْ مَعْضِيةٍ مُعْمَلًا مَعْضَى مَعْضِيةٍ مُعْمَلًا مَعْضَى مَعْضِيةٍ مُعْمَلًا مَعْضَى مَعْضِيةٍ مُعْمِيةً مُعْمَلًا مَعْضَى مَعْضِيةً مُعْمَلًا مَعْضَى مَعْضِيةً مُعْمَلًا مَعْضَى مَعْضِيةً مُعْمَلًا مَعْضَى مَعْضَى مَعْضَى مَعْضِيةً مُعْمَلًا مَعْضَى مَعْضِيةً مُعْمَلًا مَعْضَى مَعْضِيةً مُعْمَلًا مَعْضَى مُعْضَى مُعْضَى مَعْضَى مُعْضَى مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَى مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مَعْمَ مَعْمَ مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَلًا مُعْمَالًا مُعْمَلًا مُعْ

<sup>(</sup>V) بتصرف من صيد الخاطر (١٩٤).

<sup>(</sup>۸) الداء والدواء (۲۰).

<sup>(</sup>٩) إحياء علوم الدين (٤/ ٣٣).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۸۷۲).

<sup>(</sup>٢) الداء والدواء (٤٧، ٤٨) وعزاه لأحمد في المسند.

<sup>(</sup>٣) الدارمي (١/ ٧٦) رقم (١٨٧).

<sup>(</sup>٤) الداء والدواء (٦٠).

<sup>(</sup>٥) الداء والدواء (٦٠).

# من مضار «انتهاك الحرمات»

- (١) انْتِهَاكُ الْحُرُمَاتِ دَلِيلٌ عَلَى ضَعْفِ الإِيمَانِ وَذَهَابِ الْحَيَاءِ.
- (٢) التَّعَرُّضُ لِغَضَبِ اللهِ وَأَلِيمِ عَذَابِهِ وَهَتْكِ سِتْرِهِ وَكَشْفِ عُوَارِهِ.
  - (٣) تُسَلِّطُ الخَلْقَ عَلَيْهِ بِأَنْوَاعِ الأَذِيَّةِ وَالْضَرَّةِ.

- (٤) انْتِهَاكُ الْحُرُمَاتِ طَرِيقٌ مُوَصِّلٌ إِلَى النَّارِ.
- (٥) يَتَسَبَّبُ فِي إِشَاعَةِ الفَاحِشَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.
- (٦) يَغْعَلُ النَّاسَ خَاتِفِينَ غَيْرَ آمِنِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَ الْحِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ.

### الإهمال\*

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| -      | ١٠       | _      |

#### الإهمال لغة:

مَصْدَرُ قَوْلِمِ الْمَهَلَ يُهْمِلُ ، وَهُو مَا أُخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (هـم م ل) الَّتِي تَدُورُ حَوْلَ التَّرْكِ وَالتَّخَلِّي، سَوَاءٌ كَانَ عَنْ عَمْدٍ أَوْ عَنْ غَيْرِ عَمْدٍ . يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ «الْهَاءُ وَالْمِيمُ وَاللَّامُ» أَصْلٌ وَاحِدٌ، أَهْمَلْتُ الشَّيْءَ إِذَا خَلَيْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ، وَالْهَمَلُ : السُّدَى، والْهُمَلُ: الْمَالُ لَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ، وَالْهُمَلُ: السُّدَى، والْهُمَلُ: المَّالُ لَا مَانِعَ لَهُ، وَالْهُمُلُ: التَّرْكُ، وَقَوْلُهُمْ: وَمَا تَرَكَ اللهُ النَّاسَ هَمَلًا: أَيْ سُدًى بِلَا أَمْرٍ وَلَا نَهُ وَلَا عِقَابٍ، وَقِيلَ: لَمْ يَتُرْكُهُ مُ شُدًى بِلَا أَمْرٍ وَلَا نَهُي، وَلَا بَيَانٍ لِلَا يَحْتَاجُونَ يَتُرَكُهُمُ مُ شُدًى بِلَا أَمْرٍ وَلَا نَهُمْ وَلَا بَيَانٍ لِلَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ.

وَالْمَمْلُ أَيْضًا: الإِبِلُ بِلَا رَاعٍ مِثْلُ النَّفَشِ، إِلَّا أَنَّ النَّفَشِ، إِلَّا النَّفَشِ، إِلَّا النَّ فَشَ يَكُونُ فِي اللَّيْلِ وَالْمَمَلُ يَكُونُ فِي اللَّيْلِ وَالْمَمَلُ يَكُونُ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَقَدْ هَمَلَتِ الإِبِلُ تَهْمِلُ (بالكسر) هَمَلًا فَهِي النَّهَارِ، وَقَدْ هَمَلَتِ الإِبِلُ تَهْمِلُ (بالكسر) هَمَلًا فَهِي هَامِنُ هَامِلُ وَهَمْلَى: أَيْ مُهْمَلَةٌ لَا رِعَاءَ لَهَا، وَلَا فِيهَا مَنْ يُصْلِحُهَا وَيَهْدِيهَا، فَهِي كَالضَّالَّةِ تَرْعَى بنَفْسِهَا.

وَفِي الْشَلِ: اخْتَلَطَ الْمُرْعِيُّ بِالْهَمَلِ، وَالْمُرْعِيُّ: النَّذِي لَهُ رَاعٍ. وَفِي الْخَدِيثِ: «فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْهَمَلِ، يَعْنِي النَّعَمِ، وَاحِدُهَا هَامِلٌ، مِثْلُ حَارِسٍ الضَّوَالَ مِنْ النَّعَمِ، وَاحِدُهَا هَامِلٌ، مِثْلُ مَثْلُ حَارِسٍ وَحَرَسٍ». وَفِي الْخَدِيثِ «فَلَا يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلَّا مِثْلُ هَمَلِ

# النَّعَمِ». اهْمَلُ: ضَوَالُّ الإِبِلِ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا حَدِيثُ طَهْفَةَ «وَكُنَّا نَعَمٌ هَمَلٌ».

قَالَ ابْنُ الأَثِينِ أَيْ مُهْمَلَةٌ لَا رِعَاءَ لَهَا وَلَا فِيهَا مَنْ يُصْلِحُهَا وَيَهْدِيهَا فَهِي كَالضَّالَّةِ.

وَأَمَّا أَهْمَلَهُ إِهْمَالًا فَمَعْنَاهُ: خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ. أَوْ مَعْنَاهُ: تَرَكَهُ وَلَمْ يَسْتَعْمِلُهُ، وَمِنْهُ الْكَلَامُ الْمُهْمَلُ، وَهِنْهُ الْكَلَامُ الْمُهْمَلُ، وَهُونُهُمْ: أَهْمَلَ أَمْرَهُ يَعْنِي: وَهُو خُلُهُمْ: أَهْمَلَ أَمْرَهُ يَعْنِي: لَمْ يُحْكِمْهُ.

وَالْهَمْلُ، بِالتَّسْكِينِ مَصْدَرُ قَوْلِكَ هَمَلَتْ عَيْنُهُ تَهْمُلُ وَتَهْمِلُ هَمْلًا وَهَمَلَانًا أَيْ فَاضَتْ وَانْهَمَلَتْ مِثْلُهُ.

وَهَمَلَتِ السَّمَاءُ هَمَلًا وَهَمَلَانًا: دَامَ مَطَرُهَا فِي شُكُونٍ وَضَعْفٍ (١).

### الإهمال اصطلاحًا:

لَمْ تَذْكُرْ كُتُبُ الْمُصْطَلَحَ اتِ لِلإِهْمَالِ سِوَى إِشَارَاتٍ يَسِيرَةٍ مِنْ خِلَالِ ذِكْرِهَا لِلْفِعْ لِ: أَهْمَلَ، يَقُولُ الكَفَ وِيُّ: أَهْمَلَ هُ: خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ ، أَوْ تَرَكَهُ وَلَمْ الكَفَ وِيُّ: أَهْمَلَ هُ: خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ ، أَوْ تَرَكَهُ وَلَمْ يَسْتَعْمِلْهُ (٢).

وَمِنْ خِلَالِ هَذِهِ الإِشَارَةِ الْمُوجَزَةِ نَسْتَنْبِطُ أَنَّ الإِهْمَالَ قَدْ يَتَعَلَّقُ بِالإِنْسَانِ أَوْ بِالأَشْيَاءِ، فَالتَّخْلِيَةُ مِنَ

 <sup>\*</sup> هذه صفة عامة يدخل فيها إهمال الإنسان وإهمال الحيوان أيضا.

<sup>(</sup>۱) المقاييس لابين فارس (٦/ ٦٧) الصحاح (٨/ ١٨٥) العابيس (٨/ ١٨٥)، لسان العرب (٨/ ١٨٥)

<sup>-</sup> ٤٧٠٢) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (٥/ ٢٧٤). تهذيب اللغة للأزهري ، (٦/ ٣١٩) (٢) الكلبات (٢١١).

الإِنْسَانِ وَنَفْسِهِ لَا تَـكُونُ إِلّا مِنْ إِنْسَانٍ آخَرَ كَأَنْ يُقَالَ مَثَلًا: أَهْمَلَ الْوَالِدُ ابْنَهُ أَوالْلُدُرِّسُ تِلْمِيلَةُهُ، أَمَّا تَرْكُ الاسْتِعْ إِلِ فَيَكُونُ فِي الْمُمْتَلَكَاتِ الَّتِي يُحْرَضُ عَلَيْهَا كَأَنْ يُقَالَ: أَهْمَلَ الإِنْسَانُ بَيْتَهُ أَوْ إِيلَهُ أَوْ مَاشَابَهَ ذَلِكَ، يُقَالَ: أَهْمَلَ الإِنْسَانُ بَيْتَهُ أَوْ إِيلَهُ أَوْ مَاشَابَهَ ذَلِكَ، وَيَكُونُ الْمُعْنَى حِينَتِ لِا التَّرْكَ وَعَدَمَ الاسْتِعْ إِلِى وَيَتَرَتَّبُ وَيَكُونُ الْمُعْنَى حِينَتِ إِللَّهُ مَلِ، وَفِي العَصْرِ الْخَدِيثِ عَلَى ذَلِكَ فَسَادٌ فِي الشَّيْءِ الْمُهْمَلِ، وَفِي العَصْرِ الْخَدِيثِ عَلَى ذَلِكَ فَسَادٌ فِي الشَّيْءِ الْمُهْمَلِ، وَفِي العَصْرِ الْخَدِيثِ اكْتَسَبَ لَفُظُ الإِهْمَالِ أَبْعَادًا جَدِيدَةً فَأَصْبَحَ يُسْتَعْمَلُ فِي الْعَمْلِ دِينِيًّا أَوْدُنْيُويًا كَأَنْ يُقَالَ مَثَلًا: أَهْمَلَ فِي صَلَاتِهِ، وَالْعُمْلُ فِي صَلَاتِهِ، وَأَهْمَلَ فِي مَذَاكَرَتِهِ أَيْ لَمُ يُؤَدِّهِمَا عَلَى الوَجْهِ الْمُلْلُوبِ، وَالسَّعَلِيعُ عَلَى ضَوْء ذَلَكَ أَنْ نُعَرِف الإِهْمَالَ بِأَنَّهُ: أَلَّا وَنَسْتَطِيعُ عَلَى ضَوْء ذَلَكَ أَنْ نُعَرِف الإِهْمَالَ بِأَنَّهُ: أَلَّا وَنَسْتَطِيعُ عَلَى ضَوْء ذَلَكَ أَنْ نُعَرِف الإِهْمَالَ بِأَنَّهُ: أَلَّا وَنَسْتَطِيعُ عَلَى ضَوْء ذَلَكَ أَنْ نُعَرِف الإِهْمَالَ بِأَنَّهُ: أَلَّا

يَرْعَى الإِنْسَانُ مَاتَجِبُ عَلَيْهِ رِعَايَتُهُ عَلَى الوَجْهِ الأَكْمَلِ بِالتَّخْلِيَةِ أَوِ التَّرْكِ أَوِ التَّقْصِير (١).

[للاستزادة: انظر صفات: التخاذل \_ ترك الصلاة \_ التفريط والإفراط \_ الكسل \_ التهاون \_ الضعف \_ الوهن.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: العمل النشاط النظام القوة قوة الإرادة بجاهدة النفس علو الهمة].

<sup>(</sup>١) استخلصنا هذا التعريف من كتب اللغة ومما ذكره الكفوي.

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «الإهمال» معنَّى

١- \*(عَنْ سَهْلِ بْنِ الْخَنْظَلِيَّةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَيَّا ﴿ بِبَعِيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ.
 فَقَالَ : "اتَّقُوا اللهَ فِي هَذِهِ البَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوهَا صَالِحةً ») \*(1).

٧- \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ عَنْهُا خَلْفَهُ ذَاتَ يَـوْمِ فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا لَا أُحَـدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ ، وَكَانَ أَحَبُ إِلَيَّ حَدِيثًا لَا أُحَـدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ ، وَكَانَ أَحَبُ مَا اسْتَثَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ لِحَاجَتِهِ هَدَفًا (٢) أَوْ حَائِشَ (٣) مَا اسْتَثَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ لَا عَلَا اللهِ عَنْهُ لَا أَوْ حَائِشَ (٢) أَوْ حَائِشَ (٣) نَخْلٍ، قَالَ: فَدَحَلَ حَائِطًا (٤) لِرَجُلٍ مِـنَ الأَنْصَارِ فَإِذَا جَمَلٌ فَلَمَّا رَأَى النبِّي عَنْهُ حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فَأَتَاهُ النبِي عَنْهُ فَمَسَحَ ذِفْرَاهُ فَلَى اللهِ عَنْهُ وَدَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فَأَتَاهُ النبي عُلَا اللهِ فَعَمَلُ ؟ » فَجَـاءَ فَتَـى مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: ﴿ مَلَى اللهُ فِي هَذِهِ اللهِ فَقَالَ: ﴿ أَفَلَا تَتَقِيى اللهَ فِي هَذِهِ النَّهُ إِيّاهَا، فَإِنَّهُ شَكَا إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ فَقَالَ: وَتُقَدِي اللهَ فِي هَذِهِ النَّهُ إِيّاهَا، فَإِنَّهُ شَكَا إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدُعَتُهُ اللهُ إِيّاهَا، فَإِنَّهُ شَكَا إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدُعِهُ ﴾ \* (٢).

٣- \*(عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي

كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ : «لَا تَشْتَرِ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ ، فَإِنَّ العَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ») \* (٧).

٤- \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ : «عُذِبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَةُهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لَاهِي أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا، إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِي تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ»)\*(^^).

٥- \*(عَنْ خَيْثَمَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، إِذْ جَاءَهُ قَهْرُمَانُ (٩) لَهُ فَذَخَلَ فَقَالَ: أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ قُوتَهُمْ ؟. قَالَ: لَا. قَالَ: فَانْطَلِقْ فَقَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا : «كَفَى فَانْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا : «كَفَى بِالْمُوعِ إِثْمًا أَنْ يَعْسِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ ») \* (١٠٠).

٣- \*(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ
 وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ »)\*(١١).

- (١) أبو داود (٢٥٤٨) وقال الألباني (٢/ ٨٤٨٤) : صحيح. وقال محقق «جامع الأصول» (٤/ ٥٢٨): إسناده حسن.
  - (٢) هدفا: الهدف: كل بناء مرتفع.
  - (٣) وحائش نخل: هو النخل الملتف المجتمع.
    - (٤) فدخل حائطًا: الحائط: البستان.
    - (٥) فمسح ذفراه: ذفري البعير: أصل أذنه.
- (٦)أبو داود(٢٥٤٩)واللفظ له،أحمد(١/ ٢٠٥)رقم (١٧٥٤)،وقال الشيخ أحمد شاكر(٣/ ١٩٥):صحيح، وتدئبه:أي تتعبه.

- (٧) البخاري ـ الفتح ٣(١٤٩٠) واللفظ له، ومسلم (١٦٢٠).
- (٨) البخاري ـ الفتح ٦ (٣٣١٨) ، ومسلم (٢٢٤٢) ، واللفظ له. وخشاش الأرض : هوامها وحشراتها.
  - (٩) القَهْرُمانُ: الخازن القائم بحوائج الإنسان.
    - (۱۰) مسلم (۱۹۹).
- (١١) الطبراني في الكبير (١/ ٢٥٩)/ ٧٥١، وقال الهيثمي في مجمع النوائد (٨/ ١٦٧): رواه الطبراني والبنار وإسناد البنزار حسن، وقال المنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٣٥٨): إسناده حسن.

٧- \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] - أَنَّهُ
 قَالَ وَهُوَ يَنْحَلُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ)\*(١).

 $- *( َ عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ <math>- : \vec{a} ) \vec{b} : \vec{a} )$   $\downarrow \hat{b} \quad \vec{b} \quad$ 

9 - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ أَ حَدُكُمْ مَوْقِفًا يُقْتَلُ فِيهِ رَجُلٌ ظُلْمًا ، فَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ عَلَى كُلِّ مَنْ حَضَرَ حِينَ لَمْ يَدْفَعُوا عَنْهُ، وَلَا يَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ مَوْقِفًا يُضْرَبُ فِيهِ رَجُلٌ يَدْفَعُوا عَنْهُ، وَلَا يَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ مَوْقِفًا يُضْرَبُ فِيهِ رَجُلٌ

ظُلُمًا، فَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ حِينَ لَمْ يَدْفَعُوا عَنْهُ» \* (3)

• ١ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمِيرَةَ، قَالَ: دَخَلَ عَلَى جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ عَلَى عَلَى جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ عَلَى فَقَالَ: كُلُوا، فَإِنِّي سَمِعْتُ فَقَالَ: كُلُوا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

# من مضار «الإهمال»

(١) الإهْمَالُ يُؤَدِّي إِلَى ضَيَاعِ الثَّرْوَةِ وَإِفْقَارِ الأُمَّةِ.

(٢) دَلِيلٌ عَلَى انْعِدَامِ الإِحْسَاسِ أَوْ بَلَادَتِهِ.

(٣) يُوَدِّي إِلَى فُتُورِ العَلَاقَاتِ الاجْتِمَاعِيَّةِ، وفُتُورُهَا

يَسْتَتْبِعُ مَّكَنُّقَهَا.

(٤) يُؤَدِّي إِلَى شِيُوعِ الظُّلْمِ وَزِيَادَةِ صَوْلَةِ الْمُسْتَبِدِّينَ.

(٥) يَنتُهِي بِصَاحِبِهِ إِلَى الطَّرْدِ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ.

(١) الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ١٦٧) ، وقال : رواه الطبراني وأبو يعلى ورجاله ثقات.

(٢) طلق: الطلاقة: البشاشة والبشر.

(٣) مسلم (٢٦٢٦).

(٤) المنفذري في الترغيب (٣/ ٣٠٤) ، وقال: رواه الطبراني والبيهقي بإسناد حسن.

والطبراني وأبو يعلى إلا أنه قال: وكفى بالمرء شرًا أن يحتقر، ما قرب إليه، وبعض أسانيدهم حسن، ونعم الإدام الخلّ، في الصحيح، ولعل قوله: إنه هلاك بالرجل إلى آخره من كلام ابن مدرج غير مرفوع. وأصل الحديث في مسلم، ورواه أحمد والسيوطي في الجامع الصغير وصححه الشيخ الألباني (٦٦٤٤).

# البخل

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٣٨     | 40       | ٦      |

#### البخل لغة:

مَصْدَرُ قَوْلِمِمْ: بَخِلَ بِالشَّيْءِ يَبْخَلُ بِهِ ، وَهُو مَ أُخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (بِ خِ ل) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى خِلَافِ الكَرَم، وَالبَخِيلُ: ذُو البُخْلِ، وَجَمْعُهُ بُخَّلٌ وَبُخَّالٌ، وَأَبْخَلْتُ الرَّجُلَ : وَجَدْتُهُ بَخِيلًا ، وَمِنْهُ قَوْلُ عَمْرِو بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ: يَا بَنِي سُلَيْم لَقَدْ سَأَلْنَاكُمْ فَهَا أَبْخَلْنَاكُمْ (أَيْ فَمَا وَجَدْنَاكُمْ بُخَلَاءً)، وَبَخَلْتُهُ: نَسَبْتُهُ إِلَى البُخْل وَرَمْيْتُهُ بِهِ مِثْلُ فَسَّقْتُهُ وَكَفَّرْتُهُ أَيْ نَسَبْتُهُ إِلَى الفِسْق وَالكُفْرِ ، وَمِنْ مَصَادِرِ بَخِلَ أَيْضًا : البَخَلُ وَالبَخْلُ وَالبُّخُولُ ، وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى : ﴿ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِاللَّهُ فُلِ ﴾ (النساء / ٣٧)،قِيلَ: أُرِيدَ بِهمُ اليَهُودُ، وَقِيلَ: الْمُنَافِقُونَ ، وَالْمُبْخَلَةُ: الشَّيْءُ الَّذِي يَحْمِلُكَ عَلَى البُخْلِ ، وَفِي الحَدِيثِ: (الوَكَدُ عَجْبَنَةٌ عَجْهَلَةٌ مَبْخَلَةٌ » أَيْ أَنَّهُ مَظِنَّةٌ لأَنْ يَحْمِلَ أَبَوَيْهِ عَلَى الجُّبْنِ وَالجَهْلِ وَالبُّحْلِ وَيَدْعُ وهُمَا إِلَى ذَلِكَ ، مِصْدَاقُ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي الحَدِيثِ الآخَر: «إنَّكُمُ لَتُبَخِّلُونَ وَتُجَبِّنُونَ» وَالبَخْلَةُ: الْمُرَّةُ الوَاحِدَةُ مِنَ البُخْل (١).

#### البخل اصطلاحًا:

قَالَ الجُرْجَانِيُّ فِي التَّعْرِيفَاتِ: البُّخْلُ: هُـوَ الْمُنْعُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ ، وَالشُّحُّ هُوَ بُخْلُ الرَّجُلِ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ. وقِيلَ: البُّخْلُ تَرْكُ الإِيثَارِ عِنْدَ الحَاجَةِ (٢).

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي الفَتْحِ: البُّخْلُ: مَنْعُ مَا يُطْلَبُ مِّا يُطْلَبُ مِّا يُطْلَبُ مِّا يُطْلَبُ مِّا يُقْتَنَى ، وَشَرُّهُ مَا كَانَ طَالِبُهُ مُسْتَحِقًا وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ مَالِ الْمُسْتُولِ (٣).

قَالَ الْـمُنَاوِيُّ (تَبَـعًا لِلـرَّاغِبِ): البُخْلُ: إِمْسَاكُ الْقُتْنَـيَاتِ عَمَّا لَا يَحِلُّ حَبْسُهَا عَنْهُ، وَضِدُّهُ: الْجُودُ (٤).

وَقَالَ القُرْطُبِيُّ: البُخْلُ الْمُذْمُومُ فِي الشَّرْعِ: هُوَ الْمُتِنَاعُ (الْمُرْءِ) عَنْ أَدَاءِ مَا أَوْجَبَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ (٥٠).

وَقَالَ الجَاحِظُ: البُخْلُ: هُوَ مَنْعُ الْمُسْتَرْفِدِ (١٦) ، مَعَ القُدْرَةِ عَلَى رِفْدِهِ (٦٠) .

### حكم البخل:

قَالَ الجَاحِظُ: البُخْلُ خُلُتُ مَكْرُوهٌ مِنْ جَمِيعِ النَّاسِ، إِلَّا أَنَّهُ مِنَ النِّسَاءِ أَقَلُّ كَرَاهِيَةً، بَلْ قَدْ يُسْتَحَبُّ

<sup>(</sup>٣) الفتح (١٠/ ٤٥٧).

<sup>(</sup>٤) التوقيف على مهات التعاريف (٧٢)، وأصل ذلك التعريف في المفردات للراغب (٣٨).

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي (٥ / ١٢٦).

<sup>(</sup>٦) تهذيب الأخلاق للجاحظ (٣٣).

<sup>(</sup>۱) انظر في ذلك: المفردات للراغب (۳۸)، وبصائر ذوي التمييز (۲/۲۲) النهاية في غريب الحديث(۱/۳۰)، والصحاح (٤/ ٢٣٢) ، ولسان العرب (١/ ٢٢٢) (ط: دار المعارف)، والقاموس المحيط (ص٢٤٣) (ط: بيروت).

<sup>(</sup>٢) التعريفات (٤٣،٤٢).

مِنَ النِّسَاءِ البُحْلُ (بِهَالِ أَزْوَاجِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَّ بِالْجُودِ)، فَأَمَّا سَائِرُ النَّاسِ فَإِنَّ البُحْلَ يَشِينُهُمْ، وَخَاصَّةً الْلُوكَ وَالعُظَهَاءَ، فَإِنَّ البُحْلَ أَبْعَضُ مِنْهُمْ أَكْثَرُ مِمَّا هُو أَبْعَضُ مِنْهُمْ وَلِيَعِقْمَ ، وَيَقْدَحُ فِي مُلْكِهِمْ للنَّهُ يَقْطَعُ اللَّطْلَاعَ مِنْهُمْ وَيُبَغِضُهُمْ إِلَى رَعِيَّتِهِمْ (۱).

#### بين البخل والشح:

قَالَ الكَفَوِيُّ: البُخْلُ هُوَ الْنَّعُ نَفْسُهُ، وَالشُّحُّ هُوَ الْنَّعُ نَفْسُهُ، وَالشُّحُّ هُوَ الحَالَةُ النَّفْسِيَّةُ الَّتِي تَقْتَضِي ذَلِكَ الْمَنْعَ.

وَقَالَ القُرْطُبِيُّ: اخْتُلِفَ فِي البُخْلُ وَالشُّحِ هَلْ هُمَا بِمَعْنَى وَاحِدٍ أَوْ مَعْنَيْنِ؟ فَقِيلَ: البُخْلُ: الإمْتِنَاعُ مِنْ إِخْرَاجِ مَا حَصَلَ عِنْدَكَ، وَالشُّحُ البُخْلُ الْجُوصُ عَلَى مَنْ إِخْرَاجِ مَا حَصَلَ عِنْدَكَ، وَالشُّحُ هُو البُخْلُ مَعَ يَحْصِيلِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَقِيلَ: الشُّحُ هُو البُخْلُ مَعَ حَرْصٍ، وَهُوَ الصَّحِيحُ لِمَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْ مِنْ قَوْلِهِ: "وَرْصٍ، وَهُوَ الصَّحِيحُ لِمَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْ مِنْ قَوْلِهِ: "وَالشُّحَ وَهُوَ الصَّحِيحُ لِمَا رُويَ عَنْهُ عَلَيْ مِنْ قَوْلِهِ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، وَاسْتَحَلُّ والْحَارِمَهُمْ، وَهَذَا يَرُدُّ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، وَاسْتَحَلُّ والْحَارِمَهُمْ، وَهَذَا يَرُدُ قَوْلَ مَنْ قَالَ: إِنَّ البُحْلَ مَنْعُ الوَاجِبِ، وَالشَّحَ مَنْعُ الْسُتَحَبِ، وَالشَّحَ مَنْعُ الْمُواجِبِ، وَالشَّحَ مَنْعُ الْسُتَحَبِ مَا وَيَوْ يَدُ ذَلِكَ مَا رُويَ عَنْ أَبِي النُّكُ مَنْ قَالَ: إِنَّ البُحْلَ مَا الشَّحُ مَنْعُ الْمُسْتَحَبِ مَا وَيُو يَدُ ذَلِكَ مَا رُويَ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْهُ وَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَيْ اللهُ عَنْهُ وَيَوْ يَدُ ذَلِكَ مَا رُويَ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْهُ وَيُورِي عَنْ أَبِي اللهُ عَنْهُ وَيَعْمِعُ شُحُ وَإِيمَانُ فِي عَنْ أَبِي اللهُ عَنْهُ وَيَعْمُ اللهُ عَنْهُ وَيَا اللّهُ عَنْهُ وَالِمُ اللّهُ عَنْهُ وَيَعْمَعُ شَعْ الْمُدَويَ عَنْ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْدَ مَا الللّهُ عَنْدَ مَا الللّهُ عَنْهُ الللهُ عَنْهُ الللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الللهُ عَنْهُ الللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا ؟ قَالَ لَا (٣) وَقَالَ : الفَيْرُوزَ آبَادِيُّ: البُخْلُ ثَمَرَةُ الشُّحِّ، وَالشُّحُّ يَأْمُرُ بِالبُخْل (٤).

### أنواع البخل:

قَالَ الرَّاغِبُ: البُّخْلُ ضَرْبَانِ:

أَحَدُهُما: بُخْلُ الإِنْسَانِ بِقَنِيَّاتِ نَفْسِهِ (٥).

وَالآخَرُ: بُخْلُ بِقَنِيَّاتِ غَيْرِهِ، وَهُوَ أَكْثَرُهُمَا ذَمَّا بِلَيْكِ بِكَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ﴾ (النساء/ ٣٧)(١).

# البخل أصل لكل خُلُقٍ مذموم:

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ - رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى - : قَدْ يَحُدُثُ عَنِ البُخْلِ مِنَ الأَخْلَقِ الْمُذْمُومَةِ - وَإِنْ كَانَ ذَرِيعَةً إِلَى كُلِّ مَذَمَّةٍ - أَرْبَعَةُ أَخْلَقٍ ، نَاهِيكَ بِهَا ذَمَّا وَهِي: الْحِرْصُ ، مَذَمَّةٍ - أَرْبَعَةُ أَخْلَقٍ ، نَاهِيكَ بِهَا ذَمَّا وَهِي: الْحِرْصُ ، وَالشَّرَهُ ، وَسُوءُ الظَّنِّ ، وَمَنْعُ الْحُقُوقِ ، وَإِذَا آلَ البَخِيلُ وَالشَّرَهُ ، وَسُوءُ الظَّنِّ ، وَمَنْعُ الْحُقُوقِ ، وَإِذَا آلَ البَخِيلُ إِلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ هَذِهِ الأَخْلَقِ المَّذْمُومَةِ ، وَالشِّيمِ اللَّيْمَةِ لَمُ يَنْقَ مَعَهُ خَيْرٌ مَوْجُودٌ وَلَا صَلَاحٌ مَأْمُولٌ (٧).

وَقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةً - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: إِنَّ الجَمِيعَ يَتَهَادَحُونَ بِالشَّجَاعَةِ وَالكَرَمِ ، حَتَّى إِنَّ ذَلِكَ عَامَّةُ مَا عَمْدُحُ بِهِ الشُّعَرَاءُ مَمْدُو حِيهِمْ فِي شِعْرِهِمْ ، وَكَذَلِكَ يَتَذَامُّونَ بِالبُّخْلِ وَالجُبْنِ . ثُمَّ قَالَ: وَلَمَّ كَانَ صَلاحُ بَنِي يَتَذَامُّونَ بِالبُخْلِ وَالجُبْنِ . ثُمَّ قَالَ: وَلَمَّ كَانَ صَلاحُ بَنِي آدَمَ لَا يَتِمُّ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ إِلَّا بِالشَّجَاعَةِ وَالكَرَمِ ، وَدَمْ لَا يَتِمُّ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ إِلَّا بِالشَّجَاعَةِ وَالكَرَمِ ، بَيَّنَ اللهُ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّى عَنْهُ بِبَرْكِ الجَهَادِ بِنَفْسِهِ بَيْنَ اللهُ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّى عَنْهُ بِبَرْكِ الجَهَادِ بِنَفْسِهِ أَبْدَلَ اللهُ بِهِ مَنْ يَقُومُ بِذَلِكَ ، وَمَنْ تَوَلَى عَنْهُ بِإِنْفَاقِ مَالِهِ مَالِهُ فِهِ مَنْ يَقُومُ بِذَلِكَ ، وَمَنْ تَوَلَّى عَنْهُ بِإِنْفَاقِ مَالِهِ مَالِهُ فِي مَنْ يَقُومُ بِذَلِكَ ، وَمَنْ تَوَلَّى عَنْهُ بِإِنْفَاقِ مَالِهِ مَا يَقُومُ مِنْ لَكِلُ اللهُ بِهِ مَنْ يَقُومُ مِنْ لِلْكَ ، وَمَنْ تَولَى عَنْهُ بِإِنْفَاقِ مَالِهِ مَالِهُ فَا لَهُ عَالَهُ عَلَيْهِ فَالْعَاقِ مَالِهِ فَا لَا لَهُ مَا لَهُ عَنْهُ بِإِنْفَاقِ مَالِهُ فَيَهِ مَنْ يَقُومُ مِنْ لِكُوكَ ، وَمَنْ تَولَى عَنْهُ بِإِنْفَاقِ مَالِهِ فَالْمَاقِ مَالِهُ اللهُ عَنْهُ يَعْ فَيْ يَعْلَمُ فَا لِللهُ عَلْهُ فَا فَعَلْهُ اللهُ عَلْهُ عَلَاهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ وَلَيْهُ اللهِ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّ

<sup>(</sup>٤) بصائر ذوى التمييز (٢/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٥) قنيات نفسه: أي مقتنياته.

<sup>(</sup>٦) المفردات للراغب (٣٨)، وانظر بصائر ذوي التمييز (٢) المفردات للراخب (٣٨).

<sup>(</sup>٧) أدب الدنيا والدين ( ٢٢٨).

<sup>(</sup>١) تهذيب الأخلاق للجاحظ (٣٣).

<sup>(</sup>۲) الكليات (٣٤٢) وقد ذكر أن البخل يتضمن معنى الإمساك ولذلك يعدى أيضا بد «عن» و «على» لأنه إمساك عن مستحق.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي (٤/ ١٨٢).

أَبْدَلَ اللهُ بِهِ مَنْ يَقُومُ بِذَلِكَ. فَقَالَ: ﴿ هَا أَنْتُمْ هَوُ لَا ءِ ثَدْعَوْنَ لِتُنْفِقُ وا فِي سَبِيلِ اللهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلُ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلُ فَا غَنْ نَفْسِهِ وَاللهُ الغَنِيُ وَأَنْتُمُ الفُقَرَاءُ وَلِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴾ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ اللهِ اللهِ فَعَدْ اللهُ العَنْ اللهُ اللهُ اللهُ العَنْ اللهُ العَلَى اللهُ العَلَى اللهُ العَلَيْ اللهُ العَلَى اللهُ العَلَى اللهُ اللهُ العَلَيْ اللهُ الله

#### درجات البخل:

قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ الْمُقْدِسِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: اعْلَمْ أَنَّ السَّخَاءَ وَالبُخْلَ دَرَجَاتٌ : فَأَرْفَعُ دَرَجَاتِ السَّخَاءِ السَّخَاءِ السَّخَاءِ اللَّيْدُ وَهُوَ أَنْ تَجُودَ بِالْمَالِ مَعَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ

وَأَشَدُّ دَرَجَاتِ البُخْلِ: أَنْ يَبْخَلَ الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ مَعَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، فَكَمْ مِنْ بَخِيلِ يُمْسِكُ الْمَالَ

وَيَمْرَضُ فَلَا يَتَدَاوَى ، وَيَشْتَهِي الشَّهْوَةَ فَيَمْنَعُهُ مِنْهَا البُّحْلُ ، فَكَمْ بَيْنَ مَنْ بَخِلَ عَلَى نَفْسِهِ مَعَ الحَاجَةِ ، وَبَيْنَ مَنْ يُخِلَ عَلَى نَفْسِهِ مَعَ الحَاجَةِ ، وَبَيْنَ مَنْ يُؤْثِرُ عَلَى نَفْسِهِ مَعَ الحَاجَةِ .

فَالأَخْلَاقُ عَطَايَا يَضَعُهَا اللهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ حَيْثُ يَشَاءُ (٢).

[للاستزادة: انظر صفات: الشح - الأثرة - اتباع الهوي - الكنز - التعاون على الإثم والعدوان.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الإنفاق - الإيثار - الجود - السخاء - الكرم - الصدقة - التعاون على البر والتقوى - الإحسان - صلة الرحم - البر].

# الآيات الواردة في «البخل»

﴿ وَمِنْهُم مِّنْ عَنْهَدُ ٱللَّهَ لَيِثْ ءَاتَنْنَا مِن فَضَّله ۽ لَنَصَّدَقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ (١٥٠) فَلَمَّآءَاتَىٰهُ مِين فَضَّلِهِ ، بَخِلُواْ بِهِ ، وَتَوَلَّواْ وَّهُم مُعْرِضُونَ ١ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقُونَهُ

بِمَآأَخَلَفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴿

أَلَرْبَعْلَمُواْ أَبَ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونَهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهُ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ اللَّهُ اللّ

٤- إِنَّ مَالُغَيَوْةُ ٱلدُّنيا لَعِبُّ وَلَهُوٌّ وَإِن ثُوَّ مِنُواْ وَنَنَّقُواْ يُؤْتِكُو أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْعَلَكُمْ أَمْوَلَكُمْ أَثَا إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمُ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْعَنَنَكُوْ الْ هَنَأَنتُمْ هَكُولُآء تُدْعَونَ لِلْنفِقُواْفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخُلُ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَفْسِهِ وَاللَّهُ ٱلْعَنيُّ وَأَنتُ مُ الْفُقَ رَآءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا بَسْ تَبْدِلْ فَوْمَّا غَيْرَكُمْ ثُمَّلَايكُونُواْ أَمْثَلَكُم عَلَيْ

(٤) محمد : ٣٦ - ٣٨ مدنية

وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَآءَ اتَّنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَهُوَخَيْرًا لَهُمَّ بَلْ هُوَسَرٌّ لَهُمٌّ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَعِلُواْ بِهِ عَيْوْمَ ٱلْقِيكَ مَدِّ وَ لِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۖ (إِنَّ اللَّهُ مِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرٌ لِإِنَّا

﴿ وَأَعْبُدُواْ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَسَيْعًا ۗ وَيِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَكُمَى وَٱلْمَسَكِكِينِ وَٱلْجَادِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَادِ ألجنب والضاحب بالجنب وابن ٱلسَّبِيلِ وَمَامَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِتُ مَن كَانَ مُغْتَالًا فَخُورًا ١ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكُنُّونَ مَا ءَاتَنَهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهُ . وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُوْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَلَا بِأَلْيُوْمِ ٱلْآخِرُّ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرينًا فَسَاءَ قَرينًا (أَنَّ) وَمَاذَاعَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِ مَعَلِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۱۸۰ مدنیة

<sup>(</sup>٣) التوبة : ٧٥ - ٧٨ مدنية (٢) النساء: ٣٦ - ٣٩ مدنية

#### Ataunnabi.com

البخل (٤٠٣٣)

7- وَالْقَلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۞
وَالنَّهَارِ إِذَا تَجُلَّىٰ ۞
وَمَا خَلَقَ الذَّكُرُ وَالْأَنْ ۚ ۞
إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَقَىٰ ۞
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَالْقَىٰ ۞
وَصَدَّقَ بِالْمُسْنَىٰ ۞
فَسَنُكُسِيْرُهُ ولِلْيُسْرَىٰ ۞
وَلَمَّا مَنْ بَعِلَ وَالسَّعَغْنَىٰ ۞
وَلَمَّا مَنْ بَعِلَ وَالسَّعَغْنَىٰ ۞
وَكُذَّ بِالْمُسْنَىٰ ۞
وَكُذَّ بِالْمُسْنَىٰ ۞
وَكُذَّ بِالْمُسْنَىٰ ۞

٥- مَٱلْصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱنفُسِكُمُ

إِلَّا فِي كِتَبِ مِن فَبْلِ أَن نَبْراُهَ أَ

إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّهُ اللَّهُ كُمُ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَآ

قَلَ مُكْتَلَا تَأْسَوْا عَلَى مَافَا تَكُمُ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَآ

عَا تَسَحُمُ مُّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ

عَلَ مُخْتَالِ فَخُورٍ اللَّهُ لَا يُحِبُ

اللَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِالْبُحْلِ اللَّهِ مُواللَّهُ هُواللَّهُ هُواللَّهُ الْحَمِيدُ (اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْنِينُ الْمَحْمِيدُ (اللَّهُ اللَّهُ الْمُونَ النَّاسَ بِالْبُحْلِ اللَّهُ وَمَن يَتُولُ فَإِنَّ ٱللَّهُ هُواللَّهُ الْمَعْنِينُ الْحَمِيدُ (اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينُ الْمُعَيدُ الْكَاسُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِينُ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمِؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُونُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُو

(٢) الليل: ١٠-١ مكية

(۱) الحديد: ۲۲ - ۲۶ مدنية

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ « البخل »

الله عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ الله عَنْهُ \_ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ لأَبِي طَلْحَة : «الْتَمِسْ لِي غُلَامًا مِنْ غِلْمَا نِكُمْ يَخْدُمُنِي حَتَّى أَخْرُجَ إِلَى خَيْبَرَ ، فَخَرَجَ بِي مِنْ غِلْمَا نِكُمْ يَخْدُمُنِي حَتَّى أَخْرُجَ إِلَى خَيْبَرَ ، فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَة مُرْدِفِي وَأَنَا غُلَامٌ رَاهَقْتُ الحُلُمَ فَكُنْتُ أَبُو طَلْحَة مُرْدِفِي وَأَنَا غُلَمٌ رَاهَقْتُ الحُلُم وَكُنْتُ أَسْمَعُهُ كَثِيرًا أَخْدُمُ رَسُولَ الله عَلَيْ إِذَا نَزَلَ ، فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ كَثِيرًا يَعُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ ، وَالعَجْزِ وَالْحَبْنِ ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ ، وَعَلَبَةِ وَالْحَسِلِ ، وَالبُحْلِ وَالجُبْنِ ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ ، وَعَلَبَةِ وَالكَسَلِ ، وَالبُحْلِ وَالجُبْنِ ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ ، وَعَلَبَةِ الرِّجَالِ... الحَدِيثُ ») \* (١).

٢ - \*( عَـنْ أَبِي هُـرَيْـرَةَ ــ رَضِــيَ اللهُ عَنْـهُ ـ قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَعْجَـزَ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الدُّعَاءِ ، وَأَبْخَلَ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ»)\* (٢).

٣ - \*( عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَقَيْد: ﴿إِنَّ أَنْتُمْ وَلَدُ آدَمَ طَفَّ الصَّاعُ ، لَمُ بِسِبَابٍ عَلَى أَحَدٍ ، وَإِنَّهَ أَنْتُمْ وَلَدُ آدَمَ طَفَّ الصَّاعُ ، لَمُ تَعْلَوُهُ ، لَيْسَ لاَّحَدٍ فَضْلٌ إِلَّا بِالدِّينِ أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ ، حَسْبُ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ فَاحِشًا بَدِيًّا بَخِيلًا حَسْبُ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ فَاحِشًا بَدِيًّا بَخِيلًا جَبَانًا » (٣).

٤- \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ لِفُلَانٍ فِي

حَائِطِي عِنْقًا (٤) وَإِنَّهُ قَدْ آذَانِي وَشَقَّ عَلَيَّ مَكَانُ عِذْقِهِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْ ،فَقَالَ: «بِعْنِي عِذْقَكَ الَّذِي فِي فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْ ،فَقَالَ: «بِعْنِي عِذْقَكَ الَّذِي فِي حَائِطِ فُلَانٍ» قَالَ: لاَ .قَالَ: لاَ .قَالَ النَّبِيُ لاَ قَالَ النَّبِيُ لاَ قَالَ: لاَ .فَقَالَ النَّبِيُ لاَ قَالَ النَّبِيُ لاَ قَالَ النَّبِي عَنْدِهِ بِعِنْقِ فِي الجَنَّةِ »قَالَ: لاَ .فَقَالَ النَّبِي لاَ قَالَ النَّبِي عَنْدِهُ فِي الجَنَّةِ »قَالَ: لاَ .فَقَالَ النَّبِي عَنْدُ لَ مِنْكَ إِلَّا الَّذِي يَبْخَلُ عِلْمَا رَأَيْتُ اللَّذِي يَبْخَلُ بِالسَّلَام») \* (٥).

٥ - \* (عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَادِ الْمُجَاشِعِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَيهِ : اللهُ عَنهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَمَنِي اللهُ عَلَيْهُ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَمْنِي يَوْمِي هَذَا . كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا ، حَلَالٌ ، وَإِنِّي يَوْمِي هَذَا . كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا ، حَلَالٌ ، وَإِنِّي يَوْمِي هَذَا . كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا ، حَلَالٌ ، وَإِنِّي يَوْمِي هَذَا . كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ مُ ، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ خَلَقْتُ عِبَادِي حُنفَاءَ كُلَّهُ مْ ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَمُمْ، فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَمُمْ، وَعَرَمْتُ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَمُمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَمُمْ اللهُ وَإِنَّ اللهُ وَاللهُ اللهَ اللهُ الل

<sup>(</sup>۸/ ۳۸، ٤۸).

<sup>(</sup>٤) العذق: العرجون بها فيه من شهاريخ الرطب، والعرجون : العود الأصفر الذي يحمل الشهاريخ، والحائط : البستان.

<sup>(</sup>٥) أحمد (٣/ ٣٢٨) واللفظ له، وقال الهيثمي في المجمع: رواه أحمد والبزار وفيه عبدالله بن محمد بن عقيل وفيه كلام وقد وثق (٣/ ١٢٧).

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ٦ (٢٨٩٣)واللفظ له. مسلم (٢٧٠٦)

<sup>(</sup>٢) الطبراني في الدعاء (٢/ ٨١١) حديث (٦٠) وقال نخرجه: إسناده حسن. ومجمع الزوائد (١/ ١٤٦) وقال: رواه أبو يعلى موقوفا ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) أحمد (٤/ ١٤٥) واللفظ له، وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة وفيه لين وبقية رجاله وثقوا

وَابْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثْ خَمْسَةً مِثْلَهُ. وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ. قَالَ: وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مَنْ عَصَاكَ. قَالَ: وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِقٌ مُوفَقٌ مُوفَقٌ ، وَرَجُلٌ رَقِيقُ القَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُوعِيَالٍ. قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ وَمُسْلِمٍ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُوعِيَالٍ. قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ خَسْمَةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْر (١١) لَهُ ، الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ تَبَعًا لَا يَتْبَعُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا؛ وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ ؛ وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا فَكَا أَوْ وَمُالِكَ ». وَذَكَرَ البُخْلُ أَو وَهُ وَ هُمُ وَلَا يُمْشِي إِلَّا الْكَذِبَ ( وَالشِّنْظِيرُ الفَحَّاشُ ») \* (٢).

7- \* (عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنَيَّهِ الثَّقَفِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: جَاءَ الحَسَنُ وَالحُسَيْنُ يَسْتَبِقَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْقَ فَالَ: ﴿ إِنَّ الْوَلَسَدَ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ فَضَمَّهُمَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّ الْوَلَسَدَ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ مَجْبَنَةٌ مَخْبَنَةً مُجْبَنَةً مُعْبَنَةً مُعْبَنِةً مُعْبَنِةً مُعْبَنَةً مُعْبَنَةً مُعْبَنَةً مُعْبَنَةً مُعْبَنَةً مُعْبَنَةً مُعْبَنَةً مُعْبَنَةً مُعْبَنَةً مُعْبَنِهُ مِعْبَنِهُ عَلَيْهِ مُعْبَنِهُ مِعْبَنَةً مُعْبَنِهُ مُعْبَعُهُمُ عَلَيْهِ مُعْبَعُهِ مُعْبَعُمِ عَلَا عَلَا عَلَاءً مُعْبَعُمْ مُعْبَعُمْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاعِهُ مُعْبَعُمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاعُمُ عَلَاعُ مُعْبَعُمُ عَلَعُمْ عُلِهُ مُعْبَعُلِعُ مُعْبَعُمُ عَلَمْ عَلَهُ عَلَعُهُمُ عَاعِلَعُ مُعْبَعُمُ عَلَعْهُمُ عَلَعْهُمُ عَلَعْهُمُ عَلَعْهُمُ عَلَعُهُمُ عَلَعُمُ عَلَعُمُ عَلَعُهُمُ عَلَعُهُمُ عَلَعُ عَلَعُهُمُ عَلَعُمُ عَلَعُمُ عَلَعْهُمُ عَلَعُ عَلَعُهُمُ عَلَعُهُ مُعَل

٧ - \* (عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: بَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَمَعَهُ النَّاسُ مُقْبِلًا مِنْ حُنَيْنٍ عَلِقَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ الأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ حَتَّى حُنَيْنٍ عَلِقَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ الأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ حَتَّى اضْطَرُّوهُ إِلَى سَمُرَةٍ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ فَوَقَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ

فَقَالَ: "أَعْطُونِي رِدَائِي. فَلَوْ كَانَ عَدَدُ هَذِهِ العِضَاهِ (٤) نَعَاً لَقَسَمْتُهُ بَيْنكُمْ، ثُمَّ لَا تَجِدُونَنِي بَخِيلًا وَلَا كَذُوباً وَلَا حَذُوباً وَلَا حَذُوباً

٨ - \* (عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « البَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ ثُمَّ لَا يُصَلِّ عَلَيَّ ، ﷺ ») \* (٢).

9 - \* (عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - قَالَ: خَرَجْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: « أَلَا خَرَجْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: « أَلا أُخْرِرُكُمْ بِأَبْخَلِ النَّاسِ ؟ » قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ: « مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ، فَذَاكَ أَبْخَلُ النَّاسِ » ) \* (٧).

• ١ - ﴿ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: دَارَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ دَوْرَةً ، قَالَ: ﴿أَعِنْدَكَ شَيْءٌ؟». قَالَتْ: لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: ﴿فَأَنَا صَائِمٌ »قَالَتْ: ثُمَّ دَارَ عَلَيَّ الثَّانِيةَ وَقَدْ أُهْدِي لَنَا حَيْسٌ (٨) فَجِئْتُ بِهِ فَأَكَلَ فَعَجِبْتُ مِنْهُ، فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ دَخَلْتَ عَلَيَّ وَأَنْتَ صَائِمٌ ثُمَّ أَكَلَ عَنْقُ أَنْ تَعَمْ يَا عَائِشَةُ إِنَّا مَنْزِلَةً صَائِمٌ ثُمَّ أَكَلَ مَنْزِلَةً مَا عَائِشَةً إِنَّا مَنْزِلَةً مَا عَائِشَةً إِنَّا مَنْزِلَةً

- (١) لا زبر له ـ بفتح الزاي وسكون الباء ـ أي لا عقل لـ ه يزبره وينهاه عن الإقدام على ما لا ينبغي .
  - (۲) مسلم (۲۸۲۵).
- (٣) ابن ماجة (٣٦٦٦) وفي النوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات .والحاكم (٣/ ١٦٤) واللفظ له وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وسكت الذهبي. وأحمد (٤/ ١٧٢). وذكره الألباني في صحيح الجامع وعزاه كذلك للطبراني من حديث خولة بنت حكيم (١٩٨٦).
- (٤) العضاه: كل شجر له شوك صَغُر أو كَبُرَ. الواحدة: عضاهة (المعجم الوسيط/٢٠٧).

- (٥) البخاري الفتح ٦ (٣١٤٨).
- (٦) الترمذي (٣٥٤٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب وأحمد (١/ ٢٠١) واللفظ له وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح (٣٧٦)) رقم (١٧٣٦). والحاكم (١/ ٤٩٥) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
- (٧) ذكره السخاوي في القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع وعزاه لابن أبي عاصم في الصلاة ، وقال مخرجه (بشير عيون). قال الألباني في تخريجه: حديث صحيح.
  - (٨) الحيس: تمر يخلط بسمن وأقط.

مَنْ صَامَ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ أَوْ فِي التَّطَوُّعِ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَخْرَجَ صَدَقَةَ مَالِهِ فَجَادَ مِنْهَا بِهَا التَّطَوُّعِ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَخْرَجَ صَدَقَةَ مَالِهِ فَجَادَ مِنْهَا بِهَا شَاءَ فَأَمْسَكَهُ » ) \*(١).

١١- \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «الظُّلْمُ ظُلُكَاتٌ يَوْمَ القِيامَةِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالفُّحْشَ ، فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُ الفُحْشَ وَالشَّحَّ، فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُ الفُحْشَ وَالشَّحَّ، فَإِنَّ اللهَّ لَا يُحِبُ الفُحْشَ وَلاَ التَّمَحُ شَنَ وَإِيَّاكُمْ وَالشَّحَ، فَإِنَّ الشَّحَ وَاللَّهُ عَنْ الشَّحَ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرُوا» ، وَأَمَرَهُمْ بِالفُجُ ورِ فَفَجَرُوا» ، وَقَامَ ذَاكَ فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْمِثْرَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: قَالَ: «أَنْ يَسْلَمَ النُّهُ اللهِ أَيُّ الْمِجْرَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: «أَنْ يَسْلَمَ اللهُ اللهِ أَيُّ الْمِجْرَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: اللهِ أَنْ يَسْلَمَ اللهِ أَيْ الْمِجْرَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: اللهِ أَنْ يَسْلَمَ اللهُ اللهِ أَيُّ الْمِجْرَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: اللهِ أَيْ الْمِجْرَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: اللهِ أَيْ الْمِجْرَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: اللهِ أَنْ يَهْجُرَةُ الْبَادِي: أَنْ يُحِيبَ إِذَا ذُعِي اللهِ أَيْ الْمَحْرَةُ الْبَادِي: أَنْ يُحِيبَ إِذَا ذُعِي الْمُحْرَةُ الْمَالُهُ اللهِ أَيْ الْمُحْرَةِ وَالْمُحْرَةِ وَالْمُحْرَةِ وَالْمَالُهُ اللهِ أَيْ الْمُحْرَةِ وَالْمُحْرَةُ الْمُعْرَةِ وَالْمُحْرَةُ الْمُحْرَةُ وَالْمَالُهُ اللهِ أَيْ الْمُحْرَةُ الْمُحْرَةُ وَالْمُحْرَةُ الْمُعْمَى اللهِ اللهِ أَيْ الْمُحْرَةُ وَالْمُحْرَةُ الْمُورِ وَالْمَالُولُ وَالْمُحْرَةُ الْمُورُ وَالْمَالُهُ اللهُ وَالْمُحْرَةُ الْمُورِ وَالْمَالُولُ وَالْمُحْرَةُ الْمُولِ وَالْمُورُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِ وَلَا اللهُ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُو

١٢ - \* (عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يَأْمُرُ بِهَوُ لَاءِ الخَمْسِ وَيُحَدِّثُهُنَّ عَنِ النَّبِيِ عَنْهُ - كَانَ يَأْمُرُ بِهَوُ لَاءِ الخَمْسِ وَيُحَدِّثُهُنَّ عَنِ النَّبِي عَنْهُ مِنَ البُحْلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ عَنْ البُحْلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ

الجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَكِ العُمْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ») \*(٣).

١٣ - \* ( عَنْ عَلِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الغَرْقَدِ. فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ ، وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ (٤) ، فَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ (٥) بِمِخْصَرَتِهِ . ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ ، مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ ، إِلَّا وَقَدْ كَتَبَ اللهُ مَكَانَهَا مِنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ ، وَإِلَّا وَقَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً" قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَارَسُولَ اللهِ أَفَلَا نَمْكُتُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ العَمَلَ ؟ فَقَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ ، فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَل أَهْلِ السَّعَادَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ». فَقَالَ: اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرٌ ؟ أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ ؛ وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ. ثُمَّ قَرَأً: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى \* وَصَدَّقَ بِالْخُسْنَى \* فَسَنْيُسِّرُهُ لِلْيُسْرَى \* وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى \* وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى \* فَسَنُيسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ﴿ ) ﴿ (٦)

١٤ - \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - اللهِ عَنْهُمَ - اللهِ عَنْهُمَ عَنْهُمَ اللهِ عَلَيْقِ: ( اللهُ عَلَيْقِ: ( اللهِ عَلَيْقِ اللهُ عَلَيْقِ اللهُ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقِ عَلَيْقِ اللهِ عَلْمُ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقِ عَلَيْقِ اللهِ ع

وعزاه للطيالسي والحاكم وهذا لفظ أحمد.

<sup>(</sup>٣)البخاري - الفتح ١١ (٦٣٧٠).

<sup>(</sup>٤) المخصر بكسر الميم - شيء يأخذه الرجل بيده ليتوكأ عليه مثل العصا ونحوها والجمع المخاصر .

<sup>(</sup>٥)النكت: أن تضرب بقضيب في الأرض فتؤثر بطرفه فيها.

<sup>(</sup>٦)البخاري - الفتح ٨(٩٤٨). ومسلم (٢٦٤٧)واللفظ له .

<sup>(</sup>۱) النسائي (٤/ ١٩٤) واللفظ له ، وقال الألباني: حسن (٢/ ٤٩٣) رقم ٢١٨٩ وأصل الحديث في مسلم (١٩٤)، وعزاه الألباني في إرواء الغليل إلى (ابن خزيمة: ١١٥٤)، وعزاه الألباني في إرواء الغليل إلى (ابن خزيمة: ٢١٤١). والدارقطني (٣٦٦) والبيهقي (٤/ ٢٧٥) وأحمد (٦/ ٩٤، ٢٠٠). وانظر الإرواء (٤/ ١٣٥). (٢) أبو داود(١٦٩٨) مختصر. وأحمد (٢/ ١٥٩، ١٦٠) وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح (٩/ ٢٥١) رقم (١٤٨٧)

فِيهَا مَالَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنُ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، ثُمَّ قَالَ هَا: تَكَلَّمِي، فَقَالَتْ: قَدْ أَفْلَحَ قَلْبِ بَشَرٍ، ثُمَّ قَالَ: وَعِزَّتِي لَا يُجَاوِرُنِي فِيكِ بَخِيلٌ») \*(١١). الْمُؤْمِنُونَ ، قَالَ: وَعِزَّتِي لَا يُجَاوِرُنِي فِيكِ بَخِيلٌ») \*(١١).

١٥ - \* (عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللهِ البَجَلِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: «مَا مِنْ ذِي رَحِمٍ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ عَنْهُ إِيَّاهُ فَيَبْخَلُ عَلَيْهِ يَأْتِي ذَا رَحِمِهِ فَيَسْأَلُهُ فَضْلًا أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ فَيَبْخَلُ عَلَيْهِ إِلَّا أَحْرَجَ اللهُ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ جَهَنَّمَ حَيَّةً يُقَالُ لَهَا: شُجَاعٌ ، فَيُطَوَّقُ بَهَا » ) \* (٢).

١٦- ﴿ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: ﴿ مَا مِنْ رَجُلٍ لَهُ مَالُ لَا يُؤَدِّي حَقَّ مَالِهِ إِلَّا جَعَلَ لَهُ طَوْقًا فِي عُنْقِهِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ وَهُوَ يَتْبَعُهُ، ثُمَّ قَرَأً مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ وَهُوَ يَتْبَعُهُ، ثُمَّ قَرَأً مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ وَهُوَ يَتْبَعُهُ، ثُمَّ قَرَأً مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ وَهُو يَتْبَعُهُ مُنْ يَتَافِ اللهِ مِنْ فَضْلِهِ - ﴿ وَلَا يَعْسَبَنَ اللَّهِ مِنْ يَبْخُلُونَ بِمَا عَاتَاهُ مُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُو خَيْرًا لَهُمْ بَلُ هُو شَرُّ لَهُمْ سَيُطُوقُ وَنَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ اللهِ عَرْا لَمُ هُو اللهِ عَرْا لَمُ مُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

١٧- \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَصُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «مَثُلُ البَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَ جُبَتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ ثُدِيّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا (٤٠)؛ فَأَمَّا

الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ إِلَّا سَبَغَتْ، أَوْ وَفَرَتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُغْفِي بَنَانَهُ وَتَعْفُو أَثَرَهُ وَأَمَّا البَخِيلُ فَلَا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا إِلَّا لَزَقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا، فَهُ وَ يُوسِّعُهَا وَلَا تَسَّعُهُ وَيُ اللَّهُ وَ يُوسِّعُهَا وَلَا تَسَّعُهُ ) \* (٥).

١٨- \* (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَ مَ - رَضِ عَيْ اللهُ عَنْهُ - مَانَ للهُ عَنْهُ - مَانَ للهُ عَنْهُ عَالَ لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ، كَانَ يَقُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ، كَانَ يَقُولُ اللهِ عَلَيْ وَالْكَسَلِ ، يَقُولُ اللهُ مَّ إِنِّي اللَّهُ مَّ آتِ نَفْسِي وَالْجُبْنِ وَالْبُحْلِ ، وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ القَبْرِ اللَّهُ مَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا ، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَاهَا ، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا ، اللَّهُ مَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ ، وَمِنْ قَلْبِ لَا يَنْفَعُ ، وَمِنْ قَلْبِ لَا يَشْعَعُ ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ هَا » (مَنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ هَا ») \* (1)

١٩ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَنْهُ - اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ النَّذُرُ إِلَى القَدَرِ قَدْ قُدِّرَ لَهُ، فَيَسْتَخْرِجُ لَهُ، فَيَسْتَخْرِجُ اللهُ مِنَ البَخِيلِ فَيُؤْتَى عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُـؤْتَى عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ ») \* (٧).

٠ ٢ - \* ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْـ هُ ـ قَالَ:

- (٣) النسائي (٥/ ١١، ١٢) واللفظ له وقال الألباني: صحيح (٢/ ٥١٢) رقم (٢٢٨٩). وابن ماجة (١٧٨٤).
- (٤) تراقيهم : جمع ترقوة \_ بفتح التاء \_ والترقوتان : العظمان المشرفان بين ثغرة النحر والعاتق .
- (٥)البخاري الفتح ٣(٤٤٣)واللفظ له ، ومسلم (١٠٢١).
  - (٦) مسلم (٢٧٢٢).
- (٧) البخاري \_ الفتح ١١ (٦٦٩٤) واللفظ له، ومسلم (١٦٤٠).
- (۱) الطبراني في الكبير (۱۱/ ۱۸٤) رقم (۱۱٤٣٩) وقال مخرجه: رواه في الأوسط وإسناده جيد وفي (۱۲/۱۲) رقم (۱۲۷۲۳) رقم (۱۲۷۲۳)، وقال الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني في الأوسط والكبير وأحد إسنادي الطبراني في الأوسط جيد (۱۰/ ۳۹۷). وذكره المنذري في الترغيب والترهيب وقال: رواه الطبراني في الكبير, والأوسط بإسنادين أحدهما جيد ورواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة من حديث أنس (۳۸٬ ۳۸۰) واللفظ له.
- (٢) الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير وإسناده جيد (٨/ ١٥٤)، وهدو في الكبير

برقم/ ۲۳٤۳ (۲/ ۳۲۲).

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ (١) لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوِقُهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ: يَوْمَ القِيَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ: يَوْمَ القِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ (٢) يَعْنِي شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ: يَوْمَ القِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ (٢) يَعْنِي شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا كَنْزُكُ • ثُمَّ تَلا ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللَّا الللّهُ اللّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ

٢١- ﴿ (... كَلَّا جَاءَ مَالُ البَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُوبَكْرٍ مُنَادِيًا فَنَادَى: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ دَيْنٌ أَوْ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنَا، فَأَتَيْتُهُ \_ يَعْنِي جَابِرًا \_ فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا ، فَحَثَا لِي ثَلَاثًا، وَجَعَلَ سُفْيَانُ عَثُو بِكَفَيْهِ جَمِيعًا، ثُمَّ قَالَ لَنَا : هَكَذَا قَالَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَمْثُو بِكَفَيْهِ جَمِيعًا، ثُمَّ قَالَ لَنَا : هَكَذَا قَالَ ابْنُ المُنْكَدِرِ ،

وَقَالَ مَرَّةً: فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَسَأَلْتُ فَلَمْ يُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِي، ثُمَّ الثَّالِثَةَ فَقُلْتُ: سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي، فَعَ الثَّالِثَةَ فَقُلْتُ: سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي، فَإِمَّا ثُمَّ سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي، فَإِمَّا ثُمَّ سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي، فَإِمَّا أَنْ تَبْخَلَ عَنِي، قَالَ: قُلْتَ تَبْخَلُ أَنْ تُعْطِينِي وَإِمَّا أَنْ تَبْخَلَ عَنِي، قَالَ: قُلْتَ تَبْخَلُ عَلَيْ: مَامَنَعْتُكَ مِنْ مَرَّةٍ إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُعْطِيكَ، قَالَ عَلَيْ عَنْ جَابِرٍ عَلِيَّ عَنْ جَابِرٍ فَعَنْ كَانُ أَوْ يَلْكَ لَرْ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرٍ فَكَالًى وَحَدَّ ثَنَا عَمْرُو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرٍ فَكَالًى وَحُدَّ اللَّهَ الْمَعْنَانُ: وَحَدَّ اللَّهُ عَمْرُو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرٍ فَكَالًى حَثْنَا فِي حَنْيَةً وَقَالَ: عُمْرُو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرٍ فَكَا لَى حَثْنَا فِي حَنْيَةً وَقَالَ: عُمْرُو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرٍ فَكَالَ: خُذْ فَكَالَ: خُدْ فَقَالَ: خُذْ وَعَالَ عَمْرُو عَنْ عُنْ اللَّهُ الْمُنْكُدِرِ وَ وَالَ عَنْ عُلِي الْمُنْ الْمُنْكَدِرِ وَ وَالَ عَنْ عَلْ اللَّهُ الْمُولِ عَلْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ فَقَالَ: عُنْ عَلَى الْبُنْ الْمُنْكَدِرِ وَ وَالَ عَنْ عُنْ عَلْ اللَّهُ الْمُ وَالَالِهُ الْمُؤَلِّ مِنَ البُحْلُ ) \*

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «البخل» معنَّى

٣٢- \* (عَنْ أَيِي أُمَيَّةَ الشَّعْبَانِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيَّ فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الآية ؟ قَالَ: ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيَّ فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الآية ؟ قَالَ: أَيَّةُ آيَةٍ ؟ قُلْتُ : قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَيَّةُ آيَةٍ ؟ قُلْتُ : قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَيْفُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُهُ \* أَنْفُسَكُمُ مُ لَا يَضُرُّكُم مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُهُ فَيَالَ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهَا خَبِيرًا ، وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: «بَلَ اتْتُمِرُوا اللهِ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: «بَلَ اتْتُمِرُوا

بِ الْمُعُرُوفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا وَهُوَى مُتَّبَعًا، وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيِهِ، فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ، وَدَعِ الْعَوَامَّ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا الصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الجَمْرِ، فِيلِنَّ مِثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الجَمْرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الجَمْرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ الْعَبْضِ مَلْ وَمِنْهُمْ وَمُنْ لِللَّهُ الْمُرْ مَثْلُ وَمِنْهُمْ ؟ عَمَلِكُمْ »، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَجْرُ خُسِينَ مِنَا أَوْ مِنْهُمْ ؟

- (١) الشجاع الأقرع: الحية الذكر المنزوع الشعر من كثرة السم
  - (٢) بلهزمتيه: بشدقيه.
  - (٣) الآية: ١٨٠ من سورة آل عمران .
- (٤)البخاري الفتح ٣(١٤٠٣) واللفظ له . وخرجه النسائي

وابن ماجمة من حديث ابن مسعمود نحوه. وانظر النسائي (٥/ ١١- ١٢) وقال الألباني: صحيح (٢/ ٢١٥) رقم (٢/ ٢٨٩).

(٥)البخاري - الفتح ٦(٣١٣٧).

قَالَ: «بَلْ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ»)\*(١).

٣٣ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: "اجْتَنبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ" قِيلَ: يَا ثَرَسُولَ اللهِ مَا هِيَ ؟ قَالَ: "الشِّرْكُ بِاللهِ ، وَالشُّتُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ النَّيْسِمِ ، وَالتَّ وَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ النَّافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ") \*(٢).

٢٤- \*( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَ عَبِيهِ ، وَهُوَ يَقْرَأُ: ﴿ أَلْهَاكُمُ النَّكَاثُرُ / ١) قَالَ: يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا التَّكَاثُرُ / ١) قَالَ: وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكُلْتَ فَأَفْنَيْتَ ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ ، أَوْ تَصَدَّقْتَ أَكُلْتَ فَأَفْنَيْتَ ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ؟ ») \* (٣).

٣٠- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «تَأْتِي الإبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَأْتِي كَانَتْ إِذَا هُو لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطُوهُ مِأَخْفَافِهَا، وَتَأْتِي الغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا. قَالَ: وَمِنْ حَقَّهَا تَطَوُّهُ بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بُقُرُونِهَا. قَالَ: وَمِنْ حَقَّهَا تَطَوُّهُ بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بُقُرُونِهَا. قَالَ: وَمِنْ

حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ . قَالَ: وَلَا يَأْتِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَمَا يَعَارُ (٤) فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ ، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْعًا ، قَدْ بَلَّغْتُ . وَلَا يَأْتِي بِبَعِيرٍ يَخْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءُ (٥) فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ ، بِبَعِيرٍ يَخْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءُ (٥) فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ ، فَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْعًا، قَدْ بَلَغْتُ ») \* (١) .

٢٦ - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - كَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: (شَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ: خَشْيَةُ اللهِ تَعَالَى فِي السِّرِ وَالعَلَانِيَةِ، وَالعَدْلُ فِي الرِّضَا وَالغَضَبِ، وَالفَصْدُ فِي الفَقْرِ وَالغِنَى. وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ: هَوَى مُتَبَعٌ، وَللَّهُ مُهْلِكَاتٌ: هَوَى مُتَبَعٌ، وَللَّهُ مُهْلِكَاتٌ: هَوَى مُتَبَعٌ، وَللَّهُ مُهْلِكَاتٌ: هَوَى مُتَبَعٌ، وَللَّهُ مُهْلِكَاتٌ: هَوَى مُتَبَعٌ،

٧٧- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَهُ \* (شَرُّ مَا فِي رَجُلٍ: شُحُّ هَالِعٌ ، وَجُبْنٌ خَالِعٌ ) \* (٨).

٢٨ - \*( عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ:
 قَالَتْ هِنْدُ أُمُّ مُعَاوِيةَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنَّ أَبَاسُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ (٩) أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا؟ قَالَ : « خُذِي أَنْتِ وَبَنُسوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمُعُرُوفِ») \* (١٠).

- (٦) البخاري الفتح ٣(١٤٠٢) وهذا لفظه. ومسلم
   (٩٨٧) نحوًا منه.
- (٧) زوائد البزار (١/ ٩٠٠٩). و مجمع الزوائد (١/ ٩١) وقال: رواه الطبراني في الأوسط والبزار وذكره الشيخ الألباني في صحيح الجامع (٢/ ٦٦) ح ٣٠٣٩ وقال: صحيح وفي الصحيحة (٤/ ٢١٤) ح ١٨٠٢.
- (۸) أحمد (۲/ ۳۰۲، ۳۲۰) وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده
   صحيح (۱۸ ۱۹٤) وقم ۷۹۹۷. وابن حبان (۳۲۵۰).
  - (٩) جناح : أي ذنب وإثم.
- (١٠)البخاري ـ الفتح ٤ (٢٢١١)واللفظ له. ومسلم (١٧١٤).

- (۱) الترمذي (۳۰۵۸) واللفظ له ، وقال: هذا حديث حسن غريب، وأبوداود (۳٤۱۱) وذكره ابن كثير في تفسيره وقال: رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح، وكذا أبو داود وابن ماجة وابن جرير وابن أبي حاتم (۲/ ۲۰۹).
- (٢) النسائي (٦/ ٢٥٧) وقال الألباني: صحيح (٢/ ٧٨٠) رقم (٣٤٣٢) وحديث أبي هريرة مخرج في الصحيحين وغيرهما . (٣) مسلم (٢٩٥٨).
  - (٤) يعار: صوت الشاة.
  - (٥) رغاء: صوت الإبل.

٢٩-\*(عَن الأَحْنَفِ بْن قَيْسٍ ؛ قَالَ:قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَبَيْنَا أَنَا فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مَلاٌّ مِنْ قُرَيْشٍ (١) إِذْ جَاءَ رَجُلٌ أَخْشَنُ الثِّيَابِ أَخْشَنُ الجَسَدِ أَخْشَنُ الوَّجْهِ فَقَامَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: بَشِّرِ الكَانِزِينَ بِرَضْفٍ (٢) يُحْمَى عَلَيْهِ في نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْيِ أَحَدِهِمْ. حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفَيْهِ " ، وَيُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتِفَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيَيْهِ يَتَزَلْزَلُ .قَالَ: فَوَضَعَ القَوْمُ رُؤُوسَهُمْ فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ رَجَعَ إِلَيْهِ شَيْتًا . قَالَ: فَأَدْبَرَ وَاتَّبَعْتُهُ حَتَّى جَلَسَ إِلَى سَرِيَةٍ (٤) فَقُلْتُ: مَا رَأَيْتُ هَـؤُلاَءِ إِلَّا كَرِهُـوا مَـا قُلْتَ لَمُمْ.قَالَ: إِنَّ هَـؤُلاَءِ لَا يَعْقِلُ وِنَ شَيْئًا إِنَّ خَلِيلِي أَبَ القَاسِم عَيَّكِ وَعَانِي فَأَجَبْتُهُ، فَقَالَ:« أَتَـرَى أُحُدًا ؟» فَنَظَرْتُ مَا عَلَيَّ مِـنَ الشَّمْسِ <sup>(٥)</sup> وَأَنَا أَظُنُّ أَنَّهُ يَبْعَثْنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ . فَقُلْتُ: أَرَاهُ . فَقَالَ: «مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي مِثْلَهُ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ كُلَّهُ إِلَّا ثَلَاثَةَ دَنَانِينَ ثُمَّ هَوُلاءِ يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا. لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا». قَالَ:قُلْتُ ( يَعْنِي لأَبِي ذَرِّ ).مَالَكَ وَلإِخْوَتِكَ مِنْ قُرَيْشٍ، لَا تَعْتَرِيهِمْ وَتُصِيبُ مِنْهُمْ ؟ قَالَ: لَا، وَرَبِّكَ، لَا أَسْأَلُهُمْ عَنْ دُنْيَا، وَلَا أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينِ،

حَتَّى أَلْحَقَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ ")(٦).

٣٠ - \*( عَنْ أَسْمَاءَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَتْ: قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ مَالِي شَيْءٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَالِي شَيْءٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ بَيْرُ بَيْتُهُ أَفَأُعْطِي مِنْهُ ؟ قَالَ: «أَعْطِي، وَلَا تُوكِي (٧) فَيُوكَى عَلَيْكِ (٨).

٣١ - \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ العِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَ انِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُ مَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْسِكًا تَلَفًا») \* (٩).

٣٢- \* (عِنْ بُرِيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «مَا نَقَضَ قَوْمٌ العَهْدَ قَطُّ إِلَّا كَانَ القَتْلُ بَيْنَهُمْ، وَلَا ظَهَرَتِ اللهَ العَهْدَ قَطُّ إِلَّا كَانَ القَتْلُ بَيْنَهُمْ، وَلَا ظَهَرَتِ الفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا سَلَّطَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيْهِمُ الفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا سَلَّطَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيْهِمُ الْمُوتَ، وَلَا مَنَعَ قَوْمٌ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

٣٣- \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : ﴿ لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ عَبْدٍ أَبَدًا ، وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُ وَالإِيمَانُ فِي

<sup>(</sup>١) الملأ:الأشراف، وقيل الجماعة.

<sup>(</sup>٢) رضف: جمع رضفة وهي الحجارة المحاة.

<sup>(</sup>٣) نغض كتفيه: العظم الرقيق الذي على طرف الكتف .

<sup>(</sup>٤)سارية: عمود.

<sup>(</sup>٥) ما عليَّ من الشمس: أي ما بقى من النهار.

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ الفتح ٣(١٤٠٧ \_ ١٤٠٨). ومسلم (٩٩٢) واللفظ له.

 <sup>(</sup>٧) ولا توكي: أَصْلُ الوِكَاءِ الرِّبَاطُ الَّذِي يُرْبَطُ بِهِ فَمُ القِرْبَةِ
 وَالْمُرَادُ: لاَ تُمْسِكَى عَن النَّفَقَةِ.

<sup>(</sup>٨) أبوداود(١٦٩٩) واللفظ له . والترمذي (١٩٦٠) وقال:

حسن صحيح. والنسائي (٥/ ٧٤). وقال الألباني: صحيح (٢/ ٥٣٨) رقم ٢٣٩١.

<sup>(</sup>٩) البخاري - الفتح ٣(١٤٤٢). ومسلم (١٠١٠) متفق عليه. (١٠١) سنن البيهقي (٣/ ٣٤٦). والحاكم (٢/ ١٢٦) واللفظ له وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وقال الألباني: وهو كما قالا: الصحيحة (١/ ١٦٩) حديث (١٠٧) وعزاه للطبراني في الأوسط. وذكره المنذري في الترغيب والترهيب وقال أيضا: رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات (١/ ٣٤٥).

قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا»)\*(١).

٣٤ - \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: أَقْبَ لَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ فَقَ الَ: "يَا مَعْشَرَ اللهُ عَلَيْهَ أَوْ اللهِ عَلَيْهَ أَنْ اللهِ عَلَيْهَ أَنْ اللهِ عَلَيْهَ أَنْ وَأَعُوذُ بِاللهِ أَنْ اللهِ عَلَيْهَ مِنَ (٢) وَأَعُوذُ بِاللهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ : لَمْ تَظْهَرِ الفَاحِشَةُ (٣) فِي قَوْمٍ قَطُّ، حَتَّى تُدْرِكُوهُنَّ : لَمْ تَظْهَرِ الفَاحِشَةُ (٣) فِي قَوْمٍ قَطُّ، حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا ، إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ الَّتِي لَمُ تَكُنْ مَضَوْا ، وَلَمْ يَنْقُصُوا يَكُنْ مَضَوْا ، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالُ وَالْمِيزَانَ ، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ (٤) وَشِدَّةِ الْمُتُونَةِ وَجَوْدِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ ؟ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةً أَمْ وَالْمِمْ إِلَّا

مُنعُوا القَطْرَ (٥) مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا البَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، وَلَمْ يَنفُضُ وا عَهْدَ اللهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، إِلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وَمَا لَمْ تَحُدُوا مِعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وَمَا لَمْ تَحُدُوا مِعْنَ أَنْ ذَلَ اللهُ، إلَّا تَحُكُم أَنْ فَرَلَ اللهُ ، إلَّا جَعَلَ اللهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ ") \* (٦).

٣٥- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَصُولُ اللهِ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَصُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وَيَنْقُصُ العَمَلُ (٧) وَيُلْقَى الشُّحُ ، وَيَكْثُرُ الهَرْجُ » قَالُوا: وَمَا الْهَرْجُ ؟ قَالَ: «القَتْلُ القَتْلُ») \* (٨).

# من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «البخل»

١ - \*( قَالَ عَلِيٌّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ «البُخْلُ جِلْبَابُ الْمُسْكَنَةِ، وَرُبَّهَا دَخَلَ السَّخِيُّ بِسَخَائِهِ الْحَنَّةَ»)(٩).

٢ - \* ( وَقَالَ أَيْضًا: ﴿إِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ

زَمَانُ عَضُوضٌ ، يَعَضُّ الْمُوسِرُ عَلَى مَا فِي يَدِهِ وَلَمَّ يُوْمَرُ بِيَانُ عَضُوضٌ ، يَعَضُّ الْمُوسِرُ عَلَى مَا فِي يَدِهِ وَلَمَّ يُومُرُ بِينَدُمْ ﴾ ") \* (١٠٠).

٣ - \* ( قَـالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ــ رَضِيَ اللهُ

- حديث صالح للعمل به. والحاكم (٤/ ٥٤٠) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وذكره الألباني في الصحيحة ، وقال: طريق الحاكم حسنة الإسناد والحديث ثابت حتًا وعزاه لابن أبي الدنيا في العقوبات ، والروياني في مسنده (١/ ١٧ ١- ١٦٩) رقم (١٠٦).
- (٧) في مسلم : وينقص العلم . وقال ابن حجر : في رواية الكشميهني وينقص العلم وهو المعروف في هذا الحديث .
- (٨) البخاري الفتح ١٠ (٦٠٣٧). واللفظ له، ومسلم جـ٤ (ص٧٥٠) برقم (١٥٧) كتاب العلم ، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن آخر الزمان .
  - (٩) الآداب الشرعية (٣/ ٣١٢).
    - (١٠) الإحياء (٣/ ٢٥٥).

- (۱) النسائي (٦/ ١٣) واللفظ له،قال الألباني: صحيح (٢/ ٦٥٢) رقيم (٢٩١٧، ٢٩١٥، ٢٩١٥، ٢٩١٧، ٢٩١٧، ٢٩١٧، ٢٩١٨، ٢٩١٨، ٢٩١٨، ٢٩١٨، ٢٩١٨، وقيم (٢٩١٧)، وأحمد (٢٠١٨)، وقيم (٣٤٠)، وقيل الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح (٣٤٨/ ٢١٨) (٢١٨/ ٢١١)، وهيو فيه أيضًا (٢/ ٢١٨)،
- (٢) إذا ابتليتم: الجزاء محذوف أي: فلا خير، أو حل بكم من أنواع العذاب الذي يذكره بعده.
  - (٣) الفاحشة: أي الزنا.
  - (٤) السنين: جمع سنة والمراد القحط.
    - (٥) القطر: المطر.
- (٦) ابن ماجة (٤٠١٩) واللفظ له، وقبال في النزوائد: هذا

عَنْهُمَا ـ: الشُّحُّ أَشَدُّ مِنَ البُخْلِ؛ لأَنَّ الشَّحِيحَ هُوَ الَّذِي يَشِحُّ عَلَى مَا فِي يَدِهِ كَتَّى يَأْخُذَهُ ، وَيَشِحُّ بِمَا فِي يَدِهِ فَيَحْبِسُهُ ، وَالبَخِيلُ هُوَ الَّذِي يَبْخَلُ بِمَا فِي يَدِهِ)\*(١).

٤- \* (قَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ: «إِنَّا لَنَجِدُ بِأَمْوَالِنَا مَا يَجِدُ البُخَلَاءُ لَكِنَّنَا نَتَصَبَّرُ») \* (٢).

٥- \* (قَالَ أَبُو سُرَيْحَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - (حُذَيْفَةُ ابْنُ أُسَيْدٍ): « حَمَلَنِي أَهْلِي عَلَى الجَفَاءِ ، بَعْدَمَا عَلِمْتُ مِنَ النُّنَّةِ. كَانَ أَهْلُ البَيْتِ يُضَحُّونَ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ. وَالأَنَ يَبْخَلُنَا جِيرَانُنَا » ) \* (٣).

٦ - \*(رُوِيَ أَنَّ الأَحْنَفَ بْنَ قَيْسٍ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ رَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ دِرْهَمٌ فَقَالَ: لِمَنْ هَذَا الدِّرْهَمُ ؟
 قَالَ: لِي ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ يَدِكَ ،
 وَفِي مَعْنَاهُ قِيلَ :

أَنْتَ لِلْهَالِ إِذَا أَمْسَكْتَهُ

فَإِذَا أَنْفَقْتَهُ فَا لْمَالُ لَكْ)  $*^{(1)}$ .

٧ - \*(قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ جَعْفَرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - لِرَجُلٍ قَالَ لَهُ: ثُمَّاكِسُ فِي دِرْهَمْ وَأَنْتَ تَجُودُ مِنَ الْلهُ لَلْهُ: ثُمَّاكِسُ فِي دِرْهَمْ وَأَنْتَ تَجُودُ مِنَ الْلَالِ بِكَذَا وَكَذَا؟ فَقَالَ: ﴿ ذَاكَ مَالِي جُدْتُ بِهِ ، وَهَذَا عَقْلِي بَخِلْتُ بِهِ ») \*(٥).

٨ - \*( قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - «كَانَ يُقَالُ: إِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمِ شَرَّا أَمَّرَ عَلَيْهِ م شِرَارَهُمْ،

وَجَعَلَ أَرْزَاقَهُمْ بِأَيْدِي بُخَلَائِهِمْ ")\* (٦)

9 - \* (قَالَ الضَّحَّاكُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَ - فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا جَعَالْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا جَعَالْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَعْلَالًا ﴾ (يَس / ٨): قَالَ: «البُحْلُ ، أَمْسَكَ اللهُ تَعَالَى أَعْسَكَ اللهُ تَعَالَى أَعْسَدِيمُ مُ عَنِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ أَمْدَى ») \* (٧).

١٠ - \*( قَالَتْ أُمُّ البَنِينَ أُخْتُ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ العَزِيزِ - رَحِمَهَا اللهُ تَعَالَى -: «أُفِّ لِلْبَخِيلِ، لَوْ كَانَ البُخْلُ قَمِيطًا مَا لَبِسْتُهُ ، وَلَوْ كَانَ طَرِيقًا مَا سَلَكْتُهُ ») (٨).

١١ - \*( قَالَ الشَّعْبِيُّ - رَحِـمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ: مَا أَدْرِي أَيُّـهُ) أَبْعَـدُ غَـوْرًا فِي جَهَــنَّمَ: البُخْـلُ أَوِ الكَذِبُ؟»)\*(٩).

١٢ - \* (قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى .: لَا أَرَى أَنْ أُعَدِلً بَخِيلًا ، لِأَنَّ البُخْلِ يَعْمِلُهُ عَلَى الاسْتِقْصَاءِ فَيَأْخُذُ فَوْقَ حَقِّهِ خِيفَةً مِنْ أَنْ يُغْبَنَ ، فَمَنْ كَانَ هَكَذَا لَا يَكُونُ مَأْمُونَ الأَمَانَةِ ») \* (١٠).

١٣ - \*(قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ إِسْحَاقُ الْمَوْصِلِيُّ - رَحِمَهُ
 اللهُ تَعَالَى ــ:

وَآمِرَةٍ بِالبُخْلِ قُلْتُ لَهَا اقْصِرِي فَلَدْتُ لَهَا اقْصِرِي فَا تَسْلِمُ لَا مَا تَسْلُمُ رِينَ سَبِيلُ

<sup>(</sup>٦) الإحياء (٣/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق (٣/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٨) الإحياء (٣/ ٢٥٥.

 <sup>(</sup>٩) مساوىء الأخلاق للخرائطي (١٤١). والإحياء
 (٣/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>١٠) الإحياء (٣/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>١) الإحياء (٣/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٣/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) ابن ماجة (٣١٤٨) وقال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله موثقون.

<sup>(</sup>٤) الإحياء (٣/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) المقاصد الحسنة للسخاوي (٢٩٢) برقم (٣٧٩).

أَرَى النَّاسَ خِلَّانَ الجَوَادِ وَلَا أَرَى بَخِيلًا لَهُ فِي العَالَمِينَ خَلِيلُ لُهُ فِي العَالَمِينَ خَلِيلُ

وَإِنِّي رَأَيْتُ البُخْلَ يُزْدِي بِأَهْلِـهِ

فَأَكْرَمْتُ نَفْسِي أَنْ يُقَالَ بَخِيلُ وَمِنْ خَيْرِ حَالَاتِ الفَتَى لَوْ عَلِمْتِهِ

إِذَا نَالَ شَيْئًا أَنْ يَكُونَ يُنِيلً عَطَاءُ الْكُثِورِينَ تَكَورُمًا

وَمَــالِي كَمَا قَــدْ تَعْلَمِينَ قِليــلُ وَكَيْـفَ أَخَافُ الفَقْـرَ أَوْ أُحْرَمُ الْغِنَـي

وَرَأْيُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ جَلِيلٌ \* (١).

١٤ - \* (قَالَ بِشْرُ بْنُ الْحَارِثِ الْحَافِيُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : «لَا تُسزَقِحِ البَخِيلَ وَلَا تُسعَامِلْهُ ، مَا أَقْسبَحَ القَارىءَ أَنْ يَكُونَ بَخِيلًا ») \* (٢) .

١٥- \* ( وَقَالَ أَيْضًا: «النَّظَرُ إِلَى البَخِيلِ يُقسِّي القَلْبِ بَهُ البُخِيلِ يُقسِّي القَلْبِ ، وَلِقَاءُ البُخَالَاءِ كَارِبُ عَلَى قُلُوبِ الْقُوْمنينَ ») \* (٣) .

١٦ - \* (قَالَ حُبَيْشُ بْنُ مُبَشِّرِ الثَّقَفِيُّ الفَقِيهُ: «قَعَدْتُ مَعَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ وَالنَّاسُ مُتَوَافِرُونَ فَأَجْمَعُوا أَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ رَجُلًا صَالِحًا بَخيلًا ») \* (٤).

١٧ - \* ( قَالَ الأَصْمَعِينُ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_

«سَمِعْتُ أَعْرَابِيًّا وَقَدْ وَصَفَ رَجُلًا فَقَالَ: لَقَدْ صَغُرَ فُلَانٌ فِي عَيْنِي لِعِظَمِ الدُّنْيَا فِي عَيْنِهِ ، وَكَأَنَّمَا يَرَى السَّائِلَ مَلَكَ الْمُوْتِ إِذَا أَتَاهُ»)\*(٥).

ما - \* (قَالَ أَبُو حَامِدِ الغَزَالِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - اللهِ تَعَالَى - اللهُ تَعَالَى - اللهِ تَعَالَى اللهِ عَنْ اللهُ تَعَالَى اللهِ عَنْ اللهُ تَعَالَى مِنْهُ فَاكْثَرَ وَجَعَلَ جِيرَانِهِ وَقَدَّمَ طَبَاهِ جَةً (٢) بِينْضٍ فَأَكَلَ مِنْهُ فَأَكْثَرَ وَجَعَلَ يَشْرَبُ الْمَاءَ فَانْتَفَخَ بَطْنُهُ وَنَزَلَ بِهِ الكَرْبُ وَالمُوْتُ ، فَقَالَ : هَاهُ لَلطّبِيبِ فَقَالَ: كَا بَأْسَ عَلَيْكَ ، تَقَيَّأُ مَا أَكَلْتَ ، فَقَالَ: هَاهُ، أَتقَيَّأُ طَبَاهِ جَةً بِينْضِ ؟ المُؤْتُ وَلَا ذَلِكَ ») \* (٧).

١٩ - ﴿ وَقَالَ أَيْضًا: " يُقَالُ كَانَ مَوْوَانُ بَنُ أَبِي حَفْصَةَ لَا يَأْكُلُ اللَّحْمَ بُخْلًا حَتَّى يَقْرَمَ إِلَيْهِ (١) فَإِذَا قَرِمَ إِلَيْهِ أَرْسَلَ غُلاَمَهُ فَاشْتَرَى لَهُ رَأْسًا فَأَكَلَهُ فَقِيلَ لَهُ، نَرَاكَ لَا تَأْكُلُ إِلَّا الرُّوُوسَ فِي الصَّيْفِ وَالشِّتَاءِ، فَلِمَ تَخْتَالُ لَا تَأْكُلُ إِلَّا الرُّوُوسَ فِي الصَّيْفِ وَالشِّتَاءِ، فَلِمَ تَخْتَالُ ذَلِكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، الرَّأْسُ أَعْرِفُ ثَمَنَهُ فَآمَنُ جِيانَةَ الغُلامِ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَغْبِننِي فِيهِ ، وَلَيْسَ بِلَحْمٍ يَطْبُخُهُ الغُلامُ فَيَقْدِرُ أَنْ يَغْبِننِي فِيهِ ، وَلَيْسَ بِلَحْمٍ يَطْبُخُهُ الغُلامُ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَغْبِننِي فِيهِ ، وَلَيْسَ بِلَحْمٍ يَطْبُخُهُ الغُلامُ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَغْبِننِي فِيهِ ، وَلَيْسَ بِلَحْمٍ يَطْبُخُهُ وَقَلْكُ الغُلامُ فَيَقْدِرُ أَنْ يَأْكُلُ مِنْهُ أَلْوَانًا ، عَيْنَهُ لَوْنًا وَوْمَاغَهُ لَوْنًا ، وَأَكُلُ مِنْهُ أَلُوانًا ، عَيْنَهُ لَوْنًا وَأَذُنَهُ لَوْنًا وَوْمَاغَهُ لَوْنًا ، وَأَكُو مَنْ مَلَ عُرْنَةَ طَبْخَهِ ، فَقَدِ وَغَلْصَمَتَهُ لَوْنًا وَدِمَاغَهُ لَوْنًا ، وَأَكُو مَنَ عَلْ الْ وَخَرَجَ يَوْمًا يُرِيدُ الخَلِيفَةَ الْمُرَاقُ مِنْ قَالَتْ لَهُ امْرَأَةً مُ مِنْ أَهْلِهِ مَالِي عَلَيْكَ إِنْ رَجَعْتَ الْمُلَاتُ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِهِ مَالِي عَلَيْكَ إِنْ رَجَعْتَ الْمَاتَ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِهِ مَالِي عَلَيْكَ إِنْ رَجَعْتَ الْمُولِيَّةُ فَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِهِ مَالِي عَلَيْكَ إِنْ رَجَعْتَ

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٣/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٥) الآداب الشرعية (٣/ ٣١٣) والإحياء (٣/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٦) الطباهجة: معرَّب وهو اللحم المشرح .

<sup>(</sup>٧) الإحياء (٣/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٨) القرم \_ محركة \_ شدة شهوة اللحم.

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان (١/ ٢٠٤).

والبيتان الأخيران ذكرهما الذهبي في ترجمته في السير وذكر أنه أنشدهما الرشيد فأمر له بهائة ألف درهم (١١٨/١١) ١٢١).

<sup>(</sup>٢) الإحياء (٣/ ٢٥).

<sup>(</sup>٣) الإحياء (٣/ ٢٥٥).

بِالجَائِزَةِ ؟ فَقَالَ: إِنْ أُعْطِيتُ مِائَةَ أَلْفٍ أَعْطِيتُكَ دِرْهُمًا، فَأَعْطِي سِتِينَ فَأَعْطَاهَا أَرْبَعَة دَوَانِقَ . وَاشْتَرَى مَرَّةً لَحْمًا بِدِرْهَم فَدَعَاهُ صَدِيتٌ لَهُ فَرَدَّ اللَّحْمَ إِلَى القَصَّابِ بِنُقْصَانِ دَانِقٍ وَقَالَ: أَكْرَهُ الإِسْرَافَ». وَقَالَ: كَانَ بِنُقْصَانِ دَانِقٍ وَقَالَ: أَكْرَهُ الإِسْرَافَ». وَقَالَ: كَانَ لِلأَعْمَشِ جَارٌ وَكَانَ لَا يَزَالُ يَعْرِضُ عَلَيْهِ الْمُنْزِلَ وَيَقُولُ: لَوْ دَخَلْتَ فَأَكُلْتَ كِسْرَةً وَمِلْحًا فَيَأْبَى عَلَيْهِ الْمُنْزِلَ وَيَقُولُ: سِرْ فَعَرضَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَوَافَقَ جُوعَ الأَعْمَشِ فَقَالَ: سِرْ فَعَرضَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَوَافَقَ جُوعَ الأَعْمَشِ فَقَالَ: سِرْ فَعَرضَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَوَافَقَ جُوعَ الأَعْمَشِ فَقَالَ: سِرْ فَعَرضَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَوَافَقَ جُوعَ الأَعْمَشِ فَقَالَ: سِرْ فَعَرضَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَوَافَقَ جُوعَ الأَعْمَشِ فَقَالَ: سِرْ فَعَرضَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَوَافَقَ جُوعَ الأَعْمَشِ فَقَالَ: سِرْ فَعَرضَ عَلَيْهِ الْمُنْ النَّالِثَة قَالَ لَهُ رَبُّ الْمُنْزِلِ: بُورِكَ فِيكَ ، فَوَافَق جُوعَ الأَعْمَشُ فَقَالَ لَهُ وَاللهِ مَا لَكُ النَّالِثَة قَالَ لَهُ الْمُسْتَلَةُ وَاللهِ مَا رَأَيْتُ أَوْدَ اللهُ مَثُ وَاللهِ مَا رَأَيْتُ أَعْمَالً أَصْدَاقً وَعَلَيْهِ اللهُ مَلُ وَاللهِ مَا رَأَيْتُ أَعْمَالً وَعَلَاهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا وَاللهِ مَا رَأَدْنِ عَلَيْهَا») \* (اكثن عَلَيْهَا») \* (اكثن عَلَيْهَا») \* (اكثن عَلَيْهَا») \* (المُن عَلَيْهَا») \* (المُن عَلَيْهَا») \* (المُن عَلَيْهَا») \* (المُن الثَالِثَةُ عَلَى كِسُرَةٍ وَمِلْحِ فَوَاللهِ مَا رَأَدْنِ عَلَيْهَا») \* (المُن الثَالِيْهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَيْهَا اللهُ عَلَى اللهُ المُعْلَقِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِا الْعَلَى عَلَيْهَا الْعَلَيْهِ اللهُ عَلَى الْعَلَقِ اللهُ الْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَيْهِ الْعَلَى عَلَى عَ

٢٠ - \* ( قَالَ خُمُودُ الوَرَّاقُ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_:

مَّتَّعْ بِهَالِكَ قَبْلَ الْمَاتِ

وَإِلَّا فَلَا مَالَ إِنْ أَنْتَ مِتَّا شَقِيتَ بِهِ ثُسِمَ خَلَّفْتَهُ

لِغَـــيْرِكَ بُعْــدًا وَسُحْقًــا وَمَقْتَــا فَمَقْتَــا فَجَــادَ عَلَيْــكَ بِـــزُورِ البُكَــا

وَجُدْتَ لَهُ بِالَّذِي قَدْ جَمَعْتَا

وَأَعْطَيْتَ لَهُ كُلَّ مَا فِي يَدَيْكَ وَهُنَّا بِهَا قَدْ كَسَبْتَا) \* (٢). وَخَلَّاكُ رَهْنًا بِهَا قَدْ كَسَبْتَا) \* (٢). وَخَالَ ابْنُ الْمُعْتَذِّ: بَشِّرْ مَالَ البَخِيلِ بِحَادِثٍ أَوْ وَارِثٍ ) \* (٣).

٢٢ - \* ( وَقَالَهُ نَظْمًا:

يًا مَالَ كُلِّ جَامِع وَحَارِثِ

أَبْشِرْ بِرَيْبٍ حَادِثٍ أَوْ وَارِثِ ) \* (١٠). ٢٣ - \* ( وَقَالَ: أَبْخَلُ النَّاسِ بِهَالِهِ أَجْوَدُهُمْ بِعِرْضِهِ ) \* (٥).

٢٤ - \*( قَالَ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - الجُبْنُ وَالْبُخْلُ قَرِينَانِ ، فَإِنْ عَدِمَ النَّفْعَ مِنْهُ إِنْ كَانَ بِبَالِهِ فَهُوَ البُخْلُ ») \*(١).
 بِبَدَنِهِ فَهُوَ الجُبْنُ، وَإِنْ كَانَ بِمَالِهِ فَهُوَ البُخْلُ ») \*(١).

٢٥ - \*( قَالَ الشَّاعِرُ:

لَا تَطْلُبَ نَ إِلَى لَئِي مِ حَاجَةً

وَاقْعُدْ فَالِّنَكَ قَائِمٌ كَالْقَاعِدِ يَا خَادِعَ البُّخَلَاءِ عَنْ أَمْوَالِمِمْ

هَيْهَاتَ تَضْرِبُ فِي حَدِيدٍ بَارِدِ)\* (٧). ٢٦ - \* ( وَقَالَ آخَرُ

طَعَامُ أَن رَامَ أُن رَامَ أُ

وَخُبْنُهُ أَبْعَدُ مِنْ أَمْسِهِ كَانَّهُ فِي جَدْفِ مِرْآتِهِ

يُسرَى وَلَا يُطْمَعُ فِي كَسِهِ)\*(^^).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٦) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (٨٥).

<sup>(</sup>٧) الآداب الشرعية (٢/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٨) مقدمة إكرام الضيف لأبي اسحاق إبراهيم الحربي (٨).

<sup>(</sup>١) الإحياء (٣/ ٢٥٦ ، ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) مساويء الأخلاق للخرائطي (١٤٣).

<sup>(</sup>٣) الإحياء (٣/٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

٢٧ - \*( وَقَالَ آخَرُ: خَلِيا

إِنْ كُنْتَ تَطْمَعُ فِي كَلَامِهُ

فَارْفَعْ يَدَيْكَ عَنْ طَعَامِهُ

أَوْ كَسْرُ عَظْمِ مِنْ عِظَامِهُ ﴾ (١).

٢٨ - \* ( وَقَالَ آخَرُ:

أَقَامُوا الدَّيْدَبَانَ (٢) عَلَى يَفَاع (٣)

وَقَالُوا لَا تَنَمُ لِلدَّيْدَبَانِ إِذَا أَبْصَرْتَ شَخْصًا مِنْ بَعِيسِدٍ

فَصَفِّتْ بِالبَّانِ عَلَى البَنَانِ تَرَاهُمْ خَشْيَةَ الأَضْيَافِ خُرْسًا

يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ بِلَا أَذَانِ) \* أَنَّ عَنَى اللَّعَلَا الصَّلَاةَ بِلَا أَذَانِ) \* أَنَّ عَنَا اللَّعَلَاقَ بِلَا أَذَانِ اللَّعْلَاقَ اللَّعْلَاقُ اللَّهْ اللَّهْ اللَّعْلَاقُ اللَّهْ اللَّهْ اللَّهْ اللَّهْ اللَّهْ اللَّهْ اللَّعْلَاقُ اللَّهْ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللْلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّالِمُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللْمُعِلَّالِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُل

٢٩ - \*( قَالَ بَعْضُ الحُكَمِاء: «لَا تَعْمِلْ عَلَى نَفْسِكَ هَمَّ مَا لَمُ يَأْتِكَ ، وَلَا تَعِدَنَّ عِدَةً لَيْسَ فِي يَدَيْكَ وَفَاؤُهَا ، وَلَا تَبْخَلَنَّ بِالْمَالِ عَلَى نَفْسِكَ ، فَكَمْ جَامِعٍ لِبَعْل حَلِيلَتِهِ ») \*(٥).

• ٣٠ - \* (قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: «مَنْ بَرِئَ مِنْ مَنْ بَرِئَ مِنْ ثَكَرَفٍ نَالَ العِزَّ ، وَمَنْ بَرِيءَ مِنَ السَّرَفِ نَالَ العِزَّ ، وَمَنْ بَرِيءَ مِنَ الكِبْرِ نَالَ بَرِيءَ مِنَ الكِبْرِ نَالَ الشَّرَفَ ، وَمَنْ بَرِيءَ مِنَ الكِبْرِ نَالَ الكَرَامَةَ » ) \* (٢٠) .

٣١ - \* ( قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: البَخِيلُ لَيْسَ لَهُ

خَلِيلٌ)**\***(٧).

> ٣٣ - \* (وَقَالَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ: إذَا كُنْتَ جَمَّاعًا لِمَالِكَ ثُمْسِكًا

فَأَنْتَ عَلَيْهِ خَازِنٌ وَأَمِينُ تُودِيهِ مَذْمُومًا إِلَى غَيْرِ حَامِدٍ

فَيَأْكُلُهُ عَفْوًا وَأَنْتَ دَفِينُ) \* (٩). - ٣٤ - \* (وَقَالَ آخَرُ: (عَجَبًا لِلْبَخِيلِ الْمُتَعَجِّلِ الْمُتَعَجِّلِ الْمُتَعَجِّلِ الْمُتَعَجِّلِ الْمُتَعِبِ إِيَّاهَا لِلْفَقْرِ الَّذِي مِنْهُ هَرَب، وَالْمُؤَخِّرِ لِلسَّعَةِ الَّتِي إِيَّاهَا طَلَب، وَلَعَلَّهُ يَمُوتُ بَيْنَ هَرَبِهِ وَطَلَبِه، فَيَكُونُ عَيْشُهُ فِي اللَّذِي عَيْشُهُ فِي اللَّذِي عَيْشُهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي الآخِرةِ حِسَابَ اللَّهُ نِيَاء، مَعَ أَنَّكَ لَمْ تَرَ بَخِيلًا إِلَّا غَيْرَهُ أَسْعَدَ بِهَالِهِ مِنْهُ، لَأَنْهُ فِي الآخِرةِ آثِمٌ بِمَنْعِهِ، وَفِي الآخِرةِ آثِمٌ بِمَنْعِهِ، وَفِي الآخِرةِ آثِمٌ بِمَنْعِهِ، وَفَي الآخِرةِ مِنْ فَمِهِ، وَنَاجٍ فِي الآخِرةِ مِنْ الْمَحْدِرةِ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٣٥ - \* ( قَالَ الشَّاعِرُ:

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَالْحَقُّ قَوْلُهُ

لِمَنْ قَالَ مِنَّا: مَنْ تُسَمُّونَ سَيِّدَا؟ فَقَالُوا هُـوَ الجَدُّ بْـنُ قَيْسٍ عَلَى الَّتِـى

نُبَخِّلُهُ فِيهَا وَإِنْ كَانَ أَسْوَدَا

<sup>(</sup>٦) أدب الدنيا والدين (٢٩٠).

<sup>(</sup>٧) الأداب الشرعية (٣/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق نفسه.

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق نفسه.

<sup>(</sup>١٠) المرجع السابق نفسه

<sup>(</sup>١) مقدمة إكرام الضيف لأبي اسحاق إبراهيم الحربي (٥).

<sup>(</sup>٢) الديدبان: الرقيب.

<sup>(</sup>٣) اليفاع: المكان المرتفع.

<sup>(</sup>٤) مقدمة إكرام الضيف لأبي اسحاق الحربي (٧).

<sup>(</sup>٥) مساوئ الأخلاق للخرائطي (١٤٣)

(٤٠٤٦) البخل

فَتَّى مَا تَخَطَّى خُطْوَةً لِدَنِيَّةٍ

وَلَا مَدَّ فِي يَوْمٍ إِلَى سَوْأَةٍ يَدَا فَسُوِّدَ عَمْرُو بْنُ الجَمُوحِ بِجُودِهِ

وَحُقَّ لِعَمْرُو بِالنَّدَى أَنْ يُسَوَّدَا)\*(١). ٣٦ - \*(قَالَ حَكِيمٌ: البُخْلُ هُو مَعُوُ صِفَاتِ الإِنْسَانِيَّةِ ، وَإِثْبَاتُ عَادَاتِ الْحَيَوَانِيَّةٍ)\*(٢).

٣٧ - \* ( وَقَالَ آخَرُ: ﴿ جُودُ الرَّجُلِ يُحَبِّبُهُ إِلَى

أَضْدَادِهِ ، وَبُخْلُهُ يُبَغِّضُهُ إِلَى أَوْلَادِهِ) \*(٣).

٣٨ - \*(قَالَ بِشْرُ بْنُ الْحَارِثِ الْحَافِقُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: "البَخِيلُ لَا غِيبَهَ لَـهُ. قَالَ النَّبِيُ ﷺ: "إِنَّكَ إِذًا لَبَخِيلٌ » وَمُدِحَتِ امْرَأَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالُوا: صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ إِلَّا أَنَّ فِيهَا بُخْلًا. قَالَ: "فَهَا خَيْرُهَا إِذًا » \*(أَ) \*

### من مضار «البخل»

- (١) البُخْلُ لَا يَجْتَمِعُ مَعَ الإِيهَانِ.
- (٢) أَصْلٌ لِنَقَائِصَ كَثِيرَةٍ ، وَيَدْعُو إِلَى خِصَالٍ ذَمِيمَةٍ.
- (٣) البَخِيلُ مَكْرُوهٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَبْغُوضٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَبْغُوضٌ مِنَ اللهِ عَزَ
  - (٤) دَلِيلٌ عَلَى سُوءِ الظَّنِّ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ .
    - (٥) دَلِيلٌ عَلَى قِلَّةِ العَقْلِ وَسُوءِ التَّدْبِيرِ

- (٦) مُهْلِكٌ لِلإِنْسَانِ وَمُدَمِّرٌ للأَخْلَقِ.
  - (٧) يَضَعُ السَّيِّدَ وَيُؤَخِّرُ السَّابِقَ.
- (A) لَيْسَ مِنْ صِفَاتِ الأَنْبِيَاءِ الأَصْفِيَاءِ وَلَا السَّادَةِ الشُّرَفَاءِ.
  - (٩) البَخِيلُ مَحْرُومٌ فِي الدُّنْيَا مُؤَاخَذٌ فِي الآخِرَةِ.

(١) الأداب الشرعية (٢ / ٢١٦).

(٢) التعريفات للجرجاني (٤٣).

<sup>(</sup>٣) أدب الدنيا والدين (٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) الآداب الشرعية (٣/٣١٣).

### البذاءة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١.     | 79       | ٤      |

#### السذاءة لغة:

الْبَذَاءَةُ مِثْلُ البَذَاءِ، كِلَاهُمَا مَصْدَرٌ لِقَـوْلِمِمْ بَذَأَ يَبْذَأُ، وَهُو مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ب ذأ) الَّتِي تَـدُلُّ كَمَا يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ عَلَى « خُرُوجِ الشَّيْءِ عَنْ طَرِيقَةِ الإِحْمَادِ » يُقَالُ: بَذَأْتُ الْكَانَ أَبْذَؤُهُ، إِذَا أَتَيْتَهُ فَلَمْ تَحْمَدْهُ } وَبَذَأُهُ كَمَنَعُهُ: رَأَى مِنْهُ حَالًا يَكْرَهُهَا ، وَبِذَأَهُ: احْتَقَرَهُ وَذَمَّهُ، وَبَذَأَ الأَرْضَ ذَمَّ مَرْعَاهَا، وَقَدْ بَذُوَّ الرَّجُلُ وَبَـذىءَ وَبَذَأَ بِمَعْنِّى، وَبَذُوَّ الْكَـانُ: أَصْبَحَ لَا مَرْعَى فِيهِ، وَقَدْ بَذَأْتُ عَلَى فُلَانٍ أَبْذَأُ بَذَاءً وَبَذَاءَةً، وَقَدْ بُـذِيءَ بِهِ : إِذَا عِيبَ وَازْدُرِيَ، وَرَجُـلٌ بَـذِيءٌ مِنْ قَـوْم أَيْذِيَاءً، وَبَاذَأْتُ الرَّجُلَ: إِذَا خَاصَمْتَهُ، وَبَاذَأَهُ فَبَذَأَهُ (أَىْ غَلَبَهُ فِي البَدَاءِ) وَأَبْذَأْتُ: جِئْتُ بِالبَذَاءِ. وَالبَذَاءُ: الْمُبَاذَأَةُ وَهِيَ الْمُفَاحَشَةُ وَالْقُبْحُ فِي الْمَنْطِقِ وَإِنْ كَانَ الكَلَامُ صِدْقًا. وَالْبَذِيءُ: الفَاحِشُ وَتَقُولُ بَذَأَ الرَّجُلُ بَذْءًا إِذَا رَأَيْتَ مِنْـهُ حَالًاكَرِهْتَهَا،كَمَا تَقُولُ: بَـذَأْتُهُ أَبْذَوُّهُ بَذْءًا: إِذَا ذَهَتُهُ، أَمَّا قَوْهُمُ : بَذَأَتْهُ عَيْنِي تَبَذَؤُهُ بَذَاءً وَبَذَاءَةً : يَعْنِي ازْدَرَتْهُ وَاحْتَقَرَتْهُ وَلَمْ تَقْبَلْهُ، وَلَمْ تُعْجِبْكَ مَرْآتُهُ وَذَلِكَ إِذَا أَطْرَى الشَّيْءَ لَكَ وَعِنْدَكَ ثُمَّ لَمْ تَرَهُ

كَذَلِكَ وَأَمَّا إِذَا رَأَيْتَهُ كَلَا وُصِفَ لَكَ فَإِنَّكَ تَقُولُ: مَا تَبْذَوُهُ العَيْنُ. وَبَذَأَ الشَّيْءَ: ذَمَّهُ، وَأَرْضٌ بَـذِيئَةٌ: لَا مَرْعَى بَبْذِيئَةٌ: لَا مَرْعَى بِهَا. وَبُذِيءَ الرَّجُلُ: إِذَا ازْدُرِيَ (١).

### البذاءة اصطلاحًا:

قَالَ الغَزَالِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: هِيَ التَّعْبِيرُ عَنِ الثَّعْبِيرُ عَنِ الثَّعْبِيرُ عَنِ اللَّمُورِ الْمُسْتَقْبَحَةِ بِالعِبَارَاتِ الصَّرِيحَةِ.

وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ : البَذَاءُ هُـوَ الْفُحْشُ وَالْقُبْحُ فِي الْمُنْطِقِ، وَإِنْ كَانَ الكَلَامُ صِدْقًا.

وَقَالَ الكَفَوِيُّ: البَذَاءُ ( وَالبَذَاءَةُ)، هُوَ التَّعْبِيرُ عَنِ الأُمُورِ الْمُسْتَقْبَحَةِ بِالعِبَارَاتِ الصَّرِيحَةِ، وَيَجْرِي أَكْثَرُ ذَلِكَ فِي الوَاقِعِ (أَيْ فِي الكَلَامِ الْمُطَابِقِ لِلْوَاقِعِ وَهُوَ الصِّدْقُ)(٢).

#### الوقاحة والبذاءة أصل الشر والمعاصي:

قَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : القِحَّةُ (تَرْكُ الحَيَاءِ) أَصْلُ الجَهْلِ وَبَذْرُالشَّرِ، وَمَنْ لَمْ يُنْصِفُ (تَرْكُ الحَيَاءِ) أَصْلُ الجَهْلِ وَبَذْرُالشَّرِ، وَمَنْ لَمْ يُنْصِفُ مِنْهُمْ قِحَتُهُ، وَإِذَا يُنْصِفُ مِنْهُمْ مِنْهُمْ قِحَتُهُ، وَإِذَا لَيْمَ الوَقِحُ البَذَاءَ كَانَ وُجُودُ الخَيْرِ مِنْهُ مَعْدُومًا، وَتَوَاتُرُ الشَّرِ مِنْهُ مَعْدُومًا، وَتَوَاتُرُ الشَّرِ مِنْهُ مَوْجُودًا، لأَنَّ الحَيَاءَ هُوَ الحَائِلُ بَيْنَ الْمُرَّءِ وَبَيْنَ الشَّرِ مِنْهُ مَوْجُودًا، لأَنَّ الحَيَاءَ هُوَ الحَائِلُ بَيْنَ الْمُرَّءِ وَبَيْنَ

<sup>(</sup>۱) لسان العرب (۱/ ۲۳٦). والصحاح (۱/ ۳۵ – ۳۱). ومقاييس اللغة لابن فارس (۱/ ۲۱٦)، والقاموس المحيط(٤٢).

<sup>(</sup>۲) الإحياء (۳/ ۱۲۲)، والتوقيف على مهات التعاريف (۷۳)، والكليات للكفوى (۲٤٣).

الْمْزْجُورَاتِ كُلِّهَا، بِقُوَّتِهِ يَضْعُفُ ارْتِكَابُهُ إِيَّاهَا، وَقَدْ أَحْسَنَ مَنْ وَبِضَعْفِ الحَيَاءِ تَقْوَى مُبَاشَرَتُهُ إِيَّاهَا. وَقَدْ أَحْسَنَ مَنْ قَالَ:

وَرُبَّ قَبِيحَةٍ مَا حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ رُكُ وِبِهَا إِلَّا الحَيَاءُ وَ فَكَانَ هُوَ الدَّوَاءَ لَهَا وَلَكِنْ

إِذَا ذَهَبَ الْحَيَاءُ فَلَا مَنَ مَلَ مَنَ مَا شَاءً وَالْهُ تَعَالَى لَلْهُ تَعَالَى لَلْهُ وَمَنْ فَصَلَ دَوَاءُ فَكَرَدَرَجِمَهُ اللهُ تَعَالَى لَلْ سُوءَ عَاقِبَةِ البَذِيِّ فَقَالَ: مَنْ ذَهَبَ صُرُورُهُ، وَمَنْ ذَهَبَ سُرُورُهُ، وَمَنْ ذَهَبَ سُرُورُهُ، وَمَنْ ذُهَبَ سُرُورُهُ هَانَ عَلَى النَّاسِ وَمُقِتَ، وَمَنْ مُقِتَ أُوذِي، وَمَنْ أُوذِي، وَمَنْ أُوذِي حَزِنَ، وَمَنْ عَلَى النَّاسِ وَمُقِتَ، وَمَنْ مُقِتَ أُوذِي، وَمَنْ أُودِي عَلْلِهِ أُوذِي حَزِنَ، وَمَنْ عَقْلِهِ كَانَ أَكْثُرُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ لَا لَهُ، وَلَا دَوَاءَ لِمَنْ لَا إِخَاءَ لَهُ، وَلَا حَيَاءَ لَهُ، وَلَا حَيَاءً لَهُ، وَمَنْ قَلَّ حَيَاءً لَهُ، وَمَنْ قَلَ حَيَاءً لَهُ مُ صَنَعَ مَا شَاءً وَقَالَ مَا أَحَبَ (١).

#### دوافع البذاء ة والفحش:

قَالَ الغَزَائِيُّ - رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى -: إِنَّ السَّبَ وَالفُحْشَ وَبَذَاءَ وَ اللِّسَانِ مَذْمُ ومَةٌ وَمَنْهِيٌّ عَنْهَا وَالفُحْشَ وَبَذَاءَ وَ اللِّسَانِ مَذْمُ ومَةٌ وَمَنْهِيٌّ عَنْهَا وَمَصْدَرُهَا الخُبْثُ وَاللَّوْمُ، وَالبَاعِثُ عَلَيْهَا إِمَّا قَصْدُ الإِيدَاءِ وَإِمَّا الاعْتِيَادُ الحَاصِلُ مِنْ نُحَالَطَةِ الْفُسَاقِ الإِيدَاءِ وَإِمَّا الاعْتِيادُ الحَاصِلُ مِنْ نُحَالَطَةِ الْفُسَاقِ وَأَهْلِ الخُبْثِ وَاللَّوْمِ لأَنَّ مِنْ عَادَتِهِمُ السَّبَ. وَمَواضِعُ وَأَهْلِ الخُبْثِ وَاللَّوْمِ لأَنَّ مِنْ عَادَتِهِمُ السَّبَ. وَمَواضِعُ ذَلِكَ مُتَعَدِدَةٌ وَيُمْكِنُ حَصْرُهَا فِي كُلِّ حَالٍ تَحْفَى وَيُسْتَحْيَا مِنْهَا، فَإِنَّ التَّصْرِيحَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الحَالِ فُحْشُ وَيُسْتَحْيَا مِنْهَا، فَإِنَّ التَّصْرِيحَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الحَالِ فُحْشُ وَيُسْتَحْيَا مِنْهَا، فَإِنَّ التَّصْرِيحَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الحَالِ فُحْشُ وَيُسْتَحْيَا مِنْهَا، فَإِنَّ التَّصْرِيحَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الحَالِ فُحْشُ وَيَابُغِي الْكِنَايَةُ عَنْهَا، وَأَكْثُرُ مَا يَكُونُ فِي أَلْفَاظِ الوقاعِ وَمَا يَتَعَلَقُ بِهِ، فَإِنَّ لأَهْلِ الفَسَادِ عِبَارَاتٍ صَرِيحَةً وَمَا يَتَعَلَقُ بِهِ، فَإِنَّ لأَهْلِ الفَسَادِ عِبَارَاتٍ صَرِيحَةً وَمَا يَتَعَلَقُ بِهِ، فَإِنَّ لأَهْلِ الفَسَادِ عِبَارَاتٍ صَرِيحَةً وَمَا يَتَعَلَقُ بِهِ، فَإِنَّ لأَهْلِ الفَسَادِ عِبَارَاتٍ صَرِيحَةً

فَاحِشَةً يَسْتَعْمِلُونَهَا. وَأَمَّا أَهْلُ الصَّلَاحِ فَإِنَّهُمْ يَتَحَاشَوْنَ عَنْهَا بَلْ يَكْنُونَ عَنْهَا وَيَدُلُّونَ عَلَيْهَا بِالرُّمُوزِ فَيَذْكُرُونَ مَا يُقَارِبُهَا وَيَتَعَلَّقُ بِهَا، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ ـ عَنَّ وَجَلَّ - كَنَى بِاللَّمْسِ عَنِ الجِمَاعِ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّهُ تُسْتَعْمَلُ أَلْفَاظٌ مِثْلُ الْمَسِّ وَاللَّمْسِ وَالدُّخُولِ وَالصُّحْبَة. كَمَا يَكُونُ الفُحْشُ وَالبَذَاءُ أَيْضًا فِي حَالِ قَضَاءِ الحَاجَةِ، فَإِنَّ اسْتِعْمَ إَلَ البَوْلِ وَالغَائِطِ أَوْلَى مِنْ لَفْظِ التَّغَوُّطِ وَالخِرَاءِ. وَيَدْخُلُ الفُحْشُ أَيْضًا وَالبَذَاءُ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ وَالكَلَام عَنْهُنَّ، فَلَا يُقَالُ: قَالَتْ زَوْجَتُكَ كَذَا، بَلْ يُقَالُ: قِيلَ فِي الحُجْرَةِ أَوْ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ، أَوْ قَالَتْ أُمُّ الأَوْ لَادِ فَالتَّلَطُّ فُ فِي هَذِهِ الأَلْفَاظِ مَحْمُودٌ وَالتَّصْرِيحُ فِيهَا يُفْضِي إِلَى الفُحْشِ. وَكَذَلِكَ يَدْخُلُ أَيْضًا في ذِكْرِ العُيُوبِ الَّتِي يُسْتَحْيَا مِنْهَا فَلَا يَنْبُغِي أَنْ يُعَبَّرَ عَنْهَا بِصَرِيحِ اللَّفْظِ، فَلَا يُقَالُ فُلَانٌ الأَبْرَصُ وَالأَقْرَءُ بَلْ يُقَالُ مَثَلًا فُلَانٌ الَّذِي بِهِ العَارِضُ الَّذِي يَشْكُوهُ، وَهَذَا كُلُّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ البلَادِ. وَأَوَائِلُ هَلِهِ الأَشْيَاءِ مَكْرُوهٌ ، وَآخِرُهَا نَحْظُ ورٌ ، وَبَيْنَهُمَا دَرَجَاتٌ يَتَرَدَّدُ فِيهَا (٢).

[للاستزادة: انظر صفات: الاستهزاء \_ الأذى \_ الإساءة \_ السخرية \_ الفحش \_ البهتان \_ سوء الخُلق \_ السفاهة.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الأدب الصمت وحفظ اللسان - الكلم الطيب - اتباع الهوى - حُسن المعاملة - حُسن الحُلق].

<sup>(</sup>١) روضة العقلاء بتصرف (٥٦ - ٥٩).

# الآيات الواردة في ذُمِّ «البذاءة» معنًى

- ٣- أَشِحَةً عَلَيْكُمُّ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنَهُمْ كَأَلَدِى يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوفُ سَلَقُوكُم بِٱلْسِنَةِ حِدَادِ وَالْشَحَةً عَلَى ٱلْخَيْرِ أَوْلَتِكَ لَوَيُومِنُواْ فَأَحْبَطَ اللّهُ أَعْمَلُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللّهِ يَسِيرًا (اللهِ) اللّهُ أَعْمَلُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللّهِ يَسِيرًا (اللهِ)
- \_ إِن يَنْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمُّ أَعَدَآ ءُ وَيَبْسُطُوٓ اْ إِلَيْكُمْ أَعَدَآ ءُ وَيَبْسُطُوٓ اْ إِلَيْكُمْ اللَّهِ وَوَدُّواْ لَوْتَكُفُرُونَ (الْ) (اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

- ١- ﴿ لَا يُحِبُ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمٌ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿ (١)

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ « البذاءة »

١ - \*(عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : "إِنَّ أَنْسَابَكُمْ هَذِهِ لَيْسَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: "إِنَّ أَنْسَابَكُمْ هَذِهِ لَيْسَتْ بِسِبَابٍ عَلَى أَحَدٍ، وَإِنَّا أَنْتُمْ وَلَدُ آدَمَ، طَفَّ الصَّاعُ لَمُ عَلَى أَحَدٍ، وَإِنَّا أَنْتُمْ وَلَدُ آدَمَ، طَفَّ الصَّاعُ لَمُ عَلَى أَحَدٍ فَضُلٌ إِلَّا بِالدِّينِ أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ. عَشْبُ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ فَاحِشًا بَذِيًّا بَخِيلًا حَسْبُ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ فَاحِشًا بَذِيًّا بَخِيلًا جَبَانًا» (١)

٢ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا وَقَعَ فِي أَبٍ لِلْعَبَّاسِ كَانَ فِي الجَاهِلِيَّةِ فَلَا نَرْجُلًا وَقَعَ فِي أَبٍ لِلْعَبَّاسِ كَانَ فِي الجَاهِلِيَّةِ فَلَطَمَهُ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿ لَا تَسُبُّوا أَمْوا تَنَا ، فَتُؤُولُوا فَلُحَمَّ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللِّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُولِي اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الل

٣ - \* (عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِ لِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الحَيَاءُ وَالعِيُّ شُعْبَتَانِ مِنَ

٤- \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ ـ أَنَّهُ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ، وَالإِيمَانُ فِي النَّارِ» (٥) الجَنَّةِ، وَالبَذَاءُ مِنَ الجَفَاءِ، وَالجَفَاءُ فِي النَّارِ» (٥) الجَنَّةِ، وَالبَذَاءُ مِنَ الجَفَاءِ، وَالجَفَاءُ فِي النَّارِ» (٥)

٥ - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ وَلَا الفَاحِشِ وَلَا البَذِيءِ ») \* (٦)

٦ - \*(عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «مَا شَيءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْلُؤْمِنِ يَـوْمَ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «مَا شَيءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْلُؤْمِنِ يَـوْمَ الفَاحِشَ القِيَامَةِ مِـنْ خُلُقٍ حَسَـنٍ، وَإِنَّ اللهَ لَيُبْغِضُ الفَاحِشَ اللَيْدِيءَ»)\*(٧)

- (١) أحمد (٤/ ١٤٥). وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة وبقية رجاله وثقوا(٨/ ٨٤).
- (٢) ذكره العراقي في تخريج الإحياء وقال: خرجه النسائي بإسناد صحيح (٣/ ١٣٠). وهو عند النسائي بغير القصة (٥٣/٤). كما ذكره بمعناه (٨/ ٣٣).
- (٣) المراد بالبيان: كشف ما لا يجوز كشفه، أو المراد به المبالغة في الإيضاح حتى ينتهي إلى حد التكلف .
- (٤) الحاكم (١/ ٩) وقال: هذا حديث صحيح على شرطها ولم يخرجاه وقد احتجا برواته عن آخرهم. وقال العراقي في تخريج الإحياء: خرجه الترمذي وحسنه. والحاكم وصححه على شرطها (٣/ ١٢١).
- (٥) الترمذي (٢٠٠٩) وقال: حسن صحيح. والحاكم

- (١/ ٥٣) وقال: صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي . وابن أبي شيسبة في كتاب الإيهان وقال محققه حسن (١٤). وذكره الدمياطي في المتجر الرابح (٥٥٥) وعزاه أيضًا لابن حبان. وقال محقق «جامع الأصول» (٣/ ٢١٧): إسناده حسن.
- (٦) الترمذي(١٩٧٧) واللفظ له وقال: حسن غريب. وأحمد (٢/ ٤٠٥) رقم (٣٨٣٩) وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح(٥/ ٣٢٢). والحاكم (١/ ١٢) وصححه ووافقه الذهبي، وقال محقق «جامع الأصول»: هو كما قالا (١/ ٧٥٧)، كما عزاه أيضًا لابن حبان في الموارد.
- (٧) الترمذي (٢٠٠٢) وقال: حسن صحيح. وقال محقق «جامع الأصول» (٢/٢): إسناده حسن.

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ « البذاءة » معنًى

٧ - \*(عَنْ عَائِشَـةَ - رَضِـيَ اللهُ عَـنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ رَجُلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «ائْذَنُوا لَهُ، بِئْسَ أَخُو العَشِيرَةِ أَوِ ابْنُ العَشِيرَةِ • فَلَمَّا دَخَلَ أَلَانَ لَهُ، بِئْسَ أَخُو العَشِيرَةِ أَوِ ابْنُ العَشِيرَةِ • فَلَمَّا دَخَلَ أَلَانَ لَهُ الكَلامَ. قُلْتُ: يَـا رَسُولَ اللهِ، قُلْتَ الَّذِي قُلْتَ ثُـمَّ أَلَنْتَ لَهُ الكَلامَ. قَالَ: «أَيْ عَائِشَةُ: إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ - أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ - اتِقَاءَ فُحْشِهِ») \*(١).

٨ - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ:
أَتَى النَّبِيَ عَيْثُ أُنَاسٌ مِنَ اليَهُودِ، فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا القَاسِمِ. قَالَ: «وَعَلَيْكُمْ»، قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ: بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَالذَّامُ (٢). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ: «يَا عَلَيْكُمُ السَّامُ وَالذَّامُ (٢). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ: «يَا عَلَيْكُمُ السَّامُ وَالذَّامُ (٢). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ: «يَا عَلَيْكُمُ السَّامُ وَالذَّامُ (٢). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ: «يَا عَلَيْهُمُ السَّامُ وَالذَّامُ (٢). فَقَالَتْ: مَا سَمِعْتَ مَا عَلَيْهِمُ اللَّذِي قَالُوا؟ فَدْ قَالَ: «أَو لَيْسَ قَدْ رَدَدْتُ عَلَيْهِمُ اللَّذِي قَالُوا؟ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ») \* (٣)

٩ - \*(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ أَوْ أُمِّ

(١) البخاري - الفتح ١٠(٢٠٥٤)واللفظ له. مسلم (٢٥٩١)

(٢) «السَّام والذَّام » السَّامُ : المَوْتُ، والذَّامُ : الذَّمُّ .

(٣) البخاري - الفتح ١٠(٦٠٣٠). مسلم (٢١٦٥)واللفظ

- (٤) تزفزفين: يعني تتحركين حركة شديدة وترتعدين .
  - (٥) مسلم (٢٥٧٥).
- (٦) كل مال نحلته عبدًا حلال: في الكلام حذف . أي قال الله تعالى: كل مال إلخ .. ومعنى نحلته أعطيته . أي كل مال أعطيته عبدًا من عبادي فهو له حلال . وكل مال ملكه العبد فهو له حلال حتى يتعلق به حق .
- (٧) حنفاء كلهم: أي مسلمين ، وقيل: طاهرين من المعاصي .وقيل: مستقيمين منيين لقبول الهداية .
- (٨) فاجتالتهم: أي استخفوهم فذهبوا بهم ، وأزالوهم عما

الْمُسَيِّبِ فَقَالَ: «مَالَكِ يَا أُمَّ السَّائِبِ أَوْ يَا أُمَّ الْمُسَيِّبِ
ثُرَفْزِفِينَ (٤)؟ »قَالَتْ: الْخُمَّى لَا بَارَكَ اللهُ فِيهَا.
فَقَالَ: «لَا تَسُبِّي الحُمَّى، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ
كَمَا يُذْهِبُ الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ») \* (٥).

- كانوا عليه ، وجالوا معهم في الباطل.
- (١٠) إلا بقايا من أهل الكتاب: المراد بهم الباقون على التمسك بدينهم الحق ، من غير تبديل .
- (۱۱) إنها بعثتك لأبتليك وأبتلي بك: معناه لأمتحنك بها يظهر منك من قيامك بها أمرتك به من تبليغ الرسالة ، وغير ذلك من الجهاد في الله حق جهاده ، والصبر في الله تعالى ، وغير ذلك . وأبتلي بك من أرسلتك إليهم . فمنهم من يظهر إيهانه ويخلص في طاعته ، ومن يتخلف وينابذ بالعداوة والكفر ، ومن ينافق .
- (١٢) كتابًا لا يغسله الماء: معناه محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب ، بل يبقى على ممر الزمان .

أَنْ أُحَرِقَ قُرِيْشًا. فَقُلْتُ: رَبِّ إِذَا يَثْلَغُوا رَأْسِي (۱) فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً. قَالَ: اسْتَخْرِجْهُ مْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ، وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ (۲) ، وَأَنْفِقْ فَسَنُنْفِقَ عَلَيْكَ، وَابْعَثْ جَيْشًا وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ (۲) ، وَأَنْفِقْ فَسَنُنْفِقَ عَلَيْكَ، وَابْعَثْ جَيْشًا وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ (۲) ، وَأَنْفِقْ فَسَنُنْفِقَ عَلَيْكَ، وَابْعَثْ جَيْشًا وَاغُرُهُمْ نُغُولَ وَعَمَاكَ. قَالَ: وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِقٌ مَمُوفَقَ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ القَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى مُمُوفَقَيَّ وُرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ القَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى مُمْ فَيكُمْ وَمُسْلِمٍ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ. قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ وَمُسْلِمٍ وَعَفِيفٌ اللَّذِي لَا يَغْفِي مُنْ أَهْلِكُ وَعَيَالٍ وَهُمُ لُ النَّارِ وَمُ لَلْ اللَّهُ وَلَا مَالًا وَالْحَائِنُ اللَّذِي لَا يَخْفَى لَا يَعْفِى اللَّهُ وَلَا مَالًا وَالْحَائِنُ اللَّذِي لَا يُغْفِى اللَّهُ وَلَا مَالًا وَالْقَائِنُ اللَّذِي لَا يَضْفَى وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَالِكَ اللَّهُ وَمَالِكَ اللَّهُ وَمَالِكَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْكَوْرَالَ اللَّهُ وَالْمُلُولُ وَمَالِكَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّوْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْكُولُ وَمَالِكَ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْكُولُ اللَّهُ وَالْكُولُ اللَّهُ وَمُعُلِلًا وَالْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُلُولُ وَمَالِكُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَه

١١- \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَجُلًا لَعَن هُمَا - أَنَّ رَجُلًا لَعَن الرِّيحُ وَقَالَ مُسْلِمٌ: إِنَّ رَجُلًا نَازَعَتْهُ الرِّيحُ رِدَاءَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَعَنهَا. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ (لاَ

تَلْعَنْهَا، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، وَإِنَّهُ مَنْ لَعَن شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ») \*(٩).

١٢- \* (عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللَّعَانِينَ لَا يَكُونُونَ شُهَدَاءَ وَلَا شُفَعَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ ») \* (١٠٠).

١٣- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ اللهُ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالُهُ عَنْهُ مُ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَكُمْ وَالفُحْشَ وَالتَّفَحُ شَى، فَإِنَّ الله لَا يُحِبُ الفَاحِمْ الْمُتَفَحِّشَ ، وَإِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ، فَإِنَّهُ هُوَ الظُّلْمَ فَإِنَّهُ مَا اللَّمُ الْمَاعِمْ وَالشُّحَ، فَإِنَّهُ دَعَا هُو الظُّلُمَ القِيَامَةِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحَ، فَإِنَّهُ دَعَا مَنْ قَبْلَكُمْ وَالشُّحَ ، فَإِنَّهُ مَا القِيَامَةِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحَ ، فَإِنَّهُ دَعَا مَنْ قَبْلَكُمْ فَالشَحَلُوا فَمَاءَهُمْ ، وَدَعَا مَنْ قَبْلَكُمْ فَاسْتَحَلُّوا فَقَطَعُوا أَرْحَامَهُ مَ ، وَدَعَا مَنْ قَبْلَكُمْ فَاسْتَحَلُّوا حُرْمَاتِهِمْ ») \* (١١) .

١٤ - \* (عَنْ أَبِي بَرْزَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ رَجُلًا إِلَى حَيِّ مِنْ أَحْيَاءِ العَرَبِ ، فَسَبُّوهُ وَضَرَبُوهُ، فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لَوْ أَنَّ أَهْلَ عُهَانَ (١٢) أَتَيْتَ، مَا سَبُّوكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لَوْ أَنَّ أَهْلَ عُهَانَ (١٢)

<sup>(</sup>١) إذا يثلغوا رأسي: أي يشدخوه ويشجوه كما يشدخ الخبز، أي كسر .

<sup>(</sup>٢) نغزك: أي نعينك.

<sup>(</sup>٣) لا زبر له: أي لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي . وقيل: هو الذي لا مال له . وقيل: الذي ليس عنده ما يعتمده .

<sup>(</sup>٥) والخائن الذي لا يخفى له طمع: معنى لا يخفى لا يظهر. قال أهل اللغة: يقال خفيت الشيء إذا أظهرته. وأخفيته إذا سترته وكتمته. هذا هو المشهور. وقيل: هما لغتان فيها حمعا.

<sup>(</sup>٦) وذكر البخل أو الكذب: في أكثر النسخ: أو الكذب. وفي بعضها: والكذب. والأول هو المشهور.

<sup>(</sup>٧) الشنظير: فسره في الحديث بأنه الفحاش ، وهو السَّيِّء الخلق .

<sup>(</sup>۸) مسلم (۱۲۸۵)

<sup>(</sup>٩) أبوداود (٩٠٨) واللفظ له. والترمذي (١٩٧٨) وقال: حسن غريب. وقال محقق «جامع الأصول»: خرجه ابن حبان وهو حديث صحيح (١٠/ ٧٦٤)

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۱۹۸)

<sup>(</sup>۱۱) الحاكم (۱/۱۱)، وابن حبان (۱۱/۱۱)/ ۱۲۵، والبخاري في الأدب المفرد (۲۸/۱۱)، والبيهقي في الآداب الشرعية (۱۰۸)، وهبو في المسند من طريقة أخرى (۲/۲۳)، وهو حديث حسن وله شاهد من حديث ابن عمرو - رضى الله عنها ـ.

<sup>(</sup>١٢) عُمَان: مدينة بالبحرين . وهي الآن في سلطنة عُمان.

وَلَا ضَرَبُوكَ» ) \* (١).

- ١٥ - ﴿ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ وَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ ﴾ - قَالَ: ﴿ جَاءَ أَعْرَابِيُّ (مَلَوِيٌّ) جَرِيءٌ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

- (۱) مسلم (۲۵٤٤).
- (۲) أحمد (۲/ ۲۲۶ ۲۲۰) وقال شاكر: إسناده صحيح (۲/ ۶۶۶۵).
- (٣) غث: قال أبو عبيد وسائر أهل الغريب والشرح: المراد بالغث المهزول.
- (٤) هكذا في البخاري الفتح ٩ (١٨٩٥) وفي المزهر للسيوطي (٢/ ٥٣٢) «ولا سمين فَيُنتقى» ولعله الصواب.
  - (٥) لا أبث خبره: أي لا أنشره وأشيعه .
- (٦) عجره وبجره: المراد بهما عيوبه .قال الخطابي وغيره: أرادت بهما عيوبه الباطنة وأسراره الكامنة.
- (٧) زوجي العشنق: العشنق هو الطويل . ومعناه ليس فيه أكثر من طول بلانفع .
- (٨) إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق: إن ذكرت عيوبه طلقني وإن سكت عنها علقني فتركني لا عزباء ولا مزوَّجة.

رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «بَلْ تَشَقَّقُ عَنْهَا ثَمَرُ الْجَنَّةِ»، ثَلَاثَ مَرَّاتِ)\*(٢).

- (٩) زوجي كليل تهامة: هذا مدح بليغ . ومعناه ليس في أذى بل هو راحة ولذاذة عيش كليل تهامة . لذيذ معتدل. ليس فيه حر ولا برد مفرط . ولا أخاف له غائلة لكرم أخلاقه . لا يسأمني ويمل صحبتي .
  - (١٠) القر : البرد.
- (۱۱) زوجي إن دخل فهد: هذا أيضا مدح. فقولها فهد، تصفه إذا دخل البيت بكثرة النوم والغفلة في منزله عن تعهد ما ذهب من متاعه وما بقي. وشبهته بالفهد لكثرة نومه. يقال أنوم من فهد. وهو معنى قولها ولا يسأل عما عهد. أي لا يسأل عما كان عهده في البيت من ماله ومتاعه. وإن خرج أسد وهو وصف له بالشجاعة. ومعناه إذا صاربين الناس أو خالط الحرب كان كالأسد.
- (١٢) رواية السيوطي في المزهر ( ٢/ ٥٣٣) إن أكل اشتف أي استقصى. قولها: زوجي إن أكل لف: قال العلماء: اللف في=

قَالَتِ السَّابِعَةُ: زَوْجِي غَيَايَاءُ أَوْ عَيَايَاءُ (١). طَبَاقَاءُ. كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ (٢). شَجَّكِ (٣) أَوْ فَلَّكِ (٤) أَوْ جَمَعَ كُلَّا لَكِ. دَاءٍ لَهُ دَاءٌ (٢). شَجَّكِ (٣) أَوْ فَلَّكِ (٤) أَوْ جَمَعَ كُلَّا لَكِ. قَالَتِ الشَّامِنَةُ: زَوْجِي الْرِّيحُ، رِيحُ زَرْنَبٍ وَالْمُسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ (٥). قَالَتِ التَّاسِعَةُ: زَوْجِي رَفِيعُ العِمَاد (٢)، طَوِيلُ النِّجَاد (٧)، عَظِيمُ الرَّمَاد (٨). قَرِيبُ البَيْتِ مِنَ النَّادِي. النِّجَاد (٧)، عَظِيمُ الرَّمَاد (٨).

قَالَتِ العَاشِرَةُ: زَوْجِي مَالِكٌ، وَمَا مَالِكٌ (٩) ؟ مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكِ، لَهُ إِبِلٌ كَثِيرًاتُ الْبَارِكِ، قَلِيلَاتُ الْمَسَارِحِ، إِذَا مِنْ ذَلِكِ، لَهُ إِبِلٌ كَثِيرَاتُ الْبَارِكِ، قَلِيلَاتُ الْمَسَارِحِ، إِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمُزْهَرِ (١٠) أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ. قَالَتِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ. فَهَا أَبُو زَرْعٍ؟ أَنَاسَ مِنْ حُلِي أُذُنِيَ الْأَنْ وَمَلاً مِنْ شَحْمٍ عَضُدَيَ (١٢). وَبَجَحنِي حُلِي أُذُنِيَ (١٢). وَبَجَحنِي

= الطعام الإكثار منه مع التخليط من صنوفه حتى لا يبقى منها شيء. والاستشفاف في الشراب:أي يستوعب جميع ما في الإناء. مأخوذ من الشفافة، وهي ما بقي في الإناء من الشراب. فإذا شربها قيل اشتفها وتشافها. وقولها: ولا يولج الكف ليعلم البث. قال أبو عبيد: أحسبه كان بجسدها عيب أو داء كَنَتْ به. لأن البث الحزن. فكان لا يدخل يده في ثوبها ليمس ذلك فيشق عليها. فوصفته بالمروءة وكرم الخلق. وقيل: هذا ذم له أرادت وان اضطجع ورقد التف في ثيابه في ناحية ولم يضاجعني ليعلم ما عندي من محبته.

- (۱) زوجي غياياء أو عياياء: وهو الذي لا يلقح، وقيل: هو العنين الذي تعييه مباضعة النساء ويعجز عنها .وقيل: غياياء ، بالمعجمة ، صحيح وهو مأخوذ من الغياية وهي الظلمة وكل ما أظل الشخص . ومعناه لا يهتدي الى مَسْلَك. وقيل: هو العَيئُ الأحق .
  - (٢) كل داء له داء: أي جميع أدواء الناس مجتمعة فيه .
    - (٣) شجك: أي جرحك في الرأس.
- (٤) أو فلك: الفل الكسر والضرب. ومعناه أنها معه بين شبج رأس وضرب وكسر عضو ، أو جمع بينهها. وقيل المراد بالفل هنا الخصومة.
- (٥) زوجي الريح ريح زرنب: الزرنب نوع من الطيب معروف. قيل: أرادت طيب ريح جسده. وقيل: طيب ثيابه في الناس. وقيل: لين خلقه وحسن عشرته. والمس مس أرنب، صريح في لين الجانب وكرم الخلق.

- (٦) زوجي رفيع العهاد: قال العلهاء: معنى رفيع العهاد وصفه بالشرف وسناء الذكر. أي بيته في الحسب رفيع في قومه . وقيل إن بيتسه الذي يسكنه رفيع العهاد ليراه الضيفان وأصحاب الحوائج فيقصدوه . وهكذا بيوت الأجواد .
- (٧) طويل النجاد: تصفه بطول القامة . والنجاد حمائل السيف. فالطويل يحتاج إلى طول حمائل سيفه . والعرب تمدح بذلك .
- (٨) عظيم الرماد: تصفه بالجود وكثرة الضيافة من اللحوم والخبز ، فيكثر وقوده فيكثر رماده . وقيل: لأن ناره لا تطفأ بالليل لتهتدي بها الضيفان . والأجواد يعظمون النيران في ظلام الليل ويوقدونها على التلال ومشارف الأرض .
- (٩) زوجي مالك وما مالك: معناه أن له إبلًا كثيرًا. فهي باركة بفنائه. لا يـوجهها تسرح إلا قليـلًا. فإذا نـزل به الضيفان كانت الإبل حاضرة فيقريهم من ألبانها ولحومها.
- (۱۰) المزهر: هو العود الذي يضرب . أرادت أن زوجها عود إبله، إذا نزل به الضيفان ، نحر لهم منها وأتاهم بالعيدان والمعازف والشراب . فإذا سمعت الإبل صوت المزهر علمن أنه قد جاءه الضيفان ، وأنهن منحورات.
- 11) أناس من حلي أذني: الحلي بضم الحاء وكسره، لغتان مشهورتان. والنوس الحركة من كل شيء متدل . ومعناه حلاني قرطة وشنوفًا، فهي تنوس أي تتحرك من كثرتها
- (١٢) وملأ من شحم عضدي : قال العلماء . معناه أسمنني وملأ بدني شحمًا . وخصت العضدين لأنهما إذا سمنتا سمن غيرهما .

فَبَحِحَتْ إِلَىٰ نَفْسِي (١) وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنيْمَةٍ بِشَقِ. فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وَأَطِيطٍ، وَدَائِسٍ وَمُنَقِّ (٢). فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وَأَطِيطٍ، وَدَائِسٍ وَمُنَقِّ (٣) فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلَا أَقْبُحُ، وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ وَأَشْرِبُ فَأَتَقَنَّحُ (٣) أُمُّ أَبِي زَرْعٍ ؟ عُكُومُها رَدَاحٌ (٤) وَبَيْتُها فَسَاحٌ (٥). ابْنُ أَبِي زَرْعٍ ، فَمَا ابْنُ أَبِي زَرْعٍ ؟ مُصْجِعُهُ فَسَاحٌ (٥). ابْنُ أَبِي زَرْعٍ ، فَمَا ابْنُ أَبِي زَرْعٍ ؟ مَضْجِعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ (٢). ويُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ (٧). بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ ، فَمَا بِنْتُ أَبِي وَرُعٍ ، فَمَا بِنْتُ أَبِي وَرُعٍ ، فَمَا بِنْتُ أَبِيهَا وَطَوْعُ أُمِّهَا، وَمِلْءُ زَرْعٍ ، فَمَا بِنْتُ أَبِيهَا وَطَوْعُ أُمِّهَا، وَمِلْءُ

كِسَائِهَا وَغَيْظُ جَارَتِهَا (١٠). جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ، فَهَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ، فَهَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ؟ لَا تَبُثُ حَدِيثَنَا تَبْثِيثًا اللهِ وَلَا تُنقِبِثُ مِيرَتَنَا تَنقِيقًا (١١). وَلَا تَمُكُ مِيرَتَنَا تَعْشِيشًا (١١). قَالَتْ : خَرَجَ أَبُو زَرْعٍ وَالأَوْطَابُ تُمْخَضُ (١٢). فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالفَهْ دَيْنِ، يَلْعَبَانِ مِنْ تَعْتِ خَصْرِهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالفَهْ دَيْنِ، يَلْعَبَانِ مِنْ تَعْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّ انتينِ (١٣) فَطَلَقَنِي وَنكَحَهَا. فَنكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلًا سِرِيًّا. رَكِبَ شَرِيًّا (١٤). وَأَخَذَ خَطِيًّا (١٥) وَأَرَاحَ عَلَيَ نَعَالًا سَرِيًّا. رَكِبَ شَرِيًّا (١٤). وَأَخَذَ خَطِيًّا (١٥) وَأَرَاحَ عَلَيَ نَعَالًا سَرِيًّا. رَكِبَ شَرِيًّا (١٤). وَأَخَذَ خَطِيًّا (١٥) وَأَرَاحَ عَلَيَ نَعَالًا سَرِيًّا.

- (۱) وبجحني فبجحت إلى نفسي: بجحت بكسر الجيم وفتحها لغتان مشهورتان أفصحها الكسر. ومعناه فرَّحني ففرحْتُ. وعظمني فعظمت عند نفسي. يقال فلان يتبجح بكذا أي يتعظم ويفتخر.
- (٢) ودائس ومنق: الدائس هو الذي يدوس الزرع في بيدره: يقال: داس الطعام دَرَسَه . ومُنَقِّ: من نقى الطعام ينقيه أي يخرجه من تبنه وقشوره . والمقصود أنه صاحب زرع يدوسه و ينقه .
- (٣) فأتقنح: التقنح: الشرب بعد الري، وقيل: تكرار الشرب بعد الري والمعنى: أنها تشرب حتى لا تجد مساغًا.
- (٤) عكومها رداح: العكوم الأعدال والأوعية التي فيها الطعام والأمتعة. واحدها عكم. ورداح أي عظام كبيرة.
- (٥) وبيتها فساح: أي واسع . والفسيح مثله . قيل : ويحتمل أنها أرادت كثرة الخيل والنعمة .
- (٦) مضجعه كمسل شطبة: مرادها أنه مهفهف خفيف اللحم كالشطبة وهو مما يمدح به الرجل. والشطبة ما شطب من جريد النخل، أي شق. وهي السعفة. لأن الجريدة تشقق منها قضبان رقاق. والمسل هنا مصدر بمعنى المسلول، أي ما سل من قشره. وقيل: أرادت بقولها كمسل شطبة أنه كالسيف سل من غمده.
- (٧) ويشبعه ذراع الجفرة: الذراع مؤنشة وقد تذكر . والجفرة الأنشى من أولاد المعز. وقيل من الضأن . وهي ما بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها . والمراد أنه قليل الأكل . والعرب تمدح به .

- (٨) وغيظ جارتها: قالوا: المراد بجارتها ضرتها . يغيظها ما ترى من حسنها وجمالها وعفتها وأدبها
- (٩) لا تبث حديثنا تبثيثًا: أي لا تشيعه وتظهره ، بل تكتم سرنا وحديثنا كله .
- (١٠) ولا تنقث ميرتنا تنقيثًا: الميرة الطعام المجلوب . ومعناه لا تفسده ولا تفرقه ولا تذهب به . ومعناه وصفها بالأمانة.
- (١١) ولا تملأ بيتنا تعشيشًا: أي لا تترك الكناسة والقمامة فيه. بل هي مصلحة للبيت معتنية بتنظيفة.
- (١٢) والأوطاب تمخض: الأوطاب جمع وطب: وهو جمع قليل النظير. وهي أسقية اللبن التي يمخض فيها. وقيل: هو جمع وطبة. ومخضت اللبن مخضًا إذا استخرجت زبده بوضع الماء فيه وتحريكه أرادت أن الوقت الذي خرج فيه كان في زمن الخصب وطيب الربيع.
- (۱۳) يلعبان من تحت خصرها برمانتين: قال أبو عبيد: معناه أنها ذات كفل عظيم فإذا استلقت على قفاها نتأ الكفل بها من الأرض حتى تصير تحتها فجوة يجري فيها الرمان
- (١٤) رجلاً سريًّا ركب شريًّا: سريًّا معناه سيدًا شريفًا وقيل سخيًّا. وشريًّا هو الفرس الذي يستشري في سيره ، أي يلح ويمضي بلا فتور ولا انكسار .
- (١٥) وأخذ خطيًا: بفتح الخاء وكسرها . والفتح أشهر . والخطي الرمح . منسوب إلى الخط. عند عمان والبحرين . قيل لها الخط لأنها على ساحل البحر . وسميت الرماح خطية لأنها تحمل الى هذا الموضع وتثقف فيه.

ثَرِيًّا (١). وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا (٢). قَالَ: كُلِي أُمَّ زَرْعٍ وَمِيرِي أَهْلَكِ (٣). فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْء أَعْطَانِي مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِي زَرْعٍ. قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ «كُنْتُ لَكِ: كَأْبِي زَرْعٍ لأُمِّ زَرْعٍ " (١) \* (١٥) \* (١٥) \* (١٥) \* (١٥) \* (١٥) \* (١٥) \* (١٥) \* (١٤) \* (١٥) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤) \* (١٤

١٧ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «الصِّيامُ جُنَّةٌ (١) ، فَلَا يَرْفُثْ (٧) وَإِنِ امْرُوُّ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ ، فَلَيْقُلْ: إِنِّي وَلَا يَجْهَلْ. وَإِنِ امْرُوُّ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ - مَرَّتَيْنِ - وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ خُلُوفُ (٨) فَمِ صَائِمٌ - مَرَّتَيْنِ - وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ خُلُوفُ (٨) فَمِ الصَّائِمُ الصَّائِمُ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَمْ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي ، الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا» (٩) .

١٨ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_
 قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِم مِن

اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ الصَّلَاةِ فَهِيَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّلَاةِ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ )\*(١٠).

19 - \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فِي جَلِسٍ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبِي سَمُرَةُ جَالِسٌ أَمَامِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ الفُحْشَ وَالتَّفَاحُشَ لَيْسَا مِنَ الإِسْلَامِ فِي شَيْءٍ، وَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ إِسْلَامًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا) \* (١١).

٢٠ - \* (عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ ـ قَالَ: قَالَ رَصِي اللهُ عَنْ هُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَا كَانَ الفُحْشُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا وَانَهُ» ﴿ (١٢) .
 شَانَهُ ، وَلَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ » ﴾ ((١٢) .

٢١- ﴿ (عَنِ الْمُعْرُورِ بْنِ سُـوَيْدٍ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ
 قَالَ: مَرَرْنَا بِأَبِي ذَرِّ بِالرَّبْذَةِ (١٣٠). وَعَلَيْهِ بُرْدٌ وَعَلَى غُلَامِهِ

- (١) وأراح على نعما ثريّا: أي أتى بها إلى مراحها ، وهو مـوضع مبيتها . والنعم الإبل والبقر والغنم . ويحتمل أن المراد ههنا بعضها وهي الإبل . والشري الكثير المال وغيره. ومنه الثروة
  - (٢) وأعطاني من كل رائحة زوجًا: قولها من كل رائحة أي مما يروح من الإبل والبقر والغنم والعبيد، زوجًا أي اثنين. ويحتمل أنها أرادت صنفًا. والزوج يقع على الصنف ومنه قوله تعالى: ﴿ وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلاَثَةً ﴾.
    - (٣) وميري أهلك: أي أعطيهم وأفْضِلي عليهم وَصِلِيهم.
  - (٤) كنت لك كأبي زرع لأم زرع: قال العلماء: هو تطييب لنفسها وإيضاح لحسن عشرته إياها. ومعناه: أنا لك كأبي زرع . وكقوله تعالى: ﴿ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِياً ﴾ أي كان فيها مضى وهو باق كذلك .
  - (٥) البخاري الفتح ٩ (١٨٩٥). ومسلم (٢٤٤٨) واللفظ له.
    - (٦) جُنَّة \_ بضم الجيم \_ أي وقاية .

في المال وهي كثرته.

(٧) قال ابن حجر في الفتح: المراد بالرفث هنا: الكلام الفاحش(٤/ ١٠٤).

- (٨) الخُلُوفُ تغير رائحة الفم من أثر الصيام ، لخلو المعدة من الطعام .
  - (٩) البخاري الفتح ٤ (١٨٩٤). ومسلم (١١٥١).
- (۱۰) أبو داود (۱۲۰۹)، وقال الألباني: حسن (۱/۳۰۳) برقم (۱۲۲۰). وابن ماجة (۱۸۲۷). وذكره في جامع الأصول من حديث ابن عمر وقال محققه: إسناده حسن (۱٤٤/٤).
- (۱۱) أحمد (٥/ ٨٩ و ٩٩). وأبو يعلى في «مسنده» رقسم (١١) أحمد (٥/ ٨٩ و ٩٩). وأبو يعلى في «مسنده» (٥/ ١٥)، والبخاري في «التاريخ» (٦/ ٢٩١)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٦/ ٢٥١) ، وقال الهيثمي في «مجمع الوائد» (٨/ ٢٥): رجاله ثقات، وقال العراقي في تخريج الإحياء: أخرجه أحمد وابن أبي الدنيا بإسناد صحيح (٣/ ١٢٢)
- (۱۲) الترمذي (۱۹۷۶) وقال: حديث حسن. وابن ماجة (۱۲۸). وأحمد (۳/ ۱٦٥)
- (١٣) الربذة : موضع بالبادية بينه وبين المدينة ثـلاث مراحل، وهو في شهال المدينة سكنه أبو ذر وتوفي ودفن فيه .

مِثْلُهُ. فَقُلْنَا: يَا أَبَا ذَرِّ لَوْ جَمَعْتَ بَيْنَهُمَا كَانَتْ حُلَّةً، فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِي كَلَامٌ، فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِي كَلَامٌ، وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً، فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، فَشَكَانِي إِلَى النَّبِيِ وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً، فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، فَشَكَانِي إِلَى النَّبِي وَيَكَ وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً، فَقَالَ: «يَاأَبَا ذَرِّ إِنَّكَ امْرُوُّ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ» قُلْتُ: يَارَسُولَ الله، مَنْ سَبَّ الرِّجَالَ سَبُّوا أَبَاهُ وَأُمَّةُ. قَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ إِنَّكَ امْرُوُّ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، هُمْ وَأُمْ هُمَا يَعْلَمُهُمُ مَا يَعْلِمُهُمْ مَا يَعْلِمُهُمْ مَا يَعْلِمُهُمْ مَا يَعْلِمُهُمْ فَا يَعْلِمُهُمْ فَا عَيْوُهُمْ ») \* تَأْكُلُونَ، وَأَلْشِمُوهُمْ مَا يَعْلِمُهُمْ ») \* (١).

٢٢ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَجَّ للهِ، فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ،
 رَجَعَ كَيَوْم وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ») \* (٢).

- ٣٣- ﴿ عَـنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ وَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِيدٍ: «مِنَ الكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟ قَالَ: «نَعَمْ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُ أَمَّهُ فَيَسُبُ أُمَّهُ فَيَسُبُ أُمَّهُ » ﴾ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى العَلَ

٢٤- \* (عَنْ أَبِي جَرِيٍّ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ:
 رَأَيْتُ رَجُلًا يَصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَأْيِهِ، لَا يَقُولُ شَيْئًا إِلَّا صَدَرُوا عَنْهُ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا (هَـذَا) رَسُولُ اللهِ

وَكَ يَرُكُ فَا يَعْكُ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللهِ مَرَّ تَيْنِ قَالَ: قَلْتُ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْيَتِ وَلَا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْيَتِ وَلَا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْيَتِ قَلْ اللهِ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ فَلَا اللهِ عَلَيْكَ فَا اللهِ عَلَيْكَ فَا اللهِ عَلَيْكَ فَرَاءَ أَوْ فَلَاةٍ وَا فَكَوْتَهُ أَنْبَتَهَا كَشَفَهُ عَنْكَ، وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنةٍ (٤) فَكَعَوْتَهُ أَنْبَتَهَا كَشَفَهُ عَنْكَ، وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنةٍ (٤) فَكَعَوْتَهُ أَنْبَتَهَا لَكَ، وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنةٍ (٤) فَكَوْتَهُ أَنْبَتَهَا لَكَ، وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنةٍ (٤) فَكَاةٍ (٥) فَضَلَّتُ لَكَ، وَإِنْ أَصُابَكَ عَامُ سَنةٍ (٤) فَكَاةٍ وَالْمَنْتَ بِأَرْضِ قَفْرَاءَ أَوْ فَلَاةٍ (٥) فَضَلَّتُ لَكَ، وَإِنْ اللهَ عَلَيْكَ، قُلْتُ اعْمَدُ إِلَيَّ، قَالَ: (وَلا تَعْيَلُ مَا عَلَيْكَ، قُلْتُ اعْمَدُ إِلَيَّ مَا اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ وَعِهُ لَا إِلَى اللهَ عَبْدًا، وَلا شَاةً ، قَالَ: (وَلا تَعْقِرَنَ شَيْئًا مِنَ الْمُعُرُوفِ، وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، فَإِنْ أَبَيْتُ مَا اللهُ عَبْرُوفِ، وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، فَإِنْ أَبِي اللهُ عَلَى الْمُعْرُوفِ، اللهُ الكَعْبَيْنِ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإِزَارِ (٢٠) فَإِنَّ اللهُ لايُحِبُ الْمُحِيلَةَ، وَإِنِ اللهُ وَإِنْ اللهُ لايُحِبُ الْمُحِيلَةَ، وَإِنِ اللهُ وَإِنْ اللهُ وَيَالُ الْمَعْرُفُ شَتَمَكَ وَعَيْرَكَ بِهَا يَعْلَمُ فِيهِ، فَإِنَّ اللهُ لايُحِبُ الْمُحِيلَةَ، وَإِنِ اللهُ وَلِكَ عَلَيْهُ وَبَالُ وَعَلَى الْمَعْرَاكُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الْمَالُولُ اللهُ الْمُ وَلَا اللهُ الْمُؤْلِقُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُ وَلَا اللهُ الْمُؤْلِقُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُ عَلَيْهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلِولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٢٥ - \*(عَنْ أَبِي هُ رَيْرَة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي ، لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي . فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ تَسُبُّوا أَصْحَابِي . فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا ، مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ (٩) ، وَلَا نَصِيفَهُ ») \* (١٠) .

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ١ (٣٠). ومسلم (١٦٦١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ٣(١٥٢١). ومسلم (١٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ١٠ (٩٧٣)، ومسلم (٩٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) عام سنة : عام قحط وجدب.

<sup>(</sup>٥) فلاة: صحراء.

<sup>(</sup>٦) إسبال الإزار: إطالته.

<sup>(</sup>٧) وبال ذلك عليه : أي إثمه وذنبه عليه.

<sup>(</sup>٨) أبو داود (٤٠٨٤) وهو عند الألباني (٣/ ٧٦٩، ٧٧٠)

وقال: صحيح.

<sup>(</sup>٩) مُدَّ أحدهم: المد ضرب من المكاييل وهو ربع صاع والصاع خمسة أرطال، وقدره بالمد لأنه أقبل ماكانوا يتصدقون به في العادة، وأصل المد مقدر بأن يمد الرجل يديه فيملأ كفيه.

<sup>(</sup>۱۰) البخاري - الفتح ۷(٣٦٧٣) من حديث أبي سعيد. ومسلم (٢٥٤٠) واللفظ له.

٢٦ - \* (عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ا بْخُهَنِي ّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لَا تَسُبُّوا الدِّيكَ، فَإِنَّهُ يُوفِظُ لِلصَّلَاةِ») \* (١)

٢٧ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَهَجَّرُوا(٢)، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَكَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُ مُ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَكُونُوا عِبَادَ تَكَسَسُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُ كُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا»)\*

٢٨ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةِ: قَالَ: «لَا يَنْبَغِي لِصِـدِّيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعُانًا»)\*

٢٩ - ﴿ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي قَصَصِهِ يَوْمًا وَهُ وَ يَذْكُرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَإِنَّ أَخًا لَكُمْ لَا يَقُولُ الرَّفَثَ - يَعْنِي عَبْدَاللهِ بْنَ رَوَاحَة - وَذَكَرَ أَبْيَاتَهُ وَهِيَ:

وَفِينَا رَسُولُ اللهِ يَتْلُو كِتَابَهُ

إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الفَجْرِ سَاطِعُ أَرَانَا الهُدَى بَعْدَ العَمَى فَقُلُوبُنَا

بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ يَبِيتُ يُجَافِي جَنبُهُ عَنْ فِرَاشِهِ إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْمَضَاجِعُ)\*(٥).

# من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذَمِّ «البذاءة»

١ - \*( قَالَ ابْنُ عُمَرَ ــ رَضِيَ اللهُ عَـنْهُمَا ــ: ﴿ إِنَّ اللهُ عَـنْهُمَا ــ: ﴿ إِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللهِ كُلُّ طَعَّانٍ لَعَّانٍ ﴾ \* (٢٦).

 $7 - *( قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْعُ ودٍ _ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ _: «أَلاَّمُ شَيْءٍ فِي الْمُؤْمِنِ الفُحْشُ») <math>*(v)$ .

٣ - \* (قَالَ الأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:
 «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَدْوَ إِالدَّاءِ: اللِّسَانُ البَذِيءُ، وَالحُلُقُ اللَّذَيءُ») \* (٨).

٤ - \*( قَالَ عَطَاءُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي تَفْسِيرِ
 قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ﴾ (الأنبياء / ٩٠) قَالَ :

« كَانَ فِي خُلُقِهَا سُوءٌ ، وَكَانَ فِي لِسَانِهَا طُولٌ ، وَهَـؤُلَاءِ بَذَاءٌ ، فَأَصْلَحَ لَهُ ذَلِكَ مِنْهَا » ) \* (٩) .

٥ - \*(عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِالعَزِيزِ - رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: "رَأَى أَبُو الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - امْرَأَةً سَلِيطَةَ اللهَ عَنْهُ - امْرَأَةً سَلِيطَةَ اللّسَانِ، فَقَالَ: لَوْ كَانَتْ هَذِهِ خَرْسَاءَ، كَانَ خَيْرًا لَلّسَانِ، فَقَالَ: لَوْ كَانَتْ هَذِهِ خَرْسَاءَ، كَانَ خَيْرًا لَمْ هَا)\* (١٠).

٦ - \* (قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ عَنْ خُرَّاجٍ تَحْتَ إِبِطِهِ: مِنْ اللهَ عَنْ خُرَّاجٍ تَحْتَ إِبِطِهِ: مِنْ اللهِ عَنْ خُرَجُهُ أَن فَتَحَفَّظَ فِي مَنْطِقِهِ وَقَالَ: « مِنْ بَاطِنِ اللهِ عَنْ بَاطِنِ اللهِ عَنْ بَاطِنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ

- (٦) الإحياء (٣/ ١٢٦).
- (٧) روضة العقلاء (٥٧).
- (٨) الإحياء (٣/ ١٢٣).
- (٩) مساويء الأحلاق للخرائطي (٤٠). وتفسير ابن كثير (٩/ ٩٣/٣).
  - (١٠) الإحياء (٣/ ١٢٥).
- (۱) أبو داود (۵۱۰۱)، وقال الألباني: صحيح (۹ ۹۶۱) برقم (۲۷۶). وذكره في جامع الأصول وقال محققه: إسناده حسن (۷۱۷/۱۰).
  - (٢) لا تهجروا : أي لا تتكلموا بالهجر وهو الكلام القبيح.
    - (٣) مسلم (٣٢٥٢).
    - (٤) مسلم (٢٥٩٧).
    - (٥) البخاري الفتح ٣(١١٥٥).

اليَدِ»)\*<sup>(۱)</sup>.

٧ - \*( قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى
 ... «يُقَالُ يُؤْتَى بِالفَاحِشِ الْتُفَحِّشِ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي
 صُورَةِ كَلْبٍ أَوْ فِي جَوْفِ كَلْبٍ»)\*(٢).

٨ - \* (قَالَ الفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى
 ـ: «خَمْسٌ مِنْ عَلَامَاتِ الشِّقْوَةِ : القَسْوَةُ فِي القَلْبِ ،
 وَجُمُودُ العَيْنِ ، وَقِلَّةُ الحَيَاءِ ، وَالرَّغْبَةُ فِي الدُّنْيَا ، وَطُولُ الأَمْل ») \* (٣).

9 - \*( قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ البَغْدَادِيُّ:
 إِذَا قَلَ مَاءُ الوَجْهِ قَلَ حَيَاؤُهُ
 فَلَا خَيْرَ فِي وَجْهٍ إِذَا قَلَ مَاؤُهُ

#### حَيَاءَكَ فَاحْفَظْهُ عَلَيْكَ فَإِنَّمَا

يَدُلُّ عَلَى وَجْهِ الكَرِيمِ حَيَاؤُهُ)\*(١٠). عَلَى وَجْهِ الكَرِيمِ حَيَاؤُهُ)\*(١٠). الشَّاعِرُ:

انْطِقْ مُصِيبًا لَا تَكُنْ هَلِزًا

عَيَّابَةً نَاطِقًا بِالفُحْشِ وَالرِّيَبِ وَكُنْ رَزِينًا طَوِيلَ الصَّمْتِ ذَا فِكَرٍ

فَإِنْ نَطَقْتَ فَلَا تُكْثِرْ مِنَ الخُطَبِ وَلَا تُجِبْ سَائِلًا مِنْ غَيْرِ تَسْوِيَةٍ وَبِالَّذِي لَمْ تُسَلْ عَنْهُ فَلَا تُجِب)\*(٥).

# من مضار « البذاءة »

(١) دَلِيلُ ضَعْفِ الإِيمَانِ وَقِلَّةِ الدِّينِ.

(٢) دَلِيلُ خُبْثِ الطَّوِيَّةِ.

(٣) يُسَبِّبُ قِلَّةَ الأَصْحَابِ ، وَبُعْدَ الأَهْلِ وَالأَحْبَابِ.

(٤) يَكْثُرُ اعْتِذَارُهُ إِنْ كَانَ رَجَّاعًا وَإِنْ لَا فَلَا يَرْعَوِي لِيَعْرُ عَلَى النَّاسِ.

(٥) يُؤْذِي الْشُلِمِينَ بَلْ جَمِيعَ العَالَمِينَ لِمَا يَصْدُرُ عَنْهُ مِنَ

الغَلَطِ الْمُبِينِ.

(٦) تُؤدِّي إِلَى الهَوَانِ عَلَى النَّاسِ.

(٧) دَلِيلُ قِلَّةِ الْحَيَاءِ.

(A) يُؤَدِّي إِلَى إِشَاعَةِ الفُحْشِ وَالفَاحِشَةِ فِي الْمُجْتَمَعِ وَبَيْنَ النَّاسِ.

(٤) روضة العقلاء (٥٧).

(٥) حسن السمت في الصمت (٤٧).

(١) الإحياء (٣/ ١٢٣).

(٢) المرجع السابق (٣/ ١٣١).

(٣) مدارج السالكين (٢/ ٢٧٠).

# البذاذة والتبذل

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٥      | ١٤       | -      |

#### البذاذة والتبذل لغةً:

مَصْدَرُ قَـوْ لِحِمْ: بَذَّتْ هَيْئَتُهُ بَـذَاذَةً، وَهُوَ مَـأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ب ذ ذَ) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْغَلَبَةِ وَالقَهْرِ وَالإِذْلَالِ، يُقَالُ: بَنَّ فُلَانٌ أَقْرَانَهُ يَبُنُّهُمْ فَهُ وَ بَاذًّ: إِذَا غَلَبَهُمْ، وَإِلَى هَذَا يَرْجِعُ قَوْلُهُمْ: هُوَ بَاذُّ الْمَيْئَةِ وَبَلُّ الْمَيْئَةِ، وَبَيِّنُ البَذَاذَةِ، أَيْ أَنَّ الأَيَّامَ أَتَتْ عَلَيْهَا فَأَخْلَقَتْهَا فَهي مَقْهُ ورَةٌ، وَيَكُونُ فَاعِلٌ (بَاذٌّ) فِي مَعْنَى مَفْعُ ولِ (أَيْ مَبْ ذُوذًا)، وَمَعْنَى قَـوْلِمْ: حَـالُ فُـلَانٍ بَذَّةٌ: سَيِّئَةٌ وَقَـدْ بَذِذْتَ بَعْدِي (بِالْكَسْرِ) فَأَنْتَ بَاذُّ الْمَيْئَةِ وَبَذُّهَا أَيْ رَثُّهَا، وَقِيلَ: رَثُّ اللِّبْسَةِ وَيُكْنَى بِذَلِكَ عَنِ التَّوَاضُع في اللِّبَاسِ وَتَرُكِ التَّبَجُّح بِهِ، وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورِ: يُقَالُ: بَذِذْتَ بَلَذَذًا وَبَذَاذَةً وَبُذُوذَةً: أَيْ رَثَّتْ هَيْئَتُكَ وَسَاءَتْ حَالَتُكَ وَفِي الْحَدِيثِ: «الْبَذَاذَةُ مِنَ الإِيمَانِ» البَذَاذَةُ: رَثَاثَةُ الْهَيْنَةِ وَهِيَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُتَقَهِّ لَا (١)، يُقَالُ مِنْهُ: رَجُلٌ بَاذُّ الْهَيْئَةِ، وَفِي هَيْئَتِهِ بَلَااذَةٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْبَدُّ: الرَّجُلُ المُتَّقَهِّ لُ الفَقِينُ وَقِيلَ: البَدَاذَةُ: أَنْ يَكُونَ يَوْمًا مُتَزَيِّنًا، وَيَـوْمًا شَعِثًا، أَوْ هِي تَـرْكُ مُدَاوَمَةِ الـزِّينَةِ،

وَحَالٌ بَذَّةٌ أَيْ سَيِّتَةٌ، وَرَجُلٌ بَدُّ البَخْتِ: سَيِّتُهُ، رَدِيتُهُ، وَدِيتُهُ، وَقَمَّرٌ بَذُّ: مُتَفَرَقٌ لَا يَلْزَقُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ (٢).

التَبَذُّلُ وَالاَبْتِذَالُ وَالبَذَاذَةُ قَرِيبَةٌ فِي مَعْنَاهَا اللَّعَوِيِّ مِنَ التَبَذُّلِ وَالاَبْتِذَالِ، يَقُولُ اَبْنُ الأَثِيرِ: وَفِي حَدِيثِ الاَسْتِسْقَاءِ: «فَخَرَجَ مُتَبَذِّلًا ..» التَّبَذُّلُ: تَرْكُ التَّزَيُّنِ وَالتَّهَيُّ وِ بِالْهَيْئَةِ الْحَسَنَةِ الْجَمِيلَةِ عَلَى جِهَةِ التَّواضُعِ، وَالتَّهَيُّ وِ بِالْهَيْئَةِ الْحَسَنَةِ الْجَمِيلَةِ عَلَى جِهَةِ التَّواضُعِ، وَالتَّهَيُّ وَ بِالْهَيْئَةِ الْحَسَنَةِ الْجَمِيلَةِ عَلَى جِهَةِ التَّواضُعِ، وَبِمِثْلِ ذَلِكَ فُسِّرَ حَدِيثُ سَلْهَانَ «فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَالِدًلَةً» وَفِي رِوايَةٍ «مُبْتَذِلَةً "» وَالبِذْلَةُ مِنَ الثِيَابِ، مَا يُلْبَشُ وَيُمْتَهَنُ وَلَا يُصَاوُنِ (ءُ)، وَالْبِذْلَةُ مِنَ الثَّيْوبِ وَغَيْرِهِ مَا يُلْبَشُ وَيُمْتَهَنُ وَلَا يُصَاوُنِ (ءُ).

#### البذاذة والتبذل اصطلاحًا:

قَالَ فِيهَا ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:
هِ يَ سُوءُ الْهَيْئَةِ وَالتَّجَ وُّزُ فِي الثِّيَابِ وَنَحُوهَا،
يُقَالُ: رَجُلٌ بَاذُ الْهَيْئَةِ: إِذَا كَانَ رَثَّ الْهَيْئَةِ وَالثِّيَابِ (٥٠).
وَقَالَ فِيهِ ابْنُ حَجَر - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:

التَّبَذُّلُ وَالابْتِذَالُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ، وَهُوَ لُبْسُ ثِيَابِ الْبِذْلَةِ وَهِيَ الْهِٰنَةُ (٢).

<sup>(</sup>٣) النهاية لابن الأثير (١/ ١١١).

<sup>(</sup>٤) لسان العرب (١/ ٢٣٨) (ط. دار المعارف).

<sup>(</sup>٥) مختصر سنىن أبي داود (٦/ ٨٥، ٨٥) بتعليق محمد حامد الفقي.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (٢٤٨/٤).

<sup>(</sup>١) المُتُقَهِّلُ: الذي لا يتعهـ د جسده با لماء والنَّظافـة، وقيل: هو يابس الجلد سيء الحال.

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة (١/ ١٧٧)، الصحاح (٢/ ٥٦١)، النهاية في غريب الحديث (١/ ١١٢)، ولسان العرب (بذل) (ص ٢٣٨) (ط. دار المعارف).

وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ: البِذْلَةُ: مَا يُمْتَهَنُ مِنَ الثِّيَابِ فِي الخِدْمَةِ، يُقَالُ: بَذَلَ الثَّوْبَ وَابْتَذَلَهُ: لَبِسَهُ فِي أَوْقَاتِ الْخِدْمَةِ وَالامْتِهَانِ (۱).

### البذاذة والتبذل بين المدح والذم:

إِنَّ الغِنَى الْحَقِيقِى لِلإِنْسَانِ لَيْسَ فِي مَظْهَرِهِ فَحَسْبُ، وَإِنَّا فِي غَنْبَرِهِ وَخَبِيئَةِ نَفْسِهِ، وَقَدْ يَعْتَرِي الْمُسْلِمَ حَالَاتٌ تُوجِبُ عَلَيْهِ ارْتِدَاءَ الثِّيَابِ الْحَسَنَةِ، وَالظُّهُورَ بِمَظْهَـرِ لَائِقِ تَحَدُّثًا بِنِعْمَةِ اللهِ عَلَيْـهِ شَريطَةَ أَلَّا يُؤَدِّيَ ذَلَكَ إِلَى الغُـرُورِ أَوِ الافْتِتَانِ، وَقَدْ أَمَرَنَـا اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ \_ بِأَنْ نَأْخُذَ زِينَتَنَا عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، وَقَالَ سُبْحَانَهُ مُشَدِّدًا النَّكِيرَ عَلَى مَنْ يُحَرِّمُ زِينتَهُ ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ﴾ (الأعراف/ ٣٢) وَلَاشَكَّ أَنَّ رَثَاثَةَ الْمُيْئَةِ وَقُبْحَ الْمُنْظَرِمِمَّا يَتَنَافَى مَعَ هَذِهِ الزّينَةِ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَتِ الْبَذَاذَةُ مِنَ الْمَظَاهِرِ الرَّدِيئَةِ الَّتِي يَأْبَاهَا الإِسْلَامُ، وَاسْتَعَاذَ مِنْهَا الرَّسُولُ الْكَرِيمُ ﷺ في الأَحْوَالِ العَادِيَّةِ، وَقَدْ اسْتَنْكَرَ سَلْهَانُ الفَارِسِيُّ تَبَذُّكَ أُمِّ الدَّرْدَاءِ وَأَقَرَّهُ المُصْطَفَى ﷺ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ ـ رَحِّمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ : وَفِي هَذَا مَشْرُوعِيَّةُ تَزَيُّنِ الْمُزَّأَةِ لِزَوْجِهَا، وَثُبُوتُ حَقِّ الْمُرَأَةِ عَلَى الزَّوْجِ فِي حُسنِ الْعِشْرَةِ (٢)، وَقَدْ تَجِدُّ أَحْوَالٌ أُخْرَى تَقْتَضِي إِظْهَارَ التَّوَاضُع وَالْخُشُوعِ وَإِظْهَارَ الْلَلَالَّةِ، كَمَا حَدَثَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِي صَلَاةِ

الاسْتِسْقَاءِ حَيْثُ خَرَجَ «مُتَبَذِّلًا مُتَخَضِّعًا<sup>(٣)</sup>» وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ ﷺ عَلَى جِهَةِ التَّواضُع للهِ عَنَّ وَجَلَّ \_ وَقَدْ يَكُونُ التَّبَذُّلُ نَاجِمًا عَنْ عَدَم القُدْرَةِ عَلَى ارْتِدَاءِ غَيرِ ثِيَابِ الْهِنَةِ أَوِ الثِّيَابِ الْقَدِيمَةِ، فَإِذَا قَبِلَ ذَلِكَ الْشُلِمُ صَابِرًا كَانَ عَلَامَةً عَلَى إِيهَانِهِ وَرِضًا بِمَا قَسَمَ اللهُ لَهُ، وَهَذَا يُفَسِّرُ الحَدِيثَ الآخَرَ: «البَذَاذَةُ مِنَ الإِيهَانِ» أَيْ أَنَّ التَّوَاضُعَ في اللِّبَاسِ لِغَيْرِ القَادِرِ وَتَرْكَ التَّبَجُّح بِهِ لِلْقَادِرِ مِنْ عَلَامَاتِ الإِيمَانِ الصَّحِيح، وَقَدْ دَخَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ نَهِيكٍ عَلَى سَعْدٍ وَعِنْدَهُ مَتَاعٌ رَثٌّ وَمِثَالٌ رَثٌّ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْدُ قَالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالقُرْآنِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: كَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ يَقُولُ مَعْنَاهُ: مَنْ لَمُ يَسْتَغْنِ بِهِ ، وَذِكْرُهُ رَثَاثَةَ الْتَاعِ وَالْمِثَالِ يُنْبِئُكَ أَنَّهُ إِنَّا أَرَادَ الاسْتِغْنَاءَ بِاللَّالِ القَلِيلِ(١٤)، وَإِنْ دَلَّ هَذَا عَلَى شَيْءٍ فَعَلَى أَنَّ الْغِنَى الْحَقِيقِيَّ لَيْسَ فِي الْمُتَاعِ الْحَسَنِ أَوِ الأَثَاثِ الْفَاخِرِ أَو الثِّيَابِ الرَّفَّافَةِ، وَإِنَّا فِيهَا يَحْمِلُهُ الْمُسْلِمُ مِنَ القُرْ آن (٥).

[للاستزادة: انظر صفات: الإهمال \_ التهاون \_ التفريط والإفراط \_ التخاذل \_ النجاسة.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: حسن السمت ـ الطهارة ـ المروءة ـ النظام ـ النزاهة].

<sup>(</sup>١) التوقيف على مهات التعاريف (٧٣).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٤/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) انظر النهاية (١/ ١١١).

<sup>(</sup>٤) غريب الحديث لأبي عبيد (١/ ٣٨٥) ت: حسين محمد

<sup>(</sup>٥) استخلصت هذه الفقرة عما أوردته كتب الأحاديث.

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «البذاذة والتبذل»

ا - \* (عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: آخَى النَّبِي عَنْهُ الْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَدِّلَةً (١) فَقَالَ لَمَا: سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي مَاشَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُوالدَّرْدَاء لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا. فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ لَهُ: كُلْ. الدُّنْيَا. فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ لَهُ: كُلْ. قَالَ: فَإِنِي صَائِمٌ، قَالَ: مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ. قَالَ: نَمْ، فَلَكَا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ، قَالَ: نَمْ، فَلَكَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَنَامَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ: نَمْ. فَلَكَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَنَامَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ: نَمْ. فَلَكَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلَاكَمَ مُنْ أَنِي لَكِيلُ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلَكَمَ مَنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلَاكَمَ مُنْ أَنِي لَكَ عَلَى اللَّهُ مُنْ أَنَى النَّيْلِ عَلَيْكَ عَلَى عَلَى اللَّهُ مَلْمَانُ اللَّيْلِ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ مَالُمَانُ اللَّيْلِ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ مَالُمَانُ اللَّهُ النَّيْ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَالَى اللَّهُ النَّبِي عَلَى اللَّهُ النَّبِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

٢- \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيم بْنِ أُميَّة، وَكَانَتْ عَنْدَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ - قَالَتْ: فَرَأَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

عُثْهَانَ بْنِ مَظْعُونِ فَجَاءَهُ فَقَالَ: «يَا عُثْهَانُ أَرَغْبَةً عَنْ سُنَتِي؟ قَالَ: فَقَالَ: لا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَلَكِنْ سُنتَكَ سُنتَي ؟ قَالَ: «فَإِنِّي أَنَامُ وَأُصَلِّي، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، أَطْلُب، قَالَ: «فَإِنِّي أَنَامُ وَأُصَلِّي، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَنْكِحُ النِسَاءَ. فَاتَّقِ اللهَ يَا عُثْهَانُ، فَإِنَّ لأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِنَهْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِنَهْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِنَهْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِنَهْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَهْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَهْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَهْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنَّ لِنَهْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنَّ لِنَهْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَانَّ لِنَهْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنَّ لِنَهْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَانَّ لِنَهُ لِنَهُ لِنَهُ لِهُ وَصَلِّ وَنَمْ ») \*

٣ - \*(عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ اَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ رَجُلُ الْمُسْجِدَيَ وْمَ الجُمُعَةِ وَالنَّبِي وَكَا اللهُ عَنَيْنِ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى المِنْبِرِ ـ فَدَعَاهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَخَلَ الجُمُعَةَ الثَّالِيَةَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَخَلَ الجُمُعَةَ الثَّالِئَةَ فَأَمْرَهُ أَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَأَمْرَهُ ثُمَّ دَخَلَ الجُمُعَةَ الثَّالِئَةَ فَأَمْرَهُ أَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَأَمْرَهُ ثُمَّ مَالَ: « تَصَدَّقُوا» فَقَعلُوا فَأَعْطَاهُ ثَوْبَيْنِ عِمَّا تَصَدَّقُوا ثُمَّ قَالَ: « انْظُرُوا إِلَى هَذَا فَإِنَّهُ وَكُوهُ رَسُولُ اللهِ وَكُوهُ مَاصَنَعَ ثُمَّ قَالَ: « انْظُرُوا إِلَى هَذَا فَإِنَّهُ دَخَلَ اللهِ وَكَوْهَ مَاصَنَعَ ثُمَّ قَالَ: « انْظُرُوا إِلَى هَذَا فَإِنَّهُ دَخَلَ اللهِ فَكُوهُ وَتُكُونُ وَلَيْهِ وَتَكُسُوهُ فَلَدَ " انْظُرُوا إِلَى هَذَا فَإِنَّهُ وَكُوهُ مَاصَنَع ثُمَّ قَالَ: « انْظُرُوا إِلَى هَذَا فَإِنَّهُ دَخَلَ اللهِ فَتَكُوهُ مَاصَنَعَ ثُمَّ قَالَ: « انْظُرُوا إِلَى هَذَا فَإِنَّهُ وَتَكُسُوهُ فَلَ مُ تَفْعُلُوا اللهِ فَتَكُنْ تَصَدَّقُوا اللهُ فَتُصَدَّقُوا اللهُ وَتَكُسُوهُ فَلَ مُ تَفْعُلُوا ، فَقُلْتُ: تَصَدَقُوا فَأَلْقَى أَحْدَ ثَوْبَيْنِ عِمَّا تَصَدَقُوا فَلَا اللهُ عَلُوا اللهُ فَتُطَيْتُهُ وَتَكُسُوهُ فَلَ مُ اللّهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) معنى هذا أن أبا الدرداء كان غائبا فاستقبلته أم الدرداء فرآها متبذلة انظر: فتح البارى (٢٤٨/٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ٤ (١٩٦٨).

<sup>(</sup>٣) هكذا وقع في الأصل، والمراد أنها كمن لا زوج لها نظرا لانشغاله عنها بصيام النهار وقيام الليل.

<sup>(</sup>٤) أحمد (٦/ ٢٦٨). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٣٠١): رواه أحمد ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد في «المسند» (٣/ ٢٥) واللفظ له، والنسائي رقم (١٤٠٧) و (٢٥٣٥)، وأبوداود رقم (١٦٧٥)، و الترمذي (٥١١) مختصرًا.

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «البذاذة والتبذل» معنًى

٤ - \*(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا أَنَّهُ قَالَ: « أَتَانَا النَّبِيُ ﷺ فَرَأَى رَجُلًا ثَاثِرَ الرَّأْسِ
 فَقَالَ: «أَمَا يَجَدُ هَذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ») \* (١).

٥ - \*(عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إَ - أَنَّهُ قَالَ: أَنَيْتُ النَّبِيَّ عَيَيْهِ، فِي ثَوْبِ دُونٍ فَقَالَ: هَنْهُ إَلَى مَالٌ؟ » قَالَ: مَعْمْ مِنْ كُلِّ الْمَالِ. قَالَ: مِنْ أَيِّ الْمَالِ؟ ». قَالَ: قَدْ آتَانِي اللهُ مِنَ الإِبِلِ وَالغَنَمِ وَالخَيْلِ وَالغَنَمِ وَالخَيْلِ وَالغَنَمِ وَالخَيْلِ وَالعَرْبَ وَالغَنَمِ وَالخَيْلِ وَالعَرْبَ وَالغَنَمِ وَالخَيْلِ وَالعَرْبَ وَالغَنَمِ وَالخَيْلِ وَالعَرْبَ وَالْعَرْبُونِ وَالنَّيْلِ وَالعَرْبَ وَالْعَرْبُ وَالْعَرْبُونِ وَالْعَرْبُ وَالْعَرْبُونِ وَالْعَرْبُ وَالْعَرْبُونِ وَلَا اللهُ مَا لًا فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتُهُ » (٢).

٢- \*(عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ قَالَ: (ذُبَابٌ (٤) »
 قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ وَلِي جُمَّةٌ (٣). قَالَ: (ذُبَابٌ (٤) »
 وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَعْنِينِي فَانْطَلَقْتُ فَأَخَذْتُ مِنْ شَعْرِي.
 فَقَالَ: (إنِّي لَمْ أَعْنِكَ ، وَهَذَا أَحْسَنُ ») \*(٥).

٧- \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَر، كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: «شُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَلَنَا هَذَاوَمَا

كُنَّالَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رِبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَ فَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ. تَرْضَى. اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَروَا لِخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْشَاءِ السَّفَر، وَكَابَةِ المُنْظُرِ، وَلَاهُمْ وَالْعَلْمِ، وَكَابَةِ المُنْظَرِ، وَصُوءِ المُنْقَلَبِ فِي المَّلَ وَالأَهْلِ وَالأَهْلُونَ ، وَزَادَ وَبَعَ قَالَمُنَّ، وَزَادَ وَيَهِنَّ: «آيبُونَ تَايْبُونَ عَابِدُونَ ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ »)\*(١٠).

٩- \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ شَقِيقٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِ عَامِلًا بِمِصْرَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْ عَامِلًا بِمِصْرَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَإِذَا هَوَ شَعْتُ الرَّأْسِ مُشْعَانٌ (٩) ، قَالَ: «مَالِي أَصْحَابِهِ فَإِذَا هَوَ شَعْتُ الرَّأْسِ مُشْعَانٌ أَنِي اللهِ عَلَيْ يَنْهَانَا أَرَاكَ مُشْعَانًا وَأَنْتَ أَمِيرٌ ؟ » قَالَ: كَانَ نَبِي اللهِ عَلَيْ يَنْهَانَا عَنِ الإِرْفَاهِ. قُلْنَا: وَمَا الإِرْفَاهُ أَيْ اللهِ عَلَيْ لَكُلَّ كُلَّ عَنِ الإِرْفَاهِ. قُلْنَا: وَمَا الإِرْفَاهُ أَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى

١٠ - \* ( عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِرْجِسٍ - رَضِيَ اللهُ

- (۱) النسائي (۸/ ۱۸۳ ۱۸۶) واللفظ له. وقال محقق جامع الأصول: إسناده صحيح (۱/ ۲۵۱). وصحيح سنن النسائي (۲۸۳۲) وقال الألباني: صحيح.
- (٢) أبو داود (٣٦٠٤). والنسائي (٨/ ١٨١) وقال الألباني: صحيح (٣/ ١٠٦٢) رقم (٤٨٢٠). ورواه أيضًا أحمد في «المسند» (٣/ ٤٧٣).
- (٣) الجمة: بضم الجيم وتشديد الميم مجتمع شعر الرأس وقيل: ما سقط منه على المنكبين.
  - (٤) المراد بالذباب: الشر.
- (٥) النسائي (٨/ ١٣٥) وقال الألباني: صحيح (٣/ ١٠٤٢)

- رقم (٤٦٩١). وأبو داود (٤١٩٠). وقال محقق جامع الأصول: إسناده حسن (٤/ ٧٥٥).
  - (٦) مسلم (١٣٤٢).
- (٧) القزع: حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه وذلك لسوء
   هيئة فاعله .
- (٨) البخاري ـ الفتح ١٠ (٥٩٢٠). ومسلم (٢١٢٠) واللفظ له
  - (٩) مُشْعَانُّ الرأس: المنتفش الشعر الثائر الرأس.
- (١٠) النسائي (٨/ ١٣٢) وقال الألباني: صحيح (٣/ ١٠٤) رقم (٢٨٣) والإرفاه: كثرة التدهن والتنعم.

عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْنَاءِ الْسَّفَرِ، وَكَابَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَالْحَوْرِ بَعْدَ الكَوْرِ (()) ، وَعْثَاءِ الْسَّفُرِ، وَكَابَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَالْحَوْرِ بَعْدَ الكَوْرِ () ، وَدَعْوَةِ المَظْلُوم وَسُوءِ الْمُنْظَرِ فِي الأَهْلِ وَالمَالِ) \* (()).

١١- \* (عَنْ سَمُرَةَ بْن جُنْدَبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -قَالَ:كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ \_ يَعْنِي \_ عِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ لأَصْحَابِهِ: «هَـلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُـمْ مِـنْ رُؤْيَـا؟» قَـالَ فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُصَّ، وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ : «إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي وَإِنَّهُمَا قَالَا لي: انْطَلِقْ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُل مُضْطَجِع، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ (" فَيَتَلَهْ لَهُ (لْ) الْحَجَرُ هَاهُنَا، فَيَتْبَعُ الحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَافَعَلَ بِهِ الْمُرَّةَ الأُولَى، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَّا: سُبْحَانَ الَّله مَاهَذَانِ؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقْ، انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُل مُسْتَلْقِ لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُقَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبٍ (٥) مِنْ حَدِيدٍ وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ (1) إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ، قَـالَ: وَرُبَّهَا قَالَ أَبُـو رَجَاءٍ فَيُشَوُّ . قَالَ :ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الآخَرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الأَوَّلِ، فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ

الْجَانِب حَتَّى يَصِحَّ ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْرَّةَ الأُولَى . قَالَ قُلْتُ:سُبْحَانَ اللهِ مَاهَذَانِ؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ. قَالَ \_ وَأَحْسَبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ \_: فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌّ وَأَصْوَاتٌ. قَالَ: فَاطَّلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيه رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا(٧) قَالَ: قُلْتُ لَهُمَّا: مَاهَؤُلاءِ ؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ. قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ \_ حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ \_ أَحْمَر مِثْلَ الدَّم، وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَاعَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ قَـدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ فَيَفْغَرُ (٨) لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ ثُمَّ يَـرْجِعُ إِلَيْهِ، كُلَّهَارَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا قَالَ: قُلْتُ لَهُمَّا: مَاهَذَانِ؟ قَالَ: قَالَا لِي:انْطَلِقْ انْطَلِقْ.قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ كَرِيهِ الْمُزَآةِ كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلًا مَرْآةً (٩)، وَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا. قَالَ: قُلْتُ لَهُما: مَاهَـذَا؟ قَـالَ:قَالَا لِي:انْطَلِـقْ انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتِمَةٍ (١٠)فِيهَا مِنْ كُلِّ لَوْنِ الرَّبِيعِ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَيِ الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ

(۲) مسلم (۱۳٤۳).

<sup>(</sup>١) الحور بعد الكون هكذا هي في معظم النسخ بالنون في الكون وقد وردت الحور بعد الكور بالراء وكلاهما بمعنى

النقصان بعد الزيادة.

<sup>(</sup>٣) يثلغ رأسه: أي يشدخه، الشدخ: كسر الشيء الأجوف.

<sup>(</sup>٤) تدهده: إذا انحط.

<sup>(</sup>٥) كلوب من حديد: بفتح الكاف وتشديد اللام: حديدة مُعْوَجَّة الرأس.

<sup>(</sup>٦) يشرشر شدقه: أي يقطعه شقًا، والشدق: جانب الفم.

<sup>(</sup>٧) ضوضوا: أي رفعوا أصواتهم مختلطة.

<sup>(</sup>٨)يفغر فاه: أي يفتحه.

<sup>(</sup>٩) رجلًا مرآة: أي قبيح المنظر.

<sup>(</sup>١٠) روضة معتمة: من العتمة وهو شدة الظلام فوصفها بشدة الخضرة، كقوله تعالى ﴿مُدْهَامَّتَانِ ﴾.

لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولًا فِي السَّمَاءِ، وَإِذَاحَوْلَ الرَّجُل مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانٍ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ (١). قَالَ: قُلْتُ لَمُهَا: مَاهَذَا؟مَاهَؤُلَاءِ؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ. قَالَ: قَالَا لِي: ارْقَ، فَارْتَقَيْتُ فِيهَا قَالَ: فَارْتَقَيْنَا فِيهَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِن ذَهَبِ وَلَبِن فِضَّةٍ (٢) ، فَأَتَيْنَا بَابَ الْلَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا، فَدَخَلْنَاهَا فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، قَالَ: قَالَا لَمُمْ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهَرِ، قَالَ: وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ الْمُحْضُ (٣) مِنَ البَيَاضِ، فَلَاهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُ وا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُم، فَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ. قَالَ قَالَا لِي: هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ، وَهَذَاكَ مَنْ زِلُكَ. قَالَ فَسَمَا بَصَرِي صُعُدًا (١٤). فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ (٥) البَيْضَاءِ. قَالَ: قَالَا لِي: هَذَاكَ مَنْزِلُكَ، قَالَ: قُلْتُ لَمُهُ]: بَارَكَ اللهُ فِيكُمَا، ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ، قَالَا: أَمَّا الآنَ فَلَا ،وَأَنْتَ دَاخِلُهُ قَالَ: قُلْتُ لَمُهُ]: فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا، فَمَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ ؟ قَالَ: قَالَا لى: أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ : أَمَّا الرَّجُلُ الأَوُّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ

وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمُكْتُوبَةِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشُرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الكَذْبَةَ تَبْلُغُ قَفَاهُ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّبَاءُ وَالنِّسَاءُ العُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِشْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ فَهُمُ الزَّنَاةُ وَالزَّوَانِي ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي آتَيْتَ التَّنُورِ فَهُمُ الزَّنَاةُ وَالزَّوَانِي ، وَأَمَّا الرَّجُلُ اللَّذِي آتَيْتَ التَّنُورِ فَهُمُ النَّهُ وَ وَيُلْقَمُ الْحَجَرَ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَاءُ وَأَمَّا الرَّجُلُ اللَّذِي أَتَى التَّهُ وَ وَيُلْقَمُ الْحَجَرَ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَاءُ وَأَمَّا الرَّجُلُ اللَّهِ وَيُلْقَعُ النَّارِ يَعُشُّهَا وَيَسْعَى عَنْدَ النَّارِ يُحُشُّهَا وَيَسْعَى عَنْدَ النَّارِ يُحُشُّهَا وَيَسْعَى عَنْدَ النَّارِ يَعُشُّهَا وَيَسْعَى عَنْدَ النَّارِ عُلْمَا الْوَلْدَانُ اللَّهِ عَلَى الْفَعْرَ وَهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَاكُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُ وَلُولُ اللَّهُ عَلَى الْفَعْرَ وَ اللَّهُ عَلَى الْفَعْرَ وَ اللَّهُ عَلَى الْفَعْرَ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْفَعْرَ وَاللَّهُ عَلَى الْفَعْرَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَاكُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْفَالِقُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَاكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُوا عَمَلًا وَاعَمَلًا صَالِكُا وَاخَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُوا عَمَلًا صَالَكُ وَالْمُوا عَمَلًا وَاعَمَلًا وَاعَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُعَلِى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُوا عَمَلَا وَاعَمُلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا الل

١٢- \* (عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَسْكُنُونَ الْعُالِيَةَ فَيَحْضُرُونَ الْجُمُعَةَ وَاللهُ عَنْهُا وَاللَّهُمُ النَّاسُ وَهِمْ (٥) مَطَعَتْ أَرْوَاحُهُمْ (٥) فَيَتَأَذَّى بِهَا النَّاسُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَوَ لَكُ نِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَوَ لَا يَعْتَسِلُونَ ؟») \* (١٠).

وَلَفْظُهُ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ: كَانَ النَّاسُ مَهَنَةَ (١١)

<sup>(</sup>١) أصل العبارة: وإذا حول الرجل ولدان ما رأيت ولمدانًا قط أكثر منهم.

<sup>(</sup>۲) لَبِن ذهب ولبن فضة \_ بكسر الباء \_ جمع لبنة: وهـ و ما يبنى به من طين.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن حجر: المحض: هو اللبن الخالص عن الماء حلوًا كان أو حامضًا. «فتح الباري» (١٢/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٤) صُعُدًا - بضم أوله وثانيه - أي ارتفع كثيرًا.

<sup>(</sup>٥) قال ابن الأثير:الرَّبَابَةُ:السَّحابة التي ركب بعضها بعضًا. «النهاية» (٢/ ١٨١).

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ الفتح ١٢ (٧٠٤٧) واللفظ له. ومسلم (٢٢٧٥).

<sup>(</sup>٧) وسخ: أي قذر وذلك لانشغالهم بأمر المعاش.

<sup>(</sup>٨) الرَّوح: بالفتح نسيم الريح.

<sup>(</sup>٩) سطعت أرواحهم: المراد أنهم كانوا إذا مر النسيم عليهم تكيف بأرواحهم فحمل رائحة عرقهم إلى الناس وذلك لمجيئهم مشيًا من مكان بعيد.

<sup>(</sup>١٠) النسائي (٣/ ٩٤) وقال الألباني: صحيح (١/ ٢٩٨) رقم (١٣٠٦).

<sup>(</sup>١١) مَهَٰنَةَ أنفسهم: جمع ماهن أي خدم أنفسهم.

أَنْفُسِهِمْ وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى اجْمُعَةِ رَاحُوا فِي هَيْئَتِهِمْ فَقِيلَ هَمُمْ: لَوِ اغْتَسَلْتُمْ (١).

١٣ - \* (عَنْ جَرِيرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنّا عِنْدُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فِي صَدْرِ النّهَارِ. قَالَ: فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُراهٌ مُحَتّابِي النّارِ (٢) أَوِ العَبَاءِ (٣)، مُتَقَلّدِي حُفَاةٌ عُراهٌ مُحَتّابِي النّارِ (٢) أَوِ العَبَاءِ (٣)، مُتَقَلّدِي السُّيُوفِ. عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ، بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ الفَاقَةِ، السَّيُوفِ. عَامَّتُهُمْ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ لِلَالًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، فَصَلَّى ثُمَّ فَدَحَلَ ثُمَ حَرَجَ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، فَصَلَّى ثُمَّ خَرَجَ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، فَصَلَّى ثُمَّ مَنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴿ (النساء / ١) إِلَى آخِرِ الآيَةِ ﴿ إِنَّ الللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾. وَالآيَةُ النِّتِي فِي الْحَشْرِ اللّهَ ﴾ (الحشر / كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾. وَالآيَةَ النِّتِي فِي الْحَشْرِ وَهُمِهِ ، مِنْ ثَوْبِهِ، اللهُ وَلُتُنْظُرْ نَفْسُ مَاقَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا الله ﴾ (الحشر / ١٨) تَصَدَّقَ رَجُلُّ مِنْ دِينَارِهِ، مِنْ دِرْهَمِهِ ، مِنْ ثَوْبِهِ، مِنْ صَاعِ بُرِّهِ، مِنْ صَاعِ بُرِهِ، مِنْ صَاعِ بُرِهِ، مِنْ صَاعِ بُرِهِ، مِنْ صَاعِ عُرْهِ (حَتَّى قَالَ) وَلَوْ بِشِقِ بَمْرَةٍ»

(١) البخاري - الفتح ٢(٩٠٣).

(٢) مجتابي النيار: نصب على الحالية . أي لابسيها خارقين أوساطها مقورين . يقال: اجتبت القميص أي دخلت فيه . والنيار جمع نمرة . وهي ثياب صوف فيها تنمير . وقيل : هي كل شملة مخططة من مآزر الأعراب . كأنها أخذت من لون النمر لما فيها من السواد والبياض . أراد أنه جاءه قوم لابسي أزر مخططة من صوف .

- (٣) العباء: بالمد وبفتح العين، جمع عباءة وعباية ، لغتان . نوع من الأكسية.
  - (٤) فتمعر: أي تغير
- (٥) كومين: هو بفتح الكاف وضمها . قال القاضي: ضبطه بعضهم بالفتح وبعضهم بالضم قال ابن سراج: هو بالضم اسم لما كُوَّم . وبالفتح المرة الواحدة . قال: والكومة ، بالضم ، الصبرة . والكوم العظيم من كل شيء والكوم المكان المرتفع كالرابية . قال القاضي: فالفتح هنا أولى، لأن

قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ . قَالَ : ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ، حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ (٥) مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ. حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَتَهَلَّلُ (١) . كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ (٧) . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُهَا، وَوَزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ فَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ فَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ ") \* (٨) .

١٤ - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سَلَامٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سَلَامٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى الْلِنْبَرِ فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ الجُمُعَةِ: « مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوِ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبِ مِهْنَتِهِ؟ ») \* (٩).

- مقصوده الكثرة والتشبيه بالرابية.
- (٦) يتهلل: أي يستنير فرحًا وسرورًا .
- (٧) مذهبة: ضبطوه بوجهين: أحدهما وهو المشهبور، وبه جزم القاضي والجمهور: مذهبة. والثاني، ولم يذكر الحميدي في الجمع بين الصحيحين غيره: مدهنة. وقيل: هذا تصحيف. وذكر القاضي وجهين في تفسيره: أحدهما معناه فضة مذهبة، فهو أبلغ في حسن الوجه وإشراقه. والثاني: شبهه في حسنه ونوره بالمذهبة من الجلو، وجمعها مذاهب، وهي شيء كانت العرب تصنعه من جلود وتجعل فيها خطوطًا مذهبة يرى بعضها إثر بعض.
  - (۸) مسلم (۱۰۱۷).
- (٩) أبو داود (١٠٧٨). وابن ماجة (١٠٩٥) واللفظ لـه وقال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. وقال محقق جامع الأصول: إسناده صحيح (٧/ ٣٣٠).

#### Ataunnabi.com

البذاذة والتبذل (٤٠٦٧)

# من الآثار الواردة في ذَمِّ «البذاذة والتبذل»

١ - \*(قَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ البُسْتِيُّ - رَحِمَهُ عَفْورَةٌ ) \* (٢).
 اللهُ تَعَالَى \_: « الْـ وَاجِبُ عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَكُـ ونَ حَسَـنَ ٣ - \*(

السَّمْتِ، طَوِيلَ الصَّمْتِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَخْلَاقِ السَّمْتِ، طَوِيلَ الصَّمْتِ مِنْ شِيمِ الأَنْبِيَاءِ، كَمَا أَنَّ سُوءَ السَّمْتِ وَتَرْكَ الصَّمْتِ مِنْ شِيمِ

الأَشْقِيَاءِ») \* (١٠). ٢ - \* (قَالَ عُمَـرُ بْنُ الخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ -

«إِيَّاكُ مْ وَلِبْسَتَيْن:لِبْسَةُ مَشْهُ وَرَةٌ، وَلِبْسَةٌ

٣- \* (وَقِيلَ: الْمُرُوءَةُ الظَّاهِرَةُ فِي الثِّيَابِ الطَّاهِرَةِ) \* ("). الطَّاهِرَةِ) \* (").

٤- \*(وَقِيلَ فِي مَنْثُورِ الحِكَمِ: الْبَسْ مِنَ الثِّيَابِ مَا يَخْدُمُكَ وَلا يَسْتَخْدِمُكَ) \*(3).

٥- \*(وَقِيلَ: الْعُرْيُ الْفَادِحُ، خَيْرٌ مِنَ الزِّيِّ الْفَادِحُ، خَيْرٌ مِنَ الزِّيِّ الْفَاضِح)\*(٥).

# من مضار «البذاذة والتبذل»

(١) سُوءُ الْمَظْهَرِ وَقُبْحُ الصُّورَةِ يُنَفِّرُ كَثِيرًا مِنَ الْخَلْقِ.

(٢) دَلِيلٌ عَلَى جَحْدِ نِعْمَةِ اللهِ وَكُفْرِهَا وَعَدَمِ إِظْهَارِهَا.

(٣) دَلِيلٌ عَلَى شَقَاءِ النَّفْسِ.

(٤) تُنَاقِفُ الصُورَةَ الَّتِي يُحِبُّ اللهُ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ فِيهَا.

(٥) تُنَاقِضُ صِفَةَ الأَنْبِياءِ وَالصَّالِحِينَ.

(٦) تُعْطِي صُورَةً سَيِّئَةً عَنِ الْمُسْلِمِ فِي ظِلِّ المُجْتَمَعِ الْمُسْلِمِ.

<sup>(</sup>١) روضة العقلاء (٢٥).

<sup>(</sup>٢) أدب الدنيا والدين (٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٣٤١).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٣٤٠).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (٣٣٩).

## البطر

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٥      | ٤        | ۲      |

#### البطر لغة:

مَصْدَرُ قَوْ لِحِمْ: بَطِرَ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ب ط ر) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الشَّقِّ، قَالَ ابْنُ فَارِسٍ: وَيُحْمَلُ عَلَيْهَا البَطَرُ وَهُـوَ تَجَاوُزُ الْحَدِّ فِي الْمَرَح، وَقِيلَ: البَطَرُ الأَشَرُ وَهُوَ شِـدَّةُ الْمَرَحِ وَقَدْ بَطِرَ (بِالكَسْرِ) يَبْطَرُ، وَأَبْطَرَهُ الْمَالُ، وَالبَطَرُ أَيْضًا: الْحَيْرَةُ وَالدَّهَشُ وَأَبْطَرَهُ: أَدْهَشَهُ، وَيُقَالُ: بَطَرْتُ الشَّيْءَ أَبْطِرُهُ بَطْرًا: شَقَقْتُهُ وَمِنْهُ سُمِّى البَيْطَارُ (١٠)، وَذَهَبَ دَمُّهُ بِطْرًا (بِالْكَسْرِ) أَيْ هَدَرًا، وَالبَطَرُ أَيْضًا: الطُّغْيَانُ عِنْدَ النِّعْمَةِ وَطُولِ الْغِنَى، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الشَّريفُ .. «لَا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَـرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا " وَبَطَرُ الْحَقِّ: التَّكَبُّرُ عَنْهُ وَالتَّجَبُّرُ عِنْدَهُ وَرُؤْيَتُهُ بَاطِلًا، وَفِي الْحَدِيثِ: «الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ»، قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ هُوَ أَنْ يَجْعَلَ مَا جَعَلَهُ اللهُ حَقًّا مِنْ تَوْحِيدِهِ وَعِبَادَتِهِ بَاطِلًا، وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَتَجَبَّرَ عِنْدَهُ فَلَا يَرَاهُ حَقًّا، وَقِيلَ هُوَ أَنْ يَتَكَبَّرَ عَنِ الْحَقِّ فَلَا يَقْبَلُهُ، وَذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ: بَطِرَ فُكَانٌ هَدْيَةَ أَمْرِهِ، إِذَا لَمْ يَهْتَدِ لَهُ وَجَهِلَـهُ وَلَمْ يَقْبَلْهُ، وَبَطِرَ النِّعْمَةَ بَطَرًا فَهُ وَ بَطِرٌ، وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ: ﴿ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ﴾ (القصص ص/ ٥٨) قِيلَ: أَوْصَلَ الفِعْلَ

وَحَذَفَ الجَارِّ (أَيْ بَطِرَتْ مِنْ مَعِيشَتِهَا) كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ ﴾ أَيْ مِنْ قَوْمِهِ، وَقِيلَ مَعْنَاهُ: إِمَّا بِتَضْمِينِ بَطِرَتْ مَعْنَاهُ: إِمَّا بِتَضْمِينِ بَطِرَتْ مَعْنَاهُ: إِمَّا بِتَضْمِينِ بَطِرَتْ مَعْنَاهُ: إِمَّا بِتَضْمِينِ بَطِرَتْ مَعْنَاهُ وَإِمَّا بِتَضْمِينِ بَطِرَتْ مَعْنَاهُ وَإِمَّا بِتَضْمِينِ بَطِرَتْ مَعْنَاهُ وَإِمَّا الْمَطُرُ هُنَا هُوَ مَعْنَى كَفَرَتْ وَغَمَطَتْ، وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: البَطَرُ هُنَا هُوَ الطَّغْيَانُ بِالنِّعْمَةِ، وقِيلَ البَطَرُ: شُوءُ احْتِهَالِ الْغِنَى بِأَنْ اللهِ فِيهِ (٢٠).

وَأَوْرَدَ ابْنُ مَنْظُورٍ لِلْبَطَرِ مَعَانِي عَدِيدَةً مِنْهَا:
البَطَرُ: النَّشَاطُ، وَالْبَطَرُ: التَّبَخْرُى وَالبَطَرُ قِلَّةُ
احْتِهَالِ النِّعْمَةِ، وَالْبُطَرُ: الدَّهَسُ وَاخْيْرَةُ وَالْبُطَرُ:
الطُّعْيَانُ فِي النِّعْمَةِ، وَالْبُطَرُ: كَرَاهَةُ الشَّيْءِ مِنْ غَيْرِ أَنْ الطُّعْيَانُ فِي النِّعْمَةِ، وَالْبُطَرُ: كَرَاهَةُ الشَّيْءِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَحِقَ الكَرَاهِيةَ، يُقَالُ: بَطِرَ النِّعْمَةَ يَبْطُرُهَا لَمْ يَشْكُرُهَا، وَبَطِرَ بِالأَمْرِ ثَقُلُ لِهِ وَدَهِشَ وَأَبُطَرَهُ الْلَالُ، يَشِكُرُهَا، وَبَطِرَ بِالأَمْرِ ثَقُلُ لِهِ وَدَهِشَ وَأَبُطَرَهُ الْلَالُ، وَأَبْطَرَهُ ذَرْعُهُ: حَمَّلَهُ وَأَبْطَرَهُ ذَرْعُهُ: حَمَّلَهُ وَقُولَ مَا يُطِيقُ (والذَّرْعُ الْبَدَنُ، وَقِيلَ: الْعُنْقُ (٣))، فَوْقَ مَا يُطِيقُ (والذَّرْعُ الْبَدَنُ، وَقِيلَ: الْعُنْقُ (٣))، فَوْقَ مَا يُطِيقُ (والذَّرْعُ الْبَدَنُ، وَقِيلَ: اللهُ نَعْلَقُ (٣) مَعْنَاهُ وَرِئَاءَ النَّاسِ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِطْرِينَ وَلِلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مَعْنَاهُ وَرَئَاءَ النَّاسِ ﴿ وَلَا تَعْلَى إِلَا لَعْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُعَاصِي بِنِعَمِ اللهِ عَلَى الْمُعَاصِي بِنِعَمِ اللهِ عَلَى وَجَلَّ وَمِنَ الْعَافِيةِ، وَالْمُعْنَى: خَرَجُوا بَطِرِينَ وَجَلَّ وَمِا اللهِ مَنَ الْعَافِيةِ، وَالْمُعْنَى: خَرَجُوا بَطِويينَ وَجَلَّ وَمَا أَلْبَسَهُ مِنَ الْعَافِيةِ، وَالْمُعْنَى: خَرَجُوا بَطِويينَ

<sup>(</sup>١) البيطار: مُعَالج الدواب.

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي (۱۳/ ۱۹۸).

<sup>(</sup>٣) مقاييس اللغة (١/ ٢١٦)، النهاية لابن الأثر (١/ ١٣٥)ن

والصحاح (۲/ ۹۹۳) ولسان العرب (۱/ ۳۰۰) (ط. دار المعارف).

مُرَائِينَ، وَقَدْنَنَزَلَتْ فِي أَبِي جَهْلٍ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ خَرَجُوا يَوْمَ بَدْرٍ لِنُصْرَةِ الْعِيرِ. وَقَدْ جَرى مَا جَرى مِنْ إِفْكُرِكِهِمْ (١) ، وَقَالَ أَبُوحَيَّانَ: هَذَا تَخُويفٌ لأَهْلِ مَكَّةَ مِنْ سُوءِ عَاقِبَةِ قَوْمٍ كَانُوا فِي مِثْلِ حَالِمِمْ مِنْ إِنْعَامِ اللهِ عَلَيْهِمْ بِالرُّقُودِ فِي ظِلَالِ الأَمْنِ، وَخَفْضِ العَيْشِ فَغَمَطُوا النَّعْمَةَ، وَقَابَلُوهَا بِالأَشْرِ وَالبَطَرِ فَدَمَّ رَهُمُ اللهُ وَخَرَّبَ دِيَارَهُمْ (٢).

#### البطر اصطلاحًا:

البَطَرُ: مُحَرَّكًا - دَهَشٌ يَعْتَرِي الإِنْسَانَ مِنْ سُوءِ الْجَيَالِ النِّعْمَةِ، وَقِلَّةِ الْقِيَامِ بِحَقِّهَا، وَصَرْفِهَا إِلَى غَيْرِ وَحُههَا.

وَقَالَ الْعِنَّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: الْبَطَرُ: سُوءُ احْتِهَالِ الْغِنَى وَمَعْنَاهُ التَّقْصِيرُ فِي شُكْرِهِ، وَرُوْيَةُ المِنَّةِ بِهِ، وَهُوَ وَالْمُرَّحُ وَسِيلَتَانِ إِلَى الطُّغْيَانِ (٣).

#### أنواع البطر:

لِلْبَطَرِ أَنْوَاعٌ عَدِيدَةٌ أَهَمُّهَا:

١- بَطَرُ الْغِنَي.

٢ - بَطَرُ الْمُلُكِ.

وَكِلَاهُمَا مِمَّا يَجِبُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ، قَالَ تَعَالَى فِي النَّوْعِ الأَوَّلِ: ﴿إِنَّ الإِنْسَانَ لَيَطْغَـى \* أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَـى \* الأَوَّلِ: ﴿إِنَّ الإِنْسَانَ لَيَطْغَـى \* أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَـى \* (العلق/ ٢ - ٧) وَقَالَ فِي النَّوْعِ الثَّانِي فِي حَتِّ فِرْعَـوْنَ ﴿ وَفَحَشَرَ فَنَادَى \* فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى \* (النازعات/ ٢٣ - ٢٤) (أنّ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُضَافَ إِلَى ذَلِكَ:

٣- بَطَرُ الْمُنْصِبِ وَالْوَظِيفَةِ.

٤ - بَطَرُ الْجَاهِ وَالْكَانَةِ الاجْتِمَاعِيَّةِ.

وَكِلَاهُمَا يُمْكِنُ مَمْلُهُ عَلَى النَّوْعَيْنِ الأَوَّلَيْنِ.

[للاستزادة: انظر صفات: الغرور \_ الكبر والعجب \_ نكران الجميل \_ الجحود \_ الطمع \_ السخط.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الإنصاف التواضع - الحمد - الشكر - العدل والمساواة - الاعتراف بالفضل - الرضا - القناعة - الزهد].

For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar

<sup>(</sup>١) انظر تفسير القرطبي (٨/ ٦٣).

<sup>(</sup>٢) تفسير البحر المحيط ٧/ ١٢١.

# الآيات الواردة في « البطر »

٢- وَكُمْ أَهْلُكَ نَامِن قَرْكِ تِمْ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا أَهُ فَيْلُكُ مَسْكِنُهُمْ لَوْتُسْكُن مِّنْ بَعْدِ هِرْ
 إِلَّا قَلِيلًا وَكُنّا غَنْ الْوَرْثِين (٥)

وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِين رِهِم بَطَرًا
 وَرِتَآ ءَالنَّ اسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
 وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿

(٢) القصص : ٥٨ مكية

(١) الأنفال: ٤٧ مكية

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ «البطر»

١ - \*(عَنْ أَبِي عَبْدِ السَّرَّ \*مَنِ الفِهْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حُنَيْنًا، فَسِرْنَا فِي عَنْهُ - قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حُنَيْنًا، فَسِرْنَا فِي يَوْمٍ قَائِظٍ شَدِيدِ الْحَرِّ، فَنَزَلْنَا تَحْتَ ظِلِّ شَجَرَةٍ ... الْحَدِيثُ وَفِيهِ « فَقَالَ: أَسْرِجْ لِيَ الْفَرَسَ ، فَأَخْرَجَ سَرْجًا الْحَدِيثُ وَفِيهِ « فَقَالَ: أَسْرِجْ لِيَ الْفَرَسَ ، فَأَخْرَجَ سَرْجًا دَفَّتَاهُ مِنْ لِيفٍ ، لَيْسَ فِيهِ أَشَرُ وَلَا بَطَرُهُ فَرَكِبَ وَرَكِبْنَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ ) \* (1)

٢ - \*(عَنْ مُحَمَّدٍ - وَهُ وَ ابْنُ زِيَادٍ -، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُ رَيْدِ رَةَ، وَرَأَى رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَجَعَلَ سَمِعْتُ أَبَا هُ رَيْدِ ، وَهُ وَرَأَى رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَجَعَلَ يَضْرِبُ الأَرْضَ بِرِجْلِهِ، وَهُو أَمِيرٌ عَلَى الْبَحْرِيْنِ، وَهُ وَ يَضْرِبُ الأَرْضَ بِرِجْلِهِ، وَهُو أَمِيرٌ عَلَى الْبَحْرِيْنِ، وَهُ وَ يَضُوبُ اللهِ عَلَيْ : يَقُولُ: جَاءَ الأَمِيرُ، جَاءَ الأَمِيرُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى مَنْ يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَرًا») \*(٢).

٣ - \*(عَـنْ أَبِي هُـرَيْـرَةَ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ ــ أَنَّ
 رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «لَا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَـامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ
 إِزَارَهُ بَطَرًا»)\*(٣).

٤ - ﴿ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ مَامِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤدِّي وَكَاتَهُ إِلَّا أُحْمِي عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ .... الْحَدِيثُ وَفِيهِ : ﴿ الْخَيْلُ ثَلَاثَةُ إِنَّا أُحْرِي عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ .... الْحَدِيثُ وَفِيهِ : ﴿ الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ ! فَهِي لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَلِرَجُلٍ وَزْرٌ فَأَمَّا الَّتِي هِي لَهُ أَجْرٌ وَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا فِي سَبِيلِ وَزْرٌ فَأَمَّا الَّتِي هِي لَهُ أَجْرٌ وَالرَّجُلُ يَتَخِذُهَا إِلَّا كَتَبَ اللهُ وَيُعِدُّهَا لَكُ ، فَلَا تُعَيِّبُ شَيْئًا فِي بُطُونِهَا إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرًا ، وَلَـوْسَقَاهَا مِنْ نَهْرٍ كَانَ لَهُ بِكُلِّ كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرًا ، وَلَـوْسَقَاهَا مِنْ نَهْرٍ كَانَ لَهُ بِكُلِّ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خُطُوهَا أَجْرٌ ، وَلَو اسْتَنَّتْ شَرَقًا أَوْ شَرَفَيْنِ وَتَعَاهَا فِي بُطُوهِا أَجْرٌ ، وَلَو اسْتَنَّتْ شَرَقًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خُطُوهَا أَجْرٌ ، وَلَو اسْتَنَّتْ شَرَقًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خُطُوهَا أَجْرٌ ، وَلَو اسْتَنَّتْ شَرَقًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خُطُوهَا أَجْرٌ ، وَلَو اسْتَنَّتْ شَرَقًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَتَبِ لَهُ بِكُلِّ خُطُوهَا أَجْرٌ ، وَلَو اسْتَنَتْ شَرَقًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَتَبَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوهَا تَكَرُّمَا وَتَجَمُّلًا وَلَا يَنْسَى حَقَّ كُتِبَ لَهُ فُورِهَا وَبُطُوهِا وَيُسْرِهَا وَيُسْرِهَا . وَأَمَّا اللَّذِي عَلَيْهِ وَزُرٌ فَاللَّذِي يَتَخِذُهُا أَشَرًا وَبَطَرًا وَبَكَرُ اللهُ وَيَاءَ النَّاسِ ، وَزُرٌ فَالَّذِي يَتَخِذُهُا أَشَرًا وَبَطُرًا وَبَلَا وَبَعَلَ أَنْ اللَّذِي هِي عَلَيْهِ وَزُرٌ فَاللَّذِي يَتَخِذُهُا أَشَرًا وَبَطَرًا وَبَلَا وَبَكَا وَرِيَاءَ النَّاسِ ، فَأَمَّا اللَّذِي هِي عَلَيْهِ وَزُرٌ ... الْحَدِيثُ ) \* (اللَّذِي هِي عَلَيْهِ وَزُرُ ... الْحَدِيثُ ) \* (اللَّذِي هِي عَلَيْهِ وَزُرُ ... الْحَدِيثُ ) \* (اللَّذِي هُي عَلَيْهِ وَزُرُ ... الْحَدِيثُ ) \* (اللَّذِي هُو عَلَيْهُ وَرُدُ ... الْحَدِيثُ ) \* (اللَّذِي هُو عَلَيْهُ وَرُدُ ... الْحَدِيثُ اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذَا اللَّذِي الْمَا اللَّذِي اللْوَالَقَالِهُ وَالْمُ اللَّذ

# من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «البطر»

١ - \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ
 دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ ﴾ (الأنفال/ ٤٧): يَعْنِي النُّشْرِكِينَ الَّذِين قَاتَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ) \*(٥).

٢ - \* ( قَالَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_

عَلَى الْمُنْبَرِ: إِنَّا لِلشَّيْطَانِ مَصَائِدَ وَفُخُوخًا، وَفُخُوخُهُ الْمُنْبَرِ: إِنَّا لِلشَّيْطَانِ مَصَائِدَ وَفُخُوخُهُ اللهِ، وَالْكِبْرُ عَلَى عِبَادِ اللهِ، وَالْكِبْرُ عَلَى عِبَادِ اللهِ، وَاتِّبَاعُ الْمُوَى فِي غَيْرِ ذَاتِ اللهِ) \*(٢).

٣ - \*(عَنْ قَتَادَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي الآيَةِ
 ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِين خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا ﴾، قَالَ:

ح سنن أبي (٤) البخاري \_ الفتح٦ (٢٨٦٠)، مسلم (٩٨٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) الدر المنثور (٤/ ٧٧).

<sup>(</sup>٦) إحياء علوم الدين (٣/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۵۲۳۳)، وحسَّنه الألباني، صحيح سنن أبي داود (٤٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ١٠ (٥٧٨٨) ، مسلم (٢٠٨٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ١٠ (٥٧٨٨) واللفظ له،مسلم (٢٠٨٧) .

كَانَ مُشْرِكُ وا قُرَيْشٍ الَّذِينَ قَاتَلُوا نَبِيَّ اللهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ خَرَجُوا وَلَهُمْ بَغْئُ وَفَخْرٌ \* (١).

٤ - \*(عَنْ مُجَاهِدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي قَوْلِهِ
 تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا ﴾
 (الأنفال/ ٤٧) قَالَ : أَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابُهُ يَوْمَ
 بَدْر) \*(١).

٥ - \* (قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ - رَحِمَهُ اللهُ - : يَقُولُ اللهُ تَعَالَى مُعَرِّضًا بِأَهْلِ مَكَّةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ﴾ (القصص / ٥٨) أَيْ طَغَتْ

وَأَشِرَتْ وَكَفَرَتْ نِعْمَةَ اللهِ فِيهَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِمْ مِنَ الأَرْزَاقِ، كَمَا قَالَ فِي الآيةِ الأُخْرَى: ﴿ وَضَرَبَ اللهُ مَشَلًا الأَرْزَاقِ، كَمَا قَالَ فِي الآيةِ الأُخْرَى: ﴿ وَضَرَبَ اللهُ مَشَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رِغْدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَأَخَذَهُم مُ الْعَذَابُ وَهُمْ طَالِمُونَ ﴾ (النحل/ ۱۱۲ – ۱۱۳)، وَلِمَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمُ تُسْكَنْ مَنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴾، أَيْ ذَنَرَتْ دِيَارُهُم مُ فَلَا تَرَى إِلَّا مَسَاكِنَهُمْ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَكُنَا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴾ (القصص / ٥٥) أَيْ رَجَعَتْ خَرَابًا لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ) \* (القصص / ٥٥) أَيْ رَجَعَتْ خَرَابًا لَيْسَ فِيهَا أَحَدُ) \* (").

من مضار «البطر» انظر مضار: صفة «الكبر والعجب».

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٣/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>١) الدر المنثور (٤/ ٧٧).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

# البغض

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٧      | 77       | ٥      |

#### البغض لغةً:

الْبُغْضُ مَصْدَرُ قَوْلِمْ بَغَضَ يَبْغُضُ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (بغ ض)الَّتِي تَدُلُّ عَلَى خِلَافِ الحُبّ، وَقَالَ الرَّاغِبُ : الْبُغْضُ نِفَارُ النَّفْسِ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي تَرْغَبُ عَنْهُ، وَضِدُّهُ الْخُبُّ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْحُبَّ هُوَ انْجِذَابُ النَّفْسِ إِلَى الشَّيْءِ الَّذِي تَرْغَبُ فِيهِ ، وَالفِعْلُ مِنْ ذَلِكَ: بَغِضَ وَبَغَضَ ، وَبَغُضَ، يُقَالُ بَغِضَ الشَّيءَ يَبْغَضُهُ بُغْضًا وَبِغْضَةً، وَبَغَضْتُ الشَّيْءَ بَغْضَاءَ، وَبَغُضَ الشَّيْءُ بَغَاضَةً فَهُو بَغِيضٌ ، وَقِيلَ : الْبَغْضَاءُ وَالْبغْضَةُ : أَشَدُّ الْبُغْض، وَالتَّبْغيض، وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّبَغُضُ ضِدُّ التَّحْبيب وَالتَّحَابُب وَالتَّحَبُّب، وَيُقَالُ: بَغَّضَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ تَبْغِيضًا فَأَبْغَضُوهُ أَيْ مَقَتُوهُ ، فَهُو مُبْغَضٌ ، وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ﴾ (آل عمران/١١٨) يَعْني ظَهَرَتِ العَدَاوَةُ (١) وَالتَّكْذِيبُ لَكُمْ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ . وَالْبَغْضَاءُ: الْبُغْضُ ، وَهُ وَ ضِدُّ الْحُبّ . وَخَصَّ تَعَالَى الأَفْواهَ دُونَ الأَلْسِنَةِ إِشَارَةً إِلَى تَشَـدُّقِهمْ وَثَرْثَرَتهمْ في أَقْوَالِهِمْ هَذِهِ ، فَهُمْ فَوْقَ الْمُتَّسَتِّر الَّذِي تَبْدُو الْبَغْضَاءُ في عَيْنَيْهِ . وَفي قَوْلِيهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ﴾ (آل

عمران/ ١١٨): إِخْبَارٌ وَإِعْلَامٌ بِالنَّهُمْ يُبْطِنُونَ مِنَ الْبَغْضَاءِ أَكْثَرَ مِمَّا يُظْهِرُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ (٢).

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ : الْبُغْضُ وَالْبِغْضَةُ نَقِيضُ الْجُبِّ. وَالْبَغْضَاءُ وَالْبَعَاضَةُ جَمِيعًا شِدَّةُ الْبُغْضِ.

#### البغض اصطلاحًا:

نَقَلَ الْمُنَاوِيُّ مَا ذَكَرَهُ الرَّاغِبُ عَنِ البُغْسِضِ فَقَالَ: البُغْضُ: نُفُورُ النَّفْسِ عَنِ الشَّيءِ الَّذِي يُرْغَبُ عَنْهُ(٣).

وَقَالَ الْكَفَوِيُّ: الْبُغْضُ : عِبَارةٌ عَنْ نُفْرَةِ الطَّبْعِ عَنِ الْمُؤْلِمِ الْمُتَّعِبِ، فَإِذَا قَوِيَ يُسَمَّى مَقْتًا (١٤).

وَقِيلَ : الْبُغْضُ : النُّفْرَةُ عَنِ الشَّيْءِ لِلَعْنَى فِيهِ مُسْتَقُبَحٌ، وَتُرَادِفُهُ الْكَرَاهَةُ.

قَالَ ابْنُ عَلَّانَ - رَحِمَهُ اللهُ - : نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ تَعَاطِي أَسْبَابِ الْبُغْضِ، لأَنَّهُ قَهْرِيُّ كَالحُبِ لَا قُدْرَةَ لِلإِنْسَانِ عَلَى اكْتِسَابِهِ، وَلَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِيهِ، وَلاَ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِيهِ، وَالْبُغْضُ يَقَعُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، إِمَّا بَيْنَ جَانِبَيْهِمَا أَوْ مِنْ جَانِبِ وَالْبُغْضُ يَقَعُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، إِمَّا بَيْنَ جَانِبَيْهِمَا أَوْ مِنْ جَانِبِ وَالْبُغْضُ يَقَعُ بَيْنَ اثْنَيْنِ لِمَّا بَيْنَ جَانِبَيْهِمَا أَوْ مِنْ جَانِبِ أَحَدِهِمَا، وَعَلَى كُلِّ فَهُوَ لِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى حَرَامٌ. وَلَهُ واجِبٌ وَمَنْدُوبٌ. وَبُغْضُ إِنْسَانٍ لَمَنْ خَالَفَهُ الْسَمُتَ جَه، فَهَذِهِ وَمَنْ أَهْلِهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اجْتِهَادٍ لِكُونِهِ مِنْ أَهْلِهِ اللهُ عَنْ اجْتِهَادٍ لِكُونِهِ مِنْ أَهْلِهِ اللهُ عَلَى مَنْ أَهْلِهِ مِنْ أَهْلِهِ مِنْ أَهْلِهِ مِنْ أَنْهَا لَنَشَأَتُ عَنِ اجْتِهَادٍ لِكُونِهِ مِنْ أَهْلِهِ

<sup>(</sup>۱) لسان العرب (٧/ ١٢١\_ ١٢٢).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: (٤ / ١٨٠ ـ ١٨١).

<sup>(</sup>٣) التوقيف (٨١)، المفردات في غريب القرآن (٥٥).

<sup>(</sup>٤) الكليات (٣٩٨).

لَا يَجُوزُ لَهُ بَغْضُهُ، لأَنَّهُ لَيْسَ للهِ. وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا نَشَاتُ عَلَى اللَّهُ عَلِمَ أَنَّهَا نَشَاتُ عَنْ تَعَصُّبٍ وَهَوَى نَفْسٍ أَوْ تَقْصِيرٍ فِي الْبَحْثِ جَازَ (١). البغض بين المدح والذم:

قَالَ ابْنُ رَجَبِ رَحِمَهُ اللهُ: قَوْلُهُ عَلِي اللهِ : ﴿ وَلَا تَبَاغَضَوًا » نَهَى الْمُسْلِمِينَ عَنِ التَّبَاغُضِ بَيْنَهُمْ فِي غَيْرِ اللهِ تَعَالَى بَلْ عَلَى أَهْوَاءِ النُّفُوسِ ، فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ جَعَلَهُمُ اللهُ إِخْ وَةً ، وَالإِخْوَةُ يُتَحَابُونَ بَيْنَهُمْ وَلَا يَتَبَاغَضُونَ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا تَدْخُلُوا اجْنَتَهُ حَتَّى تُؤْمِنُوا ، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا ، أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ، تَحَابَبْتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ . وَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَا يُوقِعُ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ كَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿ إِنَّهَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمُيْسِرَ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ ﴾ (المائدة/ ٩١) وَامْتَنَّ عَلَى عِبَادِهِ بِالتَّأْلِيفِ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾ (آل عمران/ ١٠٣) وَقَالَ: ﴿هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ \* وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَـوْ أَنْفَقْتَ مَا في الأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ﴾ (الأنفال/ ٦٢ -٦٣). وَلِهَذَا الْمُعْنَى حَرَّمَ الْمُشْيَ بِالنَّمِيمَةِ لِمَا فِيهَا مِنْ إِيقَاعِ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ. وَأَمَّا الْـبُغْضُ فِي اللهِ فَهُ وَ مِنْ أَوْتَسَق عُرَى الإِيمَانِ وَلَيْسَ دَاخِلًا فِي النَّهِي ، وَلَوْ ظَهَرَ لِرَجُلِ مِنْ أَخِيهِ شَرٌّ فَأَبْغَضَهُ عَلَيْهِ \_ وَكَانَ الرَّجُلُ مَعْذُورًا فِيهِ فِي نَفْسِ الأَمْرِ أُثِيبَ المُنْغِضُ لَهُ، وَإِنْ عُلِرَ أَخُوهُ كَمَا قَالَ عُمَرُ: إِنَّا كُنَّا

نَعْرِفُكُمْ، إِذْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَإِذْ يَنْزِلُ الْوَحْيُ وَإِذْ يُنْبِئُنَا اللهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ، أَلَا وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدِ انْطُلِقَ بِهِ، وَانْقَطَعَ الْوَحْيُ ، وَإِنَّا نَعْرِفُكُمْ بِهَا نَخْبُرُكُمْ. أَلَا مَنْ أَظْهَرَ مِنْكُمْ لَنَا خَيْرًا ظَنَا بَهِ خَيْرًا وَأَحْبَبْنَاهُ عَلَيْه، وَمَنْ أَظْهَرَ مِنْكُمْ شَرًّا ظَنَنًّا بِهِ شَرًّا وَأَبْغَضْنَاهُ عَلَيْه، سَرَائِرُكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ تَعَالَى . وَقَالَ الرَّبيعُ بْنُ خُثَيْم: لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا يُظْهِرُ خَيْرًا وَيُسِرُّ شَرًّا أَحْبَبْتَهُ عَلَيْهِ آَجَرَكَ اللهُ عَلَى حُبِّكَ الْخَيْرَ ، وَلَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا يُظْهِرُ شَرًّا وَيُسِرُّ خَيْرًا بِغَضْتَهُ عَلَيْهِ آجَ رَكَ اللهُ عَلَى بُغْضِكَ الشَّرَّ ، وَكَا كَثُرَ اخْتِلَافُ النَّاسِ في مَسَائِل الدِّين وَكَثُرَ تَفَرُّقُهُمْ مَ كَثُرُ بِسَبَبِ ذَلِكَ تَبَاغُضُهُمْ وَتَلَاعُنُهُمْ ، وَكُلُّ مِنْهُمْ يُظْهِرُ أَنَّهُ يُبْغِضُ للهِ وَقَدْ يَكُونُ فِي نَفْسِ الأَمْر مَعْ ذُورًا وَقَدْ لَا يَكُونُ مَعْ ذُورًا بَلْ يَكُونُ مُتَّبِعًا لِهَوَاهُ مُقَصِّرًا فِي الْبَحْثِ عَنْ مَعْرِفَةِ مَا يُبْغِضُ عَلَيْهِ، فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْبُغْضِ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَقَعُ لِمُخَالَفَةِ مَتْبُوع يَظُنُّ أَنَّهُ لَا يَقُولُ إِلَّا الْحَقَّ وَهَذَا الظَّنُّ خَطَأٌ قَطْعًا ، وَإِنْ أُرِيدَ أَنَّهُ لَا يَقُولُ إِلَّا الْحَقُّ فِيهَا خُولِفَ فِيهِ . فَهَذَا الظَّنُّ قَدْ يُخْطِيءُ وَيُصِيبُ، وَقَدْ يَكُونُ الْحَامِلُ عَلَى الْمَثْلِ إِلَيْهِ مُجَرَّدَ الْهُوَى وَالْأُلْفَةِ أَوِ الْعَادَةَ، وَكُلُّ هَـذَا يَقْدَحُ فِي أَنْ يَكُونَ هَذَا الْبُعْضُ للهِ، فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يَنْصَحَ لِنَفْسِهِ وَيَتَحَرَّزَ فِي هَذَا غَايَةَ التَّحَرُّزِ (٢).

[للاستزادة: انظر صفات: الحسد ـ الحقد ـ الغل ـ الخبث.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: التودد \_ الإخاء \_ المحبة \_ الرضا \_ القناعة].

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم (٢٨٨ ـ ٢٨٩).

<sup>(</sup>١) دليل الفالحين (٢/ ٢٠).

# الآيات الواردة في « البغض »

وَلَيَزِيدَ كَيُ كَيْرًا مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن دَيِكَ طُغَيْنَا وَكُفْرَا وَالْمَعْضَاءَ إِلَى يَوْمِ وَكُفْراً وَالْمَعْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْفَيْمَةُ وَالْمَعْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْفَيْمَةُ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَازًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ فِنْ الْآَلُ اللَّهُ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ فَنْ الْآَلُ اللَّهُ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ فَنْ الْآَلُ اللَّهُ لَا يَحِبُ الْمُفْسِدِينَ فَنْ الْآَلُ اللَّهُ لَا يَحِبُ الْمُفْسِدِينَ فَنْ الْآَلُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَحِبُ الْمُفْسِدِينَ الْآَلُ اللَّهُ الْمُعْمَالِيْلُولُولُولُولُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّ

- يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوَّ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيطَنِ فَأَجْتِنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ الشَّيطَنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَوةَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيطَنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَوةَ وَالْبِغُضَا وَفِي الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَوَةَ فَهَلَ أَنهُم مُنتُهُونَ ﴿ اللهِ وَعَنِ الصَّلَوَةَ فَهَلَ أَنهُم مُنتَهُونَ ﴿ اللهِ اللهُ وَاحْذَرُواْ فَإِن وَلَيْتَهُمْ وَعَنِ الصَّلَوَةِ اللهَ وَاطِيعُوا اللّهَ وَاطْمِعُوا اللّهَ وَاطْمِعُوا اللّهَ وَالْمَدُونَ اللّهِ اللّهُ الْمُعَلِينَ وَالْمَدُونَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ
- قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةً حَسَنَةً فِي إِنَرَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ إِذْ قَالُواْلِقَوْمِمْ إِنَّا بُرَءَ وَالْمِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ كَفَرْنَا بِكُرُ وَبِدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَ وَهُ وَالْبَغْضَاءُ أَبِدًا حَتَّى تُوْمِنُواْ بِاللّهِ وَحْدَهُ وَ إِلّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَا شَتَغْفِرَنَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّهِ مِن شَيْءً رَبِّنَا كَلَيْحَمَلْنَا وَلِيتُكَ أَنْبُنَا وَ إِلْتِكَ الْمَصِيرُ (اللهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللهِ مَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللّهِ مِن اللهِ مَنْ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللهِ مِنْ اللّهِ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللهِ اللّهِ مِن اللهِ مِن اللهِ اللّهِ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِن اللهِ مَن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِن اللّهُ مِنْ اللّهِ مِن اللهِ مَا اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الْمُعَلِيدُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الْمُقَالَةُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ بِطَانَةً

مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْ لُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُمُ

قَدْ بَدَتِ الْبِغَضَاءُ مِنْ اَفُورِهِهِمْ وَمَا تُخْفِى
صُدُورُهُمْ أَكْبُرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ الْآيَنَ فَي مَا تُخْفِى
صُدُورُهُمْ أَكْبُرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ الْآيَنَ فَي مَا تُخْفِى
اِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿
اِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿
اِلْكِنَكِكُمُ الْآنَامِلُ مِنَ الْغَيْوَلِيَكُمُ وَتُؤْمِنُونَ
عَضُوا عَلَيْكُمُ الْآنَامِلُ مِنَ الْغَيْوِلُ قُلْمُ وَان الْعَلَوْ الْمُوتُوا بِعَنْظِكُمْ أَلِا اللَّهُ عَلِيمُ إِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا عَلَيْكُمُ الْآنَامِلُ مِنَ الْغَيْوِلُ قُلْمُ وَوَان اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْآنَامِلُ مِنَ الْغَيْوِلُ اللَّهُ الْوَانَ اللَّهُ الْوَانِ اللَّهُ الْوَلَى اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الْوَلَا اللَّهُ الْمُعَمِّلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَمِّلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُمُلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِ

- - ٣- وَقَالَتِ ٱلْيُهُودُ يَدُ ٱللّهِ مَغْلُولَةً عُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ
     عِاقَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءً

(۱) آل عمران: ۱۱۸ – ۱۲۰ مدنية (۳) المائدة : ۲۶ مدنية (٥) الممتحنة : ۶ – ٥ مدنية

(٢) المائدة : ١٤ مدنية (٤) المائدة : ٩٠ – ٩٦ مدنية

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «البغض»

١- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِسِيَ اللهُ عَنهُ - عَنِ النّبِي عَلَيْ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَ لَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا»)\*(١).

٢ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

٣ - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « آَيَةُ الْنُافِقِ بُعْضُ الأَنْصَارِ (٣).
 وَآيَةُ الْمُؤْمِنِ حُبُّ الأَنْصَارِ ») \* (٤).

٤ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ قَالَ: إِنِّي أُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ. قَالَ: فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ. ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ، فَيُحبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ. قَالَ: ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي فَيُحبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ. قَالَ: ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الأَرْضِ. وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ: إِنِّي الأَرْضِ. وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ: إِنِّي

أُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضْهُ. قَالَ: فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ. ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّهَاء: إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ. قَالَ: فَيُبْغِضُونَهُ. ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الأَرْضِ ») \*(٥).

٥- \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَـنهُما - أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَـهُ مُغِيثٌ كَـأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَدُمُ وعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَبِهِ . فَقَـالَ النَّبِيُ عَلَى لِحْيَبِهِ . فَقَـالَ النَّبِي عَلَى لِحْيَبِهِ . فَقَـالَ النَّبِي عَلَى لِحْيَبِهِ . فَقَـالَ النَّبِي عَلَى لِعَبَّاسٍ : « يَاعَبَّاسُ أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِ مُغِيثٍ بَرِيرَةً ، وَمِنْ بُعْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا؟ » فَقَالَ النَّبِي مُعْفِيثَ اللهِ يَأْمُرُنِي؟ قَالَ النَّبِي اللهِ يَأْمُرُنِي؟ قَالَ : عَارَسُولَ اللهِ يَأْمُرُنِي؟ قَالَ : هِا يَا وَسُولَ اللهِ يَأْمُرُنِي؟ قَالَ : ﴿ وَمِنْ بُعْضِ بَرِيرَةَ مُعِيثًا إِنَّ مَا أَنَا أَشْفَعُ » ، قَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ يَأْمُرُنِي؟ قَالَ : ﴿ وَمِنْ بُعْضِ بَرِيرَةَ مُعِيثًا إِنْ فَيَالًا اللهِ يَأْمُرُنِي؟ قَالَ : عَارَسُولَ اللهِ يَأْمُرُنِي؟ قَالَ : ﴿ وَمِنْ بُعْضِ بَرِيرَةَ مُعِيثًا إِنْ فَيَالًا اللهِ يَأْمُرُنِي؟ قَالَ : عَارَسُولَ اللهِ يَأْمُرُنِي؟ قَالَ : عَارَسُولَ اللهِ يَأْمُرُنِي؟ قَالَ : ﴿ وَمِنْ بُعْضِ بَرِيرَةً لَيْ فِيهِ ﴾ ﴿ وَمِنْ بُعْضِ بَرِيرَةً لَى فِيهٍ ﴾ ﴿ وَمِنْ بُعْضِ بَرِيرَةً لَيْ فِيهٍ ﴾ ﴿ وَمِنْ بُعْضِ بَرَهُمُ لَا يَعْدَلُ اللّهُ عَلَى فَيهٍ ﴾ ﴿ وَمِنْ بُعْضَ اللّهُ عَلَى فِيهٍ ﴾ ﴿ وَمِنْ اللهُ عَلَى فَيهٍ ﴾ ﴿ وَمِنْ اللهِ عَلَى فَيهٍ ﴾ ﴿ وَمِنْ اللهُ عَلَى فَيهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

7- \* (عَنِ الْسَبَرَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: « الأَنْصَارُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: « الأَنْصَارُ لَا يُعْتِهُمُ مُ إِلَّا مُنَافِقٌ . فَمَنْ لَا يُعْتَمُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ . فَمَنْ أَبْغَضُهُمْ أَبْغَضُهُ اللهُ ») \* (٧).

٧ - \*(عَنْ أَبِي سِنَانِ الدُّوَلِيّ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وَعِنْدَهُ نَفَرٌ مِنَ الْهُاجِرِينَ الأَوَّلِينَ،
 عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وَعِنْدَهُ نَفَرٌ مِنَ الْهُاجِرِينَ الأَوَّلِينَ،
 فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى سَفَطٍ (٨) أُتِيَ بِهِ مِنْ قَلْعَةٍ مِنَ العِرَاقِ،

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ١٠(٢٠٦٤) واللفظ له ، ومسلم (٢٥٦٣).

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ الفتح ١٠ (٦٠٦٥) واللفظ له، وطرفه في ١٠ (٢٠٧٦) .

<sup>(</sup>٣) آية المنافق بغض الأنصار...إلخ: الآية هي العلامة . ومعنى هذا الحديث أن من عرف مرتبة الأنصار ، وما كان منهم في نصرة دين الإسلام والسعي في إظهاره وإيواء المسلمين وقيامهم في مهات دين الإسلام حق القيام ، وحبهم النبي وحبه إياهم ، وبذلهم أموالهم وأنفسهم بين يديه ، وقتالهم ومعاداتهم سائر الناس إيشارًا للإسلام . ومن

أبغضهم كان بضد ذلك . واستدل به على نفاقه وفساد سريرته .

<sup>(</sup>٤) البخاري الفتح ١(١٧). ومسلم (٧٤)واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) البخاري \_ الفتح ١٠ (٢٠٤٠)، ومسلم (٢٦٣٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) البخاري\_الفتح ٩ (٥٢٨٣).

<sup>(</sup>٧) البخاري \_ الفتح ٧ (٣٧٨٣) واللفظ له. ومسلم (٧٤).

<sup>(</sup>٨) السَّفَط: الذي يُعَبَّى فيه الطيب وما أشبهه من أدوات النساء والجمع أسفاط.

فَكَانَ فِيهِ خَاتَمٌ، فَأَخَذَهُ بَعْضُ بَنِيهِ فَأَدْخَلَهُ فِي فِيهِ، فَانْتَزَعَهُ عُمَرُ مِنْهُ، ثُمَّ بَكَى عُمَرُ، فَقَالَ لَهُ مَنْ عِنْدَهُ: لِمَ تَبْكِي وَقَدْ فَتَحَ اللهُ لَكَ وَأَظْهَرَكَ عَلَى عَدُوِّكَ وَأَقَرَّ عَيْنَكَ؟ تَبْكِي وَقَدْ فَتَحَ اللهُ لَكَ وَأَظْهَرَكَ عَلَى عَدُوِّكَ وَأَقَرَّ عَيْنَكَ؟ فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « لَا تُفْتَحُ اللهُ عَمَرُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « لَا تُفْتَحُ اللهُ عَمَرُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « لَا تُفْتَحُ اللهُ عَمَلُ: وَجَلَّ عَلَى أَحَدِ إِلَّا أَلْقَى اللهُ عَمَزً وَجَلَّ عَلَى أَحْدِ إِلَّا أَلْقَى اللهُ عَرَّ وَجَلَّ عَلَى أَدْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبُغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » وَأَنَا أُشْفِقُ مِنْ ذَلِكَ ») \* (1).

٨- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ، أَيُّ قَوْمٍ أَنْتُمْ ؟ » قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ اللهُ عَلَيْكُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ، أَيُّ قَوْمٍ أَنْتُمْ ؟ » قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ابْنُ عَوْفٍ: نَقُولُ كَمَا أَمَرَنَا اللهُ (٢٠). قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ عَلَى رَفَا اللهُ عَنْهُمْ عَلَى رِقَابِ تَتَدَابُرُونَ (٣)، ثُمَّ تَتَبَاغَضُونَ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَنْطَلِقُونَ وَيَابِ فِي مَسَاكِينِ اللهَ الجَرِينَ فَتَجْعَلُونَ بَعْضَهُمْ عَلَى رِقَابِ فِي مَسَاكِينِ اللهَ اللهُ ا

٩ - \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ:
 بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْـاً قِبـلَ قِبـلَ نَجْدٍ. فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ
 مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ. سَيِّدُ أَهْلِ اليَمَامَةِ.

فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِن سَوَارِي الْمُسْجِدِ . فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: « مَاذَا عِنْـدَكَ يَاثُمَا مَةُ (٢٠٠٠) » فَقَالَ: عِنْدِي يَامُحَمَّدُ خَيْرٌ . إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَم (٧) ، وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرِ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ المَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَاشِئْتَ. فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ فَقَالَ: « مَا عِنْدَكَ يَاثُمَا مَةُ؟ » قَالَ: مَاقُلْتُ لَكَ. إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَم، وَإِنْ كُنْتَ تُـرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَاشِئْتَ. فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ عَيَالَةٍ حَتَّى كَانَ مِنَ الغَدِ. فَقَالَ: «مَاذَاعِنْدَكَ يَاثُمُ مَةُ؟» فَقَالَ: عِنْدِي مَاقُلْتُ لَكَ. إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَم، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ المَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَطْلِقُ وا ثُمَّامَةَ ﴾ فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْل (٨) قَرِيبٍ مِنَ الْمُسْجِدِ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمُسْجِدَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. يَامُحَمَّدُ: وَاللهِ مَاكَانَ عَلَى الأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ كُلِّهَا إِلَيَّ. وَاللهِ مَاكَانَ مِنْ دِينِ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ فَأَصْبَحَ

(۱) أحمد (۱ / ۱٦) وقال الشيخ أحمد شاكر (۱ / ۱۹۶): إسناده صحيح، وقال الهيثمي في المجمع (۱۱ / ۲۳۲): رواه أحمد والبزار وأبو يعلى في الكبير وإسناده حسن.

(٢) نقول كها أمرنا الله: معناه نحمده ونشكره ، ونسأله المزيد من فضله .

(٣) تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون .. الخ: قال العلماء: التنافس إلى الشيء المسابقة إليه وكراهة أخذ غيرك إياه ، وهو أول درجات الحسد . وأما الحسد فهو تمني زوال النعمة عن صاحبها . والتدابر التقاطع . وقد يبقى مع التدابرشيء من المودة ، أو لا يكون مودة ولا بغض . وأما التباغض فهو بعد هذا . ولهذا رتبت في الحديث .

(٤) ثم تنطلقون في مساكين ..الخ : أي ضعفائهم . فتجعلون

- بعضهم أمراء على بعض . هكذا فسروه .
  - (٥) مسلم (۲۲۹۲).
- (٦) ماذا عندك ؟ يا ثمامة: أي ما الظن بي أن أفعل بك ؟.
- (٧) إن تقتل تقتل ذا دم: اختلفوا في معناه . فقيل: معناه إن تقتل تقتل صاحب دم ، لدمه موقع يشتفي بقتله قاتله، ويدرك قاتله به ثأره ، أي لرياسته وفضيلته . وحذف هذا لأنهم يفهمونه في عُرْفهم . وقال آخرون: معناه تقتل من عليه دم مطلوب به ، وهو مستحق عليه . فلا عتب عليك في قتله .
- (٨) فانطلق إلى نخل: هكذا هو في البخاري ومسلم وغيرهما: نخل بالخاء المعجمة . وتقديره: انطلق إلى نخل فيه ماء فاغتسل منه .

دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ كُلِّهِ إِلَيَّ ، وَاللهِ مَاكَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ. فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ كُلِّهَا إِلَيَّ. وَإِنَّ خِيْلَكَ أَحَدَ الْبِلَادِ كُلِّهَا إِلَيَّ. وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَهَاذَا تَرَى؟ فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ. فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَـهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ. فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَـهُ قَائِلُ: أَصَبَوْتَ (١٠) فَقَالَ: لَا وَلَكِنِي أَسْلَمْتُ مَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

• ١ - \* (عَنْ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - اللهِ عَنْهُا - اللهِ عَنْهُا اللهِ عَلَيًّا إِلَى خَالِدٍ لِيَقْبِضَ الخُمُسَ، وَكُنْتُ أُبْغِضُ عَلِيًّا ، وَقَدِ اغْتَسَلَ، فَقُلْتُ لِخَالِدٍ: أَلَا تَرَى إِلَى هَذَا؟ فَلَا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِي عَلَيْ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: « يَابُرَيْ دَةُ أَتُبْغِضُ عَلِيًّا؟ » فَقُلْتُ نَعَمْ . فَقَالَ: « لَا تُبْغِضُهُ ، فَإِنَّ لَهُ فِي الْخُمُسِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ اللهِ قَلْكَ . فَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

11- \*(عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: بَلَغَنَا مَخْرَجُ النّبِي عَلَيْهُ - وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ - فَخَرَجْ النّبِي عَلَيْهُ - وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ - فَخَرَجْ النّبِي عَلَيْهُ - وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ - فَخَرَجْ النّبِي اللهُ أَنَا أَصْغَرُهُ مِ : أَحَدُهُمَا أَبُو مُهَا جِرِينَ إِلَيْهِ أَنَا وَأَخُوانِ لِي أَنَا أَصْغَرُهُ مِ : أَحَدُهُمَا أَبُو مُهَا جِرِينَ إِلَيْهِ أَنَا وَأَخُوانِ لِي أَنَا أَصْغَرُهُ مِ : أَحِدُهُمَا أَبُو مُهَا إِمَّا قَالَ: فِي بِضْعٍ ، وَإِمَّا قَالَ: فِي بَلْاثَةَ وَخُمْسِينَ، أَوِ اثْنَيْنِ وَخُمْسِينَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي فَلَاثَة وَخُمْسِينَ، أَوِ اثْنَيْنِ وَخُمْسِينَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي فَرَكِبْنَا سَفِينَةً فَا أَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيّ بِالْحُبَشَةِ فَوَافَقُنْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا فَوَافَقْنَا النَّبِي عَلَيْ حِينَ افْتَتَعَ خَيْبَرَ وَكَانَ أَنْاسُ غَيْمًا، فَوَافَقْنَا النَّبِي عَلَيْهِ حِينَ افْتَتَعَ خَيْبَرَ وَكَانَ أَنْاسُ

مِنَ النَّاسِ يَقُولُونَ لَنَا \_ يَعْنِي لأَهْلِ السَّفِينَةِ \_: سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ. وَدَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ \_ وَهِيَ مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا \_ عَلَى حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ زَائِرَةً، \_ وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَى النَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ، فَلَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةً - وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَا - فَقَالَ عُـمَرُ - حِينَ رَأَى أَسْمَاءَ ـ: مَنْ هَذِه؟ قَالَتْ: أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ. قَالَ عُمَرُ: الْحَبَشِيَّةُ هَذِهِ؟ الْبَحْرِيَّةُ هَذِهِ؟ قَالَتْ أَسْهَاءُ: نَعَمْ، قَالَ: سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ، فَنَحْنُ أَحَقُّ بِرَسُولِ اللهِ مِنْكُمْ. فَغَضِبَتْ وَقَالَتْ: كَلَّا وَاللهِ. كُنْتُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُطْعِمُ جَائِعَكُمْ ، وَيَعِظُ جَاهِلَكُمْ، وَكُنَّا فِي دَارِ \_ أَوْ فِي أَرْضِ \_ الْبُعَدَاءِ الْبُغَضَاءِ ( ) بِالْحَبَشَةِ، وَذَلِكَ فِي اللهِ وَفِي رَسُولِهِ ﷺ. وَايْمُ اللهِ لَا أَطْعَمُ طَعَامًا وَلَا أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى أَذْكُرَ مَا قُلْتَ لِرَسُولِ اللهِ عَيْكَ، وَنَحْنُ كُنَّا نُؤْذَى وَنُخَافُ، وَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَسْأَلُهُ، وَاللهِ لَا أَكْذِبُ وَلَا أَزِينُ وَلَا أَزِيدُ عَلَيْهِ. فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ قَالَتْ: يَانَبِيَّ اللهِ،إِنَّ عُمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: ﴿ فَمَا قُلْتِ لَهُ ؟ » قَالَتْ: قُلْتُ لَهُ كَذَا وَكَذَا قَالَ: « لَيْسَ بِأَحَقَّ بِي مِنْكُمْ، وَلَهُ وَلأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلَ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ.قَالَتْ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَامُوسَى وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ يَأْتُونَنِي أَرْسَالًا (٥) يَسْأَلُونِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، مَامِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ وَلَا أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ. قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: قَالَتْ

<sup>(</sup>١) أصبوت: هكذا هو في الأصول: وهي لغة . والمشهور: أصبأت ، بالهمز وعلى الأول جاء قولهم: الصباة. كقاض وقضاة . والمعنى: أخرجت من دينك .

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ الفتح ٨(٤٣٧٢). ومسلم(١٧٦٤)واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) البخاري\_ الفتح ٨(٤٣٥٠).

<sup>(</sup>٤) البعداء البغضاء: أي البعداء في النسب البغضاء في الدين لأنهم كفار إلا النجاشيّ وكان يستخفي بإسلامه عن قومه ويوري لهم.

<sup>(</sup>٥) أرسالاً: يعنى أفواجًا.

أَسْ) ءُ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَامُوسَى وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيدُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنِّى) \*(١).

١٢ - \*(عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُجِبُّونَكُمْ . وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُجِبُّونَكُمْ . وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُجِبُّونَكُمْ . وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ الَّذِينَ عَلَيْهِمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ اللَّذِينَ تُعْبُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ اللَّذِينَ تُعْبُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ اللَّذِينَ تُعْبُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ اللَّالِيلَةُ اللهِ اللهِ أَفَلَا نُنَايِذُهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ القَالُاتَ ؟ قَالَ: لَلهَ اللهِ أَفَلَا نُنَايِذُهُمْ عَنْدَ ذَلِكَ ؟ قَالَ: لللهَ اللهِ أَفَلَا نُنَايِذُهُمْ عَنْدَ ذَلِكَ ؟ قَالَ: لللهِ اللهِ أَفَلَا نُنَايِذُهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ الصَّلَاةَ. لَا. مَا أَقَامُ وا فِيكُمُ الصَّلَاةَ. لَا. مَا أَقَامُ وا فِيكُمُ الصَّلَاةَ. لَا. مَا أَقَامُ وا فِيكُمُ الصَّلَاةَ . لَا مَا أَقَامُ وا فِيكُمُ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيةِ اللهِ، وَلَا يَنْزِعَنَ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيةِ اللهِ، وَلَا يَنْزِعَنَ عَلَيْهِ مِنْ مَعْصِيةِ اللهِ، وَلَا يَنْزِعَنَ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

قَالَ ابْنُ جَابِرٍ: فَقُلْتُ (يَعْنِي لِرُزَيْتٍ)، حِينَ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْخُدِيثِ: اللهِ يَا أَبَا الْمُقْدَامِ خَدَّثَكَ بِهَذَا الْوُ مَدَا مِنْ مُسْلِم بْنِ قَرَظَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَوْفًا يَقُولُ: سَمِعْتُ عَوْفًا يَقُولُ: سَمِعْتُ مَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ ؟ قَالَ: فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ (٢) وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَقَالَ: إِي . وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَقَالَ: إِي . وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَ

لَسَمِعْتُهُ مِنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرَظَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَـوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ \* (٣).

18 - \* (عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: قَالَ لِي النّبِيُ عَلِيّ (فِيكَ مَثَلٌ مِنْ عِيسَى، أَبْغَضَتْهُ الْيَهُودُ حَتَّى بَهَتُوا (٥) أُمّهُ، وَأَحَبَّتُهُ النّصَارَى حَتَّى أَنْزَلُوهُ بِالْمُنْزِلَةِ النّبِي لَيْسَ بِهِ اللّهُ قَالَ: «يَمْلِكُ فِيَّ رَجُلَانِ، مُحِبُّ مُفْرِطٌ يُقَرِّ طُنِي لَيْسَ بِهِ اللّهُ قِنَّ، وَمُبْغِضُ يَحْمِلُهُ شَناَنِي (٧) مَفْرِطٌ يُقَرِّ طُنِي (٢) بِمَا لَيْسَ فِيَّ، وَمُبْغِضُ يَحْمِلُهُ شَناَنِي (٧) عَلَى أَنْ يَبْهَتَنِي (٨).

١٥ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ:
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « سَيُصِيبُ أُمَّتِي دَاءُ
 الأُمَم، فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ وَمَادَاءُ الأُمَمِ؟ قَالَ:

<sup>(</sup>۱) البخاري \_الفتح ۷(۲۳۰ ــ ٤٢٣١) واللفظ له . ومسلم (۲۰۰۳).

<sup>(</sup>٢) فجثا على ركبتيه: أي جلس عليهها.

<sup>(</sup>۳) مسلم (۱۸۵۵).

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٢٥١٠) واللفظ له، وقال محقق جامع الأصول (٣/ ٢٢٦) له شواهد هو بها حسن. والمنذري في الترغيب (٣/ ٢٢٦) له شواهد هو بها حسن. والمنذري في الترغيب مولى الزبير رضي الله عنه ، ولكن للحديث شاهد لأوله عند الترمذي من حديث أبي هريرة وأبي الدرداء رضي الله عنها، ولآخره شاهد عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنها، عنه رقم (٤٥) في الإيمان بلفظ «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا ، أو لا أدلكم على شيء إذا

فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم » فالحديث بمجموعه بهذه الشواهد حسن ، وقد ذكر الفقرة الأولى من الحديث المنذري في «الترغيب والترهيب » عن حديث الزبير وقال: رواه البزار بإسناد جيد. والبيهقي وغيرهما.

<sup>(</sup>٥) بهتوا: من البهتان وهو أشد الكذب.

<sup>(</sup>٦) يقرظني: يمدحني.

<sup>(</sup>٧) شنآني: بغضي وكرهي.

<sup>(</sup>۸) أحمد (۱/ ۱٦٠) واللفظ له وقال الشيخ أحمد شاكسر (۲/ ٣٥٥): إسناده حسن. وقال الحاكم (١٢٣/٣): صحيح الإسناد.

«الأَشَرُ(') وَالْبَطَرُ وَالتَّكَاثُرُ وَالتَّنَاجُشُ فِي الدُّنْيَا وَالتَّنَاجُشُ فِي الدُّنْيَا وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ حَتَّى يَكُونَ الْبَغْئُ ")\*(''.

17 - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ أَحَبَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَقَدْ أَبْغَضَنِي ») \*("").
 أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَبْغَضَهُ } فَقَدْ أَبْغَضَنِي ») \*("").

١٧ - \*( عَنْ زِرِّ ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَراً النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِ الأُمِّتِي عَلَيْ إِلَيَّ : أَنْ لَعَهْدُ النَّبِي الأُمِّتِي إِلَّا مُنَافِقٌ) \* (٤).
لَا يُحِبَّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ ، وَلا يَبْغَضَنِي إِلَّا مُنَافِقٌ) \* (٤).

١٨- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِسَيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا اجْنَةَ حَتَّى النَّبِي عَلَيْهُ (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا اجْنَةَ حَتَّى تُسْلِمُوا، وَلَا تُسْلِمُوا حَتَّى تَحَابُّوا، وَأَفْشُوا السَّلَامَ ثَحَابُُوا، وَإِيَّاكُمْ وَالْبِغْضَةَ، فَإِنَّهَا هِي الْحَالِقَةُ، لَا أَقُولُ لَكُمْ تَحْلِقُ الشَّعْرَ، وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ ») \* (٥).

١٩ - \* (عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قُرَّةَ قَالَ: كَانَ حُدَيْفَةُ بِالْمَدَايِنِ، فَكَانَ يَـ ذْكُرُ أَشْيَاءَ قَالْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ

لأُنُاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي الْغَضَبِ فَيَنْطَلِقُ نَاسٌ مِمَّنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ حُذَيْفَةَ فَيَأْتُونَ سَلْهَانَ فَيَـذْكُرُونَ لَهُ قَوْلَ حُذَيْفَةَ فَيَقُولُونَ لَهُ: حُذَيْفَةُ أَعْلَمُ بِهَا يَقُولُ. فَيَرْجِعُونَ إِلَى فَيَقُولُ سَلْهَانُ: حُذَيْفَةُ أَعْلَمُ بِهَا يَقُولُ. فَيَرْجِعُونَ إِلَى حُذَيْفَةً وَقَالَ: حُذَيْفَةً سَلْهَانَ وَهُو فِي مَبْقَلَةٍ وَفَقَالَ: وَلاَ كَذَبْكَ فَا تَتَى حُذَيْفَةُ سَلْهَانَ وَهُو فِي مَبْقَلَةٍ وَفَقَالَ: يَاسَلْهَانُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَدِّقَنِي بِهَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ سَلْهَانُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، كَانَ يَغْضَبُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ سَلْهَانُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، كَانَ يَغْضَبُ فَقَالَ سَلْهَانُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، وَيَرْضَى فَيَقُولُ فِي الرِّضَا لِنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، أَمَا تَنتُهِ عِي حَتَّى تُوقِعَ فِي الرِّضَا لِنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ. أَمَا تَنتُهِ عِي حَتَّى تُوقِعَ فِي الرِّضَا لِنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ. أَمَا تَنتُهِ عِي حَتَّى تُوقِعَ فِي الرِّضَا لِنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ. أَمَا تَنتُهِ عِي حَتَّى تُوقِعَ فَي الرِّضَا لِنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ أَمَّا تَنتُهِ عِي حَتَّى تُوقِعَ لَو الرِّضَا لِنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ أَمَّا تَنتُهِ عِي حَتَّى تُوقِعَ لَو الرِّخَالُ وَفُرْقَةً ؟ وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْكُ وَتَلَى فَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَكُ اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلَا لَاللهِ عَلَيْهِ وَلَكُونَ اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْ لَعُمْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلَكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «البغض» معنَّى

٢٠ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِـيَ اللهُ عَنْـ هُ ـ أَنَّ
 رَجُلًا قَالَ: يَـارَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُـمْ وَيَقْطَعُونِي.

وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ . وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيْ اللَّهِ مَا فَكَ أَنَّهَا تُسِقُّهُمُ عَلَيْ (٧). فَقَالَ: ﴿ لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، فَكَأَنَّهَا تُسِقُّهُمُ

ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٧٨).

<sup>(</sup>٥) الأدب المفرد حديث رقم (٢٦٠)، وقال محققه: أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجة في الأدب (١/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٤٦٥٩) وقال الألباني (٣/ ٨٨٢): صحيح.

<sup>(</sup>٧) ويجهلون علي: أي يسيئون والجهل هنا: القبيح من القول.

<sup>(</sup>١) الأشر: المرح وقيل: هو البطر، والبطر: هو الطغيان في النعمة، والتناجش هو أن يزيد الرجل ثمن السلعة وهو لايريد شراءها.

<sup>(</sup>٢) الحاكم في المستدرك (١٦٨/٤) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٣) ابن ماجة مقدمة (١٤٣). وفي الزوائد: إسناده صحيح ،

الْمَلَّ (1)، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ (1) عَلَيْهِمْ مَادُمْتَ عَلَيْ ذَلِكَ (1).

٢١ - \* (عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارِ الْمُجَاشِعِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ: «أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرِنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي سَوْمِي هَذَا. كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ (''. وَإِنِّي يَوْمِي هَذَا. كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ (''. وَإِنِّي يَوْمِي هَذَا. كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ (''. وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنفَاءَ كُلَّهُمْ ('). وَإِنَّهُمْ أَتَتُهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتُهُمْ ('') عَنْ دِينِهِمْ. وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ فَاجْتَالَتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَالَمٌ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَاناً، وَإِنَّ اللهَ فَطْرَ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ ('')، عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلَّا نَظْرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ ('')، وَقَالَ: إِنَّا بَعَثْتُكَ لَأَبْتَلِيكَ

وَأَبْتَايِ بِكَ (٥)، وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًالاَيَغْسِلُهُ الْمَاءُ (١٠). تَقْرَوُهُ نَائِماً وَيَقْظَانَ . وَإِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أُحَرِقَ تَقْرَيْهُ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أُحَرِقَ تَقْرَيْهُ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أُحَرِقَ وَرُيْهًا . فَقُلْتُ: رَبِّ إِذًا يَتْلَغُوا رَأْسِي (١١) فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً. قَالَ: اسْتَخْرِجُهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ. وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ (١٢). قَالَ: اسْتَخْرِجُهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ. وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ (٢١). وَأَنْفِقُ عَلَيْكَ. وَابْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثْ جَمْسَةً مِثْلَهُ. وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ. قَالَ: وَأَهْلُ الْجَنَّةِ وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ. قَالَ: وَأَهْلُ الْجَنَّةِ وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ. قَالَ: وَأَهْلُ الْجَنَّةِ وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكُ مَنْ عَصَاكَ. قَالَ: وَأَهْلُ الْجَنَّةِ وَقَاتُ رُقِيقٌ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِم، وَعَفِيفٌ مُوقَقٌ ، وَرَجُلُ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ رَحِيمٌ وَمُسْلِم، وَعَفِيفُ مُتَعَقِفْ لَهُ مُتَعَلِقٌ مُوقَقٌ ، وَرَجُلُ رَحِيمٌ وَعُلْلُ النَّارِ خَسْتَةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِي لَا يَتْبَعُونَ (١٤) اللّذِي لَا يَتْبَعُونَ اللهَ اللّذِي لَهُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لَا يَتْبَعُونَ (١٤) أَهْلًا وَلَامَالًا، وَلَا خَانَهُ ، وَالْمَالُا، وَالْمَالًا فَلَا اللّذِي لَا يَغْفَى لَهُ طَمَعٌ (١٤) وَإِنْ دَقَ إِلّا خَانَهُ ، وَالْمَالًا وَلَا خَانَهُ ، وَالْمَالُا وَلَا خَانَهُ ، وَالْمَالُا وَلَا خَانَهُ ،

- (١) تسفهم المل: المل هو الرماد الحار . أي كأنها تطعمهم . وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم ، بها يلحق آكل الرماد الحار من الألم .
  - (٢) ظهير: الظهير المعين والدافع لأذاهم.
    - (٣) مسلم (٨٥٥٢).
- (٤) كل مال نحلته عبدًا حلال: في الكلام حذف . أي قال الله تعالى: كل مال الخ . ومعنى نحلته أعطيته . أي كل مال أعطيته عبدًا من عبادي فهو له حلال . والمراد إنكار ما حرموا على أنفسهم من السائبة والوصيلة والبحيرة والحامي وغير ذلك . وأنها لم تصر حرامًا بتحريمهم . وكل مال ملكه العبد فهو له حلال حتى يتعلق به حق .
- (٥) حنفاء كلهم: أي مسلمين ، وقيل: طاهرين من المعاصي. وقيل: مستقيمين منيبين لقبول الهداية .
- (٦) فاجتالتهم: أي استخفوهم فذهبوا بهم، وأزالوهم عما كانوا عليه، وجالوا معهم في الباطل.
- (٧) فمقتهم: المقت أشد البغض . والمراد بهذا المقت والنظر، ما قبل بعثة رسول الله ﷺ .
- (A) إلا بقايا من أهل الكتاب: المراد بهم الباقون على التمسك بدينهم الحق ، من غير تبديل .
- (٩) إنها بعثتك لأبتليك وأبتلي بـك: معنـاه لأمتحنك بها يظهـر

- منك من قيامك بها أمرتك به من تبليغ الرسالة ، وغير ذلك من الجهاد في الله حق جهاده ، والصبر في الله تعالى ، وغير ذلك ذوابتلي بك من أرسلتك إليهم . فمنهم من يظهر إيهانه ويخلص في طاعته ، ومن يتخلف وينابذ بالعداوة والكفر ، ومن ينافق .
- (١٠) كتابًا لا يغسله الماء: معناه محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب ، بل يبقى على مر الزمان .
- (١١) إذًا يثلغوا رأسي: أي يشدخوه ويشجوه كما يشدخ الخبز ، أي يكسر .
  - (١٢) نغزك: أي نعينك .
- (١٣) لا زبر له: أي لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي . وقيل: هو الذي لا مال له . وقيل: الذي ليس عنده ما بعتمده .
- (١٤) لا يتبعون: مخفف ومشدد من الإتباع . أي يتبعون ويتبعون . وفي بعض النسخ: يبتغون أي يطلبون .
- (١٥) والخائن الذي لا يخفى له طمع: معنى لا يخفى لا يظهر. قال أهل اللغة: يقال خفيت الشيء إذا أظهرته . وأخفيته إذا سترته وكتمته . هذا هو المشهور . وقيل: هما لغتان فيها جميعًا.

وَرَجُلُ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ ». وَذَكَرَ الْبُخْلَ أَوِ الْكَذِبَ<sup>(۱)</sup> «وَالشِّنْظِيرُ (۱) الْفَحَّاشُ » وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو غَسَّانَ فِي حَدِيثِهِ: «وَأَنْفِقْ فَسَنُنْفِقُ عَلَيْكَ»)\*(٣).

٢٢ - \*(عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَ مَ قَالَ: « كُنْتُ فِي غَزَاةٍ فَسَمِعْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ أُبَيٍّ يَقُولُ: لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ وَسَمِعْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ أُبَيٍّ يَقُولُ: لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْد رَجُعْنَا مِنْ رَجَعْنَا مِنْ وَلَئِنْ رَجَعْنَا مِنْ عَنْد وَلَئِنْ رَجَعْنَا مِنْ عَنْد وَلَئِنْ رَجَعْنَا مِنْ عَنْد وَلَئِنْ ذَلِكَ لِعَمِّي عِنْدِهِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّي

- أَوْ لِعُمَرَ - فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ ، فَدَعَانِي فَحَدَّثُهُ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي وَأَصْحَابِهِ فَحَلَفُوا مَا اللهِ عَلَيْ وَصَدَّقَهُ ، فَأَصَابَنِي هَمُّ مَاقَالُوا ، فَكَذَّبَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَصَدَّقَهُ ، فَأَصَابَنِي هَمُّ لَمْ يُصِبْنِي مِثْلُهُ قَطُّ ، فَجَلَسْتُ فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ لِي عَمِّي: لَمْ يُصِبْنِي مِثْلُهُ قَطُّ ، فَجَلَسْتُ فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ لِي عَمِّي: مَا أَرَدْتَ إِلَى أَنْ كَذَّبَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَمَقَتَكَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْ وَمَقَتَكَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَلَى ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُ وَلَ ﴾ فَبَعَثَ إِلَى النَّبِي عَلَيْ فَقَرَأَ اللهُ فَقَلَ لَا اللهِ عَلَيْ فَقَرَأَ اللهُ عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ فَقَرَأَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ فَقَرَأَ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ فَقَرَأَ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

# من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «البغض»

کَذَا؟»)\*<sup>(۸)</sup>.

١- \*( عَنْ أَبِي هُـرَيْرَة َ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ:
 ﴿أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَـوْنًا مَا، عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَـكَ يَوْمًا
 مَا، وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا (٥) مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ
 يَوْمًا مَا »)\*(٢).

٢ - \*( عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: « كَذَبَ عَلَى الْحَسَنِ ضَرْبَانِ مِنَ النَّاسِ: قَومٌ الْقَدَرُ رَأْيُهُمْ وَهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُنفِقُوا بِذَلِكَ رَأْيَهُمْ \*(\*). وَقَوْمٌ لَهُ فِي قُلُومِمْ شَنَآنٌ وَبُغْضٌ يَقُولُونَ: أَلَيْسَ مِنْ قَوْلِهِ كَذَا؟ أَلَيْسَ مِنْ قَوْلِهِ كَذَا؟ أَلَيْسَ مِنْ قَوْلِهِ

٣ - \* (قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْ وَاهِهِمْ ﴾ (آل عمران/ ١١٨) «أَيْ قَدْ لَاحَ عَلَى صَفَحَاتِ وُجُوهِهِمْ وَفَلَتَاتِ أَلْسِنتِهِمْ مِنَ الْعَدَاوَةِ مَعَ مَاهُمْ مُشْتَمِلُونَ عَلَيْهِ وَفَلَتَاتِ أَلْسِنتِهِمْ مِنَ الْبَغْضَاءِ لِلإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ مَالاَيَخْفَى فِي صُدُورِهِمْ مِنَ الْبَغْضَاءِ لِلإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ مَالاَيَخْفَى مِثْلُهُ عَلَى لَبِيبٍ عَاقِلِ ») \* (٩).

٤ - \*( عَـنْ كَثِيرِ بْنِ مُـرَّةَ قَـالَ: « لَاتُحُدِّثِ

<sup>(</sup>١) وذكر البخل أو الكذب: هكذا هو في أكثر النسخ: أو الكذب. وفي بعضها: والكذب. والأول هو المشهور.

<sup>(</sup>٢) الشنظير: فسره في الحديث بأنه الفحاش، وهو السيء الخُلُق.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٨٦٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ٨ (٤٩٠٠).

<sup>(</sup>٥) هونا ماً: الهون: الرفق والسكينة ، المعنى: أحببه حبًا قصدًا ذا رفق ، لا إفراط فيه ، وأضافه إلى «ما » التي تفيد التقليل ، أي: حبًا قليلًا ، أراد: اقتصد إذا أحببت وإذا أبغضت ، فعسى أن يصير الحبيب بغيضًا ، فلا تكون قد أسرفت في حبيبًا ،

فلا تكون قد أفرطت في بغضه فتستحي منه .

<sup>(</sup>٦) الترمذي (١٩٩٧). واللفظ له ، والبخاري في الأدب المفرد بمعناه عن عليّ \_ رضي الله عنه \_ رقم (١٣٢١). قال محقق «جامع الأصول» (٢/ ٥٤٩) بعد أن أطال الكلام عليه: فهو موقوف صحيح، وذكره ابن الأثير في جامع الأصول (٦/ ٥٥٠)، وعزاه لرزين عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ مرفوعًا ، وقال محققه : ولم أجده وهو بمعنى الذي قبله.

<sup>(</sup>٧) ينفقوا: أي ينشروه ويروجوا له.

<sup>(</sup>٨) أبو داود (٢٦٢٢) وقال الألباني (٣/ ٨٧٥): صحيح.

<sup>(</sup>٩) تفسير ابن كثير(١/ ٤٠٧).

#### Ataunnabi.com

البغض (٤٠٨٣)

البَاطِلَ لِلْحُكَمَاءِ فَيَمْقُتُوكَ، وَلَا ثُحَدِّثِ الْحِكْمَةَ لِلسُّفَهَاءِ فَيُمْقُتُوكَ، وَلَا ثُحَدِّثِ الْحِكْمَةَ لِلسُّفَهَاءِ فَيُكَذِّبُوكَ، وَلَا تَضَعْهُ فِي غَيْرِ فَيُكَذِّبُوكَ، وَلَا تَضَعْهُ فِي غَيْرِ أَهْلِهِ فَتَجْهَلَ. إِنَّ عَلَيْكَ فِي عِلْمِكَ حَقَّا، كَمَا أَنَّ عَلَيْكَ فِي عِلْمِكَ حَقَّا، كَمَا أَنَّ عَلَيْكَ فِي عِلْمِكَ حَقَّا، كَمَا أَنَّ عَلَيْكَ فِي مِلْكِ حَقَّا، كَمَا أَنَّ عَلَيْكَ فِي مِلْكِ حَقَّا، كَمَا أَنَّ عَلَيْكَ فِي مَالِكَ حَقًّا») \*\*(١).

٥ - \*( جَاءَ فِي الْمُثَلِ: " كَثْرَةُ الْعِتَابِ تُوجِبُ الْنَعْضَاءَ ")\* (٢).

٦ - \*(وَجَاءَ أَيْضَا: « إِذَا أَبْغَضَـكَ جَارُكَ حَوِّلُ بَابَ دَارِكَ »)\*(٣).

٧ - \*( قَالَ الشَّاعِرُ:
 بَنِي عَمِّنَا إِنَّ الْعَدَاوَةَ شَأْنُهَا

ضَغَائِنُ تَبْقَى فِي نُفُوسِ الأَقَارِبِ») \*(١٠).

## من مساوىء « البغض »

(١) الْبُغْضُ الْلَهْ مُومُ هُوَ كَرَاهِيَةُ النَّاسِ وَالْحِقْدُ عَلَيْهِمْ بِغَيْرِ ذَنْبِ جَنَوْهُ.

(٢) وَلِهَذَا كَانَ مَنْ تَلَبَّسَ بِهَذَا الْوَصْفِ مَبْغُوضًا عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ النَّاسِ.

(٣) الْبُغْضُ يُعْمِى الْقَلْبَ وَيُطْفِيءُ نُورَ الْعِبَادَةِ.

(٤) إِنَّ مَنْ سَكَنَ قَلْبَهُ الْبُغْضُ وَالْعَدَاءُ لِلنَّاسِ لَا

يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعِيشَ بَيْنَ النَّاسِ بَلْ يَنْطَوِي عَلَى نَفْسِهِ وَيَعِيشُ فِي عُزْلَةٍ .

(٥) وَعَلَى هَذَا فَهُوَ غَرِيبٌ فِي كُلِّ مُجْتَمَعِ.

(٦) سَبَبٌ فِي غَزْيِقِ الْمُجْتَمَعِ وَتَفْرِيقِ كَلِمَةِ الْسُلِمِينَ.

(٧) دَلِيلُ خُبْثِ النَّفْسِ وَلُوْمِهَا.

(٣) المستطرف (١/ ٥٥).

(٤) المرجع السابق (١/ ٤٩).

(١) سنن الدارمي (١/ ٨٨).

(٢) المستطرف (١/٢٤).

# البغي

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١٤     | 11       | ١٨     |

# البغي لغةً:

الْبَغْيُ مَصْدَرُ قَوْهِمْ: بَعْنَى يَبْغِي، وَهُ وَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (بغي اللَّتِي تَدُلُّ فِيهَا يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ مِنْ مَادَّةِ (بغي اللَّقِيْءِ، يُقَالُ: بَعَيْتُ الشَّيْءَ: عَلَى مَعْنَيَيْنِ: الأَوَّلُ، طَلَبُ الشَّيْءِ، يُقَالُ: بَعَيْتُ الشَّيْءَ: إِذَا طَلَبْتَهُ، وَالْبُغْيَةُ: الحَاجَةُ (الَّتِي يَطْلُبُهَا الإِنْسَانُ)، وَالثَّانِي: جِنْسٌ مِنَ الْفَسَادِ، وَمِنْهُ قَوْهُمْ: بَعَى الْجُرْحُ إِذَا وَالثَّانِي: جِنْسٌ مِنَ الْفَسَادِ، وَمِنْهُ قَوْهُمْ: بَعَى الْجُرْحُ إِذَا وَالثَّانِي: إِنَّى فَسَادٍ، ثُمَّ يُشْتَقُ مِنْ هَذَا مَابَعْدَهُ، فَالْبَغِيُ تَرَامَى إِلَى فَسَادٍ، ثُمَّ يُشْتَقُ مِنْ هَذَا مَابَعْدَهُ، فَالْبَغِيُّ وَمِنْهُ أَنْ الفَاجِرَةُ، يُقَالُ: بَعَتَ تُبْغِى بِغَاءً فَهِي بَغِيٌّ، وَمِنْهُ أَنْ الفَاجِرَةُ، يُقَالُ: بَعَتَ تُبْغِى بِغَاءً فَهِي بَغِيٌّ، وَمِنْهُ أَنْ يَبْغِي الإِنْسَانُ عَلَى آخَرَ فَيَظُلِمَهُ، وَالْبَغْيُ : الظُّلُمُ، قَالَ الشَّاعِثُ: الظُّلُمُ، قَالَ الشَّاعِيُّ اللَّالَّمُ، قَالَ الشَّاعِيُّ اللَّالَّمُ، قَالَ اللَّهُ عَلَى الْجَرَ فَيَظُلِمَهُ، وَالْبَعْيُ : الظُّلُمُ، قَالَ الشَّاعِيُّ اللَّالُمُ، قَالَ اللَّهُ الْمَاءَ عُلَى الْمُنْ عَلَى آخَرَ فَيَظُلِمَهُ، وَالْبَعْيُ : الظُّلُمُ، قَالَ الشَّاعِيُّ اللَّالَّالُ مَا اللَّالِيْ عَلَى الْمُنْ الْمَالَةُ مُنْ الْمُؤْلِمَةُ وَالْمَاهُ وَالْبَعْيُ الْمَالَةُ الْمَاءُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّالَةُ الْمُ

وَلَكِنَّ الفَتَى حَمَلَ بْنَ بَدْرِ

بَغَى وَالْبَغْيُ مَرْتَعُهُ وَخِيمُ وَأَرْجَعَ الرَّاغِبُ مَعَانِي المَادَّةِ إِلَى مَعْنَى وَاحِدٍ رَدَّ وَأَرْجَعَ الرَّاغِبُ مَعَانِي المَادَّةِ إِلَى مَعْنَى وَاحِدٍ رَدَّ إِلَيْهِ جَمِيعَ مُشْتَقَّاتِهَا فَقَالَ: البَغْيُ: طَلَبُ تَجَاوُزِ الاقْتِصَادِ فِيهَا يُتَحَرَّى، حَدَثَ التَّجَاوُزُ أَوْ لَمْ يَعْدُثْ، يُقَالُ: بَعَيْتُ فِيهَا يُتِحَرَّى، حَدَثَ التَّجَاوُزُ أَوْ لَمْ يَعْدُثْ، يُقَالُ: بَعَيْتُ الشَّيْءَ: إِذَا طَلَبْتَهُ أَكْثَرَ عِمَّا يَجِبُ، وَالابْتِغَاءُ مِثْلُهُ، وَبَعَتِ الشَّيْءَ: إِذَا طَلَبْتَهُ أَكْثَرَ عِمَّا يَجِبُ، وَالابْتِغَاءُ مِثْلُهُ، وَبَعَتِ السَّهَاءُ: تَجَاوَزَتْ فِي المَطَرِ الْحَدَّ المُحْتَاجَ إِلَيْهِ، وَبَعَى الإِنْسَانُ: تَكَبَّرَ لِتَجَاوُزِهِ مَنْزِلَتَهُ إِلَى مَالَيْسَ لَهُ، وَبَعَى المَرْأَةُ فَهِي بَغِيِّ لِتَجَاوُزِهِ مَنْزِلَتَهُ إِلَى مَالَيْسَ لَهُ، وَبَعَى المَرْأَةُ فَهِي بَغِي لِتَجَاوُزِهَا مَالَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَجَاوَزَهُ، وَبَعَى المَالَوْنَ اللّهُ مَا المُعْمَا لَهُ اللّهُ المَالِيْسَ لَهَا أَنْ تَتَجَاوَزَهُ، وَبَعَى المَلْمُ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللل

### الجُرْحُ إِذَا تَجَاوَزَ الْحَدَّ فِي فَسَادِهِ.

وقيلَ: الْبَغْيُ: التَّعَدِّي، يُقَالُ: بَغَى الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ : اسْتَطَالَ وَعَدَلَ عَنِ الْحَقِّ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ ﴾ (الحجرات/ ٩)، البَغْيُ هُنَا هُو الاسْتِطَالَةُ وَالظُّلْمُ وَإِبَاءُ الصُّلْحِ (١)، وَالفِرْقَةُ البَاغِيةُ هِي الاسْتِطَالَةُ وَالظُّلْمُ وَإِبَاءُ الصُّلْحِ (١)، وَالفِرْقَةُ البَاغِيةُ هِي النَّي خَالَفَتِ الإِمَامَ بِتَأْوِيلٍ بَاطِلٍ بُطْلَانًا بِحَسَبِ الظَّنِ النَّي خَالَفَتِ الإِمَامَ بِتَأْوِيلٍ بَاطِلٍ بُطْلَانًا بِحَسَبِ الظَّنِ الْمَاعِ (٢). وَقِيلَ : هِيَ الظَّالِمُ الْقَارِجَةُ عَنْ طَاعَةِ الإِمَامَ العَادِلِ.

وَيُقَالُ: بَغَى الْوَالِي: ظَلَمَ، وَكُلُّ مُجَاوَزَةٍ لِلْحَدِّ وَإِفْرَاطٍ عَلَى الْقِدَارِ الَّذِي هُوَ حَدُّ الشَّيْءِ فَهُو بَغْيُ، وَإِفْرَاطٍ عَلَى الْقِدَارِ الَّذِي هُو حَدُّ الشَّيْءِ فَهُو بَغْيْ، وَقَلَ اللَّرْضِ بِغَيْرِ الحَقِّ وَقَلَ اللَّرْضِ بِغَيْرِ الحَقِّ (يبونس/ ٣٣)، مَعْنَاهُ: يَعْمَلُونَ فِي الأَرْضِ بِالْفَسَادِ وَبِعَيْرِ (يبونس/ ٣٣)، مَعْنَاهُ: يَعْمَلُونَ فِي الأَرْضِ بِالْفَسَادِ، وَبِعَيْرِ وَالْمَعَاصِي، وَقِيلَ يَطْلُبُونَ الاسْتِعْ لَاءً بِالْفَسَادِ، وَبِعَيْرِ الْحَقِّ أَيْ بِالتَّكْذِيبِ (٣)، وَتَبَاغَوْا: بَعَى بَعْضُهُمْ عَلَى الْخَوْرِ اللهَ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنَّا حَرَّمَ رَبِّي بَعْضُهُمْ عَلَى الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَعْيَ بِغَيْرِ اللهَ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنَّا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبِعْنَ بِغَيْرِ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ، وَقِيلَ: الْكَبْرُ وَقِيلَ: الظُّلُمُ وَالفَسَادُ، وقَالَ النَّاسِ، وَقِيلَ: الْكِبْرُ وَقِيلَ: الظُّلُمُ وَالفَسَادُ، وقَالَ النَّاسِ، وَقِيلَ: الْكُبْرُ وَقِيلَ: الظُّلُمُ وَالفَسَادُ، وقَالَ

(١) مقاييس اللغة لابن فارس ١/٢١٨، والمفردات للراغب ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) رغائب الفرقان للنيسابوري (بهامش الطبري) حـ ٢٦ ص ٨٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي (٨/ ٢٠٨).

ثَعْلَبٌ: البَعْيُ أَنْ يَقَعَ الرَّجُلُ فِي الرَّجُل فَيَتَكَلَّمَ فِيهِ، وَيَبْغِيَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَالبَاغِي اسْمُ فَاعِل مِنَ الْبَغْي، قَالَ تَعَالَى ﴿ فَمَنِ اضْطُّرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ ﴾ (البقرة: ١٧٣) قِيلَ فِي مَعْنَاهُ، أَي أَنَّهُ غَيْرُ طَالِبٍ مَالَيْسَ لَهُ طَلَبُهُ، وَقِيلَ: اضْطُرَّ جَائِعًا غَيْرَ بَاغِ أَكْلَهَا تَلَذُّذًا، وَقِيلَ: غَيْرَ بَاغ: أَيْ غَيْرَ طَالِبٍ مُجَاوَزَةَ قَـدْرِ حَاجَتِهِ، وَقِيلَ غَيْرَ بَاغِ عَلَى الإِمَامِ وَغَيْرَ مُتَعَدٍّ عَلَى أُمَّتِهِ، قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَيَدْخُلُ فِي البَاغِي وَالْعَادِي، قُطَّاعُ الطُّرُقِ وَالْخَارِجُ عَلَى السُّلْطَانِ وَالْمُسَافِرُ فِي قَطْعِ الرَّحِم، وَالْغَارَةُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَمَاشَاكَلَهُ(١)، وَيُقَالُ: فُلَانٌ يَبْغِي عَلَى النَّاسِ: إِذَا ظَلَمَهُمْ وَطَلَبَ أَذَاهُمْ، وَمِنَ البَغْيِ الَّذِي هُوَ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ ابْن عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - مِنْ قَوْلِهِ لِرَجُلِ: أَنَا أُبْغِضُكَ،قَالَ: لِم؟ قَالَ: لأَنَّكَ تَبْغِي في أَذَانِكَ. أَرَادَ التَّطْرِيبَ فِيهِ وَالتَّمْدِيدَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَغَى عَلَى أَخِيهِ بَغْيًا: حَسَدَهُ، وَالبَغْئُ: قَصْدُ الْفَسَادِ .

#### البغى اصطلاحًا:

هُوَ طَلَبُ تَجَاوُزِ الاقْتِصَادِ فِيهَا يُتَحَرَّى ، تَجَاوَزَهُ أَوْ لَمْ يَتَحَرَّى ، تَجَاوَزَهُ أَوْ لَمْ يَتَجَاوَزْهُ . فَتَارَةً يُعْتَبَرُ فِي القَدْرِ الَّذِي هُوَ الكَمِّيَّةُ ، وَتَارَةً يُعْتَبَرُ فِي الوَصْفِ الَّذِي هُوَ الكَيْفِيَّةُ (٢).

وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ: الْبَغْيُ: هُوَ طَلَبُ الاسْتِعْلَاءِ بِغَيْرِ حَقْ، وَنَسَبَ هَذَا التَّعْرِيفَ إِلَى الْحِرَّالِيِّ (٣). وَقَالَ الكَفُويُّ: الْبَغْيُ: طَلَبُ تَجَاوُز قَدْرِ الاسْتِحْقَاقِ، تَجَاوَزَهُ

(الْبَاغِي) أَوْلَمُ يَتَجَاوَزْهُ، وَيُسْتَعْمَـلُ فِي الْمُتَكَبِّرِ لأَنَّهُ طَالِبُ مَنْزِلَةٍ لَيْسَ لَهَا بِأَهْل (١٠).

وَقَالَ التَّهَانُوِيُّ: الْبَاغِي شَرْعًا: هُوَ الخَارِجُ عَنْ طَاعَةِ الإِمَامِ الْحَقِّ (٥)، وَمِنْ ثَمَّ يَكُونُ البَغْيُ: هُوَ الخُرُوجُ عَنْ طَاعَةِ الإِمَامِ الْحَقِّ.

#### أنواع البغي:

وَالْبَغْيُ عَلَى ضَرْبَيْنِ:

أَحَدُهُمَا مَحْمُودٌ، وَهُوَ تَجَاوُزُ الْعَـدْلِ إِلَى الإِحْسَانِ وَالْفَرْضِ إِلَى التَّطَوُّع .

وَالثَّانِي مَـذْمُومٌ، وَهُو تَجَاوُزُ الْحَقِّ إِلَى الْبَـاطِلِ أَوْ تَجَاوُزُهُ الْحَقِّ إِلَى الْبَـاطِلِ أَوْ تَجَاوُزُهُ إِلَى الشَّبِهِ؛ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ عَيَّا ﴿ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنُ، وَمَانُ بَيِّنُ، وَمَانُ يَرْتَعْ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنُ، وَمَـنْ يَـرْتَعْ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنُ، وَمَـنْ يَـرْتَعْ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنْ ، وَبَيْنَهُمَ أَمُّ ورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، وَمَـنْ يَـرْتَعْ حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ».

وَلأَنَّ الْبَغْيَ قَدْ يَكُونُ عَمْ ودًا وَمَذْمُومًا. قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَ السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ (الشورى/ ٤٢) فَخَصَّ الْعُقُوبَةَ بِمَنْ بَغْيُهُ بِغَيْرِ الْحَقِّ '').

## حكم البغي وأثره في الفرد والمجتمع:

الْبُغْيُ بِمَعْنَى الْخُرُوجِ عَلَى الإِمَامِ \_ وَلَوْ جَائِرًا \_ بِلَا تَأْوِيلٍ أَوْ مَعَ تَأْوِيلٍ يُقْطَعُ بِبُطْ لَانِهِ هُوَ إِحْدَى الْكَبَائِرِ كَمَا قَالَ ابْنُ حَجَرٍ (٧)، أَمَّا الْبَغْيُ بِمَعْنَاهُ الْعَامِ: الْكَبَائِرِ كَمَا قَالَ ابْنُ حَجَرٍ (٧)، أَمَّا الْبَغْيُ بِمَعْنَاهُ الْعَامِ: أَيْ تَجَاوُزُ قَدْرِ الاسْتِحْقَاقِ أَوْطَلَبُ الاسْتِعْ لَاءِ بِغَيْرِ

<sup>(</sup>٥) كشاف اصطلاحات الفنون (١/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٦) بصائر ذوي التمييز (٢/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٧) انظر «الكبيرة السادسة والثلاثون بعد الثلاثمائة» في الزواجر

<sup>(917).</sup> 

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (٧/ ١٢٨)، ولسان العرب بَغي (٣٢٢) ط.

دار المعارف.

<sup>(</sup>٢) المفردات للراغب (٥٥).

<sup>(</sup>٣) التوقيف (٨١).

<sup>(</sup>٤) الكليات (٥٨٤).

من معاني كلمة «البغي» في القرآن الكريم:

وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ لَفْظُ الْبَغْيِ عَلَى خَسْةِ أَوْجُهِ:

الْأَوَّلُ: بِمَعْنَى الظُّلْمِ: ﴿قُسْلُ إِنَّا حَرَّمَ رَبِّيَ
الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ ﴾
(الأعراف/٣٣)، ﴿ وَيَنْهَى عَن الْفَحْشَاءِ وَالْلُنْكُر

وَالْبَغْيِ ﴾ (النحل/ ٩٠).

الثَّانِي: بِمَعْنَى الْمُعْصِيَةِ، وَالزَّلَّةِ. ﴿ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَنْغُونَ ﴾ (يونس ٢٣) أَيْ يَعْصُونَ ، ﴿ يَلَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَا بَعْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴾ (يونس ٢٣).

الثَّالِثُ: بِمَعْنَى الْحَسَدِ: ﴿ بَغْيًا بَيْنَهَمْ ﴾ (الشوري/ ١٤) أَيْ حَسَدًا.

الرَّابِعُ: بِمَعْنَى الزِّنَى: ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ﴾ (النور/ ٣٣).

الخَامِسُ: بِمَعْنَى الطَّلَبِ: ﴿ وَيَبْغُونَهَا عِـوَجًا ﴾ (الأعراف/ ٤٥) أَيْ يَطْلُبُونَ لَهَا اعْوِجَاجًا (٣).

[للاستزادة: انظر صفات: الظلم - الإجرام - الأذى - الإساءة - الإرهاب - العدوان - العتو - الطغيان - الفجور - الحرب والمحاربة - الفتنة - الكبر والعجب - القسوة.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الاستقامة ـ التوسط \_ الطاعة \_ الإنصاف \_ العدل والمساواة \_ السلم \_ الإحسان \_ القسط \_ الصلح].

<sup>(</sup>٣) بصائر ذوي التمييز (٢/ ٢٦٢ ، ٢٦٣).

<sup>(</sup>١) الزواجر (بتصرف) ص (٩٨، ٩٩).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٥١٤).

# الآيات الواردة في « البغي »

# البغي في سياق رد رسالة محمد على من أهل الكتاب أو عنهم:

ا- وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ وَقَفَيْنَا مِنْ مَرْيَمَ الْبَيْنَةِ وَالْكُلُّ الْقَدُسُّ أَفَكُلُّ مَا عَكُمْ الْبَيْنَةِ وَأَيَّدْ نَهُ بُرُوجِ الْقُدُسُّ أَفَكُلُّ مَا عَالَمُ مَ فَفَرِيقًا رَسُولُ بِمَا لَا بُهْوَى آنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرَثُمْ فَفَرِيقًا كَذَبْتُمْ وَفَرِيقًا لَفَنْ بُلُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ كَذَبْتُمْ وَفَرِيقًا لَفَنْ بُلُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفُ بُل لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُوْمِنُونَ اللَّهُ مَنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِقُ لِمَا فَضَلِهِمَ وَقَالُواْ فَلُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى اللَّهُ مِن عَندِ اللَّهِ مُصَدِقُ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى اللَّهُ مِن فَلْ اللَّهُ مِن فَصْلِهِ عَلَى الْكُنفِرِينَ وَلَيْكُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَبَادِهِ \* فَنَا عُلْ مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ \* فَنَا اللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى الْكُنفِرِينَ عَذَا لِللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى الْكُنفِرِينَ عَذَا لِللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى الْكُنفِرِينَ عَذَا لِللَّهُ مِن فَصَلِهِ عَلَى الْكُنفِرِينَ عَذَا لِلللَّهُ مِنْ فَصَلِهِ عَلَى الْكُنفِرِينَ عَذَا لِللَّهُ مِن فَصَلِهِ عَلَى عَصَبُ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَالِكُ مُعْمِيثُ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَالِكُ مُعْمِيثُ وَلِمُعْمَلِكُ فَعَصْلُوهُ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَالِكُ مُعْمِيثُ وَلِي الْكَافِرِينَ عَذَالِكُ مُعْمِيثُ فَيْ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُولُ اللَّهُ مِنْ عَلَى عَصْلُوا مِنْ عَلَى عَصْلُومِ الْكَافُولِي عَمْ الْكُولُولُ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى عَصْلُومِ الْكَافِرِينَ عَذَالِكُ مُولِي عَصَلَى اللَّهُ الْكُلْفُولُونَ عَلَى اللَّهُ الْكُولُولِي الْكُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْكُلُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْكُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْ

- كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَالْحَقِ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفُ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا اَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا اَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا اَخْتَلَفَ فِيهِ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ الل

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا أَخْتَلَفُواْفِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذِنِهِ مَ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ

٣- إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا الْخَتَلَفَ
اللّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ
الْهِ لَمُ بَعْنَ اللّهِ اللّهِ مَن يَكُفُرُ بِعَايَدَ اللّهِ
الْهِ لَمُ بَعْنَ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ إِنَّيْ
فَإِنْ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ إِنَّيْ
فَإِنْ مَا جُوكَ فَقُلْ السَّلَمَةُ وَجْهِى لِلّهِ وَمَنِ اتّبَعَنِ اللّهِ وَمَنِ اتّبَعَنِ وَقُلْ لِلّهِ يَعْنَ اللّهِ مَن اللّهِ وَمَن اتّبَعَنْ وَقُلْ لِلّهِ وَمَن اللّهِ مَن اللّهِ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ مَن اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّه

وَلَقَدْءَ النَّيْنَ ابَنِيَ إِسْرَّءِ بِلَ الْكِئْبَ وَالْمُكُمِّ وَالنَّبُوَةَ وَالنَّبُوَةَ وَالنَّبُوَةَ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ الطَّيِبَتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَلْمِينَ اللَّ

(٤) الشورى : ١٣ - ١٤ مكية

(٣) آل عمران : ١٩ - ٢٠ مدنية

(١) البقرة: ٨٧ - ٩٠ مدنية

(٢) البقرة: ٢١٣ مدنية

وَءَاتَيْنَهُم بَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا أَخْتَلَفُواْ إِلَّامِنَ بَعَدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْرُ بَغِيلَ بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُوْ أَفِيهِ يَخْلِفُونَ ﴿

## البغي في سياق تجاوز شرع الله:

٦- يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ، امَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلَهِ إِن كُنتُمْ إِيَاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ إِيَاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ إِيَاهُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ إِنْمَاحَرَمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْجَنزِيرِ وَمَا أُهِلَ لِهِ عِنْدُ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَ عَيْرَبُاغٍ وَلَا عَادٍ فَلا إِنْمَ عَلَيْدُ إِنَّا اللَّهَ عَنْدُ اللَّهَ عَنْدُ إِنَّا اللَّهَ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ إِنَّ اللَّهَ عَنْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدُولُ اللَّهُ الْحَادِ فَلَا عَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ

٧- قُل لَآأَجِدُ فِي مَآأُوحِي إِلَى عُكَرَمًا عَلَى طَاعِدِ

يَطْعَمُهُ وَإِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْسَةً أَوْدَمَا مَسْفُوحًا

أَوْلَحْمَ خِيزِيرِ فَإِنَّهُ وِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ

لِغَيْرِ اللهِ بِهِ عَمْنِ اصْطُرَ غَيْرَبَاغٍ وَلاَعَادِ فَإِنَّ

رَبَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿

وَعَلَى اللّهِ بِهِ عَمُورُ رَحِيمٌ ﴿

وَعَلَى اللّهِ بِهِ عَمْدَ الْمُؤْمِدِ وَالْعَنْ مِحْرَمُنَا كُلّ ذِي ظُفْرٍ

وَعِلَى اللّهِ بِهِ عَلَى اللّهِ مَا حَمَلَتَ ظُهُورُ هُمَا

وَعِلَى اللّهِ بِهِ مَهُمَا إِلّا مَا حَمَلَتَ ظُهُورُ هُمَا

أَوِ الْحَوَاكِ آؤُمَا أَخْتَلُطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ

جَزَيْنَهُ مِ بِبَغْيِهِمْ وَإِنّا لَصَلْاقُونَ ﴿

(\*)

٨- ﴿ يَبَنِي ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ

وَاشْرَبُواْ وَلَا تَشْرِفُواْ إِنَّهُ الْايُحِبُ الْمُسْرِفِينَ ﴿ الْمُسْرِفِينَ ﴿ الْمُسْرِفِينَ ﴿ الْمَسْرِفِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَنْ عَرَمَ إِلِيبَادِهِ عَلَى اللّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّلْحُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ ا

٩- وَضَرَبُ اللهُ مُشَلَا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً
 مُطْمَيِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ
 فَكَفَرَتْ بِأَنْعُ مِ اللّهِ فَأَذَ قَهَا اللهُ لِبَاسَ
 الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَاكَ انُواْ

يَصْنَعُونَ ١

وَلَقَدْ جَاءَ هُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ طَلِمُونَ شَ فَكُلُواْمِمَّارَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُواْنِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ وَاشْكُرُونَ شَيْ

(٥) النحل: ١١٢ - ١١٦ مكية

(٣) الأنعام: ١٤٥ – ١٤٦ مكية

(٤) الأعراف : ٣١ - ٣٣ مكية

(١) الجاثية : ١٦ – ١٧ مكية

(٢) البقرة : ١٧٢ - ١٧٣ مدنية

إِنَّ هَلَاَ أَخِيلُهُ, تِسْعُ وَسِّعُونَ نَعِّهَ ۚ وَلِي نَعِّمَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

١٤- فَا الْوِيدَةُ مِن شَيْءٍ فَنَنَعُ الْحَيَوَةِ الدُّيْ الْوَمَاعِنداللهِ
خَيْرٌ وَالْبَقَى لِلَّذِينَ الْمَنُواْ وَعَلَى رَبِّيمٌ يَتُوكَّلُونَ ﴿
وَالَّذِينَ يَجْنِبُونَ كَبَيْرَ الْإِنْمِ وَالْفَوْحِشَ
وَالْذِينَ السَّتَجَابُولُ لِمَ مِعْفِرُونَ ﴿
وَالْذِينَ السَّتَجَابُولُ لِرَبِّمَ وَلَقَامُواْ الصَّلَوةَ
وَالَّذِينَ السَّتَجَابُولُ لِرَبِّمَ وَلَقَامُواْ الصَّلَوةَ
وَالَّذِينَ السَّتَجَابُولُ لِرَبِّمَ وَلَقَامُواْ الصَّلَوةَ
وَالَّذِينَ إِذَا مَا عَضِبُولُ هُمَّ مَنْ عَلَى وَلَمَن السَّيْعَةِ سَيِّنَةً مُعْلَمُ مَن يَعْفُونَ ﴿
وَاللَّذِينَ إِذَا أَضَا بَهُمُ الْبَعْيُ مُعْ يَنْكُومُ وَنَ اللَّهُ وَلَا السَّلِيقَةِ سَيْنَةً مِثْلُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُونَ النَّا الْمَلِيقِ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْكُ مَا عَلَيْهِمُ وَلَمَن النَّالُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا السَّيلِ ﴿
وَالْمَالُ السَّيلِ إِنَّ الْمُعْلَى اللَّهِ اللَّهُ وَلَا السَّيلِ اللَّهُ وَلَا السَّيلِ ﴿
إِنْمَا السَّيلِ إِلَى الْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا السَّيلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا السَّيلِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمَالُونَ فَى اللَّهُ الْمُونَ النَّاسَ وَبَعُونَ فِي الْأَرْضِ النَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمَالُونَ فَى اللَّهُ الْمُونَ النَّاسَ وَبَعُونَ فِي الْأَوْلُ الْمُؤْمِنَ النَّاسَ وَبَعُونَ فِي الْأَوْنِ فَي الْأَوْلُ الْمُؤْمِنَ النَّاسَ وَيَعْفُونَ فِي الْأَوْنِ الْمَالُونَ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْمِنَ الْمَالُولُ الْمُؤْمِنَ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْمِنَ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْمِنَ الْمَالُولُ الْمَالُولُولُولُولُولُولُ

٥١- وَإِن طَآيِهُ نَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَفْلَتَكُواْ فَاصَلِحُواْ
بَيْنَهُمَّ أَفَإِن بَعَتَ إِحْدَنهُ مَا عَلَى الْأَخُرَى فَقَائِلُواْ
الَّتِي بَنْعِي حَتَى تَفِى آلِكَ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَا آتَ
فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَآفْسِطُوا أَإِنَّ اللَّهُ
يُصِبُ الْمُقْسِطِينَ (١)
يُصِبُ الْمُقْسِطِينَ (١)

بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ أُولَيْهِ كَ لَهُمْ عَذَا ثُولَيْكُ (إِنَّ) (٥)

# البغي في سياق النهي عنه أو الانتصاف من الباغي:

١٠ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَ الْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ
 ذِى الْقُرْف وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكِرِ
 وَالْبَغْيَ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ مَذَكَرُونَ

١١- ﴿ ذَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَاعُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِي عَلَيْ هِ لَيَ نَصْرَتُ مُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
 لَعَ فُوَّ عَ فُورٌ ﴿ ﴿ (\*)
 لَعَ فُوَّ عَ فُورٌ ﴿ ﴿ ﴿ (\*)

اَنَ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِمُوسَىٰ فَبَعَىٰ عَلَيْهِمْ وَ الْيَنْكُ مِن الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَا يَحَهُ لَلَنُوأُ بِالْعُصِّبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ فَوْمُهُ لَا تَفْرَ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُ الْفُرِحِينَ إِنَّ وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتَماكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةُ وَلا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنيَ الْأَخْرِةَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهُ لا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ إِنَّ اللَّهُ الدَّرِضِ إِنَّ اللَّهُ لا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ الْمُنَا اللَّهُ الدَّرِضِ إِنَّ اللَّهُ لا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُفْسِدِينَ الْمُنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللْهُ اللْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُل

﴿ وَهَلْ أَتَىٰكَ نَبُوُّا ٱلْخَصِمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ الْخَصِمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ الْحَصِمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَلَى الْحَالُ الْحَلَى اللّهُ الْحَلَى اللّهُ الْحَلَى اللّهُ الْحَلَى الْحَلَى اللّهُ الْحَلَى اللّهُ اللّهُ

إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُرِ دَفَفَرَعَ مِنْهُمُّ قَالُواْ لَا تَخَفَّ خَضَمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَاصَّكُمُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تَشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَآءَ ٱلصِّرَطِ ﴿

<sup>(</sup>٥) الشورى: ٣٦-٤٢ مكية

 <sup>(</sup>٣) القصص : ٧٦ - ٧٧ مكية

<sup>(</sup>٦) الحجرات: ٩ مدنية

# البغي في سياق رفض دين الله:

17- هُوَالَذِى يُسَيِّرُكُوْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِ
الْفُلُكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيح طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَ تُهَا

رِيحٌ عَاصِفُ وَجَآءَ هُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ
وَظُنُّواْ أَنْهُمْ أُحِيطَ بِهِ مِّ دَعَوُاْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
الدِّينَ لَهِنْ أَنْجَيْتُنَا مِنْ هَانِهِ وَ
الدِّينَ لَهِنْ أَنْجَيْتُنَا مِنْ هَانِهِ وَ
الدِّينَ لَهِنْ أَنْجَيْتُنَا مِنْ هَانِهِ وَاللَّهُ عُلِيلًا اللَّهُ عَلَيْ الْحَقْ اللَّهُ عَلَى الْحَقْ اللَّهُ عَلَى الْحَقْ اللَّهُ عَلَى الشَّاكِرِينَ النَّا اللَّهُ الدَّيْقُ الْمُنْ المَّنْ عَلَى النَّاسُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُتَالِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

١٧- ﴿ وَجَوْزُنَا بِبَنِي ٓ إِسۡرَّهِ يَلُ ٱلْبَحْرَ فَٱلْبَعَهُمُ فَرِعُونُ وَجُنُودُهُ بَعْنِياً وَعَدَّوًّا حَتَى إِذَا أَدْرَكَهُ فَرَعُونُ وَجُنُودُهُ بَعْنِياً وَعَدَّوًّا حَتَى إِذَا أَدْرَكَهُ الْفَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ وَلَا إِلَهَ إِلَا ٱلّذِي ءَامَنتُ يعِينُو الْفَرَاقُ الْمُسْلِمِينَ ﴿ اللّٰهِ مِنْوَالِسُرَّهِ يَلُ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ عَلَى وَقَدْ عَصِيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ عَنَالُمُ فَسِدِينَ ﴿ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ فَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَكُنتَ مِنَ اللّٰمُ فَسِدِينَ ﴿ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَمُنْ خَلْفَكَ ءَايَةً فَالْمُومُ انْتَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً فَا أَيْوَمُ انْتَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً فَا اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰمُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ال

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَئِنَا لَغَيْفِلُونَ ﴿ إِنَّ كُثِيرًا مِّنَ أَلْنَا لِعَيْفِلُونَ

البغى في سياق سعة الرزق:

١٨ - ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَيْعُواْ فِي الْأَرْضِ
 وَلَكِ كِن يُنَزِلُ بِقَدَرِمَّا يَشَاءً إِنّهُ ربِعِبَادِهِ عَلَيْ لَا أَرْضِ
 خَيرُ يُصِيرُ (٢٠)

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «البغي»

١- \* (عَنْ عَمْرِو بْن عَـبَسَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ بِعُكَاظَ فَقُلْتُ: مَنْ تَبِعَكَ عَلَى هَذَا الأَمْرِ؟ فَقَالَ: ﴿ حُرٌّ وَعَبْدٌ ﴾ وَمَعَهُ أَبُو بَكُر وَبِلَالٌ \_ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا \_ . فَقَالَ لِي: «ارْجِعْ حَتَّى يُمَكِّنَ اللهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ لِرَسُ ولِهِ » فَأَتَيْتُهُ بَعْدُ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ: جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ، شَيْئًا أَتَعَلَّمُهُ وَأَجْهَلُهُ لَا يَضُرُّكَ. وَيَنْفَعُنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ '' \_ هَلْ مِنْ سَاعَةٍ أَفْضَلُ مِنْ سَاعَةٍ وَهَلْ مِنْ سَاعَةٍ يُتَّقَى فِيهَا؟ فَقَالَ: «لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَاسَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ - يَتَدَلَّى فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَيَغْفِرُ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الشِّرْكِ وَالْبَغْي، فَالصَّلَاةُ مَشْهُ ودَةٌ تَحْضُورَةٌ . فَصَلّ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ فَأَقْصِرْ عَن الصَّلَاةِ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَي شَيْطَانٍ وَهِيَ صَلَاةُ الكُفَّارِ حَتَّى تَرْتَفِعَ . فَإِذَا اسْتَقَلَّتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ ؛فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى يَعْتَدِلَ النَّهَارُ فَإِذَا اعْتَدَلَ النَّهَارُ فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ تُسْجَرُ فِيهَا جَهَنَّمُ حَتَّى يَفِيءَ الْفَيْءُ فَإِذَا فَاءَ الْفَيِّءُ فَصَلٍّ؛ فَإِنَّ الصَّلَاةَ تَحْضُورَةٌ مَشْهُ وِدَةٌ حَتَّى تَدَلَّى الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ فَإِذَا تَدَلَّتْ فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ؛ فَإِنَّهَا تَغِيبُ عَلَى قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَهِيَ صَلَاةُ الكُفَّارِ") \* (٢).

٢ - \* (عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارِ الْمُجَاشِعِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ \_ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ قَالَ ذَاتَ يَوْم فِي خُطْبَتِـهِ: «أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا. كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا ، حَلَالٌ. وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُم، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ (٣) عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَاأَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرَتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَالَمُ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، وَإِنَّ اللهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَقَالَ: إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لأَبْتَلِيكَ وَأَبْتَلِي بِكَ، وَأَنْزُلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ. تَقْرَؤُهُ نَائِهًا وَيَقْظَانَ ، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشًا فَقُلْتُ:رَبّ إِذًا يَثْلَغُوا رَأْسِي (٤) فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً. قَالَ: اسْتَخْرِجُهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُ وكَ، وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ (٥) ، وَأَنْفِقْ فَسَنُنْفِقَ عَلَيْكَ. وَابْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثْ خُسْةً مِثْلَهُ، وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ. قَالَ: وَأَهْلُ الْجُنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانِ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوفَقَّ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِم، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ. قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ خَسْتَةٌ:الضَّعِيفُ الَّذِي لَازَبْرَ لَهُ(٢)، الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لَا يَتْبَعُونَ أَهْلًا وَلَامَالًا . وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ، وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ، وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا

<sup>(</sup>٤) يثلغوا رأسي: أي يشدخوه ويشجوه.

<sup>(</sup>٥) نغزك: أي نعينك.

<sup>(</sup>٦) لازبر له: أي لاعقل له، وهي بفتح الزاي وسكون الباء.

<sup>(</sup>١) في الكلام حذف والتقدير:بَيّن لي شيئًا أتعلمه، وأنا الآن

أجهله، وعلمي به لايضرك ولكنه ينفعني.

<sup>(</sup>٢) أحمد (٤/ ٣٨٥) وأصل الحديث في صحيح مسلم (٨٣٢).

<sup>(</sup>٣) اجتالتهم: أي استخفوهم فذهبوا بهم.

يُمْسِي إِلَّا وَهُو يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ ». وَذَكَرَ الْمُسِي إِلَّا وَهُو يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ ». وَذَكَرَ اللهُ اللهُ خُلَ أَوِ الْكَلْبِ اللهُ عَلَى أَوْلِشَّ نظيرُ الْفَحَاشُ (() وَإِنَّ اللهُ أَوْحَى إِلَيَّ أَن تَوَاضَعُوا حَتَّى لاَيَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلاَ يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ () \* وَلاَ يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ () \* (٢) .

٣ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ هُ وَ خَيْرٌ مِنِي (٣) أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ لَعَمَّادِ مِنْ جَعَلَ يَحْفُرُ الْخَنْدَقَ وَجَعَلَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ لِعَمَّادٍ حِينَ جَعَلَ يَحْفُرُ الْخَنْدَقَ وَجَعَلَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَيَقُولُ: " بُؤْسَ ابْنِ سُمَيَّةً (٤). تَقْتُلُكَ فِئَةٌ بَاغِيَةٌ ") \* (٥).

٤ - \* (عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَوْمَ الأَحْزَابِ يَنْقُلُ التَّرَابَ وَقَدْ وَارَى النُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ - وَهُوَ يَقُولُ -:

لَــوْلاً أَنْـتَ مَـااهْتَــدَيْنَـا

وَلَا تَصَـلَ قُنَـا وَلَاصَلَّيْنَا

فَأَنْ زِلَ نُ سَكِينَةً عَلَيْنَا

وَثَبِّ تِ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَ ا

إِنَّ الأُّلَى قَدْ بَغَ وا عَلَيْنَ ا

إِذَا أَرَادُوا فِتْنَـةً أَبَيْنَـا)\*(٦).

٥- \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَدْعُو: رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيْ ، وَانْصُرْ فِي وَلَا تَعْنِي وَلَا تَعْنِي وَلَا تَعْمُرْ فِي وَلاَ تَعْمُرْ عَلَيْ ، وَاهْدِنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيْ ، وَانْصُرْ فِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيْ . اللَّهُ مَّ وَيَسِّرْ هُدَايَ إِلَيْ ، وَانْصُرْ فِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيْ . اللَّهُ مَّ وَيَسِّرْ هُدَايَ إِلَيْ ، وَانْصُرْ فِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيْ . اللَّهُ مَّ اجْعَلْنِي لَكَ شَاكِرًا ، لَكَ ذَاكِرًا ، لَكَ رَاهِبًا ، لَكَ مِطْوَاعًا ، اللَّهُ مَعْنِي لَكَ شَاكِرًا ، لَكَ ذَاكِرًا ، لَكَ رَقِبَي وَاعْبُلْ تَوْبَيْتِي ، وَاغْسِلْ إِلَيْكَ خُبِيًّا اللهُ وَاعْبِي (٢٠) أَوْ مُنِيبًا ، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَيْتِي ، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي ، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي ، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي ، وَاغْسِلْ مَخِيمَةَ قَلْبِي ، وَسَدِّدْ لِسَانِي ، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي (٢٠) » (٢٠) .

7- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَم

٧- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ] - أَنَّهُ قَالَ: قِيلَ يَارَسُولَ اللهِ عَنْهُ ] النَّاسِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: « كُلُّ خُمُومِ الْقَلْبِ، صَدُوقِ اللِّسَانِ ». قَالُوا: صَدُوقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ، فَ) مَخْمُومُ الْقَلْبِ؟

- (١) الشنظير: فسره في الحديث بأنه الفحاش وهو السيىء الخُلُق.
  - (۲) مسلم (۲۸۲۵).
  - (٣) أخبرني من هو خير مني: يعني به أبا قتادة الأنصاري.
    - (٤) بؤس ابن سمية: ما أشده وأعظمه.
  - (٥) البخاري \_ الفتح ١ (٤٤٧). ومسلم (٢٩١٥) واللفظ له.
- (٦) البخاري\_الفتح ٦ ( ٢٨٣٧) واللفظ له ومسلم (١٨٠٣).
  - (V) مخبتا:أي خاشعًا مطيعًا.
  - (٨) حوبتي: يعني المأثم وقيل: تخشعي وتمسكني.
    - (٩) سخيمة قلبي: السخيمة: الحقد والضغينة.
- (١٠) أبوداود(١٥١٠) واللفظ له. والترمذي (٣٥٥١) وقال:

حسن صحيح. ابن ماجة (٣٨٣٠). أحمد (٢٢٧/١) وقال الشيخ أحمد شاكر (٣/ ٣٠٩): إسناده صحيح. ونقل عن شارح الترمذي عزوه إلى النسائي وابن حبان. والحاكم وابن أبي شيبة وعزاه في التهذيب إلى البخاري في الأدب المفرد كذلك.

(١١) الحاكم (٤/ ١٦٨) واللفظ له وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . وقال العراقي في تخريج الإحياء (٣/ ١٨٧): أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الحسد والطبراني في الأوسط وقال: إسناده جيد .

قَالَ: « هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ، لَا إِثْمَ فِيهِ وَلَا بَغْيَ، وَلَا غِلَّ وَلَا حَلَّ وَلَا حَسَدَ ») \*(١).

٨ - \*( عَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ: " مَامِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْبُغْي وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ") \* (٢).

9- \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّ نَبِيَّ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى: إِنَّ نَبِيَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَ

الرِّيبَةِ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُهَا اللهُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ، وَإِنَّ مِنَ الْخُيكَاءِ مَا يُبْغِضُ اللهُ، وَمِنْهَا مَا يُحِبُّ اللهُ. فَأَمَّا اللهُ عَنْدَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدَ الْخُيكَاءُ اللهُ عَنْدَ الشَّعَلَاءُ النَّبِي يُجْبُ اللهُ فَاخْتِيَالُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ عِنْدَ الْقَسِدَقَةِ، وَأَمَّا النَّتِي يُبْغِضُ اللهُ الْفِتَالِ، وَاخْتِيَالُهُ فِي الْبُغْي ») \*(").

• ١ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لَيْسَ شَيْءٌ أُطِيعَ اللهُ فِيهِ أَعْجَلَ عَقَابًا مِنَ ثَوَابًا مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ أَعْجَلَ عِقَابًا مِنَ الْبُعْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ، وَاليَمِينُ الْفَاجِرَةُ تَدَعُ الدِّيَارَ الْبُعْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ، وَاليَمِينُ الْفَاجِرَةُ تَدَعُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ (1) \* (3) \* (4) \* (4) \* (5) \* (5) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \* (6) \*

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «البغي» معنَّى

١١ - \* (عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّا مِنْ أَرْبَى الرِّبَا

الاسْتِطَالَةَ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ ") \*(١٦).

- (۱) ابن ماجة (۲۱٦) وقال في الزوائد: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وذكره الألباني في الصحيحة (۲/ ٦٦٩) حديث (۹٤۸) وعزاه أيضًا لابن عساكر.
- (۲) الترمذي (۲۰۱۱) واللفظ له وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأبوداود (۲۰۱۲). وابن ماجه (۲۲۱۱). الحاكم (۲/۳۵)، والبخاري في الأدب المفرد حديث (۲۹) (ص۲۶، ۲۵). وذكره الألباني في الصحيحة (۲/۳۲) حديث (۹۱۸) وعزاه لابن المبارك في الزهد وابن حبان والبغوي وأحمد.
- (٣) أبوداود(٢٦٥٩) واللفظ له. وصحيح سنن النسائي حديث (٢٣٩٨) نسخة الألباني وقال:حسن. وأحمد (٥/٥٤).

- (٤) البلاقع جمع بلقع وهي التي لاشيء فيها، والمعنى أن يفتقر الحالف ويذهب ما في بيته من الخير والمال، سوى ماذخر له في الآخرة من الإثم.
- (٥) البيهقي في السنن الكبرى (١٠) ٣٥). وذكر نحوه المنذري في الترغيب والترهيب من حديث جابر بن عبدالله وعزاه للطبراني في الأوسط (٣/ ٩١). وذكره الألباني في صحيح الجامع (٣/ ٩١) رقم (٧٦٦) والصحيحة (٢/ ٢٠٧) رقم (٩٧٨) وعزاه للخرائطي في مكارم الأخلاق ص (٤٥).
- (٦) أبو داود (٤٨٧٦) واللفظ له. وأحمد (١/ ١٩٠). وقال محقق جامع الأصول: إسناده صحيح (٨/ ٤٤٩).

## من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذُمِّ «البغي»

١- \*( قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ) - «لَوْ
 بَغَى جَبَلٌ عَلَى جَبَلٍ جَعَلٍ اللهُ - عَنَّ وَجَلَّ - الْبَاغِيَ
 مِنْهُ اللهُ عَلَى \*

٢- \*( وَقَالَ أَيْضًا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: " تَكَلَّمَ مَلِكٌ مِنَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ مَنْ مَلَى سَرِيرِهِ مَلِكٌ مِنَ الْلُوكِ كَلِمَةَ بَغْي وَهُ وَ جَالِسٌ عَلَى سَرِيرِهِ فَمَسَخَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فَمَا يُدْرَى أَيُّ شَيْءٍ مُسِخَ؟ فَمَسَخَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فَمَا يُدُرَى أَيُّ شَيْءٍ مُسِخَ؟ أَذُمَا لِلهُ أَمْ غَيْرُهُ ؟ إِلَّا أَنَّهُ ذَهَبَ فَلَمْ يُرَ ") \*(٢).

٣- \* ( قَالَتْ عَائِشَةُ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ : "لَقَدْ عَرَفْتُ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ قُرَيْشٍ، أَهْلَ بَيْتٍ لَا يُوصَمُونَ فِي عَرَفْتُ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ قُرَيْشٍ، أَهْلَ بَيْتٍ لَا يُوصَمُونَ فِي نَسَيِهِمْ، مَازَالَ بِهِمْ عُرَامُهُمْ أَ وَبَعْيُهُمْ عَلَى قَوْمِهِمْ حَتَّى أَلْكِقَ بِهِمْ مَالَيْسَ فِيهِمْ، وَرُغِبَ عَنْهُمْ، وَاسْتُهْجِنُوا، أَلْكِقَ بِهِمْ مَالَيْسَ فِيهِمْ، وَرُغِبَ عَنْهُمْ، وَاسْتُهْجِنُوا، وَأَهْلُ بَيْتٍ كَانُوا يُوصَمُونَ فِي أَنْسَابِهِمْ فَهَازَالَ بِهِمْ وَأَهْلُ بَيْتٍ كَانُوا يُوصَمُونَ فِي أَنْسَابِهِمْ فَهَازَالَ بِهِمْ وَلَيْمَهُمْ عَلَى مَسَارِهِمْ حَتَّى حَلْمُهُمْ عَلَى مَسَارِهِمْ حَتَّى صُحِبُوا وَرُغِبَ إِلَيْهِمْ وَكَانُوا أَصِحَاءً» \* (3)

٤- \* (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ سَلَامَةَ بْنِ وَقْشٍ. وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ بَدْدٍ قَالَ: ﴿ كَانَ لَنَا جَارٌ مِنْ يَهُودَ فِي بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَ لِ قَالَ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا يَـوْمًا مِنْ بَيْتِهِ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِي عَيْنِي بَيْدِ فَكَنَ عَلَيْنَا يَـوْمًا مِنْ بَيْتِهِ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِي عَيْنِي بَيْدِ فِي مَلْ مَعْ لِللهِ عَبْدِ الأَشْهَلِ \_ قَالَ النَّبِي عَيْنِي بَيْدِ مِنْ فِيهِ مِنْ عَلَى بَعْلِسِ عَبْدِ الأَشْهَلِ \_ قَالَ سَلَمَةُ : وَأَنَا يَـوْ مَئِدٍ أَحْدَثُ مَنْ فِيهِ مِنْ عَلِي مِنْ عَلَى بُعُرَدة لللهِ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَالْحِسَابَ وَالْمِيزَانَ وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ فَقَالَ ذَلِكَ لِقَوْم أَهْلِ شِرْكٍ أَصْحَابِ أَوْتَانٍ لَا يَرَوْنَ أَنَّ بَعْشًا كَائِنٌ بَعْدَ الْمَوْتِ. فَقَالُوا لَـهُ: وَيُحِكَ يَافُلَانُ، تَـرَى هَـذَا كَائِنًا أَنَّ النَّاسَ يُبْعَثُونَ بَعْدَ مَوْتِهمْ إِلَى دَارِ فِيهَا جَنَّةٌ وَنَأْر يُجْزَوْنَ فِيهَا بِأَعْمَا لِمِمْ، قَالَ: نَعَمْ. وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ لَوْ أَنَّ لَهُ بِحَظِّهِ مِنْ تِلْكَ النَّارِ أَعْظَمَ تَنُّورٍ فِي الدُّنْيَا يَحْمُونَـهُ ثُمَّ يُدْخِلُونَهُ إِيَّاهُ فَيُطْبَقُ بِهِ عَلَيْهِ وَأَنْ يَنْجُوَ مِنْ تِلْكَ النَّارِ غَدًا. قَالُوا لَهُ : وَيُحِكَ، وَمَا آيَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَبِيٌّ يُبْعَثُ مِنْ نَحْوِ هَذِهِ الْبِلَادِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ مَكَّةَ وَالْيَمَن -قَالُوا: وَمَتَى تَرَاهُ؟ قَالَ: فَنظَرَ إِلَيَّ وَأَنَا مِنْ أَحْدَثِهِمْ سِنًّا فَقَالَ: إِنْ يَسْتَنْفِدْ هَـذَا الْغُلَامُ عُمْرَهُ يُدْرِكْهُ. قَالَ سَلَمَةُ: فَوَاللهِ مَاذَهَبَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى بَعَثَ اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ عَيْقٌ وَهُوَ حَيٌّ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فَآمَنَّا بِهِ. وَكَفَرَ بِهِ بَغْيًا وَحَسَدًا! فَقُلْنَا: وَيْلَكَ يَافُلَانُ، أَلَسْتَ بِالَّذِي قُلْتَ لَنَا فِيهِ مَاقُلْتَ؟ قَالَ: بَلَي، وَلَيْسَ بِهِ")\*(٥).

٥ - \* (قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي تَفْسِيرِ قَوْلِـ هِ تَعَالَى: ﴿ لَا يُرِيـدُونَ عُلُـوًا فِي الأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ﴾ (القصص / ٨٣): «أَيْ بَغْيًا ») \* (١٦).

٦ - \*( قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبِ الْقُرَظِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : « ثَلَاثُ خِصَالٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ كُنَّ عَلَيْهِ: الْبَغْيُ،

<sup>(</sup>١) ذم البغي لابن أبي الدنيا (ص٥٤).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (ص ٨٥).

<sup>(</sup>٣) العُرام: بضم العين: الغلظة والقسوة.

<sup>(</sup>٤) ذم البغي لابن أبي الدنيا (ص ٦٨).

<sup>(</sup>٥) أحمد (٣/ ٤٦٧). وقال الهيشمي في المجمع: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق، وقد صرح بالسماع (٨/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٦) ذم البغي ، لابن أبي الدنيا (ص ٩١).

وَالنَّكْثُ، وَالْكُدُ. وَقَرَأً ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَا بَغْيُكُمْ عَلَى النَّاسُ إِنَّهَا بَغْيُكُمْ عَلَى الْفُسِكُمْ ﴾ (يونس/ ٢٣)، ﴿ وَلَا يَحِيقُ الْمُكُرُ السَّيِّ عُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ﴾ (فاطر/ ٤٣)، ﴿ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّهَا يَنْكُثُ عَلَى نَقْسِهِ ﴾ (الفتح/ ١٠) » ﴾ ((١٠).

أَبْنَيَ لَا تَظْلِمْ بِمَكَّهَ لَا الصَّغِيرَ وَلَا الكَبِيرْ وَلَا الكَبِيرْ وَالْ الكَبِيرْ وَالْ الكَبِيرْ وَالْ الخَصْرُورْ وَاحْفَظْ كَارِمَهَا وَلَا يَغْرُرُكَ بِاللهِ الغَصرُورْ أَبُنِيَّ مَنْ يَظْلِمْ بِمَكَّةَ يَلْتِقَ أَطْرَافَ الشُّرُورْ وَاللهُ آمَـنَ وَحْشَهَا وَالطَّيْرَ يَعْقِلُ فِي تَسِيرُ وَاللهُ آمَـنَ وَحْشَهَا وَالطَّيْرَ يَعْقِلُ فِي تَسِيرُ وَلَقَدْ أَتَاهُ مِمْ تُبَعْ وَكَسَا بَنِيَّتَهَا الْخَبِيرُ وَلَقَيلَ أَهْلَكَ جَيْشَهُ يُرْمَونَ فِيهَا بِالصَّخُورُ وَالْفِيلَ أَهْلَكَ جَيْشَهُ يُرْمَونَ فِيهَا بِالصَّخُورُ فَا فَيهَا اللَّمُورُ (٢٠). فَاسْمَعْ إِذَا جَرَّبْتَ وَافْ هَمْ كَيفَ عَاقِبَةُ الأُمُورُ (٢٠).

٨ - \*( قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْهَاشِمِيُّ: ﴿إِنَّ عَبْدَا لُلُطَّلِبِ جَمَعَ بَنِيهِ عِنْدَ وَفَاتِهِ وَهُمْ يَوْمَئِلٍ عَشَرَةٌ وَأَمَرَهُمْ وَنَهَاهُمْ وَقَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْبَغْيَ، فَوَاللهِ مَا خَلَقَ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ \_ شَيْئًا أَعْجَلَ عُقُوبَةً مِنَ الْبَغْيِ وَلا رَأَيْتُ عَزَّ وَجَلَّ \_ شَيْئًا أَعْجَلَ عُقُوبَةً مِنَ الْبَغْيِ وَلا رَأَيْتُ

أَحَدًا بَقِيَ عَلَى الْبَغْيِ إِلَّا إِخْ وَتُكُمْ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسِ»)\*(٣).

٩- \* (قَالَ الْفَرَزْدَقُ: ﴿ إِنَّ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ كَانَ لَهُ ثَلَاثُةٌ وَثَلَاثُونَ ابْنًا، وَكَانَ يَنْهَاهُمْ عَنِ الْبَغْيِ، وَيَقُولُ: إِنَّهُ وَاللهِ مَابَغَى قَوْمٌ قَطُّ إِلَّا ذَلُّ وا.ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ مِنْ بَنِيهِ يَظْلِمُهُ بَعْضُ قَوْمِهِ فَيَنْهَى إِخْوَانَهُ أَنْ يَنْصُرُوهُ مَخَافَةَ الْبَغْيِ \*) \* (١٠)

١٠- ﴿ قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ أَشْهَبَ التَّمِيمِيُّ: عَنْ أَبِيهِ « كَانُوا يَقِفُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِالْمُوْقِفِ ، فَيَسْمَعُونَ صَوْتًا مِنَ الْجَبَل:

الْبَغْيُ يَصْرَعُ أَهْلَهُ وَيُحِلُّهُمْ

دَارَ الْمُذَلَّةِ وَالْمَعَاطِسُ رُغَّمُ فَيَطُوفُونَ بِالْجَبَلِ فَكَ يَرَوْنَ شَيْئًا وَيَسْمَعُونَ الصَّوْتَ بِذَلِكَ »)\*(٥٠).

11-\*(قَالَ شَرْقِيُّ بْنُ قُطَامِيٍّ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ وَصَّى رَجُلٌ مِنَ العَرَبِ بَنِيهِ فَقَالَ: «اهْجُرُوا الْبَغْيَ فَإِنَّهُ مَنْبُوذٌ، وَلَا يَدْخُلَنَّكُمُ العُجْبُ فَإِنَّهُ مَثْقَتَةٌ وَالْتَمِسُوا الْمَحَامِدَ مِنْ مَكَانِهَا، وَاتَّقُوا الْقَدَرَ وَلَا يَدْ فَإِنَّ فِيهِ النَّقُمَةَ ») \* (1).

١٢ - \*( قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِم الْقُرشِيِّ ، ابْنُ الأَعْرَابِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: «قَالَ دِهْقَانٌ لأَسَدِ بْنِ عَبْدِاللهِ وَهُو عَلَى خُرَاسَانِ: يَا أَسَدُ! إِنَّ الْبَغْي يَصْرَعُهُ وَخِيمٌ فَلَا تَغْتَرَّ اللهِ عَهْرَعُهُ وَخِيمٌ فَلَا تَغْتَرَّ

<sup>(</sup>١) ذم البغي لابن أبي الدنيا (٨٨).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٧٠ -٧١) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٥٦).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٦٩).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (٥٥).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق (٨٩).

بِإِبْطَاءِ الْغِيَاثِ مَنْ نَاصِرٍ مَتَى شَاءَ أَنْ يُغِيثَ أَغَاثَ. وَقَدْ أَمْلَى لِقَوْمٍ كَيْ يَنْ ذَادُوا إِنْهَا . وَجَمِيعُ أَهْلِ السَّعَادَةِ إِمَّا تَارِكُ سَالِمٌ مِنَ الذَّنْبِ ، وَإِمَّا تَارِكُ الإِصْرَادِ. وَمَنْ رَغِبَ تَارِكُ سَالِمٌ مِنَ الذَّنْبِ ، وَإِمَّا تَارِكُ الإِصْرَادِ. وَمَنْ رَغِبَ عَنِ التَّهَادِي فَقَدْ نَالَ إِحْدَى الغَنِيمَتَيْنِ، وَمَنْ خَرَجَ مِنَ السَّعَادَةِ فَلَا غَايَةً إِلَّا الشَّقَاوَةَ ») \*(١).

١٣ - \* (قَالَ صَيْفِي ُّ بْنُ رَبَاحِ التَّمِيمِيُّ لِبَنِيهِ:
«يَابَنِيَّ: اعْلَمُوا أَنَّ أَسْرَعَ الجُرْمِ عُقُوبَةً: الْبَغْيُ، وَشَرَّ النُّصْرَةِ التَّعَدِي، وَأَلأَمَ الأَخْلَاقِ الضِّيقُ، وَأَسْوَأَ الأَدَبِ كَثْرَةُ الْعِتَابِ») \* (٢).

١٤ - \* (قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - « سُبْحَانَ اللهِ ! فِي النَّفْسِ كِبْرُ إِبْلِيسَ، وَحَسَدُ قَابِيلَ

وَعُتُونُ عَادٍ، وَطُعْيَانُ ثَمُودَ، وَجُوزَاَةُ نُمْرُودَ، وَاسْتِطَالَةُ فِرْعَوْنَ، وَبَعْيُ قَارُونَ، وَقُبْحُ هَامَانَ، وَهَوَى بَلْعَامَ، وَحِيلُ أَصْحَابِ السَّبْتِ، وَقَرُّدُ الْوَلِيدِ، وَجَهْلُ أَبِي وَحِيلُ أَصْحَابِ السَّبْتِ، وَقَرُّدُ الْولِيدِ، وَجَهْلُ أَبِي جَهْلٍ، وَفِيهَا مِنْ أَخْلَاقِ الْبَهَائِمِ: حِرْصُ الْغُرَابِ، وَفِيهَا مِنْ أَخْلَاقِ الْبَهَائِمِ: حِرْصُ الْغُرَابِ، وَشَرَهُ الْكَلْبِ، وَرُغُونَةُ الطَّاوُوسِ، وَدَنَاءَةُ الجُعلِ، وَفَقُوقُ الضَّبِ، وَحِقْدُ الْجَمَلِ، وَوُثُوبُ الْفَهْدِ، وَصَوْلَةُ وَعُقُوقُ الضَّبِ، وَخِقْدُ الْجَمَلِ، وَوُثُوبُ الْفَهْدِ، وَصَوْلَةُ الْأَسَدِ، وَفِسْقُ الْفَأْرَةِ، وَخُبْثُ الْجَيَّةِ، وَعَبَثُ الْقِرْدِ، وَجَمْعُ النَّمْلَةِ، وَعَبَثُ الْقِرْدِ، وَجَمْعُ النَّمْلَةِ، وَمَكْرُ التَّعْلَبِ، وَخِفَّةُ الفَرَاشِ، وَنَوْمُ الضَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللللْهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ الللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ ال

من مضار «البغي» انظر: مضار صفة «الظلم»

<sup>(</sup>١) ذم البغي لابن أبي الدنيا (ص٧٩).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (ص ٧٣).

## البلادة (عدم الفقه)

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 74     | ٣        | ١٤     |

### البلادة لغةً:

الْبَلَادَةُ: ضِدُّ الذَّكَاءِ. وَقَدْ بَلُدَ بِالضَّمِّ فَهُو بَلِيدٌ. وَقَدْ بَلَدَ» إِلَى أَصْلٍ وَاحِدٍ وَقَدْ أَرْجَعَ ابْنُ فَارِسٍ مَادَّةَ «بَلَدَ» إِلَى أَصْلٍ وَاحِدٍ يَتَقَارَبُ فُرُوعُهُ فَقَالَ: البَاءُ وَاللامُ وَالدَّالُ أَصْلُ وَاحِدٌ يَتَقَارَبُ فُرُوعُهُ عَنْدَ النَّظَرِ فِي قِيَاسِهِ، وَالأَصْلُ: الصَّدْرُ، يَتَقَارَبُ فُرُوعُهُ عِنْدَ النَّظَرِ فِي قِيَاسِهِ، وَالأَصْلُ: الصَّدْرُ، يَتَقَارَبُ فُرُوعُهُ عِنْدَ النَّاقَةُ بَلْدَتَهَا بِالأَرْضِ، إِذَا بَرَكَتْ، يُقَالُ: قَبَلَدَ الرَّجُلُ إِذَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ عِنْدَ تَعَيِّرِهِ فِي الأَمْرِ...

وَرَدَّهُ الرَّاغِبُ إِلَى الْبَلَدِ، وَهُوَ الْكَانُ، فَقَالَ: «وَلَاَّ كَانَ اللَّازِمُ لِمُوْطِنِهِ كَثِيرًا مَا يَتَحَيَّرُ إِذَا حَصَلَ فِي غَيْرِ مَوْطِنِهِ، قِبلَ لِلْمُتَحَيِّرِ: بَلِدَ فِي أَمْرِهِ، وَأَبْلَدَ، وَتَبَلَّدَ وَلَكَثْرَةِ وُجُودِ الْبَلَادَةِ فِيمَنْ كَانَ جِلْفَ الْبَدَنِ، قِيلَ: رَجُلٌ أَبْلَدُ، عِبَارَةٌ عَنِ الْعَظِيم الْخَلْقِ.

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: بَلُـدَ بَلَادَة أَفَهُ وَ بَلِيدٌ ، وَالتَّبَلُّـدُ نَقِيضُ التَّجَلُّدِ وَالبُلْـدَةُ وَالبَلْـدَةُ وَالْبَلَادَةُ: ضِدُّ النَّفَاذِ وَالبُلْـدَةُ وَالبَلْـدَةُ وَالْبَلَادَةُ: ضِدُّ النَّفَاذِ وَاللَّمُورِ. وَرَجُلْ بَلِيدٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَكِيًّا، وَالذَّكَاءِ وَالمَضَاءِ فِي الأُمُورِ. وَرَجُلْ بَلِيدٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَكِيًّا، وَقَدْ بَلُـدَ ، بِالضَّمِّ، فَهُ وَ بَلِيدٌ . وَتَبَلَّدَ: تَكَلَّـفَ الْبَلَادَةَ ، وَقَوْلُ أَبِي زُبَيْدٍ:

مِنْ حَمِيمٍ يُنْسِي الْحَيَاءَ جَلِيدَ ال

قَوْم، حَتَّى تَرَاهُ كَالْمُبُلُودِ

قَالَ: الْبُلُودُ الَّذِي ذَهَبَ حَيَاؤُهُ أَوْ عَقْلُهُ ، وَهُوَ الْبَلِيدُ، يُقَالُ لِلرَّجُلِ يُصَابُ فِي حَمِيمِهِ فَيَجْزَعُ لِمَوْتِهِ وَتُنْسِيهِ مُصِيبَتُهُ الْحَيَاءَ حَتَّى تَرَاهُ كَالذَّاهِبِ الْعَقْلِ. وَالْبُلُودُ: الْلَّحَيِّرُ لَافِعْلَ لَهُ. وَقِيلَ هُوَ الْمُعْتُوهُ . وَكُلُّهُ مِنَ الْبَلَادَة.

وَالتَّبَلُّدُ: ضِـدُّ التَّجَلُّدِ، وَهُوَ اسْتِكَانَةٌ وَخُضُوعٌ. وَالتَّبَلُّدُ: السُّقُ وطُ إِلَى الأَرْضِ مِنْ ضَعْفٍ. وَبَلَّدَ الرَّجُلُ وَالتَّبَلُّدُ: السُّقُ وطُ إِلَى الأَرْضِ مِنْ ضَعْفٍ. وَبَلَّدَ الرَّجُلُ تَبْلِيدًا، إِذَا لَمْ يَتَّجِهُ لِشَيْءٍ، وَبَلَّدَ الإِنْسَانُ ، إِذَا بَخِلَ وَلَمْ عَدُ(١)

#### البلادة اصطلاحًا:

هِيَ ضَعْفُ الْفِكْرِ فِي الأَشْيَاءِ الْعَمَلِيَّةِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِحُسْنِ التَّدْبِيرِ وَجَوْدَةِ الْمُعَاشِ وَمُخَالَطَةِ النَّاسِ وَالْمُعَامَلَةِ مَعَهُمْ.

وَقِيلَ هِيَ فُتُورُ الطَّبْعِ مِنَ الابْتِهَاجِ إِلَى الْمَحَاسِنِ الْعَقْلِيَّة (٢). الْعَقْلِيَّة (٢).

[للاستزادة: انظر صفات: الغفلة \_ الإهمال \_ الكسل \_ صغر الهمة \_ التخاذل \_ الوهن \_ التهاون \_ الضعف \_ التفريط والإفراط \_ اتباع الهوى - الحمق.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الفقه - العلم - علو الهمة - النشاط - الفطنة - اليقظة - الحذر].

(۱) الصحاح (۲/ ٤٤٩) ، والمقاييس (۱/ ٢٩٨، ٢٩٩)، والمفردات (٥٩، ٦٠)، وتاج العروس (٤/ ٣٦٤، ٣٦٥)، ولسان العرب (٣/ ٩٤ – ٩٦).

<sup>(</sup>٢) كشاف اصطلاحات الفنون (١/ ٣٣٧) ، والكليات للكفوي (٢٥٠). ولسان العرب(٣/ ٩٤ -٩٦).

# الآيات الواردة في « البلادة » معنًى

## أهل البلادة أهل جهنم:

١- وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّ مَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِ وَٱلْإِنسُ الْحَمْمُ أَعْدُ لَا يُغْمِرُونَ بَهَا وَلَهُمُ أَعْدُ لَا يُنْصِرُونَ بَهَا وَلَهُمُ أَعْدُ لَا يُنْصِرُونَ بَهَا وَلَهُمُ أَعْدُ لَا يُعْمَرُونَ بَهَا أُوْلَتِيكَ كَالْآنَعُ مَو بَلْ هُمْ وَلَمْمُ أَلْعُ فِلُونَ إِنَّ اللَّهُ الْمَا عُمْدُ الْعَلَى فَلُونَ إِنَّ اللَّهُ الْمَا عُمْدُ الْعَلَى فَلُونَ إِنَّ اللَّهُ الْمَا عُمْدُ الْعَلَى فَلُونَ إِنَّ اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ الْمَا الْعَلَى اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّل

### البليد هو من لا يعرف الحق:

وَمَنْ أَظْلَا مِتَنِ اَفَتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبّا أَوْكَذَبَ بِتَا يَدِيَهِ عَإِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ الظَّلِمُونَ ﴿ ثَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّ

وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقَرَّا وَإِن يَرَوُا كُلَ ءَايَةٍ لَا يُوْمِنُواْ بِهَا حَقَّى إِذَا جَآءُ وَكَ يُجُدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ (قَ) (1)

وَإِذَامَا أَنْزِلَتَ سُورَةً فَعِنْهُم مَن يَ هُولُ أَيَّكُمُ ذَادَتُهُ هُلَاهِ عِلِيمَنَا فَأَمَا الَّذِينَ امْنُوا فَرَادَتُهُمُ إِيمَنَا وَهُرَّ يَسْتَبْشِرُونَ اللَّي فَرَادَتُهُمُ إِيمَنَا وَهُرَّ يَسْتَبْشِرُونَ اللَّي وَأَمَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضُّ فَرَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِ مَ وَمَا تُواوَهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِ مَ وَمَا تُواوَهُمْ وَكَنْفِرُونَ فَانَهُمْ مُنْفَتَنُونَ فِي كَلِي مَا وَلَاهُمْ مَرَّةً أَوْمَرَ تَيْنِ ثُمْ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمْ مَدَّةً أَوْمَرَ تَيْنِ ثُمْ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَكُرُونَ وَلَاهُمْ

#### Ataunnabi.com

البلادة (عدم الفقه) (٤٠٩٩)

وَإِذَا مَا أُنزِلَتُ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ هَلْ يَرَنْكُم مِّنْ أَحَدِثُمَ انْصَرَفُواْ صَرَفَكَ اللَّهُ قُلُوبُهُم بِأَنَهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ اللَّالَالِيَالِيَّالَّالِيَّةِ اللَّالَالِيَّةِ

قَالُواْ رَشُعَتُ أَصِلَوْ تُلَكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتُرُكَ مَانِعُنْدُ ءَابِأَوُنَآ أَوْأَن نَفْعَكُ فِي أَمُوالِنَا مَانَشَتَهُ أَ إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ قَالَ يَنَقَوْمِ أَرَءَ يَتُمُ إِن كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِّن زَبِي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا وَمَآ أُرِيدُ أَنَ أَخَالِفَكُمُ إِلَى مَآ أَنْهَدْ حَكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ اللَّهُ وَيَنْقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِ آنَ يُصِيبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوْجٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَلِحٍ وَمَاقَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِيَعِيدِ ﴿ وَٱسۡتَغۡفِرُواْرَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوبُوۤ اٰ اِلۡيَهُ إِنَّ رَيِّ رَحِبِهُ وَدُودٌ ١ قَالُواْ يَنشُعَنْتُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَبِكَ فِينَا ضَعِيفًا ۖ وَلَوْ لَا رَهُ مُلِكَ لرَجَمْنَكُ وَمَآ أَنتَ عَلَيْمَنَا بِعَزِيزِ ١

قَالَ يَنَقُومِ أَرَهُ طِيّ أَعَنُّ عَلَيْكُم مِنَ ٱللَّهِ

وَٱتَّغَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمُ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي

وَيَقَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَئِكُمْ إِنِي عَنِمِلُّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابُ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوكَلِدِبُّ وَارْتَقِبُواْ إِنِي مَعَكُمُ رَفِيبُ ﴿ وَلَمَاجِكَآءَ أَمْرُنَا غَيْمَنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبُحُواْ فِي دِينِهِمْ جَنِيمِينَ ﴿ كَأَن لَمْ يَعْنَوْ إِفِيمًا أَلَا بُعْدًا لِمَذَينَ كَمَا بَعِدَتَ كَأَن لَمْ يَعْنَوْ إِفِيمًا أَلَا بُعْدًا لِمَذَينَ كَمَا بَعِدَتَ شَمُودُ ﴿

وَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْءَانَ جَعَلْنَابَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤُمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا (فَيُ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَنَ يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمُ وَقُرًا وَإِذَا ذَكَرَتَ رَبَّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحَدَهُ، وَلَقُوا عَلَىٰ أَذَبُرِهِمُ نُفُورًا (فَيُ

٧- وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِرَ عِنَايَدِ رَبِّهِ عِفَا عَرَضَ عَنْهَا وَسَى مَاقَدَّ مَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ وَشِيَى مَاقَدَّ مَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَفَرَلَّ مَا يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَا بَهِمْ وَقُرَّ مَا يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَا بَهِمْ وَقُرَلَّ وَكَانَ مَ مَنْ مَا أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَا بَهِمْ وَقُرَلًا وَاللَّهُ لَكَ وَاللَّهُ لَكَ عَلَى اللَّهُ لَكَى فَلَنَ مَهْ مَذُوا إِذَا أَبْدًا (اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالَّةُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُولَّةُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلُولُولُولُولُولِي الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلُولُولُولُولَةُ الْمُؤْلِقُلْمُ ا

٨- إذَاجَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَتْهَدُ إِنَّا ٱلْمُنَافِقِينَ
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ
 لَكَذِبُونَ شَيْ

(١) التوبة : ١٢٤ – ١٢٧ مدنية

بِمَاتَعْمَلُونَ مُحِيطًا شَ

(٣) الإسراء: ٥٥ - ٤٦ مكية

#### Ataunnabi.com

(٤١٠٠) البلادة (عدم الفقه)

١٠ - فَرِحَ ٱلْمُحَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكُرَهُوٓ أَأَن يُجُهُدُواْ بِأُمُوالِمِيْمُ وَأَنفُسِهُمْ فِي سَبيل ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَانْنَفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّحَرًّا لَوْكَانُواْيَفْقَهُونَ ١ فَلْيَضْحَكُواْ فَلِيلًا وَلْمَنْكُواْ كَثِيرًا جَزَآءُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآيِفَةٍ مِنْهُمْ فَٱسْتَغْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا وَلَن نُقَائِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمُ رَضِيتُ مِباللَّهُ عُودِ أُوَّلَ مَرَّةٍ فَأُقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيْلِفِينَ (مِنْ اللهُ وَلَا تُصَلِّعَكَ أَحَدِ مِنْهُم مَاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ عَ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَاتُواْ وَهُمْ فَكَسِقُونَ ١ وَلَاتُعُجِبْكَ أَمُواْ لَهُمْ وَأَوْلَكُ هُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمَّ كَنْفِرُونَ ١ وَإِذَآ أَنزِلَتَ سُورَةٌ أَنْءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَنْذَنَكَ أَوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْذَرْنَانَكُن مَّعَالَقَنعِدِينَ هُ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ ٱلْحَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىْ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الْغَندُوَا أَيْمَنهُمْ جُنّةً فَصَدُوا عَنسَيلِ اللّهِ
إِنّهُمْ سَاءَ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ۞
ذَلِكَ بِالنّهُمْ ءَامَوُا ثُمْ كَفُرُوا فَطُيعَ عَلَى قُلُوبِمْ
فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۞
فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۞
مَيْمَةٍ فِي إِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا فَهُمْ لَا يَقْوَلُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ مُحْرُالْعَدُونُ فَاحْدَرُهُمْ فَيْنَا هُمُ اللّهُ مُولُولًا مَيْمَةً فَيْ الْعَدُونُ وَهُمْ مُسْتَكَمُرُونَ ۞
مَيْمَةٍ عَلَيْهِمْ هُو الْعَدُولُ فَاحْدَرُهُمْ فَيْنَا هُمُ اللّهُ لَوَوا اللّهِ لَوَوا فَيْ مَنْ عَلَيْهِمْ مُسْتَكْمِرُونَ ۞
مَوْمَ مُسْتَكْمِرُونَ ۞
مَوْمِ اللّهُ مُنْ أَلْمَا لَوَا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللّهِ لَوَوا فَيْ مَنْ عَلَيْهِمْ مُسْتَكْمِرُونَ ۞
مَوْمِ اللّهُ مُنْ اللّهُ لَمْ اللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ مُسْتَكْمِرُونَ ۞
هُمُ النّهِ يَعْفِرُ اللّهُ هُمْ إِنَّ اللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿ ﴾
الْفَنسِقِينَ فَولُونَ لَا نُنفِ قُواعَلَى مَنْ عِندَ الْفَوْمَ الْفَنسِقِينَ فَولُونَ لَا نُنفِ قُواعَلَى مَنْ عِندَ الْفَنْ مِنْ عِندَ وَهُمْ أُلْذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُواعَلَى مَنْ عِندَ وَا فَلَى مَنْ عِندَ وَا عَلَى مَنْ عِندَ وَا عَلَى مَنْ عِندَ وَا عَلَى مَنْ عِندَ وَا عَلَى مَنْ عِندَا لَا فَا لَا اللّهُ لَا يَعْدِى الْفَوْمَ الْمُ اللّهُ الْعَالِمُ اللّهُ ال

رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّوأُ وَلِلَّهِ خَزَ إِنَّ ٱلسَّمَوَتِ

وَٱلْأَرْضِ وَلِنَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

### البلادة تضعف العزيمة:

هـ يَتَأَيُّهُ النَّيِّ حُرِضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَ الْ
 إِن يَكُن مِن كُمْ عِشْرُونَ صَدِيرُونَ يَغْلِبُواْ مِائْنَيْنَ
 وَإِن يَكُن مِن صُعْم مِائَةٌ يُغْلِبُواْ الْفَا
 مِن الَّذِينَ كَفَرُواْ بِالنَّهُ مْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ إِنَّ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الللْمُوالِمُ اللْمُواللِي اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْم

(٣) التوبة: ٨١ - ٨٧ مدنية

(١) المنافقون : ١ – ٧ مدنية

(٢) الأنفال: ٦٥ مدنية

البلادة (عدم الفقه) (٤١٠١)

حَقَّهُ إِذَا بِلَغَ بَيْنَ السَّدِّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قُومًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلَا اللَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلَا اللَّا يَكِادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلَا اللَّا يَكِيَّا اللَّا يَكِيْنَ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مَا خُوجَ مَا خُوجَ مَا فَعْلَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

ا وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَى إِذَا خَرَجُو أَمِنْ عِندِكَ مَا وَالْمَا اللَّهِ مِنْ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ اَنِقًا أُولَيِّكَ اللَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوجِمْ وَاتَبَعُواْ الْهُوَاءَ هُرُ لَيْنَ اللَّهُ عَلَى قُلُوجِهِمْ وَاتَبَعُواْ الْهُواءَ هُرُ لَيْنَ اللَّهُ عَلَى قُلُوجِهِمْ وَاتَبَعُواْ الْهُواءَ هُرُ لَيْنَ اللَّهُ عَلَى قُلُوجِهِمْ وَاتَبَعُواْ الْهُواءَ هُرُ لَيْنَ اللَّهُ عَلَى قُلُوجِهِمْ وَاتَبْعُواْ الْهُواءَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى قُلُوجِهِمْ وَاتَبْعُواْ الْهُواءَ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ لَا اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالِهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالْكُولِيْكُولُولِيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولِيْكُولُولِيْكُولِيْكُولِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولِهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولِكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولِكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُهُ عَلَيْلِي عَلَيْكُولُولُهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ

١١- سَكَهُولُ ٱلْمُخَلِّفُوكِ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِكَ
مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَثَبِعْكُمْ ثُرُيدُوك
أَن يُسَدِّلُواْ كَلَامَ ٱللَّهُ قُل لَّن تَنَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ
قَالَكَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَعْسُدُونَنَا
قَالَكَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَعْسُدُونَنَا
بَلُ كَانُواْ لَا يَفْقَهُ مِن قَبْلُ أَضَي قُولُونَ بَلْ تَعْسُدُونَنَا
بَلُ كَانُواْ لَا يَفْقَهُ مِن فَإِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُولَةُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ

البلادة بمعنى عدم الفهم:

١٣ - ثُمُّ أَنْبَعَ سَبَيًا

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ «البلادة (عدم الفقه)» معنَّى

١ - \*(عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ: مَا الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ؟، أَهُمَا الْخَيْطَانِ؟ قَالَ: ﴿إِنَّكَ لَعَرِيضُ الْقَفَا (١) إِنْ أَبْصَرْتَ الْخَيْطَيْنِ ». ثُمَّ قَالَ: ﴿لَا. بَلْ هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ») \* (٢).

٢ - \*(عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) \_ قَالَ:
 كَانَ رَجُلُ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ (إِذَا يَحْلُ فَعُلْ لَا خِلَابَةً (٣)، فَكَانَ يَقُولُهُ ») \*(١).

٣ - \* (عَنْ جَرِيرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْ جَرِيرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: فَجَاءَهُ قَوْمٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْ فِي صَدْرِ النَّهَارِ، قَالَ: فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النِّارِ (٥) أَوِ الْعَبَاءِ (١)، مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ، عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ، بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ، اللهِ عَنْ مُضَرَ، بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ، وَمُ مَنْ مُضَرَ، وَمُ مَنْ الْفَاقَةِ، فَتَمَعَّرَ (١) وَجْهُ رَسُولِ اللهِ عَنْ لِلَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ،

فَدَخُلَ ثُمَّ خَرَجَ ، فَأَمَرَ بِلَالاَ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ. فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: ﴿ يَاٰ يُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾ (النساء / ۱) إِلَى آخِرِ الآيَةِ ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ ، وَالآية الَّتِي فِي الْحَشْرِ: ﴿ اتَّقُوا اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ ، وَالآية الَّتِي فِي الْحَشْرِ: ﴿ اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَاقَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا الله ﴾ (الحشر / ۱۸). تصدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ ، مِنْ دِرْهَمِهِ ، مِنْ ثَوْيِهِ ، مِنْ وَمِنْ فَرْهَمِهِ ، مِنْ ثَوْيِهِ ، مِنْ قَلْمُ مِنْ فَعْمِرَةٍ عَلَى وَلَوْ بِشِقِ مَعْرَةٍ ﴾ . صَاعِ بُرِّهِ ، مِنْ طَعَامٍ عَنْ وِرْهَمِهِ ، مَنْ تَنَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ وَجُدُ وَمَعْ فِي الْمَالُ وَلَوْ بِشِقِ مَعْرَةٍ ﴾ . عَنْهَا. بَلْ قَدْ عَجَزَتْ قَالَ : ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ وَجُهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَعَالَ لَا اللهِ عَنْ الْإِسْلامِ مُنْ اللهِ عَسَنَةً ، فَلَهُ أَجُرُهَا ، وَأَجُرُهَا ، وَأَجْرُهَا ، وَأَجْرُهُا وَالْ اللهِ عَنْ الْمُ اللهُ وَلَيْ الْمَالِهُ وَلَا لَنَاسُ وَلَيْ الْمُؤْمِلُ اللهُ وَلَوْ الْمَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبْرَتُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ،مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ

<sup>(</sup>١) إنك لعريض القفا: كناية عن الغباء والبلادة.

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ٨ (١٠٥٠) واللفظ له. ومسلم (١٠٩٠).

<sup>(</sup>٣) لاخلابة: أي لاتحل لك خديعتي أو لايلزمني خديعتك.

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ٥(٢٤١٤) واللفظ له. ومسلم (١٥٣٣).

<sup>(</sup>٥) مجتابي النهار: نصب على الحالية ، أي لابسيها خارقين أوساطها مقورين . يقال : اجتبت القميص أي دخلت فيه. والنهار جمع نمرة ، وهي ثياب صوف فيها تنمير . وقيل: هي كل شملة مخططة من مآزر الأعراب ، كأنها أخذت لون النمر لما فيها من السواد والبياض . أراد أنه جاءه قوم لابسي أزر مخططة من صوف .

<sup>(</sup>٦) العباء: بالمد وبفتح العين ، جمع عباءة وعباية ، لغتان • نوع من الأكسية .

<sup>(</sup>٧) فتمعر: أي تغير .

<sup>(</sup>A) كومين: هو بفتح الكاف وضمها .وهو بالضم: اسم لما كوم. وبالفتح: المرة الواحدة . قال: والكومة ، بالضم ، الصبرة . والكوم المكان المرتفع كالرابية . قيل: فالفتح هنا أولى ، لأن مقصوده الكثرة والتشبيه بالرابية .

<sup>(</sup>٩) يتهلل: أي يستنير فرحًا وسرورًا .

<sup>(</sup>۱۰) مذهبة: ضبطوه بوجهين: أحدهما، وهو المشهور، مُذْهَبَة. والثاني مُدْهنة. قيل: هذا تصحيف. في تفسيره: أحدهما معناه فضة مذهبة، فهو أبلغ في حسن الوجه وإشراقه. والثاني: شبهه في حسنه ونوره بالمذهبة من الجلود، وجمعها مذاهب. وهي شيء كانت العرب تصنعه من جلود وتجعل فيها خطوطا مذهبة يرى بعضها إثر بعض.

شَيْءٌ ﴾)\*

. وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ . مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ

## من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذَمِّ «البلادة (عدم الفقه)»

ا ﴿ أُثِرَ عَنِ الْإِمَامِ عَلِيّ ﴿ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ﴿ اللهُ اللهُ عَنْهُ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ ﴿ اللهُ اللهُ عَنْهُ ﴿ اللهُ عَنْهُ لَا اللهُ عَنْهُ ﴿ اللهُ عَنْهُ لَا اللهُ عَنْهُ لَا اللهُ عَنْهُ ﴿ اللهُ عَنْهُ لَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلّا

٢ - \*( عَنْ أَنسِ بْنِ سِيرِينَ . قَالَ: "سَأَلْتُ ابْنَ اعْمَرَ، قُلْتُ: "سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ أَأُطِيلُ عُمَرَ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الرَّكْعَةِ. قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مِنْ اللَّيْلِ مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ. قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي لَسْتُ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ . قَالَ: إِنَّكَ لَضَخْمٌ (﴿ ) ، أَلَا تَدَعُنِي أَسْتَقْرِى وُ أَسْأَلُكَ . قَالَ: إِنَّكَ لَضَخْمٌ (﴿ ) ، أَلَا تَدَعُنِي أَسْتَقْرِى وَ اللَّيْلِ اللَّهُ عَلَيْقِ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ لَكَ الْجَدِيثَ ( ) ؟ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى . وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ . وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَذَاةِ، كَأَنَ الأَذَانَ ( ) أَذُنْ يُولُ اللهِ عَلَيْهِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَذَاةِ، كَأَنَّ الأَذَانَ ( ) أَثْفَادُ أَنْ الْأَذُانَ ( ) أَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٣ - \* (عَنْ طَاهِرٍ الزُّهْرِيِّ ؛ قَالَ: «كَانَ رَجُلُ يَجُلُ عَنْ طَاهِرٍ الزُّهْرِيِّ ؛ قَالَ: «كَانَ رَجُلُ يَجُلِ سُ إِلَى أَبِي يُوسُفَ فَيُطِيلُ الصَّمْت، فَقَالَ لَهُ أَبُو يُوسُفَ: أَلَا تَتَكَلَّمُ ؟ قَالَ: بَلَى، مَتَى يُفْطِرُ الصَّائِمُ ؟ قَالَ: إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ ،قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَغِبْ إِلَى نِصْفِ قَالَ: إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ ،قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَغِبْ إِلَى نِصْفِ

اللَّيْسلِ؟ فَضَحِكَ أَبُو يُوسُفَ وَقَالَ:أَصَبْتَ فِي صَمْتِكَ، وَأَخْطَأْتُ أَنَا فِي اسْتِدْعَائِي لِنُطْقِكَ، ثُمَّ قَالَ:

عَجِبْتُ لإِزْرَاءِ الْعَيِيِيِّ بِنَفْسِدِ

وَسَمْتِ الَّذِي قَدْ كَانَ بِالصَّمْتِ أَعْلَمَا وَفِي الصَّمْتِ سَتْرٌ لِلْعَيِسِيِّ وَإِنَّمَا

صَحِيفَةُ لُبِّ الْمَرْءِ أَنْ يَتَكَلَّما) \* (^^.).

3 - \* (عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ قَالَ: "إِنَّا كَانَ يَطْلُبُ هَذَا الْعِلْمَ مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ خَصْلَتَانِ: الْعَقْلُ وَالنُّسُكُ، فَإِنْ كَانَ نَاسِكًا وَلَمْ يَكُنْ عَاقِلًا قَالَ: هَذَا أَمْرٌ لَا يَنَالُهُ إِلَّا الْعُقَلَاءُ فَلَمْ يَطُلُبُهُ، وَإِنْ كَانَ عَاقِلاً وَلَمْ يَكُنْ نَاسِكًا قَالَ: هَذَا أَمْرٌ لَا يَنَالُهُ إِلَّا الْعُقَلَاءُ فَلَمْ يَطْلُبُهُ ، وَإِنْ كَانَ عَاقِلاً وَلَمْ يَكُنْ نَاسِكًا قَالَ: هَذَا أَمْرٌ لَا يَنَالُهُ إِلَّا النَّسَاكُ فَلَمْ يَطُلُبُهُ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ يَكُونَ يَطْلُبُهُ الْيَوْمَ مَنْ لَيْسَتْ الشَّعْبِيُّ: وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ يَكُونَ يَطْلُبُهُ الْيَوْمَ مَنْ لَيْسَتْ فِيهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا، لَا عَقْلُ وَلَا نُسُكٌ ») \* (\*).

٥ - \* ( قَالَ الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ: « النَّاسُ أَرْبَعَةُ:

- أذكره وآتي به على وجهه بكماله . وقيل: وقد يكون غير مهموز . ومعناه أقصد إلى ما طلبت ، من قولهم: قروت إليه قروًا ، أي قصدت نحوه .
- - (٧) مسلم (٧٤٩).
  - (٨) أخبار الحمقي (١٤٩).
  - (٩) الدارمي (٣٧١) المقدمة.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۰۱۷).

<sup>(</sup>٢) تغاب: أي تغافل.

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث: ٣/ ٣٤٢. ولسان العرب: (١١ / ١١٥).

<sup>(</sup>٤) إنك لضخم: إشارة إلى الغباوة والبلادة وقلة الأدب. قالوا: لأن هذا الوصف يكون للضخم غالبًا. وإنها قال ذلك لأنه قطع عليه الكلام وعاجله قبل تمام حديثه.

<sup>(</sup>٥) ألا تدعني أستقري لك الحديث: أي ألا تتركني أن أذكره على نسقه . قال النووي: هو بالهمزة ، من القراءة ومعناه

رَجُلٌ يَدْرِي وَيَدْرِي أَنَّهُ يَدْرِي فَذَاكَ عَالِمٌ فَخُذُوا عَنْهُ، وَرَجُلٌ يَدْرِي فَذَاكَ نَاسِ وَرَجُلٌ يَدْرِي وَهُو لَا يَدْرِي أَنَّهُ يَدْرِي فَذَاكَ نَاسِ فَذَكِّرُوهُ ، وَرَجُلٌ لَا يَدْرِي وَهُو يَدْرِي أَنَّهُ لَا يَدْرِي فَذَاكَ طَالِبٌ فَعَلِّمُوهُ ، وَرَجُلٌ لَا يَدْرِي وَلَا يَدْرِي وَلَا يَدْرِي أَنَّهُ لَا يَدْرِي فَذَاكَ طَالِبٌ فَعَلِّمُوهُ ، وَرَجُلٌ لَا يَدْرِي وَلَا يَدْرِي أَنَّهُ لَا يَدْرِي فَذَاكَ فَذَاكَ فَنَاكَ أَمْتُ فَا فَارْفُضُوهُ » (۱) .

٦ - قَالَ الأَصْمَعِيُّ: ﴿ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ عَقْلَ الرَّجُلِ فِي مَعْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَدِّنْهُ بِحَدِيثٍ لَا أَصْلَ لَهُ.
 فَإِنْ رَأَيْتَهُ أَصْغَى إِلَيْهِ وَقَبِلَهُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ أَحْمَقُ، وَإِنْ أَنْكَرَهُ فَهُو عَاقِلٌ ﴾

٧ - \*( مِنْ أَخْبَارِ هَبَنَّقَةَ الْمُغُفَّالِ: " أَنَّهُ جَعَلَ فِي عُنُقِهِ قِلَادَةً مِنْ وَدَعٍ وَعِظَامٍ وَخَزَفٍ وَقَالَ: أَخْشَى أَنْ عُنُقِهِ قِلَادَةً مِنْ فَفَعِلْتُ ذَلِكَ لأَعْرِفَهَا بِهِ، فَحُوِّلَتِ الْقِلَادَةُ أَضِلَّ نَفْسِي فَفَعَلْتُ ذَلِكَ لأَعْرِفَهَا بِهِ، فَحُوِّلَتِ الْقِلَادَةُ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ عُنُقِهِ إِلَى عُنُقِ أَخِيهِ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: فَالَّ يَنْ الْحِيهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: يَأْخِي أَنْتَ أَنَا، فَمَنْ أَنَا؟. وَأَضَلَّ بَعِيرًا فَجَعَلَ يُنَادِي: مَنْ وَجَدَهُ فَهُو لَهُ، فَقِيلَ لَه: ثُولِمَ تَنْشُدُهُ ؟ قَالَ: فَأَيْنَ مَنْ وَجَدَهُ فَهُو لَهُ، فَقِيلَ لَه: ثُولِمَ تَنْشُدُهُ ؟ قَالَ: فَأَيْنَ حَلَوَةُ الْوَجْدَانِ؟ ») \* (٣).

٨ - \*( يُرْوَى عَنْ أَزْهَرَ الْحَارِ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا بَيْنَ يَدَيِ الأَمِيرِ عَمْرِو بْنِ اللَّيْثِ يَوْمًا وَقَدِمَ عَلَى الأَمِيرِ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ السُّلْطَانِ ، فَأَحْضَرَ مَائِدَتَهُ، فَقِيلَ لأَزْهَرَ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ السُّلْطَانِ ، فَأَحْضَرَ مَائِدَتَهُ، فَقِيلَ لأَزْهَرَ جَمِّلْنَا بِسُكُوتِكَ الْيَوْمَ ، فَسَكَتَ طَوِيلًا، ثُمَّ لَمْ يَصْبِرْ فَقَالَ: بَنَيْتُ فِي الْقَرْيَةِ بُرْجًا ارْتِفَاعُهُ أَلْفَ خُطُوةٍ ، فَأَوْمَأَ فَقَالَ: بَنَيْتُ فِي الْقَرْيَةِ بُرْجًا ارْتِفَاعُهُ أَلْفَ خُطُوةٍ ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ الْحَاجِبُ أَنِ اسْكُتْ، فَقَالَ لَـهُ الرَّسُولُ: «في عَرْضِ إلَيْهِ الْحَاجِبُ أَنِ اسْكُتْ، فَقَالَ لَـهُ الرَّسُولُ: «في عَرْضِ

كُمْ ؟ " قَالَ : فِي عَرْضِ خُطْوَةٍ ، فَقَالَ لَهُ الرَّسُولُ: «مَا كَانُ ارْتِفَاعُهُ أَلْفَ خُطْوَةٍ لَا يَكُفِي عَرْضَهُ خُطْوَةٌ ؟ " كَانَ ارْتِفَاعُهُ أَلْفَ خُطْوَةٍ لَا يَكُفِي عَرْضَهُ خُطْوَةٌ ؟ " قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أَزِيدَ فِيهِ فَمَنَعَنِي هَذَا الْوَاقِفُ ) \* (3).

9 - \*( وَمِنْ أَخْبَارِ أَبِي مُحَمَّدٍ جَامِعِ الصَّيْدَلَانِيِّ:
أَنَّهُ مَضَى إِلَى السُّوقِ لِيَشْتَرِيَ لَابْنِهِ نَعْلًا فَقِيلَ لَهُ: كَمْ
سِنُّهُ ؟ فَقَالَ: «مَا أَدْرِي وَلِكَنَّهُ وُلِدَ أَوَّلَ مَاجَاءَ الْعِنَبُ
الدَّارَانِيُّ ، وَمُحَمَّدٌ ابْنِي ... أَسْتَوْدِعُهُ الله ... أَكْبُرُ مِنْهُ
بِشَهْرَيْن وَنِصْفِ سَنَةٍ ») \*(٥).

١٠ - \*( وَمِنْهُ مُ أَيْضًا أَبُ و عَبْدِ اللهِ بْسنِ الجَصَّاصِ: «قِيلَ إِنَّهُ نَظَرَ يَوْمًا فِي الْمِرْآةِ فَقَالَ لإِنْسَانِ عِنْدَهُ: تَرَى لِحْيَتِي طَالَتْ؟ فَقَالَ لَهُ الْمِرْآةُ فِي يَدِكَ.
 فَقَالَ: صَدَقْتَ، وَلَكِنِ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَاهُ الْغَائِبُ»)\*

11 - \*( وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ التِّرْمِدِيُّ فَقَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الزَّجَاجِ أُعَزِّيهِ بِأُمِّهِ وَعِنْدَهُ الْخَلْقُ مِنَ الرُّوْسَاءِ كُنْتُ عِنْدَ الزَّجَاجِ أُعَزِّيهِ بِأُمِّهِ وَعِنْدَهُ الْخَلْقُ مِنَ الرُّوْسَاءِ وَالْكُتَّابِ، إِذْ أَقْبَلَ ابْنُ الْجُصَّاصِ فَلَا خَلَ ضَاحِكًا وَهُو يَقُولُ: الْخَمْدُ للهِ قَدْ سَرَّنِي وَاللهِ يَا أَبَا إِسْحَاقَ . فَدَهِ شَ يَقُولُ: الْخَمْدُ للهِ قَدْ سَرَّنِي وَاللهِ يَا أَبَا إِسْحَاقَ . فَدَهِ شَ الزَّجَاجُ وَمَنْ حَضَرَ وَقِيلَ لَهُ: يَاهَذَا كَيفَ سَرَّكَ مَاغَمَّهُ وَغَمَّنَا؟ فَقَالَ وَيُحِكَ . بَلَغَنِي أَنَّهُ هُوَ الَّذِي مَاتَ. فَلَمَّا وَعَمَّنَا؟ فَقَالَ وَيُحِكَ . بَلَغَنِي أَنَّهُ هُوَ الَّذِي مَاتَ. فَلَمَّا صَحَّ عِنْدِي أَنَّهُا هِي الَّتِي مَاتَتْ سَرَّنِي ذَلِكَ، فَضَحِكَ صَحَ عِنْدِي أَنَّهَا هِي الَّتِي مَاتَتْ سَرَّنِي ذَلِكَ، فَضَحِكَ صَحَ عِنْدِي أَنَّهُا هِي الَّتِي مَاتَتْ سَرَّنِي ذَلِكَ، فَضَحِكَ صَحَ عِنْدِي أَنَّهُا هِي الَّتِي مَاتَتْ سَرَّنِي ذَلِكَ، فَضَحِكَ النَّاسُ جَمِيعًا ») \* (()).

١٢- \* (كَانَ لِمُحَمَّدِ بْنِ بَشِيرِ الشَّاعِرِ ابْنٌ

<sup>(</sup>١) أخبار الحمقي والمغفلين:(٣٦).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٣٤).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٤١).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٤٨).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق:(٤٩).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق(٥٢)

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق (٣٥).

جَسِيمٌ ، فَأَرْسَلَهُ فِي حَاجَتِهِ فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ ثُمَّ عَادَ وَلَمْ يَقْضِهَا ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ:

عَقْلُهُ عَقْلُ طَائِرٍ وَهُوَ فِي خِلْقَةِ الْجَمَلُ فَأَجَانَهُ:

مُشَّبَةٌ بِكَ يَا أَبِي لَيْسَ عَنْكَ مُنْتَقَلٌ ﴾ (١٠). ١٣ - ﴿ أَنْشَدَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: وَعِلَاجُ الأَبْدَانِ أَيْسَرُ خَطْبًا

حِينَ تَعْتَلُّ مِنْ عِلَاجِ الْعُقُولِ) \* (1. عَنْ عِلَاجِ الْعُقُولِ) \* (1. عَنْ أَخْبَارِ الْبُلَدَاءِ: « قَالَ رَجُلٌ لِولَدِهِ وَهُوَ فِي الْمُكْتَبِ: فِي أَيِّ سُورَةٍ أَنْتَ ؟ قَالَ: لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ، وَوَالِدِي بِلَا وَلَدٍ . فَقَالَ الأَبُ: لَعَمْرِي مَنْ كُنْتَ الْبَلَدِ ، وَوَالِدِي بِلَا وَلَدٍ . فَقَالَ الأَبُ: لَعَمْرِي مَنْ كُنْتَ أَنْتَ وَلَدَهُ فَهُو بِلَا وَلَدٍ ») \* (7. أَنْتَ وَلَدَهُ فِي الْمُؤْتِ بِلَا وَلَدٍ ») (7. أَنْتَ وَلَدَهُ فَهُو بِلَا وَلَدٍ ») (7. أَنْتَ وَلَدَهُ فَلَا وَلَدٍ ») (7. أَنْتَ وَلَدَهُ فَهُو بِلَا وَلَدٍ ») (7. أَنْتَ وَلَدَهُ فَلَوْ بِلَا وَلَدٍ هَا لَا لَكُونُ بِلَا وَلَدِ هُ وَلَدٍ هُ وَلَالَهُ وَلَدَهُ وَلَدِهِ وَلَدَهُ وَلَدَهُ وَلَوْلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَالْهُ وَلَدِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَدِهُ وَلَدَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَ

١٥ - \*( مِنَ النَّوْكَى عِجْلُ بْنُ بُكِيْمٍ. قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: أَرْسَلَ ابْنُ الْعِجْلِ بْنِ بُكِيْمٍ فَرَسًا فِي حَلْبَةٍ فَجَاءَ سَابِقًا ، فَقَالَ لأَبِيهِ: كَيْفَ تَرَى أَنْ أُسَمِّيَهُ يَا أَبَتِ؟ قَالَ: افْقَالُ إِحْدَى عَيْنَيْهِ وَسَمِّهِ الأَعْوَرَ: قَالَ الشَّاعِرُ:

رَمَتْنِ عِ بَنُ و عِجْ لِ بِ لَذَاءِ أَبِيهِ مُ وَعَجْ لِ بِ لَذَاءِ أَبِيهِ مُ وَأَيُّ عِبَ ادِ اللهِ أَعْجَ لُ مِ نَ عِجْ لِ

واي عِبددِ اللهِ اعجه لَ مِسنَ عِجهُ أَلَيْهُ سَ أَبُهُ وهُهُ مَ ارَ عَيْنَ جَهُ وَادِهِ

فَأَضْحَتْ بِهِ الأَمْثَالُ تُضْرَبُ فِي اجْهَلِ) \*(3). ١٦ - \*( وَمِنْ نَوْكَى الأَشْرَافِ: عُبَيْـدُ اللهِ بْنُ مَرْوَانَ، عَمُّ الـوَلِيدِ بْن عَبْـدِ الْلَكِ. بَعَـثَ إِلَى الْوَلِيدِ

قَطِيفَةً حَمْرَاءَ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنِّي قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ قَطِيفَةً حَمْرًاءَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ قَدْ وَصَلَتْ القَطِيفَةُ، وَأَنْتَ وَاللهِ يَاعَمَ أَحْمَقُ أَحْمَقُ )\*(0).

٧١ - \*( وَمِنْهُمْ مُعَاوِيةُ بُنُ مَرْوَانَ، وَقَفَ عَلَى بَابِ طَحَّانِ، فَرَأَى حِمَارًا يَدُورُ بِالرَّحَى فِي عُنُقِهِ جُلْجُلٌ، فَقَالَ لِلطَّحَّانِ: لِم جَعَلْتَ الْجُلْجُلَ فِي عُنُقِ الْجَارِ؟ قَالَ: رُبَّا أَدْرَكَتْنِي سَامَةٌ أَوْ نُعَاسٌ فَإِذَا لَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ رُبَّا أَدْرَكَتْنِي سَامَةٌ أَوْ نُعاسٌ فَإِذَا لَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ الْجُلْجُلِ عَلِمْتُ أَنَّهُ وَاقِفٌ فَصِحْتُ بِهِ، فَانْبَعَثَ. قَالَ: الجُلْجُلِ عَلِمْتُ أَنَّهُ وَاقِفٌ فَصِحْتُ بِهِ، فَانْبَعَثَ. قَالَ: الجُلْجُلِ عَلِمْتُ إِنْ وَقَفَ وَحَرَّكَ رَأْسَهُ بِالجُلْجُلِ، وَقَالَ هَكَذَا وَمَرَّكَ رَأْسَهُ -؟ فَقَالَ لَهُ: وَمَنْ لِي بِحِمَارٍ يَكُونُ وَهَكَذَا وَحَرَّكَ رَأْسَهُ -؟ فَقَالَ لَهُ: وَمَنْ لِي بِحِمَارٍ يَكُونُ عَقْلُهُ مِثْلَ عَقْلِ الأَمِيرِ؟. وَهُو الْقَائِلُ، وَضَاعَ لَهُ بَازٍ: عَقْلُهُ مِثْلُ عَقْلُ اللّهُ مَثْلُ عَقْلُ اللّهُ مَثْلُ عَلْكُ اللّهُ مَثْلُ وَيُعَلِّ الْمُعَنِّ عَلَيْكُ اللّهُ مَثْونُ فِيهِ مَيَّتًا؟ قَالَ لَهُ: تُعِيرُنَا اليَوْمَ شَيْءٌ ، وَلَكِنْ عُودُوا إِلَيْنَا إِذَا يَكِفُنُ فِيهِ مَيَّتًا؟ قَالَ لَهُ: تُعِيرُنَا لِيُهُ مَنْ مَنْ عُودُوا إِلَيْنَا إِذَا لَيُفِقَى مَنْ عُودُوا إِلَيْنَا إِذَا اليَوْمَ شَيْءٌ ، وَلَكِنْ عُودُوا إِلَيْنَا إِذَا فَلَا لَهُ مُنْ اللّهُ ثَوْبًا نُكَفِّنُ فِيهِ مَيَّتًا؟ قَالَ لَهُ: تُعِيرُنَا فَيُعَلِّ مُنَا اللّهُ ثَوْبًا نُكَفِّنُ فِيهِ مَيَّتًا؟ قَالَ لَهُ: تُعِيرُنَا المَثَ حَلَى اللهُ ثَوْبًا نُكَفِّنُ فِيهِ مَيَّتًا؟ قَالَ لَهُ: تُعْمِنُ اللهُ ثَوْبًا نُكَفِّنُ فِيهِ مَيَّتًا؟ قَالَ لَهُ خَشَى أَنْهُ مِنْ عُودُوا إِلَيْنَا إِذَا لَكُ مَنْ فَيهُ مَلْ تُلْسِمُ إِيّاهُ حَتَّى يُعْشَلُ وَيُطَهَرًا وَيُطَهَرَا اللّهُ مَنْ عَلَى اللهُ تُوبُولُ اللّهُ مُنَا اللهُ وَيُعْمَلُ وَيُعْلَى اللّهُ مَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَا اللهُ وَصُلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١٨ - \* ( خَطَبَ وَكِيعُ بْنُ أَبِي سَوْدٍ وَهُو وَالِي خُراسَانَ فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: إِنَّ اللهَ خَلَقَ السَّهَا وَاتِ خُراسَانَ فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: إِنَّ اللهَ خَلَقَ السَّهَا وَاتِ وَاللَّرْضَ فِي سِتَّةِ أَشْهُو، فَقَالُوا لَهُ: بَلْ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، فَقَالَ: وَاللهِ لَقَدْ قُلْتُهَا وَأَنَا أَسْتَقِلُها) \* (٧).

١٩ - \* ( دَخَلَ قَوْمٌ دَارَ كَرْدَمِ السَّدُوسِيِّ فَقَالُوا

<sup>(</sup>١) المستطرف: (١/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) أخبار الحمقي والمغفلين:(٢٤).

<sup>(</sup>٣) المستطرف: (١/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٤) العقد الفريد (٦/ ١٥٧، ١٥٧).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (٦/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق (٦/ ١٥٩).

#### Ataunnabi.com

(٢١٠٦) البلادة (عدم الفقه)

لَهُ: أَيْنَ الْقِبْلَةُ فِي دَارِكَ هَذِهِ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا سَكَنَّاهَا مُنْذُ سِتَّةِ أَشْهُر)\*(١).

• ٢- \* (قَالَ الأَصْمَعِيُّ: كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنَ النَّوْكَى عَبْدٌ فَقَالَ لَهُ شَرِيكُهُ النَّوْكَى عَبْدٌ فَقَالَ لَهُ شَرِيكُهُ مَا يَضْرِبُهُ فَقَالَ لَهُ شَرِيكُهُ مَا تَصْنَعُ؟ قَالَ: قَالَ: وَأَنَا أَضْرِبُ نَصِيبِي مِنْهُ. قَالَ: وَأَنَا أَضْرِبُ حِصَّتِي فِيهِ وَقَامَ فَضَرَبَهُ، فَكَانَ مِنْ رَأِي الْعَبْدِ أَضْرِبُ حِصَّتِي فِيهِ وَقَامَ فَضَرَبَهُ، فَكَانَ مِنْ رَأِي الْعَبْدِ أَنْ سَلَحَ عَلَيْهِا (٢) وَقَالَ: اقْتَسِمَا هَسنِدهِ عَلَى قَدْدِ الْحِصَصِ) \* (٣).

٢١- \* (وَمَرَّ بَعْضُهُمْ بِامْرَأَةٍ قَاعِدَةٍ عَلَى قَبْرٍ وَمَرَّ بَعْضُهُمْ بِامْرَأَةٍ قَاعِدَةٍ عَلَى قَبْرٍ وَهِي تَبْكِي، فَقَالَ لَهَا: مَاهَذَا الْيَّبِثُ مِنْكِ؟ قَالَتْ: زُوْجِي. قَالَ: وَمَا كَانَ عَمَلُهُ؟ قَالَتْ: كَانَ يَحْفُرُ لَوْجُورَةً وَقَعَ الْقُبُورَ، قَالَ: أَبْعَدَهُ اللهُ !أَمَا عَلِمَ أَنَّهُ مَنْ حَفَرَ حُفْرَةً وَقَعَ الْقُبُورَ، قَالَ: أَبْعَدَهُ اللهُ !أَمَا عَلِمَ أَنَّهُ مَنْ حَفَرَ حُفْرَةً وَقَعَ

فِيهَا؟)\*<sup>(٤)</sup>.

٢٢- \* (طَلَبَ رَجُلٌ مِنَ النَّوْكَى مِنْ ثُمَامَةً بْنِ أَشْرَسَ أَنْ يُسْلِفَهُ مَالًا وَيُؤَخِّرَهُ بِهِ، فَقَالَ هَاتَانِ حَاجَتَانِ وَأَنَا أَقْضِي لَكَ إِحْدَاهُمَا. قَالَ: رَضِيتُ. قَالَ: أَنَا أُوْخِرُكَ مَاشِئْتَ وَلَاأُسُلِفُكَ) \* (٥).

77- \* (أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فَقَالَ: مَاتَقُولُ فِي رُوْيًا رَأَيْتُهَا؟ قَالَ: وَمَارَأَيْتُ؟ قَالَ: كُنْتُ أَرَى أَنَّ لِي غَنَا، فَكُنْتُ أُعْطَى بِهَا ثَمَا نِيَةَ دَرَاهِمَ فَأَبَيْتُ مِنَ الْبَيْعِ فَفَتَحْتُ عَيْنَيَ قَلَمْ أَرَ شَيْئًا. فَقَالَ لَهُ ابْنُ سِيرِينَ: لَعَلَ الْقَوْمَ اطَّلَعُ وا عَلَى عَيْبٍ فِي الغَنَمِ فَكَرِهُوهَا. قَالَ: يُمْكِنُ الَّذِي ذَكَرْتَ) \* (٢).

## من مضار «البلادة (عدم الفقه)»

(١) أَنَّهَا صِفَةٌ ذَمِيمَةٌ إِذَا اسْتَقَرَّتْ بِالإِنْسَانِ وَرَّتَتْهُ

الْخُمُولَ فِي نَفْسِهِ حَتَّى يَرَى نَفْسَـهُ غَيْرَ مَرْغُوبٍ فِيهِ بَيْنَ أَفْرَادِ الْمُجْتَمَع .

(٢) بَعْضُ الْبُلَدَاءِ وَالأَغْبِيَاءِ يَتَّخِذُهُمُ النَّاسُ أُضْحُوكَةً وَمَحَلَّ اسْتِهْزَاءٍ وَسُخْرِيَةٍ .

(٣) الْبَلَادَةُ النَّاشِئةُ عَنِ اسْتِرْخَاءٍ وَكَسَلٍ تَجْعَلُ الْبَلِيدَ

مُحْتَقَرًا فِي مُجْتَمَعِهِ.

(٤) تُضَيَّعُ عَلَى صَاحِبِهَا كَثِيرًا مِنَ الْفُرَصِ وَالْمُنَاسَبَاتِ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ تُسْعِلَهُ فِي دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ.

(٥) قَدْ يَتَمَثَّلُ الْبَعْضُ بِالتَّغَابِي لِأَرْبِ فِي نَفْسِهِ يُرِيدُ قَضَاءَهُ وَلَكِنْ إِذَا اكْتَشَفَهُ مُخَالِطُوهُ احْتَقَرُوهُ.

<sup>(</sup>٤)، (٥) العقد الفريد (٦/ ١٦٢، ١٦٣).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق (٦/ ١٦٣).

<sup>(</sup>١) العقد الفريد (٦/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) سَلَحَ عليهما أي بَالَ.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٦/ ١٦٢).

### البهتان

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٥      | ٨        | ۲      |

#### البهتان لغة :

البُهْتَانُ: هُوَ الاسْمُ مِنَ البَهْتِ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ب هـ ت) الَّتِي يَدُورُ مَعْنَاهَا حَوْلَ الدَّهَ شِ وَالْخَيْرَةِ، وَتَتَصِلُ فُرُوعُهَا بِهَذَا الأَصْلِ وَتَتَقَارَبُ، يَقُولُ الدَّهَ وَالْخَيْرَةِ، وَتَتَقَارَبُ، يَقُولُ البَّنُ فَارِسٍ: «البَاءُ وَالْهَاءُ وَالتَّاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُ وَ الْبِنُ فَارِسٍ: «البَاءُ وَالْهَاءُ وَالتَّاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُ وَ كَالدَّهَ شِ وَالْخَيْرَةِ، يُقَالُ: بُمِتَ الرَّجُلُ، يُبْهَتُ بَهْتًا، وَالْبَهْتَةُ الْخَيْرَةُ، فَأَمَّا الْبُهْتَانُ فَالْكَذِبُ، يَقُولُ الْعَرَبُ: يَاللَّهُ مَا الْبُهْتَةُ أَلْكَذِبُ، قَالَ – تَعَالَى – ﴿هَذَا بُهْتَانُ عَظِيمٌ ﴾ (النور/ ١٦) أَيْ كَذِبٌ يَبْهَتُ سَامِعَهُ لِفَظَاعَتِهِ. عَظِيمٌ ﴾ (النور/ ١٦) أَيْ كَذِبٌ يَبْهَتُ سَامِعَهُ لِفَظَاعَتِهِ.

يَقُولُ الْجَوْهَرِيُّ: وَبَهِتَ الرَّجُلُ - بِالْكَسْرِ - إِذَا دَهِشَ وَتَحَيِّرَ، وَبَهُتَ - بِالضَّمِّ - مِثْلُهُ، وَأَفْصَحُ مِنْهُمَا مَهُبَتَ ، كَمَا قَالَ: جَـلَّ ثنَاؤُهُ ﴿ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ﴿ مَبُهُ مِتْ ، وَلا يُقَالُ: رَجُلٌ مَبْهُ وتُ، وَلا يُقَالُ: رَجُلٌ مَبْهُ وتُ، وَلا يُقَالُ: بَاهِتٌ، وَلا يَهَالُ: بَاهِتٌ، وَلا بَهِتُ.

وَالْبَهِيتَةُ: الْبَاطِلُ الَّذِي يُتَحَيَّرُ مِنْ بُطْلَانِهِ.

وَاْلِبُهْتَانُ: مِنْ بَهَتَ الرَّجُلَ يَبْهَتُهُ بَهْتًا ، وَبَهَتًا ، وَبَهَتًا ، وَبَهَتًا ، وَبُهْتًا ، وَبُهْتًا ، وَبُهْتًا ، وَبُهْتًا ، فَهُ وَ مَبُهُوتٌ . وَبَهَتَهُ بَهْتًا : أَخَذَهُ بَغْتَةً ، وفي التَّنْزِيلِ العَزِيزِ: ﴿ بَهُ مَا لَمُ نَعْمَةُ فَهُمْ ﴾ (الأنبياء / ٤٠).

وَالَّبُهْٰتَانُ : افْتِرَاءٌ . وفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : ﴿وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْنَانٍ يَفْتَرِينَهُ ﴾ (الممتحنة/ ١٢).

وَبَاهَتَهُ : اسْتَقْبَلَهُ بِأَمْرٍ يَقْــٰذِفُهُ بِهِ ، وَهُوَ مِنْهُ بَرِيءٌ

#### لَا يَعْلَمُهُ فَيَبْهَتُ مِنْهُ ، وَالإسْمُ الْبُهْتَانُ.

وَبَهَتُ الرَّجُلَ أَبُهُتُهُ بَهُتًا إِذَا قَابَلْتَهُ بِالْكَذِبِ، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ (النساء/ ٢٠) أَيْ مُبَاهِتِينَ آثِمِينَ . قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: الْبُهْتَانُ: الْبَاطِلُ الَّذِي يُتَحَيَّرُ مِنْ بُطُلَانِهِ ، وَهُو مِنَ الْبُهْتَانُ: الْبَاطِلُ الَّذِي يُتَحَيَّرُ مِنْ بُطُلَانِهِ ، وَهُو مِنَ البَهْتِ وَهُو التَّحَيُّرُ وَالأَلِفُ وَالتُّونُ زَائِدَتَانِ ، وَبُهْتَانًا مَوْضِعُ الْمُصْدَرِ ، وَهُو حَالٌ ، وَالْمُعْنَى : أَتَأْخُذُونَهُ مُناهِتِينَ وَآثِمِنَ ؟

وَبَهَتَ فُلَانٌ فُلَانًا إِذَا كَذَبَ عَلَيْهِ ، وَبَهِتَ وَبُهِتَ وَبُهِتَ وَبُهِتَ وَبُهِتَ وَبُهِتَ إِذَا كَذَبَ عَلَيْهِ ، وَبَهِتَ وَبُهِتَ وَبُهِتَ إِذَا تَحَيَّرَ ، وَقَولُهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَلَا يَأْتِينَ بِهِلَا عَنْ مُعَارَضَةٍ مِنْ (الممتحنة / ١٢) أَيْ لَا يَأْتِينَ بِولَدٍ عَنْ مُعَارَضَةٍ مِنْ غَيْرِ أَزْوَاجِهِنَّ، فَيَنْسِبْنَهُ لِلزَّوْجِ، فَإِنَّ ذَلِكَ بُهْتَانٌ وَفِرْيَةٌ، يُقالُ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَقِطُهُ فَتَتَبَنَّاهُ.

وَالْبَهُوتُ: الْمُبَاهِتُ، وَالْجَمْعُ بُهُتُ وَبُهُوتٌ.

وَالبُهْتُ وَالْبَهِيتَةُ: الْكَذِبُ، وَفِي حَدِيثِ الْغِيبَةِ: "وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَاتَقُولُ، فَقَدْ بَهَتَّهُ" أَيْ كَذَبْتَ وَافْتَرَيْتَ عَلَيْهِ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ سَلَامٍ فِي ذِكْرِ الْيَهُودِ: وَافْتَرَيْتَ عَلَيْهِ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ سَلَامٍ فِي ذِكْرِ الْيَهُودِ: إِنَّهُمْ قَوْمٌ بُبْتٌ، قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: هُو جَمْعُ بَهُوتٍ، مِنْ بِنَاءِ الْبُالَخَةِ فِي البَهْتِ، مِثْلُ صَبُودٍ وَصُبُرٍ، ثُمَّ يُسكَّنُ الْمُعْنِيْةُ فَي البَهْتِ، مِثْلُ صَبُودٍ وَصُبُرٍ، ثُمَّ يُسكَّنُ تَغْفِيفًا (١).

#### واصطلاحًا:

الْبُهْتَانُ : هُوَ الْكَـٰذِبُ وَالافْتِرَاءُ الْبَـاطِلُ الَّـٰذِي

<sup>(</sup>٢/ ١٢ - ١٣)، نزهة الأعين النواظر (١٩٣).

<sup>(</sup>۱) المقاييس (۱/ ۳۰۷)، والصحاح (۱/ ۲۶۶)، والمفردات (۲۱)، والقاموس المحيط (۱/ ۱۶۶)، لسان العرب

يُتَحَيَّرُ مِنْهُ.

وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ: الْبُهْتَانُ: كَذِبٌ يَبْهَتُ سَامِعَهُ وَيُدْهِشُهُ وَيُحْيِّرُهُ لِفَظَاعَتِهِ، وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لأَنَّهُ يَبْهَتُ أَيْ يُسْكِتُ لِتَخَيِّرُهُ لِفَظَاعَتِهِ، ثُمَّ يَنْكَشِفُ عِنْدَ التَّأَمُّل.

وَقَالَ الْكَفَوِيُّ: الْبُهْتَانُ: هُوَ الْكَذِبُ الَّذِي يَبْهَتُ سَامِعَهُ أَيْ يَدْهَشُ لَهُ وَيَتَحَيَّرُ. وَهُوَ أَفْحَشُ مِنَ الكَذِب، وَإِذَا كَانَ بِحَضْرَةِ الْقُولِ فيه كَانَ افْتِرَاءً.

وَقِيلَ : كُلُّ مَا يَبْهَتُ لَهُ الإِنسَانُ مِنْ ذَنْبٍ رَغَيرِهِ (١).

#### الفرق بين البهتان والاغتياب والافتراء والإفك:

تَتَقَارَبُ مَعَانِي هَاذِهِ الأَلْفَاظِ، بَيْدَ أَنَّهَا عِنْدَ التَّدْقِيقِ مِمَّا تَخْتَلِفُ دَلَالتُهُ وَتَتَفَاوَتُ، فَالاغْتِيَابُ هُو أَنْ التَّدْقِيقِ مِمَّا تَخْتَلِفُ دَلَالتُهُ وَتَتَفَاوَتُ، فَالاغْتِيَابُ هُو أَنْ يَتَكُلَّمَ شَخْصٌ خَلْفَ إِنْسَانِ مَسْتُورٍ، بِكَلَامٍ هُو فِيهِ، وَإِنْ لَمَ يَكُنْ وَإِلْكَ الْكَلَامُ فِيهِ فَهُ و بُهْتَانٌ، وَالكَذِبُ الْفَاحِشُ الَّذِي يُدْهَشُ لَهُ سَامِعُهُ هُو بُهْتَانٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ الْفَاحِشُ الَّذِي يُدْهَشُ لَهُ سَامِعُهُ هُو بُهْتَانٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ الفَاحِشُ اللَّهُ عَنْ قَصْدِ أَوْ عَنْ غَيرِ قَصْدٍ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ عَنْ قَصْدٍ أَوْ عَنْ غَيرِ قَصْدٍ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ عَنْ قَصْدٍ كَانَ إِفْكًا (٢).

### حُكْم البُهْتَان:

عَدَّ ابْنُ حَجَرِ البُهْتَانَ مِنْ كَبَائِرِ اللَّذُنُوبِ، وَذَكَرَ أَنَّهُ أَشَدُّ مِنَ الْغِيبَةِ، إِذْ هُ وَكَذِبُ فَيَشُقُّ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ، بِخِلَافِ الْغِيبَةِ الَّتِي لَا يَشُقُّ عَلَى بَعْضِ الْعُقَلَاءِ لأَنَّهَا بِخِلَافِ الْغِيبَةِ الَّتِي لَا يَشُقُ عَلَى بَعْضِ الْعُقَلَاءِ لأَنَّهَا بِخِلَافِ الْغَيْبَةِ الَّتِي لَا يَشُقُ عَلَى بَعْضِ الْعُقَلَاءِ لأَنَّهَا فِيهِ، وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ اللَّذِي خَرَّجَهُ أَحْمَدُ: «خَمْسُ لَيْسَتْ لَمُنَّ كَفَّ ارَةٌ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقِّ، لَيْسَتْ لَمُنَّ كَفَّ ارَةٌ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقِّ،

وَبَهْتُ مُؤْمِنٍ، وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَيَمِينٌ صَابِرَةٌ (أَيْ كَاذِبَةٌ) يَقْتَطِعُ بَهَا مَالًا بِغَيْر حَقّ».

وَلِمَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ : « مَنْ ذَكَرَ امْرَأَ بِشَيْءٍ لِيَعِيبَهُ بِهِ حَبَسَهُ اللهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَأْتِي بِنَفَاذِ مَا قَالَ فِيهِ ».

وَوَجْهُ مَنْ عَدَّ الْبَهْتَ مِنَ الكَبَائِرِ مَعَ عَدِّه الكَبَائِرِ مَعَ عَدِّه الكَذِبَ كَبِيرَةً أُخْرَى أَنَّ هَذَا كَذِبٌ خَاصٌّ فِيهِ هَذَا الكَذِبُ خَاصٌّ فِيهِ هَذَا الوَعِيدُ الشَّدِيدُ، فَلِهَذَا أُفْرِدَ بِالذِّكْرِ (٣).

### معاني البهتان في القرآن الكريم:

مِنْ مَعَانِي الْبُهْتَانِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مَا يَلِي:

الأوَّلُ: الْكَـذِبُ. وَمِنْهُ قَـوْلُهُ تَعَـالَى فِي النُّورِ: ﴿ سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴾ (٤).

وَالنَّانِي: الزِّنَا. وَمِنْهُ قَـوْلُـهُ تَعَالَى فِي الْمُتَحَنَةِ: ﴿ وَلَا يَأْتِينَ بِهُمْتَانِ يَفْتَرينَهُ ﴾ (٥).

وَالثَّالِثُ: الْحَرَامُ. وَمنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي سُورةِ النِّسَاءِ: ﴿ أَتَأْخُذُونَهُ بُهُتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (٢) ﴾ (٧).

[للاستزادة: انظر صفات: الافتراء - الإفك - شهادة الزور - الغيبة - القذف - الكذب - السفاهة - الاستهزاء - الأذى - النميمة - الإساءة - المن بالعطية - التحقير - السخرية.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الصدق \_ إقامة الشهادة \_ الصمت وحفظ اللسان \_ الكلم الطيب \_ تكريم الإنسان \_ الأدب \_ الاستقامة].

<sup>(</sup>٤) آية (١٦)

<sup>(</sup>٥) آية (١٢).

<sup>(</sup>٦) آية (٢٠).

<sup>(</sup>٧) نزهة الأعين النواظر (١٩٣-١٩٤).

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ١٦٥)، والتوقيف

للمناوى (٨٤) والكليات للكفوي (١٥٤، ٢٢٦). (٢) بتلخيص عن الكفوى في الكليات (١٥٤\_ ٦٦٩).

<sup>(</sup>٣) الزواجر(٣٥٧) بتصرف.

## الآيات الواردة في « البهتان »

- إِذْ تَلَقَوْنَهُ. فِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفُواَ هِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَتَحْسَبُونَهُ. هَيِّنَا وَهُوَعِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿ فَا وَلُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا آَن تَسَكَلَمَ بِهَذَا الشَّبْحَننَكَ هَذَا بُهْتَن عَظِيمٌ ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- ٥- إِنَّ الَّذِينَ يُؤَذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِ الدُّنِيَ ا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَمُنْمَ عَذَابًا ثُمِهِ مِنَا شَ وَالْذَينَ يُؤَذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَا بِعَيْرِ مَا اَحْتَسَبُواْ فَقَدِ اَحْتَمَلُوا بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا شَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُلُولُولُمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ
  - ٢- يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ آن لَا يُشْرِقْنَ عِلَىٰ آن لَا يُشْرِقْنَ وَلَا يَقْنُلْنَ أَوْلَدَهُنَّ وَلَا يَشْرِقْنَ وَلَا يَقْنُلْنَ أَوْلَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ وَلَا يَقْنُلْنَ أَوْلَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ عِبْنَ وَأَرْجُلِهِنَ وَلَا يَعْمُنَ اللّهُ إِنَّ اللّهُ عَنُورٌ رَحِيمٌ اللّهُ إِنَّ اللّهُ عَنْورٌ رُرَّحِيمٌ اللّهُ إِنْ اللّهُ عَنْورٌ رُرَّحِيمٌ اللّهُ إِنْ اللّهُ عَنْورٌ رُرَّحِيمٌ اللّهُ إِنْ اللّهُ عَنْورٌ رُرِّحِيمٌ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنُورٌ رُرِّحِيمٌ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنُورٌ رُرِّحِيمٌ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنُورٌ رُرِّحِيمٌ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنُورٌ رُرِّحِيمٌ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

- وَإِنْ أَرَدُتُمُ أَسَنِبُدَالَ زَوْجِ مَكَاكَ زَوْجِ مَكَاكَ زَوْجِ مَكَاكَ زَوْجِ مَكَاكَ زَوْجِ مَكَاكَ زَوْجِ مَكَاكَ زَوْجِ مَكَاتُ وَامِنْهُ وَءَاتَيْتُمُ إِحْدَامُهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْمِنْهُ شَكْءً وَنَهُ بِهُ تَكْنَا وَإِنْمَا مُبِينًا شَ وَكَيْفُ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُ حَمُّمُ وَكَيْفُ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُ حَمُّمُ مِيثَقًا إِلَى بَعْضِ وَأَخَذُ لَكَ مِنكُم مِيثَقًا فَلَى بَعْضِ وَأَخَذُ لَكَ مِنكُم مِيثَقًا فَلَى اللهِ اللهُ ا
  - ٢- وَمَن يَكْسِبُ إِنْمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِدُ عَلَى نَفْسِدُ عَلَى نَفْسِدُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا ﴿ اللَّهِ عَلَيْمَا ﴿ اللَّهِ عَلَيْمَا اللَّهِ عَلَيْمَا اللَّهِ عَلَيْمَا أَوْإِنْمَا أَمْ يَنَا ﴿ إِنْمَا مُعِينًا إِنَّهَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُعَلِّمُ اللْمُعَلِمُ الللْمُعَلِمُ الللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ الللْمُلِمُ اللْمُعَلِمُ الللْمُ الللْمُعُلِمُ الللْمُعُمِّمُ الللْمُعُم
- ٣- فَبِمَانَقْضِهِم مِّيثَقَهُ مُ وَكُفْرِهِم بِكَايَنِ اللّهِ
   وَقَنْلِهِمُ الْأَنْلِيَاءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِ مُ قُلُوبُنَا عُلَفُنْ
   بَلْ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ
   إِلَّا قَلِيلًا ﴿
   وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَدَ مُ مَتَنَاعَ ظِيمًا ﴿
  - ٤- وَلَوْلَا فَضْ لُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ
     لَمَسَّكُمْ فِي مَآ أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿

<sup>(</sup>٣) النساء: ١٥٥ – ١٥٦ مدنية

<sup>(</sup>٦) المتحنة: ١٢ مدنية

<sup>(</sup>٤) النور : ١٤ – ١٦ مدنية ـ

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ « البهتان »

١ - \*( عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «أَتَـدْرُونَ مَا الغِيبَـةُ؟» قَالُـوا: اللهُ وَرَسُولُـهُ أَعْلَـمُ. قَالَ: «ذِحْرُكَ أَحَاكَ بِمَا يَحْرَهُ» قيـلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ؟. قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ. وإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ، فَقَدْ بَهَتَّهُ (١)»)(٢).

٢ - \*( عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَكَانَ شَهِدَ بَدْراً، وَهُو أَحَدُ النُّقْبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيِي قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ:
 أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَي قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ:
 ﴿بَايعُونِي عَلَى أَنْ لَاتُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلاَ تَزْنُوا، وَلاَ تَقْتُرُونَهُ بَيْنَ وَلاَ تَنْوا بِبُهْتَانِ تَفْتُرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَلاَ تَقْتُرُونَهُ بَيْنَ أَيُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتُرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلاَ تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلاَ تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَرْجُلِكُمْ، وَلاَ تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ قَلَ مَنْ فَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيئًا فَعُو قِبَ فِي اللهُ فَهُو كَفَارَةٌ لَهُ، وَمِنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيئًا فَعُو قِبَ فِي اللهِ فَهُو كَفَارَةٌ لَهُ، وَمِنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيئًا ثُمُ سَتَرَهُ اللهُ فَهُو إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَلَى ذَلِكَ إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءً عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءً عَلَى ذَلِكَ)

٣ - \*( عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: بَلَغَ عَبْدَاللهِ بِسْنَ سَلَامٍ مَقْدَمُ النَّبِي ﷺ الْلَدِينَة، فَأَتَاهُ فَقَالَ: عَبْدَاللهِ بِسْنَ سَلَامٍ مَقْدَمُ النَّبِي ﷺ الْلَدِينَة، فَأَتَاهُ فَقَالَ: مَا أَوَّلُ إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيُّ، قَالَ: مَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ؟ وَمَا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجُنَّةِ؟، وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَنْزِعُ إِلَى أَبِيهِ، وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَنْزِعُ إِلَى أَبِيهِ، وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَنْزِعُ إِلَى أَبِيهِ، وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَنْزِعُ إِلَى

أَخْ وَالِهِ؟. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «خَبَّرَني بِهِنَّ آنِفًا جِبْرِيلُ». قَالَ: فَقَالَ عَبْدُاللهِ: ذَاكَ عَدُوُّ الْيَهُودِ مِنَ الْلَائِكَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَخْشُرُ النَّاسَ مِنَ المَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ. وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَام يَأْكُلُهُ أَهْلُ الجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ. وَأَمَّا الشَّبَهُ فِي الوَلَدِ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَشِيَ المُزَّأَةَ فَسَبَقَهَا مَاؤُهُ كَانَ الشَّبَهُ لَهُ، وإذَا سَبَقَ مَاؤُهَا كَانَ الشَّبَهُ لَمَا". قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ. ثُمَّ قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْيَهُ وِدَ قَوْمٌ بُهْتُ، إِنْ عَلِمُوا بِإِسْلَامِي قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَهُمْ بَهَتُوني عِنْدَكَ. فَجَاءَتِ اليَهُودُ، وَدَخَلَ عَبْدُاللهِ الْبَيْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٌ : «أَيُّ رَجُلِ فِيكُمْ عَبْدُاللهِ بْنُ سَلَام؟» قَالُوا: أَعْلَمُنَا وَابْنُ أَعْلَمِنَا، وَأَخْيَرُنَا وَابْنُ أَخْيَرِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَفَرَأَ يُتُمُ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُاللهِ؟» قَالُوا: أَعَاذَهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ. فَخَرَجَ عَبْدُاللهِ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. فَقَالُوا: شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا، وَوَقَعُوا فِيهِ) \* (١).

٤- (عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: « إِنَّ فِيكَ مِنْ عِيسَى قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: « إِنَّ فِيكَ مِنْ عِيسَى مَشَلًا، أَبْغَضَتْهُ يَهُودُ حَتَّى بَهَتُوا أُمَّهُ، وَأَحَبَّتُهُ النَّصَارَى حَتَّى أَنْذِلِ الَّذِلِ الَّذِي لَيْسَ بِهِ » أَلَا وَإِنَّهُ يَهُلِكُ فِيَّ حَتَّى أَنْذِلِ الَّذِي لَيْسَ بِهِ » أَلَا وَإِنَّهُ يَهُلِكُ فِيَّ

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۸۹۲).

<sup>(</sup>٣) البخاري- الفتح ١(١٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري- الفتح ٦ (٣٣٢٩).

<sup>(</sup>١) بهته : يقال: بَهَتُّه ، قُلْتُ فيه البهتان ، وهو الباطل ، والغِيبة ذكر الإنسان في غِيبته بها يكره ، وأصل البهت أن يقال له الباطل في وجهه ، وهما حرامان ، لكن تباح الغيبة لغرض

اثْنَانِ، مُحِبُّ يُقَرِّ طُنِي بِهَا لَيْسَ فِيَّ، وَمُبْغِضٌ يَحْمِلُهُ شَنَآنِي عَلَى أَنْ يَبْهَتَنِي، أَلَا إِنِّي لَسْتُ بِنَبِيٍّ، وَلَا يُوحَى إِلَيَّ، وَلَا يُوحَى إِلَيَّ، وَلَا يَتِهِ عَلَى أَنْ يَبْهَتَنِي، أَلَا إِنِّي لَسْتُ بِنَبِي عَلَيْهِ مَا اسْتَطَعْتُ، وَلَكِنِي أَعْمَلُ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّة نَبِيهِ عَلَيْهُ مَا اسْتَطَعْتُ، فَلَكِنِي أَعْمَلُ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّة نَبِيهِ عَلَيْهُمْ مَا اسْتَطَعْتُ، فَلَا أَمُرْتُكُمْ مِنْ طَاعَةِ اللهِ فَحَتُّ عَلَيْكُمْ طَاعَتِي فِيهَا أَمُرْتُكُمْ مِنْ طَاعَةِ اللهِ فَحَتُّ عَلَيْكُمْ طَاعَتِي فِيهَا أَحْبَبْتُمْ وَكَرِهْتُمْ) \*(١).

٥ - \* (عَنْ سَعِيدِ بِنْ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: « إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الاسْتِطَ الَهَ فِي عِرْضِ المُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقِّ (٢) » (٣).

آ - \*(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَالَك : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ \* لَمَا عُرجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَمُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ \* لَمَا عُرجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَمُمْ أَظْفَارُ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ. فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ النَّذِينَ فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ النَّذِينَ يَأْكُلُونَ كُومَ النَّاسِ، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ \*) \* (3).

٧- \* (عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسِ الْجُهَنِيّ، عَنِ النَّبِيّ عَلَيْ قَالَ ـ مَنْ حَمَى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ ـ أُرَاهُ قَالَ ـ بَعَثَ اللهُ مَلَكًا يَحْمِي لَحْمَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، وَمَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيدُ شَيْنَهُ (٥) بِهِ حَبَسَهُ اللهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ») \* (١٠).

٨ - \*( عَنْ عَائِشَةَ - رَضِي اللهُ عَنْهَا \_ أَنَّ وَسَي اللهُ عَنْهَا \_ أَنَّ وَسَي اللهُ عَنْهَا \_ أَنَّ وَسَي اللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: «مَا تُشِيرُونَ عَلَيَّ فِي قَوْمٍ يَسُبُّونَ أَهْلِي مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُوءٍ قَطُّ»، وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: لَلَّا أُخْبِرَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ سُوءٍ قَطُّ»، وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: لَلَّا أُخْبِرَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ سُوءٍ قَطُّ»، وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: لَلَّا أُخْبِرَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ شُوءٍ قَطُّ »، وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: لَلَّا أُخْبِرَتْ عَائِشَةُ بِالأَمْرِ قَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ أَتَا أَذَنُ لِي أَنْ أَنْطَلِقَ عَائِشَةُ بِالأَمْرِ قَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ أَتَا أَذَنُ لِي أَنْ أَنْطَلِقَ إِلَى أَهْلِي؟ فَأَذِنَ لَمَا وَأَرْسَلَ مَعَهَا الغُلَام، وَقَالَ رَجُلٌ مِنَ اللهَ النَّ لَكَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، اللهُ عَلَي عَظِيمٌ) \* (٧).

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ « البهتان »

١ - \*(عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ دَخَلَ
 يَوْمًا عَلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ وَهُ وَ يَجْبِذُ لِسَانَهُ، فَقَالَ
 عُمَرُ: مَهْ؟ غَفَرَ اللهُ لَكَ. فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ هَذَا

أَوْرَكَنِي الْمُوَارِدَ)\* (^).

٢ - \*(قَالَ ابْنُ كَثيرٍ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى:
 ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرٍ مَا اكْتَسَبُوا

الألباني (٣/ ٩٢٣): صحيح.

(٥) شينه: أي عيبه وذمّه.

(٦) أبو داود (٤٨٨٣) واللفظ له، وقال الألباني (٣/ ٩٢٤): حسن، المشكاة (٤٩٨٦) التحقيق الثاني).

(۷) البخاري- الفتح ۱۳ (۷۳۷۰).

(٨) الموطأ (٢/ ٩٨٨) واللفظ له، وقال محقق جامع الأصول (٨) الموطأ (٢/ ٩٨٨): إسناده صحيح.

(۱) أحمد (۱/ ۱۹۰) وقال الشيخ أحمد شاكر (۲/ ۳۵٦): اسناده حسن .

(٢) الاستطالة في عرضه : التعرض لعرضه بها لا يليق من قول أو فعل.

(٣) أحمد (١/ ١٩٠) ، أبو داود (٤٨٧٦) واللفظ لـه، وقال الألباني (٣/ ٩٢٣): صحيح ، المشكاة (٥٠٤٥) التحقيق الثاني ، الصحيحة (١٤٣٣) .

(٤) أحمد (٣/ ٢٢٤)، أبو داود (٤٨٧٨) واللفظ له، وقال

أَيْ يَنْسِبُونَ إِلَيْهِمْ مَا هُمْ بَرَاءٌ مِنهُ لَمْ يَعْمَلُوهُ وَلَمْ يَفْعَلُوهُ وَلَمْ يَفْعَلُوهُ وَلَمْ يَفْعَلُوهُ وَلَمْ يَفْعَلُوهُ وَلَمْ يَفْعَلُوهُ وَلَمْ يَعْمَلُوهُ وَلَمْ يَعْمَلُوهُ عَلَى سَبِيلِ الْعَيْبِ وَالتَّنَقُّ صِ وَهَذَا هُوَ الْبُهْتُ الْكَبِيرُ أَنْ يَحْكِي أَوْ يَنْقُلَ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَالنَّنَقُ صِ وَالْمُؤْمِنِاتِ مَا لَمْ يَفْعَلُوهُ عَلَى سَبِيلِ الْعَيْبِ وَالتَّنَقُ صِ وَالْمُؤْمِنَاتِ مَا لَمْ يَفْعِلُوهُ عَلَى سَبِيلِ الْعَيْبِ وَالتَّنَقُ صِ وَالْمُؤْمِنَاتِ مَا لَمْ يَفْعِلُوهُ عَلَى سَبِيلِ الْعَيْبِ وَالتَّنَقُ صِ وَالْمُؤْمِنَ وَمِنْ أَكْثُو مَنْ يَدْخُلُ فِي هَذَا الْوَعِيدِ الْكَفَرَةُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، ثُمُّ مَا لَرَّافِضَةُ اللهُ مِنْ يُنتقِصُونَ الصَّحَابَةَ وَيَعِيمُونَهُمْ بِيَقِيضِ مَا وَيَعِيمُونَهُمْ بِيَقِيضِ مَا وَيَعِيمُونَهُمْ بِيَقِيضِ مَا أَخْبَرَ اللهُ عَنْهُمْ فَإِنَّ اللهُ – عَزَّ وَجَلَّ – قَدْ أَحْبَرَ أَنَّهُ قَدْ وَيَعِيمُونَهُمْ بِيقِيضِ مَا رَضِي عَنِ اللهُ عَنْهُمْ فَإِنَّ اللهُ – عَزَّ وَجَلَّ – قَدْ أَحْبَرَ أَنَّهُ عَلُوهُ لَا عَنْهُمْ وَيَعْمُونَهُمْ وَيَتُقِصُونَ اللهُ عَنْهُمْ وَيَعْمُونَهُمْ وَيَتُقِصُونَ اللهُ عَنْهُمْ وَيَعْمُونَهُمْ وَيَعْمُونَهُمْ وَيَعْمُونَهُمْ وَيَعْمُونَهُمْ وَيَعْمُونَهُمْ وَيَعْمُونَ وَلَا فَعُلُوهُ أَبُولُهُ أَلَا اللهُ عَلَى وَهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَاللّهُ عَنْهُمْ وَيَعْمُونَهُمْ وَيَعْمُونَهُمْ وَيَعْمُونَهُمْ وَيَعْمُونَهُمْ وَيَعْمُونَهُمْ وَيَعْمُونَهُمْ وَيَعْمُونَ وَلَا فَعَلُوهُ أَبُداً ، فَهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ مُنكَسُوا الْمُدْعُونِ اللهُ مُومِينَ ﴾ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعْمِونَ اللهُ الْمُعْمِونَ اللهُ مُلْوالِهُ الْمُومِينَ اللهُ الْمُعْمَلِهُ الْمُعْلِقُولُونَ عَنْهُمْ وَاللّهُ الْمُعْمُونَ اللّهُ الْفَعُلُوهُ اللّهُ اللهُ الْمُعْمُونَ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْمِونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٣ - \*( وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرٍ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴾ (النور/ ١٦) أَيْ شُبْحَانَ اللهِ أَنْ يُقَالَ هَذَا الْكَلَامُ عَلَى زَوْجَةِ رَسُولِهِ وَحَلِيلَةِ خَلِيلِهِ، أَيْ مَا يَنْبُغِي لَنَا أَنْ نَتَفَوَهَ بِهَذَا الْكَلَام) \*(٢).

٤ - \*( قَالَ ابْسِنُ كَثِيرٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَيِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَسَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ﴾ (النساء/ ١٥٦). عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: يَعْنِي أَنَّهُمْ رَمَوْهَا بِالنِّنَا وَرَمَوْهَا وابْنَهَا بِالعَظَائِمِ ... فَعَلَيْهِمْ لَعَائِنُ اللهِ الْمُتَتَابِعَةُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ) \* (٣).

٥ - \* ( يُقَالُ: رَأْسُ الْمَآثِمِ الْكَـذِبُ، وَعَمُومُ الْكَذِبِ البُهْتَانُ) \* (٤).

## من مضار صفة « البهتان »

- (١) تَسْتَجْلِبُ سَخَطَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمَلَائِكَةِ المُقُرَّبِينَ.
- (٣) صَاحِبُ الْبُهْتَانِ مَبْغُوضٌ مِنَ النَّاسِ، وَمُحْتَقَرٌ عِنْدَ عِنْدَ عِبَادِ اللهِ.
  - (٣) الْبُهْتَانُ يُفْسِدُ الْمُجْتَمَعَ وَيُشِيعُ الْفَوَاحِشَ.
- (٤) يَعِيشُ صَاحِبُ الْبُهْتَانِ مُضْطَرِبَ النَّفْسِ لَا يَمْنَأُ بِعَيْشٍ وَلَا يَعْرِفُ لِلسَّعَادَةِ سَبِيلًا.

(٦) يَقْلِبُ صَاحِبُهَا الْحَقَّ بَاطِلًا، وَالبَاطِلَ حَقَّا وَلَيَاطِلَ حَقَّا وَيُبَرِّيءُ النَّهُمَ وَيَتَّهِمُ البَرِيءَ.

<sup>(</sup>٥) صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ الْمُنَافِقِينَ وَهُمْ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ.

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر . (۳/ ۱۷ ه ، ۱۸ ه).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٣/ ٢٧٤) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (١/ ٥٧٣) بتصرف.

<sup>(</sup>٤) المستطرف (١/ ٣٥٧).

### «التبذير»

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 19     | ۲        | ٦      |

### التبذير لغةً:

مَصْدَرُ قَ وَلِهِمْ: بَذَّرَ يُبَدِّرُ تَبْدِيرًا، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (بِ ذَر) الَّتِي تَدُلُّ - فِيهَا يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ عَلَى مَعْنَى وَاحِدٍ هُو نَثْرُ الشَّيْءِ وَتَغْرِيقُهُ، يُقَالُ: بَذَرْتُ اللّهَ لِنَّدُرُ أَبْذُرُهُ بَدْرًا إِذَا زَرَعْتَهُ وَبَذَّرْتُ المَالَ أُبُدِّرُهُ تَبْدِيرًا، البِذْرَ أَبْذُرُهُ بَدْرًا إِذَا زَرَعْتَهُ وَبَذَّرْتُ المَالَ أُبُدِّرُهُ تَبْدِيرًا، البِذْرَ أَبْذُرَهُ بَدْرًا إِذَا زَرَعْتَهُ وَبَدَّرْتُ المَالَ أَبُدُّرُهُ تَبْدِيرًا، إِذَا فَرَقْتَهُ إِسْرَافًا، ويُقَالُ رَجُلٌ تِبْدَارَةٌ لِلَّذِي يَبْذُرُ مَالَهُ ويُفْسِدُهُ، وَرَجُلٌ بَدُورٌ: يُذِيعُ الأَسْرَارَ وَجَمْعُهُ بُدُرُهُ وَهُمُ وَيَعُلُونَ أَلْسِتَهُمْ مُ وَمِنْ القَوْمُ لَا يَكْتُمُونَ حَدِيثًا، وَلَا يَخْفَظُونَ أَلْسِتَهُمْ مُ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ عَلِيِّ حِرَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ: لَيْسُوا بِالمَسَايِحِ وَلَا الْمَدَايِعِ البُذُرِ، قَالَ ابْنُ فَارِسٍ: فَالمَدَايِعِ المُذَايِعِ المُذَايِعِ البُذُرِ، قَالَ ابْنُ فَارِسٍ: فَالمَدَايِعِ هُمُ الَّذِينَ وَكُرْنَاهُمْ (''. المَذَا يَعِعُونَ، وَالبُذُرُ هُمُ الَّذِينَ ذَكَرْنَاهُمْ ('').

وَقَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: بَذَّرَ السَّجُلُ مَالَهُ تَبْذِيرًا إِذَا فَرَقَهُمْ فِي الأَرْضِ (٢).، وَقِيلَ بَذَّرَ اللَّهُ الْخَلْقَ: فَرَّقَهُمْ فِي الأَرْضِ (٢).، وَقِيلَ بَذَّرَ اللَّهُ الْخَرْبَهُ وَفَرَّقَهُ إِسْرَافًا (٣).

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: يُقَالُ: تَفَرَّقَ القَوْمُ شَذَرَ بَذَرَه وَشِذَرَ بِذَرَه أَيْ فِي كُلِّ وَجْهٍ، وَتَفَرَّقَتْ إِبِلُهُ كَذَلِكَ، وَبَذَرَ مَالَهُ أَفْسَدَهُ وَأَنْفَقَهُ فِي السَّرَفِ، وَكُلُّ مَا فَرَّقْتَهُ وَأَفْسَدْتَهُ، فَقَدْ بَذَرْتَهُ، يُقَالُ: فِيهِ بَذَارَّةٌ وَبَذَارَةٌ (بِتَشْدِيدِ

الرَّاءِ وَتَخْفِيفِهَا) أَيْ تَبْلِيرُ، وَرَجُلٌ تِبْذَارَةٌ أَيْ يُبَدِّرُ مَالَهُ وَيُفْسِدُهُ، وَقِيلَ أَنْ يُنْفِقَ المَالَ فِي المَعَاصِي، وقِيلَ هُو أَنْ يَنْفِقَ المَالَ فِي المَعَاصِي، وقِيلَ هُو أَنْ يَبْسُطَ يَدَهُ فِي إِنْفَاقِهِ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُ مَا يَقْتَاتُهُ، وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَلِولِيِّهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ عَيْمَ مُبَاذِرٍ، المُبَاذِرُ وَالمُبُلِّرُهُ هُوَ المُسْرِفُ فِي النَّفَقَةِ، يُقَالُ عَيْرَ مُبَاذِرٍ، المُبَاذِرُ وَالمُبُلِّرُهُ هُوَ المُسْرِفُ فِي النَّفَقَةِ، يُقَالُ مِنْ ذَلِكَ بَاذَرَهُ مُبَاذَرَةً، وَبَذَر تَبْذِيرًا، وَقَوْلُ المُتَنَخَّلِ مِنْ فَلِكَ بَاذَرَةً مُبَاذَرَةً، وَبَذَر تَبْذِيرًا، وقَوْلُ المُتَنَخَّلِ يَصِفُ سَحَابًا:

مُسْتَبْذِرًا يَرْغَبُ قُدَّامَهُ.

فُسِّرَ بِأَنَّهُ يُفَرِّقُ الْمَاءَ، وَالْبَذِيرُ مِنَ النَّاسِ: الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْسِكَ سِرَّهُ، وَرَجُلُ بَذِيرٌ وَبَذُورٌ، يُلِيعُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْسِكَ سِرَّهُ، وَرَجُلُ بَذِيرٌ وَبَذُورٌ، يُلِيعُ اللَّهُ اللَّسْرَارَ وَلَا يَكْتُمُ سِرًّا ('')، وَفِي حَدِيثِ فَاطِمَةً - رَضِيَ اللهُ اللهُ عَنْهَا -عِنْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: إِنِّي إِذَنْ لَبَذِرةٌ: البَذِرُ هُو اللَّذِي يُفْشِي السِّرَ عَنْهَا -: إِنِّي إِذَنْ لَبَذِرةٌ: البَذِرُ هُو اللَّذِي يَفْشِي السِّرَ وَيُفَالِ (أَيْ وَبَذَرْتُ الكَلَامَ بَيْنَ النَّاسِ (أَيْ وَيُقَالُ: تَبَذَّرَ وَاصْفَرَ، قَالَ ابْنُ مُقْبِل:

تَنْفِي الدِّلاءَ بِآجِنٍ مُتَبَذِّرِ.

المُتَبَــذِّرُ: المُتَعَيِّرُ الأَصْفَــرُ، وَقَــوْلُهُمْ: كَثِيرٌ بَثِيرٌ

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة ١/ ٢١٦، والصحاح للجوهري ٢/ ٥٨٧.

<sup>(</sup>٢) الجمهرة ١/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط (بذر) ص ٤٤٤ (ط. بيروت)، واكتفى الرازي بالقيد الثاني في التعريف فقال: بَذَّر المال: فرَّقه

إِسْرَافًا وَلَمْ يَمَذْكُرِ التَّخْرِيب. انظر مختار الصحاح ص ٤٥ (ط. دار الكتب).

<sup>(</sup>٤) لسان العرب ٤/ ٥٠ (ط. دار المعارف).

<sup>(</sup>٥) النهاية لابن الأثير ١/١١٠.

وَبَذِيرٌ، بَذِيرٌ قِيلَ إِتْبَاعٌ، وَقِيلَ لُغَةٌ(١).

أَمَّا التَّبْ ذِيرُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُبَدِّرُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُبَدِّرُ الْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فَقَدْ ذَكَرَ الطَّبَرِيُّ أَنَّ أَصْلَ التَّبْذِيرِ هُــوَ الإِنْفَاقُ فِي السَّرَفِ وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ: أُنَاسٌ أَجَارُونَا فَكَانَ جِوَارُهُمْ

أَعَاصِيرَ مِنْ فَسْقِ الْعِرَاقِ الْمُنذَّرِ (۱). وَمِنْ تَسُرِفْ فِي الْإِنْفَاقِ فِي الْمَثْرِ حَقِّ (۱)، وَمِنْ ثَمَّ يَكُونُ التَّبْذِيرُ الْمَقْصُودُ فِي الْإِنْفَاقِ فِي الْكَرِيمَةِ: هُوَ النَّفَقَةُ فِي غَيرِ وُجُوهِ الْبِرِّ التَّتِي يُتَقَرَّبُ بِهَا الْكَرِيمَةِ: هُوَ النَّفَقَةُ فِي غَيرِ وُجُوهِ الْبِرِّ الَّتِي يُتَقَرَّبُ بِهَا الْكَرِيمَةِ: هُوَ النَّفَقَةُ فِي غَيرِ وُجُوهِ الْبِرِّ الَّتِي يُتَقَرَّبُ بِهَا الْكَرِيمَةِ: هُوَ النَّفَقَةُ فِي غَيرِ وُجُوهِ الْبِرِّ الَّتِي يُتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَقَالَ ابْنُ كَثِيرِ لِلَّا أَمْرَ المَوْلَى سُبْحَانَهُ لِإِلنَّهُ اللهِ تَعَالَى، وَقَالَ الْبُنُ كَثِيرٍ لَلَّا أَمْرَ المَوْلَى سُبْحَانَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ فِي الآيةِ وَاللَّهُ مُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَا وَلَمْ يَقُتُرُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَا وَلَمْ يَقْتُرُوا اللَّالِيقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَا وَلَمْ يَقْتُرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَا وَلَمْ يَقْتُرُوا اللَّهُ اللَّهُ وَا وَلَمْ يَقْتُرُوا اللَّهُ وَالَ لَلْ اللهُ وَاللَّهُ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ وَلَى اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا لَمْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَى الللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الْمُ الللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِلَ اللللْمُ الْمُ الْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الْمُؤْلِي الللْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلِي اللللْمُ الْمُؤْلِقُ الْ

### التبذير اصطلاحاً:

قَالَ المُنَاوِيُّ: التَّبْذِيرُ: تَفْرِيقُ المَالِ عَلَى وَجْهِ الإِسْرَافِ (٥)، وَأَصْلُهُ إِلْقَاءُ البَذْرِ وَطَرْحُهُ فَاسْتُعِيرَ لِكُلِّ مُضَيِّع لِاللهِ (١)، فَتَبْذِيهُ البَذْرِ تَفْرِيقٌ فِي الظَّاهِرِ لِمَنْ لَا

يَعْرِفُ مَآلَ مَا يُلْقِيهِ (٧).

وَنَقَلَ القُرْطُبِيُّ عَنِ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ - قَوْلَهُ:

التَبْذِيرِ: إِنْفَاقُ المَالِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ، وَلَا تَبْذِيرَ فِي عَمْلِ الخَيْرِ (^).

وَرُوِيَ عَنِ الْإِمَامِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَوَلِيَ اللهُ عَنْهُ - وَوَلِيَ اللهُ عَنْهُ -

التَّبْذِيـرُ: هُوَ أَخْذُ المَالِ مِنْ حَقِّـهِ وَوَضْعُهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ.

### الفرق بين التبذير والإسراف:

قَالَ الكَفَوِيُّ: الإِسْرَافُ: هُـوَ صَرْفٌ فِيها لَا يَنْبَغِي زَائِدًا عَلَى مَا يَنْبَغِي، أَمَّا التَّبْذِيرُ فَإِنَّهُ صَرْفُ الشَّيْءِ فِيها لَا يَنْبَغِي وَأَيْضًا فَإِنَّ الإِسْرَافَ تَجَاوُزٌ فِي الشَّيْءِ فِيها لَا يَنْبَغِي وَأَيْضًا فَإِنَّ الإِسْرَافَ تَجَاوُزٌ فِي الشَّيْءِ فِيها لَا يَنْبَغِي وَأَيْضًا فَإِنَّ الإِسْرَافَ تَجَاوُزٌ فِي الكَمِّيَةِ إِذْ هُـو جَهلٌ بِمَقَادِيرِ الحُقُوقِ، وَالتَّبْذِيرُ تَجَاوُزٌ فِي مَوْضِعِ الحَقِّ، إِذْ هُو جَهلٌ بِمَوَاقِعِها (أَيِ الحُقُوقِ)، فِي مَوْضِعِ الحَقِّ، إِذْ هُو جَهلٌ بِمَوَاقِعِها (أَي الحُقُوقِ)، يُرْشِدُ إِلَى هَـذَا قَوْلُ اللهِ سُبْحَانَهُ فِي تَعْلِيلِ (النَّهْيِ عَنِ) الإَسْرَافِ ﴿ إِلنَّهُ لَا يُحِبُّ المُسْرِفِينَ ﴾ (الأنعام/ ١٤١)، لَوْشَرَافِ ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ المُسْرِفِينَ ﴾ (الأنعام/ ١٤١)، وَقَولُهُ عَزَ وَجَلَّ فِي تَعْلِيلِ النَّهْيِ عَنِ التَّبْذِيرِ: ﴿ إِنَّ المُسْرَفِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِهِ المُنْ يَعْلِيلِ النَّهْيِ عَنِ التَّبْذِيرِ: ﴿ إِنَّ اللَّانُ لِوَلِي اللَّهُ اللهُ عَلَى الشَّيْطَانُ لِرَبِهِ المُسْرَافِ فَي تَعْلِيلِ النَّهْيِ عَنِ التَّبْذِيرِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِهِ المُنْ يَعْلِيلِ النَّهُ عِنَ التَّانِي فَوْقَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَوْلَ الشَّيْطَانُ لِرَبِهِ لَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّالَ فِي اللَّهُ اللَّهُ الْمَاوِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالُ الشَّيْطَانُ لِرَبِهِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِورَا إِللْهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٥) التوقيف عَلَى مهمات التعاريف ص ٩، والتعريفات للجرحاني ص ٥٢.

<sup>(</sup>٦) انظر المفردات للراغب ص ٥٢ (ت محمد أحمد خلف الله)

<sup>(</sup>٧) تفسير القرطبي ١٠/ ٢٤٧.

 <sup>(</sup>٨) السابق، الصفحة نفسها، وانظر آراء أخرى عن الصحابة والتابعين في الجزء الخاص بالآثار.

<sup>(</sup>۱) لسان العرب ٤/ ٥ ه ومعنى كونها اتباعا أنها كلمة أتى بها لتقوية المعنى فقط أما كونها لغة فهو أن بعض العرب قد أبدلوا الثاء في بثير ذالًا فقالوا بذير.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى مجلد ٨ جـ ١٥ ص ٥٣.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ١٠/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير ٣/ ٣٩.

الأُوَّلِ (١).

لَقَدَ ذَهَبَ بَعْفُ المُفُسِّرِينَ إِلَى أَنَّ الإِسْرَافَ وَالتَبْ فِيهِ فَقَدْ يَرِدُ وَالتَبْ فِيهِ فَقَدْ يَرِدُ وَالتَبْ فِيهِ قَدْ يَرِدُ وَمِنْ ثَمَّ فَقَدْ يَرِدُ وَالتَبْ فِيهِ الآخَرُ، مِنْ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ المَاوَرْدِيُّ مِنْ أَكَدُهُ المَاوَرْدِيُّ مِنْ أَنَّ التَّبْ فِيهِ الآخَرُ، مِنْ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ المَاوَرْدِيُّ مِنْ أَنَّ التَّبْ فِيهِ الآخَرُ، وَرَوَى أَنَّ التَّبْ فِيهِ الْإِسْرَافُ المُتْلِفُ لِلْمَالِ (٢)، وَدَكَرَ أَنْهُ اللهُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ التَّبْذِيمِ هُوَ الإِسْرَافُ (٣). وَذَكَرَ اللهُ مُن فَي الْمِن فِي الْإِنْفَاقِ فِي غَيْرِ حَقِّ (٤)، وَقَالَ ابْنُ الشَّرِ فِي الْإِنْفَاقِ فِي غَيْرِ حَقِّ (٤)، وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي نَفْسِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ: لَمَّا أَمَرَ اللهُ عَزَ وَجَلً كَثِيرٍ فِي نَفْسِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ: لَمَّا أَمَرَ اللهُ عَزَ وَجَلً بِالْإِنْفَاقِ فِي غَيْرِ حَقِّ (٤).

وَالْحُلَاصَةُ أَنَّ بَيْنَ الأَمْرَينِ عُمُومًا وَخُصُومًا إِذْ قَدْ يَنْفَرِدُ قَدْ يَنْفَرِدُ الْعَنَى نَفْسُهُ أَحْيَانًا وَقَدْ يَنْفَرِدُ الْأَعَمُّ وَهُوَ الإِسْرَافُ.

### حكم التبذير:

نُقِلَ عَنِ الإِمَامِ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللهُ - أَنَّ التَّبُذِيرَ حَرَامٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ المُبُذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ ﴿ (الإسراء/ ٢٧)(٢).

وَقَالَ القُرْطُبِيُّ: مَنْ أَنْفَقَ دِرْهَمًا فِي حَرَامٍ فَهُوَ مُبَلِّرُهُ وَقُالَ القُرْطُبِيُّ: مَنْ أَنْفَقَ دِرْهَمًا فِي حَرَامٍ فَهُوَ مُبَلِّرُهُ وَيُحْجَرُ عَلَيْهِ فِي نَفَقَتِهِ الدِّرْهَمَ فِي الحَرَامِ، وَلَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ إِنْ بَذَلَهُ فِي الشَّهَوَاتِ إِلَّا إِذَا خِيفَ عَلَيْهِ النَّهَادُ (٧).

وَأَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللهُ - لَا يَرَى الحَجْرَ لِلْتَبْذِيرِ، وَإِنْ كَانَ (حَرَامَا) مَنْهِيًّا عَنْهُ، وَذَكَرَ المَاوَرْدِيُّ لِلْتَبْذِيرِ، وَإِنْ كَانَ (حَرَامَا) مَنْهِيًّا عَنْهُ، وَذَكَرَ المَاوَرْدِيُّ أَنَّ التَّبْذِيرَ هُوَ الإِسْرَافُ المُتْلِفُ لِلْمَالِ، وَأَنَّ المُبَلِّرَ يُحْجَرُ عَلَيْهِ لِللّهَالِ، وَأَنَّ المُبَلِّرَ يُحْجَرُ عَلَيْهِ لِللّهَالِ، وَأِنَّ المُبَلِّرَ يُحْجَرُ عَلَيْهِ لِللّهَ لِللّهَ الكَرِيمَةِ (السَّابِقَة)، وَمِنْ وَاجِبِ الإِمَامِ مَنْهُ أَنِي التَّبْذِيرِ) بِالحَجْرِ وَالْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُ وَبِينَ مَالِهِ إِلَّا بِعِقْدًارِ نَفَقَةٍ مِثْلِهِ (٨).

### الفرق بين الجود والتبذير:

يَتَجَلَّى الفَرْقُ بَيْنَ الأَمْرِيْنِ فِي أَنْ الجَوَادَ حَكِيمٌ يَضَعُ العَطَاءَ مَوَاضِعَهُ، وَأَنَّ المُبُدِّرَ (أَوِ المُسْرِفَ) كَثِيرًا مَا لاَ يُصَادِفُ عَطَاوُهُ مَوْضِعَهُ، فَالجَوَادُ مَنْ يَتَوَخَّى بِمَالِهِ لَا يُصَادِفُ عَطَاوُهُ مَوْضِعَهُ، فَالجَوَادُ مَنْ يَتَوَخَّى بِمَالِهِ أَدَاءَ الحُقُوقِ الوَاجِبَةِ عَلَيْهِ حَسَبَ مُقْتَضَى المُرُوءَةِ مِنْ أَدَاءَ الحُقُوقِ الوَاجِبَةِ عَلَيْهِ حَسَبَ مُقْتَضَى المُرُوءَةِ مِنْ وَرَى الضَّيفِ وَمُكَافَأَةِ المُهْدِي، وَمَا يَقِي بِهِ عِرْضَهُ عَلَى وَرَى الضَّيقة مُؤمِّلةً لِلْحَلَفِ وَجِهِ الكَمَالِ، طَيِّبةً بِذَلِكَ نَفْسُهُ رَاضِيّةً مُؤمِّلةً لِلْحَلَفِ فِي الدُّنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْ يَنْفِقُ بِحُكْمٍ هَوَاهُ وَشَهْوَتِهِ فِي الدُّنْ اللَّهُ الْحُمْ اللَّهُ اللْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللل

[للاستزادة: انظر صفات: الإسراف\_السفاهة \_ التفريط \_ التفريط \_ الميسر \_ اللهو واللعب \_ التفريط والإفراط .

وفي ضد ذلك: انظر صفات: التوسط \_ الجود \_ الكرم \_ محاسبة النفس \_ السخاء \_ مجاهدة النفس ].

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير ٣/ ٣٩.

<sup>(</sup>٦) تفسير القرطبي ١٠/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>۷) السابق، ۱۰/ ۲٤۸.

<sup>(</sup>٨) تفسير البحر المحيط لأبي حيان ٦ / ٢٣.

<sup>(</sup>٩) فضل الله الصمد ١/ ٥٣٣ (هامش ١).

<sup>(</sup>١) الكليات للكفوي ١/ ١٧٢، وانظر أيضا التعريفات للجرجاني ٢٣، ٢٤.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٦/ ٢٧.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ١٠/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٤) السابق، الصفحة نفسها.

## الآيات الواردة في «التبذير»

إِنَّ ٱلْمُبَدِّدِينَ كَانُوٓ أَإِخْوَنَ ٱلشَّيَطِينِ ﴿ وَكَانَ ٱلشَّيَطِينِ ﴿ وَكَانَ ٱلشَّيْطِنَ الْمُ

١ - وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِيَ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ
 وَلَا نُبُذِرْ بَنْ ذِيرًا ۞

# الآيات الواردة في «التبذير» معنًى

مُتَشَيِهً كُواْ مِن ثَمَرِهِ قِإِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قَوْلَا تَشْرِفُوٓ أَإِسَّهُ. لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُسْرِفِينَ ﴾

- ٤- ﴿ يَنبَنِي ٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ
   وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لِلَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
  - ٥- وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلُ الْبَسُطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴿ ) (٥)
    - وَالَّذِينَ إِذَآ أَنْفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقَتُرُواْ
       وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا (١٠)

وَلا تُؤَقُّوا السُّفَهَاءَ أَمُولَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُرُ قِيماً
وَالْزُفُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلُوا لَهُمْ قَوْلُوا الْمُعُوفَا فَيْ
وَالْذِنُو اللّهِ لَيْنَى حَتَى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَا نَسْتُم
مِنْهُمْ رُشُدًا فَا دَفَعُوا إلَيْهِمْ أَمُولَكُمْ وَلا تَأْكُلُوها مِنْهُمُ رُشُدا فَا وَفَعُوا إلَيْهِمْ أَمُولَكُمْ وَلا تَأْكُلُوها إِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكُمُرُ وا وَمَن كَان عَنِينًا فَلْيَسَاتُعْ فِي فَي وَمَن كَان فَقِيرًا فَلْيَا أَكُلُ بِالْمَعُ هُ فَا شَهِدُوا عَلَيْهِمْ فَا فَي وَلَا عَلَيْهِمْ فَا شَهِدُوا عَلَيْهِمْ فَا فَي وَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْهِمْ فَا فَي وَلَا عَلَيْهِمْ فَا شَهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا فَي وَكُفَى بِاللّهِ حَسِيبًا فَيْهِا

٣- ﴿ وَهُو ٱلَّذِى آنَشَا جَنَّتِ مَعْرُ وَشَنَ وَغَيْرَ
 مَعْرُ وَشَنَتِ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْلِفًا أُكُلُهُ
 وَالزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَانَ مُتَشَيِبُ اوَغَيْرَ

(٥) الإسراء: ٢٩ مكية (٦) النتان: ٢٧٠ كتا

(٦) الفرقان : ٦٧ مكية

(٣) الأنعام: ١٤١ مكية

(٤) الأعراف : ٣١ مكيَّة

(١) الإسراء: ٢٦ - ٢٧ مكية

(٢) النسآء: ٥ - ٦ مدنية

## الأحاديث الواردة في ذَمِّ «التبذير»

١ - \* (عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -أَنَّهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيم رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنِّي ذُو مَالٍ كَثِيرِ وَذُو أَهْل وَمَالٍ وَحَاضِرَةٍ، فَأَخْبِرْنِي كَيْفَ أَصْنَعُ وَكَيْفَ أَنْفِقُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «تُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِكَ فَإِنَّهَا طُهْرَةٌ تُطَهِّرُكَ، وَتَصِلُ أَقْرِبَاءَكَ وَتَعْرِفُ حَقَّ الْمِسْكِينِ وَالْجَارِ وَالسَّائِلِ» فَقَالَ: يَـا رَسُولَ اللهِ؛ أَقْلِـلْ لِي. فَقَـالَ: «آتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّـهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا». فَقَالَ: يَا

رَسُولَ اللهِ؛ إِذَا أَدَّيْتُ الزَّكَاةَ إِلَى رَسُولِكَ فَقَدْ بَرِئْتُ مِنْهَا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ، إِذَا أَدَّيْتَهَا إِلَى رَسُولِي فَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا، فَلَكَ أَجْرُهَا وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّهَا ﴾ \* (١)

٢ ـ \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ بْنِ العَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّ فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ، وَلِي يَتِيمٌ، قَالَ: كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَذِّرٍ وَلَا مُتَأَثِّلِ (٢) \*(٣).

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «التبذير»

١ ــــ(عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ -قَالَ: مَا أَنْفَقْتَ عَلَى نَفْسِكِ وَأَهْـلِ بَيْتِكَ فِي غَيْرِ سَرَفٍ وَلَا تَبْذِيدٍ، وَمَا تَصَدَّقْتَ (بِهِ)، فَهُـوَ لَكَ، وَمَا أَنْفَقْتَ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَذَلِكَ حَظُّ الشَّيْطَانِ) \*(٤).

٢ ـ \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ المُبَلِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ قَالَ: هُمُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ المَّالَ فِي غَيْر حَقِّهِ) \* (٥٠).

٣- \* (عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا تُنْفِقْ

- فِي البَاطِلِ فَإِنَّ المُبَلِّرَ هُوَ المُنْفِقُ فِي غَيْرِ حَقٍّ) \*(١٠).
- (١) ذكره الهيثمي في المجمع (٣/ ٦٣) وقال: رواه أحمد في (المسند ٣/ ١٣٦)، والطبراني في الأوسط ورجالـه رجال
- (٢) يَأْثَل المال: جمعه، ومَالٌ مُؤَثَّلُ، وَبَحَدٌ مؤثل. أي مجموع ذو أَصْل (النهاية ١/ ٢٣).
- (٣) النسائي (٢/٢١٦) ، وأبو داود (٢٨٧٢)، والنسائي (٦ لا٢٦٨٨) وصححه الألباني \_صحيح سنن أبي داود. (٤) الدُّر المنثور ٥/ ٢٧٥.

٤ \_ \* (عَنْ أَبِي العُبَيْدَيْنِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَاللهِ (ابْنَ مَسْعُودٍ) عَنِ المُبُذِّرِينَ، قَالَ: الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي غَيْرِ حَقًّ)\*\*\*.

٥ - \*( وَقَـالَ عَبْدُاللهِ بْـنُ مَسْعُــودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: «المُرَّانِ: الإِمْسَاكُ فِي الْحَيَاةِ وَالتَّبْسِذِيرُ عِنْدَ المَوْتِ)\*(^).

٦ - \* (وَعَنْهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنَّا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ نَتَحَدَّثُ أَنَّ التَّبْذِيرَ: النَّفَقَةُ فِي غَيْرِ

- (٥) المرجع السابق ٥/ ٢٧٤، وفضل الله الصمد ١/ ٥٣٤.
  - (٦) تفسير الطبري مجلد ٨ جـ ١٥ ص ٥٤.
- (٧) فضل الله الصمد ١ (٤٤٤) ص ٥٣٣، والدر المنشور ٥/ ٢٧٤، وتفسير ابن كثير ٣/ ٣٩.
- (٨) الدارمي ٢/ ٩٠٥ وتفسير الطبري مجلد ٨ جـ ١٥ ص ٥٣.
- (٩) الدر المنشور ٥/ ٢٧٤، وتفسير ابن كثير ٣/ ٣٩ (ولم يـذكر ابن كثير صدر الأثر واكتفى بعبارة: التبذير: الانفاق في غير حق).

٧ - \*(قَالَ قَتَادَةُ - رَحَمِهُ اللهُ تَعَالَى -: التَّبْدِيرُ:
 النَّفَقَ ـ ةُ فِي مَعْصِي ـ قِ اللهِ تَعَالَى وَفِي غَيْرِ الحَقِّ وَفِي
 الفَسَادِ)\*(١).

٨ - \*(وَقَالَ مُجَاهِدٌ - رَحَمِهُ اللهُ تَعَالَى -: لَوْ أَنْفَقَ إِنْسَانٌ مَالَهُ كُلَّهُ فِي الحَقِّ لَمْ يَكُنْ مُبَذِّرًا، وَلَوْ أَنْفَقَ مُدَّا فِي غَيْرِ حَقِّ كَانَ مُبَذِّرًا)\* (٢).

9 \_ \* (عَنِ السُّدِّيِّ - رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى - قَالَ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُبُدِّرُ تَبُذِيرًا ﴾ أَيْ لَا تُعْطِ مَالَكَ كُلَّهُ \* ثَالَكَ اللهُ ا

١٠ = \*(عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَيَّهٍ - رَحَمِهُ اللهُ تَعَالَى قَالَ: مِنَ السَّرَفِ أَنْ يَلْبَسَ الإِنْسَانُ وَيَأْكُلَ وَيَشْرَبَ عِمَّا
 لَيْسَ عِنْدَهُ، وَمَا جَاوَزَ الكَفَافَ فَهُوَ التَّبْذِيرُ) \*(١٠).

١١ ـ \*(عَنْ شُعْبَةَ -رَحَمِهُ اللهُ تَعَالَى - قَالَ:
 كُنْتُ أَمْشِي مَعَ أَبِي إِسْحَاقَ فِي طَرِيقِ الكُوفَةِ، فَأَتَى عَلَى
 دَارٍ تُبْنَى بِجِصِّ وَآجُرٍ، فَقَالَ هَذَا التَّبْذِيرُ)\*(٥).

١٣ - \*(وَقَالَ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى:
 ﴿ وَلَا تُبَذِّرَ تَبْذِيرًا ﴾ المُعْنَى: أَيْ لَا تُفَرِّقْ يَا مُحَمَّدُ مَا أَعْطَاكَ اللهُ مِنْ مَالٍ فِي مَعْصِيتِهِ تَفْرِيقًا) \*.

14 - \* (قَالَ القُرْطُبِيُّ: مَنْ أَنْفَقَ مَالَهُ فِي الشَّهَوَاتِ زَائِدًا عَلَى قَدْرِ الْخَاجَاتِ وَعَرَّضَهُ بِذَلِكَ الشَّهَوَاتِ وَعَرَّضَهُ بِذَلِكَ للنَّفَادِ فَهُوَ مُبَذِّرُ وَمَنْ أَنْفَقَ رِبْحَ مَالِهِ فِي شَهَوَاتِهِ وَحَفِظَ الرَّقَبَةَ (أَيْ الأَصْلُ) فَلَيْس بِمُبَذِّرٍ \* (٧).

10 - \* (وَقَالَ - رَحَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّبُذِرِينَ كَانُوا إِخُوانَ الشَّيَاطِينِ ﴾ المَعْنَى تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّبُذِرِينَ كَانُوا إِخُوانَ الشَّيَاطِينِ ﴾ المَعْنَى أَنَّهُمْ فِي حُكْمِهِمْ، إِذِ المُبُدِّرُ سَاعٍ فِي إِفْسَادٍ كَالشَّيَاطِينِ، أَوْ أَنَّهُمْ أَنْفُسُهُم مُ (كَمَا تُسَوِّلُ أَنْفُسُهُم مُ (كَمَا تُسَوِّلُ الشَّيَاطِينُ فِعْلَونَ مَا تُسَوِّلُ المَّمْ أَنْفُسُهُم مُ (كَمَا تُسَوِّلُ الشَّيَاطِينُ فِعْلَونَ مِهِمْ غَدًا فِي الشَّياطِينُ فِعْلَ الشَّرِّ)، أَوْ أَنَّهُمْ يُقْرَنُونَ بِهِمْ غَدًا فِي النَّالِ \* (٨).

17 \_ \* (قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: قَالَ اللهُ تَعَالَى مَنفًرا عَنِ التَّبُذِينِ وَالسَّرَفِ: ﴿ إِنَّ المُبَلِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ﴾ أَيْ أَشْبَاهَهُمْ فِي ذَلِكَ أَيْ فِي التَّبْذِينِ وَالسَّفَهِ وَتَرْكِ طَاعَتِهِ وَارْتِكَابِ مَعْصِيتِهِ، التَّبْذِينِ والسَّفَهِ وَتَرْكِ طَاعَتِهِ وَارْتِكَابِ مَعْصِيتِهِ، وَلِذَلِكَ قَالَ ﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴾ أَيْ جَحُودًا للنَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴾ أَيْ جَحُودًا للنَّيْهُ أَنْكُرَ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْمَلْ بِطَاعَتِهِ، بَلْ أَقْبَلَ عَلَى مَعْصِيتِهِ وَخُالَفَتِهِ ) \* (٩) .

١٧ - \*(قَالَ أَبُو حَيَّانَ - رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى -: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُبَذِّرُ تَبُ ذِيرًا ﴾ نَهَى اللهُ تَعَالَى عَنِ

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ۳/ ۳۹.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور ٥/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٥/ ٢٧٤ - ٢٧٥.

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري مجلد ٨ جـ ١٥ ص ٥٤.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق نفسه ، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٧) تفسير القرطبي ١٠/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٨) قال القرطبي (١٠/ ٢٤٨)، فهذه ثلاثة أقوال.

<sup>(</sup>٩) تفسير ابن كثير ٣/ ٣٩ – ٤٠.

التَّبْذِيرِ، وَكَانَتِ الجَاهِلِيَّةُ تَنْحَرُ إِبِلَهَا وَتَتَيَاسَرُ عَلَيْهَا (١)، وَتُبَذِّرُ أَمْوَالْهَا فِي الْفَخْرِ وَالسُّمْعَةِ وَتَذْكُرُ ذَلِكَ فِي أَشْعَارِهَا فَنَهَى اللهُ تَعَالَى عَنِ النَّفَقَةِ فِي غَيْرِ وُجُوهِ البِرِّ، وَمَا يُقَرِّبُ مِنْهُ تَعَالَى) \*(١).

10 ـ \* (وَقَالَ - رَحَمِهُ اللهُ تَعَالَى - أَيْضًا: وَأُخُوَّهُ اللهُ تَعَالَى - أَيْضًا: وَأُخُوَّهُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللّٰبُذِرِينَ لِلْشَّيَاطِينِ (فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللّٰبُذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ.. الآية) تَعْنِي كَوْنَهُمْ قُرُنَاءَهُمْ فَيَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ.. الآية) تَعْنِي كَوْنَهُمْ قُرُنَاءَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَفِي النَّارِ فِي الآخِرَةِ، وَتَدُلُّ هَذِهِ الأُخُوَّةُ عَلَى فَي الدُّنْيَا، وَفِي النَّارِ فِي الآخِرَةِ، وَتَدُلُّ هَذِهِ اللهُ تَعَالَى (أَوِ المَعْنَى) أَنَهُمْ أَنَّ التَّبُذِيرَ هُو فِي مَعْصِيةِ اللهِ تَعَالَى (أَوِ المَعْنَى) أَنَهُمْ يُعلِيعُونَهُمْ فِيهَا يَأْمُرُونَهُمْ بِهِ مِنَ الإِسْرَافِ فِي الدُّنْيَا) \*(1)

١٩ ـ \* (وَقَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:
 العَاقِلُ يُدَبِّرُ بِعَقْلِهِ مَعِيشَتَهُ فِي اللَّنْيَا، فَإِنْ كَانَ فَقِيرًا

اجْتَهَدَ فِي كَسْبٍ وَصِنَاعَةٍ تَكُفُّهُ عَنِ الذُّلِّ لِلْخَلْقِ، وَقَلَّلَ العَلَائِقَ ('') واسْتَعْمَلَ القَنَاعَةَ، فَعَاشَ سَلِيهًا مِنْ مِنْنِ النَّاسِ عَزِيزًا بَيْنَهُمْ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا فَيَنْبُغِي لَهُ أَنْ يُمْتَعْمَلَ القَنَاعَةَ إِلَى الذُّلِّ لِلْخُلْقِ، مِنْنِ النَّاسِ عَزِيزًا بَيْنَهُمْ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا فَيَنْبُغِي لَهُ أَنْ يُمْتَقِر فِي نَفْقَتِهِ خَوْفَ أَنْ يَفْتَقِرَ فَيَحْتَاجَ إِلَى الذُّلِّ لِلْخُلْقِ، وَمِنَ البَلِيَّةِ أَنْ يُسَدِّرَ فِي النَّفَقَةِ وَيُسَاهِي بِهَا لِيُكْمِدَ الأَعْدَاءَ، كَأَنَّهُ يَتَعَرَّضُ بِذَلِكَ - إِنْ أَكْثَرَ - لإصَابَتِهِ اللَّعْيْنِ، وَيَنْبَغِي التَّوسُّ طُ فِي الأَحْوَالِ، وَكِتْهَانُ مَا يَصْلُحُ لِبَالْعَيْنِ، وَيَنْبَغِي التَّوسُّ طُ فِي الأَحْوَالِ، وَكِتْهَانُ مَا لَكُ مُوَ النَّقَلَةَ، بِالعَيْنِ، وَيَنْبَغِي التَّوسُّ طُ فِي الإَنْفَاقِ، وَكِتْهَانُ مَا لَا يَصْلُحُ فَعُلُمَ بِهِ، فَأُخِذَ مِنْ هُ المَالُ، وَعَادَ إِلَى الفَقْوِ، وَإِنَّمَا التَدْبِيرُ وَفُطُ المَالِ، والتَّوسُّطُ فِي الإِنْفَاقِ، وَكِتْهَانُ مَا لَا يَصْلُحُ وإِلْ الْمَقْوِ، وَإِنَّمَا الْاَيْسُلُ فِي الإِنْفَاقِ، وَكِتْهَانُ مَا لَا يَصْلُحُ إِلَى الفَقْرِ، وَإِنَّمَا الْاَيْسُطُ فِي الإِنْفَاقِ، وَكِتْهَانُ مَا لَا يَصْلُحُ إِلَى الْفَقْرِ، وَإِنْهَا التَّوسُطُ فِي الإِنْفَاقِ، وَكِتْهَانُ مَا لَا يَصْلُحُ وَالَى الْعَقْرِ، وَإِنْهَا الْاَلْ وَالتَّوسُّطُ فِي الإِنْفَاقِ، وَكِتْهَانُ مَا لَا يَصْلُحُ

## من مضار «التبذير»

- (١) فِيهِ طَاعَةٌ لِلشَّيْطَانِ وَمَعْصِيةٌ لِلرَّحْمٰن.
  - (٢) يُبَاعِدُ مِنَ الجَنَّةِ وَيُقَرِّبُ مِنَ النَّارِ.
    - (٣) المُبَدِّرُ أَخٌ لِلشَّيْطَانِ.
- (٤) فِي التَّبْذِيرِ رُجُوعٌ إِلَى الجَاهِلِيَّةِ وَعَادَاتِهَا القَبِيحَةِ وَفِيهِ مُفَاخَرَةٌ مَقُوتَةٌ.
  - (٥) فِي التَّبْذِيرِ إِتْلَافٌ لِلْمَالِ، وَتَضْيِيعٌ لَهُ.
- (٦) التَّبْذِيرُ عِنْدَ المَوْتِ لَا يُعَدُّ مِنَ الصَّدَقَةِ المَقْبُولَةِ وَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَى صَاحِبِهِ.

- (٧) التَّبْذِيرِ يُؤَدِّي لِلفَقْرِ وَيَحْتَاجُ صَاحِبُهُ فِيهَا بَعْدُ إِلَى الذُّلِّ لِلخَلْقِ.
  - (٨) الْمُبَدِّرُ مُعَرَّضٌ لِلْعَينِ، وَالْحَسَدِ وَالْحِقْدِ عَلَيْهِ.
    - (٩) فِي التَّبْذِيرِ اتِّبَاعٌ لِلهَوَى وَبُعْدٌ عَنِ الحَقِّ.
- (١٠) التَّبْذِيرُ يُشْعِرُ الإِنْسَانَ بِالمَرَارَةِ خَاصَةً إِذَا اقْتَرَبَ اللَّجُلُ.

- (٤) العَلَائِق، ما يَتعلق به الإنسان ويرى اقتناءه، وهـو يشبه ما نسميه بالطموحات في أمور المعيشة.
  - (٥) صيد الخاطر ٦١٠.

<sup>(</sup>١) تتياسر عليها أي تضرب عليها بالقداح وهو الميسر المنهي عنه.

<sup>(</sup>٢) تفسير البحر المحيط ٦/ ٢٧.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، الصفحة نفسها.

## التبرج

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 10     | ۱۳       | ۲      |

### التبرج لغةً:

مَصْدَرُ قَوْلِمِ مَ الْرَّاقُ تَبَرَّجُ بِ الْمُؤَةُ تَبَرَّجُ ، وَهُ وَ الْمَاخُ وَدُ مِنْ مَادَّةِ (ب ر ج ) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى مَعْنَيْنِ: الْأَوَّلُ: الْبُرُوزُ وَالظُّهُ ورُهُ وَالثَّانِي: الْورَدُ وَالمَلْجَأُ فَمِنَ الأَوْلِ: الْبُرُجُ وهُ وَ سَعَةُ العَيْنِ فِي شِدَّة سَوَادٍ وَشِدَّة بَيَاضِ بَيَاضِهَا، وَمِنْ ذَلِكَ أُخِذَ التَّبَرُّجُ ، وَهُ وَ إِظْهَارُ بَيَاضِ بَيَاضِهَا، وَمِنْ ذَلِكَ أُخِذَ التَّبَرُّجُ ، وَهُ وَ إِظْهَارُ بَيَاضِ بَيَاضِهَا، وَمِنَ الأَصْلِ الثَّانِي: الْبُرْجُ وَهُو وَاحِدُ بُرُوجِ بَيَاضِهَا، وَمِنَ الأَصْلِ الثَّانِي: الْبُرْجُ وَهُو وَاحِدُ بُرُوجِ السَّيَاءِ، وَأَصْلُ النَّانِي: النَّرْجُ وَهُو وَاحِدُ بُرُوجِ السَّيَاءِ، وَأَصْلُ النَّانِي: النَّرْجُ وَهُو وَاحِدُ بُرُوجِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّرُجِ أَيَ النَّيْحِ أَي اللَّهُ مِنَ الثَّوْثِ الْبُرْجِ أَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعُلَى اللَّهُ وَمُنْ مُنَانِهِ بَالْمُرَاةُ أَيْ تَشَبَّهَتْ بِهِ وَهُو القَصْرِهُ اللَّهُ وَقِيلَ: اشْتِقَاقُ ذَلِكَ مِنَ البُرْجِ فَهُ وَلِكَ مِنَ البُرْوجِ وَهُو القَصْرِهِ الْمُرَدِّ عَلَيْهِ الْبُومِ وَمِنْ ثَمَ يَكُونُ مَعْنَى تَبَرَّجَتْ طَهَرَتُ فَهُ وَلِكَ مِنَ اللَّهُ وَلِي الْمُرَدِّ عَلَيْهِ الْمُؤَلِقَةُ إِلَى اللَّهُ فَي السَّعَةِ، يُقَالُ فِي أَسْنَانِهِ بَرَجُ إِذَا كَانَتُ مُتُودُ وَدُّ مِنَ السَّعَةِ، يُقَالُ فِي أَسْنَانِهِ بَرَجُ إِذَا كَانَتُ مُتُودُ وَدُ مِنَ السَّعَةِ، يُقَالُ فِي أَسْنَانِهِ بَرَجُ إِذَا كَانَتُ مُتُودُ وَدُ مِنَ السَّعَةِ، يُقَالُ فِي أَسْنَانِهِ بَرَجُ إِذَا كَانَتُ مُتُودُ وَقَالَ الْمُعَدِدُ إِذَا كَانَتُ مُتَعَلِقَةً وَالْمُ الْمُؤْوقَةً وَالْمَالِ الْمُعَالِقُولُ الْمَالِعُ فَي أَلْمُ الْمُؤْولُ وَالْمُؤْولُولُ وَالْمَالِ الْمُنَافِقُ الْمُؤَلِقُ اللَّهُ الْمُؤْولُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤَلِي الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْ

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورِ:

يُقَالُ تَبَرَّجَتِ الْمُؤَّةُ: يَعْنِي أَظْهَرَتْ وَجْهَهَا. وَكَذَلِكَ إِذَا أَبْدَتْ مَحَاسِنَ جِيدِهَا وَوَجْهِهَا.

وَالتَّبَرُّحُ إِظْهَـارُ الـزِّينَةِ لِلنَّاسِ الأَجَانِبِ وَهُــوَ المَّذْمُومُ، فَأَمَّا لِلزَّوْجِ فَلَا، وَقِيلَ: هُوَ إِظْهَارُ الْمُرَأَةِ زِينتَهَا وَعَاسِنَهَا لِلرِّجَالِ.

وَفِي الحَدِيثِ: كَانَ يَكْرَهُ عَشْرَ خِلَالٍ، مِنْهَا التَّبَرُّجُ بِالزِّينَةِ لِغَيْرِ مُحِلِّهَا.

وَقَدْ مَدَحَ اللهُ قَوْمًا مِنَ النِسَاءِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ فَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ﴾ (النور/ ٦٠): يَعْنِي لَايَتَكَسَّرُنَ فِي مَشْيِهِ نَّ وَلَا يَتَبَخْرَنَ . وَأَمَّامَانَهَى اللهُ عَنْهُ الْمُؤْمِنَاتِ مِنَ التَّشَبُّهِ بِالْكَافِرَاتِ فِي التَّبَرُّجِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَا تَبَرُّجُ لَيْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَلَا تَبَرُّج فِي التَّبَرُّجِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَا تَبَرَّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى ﴾ (الأحزاب/ ٣٣). هَذَا كَانَ فِي زَمَنٍ وُلِدَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِذْ كَانَ فِي زَمَنٍ وُلِدَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِذْ كَانَ فِي زَمَنٍ وُلِدَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِنَى كَانَتِ المُؤَلَّةُ عَيْرَ مَحِيطِ الْجَانِينِ وَلِي كَانَتِ المُؤَلَّةُ عَيْرَ مَحْيِطِ الْجَانِينِ بَاللهُ وَلَيْ وَالِي كَانَتُ تَلْبُسُ الدِّرْعَ مِنَ اللَّوْلُو عَيْرَ مَحْيِطِ الْجَانِينِ نِ وَقِيلَ كَيْمُ الْمَالَ الْتَبَابُ عَالِيهُ الثَّلُولُ لَا تُوارِي وَقِيلَ : كَانَتُ تَلْبُسُ الدِّرْعَ مِنَ اللَّوْلُو عَيْرَ خَيْمِ الْمَالَ لَا تُوارِي وَقِيلَ : كَانَتُ تَلْبُسُ الدِّرْعَ مِنَ اللَّوْلُو عَيْرَ عَلِيهُ الثَّالَ لَا تُوارِي وَقِيلَ : كَانَتُ تَلْبُسُ الدِّينَابُ عَالِيَةُ الثَالَ الْمَالُولُ اللهُ عَالِيَةُ الثَّمَنِ ) (١٠) . حَسَدَهَا ( وَمَعْنَى تَبْلُغُ الْمَالَ أَنْبَاثُ يُبَابُ عَالِيَةُ الثَّمَنِ ) (١٠) .

قَالَ الطَّبَرِيُّ: التَّبَرُّجُ هُـوَ التَّبَخْثُنُ وَقِيـلَ: هُـوَ إِشْهَارُ الزِّينَةِ، وَإِبْرَازُ الْمُرَّأَةِ مُحَاسِنَهَا لِلرِّجَالِ<sup>(٢)</sup>.

وَقَالَ القُرْطُبِيُّ: التَّبَرُّجُ: التَّكَشُّفُ وَالظُّهُ ورُ لِلعُيُونِ، وَقِيلَ التَّبَرُّجُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ

(۱) المقاییس (۱/ ۲۳۸) والمفردات (۳۸، ۳۹)، لسان العرب (۱/ ۲٤۳). والصحاح (۱/ ۲۹۹)، وتفسیر القرطبی

<sup>.(</sup>١١٧/١٤)

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري (١٠/ ٢٩٤).

بِزِينَةٍ ﴿ (النور/ ٦٠) ، أَنَّهُنَّ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مِنْ لِبَاسِ التَّقْوَى، قَالَ القُرْطُبِيُّ: وَهَذَا التَّأْوِيلُ أَصَحُّ، وَهُوَ السَّفْوَى، قَالَ القُرْطُبِيُّ: وَهَذَا التَّأُويلُ أَصَحُّ، وَهُوَ السَّبَابُ السَّائِقُ مِنَ أَي يَتَزَيَّنَّ وَيَخُرُجُنَ مُتَبَرِّجَاتٍ، فَهُنَّ كَاسِيَاتٌ مِنْهُنَّ، فَإِنَّهُ مَا يَعْرَجُنَ مُتَبَرِّجَاتٍ، فَهُنَّ كَاسِيَاتٌ بِالثِّيَابِ عَارِيَاتٌ مِنَ التَّقُوى حَقِيقَةً ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، بِالثِّيَابِ عَارِيَاتٌ مِنَ التَّقُوى حَقِيقَةً ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، حَيْثُ تُبْدِي زِينَتَهَا، وَلَا تُبَالِي بِمَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، بَلْ ذَلِكَ حَيْثُ تُبْدِي زِينَتَهَا، وَلَا تُبَالِي بِمَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، بَلْ ذَلِكَ مَقْصُودُهُنَّ، وَذَلِكَ مُشَاهَدٌ فِي الوُجُودِ مِنْهُنَّ، وَلَوْ كَانَ عَنْدَهُنَّ شَيْءٌ مِنَ التَّقُوى لَا فَعَلْنَ ذَلِكَ، وَلَا يُعْلَمْ مَا هُنَاكُ أَنَ ذَلِكَ، وَلَا يُعْلَمْ مَا هُنَاكُ أَنْ

وَقَالَ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ : فِي تَفْسِيرِ قَـوْلِهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ ﴿ وَلَا تَبَرُّجُ لَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى ﴾ (الأحزاب/ ٣٣) حَقِيقَةُ التَّبَرُّجِ: إِظْهَارُ مَا سَتْرُهُ أَفْضَلُ (٢).

### لبس النساء بين التبرج والاحتشام:

قَالَ ابْنُ الْحَاجِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِلُبْسِ النِّسَاءِ: الْعَالِمُ أَوْلَى مَنْ يَأْخُذُ عَلَى أَهْلِهِ وَيَرُدُّهُ مَنَ لِلاتِبَاعِ النِّسَاءِ: الْعَالِمُ أَوْلَى مَنْ يَأْخُذُ عَلَى أَهْلِهِ وَيَرُدُّهُ مَنَ لِلاتِبَاعِ مَهْمَا اسْتَطَاعَ فِي كُلِّ الأَحْوَالِ فَمِنْ ذَلِكَ (مَنْعُ) مَا يَلْبَسْنَ مَهْمَا مَنْهِي عَلْمُهَا، مِنْ هَذِهِ الثِّيَابِ الضَّيقَةِ الْقَصِيرَةِ، وَهُمَا مَنْهِي عَنْهُمَا،

وَوَرَدَتِ السُّنَّةُ بِضِ لِهِمَا، لأَنَّ الضَّيِقَ مِنَ الثِّيَابِ يَصِفُ جِسْمَهَا وَيُحَدِّدُهُ، هَذَا فِي الضَّيِّقِ، وَأَمَّا الْقَصِيرُ فَإِنَّ جِسْمَهَا وَيُحَدِّدُهُ، هَذَا فِي الضَّيِّقِ، وَأَمَّا الْقَصِيرُ فَإِنَّ الْغَالِبَ مِنْهُنَ أَنْ يَجْعَلْنَ الْقَمِيصَ إِلَى الرُّكْبَةِ، فَإِنِ الْغَالِبَ مِنْهُنَ أَنْ يَجْعَلْنَ الْقَمِيصَ إِلَى الرُّكْبَةِ، فَإِنِ الْخَالِبَ مِنْهُنَ أَنْ وَوَرَدَتِ انْحَشَفَتْ عَوْرَتُهَا. وَوَرَدَتِ السُّنَةُ أَنَّ شَوْبَ الْمُرَّأَةِ تَجُرُّهُ خَلْفَهَا، وَيَكُونُ فِيهِ وُسْعٌ السُّنَّةُ أَنَّ شَوْبَ الْمُرَّأَةِ تَجُرُّهُ خَلْفَهَا، وَيَكُونُ فِيهِ وُسْعٌ بِحَيْثُ إِنَّهُ لاَيَصِفُهَا (٣).

وَقَالَ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ وَعَلَى الْعَالِمِ أَنْ يَنْهَاهُنَّ عَنْ الْعَالِمِ أَنْ يَنْهَاهُنَّ عَنْ لُبْسِ العَمَائِمِ، وَيَمْنَعَهُنَّ مِنْ تَوْسِيعِ الأَكْمَامِ وَتَقْصِيرِهَا. لأَنَّهَا تُظْهِرُ مَا لَا بُدَّ مِنْ إِخْفَائِهِ (٤٠).

[للاستزادة: انظر صفات: إطلاق البصر الغي والإغواء الفتنة الزنا الخنوثة الدياثة اتباع الموى المجاهرة بالمعصية العصيان الفجور انتهاك الحرمات.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الحجاب حُسن السمت عض البصر - الستر - العفة - حفظ الفرج - تعظيم الحرمات - الاستقامة - الغيرة - الشرف].

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (١٢/ ٦٠).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (١٤/ ١١٧).

<sup>(</sup>٣) المدخل لابن الحاج (٢/ ١٤٢).

## الآيات الواردة في « التبرج »

يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكُتْ أَيْمَنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَرَيَبُلُغُوا ٱلْحُلُّمَ مِنكُمْ ثَلَثَ مَرَّتٍ مِّن مَّلْ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرُ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيا بَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعَدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءِ ثَلَثُ عَوْرَتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَاعَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدُهُنَّ طَوَّ فُورَى عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيدُ حَكِيدٌ ١ وَإِذَا بِلَغَ ٱلْأَطْفَ لُ مِنكُمُ ٱلْحُلُو فَلْيَسْتَغْذِنُواْ كَمَاٱسْتَفَذَنَ ٱلَّذِينَ مِن مَّلِهِ مُحْكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ مَا يَسْتِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ حَكِيمٌ ١ وَٱلْقَوَاعِدُمِنَ ٱلنِّسَاءَ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيابَهُ عَيْرَمُتَ بَرِّحَاتٍ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَغَفِّفُ خَيْرٌ لَّهُ كُولُكُ سَعِيعُ عَلِيهُ اللهُ

١٠ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَزْوَلِجِكَ إِن كُنتُن تُعرِدُنَ
 ٱلْحَيْوةَ ٱلدُّنْ الْوَرِينَةَ هَا فَنَعَا لَيْنَ
 أُمَيِّعْ كُنَّ وَأُسْرِحْ كُنَّ سَرَاعًا جَمِيلًا ﴿

وَلِنَكُنتُنَّ تُرَّدُكَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهُ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَنِسَاءَ ٱلنَّبَى مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِسُةِ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ لَهَاٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنَ وَكَاكَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهُ يَسِيرًا ﴿ اللَّهُ عَلَى ٱللَّهُ يَسِيرًا ﴿ وَمَن يَقَنُتُ مِن كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَتَعْمَلْ صَلِحًا نُوْتِهَا آجَرَهَا مَرَّبَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَمَارِثَقًا كَرِيمًا (١١) يَنِسَآءَ ٱلنِّي لَسْتُنَّ كَأَحَدِمِنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَحْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَظْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ ـ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفَا لَيْ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْ كَ تَبْرِجُ ٱلْحَهِلِيَّةِ ٱلْأُولَٰذِي وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِيكَ ٱلرَّكُوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ وَإِنَّا إِنَّا مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُرُ تَطْهِيرًا شَ وَٱذْكُرْكَ مَا يُتَلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ

ٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَٱلْحِيدًا فِينًا

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ «التبرج»

الله عَنْهُ مَنْ فَضَالَة بْنِ عُبَيْدٍ - رَضِي الله عَنْهُ مْ:
أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَهُ: ﴿ ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ مْ:
رَجُلٌ فَارَقَ الْجُمَاعَة وَعَصَى إِمَامَهُ وَمَاتَ عَاصِيًا،
وَأُمَةٌ أُوْعَبُدٌ أَبِقَ فَهَاتَ، وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَدْ
كَفَاهَا مُؤْنَة الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ. فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ.
وَثَلَاثَةٌ لَاتَسْأَلْ عَنْهُمْ، رَجُلٌ نَازَعَ الله ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ رِدَاءَهُ،
فَإِنَّ رِدَاءَهُ الْكِبْرِيَاءُ وَإِزَارَهُ الْعِزَّةُ، وَرَجُلٌ شَكَّ فِي أَمْرِ
الله، وَالْقَنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ») \* (1).

٢-\*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ-رَضِيَ
 اللهُ عَنْهُ اَ ـ أَنَّهُ قَالَ: « جَاءَ تْ أُمَيْمَة بُنِثُ رُقَيْقَةَ إِلَى
 رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُبَايعُهُ عَلَى الإِسْلَامِ فَقَالَ: «أُبَايعُكِ عَلَى

أَنْ لَا تُشْرِكِي بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقِي، وَلَا تَزْنِي، وَلَا تَقْتُلِي وَلَا تَقْتُلِي وَلَا تَقْتُلِي وَلَا تَقْتُلِي وَلَا تَقْرُفِي بَهُ مَيْنَ يَدَيْكِ وَرِجْلَيْكِ، وَلَا تَنُوحِي وَلَا تَبَرَّجِي تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى»)(٢).

٣ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَكْرَهُ عَشْرَ خِلَالٍ: تَخَتُّمَ اللهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَكُنْهُ عَشْرَ خِلَالٍ: تَخَتُّمَ اللهَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلْهُ وَالصُّفْرَةَ ، - يَعْنِي الخَلُوقَ (٣) - النَّغْيِيرَ الشَّيْبِ - قَالَ جَرِيرٌ: إِنَّا يَعْنِي بِذَلِكَ نَتْفَهُ - وَعَنْ عَلِيهِ، وَالرُّقَى إِلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ ، وَفَسَادَ وَعَنْ كَلِيهِ عَيْرَ مُحَرِّمِهِ (٤) ، وَعَقْدَ التَّهَائِمِ، وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ الضَّرْبَ بِالْكِعَابِ (١) ) \* (٧).

- (٣) الخلوق: طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة، وقد ورد تارة بإباحته وتارة بالنهي عنه والنهي أكثر وأثبت، وإنها نُهِي عنه لأنه من طيب النساء.
- (٤) فساد الصبي .. الخ: هو أن يطأ المرأة المرضع فإذا حملت فسد لبنها وكان من ذلك فساد الصبي. وقوله: غير محرمه: أي أنه كرهه ولم يبلغ حد التحريم.
- (٥) التبرج بالزينة لغير محلها: يعني لغير ما يحل لها ذلك يعني الزوج مثلًا .
  - (٦) ضرب الكعاب: النرد وغيره.
- (۷) أبو داود (۲۲۲۲). وأحمد (۱/ ۳۸۰) واللفظ له، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح (۲۱۳/۵) رقم (۳۲۰۵) وكذلك في ص ۲۹۱.
- (۱) أحمد (۲/ ۱۹) واللفظ له وقال الهيثمي في المجمع (۱/ ۱۰٥): رجاله ثقات. والأدب المفرد للبخاري رقم (۹۳). والحاكم (۱/ ۱۱۹) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وذكر بعضه في السنة لابن أبي عاصم رقم (۹۸). وذكر و الألباني في صحيح الجامع عاصم رقم (۹۸). وذكر و الألباني في صحيح الجامع (۲/ ۷۷) رقم (۳۰۰۳). وكذا في الصحيحة (۲/ ۷۷) رقم (۳۰۰۳) وكذا في الصحيحة (۲/ ۷۱) رقم عساكر عنه أنه حديث حسن غريب ورجال إسناده ثقات. (۲) أحمد (۲/ ۱۹۲) واللفظ له رقم (۲۸۲۲). بتحقيق الشيخ أحمد شاكر وقال: إسناده صحيح (۱۱/ ۷۷). ونحوه عند الترمذي (۷۹ ۱۷) وقال: حديث حسن صحيح. وكذا النسائي (۷/ ۱۹) وقال الألباني: صحيح (۳/ ۷۸۲) رقم النسائي (۷/ ۱۹۵) وقال الألباني: صحيح (۳/ ۲۸۹) رقم ونصره (۳۸۹۷)

(٤/ ٣٥٢) وقال: هذا إسناد صحيح.

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «التبرج» معنَّى

٤ - \*(عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِذَا اسْتَعْطَرَتِ الْمُزَأَةُ فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فِي كَذَا وَكَذَا». وَقَالَ قَوْلًا شَدِيدًا) \* (١)

٥ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِي اللهُ عَـنْهُ - أَنَّـهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ ») \*(٢).

آ - \*( عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَيَكُونُ آخِرَ أُمَّتِي نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ (٣) عَلَى رُؤُوسِهِنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ (٤)، الْعَنُوهُنَّ، فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ ») \*(٥).

٧ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ \_ أَنَّ هُ
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْل النَّارِ لَمْ

أَرَهُمَا. قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، وُوَسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ. لَا يَدْخُلْنَ الْجُنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا. وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا اللَّهُ وَجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا اللَّهُ وَجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا اللَّهُ وَكَذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا اللَّهُ وَكَذَا اللَّهُ اللَّ

٨ - \*( عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - مَانِ رَسُولُ اللهِ عَنْهُا اللهِ عَنْهُا مَانِي رَسُولُ اللهِ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا اللهِ عَلَامُ اللهِ عَنْهُا اللهِ عَنْهُا اللهُ عَلَالَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُا اللهِ عَنْهُا اللهِ عَنْهُا اللهُ عَلَيْهُا اللهِ عَنْهُا اللهِ عَنْهُا اللهُ اللهُ عَلَيْهُا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولَةُ اللهُ الل

٩ - \* ( عَـنْ عَبْدِ اللهِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَـالَ:

يكبرنها ويعظمنها بلف عصابة أو عمامة وغيرها.

- (٥) الطبراني في الصغير برقم (١١٢٥) وقال الألباني في حجاب المرأة المسلمة: سنده صحيح (٥٦).
  - (۲) مسلم (۲۱۲۸).
- (٧) القبطية: ثياب رقاق بيض تعمل بمصر وتنسب إلى القبط..
- (٨) أحمد (٥/ ٢٠٥) واللفظ له. وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة والبزار وابن سعد والروياني والبارودي والطبراني والبيهقي والضياء في المختارة وأخرج نحوه أبو داود من حديث دحية الكلبي. وذكره الألباني في حجاب المرأة المسلمة (٥٩ ، ٦٠) وقال: أخرجه الضياء المقدسي في المختارة (١/ ٤٤١) وأحمد والبيهقي بسند حسن.
- (۱) أبو داود (۲۷۲3) واللفظ له. والنسائي (۸/ ۱۵۳) وقال فيه: فهي زانية. والترمذي (۲۷۸٦) وقال: حسن صحيح. والحاكم (۲/ ۳۹۲) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وأحمد (٤/ ٤١٤)، ١٥ فكره الألباني في حجاب المرأة المسلمة (٤٤) وعزاه أيضًا لابن خزيمة وابن حبان وقال: صحيح كما قال الحاكم والذهبي.
- (٢) أبو داود (٤١٧٥). والنسائي (٨/ ١٥٤) واللفظ لهما. وقال الألباني: صحيح (٣/ ١٠٤٩) برقم (٤٧٣٩).
- (٣) كاسيات عاريات: يعني تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارًا لجمالها ونحوه ، وقيل معناه: تلبس ثوبًا رقيقًا يصف لون بدنها .
- (٤) البخت: كلمة معربة ومعناها الإبل الخراسانية لأنها تنتج من بين عربية وفالج، ومعنى رؤوسهن كأسنمة البخت أي

لَعَنَ اللهُ الْوَاشِهَاتِ وَالْمُسْتَوْشِهَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ (١) وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ (٢) الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ . قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ. يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ. فَأَنَّتُهُ فَقَالَتْ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ ؟ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِهَاتِ وَالْمُسْتَوشِهَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ؟ فَقَالَ عَبْدُاللهِ: وَمَالِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ؟ وَهُو فِي كِتَابِ اللهِ. فَقَالَتْ الْمُزَأَةُ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَي الْمُصْحَفِ فَهَا وَجَدْتُهُ فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَسدْ وَجَدْتِيهِ. قَالَ اللهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ : ﴿ وَمَا آتَاكُ مُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ (الحشر/٧). فَقَالَتِ الْمُزَّأَةُ: فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الآنَ. قَالَ: اذْهَبِي فَانْظُرِي.قَالَ: فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةٍ عَبْدِاللهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا. فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: مَارَأَيْتُ شَيْئًا. فَقَالَ: أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ نُجَامِعْهَا (٣) \*(١٤).

١٠ - \* (عَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ لَقِيتُهُ امْرَأَةٌ وَجَدَ مِنْهَا رِيحَ الطِّيبِ يَنْفَحُ وَلِلْ يَلِهَا إِعْصَارُهُ فَقَالَ: يَاأَمَةَ الْجُبَّارِ، جِئْتِ مِنَ الْمُسْجِدِ؟ قَالَتْ:

نَعَمْ، قَالَ: وَلَهُ تَطَيَّبُتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ حِبِّي أَبَاالْقَاسِمِ عَلَيُّ يَقُولُ: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ لامْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ فِلْدَا الْمُسْجِدِ حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الْخَنَايَة») \* (٥). الْخَنَايَة ») \* (٥).

11 - \*(عَنْ ثَوْبَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - أَنَّهُ قَالَ: جَاءَتْ بِنْتُ هُبَيْرَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْ وَفِي يَدِهَا فَتَخٌ فَقَالَ كَذَا فِي كِتَابِ أَبِي (أَيْ خَوَاتِيمُ ضِخَامٌ) فَجَعَلَ وَسُولُ اللهِ عَيْ يَضْرِبُ يَدَهَا فَدَخَلَتْ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولُ اللهِ عَيْ يَضْرِبُ يَدَهَا فَدَخَلَتْ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولُ اللهِ عَيْ يَضْرِبُ يَدَهَا الَّذِي صَنَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ فِي يَدِهَا سِلْسِلَةَ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَتُهَا اللهُ وَي يَدِهَا سِلْسِلَةَ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَتُهَا اللهِ فَي يَدِهَا سِلْسِلَةَ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَتُهَا وَاللّهُ اللهِ اللهِ فَي يَدِهَا سِلْسِلَةَ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَتُهَا وَاللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

١٢ - ﴿ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ

<sup>(</sup>١) النامصات: النامصة هي التي تزيل الشعر من الوجه ، والمتنمصة هي التي تطلب فعل ذلك بها .

<sup>(</sup>٢) والمتفلجات للحسن: المراد مفلجات الأسنان. بأن تبرد ما بين أسنانها ، الثنايا والرباعيات. وهو من الفلج. وهي فرجة بين الثنايا والرباعيات وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها في السن إظهارًا للصغر وحسن الأسنان. لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغار. فإذا عجزت المرأة كبرت سنها وتوحشت ، فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر وتوهم كونها صغيرة. ويقال له أيضًا

الوشر .

<sup>(</sup>٣) لم نجامعها: قال جماهير العلماء: معناه لم نصاحبها ، ولم نجتمع نحن وهي . بل كنا نطلقها ونفارقها .

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ١٠ (٩٣١). ومسلم (٢١٢٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٤١٧٤) واللفظ له . والنسائي (٨/ ١٥٣، ه.) : (٥) غتصرًا . وقال الألباني (٣/ ١٠٤٩ و ٤٧٣٨) : صحيح. وسنن البيهقي (٣/ ١٣٣- ١٣٣).

<sup>(</sup>٦) النسائي (١٥٨/٨) واللفظ له. وقال الألباني (٦) (١٠٥١)/ (٤٧٤٨): صحيح.

مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُو عَلَى الْنِبَرِ، وَتَنَاوَلَ قُصَّةً (١) مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ (١). يَقُولُ: يَاأَهْلَ قُصَّةً الْمُدِينَةِ ! أَيْنَ عُلَمَا وُكُمْ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَنْهَي عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ "إِنَّا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ التَّاقَةُ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ ") \* (اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ ") \* (اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ ") \* (اللهُ اللهُ الله

١٣ - ﴿ قَالَ ابْنُ عَبْدِالْبَرِّ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ فِي

شَرْحِ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرِهِ: «سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ عَلَى رُؤُوسِهِنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ. الْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٍ».

قَالَ: أَرَادَ النَّبِيُّ النِّسَاءَ اللَّوَاتِي يَلْبَسْنَ مِنَ الثِّيَابِ الشَّيْءَ الْخَفِيفَ الَّذِي يَصِفُ وَلَا يَسْتُرُ فَهُنَّ كَاسِيَاتٌ بِالاسْم عَارِيَاتٌ فِي الْحَقِيقَةِ)\*(١٤).

## من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «التبرج»

١ - \*( قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ أَي سَلَمَةَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ كَسَا النَّاسَ القَبَاطِيَ (٥) ثُمَّ قَالَ: «لا تُدَرِّعُنَّهَا نِسَاءَكُمْ. فَقَالَ رَجُلُ: يَاأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: «لا تُدَرِّعُنَّهَا نِسَاءَكُمْ. فَقَالَ رَجُلُ: يَاأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ أَلْبَسْتُهَا امْرَأَتِي فَأَقْبَلَتْ فِي الْبَيْتِ وَأَدْبَرَتْ فَلَمْ أَرَهُ يَشِفُ الْمَعْلَاتُ فَي الْبَيْتِ وَأَدْبَرَتْ فَلَمْ أَرَهُ يَشِفُ فَا إِنْ لَمْ يَكُمنْ يَشِفُ فَا إِنَّهُ عَلَى يَصِفُ ») \* (١).

٧- \*(عَنْ أُمِّ الضِّياءِ أَنَّهَا قَالَتْ لِعَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] -: يَا أُمَّ الْهُوْمِنِينَ مَا تَقُولِينَ فِي الْخِضَابِ اللهُ عَنْهُ] -: يَا أُمَّ الْهُوْمِنِينَ مَا تَقُولِينَ فِي الْخِضَابِ وَالصِّبَاغِ وَالْقُرْطَيْنِ وَالْخَلْخَالِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَثِيَابِ الرِّقَاقِ؟. فَقَالَتْ لَهَا – رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: "يَامَعْشَرَ النِسَاءِ قِصَّتُكُنَّ كُلُّهَا وَاحِدَةٌ أَحَلَّ اللهُ لَكُنَّ اللهِ لَكُنَّ اللهِ عَيْرَ اللهُ لَكُنَّ اللهِ يَعْرَمُا اللهِ لَكُنَّ اللهُ لَكُنَّ اللهِ لَكُنَّ اللهُ لَكُنَّ اللهِ لَكُنَّ اللهُ لَكُنَ اللهُ لَكُنَّ اللهُ لَلَكُنَّ اللهُ لَلَهُ لَكُنَّ اللهُ لَلهُ لَكُنَّ اللهُ لَكُنَّ اللهُ لَلَهُ لَلْهُ لَكُنَّ اللهُ لَلْكُونَ اللهُ لَللهُ لَكُنْ اللهُ لَلَهُ لَلْكُنَّ اللهُ لَلْكُولَا لِللهُ لَلْكُولَ اللهُ لَلْكُنَا لَاللهُ لَلْكُلُولُ اللهُ لَلْكُولَ اللهِ لَلْكُولَ اللهُ لَلْكُلُولَ اللهُ اللهُ اللهُ لَلْكُلُولَ اللهُ لَلْكُلُولُ اللهُ لَلْكُولَ اللهُ لَلْكُولَ اللهُ لَلْكُولَ اللهُ لَلْلَهُ لَلْكُولَ اللهُ لَلْكُولَ اللهُ لَلْكُلُولُ اللهُ لَلْكُولَ اللهُ لَلْلَهُ لَلَهُ لَلْكُولَ اللهُ لَلْكُولُ اللهُ لَلْكُولَ اللهُ لَلْكُولَ اللهُ لَلْكُولَ اللهُ لَلْلِهُ لَلْكُولَ اللهُ لَلْلَهُ لَلْكُولَ اللهُ لَلْلَهُ لَلْلَهُ لَلْكُولَ اللهُ لَلْلَهُ لَلْكُولُ اللهُ لَلْلَهُ لَلْكُلُولُ الللهُ لَلْلَهُ لَلْلَهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلَهُ لَلْلِهُ لَلْلَهُ لَلْلَهُ لَلْلِهُ لَلْلَهُ لَلْلِهُ ل

٣ - ﴿ وَقَالَتْ أُمُّ عَلْقَمَةَ بِنْتُ أَبِي عَلْقَمَةَ :
 دَخَلَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي بِكْرٍ عَلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْلُوْمِنِينَ وَعَلَيْهَا خِمَارٌ رَقِيتٌ فَشَقَتْهُ عَائِشَةُ عَلَيْهَا وَكَسَتْهَا خِمَارًا كَثِيفًا ﴾ ﴿ (٨).

٤ - \*( قَالَتْ عَائِشَةُ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_: « لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا \_: « لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُا رَأَى مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمُسْجِدَ،
 كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ») \* (٩).

٥ - \* ( قَالَ هِشَامُ بْنُ عُـرْوَةَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - :
إِنَّ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبْرِ قَدِمَ مِنَ الْعِرَاقِ فَأَرْسَلَ إِلَى أَسْاءَ
بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ بِكُسْوَةٍ مِـنْ ثِيَابٍ مَرْوِيَةٍ ('') وَقُوهِيَّةٍ رِقَاقٍ
بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ بِكُسْوَةٍ مِـنْ ثِيَابٍ مَرْوِيَةٍ أَنَّ وَقُوهِيَّةٍ رِقَاقٍ
عِتَاقٍ بَعْدَمَا كُـفَّ بَصَرُهَا فَلَمَسَتْهَا بِيَدِهَا ثُمَّ قَالَتْ:
أُفِّ. رُدُّوا عَلَيْهِ كُسْوَتَهُ ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَقَالَ: يَاأُمَّهُ

<sup>(</sup>٦) سنن البيهقي (٢/ ٢٣٤ ـ ٢٣٥).

<sup>(</sup>۷) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۳۰۶).

<sup>(</sup>٨) الطبقات لابن سعد (٨/ ٧١).

<sup>(</sup>٩) مسلم (٥٤٤).

<sup>(</sup>١٠) ثياب مروية: يعني مصنوعة في مرو بلدة تابعة للكوفة. وكذلك قوهية: يعني منسوجة في قوهستان ناحية بخراسان.

<sup>(</sup>١) قصة من شعر أي خصلة.

<sup>(</sup>٢) حَرَسِيّ: نسبه إلى الحرس وهم خدم الأمير.

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ الفتح ١٠ (٩٣٢). ومسلم (٢١٢٧) واللفظ

<sup>(</sup>٤) تنوير الحوالك للسيوطي (٣/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٥) القباطي : جمع قبطي وهي ثياب بيضاء رقيقة من مصر .

إِنَّهُ لَا يَشِفُّ. قَالَتْ: إِنَّهَا إِنْ لَمْ تَشِفَّ فَإِنَّهَا تَصِفُ)\*(١).

٢ - \*(قَالَ مُجَاهِدُ بْنُ جَبْرٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى ﴾
 (الأحزاب/ ٣٣): «ذَلِكَ أَنَّ الْمُزَّاةَ مِنْهُ نَ كَانَتْ تَخْرُجُ
 مَشْيى بَيْنَ يَدَى الرِّجَالِ ») \* (٢).

٧- \* (قَالَ قَتَادَةُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي تَفْسِيرِ قَالَ قَتَادَةُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي تَفْسِيرِ قَـوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَا تَبَرَّجُ مِنْ تَبُرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى ﴾ (الأحزاب/ ٣٣): «كَانَتْ لَمُنَّ مِشْيَةٌ وَتَكَسُّرٌ وَتَعَنَّبُ مَ ، فَنَهَى اللهُ تَعَالَى الْمُؤْمِنَاتِ عَنْ ذَلِكَ إِذَا خَرَجْنَ مِنْ فَلِكَ إِذَا خَرَجْنَ مِنْ بَيُوتِهِنَّ ») \* (٣).

٨- \* (قَالَ ابْنُ جَرِيرِ الطَّبَرِيُّ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَ - عِنْدَ تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيهِنَّ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيهِنَّ فَكُورًا رَحِيمًا ﴾ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴾ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴾ الأحزاب/ ٥٥): « يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ لِنَبِيهِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ ا

٩ - \*( قَالَ مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_:
 « التَّبَرُّجُ الْمُنْهِيُّ عَنْهُ هُـوَ: أَنْ تُلْقِيَ الْمُؤَأَةُ الْخِارَ عَلَى رَأْسِهَا
 وَلَا تَشُدُّهُ فَيُـوَارِيَ قَلَائِدَهَا وَقُـرْطَهَا وَعُنْقَهَا وَلَكِـنْ يَبْدُو

ذَلِكَ كُلُّهُ مِنْهَا »)\*(٥).

• ١ - \* (قَالَ الْقُرْطُبِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: "إِنَّ سَبَبَ نُرُولِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُ رِهِنَّ عَلَى جُيُوبِينَ ﴾ (النور/ ٣١: ﴿ أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ جُيُوبِينَ ﴾ (النور/ ٣١: ﴿ أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ إِذَا غَطَيْنَ رُوُوسَهُنَّ بِالأَّمْرَةِ، وَهِي الْقَانِعُ، سَدَلْنَهَا مِنْ وَرَاءِ الظَّهْ رِكَمَ يَصْنَعُ النَّبَطُ، فَيَبْقَى النَّحْرُ وَالْعُنُقُ وَرَاءِ الظَّهْ رِكَمَا يَصْنَعُ النَّبَطُ، فَيَبْقَى النَّحْرُ وَالْعُنُقُ وَالْعُنُقِ وَالْعُنُقِ النَّهُ عَلَى بَلِي الْخِهَارِ عَلَى وَاللَّذُنَانِ لَا يُسْتَرُ عَلَى ذَلِكَ فَأَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِلِي الْخِهَارِ عَلَى النَّعُوبِ» ﴾ ﴿ اللهُ الله

11- \*( وَقَالَ أَيْضًا - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: "إِنَّ الْمُرَّأَةَ الْمُتَشِبِّهَ ةَ بِالرِّجَالِ تَكْتَسِبُ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ حَتَّى يَصِيرَ فِيهَا مِنْ التَّبَرُّجِ وَالْبُرُوزِ وَمُشَابَهَةِ الرِّجَالِ مَاقَدْ يُضِي بِبَعْضِهِنَّ إِلَى أَنْ تُظْهِرَ بَدَنَهَا كَمَا يُظْهِرُهُ الرَّجُلُ يُفْضِي بِبَعْضِهِنَّ إِلَى أَنْ تُظْهِرَ بَدَنَهَا كَمَا يُظْهِرُهُ الرَّجُلُ وَتَطلُبُ أَنْ تَعْلُو الرِّجَالُ عَلَى الرِّجَالِ كَمَا يَعْلُو الرِّجَالُ عَلَى النِّجَالِ كَمَا يَعْلُو الرِّجَالُ عَلَى النِّسَاءِ، وَتَفْعَلُ مِنَ الأَفْعَالِ مَا يُنَافِي الْحَيَاءَ وَالْخَفَرَ النِّسَاءِ، وَتَفْعَلُ مِنَ الأَفْعَالِ مَا يُنَافِي الْحَيَاءَ وَالْخَفَرَ الشَّرُوعَ لِلنِسَاءِ ") \*(\*).

١٢ - \*( قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ: « إِنَّ كَشْفَ النِّسَاءِ وُجُـوهَهُنَّ بِحَيْثُ يَرَاهُنَّ اللَّجَانِبُ غَيْرُ جَائِزِ »)\*(^).

١٣ - \* (قَالَ الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: «مِنَ اللهُ تَعَالَى -: «مِنَ الأَفْعَالِ الَّتِي تُلْعَنُ عَلَيْهَا الْمُزَأَةُ إِظْهَارُ الزِّينَةِ وَالذَّهَبِ وَالظَّيْبِ وَالطِّيبِ وَاللَّوْلُو تَحْتَ النِّقَابِ، وَتَطَيَّبُهَا بِالْمِسْكِ وَالْعَنْبُرِ وَالطِّيبِ إِذَا خَرَجَتْ، وَلُبْسُهَا الصِّبَاغَاتُ وَالأَزُرُ الْحَرِيرِيَّةُ إِذَا خَرَجَتْ، وَلُبْسُهَا الصِّبَاغَاتُ وَالأَزُرُ الْحَرِيرِيَّةُ

<sup>(</sup>١) الطبقات لابن سعد (٨/٢٥٢).

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر (۳/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٣/ ٤٨٢) بتصرف.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى (٢٢/٢٢).

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير (٣/ ٤٨٣)بتصرف.

<sup>(</sup>٦) حجاب المرأة المسلمة (٣٥).

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق (٧٧).

<sup>(</sup>٨) الآداب الشرعية لابن مفلح (١/ ٢٨٠).

وَالأَقْبِيَةُ الْقِصَارُ مَعَ تَطْوِيلِ الشَّوْبِ وَتَوْسِعَةِ الأَّكْمَامِ وَتَطْوِيلِهَا، وَكُلُّ ذَلِكَ مِنَ التَّبَرُّجِ الَّذِي يَمْقُتُ اللهُ عَلَيْهِ، وَيَمْقَتُ اللهُ عَلَيْهِ، وَيُمْقَتُ فَاعِلُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَلِهَذِهِ الأَقْعَالِ الَّتِي عَلَمْقَتُ فَاعِلُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَلِهَذِهِ الأَقْعَالِ الَّتِي غَلَيْتُ عَلَى أَكْثَرِ النِّسَاءِ قَالَ عَنْهُنَّ النَّبِيُ عَلَيْهُ: « اطلَّعْتُ عَلَى النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ الْسِّمَاء ») \* (۱).

١٤ - \* ( قَالَ الشَّاعِرُ:

بُنَـــيَّةُ إِنْ أَرَدْتِ ثِيَـابَ حُسْـنِ

تُـزَيِّنُ مَـنْ تَشَـاجِسْـاً وَعَقْـلًا فَـانْبِـــــنِي عَــادَةَ التَّبَرُّجِ نَبْــــنَّا

فَجَهَالُ النُّفُوسِ أَسْمَى وَأَعْلَى (٢).

10 - \* ( وَقَالَ آخَرُ:
قُلْ لِلْجَمِيلَةِ أَرْسَلَتْ أَظْفَارَهَا
إِنَّ عِلْجَمِيلَةِ أَرْسَلَتْ أَظْفَارَهَا
إِنَّ الْمُخَالِبَ لِلْوُحُسوشِ ثَخَالُهُا
إِنَّ الْمُخَالِبَ لِلْوُحُسوشِ ثَخَالُهُا
فَمَتَسَى رَأَيْنَا لِلظِّبَاءِ مَخَالِبِ؟
بِالأَمْسِ أَنْتِ قَصَصْتِ شَعْرَكِ غِيلَةً
وَمَصْتِ شَعْرَكِ غِيلَةً
وَمَعْدِ تَعَنْ وَضْعِ الطَّبِيعَةِ حَاجِبَا
وَمَعَدًا نَرَاكِ نَقَلْتِ ثَعْرُكِ لِلْقَفَا

مَــنْ عَلَّـمَ الْخَسْنَاءَ أَنَّ جَمَالَهَا

وَأَزَحْتِ أَنْفَكِ رَغْمَ أَنْفِكِ جَانِبَا

في أَنْ ثُخَالِفَ خَلْقَهَا وَثُجَانِبَا؟)\*(٣).

# من أضرار «التبرج»

(١) دَلِيلُ ضَعْفِ إِيهَانِ الْمُرَأَةِ وَقِلَّةِ حَيَائِهَا .

(٢) سَبَبُ الطَّرْدِ وَالإِبْعَادِ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ.

(٣) يُورِدُ النِّيرَانَ وَيَحْرِمُ مِنَ الْجِنَانِ.

(٤) مِنْ أَعْمَالِ الْجَاهِلِيَّةِ وَالْفُسَّاقِ.

(٥) يُعَرِّضُ الْمُزَّأَةَ لِغَمْنِ وَلَمْ الْمُجْسِرِمِينَ وَمَنْ فِي قَلْبِهِ نَفَاقٌ.

(٦) مِنْ أَسْبَابِ إِشَاعَةِ الْفَاحِشَةِ بَيْنَ النَّاسِ .

(٧) التَّشَبُهُ بِالْكَافِرَاتِ الْفَاجِرَاتِ .

- (A) تُقَلِّلُ مِنْ رَغْبَةِ الإِنْسَانِ الْمُسْلِمِ فِي الارْتِبَاطِ بِهَا وَتُزِهِّدُهُ فِي الزَّوَاجِ بِهَا.
- (٩) تُحْرَمُ الْمُزَّأَةُ مِنْ نَعْمَةِ رِضَا اللهِ عَنْهَا بِخُرُوجِهَا عَنْ

ادَابِهِ.

- (١٠) تُعَرِّضُ نَفْسَهَا لِطَمَعِ الطَّامِعِينَ وَنَهْشِ النَّاهِشِينَ.
- (١١) مِنْ أَكْبَرِ أَسْبَابِ شُيُوعِ الْفَاحِشَةِ فِي الْمُجْتَمَعَاتِ،

فَتَنْحَلُّ وَيَذْهَبَ رِيحُهَا.

<sup>(</sup>٣) بواسطة التبرج لنعمان صدقي (٣٤).

<sup>(</sup>١) الكبائر (١٣٥) طبعة الريان.

<sup>(</sup>٢) بواسطة التبرج لنعمان صدقي (٣٤).

### التجسس

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٦      | ٤        | ١      |

### التَّجَسُّسُ لُغَةً:

مَصْدَرُ قَوْ لِمِ ، تَجَسَّسَ يَتَجَسَّسُ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ج س س) الَّتِي تَذُلُّ عَلَى تَعَرُّفِ الشَّيْءِ بِمَسِّ لَطِيفِ يُقَالُ: جَسَسْتُ الْعِرْقَ وَغَيْرَهُ جَسَّا، والجَاسُوسُ فَاعُولٌ مِنْ هَذَا لأَنَّهُ يَتَخَبَّرُ مَا يُريدُهُ بِخَفَاءٍ وَلُطْفٍ، وَقَالَ الرَّاغِبُ: أَصْلُ الْجَسِّ: مَسُّ الْعِرْقِ وَتَعَرُّفُ نَبْضِهِ للْحُكْم بِهِ عَلَى الصِّحَّةِ وَالسَّقَم وَهُوَ أَخَصُّ مِنَ الْحَسِّ فَإِنَّ الحَسَّ تَعَرُّفُ مَا يُدَركُهُ الحِسُّ، وَمِنْ لَفْظِ الْجَسِّ اشْتُقَ اجْاسُوسُ، وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى ﴿ وَلا تَجَسَّسُوا ﴾ قَرَأَهَا أَبُو رَجَاءٍ وَالْحَسَنُ وَغَيْرُهُمَا ﴿ وَلَا تَحَسَّسُ وا ﴾ (الحجرات/ ١٢) بـالْحَاءِ، قَالَ القُرْطُبِيُّ: وَاخْتُلِفَ هَلْ هُمَا بِمَعْنَى وَاحِدٍ أَوْ بِمَعْنَيَنْ؟ فَقَالَ الأَخْفَشُ: لَيْسَ تَبْعُدُ إِحْدَاهُمَا عَنِ الأُخْرَى، لأَنَّ التَحَسُّسَ الْبَحْثُ عَمَّا يُكْتَمُ عَنْكَ، وَالتَّجَسُّسُ: طَلَبُ الأَخْبَارِ وَالْبَحْثُ عَنْهَا. وَمَعْنَى الآيَةِ: خُذُوا مَاظَهَرَ وَلَا تَتَبَعُوا عَوْرَات المُسْلِمِينَ، أَيْ لَا يَبحَثْ أَحَدُكُمْ عَنْ غَيْبِ أَخِيهِ حَتى يَطَّلِعَ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ سَتَرَهُ اللهُ (١).

وَقَالَ الطَّبَرِيُّ: ﴿ لَا تَجَسَّسُ وا ﴾ أَيْ لَا يَتَبَبَّعْ

### بَعْضُكُمْ عَـوْرَةَ أَخِيـهِ وَلَا يَبْحَثْ عَـنْ سَرَائِرِهِ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ الظُّهُورَعَلَى عُيُوبِهِ (٢)، وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورِ:

الجَسُّ: جَسُّ الْخَبَرِ، وَمِنْهُ التَّجَسُّسُ. وَجَسَّ الْخَبَرَ وَجَسَّسُهُ فَلانًا، الْخَبَرَ وَجَسَّسْتُ فُلانًا، وَمِنْهُ لَانَّا، وَمِنْ فُلانًا، وَمَعْنَى فُلانًا، وَجَسَّسْتُ الْخَبَرَ وَجَسَّسْتُ وَجَسَّسْتُ الْخَبَرَ ثُمَ يَمَعْنَى وَاحِدٍ. وَالْجَاسُوسُ : العَيْنُ يَتَجَسَّسُ الأَخْبَارَ ثُمَ يَأْتِي بِهَا ، وَقِيلَ الْجَاسُوسُ الَّذِي يَتَجَسَّسُ الْأَخْبَارَ (٣).

### التَّجَسُّسُ اصطلاحًا:

قَالَ ابْنُ الأَثْيرِ: التَّجَسُّسُ: التَّفْتِيشُ عَنْ بَواطِنِ الأُمُّورِ وَأَكْثَرُ مَا يُقَالُ فِي الشَّرِّ (٤).

وَقَالَ الكَفَوِيُّ : التَّجَسُّسُ : هُو السُّوَالُ عَنِ الْعُوْرَاتِ مِنْ غَيْرِهِ (٥).

التَّجَسُّسُ: هُوَ أَنْ تَتَبَّعَ عَيْبَ أَخِيكَ فَتَطَّلِعَ عَلَى لَيَّا التَّجَسُّسُ: هُوَ أَنْ تَتَبَّعَ عَيْب أَخِيكَ فَتَطَّلِعَ عَلَى التَّجَسُّسُ: هُوَ أَنْ تَتَبَّعَ عَيْب أَخِيكَ فَتَطَلِعَ عَلَى التَّجَسُّسُ: هُوَ أَنْ تَتَبَعَ عَيْب أَخِيكَ فَتَطَلِعَ عَلَى التَّعَلَيْعِ عَلَى التَّعَلِيمِ التَّعْمِيمِ التَّعْمِ التَّعْمِ التَّعْمِيمِ التَّعْمُ التَّعْمِيمِ التَّلِيمِ التَّعْمِيمِ التَّعْمِيمِ التَّامِيمِ التَّعْمِيمِ التَّلِيمِ التَّعْمِيمِ التَّعْمِيمِ التَّعْمِيمِ التَّعْمِيمِ التَّعِمِ التَّامِ التَّعْمِيمِ الْعَلَمِيمِ الْعِلْمِيمِ التَعْمِيمِ التَّامِ التَّعْمِيمِ الْعِلْمُ الْع

### الفرق بين التجَسُّس والتَّحَسُّس:

قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاء: هُمَا بِمْعَنَى وَاحِدٍ هُو تَطَلُّبُ مَعْرِفَةِ الأَّخْبَارِ. وَلَكِنَّ الأَّكْثَرِينَ عَلَى التَّفْسِرِيقِ، فَالتَّجَسُّسُ أَنْ يَطْلُبَهُ فَالتَّجَسُّسُ أَنْ يَطْلُبَهُ

<sup>(</sup>٤) النهاية (١/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٥) الكليات (٣٠٣).

<sup>(</sup>٦) الدر المنثور ، للسيوطي (٧/ ٦٧ ٥).

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (١٦/ ٢١٨).

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري (۱۱/ ۳۹۶).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (٣/ ٣٨).

#### Ataunnabi.com

(٤١٣٠) التجسس

لِنَهْسِهِ، وَقِيلَ: التَّجَسُّسُ: الْبَحْثُ عَنِ الْعَوْرَاتِ وَالتَّحَسُّسُ: الْبَحْثُ عَنَ الْبَحْثُ عَلَا وَالتَّحَسُّسُ: الْبَحْثُ عَلَا وَالتَّحَسُّسُ: الْبَحْثُ عَلَا التَّجَسُّسُ: الْبَحْثُ عَنْهَا، الْكُثْبَارِ وَالْبُحْثُ عَنْهَا، وَبِالْحَاءِ: طَلَبُ الأَّخْبَارِ وَالْبُحْثُ عَنْهَا، وَقِيلَ: إِنَّ التَّجَسُّسَ بِالْجِيمِ هُوَ الْبَحْثُ، وَمِنْهُ قِيلَ رَجُلُّ وَقِيلَ: إِنَّ التَّجَسُّسَ بِالْجِيمِ هُوَ الْبُحْثُ، وَمِنْهُ قِيلَ رَجُلُّ جَاسُوسٌ إِذَا كَانَ يَبْحَثُ عَنِ الأُمُورِ، وَالتَحَسُّسُ: هُوَ جَاسُوسٌ إِذَا كَانَ يَبْعَضِ حَوَاسِّهِ (٢).

وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ - رَحِمَهُ اللهُ -: التَّجَسُّسُ غَالِبًا يُطْلَقُ فِي الشَّرِ وَمِنْهُ الْجَاسُوسُ، وَأَمَّا التَّحَسُّسُ فَيَكُونُ غَالِبًا فِي الشَّرِ وَمِنْهُ الْجَاسُوسُ، وَأَمَّا التَّحَسُّسُ فَيكُونُ غَالِبًا فِي الْخَيْرِ، كَمَا قَالَ - عَنْ وَجَلَّ - إِخْبَارًا عَنْ يَعْقُوبَ أَنَّهُ قَالَ ﴿ يَابَنِيَ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ يَعْقُوبَ أَنَّهُ قَالَ ﴿ يَابَنِي اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ

وَأَخِيهِ وَلَاتَيْنَأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ ﴿ (يوسف/ ٨٧) وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ كُلُّ مِنْهُ) فِي الشَّرِ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوانًا ﴾ (٣).

[للاستزادة: انظر صفات: الفضح \_ الأذى \_ الإساءة \_ انتهاك الحرمات \_ الخيانة \_ إفشاء السر.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الستر\_تكريم الإنسان\_تعظيم الحرمات\_الأمانة\_كتمان السر\_النزاهة].

# الآيات الواردة في « التجسس»

١ يَتَأْيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِ إِنَّ بَعْضَ
 ٱلظَّنِ إِثْرُ وَلا تَجَسَّ سُواْ وَلاَ يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا

أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيدِ مَيْتًا فَكُرَهْتُمُوهُ وَٱنْقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَابُ رَحِيمٌ اللهِ

<sup>(</sup>١) النهاية (١/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي (۱٦/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٢١٣/٤).

<sup>(</sup>٤) الحجرات: ١٢ مدنية.

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ « التجسس »

تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَـرُوا، وَكُونُـوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا) \*(١).

١ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: « إِيَّاكُمْ وَالطَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ، وَلَا تَنَافَسُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَلا تَنْ قَسُوا، وَلا تَنَافَسُوا، وَلا تَنَافَسُوا، وَلا تَنَافَسُوا، وَلا يَنْ اللهُ عَسَمُ وَالطَّيْرَ وَاللهُ وَلَا تَنَافَسُوا، وَلا تَنَافَسُوا، وَلا يَعْمَلُوا وَلَا تَنَافَسُوا، وَلا يَعْمَلُوا وَلَا تَنَافَسُوا، وَلا يَعْمَلُوا وَلا يَعْمَلُوا وَلَا تَنَافَسُوا، وَلا يَعْمَلُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلا يَعْمَلُوا وَلَا قَالَ وَلَا يَعْمَلُوا وَلَا يَعْمَلُوا وَلَا يَعْمَلُوا وَلَا يَنَافَسُوا وَلَا يَعْمَلُوا وَلَا عَلَى اللهِ عَلَيْكُولُوا وَلَا يَعْمَلُوا وَلَا يَعْمَلُوا وَلَا يَعْمَلُوا وَلَا يَعْمَلُوا وَلَا عَلَيْكُولُوا وَلَا عَلَيْكُولُوا وَلَا عَلَا يَعْمَلُوا وَلَا عُلَا يَعْمَلُوا وَلَا عَلَا عِلْمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا عَا عَلَا عَالْ عَلَا عَاعِلُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ « التجسس » معنَّى

٢ - \*(عَنِ الْقِسْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَسِ وَأَبِي أُمَامَةَ
 - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْ قَالَ : «إِنَّ الأَمِيرَ إِذَا
 ابْتَغَى الرِّيبَةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ)\* (٢).

٣ - \*(عَنْ مُعَاوِيَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 «سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ
 عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفسِدَهُمْ)\*(٣).

٤- \*( عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِي - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَةٌ «يَامَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَةٌ «يَامَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدُخُلِ الإِيمَانُ قَلْبَهُ، لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَتَبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَا إِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَبعِ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَبع اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ) \* (3).

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «التجسس»

١ - \*(قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: "إِنَّا قَدْ مُهِينَا عَنِ التَّجَسُّسِ، وَلَكِنْ إِنْ يَظْهَرْ لَنَا شَيْءٌ نَأْخُذْ بِهِ)\*
 شَيْءٌ نَأْخُذْ بِهِ)\*

٢ - \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فِي قَـوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَا تَجَسَّسُوا ﴾ (الحجرات/ ١٢)قَالَ:

نَهَى اللهُ الْمُؤْمِنَ أَنْ يَتَّبِعَ عَوْرَاتِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ) \*(٦).

٣ - \*(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ حَرَسَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ لَيْلَةً الْلَدِينَة، فَبَيْنَا هُمْ يَمْشُونَ شَبَّ لَمُمْ سِرَاجٌ فِي بَيْتٍ فَانْطَلَقُوا يَوُمُّونَهُ (٧)، فَلَمَّ دَنَوْا مِنْهُ إِذَا بَابٌ مُجَافُ (٨) عَلَى قَوْم لَمُمْ فِيهِ أَصْوَاتُ فَلَمَا دَنَوْا مِنْهُ إِذَا بَابٌ مُجَافُ (٨)

- (۱) مسلم (۲۵۲۳).
- (٢) أبو داود (٤٨٨٩) وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (٤٠٨٩): صحيح.
  - (٣) أبو داود (٤٨٨٨) وصحيح سنن أبو داود (٤٠٨٨).
- (٤) أبو داود (٤٨٨٠) وقال الحافظ العراقي في الإحياء (٣/ ١٤٠): سنده جيد، وقال الألباني في صحيح سنن أبي
- داود (٤٠٨٣): حسن صحيح.
  - (٥) أبو داود (٤٨٩٠).
  - (٦) الدر المنثور (٧/ ١٦٥).
    - (٧) يؤمونه: يقصدونه.
- (٨) مُجَافٌ: من قولهم: أجَفْتُ الباب: رددته، والمعنى باب مغلق عليهم.

#### Ataunnabi.com

(٤١٣٢) التجسس

مُرتَفِعةٌ وَلَغَطٌ (١)، فَقَالَ عُمَرُ وَأَخَذَ بِيَدِ عَبْدِالرَّ مُنِ بْنِ عَوْفٍ: أَتَدْرِي بَيْتَ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا بَيْتُ رَبِيعَةَ بْنِ عَوْفٍ: أَتَدْرِي بَيْتَ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا بَيْتُ رَبِيعَةَ بْنِ أُمْيَّةَ بْنِ خَلَفٍ وَهُمُ الآنَ شُرُبُ (٢)، فَمَا تَرَى؟ قَالَ: أَمْيَّةَ بْنِ خَلَفٍ وَهُمُ الآنَ شُرُبُ (٢)، فَمَا تَرَى؟ قَالَ: أَرَى أَنْ قَدْ أَتَيْنَا مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ، قَالَ اللهُ ﴿ وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ فَقَدْ تَجَسَّسُنا، فَانْصَرَفَ عَنْهُمْ وَتَرَكَهُمْ ) \*(٣).

٤ - \*( قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: «التَّجَسُّسُ الْبُحْثُ عَنِ الشَّيْءِ، وَالتَّحَسُّسُ الاسْتِاعُ إلى حَدِيثِ الْقَوْمِ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، أَوْ يَتَسَمَّعُ عَلَى أَبْوَابِهِمْ ») \* (٤).
 الْقَوْمِ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، أَوْ يَتَسَمَّعُ عَلَى أَبْوَابِهِمْ ») \* (٤).
 ٥ - \*( إِنَّ مِنْ ثَمَرَاتِ سُوءِ الظَّنِ التَّجَسُّسَ،

فَالْقَلْبُ عِنْدَمَا يُبْتَلَى بِسُوءِ الظَّنِّ فَإِنَّهُ لَا يَقْتَنِعُ بِهَوَاجِسِهِ

7- \*( قَالَ مُجَاهِدٌ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَفِيكُمْ سَمَّا عُونَ لَهُمْ ﴾ (التوبة/ ٤٧): وَفِيكُمْ مُخْبِرُونَ لَهُمْ يُودَونَ إِلَيْهِمْ مَا يَسْمَعُ وَنَ مِنْكُمْ وَهُمَهُ الْجُوَاسِيسُ) \* (1).

الظَّنِّيَّةِ، بَلْ يَمْتَدُّ بِهِ الظَّنُّ إِلَى طَلَبِ التَّحْقِيقِ تَجَسُّسًا

وَتَحَسُّسًا، وَلَمَّا كَانَ هَذَا غَايَةً مِنْ غَايَاتٍ ظَنِّ السُّوءِ

تَنَاوَلَهُ النَّهْيُ. أَمَّا التَّجَسُّسُ بَعْدَ الظَّنِّ، وَكِلَاهُمَا يَسْتَلْزِمُ

الْآخَرَ فَالظَّنُّ عِنْدَمَا يُحَقَّقُ لَا مَفَرَّ مِنَ التَّجَسُّسِ، وَكُلُّ

تَجَسُّسِ الْبَاعِثُ وَالدَّاعِي إِلَيْهِ هُوَ الظَّنُّ ﴾ (٥).

### من مضار « التجسس »

(١) دَليلُ ضَعْفِ الإيهَانِ وَفَسَادِ الْخُلُقِ.

(٢) دَلِيلُ دَنَاءَةِ النَّفْسِ وَخِسَّتِهَا.

(٣) يُوغِرُ الصُّدُورَ وَيُورِثُ الْفُجُورَ.

- (٤) يُورِدُ صَاحِبَهُ مَوارِدَ الْهَلاكِ.
- (٥) يُؤَدِّي إِلَى فَسَادِ الْحَيَاةِ وَكَشْفِ الْعَوْرَاتِ.
- (٦) يَسْتَحِقُّ صَاحِبُهُ غَضَبَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنينَ.

(١) لغط: أصوات مختلطة.

(٢) شُرُب: أي سكرى من الشرب.

(٣) الدر المنثور (٧/ ٥٦٧).

(٤) تفسير ابن كثير (٢١٣/٤).

(عر١٧٤)

(٦) تفسير البغوي ، (مج ٢، ج ١٠، ص ٢٩٨).

<sup>(</sup>٥) انظر منهج الدعوة الاسلامية في البناء الاجتماعي

### التحقير

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ۲      | ١٢       | ٣      |

### التحقير لغةً :

مَصْدَرُ قَوْلِمِ مَنَ حَقَّرَ الشَّيْءَ أَيْ قَلَّلَ مِنْ شَأْنِهِ وَنَسَبَهُ إِلَى الْحَقَارَةِ، وَهُو مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ح ق ر) وَنَسَبَهُ إِلَى الْحَقَارَةِ، وَهُو مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ح ق ر) التَّبِي تَدُلُّ عَلَى مَعنَى وَاحِدٍ هُو «اسْتِصْغَارُ الشَّيْءِ» يُقَالُ: شَيْءٌ حَقِيرٌ أَيْ صَغِيرٌ ، وَقِيلَ : صَغِيرٌ ذَلِيلٌ ، تَقُولُ مِنْ هُ: حَقَرَ (بِالضَّمِّ ) حَقَارَةً وَحَقَرَةً هَانَ قَدْرُهُ فَلَا يُعْبَرُ أَبِهِ ، وَحَقَدَهُ وَاسْتَحقرَهُ : استَصْغَرَهُ، وَتَسَحَاقَرَتْ ، وَالتَّحْقِيرُ : وَتَسَحَاقَرَتْ ، وَالتَّحْقِيرُ : الصَّغَائِرُ. الصَّغَائِرُ.

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورِ الْحَقْرُ وَكَذَلِكَ الاحْتِقَارُ فِي كُلِّ الْمُعَانِي: الذِّلَةُ ، يُقَالُ: حَقَرَ الشَّيْءَ يَحْقِرُهُ حَقْرًا الشَّيْءَ يَحْقِرُهُ حَقْرَ الشَّيْءَ يَحْقِرُهُ حَقْرَهُ ، وَاحْتَقَرَهُ ، وَاسْتَحْقَرَهُ : وَاسْتَحْقَرَهُ : اسْتَحْقَرَهُ : وَاسْتَحْقَرَهُ : اسْتَصْغَرَهُ وَرَاهُ حَقِيرًا ، وَفِي الْخَدِيثِ الشَّرِيف: عَطَسَ عِنْدَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ: «حَقِرْتَ وَنَقِرْتَ (١) حَقِرَ إِذَا صَارَ حَقِيرًا أَيْ خَيْلُ اللهِ الْحَلِيهِ وَالتَّحْقِيلُ حَقِيرًا أَيْ خَيْلُ اللهِ الْحَلِيمِ وَالتَّحْقِيلُ لِلْكَلِمَةِ تَصْغِيرُهُ الْمُا الْمُ جَعْلُه اللهَ الْحَلِيمِ وَالتَّحْقِيلُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ا

# صَغَّرَهُ، وَحَقَّرَ الشَّيْءَ: صَيَّرَهُ حَقِيرًا، وَفِي الدُّعَاءِ: حَقْرًا وَفِي الدُّعَاءِ: حَقْرًا وَعُقْرَةً وَحَقَارَةً، وَكُلُّهُ رَاجِعٌ إِلَى مَعْنَى الصِّغَرِ (٢).

#### التحقر اصطلاحًا:

لَمْ يَرِدِ «التَّحْقِيرُ» ضِمْ نَ الْمُصْطَلَحَاتِ الَّتِي الْمُوْرِدِ التَّحْقِيرُ» ضِمْ نَ الْمُصْطَلَحَاتِ الَّتِي أَوْرَدَ ثَهَا الْكُتُبُ الْلُتُحَرِيفًا لِلَّهْ ظِ فِي ضَوْءِ مَا جَاءَتْ بِهِ وَيُمْكِنُ أَنْ نَسْتَنْبِطَ تَعْرِيفًا لِلَّهْ ظِ فِي ضَوْءِ مَا جَاءَتْ بِهِ الأَحَادِيثُ الشَّرِيفَةُ فَنَقُ ولُ: التَّحْقِيرُ: هُوَ أَنْ يَسْتَصْغِرَ الشَّحْضُ شَخْصً الْخَوْلُ التَّحْقِيرُ: هُو أَنْ يَسْتَصْغِرَ شَخْصٌ شَخْصًا آخَرَ أَوْ مَا يَصْدُرُ عَنْهُ مِنْ مَعْرُوفِ يُسْدِيهِ أَوْ هَدِيَّةٍ يُعْطِيهَا (٣).

وَقَدْ يَكُونُ التَّحْقِيرُ أَيْضًا لِلذَّاتِ وَمَا يَصْدُرُ عَنْهَا مِنْ مَعْرُوفٍ أَوْ هَدِيَّةٍ.

[للاستزادة: انظر صفات: الاستهزاء الأذى ـ الإساءة ـ السخرية ـ سوء الخُلق ـ سوء المعاملة ـ الغرور ـ الكبر والعجب ـ السفاهة.

وفي ضد ذلك: انظر صفة: تكريم الإنسان ـ الإحسان ـ التواضع ـ حُسن الخُلق ـ حُسن المعاملة ـ حُسن العشرة ـ الكلم الطيب].

(١) لفظ نقرت هنا تأكيد لـ «حقرت» ويكني بها عن الشيء الصغير التافه، وذكر الجوهري في (نقر) أن لفظ النقير إتباع لحقير، والإتباع يفيد تقوية المعنى.

(٢) مقاييس اللغة (٢/ ٩٢) ، الصحاح (٢/ ٣٦٥) ، المصباح

المنير (١ / ١٤٣) ولسان العرب (حقر) (ص ٩٣٩)ط. دار المعارف .

(٣) انظر في احتقار الهدية من المُهْدِي والمُهْدَى إِلَيْهِ ، فتح الباري (٣) انظر في احتقار الهدية من المُهْدِي

# الآيات الواردة في « التحقير » معنًى

- قَالُوَا أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَبَعَكَ اَلْأَرْذَلُونَ ﴿
   قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿
   وَمَا أَنُا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿
   وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿
   وَمَا أَنَا إِلَا نَذِيرٌ مُنِينٌ ﴿
   إِنْ أَنَا إِلَا نَذِيرٌ مُنِينٌ ﴿
   إِنْ أَنَا إِلَا نَذِيرٌ مُنِينٌ ﴿
   وَهَا إِنْ أَنَا إِلَا نَذِيرٌ مُنِينٌ ﴿
   وَهَا الْأَوْلَا لَا لَا لَكُونُونِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَادِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّلْمُلْالِلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ
- فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَانَرَىنكَ
  إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَانَرَىٰكَ ٱتَبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ
  هُمُ أَرَا ذِلْنَا بَادِى ٱلرَّأْيِ وَمَانَزَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا
  مِن فَضَّلِ بَلْ نَظْنُكُمْ كَذِبِينَ ﴿
  اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ
- ٧- وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ أُللّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِيَ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِيَ أَعْدُمُ مِن نَعْ فَيْ مَا الْقَادِ إِذَا لَيْنَ الظَّلِمِينَ ﴿

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ « التحقير »

١ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رَضِي اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاعَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، تَبَاعَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِحْوَانًا . الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ ، وَلَا يَخْوُهُ ، التَّقْوَى هَاهُنَا » وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ وَلَا يَخْذُلُهُ ، وَلَا يَحْقِرُهُ ، التَّقْوَى هَاهُنَا » وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ وَلَا يَخْدُلُهُ ، وَلَا يَحْقِرُهُ ، التَّقْوَى هَاهُنَا » وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ "بِحَسْبِ امْرِيءٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ اللهُ لِمَ مَرَاتٍ "بِحَسْبِ امْرِيءٍ مِنَ الشَّرِ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ اللهُ لِمَ مَرَّاتٍ "بِحَسْبِ امْرِيءٍ مِنَ الشَّرِ أَنْ يَحْوَلُهُ وَمَالُهُ وَعَرَامٌ ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِم حَرَامٌ ، دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ » ) \*(١) .

٢ - \*(عَنْ أَبِي جُرِيٍّ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ:
 رَأَيْتُ رَجُلًا يَصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَأَيهِ (٢) ، لَا يَقُولُ شَيْئًا
 إِلَّا صَدَرُوا عَنْهُ . قُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا : هَذا رَسُولُ
 اللهِ عَلَيْ . قُلْتُ : عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللهِ. مَرَّتَيْنِ ، قَالَ: (لَا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلَامُ ، فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ تُحَيَّةُ
 الليّتِ ، قُلْ : السَّلَامُ عَلَيْكَ » قَالَ : قُلْتُ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ
 الليّتِ ، قُلْ : السَّلَامُ عَلَيْكَ » قَالَ : قُلْتُ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ
 فَدَعَوْتَهُ ؟ قَالَ : (أَنَا رَسُولُ اللهِ ،الَّذِي إِذَا أَصَابَكَ ضُرُّ فَدَعَوْتَهُ
 فَدَعَوْتَهُ كَشَفَ عَنْكَ ، وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَة (٣) فَدَعَوْتَهُ
 أَنْتَ بِأَرْضِ قَفْرَاء (٤) ، أَوْ فَلَاقٍ (٥)

فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ ». قُلْتُ: اعْهَدُ إِلَيَّ. قَالَ: ﴿ لَا تَسُبَّتُ بَعْدَهُ حُرًّا وَلَا عَبْدَا وَلَا بَعِيرًا وَلَا شَاةً ، قَالَ: ﴿ لَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْعُرُوفِ وَأَنْ تَكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْسِطُ إِلَيْهِ وَجُهُكَ ، الْعُرُوفِ وَأَنْ تَكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْسِطُ إِلَيْهِ وَجُهُكَ ، الْعُرُوفِ ، وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى اللهَ لَا يُحِبُ الْمَخِيلَةَ ، وَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَة ، وَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَة ، وَإِنِ امْرُقُ شَتَمَكَ مِنَ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَة ، وَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَة ، وَإِنِ امْرُقُ شَتَمَكَ وَعَيْرَكَ بِهَا يَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّا وَبَالُ وَعَلَى اللهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَة ، وَإِنِ امْرُقُ شَتَمَكَ وَعَيْرَكَ بِهَا يَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّا اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُخِيلَة ، وَإِنِ امْرُقُ شَتَمَكَ وَعَيْرَكَ بِهَا يَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّا اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُخِيلَة ، وَإِنِ امْرُقُ شَتَمَكَ وَعَيْرَكَ بِهَا يَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّا اللهَ لَا يُعِبِّرُهُ بِهَا تَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّا وَمَالُ وَبَالُ فَي اللهَ لَا يُعْرَبُونَ اللهَ لَا يُعْرَادُ فَي اللهَ وَلَا تُعَيِّرُهُ بِهَا تَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّا وَمَالُ وَلَاكُ عَلَيْهِ » (﴿ إِنْ كَا يُعِلِلُهُ عَلَيْهِ ﴾ (\*) . ﴿ وَلِكَ عَلَيْهِ » ) \* (\*)

٣ - \*(عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ ا أَنَّهُ
 قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: "مَنْ سَمَّعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمَّعَ اللهُ بِهِ سَامِعَ خَلْقِهِ وَصَغَرَهُ وَحَقَّرَهُ" فَذَرَفَتْ عَيْنَا عَبْدِاللهِ) \* (٨).

٤ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ:
 كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: (يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ ، لَا تَحْقِرَنَّ
 جَارَةٌ لِجَارَتْهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ (١٠) ») \* (١٠٠) .

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۵۲۶).

 <sup>(</sup>٢) يصدر الناس عن رأيه:أي لايفعلون إلاما يشير به إليهم
 ويأتمرون بأمره وينتهون بنهيه.

<sup>(</sup>٣) عام سنة:أي عام قحط وجدب.

<sup>(</sup>٤) قفراء:أي خاليةليس فيها أحد.

<sup>(</sup>٥) فلاة: الأرض التي لا ماء فيها .

<sup>(</sup>٦) إسبال الإزار: أي تطويله إلى ما بعد الكعبين .

<sup>(</sup>٧) أبو داود(٤٠٨٤) وقوله: وبال ذلك عليه أي إثمه. وذكره الألباني في صحيح أبي داود (٢/ ٧٦٩) وقال: صحيح،

والترمذي (٢٧٢٢). وقال محقق «جامع الأصول» (٧٤٦/١): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٨) أحمد (٢/ ١٦٢) رقم (٦٤٧٣) وقال الشيخ أحمد شاكر (١٤/١٠) : إسناده صحيح. وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (١/ ٦٥) من حديث ابن عمرو وقال : رواه الطبراني في الكبير بأسانيد أحدها صحيح وكذا البيهقي.

<sup>(</sup>٩) فِرْسن شاة : حافرها.

<sup>(</sup>۱۰) البخاري - الفتح ۱ (۲۰۱۷) ، ومسلم (۱۰۳۰). متفق عليه.

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ « التحقير » معنًى

٥ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا
 الاسْتِطَالَةَ فِي عِرْضِ الْلُسْلِم بِغَيْرِ الْخَقِّ»)\*(١).

7 - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : « أَتَدْرُونَ مَا الْفُلِسُ؟». قَالُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ وَهُمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ. فَقَالَ: قَالُوا: الْفُلِسُ مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ ، (إِنَّ الْفُلِسَ مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ ، وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا ، وَقَدَفَ هَذَا ، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا ، وَسَفَكَ دَمَ هَاذَا ، وَضَرَبَ هَذَا ، فَيُعْطَى هَاذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ فَنِيتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ طُرِحَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ عُلْمِ حَ فَي النَّارِ» \* (٢) .

٧ - \* (عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامٍ بَلَغَهُ مَقْدَمُ النَّبِيِ عَلَيْ اللهُ عَنْ ثَلَاثٍ لَا فَأَتَاهُ يَسْأَلُكُ عَنْ ثَلَاثٍ لَا فَأَتَاهُ يَسْأَلُكُ عَنْ ثَلَاثٍ لَا فَأَتَاهُ يَسْأَلُكُ عَنْ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهُ نَ إِلَّا نَبِيٌ . مَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ ؟ وَمَا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ ؟ وَمَا بَالُ الْوَلَدِ يَنْعُ إِلَى أَبِيهِ أَوْ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجُنَّةِ ؟ وَمَا بَالُ الْوَلَدِ يَنْعُ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى أُمِيهِ أَوْ إِلَى أُمِيهِ أَوْ إِلَى أُمِيهِ أَوْ يَمْ فَالَ : «أَحْبَرَنِي بِهَا جِبْرِيلُ آنِفًا» قَالَ ابْنُ

سَلَام: ذَاكَ عَدُوُّ الْيَهُودِ مِنَ الْلَائِكَةِ . قَالَ : «أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُهُمْ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمُغْرِبِ، وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَام يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ الْخُوتِ (٣)، وَأَمَّا الْوَلَدُ فَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمُزَّأَةِ نَزَعَ الْوَلَدَ (٤)، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ نَزَعَتِ الْوَلَدَ» قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـٰهَ إِلَا اللهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهْتٌ (٥) فَاسْأَهُمْ عَنِّي قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُ وا إِسْلَامِي. فَجَاءَتِ الْيَهُ ودُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «أَيُّ رَجُلِ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَام فِيكُمْ ؟» قَالُوا: خَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنَا ، وَأَفْضَلُنَا وَابْنُ أَفْضَلِنَا . فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْكُ : «أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُاللهِ بْنُ سَلَام ؟» قَالُوا : أَعَاذَهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ . فَأَعَادَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ عَبْدُ اللهِ. فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـٰهَ إِلَا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، قَـالُوا : شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا وَتَنَقَّصُوهُ (٦) قَالَ: هَذَا كُنْتُ أَخَافُ يَا رَسُولَ اللهِ ﴾ (٧).

٨ - \*(عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ أَنَّهَا وَاللهُ عَنْهَا \_ أَنَّهَا وَاللهُ عَنْهَا \_ أَنَّهَا وَاللهُ عَنْهَا وَكَذَا - قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِيِ عَلَيْهِ : حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا - تَعْنِي قَصِيرَةً - فَقَالَ: «لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِهَاءِ

<sup>(</sup>۱) أبو داود(٤٨٧٦) وذكره الألباني(٣/ ٩٢٣) وقال: صحيح، ورواه أحمد(١/ ١٩٠) واللفظ له من حديث سعيد بن زيد برقم(١٦٥٤) وقال محقق جامع الأصول (٨/ ٤٤٩): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۵۸۱).

<sup>(</sup>٣) زيادة كبد الحوت : هي القطعة المنفردة المعلقة في الكبد. وهي في المطعم في غاية اللذة.

<sup>(</sup>٤) نزع الولد:أي جذبه إليه. وماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق فأيهما أعلى كان الشبه له.

<sup>(</sup>٥) بُهُتٌ: بضم الباء والهاء أو ضم فسكون: جمع بهيت وهو الذي يبهت السامع بها يفتريه عليه من الكذب.

<sup>(</sup>٦) تنقصوه: أي ذكروا نقائصه وعيوبه.

<sup>(</sup>٧) البخاري - الفتح ٧(٣٩٣٨).

البَحْرِ لَزَجَتْهُ" قَالَتْ: وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا ، فَقَالَ: «مَا أُحِبُّ أَيِّي حَكَيْتُ إِنْسَانًا، وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا») \*(١٠).

٩- \* (عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -قَالَ: لَمَّا أُمِرْنَا بِالْصَّدَقَةِ كُنَّا نَتَحَامَلُ (٢) ، فَجَاءَ أَبُو عَقِيلِ بِنِصْفِ صَاع ، وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِأَكْثَرَ مِنْهُ، فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ : إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَـنْ صَدَقَةِ هَذَا ،وَمَـا فَعَلَ هَـذَا الآخَرُ إِلَّا رِئَاءً" . فَنَزَلَت: ﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ في الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ ﴾ الآيَـةُ (التوبة/ ٧٩) \*(٤).

١٠ - \* (عَنْ أَبِي هرَيْرَةَ \_ رَضِي اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّـهُ قَالَ : إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيِّ عَلَيْ وَكَانَ رَجُلًا جَمِيلًا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي رَجُلٌ حُبِّبَ إِنَيَّ الْجَمَالُ ، وَأُعْطِيتُ مِنْهُ مَا تَرَى حَتَّى مَا أُحِبُّ أَنْ يَفُوفَنِي أَحَدٌّ، وَإِمَّا قَالَ: بِشِرَاكِ نَعْلِي ، وَإِمَّا قَالَ : بِشِسْع نَعْلِي أَفَمِنَ الْكِبْرِ ذَلِك؟ قَسالَ: «لَا، وَلَكِنَّ الْكِبْرَ بَطَـرُ الْحَقِّ وَغَمْـطُ النَّاس (٥)»)\* (٦).

١١ – ﴿ (عَنِ ابْنِ مَسْعُ ودٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ ۚ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَدْخُلِ الْجُنَّةَ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ ذَرَّةٌ مِنْ كِبْرِ " قَالَ رَجُلٌ : إِنَّ الرَّجُلَ يُكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُبَطَرُالْخَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ») \*(٧).

١٢ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ أَنَّه قَالَ:قَالَ رَجُلٌ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فِي مَجْلِسٍ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ قُرَّائِنَا هَـؤُلَاءِ أَرْغَبَ بُطُونًا وَلَا أَكْـذَبَ أَنْسُنًا ،وَلَا أَجْبَنَ عِنْدَ اللِّقَاءِ. فَقَالَ رَجُلٌ فِي الْمَجْلِسِ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ مُنَافِقٌ . لأُخْبِرَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ . فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ . قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ : وَأَنَا رَأَيْتُهُ مُتَعَلِّقًا بِحَقِب نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ عَلِي . تَنْكُبُهُ الْحِجَارَةُ ، وَهُ وَ يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ! وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمُ تَسْتَهْزِئُونَ ﴾ (التوبة/ ٦٥) الآية (٨).

<sup>(</sup>١) أبو داود(٤٨٧٥) واللفظ له • وذكره الألباني (٣/ ٩٢٣) وقال : صحيح . والترمذي (٢٥٠٢) ، (٢٥٠٣) وقال:

حسن صحيح، وقال محقق جامع الأصول(٨/ ٤٤٨) : إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) نتحامل: أي يحمل بعضنا لبعض بالأجرة.

<sup>(</sup>٣) رئاء: أي نفاقًا.

<sup>(</sup>٤)البخاري - الفتح ٨(٢٦٦٨)واللفظ له ومسلم (١٠١٨).

<sup>(</sup>٥) غمط الناس: قال ابن الأثير: غمطت حق فلان: إذا احتقرته ولم تره شيئًا وكذلك غمصته إذا انتقصته

وازدريت به.

<sup>(</sup>٦) أبو داود(٤٠٩٢) وقال محقق جامع الأصول(١٠/ ٦١٥): حديث صحيح.

<sup>(</sup>٧) مسلم (٩١)

<sup>(</sup>٨) تفسير ابن جرير(١٤/ ٣٣٣–٣٣٤) وجاء في حاشيته : إسناده صحيح. وابن كثير(٢/ ٣٦٨) واللفظ له، وذكره مقبسل بن هادي في الصحيح المسند من أسباب النزول(٧٨) ،وعزاه كذلك لابن أبي حاتم وقال: إسناده

## من أقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ « التحقير »

١ - \*(قَالَ أَبُو حَازِمٍ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ...
 لَاتَكُونُ عَالِاً حَتَّى يَكُونَ فِيكَ ثَلَاثُ خِصَالٍ: لَاتَبْغِ
 عَلَى مَنْ فَوْقَكَ ، وَلَا تَحْتَقِرْ مَنْ دُونَكَ ، وَلَاتُ وْثِرْ عَلَى
 علَى مَنْ فَوْقَكَ ، وَلَا تَحْتَقِرْ مَنْ دُونَكَ ، وَلَاتُ وْثِرْ عَلَى
 علْمكَ دُنْیًا)\*(١).

٢ - \*(قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ فِي مَعْنَى
 قَـوْلِهِ تَعَـالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّـذِينَ آمَنُـوا لَا يَسْخَـرْ
 قَـوْمٌ..الآية. ﴾ (الحجرات/ ١١). يَنْهَـى تَعَالَى عَنِ
 السُّخْرِيَةِ بِالنَّاسِ وَاحْتِقَارِهِمْ وَالإسْتِهْزَاءِ بِهِمْ، كَمَا ثَبَتَ

فِي الصَّحِيحِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِ وَغَمْطُ النَّاسِ» وَالْمُرَادُ مِنْ ذَلِكَ احْتِقَارُهُم وَ وَاسْتِصْغَارُهُم وَهَذَا حَرَامٌ، فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْمُحْتَقَرُ أَعْظَمَ وَهُذَا حَرَامٌ، فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْمُحْتَقَرُ أَعْظَمَ قَدْرًا عِنْدَ اللهِ تَعَالَى وَأَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ السَّاخِرِ مِنْهُ ،الْمُحْتَقِرِ لَكُهُ وَلَمُذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى وَأَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ السَّاخِرِ مِنْهُ ،الْمُحْتَقِرِ لَكُهُ وَلَمُذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ هَمَّازٍ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ ﴾ لَكُ وَلَمُذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ هَمَّازٍ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ ﴾ (القلم / ١١) أَيْ أَنَّهُ يَعْتَقِرُ النَّاسَ وَيَهْمِزُهُمْ طَاغِيًا عَلَيْهِمْ وَيَمْشِي بَيْنَهُمْ بِالنَّمِيمَةِ ) \* (١٤ عَلَيْهِمْ وَيَمْشِي بَيْنَهُمْ بِالنَّمِيمَةِ ) \* (١٤ عَلَيْهِمْ وَيَمْشِي بَيْنَهُمْ بِالنَّمِيمَةِ ) \* (٢٠)

### من مضار «التحقير»

- (١) دَلِيلُ الْكِبْرِ وَالْعُجْبِ بِالنَّفْسِ.
- (٢) يُؤْذِي الآخَرِينَ فَيَتَسَلَّطُونَ عَلَيْهِ.
- (٣) يُفْسِدُ الْمُودَّةَ، وَيَقْطَعُ أَوَاصِرَ الْقُرْبَى.
- (٤) أَثُرٌ مِنْ آثَارِ الْجَهْلِ بِالنَّفْسِ وَالْغُرُورِ بِهَا.

- (٥) يُحْبِطُ كَثِيرًا مِنْ حَسَنَاتِ الإِنْسَانِ.
- (٦) هُوَ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْكِبْرِ يَبْغَضُ اللهُ صَاحِبَهُ.
  - (٧) عَاقِبَتُهُ عَاقِبَةُ سُوءٍ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ .
  - (٨) يَجْعَلُ صَاحِبَهُ مُنْعَزِلًا مَكْرُوهًا بَيْنَ النَّاسِ.

#### التخاذل

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٩      | ٨        | ٧      |

#### التخاذل لغةً:

مَصْدَرُ قَـوْ لِحِمْ: تَخَاذَلَ الْقَوْمُ أَيْ خَـذَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وهُـوَ مَأْخُـوذٌ مِنْ مَادَّةِ (خ ذ ل) الَّتِي تَـدُلُّ عَلَى تَرْكُ الشَّيْءِ وَالقُعُودِ عَنْهُ، فَا لْخِذْلَانُ: تَرْكُ الْمُعُونَةِ، يُقَالُ: خَـذَلَتِ الْـوَحْشِيَّةُ (وَلَدَهَا) فَهِـي خَذُولٌ أَيْ قَعَـدَتْ خَـذَلَتِ الْـوَحْشِيَّةُ (وَلَدَهَا) فَهِـي خَذُولٌ أَيْ قَعَـدَتْ وَتَرَكَتْهُ، وَمِنَ البَابِ تَخَاذَلَتْ رِجْلَاهُ: ضَعُفَتَا، وَيُقَالُ: وَتَرَكَتْهُ، وَمِنَ البَابِ تَخَاذَلَتْ رِجْلَاهُ: ضَعُفَتَا، وَيُقَالُ: رَجُلُ خُـذَلَةٌ لِلَّـذِي لَايَـزَالُ يَخْذُلُ، أَيْ كَثِيرًا مَا يَخْذُلُ، وَقَـوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِـلإِنْسَانِ خَـذُولًا ﴾ وَقَـوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِـلإِنْسَانِ خَـذُولًا ﴾ وَقَـوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِـلإِنْسَانِ خَـذُولًا ﴾ وَقَـوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِـلإِنْسَانِ خَـذُولًا ﴾ وَقَـوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِـلإِنْسَانِ خَـذُولًا ﴾ وَقَـوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِـلاِنْسَانِ خَـذُولًا ﴾ وَعَلَى اللَّهُ مِنْ اللهِ مَـنَ البَـلاءِ عَيْرَ مُنْقِـذِهِ وَلا مُسْلِمًا (إِيّـاهُ) لِلْ يَنْـزِلُ بِـهِ مِـنَ البَـلَاءِ عَيْرَ مُنْقِـذِهِ وَلا مُنْجِيهِ (۱).

يُقَالُ: خَذَلَهُ خِذْلَانًا: إِذَا تَرَكَ عَوْنَهُ وَنُصْرَتَهُ، وَخَذَلَهُ عَنْهُ وَنُصْرَتَهُ، وَخَذَلَ عَنْهُ أَصْحَابَهُ تَخْذِيلًا أَيْ حَمَلَهُمْ عَلَى خِذْلَانِهِ، وَخَاذَلَ (الْقَوْمُ) خَدْلَ بَعْضُهُمْ مَبَعْضًا، وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورِ: الْخَاذِلُ ضِدُّ النَّاصِرِ (وَجَمْعُهُ خُدْاًلُ)، يُقَالُ: خَذَلَهُ يَغْذِلُهُ خَذْلًا وَخِذْلَانًا أَيْ أَسْلَمَهُ وَخَيْبَهُ خَذَلًا وَخِذْلَانًا أَيْ أَسْلَمَهُ وَخَيْبَهُ

وَتَرَكَ نُصْرَتَهُ وَعَوْنَهُ، وَالتَّخْذِيلُ: حَمْلُ الرَّجُل عَلَى خِذْلَانِ صَاحِبِهِ، وَتَثْبِيطِهِ عَنْ نُصْرَتِهِ، وَخِذْلَانُ اللهِ لِلْعَبْدِ أَلَّا يَعْصِمَهُ مِنَ الشُّبِهِ فَيَقَعَ فِيهَا، وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ (آل عمران/ ١٦٠) مَعْنَاهُ كَمَا قَالَ القُرْطُبِيُّ: يَتُرُكُ عَوْنَكُمْ (٢٠)، وَالْحَاذِلُ: الْمُنْهَ زُمُ، وَتَخَاذَلَ الْقَوْمُ تَكَابَرُوا ، وَقَولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنْسَانِ خَذُولًا ﴾ (الفرقان/ ٢٩) الْخَذْلُ: التَّرْكُ مِنَ الإِعَانَةِ، وَمِنْهُ خِذْلَانُ إِبْلِيسَ لِلْمُشْرِكِينَ لَمَّا ظَهَرَ لَهُمْ فِي صُورَةِ سُرَاقَةَ بْن مَالِكٍ، فَلَمَّا رَأَى الْمَلائِكَةَ تَبَرَّأُ مِنْهُمْ، وَكُلُّ مَنْ صَدَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَأُطِيعَ فِي مَعْصِيةِ اللهِ فَهُ وَ شَيْطَانٌ لِلإِنْسَانِ يَخْذُكُ عُنْدَ نُزُولِ الْعَذَابِ وَالْبَلاءِ ""، وَالْخَذُولُ مِنَ الْخَيْل: الَّتِي إِذَا ضَرَبَهَا الْمُخَاضُ لَمْ تَبْرَحْ مِنْ مَكَانِهَا، وَرَجُلُ خَذُولُ الرَّجْل: تَخْذُلُهُ رَجْلُهُ مِنْ ضَعْفِ أَوْعَاهَةٍ أَوْسُكُر، وَخَذَلَتِ الظَّبْيَّةُ غَيْرَهَا إِذَا تَخَلَّفَتْ عَنْ صَوَاحِبِهَا فَلَمْ تَلْحَقْ بهمْ (١).

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (٩/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٤/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٧/ ١٩).

<sup>(</sup>٤) المفردات للِرَّاغِب (ص ١٤٤)، ومقاييس اللغة لابن فارس (٢/ ١٦٧)، الصحاح (٤/ ١٦٨٣)، لسان العرب (١٦٧/٢)، وبصائر ذوى التمييز (٢/ ٥٣١).

#### Ataunnabi.com

(٤١٤٠) التخاذل

#### التخاذل اصطلاحًا:

قَالَ الْمُنَاوِيُّ: الْخِذْلَانُ: خَلْقُ قُدْرَةِ الْمُعْصِيةِ فِي الْعَبْدِ، وَخَذَّلَهُ تَخْذِيلًا: حَمَلَهُ عَلَى الْفَشَلِ وَتَرْكِ الْقِتَالِ<sup>(۱)</sup>. وَقَالَ الرَّاغِبُ: الْخِذْلَانُ: تَرْكُ النَّصْرَةِ مِمَّنْ يُظَنُّ بِهِ وَقَالَ الرَّاغِبُ: الْخِذْلَانُ: تَرْكُ النَّصْرَةِ مِمَّنْ يُظَنُّ بِهِ أَنْ يَنْصُ (٢).

وَقَالَ ابْنُ الأَثِيرِ الْخَذْلُ: تَرْكُ الإِغَاثَةِ وَالنَّصْرَةِ (٣)، وَإِذَاكَانَ التَّخَاذُلُ: هُو أَنْ يَخْذُلَ بَعْضُ الْقَوْمِ بَعْضًا. فَإِنَّ التَّخَاذُلَ اصْطِلَاحًا: «أَنْ يَتْرُكَ الإِنْسَانُ نُصْرَةَ أَخِيهِ، وَيَتْرُكَ أَخُوهُ نُصْرَتَهُ إِذَا كَانَ كُلُّ مِنْهُمَا يُظَنُّ بِهِ نُصْرَةً وَيَتْرُكَ أَنْ مِنْهُمَا يُظَنُّ بِهِ نُصْرَةً

### صَاحِبِهِ وَإِغَاثَتُهُ".

[للاستزادة: انظر صفات: الأثرة \_ الإعراض \_ التخلف عن الجهاد \_ التولي \_ الجبن \_ صغر الهمة \_ الوهن \_ الفتنة \_ التفرق \_ التهاون.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الإغاثة - التناصر - جهاد الأعداء - المروءة - الرجولة - علو الهمة - النشاط - الثبات - الشهامة - الشجاعة - العزم والعزيمة].

<sup>(</sup>١) التوقيف (١٥٣).

<sup>(</sup>٢) المفردات (بتصرف يسير) (ص ١٤٤).

<sup>(</sup>٣) النهاية (٢/ ١٦).

<sup>(</sup>٤) اقتبسنا هذا التعريف من جملة أقوال المفسرين واللغويين ولم نعثر عليه مصطلحًا ضمن كتب المصطلحات التي تسدت لنا.

# الآيات الواردة في « التخاذل »

- وَيُوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُوُلُ يَنَلِتَنِي الشَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿
  يَنَوَيْلَتَى لَيْتَنِى لَوْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿
  يَنَوَيْلَتَى لَيْتَنِى لَوْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿
  يَقَدْ أَضَلَنِي عَنِ الذِّحْرِبَعْدَ إِذْ جَآءَ فِي الْفَيْطِلُ لَيْلِانسَانِ خَذُولًا ﴿
  (\*\*)
  وَكَاكَ الشَّيْطُ لُنُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴿
  (\*\*)
- ا إِن يَنصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمُّ وَإِن يَغَذُلُكُمُ فَا فَالِبَ لَكُمُّ وَإِن يَغَذُلُكُمُ فَ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمُ مِّنْ بَعْدِهِ وَّوَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلُ الْمُؤْمِنُونَ لِنَّ (١)
  - آلَةِ عَلَمَ عَ ٱللّهِ إِلَاهًا ءَا خَرَ فَنَقَعُدَ مَذْ مُومًا عَدْدُ فَكُمْ فَعَالَمُ اللّهِ اللّهِ عَنْدُ وَلَا ﴿ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ

# الآيات الواردة في « التخاذل » معنًى

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُواْ مَا لَكُوْ إِذَا قِيلَ لَكُوْ اِذَا قِيلَ لَكُوْ اِنَا يَعْلَى لَكُوْ الْفَرُولَ الْفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَثَاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ الْفَرْضِ الْمَصَيْفَةِ الدُّنْيَ امِنَ الْاَحْضِرَةِ فَرَقَ الدُّنْيَ افِ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَنَعُ الْحَكِيوَةِ الدُّنْيَ افِ الْآخِرةِ فَيَا الْمَثَنِعُ الْحَكِيوَةِ الدُّنْيَ افِ الْآخِرةِ لَيْ الْمَالِقُ الْآفِلَ الْمَالِقُ الْآفِلَ الْمَالِقُ الْآفِلَ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُنْعَالِقِ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ
- الله تَرَالِي الله يَكُونُ الْمَعُواْ يَقُولُونَ الإِخُوانِهِمُ اللّهِ تَكُولُونَ الإِخُوانِهِمُ اللّهِ اللّهِ يَنْ كَفُرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِنْكِ لَيِنْ أُخْرِجْتُمْ لَلْكَافُولِ لَيْخُرُجَ كَمَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُو أَحَدًا أَبَدُا وَإِن فُوتِلْتُمُ لَلْكَافُونَ اللّهُ فَوْتِلْتُهُ لَا يَعْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيْنِ فُوتِلُوا لَيْعَرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيْنِ فُوتِلُوا لَيْعَرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيْنِ فُوتِلُوا لَا يَعْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيْنِ فُوتِلُوا لَا يَعْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيْنِ فُوتِلُوا لا يَعْرَبُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل
- وَإِذْ غَدُوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ
  مَقَاعِدَ لِلْقِتَ الِّ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ الْ
  إِذْ هَمَّت طَآبِفَتَ اِن مِنكُمُ أَن تَفْشَلا وَٱللَّهُ
  وَلِيُّهُمَّ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ
  وَلِيُّهُمَّ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ
- وَلَقَكُ مُسَدَقَكُمُ اللّهُ وَعُدَهُ وَ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ عَصَيْتُم قِنْ المَّدِ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِنْ المَّدِ مَا أَرَسَكُم مَا تُحِبُّونَ مِنكُم مَن يُرِيدُ مَا أَرَسَكُم مَا تُحِبُّونَ مِنكُم مِن يُرِيدُ الدُّنيكاومِنكُم مَن يُرِيدُ الْآخِرةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيبَتَلِيكُمْ وَلَقَدُ عَفَاعَنَكُمْ مِنْ اللّهُ ذُو فَضَلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (اللّهُ اللهُ ذُو فَضَلٍ

(٧) الحشر: ١١ ـ ١٢ مدنية

(٤) آِل عمران : ١٢١ ـ ١٢٢ مدنية

(٥) آل عمران : ١٥٢ مدنية

(۱) آل عمران: ۱٦٠ مدنية

(٢) الإسراء: ٢٢ مكية

(٣ الفرقان : ٢٧ \_ ٢٩ مكية

<sup>(</sup>٦) التوبة : ٣٨ مدنية

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «التخاذل»

١- \*(عَنْ ثَوْبَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ أَلْهُ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَنَّى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ ») \* (١).

٢ - \*(عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) ـ قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "هَا مِنَ امْرِيً اللهُ عَنْهُ) ـ قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "هَا مِنَ امْرِيً يَخْذُلُ مُسْلِمًا فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنتُهَكُ فِيهِ مِنْ عُرْضِهِ وَيُنتُهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نَصْرَتُهُ، وَمَا مِن امْرِي يَنصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْطِنٍ يُنتُعَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنتُهَكُ عِرْضِهِ وَيُنتُهَكُ فِيهِ مِنْ عُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يَنصُرُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ عَرْضِهِ وَيُنتُهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ عَرْضِهِ وَيُنتُهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ عَرْضِهِ وَيُنتُهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ عَرْضِهِ وَيُنتُهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ عَرْضِهِ وَيُنتُهِ فِي مَوْطِنٍ عَرَضِهِ وَيُنتُهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ عَرَضِهِ وَيُنتُهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ عَرْضِهِ وَيُنتُهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ عَرْضِهِ وَيُنتُهِ فِي مَوْطِنٍ عَرْضِهِ وَيُنتُه عَلَى اللهُ عَرَبْ عَرْضِهِ وَيُنتَهُ لَا اللهُ عَلَيْهِ إِلَا لَيْهُ فِي مَوْطِنٍ عُنتُهِ إِلَّا لَعَدُونَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ عَرَبْهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ فَي مَوْطِنٍ عَرْمَتِهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَّا لَهُ عُرْمَتِهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَا لَهُ إِلَا اللهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَا لَهُ إِلَيْهُ إِلَا إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إ

يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ") \*(٢).

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «التخاذل»معنَّى

٤ - \*(عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِاً أَوْ مَظْلُومًا" قَالُوا:
 يَارَسُولَ اللهِ، هَـذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِاً؟
 قَالَ: "تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ")\*(٥).

٥ - \* (عَنْ سَهْ لِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكَةً أَنَّهُ

قَالَ: «مَنْ أُذِلَّ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ فَلَمْ يَنْصُرُهُ وَهُو قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَنْصُرُهُ وَهُو قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَنْصُرَهُ أَذَلَّهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَاثِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ») \* (1).

٦ - ﴿ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: ﴿ مَنْ اللهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا فِي جَهَنَّمَ ،
 أَكَلَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْلَةً فَإِنَّ اللهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا فِي جَهَنَّمَ ،

- (۱) البخاري الفتح٦(٣٦٤١) من حديث معاوية ، ورواه مسلم برقم(١٩٢٠) واللفظ له.
- (٢) رواه أبو داود برقم (٤٨٨٤) وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد(٧/ ٢٦٧) واللفظ له وقال: رواه الطبراني في الأوسط واسناده حسن.
- (٣) غدير خم : موضع بين مكة والمدينة تصب فيه عين هناك والرحبة: مَحَلَّةٌ بالكوفة وهي المراد هنا.
- (٤) رواه أحمد(١١٨/١) وقال الشيخ أحمد(٢/ ١٩٥) حديث رقم (٩٥٠، ٩٥١) إسناده صحيح.
- (٥) البخاري \_ الفتح ٥ (٢٤٤٤) واللفظ لـه، وعند مسلم مطولًا من حديث جابر(٢٥٨٤).
- (٦) أحمد (٣/ ٤٨٧) ، وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (٧/ ٢٦٧) واللفظ لهما ، وقال : رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة وهو حسن الحديث، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات.

وَمَنْ كُسِيَ ثَوْبًا بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ فَإِنَّ اللهَ يَكْسُوهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَّمَ، وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ، فَإِنَّ اللهَ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ، فَإِنَّ اللهَ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»)\*(١).

٧ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - الْخُبَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اَلٰ : "الْسُلِمُ أُخُو الْمُسْلِمِ اللهُ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَةِ، وَمَنْ فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِم كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَةً مَنْ كُرْبَةً مَسْلِمً اللهُ يَوْمَ اللهَ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهَ يَوْمَ اللهُ يَسْلِمُ لَا مَا اللهُ يَوْمَ اللهُ يَامِهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَعْمَلُهُ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَامِهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَعْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَعْمَ اللهُ يَعْمَ اللهُ يَعْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَعْمَ اللهُ يَعْمَ اللهُ يَعْمَ اللهُ يَعْمَ اللهِ يَعْمَ اللهُ يَعْمَ اللهُ يَعْمَ اللهِ يَعْمَ اللهُ يَعْمَ اللهُ يُعْمَ اللهُ يُعْمَامِهُ اللهُ يَعْمَ اللهُ يَعْمَ اللهُ يَعْمَ اللهُ يَعْمَ اللهُ يَعْمَ اللهُ يَعْمَ اللهُ يُعْمَامِهُ اللهُ يُعْمَ اللهُ يَعْمَ اللهُ يُعْمَ اللهُ يَعْمَ اللهُ يَعْمَ اللهُ يَعْمَ اللهُ يَعْمَ اللهُ يُعْمَ اللهُ يُعْمَ اللهُ يَعْمَ اللهُ يَعْمَ اللهُ يُعْمَ اللهُ يَعْمَ اللهُ يَعْمُ اللهُ يَعْمَ اللهُ يَعْمَ اللهُ يَعْمُ اللهُ يَعْمَ اللهُ يَعْمَ اللهُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ اللهُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يُعْمُ يُعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يُعْمُ اللّهُ يُعْمُ اللهُ يُعْ

٨ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - قَالَ:

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مِنَ الْغَدِيوْمَ النَّحْرِ - وَهُوَ بِمِنَى - : «نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ، نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ، يَعْنِي بِذَلِكَ الْمُحَصَّب، وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَكِنَانَةَ تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِم وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - أَوْ بَنِي الْمُطَّلِبِ - أَوْ بَنِي الْمُطَّلِبِ - أَنْ لَكُنَاكِحُ وهُمْ وَلَايُبَا يعُوهُمْ حَتَّى يُسَلِّمُ وا إِلَيْهِمُ النَّبِيَ لَا يُنَاكِحُ وهُمْ وَلَايُبَا يعُوهُمْ حَتَّى يُسَلِّمُ وا إِلَيْهِمُ النَّبِيَ " وَقَالَ سَلَامَةُ عَنْ عُقَيْلٍ ، وَيَحْيَى عَنِ الضَّحَاكِ عَنِ اللَّوْزَاعِيِّ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ . وَقَالَا: بَنِي هَاشِم وَبَنِي الْمُؤَلِّ بِ اللهِ : بَنِي هَاشِم وَبَنِي عَنِ اللهِ : بَنِي الْمُطَّلِبِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : بَنِي الْمُطَلِّ . .

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «التخاذل»

١ - \*(عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ: غُشِينَا وَنَحْنُ فِي مَصَافِّنَا يَوْمَ أُحُدٍ، حَدَّثَ أَنَّهُ كَانَ فِيمَنْ غَشِيهُ النُّعَاسُ
 يَ وَمَئِذٍ قَالَ: فَجَعَلَ سَيْفِي يَسْقُطُ مِنْ يَدِي وَآخُدُهُ،
 وَيَسْقُطُ مِنْ يَدِي وَآخُدُهُ وَالطَّائِفَةُ الأُخْرَى الْمُنَافِقُونَ
 لَيْسَ هَمُمْ هَمَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ، أَجْبَنُ قَوْمٍ وَأَرْعَبُهُ وَأَخْذَلُهُ
 لِيْسَ هَمُمْ هَمَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ، أَجْبَنُ قَوْمٍ وَأَرْعَبُهُ وَأَخْذَلُهُ
 لِيْسَ هَمُمْ هَمَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ، أَجْبَنُ قَوْمٍ وَأَرْعَبُهُ وَأَخْذَلُهُ
 لِيْسَ هَمْ هَمَ إِلَا أَنْفُسُهُمْ، أَجْبَنُ قَوْمٍ وَأَرْعَبُهُ وَأَخْذَلُهُ

٢- \*( قَالَ مُجَاهِدٌ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
 ﴿ وَفِيكُمْ سَمَّا عُونَ لَهُمْ ﴾ (التوبة/ ٤٧): وَفِيكُمْ مُخْبِرُونَ

لَمُمْ يُونَ إِلَيْهِمْ مَا يَسْمَعُونَ مِنْكُمْ وَهُمَهُ وَهُمَهُ الْجُوَاسِيسُ) \*(٥).

٣ \_ \* (وَقَالَ قَادَةً \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ : وَفِيكُمْ مُطِيعُونَ لَمُ مُ أَيْ يَسْتَمِعُونَ كَلَامَهُمْ وَيُطِيعُونَهُمْ) \* (٦).

٤- \*( قَالَ الْبَغَوِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
 ﴿ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴾ (التوبة/ ٦٤): أَيْ قَالَ بَعْضُهُ مُ لِبَعْضٍ : اقْعُدُوا. وَقِيلَ : أُوحِيَ إِلَى قُلُوبِهِمْ وَأُهْمُوا أَسْبَابَ الْخِذْلَانِ) \* (١).

- (٣) البخاري ـ الفتح٣ (١٥٩٠).
- (٤) البخاري \_ الفتح (٢٠٦٨)، والترمذي رقم (٣٠٠٨) واللفط له، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
  - (٥) تفسير البغوي ، (مج ٢، ج ١٠، ص ٢٩٨).
    - (٦) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.
    - (V) المرجع السابق. نفسه، والصفحة نفسها.
- (۱) رواه أبو داود(٤٨٨١) وأحمد في «المسند» (٤/ ٢٢٩)وقال الألبان في صحيح أبي داود (٣/ ٩٢٣) صحيح
- والصحيحة (٩٣٤). وقال محقق «جامع الأصول» (٨/ ٤٤٩): وفي سنده وقاص بن ربيعة العنسي لم يوثقه
  - غير ابن حبَّان وباقي رجاله ثقات.
  - (٢) البخاري\_الفتح٥(٢٤٤٢) واللفظ له ، مسلم (٢٥٨٠).

#### Ataunnabi.com

(٤١٤٤) التخاذل

٥- \* ( قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ - رَحِمُهُ اللهُ - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَازَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا ﴾ (التوبة/ ٤٧) أَيْ لاَّنَّهُمْ جُبَنَاءُ مَغْذُولُونَ . وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَفِيكُمْ شَيَّاعُ صُونَ لَمُمْ أَيْ لَاَتَّمُ مُ طَيعُ وَنَ لَمُمْ مَا التوبة / ٤٧) أَيْ مُطِيعُ وَنَ لَمُمْ وَمُسْتَحْسِنُونَ لَحَدِيثِهِمْ وَكَلَامِهِمْ وَيَسْتَنْصِحُ وَنَهُمْ وَإِنْ كَانُوا لَا يَعْلَمُونَ حَالَمُمْ فَيُ وَدِي إِلَى وُقُوعِ الشَّرِ بَيْنَ كَانُوا لَا يَعْلَمُونَ حَالَمُمْ فَيُ وَدِي إِلَى وُقُوعِ الشَّرِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ مَا اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مُعَلِمُونَ حَالَمُهُمْ فَيُ وَدِي إِلَى وُقُوعِ الشَّرِ بَيْنَ اللهُ مُنْ مَنِينَ ﴾ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٦- \*( وَقَالَ أَيْضًا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَنَكُمْ وَالْقَائِلِينَ لَإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ البُأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (الأحزاب/ ١٨): يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ البُأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (الأحزاب/ ١٨): يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ

إِحَاطَةِ عِلْمِهِ بِالْمُعَوِّقِينَ لِغَيْرِهِمْ عَنْ شُهُ ودِ الْحَرْبِ، وَالْقَائِلِينَ لأَصْحَابِمِمْ وَعُشَرَائِهِمْ وَخُلَطَائِهِمْ: تَعَالَوْا إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ مِنَ الإِقَامَةِ فِي الظِّلَالِ وَالشِّارِ)\*(٢).

٧ - \*(قَالَ بَعْضُهُمْ: أَفْضَلُ الْمَعْرُوفِ إِغَاثَةُ
 الْلَهُوفِ)\* (").

٨ - \*(قَالَ بَعْضُهُ ـ مْ : شَرُّ النَّاسِ مَـ نْ يَنْصُرُ النَّاسِ مَـ نْ يَنْصُرُ الظَّلُومَ وَيَخْذُلُ الْمَظْلُومَ)\*(١).

٩ - \*(وَقَالَ آخَرُ : لَا ثُحَاجِ مَنْ يُذْهِلُكَ خَوْفُهُ،
 وَيَمْلِكُكَ سَيْفُهُ)\*(٥).

### من مضار «التخاذل»

(١) يَبْغَضُ اللهُ فَاعِلَهُ وَيَجْعَلُهُ عُرْضَةً لأَلِيم عِقَابِهِ.

(٢) يُفَكِّكُ عُرَى الْمُجْتَمَعِ وَيَهْدِمُ بُنْيَانَهُ.

(٣) صِفَةٌ ذَمِيمَةٌ فِي النَّفْسِ وَنَقْصٌ فِي الْمُرُوءَةِ.

(٤) مَنْ فَعَلَهُ كَانَ سُبَّةً فِي مُجْتَمَعِهِ مَنْبُوذًا فِي عَشِيرَتِهِ.

(٥) يَدُلُّ حُدُوثُهُ عَلَى تَبَلُّدِ الوِجْدَانِ وَمَوْتِ الضَّمِيرِ

(٧) صِفَةٌ ذَمِيمَةٌ تَدُلُّ عَلَى خِسَّةٍ فِي الطَّبْعِ وَلُؤْمٍ فِي النَّفْسِ.

<sup>(</sup>٦) تَحْرِمُ صَاحِبَهَا مِنْ مُتْعَةِ نُصْرَةِ الْحَقِّ، وَلَلَّةِ الأَخْدِ بِيَدِ الْمَظْلُوم.

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ، (مج ۲ ، ج ۱۰ ، ص ۳۷۵).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٤٨٢).

<sup>(</sup>٣) المستطرف (١/ ٤١).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق نفسه ، والصفحة نفسها.

### التخلف (القعود) عن الجهاد

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٨      | ١.       | ٩      |

#### التخلف لغة:

التَخَلُّفُ مَصْدَرُ قَوْلِمِ : تَخَلَّفَ عَنِ الشَّيْءِ يَتَخَلَّفُ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (خ ل ف) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْخَلْفِ الَّذِي هُو خَلَافُ قُدَّامٍ أَيِ التَأَخُّرُ الَّذِي هُو نَقِيضُ التَّقَدُّم، يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ:

الْخَاءُ وَاللَّامُ وَالفَاءُ أُصُولٌ ثَلاَثَةٌ: أَحَدُهَا أَنْ يَجِيءَ شَيْءٌ بَعْدَ شَيْءٍ يَقُومُ مَقَامَهُ، وَالثَّانِي: خِلَافُ قُدَّامٍ، وَالثَّالِي: خِلَافُ قُدَّامٍ، وَالثَّالِثُ: التَعَثَّرُ، يُقَالُ مِنَ الْمُعْنَى الأَوَّلِ: هُوَ خَلَفُ صِدْقٍ مِنْ أَبِيهِ. فَإِذَا لَمْ يَذْكُرُوا صِدْقًا وَلَا سُوءًا، قَالُوا لِلْجَيِّدِ خَلَفٌ وَلِلرَّدِيءِ خَلْفٌ، صِدْقًا وَلَا سُوءًا، قَالُوا لِلْجَيِّدِ خَلَفٌ وَلِلرَّدِيءِ خَلْفٌ، وَسُرْقًا وَلَا سُوءًا، قَالُوا لِلْجَيِّدِ خَلَفٌ وَلِلرَّدِيءِ خَلْفٌ، وَسُرْقًا وَلَا سُوءًا، قَالُوا لِلْجَيِّدِ خَلَفٌ وَلِلرَّدِيءِ خَلْفٌ، وَسُمِّيَتِ الْخِلَافَةُ بِذَلِكَ لأَنَّ الثَّانِي يَجِيءُ بَعْدَ الأَوَّلِ وَسُمِّيتِ الْخِلَافَةُ بِذَلِكَ لأَنَّ الثَّانِي يَجِيءُ بَعْدَ الأَولِ اللَّوْلِ وَقِيلَ: الْخَلَوفَ فَي قَوْلِهِ بَعَالَ: ﴿ وَسُلَا اللَّالِي وَقِيلَ: الْخَالِفَةُ عَمُودُ الْخَيْمَةِ المُتُأَخِيرُهُ وَيُكُنَى اللهُ عَلَولَ الْمُ وَلَالِفُ بُعَلِينَ، وَجَمْعُهَا: خَوَالِفُ، وَيَكُنَى اللهُ تَعَالَى وَيَقُولُونَ فِي الدُّعَاءِ: خَلَفَ اللهُ عَلَيْكَ أَيْ كَانَ اللهُ تَعَالَى وَيَقُولُونَ فِي الدُّعَاءِ: خَلَفَ اللهُ عَلَيْكَ أَيْ كَانَ اللهُ تَعَالَى وَيَقُولُونَ فِي الدُّعَاءِ: خَلَفَ اللهُ عَلَيْكَ أَيْ كَانَ اللهُ تَعَالَى وَيَقُولُونَ فِي الدُّعَاءِ: خَلَفَ اللهُ عَلَيْكَ أَيْ كَانَ اللهُ تَعَالَى وَيَقُولُونَ فِي الدُّعَاءِ: خَلَفَ اللهُ عَلَيْكَ أَيْ كَانَ اللهُ تَعَالَى وَيَقَلِونَ فِي الدُّعَاءِ: خَلَفَ اللهُ عَلَيْكَ أَيْ كَانَ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى الْمُ

الْخَلِيفَةَ عَلَيْكَ لِمَا فَقَدْتَ مِنْ أَبِ أَوْجَمِيم، وَأَخْلَفَ اللهُ لَكَ: أَيْ عَوَّضَكَ مِنَ الشَّيْءِ النَّاهِبِ مَا يَكُونُ يَقُومُ بَعْدَهُ وَيَخْلُفُهُ، وَيُقَالُ مِنَ المَعْنَى الثَّانِي (وَهُوَ خَلْفٌ ضِدُّ قُدَّام): هَـذَا خَلْفِي وَهَـذَا قُدَّامِي، وَمِنَ الْمُعْنَى الشَّالِثِ قَ وْلُهُمْ: خَلَفَ فُوهُ إِذَا تَغَيَّرَ وَقَالَ الرَّاغِبُ: وَيُقَالُ: خَلَّفْتُهُ: تَرَكْتُهُ خَلْفِي، قَالَ تَعَالَى: ﴿فَرِحَ المُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللهِ ﴿ (التوبة/ ٨١) أَيْ مُخَالِفِينَ. وَقَالَ القُرْطُبِيُّ: المُخَلَّفُ: المَّرُوكُ، أَيْ خَلَّفَهُمُ اللهُ وَتَبَّطَهُمْ أَوْخَلَّفَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالمُّوْمِنُونَ لَمَّا عَلِمُوا تَثَاقُلُهُمْ عَنِ الْجِهَادِ، وَكَانَ هَلَا فِي غَرْوَةِ تَبُوكَ، وَالْخِلَافُ: الْمُخَالَفَةُ، وَمَنْ قَرَأَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ: أَرَادَ التَّأَخُّرَ عَنِ الجِهَادِ(١١)، وَالْخَالِفُ كَالمُتَّخَلِّفِ: المُتَّاخِّرُ لِنُقْصَانِ أَوْقُصُورِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ﴾ (التوبة/ ٨٣) قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: الْخَالِفُ ونَ: مَنْ تَخَلَّفَ مِنَ المُنَافِقِينَ، وَقَالَ الْحَسَنُ: مِنَ النِّسَاءِ وَالضُّعَفَاءِ مِنَ الرِّجَالِ (فَغُلِّبَ المُذُكَّرُ) وَقِيلَ: الْمُعْنَى فَاقْعُدُوا مَعَ الفَاسِدِينَ مِنْ قَوْلِمِمْ: فُلَانٌ خَالِفَةُ أَهْل بَيْتِهِ إِذَا كَانَ فَاسِدًا فِيهِمْ مِنْ خُلُوفِ فَم الصَّائِمِ (٢)، وَالْخَلْفُ:القَرْنُ بَعْدَ القَرْنِ، وَالْخَلْفُ: الرَّدِيءُ مِنَ القَوْلِ، وَالْخَلْفُ

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (٨/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٨/ ١٣٨) وهذا رَاجِعٌ إلى المعنى الثالث الذي ذكره ابن فارس.

وَالْخَلَفُ: مَاجَاءَ مِنْ بَعْدُ، وَالْخَلَفُ أَيْضًا: مَا اسْتَخْلَفْتُهُ مِنْ شَيْءٍ، وَالْخُلْفُ بِالضَّمِّ: الاسْمُ مِنَ الإِخْلَافِ، وَالْخِلْفُ بِالْكَسْرِ حَلَمَةُ ضَرْعِ النَّاقَةِ، وَالْخِلْفَةُ: أَنْ يَذْهَبَ أَحَدُ الشَّيْئَيْنِ وَيَجِيءَ الآخَرُ، وَالْخِلْفَةُ: اخْتِلَافُ اللَّيْل وَالنَّهَارِ، وَالقَوْمُ خِلْفَةٌ: أَيْ خُتَلِفُونَ، وَالْخِلَافُ: المُخَالَفَةُ، وَالتَّخَلُّفُ: التَّأَخُّرُ. يُقَالُ: خَلَّفْتُ فُلَانًا وَرَائِي فتَخَلَّفَ عَنِّي أَيْ تَأَخَّرَ، وَخَلَفَهُ يَخْلُفُهُ صَارَ خَلْفَهُ، وَاخْتَلَفَهُ أَخَذَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَخَلَّفَهُ وَأَخْلَفَهُ: جَعَلَهُ خَلْفَهُ، وَخَلَفَ عَنْ أَصْحَابِهِ: تَخَلَّفَ عَنْهُمْ، وَالتَّخَلُّفُ: التَّأَخُّرُ، وَفِي حَدِيثِ سَعْدٍ: فَخَلَّفَنَا فَكُنَّا آخِرَ الأَرْبَع، أَيْ أَخَّرَنَا وَلَمْ يُقَدِّمْنَا. وَفِي حَدِيثِ الصَّلَاةِ: «ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ» أَيْ آتِيهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، أَو أُخَالِفَ مَا أَظْهَرْتُ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَأَرْجِعَ إِلَيْهِمْ فَآخُذَهُمْ عَلَى غَفْلَةٍ، وَيَكُونُ بِمَعْنَى أَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ بِمُعَاقَبَتِهِمْ، وَفي حَدِيثِ السَّقِيفَةِ «وَخَالَفَ عَنَّا عَلِيُّ وَالزُّبَيْلُ أَيْ خَلَّفَا، وَجَاءَ خِلَافَهُ أَيْ خَلْفَهُ (١).

### الجهاد في اللغة والاصطلاح:

انظر صفة: الجهاد.

### التخلف عن الجهاد اصطلاحًا:

لَمْ تَذْكُرْ كُتُبُ الْمُصْطَلَحَ اتِ هَذَا التَّعْبِيرَ ضِمْنَ الْمُصْطَلَحَ اتِ هَذَا التَّعْبِيرَ ضِمْنَ الْمُصْطَلَحَاتِ الَّتِي أَوْرَدَتْهَا، وَيُمْكِنْنَا أَنْ نُعَرِّفَ ذَلِكَ فِي ضَوْءِ مَا ذَكَرَهُ اللَّعَويُّونَ وَالْمُفَسِّرُونَ فَنَقُولُ:

التَخَلُّفُ عَنِ الجِهَادِ: هُوَ أَنْ يَتَقَاعَسَ المُسْلِمُ وَيَتَأَخَّرَ عَنِ اسْتِفْرَاغِ وُسْعِهِ فِي مُدَافَعَةِ العَدُوِّ مِنَ الكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِينَ.

### حكم التخلف عن الجهاد أو تركه:

قَالَ الإِمَامُ ابْنُ حَجَرٍ: مِنَ الْكَبَائِرِ تَرُكُ الجِهَادِ عِنْدَ تَعَيُّنِهِ بِأَنْ دَخَلَ الْخَرْبِيُّونَ دَارَ الإِسْلَامِ أَوْ أَخَذُوا مِنْدُ لَا يَعَيُّنِهِ بِأَنْ دَخَلَ الْخَرْبِيُّونَ دَارَ الإِسْلَامِ أَوْ أَخَذُوا مُسْلِمًا وَأَمْكَنَ تَخْلِيصُهُ مِنْهُمْ وَتَرْكُ النَّاسِ الْجِهَادَ مِنْ مُسْلِمًا وَأَمْكَنَ تَخْلِيصُهُ مِنْهُمْ وَتَرْكُ النَّاسِ الْجِهَادَ مِنْ أَصْلِهِ، وَتَرْكُ أَهْلِ الإِقْلِيمِ تَحْصِينَ ثُغُورِهِمْ بِحَيْثُ أَصْلِ الإِقْلِيمِ تَحْصِينَ ثُغُورِهِمْ بِحَيْثُ يُخَافُ عَلَيْهَا مِنِ اسْتِيلَاءِ الْكُفّارِ بِسَبَبِ تَرْكِ ذَلِكَ لَاتَحْصِين. النَّيْكَ وَالْمُكَفَّارِ بِسَبَبِ تَرْكِ ذَلِكَ التَّحْصِين.

[للاستزادة: انظر صفات: الأثرة \_ التخاذل \_ الضعف \_ الوهن \_ التولي \_ التفرق \_ صغر الهمة \_ التهاون \_ التفريط والإفراط \_ اتباع الهوى.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: جهاد الأعداء \_ الرجولة \_ الشجاعة \_ المسئولية \_ العزم والعزيمة \_ قوة الإرادة \_ القوة \_ علو الهمة \_ الثبات \_ النشاط].

<sup>(</sup>۱) مقاييس اللغة لابن فارس (۲/ ۲۱۰)، المفردات للراغب (۱۵۷)، القامسوس المحيط (۳/ ۱۷۸)، الصحاح

### الآيات الواردة في « التخلف (القعود) عن الجهاد »

إِنَّمَايَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ اللَّهِ وَٱلْيَوْمِ اللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُ مُرْفَهُمْ فِي رَيْبِهِ مِّ مِثَرَدَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْدُونَ لَا عَدُّواْ لَهُ عُدَّةً ﴿ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْإِعَالَةُهُمْ فَتَبَطَهُمْ وَقِيلَ الْقَعُدُواْ مَعَ ٱلْقَدَعِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُولَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ
اللّهِ وَكَرِهُوۤ الْاَنْ عُبُهِدُوا فِيا مَوْلِهِمْ وَاَنفُسِمِمْ فِي سَبِيلِ
اللّهِ وَقَالُواْ لَانَنفِرُواْ فِي الْحَرِّ قُلُ نَارُجَهَنَّمَ
اللّهَ وَقَالُواْ لَانَنفِرُواْ فِي الْحَرِّ قُلُ نَارُجَهَنَّمَ
اللّهُ وَقَالُواْ لَانَنفِرُواْ فِي الْحَرِيثُونِ اللّهُ وَرَسُولِهِ وَمَاثُواْ
وَهُمْ فَلِي قُلُ اللّهُ وَرَسُولِهِ وَمَاثُواْ
وَهُمْ فَلِي قُلُولُ اللّهُ وَرَسُولِهِ وَمَاثُواْ
وَهُمْ فَلِي قُورَ اللّهُ اللّهُ وَرَسُولِهِ وَمَاثُواْ

١- وَلِيعُلُمُ الَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ قَاتِلُواْ فَيَعْلَمُ الْحَالَا فِي سَبِيلِ اللّهِ آوِادَفَعُواْ قَالُواْ لُوْنَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبَعْنَكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَ إِذَا قُرَبُ مِنْهُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَ إِذَا قُرَبُ مِنْهُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَ إِذَا قُرَبُ مِنْهُمْ لِلْكَفْرِ يَوْمَ إِذَا قُرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ إِنَّا فَوْهِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُو بِهِمْ وَاللّهُ أَعْلَمُ عِمَا يَكُتُمُونَ الله وَقُلُو بِهِمْ وَاللّهُ أَعْلَمُ عِمَا يَكُتُمُونَ الله اللّهِ فَوْلَا اللّهِ فَوْلَا إِنْ فَاللّهُ أَعْلَمُ عَلَيْهِم مَا لَكُونَا مَا قُونَا لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللل

٧- انفِرُواْ خِفَافَاوَثِقَالَاوَجَهِدُواْ بِأَمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ وَلَكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ وَكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَعُوكَ وَلَاكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ الشَّفَةُ وَسَيَحْلِفُونَ وَلَكِينَ بَعْدَتُ عَلَيْهِمُ الشَّفَةُ وَسَيَحْلِفُونَ وَلَكَ بَاللَّهِ لَوَ السَّتَطَعْنَا لَخَرَجْنَامَعَكُمُ مُ مُلِكُونَ الْفَ وَلَكَ اللَّهُ عَناكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُ مُحَقَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ عَفَا اللَّهُ عَناكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُ مُحَقَّى يَتَبَيِّنَ لَكَ عَفَا اللَّهُ عَناكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُ مُحَقَّى يَتَبَيِّنَ لَكَ عَفَا اللَّهُ عَناكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُ مُحَقَّى يَتَبَيِّنَ لَكَ عَفَا اللَّهُ عَناكَ لِمَ أَوْنَتَ لَهُ مُحَقَّى يَتَبَيْنَ لَكَ عَفَا اللَّهُ عَناكَ لِمَ أَوْنَتَ لَهُ مُحَقَّى يَتَبَيِّنَ لَكَ عَفَا اللَّهُ عَناكَ لِمَ أَوْنَتَ لَهُ مُحَقَى يَتَبِينَ لَكَ اللَّهُ عَناكَ لِمَ أَوْنَ عَلَمُ الْكَذِيبِينَ وَلَي اللَّهُ وَالْيَوْمِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَالْيَوْمِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَالْيَوْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ مَنْ وَلَى اللَّهُ وَالْيَوْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْكَالِمُ اللَّهُ وَالْتَعْمُ وَالْعَمْ وَأَنْفُسِهِمْ اللَّهُ وَالْمُولِهِ مُولَا إِلَّهُ وَالْمُ لِلْمُ عَلَيْهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَالْمُولِهِ مُولَا اللَّهُ وَالْمُعُمْ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُولِي الْمُؤْلِقِةُ وَالْمُولِي الْمُعْلِيمُ وَالْمُعُلِيمُ مَا اللَّهُ وَالْمُعْلِيمُ وَالْمُؤْلِقِةُ وَالْمُؤْلِقِةُ وَالْمَالَالَ الْمُنْ لَلْكَ اللَّهُ وَالْمُعْلِيمُ وَالْمُنْ لَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْلِقِةُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقِيمُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ ا

وَاللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُنَّقِينَ ١

(٤١٤٨) التخلف (القعود) عن الجهاد

وَإِذَا أُنْزِلَتَ سُورَةً أَنَّ ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَجَنِهِ دُواْ مَعَ رَسُولِهِ اَسْتَعُدَنَكَ أُوْلُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ الْقَاعِدِينَ فَهُ رَضُواْ بِأَن بَكُونُواْ مَعَ الْقَاعِدِينَ فَهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ فَهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ فَهُ وَلَا يَعْقَلُونَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ عَامَنُواْ مَعَهُ جَنَهُ وَلَا يَعْفِي الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ جَنَهُ وَلَا يَعْفِي وَلَا يَعْفِي الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ جَنَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ الْمُعْلِمُ وَالْعَظِيمُ وَالْمَعْلِمُ وَالْمُونَ الْمَعْلِمُ وَالْمَعْلِمُ وَالْمَعْلَمُ وَالْمَعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْرَالُونَ الْمَعْلُمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمَعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُؤْولُولُ الْمَعْلِمُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُعْلِمُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُؤْلُولُ الْمَعْلُمُ وَالْمَعْلِمُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولُولُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُعْلِمُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُعْلِمُ وَالْمُولِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْم

وَجَاءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَمُثُمَّ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ الْسَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلِيعُرُ ﴿ (١)

النّس على الضّعف آءِ وَلاعلى المَرْضَى وَلاعلى النّبِي وَكَاعلَى النّبِي وَكَاعلَى النّبِي وَكَاعلَى النّبِي وَرَسُولِهِ مَاعلَى الْمُحْسِنِينِ وَاللّهَ عَمُورٌ رَّحِيمٌ الله مِن سَيِيلٍ وَاللّهُ عَمُ فُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلاعلَى النّبِيلِ وَاللّهُ عَمُ فُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلاعلَى النّبِيلِ وَاللّهُ عَمُ فُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلاعلَى النّبِيلِ وَاللّهُ عَمُ عَلَيْهِ وَوَلَوْ اوَاعَينُهُمُ وَلاَعلَى النّبِيلُ عَلَى اللّهُ عَمْ عَلَيْهِ وَوَلَوْ اوَاعْتُ اللّهُ مُعَلَيْهِ وَوَلَوْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَوَلَوْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَوَلَوْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَوَلَوْ اللّهُ وَلَوْلُو اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَوَلَوْ اللّهُ وَلِيقِ اللّهُ وَلَوْلُو اللّهُ وَلَوْلُو اللّهُ وَلِيقِ اللّهُ وَلَوْلُو اللّهُ وَلَوْلُو اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُو اللّهُ وَلَوْلُو اللّهُ وَلَوْلُو اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى وَلّهُ وَلَوْلُو اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَارَجَعْتُمْ الْيَهِمْ قُلُ لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَا أَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَادِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ مُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَدلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنْتِئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ لَنِيَ (1)

٦- لَقَدَ تَابَ اللهُ عَلَى النّبِي وَالْمُهَا جِرِينَ
 وَالْأَنْصَارِ اللّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ
 مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُونُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ
 ثُمَّةَ تَابَ عَلَيْهِ مَّ إِنْهُ بِهِمْ رَءُوثُ

رَّحِيدُ ﴿

وَعَلَى ٱلثَّلَثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِقُواْ حَتَّ إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَجُبَتْ وَضَاقَتَ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لَامَلْجَامِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيتُوبُوُّ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿

٧- مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَمُمُ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّقُواْ عَن رَسُولِ اللّهِ وَلا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِمِ مَعَن نَفْسِهِ - ذَلك بِأَنَّهُ مَلا يُصِيبُهُمْ ظَمَأُ وَلا نَصَبُ وَلا عَنْ مَصَدَّ يُفِي سَيِيلِ ٱللّهِ وَلا يَطُكُونَ مَوْطِئًا يَغِي غُلْ الْكُفِ لَهُم وَلا يَنَا لُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْ للّا إِلّا كُنِ لَهُم بِهِ - عَمَلُ صَلِحَ إِنَ اللّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ شَيْ

#### Ataunnabi.com

التخلف (القعود) عن الجهاد (٤١٤٩)

٩- سَيَقُولُ ٱلْمُخَلِّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَكَ مَغَانِمُ لِتَأَخُدُوهَا ذَرُونَا نَتَيْعَكُمْ بُرِيدُونَ الْمَنْ عَكُمْ بُرِيدُونَ الْمَنْ عَلَمْ بُرِيدُونَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَيْعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَكَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيقُولُونَ بَلْ تَعْسُدُونَنَا فَالْكَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيقُولُونَ بَلْ تَعْسُدُونَنَا فَالْكَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيقُولُونَ بَلْ تَعْسُدُونَنَا فَالْكَ اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ اللْمُعْلِقُلُولُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مِن قَبِلُ يُعَذِّبِكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ (")

وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَاكَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّاكُتِ لَمُهُمُ لِيَجْزِيَهُ مُأَلِّلَهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الْإِلَّا لِيَجْزِيَهُ مُأَلِّلَهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الْإِلَّا

٨- سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَفُونِ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَلُنَا وَأَهْلُونَا فَالْسَنَةِ هِم أَمُولُنَا فَافُولُونَ مِأْ لَلْسِنَةِ هِم مَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِن اللّهِ مَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِن اللّهِ شَيّئًا إِنْ أَرَا دَبِكُمْ ضَرًّا أَوْأَرَا دَبِكُمْ نَفْعًا مَلْ كَانَ اللّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا إِنَّ مِن اللّهُ وَلَا وَأَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا مَلُونَ خَبِيرًا إِنَّ مِن اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمِنُونَ بَمْ اللّهُ اللّهُ وَالْمُوْمِنُونَ إِلَى اللّهَ الرّسُولُ وَالْمُوْمِنُونَ إِلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَا أُورِكُمْ إِلَى السّرَاءُ وَلَيْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَطَنْ اللّهُ وَطَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَطَنْ اللّهُ وَطَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَطَنْ اللّهُ وَطَلْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَطَلْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

(١) التوبة : ١٢٠ - ١٢١ مدنية (٢) الفتح : ١١ - ١٢ مدنية

### الأحاديث الواردة في ذَمِّ «التخلف (القعود) عن الجهاد»

ا - \*( عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رِجَالًا مِنَ اللهُ عَنْهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى الْغَزْوِ تَخَلَّفُوا عَنْهُ، وَفَرِحُوا بِمَ قُعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَإِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ مَعْدَهِم مَ خِلَافَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اعْتَذَرُوا إِلَيْهِ وَحَلَفُوا ، وَأَحَبُّوا أَنْ يُحْمَدُوا بِهَا لَمْ يَفْعَلُوا اعْتَذَرُوا إِلَيْهِ وَحَلَفُوا ، وَأَحَبُّوا أَنْ يُحْمَدُوا بِهَا لَمْ يَفْعَلُوا فَنَ زَلَتْ ﴿ لَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ ﴾ (آل عمران/ فَنَزَلَتْ ﴿ لَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ ﴾ (آل عمران/ الآنَةُ ») \* (۱۱)

في غَزْوَةِ تَبُوكَ أَيِّي لَمْ أَكُن قَطُّ أَقْرَى وَلَا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَـزْوَةِ. وَاللهِ مَاجَمَعْتُ قَبْلَهَا \* ﴿ رَاحِلَتَيْنِ قَطُّ حَتَّى جَمَعْتُهُما فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ . فَغَزَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ في حَرّ شَدِيدٍ ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا (٥)، وَاسْتَقْبَلَ عَدُوًّا كَثِيرًا ، فَجَلَا لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ (١٦) لِيَتَأَهَّبُوا أُهْبَة غَزْوِهِمْ (٧)، فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهُمْ الَّذِي يُسريدُ ، وَالْمُسْلِمُونَ مَسعَ رَسُولِ اللهِ عَيْدُ كَثِيرٌ ، وَلَا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ (يُريدُ بِذَلِكَ الدِّيوانَ). قَالَ كَعْبٌ: فَقَلَّ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ (٩) يَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ سَيَخْفَى لَهُ ، مَالَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْيٌ مِنَ اللهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ وَغَزَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ تِلْكَ الْغَزْوَةَ حِينَ طَابَتِ الثِّهَارُ وَالظِّلَالُ . فَأَنَا إِلَيْهَا أَصْعَرُ (١٠٠). فتَجَهَّزَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ ، وَطَفِقْتُ أَغْدُو لِكَى أَتَجَهَّزَ مَعَهُمْ فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، وَأَقُولُ فِي نَفْسِي: أَنَا قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ إِذَا أَرَدْتُ. فَلَـمْ يَزَلْ ذَلِـكَ يَتَهَادَى بِي حَتَّى اسْتَمَـرَّ بالنَّاسِ الْجِدُّ فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ غَادِيًا وَالْمُسْلِمُونَ

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ٨(٤٥٦٧)

<sup>(</sup>٢) ليلة العقبة: هي الليلة التي بايع رسول الله الأنصار فيها على الإسلام، وأن يؤووه وينصروه، وهي العقبة التي في طرف منى، التي يضاف إليها جرة العقبة. وكانت بيعة العقبة مرتين، في سنتين: في السنة الأولى كانوا اثني عشر، وفي الثانية سبعين، كلهم من الأنصار رضي الله عنهم.

<sup>(</sup>٣) تواثقنا على الإسلام: أي تبايعنا عليه وتعاهدنا.

<sup>(</sup>٤) وإن كانت بدر أذكر: أي أشهر عند الناس بالفضيلة .

<sup>(</sup>٥) ومفازا: أي صحراء طويلة قليلة الماء ، يخاف فيها الهلاك .

<sup>(</sup>٦) فجلا للمسلمين أمرهم: أي كشفه وبينه وأوضحه.

وعرفهم ذلك على وجهه من غير تورية . يقال: جلوت الشيء كشفته.

<sup>(</sup>٧) ليتأهبوا أهبة غزوهم: أي ليستعدوا بها يحتاجون إليه في سفرهم ذلك .

<sup>(</sup>٨) فأخبرهم بوجههم: أي بمقصدهم.

<sup>(</sup>٩) فقل رجل يريد أن يتغيب ....الخ: قال القاضي: هكذا هو في جميع نسخ مسلم . وصوابه: إلا يظن أن ذلك سيخفى له. بزيادة إلا . وكذا رواه البخاري .

<sup>(</sup>١٠) فأنا إليها أصعر:أي أميل.

مَعَهُ وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جِهَازِي شَيْئًا. ثُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا. فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ يَتَهَادَى بِي حَتَّى أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ(١). فَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأَدْرِكَهُمْ فَيَالَيْتَنِي فَعَلْتُ . ثُمَّ لَمُ يُقَدَّرُ ذَلِكَ لِي. فَطَفِقْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَحْزُنُنِي أَنِّي لَا أَرَى لِي أُسْوَةً ، إِلَّا رَجُلًا مَغْمُوصًا عَلَيْهِ فِي النِّفَاقِ(٢)، أَوْ رَجُلًا مِّنَ عَذَرَ اللهُ مِنَ الضُّعَفَاءِ . وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكًا (٢٦ فَقَالَ ، وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْم بِتَبُوكَ « مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ؟» قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ: يَارَسُ ولَ اللهِ حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَالنَّظَـرُ فِي عِطْفَيْهِ (٤). فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ: بِئْسَ مَاقُلْتَ ، وَاللهِ يَارَسُولَ اللهِ مَاعَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا. فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ . فَبَيْنَهَا هُـوَ عَلَى ذَلِكَ رَأَى رَجُلًا مُبَيِّضًا (٥) يَزُولُ بِهِ السَّرَابُ (٦) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (كُنْ أَبَاخَيْتُمَةً) فَإِذَا هُ وَ أَبُو خَيْثُمَةَ (٧) الأَنْصَارِيُّ \_ وَهُوَ الَّذِي تَصَدَّقَ بِصَاعِ التَّمْرِ حِينَ لَمَزَهُ

الْمُنَافِقُ وِنَ (٨) \_ فَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَـدْ تَوَجَّـهَ قَافِـكُ (٩) مِنْ تَبُـوكَ ، حَضَرَ نِي يَتِي (١١) ، فَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الْكَذِبَ وَأَقُولُ: بِمَ أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا ؟ وَأَسْتَعِينُ عَلَى ذَلِكَ كُلَّ ذِي رَأْي مِنْ أَهْلِي. فَلَمَّا قِيلَ لِي: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أَطْلَّ (١١) قَادِمًا، زَاحَ (١٢) عَنِي الْبَاطِلُ حَتَّى عَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَنْجُو مِنْهُ بِشَيْءٍ أَبَدًا. فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ (١٣). وَصَبَّحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ قَادِمًا . وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِ بَدَأَ بِالْمُسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْن ، ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ. فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلَّفُونَ. فَطَفِقُ وا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ، وَيَحْلِفُ وِنَ لَهُ . وَكَانُوا بضْعَةً وَثَمَانِينَ رَجُلًا فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ عَلَانِيَتَهُمْ . وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللهِ. حَتَّى جِئْتُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ ثُمَّ قَالَ: « تَعَالَ » فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لِي: « مَا خَلَّفَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرِكَ ؟ (١٤)»

- (١) وتفارط الغزو: أي تقدم الغزاة وسبقوا وفاتوا.
  - (٢) مغموصا عليه في النفاق: أي متهما به .
- (٣) حتى بلغ تبوكًا: هو في أكثر النسخ: تبوكا ، بالنصب . وكذا هـ و في نسخ البخاري . وإنه صرفها لإرادة الموقع ، دون البقعة .
- (٤) والنظر في عطفيه: أي جانبيه . وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه .
- (٥) مبيضًا: هو لابس البياض . ويقال: هم المبيِّضة والمسوِّدة، أي لا بسو البياض والسواد.
- (٦) يـزول بـه السراب: أي يتحرك وينهـض. والسراب هـو مـا يظهر للإنسان في الهواجر، في البراري، كأنه ماء.
- (٧) كن أبا خيثمة: قيل: معناه أنت أبو خيثمة . قال ثعلب: العرب تقول: كن زيدًا ، أي أنت زيد . قال القاضي

- عياض: والأشبه عندي أن كن هنا للتحقق والوجود. أي لتوجد، يا هذا الشخص، أبا خيثمة حقيقة. وهذا الذي قالمه القاضي هو الصواب. وهو معنى قول صاحب التحرير: وتقديره اللهم اجعله أبا خيثمة.
  - (٨) لمزه المنافقون: أي عابوه واحتقروه .
    - (٩) توجه قافلًا: أي راجعًا .
    - (١٠) حضرني بثي: هو أشد الحزن .
  - (١١) أظل قادمًا: أي أقبل ودنا قدومه كأنه ألقي علي ظله .
    - (١٢) زاح: أي زال
- (١٣) فأجمعت صدقه: أي عزمت عليه . يقال: أجمع أمره وعلى أمره ، وعزم عليه ، بمعنى .
  - (١٤) ابتعت ظهرك:أي اشتريت ماتركبه للجهاد.

قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي - وَاللهِ - لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، لَرَأَيْتُ أَيِّي سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ، وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلًا (١) . وَلَكِنِّي \_ وَاللهِ \_ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيُوْمَ حَدِيثَ كَذِب تَرْضَى بِهِ عَنِّي لَيُوشِكَنَ (٢) اللهُ أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَىَّ . وَلَئِنْ حَدَّثُتُكَ حَدِيثَ صِدْق تَجِدُ عَلَى فِيهِ (٣) إِنِّي لأَرْجُو فِيهِ عُقْبَى اللهِ (٤) وَاللهِ مَا كَانَ لِي عُـذْرٌه. وَاللهِ مَاكُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ «أَمَّا هَذَا \_ فَقَدْ صَدَقَ ، فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فِيكَ» فَقُمْتُ ، وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَاتَّبَعُ ونِي فَقَالُوا لِي: وَاللهِ مَا عَلِمْنَاكَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هَذَا لَقَدْ عَجَزْتَ في أَنْ لَاتَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَا اعْتَذَرَ بِهِ إِلَيْهِ الْمُخَلَّفُونَ . فَقَدْ كَانَ كَافِيكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَكَ.قَالَ: فَوَ اللهِ مَازَالُوا يُؤَيِّبُونَنِي (٥) حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأُكَذِّبَ نَفْسِي. قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ لَمُمْ: هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِي مِنْ أَحَدٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ. اَقِيَهُ مَعَكَ رَجُلَانِ قَالًا مِشْلَ مَاقُلْتَ. فَقِيلَ لَمُمَّا مِثْلَ

مَا قِيلَ لَكَ.قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هُمَا؟ قَالُوا: مُرَارَةُ بْنُ رَبِيعَةَ الْعَامِرِيُّ (١)، وَهِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ. قَالَ: فَلَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا فِيهِا أُسْوَةٌ . قَالَ: فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي. قَالَ: وَنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا أَيُّهَا النَّلَانَةُ (٧) مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ.قَالَ: فَاجْتَبَبَنَا النَّاسُ، وَقَالَ: تَغَيَّرُوا لَنَا حَتَّى تَنكَّرَتْ لِي فِي نَفْسِيَ الأَرْضُ، فَهَا هِن بِالأَرْضِ الَّتِي أَعْرِفُ (٨). فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً.فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا (٩) وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهمَ يَبْكِيَانِ ، وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ (١٠٠). فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ وَأَطُوفُ فِي الأَسْوَاقِ وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌّ. وَآتِي رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ - وَهُوَ فِي جَمْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ \_ فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: هَـلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَام أَمْ لَا؟ ثُمَّ أُصَلِّى قَرِيبًا مِنْهُ وَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ . فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي نَظَرَ إِلَيَّ ، وَإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي. حَتَّى إِذَا طَالَ ذَلِكَ عَلَيَّ مِنْ جَفْوَةِ الْمُسْلِمِينَ مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ (١١) جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةً - وَهُوَ

(١) أعطيت جدلًا: أي فصاحة وقوة في الكلام وبراعة ، بحيث أخرج عن عهدة ما ينسب إلى ، إذا أردت .

- (٢) ليوشكن: أي ليسرعن.
- (٣) تجد عليَّ فيه: أي تغضب.
- (٤) إني لأرجو فيه عقبى الله: أي أن يعقبني خيرًا ، وأن يثيبني عليه .
  - (٥) يؤنبونني: أي يلومونني أشد اللوم.
- (٦) العامري: هكذا: العامري. وأنكره العلماء وقالوا: هو غلط إنها صوابه العمري. من بني عمرو بن عوف. وكذا ذكره البخاري. وكذا نسبه محمد بن إسحاق وابن عبدالبر، وغيرهما من الأئمة. قيل: وهو الصواب.

- (٧) أيها الثلاثة: قال القاضي: هو بالرفع ، وموضعه نصب على الاختصاص . قال سيبويه ، نقلًا عن العرب: اللهم اغفر لنا ، أيتها العصابة ، وهذا مثله .
- (٨) في هي بالأرض التي أعرف: معناه: تغير علي كل شيء .
   حتى الأرض ، فإنها توحشت علي وصارت كأنها أرض لم
   أعرفها ، بتوحشها علي .
  - (٩) فاستكانا: أي خضعا.
  - (١٠) أشب القوم وأجلدهم: أي أصغرهم سنا وأقواهم .
- (۱۱) حتى تسورت: معنى تسورته علوته وصعدت سوره ، وهو أعلاه .

ابْنُ عَمِّى وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ \_ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَوَاللَّهِ مَارَدًّ عَلَى السَّلَامَ . فَقُلْتُ لَـهُ: يَاأَبَاقَتَادَةَ أَنْشُـدُكَ بِاللهِ  $^{(1)}$  هَلْ تَعْلَمَنَّ أَنِّي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ ؟ قَالَ: فَسَكَتَ . فَعُدْتُ فَنَاشَـدْتُهُ فَسَكَتَ. فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ فَقَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . فَفَاضَتْ عَيْنَايَ ، وَتَوَلَّيْتُ ، حَتَّى تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ. فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ نَبَطِ أَهْلِ الشَّام (٢) مِّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيعُهُ بِالْلَدِينَةِ يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ؟ قَالَ: فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إِلَيَّ حَتَّى جَاءَ نِي فَدَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ \_ وَكُنْتُ كَاتِبًا \_ فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فِيهِ : أَمَّا بَعْدُ. فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللهُ بِدَارِ هَوَانِ وَلَا مَضْيَعَةٍ (٢). فَالْحَقْ بِنَا نُـوَاسِكَ (١). قَالَ: فَقُلْتُ حِينَ قَرَأْتُهَا: وَهَذَا أَيْضًا مِنَ الْبَلَاءِ فَتَيَا مَمْتُ (٥) بِهَا التَّنُّورَ فَسَجَرْتُهَا (٦) بَهَا . حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنَ الْخَمْسِينَ ، وَاسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ (٧) ، إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَأْتِينِي فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكُ يَأْمُوكَ أَنْ تَعْتَزَلَ امْرَأْتَكَ . قَالَ فَقُلْتُ: أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ: لَا. بَلِ اعْتَـزِهْاَفَلَا تَقْرَبَنَّهَا. قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَّ بِمِثْلِ ذَلِكَ.قَالَ:

فَقُلْتُ لامْرَأَقِ: الْحَقِي بأَهْلِكِ فَكُونِ عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فِي هَذَا الأَمْرِ. قَالَ فَجَاءَتِ امْرَأَةُ هِلَالِ بْن أُمْيَةَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ لَهُ: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَّيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ ؟ قَالَ: «لَا . وَلَكِنْ لَا يَقْرَبَنَّكِ» فَقَالَتْ: إنَّهُ \_ وَاللهِ \_ مَا بِهِ حَرَكَةٌ إِلَى شَيْءٍ. وَوَاللهِ مَازَالَ يَبْكِي مُنْـذُكُ كَانَ مِـنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا . قَالَ: فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي: لَوْ اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فِي امْرَأَتِكَ ؟ فَقَدْ أَذِنَ لامْرَأَةِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ أَنْ تَخْدِمَهُ . قَالَ: فَقُلْتُ: لَا أَسْتَأْذِنُّ فِيهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ . وَمَا يُدْرِينِي مَاذَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنْتُهُ فِيهَا وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ . قَالَ: فَلَبِثْتُ بِذَلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ . فَكَمُلَ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينَ نُهِيَ عَنْ كَلَامِنَا . قَالَ: ثُمَّ صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ صَبَاحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا. فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ .. مِنَّا . قَدْ ضَاقَتْ عَلَى الْحَالِ الَّتِي نَفْسِي وَضَاقَتْ عَلَيَّ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ (^) ، سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِحِ أَوْفَى عَلَى سَلْع (٩) يَقُولُ ، بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَاكَعْبُ بْنَ مَالِكٍ أَبْشِرْ. قَالَ: فَخَرَرْتُ سَاجِدًا، وَعَرَفْتُ

- (٥) فتياممت: وهي لغة في تيممت. ومعناها قصدت.
- (٦) فسجرتها: أي أحرقتها . وأنث الضمير لأنه أراد معنى الكتاب ، وهو الصحيفة.
  - (٧) واستلبث الوحي: أي أبطأ.
- (٨) وضاقت على الأرض بها رحبت: أي بها اتسعت . ومعناه: ضاقت على الأرض مع أنها متسعة . والرحب السعة .
- (٩) أوفى على سلع: أي صعده وارتفع عليه . وسلع جبل بالمدينة معروف .

<sup>(</sup>١) أنشدك بـالله: أي أسألـك بالله ، وأصلـه من النشيـد ، وهو الصوت .

<sup>(</sup>٢) نبطي من نبط أهل الشام: يقال: النبط والأنباط والنبيط، وهو فلاحو العجم.

<sup>(</sup>٣) مَضِيعَة: فيها لغتان: إحداهما مَضْيَعَةٌ ، والثانية مضيعة . أي موضع وحال يضيع فيه حقك.

<sup>(</sup>٤) نواسك: وفي بعض النسخ: نواسيك ، بزيادة ياء . وهو صحيح ، أي ونحن نواسيك ، وقطعه عن جواب الأمر . ومعناه نشاركك فيها عندنا.

أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ . قَالَ: فَآذَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ النَّاسَ (١) بتَوْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا، حِينَ صَلَّى صَلَّاةَ الْفَجْرِ . فَذَهَبَ النَّاسُ يُبِشِّرُونَنَا. فَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرُونَ ، وَرَكَضَ رَجُلٌ إِلَيَّ فَرَسًا، وَسَعَى سَاعِ مِنْ أَسْلَمَ قِبَلِي ، وَأَوْفَى الْجَبَلَ (٢). فَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعُ مِنَ الْفَرَسِ . فَلَمَّا جَاءَنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي . فَنَزَعْتُ لَهُ ثَـوْبَيَّ فَكَسَوتُهُمَا إِيَّاهُ بِبشَارَتِهِ ، وَاللهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَومَئِذٍ ، وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا . فَانْطَلَقْتُ أَتَأَمَّهُ رُ (٣) رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَتَلَقَّانِ النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا أَنَّ يُهَيِّقُونِ بِالتَّوْبَةِ وَيَقُولُونَ: لِتَهْنِثْكَ تَوْبَةُ اللهِ عَلَيْكَ حَتَّى دَخَلْتُ الْمُسْجِدَ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَيْدُ جَالِسٌ في الْمُسْجِدِ وَحَوْلَهُ النَّاسُ. فَقَامَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ يُهَرْوِلُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّأَنِي . وَاللهِ مَاقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ . قَالَ :فَكَانَ كَعْبُ لَايَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ . قَالَ كَعْبُ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ الله عَنْ قَالَ وَهُ وَ يَبُرُقُ وَجُهُهُ مِنَ السُّرُورِ وَيَقُولُ: «أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْم مَرَّ عَلَيْكَ مُنْ ذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ » قَالَ: فَقُلْتُ: أَمِنْ عِنْدِكَ يَارَسُولَ اللهِ أَمْ مِنْ عِنْدِ اللهِ؟ فَقَالَ «لَا . بَـلْ مِـنْ عِنْــدِ اللهِ » وَكَـانَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ كَـأَنَّ وَجْهَهُ قِطْعَةُ قَمَرِ . قَـالَ: وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ. قَالَ: فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْـهِ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ مِنْ تَـوْيَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَـالي (٥) صَدَقَـةً إِلَى اللهِ وَإِلَى

رَسُولِهِ عَلَيْهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ» قَالَ: فَقُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ . قَالَ وَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ إِنَّا أَنْجَانِي بِالصِّدْقِ وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لَا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا مَابَقِيتُ . قَالَ: فَوَ اللهِ مَاعَلِمْتُ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَبْلَاهُ اللهُ (٦) فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى يَوْمِي هَـٰذَا أَحْسَنُ مِمَّا أَبْلَانِي اللهُ بِـهِ. وَاللهِ مَا تَعَمَّدْتُ كَذِبَةً مُنْذُ قُلْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى يَوْمِي هَذَا، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِيَ اللهُ فِيهَا بَقِيَ . قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْلُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ في سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ \* وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ ﴾ (التوبة/ ١١٧ - ١١٨) حَتَّى بَلَغَ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ (التوبة/ ١١٩). قَالَ كَعْبٌ : وَاللهِ مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَىَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ بَعْدَ إِذْ هَدَانِي اللهُ لِلإِسْلَامِ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ لَاأَكُونَ كَذَبْتُهُ (٧) فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا. إِنَّ اللهَ قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أَنْزَلَ الْوَحْيَ شَرَّ مَا قَالَ لأَحَدٍ، وَقَالَ اللهُ: ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ

(٦) أبلاه الله: أي أنعم عليه . والبلاء والإبلاء يكون في الخير

والشر لكن إذا أطلق ، كان للشر غالبًا فإذا أريد الخير. قيد

كما قيد هنا ، فقال أحسن مما أبلاني .

<sup>(</sup>١) فَآذَنَ ...الناسَ: أي أعْلَمَهم .

<sup>(</sup>٢) وأوفى الجبل: صعده وارتقى عليه.

<sup>(</sup>٣) أتأمم: أي أقصد.

<sup>(</sup>٤) فوجًا فوجًا: الفوج الجماعة .

<sup>(</sup>٥) أن أنخلع من مالي: أي أخرج منه وأتصدق به.

<sup>(</sup>٧) أن لا أكون كذبته: هكذا في جميع نسخ مسلم ، وكثير من روايات البخاري . قال العلماء: لفظة (لا) في قوله: أن لا أكون ، زائدة . ومعناه: أن أكون كذبته . كقوله تعالى ﴿ مَا

مَنْعَكَ أَنْ لاَ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ﴾ (الأعراف/ ١٢).

التخلف (القعود) عن الجهاد (٤١٥٥)

إِلَيْهِ مْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِهَا كَانُوا يَكْسِبُونَ \* يَحْلِفُونَ لَكُمْ لَتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللهَ لَا يَرْضَى عَنِ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللهَ لَا يَرْضَى عَنِ النَّقُومِ الفَاسِقِينَ ﴾ (التوبة / ٩٥ – ٩٦). قَالَ كَعْبُ: كُنَّا خُلِفْنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ عَنْ أَمْرِ أُولَئِكَ الَّذِينَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حِينَ حَلَفُوا لَهُ فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَعْفَرَ لَمُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حِينَ حَلَفُوا لَهُ فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَعْفَرَ لَمُمْ

وَأَرْجَأَ رَسُولُ اللهِ عَيَا أَمْرَنَا حَتَّى قَضَى اللهُ فِيهِ. فَبِذَلِكَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا﴾. وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ مِمَّا خُلِفْنَا تَخَلَّفُنَا عَنِ الْغَزْوِ، وَإِنَّهَا هُوَ تَغْلِيفُهُ إِيَّانَا، وَإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا (١) عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُ ﴾ (٢).

### الأحاديث الواردة في ذُمِّ «التخلف(القعود) عن الجهاد» معنًى

٣ - \*( عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ (٣) ، وَأَخَذْتُمْ
 أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللهُ
 عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ ») \*(١).

٤ - \*(عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَالٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ يَهُودِيُّ لِصَاحِبِهِ: اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ.
 فَقَالَ صَاحِبُهُ: لَا تَقُلْ نَبِيٌّ ؛ إِنَّهُ لَوْ سَمِعَكَ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُنٍ . فَأَتَيَا رَسُولَ اللهِ عَيَّا فَسَأَلَاهُ عَنْ تِسْعِ آيَاتٍ أَعْيُنٍ . فَأَتَيَا رَسُولَ اللهِ عَيَّا فَسَأَلَاهُ عَنْ تِسْعِ آيَاتٍ بَيْنَاتٍ . قَفَالَ لَهُمْ: «لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا ، وَلَا تَسْرِقُوا ، بَيِنَاتٍ . قَفَالَ لَهُمْ: «لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا ، وَلَا تَسْعِ آيَاتٍ وَلَا تَشْعِ آيَاتٍ . وَلَا تَشْعِ آيَاتٍ مَنْ اللهُ إِللهِ شَيْئًا ، وَلا تَسْعِ آيَاتٍ وَلاَ تَشْعِ آيَاتٍ . وَلاَ تَشْعِ آيَاتُ إِللهِ شَيْئًا ، وَلاَ تَسْعِ آيَاتٍ وَلاَ تَشْعُوا النَّفْ سَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِ ، وَلاَ تَشْعَرُوا ، وَلاَ تَقْتُلُهُ وَلاَ تَشْعَرُوا ، وَلاَ تَقْدُلُوا الْفَرَارَ وَلاَ تَقْدُلُوا الْفِرَارَ وَلاَ تَقْدُلُوا الْفِرَارَ وَلاَ تَقْدُلُوا الْفِرَارَ وَلاَ تَقْدُلُوا الْفِرَارَ وَلا تَقْدُولُوا مُحْصَنَةً ، وَلاَ تُولَا تُولِي اللهُ وَلَا تَعْدَدُوا فِي اللهُ وَلا تَعْمَدُوا فِي اللهُ الْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ وَلا تَعْدَدُوا فَي اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

السَّبْتِ. قَالَ: فَقَبَّلُوا يَدَهُ وَرِجْلَهُ". فَقَالَا: نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ. قَالَ: نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ. قَالَ: إِنَّ دَاوُدَ دَعَا رَبَّهُ أَنْ لَا يَزَالَ فِي ذُرِّيَّتِهِ نَبِيٌّ، وَإِنَّا نَخَافُ \_ إِنْ تَبِعْنَاكَ \_ أَنْ تَقْتُلَنَا الْيَهُودُ) \* (0).

٥ - \*(عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ قَالَ: 
رَأَيْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحُكَمِ جَالِسًا فِي الْسُجِدِ فَأَفْبَلْتُ 
حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَأَخْبَرَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ 
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمْلَى عَلَى ﴿ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ قَالَ: فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ 
مَكْتُومٍ وَهُ وَيُمِلُّهَا عَلَيَ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ 
مَكْتُومٍ وَهُ وَيُمِلُّهَا عَلَيَ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ 
الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ \_ وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى \_ فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكُ 
وَتَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ ﷺ وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي. فَثَقُلَتْ عَلَيَ 
وَتَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْ فَخِذِي، ثُمَّ مُرِي عَنْهُ فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكُ 
حَتَّى خِفْتُ أَنْ تُرَضَّ فَخِذِي، ثُمَّ مُرِي عَنْهُ فَأَنْزَلَ اللهُ وَاللهِ عَلَى عَلَى اللهُ وَقَعْدُونَ مَنْ اللهُ وَعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ وَقَعْدُونَ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ وَالْعَلَى عَلَى مَنْ فَعْ فَعْ فَا فَرْلَ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهَ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهَ اللهُ وَاللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَلَيْدَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) وإرجاؤه أمرنا: أي تأخيره.

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ٧(١٨٤٤). ومسلم (٢٧٦٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) تبايعتم بالعينة: أن يبيع شيئًا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن أقل من ذلك القدر يدفعه نقدًا.

<sup>(</sup>٤) أبوداود(٣٤٦٢) وقال الألباني في صحيح سنن أبي

داود(٢/ ٦٦٣): صحيح. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (١/ ١٥) وما بعده (ص ١١٦). وقال عقق «جامع الأصول» (١١/ ٧٦٥): وهو حديث صحيح. (٥) الترمذي (٢٧٣٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأحمد في «المسند» (٤/ ٢٤٠).

(٤١٥٦) التخلف (القعود) عن الجهاد

\_عَزَّ وَجَلَّ \_ ﴿ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ﴾ (النساء/ ٩٥) (١).

7 - \*(عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُفَيْلٍ الْكِنْدِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ فَقَالَ رَجُلُ: يَارَسُولَ اللهِ ، أَذَالَ (٢) النَّاسُ الْخَيْلَ ، وَوَضَعُوا اللهِ عَلَى اللهِ مَ أَذَالَ (٢) النَّاسُ الْخَيْلَ ، وَوَضَعُوا اللهِ مَ أَذَالَ (٢) النَّاسُ الْخَيْلَ ، وَوَضَعُوا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ وَقَالَ: ﴿ كَذَبُوا. اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ وَقَالَ: ﴿ كَذَبُوا. اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٧ - \* ( عَنْ أَبِي بَكْرٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْـ هُ \_ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَا تَرَكَ قَوْمٌ الْجِهَادَ إِلَّا عَمَّهُمُ اللهُ بِالْعَذَابِ») \* (١٠٠).

٨ - \*( عَـنْ أَبِي أُمَامَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَـنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَنْهُ ـ عَـنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: « مَنْ لَمُ يَعْنُ أَوْ يُجَهِّزْ غَازِيًا أَوْ يَخْلُفْ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ أَصَابَهُ اللهُ بِقَارِعَةٍ ». قَالَ يَـزِيدُ بْنُ عَبْدِرَبِّهِ فِي حَدِيثِهِ: قَبْلَ يَوْم الْقِيَامَةِ) \* (١١).

9 - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ عَنْهُ . قَلْ يُعْزُ ، وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ قَالَ رَسُـولُ اللهِ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ ». قَالَ ابْنُ سَهْمٍ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْلُبَارَكِ: فَنُـرَى (۱۲) أَنَّ ذَلِكَ كَـانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

١٠ - \* (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] - :
 «اسْتَنْفَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَيًّا مِنَ الْعَرَبِ فَتَشَاقَلُوا عَنْهُ
 فَأَمْسَكَ اللهُ عَنْهُمُ الْقَطْرَ فَكَانَ عَذَابَهُمْ »)\* (١٤٠).

- (١) البخاري\_الفتح ٦ (٢٨٣٢).
- (٢) أذال الإذالة: الإهانة والابتذال.
- (٣) أَوْزَارَهَا: الأوزار: الثقال ، ومعنى «حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا » أي: ينقضي أمرها ، وتخف أثقالها ، ولا يبقى قتال .
- (٤) يزيغ: من أزاغ الشيء يزيغ: إذا مال، والغالب استعماله في الميل عن الحق إلى الباطل.
  - (٥) نواصي: جمع ناصية ، وهو شعر مقدم الرأس.
  - (٦) مُلَبَّث: اسم مفعول من: لبثه غيره أو لبُّته بالتشديد.
    - (٧) أَفْنَادًا: جماعات متفرقين.
- (A) عقر الدار: أصلها ـ بفتح العين ـ ، وهو محلة القوم ، وأهل المدينة يقولون: عقر الدار بالضم .
- (٩) أخرجه النسائي (٦/ ٢١٤ و ٢١٥). وقال محقق جامع الأصول (٢/ ٥٧٠): إسناده صحيح.

- (١٠) المنذري في الترغيب (٢/ ٣٣١) وقال: رواه الطبراني بإسناد حسن. وقال محقق «مجمع البحرين في زوائد المعجمين» للهيثمي (٥/ ٣٨): رواه الطبراني في «الأوسط وهو حسن الإسناد إن شاء الله.
  - (١١) أبوداود (٢٥٠٣). وقال الألباني (٢/ ٤٧٥): حسن
- (١٢) فنرى: بضم النون . أي نظن . وهذا الذي قاله ابن المبارك محتمل . وقد قال غيره: إنه عام . والمراد أن من فعل فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف . فَإِنَّ تَرْكَ الجهاد إحْدِى شُعَب النفاق .
  - (۱۳) مسلم (۱۹۱۰).
- (١٤) ابن كثير ، مج ٢ ص ٣٥٨ أو ٣٧٢. ذكره الحاكم في المستدرك ٢/ ١٠٤ وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذُمِّ «التخلف (القعود) عن الجهاد»

١ - \*( قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: "كَرَمُ الْمُؤْمِنِ تَقْوَاهُ، وَدِينُهُ حَسَبُهُ، وَمُرُوءَتُهُ خُلُقُهُ، وَالْجُرْأَةُ وَالْجُبْنُ عَرَائِزُ يَضَعُهَا اللهُ حَيْثُ شَاء، فَالْجَبَانُ يَفِرُ عَنْ أَبِيهِ عَرَائِزُ يَضَعُهَا اللهُ حَيْثُ شَاء، فَالْجَبَانُ يَفِرُ عَنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَالْجَرِيءُ يُقَاتِلُ عَمَّا لَا يَسؤُوبُ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ، وَالْقَيْلُ حَتْفَ مِنَ الْخُتُوفِ، وَالشَّهِيدُ مَنِ احْتَسَبَ وَالْقَيْلُ حَتْفَ مِنَ الْخُتُوفِ، وَالشَّهِيدُ مَنِ احْتَسَبَ نَفْسَهُ عَلَى اللهِ»)\*(١).

٢ - \* ( عَنْ أَبِي عِمْ رَانَ (٢ ) \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: كُنَّا بِمَدِينَةِ الرُّومِ فَأَخْرَجُوا إِلَيْنَا صَفًّا عَظِيمًا مِنَ الرُّوم فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِثْلُهُمْ أَوْ أَكْثَرُ ، وَعَلَى أَهْلِ مِصْرَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ وَعَلَى الْجُمَاعَةِ فَضَالَةُ بْنُ عُبِيدٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى صَفِّ الرُّوم حَتَّى دَخَلَ بَيْنَهُم، فَصَاحَ النَّاسُ، وَقَالُوا:سُبْحَانَ اللهِ يُلْقِي بِيَدِهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ ، فَقَامَ أَبُو أَيُّوبَ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمُمْ لَتُؤَوِّلُونَ هَذَا التَّأْوِيلَ، وَإِنَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ لَمَّا أَعَزَّ اللهُ الإِسْلَامَ، وَكَثُرَ نَاصِرُوهُ، فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ سِرًّا دُونَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنَّ أَمْوَالَنَا قَدْ ضَاعَتْ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَعَزَّ الإِسْلَامَ، وَكَثُرَ نَاصِرُوهُ، فَلَوْ أَقَمْنَا فِي أَمْ وَالِنَا وَأَصْلَحْنَا مَا ضَاعَ مِنْهَا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ عَيْكَ يُرَدُّ عَلَيْنَا مَاقُلْنَا، ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ (البقرة/ ١٩٥). وَكَانَتِ التَّهْلُكَةُ الإِقَامَةَ عَلَى الأَمْوَالِ وَإِصْلَاحِهَا،

وَتَرْكَنَا الْغَزْوَ، فَهَا زَالَ أَبُو أَيُّوبَ شَاخِصًا فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى دُفِنَ بِأَرْضِ الرُّومِ») \*(٣).

٣ - \* ( عَنِ ابْنِ عَوْنِ قَالَ: «كَتَبْتُ إِلَى نَافِعِ أَسْأَلُهُ: مَا أَقْعَدَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْغَزُوِ ، أَوْ عَنِ الْقَوْمِ إِذَا غَرَوْا بِهَا يَدْعُونَ الْعَدُوَّ قَبْلَ أَنْ يُقَاتِلُوهُمْ ، وَهَلْ يَخْمِلُ غَرَوْا بِهَا يَدْعُونَ الْعَدُوَّ قَبْلَ أَنْ يُقَاتِلُوهُمْ ، وَهَلْ يَخْمِلُ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِي الْكَتِيبَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ إِمَامِهِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ: الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِي الْكَتِيبَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ إِمَامِهِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَدْ كَانَ يَغْرُو وَلَدُهُ ، وَيَعْمِلُ عَلَى الظَّهْرِ ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّ أَفْضَلَ الْعَمَلِ بَعْدَالصَّلَاةِ الْجَهَادُ فِي مَرَ عَنِ الْغَزُو إِلَّا مَسِيلِ اللهِ تَعَالَى ، وَمَا أَقْعَدَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْغَزُو إِلَّا مَسِيلِ اللهِ تَعَالَى ، وَمَا أَقْعَدَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْغَزُو إِلَّا وَصَايَا لِعُمَرَ وَصِبْيَانُ صِغَارٌ وَضَيْعَةٌ كَثِيرَةٌ ، وَقَدْ أَغَارَ وَصَايَا لِعُمَرَ وَصِبْيَانُ صِغَارٌ وَضَيْعَةٌ كَثِيرَةٌ ، وَقَدْ أَغَارَ وَصَايَا لِعُمَرَ وَصِبْيَانٌ صِغَارٌ وَضَيْعَةٌ كَثِيرَةٌ ، وَقَدْ أَغَارَ وَصَايَا لِعُمَرَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُونَ يَسْقُونَ وَلَى اللهِ عَيْقِ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ عَارُونَ يَسْقُونَ يَسْقُونَ عَلَى نَعْمِهِمْ ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَةَهُمْ ، وَسَبَى سَبَايَاهُمْ ، وَسَبَى سَبَايَاهُمْ ، وَسَبَى سَبَايَاهُمْ ، وَأَصَابَ جُورُنِ إِنْ الْإِشْلَامِ ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَمْشِ وَإِنَّا كَانُوا الْمُحْونَ فِي أَوْلِ الإِسْلَامِ ، وَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا يَخْمِلُ عَلَى الْكَتِيبَةِ إِلَّا بِإِذْنِ إِمَامِهِ ») \* (1).

٤ - \*( عَنْ شَقِيتٍ قَالَ: "لَقِي عَبْدُالرَّ حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْوَلِيدُ: مَالِي أَرَاكَ قَدْ
 عَوْفٍ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ فَقَالَ لَـهُ الْوَلِيدُ: مَالِي أَرَاكَ قَدْ
 جَفَوْتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُثْهَانَ ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُالرَّ حْمَنِ: أَبْلِغْهُ أَنِّي لَمْ أَفِرَ يَـوْمَ حُنَيْنٍ. قَالَ عَـاصِمٌ: يَقُـولُ: يَوْمَ أُكْلِغُهُ أَنِّي لَمْ أَقْوَلُ: يَوْمَ أَكْدِ، وَلَمْ أَنْزُكُ سُنَةً عُمَـرَ - رَضِيَ أَحْدٍ، وَلَمْ أَنْزُكُ سُنَةً عُمَـرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) تنوير الحوالك: ٢/ ١٩.

<sup>(</sup>٢) هو أسلم بن يزيد النجيبي المصري.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢٩٧٢)، وقال: حديث غريب صحيح. ونحوه عند أبي داود(٢٥١٢). وقال الألباني (٢/ ٤٧٨): صحيح.

<sup>(</sup>٤) أحمد: ٢/ ٣٢ وقال الشيخ أحمد شاكر (٧/ ٤٦): إسناده

صحیع و الترمذي رقم ۲۹۷٦، وقال: حدیث حسن صحیح، وأبوداود رقم ۲۰۱۲، وقال محقق جامع الأصول (۲/ ۳۲): إسناده صحیح، وصححه الحاکم (۲/ ۲۷۵)، ووافقه الذهبی.

(٤١٥٨) التخلف (القعود) عن الجهاد

أَمَّا قَوْلُهُ أَنِي لَمْ أَفِرَّ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَكَيْفَ يُعَيِّرُنِي بِلَذَنْ وَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُ فَقَالَ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى عَفَا اللهُ عَنْهُ فَقَالَ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجُمْعَانِ إِنَّهَ اسْتَزَهَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُمْ ﴾ (آل عمران/ ١٥٥) وَأَمَّا قَوْلُهُ إِنِّي عَفَا اللهُ عَنْهُمْ بَدْرٍ فَإِنِّي كُنْتُ أُمْرِضُ رُقَيَّةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِسَهْمِي، ثَعَلَقْتُ مِنْ صَرَبَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِسَهْمِي، وَمَنْ ضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِسَهْمِي وَمَنْ ضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِسَهْمِيهِ فَقَدْ شَهِدَ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ إِنِّي كُنْتُ مُمَرَبَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِسَهْمِيهِ فَقَدْ شَهِدَ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ إِنِّي لَمُ اللهُ عَنْهُ مَرْبَ لَهُ مُنَا عَنْهُ مُ مَنْ مَرَبَ لَهُ مَنْ مَرَبَ لَهُ مَنْ مَرَبَ لَهُ مُنْ مَرَبَ لَهُ مَنْ مَرَبَ لَهُ مُنْهُ بَعْلَا لِهُ عَنْهُ بَلِي لَكُولُ اللهُ عَنْهُ مَنْ مَا تَتْ مَ مُنَاتًا مُولُ اللهِ عَلَيْهُ بِسَهْمِهِ فَقَدْ شَهِدَ ، وَأَمَّ لِللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا هُو اللهُ عَلَاللهُ عَنْهُ مَا وَلَا هُو اللهُ عَلَيْهُ وَلَا هُو اللهُ عَلَيْهِ وَمَا وَلَا هُو وَلُهُ إِلَيْهِ فَعَدَرْهُ بُذَلِكَ » إلا أُطِيقُهُا وَلَا هُو ، فَأَرْتِهِ فَحَدِيْهُ بُذَلِكَ » إلى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْهُ فَا وَلَا هُو مَا فَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا مُولِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَالُهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ ال

٥ - \* ( وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِي ﴾ (التوبة/ ٤٩) أَيْ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَخْشَى مِنْ نِسَاءِ بَنِي الأَصْفَرِ وَلَيْسَ ذَلِكَ أَيْ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَخْشَى مِنْ نِسَاءِ بَنِي الأَصْفَرِ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِهِ فَمَا سَقَطَ فِيهِ مِنَ الْفِتْنَةِ بِتَخَلُّفِهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَالسَّرِي وَاللهِ عَلَيْهِ وَالسَّرِي اللهِ عَلَيْهِ وَالسَّرِي وَاللهِ عَلَيْهِ وَالسَّرِي وَاللهِ عَلَيْهِ وَالسَّرِي وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَالسَّرِي وَاللهِ أَعْظَمُ ، وَهَكَذَا

رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّهَا نَـزَلَتْ فِي الْجَدِ بْنِ قَيْسٍ) \* (٢).

آ - \*( وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ اَثَاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ ﴾ (التوبة/ ٣٨) قَالَ الْفُسِّرُونَ: مَعْنَاهُ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى نَعِيمِ الأَرْضِ. وَهُو تَوْبِيخٌ عَلَى تَرْكِ الْجِهَادِ وَعِتَابٌ عَلَى التَّفَاعُدِ عَنِ الْلُبَادَرَةِ إِلَى عَلَى التَّفَاعُدِ عَنِ الْلُبَادَرَةِ إِلَى الْخُرُوجِ، وَهُو نَحْوُ مَنْ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ ») \* (").

٧ - \*( وَقَالَ ... رَحِمَهُ اللهُ .. فِي تَفْسِيرِ قَـوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ (التوبة / ٣٩) ... وَهَذَا تَهْدِيدٌ وَوَعِيدٌ مُؤكَّدٌ فِي تَرُكِ النَّفِيرِ») \* (١٠) ... وَهَذَا تَهْدِيدٌ وَوَعِيدٌ مُؤكَّدٌ فِي تَرُكِ النَّفِيرِ» (١٠) .. .
 ٨ - \*( وَقَـالَ أَيْضًا: ﴿ إِنَّ الْمُرَادَ بِهَذِهِ الآيَةِ وَجُوبُ النَّفِيرِ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَظُهُورِ الْكَفَرَةِ وَاشْتِدَادِ شَوْكَتِهمْ ») \* (٥٠).

### من مضار «التخلف (القعود) عن الجهاد»

(١) أَنَّ السَّعْيَ فِي إِبْطَالِ الْجِهَادِ وَالتَخَلُّفَ عَنْهُ سَبَبٌ لِمُ السَّعْيَ فِي إِبْطَالِ الْجِهَادِ وَالتَخَلُّفَ عَنْهُ سَبَبٌ لِشُمُولِ اللَّعْنَةِ مِنَ اللهِ - عَنَّ وَجَلَّ - وَفِي التَّقَاعُسِ عَنْهُ تَفْوِيتُ لِكَثِيرِ مِنَ الْخَيْرِ.

(٢) الْقُعُودُ عَنِ الْجِهَادِ يُسَبِّبُ كَثِيرًا مِنَ الْفَاسِدِ الْعَاجِلَةِ وَالآجِلَةِ: فَأَمَّا الْعَاجِلَةُ فَإِنَّهُ يَسْتَعْدِي الْعُاجِلَةُ فَإِنَّهُ يَسْتَعْدِي الْكُفَّارَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَيُطْمِعُهُمْ فِي بِلَادِهِمْ ، وَأَمَّا الْكُفَّارَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَيُطْمِعُهُمْ فِي بِلَادِهِمْ ، وَأَمَّا الْكُفَّارِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَيُطْمِعُهُمْ فِي بِلَادِهِمْ ، وَأَمَّا الْأَنُوبِ وَالْمَعَاصِي.

- (٣) إِذَا تَخَلَّفَ الْشُلِمُونَ عَنِ الْجِهَادِ كَثُرَ الْفَسَادُ فِي الْجِهَادِ كَثُرَ الْفَسَادُ فِي اللَّر
  - (٤) يُورِثُ الذُّلَّ فِي الدُّنْيَا وَالْمُوَانَ عَلَى اللهِ فِي الآخِرَةِ.
    - (٥) مَظْهَرٌ مِنْ مَظَاهِرِ النِّفَاقِ وَسُوءِ الأُخْلَاقِ .
      - (٦) بِهِ تُنتَهَكُ الْحُرَمُ وَتَنْهَزِمُ الأَمْمُ .
      - (٧) دَلِيلُ الْجُبْنِ وَالْخُنُوعِ وَالانْهِزَ امِيَّةٍ.
        - (۲) تفسیر ابن کثیر(۲/ ۳۲۳).
  - (٣) تفسير القرطبي (مج  $\Lambda$  ص ٩٠) ط. دار الكتب العلمية.
    - (٤) المرجع السابق (مج ٨ ص ٩١).
  - (٥) المرجع السابق :مج ٨ ص ٩١ دار الكتب العلمية بيروت.
- (۱) أحمد: ١/ ٦٨ وقال الشيخ أحمد شاكر (١/ ٣٧٣): إسناده صحيح. وذكره ابن كثير في تفسيره: (١/ ٤١٩). والهيثمي في مجمع الزوائد: ٧/ ٢٢٦ و ٩/ ٨٣ ونسبه لأبي يعلى والطبراني والبزار.

### ترك الصلاة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١٨     | ١٣       | ٥      |

#### الترك لغة:

مَصْدَرُ قَوْلِهِمْ : تَرَكْتُ الشَّيْءَ تَرْكَا، أَيْ خَلَيْتُهُ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَةِ (ت رك) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى «التَّخْلِيَةِ عَنِ الشَّيْءِ» وَهُوَ قِيَاسُ البَابِ، وَلِذَلِكَ تُسَمَّى الْبَيْضَةُ بِالْعَرَاءِ تَرِيكَةً ، وَتَرَكَةُ المَيِّتِ : مَا يَتُرُكُهُ مِنْ تُرَاثِهِ، وَقَالَ بِالْعَرَاءِ تَرِيكَةً ، وَتَرَكَةُ المَيِّتِ : مَا يَتُرُكُهُ مِنْ تُرَاثِهِ، وَقَالَ الرَّاغِبُ : تَرِكُ الشَّيْءِ : رَفْضُهُ قَصْدًا وَاخْتِيَارًا أَوْ قَهْرًا الرَّاغِبُ : تَرِكُ الشَّيْءِ : رَفْضُهُ قَصْدًا وَاخْتِيَارًا أَوْ قَهْرًا وَمِنَ الأَوْلِ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُ مُ وَاضُعُ لِمَ مَنِ النَّابِ وَمِنَ الثَّانِي يَمُومُ فِي بَعْضٍ ﴿ (الكهفف/ ٩٩ ) وَمِنَ الشَّانِي يَمُومُ فِي بَعْضٍ ﴿ (الكهفف/ ٩٩ ) وَمِنَ الشَّانِي يَمُومُ فَي مَنْ وَكَلَّ وَحَلَّ وَكَلَّ وَكَلَ وَكُوا مِنْ جَنَّاتِ وَعُيُونٍ ﴿ وَمَنَ النَّاسُ فَلَا (اللهُ الرَّبُ عُلَا النَّسَاءِ : الَّتِي تُتُرَكُ فَلَا يَتَوَكُّهُ البَيْعَ مِنْهُ يَتَوَكُمُ البَيْعَ مِنْهُ يَرَكُمُ البَيْعَ مِنْهُ وَتَرَكُ البَيْعَ مِنْهُ البَيْعَ مِنِي )، وَقَوْفُهُمْ : فَهَا النَّسُ فَلَا النَّسُ عَنِي اللَّيْعِ مِنْهُ وَتَرَكُ البَيْعَ مِنْهُ البَيْعَ مِنْهُ البَيْعَ مِنْهُ البَيْعَ مِنْهُ وَتَرَكُ البَيْعَ مِنْهُ البَيْعَ مِنْهُ البَيْعَ مِنْهُ البَيْعَ مِنْهُ وَتَرَكُ البَيْعَ مِنْهُ وَتَرَكُ البَيْعَ مِنْهُ وَتَرَكُ البَيْعَ مِنْهُ البَيْعَ مِنْهُ البَيْعَ مِنْهُ البَيْعَ مِنْهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُ وَقَالَ وَتَرَاكِ بِمَعْنَى : اتْرُكُ السُمٌ لِفِعْلِ الأُمْرِ مِنْ تَرَكَ ، وَقَالَ وَتَرَاكِ بِمَعْنَى : اتْرُكُ السُمُ لِفِعْلِ الأُمْرِ مِنْ تَرَكَ ، وَقَالَ الْمُنْ مِنْ تَرَكَ ، وَقَالَ المَنْ مَنْفُورِ:

التَّرْكُ: وَدْعُكَ الشَّيْءَ، يُقَالُ: تَرَكَهُ يَنْرُكُهُ تَرْكًا وَالتَّرْكُ وَ تَرْكًا عَلَيْهِ فِي وَاتَرَكَهُ. وَالتَّرْكُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ ﴾ (الصافات/ ٧٨) أَيْ أَبْقَيْنَا عَلَيْهِ، وَفِي الآخِديثِ الشَّرِيفِ: «العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ.

فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ " قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ : قِيلَ : هُوَ لِمَنْ تَرَكَهَا جَاحِدًا، وَقِيلَ: أَرَادَ المُنَافِقِينَ ؛ لأَنَّهُمْ يُصَلُّونَ رِيَاءً وَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِمْ حِينَيْدِ، وَلَوْ تَرَكُوهَا فِي الظَّاهِرِ كَفَرُوا، سَبِيلَ عَلَيْهِمْ حِينَيْدِ، وَلَوْ تَرَكُوهَا فِي الظَّاهِرِ كَفَرُوا، وَقِيلَ أَرَادَ بِالتَّرْكِ: تَرْكَهَا مَعَ الإِقْرَارِ بِوُجُومِهَا أَوْ حَتَّى يَعْرُجَ وَقْتُهَا، وَلِذَلِكَ ذَهَبَ أَحْدُ بْنُ حَنبُلٍ إِلَى أَنَّهُ يَكُفُرُ بِذَلِكَ حَمْلًا لِلْحَدِيثِ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُقْتَلُ بِذَلِكَ حَمْلًا لِلْحَدِيثِ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُقْتَلُ بِرَدِي كَانُهُ وَيُدْفَنُ مَعَ المُسْلِمِينَ (١).

الصلاة اصطلاحًا: (انظر صِفَة الصَّلَاة).

#### ترك الصلاة اصطلاحًا:

أَنْ يَدَعَ الإِنْسَانُ إِقَامَـةَ الصَّلَاةِ المَفْرُوضَةِ عَمْدًا(٢).

#### ترك الصلاة وإضاعة الصلاة والسهو عن الصلاة:

أَمَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ: فَهُوَ عَدَمُ إِقَامَتِهَا عَمْدًا ، وَأَمَّا إِضَاعَتُهَا فَقَدْ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: وَلَيْسَ مَعْنَى أَضَاعُوهَا وَضَاعَتُهَا فَقَدْ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: وَلَيْسَ مَعْنَى أَضَاعُوهَا تَرَكُوهَا بِالكُلِّيَّةِ. وَلَكِنْ أَخَّرُوهَا عَنْ أَوْقَاتِهَا، وَقَالَ سَعِيدُ ابْنُ الْلُسَيَّبِ إِمَامُ التَّابِعِينَ: هُو أَنْ لَا يُصَلِّي الظُّهْرَ حَتَّى ابْنُ الْمُسَيِّبِ إِمَامُ التَّابِعِينَ: هُو أَنْ لَا يُصَلِّي الظُّهْرَ حَتَّى يَا الْعُصْرُ، وَلَا يُصَلِّي الْعَصْرَ إِلَى الْمُغْرِبِ، وَلَا يُصَلِّي الْعَصْرَ إِلَى الْمُغْرِبِ، وَلَا يُصَلِّي الْعُشَاءَ إِلَى الْفَجْرِ، وَلَا يُصَلِّي الْعَشَاءَ إِلَى الْفَجْرِ، وَلَا يُصَلِّي الفَجْرَ إِلَى الْمُعْرِبُ، وَلَا يُصَلِّي الفَجْرَ إِلَى الْمُعْرِبِ، وَلَا يُصَلِّي الْعَشَاءَ إِلَى الْفَجْرِ إِلَى الْمُعْرِبِ، وَلَا يُصَلِّي الْعَشَاءَ إِلَى الْفَجْرِ إِلَى الْمُعْرِبِ، وَلَا يُصَلِّي الْعَشَاءَ إِلَى الْفَجْرَ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَمَنْ مَاتَ وَهُوَ مُصِرً

<sup>(</sup>٢) كتاب الصلاة لابن القيم (٢١).

<sup>(</sup>۱) مقاییس اللغة (۱/ ۳٤٦)، المفردات (ص ۷۷)، الصحاح (۱) مقاییس اللغة (۱/ ۲۵۸). (۲۸۷)، النهایة (۱/ ۱۸۸).

عَلَى هَـذِهِ الْحَالَةِ وَلَمْ يَتُبُ أَوْعَـدَهُ اللهُ بِغَيِّ، وَهُـوَ وَادٍ فِي جَهَنَّمَ بَعِيدٌ قَعْرُهُ، شَدِيدٌ عِقَابُهُ (۱).

وَقَالَ القُرَظِيُّ (مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبِ): هِيَ إِضَاعَةُ كُفْرٍ وَجُحُودٍ بِهَا وَقِيلَ: إِضَاعَةُ أَوْقَاتِهَا وَعَدَمُ القِيَامِ بِحُقُوقِهَا، قَالَ القُرْطُبِيُّ: وَهُوَ الصَّحِيحُ (٢).

أَمَّا السَّهْوُ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى أَقُوالٍ عَدِيدَةٍ ذَكَرَ مِنْهَا الإِمَامُ الطَّبَرِيُّ:

١ - تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا: رُوِيَ عَنْ مُصَعْبِ بْنِ
 سَعْدٍ قَالَ: قُلْتُ لأبِي: أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ (الماعون / ٥).
 أَهِى تَرْكُهَا: قَالَ: لَا. وَلَكِنَّهُ تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا.

٧- وَقِيلَ عَنَى بِذَلِكَ (بِالسَّهْوِ) أَنَّهُمْ يَتُرُكُونَهَا فَلَا يُصَلُّونَهَا، وَذَكَرَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ \* الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ \* (الماعون/ ٤ \_ ٥) فَهُمُ الْنُافِقُونَ. كَانُوا يُرَاءُونَ النَّاسَ بِصَلَاتِهِمْ إِذَا حَضَرُوا وَيَتُرُكُ وَنَهَا إِذَا غَابُوا وَقِيلَ النَّاسَ بِصَلَاتِهِمْ إِذَا حَضَرُوا وَيَتْرُكُ وَنَهَا إِذَا غَابُوا وَقِيلَ النَّاسَ بِصَلَاتِهِمْ مَا هُونَ \* قَالَ: التَّرْكُ هَمَا عَنْ مُجَاهِدٍ فِي ﴿ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ \* قَالَ: التَّرْكُ هَمَا.

٣- يَتَهَاوَنُونَ بَهَا وَيَتَغَافَلُونَ عَنْهَا.

قَالَ مُجَاهِدٌ قَوْلُهُ ﴿عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ قَالَ: لَاهُونَ ، وَعَنْ قَتَادَةَ ﴿سَاهُونَ »: غَافِلُونَ. وَقَالَ ابْنُ زَيْدٌ فِي قَوْلِهِ ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ (الماعون/ ٥) يُصَلُّونَ وَلَيْسَتِ الصَّلَاةُ مِنْ شَأْنِهِمْ، وَعَنْ مُجَاهِدٍ ﴿سَاهُونَ ﴾ يَتَهاوَنُونَ.

قَالَ االطَّبَرِيُّ: وَأَوْلَى الأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ عِنْدِي بِالصَّوَابِ قَوْلُهُ ﴿ سَاهُونَ ﴾: لَاهُونَ. يَتَغَافَلُونَ عَنْهَا وَفِي اللَّهْوِ عَنْهَا وَالتَشَاغُلِ بِغَيْرِهَا تَضْيِيعُهَا أَحْيَانًا وَتَضْيِيعُ وَقْتِهَا أُحْرَى وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ صَحَّ بِذَلِكَ قَوْلُ مَنْ قَالَ: عَنَى بِذَلِكَ تَرُكَهَا.

وَمِمَّا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَارُوِيَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ عَنِ ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ قَالَ هُمُ الَّذِينَ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا، وَمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَمَا رُويِيَ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَا عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ « هَذَا خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ لَوْ أَعْظِي كُلُّ رَجُلٍ سَاهُونَ ﴾ « هَذَا خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ لَوْ أَعْظِي كُلُّ رَجُلٍ مَنْ أَنْ لَوْ أَعْظِي كُلُّ رَجُلٍ مَنْ أَنْ لَوْ أَعْظِي كُلُّ رَجُلٍ مَنْ أَنْ لَوْ أَعْظِي كُلُّ مَنْ أَنْ لَوْ أَعْظِي كُلُّ رَجُلٍ مَنْ أَنْ لَوْ أَعْظِي كُلُّ مَا مَنْ أَنْ لَوْ أَعْظِي كُلُلُ مَا مِنْ خَيْرُ وَيَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ مَا لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ مَالْ مَا عَنْ مَا لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المِنْ اللهُ الل

### حكم ترك الصلاة:

وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللهُ: «لَا يَخْتَلِفُ الْسُلِمُونَ أَنَّ تَرْكَ الصَّلَاةِ الْمُفْرُوضَةِ عَمْدًا مِنْ أَعْظَمِ الذُّنُوبِ وَأَنَّ إِثْمَهُ عِنْدَ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ إِثْمِ قَتْلِ وَأَكْبَرالْكَبَائِرِ، وَأَنَّ إِثْمَهُ عِنْدَ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ إِثْمِ قَتْلِ النَّفْسِ، وَأَخْذِ الأَمْوَالِ، وَمِنْ إِثْمِ النِّرْنَى وَالسَّرِقَةِ وَشُرْبِ الْخَمْدِ، وَأَنَّهُ مُتَعَرِّضُ لِعُقُوبَةِ اللهِ وَسَخَطِهِ وَشُرْبِ الْخَمْدِ، وَأَنَّهُ مُتَعَرِّضُ لِعُقُوبَةِ اللهِ وَسَخَطِهِ وَخُرْيِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. وَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَخِرْيِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. وَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَكْتُبُ إِلَى الآفَاقِ ،أَنَّ أَهُمَ أُمُورِكُمْ وَخِيْ اللهُ عَنْهُ - يَكْتُبُ إِلَى الآفَاقِ ،أَنَّ أَهُمَ أَمُورِكُمْ عَنْدِي الصَّلَاةُ ، فَمَنْ حَفِظَهَا ، حَفِظَ دِينَه، وَمَنْ ضَيَّعَهَا عَنْدِي الصَّلَاةُ ، فَمَنْ حَفِظَهَا ، حَفِظَ فِي الإِسْلَامِ لِمَنْ شَيْعَهَا فَهُ وَ لِمَا الْشَلَاةُ ، وَالصَّلَاةُ أَوْلُ فُرُوضِ الإِسْلَام، وَهِي آخِرُ مَا الصَّلَاة ، وَالصَّلَاة ، وَالصَّلَاة ، وَالصَّلَاة ، وَالصَلَام ، وَهِي آخِرُ مَا الإِسْلَام، وَهِي آخِرُ مَا الصَّلَاة ، وَالصَّلَاة ، وَالصَّلَاة ، وَالصَّلَاة ، وَالصَّلَاة ، وَالْمَالَة ا

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٣٠/ ٧٠٨، ٧٠٨).

<sup>(</sup>١) الغزالي مكاشفة القلوب (٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (١١/ ١٢٢)

يُفْقَدُ مِنَ الدِّينِ، فَهِيَ أَوَّلُ الإِسْلامِ وَآخِرُهُ، فَإِذَا ذَهَبَ أُوَّلُ الإِسْلامِ وَآخِرُهُ، فَإِذَا ذَهَبَ أَوَّلُهُ أَوَّلُهُ مَا خَرُهُ فَقَدْ ذَهَبَ أَوَّلُهُ وَكُلُّ شَيْءٍ ذَهَبَ أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ فَقَدْ ذَهَبَ جَمِيعُهُ (۱).

وَقَدْ عَدَّ ابْنُ حَجَرٍ تَعَمُّدَ تَرُكِ الصَّلَاةِ مِنَ الْكَبَائِر، وَذَكَرَ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴿ الْمُدْتِر / ٤٢ ـ ٤٣ ) وَنَقَلَ قَالُوا لَمُ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴾ (المدثر / ٤٢ ـ ٤٣) وَنَقَلَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ صَحَّ عَنِ النَّبِي عَلَيْ أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ كَافِرٌ ، وَكَذَلِكَ كَانَ رَأْيُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ لَدُنِ النَّبِي عَلَيْ أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ عَافِرٌ ، وَكَذَلِكَ كَانَ رَأْيُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ لَدُنِ النَّبِي عَلَيْ أَنَّ تَارِكَ الصَّلَةِ عَمْدًا مِنْ غَيْرٍ عُذْرٍ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا تَارِكَ الصَّلَةِ عَمْدًا مِنْ غَيْرٍ عُذْرٍ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا

كَافِرٌ، وَقَالَ أَيُّوبُ: تَرْكُ الصَّلَاةِ كُفْرٌ لَايُحْتَلَفُ فِيهِ (٢٠.

[للستزادة: انظر صفات: اتباع الهوى - الإعراض - التفريط والإفراط - انتهاك الحرمات - التهاون - الإلحاد - الزندقة - الضلال - الكفر - الردة - الإهمال - العصيان - الفسوق - الكسل - الفجور.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الصلاة - الذكر - العبادة - تعظيم الحرمات - الإيمان - الإسلام - الطاعة - الاتباع - الدعاء - الضراعة والتضرع - الابتهال - التوسل - القنوت - الاستغفار - التوبة].

(١) انظر كتاب الصلاة لابن القيم (٢١، ٢٢).

# الآيات الواردة في « ترك الصلاة »

- عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ مَاسَلَكَكُرُفِ سَفَرَ۞ فَالُواْلَرَنَكُ مُثَلِّعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ۞ وَلَوْنَكُ مُثَلِّعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ۞ وَكُنَّا نَكُنَا الْمُعُوضُ مَعَ ٱلْمَالِيضِينَ۞ وَكُنَّا نَكُذَبُ بِيَوْمِ ٱلدِينِ۞ حَقَّىٰ أَنْكُا ٱلْمِيْمَانُ۞ (\*)
- فَوَيْ لُكُ لِلْمُصَلِّينَ الْ الْمُصَلِّينَ الْ اللهُ الله

- رَ إِنَّ الْمُنَفِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمَ وَاللَّهُ وَهُوَ خَدِعُهُمَ وَاللَّهُ وَالْمُوا كُسَالَى يُرَاّ وُنَ وَإِذَا قَامُوا كُسَالَى يُرَاّ وُنَ السَّلَاقِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل
- ٧- وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَن تُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ الْحَصَلَةِ وَمَامَنَعُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ الْحَصَلَةِ وَمِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَةِ وَالْمَسُونَ إِلَّا وَهُمْ اللَّهُ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَسَاكَ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَسُوهُونَ وَإِنَّا اللَّهُ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ اللَّهُ وَلَا يَنْفِقُونَ إِلَيْ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّ
  - ٣- فَلَفَ مِنْ بَعْدِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا ٱلصَّلَوةَ
     وَاتَّبَعُوا ٱلشَّهُوَتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ﴿
    - ٤- كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةُ ﴿
      إِلَّا أَضْحَنَ الْبِينِ ﴿
      فِحَنَّنَ يَشَاءَ لُونَ ﴿

(٥) الماعون: ٤ ـ ٧ مكية

(٣) مريم: ٥٩ مكية

(٤) المدثر : ٣٨\_٤٧ مكية

(١) النساء: ١٤٢ مدنية

(٢) التوبة: ٥٤ مدنية

## الأحاديث الواردة في ذَمِّ «ترك الصلاة»

١- \* (عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي رَسُولُ اللهِ عَنَيْهُ، بِسَبْعِ خِصَالٍ، فَقَالَ: ﴿ لَا تُشْرِكُ وا بِاللهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعْتُمْ أَوْ حُرِقْتُمْ أَوْ صُلِبْتُمْ، وَلَا تَثْرُكُ وا الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدِينَ، فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدُ فَعَرَدُ وَلَا تَشْرَبُوا الضَّلَاةَ مُتَعَمِّدِينَ، فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدُ اللهِ وَلَا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا رَأْسُ الْخَطَايَا» \* (١) سَخَطُ اللهِ، وَلَا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا رَأْسُ الْخَطَايَا» (١) \* (١)

٢- \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ
 وَالْكُفْر تَرْكُ الصَّلَاةِ ») \* (٢).

٣- \* (عَنْ ثَوْبَانَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: سَمِعْتُ رَصُيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ وَالإِيمَانِ الصَّلَاةُ، فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ ») \* (٣).

٤- \* (عَن ابْن عَبَاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - وَاللهُ عَنْهُمَا - قَالَ النّبِيُ عَلَيْهُ: «عُرَى الإِسْلَام، وَقَوَاعِدُ الدِّينِ

ثَلَاثَةٌ عَلَيْهِنَّ أُسِّسَ الإِسْلَامُ، مَنْ تَرَكَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَهُوَ بَهُ لَا فَهُوَ بَهُ لَا إِلَه إِلَّا اللهُ، بَهَا كَافِرٌ ، حَلَالُ السَّمَ اللهُ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ ») \* (٤٠).

٥- \* (عَنْ بُرِيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَاللهِ ﷺ يَقُولُ: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ») \* (٥٠).

7- \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ قَالَ: لَنَّ قَامَ (1) بَصَرِي قِيلَ: نُدَاوِيكَ وَتَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامًا، لَلَّ قَامَ (1) بَصَرِي قِيلَ: نُدَاوِيكَ وَتَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامًا، قَالَ: (اللهُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: ((مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ لَقِيَ اللهُ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ ) \* (٧).

٧ - \* (عَنْ أَبِي الْلَيحِ قَالَ: كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي غَنْ وَوَ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ ، فَقَالَ: بَكِّرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ، فَإِنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: « مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ») \* (٨).

- (۱) رواه محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» رقم (۲۰) وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (۱/ ۳۷۹) ه وقال: رواه الطبراني ومحمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة بإسنادين لا بأس بها.
  - (۲) مسلم (۸۲).
- (٣) الترغيب والترهيب للمنذري (١/ ٣٧٩) وقال: رواه الطبري بإسناد صحيح.
- (٤) رواه أبو يعلى في مسنده بإسناد حسن (٣/ ١٣) ح (٢٣٤٥) من رواية حماد بن زيد عن عمرو بن مالك الذكري وهو صدوق،، وثقه ابن حبان (التهذيب (٨/ ٩٦) والتقريب

- (٤٢٦) والحديث حسنه الهيثمي في النزوائد (١/ ٤٧) والمنذري في الترغيب والترهيب (١/ ٣٧٩).
- (٥) الترمذي (٢٦٢١) واللفظ له. والنسائي (١/ ٢٣١).. وأحمد (٥/ ٣٤٦) ، وصححه الحاكم (١/ ٦، ٧) ووافقه الذهبي . وقال محقق «جامع الأصول» (٥/ ٢٠٤): وهو حديث صحيح.
  - (٦) قامت العين: إذا ذهب بصرها والحدقة صحيحة .
- (٧) الترغيب والترهيب للمنذري (١/ ٣٨١). وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير ، وإسناده حسن.
  - (٨) البخاري الفتح ٢(٥٥٣).

## الأحاديث الواردة في ذُمِّ «ترك الصلاة» معنًى

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَعْنِي مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ لأَصْحَابِهِ: « هَـلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُـمْ مِـنْ رُؤْيَا؟. قَـالَ: فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَاشَاءَ اللهُ أَنْ يَقُصَّ ، وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ: إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي (١) وَإِنَّهُمَا قَالًا لي :انْطَلِقْ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ مُضْطَجِع، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ ، وَإِذَا هُـوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ (٢) رَأْسَهُ فَيَتَدَهْدَهُ (٣) الْحَجَرُ هَاهُنَا، فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِهِ الْمُرَّةَ الأُولَى ... الْحَدِيثُ. وَفِيهِ «قَالَ: قُلْتُ لَمُمَّا: فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا، فَهَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ؟ قَالَ: قَالَا لِي: أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ: أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَثْلَغُ رَأَسُهُ بِالْخَجَرِ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ بِالْقُرْآنِ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْكَتُّوبَةِ ... الْحَدِيثُ ) \* (١٠).

٩ – ﴿ ( عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ \_ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِقَوْم يَتَخَلَّفُ وِنَ عَنِ الْجُمْعَةِ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُحَرِّقُ عَلَى

رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ اجْمُعَةِ بُيُوتَهُمْ ") ﴿ (٥).

٨ - \* ( عَنْ سَمُرَةَ بْن جُنْدَب \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_

١٠- ﴿ عَنِ ابْنِ عُمَـرَ ـ رَضِـيَ اللهُ عَنْهُمَ] ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الَّـذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّهَا وُتِرَ أَهْلَهُ (٦) وَمَالَهُ ») \* (٧).

١١ - \* ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَيْسَ صَلَّةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِهَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِيمَ ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يَـؤُمُّ النَّاسَ، ثُمَّ آخُذَ شُعَلًا مِنْ نَارٍ فَأُحَرِّقَ عَلَى مَنْ لَايَخْرُجْ إِلَى الصَّلَاةِ بَعْدُ »)\*(^).

١٢ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ \_ أَنَّهُمَ اسَمِعَا رَسُولَ اللهِ عَيْ يَقُولُ، عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: « لَيَنتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ (٩) الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَ نَّ اللهُ عَلَى قُلُ وبِهِمْ ، ثُمَّ لَيَكُ ونُ نَ مِنَ الْغَافِلِينَ»)\*(١٠).

١٣ - \* ( عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدُو، لَاتُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ. فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الغَنَم الْقَاصِيَةَ») \*(١١).

- (٦) وتر أهله: أي فقد أهله.
- (٧) البخاري الفتح ٢(٥٥٢). ومسلم (٦٢٦) متفق عليه.
- (٨) البخاري الفتح ٢(٢٥٧) واللفظ له. ومسلم (٢٥١).
  - (٩) ودعهم: أي تركهم.
    - (۱۰) مسلم (۸۲۵).
- (١١) أبو داود(٥٤٧). والنسائي (٢/ ١٠٦ ، ١٠٧). والحاكم (١/ ٢٤٦) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . وقال
  - محقق «جامع الأصول» (٩/ ٧٠٧): وهو حديث صحيح.
- (١) ابتعثاني: أرسلاني وأذهباني. وقيل معناه: أيقظاني. قال ابن حجر: يحتمل أن يكون رأى في المنام أنهما أيقظاه فرأى مارأى في المنام ثم وصف بعد أن أفاق، على أن منامه
  - (٢) فيثلغ رأسه :أي يشدخه ويكسره.
    - (٣) فيتدهده: أي ينحط ويتدحرج.
- (٤) البخاري ـ الفتح ١٢ (٧٠٤٧) واللفظ له. ومسلم (٢٢٧٤).
  - (٥) مسلم (٢٥٢).

## من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «ترك الصلاة»

ا - \* (عَنْ عُمَرَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: ﴿ لَا اللهُ عَنْهُ مِلَنْ لَمَ يُصَلُّ ﴾) \* (١) . السَلَامَ لِمَنْ لَمَ يُصَلُّ ﴾) \* (١) .

٢ - \*( قَالَ عَلِيٌّ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ : «مَنْ تَرَكَ وَصَيَ اللهُ عَنْهُ \_ : «مَنْ تَرَكَ صَلَاةً وَاحِدَةً مُتَعَمِّدًا، فَقَدْ بَرِىءَ مِنَ اللهِ وَبَرِىءَ اللهُ منْهُ ") \* (٢).

٣- \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُ ودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلَةَ وَاتَبَعُوا الشَّهَ وَاتِ فَسَوفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ﴾ الصَّلَةَ وَاتَبَعُوا الشَّهَ وَاتِ فَسَوفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ﴾ (مريم / ٥٥) قَالَ: «هُوَ نَهَرٌ فِي جَهَنَّمَ خَبِيثُ الطَّعْمِ بَعِيدُ الْقَعْرِ» ) \* (٣).

٤ - \*( عَنْ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ عَلَى هَوُلاَءِ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ عَلَى هَوُلاَءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيّكُمْ عَيَيْ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيكُمْ صَلَّيْتُمْ سُنَنَ الْمُدَى وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فَيَنْ اللهَ يَعْدِ اللهَ لَكَرَكْتُمْ سُنَةً فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَةَ نَبِيكُمْ لَضَلَلْتُمْ ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ نَبِيكُمْ ، وَلَوْ قَرَكْتُمْ سُنَةَ نَبِيكُمْ لَضَلَلْتُمْ ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطَّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِد مِنْ هَذِهِ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطَّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِد مِنْ هَذِهِ لَيَسَكُمْ ، وَلَوْ قَرَكُتُ مَ سُنَةً نَبِيكُمْ لَحُلُومَ لَيُمْ اللهُ لَلهُ لِكُلِّ خُطُوةٍ يَغْطُوهَا حَسَنَةً ، وَيَعْفُوهَا حَسَنَةً ، وَيَرُفْعُهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَيَعُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّعَةً ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا وَيَرَقَعُهُ مَهَا إِلَا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِهَاق. وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا مَنْ يَتَحَلَّ فَكُ عَنْهُ إِلَا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِهَاق. وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا مِنْ يَتَحَلَّ فَعُ عَنْهُ إِلَا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِهَاق. وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا مِنْ يَتَحَلَّ فَعُ عَنْهَا إِلَا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِهَاق. وَلَقَدْ دَأَيْتُنَا وَمَا لَا يَعْلَى اللهُ النَهُ اللهُ مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِهَاق. وَلَقَدْ دَأَيْتُنَا وَمَا مِنْ يَعْمِلُهُ إِلَيْهُ اللهَ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِهُ اللهُ المُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

الرَّجُلُ يُوْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ»)\*(١).

٥ - \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ شَقِيتِ الْعُقَيْلِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: « كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ لَايرُوْنَ شَيْئًا مِنَ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفُرٌ غَيْرَ الصَّلَةِ ») \*(٥).

٢- \*(عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ \_ رُخَبَيْشٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ \_ رُخِبِ لِهُ عَنْهُ \_ يُحْجِبُهُ أَنْ يَقْعُدَ حَيْثُ تُعْرَضُ الْمُصَاحِفُ، فَجَاءَهُ ابْنُ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، فَقَالَ: أَيُّ دَرَجَاتِ الإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا، مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا، مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةُ فَلَا دِينَ لَهُ ») \* (٢٠).

٧ - \* (عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قُلْتُ لأَبِي: يَاأَبْتَاهُ أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَ - ﴿اللَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ (الماعون/٥) أَيُّنَا لاَ يُسْهُو، أَيُّنَا لاَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ؟ قَالَ: لَيْسَ ذَاكَ، إِنَّا هُوَ إِضَاعَةُ الْوَقْتِ بِلَهْ وِحَتَّى يَضِيعَ الْوَقْتُ ») \* (١٠).

٨ - \*(عَنْ سَعِيدِ الأَنْصَارِيِّ ، أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ وَكَانَتْ لَهُ صَحْبَةٌ؛ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ: عِظْنِي فِي نَفْسِي، رَحِمَكَ اللهُ فَقَالَ: إِذَا أَنْتَ قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةً لَهُ لُهُ ثُمَّ لَا صَلَاةً لَهُ، ثُمَّ لَا صَلَاةً لَهُ، ثُمَّ اللهُ عَلَاةً لَهُ، ثُمَّ اللهُ عَلَاةً لَهُ، ثُمَّ اللهُ عَلَاةً لَهُ، ثُمَّ اللهُ عَلَاءً لَهُ اللهَ عَلَاءً لَهُ اللهَ عَلَاةً لَهُ اللهَ عَلَاةً لَهُ اللهَ عَلَاةً لَهُ اللهَ عَلَاهً اللهَ عَلَى الصَلَاةً لَهُ اللهَ عَلَاهً اللهَ اللهَ عَلَى السَّلَاةً لَهُ اللهَ عَلَى السَّلَاةً لَهُ اللهُ اللهَ عَلَاةً لَهُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَاهً اللهَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَاهً اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاهً اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) تعظيم قدر الصلاة ، للمروزي (٢/ ٨٧٩).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٢/ ٨٩٧).

<sup>(</sup>٣) الصلاة ، لابن القيم (٤٠).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٥٤).

<sup>(</sup>٥) الترغيب والترهيب للمنذري (١/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٦) تعظيم قدر الصلاة ، للمروزي (٢/ ٨٩٨).

<sup>(</sup>٧) الترغيب والترهيب للمنذري (١/ ٣٨٧). وقال: رواه

أبويعلى بإسناد حسن.

إِذَا صَلَّيْتَ، فَصَلِّ صَلاَةَ مُودِّعٍ، وَاتْرُكْ طَلَبَ كَثِيرٍ مِنَ الْحَاجَاتِ؛ فَإِنَّهُ فَقُرُّ حَاضِرٌ، وَأَجْمِعِ الْيَأْسَ مِمَّا عِنْدَ الْحَاجَاتِ؛ فَإِنَّهُ فَقُرُّ حَاضِرٌ، وَأَجْمِعِ الْيَأْسَ مِمَّا عِنْدَ الْقَوْلِ النَّاسِ فَإِنَّهُ هُوَ الْغِنَى، وَانْظُرْ إِلَى مَاتَعْتَذِرُ مِنْهُ مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ فَاجْتَنِبُهُ» (۱).

9 - \*( عَنْ مَعْقِلِ الْخَنْعَمِيّ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ عَنِ امْرَأَةِ لَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ : « مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَهُوَ تُصَلِّي ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ : « مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَهُوَ كَافِرٌ ») \* (٢) .

• ١- \* (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ قَالَ: «هُوَ تَرْكُهَا») \* (٣).

١١- \* (عَـنْ جَـابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا ـ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَاكَانَ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالإِيمَانِ عِنْدَكُمْ مِنَ الأَعْمَالِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ») \* (١٠).

١٢- \* (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: « نُبِئْتُ أَنَّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - كَانَا يُعَلِّمَانِ النَّاسَ الْإِسْلَامَ: تَعْبُدُ اللهَ، وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ اللهَ، وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ اللهَ مَا اللهُ تَعَالَى بِمَواقِيتِهَا، فَإِنَّ فِي تَفْرِيطِهَا اللهُ تَعَالَى بِمَواقِيتِهَا، فَإِنَّ فِي تَفْرِيطِهَا الْمُلَكَةَ ») \* (٥).

١٣- \* (عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا

تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ ﴿ (المنافقون/ ٩) قَالَ: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ») \*(١٠).

18- \* (عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الصَّلَاةَ وَاتَبَعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبُعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبُعُوا الصَّلَاةَ وَاتَبُعُوا الصَّلَاةَ وَاتَبُعُوا الصَّلَاةَ وَاتَلَاقَاقُولَ الصَّلَاةَ وَاتَلَاقًا الصَّلَاقُ وَاتَّاتُهُ وَاتَعْتُوا الصَّلَاقُولَ وَاتَعْتُوا الصَّلَاقُ وَاتَلِيقَاقُولَ وَاتَعْتُوا الصَّلَاقُولَ وَاتَعْتُوا الصَّلَاقُ الصَّلَاقُ وَاتَبُعُوا الصَّلَاقُولَ وَاتَعْتُوا الصَّلَاقُ وَتَعْتُوا الصَّلَاقُولَ وَاتَعْتُوا الصَّلَاقُولُ وَاتَعْتُوا الْعَلَاقُ وَاتَعْتُوا الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُ وَاتَعْتُوا الْعَلَاقُ وَاتَعْتُوا الْعَلَاقُ وَاتَعْتُوا الْعَلَاقُ وَاتَعْتُوا الْعَلَاقُ وَاتَعْتُوا الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُولُ الْعُلَاقُ الْعَلَاقُ الْعِلْمُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعُلِيقُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعُلِيقُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْ

١٥ - \* (قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللهُ - : «كُلُّ شَيْءٍ يَذْهَبُ آخِرُهُ فَقَدْ ذَهَبَ جَمِيعُهُ، فَإِذَا ذَهَبَتْ صَلَاةُ الْمُؤ ِ ذَهَبَ دِينُهُ ") \* (٨).
 الْمُرْءِ ذَهَبَ دِينُهُ ") \* (٨).

17- \* (قَالَ الإِمَامُ أَبُو عَبْدِاللهِ الْمُووَزِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ اللهُ الْرُوزِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيتِهِ عَلَيْهِ بِأَنَّ تَارِكَهَا يَخْرُجُ مِنَ الإِيمَانِ بِبَرْكِهَا، وَلَمْ ثُمُّعَلُ فَرِيضَةٌ مِنْ أَعْهَا لِي الْعِبَادِ عَلَامَةً بَيْنَ الْعَبَادِ عَلَامَةً بَيْنَ الْعُبُدِ وَبَيْنَ الْعُبُدِ وَبِيْنَ الْعُبُدِ وَبَيْنَ الْعُبُدِ وَبَيْنَ الْعُبُدِ وَبِيْنَ اللهُ الصَّلَاةُ، فَلَا الصَّلَاةُ عَلَى اللْعَبُدِ وَبَيْنَ الْعَبُدِ وَبِيْنَ لِللللهِ الللهُ الْعَبْدِ وَبَيْنَ لِللللهُ اللهُ عَلَى الْعُبُدِ وَيَكُفُ لَوْ السَّلَاقُ عَلَى الْعَبْدِ وَبَيْنَ لِللْمُ اللَّهُ وَلِي اللْعَبْدِ عَلَى الْعَبْدِ عَلَى الْعَلَامُ اللهُ السَّلَاقُ عَلَى اللْعَلَامُ اللهُ اللْعَلَامُ عَلَى اللْعَلَامُ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ ال

١٧- \* (قَالَ الْحَافِظُ عَبْدُالْعَظِيمِ الْمُنْذِرِيُّ: قَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ إِلَى تَكْفِيرِ مَنْ تَعَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا لِتَرْكِهَا حَتَّى يَخْرُجَ جَمِيعُ وَقْتِهَا، مِنْهُمْ: عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ، وَعَبْدُاللهِ بُنُ مَسْعُودٍ،

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق (١/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق (١/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٨) كتاب الصلاة لابن القيم (١٦ / ٢١ - ٢٢).

<sup>(</sup>٩) تعظيم قدر الصلاة للمروزي (١/ ١٣٢).

<sup>(</sup>١) تعظيم قدر الصلاة للمروزي (٢/ ٩٠٣).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٢/ ٨٩٨).

<sup>(</sup>٣) الصلاة لابن القيم (ص ٤٠).

<sup>(</sup>٤) تعظيم قدر الصلاة ، للمروزي (٢/ ٨٧٧).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (٢/ ٨٩٧).

ترك الصلاة (٤١٦٧)

تَعَالَى \_")\*(١).

١٨- \* (قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمُرَوزِيُّ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ يَقُولُ: كَانَ رَأْيُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ لَدُنِ النَّبِيِّ عَلَيْ : أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ عَمْدًا مِنْ غَيْرٍ عُذْرٍ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا كَافَرٌ ») \* (٢).

وَعَبْدُاللهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، وَجَابِرُ بْنُ عَيْرِ عَبْدِاللهِ ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - وَمِنْ غَيْرِ الصَّحَابَةِ: أَحْمَدُ بْنُ حَنْبُلٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَ وَيْهِ ، الصَّحَابَةِ: أَحْمَدُ بْنُ حَنْبُلٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَ وَيْهِ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارِكِ ، وَالنَّخْعِيُ ، وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَة ، وَأَيُّودَ الطَّيَالِييُ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ وَأَيُّودَ الطَّيَالِييُ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ وَأَيْوَدَ الطَّيَالِييُ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ اللهُ عَيْرُهُمْ م درَحِمَهُمُ اللهُ أَي شَيْبَة ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . وَغَيْرُهُمْ م درَحِمَهُمُ اللهُ أَي شَيْبَة ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . وَغَيْرُهُمْ م درَحِمَهُمُ اللهُ

## من مضار «ترك الصلاة»

- (١) طَرِيقٌ يُؤَدِّي إِلَى الْكُفْرِ وَالْخُرُوجِ مِنَ الْمُلَّةِ.
  - (٢) اسْتِحْقَاقُ سَخَطِ اللهِ وَغَضَبهِ.
    - (٣) حُلُولُ النِّقَم وَذَهَابُ النِّعَم.
  - (٤) دَلِيلٌ عَلَى قِلَّةِ تَوْفِيقِ الْمُرْءِ وَسُوءِ عَاقِبَتِهِ .
    - (٥) الْبُعْدُ عَنِ اللهِ وَالْبُغْضُ مِنَ النَّاسِ .
  - (٦) يُورِثُ الْهُوَانَ وَالذُّلَّ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ .

- (٧) يُحْشَرُ صَاحِبُهَا مَعَ هَامَانَ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَأَبِيِّ بْنِ خَلَفِ.
- (A) يُحْرَمُ صَاحِبُهَا نِعْمَةَ لِقَاءِ اللهِ وَيُسَمَّى مُضَيِّعًا لأَمَانَةِ اللهِ وَيُسَمَّى مُضَيِّعًا لأَمَانَةِ اللهِ.
- (٩) يُحْرَمُ مِنْ أَهَمِّ مَصْدَرٍ لِتَكْفِيرِ السَّيِّئَاتِ وَزِيَادَةِ الْخَسَنَاتِ.

### التسول

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٥      | ٨        | ٥      |

#### التسول في اللغة:

التَّسُوُّلُ أَصْلُهَا التَّسَوُّلُ وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ مَادَّةِ (سَ أَل)، وَالسُّوَّالُ مَا يَسْأَلُهُ الإِنْسَانُ. وَقُرِىءَ ﴿ أُوتِيتَ سُوْلَكَ يَامُوسَى ﴾ (طه/ ٣٦) بِالْهُمْزِ، وَبِغَيْرِ الْهَمْزِ. وَسَأَلْتُهُ عَن الشَّيْءَ سُوَّالًا وَسَأَلْتُهُ عَن الشَّيْءِ سُوَّالًا

وَسَالَتُهُ الشَّيْءَ، وَسَالُتُهُ عَنِ الشَّيْءِ سُوالُا وَسَالُتُهُ عَنِ الشَّيْءِ سُوالُا وَمَسْأَلَةً (١).

يَقُولُ الرَّاغِبُ: «السُّوْلُ :الْحَاجَةُ الَّتِي تَحْرِصُ عَلَيْهِ، النَّفْسُ عَلَيْهَا ، وَالتَّسْوِيلُ تَزْيِينُ النَّفْسِ لِمَا تَحْرِصُ عَلَيْهِ، وَتَصْوِيرُ الْقَبِيحِ مِنْهُ بِصُورَةِ الْحَسَنِ، قَالَ تعَالَى: ﴿ بَلْ سَوَلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ﴾ (يوسف/ مَوَلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ﴾ (يوسف/ ١٨)، وَقَالَ أَيْضًا: السُّوَالُ: اسْتِدْعَاءُ مَعْرِفَةٍ أَوْ مَا يُؤَدِّي إِلَى الْمَالِ، الْقِرْقِي إِلَى الْمَالِ، أَوْ مَا يُؤَدِّي إِلَى الْمَالِ، فَاسْتِدْعَاءُ الْمَعْرِفَةِ وَاسْتِدْعَاءُ مَا لِلسِّانِ، وَالْيَدُ خَلِيفَةٌ لَهُ بِالْكِتَابَةِ أَوِ الإِشَارَةِ، وَاسْتِدْعَاءُ الْمَالِ جَوَابُهُ عَلَى اللِّسَانِ، وَالْيَدُ خَلِيفَةٌ لَهُ بِالْكِتَابَةِ أَوِ الإِشَارَةِ، وَاسْتِدْعَاءُ الْمَالِ جَوَابُهُ عَلَى الْيَدِ، وَاللِّسَانُ خَلِيفَةٌ لَمُ اللَّسَانُ خَلِيفَةٌ لَهُ اللَّسَانُ خَلِيفَةٌ لَمَا إِمَّا بَوَعْدِ أَوْ بَرَدِ (٢).

وَيَقُولُ الأَزْهَرِيُّ: وَأَصْلُ السُّوَالِ مَهْمُ وزُ، غَيْرَ أَنْ السُّوَالِ مَهْمُ وزُ، غَيْرَ أَنَّ الْعَرَبَ اسْتَثْقَلُ وا ضَغْطَةَ الْهَمْ زَةِ فِيهِ فَخَفَّفُ وا الْهَمْزَةَ،

وَسُوَّلَةٌ كَهُمَزَةٍ: الْكَثِيرُ السُّوَالِ مِنَ النَّاسِ، بِالْهَمْزِ وَبِغَيْرِ الْمُمْزِ ثَبِغَيْرِ الْمُمْزِ ثَا الْمُحْزِ ثَا الْمُمْزِ ثَا وَالْفُرْقُ بَيْنَهَا الْمُمْزِ ثَا وَالسُّولَةُ بِالضَّمِ، الْمَسْأَلَةُ، وَالْفُرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الأُمْنِيَّةِ فِيهَا قَدَّرَ، وَبَيْنَ الأُمْنِيَّةِ فِيهَا قَدَّرَ، وَبَيْنَ الأُمْنِيَّةِ، وَالتَّسَوُّلُ بِمَعْنَاهُ وَكَأَنَّ السُّولَةَ نِيهَا الْمُمْنِيَّةِ، وَالتَّسَوُّلُ بِمَعْنَاهُ وَكَأَنَّ السُّولَة فَقَدْ جَاءَ فِي الْمُعْجَمِ الْوَسِيطِ «تَسَوَّلَ» الْخَاضِرِ مُولَّدُ، فَقَدْ جَاءَ فِي الْمُعْجَمِ الْوَسِيطِ «تَسَوَّلَ» الشَعْطَى (مُولَّدُ) (٥).

#### التسول اصطلاحًا:

لَمْ تَذْكُرْ كُتُبُ الاصْطِلَا حَاتِ الْقَدِيمَةِ «التَّسَوُّلَ» ضِمْنَ مَا أَوْرَدَتْهُ، وَقَدْ تَكَفَّلَتْ بِذَلِكَ الْمَاجِمُ الْحَدِيثَةُ، ضِمْنَ مَا أَوْرَدَتْهُ، وَقَدْ تَكَفَّلَتْ بِذَلِكَ الْمَعَاجِمُ الْحَدِيثَةُ، فَقَالَ أَحْدُ بَدَوِيٌّ: التَّسَوُّلُ: طَلَبُ الصَّدَقَةِ مِنَ الأَفْرَادِ فَقَالَ أَحْدُ بَدَوِيٌّ: التَّسَوُّلُ: الشَّخْصُ الَّذِي يَتَعَيَّشُ فِي الطُّرُقِ العَامَّةِ، وَالْمُتَسَوِّلُ: الشَّخْصُ الَّذِي يَتَعَيَّشُ مِنْ التَّسَوُلُ: الشَّخْصُ الَّذِي يَتَعَيَّشُ مِنْ التَّسَوُلُ وَمَصْدَرًا وَحِيدًا فِي اللَّرْقِ (١٦).

وَيُعْتَبُرُ التَّسَوُّلُ فِي بَعْضِ البِلَادِ جَرِيمَةً يُعَاقَبُ عَلَيْهَا، خَاصَّةً إِذَا كَانَ الْتُسَوِّلُ صَحِيحَ الْبَدَنِ، كَمَا يَكُونُ التَّسَوُّلُ مَعْظُ ورًا، حَيْثُ تُوجَدُ مُؤَسَّسَاتٌ يَكُونُ التَّسَوُّلُ مَعْظُ ورًا، حَيْثُ تُوجَدُ مُؤَسَّسَاتٌ خَيْرِيَّةٌ (٧)، وَأَضَافَ بَعْضُهُ مْ: أَوْ إِذَا هَدَّدَ المُتُسَوِّلُ أَمْنَ

<sup>(</sup>٥) المعجم الوسيط (١/ ٤٦٥).

<sup>(</sup>٦) معجم مصطلحات الرعاية والتنمية الاجتماعية (٢٩).

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق نفس الصفحة.

<sup>(</sup>١) الصحاح (٥/ ١٧٢٣).

<sup>(</sup>٢) المفردات (٢٤٩، ٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) التاج (٤/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (١٤/٣٦٦).

الْمُجْتَمَعِ؛ أَوْ دَخَلَ فِي مَسْكَنٍ دُونِ اسْتِئْذَانٍ (١). حكم التسول:

قَالَ أَبُو حَامِدٍ الْغَزَالِيُّ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ: السُّوَّالُ حَرَامٌ فِي الأَصْلِ، وَإِنَّمَا يُبَاحُ بِضَرُورَةٍ أَوْ حَاجَةٍ مُهِمَّةٍ وَرِيمٌ فِي الأَصْلَ فِيهِ التَّحْرِيمُ قَرِيبَةٍ مِنَ الضَّرُورَةِ، وَإِنَّمَا قُلْنَا: إِنَّ الأَصْلَ فِيهِ التَّحْرِيمُ لَأَنَّهُ لَا يَنْفَكُ عَنْ ثَلَاثَةٍ أُمُورٍ مُحَرَّمَةٍ: الأَوَّلُ: إِظْهَارُ لِلْفَقْرِ، وَذِكْرٌ الشَّكُوى مِنَ اللهِ تَعَالَى ،إِذِ السُّوَّالُ إِظْهَارٌ لِلْفَقْرِ، وَذِكْرٌ الشَّكُوى .

الثَّانِي: أَنَّ فِيهِ إِذْلَالَ السَّائِلِ نَفْسَهُ لِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى وَلَيْسَ لِلْمُوْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ لِغَيْرِ اللهِ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُذِلَّ وَلَيْسَ لِلْمُوْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ لِغَيْرِ اللهِ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ لِغَيْرِ اللهِ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ لِغَيْرِ اللهِ بَلْ عَلَيْهِ عَزَّهُ. فَأَمَّا سَائِرُ الْخَلْقِ فَإِنَّهُمْ عِبَادٌ أَمْثَالُهُ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَذِلَّ لَهُمْ إِلَّا لِضَرُورَةٍ، وَفِي السُّوَالِ أَمْثَالُهُ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَذِلَّ لَهُمْ إِلَّا لِضَرُورَةٍ، وَفِي السُّوَالِ ذُلُّ لِلسَّائِلِ بِالإضَافَةِ إِلَى إِيذَاءِ الْمُسْتُولِ.

الثَّالِثُ: أَنَّهُ لَا يَنْفَكُّ عَنْ إِيذَاءِ الْمَسْعُولِ عَالِبًا، لأَنَّهُ رُبَّا لاَ تَسْمَحُ نَفْسُهُ بِالْبَذْلِ عَنْ طِيبِ قَلْبٍ مِنْهُ فَإِنْ بَذَلَ حَيَاءً مِن السَّائِلِ، أَوْ رِيَاءً فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى الآخِذِ، بَذَلَ حَيَاءً مِن السَّائِلِ، أَوْ رِيَاءً فَهُو حَرَامٌ عَلَى الآخِذِ، وَإِنْ مَنَعَ رُبَّهَا اسْتَحْيَا وَتَأَذَّى فِي نَفْسِهِ بِالْمَنْعِ، إِذْ يَرَى نَفْسِه بِالْمُنْعِ، إِذْ يَرَى نَفْسَهُ فِي صُورَةِ الْبُخَلَاءِ، فَفِي الْبَذْلِ نُقْصَانُ مَالِهِ، وَفِي نَفْسَهُ فِي صُورَةِ الْبُخَلَاءِ، فَفِي الْبَذْلِ نُقْصَانُ مَالِهِ، وَفِي الْمُنْعِ نُقْصَانُ جَاهِهِ، وَكِلَاهُمَا مُؤْذِيَانِ، وَالسَّائِلُ هُو السَّائِلُ فَي الْإِيذَاءِ، وَالْإِيذَاءُ حَرَامٌ إِلَّا بِضَرُورَةٍ (٢).

[للاستزادة: انظر صفات: الذل\_اتباع الهوى\_ صغر الهمة الكسل التخاذل التهاون الطمع.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: العزة \_ العمل \_ النشاط \_ العفة \_ القناعة \_ النزاهة \_ الرضا \_ الزهد \_ النشاط \_ قوة الإرادة \_ الشرف].

<sup>(</sup>١) معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية (٣٧) للدكتور أحمد زكي بدوي.

## الآيات الواردة في «التسول»\*

- - ٣- وَفِي أَمُولِهِمْ حَقُّ لِلسَّابِلِ وَالْمُحْرُومِ (إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ (٣)
    - وَالَّذِينَ فِي أَمْوَلِهِ مِنَّ مَعْلُومٌ ﴿
       وَالَّذِينَ فِي أَمْوَلِهِ مِنْ مَعْلُومٌ ﴿
       لِلسَّآبِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿
      - ٥- وَأَمَّا ٱلسَّآمِلِ فَلَائَنْهُرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

(٤) المعارج: ٢٤\_٢٥ مكية

(٥) الضحى: ١٠ مكية

(١) البقرة: ١٧٧ مدنية

(٢) البقرة: ٢٧٣ مدنية

(٣) الذاريات: ١٩ مكية

\* الآيات الواردة هنا في السؤال عامة

الجائز والمذموم.

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «التسول» معنَّى

الله عَنهُ - وَالَّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

٢ - \*( عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الأَنْهَارِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَيْهٌ يَقُولُ: " ثَلَاثٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ" قَالَ: " مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدِ مِنْ صَدَقَةٍ ، وَلَاظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا مَالُ عَبْدِ مِنْ صَدَقَةٍ ، وَلَاظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا وَادَهُ اللهُ عَبْدٌ مَظْلِمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا عَبْدُ مَظْلِمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا عَبْدُ مِنْ اللهُ عِبْدِ مِنْ صَدَقَةٍ ، وَلَاظُلِمَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ " أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا " وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ " أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا " وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ " قَالَ: " إِنَّا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرٍ: عَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ فَاحُومُ فَيعِلُ فِيهِ رَبَّهُ ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ مَالًا وَعِلْمً فَيهِ رَبَّهُ ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ مَالًا وَعِلْمً فَيهِ وَيَعْلَمُ فَيهِ رَبَّهُ ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ مَا أُو يَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ أَلَا وَعِلْمً فَي فَيهِ وَيَعْلَمُ وَيُعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيُعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيُعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلُهُ وَيُعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيُعْلَمُ وَيْعِلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيُعْلَمُ وَيُعْلِمُ وَيُعْلَمُ وَيُعْلَمُ وَلَا وَاللّهُ وَيَعْلَمُ وَيْ مَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيْ مَا لَا اللهُ وَعِلْمُ وَيَعْلَمُ وَيْ وَيَعْلَمُ وَيْعِلَمُ وَيْ مَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلِمُ وَيُعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعِلَمُ وَيَعْلَمُ وَيُعْلِمُ وَيْ اللهُ وَعِلَمُ وَيْعِلَمُ وَيَعْلَمُ وَالِ

لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْنَازِلِ. وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْدُقْهُ مَالًا فَهُو صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُكْرَ فَهُو نِيَّتُهُ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ. وَعَبْدٍ رَزَقَهُ لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُكَرَ فَهُ وَنِيَّتُهُ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ. وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَلَمْ يَعْرَرُفُهُ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَلَا يَعْلَمُ اللهِ فِيهِ عِلْمَ لَلهِ فِيهِ مَا لَكُ فَيهُ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَلَا يَعْلَمُ اللهِ فِيهِ عَلْمَ اللهُ مَالًا حَقَّا، فَهُ وَ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ وَلَا عِلْمَ لِيَ اللهُ مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ وَلَا عِلْمَ لَا لَهُ وَلَا يَعْلَمُ اللهُ مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ وَلَا عِلْمَ لَا لَهُ مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ وَلَا عَلْمَ لَا تَعْمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ وَلَا عَلْمَ لَا لَا عَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ وَلَا يَعْمِلْتُ فَهُ وَ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فَيهِ بِعَمَلِ فَلُا وَيُ نِيَّتُهُ فَوْزُرُهُمَا سَوَاءٌ ") \* (\*)

٣ - \* (عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: سَأَلْتُهُ النَّبِيَ عَيْكُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ هَذَا الْمَالَ حَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ هَذَا الْمَالَ حَضِرَةٌ حُلُوةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ فَمَنْ أَخَذَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ (٧) نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ بِإِشْرَافِ (٧) نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلِايَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السَّفْلَى ») \* (٨).

٤ - \*(عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْـ وَدَاعِ مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْـ وَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي، أَفَأَ تَصَدَّقُ بِثُلْثَيْ مَالِي؟ ذُو مَالٍ، فَقُلْتُ: بِالشَّطْ رِ؟ فَقَالَ: «لا». ثُمَّ قَالَ: «لا». ثُمَّ قَالَ: «اللهُ. ثُمَّ عَبِيرٌ \_ أَوْ كَثِيرٌ \_ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ قَالَ: «اللهُ ثَنْ تَذَرَ

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٠٤٤).

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٢٣٢٥) وقال: حديث حسن صحيح. وقال محقق «جامع الأصول» (١٠/١١): وهو كما قال.

<sup>(</sup>٧) بإشراف نفس: أي بتطلع وطمع.

<sup>(</sup>۸) مسلم (۱۰۳۵).

<sup>(</sup>١) الحمالة بفتح الحاء: المدية والغرامة التي يحملها الإنسان بسبب الصلح بين الناس

<sup>(</sup>٢) قواما من عيش: أي مايقيم به صلبه.

<sup>(</sup>٣) الحجا: مقصور، وهو العقل.

<sup>(</sup>٤) سحتًا: أي حرامًا.

وَرَثَتَكَ أَغْنَياءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (١) ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا النَّاسَ (١) ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ (٢) . فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ أُخَلَفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: ﴿إِنَّكَ لَنْ يُنَافِعَ بِهِ وَرَجَةً يُعَلَّ فَ مَلًا صَالِمًا إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ وَرَجَةً وَرُفْعَةً ، ثُمَّ لَعَلَّكَ أَنْ ثُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ . اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَبُهُمْ، وَلا تَرُدَّهُمْ مِعْلَى أَعْقَابِهِمْ الْكِنِ البَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَة وَلاَ تَرُقِي لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةً ) \* (١٤) .

٥ - \*(عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ تِسْعَةً أَوْثَهَا نِيَةً اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ تِسْعَةً أَوْثَهَا نِيةً وَقُسَبْعَةً. فَقَالَ: ﴿ أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ثُمَّ قَالَ: عَهْدِ بِبَيْعَةٍ (٥). فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَارَسُولَ اللهِ ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ ؟ ﴾ فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَارَسُولَ اللهِ ؟ ﴾ قَالَ: فَبسَطْنَا اللهِ. ثُمَّ قَالَ: فَبسَطْنَا وَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَارَسُولَ اللهِ ؟ ﴿ قَالَ: فَبسَطْنَا وَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَارَسُولَ اللهِ ! فَعَلَامَ نُبَايِعُكَ؟ أَيْدِينَا وَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَارَسُولَ اللهِ ! فَعَلَامَ نُبَايِعُكَ؟ قَالَ: «قَلْ بَايَعْنَاكَ يَارَسُولَ اللهِ ! فَعَلَامَ نُبَايِعُكَ؟ قَالَ: «عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، الصَّلُواتِ قَالَ: قَالَ: فَلَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الل

الْخَمْسِ، وَتُطِيعُوا (وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً)، وَلَاتَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْطًا، فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ، فَهَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ») \*(17).

٦ - \*( عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ، قَالَ: « لَا تَزَالُ الْمُسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى الله وَيَهْ وَجْهِهِ مُزْعَةُ كُمْ (٧) ») \* (٨).

٧ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِي اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ الطَّوَّافِ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّقْمَةُ واللَّقْمَةُ واللَّقْمَةَ واللَّقَمَةَ واللَّقَمَةَ واللَّقَمَةُ واللَّقَمَةُ واللَّقَمَةُ واللَّهُ وَلَكَ اللهِ ؟
قَالَ: ﴿ اللَّذِي لَا يَجِدُ غِنِي لِهُ وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلَا يَسْمَلُكُ النَّاسَ شَيْئًا ﴾ \*(٩) .

٨ - \*(عَنْ ثَوْبَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ
 رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يَكْفُلُ لِي أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا
 وَأَتْكَفَّلُ لَـهُ بِالْجُنَّةِ؟» فَقَالَ ثَوْبَانُ: أَنَا. فَكَانَ لَا يَسْأَلُ
 أَحَدًا شَيْئًا) \* (١٠٠).

<sup>(</sup>١) يتكففون الناس: أي يسألون الناس بمد أكفهم اليهم .

<sup>(</sup>٢) في في امرأتك:أي في فمها.

<sup>(</sup>٣) إنك لن تخلف: المراد بالتخلف طول العمر والبقاء في الحياة بعد أصحابه.

<sup>(</sup>٤) البخاري\_الفتح٣(١٢٩٥) واللفظ له. ومسلم (١٦٢٨).

<sup>(</sup>٥) أفرد الخبر (حديث) مع أن الاسم (كُنَّا) لتأول الجمع بالمجموع. أي وكان المجموع حديث عهد الخ....

<sup>(</sup>٦)مسلم (١٠٤٣).

<sup>(</sup>٧)مزعة لحم: أي قطعة لحم.

<sup>(</sup>٨) البخاري \_ الفتح ٣ (١٤٧٤). ومسلم (١٠٤٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٩) الفتح ٣(١٤٧٦). ومسلم (١٠٣٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>١٠) أحمد في المسند (٥/ ٣٧٦). وأبو داود (١٦٤٣) واللفظ له. والبغوي في شرح السنة (٦/ ١١٧) وقال محققه: إسناده صحيح.

## من الآثار الواردة في ذُمِّ «التسول»

٣ - \*( قَالَ الشَّاعِرُ: مَنْ يَسْأَلِ النَّاسَ يَحْرِمُوهُ

وَسَائِلُ اللهِ لَا يَخِيبُ

٤ - \* (وَقَالَ آخَرُ:

وَمَتَى تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ فَارْجُ الْغِنَى

وَ إِلَى الَّذِي يَهَبُ الرَّغَائِبَ فَارْغَبِ) \*(أَ).

٥ - ﴿ قَالَ مُؤْنِسٌ:

إِنَّ الْـوُقُـوفَ عَلَى الأَّبْـوَابِ حِـرْمَانُ

وَالْعَجْزُ أَنْ يَرْجُوَ الإِنْسَانَ إِنْسَانُ مِنْ مُورِ الإِنْسَانَ إِنْسَانُ مَتَى تُسوَمِّلُ مَعْلُوقًا وَتَقْصِدُهُ

إِنْ كَانَ عِنْدَكَ بِالرَّحْمَنِ إِيمَانُ؟ ثِقْ بِالَّذِي هُو يُعْطِي ذَا وَيَمْنَعُ ذَا

فِي كُلِّ يَوْمٍ لَهُ فِي خَلْقِهِ شَانُ)\*(٥).

١ - \*( سَمِعَ عُمَـرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - سَائِلًا يَسْأَلُ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، فَقَالَ لِوَاحِدٍ مِنْ قَوْمِهِ: عَشِّ اللهُ عَنْهُ، فَعَشَّاهُ، ثُمَّ سَمِعَهُ ثَانِيًا يَسْأَلُ، فَقَالَ: أَلَمْ أَقُلْ لَلَّ حَشِّ الرَّجُلَ، فَعَشَّاهُ، ثُمَّ مَعْمَهُ ثَانِيًا يَسْأَلُ، فَقَالَ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ عَشِّ الرَّجُلَ؟ قَالَ: قَدْ عَشَّيْتُهُ. فَنَظَرَ عُمَرُ، فَإِذَا لَكَ عَشِّ الرَّجُلَة مَعْلُوءَ ةٌ خُبْزًافَقَالَ: لَسْتَ سَائِلاً وَلَكِنَكَ تَعْدَى يَدِهِ خِلْلَةً مَعْلُوءَ ةٌ خُبْزًافَقَالَ: لَسْتَ سَائِلاً وَلَكِنَكَ تَاجِرٌ. ثُمَّ أَخَذَ الْمِخْلَةَ وَنَشَرَهَا بَيْنَ يَدَيْ إِيلِ الصَّـدَقَةِ، وَضَرَبَهُ بِالدِّرَةِ (١٠ وَقَالَ: لَا تَعُدْ) \* (٢).

٢ - \* ( قَالَ الشَّاعِرُ:

لَا تَحْسَبَ نَّ الْمُوْتَ مَ وْتَ الْبِلَى

فَالِ الْمُوْتُ سُوَالُ السِرِّجَالِ السِرِّجَالِ السِرِّجَالِ كَالَّهُمَا مَا صُوْتٌ وَلَكِسِنَّ ذَا

أَشَدُّ مِنْ ذَاكَ لِـذُلِّ السُـؤَالِ)\*(٣).

## من مضار «التسول»

(٥) يُورِثُ سُفُولًا وَانْحِطَاطًا فِي الْمُجْتَمَع.

(٦) انْتِزَاعُ الْبَرَكَةِ مِنَ الْمَالِ.

(٧) حِرْمَانُ إِجَابَةِ الدُّعَاءِ.

(٨) دَلِيلٌ عَلَى سُوءِ الْخَاتِمَةِ.

(١) يُورِثُ الذُّلَّ وَالْهُوَانَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

(٢) عَمَلٌ دَنِي مُ مَّحُهُ الأَذْوَاقُ السَّلِيمَةُ.

(٣) اسْتِحْقَاقُ الْوَعِيدِ عَلَيْهِ فِي الآخِرَةِ.

(٤) دَلِيلٌ عَلَى دَنَاءَ قِ النَّفْسِ وَحَقَارَتهَا.

(١) الدِّرَّة: السوط.

(٤) المرجع السابق نفسه.

(٥) المرجع السابق.نفسه.

(٢) إحياء علوم الدين ، للامام أبي حامد الغزالي (٤/ ٢٢٤).

(٣) كتاب الآداب الشرعية ، لابن مفلح: ج ٣ ، ص ٢٨٠.

### التشامل

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٥      | ۱۷       | ٩      |

#### التشامل لغة:

مَصْدَرُ قَوْلِمِمْ: تَشَامَلَ أَيْ أَخَذَ جِهَةَ الشِّمَالِ وَهُم وَ ضِدُّ التَّيَامُن ، وَهُم وَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ش م ل ) الَّتِي تَذُلُّ عَلَى الْجَانِبِ الَّذِي يُخَالِفُ الْيَمِينَ (١)، وَمِنْ ذَلِكَ :الْيَدُ الشِّمَالُ وَمِنْهُ :الرِّيحُ الشَّمَالُ، لأَنَّهَا تَأْتِي عَنْ شِهَالِ القِبْلَةِ إِذَا اسْتَنَدَ المُسْتَنِدُ إِلَيْهَا مِنْ نَاحِيةِ العِرَاقِ ، وَيُقَالُ لِلثَّوْبِ يُغَطَّى بِهِ : الشَّهَالُ تَسْمِيَّةً لَهُ بِاسْمِ العُضْوِ الَّذِي يَسْتُرُهُ ، وَالاشْتِهَالُ بِالثَّوْبِ : أَنْ يَلْتَفَّ بِهِ الإِنْسَانُ فَيَطْرَحَهُ عَلَى الشِّمَالِ ، وَفِي الْخَدِيثِ نُهِي عَن اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، أَيْ أَنْ يُجَلِّلَ جَسَدَهُ كُلَّهُ بِالْكِسَاءِ أَوِ الإِزَارِ وَأَشْمَلَ الرَّجُلُ مِنَ الشِّمَالِ (أَيْ دَخَلَ فِي جِهَةِ الشِّمَالِ) كَقَوْ لِهِمْ : أَجْنَبَ مِنَ الْجَنُوبِ ، وَيُقَالُ : أَشْمَلَ القَوْمُ: إِذَا دَخَلُوا فِي رِيح الشَّمَالَ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنَّهَا أَصَابَتْهُمْ قُلْتَ: شُمِلُوا . وَالشَّمَالُ: الرّيحُ الَّتِي تَهُبُّ مِنْ نَاحِيةِ القُطْبِ وَفِيهَا لُغَاتٌ (٢). عَدِيدَةً وَجَمْعُهَا شَمَالَاتٌ ، وَشَمَا ثِلُ. وَغَدِيرٌ مَشْمُولٌ : تَضْرِبِهُ رِيحُ الشَّمَالِ حَتَّى يَبْرُدَ، وَمِنْهُ قِيلَ لِلْخَمْرِ: مَشْمُولَةٌ إِذَا كَانَتْ بَارِدَةَ الطَّعْم، وَالنَّارُ مَشْمُولَةٌ :إِذَا هَبَّتْ عَلَيْهَا رِيحُ الشَّمَالِ وَيُقَالُ: شَمَلَتِ الرِّيحُ تَشْمَلُ شُمُّ ولًا أَيْ تَحَوَّلَتْ شِمَالًا، رِيحُ الشَّمَالِ، وَاليَدُ الشِّمَالُ (بِالْكَسْرِ) خِلَافُ اليَمِينِ وَالجَمْعُ أَشْمُلٌ

### لأَنَّهَا مُؤَنَّثَةٌ وَشَهَا ئِلُ أَيْضًا عَلَى غَيْرِ قِياسٍ.

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: جَمْعُ الشِّهَالِ: أَشْمُلٌ وَشَهَائِلُ، وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ: ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّهَائِلِ ﴾ وَشُمُلٌ. وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ: ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّهَائِلِ ﴾ (النحل ٤٨). وَفِيهِ أَيْضًا: ﴿ وَعَنْ أَيْهَا بَهِمْ وَعَنْ شَهَائِلِهِ مَ ﴾ (الأعراف / ١٧) وَالْعَرَبُ تَقُولُ: فُلَانٌ عِنْدِي بِالْيُمِينِ أَيْ بِمَنْزِلَةٍ حَسَنَةٍ، وَإِذَا خَسَّتْ مَنْزِلَتُهُ وَالْمَالُ: الشُّوْمُ حَكَاهُ ابْنُ وَالشِّهَالُ: الشُّوْمُ حَكَاهُ ابْنُ اللَّمْرَابِيِّ وَالشِّهَالُ: الطَّبْعُ وَالْجَمْعُ شَهَائِلُ، وَهُو أَيْضًا: الثَّمْرَابِيِ وَالشِّهَالُ: الطَّبْعُ وَالْجَمْعُ شَهَائِلُ، وَهُو أَيْضًا: النَّمْرَابِي وَالشِّهَالُ: التَّيَاسُرُ:

#### التشامل اصطلاحًا:

وَإِذَا كَانَ التَّشَامُلُ نَقِيضَ التَّيَمُّنِ وَيُرَادِفُ التَّيَاسُرَ ، وَكَانَ التَّيَمُّنُ : هُوَ الابْتِدَاءُ فِي الأَفَعْ الِ بِاليَدِ التَّيَاسُرَ ، وَكَانَ التَّيَمُّنُ : هُوَ الابْتِدَاءُ فِي الأَفْعُ الِ بِاليَدِ اليُمْنَى وَالجَانِبِ الأَيْمَنِ فَإِنَّنَا نَسْتَطِيعُ عَلَى ضَوْءِ ذَلِكَ أَنْ نُعَرِّفَ التَّشَامُ لَ بِأَنَّهُ : الابْتِدَاءُ فِي الأَفْعَ الِ بِاليَدِ اليُسْرَى أَوِ الرِّجْ لِ اليُسْرَى وَالْجَانِبِ الأَيْسَرَى وَالْجَانِبِ الأَيْسَرَى وَالْجَانِبِ اللَّيْسَرَى وَالْجَانِبِ اللَّيْسَرَى .

[للاستزادة: انظر صفات: التطير - القدوة السيئة - الغي والإغواء - اتباع الهوى - الإصرار على الذنب.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: التيمن الأسوة الحسنة \_ الاتباع \_ الطاعة].

وشِمَالٌ ، وشَمَالٌ ( وشَامُلٌ) .

<sup>(</sup>٣) مقاييس اللغة (٣/ ٢١٤)، المفردات للراغب (٢٦٧)، والصحاح (٥/ ١٧٤٠)، وبصائر ذوي التميينز (٦٤٣)، ولسان العرب (٤/ ٢٣٣٩).

<sup>(</sup>١) لِهَذِه المادة معنَّى آخر هو :دوران الشيء وأخذه إياه من جوانبه كما في قولك : شملهم الأمر إذا عمهم . انظر مقاييس اللغة (٣/ ٢١٤) .

<sup>(</sup>٢) من هذه اللغات : شمَلٌ (بالتحريك) وشَمْلٌ بالتسكين

## الآيات الواردة في « التشامل »

## الشمال مقترنًا باليمين (دون مدح أو ذم):

وَلَقَدْ خَلَقْنَ حَكُمْ مُّ مُّ صَوَّرْنَكُمْ مُّمَ قُلْنَا لِلْمَكَ مِكَةِ كَةِ السَّجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُ وَالْإِلَا إِبْلِيسَ
 لَوْ يَكُن مِنَ السَّنِجِدِينَ اللَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قَالَ فَأُهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِي اللَّهِ فَا فَرُحُ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِدِينَ (إِنَّ

قَالَ أَنظِرُ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ أَنظِرُ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ إِنَّكُ مِنَ ٱلمُنظرِينَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلْ

لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمُ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ هِيَّ اللهُ الْمُ

اَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُواْ ٱلسَّيِّ اَتِ اَن يَخْسِفَ
 اللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْلِيهُ مُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ
 لَا يَشْعُرُونَ ﴿

أَوْيَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلَّبِهِمْ فَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَخُذَهُمْ فَيَا أَخُذَهُمْ فَرَاءُ وَفُ رَحِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَرَهُ وَفُ رَحِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنْفَيَّوُا ظِلَالُهُ وَ عَنَالَيْمِينِ وَالشَّمَا إِلَى سُجَدًا لِللَّهِ وَهُمْ وَخُرُونَ ﴿ اللَّهُ عَنَا لَيْمِينِ وَالشَّمَا إِلَى سُجَدًا لِللَّهِ وَهُمْ وَخُرُونَ ﴿ اللَّهُ عَنَا لَيْمِينِ وَالشَّمَا إِلَى سُجَدًا لِللَّهِ وَهُمْ وَخُرُونَ ﴿ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنِينًا لِللَّهُ وَهُمْ وَخُرُونَ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنِينًا وَهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَنِينَ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَنَا لَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَالْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَل

وَلِلَّهِ يَسْتَجُدُمَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِ الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَثِيكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَرِقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ فَيْ هُوَقَالَ اللَّهُ لَا نَنْجِذُوا إِلَىٰهَ يَنِ اَثْنَيْنِ إِنْمَا هُوَ إِلَنَهُ وَحَدِّدُ فَإِيْنَى فَأَرَّهُ بُونِ (﴿ ﴾ وَحَدِّدُ فَإِيْنَى فَأَرَّهُ بُونِ (﴿ ﴾

وَلَهُمَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنَقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمُرَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

وَمَايِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْنَرُونَ ۞

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِكَانُواْ مِنْ ءَاينَتِنَا عَجَبًا ﴿ اللَّهُ مِنْ ءَاينَتِنَا عَجَبًا ﴿ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ ا

إِدَاوَى الْمِسْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَعَالُوا رَبِنَاءَ اِنِنَا مِن لِّدُنكَ رَمْمَةً وَهَيِّى لَنَامِنْ أَمْرِ نَا رَشَدُا ﴿ فَضَرَ بْنَا عَلَى ءَاذَا نِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿ اللَّهُ سِنِينَ عَدَدًا ﴿ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ثُمَّرَبَعَثَنَهُمُ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْخِزَيِّنِ الْحَصَى لِمَالِسِثُواْ أَمَدًا اللهُ

غَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِلْكَ مَنَ فَعُمْ فَلَكَ مَنَ أَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِلْدَى الْمَا فَالْوَارَبُنَارَبُ وَرَبُطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُنَارَبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلَيْهَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلَيْهَا

لَّقَدُ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا الْ

هَنَوُلآءِ فَوْمُنَا أَتَّحَٰذُواْ مِن دُونِهِ ءَ الِهَا لَّهَ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَ نِ بَيْنِ ۖ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَئتِ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورٍ ((اللهَ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا أَلْإِنسَنَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ - نَفُسُةً،
وَعَنَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿
إِذْ يَلْقَى ٱلْمُتَاقِيَّ إِنِ عِنِ ٱلْمَعِينُ وَعَنِ الشِّمَالِ فَعِيدٌ ﴿
مَا يَلْفِظُ مِن قُولٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبُ عَيدُ ﴿
مَا يَلْفِظُ مِن قُولٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبُ عَيدُ ﴿
وَجَآءَتَ سَكَرَهُ ٱلْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ
مَا كُنتَ مِنْهُ يَعِيدُ ﴿
مَا كُنتَ مِنْهُ يَعِيدُ ﴿
وَمَا وَتُعْمَ فِي ٱلصُّورُ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ﴿
وَمُومَ وَالصَّورُ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ﴿
وَمُعَا مَنْ كُنُ تَفْسِ مَعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدُ ﴿
فَا مَنْ مُنَا عَنْكَ غِطَآءَ كَ لَقَوْمِ مُعَلَقًا وَمِنْ هَذَا فَكُشُفْنَا عَنْكَ غِطَآءَ كَ فَصَرُكُ ٱلْوَعُ مَكِيدُ ﴿
فَعَمْرُكَ ٱلْوَعُ مَلِيدًا لَهُ وَمِنْ هَذَا فَكُشُفْنَا عَنْكَ غِطَآءَ كَ فَعَمَرُكُ ٱلْوَعُ مَلِيدًا وَكُونَ الْمَعْلَ عَلَاهُ وَمِنْ هَا مَا اللّهُ وَمُنْ الْمَعْلَ عَلَاهُ وَمِنْ هَا اللّهُ وَمُنْ الْمَاعِلَ عَلَاهُ وَمُنْ الْمُنْ الْمُعَلِيدُ وَلَيْ الْمُؤْمِ عَلِيدًا وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ الْمُؤْمِ عَلَيْهُ وَمُنْ الْوَلِي الْمُؤْمِ وَلَيْ اللّهُ وَمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمُ وَلِيلًا وَمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ عَلِيدًا وَلَالَ اللّهُ الْمُؤْمُ وَلَالَكُونُ وَالْمُؤْمُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّه

فَالِ الَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿ آَثَ عَنِ الْتَهَالِ عَزِينَ ﴿ آَثَ عَنِ الْتَهَالِ عَزِينَ ﴿ آَثَ الْمَعُ صَكُلُّ الشَّمَالِ عَزِينَ ﴿ آَنَ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمِ ﴿ آَنَا خَلَقَانَهُم مِّمَا يَعْلَمُونَ ﴾ كَلَا آَيْنَا خَلَقْنَاهُم مِّمَا يَعْلَمُونَ ﴿ آَنَ الْقَالِدِ رُونَ ﴿ آَنَا خَلَقَانَاهُم مِّمَا يَعْلَمُونَ ﴾ فَلَا أَفْتِيمُ رِبِ الْمَشَارِقِ وَاللَّغَرِبِ إِنَّا لَقَالِدِ رُونَ ﴿ آَنَا خَلُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّ

الشمال مشعرًا بالذم:

إذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞
 لَتَسَ لِوَقَعَلِهَا كَاذِبَةُ ۞
 خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۞
 إذَا رُحَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا ۞

وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَ اطَاوَهُمْ رُقُودٌ وَنُفَلِبُهُمْ ذَاتَ ٱلْمَدِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْدِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُعْبَ الْ

وَشِمَالُ كُلُواْمِن رِزْقِ رَيْكُمْ وَاَشْكُرُواْلَهُ مَبْلَدَةٌ وَشِمَالُ كُلُواْمِن رِزْقِ رَيْكُمْ وَاَشْكُرُواْلَهُ مَبْلَدَةٌ مَلَيْبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ فِي مَسْلَ الْعَرِمِ فَاعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْمِ مَسْلَ الْعَرِمِ فَاعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْمِ مَسْلَ الْعَرِمِ فَاعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْمِ مَسْلَ الْعَرِمِ وَبَدَلْنَهُم بِعَنَيْتِهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَصُلِ مَلْ فَو وَبَدَلْنَهُم بِعَنَيْتِهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَصُلُ مَلِ اللهِ وَمَعَلَنَا بَيْنَهُم بِمَا كَفُورَ لَيْ وَهَلَ بُحْرِي لِلّا الْكَفُورَ لَيْ وَهَلَ بُحْرِي لِلّا الْكَفُورَ لَيْ وَهَلَ بُحْرِي لِلْا الْكَفُورَ لَيْ وَهَلَ بُحْرِي لِلْا الْكَفُورَ لَيْ وَهَلَ بُحْرِي لِلْا الْكَفُورَ لَيْ الْكُورَ وَهُ لَا يَعْمَلُنَا بَيْنَهُمْ وَبِيْنَ الْقُرَى اللّهِ مِنْ مَا كَفُورَ لَيْ وَهَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبِيْنَ الْقُرَى اللّهِ وَمُعَلِّنَا بَيْنَهُمْ وَبِيْنَ الْقُرَى اللّهِ مِنْ مَنْ الْقُرَى اللّهِ مِنْ مَنْ الْقُرَى اللّهِ مِنْ مَنْ اللّهُ مَنْ الْقُرَى اللّهِ مِنْ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمُعَلِّمُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمُعَلِّمُ اللّهُ مُؤْلُولُ اللّهُ مَنْ الْمُعْمَى اللّهُ وَاللّهُ مَنْ الْمُنْ الْعُرْمُ اللّهُ الْمُعْمِي اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُعْمَلُنَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُ

وجعما بيهم وين الفرى الي بركافيها ور ظَنهِ رَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَ شِيرُواْ فِيهَا لَيَا لِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ۞ نَوَادُنُ الْمُعَالَىٰ مِنْ مُنْ أَنْ مَنْ الْمُعَالَىٰ مِعْلَادِهِ مِنْ مُنْ الْمُعَالَىٰ مِنْ الْمُعَالَىٰ م

فَقَالُواْرَبَّنَابَعِدْبَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ

<sup>(</sup>٤) المعارج: ٣٦ - ٤٢ مكية

<sup>(</sup>٣) ق : ١٦ - ٢٢ مكية

<sup>(</sup>١) الكهف : ٩ - ١٨ مكية(١) سبأ : ١٥ - ١٩ مكية

#### Ataunnabi.com

التشامل (٤١٧٧)

٩ - فَإِذَانُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفَخَةُ وُحِدَةً ﴿ آلَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّنَادَكَّةً وَحِدَةً ١ فَنُوْمَيذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ الْمُ وَٱنشَقَّتِٱلسَّمَآءُ فَهِي بَوْمَهِذِ وَاهِيَةٌ لِللَّا وَٱلْمَلَكُ عَلَىٓ أَرْجَآبِهِ أَوْيَعِلُ عَنْ شَرَبِّكَ فَوْقَهُمْ بَوْمَهِذِ ثَنِيَةٌ ١ يَوْمَبِذِ نَعُرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُرْخَافِيَةً ١ فَأَمَّامَنْ أُوتَ كِنْبَهُ بِيَمِينِهِ عَنَقُولُ هَآ وَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ ظُنَنتُ أَنِّ مُكُن حِسَابِيةً ١ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ (أَنَّ ف جَنَّةِ عَالِيةِ شَ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ شَ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيتِنَا بِمَآ أَسْلَفْتُ مُوفِ ٱلْأَيَامِ الْغَالَةِ اللَّهُ وَأَمَّامَنْ أُوتِي كِنَبْهُ بِشِمَالِهِ عَنَقُولُ يَلَيْنَنِي لَوْ أُوتَ كِنَبِيهُ ١ وَلَوْأَدُرِ مَاحِسَابِيهُ يَنكِتُهَاكَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ١ مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيَهُ اللهِ هَلَكَ عَنَّى سُلُطَنِيَهُ (١) وو و روه و م ثُرَّالْهَ عِيمَ مَلُوهُ اللهُ ثُرَ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعَا فَأَسْلُكُوهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَبُسَنَتِ ٱلْحِبَ الْبُسَّا ۞ فَكَانَتُ هَبَاءً مُنْبُثَاً ۞ وَكُنتُمُ أَزُورَجًا ثَلَنتُهَ ﴿ ۞ فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَضْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ۞ وَأَصْحَبُ الْمَشْعَدَةِ مَا أَصْحَبُ الْمَشْعَةِ ۞ وَالسَّيِقُونَ السَّيِقُونَ ۞ أُولَتِهِ كَ ٱلْمُفَرِّيُونَ ۞ فِ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ۞

> وَأَصْعَنْ الشِّمَالِ مَآأَصْعَبُ الشِّمَالِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ في سَمُومِ وَحَمِيمِ وَظِلِ مِن يَعْمُومِ ٢ لَّا فَارِدِ وَلَا كُوسِ الْكَا إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلُ ذَالِكَ مُتْرَفِينَ (اللَّهُ عُلَا اللَّهُ عُلَا اللَّهُ اللَّ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ (أَنَّ) وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَيِذَا مِتَّنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَءِ نَالَمَتْعُوثُونَ ١ أَوَءَ ابَا قُونَا ٱلأَوْلُونَ قُلْ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ١ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَنتِ يَوْمٍ مَّعْلُومِ (اللهُ مُمَّ إِنَّكُمُ أَيُّا ٱلضَّا لُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ١ لَاکِلُونَ مِن شَجَرِ مِّنِ زَقُومِ ﴿ اللَّهُ فَاكُونَ مِنْهَا ٱلْيُطُونَ ١ فَشَرْبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَعِيمِ (إِنَّ) فَسَارِبُونَ شُرِبَ أَلِمْيمِ هَلْذَالْزُلْمُعُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ (إِنَّ (٢)

(٣) الحاقة: ١٣ - ٣٢ مكية

(٢) الواقعة : ٤١ - ٥٦ مكنة

(١) الواقعة : ١١ - ١٢ مكية

## الأحاديث الواردة في ذَمِّ «التشامل»

ا - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّ: ﴿ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأَ بِالشِّمَالِ ، لِتَكُنِ الْيُمْنَى بِالْيَمِينِ ، وَإِذَا انْتَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ ، لِتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلُمُ لَنُعُلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ ») \*(١).

٢ - \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِذَا أَكَـلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيمِينِهِ،
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِذَا أَكَـلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيمِينِهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَـأْكُلُ بِشِمَالِهِ
 وَيَشْرَبُ بِشِمَ لِهِ ») \*.

وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿ لَا يَأْكُلُنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَشْرَبَنَّ مِهَا؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَا تُكُلُ بِشِماَلِهِ وَيَشْرَبُ مِمَا» \* (٢).

٣ - \* (عَنْ سَهْ لِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ: أَيْ بِشَرَابِ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ عُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ . فَقَالَ لِلْغُلَامِ : أَتَأْذُنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَوُلَاءِ ؟ ﴾ فَقَالَ الغُلَامُ: لَا، وَاللهِ لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا. فَتَلَّهُ (٣). رَسُولُ اللهِ وَاللهِ لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا. فَتَلَّهُ (٣). رَسُولُ اللهِ وَيَهِ فِي يَدِهِ ) \* (١٠).

٤ - \*(عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِشِمَالِهِ،

فَقَالَ: « كُلْ بِيَمِينِكَ » قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ. قَالَ: «لَا أَسْتَطِيعُ. قَالَ: «لَا اسْتَطَعْت» مَا مَنْعُهُ إِلَّا الْكِبْرُ قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فَهُ اللّهُ الْكِبْرُ قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فَهُ اللّهُ الْكِبْرُ قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٥ - \*(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَ وَبُلَةِ أَبْصَرَ نُخَامَةً (٦) فِي قِبْلَةِ الْمُسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ،
 ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى) \*(٧).

آ - \*( عَنْ أَبِي قَتَادَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: « الرُّوْيَا مِنَ اللهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ اللهِ، فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلْمًا يَكْرَهُ هُ فَلْيَنْفُثْ مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّمَا لَنْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا ، وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا ؛ فَإِنَّمَا لَنْ تَضُمَّهُ \*) \*(^^).

٧ - \* (عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّهُ رَأَى النَّبِيَ وَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ . كَبَرَ حِيالَ أُذُنَيْهِ ، ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ النُّهُ مَنَى عَلَى الْيُسْرَى، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَوْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ النُّهُ النَّوْبِ ، ثُمَّ رَفَعَهُمَا ، ثُمَّ كَبَرَ فَرَكَعَ . فَلَمَّا قَالَ: سَمِعَ اللهُ النَّوْبِ ، ثُمَّ رَفَعَهُمَا ، ثُمَّ كَبَرَ فَرَكَعَ . فَلَمَّا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِلنَّ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ ، فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَيْهِ ) \* (٩) .

٨ - \* ( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّهُ

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٠٢١).

<sup>(</sup>٦) نخامة: هي البلغم الذي يتفله الإنسان.

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ١ (٤١٤) واللفظ له. ومسلم (٥٤٨).

<sup>(</sup>٨) البخاري\_الفتح ١٢ (٦٩٨٦). مسلم (٢٢٦١)واللفظ له.

<sup>(</sup>٩) مسلم (٤٠١).

<sup>(</sup>۱) البخاري - الفتح ۱۰ (۵۸۵٦). واللفظ له. ومسلم (۱) (۲۰۹۷).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۰۲۰).

<sup>(</sup>٣) تله: ألقاه في يده ، والمعنى أنه أعطى الغلام أولاً لكونه على يمينه.

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الفتح ٥ (١ ٢٤٥). ومسلم (٢٠٣٠) واللفظ له.

قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ عَنَا أَيُّ النَّاسُ ، إِنَّكُمْ عَشُورُونَ إِلَى اللهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرُلاً. ثُمَّ قَالَ: ﴿ كَمَا بَدَأْنَا فَعَشُورُونَ إِلَى اللهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرُلاً. ثُمَّ قَالَ: ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْتِ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ أَوَّلَ خَلْتِ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ (الأنبياء / ١٠٤) إِلَى آخِرِ الآية. ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَلا وَإِنَّ أُوَّلَ الْخَلَائِقِ يُكُسَى يَوْمُ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ . أَلا وَإِنَّهُ يُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُوْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ ، فَأَقُولُ: يَا بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُوْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ ، فَأَقُولُ: يَا بِرَجَالٍ مِنْ أُمَّتِي الْفَعُلُ إِنَّ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُوْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ ، فَأَقُولُ: يَا بَعْدُكَ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ بَعْدَكَ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَقَيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ مَا أَعْقَامِهِمْ فَلَمَّا لَوَقَيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَقِيبَ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ . فَيُقَالُ إِنَّ هَوُلَاءِ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِينَ عَلَى أَعْقَامِهِمْ مُنْذُ فَارَفْتَهُمْ \*) ﴾ ﴿(١).

9 - \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ: « سَبْعَةٌ يُظِلُّهُ مُ اللهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ ، لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ ، وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ ، وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْ رَأَةٌ ذَاتُ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْ رَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ الله ، وَرَجُلٌ تَصَدَقَ فِي عَيْنَهُ ، بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ») \* (٢).

١٠ - ﴿ (عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ فُرِجَ سَقْفُ بَیْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، فَنَزَلَ
 جِبْرِیلُ ﷺ فَفَرَجَ صَدْرِي ، ثُمَّ غَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ

جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبِ مُثِلِيءٍ حِكْمَةً وَإِنْهَانًا، فَأَفْرَغَهَا في صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ. فَلَمَّا جِئْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ الدُّنْيَّا: افْتَحْ . قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ. قَالَ: هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ .مَعِي مُحَمَّدٌ عَيْكُ . قَالَ: فَأُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ . فَفَتَحَ ،قَالَ: فَلَمَّا عَلَوْنَا السَّهَاءَ اللُّنْيَا فَإِذَا رَجُلٌ عَنْ يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ (٣). وَعَنْ يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ . قَالَ : فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى .قَالَ: فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِح وَالابْنِ الصَّالِحِ . قَالَ : قُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا آدَمُ عَلَيْ. وَهَذِهِ الأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ (٤): فَأَهْلُ الْيَمِينِ أَهْلُ الْجَنَّةِ ، وَالأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِهَالِهِ أَهْلُ النَّارِ فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِهَالِهِ بَكَى. قَالَ: ثُمَّ عَرَجَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّهَاءَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ لِخَازِنهَا: افْتَحْ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ خَازِنُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا ؛ فَفَتَحَ . فَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّهَاوَاتِ آدَمَ وَادْرِيسَ وَعِيسَى وَمُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ \_ وَلَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ . غَيْرَ أَنَّـهُ ذَكَرَ أنَّهُ قَدْ وَجَدَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي السَّاءِ الدُّنْيَا، وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ قَالَ: فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بإِدْرِيسَ صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: مَـرْحَبًا

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ٨(٤٦٢٥) واللفظ له.ومسلم(٢٨٦٠).

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ٣(٢٤ ١٤)واللفظ له.ومسلم (١٠٣١).

<sup>(</sup>٣) أسودة: جمع سواد. كقذال وأقذلة ، وسنام وأسنمة ، وزمان وأزمنة . وتجمع الأسودة على أساود . وقال أهل اللغة:

السواد الشخص. وقيل: السواد الجماعات.

<sup>(</sup>٤) نسم بنيه: الواحدة نسمة .قال الخطابي وغيره: هي نفس الإنسان .والمراد أرواح بني آدم.

بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَّخِ الصَّالِحِ . قَالَ: ثُمَّ مَرَّ فَقُلْتُ: مَنْ هَـذَا ؟ فَقَالَ: هَـذَا إِدْرِيسُ . قَـالَ: ثُمَّ مَـرَرْتُ بِمُوسَـي عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِح وَالأَخ الصَّالِح . قَالَ :قُلْتُ: مَنْ هَـذَا ؟ قَالَ: هَـذَا مُوسَى. قَالَ: ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى . فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِح وَالأَخِ الصَّالِحِ . قُلْتُ: مَنْ هَــذَا ؟ قَالَ: هَذَاعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ . قَالَ: ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالابْنِ الصَّالِحِ قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَـذَا؟ قَالَ: هَـذَا إِبْرَاهِيمُ ثُـمَّ عَـرَجَ بِي حَتَّى ظَهَـرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَعُ فِيهِ صَريفَ الأَقْلَام (١١) فَفَرَضَ اللهُ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلاةً . قَالَ : فَرَجَعْتُ بِلذَٰلِكَ حَتَّى أَمُرَّ بمُوسَى، فَقَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَاذَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ ؟ قَالَ: قُلْتُ: فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ صَلَاةً . قَالَ لِي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ: فَرَاجِعْ رَبَّكَ ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيتُ ذَلِكَ . قَالَ: فَرَاجَعْتُ رَبِّي فَوضَعَ شَطْرَهَا. قَالَ: فَرَجَعْتَ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ فَأَخْبَرْتُهُ ، قَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ . قَالَ: فَرَاجَعْتُ رَبِّي . فَقَـالَ: هِـيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ .لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ .قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى. فَقَالَ: رَاجِعْ رَبُّكَ . فَقُلْتُ: قَدِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي . قَالَ: ثُمَّ

انْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى نَأْتِيَ سِـدْرَةَ الْمُنتَهَى. فَغَشِيهَا أَلْوَانٌ لَا أَدْرِي مَا هِيَ. قَالَ: ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجُنَّةَ فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ (٢) اللُّؤُلُوِ، وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ ») \*(٣).

11 - \* (عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ النَّبِي عُنَّ الْمُدِينَةَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرٍ. وَمَاتَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرٍ . وَمَاتَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرٍ . وَمَاتَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرِينَ، وَكُنَّ أُمَّهَاتِي يَخْتُثْنَنِي عَلَى خِهْمَتِهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَارِنَا فَحَلَبْنَا لَهُ مِنْ شَاةٍ دَاجِنٍ (٤) وَشِيبَ (٥). لَهُ مِنْ بِئْرٍ فِي الدَّارِ . فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ - وَأَبُو بِي الدَّارِ . فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ - وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ شِمَالِهِ - : يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطِ أَبَابَكُنٍ، فَأَعْطَاهُ أَعْرَابِيًا عَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ : « الأَيْمَنُ اللهِ الْمُعَلِيقَةَ: « الأَيْمَنُ اللهُ الْمُعَلِيقَةَ: « الأَيْمَنُ اللهُ اللهُ

17- \* (عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا الْغَتَسَلَ بَدَأَ بِيَمِينِهِ فَصَبَّ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَعَسَلَهَا، ثُمَّ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى الأَذَى الَّذِي عِلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَعَسَلَهَا، ثُمَّ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى الأَذَى الَّذِي بِهِ بِيمِينِهِ، وَغَسَلَ عَنْهُ بِشِهَا لِهِ . حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ») \* (٧).

١٣ - \*(عَنْ مَيْمُونَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ أَنَّهَا قَالَتْ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِ عَلَيْهِ مَاءً لِلْغُسْلِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَا لَلْغُسْلِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَـرَّتَيْنِ \_ أَوْ ثَلَاثًا \_ ثُمَّ أَفْرَغَ عَسلَ شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَـذَاكِيرَهُ (٨)، ثُمَّ مَسَحَ يَـدَهُ بِالأَرْضِ ثُمَّ مَضْمَضَ مَـذَاكِيرَهُ (٨)،

<sup>(</sup>٤) داجن :هي التي تعلف في البيوت.

<sup>(</sup>٥)شيب له : وضع عليه ماء أو خلط بهاء .

<sup>(</sup>٦) البخاري\_الفتح ٥(٢٥٧١) مسلم (٢٠٢٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ١ (٢٥٨) مسلم (٣٢١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٨)مذاكيره :أي القُبُّل وما حوله.

<sup>(</sup>١) صريف الأقلام: تصويتها حال الكتابة . قال الخطابي: هو صوت ما تكتبه الملائكة من أقضية الله تعالى ووحيه وما ينسخونه من اللوح المحفوظ .

<sup>(</sup>٢) جنابذ : هي القباب . واحدتها جُنْبُذَة بضم الجيم وسكون النون وفتح الباء.

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ الفتح ١ (٣٤٩). ومسلم (١٦٣) واللفظ له

وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ) \* (١).

١٤ - \*( عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُ ودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُنْءًا لَا يَرَى إِلَّا أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ جُنْءًا لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمْرِفُ عَنْ يَمْرِفُ عَنْ يَمْرِفُ عَنْ شَمْرِفُ عَنْ شَمْرِفُ عَنْ شَمْرِفُ عَنْ شَمَرِفُ عَنْ شَمَالِهِ) \*(٢).

١٥ - \* ( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -

أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ اللَّنْ يَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، ثُمَّ يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيُسْهِلُ، فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيلًا، يَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْه، ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيلًا، يَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْه، ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْوُسُطَى كَذَلِكَ، فَيَأْخُذُ ذَاتَ الشِّهَالِ فَيُسْهِلُ وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيلًا، فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ مَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيلًا، فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ مَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيلًا، فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ ذَاتَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَلَا يَقِفُ لَي يَقِفُ يَتَلَيْهِ يَعْمَلُ اللهِ عَلَيْهِ يَعْمَلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ يَعْمَلُ اللهِ عَلَى اللهِ الْوَادِي وَلَا يَقِي فَلُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ « التشامل » معنًى

الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَقَعْ الله عَنْهُ عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ وَالنَّبِي عَنْهُ وَالْمَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ خَالَتُهُ لَ فَاضْطَجَعْ رَسُولُ الله عَنْهُ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ الله عَنْهُ وَالله عَنْهُ بِقَلِيلٍ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ وَجُهِهِ بِيدِهِ، ثُمّ قَرَأَ الْعَشْرَ الله عَنْهُ وَجُهِهِ بِيدِهِ، ثُمّ قَامَ إِلَى شَنْ (٤). الله عَمْرانَ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنْ (٤). الله عَمْرانَ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنْ (٤). مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّا مَنْهُا فَأَحْسَنَ وُضُوءَ هُ ،ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنْ (٤). مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّا مَنْهُا فَأَحْسَنَ وُضُوءَ هُ ،ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي. فَقُمْتُ إِلَى جَنْهِ.

فَوضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اصْطَجَعَ حَتَّى أَتَاهُ الْمُؤَذِنُ وَكُعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اصْطَجَعَ حَتَّى أَتَاهُ الْمُؤَذِنُ وَكُعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصَّبْحَ)\*(٥) فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصَّبْحَ)\*(٥) فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصَّبْحَ)\*(٥) وَقَامَ فَصَلَّى السُّبْحَ اللهُ عَنْهُ مَا أَبِي قَتَادَةَ وَرَضِي اللهُ عَنْهُ وَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : (لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيمِينِهِ وَهُو يَبُولُ ، وَلَا يَتَنَفَّ سُ فِي يَبُولُ ، وَلَا يَتَنَفَّ سُ فِي اللهِ نَاءَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ١ (٢٥٧).

<sup>(</sup>٢)البخاري ـ الفتح ٢(٨٥٢).مسلم (٧٠٧)واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ٣(١٧٥٢).

<sup>(</sup>٤) الشن: وعاء كالقِربة فيه ماء.

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ١ (١٨٣) واللفظ له.مسلم (٧٦٣).

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ١ (١٥٣). مسلم (٢٦٧) واللفظ له.

## من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذَمِّ « التشامل »

١ - \*( قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ :
 «مِنَ السُّنَّةِ إِذَا دَخَلْتَ الْمُسْجِدَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُمْنَى،
 وَإِذَا خَرَجْتَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُسْرَى»)\*(١).

٢ - \*( قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:
 «مَنْ بَدَأَ بِالإِنْتِعَالِ فِي الْيُسْرَى أَسَاءَ لِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ،
 وَلَكِنْ لَآيَحُرُمُ عَلَيْهِ لُبْسُ نَعْلِهِ »)\*(٢).

٣ - \* (قَالَ الْحَلِيمِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ...: "وَجْهُ اللهُ تَعَالَى ...: "وَجْهُ اللهُ تَعَالَى ...: "وَجْهُ اللهُ تَعَالَى .... "وَجْهُ اللهُ تَعَالَى .... "وَجْهُ اللهُ تَعَالَى .... " لَلْ بُتِدَاءِ بِالشِّمَ لِ عِنْدَ الْخَلْعِ أَنَّ اللَّبْسَ كَرَامَةٌ لَأَنَّهُ وِقَايَةٌ للْبُتَدِنِ فَلَمَّا كَانَتِ الْيُمْنَى أَكْرَمَ مِنَ الْيُسْرَى بُدِىءَ مِهَا فِي الْمُبْدَنِ ، فَلَمَّا كَانَتِ الْيُمْنَى أَكْرَمَ مِنَ الْيُسْرَى بُدِىءَ مِهَا فِي الْمُبْدَنِ ، فَلَمَّا كَانَتِ الْيُمْنَى أَكْرَمَ مِنَ الْيُسْرَى بُدِىءَ مِهَا فِي الْمُبْدِنِ ، فَلَمَّا أَذْوَمَ الْمُلْبَسِ وَأُخِّ رَتْ فِي الْخَلْعِ لِتَكُونَ الْكَررامَةُ لَمَا أَدْوَمَ

وَحَظُّهَا مِنْهَا أَكْثَرَ »)\*(٣).

٤ - \*( قَالَ النَّووِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : «يُسْتَحَبُّ الْبُدَاءَةُ بِالْيَمِينِ فِي كُلِّ مَا كَانَ مِنْ بِابِ التَّكْرِيمِ أَوْ النِّينَةِ ، وَالْبَدَاءَةُ بِالْيَسَارِ فِي ضِدِّ ذَلِكَ كَالدُّخُ ولِ إِلَى الْخَلَاءِ وَنَزْعِ الْخُفِّ وَالْخُرُوجِ مِنَ كَالدُّخُ ولِ إِلَى الْخَلَاءِ وَنَزْعِ الْخُفِّ وَالْخُرُوجِ مِنَ الْمُسْجِ ـ وَالاسْتِنْجَ اء وَغَيْرِهِ مِ نَ جَمِي الْمُسْتَقْ ـ ذَرَاتِ ») \* (٤).

٥ - \*(قَالَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ:
 وَلَرُبَّ) اعْتَضَدَ الْحَلِيمُ بِجَاهِل

لَاخَيْرَ فِي الْيُمْنَى بِغَيْرِ يَسَارٍ) \*(٥).

## من مضار التشامل

- (١) مُخَالَفَةُ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.
- (٢) أَنَّ أَهْلَ الشِّمَالِ فِي الآخِرَةِ هُمْ أَهْلُ النَّارِ.
  - (٣) أَنَّهُ يُحْرَمُ التَّوْفِيقَ فِي أُمُورِهِ.
- (٤) أَنَّ الْبَدْءَ بِالشِّمَالِ يَكُونُ فِي الأُمُّـورِ الدَّنِيَّةِ وَالأَّحْوَالِ غَيْرِ الْكَرِيمَةِ.
- (٥) فِيهِ تَشَبُّهُ بِالشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَالْكُفَّارِ أَصْحَابِ الْجَحِيم.
  - (٦) تُنْزَعُ الْبَرَكَةُ مِمَّنْ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ.

<sup>(</sup>٤) الفتح (١٠/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٥) الآدآب الشرعية (٢ / ٢١٨).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١/ ٦٢٣) وعزاه للحاكم .

<sup>(</sup>۲) الفتح (۱۰/ ۳۱۲).

<sup>(</sup>٣) الفتح (١٠/ ٣١٢).

### التطفيف

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١٦     | ٥        | ٥      |

#### التطفيف لغة:

مَصْدَرُ قَوْلِمْ: طَفَّفَ الْكَيْلَ يُطَفِّفُهُ، وَهُوَ مَأَخُودٌ مِنْ مَادَّةِ (ط ف ف) الَّتِي تَدُورُ حَوْلَ مَعْنَى الْقِلَّةِ، يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ: الطَّاءُ وَالفَاءُ (المُضَعَّفَةُ) يَدُلُّ عَلَى قِلَّةِ الشَّيءِ، وَمِنْ ذَلِكَ قَـوْلُمُمْ: هَذَا شَيءٌ طَفِيفٌ (قَلِيلٌ)، وَالتَّطْفِيفُ: نَقْصُ الْكَيْلِ وَالْبِيزَانِ، وَقَدْ سُمِّي بِ ذَلِكَ لأَنَّ الَّذِي يُنْقِصُهُ مِنْهُ يَكُونُ طَفِيفًا، وَيُقَالُ لِمَا فَوقَ الإِنَاءِ الطُّفَافُ وَالطُّفَافَةُ، وَطَفُّ المَكُّوكِ (المِكْيَالِ) وَالإِنَاءِ وَكَذَلِكَ طَفَفُهُ وَطِفَافُهُ (بِفَتْحِ الطَاءِ وَكَسْرِهَا) مَا مَلاًّ أَصْبَارَهُ، يُقَالُ: هَذَا طَفُّ الْبِكْيَالِ وَطَفَافُهُ: إِذَا قَارَبَ مِلاَّهُ، وَفِي الْحَدِيثِ «كُلُّكُمْ بَنُو آدَمَ طَفُّ الصَّاع، لَيْسَ لأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ فَضْلٌ إِلَّا بِالتَّقْوَى». قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: الْمُعْنَى: كُلُّكُمْ في الإِنْتِسَابِ إِلَى أَبِ وَاحِدٍ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فِي النَّقْصِ وَالتَّفَاصُرِ عَنْ غَايَةِ التَّهَام، شَبَّهَهُمْ فِي نُقْصَانِهِمْ بِالْكِيلِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَمْلاًّ الْمِكْيَالَ، وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - «قَالَ لِرَجُل: مَا حَبَسَكَ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ؟ فَذَكَرَ لَهُ عُذْرًا، فَقَالَ عُمَرُ: طَفَّفْتَ: أَيْ أَنْقَصْتَ» وَالتَّطْفِيفُ يَكُونُ بِمَعْنَى الوَفَاءِ وَالنَّقْصِ، يُقَالُ: طَفَّفْتُ بِفُلَانٍ مَوْضِعَ

كَذَا: أَيْ رَفَعْتُهُ إِلَيْهِ وَحَاذَيْتُهُ بِهِ، وَمِنْ ذَلِكَ: حَدِيثُ عُمَرَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_: «سَبَقْتُ النَّاسَ وَطَفَّفَ بِيَ الفَرَسُ مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْتِ» أَيْ وَثَبَ بِي حَتَّى كَادَ يُسَاوِي الْمَسْجِدَ، وَالطُّفَافَةُ بِالضَّمِّ، وَالطَّفَفَةُ، مَافَوْقَ الْمِكْيَاكِ، وَقِيلَ: الطُّفَافَةُ مَاقَصْرَ عَنْ مِلْءِ الإِنَاءِ مِنْ شَرَابِ وَغَيْرِهِ، وَإِنَاءٌ طَفَّانُ: بَلَغَ الكَيْلُ طُفَافَهُ أَيْ قَرْبَ أَنْ يَمْتَلِيءَ وَيُسَاوِيَ أَعْلَاهُ، تَقُولُ مِنْهُ: أَطْفَفْتُهُ، وَطَفَ الشَّيءُ مِنْهُ: إِذَا دَنَا، وَمِنْهُ سُمِّي الطَّفُّ (الجَانِبُ) وَالْمُطَفِّفُ مَأْخُوذٌ مِنْ الطَّفِيفِ وَهُوَ الْقَلِيلُ وَسُمِّي بِذَلِكَ لأَنَّهُ لَا يَكَادُ يَسْرِقُ إِلَّا الشَّيءَ الطَّفِيفَ الْحَفِيفَ، وَإِنَّهَا أُخِذَ مِنْ طَفِّ الشَّيءِ وَهُـوَ جَانِبُـهُ، وَفي التَّنْزيـل الْعَزِيزِ: ﴿ وَيْلِّ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ (المطففين / ١) قَالَ القُرْطُبِيُّ: التَّطْفِيفُ: تَقْلِيلُ الْحَقِّ بِنُقْصَانِهِ فِي كَيْلِ أَوْ وَزْنٍ، وَقِيلَ: نَقْصُ الْكِكْيَالِ، وَهُ وَ أَلَّا تَمْلاَّهُ إِلَى أَصْبَارِهِ (أَيْ جَوَانِبِهِ) ، وَقَالَ الطَّبَرِيُّ: هُـوَ نُقْصَانُ النَّاسِ وَبَخْسُهُمْ حُقُوقَهُمْ فِي مَكَ ايبلهِمْ إِذَا كَالُوهُمْ أَوْ فِي مَوَازِينِهِمْ إِذَا وَزَنُوا لَهُمْ عَنِ الوَاجِبِ لَهُمْ مِنَ الوَفَاءِ(١٠)، وَقَالَ ابْنُ مَنْظُمُورِ: طَفَّ الشَّيْءُ يَطِفُّ طَفًّا دَنَا وَتَهَيَّأَ وَهُو أَنْ يُؤْخَذَ أَعْلَاهُ وَلَا يُتَمَّ كَيْلُهُ فَهُوَ طَفَّانُ ، وَيُقَالُ: هَذَا

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢٠/ ٣٨٣)، وتفسير الطبري (١٩/ ٣٨٣).

طَفُّ الْمِكْيَالِ وَطَفَافُهُ وَطِفَافُهُ إِذَا قَارَبَ مَلاَّهُ وَلَا يُمْلأُ، وَلَا يُمْلأُ، وَلَا يُمْلأُ، وَلِهَذَا قِيلَ لِلَّذِي يُسِيءُ الْكَيْلَ وَلَا يُوفِيهِ مُطَفِّفٌ ، يَعْنِي أَنَّهُ إِنَّا يَبْلُغُ بِهِ الطَّفَافَ (١١).

#### التطفيف اصطلاحًا:

قَالَ الرَّاغِبُ: طَفَّفَ الكَيْلَ: قَلَّلَ نَصِيبَ المَكِيلِ لَهُ فِي إِيفَائِهِ، وَاسْتِيفَائِهِ وَمِنْ ثَمَّ يَكُونُ التَّطْفِيفُ: تَقْلِيلُ نَصِيبِ الْكِيل لَهُ فِي الإِيفَاءِوَالاسْتِيفَاء<sup>(٢)</sup>.

وَقَالَ المُناوِيُّ: التَّطْفِيفُ: التَّقْلِيلُ، وَمِنْهُ تَطْفِيفُ التَّقْلِيلُ، وَمِنْهُ تَطْفِيفُ الْمِيزَانِ وَالْمِكْيَالِ، وَلَايُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي الإِيجَابِ، فَلَا يُقَالُ: مَاطَفَّفَ (٣).

وَيُسْتَنْبَطُ عِمَّا جَاءَ بِهِ القُرْآنُ الْكَرِيمُ أَنَّ التَّطْفِيفَ: هُوَ الاسْتِيفَاءُ مِنَ النَّاسِ عِنْدَ الكَيْلِ أَوِ الوَزْنِ ، هُوَ الاسْتِيفَاءُ مِنَ النَّاسِ عِنْدَ الكَيْلِ أَوِ الوَزْنِ لَمُمْ. وَالإِنْقَاصُ وَالإِحْسَارُ عِنْدَ الكَيْلِ أَوِ الوَزْنِ لَمُمْ. وَيَلْحَقُ بِالوَزْنِ وَالْكَيْلِ مَا أَشْبَهَهُمَا مِنَ المَقَايِيسِ وَيَلْحَقُ بِالوَزْنِ وَالْكَيْلِ مَا أَشْبَهَهُمَا مِنَ المَقَايِيسِ وَالمُعَاييرِ الَّتِي يَتَعَامَلُ بِهَا النَّاسُ (1).

### الفرق بين البخس والتطفيف:

يَتَمَثَّلُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَ فِي أَنَّ البَخْسَ نَقْصُ الشَّيْءِ عَلَى الظُّلْمِ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا، أَمَّا التَّطْفِيفُ فَهُوَ النَّقْصُ القَلِيلُ أَوالنَّزْرُ الَّذِي لايُعْتَدُّ بِهِ، وَأَيضًا فَإِنَّ التَّطْفِيفَ للقَلِيلُ أَوالنَّزْرُ الَّذِي لايُعْتَدُّ بِهِ، وَأَيضًا فَإِنَّ التَّطْفِيفَ يَكُونُ بِالاسْتِيفَاءِ إِذَا كَانَ المُطَفِّفُ آخِذًا وَبِالنُّقْصَانِ إِذَا كَانَ المُطَفِّفُ أَخِذًا وَبِالنُّقْصَانِ إِذَا كَانَ المُطَفِّ فُ آخِذًا وَبِالنُّقْصَانِ إِذَا كَانَ المُطَفِّ فُ آخِذًا وَبِالنُّقْصَانِ إِذَا كَانَ المُطَفِّ فُ آخِذًا وَبِالنُّقْصَانَ المَعُولُ كَانَ مُعْطِيًا، أَمَّا البَحْسُ فَلَا يَكُونُ إِلَّا نُقْصَانًا، يَقُولُ الكَفَوِيُّ: كُلُّ مَا فِي القُرْآنِ مِنْ بَخْسٍ فَهُوَ النَّقْصُ إِلَّا فِي

قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ ﴾ (يوسف/ ٢٠) فَمَعْنَاهُ حَرَامٌ (٥٠.

### حكم التطفيف:

عَدَّ ابْنُ حَجَرِ التَّطْفِيفَ مِنَ الكَبَائِرِ وَجَعَلَهُ شَامِلًا لِبَخْسِ نَحْوِالكَيْلِ أَوِ الْوَزْنِ أَوِ اللَّرْغِ، وَذَلِكَ لَا أَعْوالِ النَّاسِ بِالبَاطِلِ ؛ وَلِحَذَا اشْتَدَّ الْوَعِيدُ لَأَنَّهُ مِنْ أَكْلِ أَمُوالِ النَّاسِ بِالبَاطِلِ ؛ وَلِحَذَا اشْتَدَّ الْوَعِيدُ عَلَيْهِ كَمَا عَلِمْتَهُ مِنَ الآيَةِ وَ الأَحادِيثِ، وَأَيْضًا فَإِنَّا سُمِّي مُطَفِّقًا لأَنَّهُ لَا يَكَادُ يَأْخُذُ إِلَّا الشَّيْءَ الطَّفِيفَ سُمِّي مُطَفِّقًا لأَنَّهُ لَا يَكَادُ يَأْخُذُ إِلَّا الشَّيْءَ الطَّفِيفَ وَذَلِكَ ضَرْبٌ مِنَ السَّرِقَةِ وَالْخِيَانَةِ مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الإِنْبَاءِ وَذَلِكَ ضَرْبٌ مِنَ السَّرِقَةِ وَالْخِيَانَةِ مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الإِنْبَاءِ عَنْ عَدَمِ الأَنْفَةِ وَالمُرُوءَةِ بِالكَلِيَّةِ، وَمِنْ شَعَمَ عَا فِيهِ مِنَ الإِنْبَاءِ بِالْوَيْلِ اللَّذِي هُوَ شِدَّةُ الْعُذَابِ، أَوالُوادِي فِي جَهَنَّمَ لَوْ بِاللهِ اللَّذِي هُوَ شِدَّةُ الْعَذَابِ، أَوالُوادِي فِي جَهَنَّمَ لَوْ سُيرَتْ فِيهِ جِبَالُ الدُّنْيَا لَذَابَتْ مِنْ شِدَّةٍ حَرِّهِ، نَعُوذُ بِاللهِ سُيرَتْ فِيهِ جِبَالُ الدُّنِيَا لَذَابَتْ مِنْ شِدَّةٍ حَرِّهِ، نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ اللهُ تَعَالَى عُقُوبَةً قَوْمِ شُعَيْبٍ مِنْ اللَّهُ تَعَالَى عُقُوبَةً قَوْمِ شُعَيْبٍ مِنْ شِيرَتْ وَيْهِ جَبَالُ الدُّنْيَا لَذَابَتُ مِنْ شِنَةً وَالسَّلَامُ وَالْمَالِ وَالْمِيزَانِ وَالْمِيزَانِ (٢٠).

[للاستزادة: انظر صفات: أكل الحرام - الخيانة - السرقة - الطمع - الظلم - الربا - الخداع - التناجش - الغش - الغلول.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: القسط الأمانة \_ الإنصاف \_ العدل والمساواة \_ حُسن المعاملة \_ الصلاح \_ العفة].

كان بائعًا له أنقص.

<sup>(</sup>٣) التوقيف (٩٩ – ١٠٠).

<sup>(</sup>٤) انظر المفردات للراغب ( ٣٨) (بخس)، ٣١٤ (طفف).

<sup>(</sup>٥) الكليات للكفوى (١/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٦) انظر الزواجر لابن حجر(٣٣٤).

<sup>(</sup>۱) راجع المادة اللغوية في :مقاييس اللغة (٣/ ٤٠٥)، المفردات (٣١٤) النهاية (٣٠/ ١٢٩) الصحاح (٤/ ١٣٩٥) تاج العروس (١٢/ ٣٥٥) ولسان العرب (٩/ ٢٢٢) ط. بيروت. (٢) المفردات للراغب (٣١٤)، ومعنى هذه العبارة أنَّ المطفف يقلل نصيب من يتعامل معه فإن كان مشتريًا منه زاد، وإن

## الآيات الواردة في « التطفيف»

أَلَا يَظُنُّ أُولَكَ إِنَّا أَنَّهُمُ مَّبَعُونُونَ ۞ لِيَوْمِ عَظِيمٍ ۞ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ ١ - وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ۞
 الَّذِينَ إِذَا الْحَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۞
 وَإِذَا كَالُوهُمَ أُو وَزَنُوهُمْ يُحْسِرُونَ ۞

# الآيات الواردة في « التطفيف» معنَّى

إِذْقَالَ لَمُمْ شُعَيْبُ أَلَانَتَقُونَ ﴿
إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿
إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿
فَاتَقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿
وَمَا أَشَكُ كُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِ
وَمَا أَشَكُ كُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِ
الْعَالَمِينَ ﴿
الْعَالَمِينَ ﴿
الْهَا الْكَيْلُ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿
(\*)

اَلرَّحْمَنُ ثَنَ الْمَالَةُ مَانَ ثَنَ الْمَالَةُ مُرَءَانَ ثَنَ الْمَالَةُ مُرَءَانَ ثَنَ الْمَالَةُ مُرَادًانَ ثَنَ اللَّامَةُ الْمِيرَانَ ثَنَ اللَّهُ عَلَمُ الْمَلَيَانَ فَي اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللْمُعِلَى الْمُعَلِيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللْمُعَلِيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللْمُعَلِيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللْمُعَلِي عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللْمُعَلِيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللْمُعَلِيْكُولُ اللْمُعَلِي عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَل

٢- وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُومِ
اعْبُدُوا اللّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدُ
جَآءَتُكُم بِكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمٌ فَاوَفُواْ
الْكَيْدُ مُ بِكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمٌ فَاوَفُواْ
الْكَيْدُ لَوْلَالْمَيْزَانَ وَلَائِنْ خَسُواْ النّاسَ
الشيآءَ هُمْ وَلَائُفْسِدُ وافِ الْأَرْضِ
بَعْدَ إِصَلَحِها فَالِكِمُ مَوْدُونِ
إن كُنتُ مُؤْمِنِينَ ﴿

٣- ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَغَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَالَكُمُ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلاَ نَنقُصُوا الْمِكُم مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلاَ نَنقُصُوا الْمِكْمَ عِنَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِي أَرْبُكُم عِنَارِ وَإِنِي الْمَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ نُحِيطٍ ﴿ اللّهِ وَلِي اللّهِ اللّهِ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا تَعْمُوا اللّهِ اللّهِ وَلَا يَعْمُ وَلَا تَعْمُوا اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ

٤ - كَذَّبَ أَصْعَابُ لَيْ تَكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهُ

<sup>(</sup>٥) الرحمن: ١ - ٩ مكية

<sup>(</sup>٣) هود : ٨٤ - ٨٥ مكية

<sup>(</sup>١) المطففين: ١ - ٦ مكية

<sup>(</sup>٤) الشعراء: ١٧٦ - ١٨١ مكية

## الأحاديث الواردة في ذُمِّ «التطفيف»

الله عَنْهُمَ الله عَلْمُ الله عَلَيْهِمُ عَدُوّهُمْ، وَمَاحَكُمُوا بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ الله الله عَلَيْهِمُ الْمُوْتُ، وَلَا مَنَعُوا الزّكاة إِلّا حُبِسَ عَنْهُمُ النّبَاتُ، وَلَا مَنَعُوا الزّكاة إِلّا حُبِسَ عَنْهُمُ النّبَاتُ، الله الله عَنْهُمُ النّبَاتُ، وَلَا مَنْعُوا الْرَكاة إِلّا حُبِسَ عَنْهُمُ النّبَاتُ، الله عَنْهُمُ النّبَاتُ، وَلَا طَقَفُوا الْمُكْيَالَ إِلّا حُبِسَ عَنْهُمُ النّبَاتُ،

وَأُخِذُوا (١) بِالسِّنِينَ ») \*(٢).

٢ - \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ عَلِيهُ الْمَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَخْبَثِ (٣)
 النَّاسِ كَيْلًا ، فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ وَيُلُلُ (٤)
 لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ فَأَحْسَنُوا الْكَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ ») \* (٥).

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «التطفيف» معنًى

٣ - \*(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ
 قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَاوَزَنْتُمْ فَأَرْجِحُوا»)\*(١٠).

٤ - \*(وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - اللهُ عَنْهُمَا - أَيْضًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لأَصْحَابِ الْكَيْلِ وَالْـ وَزْنِ: ﴿إِنَّكُمْ قَدْ وُلِيتُمْ أَمْـرًا فِيـهِ هَلَكَتِ الأُمْمُ السَّالِفَةُ قَبْلَكُمْ ﴾ \*(٧).

٥ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَـرَ قَالَ : أَقْبَـلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ . فَقَالَ : «يَا مَعْشَرَ اللهِ ﷺ . فَقَالَ : «يَا مَعْشَرَ اللهَ ﷺ

ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِاللهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ .: لَمْ تَظْهَرِ اللهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ .: لَمْ تَظْهَرِ اللهَ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ ، حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا، إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ اللَّذِينَ مَضَوْا، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُنْعُوا الْمُعْوا الْمُعْطَانِ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يَمْنَعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاء وَلَوْلَا يَمْنَعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاء وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا ، وَلَمْ يَنقُضُوا عَهْدَ اللهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، إلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ ، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا إلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ ، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا

- (١) وأخذوا بالسنين: أي أقحطوا وأجدبوا.
- (۲) الهيثمي في مجمع الزوائد(٣/ ٦٥) واللفظ له، وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه إسحاق بن عبد الله بن كيسان المروزي لينه الحاكم وبقية رجاله موثقون وفيهم كلام. وله شواهد عند ابن ماجة رقم(٤٠١٩) من حديث ابن عمر، وذكره الألباني في صحيح الجامع(٢/ ٦١٦) برقم (٣٢٤٠).
  - (٣) أخبث: أنقص. وفي لفظ المستدرك (أبخس).
- (٤) (ويل) واد في جهنم لأولئك الذين ينقصون الكيل أو الوزن، والتطفيف: البخس، وطفيف أي حقير.

- (٥) الحاكم في المستدرك(٢/ ٣٣) وصححه ووافقه الذهبي. والمنذري في الترغيب (٢/ ٥٦ ٥) واللفظ له وقال: رواه ابن ماجة ، وابن حبان في صحيحه والبيهقي .
- (٦) ابن ماجة رقم(٢٢٢٢) في الزوائد: إسناده صحيح، على شرط البخاري.
- (٧) المنذري في الترغيب (٢/ ٥٦٥) واللفظ له وقال: رواه الترمذي (١٢١٧) والحاكم (٣١ /٣) كلاهما من طريق حسين بن قيس عن عكرمة عنه ،وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الترمذي: روي بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفًا.

أَنْزَلَ اللهُ إِلَّا جَعَلَ اللهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ ") \*(١).

فِي أَيْدِيهِمْ وَمَالَمْ تَحْكُمْ أَيْمَتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ، وَيتَخَيَّرُوا مِمَّا

## من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «التطفيف»

١ – ﴿ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : «الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ يُكَفِّرُ الذُّنُوبَ كُلَّهَا إِلَّا الأَمَانَةَ». ثُمَّ قَالَ : «يُؤْتَى بِالْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَإِنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَيُقَالُ: أَدِّ أَمَانتَكَ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ كَيْفَ وَقَدْ ذَهَبَتِ الدُّنْيَا. قَالَ: فَيُقَالُ: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى الْهَاوِيَةِ فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى الْهَاوِيَةِ ، وَتُمَثَّلُ لَهُ أَمَانَتُهُ كَهَيئَتِهَا يَوْمَ دُفِعَتْ إِلَيْهِ فَيَرَاهَا فَيَعْرِفُهَا فَيَهْ وِي فِي أَثْرِهَا حَتَّى يُدْرِكَهَا فَيَحْمِلَهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَتَّى إِذَا نَظَرَ ظَنَّ أَنَّهُ خَارِجٌ زَلَّتْ عَنْ مَنْكِبَيْهِ فَهُو يَهُوي فِي أَثَرِهَا أَبَدَ الآبِدِينَ » ثُمَّ قَالَ : «الصَّلَاةُ أَمَانَةٌ ،وَالوُّضُوءُ أَمَانَةٌ ، وَالوَزْنُ أَمَانَةٌ ،وَالْكَيْلُ أَمَانَةٌ وَأَشْيَاءُ عَدَّهَا، وَأَشَدُّ ذَلِكَ الْوَدَائِعُ قَالَ \_ يَعْنِي زَاذَانَ (٢) \_ فَأَتَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ فَقُلْتُ: أَلَا تَرَى مَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودِ؟ قَالَ : كَذَا قَالَ كَذَا .قَالَ : صَدَقَ. أَمَا سَمِعْتَ اللهَ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ اللهَ يَـا أُمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ (النساء / ٥٨)») \* (").

٢ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -

أَنَّهُ قَالَ: «مَا ظَهَرَ الْعُلُولُ فِي قَوْمٍ إِلَّا أَلْقَى اللهُ فِي قُلُوبِمِمُ اللَّوْتُ، اللهُ فِي قَوْمٍ قَطَّ إِلَّا أَلْقَى اللهُ فِي قُلُوبِمِمُ اللَّوْتُ، اللَّرُعْب، وَلَا فَشَا الزِّنَا فِي قَوْمٍ قَطَّ إِلَّا قَطَعَ اللهُ عَنْهُمُ الرِّزْقَ، وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ المُكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا قَطَعَ اللهُ عَنْهُمُ الرِّزْقَ، وَلَا خَتَرَ قَوْمٌ وَلَا خَتَر قَوْمٌ بِغَيْرِ حَقٍ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الدَّمُ، وَلَا خَتَر قَوْمٌ بِالْعَهْدِ (1) إِلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْعَدُونَ» (0) بِالْعَهْدِ (1) إِلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْعَدُونَ ) \* (0) بِالْعَهْدِ (1) إِلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْعَدُونَ ) \* (0) بَاللهُ مُن مَسْعُه درون مَن مَا اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ مُن مَسْعُه ورون مَن اللهُ مُن اللهُ مُن مَسْعُه ورون مَن مَنْ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن مَسْعُهُ وَلَا مَنْ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن مَسْعُهُ وَلَا مَنْ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن مُنْ اللهُ مُن اللهُ مُنْ اللهُ مُن اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُنْ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُن اللهُ مُنْ اللهُ مُن مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُن مُنْ اللهُ مُن اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ اللّهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللّهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُن

٣ - \*(وَقَالَ رَجُلٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: يَا أَبَاعَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ أَهْلَ الْلَدِينَةِ لَيُوفُونَ اللهُ عَنْهُ -: يَا أَبَاعَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ أَهْلَ الْلَدِينَةِ لَيُوفُونَ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى ﴿ وَيَلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ - حَتَّى بَلَغَ - يَوْمَ يَقُومُ النَّاسِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾) \*(١).

٤ - \* ( قَالَ هِ لَالُ بْنُ طَلْقٍ : بَيْنَهَا أَنَا أَسِيرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ ، فَقُلْت : مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ هَيْئَةً وَأَوْفَاهُمْ كَيْلًا ابْنِ عُمَرَ ، فَقُلْت : مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ هَيْئَةً وَأَوْفَاهُمْ كَيْلًا أَهْلُ مَكَّةَ وَأَهْلُ الْلَهِينَةِ قَالَ : حُقَّ لَهُمْ . أَمَا سَمِعْتَ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ : ﴿ وَيُلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ (المطففين/ ١)\*(٧).

٥ - \*(قَالَ أُبَيُّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : لَا تَلْتَمِسِ
 الْحَوَائِجَ مِّ نَ رَزَقَ ـ هُ اللهُ رُؤُوسَ الْمُكَايِلِ وَأَلْسُنَ

<sup>(</sup>٣) المنذري في الترغيب (٢/ ٥٧٠-٥٧١) وقال: رواه البيهقي موقوفًا ورواه بمعناه هو وغيره مرفوعًا والموقوف أشبه.

<sup>(</sup>٤) ختر بالعهد: غدر به.

<sup>(</sup>٥) الترغيب والترهيب (٢/ ٥٦٩، ٥٧٠).

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن كثير (٤/٤٨٤).

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق نفسه

<sup>(</sup>۱) ابن ماجة رقم (۱۹ ، ٤) واللفظ له والبزار والبيهقي والمنذري في الترغيب (۲/ ٥٧٠) ورواه مالك موقوفًا على ابن عباس ورفعه الطبراني وغيره إلى النبي والحاكم (٤/ ٥٤٠) وصححه ووافقه الذهبي. في الزوائد: هذا الحديث صالح للعمل. وقد اختلفوا في ابن أبي مالك وأبيه.

<sup>(</sup>٢) زاذان: هو زاذان أبوعمر الكندي من رواة الحديث.

الْمُوَازِين)\*(١).

7 - \*(عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَـدِمَ الْمُدِينَةَ فِي رَهْ طِ مِنْ قَـوْمِهِ - وَالنَّبِيُّ عَيْ بِخَيْبَرَ وَقَـدِ اسْتَخْلَفَ سِبَاعَ بْنَ عَرْفَطَةَ عَلَى الْلَدِينَةِ - قَـالَ: وَقَـدِ اسْتَخْلَفَ سِبَاعَ بْنَ عَرْفَطَةَ عَلَى الْلَدِينَةِ - قَـالَ: فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُـوَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ فِي الرَّكْعَةِ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُـوَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِكَهِيعَصَ (مريم/ ١)، وَفِي النَّانِيةِ ﴿ وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ (المطففين/ ١)، قَـالَ: فَقُلْـتُ لِنَفْسِي: لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ (المطففين/ ١)، قَـالَ: فَقُلْـتُ لِنَفْسِي: وَيُلُ لِفُلَانٍ إِذَا اكْتَالَ اكْتَالَ بِالْـوَافِي، وَإِذَا كَالَ كَـالَ وَيُلْ لِلْمُ اللهُ عَلَيْ خَيْبَرَ وَوَدَنَا شَيْئًا حَتَّى أَتَيْنَا خَيْبَرَ ، وَقَدِ افْتَتَحَ النَّبِيُ عَيَّ خَيْبَرَ قَالَ: فَكَلَّمَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ فَيْبَرَ وَقَلَ اللهُ عَلَيْ فَي سِهَامِهِمْ) \* (١).

٧ - \* (قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ﴾ (الأنعام / ١٥٢) يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى بِإِقَامَةِ الْعَدْلِ فِي الأَخْذِ وَالإعْطَاءِ، كَمَا تَوعَّدَ عَلَى تَرْكِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَيُلُلُ

٨ - \*(وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ:كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ
 يَقُولُ: يَامَعْشَرَ الْمَوَالِي إِنَّكُمْ وُلِّيتُمْ أَمْرَيْنِ بِهِمَا هَلَكَ
 النَّاسُ قَبْلَكُمْ هَذَا الْمُحْيَالَ وَهَذَا الْمِيزَانَ)\*.

٩ - \* (وَقَالَ أَيْضًا - رَحِمَهُ اللهُ - : فِي تَفْسِيرِ
 قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ الْمُرَادُ بِالتَّطْفِيفِ هَهُنَا

الْبَخْسُ فِي الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ إِمَّا بِالازْدِيَادِ إِنِ اقْتَضَى مِنَ النَّاسِ وَإِمَّا بِالنُّقْصَانِ إِنْ قَضَاهُمْ) \*(١٤).

١٠ - \*(وَقَالَ أَيْضًا: أَهْلَكَ اللهُ قَالَ وَمَرَهُمْ عَلَى مَاكَانُوا يَبْخَسُونَ النَّاسَ فِي الْمِيزَانِ شُعَيْبٍ وَدَمَّرَهُمْ عَلَى مَاكَانُوا يَبْخَسُونَ النَّاسَ فِي الْمِيزَانِ وَالْمِكْيَالِ)\*(٥).

11 - \* (قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : ﴿ وَأَقِيمُ وَا اللهِ تَعَالَى - : ﴿ وَأَقِيمُ وَا اللهِ تَزُنَ بِ الْقِسْ طِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴾ (الرحن / ٩) أَيْ لَا تَبْخَسُوا الْوَزْنَ بَلْ زِنُوا بِالْقِسْطَ اسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾ وَإِنُوا بِالْقِسْطَ اسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾ (الإسراء / ٣٥) الشعراء / ١٨٢) \* (الإسراء / ٣٥) الشعراء / ١٨٢) .

١٢ - وَقَالَ أَيْضًا فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ ﴾ (الإسراء/ ٣٥) أَيْ مِنْ غَيْرِ تَطْفِيفٍ ، وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ) \* (٧).

١٣ - \*(وَقَالَ الإِمَامُ أَبُو جَعْفَرِ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ.... ﴾: الْوَادِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ.... ﴾: الْوَادِي الَّذِي يَسِيلُ مِنْ صَدِيدِ أَهْلِ جَهَنَّمَ فِي أَسْفَلِهَا لِلَّذِينَ يُطَفِّفُ وَنَ يَعْنِي لِلَّذِينَ يَنْقُصُونَ النَّاسَ، وَيَبْخِسُونَهُمْ يُطَفِّقُ مِنَ يَعْنِي لِلَّذِينَ يَنْقُصُونَ النَّاسَ، وَيَبْخِسُونَهُمْ حُقُوقَهُمْ فِي مَكَايِيلِهِمْ إِذَا كَالُوا لَهُمْ ، أَوْ مَوَازِينِهِمْ إِذَا كَالُوا لَهُمْ ، أَوْ مَوَازِينِهِمْ إِذَا وَزَنُوا لَهُمْ عَنِ الْوَاجِبِ لَهُمْ مِنَ الْوَفَاءِ) \*(٨).

١٤ - \*(قَالَ الإِمَامُ النَّيْسَابُورِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ
 تَعَالَى سُورَةَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سُورَةَ الْمُطَقِّفِينَ

<sup>(</sup>١) تفسير غرائب القرآن (مج٢١،جـ٣٠،ص٥٥).

<sup>(</sup>٢) أحمد (٢/ ٣٤٥) وقال الشيخ أحمد شاكر (٢١٩ / ٢٢٩): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٢/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٢/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (٤/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق نفسه.

<sup>(</sup>٧) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق (٣/ ٤٠).

#### Ataunnabi.com

التطفيف (٤١٨٩)

بِالنَّعْيِ عَلَى قَوْمِ آثَرُوا الْحَيَاةَ الزَّائِلَةَ عَلَى الْحَيَاةِ البَّاقِيّةِ، وَتَهَالَكُوا فِي الْحِرْصِ عَلَى اسْتِيفَاءِ أَسْبَابِهَا حَتَّى اتَّسَمُوا بَأَخَسِّ السِّهَاتِ وَهِيَ التَّطْفِيفُ)\*(١).

١٥ - \* (قَالَ الإِمَامُ النِّيْسَابُورِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: اعْلَهُ أَنَّ أَمْرَ الْمِكْيَالِ وَالْبِهزَانِ عَظِيمٌ؛ لأَنَّ مَدَارَ

مُعَامَلَاتِ الْخَلْقِ عَلَيْهِمَا وَلِهَذَا جَرَى عَلَى قَوْمِ شُعَيْبٍ بسَبَبهِ مَا جَرَى ﴾ (٢).

١٦ - \* (قَالَ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ : تَرْكُ الْمُكَافَأَةِ مِنْ التَّطْفِيفِ) \*(").

## من مضار «التطفيف»

- (١) سَبَبٌ لِسَخَطِ الْجَبَّارِ وَوُلُوجِ النَّارِ.
- (٢) يُعَاقِبُ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا بِالْقَحْطِ وَالجَدْبِ وَجَوْرِ السُّلْطَان.
- (٣) دَلِيلٌ عَلَى شُحِّ النَّفْسِ وَتَعَلُّقِ الْقَلْبِ بِالْكَسْبِ
- (٤) الأُمُّةُ الَّتِي يَفْشُو فِيهَا هَـٰذَا الدَّاءُ آيلَةٌ إِلَى الـذُّلِّ وَاهْوَ ان.

- (٥) الْكَيْلُ وَالْوَزْنُ أَمَانَةٌ فَمَنْ طَفَّفَ فَقَدْ خَانَ.
- (٦) يُعَـدُّ صَاحِبُهَا \_ بَيْنَ النَّاسِ \_ غَيْرَ أَمِينٍ، وَيَكُونُ مُحْتَقَرًا فِي الْمُجْتَمَع.
  - (٧) يَتَسَبَّبُ فِي إِفْسَادِ العَلَاقَاتِ بَيْنَ أَفْرَادِ الْمُجْتَمَع.
- (٨) يَكُونُ الْمُطَفِّفُ قُدُوّةً سَيِّئَةً لِمَنْ يَتْبَعُهُ فِي هَـذَا الأَمْرِ وَلِذَلِكَ فَهُوَ يَتَحَمَّلُ وِزْرَهُمْ مَعَهُمْ.

<sup>(</sup>٣) الآداب الشرعية (١/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٢) تفسير غرائب القرآن (مج١٢، جـ٣٠ ص٤٤).

### التطير

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 11     | ١٠       | ٣      |

#### التطير في اللغة:

التَّطَيُّرُ مَصْدَرُ قَوْلِمِ مْ: تَطَيَّرَ مِنَ الشَّيْء، وَهُوَ مَأْخُوذُ مِنْ مَادَّةِ (طي ر)، الَّتِي يَقُولُ عَنْهَا ابْنُ فَارِسٍ: «الطَّاءُ وَالْيَاءُ وَالرَّاءُ أَصْلُ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى خِفَّةِ الشَّيْءِ فِي الْمُوَاءِ، ثُمَّ يُسْتَعَارُ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ وَفِي كُلِّ سُرْعَةٍ، مِنْ ذَلِكَ الطَّيْرُ جَمْعُ طَائِرٍ، سُمِّي بِذَلِكَ لِمَا قُلْنَاهُ ... ثُمَّ يُقَالُ لِكُلِّ مَنْ خَفَّ قَدْ طَائِرٍ، سُمِّي بِذَلِكَ لِمَا قَوْلُمُ مُ تَطَيَّرُ مِنَ الشَّيْءِ فَلْكُلِّ مَنْ خَفَّ قَدْ طَارَ ... فَأَمَّا قَوْلُمُ مُ تَطَيَّرَ مِنَ الشَّيْءِ فَاشْتِهَا قُهُ مِنَ الطَّيْرِ عَلَا لُعُرَابِ وَمَا أَشْبَهَهُ (۱).

وَقَدْ بَيْنَ الرَّاغِبُ الْعَلَاقَةَ بَيْنَ الطَّيْرِ وَالتَّطَيُّرِ فَقَالَ: «وَتَطَيَّرَ فُلَانٌ، وَاطَّيَّرَ: أَصْلُهُ التَّفَاوُلُ بِالطَّيْرِ ثُمَّ يُسْتَعْمَلُ فِي كُلِّ مَا يُتَفَاءَلُ بِهِ وَيُتَشَاءَمُ »(٢).

وَيَقُولُ الْفَيُّومِيُّ: «وَتَطَيَّرَ مِنَ الشَّيْءِ وَاطَّيْرَ مِنْهُ، وَالأَسْمُ الطِّيَرَةُ وِزَانُ عِنبَةٍ، وَهِي التَّشَاؤُمُ وَكَانَتِ وَالأَسْمُ الطِّيرِ الْفَرِبُ إِذَا أَرَادَتْ الْمُضِيَّ لِهُمِ مَرَّتْ بِمَجَاثِمِ الطَّيْرِ وَأَثَارَتْهَا لِتَسْتَفِيدَ، هَلْ تَمْْضِي أَوْتَرْجِعُ، فَنَهَى الشَّارِعُ وَأَثَارَتْهَا لِتَسْتَفِيدَ، هَلْ تَمْضِي أَوْتَرْجِعُ، فَنَهَى الشَّارِعُ عَنْ ذَلِكَ»(٣).

وَالطِّيرَةُ: - بِكَسْرٍ فَفَتْحٍ - مَا يُتَشَاءَمُ بِهِ مِنَ الْفَأْلِ الطَّيرَةُ: - بِكَسْرٍ فَفَتْحٍ - مَا يُتَشَاءَمُ بِهِ مِنَ الْفَأْلِ، وَيَكْرَهُ الرَّدِيءِ، وَفِي الْحَدِيثِ «أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْفَأْلَ، وَيَكْرَهُ

الطِّيَرَةَ » وَفِي آخَرَ «ثَلَاثَةٌ لَايَسْلَمُ مِنْهَا أَحَدُّ: الطِّيَرَةُ ، وَالْخَسَدُ ، وَالظَّنُ . قِيلَ: فَمَا نَصْنَعُ ؟ قَالَ: إِذَا تَطَيَّرُتَ فَامْسِض ، وَإِذَا حَسَدْتَ فَلَاتَبْغ ، وَإِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تَبْغ ، وَإِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تَبْغ ، وَإِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تُصْحِحْ ». وَيَقُولُ ابْنُ الأَثِينِ وَأَصْلُهُ - فِيهَا يُقَالُ - التَّطُيُّرُ تُصَحِّحْ ». وَيَقُولُ ابْنُ الأَثِينِ وَأَصْلُهُ - فِيهَا يُقَالُ - التَّطيُّرُ بِهِ مَا ، وَكَانَ بِالسَّوانِ وَالْبَوارِ مِنَ الظِّبَاءِ وَالطَّيْرِ وَغَيْرِهِمَا ، وَكَانَ ذَلِكَ يَصُدُّهُمْ عَنْ مَقَاصِدِهِمْ فَنَفَاهُ الشَّرْعُ ، وَأَبْطَلَهُ وَنَهَاهُ الشَّرْعُ ، وَأَبْطَلَهُ وَنَهَى عَنْهُ ( ) .

وَالطَّائِرُ: مَاتَيَمَّنْتَ بِهِ أَوْ تَشَاءَمْتَ، وَأَصْلُهُ فِي فِي الْجَنَاحِ، وَقَالُوا للشَّيْءِ يُتَطَيَّرُ بِهِ: طَائِرُ اللهِ لاطَائِرُكَ، قَالَ اللهِ وَحُكْمُهُ لاَفِعْلُكَ قَالَ اللهِ وَحُكْمُهُ لاَفِعْلُكَ وَمَا تَتَخَوَّفُهُ (٥).

وَقُولُ اللهِ تَعَالَى فِي قِصَّةِ ثَمُودَ وَتَشَاؤُمِهِمْ بِنَبِيّهِمْ صَالِحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللهِ ﴾ (النمل/٤٧) اطَّيَرْنَا تَشَاءَمْنَا، وَقُولُهُ: ﴿طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ ﴾ (يسسَ/١٩) أَيْ شُؤْمُكُمْ مَعَكُمْ ﴾ (يسسَ/١٩) أَيْ شُؤْمُكُمْ مَعَكُمْ ﴾ (يسسَ/١٩) أَيْ شُؤْمُكُمْ مَعَكُمْ ، وَقِيلَ لِلشُّوْمِ طَائِرٌ وَطَيْرٌ وَطِيرَةٌ ؛ لِأَنَّ النَّمْ وَقَيلَ لِلشُّوْمِ طَائِرٌ وَطَيْرٌ وَطِيرَةٌ ؛ لَا اللَّهُ وَطَيرَةٌ وَاللَّهُ الْعَلَى لِلسُّوْمِ طَائِرٌ وَوَنَجْرُهَا، وَالتَّعْلَيْرِ وَزَجْرُهَا، وَالتَّعْلَيْرِ وَزَجْرُهَا، وَالتَّعْلِيْرِ وَزَجْرُهَا، وَالتَعْلَيْرُ وَالْعَيْرُ وَلَيْرَةٌ وَلَيْرَةً وَلَيْرَةً وَالتَّالِيسَارِ وَالتَّطَيِّرُ وَالْعَيْرُ وَالْعَيْرُ وَالْعَيْرُ وَالْعَيْرُ وَالْعَيْرُ وَالْعَيْرُ وَالْعَيْرَةُ وَالْعَيْرَةُ وَالْعَيْرَةُ وَالْعَيْرَةُ وَالْعَيْرُ وَالْعَلَيْرُ وَالْعَلَيْدُ وَالْعَيْرُ وَالْعَالَةُ وَلَوْمُ اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَالْعَلَيْرُ وَالْعَلَى اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَالْعُولُ وَالْعَلَيْرُ وَالْعَلَى اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَالْعَلَالَةُ وَلَوْمُ مَا وَلِهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَلَاكُمُ وَالْعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَالْمُولِيْلُولُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

<sup>(</sup>١) المقاييس (٣/ ٤٤٦).

<sup>(</sup>٢) المفردات (٣٢٢).

<sup>(</sup>٣) المصباح (٣/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٤) النهاية (٣/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٥) التاج (٧/ ١٥٤، ١٥٥).

إِذَا أَثَارُوهَا، وَأَعْلَمَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ أَنَّ طِيرَتَهُمْ مُ بَاطِلَةٌ، وَقَالَ: «لاَ طِيرَةَ وَلاَ هَامَةَ»، قَالَ الأَرْهَرِيُّ: كَانَتِ الْعَرَبُ مَذْهَبُهَا فِي الفَأْلِ وَالطِّيرَةِ وَلاَ هَاللَّهُ وَالطِّيرَةِ وَالطِّيرَةِ وَاللَّيْرَةَ وَنَهُ عَالَيْ النَّيِيُ عَيَيْ الفَأْلُ واسْتَحْسَنَهُ، وَأَبْطَلَ الطِّيرَةَ وَنَهَى عَنْهَا النَّي عَيَيْ الفَأْلُ واسْتَحْسَنَهُ، وَأَبْطَلَ الطِّيرَةَ وَنَهَى عَنْهَا النَّي عَيَيْ الفَأْلُ واسْتَحْسَنَهُ، وَأَبْطَلَ الطِّيرَةَ وَنَهَى عَنْهَا النَّي عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ يَطَيَّرُوا بِمُ وسَى وَمَنْ مَعَهُ ﴾ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ يَطَيَّرُوا بِمُ وسَى وَمَنْ مَعَهُ ﴾ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَقُولُون: ذَهَبَتْ حُظُوطُنَا فَرُكُ إِلَّا بِشُومِهِمْ، وَقِيلَ: يَقُولُون: ذَهَبَتْ حُظُوطُنَا فَرَالرَّخَاءِ وَالخِصْبِ وَالعَافِيَةِ مُنْذُ جَاءَنَا وَأَنْصِبَاؤُنَا مِنَ الرَّخَاءِ وَالخِصْبِ وَالعَافِيَةِ مُنْذُ جَاءَنَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ (٢٠).

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورِ: التَّطَيُّرُ: التَّشَاؤُمُ، وَالطَّائِرُ: مَا تَشَاءَمْتَ بِهِ، وَالطَّائِرُ: الْخَظُّ وَهُو الَّذِي تُسَمِّيهِ الْعَرَبُ الْبَخْتُ، وَالطِّيرَةُ: مَا يُتَشَاءَمُ بِهِ مِنَ الْفَأْلِ الرَّدِيءِ (٣).

#### التطير اصطلاحًا:

التَطَيُّرُ هُوَ التَّشَاؤُمُ بِهَا يُرَى مِنْ جَعِيءِ الطَّيْرِ وَالظِّبَاءِ وَنَحوِ ذَلِكَ نَاحِيَةَ الشِّهَالِ أَوْ بِهَا يُسْمَعُ مِنْ صَوْتِ طَائِرٍ، كَائِنًا مَاكَانَ وَعَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَ. هَذَا هُوَ التَّطَيُّرُ عِنْدَ الْعَرَبِ.

أَمَّا تَطَيُّرُ الأَعَاجِمِ وَتَشَاؤُمُهُمْ فَهُوَ عِنْدَمَا يَرُوْنَ صَبِيًّا يُذْهَبُ بِهِ إِلَى الْمُعَلِّمِ بِالغَدَاةِ، أَوْ بِرُؤْيَةِ السَّقَّاءِ عَلَى صَبِيًّا يُذْهَبُ بِهِ إِلَى الْمُعَلِّمِ بِالغَدَاةِ، أَوْ بِالحَمَّالِ الْمُثَقَلِ بِالحِمْلِ، ظَهْرِهِ قِرْبَةٌ مَمْلُوءَةٌ مَشْدُودَةٌ، أَوْ بِالحَمَّالِ الْمُثَقَلِ بِالحِمْلِ، وَالدَّابَةِ المؤقرةِ (أَي الَّتِي عَلَيْهَا حِمْلُ شَدِيدٌ)(٤).

#### أصل التطير:

وَالْ ابْنُ حَجَرٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى .. إِنَّهُمْ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَمِدُونَ عَلَى الطَّيْرِ فَإِذَا خَرَجَ أَحَدُهُمْ لأَمْرٍ فَإِنْ رَأَى الطَّيْرَ طَارَ يَمْنَةً تَيَمَّنَ بِهِ وَاسْتَمَرَّ، وَإِنْ رَآهُ طَارَ يَمْنَةً تَيَمَّنَ بِهِ وَاسْتَمَرَّ، وَإِنْ رَآهُ طَارَ يَمْنَةً تَيَمَّنَ بِهِ وَاسْتَمَرَّ، وَإِنْ رَآهُ طَارَ يَمْرَةً تَشَاءَمَ بِهِ وَرَجَعَ، وَرُبَّعَ كَانَ أَحَدُهُمْ مُ يُبَيِّجُ الطَّيْرَ لِيَطِيرَ فَيَعْتَمِدَهَا، فَجَاءَ الشَّرْعُ بِالنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ، وَكَانُوا يُسَمَّونَهُ السَّانِحَ وَيَتَيَمَّنُونَ بِهِ إِذَا وَلَاكَ مَيَامِنَهُ بِأَنْ يَمُرَ عَنْ يَسَارِكَ إِلَى يَمِينِكَ ، وَالْبَارِحُ بِالْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ عَنْ يَسَارِكَ إِلَى يَمِينِكَ ، وَالْبَارِحُ بِالْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ عَنْ يَسَارِكَ إِلَى يَمِينِكَ ، وَالْبَارِحُ بِالْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ عَنْ يَسَارِكَ إِلَى يَمِينِكَ ، وَالْبَارِحُ بِالْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ عَنْ يَسَارِكَ إِلَى يَمِينِكَ ، وَالْبَارِحُ بِالْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ فِي شَيْءً مِنْ شُنُوحِ الطَّيْرِ وَبُرُوحِهَا مَا يَقْتَضِي مَالَا أَصْلَ لَهُ، إِذَ اللَّهُ الْعَلْمُ وَلَا تَمْ يَعْنَى فَعْ لِللَّهُ وَ تَكَلُّفٌ بِتَعَاطِي مَالَا أَصْلَ لَهُ، إِذْ لَا نُطْقَ لِلطَّيْرِ وَلَا تَمْ يِسَارَ فَي الْعَلْمِ وَلَا تَمْ يَسَادَلُ الْعِلْمِ عَلَى مَضْمُونِ مَعْلَى وَلِللَّهُ مِنْ عَيْرِ مَكَ الِهِ جَهْلُ مِنْ عَيْرِ مَكَ الِهِ جَهْلُ مِنْ وَلَا عَيْمَ مِنْ غَيْرِ مَكَ الِهِ جَهْلُ مِنْ فَاعِهُ وَاللَّهُ الْعِلْمِ وَلَا عَيْرَامِ عَلَى مَضْمُونِ فَاعِلَهُ وَلَا عَلْمَ مِنْ غَيْرِ مَكَ الْهِ جَهْلُ مِنْ اللَّهُ السَّاعِ الْعَلَى مَالِكُ أَعْلَى مَالِلْا أَصْلَ لَهُ الْمِنْ عَيْرِ مَكَ الْهِ جَهْ لُلْ مِنْ اللَّهُ الْمُعْلِي عَلَى الْعَلْمِ الْمَلْكُ أَلْمُ اللَّهُ الْمَالِ الْمُلْكِ الْمُعْلِي الللْعَلَى الْمَالِ الْمَالِمُ الْمَلْمُ اللْمَالِ الْمَالِعُلُهُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْلُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُعْلِي الللْمُ الْمُ الْمُعْمُولِ اللْمُلْكُ الْمُلْلِكُ الْمُلْكِ الْمَلْكُ الْمُلْكِ الْمُلْكُولُ الْمُؤْمِلِهُ الْمُلْكِلِهُ الْمُعْمُولِ الللَّهُ الْمُلْكُولُولُولِهُ الْمَالِمُ الْمُعْلِلْمُ الْمُلْكُ الْمُلْكِلِهُ الْمُلْكُولُ

### التطير شقاء في الدنيا وعذاب في الآخرة:

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : التَّطَيُّرُ إِنَّمَا يَضُرُّ مَنْ أَشْفَقَ مِنْهُ وَخَافَ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يُبَالِ بِهِ وَلَمْ يَعْبَأْ بِهِ مَنْ أَشْفَقَ مِنْهُ وَخَافَ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يُبَالِ بِهِ وَلَمْ يَعْبَأْ بِهِ شَيْئًا لَمْ يَضُرَّهُ أَلْبَتَّةَ، وَلَا سِيَّمَا إِنْ قَالَ عِنْدَ رُوْيَةٍ مَا يَتَطَيَّرُ شَيْئًا لَمْ يَضُرُكَ ، وَلَا خَيْرَ إِلَّا مَيْرُكَ ، وَلَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ ، وَلَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ ، وَلَا خَيْرَ إِلَّا أَنْتَ، خَيْرُكَ، وَلَا خَيْرُكَ ، اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْخَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوةً إِلَّا فَنَتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوةً إِلَّا فِي وَلَا يَعْظُمُ شَأْنُهُ عَلَى مَنْ الشَّرِكَ وَإِلْقَاءِ الشَّرْكِ وَإِلْقَاءِ وَالْفَاءِ وَالْوَلْمَ وَمَعْ وَوَسُوسَتِهِ وَهَ ذَا يَعْظُمُ شَأْنُهُ عَلَى مَنْ الشَّرْ وَتَخُويفِهِ وَوَسُوسَتِهِ وَهَ ذَا يَعْظُمُ شَأْنُهُ عَلَى مَنْ الْشَالِ وَتَخُويفِهِ وَوَسُوسَتِهِ وَهَ ذَا يَعْظُمُ شَأْنُهُ عَلَى مَنْ

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (٥/ ٥٣٧٦، ٢٧٣٨).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي (٧/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٥) الفتح (١٠/ ٢١٢ ـ ٢١٣) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>١) تهذيب الأزهري (١٥/ ١٢).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي، وروح المعاني لـلألوسي (٩/ ٣٢)، وتفسير الطبري(٧/ ١٦٩).

أَتْبُعَهَا نَفْسَـهُ وَاشْتَغَلَ بِهَا وَأَكْثَرَ الْعِنَـايَةَ بِهَا فَتَكُـونُ إِلَيْهِ أَسْرَعُ مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُنْحَدَرِهِ، وَتَفَتَّحَتْ لَـهُ أَبْوَابُ الْوَسَاوِسِ فِيهَا يَسْمَعُهُ وَيَرَاهُ وَيُعْطَاهُ فَيَفْتَحُ لَهُ الشَّيْطَانُ فِيهَا مِنَ الْمُنَاسَبَاتِ الْبَعِيدَةِ وَالْقَرِيبَةِ فِي اللَّفْظِ وَالْمُعْنَى مَا يُفْسِدُ عَلَيْهِ دِينَهُ وَيُنكِّدُ عَلَيْهِ عَيْشَهُ فَإِذَا سَمِعَ كَلِمَةَ سَفَرْجَلِ ، أَوْ أُهْدِيَ إِلَيْهِ تَطَيَّرَ بِهِ، وَقَالَ: سَفَرٌ وَجَلَاءٌ ، وَإِذَا رَأًى يَاسَمِينًا أَوْ أُهْدِيَ إِلَيْهِ أَوْ سَمِعَ اسْمَهُ تَطَيَّرَ بِهِ وَقَالَ: يَـأْسٌ وَمَيْنٌ ،وَ إِذَا خَرَجَ مِـنْ دَارِهِ فَاسْتَقْبَلَـهُ أَعْوَرُ أَوْأَشَلُّ أَوْ أَعْمَى أَوْصَاحِبُ آفَةٍ تَطَيَّرَ بِهِ وَتَشَاءَمَ بِيَوْمِهِ، وَعَلَى هَـذَا فَإِنَّ الْتُطَيِّرَ مُتْعَبُ الْقَلْبِ، مُنكَّدُ الصَّـدْرِ، كَاسِفُ الْبَالِ سَيَّءُ الْخُلُقِ يَتَخَوَّفُ مِنْ كُلِّ مَا يَرَاهُ وَيَسْمَعُهُ فَيَصِيرُ أَشَدَّ النَّاسِ وَجَلَّا وَأَنْكَدَهُمْ عَيْشًا، وَأَضْيَقَهُمْ صَدْرًا، وَأَحْزَنَهُمْ قَلْبًا، وَكَمْ قَدْ حَرَمَ نَفْسَهُ بِذَلِكَ مِنْ حَظٍّ وَمَنَعَهَا مِنْ رِزْقِ وَقَطَعَ عَلَيْهَا مِنْ فَائِدَةٍ. وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا وَلَمْ يُلْتِ إِلَيْهَا بَالَهُ، وَلَمْ يَشْغَلْ نَفْسَهُ بَهَا وَلَا فِكْرَهُ، فِإِنَّ ذَلِكَ يَـذْهَـبُ عَنْهُ وَيَضْمَحِلُّ. وَقَدْ شَفَى النَّبِيُّ عَلَيْهُ أُمَّتَهُ فِي الطِّيرَةِ حَيْثُ سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ: «ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فَلَا يَصُلَّانَّهُ» (۱).

### حكم التطير:

عَدَّ ابْنُ حَجَرٍ تَـرْكَ السَّفَرِ بِسَبَبِ التَّطَيُّرِ مِـنَ الْكَبَائِرِ. وَعَـنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ــرَضِيَ اللهُ عَنْهُ ــ أَنَّ رَسُولَ

اللهِ عَلَيْ قَالَ: «الطِّيرَةُ شِرْكُ الطِّيرَةُ شِرْكٌ، وَمَا مِنَّا إِلَّا، وَلَكِنَّ اللهِ عَلَيْ قَالَ اللهِ عَلَيْ قَالْ اللَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ غَيْرِ تَكْرَارٍ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحِهِ مِنْ غَيْرِ تَكْرَارٍ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُوالْقَاسِمِ الأَصْفَهَانِيُّ وَغَيْرُهُ: فِي الْحَدِيثِ إِضْمَارٌ وَالتَّقْدِيرُ: مَامِنَّا إِلَّا وَقَدْ وَقَعَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ يَعْنِي قُلُوبَ أُمَّتِهِ ، وَلَكِنَّ اللهَ تَعَالَى يُذْهِبُ ذَلِكَ عَنْ قَلْبِ كُلِّ مَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ وَلَا يَثْبُتُ عَلَى ذَلِكَ.انْتَهَى.وَاعْتَرَضَهُ الْحَافِظُ الْـمُــنْذِرِيُّ بِـأَنَّ الصَّوَابَ مَاذَكَ رَهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ قَوْلَهُ وَمَامِنَّا ... إلخ مِنْ كَلَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ مُدْرَجٌ غَيْرُ مَرْفُوع (٢) وَنَقَلَ الْبُخَارِيُّ عَنْ سُلَيْهَانَ بْن حَرْبِ أَنَّـهُ كَانَ يُنْكِرُ رَفْعَ ذَلِكَ وَيَقُولُ :كَأَنَّهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ «الْعِيَافَةُ أَي الْحَظُّ وَالطِّيرَةُ وَالطَّرْقُ أَي النزَّجْرُ، مِنَ الْخُبْثِ» (٣)، وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ وَالبَيْهَقِيُّ " لَنْ يَنَالَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَا مَنْ تَكَهَّنَ، أَوِ اسْتَقْسَمَ،أَوْ رَجَعَ مِنْ سَفَرِ تَطَيُّرًا»، وَقَالَ : هَـذَا هُوَ ظَاهِـرُ الْحَدِيثِ الأَوَّلِ وَالثَّانِي، وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَاإِذَا كَانَ مُعْتَقِدًا حُدُوثَ تَأْثِيرِ لِلتَّطَيُّرِ (1).

#### التطير وكفارته:

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: اعْلَهُ أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَضَرَّ بِالرَّأْيِ، وَلَا أَفْسَدَ لِلتَّدْبِيرِ مِنِ اعْتِقَادِ الطِّيرَةِ، وَمَنْ ظَنَّ

<sup>(</sup>۱) انتهى بتصرف من مفتاح دار السعادة(٢/ ٢٣٠ \_٢٣٤) (٣) هكذا في الزواجر والذي أ وقوله «فلا يصدنّه »أي يصِرفَنّه عن حاجته. (وهو كل ما عبد من دون الله

<sup>(</sup>٢) أي ليس من قوله على وإنها من كلام ابن مسعود.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الزواجر والذي أورده أبو داود وغيره « الجبت» (وهو كل ما عبد من دون الله). انظر الحديث رقم (٦). (٤) انظر الزواجر لابن حجر (١٩٧)

أَنَّ خُوارَ بَقَرَةٍ أَوْ نَعِيبَ غُرَابِ يَرُدُّ قَضَاءً، أَوْ يَدْفَعُ مَقْدُورًا فَقَدْ جَهِلَ (١)، وَقَدْ أَجْمَلَ الْقُرْطُبِيُّ حُكْمَ التَّطَيُّر وَكَفَّارَتَهُ إِنْ وَقَعَ فَنَقَلَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَوْلَهُ: «كُنْتُ عِنْدَ ابْن عَبَّاسٍ .. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ ا فَمَرَّ طَائِرٌ يَصِيحُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: خَيْرٌ خَيْرٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَاعِنْدَ هَـذَا لَاخَيْرٌ وَلَاشَرٌ قَالَ عُلَهَا وَنُنا: وَأَمَّا أَقْوَالُ الطَّيْرِ فَلَا تَعَلُّقَ لْهَا بِمَا يَجْعَلُ دَلَالَةً عَلَيْهِ، وَلَا لَهَا عِلْمٌ بِكَائِنِ فَضْلًا عَنْ مُسْتَقْبَل تَتَخَبَّرُ بِهِ، وَلا في النَّاسِ مَنْ يَعْلَمُ مَنْطِقَ الطَّيْرِ؛ إِلَّا مَا كَانَ اللهُ تَعَالَى خَصَّ بِهِ سُلَيْهَانَ ﷺ مِنْ ذَلِكَ، فَالْتَحَقَ التَّطَيُّرُ بِجُمْلَةِ البَاطِلِ. وَاللهُ أَعْلَمُ. وَقَالَ عَلَيْ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَلِمَ أَوْتَكَهَّنَ أَوْرَدَّهُ عَنْ سَفَرِهِ تَطَيُّرُهُ. وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: «الطِّيَرَةُ شِرْكٌ \_ ثَلَاثًا \_ وَمَا مِنَّا إِلَّا ، وَلَكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ» وَرَوَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ رَجَّعَتْهُ الطَّيْرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ فَقَدْ أَشْرَكَ » قِيلَ : وَمَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ لَا طَيْرَ إَلَّا طَيْرُكَ، وَلَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ. وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ،ثُمَّ يَمْضِي لِحَاجَتِهِ ». وَفي خَبَر آخَرَ: «إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ لَايَأْتِي

بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ. وَلَا يَذْهَبُ بِالسَّيِّاتِ إِلَّا أَنْتَ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ». ثُمَّ يَـذْهَبُ مُتَوَكِّلًا عَلَى اللهِ؛ فَإِنَّ اللهُ يَكْفِيهِ مَـاوَجَدَ فِي نَفْسِهِ مِـنْ ذَلِكَ ، وَكَفَـاهُ اللهُ تَعَالَى مَا يُممُّهُ (٢).

### علاج التطير:

يَنْبَغِي لِنَ مُنِي بِالتَّطَيُّرِ أَنْ يَصْرِفَ عَنْ نَفْسِهِ دَوَاعِيَ الْخَيْبَةِ وَذَرَائِعَ الحِرْمَانِ، وَلَا يَجْعَلَ لِلشَّيْطَانِ سُلْطَانًا فِي نَقْضِ عَزَائِمِهِ، وَمُعَارَضَةِ خَالِقِهِ، وَيَعْلَمَ أَنَّ قَضَاءَ لللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ غَالِبٌ، وَأَنَّ رِزْقَهُ لَهُ طَالِبٌ، وَلَا يَذْفَعُ مَقْدُورًا، وَلْيَمْضِ فِي عَزَائِمِهِ وَاثِقًا بِاللهِ تَعَالَى إِنْ أَعْطَى، وَرَاضِيًا بِهِ وَإِنْ مَنَع (٣).

[للاستزادة: انظر صفات: سوء الظن \_ الضعف \_ الوهن \_ الوهم \_ الشك \_ القلق \_ الوسوسة \_ العجلة \_ الجزع.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: التفاؤل ـ التوكل ـ حسن الظن ـ العزم والعزيمة ـ قوة الإرادة ـ الطمأنينة ـ الرضا ـ اليقين].

<sup>(</sup>١)أدب الدنياوالدين للماوردي(٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (٧/ ١٧٠).

# الآيات الواردة في « التَّطَيُّر »

وَاضِرِبْ لَمُمُ مَّنَالًا أَضْعَلْ الْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَا الْمُرْسَلُونَ ﴿
 إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَيْنِ فَكَذَبُوهُ مَا فَعَزَّزْ نَابِثَ الْثِ إِذْ أَرْسَلُونَ ﴿
 فَقَ الْوَافِيَ الْإِينَ إِلَيْهُمُ أَمْ سَلُونَ ﴿
 قَالُواْ مَا أَنتُمْ إِلَّا الْمَثْرِينَ مِنْ عَلَيْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا الْمَيْدِ فَلَى الْمَرْسَلُونَ ﴿
 قَالُواْ رَبُنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ الْمُيْدِ فَى الْمَيْدِ فَى الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُلْكِمُ الْمُرْسَلُونَ ﴿
 قَالُواْ مِنْ الْمَيْدِ الْمُؤْمِنَ الْمُلْكُمُ الْمُلْكِمُ اللَّهُ الْمُلْكِمُ اللَّهُ الْمُلْكِمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُلْكِمُ اللَّهُ الْمُلْكِمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُؤْمِنَ الْمُلْكِمُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِمُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِلِي اللْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْم

١- وَلَقَدْ أَخَذْ نَاءَالَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ مِنَ الشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّ حَكَرُونَ ﴿ اللَّهُ مِنَ الشَّمَ اللَّهُ الْحَاءَةُ هُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَنذِهِ عَوَان تُصِبَهُمْ سَيِّنَةٌ يُظَيِّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَعَثُّهُ أَلَا إِنَّمَا سَيِّنَةٌ يُظَيِّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَعَثُهُ أَلَا إِنَّمَا طَلْبِرُهُمْ عِندَاللَّهِ وَلَكِنَ أَحَتْ ثَرَهُمْ طَلْبِرُهُمْ عِندَاللَّهِ وَلَكِنَ أَحَتْ ثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَكِنَ أَحَتْ ثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَكِنَ أَحَتْ ثَرَهُمُ مَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

٧- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَ آلِلَ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ أَعْبُدُواْ اللّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَ انِ يَغْتَصِمُونَ ﴿ اللّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَ انِ يَغْتَصِمُونَ ﴿ اللّهَ فَالَ يَنْعَةِ فَبْلُ ٱلْحَسَنَةِ قَالَ يَنْعَةِ فَبْلُ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللّهَ لَعَلّا صَلّا يَنْعَقُونَ ﴿ اللّهَ لَعَلّا صَلّا يَعْمُونَ ﴿ اللّهُ لَعَلّا صَلّا يَعْمُونَ ﴿ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ فَالَ طَلْمَ يُرَكُمُ مَ عَنْدَاللّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ أَنْفُتَ نُونَ ﴿ اللّهَ اللّهَ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «التطير»

1 - \* (عَنْ بُرَيْدَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ ، كَانَ لَا يَتَطَيَّرُ مِسَنْ شَيْءٍ ، وَكَانَ إِذَا بَعَثَ عَامِلًا سَأَلَ عَنِ اسْمِهِ ، فَإِذَا أَعْجَبَهُ اسْمُهُ فَرَحَ بِهِ وَرُوْيَ عَامِلًا سَأَلَ عَنِ اسْمِهِ ، فَإِذَا أَعْجَبَهُ اسْمُهُ فَرَحَ بِهِ وَرُوْيَ بِشُرُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ ، وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهُ رُؤِي كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ ، وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهُ رُؤِي كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ ، وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهَا: فَإِنْ أَعْجَبَهُ اسْمُهَا فَرِحَ بِهَا ، وَرُؤِي بِشُرُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ ، وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهَا ، رُؤِي كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ ») \* (١٠) .

٢- \*( عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ. فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَرَمَ انِي عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ. فَقُلْتُ: وَاثُكُلَ أُمِّيَاهُ (٢) مَاشَأْنُكُمْ الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ (٢)، فَقُلْتُ: وَاثُكُلَ أُمِّيَاهُ (٣) مَاشَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ؟ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونِنِي (١) لَكِنِي سَكَتُ. فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونِنِي (١) لَكِنِي سَكَتُ. فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ فَصَوِلُ اللهِ عَلَيْهُ مَعْلَمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ اللهِ عَلَيْهُ مَعْلَمًا مَنْهُ فَو اللهِ مَاكَهَرَنِي (٥)، وَلاَضَرَبَنِي، اللهِ عَلَيْهَا مَنْهُ فَو اللهِ مَاكَهَرَنِي (٥)، وَلاضَرَبَنِي، وَلَا شَعْنِي، قَالَ: ﴿إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ وَلَا تَسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ» ﴿إِنَّا هُو التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ» ﴿إِنَّا هُو التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ» ﴿ إِنَّا هُو التَسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ» ﴿ إِنَا التَسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ مَنْ كَلَامِ النَّاسِ» ﴿ إِنَّا هُو التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ مَا مَنْ كَلَامِ النَّاسِ» ﴿ إِنَّا هُو التَسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمَا شَيْعَ وَالتَّهُمُ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ» ﴿ إِنَّا مَنْ فَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ المِنْ الْهُ اللهُ المَنْ اللهِ اللهُ المُنْ اللهُ اللهَا لَا اللهُ المَنْ اللهِ الْمُنْ اللهَ الْمَالِي اللهِ الْمَالِي اللهَ الْمُ اللهُ اللهَ اللهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

٣- \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - أَنَّهُ
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ فَرَأَيْتُ
 النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرُّهُيْطُ (١١١)، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ،

<sup>(</sup>١) أبو داود (٣٩٢٠) واللفظ له، وذكره ابن الأثير في جامع

الأصـــول وقال محققه: إسناده صحيح (٧/ ٦٢٩)، وأحمد في المسند(٥/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) فرماني القوم بأبصارهم: أي زجروني بأبصارهم من غير كلام.

<sup>(</sup>٣) واثُكْلَ أُمِّياهُ: أي وافقْدَ أُمِّي إِيَّايَ فَإِنِّي هلكت. وهذا كناية عن الحزن.

<sup>(</sup>٤) يصَمِّتُونَنِي: أي يُسَكِّتُونَنِي.

<sup>(</sup>٥) ماكهرني: أي ما نهرني ولازجرني.

<sup>(</sup>٦) يخطون: إشارة إلى علم الرمل.

<sup>(</sup>٧) الْجُوَّانِيَّةِ: موضع بشمال المدينة قرب أُحُد.

<sup>(</sup>٨) آسف كما يأسفون: أي أغضب كما يغضبون.

<sup>(</sup>٩) صككتها صكة: أي ضربتها بيدي مبسوطة.

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۲۳۵).

<sup>(</sup>١١) الرُّهَيْط: تصغير رهط وهم الجماعة دون العشرة.

وَالنَّبِيَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ . إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي. فَقِيلَ لِي: هَـ ذَا مُوسَى وَقَوْمُـهُ. وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الأُفُتِ ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ. فَقِيلَ لِي: انْظُرْ إِلَى وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَمْذُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَاعَذَابِ» ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ . فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ اجْلَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الإِسْلَامِ وَلَمُ يُشْرِكُوا بِاللهِ. وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ . فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيْ، فَقَالَ: « مَا الَّذِي تَخُوضُ ونَ فِيهِ » . فَأَخْبَرُوهُ . فَقَالَ: «هُمُ الَّـذِينَ لَايَـرْقُـونَ وَلَايَسْتَرْقُـونَ وَلَايَسَطَيَّرُون، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ». فَقَامَ عُكَّـاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ فَقَالَ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . فَقَالَ: «أَنْتَ مِنْهُمْ ». ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا

عُكَّاشَةُ»)\*<sup>(١)</sup>.

٤- \*( عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ أَنَّهَا قَالَتْ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « الطَّيْرُ تَجْرِي بِقَدَرٍ» . وَكَانَ يُعْجِبُهُ
 الْفَأْلُ الْحَسَنُ ) \* (٢) .

٥ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الطِّيَرَةُ شِرْكٌ (ثَلَاثًا) وَمَامِنَّا إِلَّا (ثَالَثًا) وَمَامِنَّا
 إِلَّا (٣) ، وَلَكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ (٤) »)\* (٥).

7- \* (عَنْ قَبِيصَةَ الْهِلَالِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: « الْعِيَافَةُ (٢) وَالطِّيرَةُ وَالطَّرْقُ (٧) مِنَ الْجِبْتِ (٨) ») \* (٩).

٧- \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: « مَنْ رَدَّتْهُ اللهُ عَنْهُمَا \_ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: « مَنْ رَدَّتْهُ الطِّيَرَةُ مِنْ حَاجَةٍ فَقَدْ أَشْرِكَ » قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ ؟ قَالَ: « أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُ مْ: اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ كَفَّارَةُ ذَلِكَ ؟ قَالَ: « أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُ مْ: اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا إِلَنْهَ غَيْرُكَ ») \* (١٠٠).

- (١) البخاري\_ الفتح ١٠ (٥٧٠٥). ومسلم (٢٢٠) واللفظ له.
- (٢) أحمد (٦/ ١٣٠) واللفظ له. وذكره الهيثمي في المجمع وقال: رواه البزار وقال: لايروى إلا بهذا الإسناد، ورجاله رجال الصحيح غير يوسف بن أبي بردة وثقه ابن حبان (٧/ ٢٠٩).
- (٣) ومامنا إلاّ: هكذا ورد بدون ذكر المستثنى أي إلا وقد يعتريه التطير، وتسبق إلى قلبه الكراهة فحذف اختصارًا واعتهادًا على فهم السامع. وقيل: إن قوله: «ومامنا إلا» من قول ابن مسعود أدرجه في الحديث، وإنها جعل الطيرة من الشرك لأنهم اعتقدوا أنها تجلب لهم نفعًا، أو تدفع عنهم ضرًّا إذا عملوا بموجبها.
- (٤) ولكن الله يذهب بالتوكل:أي إذا خطر له عارض التطير فتوكل على الله وسلّم إليه ولم يعمل بذلك الخاطر غفر الله له ولم يؤاخذه به .

- (٥) أبو داود (٣٩١٠) واللفظ له . الترمذي (١٦١٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح ونقل عن البخاري أن سليان بن حرب كان يقول: كلمة « وما منا إلا» من كلام ابن مسعود ، وذكره ابن الأثير في جامع الأصول وقال محققه: ورواه أيضًا ابن حبان في صحيحه وأقر كلام الترمذي(٧/ ٦٣٠)
  - (٦) العِيَافَة: زجر الطير والتفاؤل بها، كما كانت العرب تفعله.
    - (٧) الطرق: الضرب بالعصا، وقيل: هو الخط في الرمل.
- (٨) الجبت: كل ما عبد من دون الله، وقيل: هو الكاهن والشيطان.
- (٩) أبو داود (٣٩٠٧) واللفظ له. أحمد (٣/ ٤٧٧) وقال محقق جامع الأصول: حسن (٧/ ٦٣٩).
- (۱۰) أحمد (۲/ ۲۲۰) واللفظ له رقم (۷۰۲۳) وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح (۷۰٤٥).

التطير (٤١٩٧)

9 - \* ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِـــيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لَا عَدْوَى، وَلَا هَـامَةَ (٢) وَلَا

نَوْءَ "، وَلَا صَفَرَ (٤) " (١٤) " .

• ١ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِسِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لَا طِيَرَةَ، وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ ؟ قَالَ: « الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَصُالُوا: وَمَا الْفَأْلُ ؟ قَالَ: « الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ ») \* (٢٠).

### من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذَمِّ «التطير»

١ - \*( قَالَ لَبِيدٌ الشَّاعِرُ:
 لَعَمْرُكَ مَاتَدْدِي الضَّوَارِبُ بِالْحَصَى

وَلَا زَاجِرَاتُ الطَّيْرِ مَا اللهُ صَانِعُ)\* (٧).

٢ - \* ( قَالَ عِكْرِمَةُ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ: « كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ . فَمَرَّ طَائِرٌ يَصِيحُ ، فَقَالَ رَجُلُ جُلُوسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ . فَمَرَّ طَائِرٌ يَصِيحُ ، فَقَالَ رَجُلُ مِن الْقَوْمِ : خَيْرٌ خَيْرٌ فَقَالَ لَـ هُ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا خَيْرٌ مِن الْقَوْمِ : خَيْرٌ خَيْرٌ فَقَالَ لَـ هُ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا خَيْرٌ وَلَاشَرٌ . مُبَادَرَةً مِنْهُ بِالْإِنْكَارِ عَلَيْهِ لِثَلَّا يَعْتَقِدَ أَنَّ لَهُ تَأْثِيرًا فِي الْخَيْرِ أُوالشَّر ») \* (٨).

٣- \* ( قِيلَ لِكَعْبِ الأَحْبَارِ: هَلْ تَتَطَيُّر عَالَ:

نَعَمْ، فَقِيلَ لَهُ: كَيْفَ تَقُولُ إِذَا تَطَيَّرْتَ؟ قَالَ: أَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَاطَّيْرُكَ، وَلَا رَبَّ «اللَّهُمَّ لَاطَ فُرُكَ، وَلَا رَبَّ غَيْرُكَ، وَلَا رَبَّ غَيْرُكَ، وَلَا تَفُرُكَ، وَلَا رَبَّ غَيْرُكَ، وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِكَ ») \* (٩).

٤- \*( خَرَجَ طَاوُسُ مَعَ صَاحِبٍ لَهُ فِي سَفَرٍ فَصَاحَ غُرَابٌ فَقَالَ الرَّجُل: خَيْرٌ . فَقَالَ طَاوُسُ: "وَأَيُّ خَيْرٍ عِنْدَهُ وَاللهِ لَا تَصْحَبُنِي ") \*(١٠).

٥- \*( قَالَ ابْنُ عَبْدِالْحَكَمِ: لَلَّا خَرَجَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ مِنَ الْلَدِينَةِ، قَالَ مُزَاحِمُ: فَنَظَرْتُ فَإِذَا الْقَمَرُ فِي الدَّبَرَانِ (١١) فَكَرِهْتُ أَنْ أَقُولَ لَهُ. فَقُلْتُ: أَلَا تَنْظُرُ

- (١)البخاري -الفتح ١٠ (٥٧٥٣)واللفظ له.ومسلم (٢٢٢٥).
- (۲) الهامة: واحدة الهوام ، وهي ذوات السموم ، وقيل: دواب الأرض التي تهم بأذى الناس وقيل: إن العرب كانت تقول في الجاهلية: إذا قُتل الرجل ولم يؤخذ بثأره خرجت من رأسه هامة فتدور حول قبره فتقول: اسقوني اسقوني ، فإن أدرك بثأره ذهبت وإلا بقيت .
  - (٣)ولا نوء: أي لاتقولوا: مطرنا بنوء كذا، ولاتعتقدوه.
- (٤) والصفر: دواب في البطن وهي دودة وكانوا يعتقدون أن في البطن دابة تهيج عند الجوع وربها قتلت صاحبها . وقيل: كانوا يتشاءمون بدخول شهر صفر.

- (٥) مسلم (۲۲۲).
- (٦) البخاري \_ الفتح ١٠ (٥٧٥٤) اللفظ له.ومسلم (٢٢٢٤).
  - (٧) أدب الدنيا والدين (٣٠٤).
  - (٨) مفتاح دار السعادة (٢/ ٢٣٥).
    - (٩) المرجع السابق نفسه.
    - (١٠) المرجع السابق (٢/ ٥٣٥).
- (١١) الدَّبَرَانِ: منـزل من منازل القمر سُمِّيَ دبَـرَانًا؛ لأنـه يَدْبُرُ الثُّرِيَّا أي يتبعها.

#### Ataunnabi.com

(٤١٩٨) التطبر

إِلَى الْقَمَرِ؟ مَا أَحْسَنَ اسْتِوَاءَهُ فِي هَـذِهِ اللَّيْلَةِ! قَالَ: فَنَظَرَ عُمَرُ فَإِذَا هُـوَ فِي الدَّبَرَانِ فَقَالَ: « كَأَنَّكَ أَرَدْتَ أَنْ عُمَرُ فَإِذَا هُـوَ فِي الدَّبَرَانِ فَقَالَ: « كَأَنَّكَ أَرَدْتَ أَنْ تُعْلِمَنِي أَنَّ الْقَمَرَ فِي الدَّبَرَانِ يَامُزَاحِمُ ، إِنَّا لَانَخْرُجُ بِعَلِمَنِي أَنَّ الْقَمَرِ، وَلَكِنَّا نَحْرُجُ بِاللهِ الْـوَاحِـدِ بِشَمْسِ وَلَا بِقَمَرٍ، وَلَكِنَّا نَحْرُجُ بِاللهِ الْـوَاحِدِ اللهِ الْقَهَارِ») \* (١).

7- \*( قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ \_ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَ \_ ...

( وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَلَّمَا يَخْلُو مِنَ الطِّيَرَةِ أَحَدُ، لَاسِيًّا مَنْ عَارَضَتْهُ الْقَادِيرُ فِي إِرَادَتِهِ، وَصَدَّهُ الْقَضَاءُ عَنْ طَلِيتِهِ، فَهُو يَرْجُو وَالْيَأْسُ عَلَيْهِ أَغْلَبُ، وَيَأْمَلُ وَالْخَوْفُ إِلَيْهِ فَهُو يَرْجُو وَالْيَأْسُ عَلَيْهِ أَغْلَبُ، وَيَأْمَلُ وَالْخَوْفُ إِلَيْهِ فَهُو يَرْجُو وَالْيَأْسُ عَلَيْهِ أَغْلَبُ، وَخَانَهُ الرَّجَاءُ جَعَلَ الطِّيرَةَ أَقْرُبُ، فَإِذَا عَاقَهُ الْقَضَاءُ، وَخَانَهُ الرَّجَاءُ جَعَلَ الطِّيرَةَ عَلَى الطِّيرَةَ عَلَى الطِّيرَةَ عَنْ قَضَاءِ اللهِ \_ عَلَى الطِّيرَةَ وَجَلَّ \_ عُذْرَ خَيْبَتِهِ، وَغَفِ لَ عَنْ قَضَاءِ اللهِ \_ عَلَى وَيَئِسَ مِن عَنْ الْإِقْدَامِ وَيَئِسَ مِن وَمَشِيتَتِهِ، فَإِذَا تَطَيِّرُ أَحْجَمَ عَنِ الْإِقْدَامِ وَيَئِسَ مِن وَمَشِيتَتِهِ، وَظَنَ أَنَّ الْقِيَاسَ فِيهِ مُطَّرِدٌ، وَأَنَّ الْعِبْرَةَ فِيهِ الطَّفُورِ، وَظَنَ أَنَّ الْقِيَاسَ فِيهِ مُطَّرِدٌ، وَأَنَّ الْعِبْرَةَ فِيهِ مُسْتَمِرَّةً، ثُمَ يَصِيرُ لَهُ عَادَةً، فَلَا يَنْجَحُ لَهُ سَعْيٌ، وَلَا اللهُ قَصْدٌ ") \* (1).

أَغْدُو عَلَى واَقٍ وَحَاتِمْ

فَإِذَا الأَشَائِمُ كَالأَيَامِنِ وَالأَيَامِنُ كَالأَشَائِمُ)\*.

٨ - \* (وَقَالَ آخَرُ:
 الزَّجْرُ وَالطَّيْرُ وَالْكُهَّانُ كُلُّهُمُ

مُضَلِّلُونَ وَدُونَ الْغَيْبِ أَقْفَالُ ) \*.

٩ \_ \* (وَقَالَ آخَرُ:

وَمَا عَاجِلَاتُ الطَّيْرِ تُدْنِي مِنَ الْفَتَى

نَجَاحًا وَلَاعَنْ رَيْتِهِنَّ قُصُورٌ)\*.

١٠ \_ \* ( وَقَالَ آخَرُ:

تَخَيَّرَ طِيرَةً فَيهَا زِيَادُ

لِتُخْبِرَهُ، وَمَا فِيهَا خَبِيرُ

تَعَلَّمْ أَنَّهُ لَا طَيْرَ إِلَّا

عَلَى مُتَطَيِّرٍ وَهُوَ النُّبُورُ

بَلَى شَيْءٌ يُوَافِقُ بَعْضَ شَيْءٍ

أَحَاييِنًا وَبَاطِلُهُ كَثِيرٌ)\*(٣).

١١- \* ( قَالَ الشَّاعِرُ:

طِيرَةُ النَّاسِ لَا تَرُدُّ قَضَاءً

فَاعْذُرِ الدَّهْرَ لَا تَشُبْهُ بِلَوْمِ

أَيُّ يَوْمٍ تَخُصُّهُ بِسُعُودٍ

الْمَنَايَا يَنْزِلْنَ فِي كُلِّ يَوْمِ

لَيْسَ يَوْمٌ إِلَّا وَفِيهِ سُعُودٌ

وَنُحُوسٌ تَجْرِي لِقَوْمٍ وَقَوْمٍ) \* (٤).

and the second s

<sup>(</sup>٣) كله من الفتح (١٠/ ٢٢٤، ٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) أدب الدنيا والدين (٣٠٤).

<sup>(</sup>١) مفتاح دار السعادة (٢/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) أدب الدنيا والدين (٣٠٤).

### من مضار «التطير»

- (١) يُنَافِي الإِيهَانَ، وَيُضَادُّ التَّوَكُّلَ.
- (٢) لَا يَدْفَعُ مَكْرُوهًا وَلَا يَجْلِبُ مَحْبُوبًا.
  - (٣) دَلِيلُ قِلَّةِ الْعَقْلِ وَذَهَابِ الْحِلْمِ.
  - (٤) اضْطِرَابُ النَّفْسِ وَبَلْبَلَةُ الْفِكْرِ.
    - (٥) الْفَشَلُ فِي الْحَيَاةِ.
- (٦) دَعْوَةٌ إِلَى تَعْطِيلِ الْمُصَالِحِ وَتَرْكِ السَّعْيِ.

- (٧) صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَعَادَةٌ مَذْمُومَةٌ مِنْ عَادَاتُهُمْ.
  - (٨) دَعَوَةٌ صَرِيحَةٌ لِلْكُفْرِ بِالقَضَاءِ وَالقَدَرِ.
  - (٩) تَجْعَلُ الإِنْسَانَ عَبْدًا لِلْخُزَعْبَلَاتِ وَالدَّجَلِ.
    - (١٠) فِيهَا مُخَالَفَةٌ صَرِيحَةٌ لأَمْرِ الرَّسُولِ ﷺ.

### التعاون على الإثم والعدوان

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 11     | ١٢       | ١      |

### التعاون لغةً واصطلاحًا:

(انْظُرُ صِفَةَ التَّعَاوُنِ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ) الْإِرِّ وَالتَّقْوَى ) الإِثْم لغةً:

مَصْدَرُ قَوْلِهِمْ: أَيْهَ مَيَأْثَمُ، وَهُو مَانُحُوذٌ مِنْ مَاذَةِ (أَث م) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى البُطْءِ وَالتَّاتُّو، وَمِنْ ذَلِكَ نَاقَةٌ آثِمَةٌ: أَيْ مُتَأَخِّرةٌ، وَالإِثْمُ مُشْتَقٌ مِنْ ذَلِكَ، لأَنَّهُ بَطِيءٌ عَنِ الْخَيْرِ مُتَأَخِّرٌ عَنْهُ، يُقَالُ: أَثِمَ فُلَانٌ: وَقَعَ لِأَنَّهُ بَطِيءٌ عَنِ الْخَيْرِ مُتَأَخِّرٌ عَنْهُ، يُقَالُ: أَثِمَ فُلَانٌ: وَقَعَ لِأَنَّهُ بَطِيءٌ عَنِ الْخَيْرِ مُتَأَخِّرٌ عَنْهُ، يُقَالُ: أَثِمَ فُلَانٌ: وَقَعَ لِأَنَّهُ بَطِيءٌ عَنِ النَّذَيبِ، وَيُجْمَعُ عَلَى آثامٍ. وَالأَثَامُ: جَزَاءُ الإثْم، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ أَرَادَ الإثْم، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ أَرَادَ عُقُوبَةُ عُلَانًا مُ وَالإِثَامُ: عُقُوبَةً عُوبَةً الإَثْمَامُ وَالإِثَامُ: عُقُوبَةً الإَثْمَامُ وَالإِثَامُ: عُقُوبَةً الإَثْمَامُ وَالإِثَامُ: عُقُوبَةً الإَثْمَامُ وَالإِثَامُ وَالإِثَامُ: عُقُوبَةً الإَثْمَامُ وَالإِثَامُ وَالإِثَامُ وَالإِثَامُ وَالإَثْمَامُ وَالإِثْمَامُ وَالإِثْمَامُ وَالإِثْمَامُ وَالإَثْمَامُ وَالْأَثَامُ وَالْإِثَامُ وَالْإِثَامُ وَالْإِثْمَامُ وَالْإِثْمَامُ وَالْإِثْمَامُ وَالْإِثْمَامُ وَالْإِثْمَامُ وَالْإِثْمَامُ وَالْإِثْمَامُ وَالْمُثَامُ وَالْإِثْمَامُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُرَامُ وَالْمُنْمُ وَالْمُلُونَ الْمُؤْمَامُ وَقَامَاهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَيْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَلَيْكُومُ وَلَا أَنْهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ

وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: الأَثَامُ فِي كَلَامِ العَرَبِ: العَقَابُ العَفَرَبِ: العَقَابُ اللهُ عِقَابُ اللهُ عِقَابُ اللهُ عِقَابُ اللهُ عَقَابُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى العَلَى العَلْمُ عَلَى العَلَمْ عَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَم

وَيَقُولُ الرَّاغِبُ: الإِثْمُ وَالأَثَامُ اسْمٌ لِلأَفْعَالِ النَّعِبُ اللَّفْعَالِ النَّعِبُ النَّعْ عَنِ الثَّوَابِ وَالْجَمْعُ آثَامٌ، وَتَسْمِيتُ الْكَذِبِ وَالْقِمَارِ وَالْخَمْرِ وَالْعُصِيةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ بِالإِثْمِ لِكَوْنِهَا مِنْ جُمْلَتِهِ، وَقَالَ الجَوْهَرِيُّ: الإِثْمُ: الذَّنْبُ، وَالأَثَامُ جَزَاءُ

الإِثْم، يُقَالُ: أَثِمَ الرَّجُلُ إِثْمًا وَمَأْثُمًا، إِذَا وَقَعَ فِي الإِثْمِ فَهُو فَهُو آثِمٌ وَأَثِيمٌ وَأَثُومٌ أَيْطًا، يُقَالُ: أَثَمَهُ اللهُ فِي كَذَا يَأْثُمُهُ فَهُو وَيَأْثِمُهُ أَيْ عَدَّهُ عَلَيْهِ إِثْمًا وَقِيلَ عَاقَبَهُ عَلَى الإِثْمِ فَهُو وَيَأْثِمُهُ أَيْ عَجْزِيٌّ جَزَاءَ إِثْمِهِ، وَآثَمَهُ: أَوْقَعَهُ فِي الإِثْم، مَأْثُومُ أَيْ بَعْزِيٌّ جَزَاءَ إِثْمِهِ، وَآثَمَهُ: أَوْقَعَهُ فِي الإِثْم، وَأَثَمَهُ أَيْ عَلَى اللهُ ثَمِ، وَآثَمَهُ اللهُ عَلَى الإِثْم، وَقَدْ تُسَمَّى مَأْثُومُ أَيْ عَلَى اللهُ الْمَالِ ثُمْ، واسْتَغْفَرَ مِنْهُ، وَقَالَ النَّذُهُ وَكَفَّ، وَقَالَ النَّذُ مَنْ عَنْهُ وَكَفَّ، وَقَالَ اللهُ مُن كَذَا: أَيْ تَحَرَّجَ عَنْهُ وَكَفَّ، وَقَالَ النَّذُ مَنْ الإِثْم، واسْتَغْفَرَ مِنْهُ، وَهُو النَّذُ مَنْ الإِثْم، كَانَّهُ سَلَبهُ بِالتَّوْبَةِ وَالاَسْتِغْفَارِ أَوْ رَامَ ذَلِكَ بِهِمَا لِلإِثْم، كَانَّهُ سَلَبهُ بِالتَّوْبَةِ وَالاَسْتِغْفَارِ أَوْ رَامَ ذَلِكَ بِهِمَا، وَفِي حَدِيثِ مُعَاذِ: فَأَخْبَر وَالاَسْتِغْفَارِ أَوْ رَامَ ذَلِكَ بِهِمَا لِلإِثْم، كَمَا يُقَالُ أَيْضًا: تَأَثَّم فَلَانُ أَيْضًا: تَأَثَّم فَلَانُ أَيْفًا: تَأَثَّم فَلَانُ إِذَا فَعَلَ فِعْلًا خَرَجَ بِهِ مِنَ الإِثْم، كَمَا يُقَالُ أَيْضًا: تَأَثَّم فَلُكُنُ الْذَا فَعَلَ فِعْلًا خَرَجَ بِهِ مِنَ الإِثْم، كَمَا يُقَالُ أَيْصًا لَيَعْمَ إِذَا فَعَلَ فَعْلًا خَرَجَ بِهِ مِنَ الإَثْم، كَمَا يُقَالُ تَعَرَّخَ بِهِ عَنِ الْحَرَجِ ('').

### الإثم اصطلاحًا:

قَالَ الجُرْجَانِيُّ: الإِثْمُ: مَا يَجِبُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ شَرْعًا وَطَبْعًا (٣).

وَقَالَ الْمُنْسَاوِيُّ: الإِنْمُ وَالأَثَامُ: هِيَ الأَفْعَالُ المُبطِّنَةُ لِلثَّوَابِ وَالآثِمُ المُتَّحَمِّلُ لِلإِثْمِ ('').

وَقَالَ الكَفَوِيُّ: الإِثْمُ: هُوَ الـذُّنْبُ الَّذِي تُسْتَحَقُّ

<sup>(</sup>٣) التعريفات (٧).

<sup>(</sup>٤) التوقيف (٣٨).

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (١٣/ ٥١).

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة (١/ ٦٠)، المفردات (ص ٥).، الصحاح (٨/ ١٨٥)، ولسان العرب (١/ ٢٨) (ط. دار المعارف).

العُقُوبَةُ عَلَيْهِ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُوصَفَ بِهِ إِلَّا المُحَرَّمُ (''. الفرق بين الإثم والذنب والوِزْر:

قَالَ الكَفَوِيُّ: إِنَّ الذَّنْبَ هُوَ مُطْلَقُ الجُرْمِ عَمْدًا كَانَ أَوْسَهُوًا، بِخِلَافِ الإِثْمِ فَإِنَّهُ مَا يَسْتَحِتُّ فَاعِلُهُ العِقَابَ، فَيَخْتَصُّ بِهَا يَكُونُ عَمْدًا.

أَمَّا الإِنْمُ وَالبوِزْرُ فَهُمَا وَاحِدٌ فِي الْحُكْمِ العُرْفِيِّ وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الوَضْعِ، فَإِنَّ وَضْعَ الوِزْرِ لِلْقُوَّةِ لأَنَّهُ مِنَ الإِزَارِ، وَهُوَ مَا يُقَوِّي الإِنْسَانَ، وَوَضْعُ الإِنْمِ لِلَّذَةِ وَإِنَّهَا لَا خُصَّ بِهِ فِعْلُ الشَّرِ لأَنَّ الشُّرُورَ (فِي الغَالِبِ) مَا تَكُونُ مُسْتَلَذَةً (٢).

### العدوان لغةً:

مَصْدَرُ قَوْلِنَا عَدَا عَلَيْهِ، وَهُو مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ع د و) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى تَجَاوُزِ فِي الشَّيْءِ وَتَقَدُّم لِلَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْتَصَرَ عَلَيْهِ، وَالعُدْوَانُ: الظُّلْمُ الصُّرَاحُ، يُقَالُ: عَدَا عَلَيهِ (عُدُوَانًا) وَاعْتَدَى عَلَيْهِ (اعْتِدَاءً)، وَتَعَدَّى عَلَيْهِ (تَعَدِيًا) كُلُّهُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ. وَفِي اللِّسَانِ: عَدَا عَلَيْهِ وَتَعَدَّى وَعُدُوًا، وَعُدُوًا، وَعُدُوانًا، وَعِدْوَانًا، وَعَدُوى، وَتَعَدَّى وَاعْتَدَى كُلُّهُ ظَلَمَهُ.

وَقَدْ أَوْضَحَ الرَّاغِبُ ارْتِبَاطَ فُرُوعِ هَذِهِ المَادَّةِ فَقَالَ: الْعَدْوُ: التَّجَاوُزُ وَمُنَافَاةُ الالْتِنَامِ، فَتَارَةً يُعْتَبَرُ (التَّجَاوُزُ) بِالْقَلْبِ فَيُقَالُ لَـهُ: العَدَاوَةُ وَالمُعَادَاةُ، وَتَارَةً بِالْمَشْيِ فَيُقَالُ لَهُ: العَدُو، وَتَارَةً فِي الإِخْلَالِ بِالْعَـدَالَةِ فِي الْمُعْمَلَةِ فَيُقَالُ لَهُ: العَدُوانُ وَالعَدْوُ قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَيَسُبُوا الْمُعْامَلَةِ فَيُقَالُ لَهُ: العُدْوانُ وَالعَدْوُ قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَيَسُبُوا الْمُعْامَلَةِ فَي الْمُعْمَلَةِ فَيْعَالُ لَهُ: العُدْوانُ وَالعَدْوُ قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَيَسُبُوا

الله عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم ﴾ (الأنعام/ ١٠٨) أَيْ عُدْوَانًا، وَمِنَ العُدُوَانِ المَحْظُ ورِ ابْتِدَاءً قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْم وَالْعُـدُوَانِ﴾ (المائدة/ ٢). العُدْوَان: هُنَا هُوَ ظُلْمُ النَّاسِ كَمَا يَقُولُ القُرْطُبِيُّ ، أَوْ هُوَ تَجَاوُزُ مَاحَدَّ اللهُ لَكُمْ فِي دِينِكُمْ وَفَرَضَ عَلَيْكُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ (٣)، وَمِنَ العُدُوَانِ الَّذِي هُو عَلَى سَبِيلِ المُجَازَاةِ وَيَصِعُّ أَنْ يُتَعَاطَى مَعَ مَن ابْتَدَأَ بِهِ، قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَا عُدُوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِينَ ﴾ (البقرة/ ١٩٣) أَيْ لَاسَبيلَ إِلَّا عَلَيْهِمْ، وَالظَّالِمُونَ هُمُ المُشْرِكُونَ بِاللهِ، وَذَلِكَ عَلَى وَجْهِ المُجَازَاةِ لِمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الاعْتِدَاءِ، وَالمَعْنَى حِينَئِذِ: افْعَلُوا بهمْ مِثْلَ الَّذِي فَعَلُوا بِكُمْ، كَمَا يُقَالُ: إِنْ تَعَاطَيْتَ مِنِّي ظُلْمًا تَعَاطَيْتُهُ مِنْكَ، وَالثَّانِي: لَيْسَ بِظُلْم (٤)، وَالعَادِي: الظَّالِمُ، يُقَالُ: لَا أَشْمَتَ اللهُ بِكَ عَادِيكَ، أَيْ عَدُوَّكَ الظَّالِمَ لَكَ، وَقَوْلُهُمْ: فُلَانٌ عَدُوُّ فُلَانِ مَعْنَاهُ: فُلَانٌ يَعْدُو عَلَى فُلَانِ بِالمَكْرُوهِ وَيَظْلِمُهُ، يُقَالُ: عَـدَا عَدْوًا: ظَلَـمَ وَجَارَ، وَفِي حَـدِيثِ قَتَـادَةَ «أَنَّهُ عُدِيَ عَلَيْهِ» أَيْ ظُلِمَ وَسُرقَ مَالُهُ، يُقَالُ: عَدَا بَنُو فُلَانٍ عَلَى بَنِي فُلَانٍ أَيْ ظَلَمُوهُم، وَعَدَا الأَمْرَ وَتَعَدَّاهُ: تَجَاوَزَهُ، وَعَدَاهُ عَن الأَمْر عَدْوًا وَعُدُوانًا، وَعَدَّاهُ: كِلَاهُمَا صَرَفَهُ وَشَغَلَهُ، وَالعَدَاءُ وَالعُدَوَاءُ وَالعَادِيةُ كُلُّهُ: الشُّغُلُ يَعْدُوكَ عَنِ الشَّيْءِ، وَتَعَادَى مَابَيْنَهُمْ: تَبَاعَدَ، وَتَعَادَى الْقَوْمُ عَادَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِنَ العَدَاوَةِ، وَالعَادِي: الْمُعْتَدِي، وَالمُعَادِي أَي المُتَجَاوِزُ الطَّوْرَ،

<sup>(</sup>١) الكليات للكفوى (٤٠).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي (٦/ ٣٣)، والطبري (٤/٥٠٤).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٢/٢٠٢).

#### Ataunnabi.com

(٤٢٠٢) التعاون على الإثم والعدوان

وَالْعَدُوُّ: ضِدُّ الصَّدِيقِ، وَقِيلَ: ضِدُّ الوَلِيِّ، يَكُونُ لِلْمُ وَاحِدِ وَجَمْعُهُ لِلْمُواحِدِ وَالْمُنْثَى بِلَفْظِ وَاحِدِ وَجَمْعُهُ لِلْمُواحِدِ وَالْمُنْثَى بِلَفْظِ وَاحِدِ وَجَمْعُهُ أَعْدَاءٌ وَالسَّمُ الْجَمْعِ عِدًى وَعُدًى، وَجَمْعُ الْجَمْعِ أَعَادٍ، قَالَ الفَيْرُوزَآبَ ادِيُّ: وَقَدْ يُثَنَّى وَيُجْمَعُ وَيُؤَنَّتُ فِي بَعْضِ قَالَ الفَيْرُوزَآبَ ادِيُّ: وَقَدْ يُثَنَّى وَيُجْمَعُ وَيُؤَنَّتُ فِي بَعْضِ اللَّغَاتِ (١).

#### العدوان اصطلاحًا:

قَالَ الْمُنَاوِيُّ: العُدْوَانُ: أَسْوَأُ الاعْتِدَاءِ فِي قَوْلٍ أَوْفِعْلِ أَوْ حَالٍ (٢).

وَقَالَ الْكَفَوِيُّ: تَجَاوُزُ اللِقْدَارِ المَّامُورِ بِالانْتِهَاءِ إِلَيْهِ وَالوُقُوفِ عِنْدَهُ (٣٠٠).

### التعاون على الإثم والعدوان اصطلاحًا:

أَنْ يُعِينَ بَعْضُ النَّاسِ بَعْضًا عَلَى تَرْكِ مَا أَمَرَ اللهُ بِفِعْلِهِ وَتَجَاوُزِ مَا حَدَّ فِي الدِّينِ وَفَرَضَ عَلَى النَّاسِ فِي أَنْفُسِهِمْ وَفِي التَّعَامُلِ مَعَ غَيْرِهِمْ (1).

### الفرق بين الإثم والعدوان:

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : مَعْنَى قَوْلِ اللهِ تَعَالَى دِكْرُهُ: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِنْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ (المائدة / ۲) . أَنَّ كُلاً مِنْهُمَ (الإِنْمِ وَالْعُدُوانِ ) إِذَا أُفْرِدَ تَضَمَّنَ الآخَرَ ، فَكُلُّ إِنْمٍ عُدُوانٌ إِذْ هُو فِعْلُ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ أَوْ تَوْكُ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ. فَهُ وَ هُو فَعُلُ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ. فَهُ وَ

عُدْوَانٌ عَلَى أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ وَكَذَلِكَ كُلُّ عُدُوانٍ إِثْمٌ فَإِنَّهُ يَأْثُمُ بِهِ صَاحِبُهُ. هَذَا وَلَكِنْ عِنْدَ اقْتِرَافِهِ اَ يَكُونَانِ شَيْئَنِ بِحَسَبِ مُتَعَلِقِهِ اَ. فَالإِثْمُ مَا كَانَ مُحَرَّمَ الْجِنْسِ كَالْكَذِبِ مِتَعَلِقِهِ اَ. فَالإِثْمُ مَا كَانَ مُحَرَّمَ الْجِنْسِ كَالْكَذِبِ وَالنِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ . وَالْعُدُوانُ : مَا كَانَ مُحَرَّمَ الْقُدْرِ وَالزِّيَادَةِ. فَالْعُدُوانُ تَعَدِّي مَا أُبِيحَ مِنْهُ إِلَى الْقَدْرِ الْمُحَرَّمِ كَالاعْتِدَاءِ فِي آخِدِ الْحَقِّ مِكَنْ هُو عَلَيْهِ. إِمَّا الْقَدْرِ الْمُحَرَّمِ كَالاعْتِدَاءِ فِي آخِدِ الْحَقِّ مِكَنْ هُو عَلَيْهِ. إِمَّا بِأَنْ يَتَعَدَّى عَلَى مَالِهِ أَوْبَدَنِهِ أَوْ عِرْضِهِ، فَإِذَا غَصَبَهُ بِأَنْ يَتَعَدَى عَلَى مَالِهِ أَوْبَدَنِهِ أَوْ عِرْضِهِ، فَإِذَا غَصَبَهُ خَشَبَهُ لَمْ يَرْضَ عِوضَهَا إِلَّا دَارَهُ وَإِذَا أَتْلَفَ عَلَيْهِ شَيْطًا خَشَبَهُ لَمْ يَرْضَ عِوضَهَا إِلَّا دَارَهُ وَإِذَا أَتْلَفَ عَلَيْهِ شَيْطًا أَنْلُفَ عَلَيْهِ مَنْ هُو عَلَيْهِ مَنْ فَعَلَى فَي فَالَ فِيهِ كَلِمَةً قَالَ فِيهِ أَضْعَافَهَا فَهَذَا كُلُّهُ عُدُوانٌ وَتَعَدِّ لِلْعَدْلِ (٥٠).

وَقَالَ القُرْطُبِيُّ: العُدْوانُ تَجَاوُزُ الحَدِّ، وَالظُّلْمُ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، وَقَيَّدَ الوَعِيدَ بِذِكْرِ العُدْوَانِ وَالظُّلْمِ لِيُخْرِجَ مِنْهُ فِعْلَ السَّهُو وَالعَلَطَ<sup>(1)</sup>.

[للاستزادة: انظر صفات: التخاذل ـ الغي والإغواء ـ الفتنة ـ الحرب والمحاربة ـ البغي ـ الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ـ العدوان ـ العتو ـ الظلم.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: التعاون على البر والتقوى \_ الإخاء \_ الإغاثة \_ تفريج الكربات \_ التناصر \_ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر \_ الاستعانة \_ الاستغاثة \_ الصفح \_ السلم].

<sup>(</sup>۱) مقاييس اللغة (٤/ ٢٤٩)، المفردات للراغب (٣٣٩)، وبصائر ذوي التمييز (٤/ ٣١)، الصحاح (٦/ ٢٤٢١)، لسان العرب (عدو) ٤/ ٢٨٥٠) (ط. دار المعارف).

<sup>(</sup>٢) التوقيف (٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) الكليات (٥٨٤).

<sup>(</sup>٤) اقتبسنا هذا التعريف مما ذكره الطبري في تفسير قوله تعالى ﴿ وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ انظر تفسير الطبري (٤/٥/٤).

<sup>(</sup>٥) التفسير القيم لابن القيم (٢٢٨).

<sup>(</sup>٦) تفسير القرطبي (٥/ ١٠٣).

# الآيات الواردة في النهي عن « التعاون على الإثم والعدوان »

وَرِضُونَا وَإِذَا حَلَلْهُمْ فَاصْطَادُواْ وَلَا يَجْرِمَنَكُمُ فَكَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّوَالنَّقُوكُ وَلَا نَعَاوُنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمُ وَٱلْعُدُونِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ وَلَا لَعُلَوْنُ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الْمُعَالِقُولُوا عَلَى الْمِرْ الْمُعْلَى الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

١- يَتَأَيُّهَ اللَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودُ أُجِلَّتَ
لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَمِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ عَيْرَ مُحِلِّ الْمَايِّدَ لَيْ عَلَيْكُمْ عَيْرَ مُحِلِّ الْصَيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّ اللَّهَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ اللَّهِ يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعَتَ بِرَاللَّهِ يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعَتَ بِرَاللَّهِ وَلَا اللَّهُ مَرَا لَحَرَامَ وَلَا الْمَدَى وَلَا الْمَلْتِيدَ وَلَا الْمُلْتِيدَ وَلَا الْمُلْتِيدَ وَلَا الْمُلْتِيدَ الْحُرَامَ وَلَا الْمُلْتِيدَ الْمُؤْلِقُونَ فَضَالًا مِن تَبِهِمْ وَلَا الْمُلْتِيدَ الْمُؤْلِدَةُ وَلَا الْمُلْتِيدَ الْمُؤْلِقُونَ فَضَالًا مِن تَبِهِمْ

(١) المائدة: ١ - ٢ مدنية

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ «التعاون على الإثم والعدوان»

أَنَّـهُ قَـالَ: « خَـرَجَ إِلَيْنَا رَسُـولُ اللهِ ﷺ ، وَنَحْـنُ تِسْعَـةٌ خُسْةٌ وَأَرْبَعَةٌ أَحَدُ الْعَدَدَيْنِ مِنَ الْعَرَبِ وَالآخَرُ مِنَ العَجَم فَقَالَ: «اسْمَعُوا،هَلْ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ، فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَىَّ الْخَوْضَ، وَمَنْ لَأَيَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِيهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الْحَوْضَ ") \*(١).

٢ - \* ( عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ أَنَّهَا قَـالَـتْ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِذَا أَرَادَ اللهُ بِـالاَّمِيرِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقِ. إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ. إِنْ نَسِيَ

٣ - \* ( عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ.قَالَ: وَمَا إِمَارَةُ السُّفَهَاءِ؟ قَالَ: «أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي لَايَمْ تَدُونَ بِهَدْيِي وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَئِكَ

١ - \* ( عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْـرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ

لَمْ يُذَكِّرْهُ وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ ") \* (٢).

لَيْسُوا مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُمْ وَلَا يَرِدُونَ عَلَيَّ حَوْضِي، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ ، فَأُولَئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ وَسَيَرِدُونَ عَلَيَّ حَوْضِي، يَاكَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ: الصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِيءُ الْخَطِيئَةَ، وَالصَّلَاةُ قُرْبَانٌ أَوْ قَالَ بُرْهَانٌ، يَاكَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ: النَّاسُ غَادِيَانِ: فَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا ، وَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُوبِقُهَا ») \* ("").

٤ - \*( عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ــ أَنَّهُ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حَرْاءَ مِنْ أَدَم (١٤) فِي نَحْوِ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا، فَقَالَ: ﴿ إِنَّكُمْ مَفْتُوحٌ عَلَيْكُمْ، مَنْصُورُونَ وَمُصِيبُونَ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَتَّ قِ اللهَ وَلْيَأْمُو بِالْمُعُرُوفِ، وَلْيَنْهَ عَنِ الْمُنْكُو، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعِينُ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ، كَمَثَل بَعِيرِ رُدِّيَ فِي بِنْرٍ، فَهُوَ يَنْزعُ مِنْهَا بِذَنَبِهِ»)\*(٥).

٥ - عَنْ أَيُّوبَ بْنِ سَلْهَانَ، رَجُلٌ مِنْ صَنْعَاءَ، قَالَ: كُنَّا بِمَكَّةَ، فَجَلَسْنَا إِلَى عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيّ، إِلَى جَنْبِ جِدَارِ الْمُسْجِدِ، فَلَمْ نَسْأَلْهُ، وَلَمْ يُحَدِّثْنَا، قَالَ: فَقَالَ: مَابَالُكُمْ لَاتَتَكَلَّمُونَ وَلَاتَذْكُرُونَ الله؟! قُولُوا:اللهُ أَكْبَرُ وَالْحَمْدُ للهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ بِوَاحِدَةٍ عَشْرًا

- الترمذي والنسائي من حديث كعب بن عجرة نفسه وقال الترمذي في أحد أسانيده: حديث غريب صحيح (٣/ ١٩٤، ١٩٥) واللفظ له.
- (٤) القُبَّةُ من الخيام: البيت الصغير المستدير والأدم: الجلد
- (٥) أحمد (١/ ٤٠١) واللفظ له وقال الشيخ أحمد شاكر (٥/ ٣٠٥) برقم (٣٨٠١): إسناده صحيح، والترمذي (٢٢٥٧)، وجامع الأصول (١/ ٣٣٢) وقال محققه: إسناده حسن.
- (١) النسائي (٧/ ١٦٠) وقال الألباني: صحيح (٣/ ١٨٨٢، ٣٩٢٣، ٣٩٢٤). والترمذي (٢٢٥٩) واللفظ له وقال: صحيح غريب.
- (٢) النسائي (٧/ ١٥٩) مختصر وأبو داود (٢٩٣٢) واللفظ له وقال محقق جامع الأصول: إسناده صحيح (٤/ ٧٣).
- (٣) الترملذي (٦١٤) وقال: حسن غريب. النسائي (٧/ ١٦٠). وقال محقق جامع الأصول: أقل أحواله أنه حسن (٤/ ٧٦). وذكره المنذري في الترغيب والترهيب وقال: رواه أحمد واللفظ له والبزار ورواتها محتج بهم في الصحيح. ورواه ابن حبان في صحيحه بنحوه . ورواه

وَبِعَشْرٍ مِائَةً، مَنْ زَادَهُ زَادَ اللهُ، وَمَنْ سَكَتَ غَفَرَ لَهُ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَمْسٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: «مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدِّ مِنْ خُدُودِ اللهِ فَهُوَ مُضَادُّ اللهِ فِي أَمْرِهِ، وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِغَيْرِ حَتَّ فَهُوَ مُضَادُّ اللهِ فِي أَمْرِهِ، وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِغَيْرِ حَتَّ فَهُوَ مُسْتَظِلِّ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَثُرُكَ، وَمَنْ قَفَا مُؤْمِنًا أَوْ مُؤْمِنةً حَبَسَهُ اللهُ فِي رَدْغَةِ الخَبَالِ، عُصَارَةِ أَهْلِ مُؤْمِناً أَوْ مُؤْمِنةً حَبَسَهُ اللهُ فِي رَدْغَةِ الخَبَالِ، عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ، وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ أُخِذَ لِصَاحِبِهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ، لَا دِينَارَ ثَمَّ وَلَادِرْهَمَ، وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ حَافِظُوا عَلَيْهِا، فَإِنَّمُ مِنَ الْفَضَائِلِ» () \* (اللهُ فَاللهُ فَي اللهُ عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ حَسَنَاتِهِ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ الْفَضَائِلِ ») \* (الله فَضَائِلُ اللهُ عَلَيْهُ مَنَ الْفَضَائِلِ ») \* (الله فَضَائِلُ ») \* (الله فَضَائِلُ ») \* (الله فَضَائِلُ ») \* (الله فَضَائِلُ ») \* (الله فَاللهُ فَاللهُ هُولَ مُولَى اللهُ فَاللهُ وَلَا اللهُ فَاللهُ اللهُ اللهُ

7 - \*(عَنْ سَعيدِ بْنِ الْمُسِيّبِ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنّهُ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَاجَهْلِ بْنَ هِشَامٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ بْنَ أَبِي اللهُ كَلِمَةً أَشْهِدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ طَالِبٍ: يَاعَمِ ، قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ كَلِمَةً أَشْهِدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ . فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: يَا أَبَاطَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ . فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: يَا أَبَاطَ اللهِ اللهِ اللهِ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ الْمُقَالَةِ حَتَّى قَالَ أَبُو طَاللّهِ اللهِ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ اللهَ قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَاكَلَّمَهُمْ: هُوَ عَلَى مِلَّةٍ عَبْدِ اللهُ يَعْفِي فَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَاكَلَّمَهُمْ: هُوَ عَلَى مِلَّةٍ عَبْدِ اللهُ يَعْفِي فَالَ أَبُو طَالْبِ آخِرَ مَاكَلَّمَهُمْ: هُوَ عَلَى مِلَّةٍ عَبْدِ اللهُ يَعْفِي فَالَ أَنْ اللهِ يَعْفِي فَلَ أَنْ يَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَنْكَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِيهِ ﴿ مَا لَا لِنَهُ مَا لَكُ اللهُ تَعَالَى فِيهِ ﴿ مَا كَانَ لِلنَبِي ... ﴿ (التوبة/ ١٦٣) الآيَةُ ») \* (التوبة/ ١٦٣) الآيَةُ ») \* (كان لِلنَبِي ... ﴿ (التوبة/ ١٦٣) الآيَةُ ») \* (التوبة اللهُ اللهُ عَنْدَلَ اللهُ يَعْمَلُ اللهُ يَعْلَى فِيهِ ﴿ مَا كَانَ لِلنَبِي ... ﴿ (التوبة المُعَالِ) الآيَةُ ») \* (التوبة اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٧ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّهُمَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لأَكَبَّهُمُ اللهُ في النَّارِ ») \* (٣).

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - وَفِيهِ: أَنَّ قَتِيلًا قُتِلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ، لَا يُحْرَى مَنْ قَتَلَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «يُقْتَلُ قَتِيلٌ وَأَنَا فَيَكُمْ لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ ؟ » فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ: « لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ فِيكُمْ لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ ؟ » فَقَالَ عَلَيْهُ: « لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ اللَّرْضِ اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِ مُؤْمِنٍ لَعَذَّبَهُمُ اللهُ إِلَّا أَنْ لَا يَشَاءَ ذَلِكَ » ) \* (1).

٨ - \*( عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ لَمَ يَزُلُ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ»)\*(٥).

9 - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: « مَابَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ وَلَا اللهُ عَنْهُ مِنْ نَبِيٍّ وَلَا اللهُ عَلَى مَا نَعْتُ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ وَلَا اللهُ عِلَى اللهُ مِنْ نَبِي اللهُ مِنْ نَبِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ وَكُفُّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَالَمُوهُ بِالشَّرِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَالُمُوهُ بِالشَّرِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَالُمُوهُ بِالشَّرِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ ال

١٠ - \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : « مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيَّ: « مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، فَهَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (٧) ، وَمَنْ قَاتَلَ تَعْتَ

<sup>(</sup>۱)أحمد (۲/ ۸۲)وقال الشيخ أحمد شاكر(۷/ ۲۰٤)برقم (۵۶۵): إسناده صحيح،والترغيب والترهيب للمنذري (۳/ ۱۹۸، ۱۹۷)، وقال: رواه أبو داود والطبراني بإسناد جيد وصححه الألباني في صحيح الجامع (۲۱۹۱).

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ الفتح ٣(١٣٦٠) واللفظ له. ومسلم (٢٤).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (١٣٩٨) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (٢/ ٥٧) برقم (١١٢٨).

<sup>(</sup>٤) السنني الكبرى للبيهقي (٨/ ٢٢).

<sup>(</sup>٥) الحاكم (٤/ ٩٩) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الندهبي . وروى البيهقي نحوه من حديث ابن مسعود (١٠/ ٢٣٤). وقال الألباني: «صحيح» انظر صحيح الجامع (٢/ ١٠٤٥) برقم (٦٠٤٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) البخاري- الفتح ١٣ (٧١٩٨).

<sup>(</sup>٧) مات ميتة جاهلية: أي على صفة موتهم من حيث هم فوضى لاإمام لهم.

#### Ataunnabi.com

(٤٢٠٦) التعاون على الإثم والعدوان

رَايَةٍ عُمِّيَةٍ (١) يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ (٢) أَوْ يَدْعُ و إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً ، فَقُتِلَ ، فَقِتْلَ ةٌ جَاهِلِيَّةٌ (٢). وَمَنْ خَرَجَ عَلَى يَنْصُرُ عَصَبَةً ، فَقُتِلَ ، فَقِتْلَ ةٌ جَاهِلِيَّةٌ (١٠). وَمَنْ مُوْمِنِهَا، أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلَا يَتَحَاشَ (١٠) مِنْ مُوْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ (٥). وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ (٥). الله عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ (١٠) وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ الله عَنْهُ — أَنَّهُ وَلَا يَفِي الله عَنْهُ — أَنَّهُ عَنْ لَهُ مِنَ الله عَنْهُ صَالَ لَهُ مِنَ لَهُ مِنَ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ لَهُ مِنَ لَكُ مُنَ لَهُ مِنَ لَهُ مِنَ لَهُ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ

١٢ - \* (عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِاللهِ الْبَجَلِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِيَّةٍ يَدْعُ م عَصَبِيَّةً ، فَقِتْلَةً " رَايَةٍ عُمِيَّةٍ يَدْعُ م عَصَبِيَّةً ، فَقِتْلَةً " جَاهِلِيَّةٌ ") \* (٧).

شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْم مِثْلُ آثَام

مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا ») \*(١٠).

### من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذَمِّ «التعاون على الإثم والعدوان»

١- \* (قَالَ ابْنُ عُمَر-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: «الْجَلَاوِزَةُ (۱۱)
 وَالشُّرَطُ (۹) كِلَابُ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ») \* (۱۱).

الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَايَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ

٢- \*(قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_: « لَا تَمْ لأُوا أَعْيُنكُمْ مِنْ أَعْوَانِ الظَّلَمَةِ إِلَّا بِإِنْكَارٍ مِنْ قُلُوبِكُمْ لِئلَّا تَحْبُطَ أَعْمَ الْكُمُ الصَّالِحَةُ ») \* (١١١).

٣- \* (قَالَ مَكْحُولُ الدِّمَشْقِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَ - : « يُنَادِي مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْظَّلَمَةُ وَأَعْوَانُهُمْ ؟ فَهَا يَبْقَى أَحَدٌ مَدَّ لَمُمْ يَدًا أَوْ حَبَّرَ لَمُمْ دَوَاةً أَوْ بَرَى لَمُمْ قَلَهًا يَبْقَى أَحَدٌ مَدَّ لَمُمْ يَدًا أَوْ حَبَّرَ لَمُمْ دَوَاةً أَوْ بَرَى لَمُمْ قَلَهًا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَّا حَضَرَ مَعَهُمْ فَيُجْمَعُونَ فِي تَابُوتٍ مِنْ فَهَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَّا حَضَرَ مَعَهُمْ فَيُجْمَعُونَ فِي تَابُوتٍ مِنْ فَيَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَّا حَضَرَ مَعَهُمْ فَيُجْمَعُونَ فِي تَابُوتٍ مِنْ فَيَالَمُ وَلَا فَيُلْقَوْنَ فِي جَهَنَّمَ \*) \* (١٢).

٤ \*\* (قَالَ مَالِكُ بُنُ دِينَارٍ يُوصِي خَتَنَهُ (١٣) :
 (يَامُغِيرَةُ انْظُرْ كُلَّ أَخٍ لَكَ، وَصَاحِبٍ لَكَ، وَصَدِيتٍ

لَكَ، لَا تَسْتَفِيدُ مِنْهُ فِي دِينِكَ خَيْرًا فَانْبِذْ عَنْكَ صُحْبَتَهُ ، فَإِنَّا ذَلِكَ لَكَ عَدُقٌ ، يَامُغِيرَةُ: النَّاسُ أَشْكَالُ: الْحَهَامُ مَعَ الْخَهَامِ، وَالصَّعْوُ (١٤) مَعَ الصَّعْوِ، وَالصَّعْوُ (١٤) مَعَ الصَّعْوِ، وَكُلُّ مَعَ شَكْلِهِ ») \* (١٥).

٥ - \*( قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: «إِذَا الشَّرَى الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ شَيْئًا وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ سَرَقَهُ فَقَدْ شَارَكَهُ ») \* (١٦).

٦ - \* ( قَالَ عَدِيُّ بْنُ زَيْدٍ:

عَنِ الْمُرْءِ لَاتَسْأَلْ وَسَلْ عَنْ قَرِينِهِ

فَكُلُّ قَرِينٍ بِالْمُقَارِنِ يَقْتَدِي إِذَا كُنْتَ فِي قَوْمٍ فَصَاحِبْ خِيَارَهُمْ وَلَا تَصْحَبِ الأَرْدَا فَتَرْدَى مَعَ الرَّدِي) \*(١٧٠).

- (١٠) الكبائر (١١٢).
- (١١) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.
- (١٢) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.
  - (١٣) الختنِّ: أبو امرأة الرجل، وأخو امرأته.
    - (١٤) الصَّعْقُ: صغار العصافير.
- (١٥) مساوىء الأخلاق للخرائطي (٢٤٣).
- (١٦) مسائل الإمام أحمد ، رواية البغوي (٦٨).
  - (١٧) أدب الدنيا والدين (١٦٦).

- (١) العمية: المراد بها: الأمر الأعمى الذي لا يستبين وجهه.
  - (٢) عصبة الرجل: قرابته من جهة الأب.
  - (٣) فقتلة جاهلية: أي فقتلته كقتلة أهل الجاهلية.
- (٤) لايتحَاشَ: لايكترث بها يفعله فيها، ولايخاف وبال عقوبته .
  - (٥) مسلم (١٨٤٨).
  - (F) amba (3777).
  - (٧) مسلم (١٨٥٠).
  - (٨) الجِلاوزة: أعوان الظلمة.
  - (٩) الشُّرَط: طائفة من أعوان الولاة لهم علامات يُعرفون بها.

٧ - \*( قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: «يَلْزَمُ
 عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَتَحَرَّزَ مِنْ دُخَلَاءِ السُّوءِ، وَيُجَانِبَ أَهْلَ
 الرِّيَبِ، لِيَكُونَ مَوْفُورَ الْعِرْضِ سَلِيمَ الْغَيْبِ، فَلَا يُلَامُ
 بِمَلَامَةِ غَيْرِهِ »)\*(١).

٨ - \*( قَالَ ابْنُ الْحَوْزِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - اللهُ تَعَالَى - اللهُ تَعَالَى - اللهُ تَعَالَى اللهُ وَمِنِ مِنْ خَالَطَةِ مَنْ لَا يَصْلُحُ، اللهُ عَيسْرِقُ مِنْهُمْ فَتَرَ فَإِنَّ الطَّبْعَ يَسْرِقُ فَإِنْ لَمْ يَتَشَبّهُ بِهِمْ وَلَمْ يَسْرِقْ مِنْهُمْ فَتَرَ عَملُهُ (٢). فَإِنَّ رُوْيَةَ الدُّنْيَا تَحُثُ عَلَى طَلَبِهَا وَكَذَلِكَ عَملُهُ (٢). فَإِنَّ رُوْيَةَ الدُّنْيَا تَحُثُ عَلَى طَلَبِهَا وَكَذَلِكَ مَملُهُ (٢). فَإِنَّ رُوْيَةَ الدُّنْيَا وَدُورِهِمْ وَأَحْوالِهِمْ ، وَمِثْلُهُ سَماعُ رُوْيَةً اللَّهُ سَمَاعُ اللَّعْصِيَةِ وَيَدُلُ اللَّهُ عَلَى اللَّعْصِيَةِ وَيَدُلُلُ عَلَى اللَّعْصِيَةِ وَيَدُلُلُ عَلَى اللَّعْصِيَةِ وَيَدُلُلُ عَلَى الْمُعْصِيَةِ وَيَدُلُلُ عَلَى اللَّعْصِيَةِ وَيَدُلُلُ عَلَى الْمُعْصِيَةِ وَيَدُلُلُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

9 - \* (قَالَ الْخَطَّابُ بْنُ الْمُعَلَّى الْمُخْزُومِيُّ الْقُرَشِيُّ لابْنِهِ وَهُو يَعِظُهُ بِمَوْعِظَةٍ طَوِيلَةٍ فِيهَا: الْمُرْءُ يُعْرَفُ بِقَرِينِهِ، وَإِيَّاكَ وَإِخْوَانَ السُّوءِ فَإِنَّهُمْ يَخُونُونَ مَنْ يُعْرَفُ بِقَرِينِهِ، وَإِيَّاكَ وَإِخْوَانَ السُّوءِ فَإِنَّهُمْ يَخُونُونَ مَنْ وَافْقَهُمْ ، وَقُرْبُهُمْ أَعْدَى مِنَ وَافْقَهُمْ ، وَقُرْبُهُمْ أَعْدَى مِنَ الْجَرَبِ وَرَفْضُهُم مِنَ السِّرِكُمَ لِ الأَدَب ، وَاسْتِخْفَارُ الْجُرَبِ وَرَفْضُهُم مِنَ السِّرِكُمَ لِ الأَدَب ، وَاسْتِخْفَارُ

الْمُسْتَجِيرِ (١) لُـوْمٌ ، وَالْعَجَلَةُ شُـوْمٌ ، وَسُـوءُ التَّـدْبِيرِ وَهُـرَهُ ، وَسُـوءُ التَّـدْبِيرِ وَهَنَّ » (٥).

• ١٠ - ﴿ قَالَ الشِّنْقِيطِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - ١٠ ﴿ قَالَ الشِّنْقِيطِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَتَلَ ﴿ ثَبَتَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَتَلَ سَبْعَةً بِوَاحِدٍ وَقَالَ: لَوْ تَمَالاً عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ جَمِيعًا، وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - بِهِ جَمِيعًا، وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِي اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلِيٍّ مِنْ اللهُ عَنْهُ عَلَيٍّ بِذَلِكَ، أَنَّهُ تُوقَقَنَ عَنْ قِتَالِ الْحَرُورِيَّةِ، حَتَّى يُحْدِثُوا، فَلَمَّا ذَبَحُوا عَلِيٌّ بِذَلِكَ، عَبْدَاللهِ بْنِ عَبْدَاللهِ بْنِ عَلَيْ اللهُ أَكْبَرُ نَادُوهُمْ أَنْ أَخْرِجُوا إِلَيْنَا قَاتِلَ عَبْدِاللهِ بْنِ قَالَ : اللهُ أَكْبَرُ نَادُوهُمْ أَنْ أَخْرِجُوا إِلَيْنَا قَاتِلَ عَبْدِاللهِ بْنِ غَلْكَ، اللهُ أَكْبُرُ نَادُوهُمْ أَنْ أَخْرِجُوا إِلَيْنَا قَاتِلَ عَبْدِاللهِ بْنِ خَبَابٍ كَمَا أَنْ اللهُ أَكْبُرُ نَادُوهُمْ أَنْ أَخْرِجُوا إِلَيْنَا قَاتِلَ عَبْدِاللهِ بْنِ خَبَابٍ كَيَا تُقْتَلَهُ مُ أَنْ أَخْرِجُوا إِلَيْنَا قَاتِلَ عَبْدِاللهِ بْنِ خَبَابٍ . فَقَالُوا: كُلُّنَا قَتَلَهُ مُ أَنْ أَخْرِجُوا إِلَيْنَا قَاتِلَ عَبْدِاللهِ بْنِ خَبَابٍ . فَقَالُ وا: كُلُّنَا قَتَلَهُ مُ أَنْ أَخْرِجُوا إِلَيْنَا قَاتِلَ عَبْدِاللهِ مُ عَلِي لَا مُنْ اللهُ وَمُ . فَكَا لَبِسَتَ أَنْ قَتَلَهُ مُ عَلِيْ لَا مُعْمَابُهُ » ﴿ وَأَصُحَابُهُ \* وَقَلَالُ وَا كُلُكُ مُ الْقَوْمُ . فَكَا لَبِسَتَ أَنْ قَتَلَهُ مُ عَلِيْ وَالْمُ مُعَالِكُ اللهُ وَمُ . فَكَا لَيسَتَ أَنْ قَتَلَهُ مُ عَلِيْ اللهُ وَمُ الْمُؤْمُ . فَمَا لَي مُعْلِقُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى المُولِعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

١١ - \*( قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: « مَاانْتَهَكَ الْمُرْءُ
 مِنْ أَخِيهِ حُرْمَةً أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُسَاعِدَهُ عَلَى مَعْصِيَةٍ ثُمَّ
 يُهُوّنُهَا عَلَيْهِ »)\* (٧)

### من مضار «التعاون على الإثم والعدوان»

- (١) تَقْلِبُ نِظَامَ الْمُجْتَمَعِ وَتُسَاعِدُ عَلَى فَسَادِ الذِّمَم.
- (٢) تَفْتَحُ أَبْوَابَ الشَّرِ وَتَطْمِسُ مَعَالِمَ الحَقِّ لِيَرْتَعَ البَاطلُ.
  - (٣) تُنْبِيءُ عَنْ خِسَّةِ صَاحِبِهَا وَدَنَاءَةِ نَفْسِهِ.
  - (٤) دَلِيلٌ كَامِلٌ عَلَى ضَعْفِ الإِيهَانِ وَقِلَّةِ الْمُرُوءَةِ.
  - (٥) يُبَشَّرُ صَاحِبُهَا بِعَاقِبَةٍ وَخِيمَةٍ وَعَذَابٍ أَلِيمٍ.

- (٦) يُنْبَذُ صَاحِبُهَا وَيُهْمَلُ شَأْنُهُ إِذَا كَانَ الْمُجْتَمَعُ
   صَالِحًا.
  - (٧) تُسَاعِدُ عَلَى طُغْيَانِ الْحَاكِمِ وَتُرَخِّصُ لَهُ الظُّلْمَ.
    - (٨) إِذَا تَحَقَّقَتْ فِي مُجْتَمَعٍ كَانَتْ سَبَبًا فِي خَرَابِهِ.
  - (٩) تَضِيعُ الْخُقُوقُ، وَتَصِّلُ لِغَيْرِ أَهْلِهَا وَمُسْتَحِقِّيهَا.
  - (٥) باختصار من روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (/٢٠١١).
    - (٦) أضواء البيان (٢/ ٩٤، ٩٥).
    - (٧) إحياء علوم الدين (٤/ ٣٣).

- (١) بتصرف من أدب الدنيا والدين (١٦٦).
  - (٢) فتر عمله: أي ضعف وسكن.
- (٣) بتصرف من صيد الخاطر (٤١١) ط دار الكتب العلمية.
  - (٤) استخفار المستجير: أي عدم إجارته ونصرته.

### التعسير

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٧      | 71       | 17     |

#### التعسير لغة:

مَصْدَرُ قَـوْ لِهِمْ: عَسَرَ الأَمْرِ تَعْسِيرًا، وَهُو مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ع س ر) الَّتِي تَـدُلُّ عَلَى مَعْنَى الصَّعُوبَةِ وَالشِّينُ وَالسِّينُ وَالسَّينُ وَالسِّينُ وَالسَّينُ وَالسِّينُ وَالسِّينُ وَالسَّينُ وَالسِّينُ وَالسِّينُ وَالسَّينُ نَقِيضُ اليُسْرِ وَالإِقْلَالُ أَيْضًا عُسْرَةٌ، لأَنَّ الأَمْرَ ضَيِّقُ عَلَيْهِ شَدِيدٌ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ لِللَّهُ مَيْسَرَةٍ إِلَى مَيْسَرَةٍ إِلَى عُسْرَةٍ وَعَسَرُ لَهُ أَنْ الْعُسْرَةِ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

وَيُقَالُ: رَجُلٌ أَعْسَرُ بَيِّنُ الْعَسَرِ، وَامْرَأَةٌ عَسْرَاءُ إِذَا كَانَتْ قُوَّتُهُما فِي أَشْمُلِهِ وَيَعْمَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما بِشِهَالِهِ مَا يَعْمَلُ عَيْرُهُ بِيمِينِهِ. وَاسْتَعْسَرَ الأَمْرُ وَتَعَسَّرَ إِذَا صَارَ عَلَيْهَا .. وَيُقَالُ: أَعْسَرَتِ الْمُرَّأَةُ، إِذَا عَسُرَ عَلَيْهَا وَلَادُها. وَيَوْمٌ عَسِرٌ وَعَسِيرٌ وَعَسِيرٌ وَأَعْسَرُ. شَدِيدٌ ذُوعُسْرٍ، قَالَ وِلَادُها. وَيَوْمٌ عَسِرٌ وَعَسِيرٌ وَعَسِيرٌ وَأَعْسَرُ. شَدِيدٌ ذُوعُسْرٍ، قَالَ

تَعَالَى فِي صِفَةِ الْقِيَامَةِ ﴿ فَذَلِكَ يَوْمَتَ ذِيوْمٌ عَسِيرٌ \* عَلَى الكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴿ المدثر / ٩ - ١٠) يَـوْمٌ عَسِيرٌ أَيْ شَدِيدٌ (المدثر / ٩ - ١٠) يَـوْمٌ عَسِيرٌ أَيْ شَدِيدٌ (المديد رُ العُسْرُ الضِّيقُ وَالشِّدَةُ وَالصَّعُوبَةُ، وَهُـو نَقِيضُ الْيُسْرِ . قَالَ عِيسَى بْنُ عُمَرَ : وَالصَّعُوبَةُ، وَهُـو نَقِيضُ الْيُسْرِ . قَالَ عِيسَى بْنُ عُمَرَ : كُلُّ اسْمٍ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ أَوَّلُهُ مَضْمُومٌ وَأَوْسَطُهُ سَاكِنٌ فَمِنَ الْعَرَبِ مَـنْ يُتَقِلّهُ فَيَقُولُ : عُسُرٌ ، وَرُحُمٌ ، وَحُلُم وَحُلُم الْيَسْرِ . فَالَّ عَسَى بُنُ عُرَفِ أَوَّلُهُ مَصْمُومٌ وَأَوْسَطُهُ سَاكِنٌ الْعَرَبِ مَـنْ يُتَقِلّهُ فَيَقُولُ : عُسُرٌ ، وَرُحُمٌ ، وَحُلُم وَحُلُم اللهَ مَا اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ وَمِنْهُ مَ مَـنْ يُخَفِّفُهُ وَعُسِرَ عَلَيْهِ الأَمْرُ (بِالضَّمِ) يَعْسَرُ (بِالْفَسَمِ) يَعْسَرُ الْالْفَتْحِ ) عَسَرَ الأَمْرُ (بِالْفَسِمَ ) يَعْسَرُ (بِالْفَتْحِ) عَسَرَ وَعَسِرَ عَلَيْهِ الأَمْرُ (بِالْفَسِمِ) يَعْسَرُ (بِالْفَتْحِ) عَسَرَ الأَمْرُ (بِالْفَسَمِ) يَعْسَرُ (بِالْفَتْحِ) عَسَرَ الْأَمْرُ (بِالْفَسْمِ) يَعْسَرُ (بِالْفَتْحِ) عَسَرَ الأَمْرُ (بِالْفَسْمِ) يَعْسَرُ (بِالْفَتْحِ) عَسَرَ الْمَاثُ فَهُو عَسِيرٌ : أَيْ شَدِيدٌ.

وَتَقُولُ: تَعَسَّرَ الأَمْرُ وَتَعَاسَرَ وَاسْتَعْسَرَ إِذَا اشْتَدَّ وَالْبَيِّعَانِ وَالْبَيِّعَانِ وَالْبَيِّعَانِ وَالْبَيِّعَانِ وَالْبَيِّعَانِ وَالْبَيِّعَانِ وَالْبَيِّعَانِ وَصَارَ عَسِيرًا، وَتَقُولُ: تَعَاسَرَ الزَّوْجَانِ وَالْبَيِّعَانِ إِذَا لَمْ يَتَّفِقًا. وَعَسَرَ الزَّمَانُ: أَي اشْتَدَّ عَلَيْنَا وَعَسَّرَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَتَّقِقًا. وَعَسَرَ الرَّجُلُ: أَضَاقَ. وَكَذَلِكَ تَقُولُ: عَسَرَ الرَّجُلُ عَسْرً الرَّجُلُ: أَضَاقَ. وَكَذَلِكَ تَقُولُ: عَسَرَ الرَّجُلُ عَسْرًا فَهُو عَسِرٌ وَعَسَارَةٌ (بِالْفَتْحِ) إِذَا قَلَّ سَمَاحُهُ فَي الأُمُورِ (٢).

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرة / ١٨٥) العُسْرُ: الشِّدَّةُ وَالْمَشَقَّةُ، وَقَالَ

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (١٢/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة (٤/ ٣٢٠)، الصحاح (٢/ ٧٤٤)، ولسان

العرب (٥/ ٢٩٣٨ - ٢٩٤٠)، وتــاج العروس (٧/ ٢١٥ ـ ٢١٦) المصباح المنير (٤٠٩).

ابْنُ عَبَّاسٍ: العُسْرُ هُو الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ (١). وَقَالَ القُرْطُبِيُّ: ﴿ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ ﴾ هُوَ بِمَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ ﴾ هُو بِمَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿ يُرِيدُ بِكُمُ النُسْرَ ﴾ فَكَرَّرَ تَأْكِيدًا (٢).

#### التعسر اصطلاحًا:

لَمْ تَذْكُرْ كُتُبُ الْمُصْطَلَحَاتِ التَّعْسِيرَ ضِمْنَ مَا أَوْرَدَتْهُ مِنْ مُصْطَلَحَاتٍ، وَيُمْكِنُ أَنْ نَسْتَخْلِصَ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ أَقُوالِ المُفَسِّرِينَ وَاللَّغُويِينَ فَنَقُولُ:

التَّعْسِيرُ: أَنْ يُشَدِّدَ الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ فِي أَمْرِ الدِّينِ بِالزِّيَادَةِ عَلَى المَشْرُوعِ، أَوْ فِي أَمْرِ الدُّنْيَا بِتَرْكِ الأَيْسَرِ مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا.

### من شَدَّد شَدَّد اللهُ عليه:

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ - : نَهَى النَّبِيُّ عَالَيْ عَنِ التَّشْدِيدِ فِي الدِّينِ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الْمُشْرُوعِ، وَأَخْبَرَ عَلَيْهِ أَنَّ تَشْدِيدَ اللهِ عَلَيْهِ إِمَّا بِالشَّرِع. وَإِمَّا بِالشَّرْع.

فَبِالْقَـدْرِ كَفِعْلِ أَهْلِ الْـوِسْوَاسِ ، فَـإِنَّهُمْ شَدَّدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشَـدَّدَ عَلَيْهِمْ حَتَّى اسْتَحْكَمَ وَصَـارَ صِفَةً لَازَمَةً لَمُنْم.

وَأُمَّا التَّشْدِيدُ بِالشَّرْعِ: كَمَنْ شَدَّدَ عَلَى نَفْسِهِ

بِالنَّذْرِ فَشَدَّدَ اللهُ عَلَيْهِ فَأَلْزَمَهُ الْوَفَاءَ بِهِ (٣).

### الكمال لا يعني التشدد:

قَالَ ابْنُ الْمُنَّرِ \_ رَحِمهُ اللهُ \_ : رَأَيْنَا وَرَأَى النَّاسُ قَبْلَنَا أَنَّ كُلَّ مُتَنَطِّعٍ فِي الدِّينِ يُقْطَعُ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ مَنْعَ طَلَبِ الأَّكْمَلِ فِي الْعِبَادَةِ فَإِنَّهُ مِنَ الأُمُّ ورِ الْمُرَادُ مَنْعَ طَلَبِ الأَّكْمَلِ فِي الْعِبَادَةِ فَإِنَّهُ مِنَ الأَمُّ ورِ الْمُحُمُ ودَةِ ، بَلْ مَنْعَ الإِفْ رَاطِ الْمُؤَدِّي إِلَى الْمُلَالِ أَوِ الْمُحُمُ وَدَةِ ، بَلْ مَنْعَ الإِفْ رَاطِ الْمُؤَدِّي إِلَى الْمُلَالِ أَو الْمُنْخِي إِلَى تَرُكِ الأَفْضَلِ ، أَوْ إِخْرَاجِ النَّالَ كُلَّهُ وَيُعَالِبُ الْفَرْضِ عَنْ وَقْتِهِ كَمَنْ بَاتَ يُصَلِّي اللَّيْلَ كُلَّهُ وَيُعَالِبُ النَّوْمَ إِلَى أَنْ خَرَجَ اللَّيْلِ فَنَامَ عَنْ صَلَاةِ الشَّرْخِ فِي الْجَلَعُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَنَامَ عَنْ صَلَاةِ الشَّمْ عِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُخْتَارُ ، أَوْ إِلَى أَنْ خَرَجَ الْوَقْتُ الْمُخْتَارُ ، أَوْ اللَّهُ وَيُعَالِبُ اللَّهُ عَلْمَ عَنْ صَلَاةِ السَّمْمُ فَنَ الْمُؤْمِقِ أَنْ خَرَجَ الْوَقْتُ الْفُرِيضَةِ ( اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللِمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْم

[للاستزادة: انظر صفات: الغلو - التفريط والإفراط - التنفير - الأثرة - التخاذل - التكلف - الشح - البخل - الاحتكار.

وفي ضد ذلك انظر صفات: التيسير ـ التوسط ـ الرفق ـ تفريح الكربات ـ الإغاثة ـ الإخاء التناصر ـ المواساة ـ الألفة].

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (٢/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (٢/ ١٨٥).

### الآيات الواردة في «التعسير»

- ٧- يَتأَيَّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَابَقِى مِنَ الرِّيقَا إِن كُنتُ مِتُوْمِنِينَ ﴿ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَّ فَإِن لَمَ تَفْعَلُواْ فَاذَنُواْ بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَّ وَإِن تُبَتَّمُ فَلَكُمْ رُهُ وَسُ أَمْوَالِكُمْ وَإِن تُبَتَّمُ فَلَكُمْ رُهُ وَسُ أَمْوَالِكُمْ لَكُن لَكُمْ لَكُمْ وَكُونُ وَلاَ تُظْلَمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ وَلاَ تُطْلَمُونَ وَلَا تَلْمَونَ وَلَا تُطْلَمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ وَلَا تُعْلَمُونَ وَلَا تَطْلَمُونَ وَلَا تُعْلَمُونَ وَلَا تُطْلِمُونَ وَلِا تُلْمَا مُولِكُمْ إِن كُنتُمْ وَاللّهَ عَلَيْكُونَ وَلَا تُطْلِمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ وَلَا تُطْلِمَ أَوْ إِلَى مَيْسَرَةً وَاللّهَ مَنْ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَاللّهَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَلَا تُطْلَمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ وَلَا تُطْلِمُ أَلْ إِلَا كُنتُمْ وَاللّهُ وَلَا لَكُونَا لَهُ اللّهُ وَلَا تُطْلِمُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

وَٱتَّقُواْ يَوْمًا تُرَجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ مُّوَفَّ كُلُّ نَقْطِهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهُ (٢٠)

٣- لَقَدَنَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيّ وَالْمُهَنجِرِينَ
وَالْأَنصَارِ اللَّذِينَ اتَبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ
مِنْ بَعْدِ مَا كَادَيَزِيعُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ
ثُمَّ نَابَ عَلَيْهِمْ إِنّهُ بِهِمْ رَءُوثُ
ثُمَّ نَابَ عَلَيْهِمْ إِنّهُ بِهِمْ رَءُوثُ

زَحِيدٌ ﴿

- ٤- قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ اللَّهِ قَالَ لَا لَوْ أَوْلِهُ تَرْهِ قَنِي قَالَ لَا لُؤَاخِذْ فِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِ قَنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو
  - وَلَقَدْ جَاءَ هُم مِّنَ ٱلْأَبْلَءَ
     مَافِيهِ مُزْدَجَرُ ۞
     حِصِّمَةُ أَبلِغَةٌ فَمَا تُغْنِ ٱلنَّدُرُ ۞
     فَتُولَّ عَنْهُ مُ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءِ
     نُصُرٍ ۞
     خُشَعًا أَبْصَرُهُمْ يَغْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَهُمْ

جَرَادٌمُنتَشِرٌ ﴿ ﴾ مُهطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَنذَا يَوْمُ عَيِرٌ ﴿ ﴾

- لِينَفِقَ ذُوسَعَقِقِن سَعَتِهِ أَء وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقَهُ وَلَيُنفِقَ مِمَّاءَ النَهُ اللَّهُ لَا يُكِلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءَ اتَنهَ أَسْيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِيْسُرًا ﴿ (\*)
  - ٧- فَإِذَانُقِرَ فِي النَّافُورِ فِي الْخَافُورِ فِي الْخَافُورِ فِي فَالْنَافُورِ فِي فَالْكَانِوَ مَعْمِيدِ فَي فَالْكَانِورِ فَي فَالْكَانِورِ فَي فَالْكَانِورِ فَي فَالْكَانِورِ فَي فَالْكَانِورِ فَي أَلْكَانِورِ فَي أَلْكَانِورُ فَي أَلْكَانِورُ فَي أَلْكَانِورُ فَي أَلْكَانِورُ فَي أَلْكُونُورِ فَي أَلْكُونُ فَي أَلْكُونُ فِي أَلْكُونُورِ فَي أَلْكُونُورُ فَي أَلْكُورُ فَي أَلْكُونُورُ فِي أَلْكُونُورُ فَي أَلْلُونُ فَالْكُونُونُ فَي أَلْلِكُونُ فَي أَلْلُونُ فَي أَلْلُونُ فَي أَلْلِكُونُ فَالْلِي فَالْلِلْكُونُ فَي أَلْلِكُونُ فَالْلِلْلُونُ فَالْلِي فَالْلِلْلُونُ فَالْلِلْلُونُ فَالْلِلْلُونُ فَالْلِلْلُونُ فَالْلِلْلِلْلُونُ فَالْلِلْلُونُ فَالْلِلْلُونُ فَالْلِلْلُونُ فَالْلِي فَالْلِلْلُونُ فَالْلِلْلُونُ فَالْلِي لَلْلِي لَلْلِي لَلْلِي لَلْلِي لَلْلِي لَلْلِي لَلْلِي لَلْلِنْ لِلْلِي لَلْلُونُ لِ
    - إن سَعْيَكُمْ لَشَنَى ۞
       فأمّا مَنْ أَعْطَى وَانَعْنى ۞
       وَصَدَّقَ بِالْمُسْنَى ۞
       فسَنُيسَرُهُ وللْيُسْرَى ۞
       وأمّا مَنْ بَخِلَ وأسْتَعْنى ۞
       وكذّب بِالْمُسْنَى ۞
       فسَنُيسَرُهُ وللْعُسْرَى ۞
       ومَا يُعْنى عَنْهُ مَا لَهُ وإذَا تَرَدّيَ ۞

(۷) المدثر : ۸ - ۱۰ مكية (۸) الليل : ٤ - ۱۱ مكية (٥) القمر : ٤ ـ ٨ مكية
 (٦) الطلاق : ٧ مدنية

(١) البقرة: ١٨٥ مدنية(٢) البقرة: ٢٧٨ - ٢٨١ مدنية

(٣) التُوبَّة : ١١٧ مدنية

#### Ataunnabi.com

التعسير (٤٢١١)

إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِيسُرًا ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبْ ﴿ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْغَب ﴿ ٩- أَلَمْ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ (إِنَّ)
 وَوَضَعْنَا عَنلَ وَزْرَكَ (إِنَّ)
 الَّذِى أَنقَضَ ظَهْرَكَ (إِنَّ)
 وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (إِنَّ)
 فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِيسُرًا (إِنَّ)

# الآيات الواردة في «التعسير» معنّى

أَوْ أَخْطَ أَنَّ أَرْبَنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَكِّلِنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴿ وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمَّنَا أَنْتَ مَوْلَىنَا فَأَنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَنْ فِيرِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَمِلْ الْكُلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ ا

١٧- ﴿ وَٱكْتُبُ لَنَافِ هَلَا اِلْتُكُ قَالَ عَذَابِي آصِيبُ بِهِ الْآئِي وَمَنَ آسَاءٌ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ مَنْ آسَاءٌ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ مَنْ آسَاءٌ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ فَسَا أَكْتُهُمَا لِلَّذِينَ يَنْقُونَ وَيُؤْتُونَ الرَّا فَاللَّذِينَ يَنْقُونَ وَيُؤْتُونَ الرَّا اللَّهِ اللَّذِينَ يَنْقُونَ وَيُؤْتُونَ الرَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَيُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْتُوالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

١٠ - وَإِذْ قَسَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنَ لَمُ وَالْقَالَ أَعُودُ لَا يَحُوابَقَرَةٌ قَالُوٓ الْنَخِدُ نَا هُرُوَا ۚ قَالَ اَعُودُ لَا يَحُوابَقَرَةٌ قَالُوَا اَنَّ عُلَىٰ مِن الْجَهِلِينِ لَنَا مَاهِی قَالَ اِنَّهُ مِنْ فَوْلَ اللّهِ اَنَ الْمُولِينِ لَنَا مَاهِی قَالَ اِنَّهُ مِنْ فَوْلُ اللّهَ الْمَا عَلَىٰ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

١١- لَايُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَاۤ إِن نَسِينَآ

يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهُ (٢)

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «التعسير»

ا - \*(عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : بَا يَعْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي النَّسْطِ وَالمَكْرَهِ (١) ، وَأَنْ لَانُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ ، وَأَنْ نَقُومَ - المَنْشَطِ وَالمَكْرَهِ (١) ، وَأَنْ لَانُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ ، وَأَنْ نَقُومَ - المَنْشَطِ وَالمَكْرَهِ (١) ، وَأَنْ لَانُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ ، وَأَنْ نَقُومَ - أَوْ نَقُولَ بِالْحِقِّ حَيْثُمَ كُنَّا ، وَلَانَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِم) \* (٢) .

٢ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمُسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ ، فَقَالَ لَمُمُ النَّبِيُّ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمُسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ ، فَقَالَ لَمُمُ النَّبِيُّ : «دَعُوهُ، وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا (٣) مِنْ مَاءٍ - أَوْ ذَنُوبًا (١) مِنْ مَاءٍ - فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيسِّرِينَ، وَلَمُ تُبْعَثُوا مُعَيسِّرِينَ، وَلَمُ تُبْعَثُوا مُعَيسِّرِينَ، وَلَمُ تُبْعَثُوا مُعَيسِّرِينَ، وَلَمُ تُبْعَثُوا مُعَيسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَيسِّرِينَ ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَيسِّرِينَ ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَيسِّرِينَ ، وَلَمْ تُبْعَدُوا مُعَيسِّرِينَ ، وَلَمْ تَبْعَدُوا مُعَلِينَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ

٣ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «عَلَيْكَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِي عُسْرِكَ

وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ (٦) \*(٧).

٤ - \*(عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُـرْدَة - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ : إِنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ كَمَّ بَعَنهُ إِلَى الْيَمَـنِ وَمُعَـاذَ بْنَ جَبَلٍ قَـالَ : إِنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ كَمَّ بَعَنهُ إِلَى الْيَمَـنِ وَمُعَـاذَ بْنَ جَبَلٍ قَـالَ لَهُمُّ : «يَسِّـرَا وَلاَتُغَيِّرَا، وَبَشِّـرَا، وَبَشِّـرَا وَلاَتُنفِّرَا، وَتَطَاوَعَا» قَـالَ أَبُو مُـوسَـى : يَارَسُـولَ اللهِ، إِنَّا بِـأَرْضِ وَتَطَاوَعَا» قَـالَ أَبُو مُـوسَـى : يَارَسُـولَ اللهِ، إِنَّا بِـأَرْضِ يُصْنَعُ فِيهَا شَرَابٌ مِنَ العَسَـلِ يُقَالُ لَهُ الْبِتْعُ (^^) وَشَرَابٌ مِنَ العَسَـلِ يُقَالُ لَهُ الْبِتْعُ (^^) وَشَرَابٌ مِنَ العَسَـلِ يُقَالُ لَهُ الْبِيْعُ : «كُلُّ مِنَ العَسَـلِ يُقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «كُلُّ مُسْكِرِ حَرَامٌ») \* (^^).

٥ - \* (عَنْ أَنَسِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ النَّبِ عِنْهُ مَنْهُ - قَالَ : قَالَ النَّبِ عِنْ عَنْهُ : «يَسِّ - رُوا وَلَا تُعَسِّ - رُوا، وَسَكِّنُ وا وَلَا تُعَسِّ - رُوا، وَسَكِّنُ وا وَلَا تُنَقِّرُوا») \* (١١١).

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «التعسير» معنًى

٦ - \*(عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ أَنَّهَا قَالَتْ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ شُمَاسَةَ وَقَدْ جَاءً يَسْأَلُهَا عَنْ شَيْءٍ: مِّنْ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ شُمَاسَةَ وَقَدْ جَاءً يَسْأَلُهَا عَنْ شَيْءٍ: مِّنْ أَهْلِ مِصْرَ، فَقَالَتْ: كَيْفَ كَانَ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، فَقَالَتْ: كَيْفَ كَانَ صَاحِبُكُمْ لَكُمْ فِي غَزَاتِكُمْ هَذِهِ؟ فَقَالَ: مَا نَقَمْنَا مِنْهُ صَاحِبُكُمْ لَكُمْ فِي غَزَاتِكُمْ هَذِهِ؟ فَقَالَ: مَا نَقَمْنَا مِنْهُ

شَيْئًا (۱۲) ، إِنْ كَانَ لَيَمُوتُ لِلرَّجُلِ مِنَّا الْبَعِيرُ فَيُعْطِيهِ الْبَعِيرَ وَالْعَبْدُ فَيُعْطِيهِ الْمَبْدَ، وَيَحْتَاجُ إِلَى النَّفَقَةِ فَيُعْطِيهِ الْبَعِيرَ وَالْعَبْدُ فَيَعْطِيهِ الْعَبْد، وَيَحْتَاجُ إِلَى النَّفَقَةِ فَيُعْطِيهِ النَّفَقَة، فَقَالَتْ : أَمَا إِنَّهُ لَا يَمْنَعُنِي اللَّذِي فَعَلَ فِي مُحَمَّدِ النَّهُ النَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهَ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ المَا اللهِ المَا اللهِ المَا الل

- (١) المنشط والمكره: أي وقت النشاط والكراهية.
- (٢)البخاري الفتح (٧١٩٩ -٧٢٠٠) واللفظ لـ ه ومسلم (١٧٠٩).
  - (٣) سَجْلاً: الدلو ملأى، وقيل الدلو الضخمة.
- (٤) الذنوب بفتح الذال قالوا: هي الدلو ملأى ماء وقيل: هي الدلو العظيمة، وعلى هذا فهي والسجل مترادفان.
- (٥) البخاري \_ الفتح ١ (٢٢٠) مسلم من حديث أنس (٢٨٤).
- (٦) الأثرة: الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم ، الأثرة

- بفتحتين الاسم من آثر إذا أعطى . أراد أنه يستأثر عليكم فيفضل غيركم في نصيبه.
  - (۷) مسلم(۱۸۳۲).
  - (٨) البتع: نبيذ العسل.
    - (٩) المزر: نبيذ الذرة
  - (١٠) البخاري . الفتح ١٠ (٦١٢٤) ، مسلم (١٧٣٣).
    - (١١) البخاري . الفتح١٠(٦١٢٥).
    - (١٢) ما نقمنا منه شيئًا: أي ما كرهنا منه شيئًا..

عَلَيْ يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا: «اللَّهُمَّ! مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِم، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِمِمْ فَارْفُقْ بِهِ»)\*(١).

٧ - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ
فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى
وَهُو نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُ نَفْسَهُ ﴾) \*(٢).

٨ - \*عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ أَعْظَمَ الْسُلِمِينَ فِي اللهُ عَلَى حَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى الْسُلِمِينَ جُرْمًا، مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى الْسُلِمِينَ، فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ") \* (٢).

9 - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ إِنَّ اللّهِ يَكُ اللهِ عَلَيْهُ ، وَلَنْ يُشَادَّ اللّهِ يَكُ أَلَهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا اللّهِ يَكُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدُوةِ ( ) وَشَيْءٍ مِنَ الدُّجُةِ ( ) ) \* ( ) بالْعَدُوة ( ) وَشَيْءٍ مِنَ الدُّجُة ( ) ) \* ( ) .

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ﴿ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَهَ الْخُشَنِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَعْدُوا تَقْرَبُوهَا، وَتَرَكَ أَشْيَاءً - عَنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ - فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا » ﴾ (^^).

١١ - \* (عَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : مَرَّ بِالشَّامِ عَلَى أُنَاسٍ وَقَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ، وَصُبَّ عَلَى رُوُّوسِهِمُ الزَّيْتُ فَقَالَ : مَاهَذَا؟ الشَّمْسِ، وَصُبَّ عَلَى رُوُّوسِهِمُ الزَّيْتُ فَقَالَ : مَاهَذَا؟ قِيلَ : يُعَذَّبُونَ فِي الْخَرَاجِ. فَقَالَ : أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : ﴿إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ فِي الدُّنْيَا» ﴾ (٥) .

١٢ - \* عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ هَذَا اللّهِ يَنْ اللهُ عَنْهُ اَ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ هَذَا اللّهِ مَتِينٌ فَأَوْ غِلْ فِيهِ بِرِفْقٍ وَلَا تُبَغِضْ إِلَى نَفْسِكَ عِبَادَةَ اللهِ فَإِنَّ الْمُنْبَتَ لَا أَرْضًا قَطَعَ وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى ") \* (١٠٠).

١٤ - \* ( عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ السَّوَائِيِّ وَهْبِ بْنِ

<sup>(</sup>۱) مسلم(۱۸۲۸).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۸۷).

<sup>(</sup>٣)البخاري ـ الفتح ١٣ (٧٢٨٩) ،مسلم (٢٣٥٨) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) الغدوة: السير أول النهار.

<sup>(</sup>٥) الروحة: السير بعد الزوال.

<sup>(</sup>٦) الدلجة: السير آخر الليل.

<sup>(</sup>٧) البخاري\_ الفتح١ (٣٩).

<sup>(</sup>٨) ذكره ابن الأثير في جامع الأصول (٥/ ٥٩) وعزاه مخرجه

إلى الحاكم في المستدرك والبزار وغيرهما ونقل تحسين أبي بكر السمعاني في أماليه والنووي في أربعينه.

<sup>(</sup>۹) مسلم(۲۲۱۳).

<sup>(</sup>١٠) البيهقي: في السنن الكبرى (٣/ ١٨) واللفظ له، وذكره الألباني في صحيح الجامع . وقال: حسن (١/ ٢٥٦) رقم (٢٢٤٢).

<sup>(</sup>١١) أتراه يرائى: أي يفعل ذلك مراءاة أمام الناس.

<sup>(</sup>١٢) أحمد (٥/ ٣٥٠) واللفظ له ، والحاكم في المستدرك =

عَبْدِ اللهِ - رَضِي اللهُ عَنهُ - قَالَ: آخَى النَّبِيُّ عَلَيْ اللهُ عَنهُ - قَالَ: آخَى النَّبِيُّ عَلَيْ اللهُ مَا اللَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ اللَّرْدَاءِ مُتَبَدِّلَةً (١) فَقَالَ لَهَا: مَاشَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ الدَّرْدَاءِ مُتَبَدِّلَةً (١) فَقَالَ لَهَا: مَاشَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ الدَّرْدَاءِ مُتَبَدِّلَةً (١) فَقَالَ لَهُ حَاجَةٌ فِي السَدُّنْيَا (٢). فَجَاءَ أَبُوالسَّرْدُاءِ مُقَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ لَهُ: كُلْ. قَالَ: فَإِنِي أَبُوالسَّرَّهُ وَاللَّهُ مُنَامَ. قَالَ: فَإِنِي صَائِمٌ، قَالَ: فَأَلَى اللَّيْلُ فَلَا اللَّيْلُ فَلَا اللَّيْلُ فَلَا اللَّيْلُ فَلَا اللَّيْلُ فَلَا اللَّيْلُ فَلَا اللَّيْلِ قَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ دَهَبَ اللَّيْلُ قَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ مَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ مَقًالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَلاَهْلِكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَلاَهُ فَقَالَ لَهُ النَّيْعِ قَقَالَ لَهُ النَّيْعِ قَقَالَ لَهُ النَّبِي عَقَالَ لَهُ النَّيْعِ عَلَيْكَ وَقَالَ لَهُ النَبِي عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللَّهُ النَّيْعِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ الْكَالِكَ لَهُ النَّيْعِ اللَّهُ الْنَالِي قَالَ لَهُ النَّيْعِ عَلَيْكَ الْمَالُكَ الْمَالَاكَ الْمُ النَّيْكَ الْمَالِكَ عَلَيْكَ الْكَالِكَ لَهُ الْلَكِي الْمَالِكَ عَلَيْكَ الْمَالِكَ عَلَيْكَ الْمَالَاكَ الْمَالُ الْمُ الْمَالُكَ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُكَ الْمَالُولُ الْمُلْكَ عَلَيْكَ الْمَالِكَ عَلَيْكَ الْكَالَ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَلْكَ الْمَالُكَ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُعْلِلُكُ عَلَى الْمَالِلَ الْمَالِلَ عَلَى الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِلُ الْ

10- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ : أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ يُقَالُ لَهُ ذُو اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ : أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ يُقَالُ لَهُ ذُو اللهِ عَلَيْ وَهُ وَ يُعْطِي اللهِ عَلَيْ وَهُ وَ يَعْطِي اللهِ عَلَيْ وَهُ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «أَجَلْ فَكَيْفَ رَأَيْتَ؟» النّه وَالله عَلَيْ : فَعَضِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، ثُمَّ قَالَ : لَمَ عَدَلْتَ ! قَالَ : فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، ثُمَّ

قَالَ: "وَيُحْكَ إِنْ لَمْ يَكُسنِ الْعَدْلُ عِنْدِي فَعِنْدَ مَنْ يَكُونُ؟". فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللهِ يَكُونُ؟". فَقَالَ: "لَاهُ دَعُوهُ، فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لَهُ شِيعَةٌ لَلاَ تَقْتُلُهُ؟ قَالَ: "لَاه دَعُوهُ، فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لَهُ شِيعَةٌ يَتَعَمَّقُونَ فِي الدِّينِ حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهُ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ يَتَعَمَّقُونَ فِي الدِّينِ حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهُ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَنْظُرُ فِي النَّصْلِ (١) فَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ ثُمَّ فِي الْقُوقِ (١) فَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ ثُمَّ فِي الْقُوقِ (١) فَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ مُنْ أَنْ الْفُوقِ (١) فَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ مُنَا اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا الْفُوقِ (١) فَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ ، سَبَقَ الْفُرْثَ وَالدَّمَ ") \* (١٧).

١٦ - \*(عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
وَاصَلَ النَّبِيُّ عَنْهُ الْجَرَ الشَّهْ وَوَاصَلَ أُنَاسٌ مِنَ النَّاسِ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ عَلَيْ فَقَالَ: «لَوْ مُدَّ بِيَ الشَّهْرُ النَّاسِ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ عَلَيْ فَقَالَ: «لَوْ مُدَّ بِيَ الشَّهْرُ النَّاسِ، فَبَلَغَ النَّبِيَ عَلَيْ فَقَالَ: «لَوْ مُدَّ بِيَ الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وَصَالًا يَدَعُ الْلُتُعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ (٨)، إنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إنِّي أَظَلُّ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي») \*(٩).

الله عَنهُ - الله عَنهُ الله عَنْ عَملِهِ فِي السِّرِ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ النِّسِاء، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا آكُلُ اللَّحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا النِّسَاء، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا آكُلُ اللَّحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَكُلُ اللَّحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَكُلُ اللَّحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَكُلُ اللَّحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنْكُمُ عَلَيْهِ فَقَالَ : «مَابَالُ أَنْكُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ : «مَابَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا: كَذَاوَكَذَا، لَكِنِي أَصْلِي وَأَنْامُ، وَأَصُومُ أَقْوَامٍ قَالُوا: كَذَاوَكَذَا، لَكِنِي أَصَلِي وَأَنْامُ، وَأَصُومُ أَقْوَامٍ قَالُوا: كَذَاوَكَذَا، لَكِنِي أَصِلِي وَأَنْامُ، وَأَصُومُ

<sup>= (</sup>۱/ ۳۱۲) ، السنن الكبرى للبيهقي (٣/ ١٨) السنة

لابسن أبي عاصم (٤٦) رقم (٩٥، ٩٦، ٩٧)، وقال الألباني: إسناده صحيح وعزاه كذلك للطحاوي في مشكل الآثار والمروزي في زوائد الزهد (١١١٣) والخطيب في التاريخ (٨/ ٩١).

<sup>(</sup>١) متبذلة: أي تاركة لباس الزينة.

<sup>(</sup>٢) ليس لـه حـاجـة في الـدنيـا: أي زاهـد فيهـا غير منشغـل بشهواتها.

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ٤ (١٩٦٨).

<sup>(</sup>٤) النصل: حديدة السيف والرمح.

<sup>(</sup>٥) القدح: العود إذا بلغ فَشُذِّب عنه الغصن وقطع على مقدار

النبل الذي يراد من الطول والقصر.

<sup>(</sup>٦) الفوق من السهم: موضع الوتر.

<sup>(</sup>۷) هذا لفظ أحمد وأصله في الصحيحين من حديث أبي سعيد. أحمد (۲/ ۲۱۹) واللفظ له وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح (۲۱ / ۳) رقم (۷۰۳۸)، وذكره الهيثمي في المجمع وقال: رواه أحمد والطبراني باختصار ورجال أحمد ثقات (۲۷۷/۱–۲۲۸).

<sup>(</sup>٨) يدع المتعمقون تعمقهم: أي المتشددون في الأمور المجاوزون للحد.

<sup>(</sup>٩) البخاري ـ الفح ١٣ (٧٢٤١) واللفظ له ، مسلم (١١٠٤).

وَأُفْطِرُ، وَأَتَـزَقَّجُ النِّسَاءَ، فَمَـنْ رَغِبَ عَـنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» \* (١).

١٨ - \*(عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : إِنَّ النَّبِيِّ وَقَالَ : «مَابَالُ النَّبِيِّ وَقَالَ : «مَابَالُ هَذَا؟» قَالُ وا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ. قَالَ: «إِنَّ اللهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا لِنَفْسِهِ لَغَنِيُّ وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ) \*(").

اللهُ عَنْهُمَا - ﴿ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُ عَنَّهُ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فَسَأَلَ عَنْهُ. فَقَالُ وا: أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ فَسَأَلَ عَنْهُ. فَقَالُ النَّبِيُ عَنَاهُ: «مُرْهُ، وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَنَاهُ: «مُرْهُ، فَلَا يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ، فَقَالَ النَّبِي عَنَاهُ: «مُرْهُ، فَلَا يَتَكَلَّمَ وَلِي يَقُعُدُ وَلَيْتِمَ صَوْمَهُ») \* (3).

٢٠ - ﴿ عَنْ أَنسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُ عَلِيهِ فَإِذَا حَبْلُ مَ مُ دُودٌ بَيْنَ السَّارِ يَتَيْنِ فَقَالَ :
 «مَاهَذَا الْحَبْلُ؟» قَالُوا: هَـذَا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ. فَإِذَا فَتَرَتُ (٥)
 تَعَلَّقَتْ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ : «لَا، حُلُّوهُ ، لِيُصَلِّ

أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ (٦)، فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ ١) \*(٧).

٢١ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ فِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "يَاعَبْدَاللهِ أَلَمْ اللهُ عَنْهُا - قَالَ : قَالَ فِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "يَاعَبْدَاللهِ أَلَمْ أَخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟ " فَقُلْتُ: بَلَى يَارَسُولَ اللهِ قَالَ: " فَلَا تَفْعَلْ، صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ ، فَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِوَوْدِكَ (٨) عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِوَوْدِكَ (٨) عَلَيْكَ حَقًا، وَإِنَّ لِوَوْدِكَ (٨) عَلَيْكَ حَقًا، وَإِنَّ لِوَوْدِكَ مِنْكِ بِكُلِّ بِحَسْيِكَ أَنْ تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ، عَشْرَ أَمْثَالهَا، فَإِذَنْ ذَلِكَ صِيمامُ اللهِ إِنِّي أَجِدُ قُوّةً. حَسَنَةٍ، عَشْرَ أَمْثَالهَا، فَإِذَنْ ذَلِكَ صِيمامُ اللهِ إِنِي أَجِدُ قُوَّةً. فَشَدَدْ وَمَاكَانَ صِيمامَ نَبِي اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَاتَذِدْ قَلَاتُ : "فَصُمْ صِيمامَ نَبِي اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَاتَذِدْ قَالَ: "نِصْفَ الدَّهُ يَقُولُ بَعْدَ مَاكَبْرَ وَمَاكَانَ صِيمامُ النَّيِ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ بَعْدَ مَاكَبُرَ: عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَاتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ النَّبِي عَيْكُ إِنَ عَنْدُ اللهِ يَقُولُ بَعْدَ مَاكَبُرَ: يَاللهِ وَالْدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَاتَذِيْ يَاللهُ وَالْدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَاتَذِيْ يَاللهِ وَالْهُ عَلَى اللهِ السَّلَامُ وَلَاتَذِيْ يَاللهِ وَالْوَدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَاتَذِيْ يَاللهِ وَالْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ السَّلَامُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ال

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «التعسير»

١- \*(قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -:
 وَكَتَبَ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ وَهُ وَ خَصُورٌ: مَهْاَ تَنْزِلْ بِامْرِيً شَدِيدَةٌ (١٠) يَجْعَلِ اللهُ بَعْدَهَا فَرَجَا، فَإِنَّهُ لَنْ يَعْلِبَ عُسْرٌ شُدَرَنَ إِنْ اللهُ ال

٢ - \*(قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَهَانِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
 ـ لَنَّا قَالُوا لَهُ إِنَّ أَبَامُوسَى يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ، وَيَبُولُ فِي
 قَارُورَةٍ وَيَقُولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ جِلْدَ
 أَحَدِهِمْ بَوْلٌ قَرَضَهُ بِالْقَارِيضِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لَوَدِدْتُ

- (١) البخاري ـ الفتح (٩/ ٦٣ ٥٠) ، مسلم (١٤٠١) واللفظ له.
  - (٢) يهادي: معناه يمشي بينهما، متوكتًا عليهما.
  - (٣) البخاري ـ الفتح ٤ (١٨٦٥) ، مسلم (١٦٤٢) واللفظ له.
    - (٤) البخاري ـ الفتح ١ ١ (٢٧٠٤).
      - (٥) فترت: أي ضعفت.
      - (٦) نشاطه: أي مدة نشاطه.

- (٧) البخاري\_الفتح٣(١١٥٠) واللفظ له، مسلم(٧٨٤).
  - (٨) زورك: أي ضيفك.
- (٩) البخاري \_ الفتح ٤ (١٩٧٥) واللفظ له ، مسلم (١١٥٩).
  - (۱۰) شدیدة : أي شدة.
  - (١١) لسان العرب(٥/ ٩٣٨ ٢ ٢٩٣٩).

أَنَّ صَاحِبَكُمْ لَا يُشَدِّدُ هَذَا التَّشْدِيدَ) \*(١).

٣ - \*(قَالَ ابْنُ الْجُوْزِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:
 الْعُسْرُ بَيْنَ الْيُسْرَيْنِ إِمَّا فَرَجٌ عَاجِلٌ فِي الدُّنْيَا، وَإِمَّا ثَوَابٌ آجِلٌ فِي الآخِرَةِ)\*
 ثَوَابٌ آجِلٌ فِي الآخِرَةِ)\*

٤ - \*(قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ـ رَحِمَهُ اللهُ
 تَعَالَى ـ : نَهَى الشَّارِعُ عَنِ الْغُلُوِّ وَالتَّشْدِيدِ نَهْيًا عَامًّا فِي
 الاعْتِقَادَاتِ وَالأَعْمَالِ)\*(").

٥ - \*(قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ - : مِنْ كَيْدِ الشَّيْطَانِ الْعَجِيبِ أَنَّهُ يَشَامُ النَّفْسَ، حَتَّى يَعْلَمَ أَيُّ الشَّيْطَانِ الْعَجِيبِ أَنَّهُ يَشَامُ النَّفْسَ، حَتَّى يَعْلَمَ أَيُّ النَّفْسَ، حَتَّى يَعْلَمَ أَيُّ النَّفْسَ الْقُوَّتُ النَّفْسَ الْقُوَّتُ النَّاسِ الْثُوَلَ وَالإِحْجَامِ وَالْمُهَانَةِ؟ وَقَدِ اقْتَطَعَ أَكْثَرَ النَّاسِ الانْكِفَافِ وَالإِحْجَامِ وَالْمُهَانَةِ؟ وَقَدِ اقْتَطَعَ أَكْثَرَ النَّاسِ

إِلَّا أَقَلَ الْقَلِيلِ فِي هَذَيْنِ الوَادِيَيْنِ ، وَادِي التَّقْصِيرِ ، وَوَادِي التَّقْصِيرِ ، وَوَادِي الْمُجَاوَزَةِ وَالتَّعَدِّي ، وَالْقَلِيلُ مِنْهُمْ جِدًّا الثَّابِتُ عَلَى الصِّرَاطِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَهُو الْوَسَطُ اللهِ عَلَيْهِ وَهُو الْوَسَطُ ) \* (3).

7- \* (قَالَ ابْنُ حَجَرٍ - رَحِمَهُ اللهُ -: لَا يَتَعَمَّقُ أَحُدُ فِي الأَعْمَالِ اللّهِ يَتَعَمَّقُ أَحَدُ فِي الأَعْمَالِ اللّهِ ينيَّةِ وَيَتْرُكُ الرِّفْقَ إِلَّا عَجَلَ وَانْقَطَعَ فَيُعْلَبُ) \* (٥).

٧- \* (وَقَالَ أَيْضًا \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ الأَخْذُ بِالْعَزِيمَةِ فِي مَوْضِعِ الرَّخْصَةِ تَنَطُّعٌ ، كَمَنْ يَثُرُكُ التَّيَمُّمَ عِنْدَ الْعَجْزِعَوْ السَّيْعُ إَلَ الْمَاءِ فَيُفْضِى بِسِهِ اسْتِعْ إِلَى الْمَاءِ فَيُفْضِى بِسِهِ اسْتِعْ إَلَ الْمَاءِ فَيُفْضِى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

### من مضار «التعسير»

(١) دَلِيلٌ عَلَى ضَعْفِ الْعَقْلِ، وَسَبَبٌ لِتَسَلُّطِ الشَّيْطَانِ عَلَى الإِنْسَانِ.

(٢) لَا يُحِبُّهُ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَيُؤَدِّي إِلَى بُغْضِهِ.

(٣) يُؤَدِّي إِلَى الانْقِطَاعِ عَنِ الْعَمَلِ وَعَـدَمِ الاسْتِمْرَارِ فِيه.

(٤) دَلِيلٌ عَلَى الْجَهْلِ وَقِلَّةِ الْفَهْمِ عِنْدَ مَنْ يَتَّصِفُ بِهِ.

- (٥) بُعْدُ النَّاسِ عَنِ المُتَّصِفِينَ بِهِ وَبُغْضُهُمْ لَهُمْ.
- (٦) يُنَفِّرُ النَّاسَ عَنِ الْوُصُولِ لِلْحَقِّ وَالْعَمَلِ بِالْخَيْرِ.
- (٧) يُصَعِّبُ عَلَى النَّاسِ مَاسَهَّلَتْهُ لَمُمُ الشَّرِيعَةُ فَيُقَيِّدُهُمْ عَنْ مَعْرِفَتِهِ فَضْلًا عَنْ الالْتِزَام بِهِ.

(٨) مُخَالَفَةُ أَمْرِ الرَّسُولِ ﷺ في قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ.

(٩) قَدْ يُؤَدِّي إِلَى شَطَحَاتٍ تَضُرُّ بِهِ فِي دِينِ وَدُنْيَا.

<sup>(</sup>٤) إغاثة اللهفان(١/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (١/١٧) الريان.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب(٥/ ٢٩٣٨).

<sup>(</sup>٣) فتح المجيد(٢٢٧).

### التفرق

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٦      | 7 8      | ١٠     |

#### التفرق لغة:

مَصْدَرُ تَفَرَّقَ يَتَفَرَّقُ، إِذَا تَشَتَّتَ وَلَمْ يَجْتَمِعْ، وَهُو مَا خُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ف رق) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى مَعْنَى «التَّمْيينِ والتَّفْرِيقِ» يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ: الفَاءُ والرَّاءُ والقَافُ أُصَيْلُ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى تَمْييزٍ وَتَنْييلٍ بَيْنَ وَالقَافُ أُصَيْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى تَمْييزٍ وَتَنْييلٍ بَيْنَ وَالقَافُ أُصَيْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى تَمْييزٍ وَتَنْييلٍ بَيْنَ وَالقَافُ أُصَيْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى تَمْييزٍ وَتَنْييلٍ بَيْنَ شَيْئِنِ، مِنْ ذَلِكَ فَرْقُ الشَّعْرِ، يُقَالُ: فَرَقْتُ الشَّعْرَ فَرْقًا، وَلِفَ فَرْقُ الشَّعْرِ، يُقَالُ: فَرَقْتُ الشَّعْرَ فَرْقًا، وَالفِرْقُ الفَيْقُ مِنْ الشَّيْءِ إِذَا انْفَلَقَ مِنْهُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَانْفُلَقَ مِنَ الشَّيْءِ إِذَا انْفَلَقَ مِنْهُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَانْفُلَقَ مِنَ الشَّيْءِ إِذَا انْفَلَقَ مِنْهُ وَلِي كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴾ وَالشَعراء / ٦٣ ).

وَالفِرْقُ: القِطْعَةُ المُنْفَصِلَةُ، وَمِنْهُ الفِرْقَةُ لِلْجَاعَةِ المُتَفَرِّدَةِ مِنَ النَّاسِ، وَالفَرِيقُ الْجَاعَةُ المُتَفَرِّقَةُ عَنْ النَّاسِ، وَالفَرِيقُ الْجَاعَةُ المُتَفَرِيقُ أَكْثُرُ النَّاسِ، وَالفَرِيقُ أَكْثُرُ مِنْ النَّاسِ، وَالفَرِيقُ أَكْثُرُ مِنْهُمْ، وَفِي الْجَدِيثِ «أَفَارِيتُ الْعَرَبِ» وَهُو جَمْعُ أَفْرَاقٍ، وَأَفْرَاقُ: جَمْعُ فِرْقَةٍ.

وَقَالَ السَّرَاغِبُ: يُقَالُ: فَسرَقْتُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ: فَصَلْتُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ: فَصَلْتُ بَيْنَهُمَ اسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِفَصْلٍ يُدْرِكُهُ البَصَرُ، وَقِيلَ لِعُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - الْفَارُوقُ» لِكَوْنِهِ فَارِقًا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، وَقَوْلُ اللهِ لَا اللهَ لَا اللهَ عَلَى: ﴿ وَقُورُ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

وَالتَّفْرِيقُ أَصْلُهُ لِلتَّكْثِيرِ (في الْفَرْقِ)، وَيُقَالُ ذَلِكَ في تَشْتِيتِ الشَّمْل وَالْكَلِمَةِ كَمَا فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ ﴿ يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمُرَّءِ وَزَوْجِهِ ﴾ (البقرة/ ١٠٢)، وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ ﴿ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ (طه/ ٦٤)أُمَّا قَوْلُهُ سُبْحَانَـهُ ﴿ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ ﴾ (النساء/ ١٥٠) فَمَعْنَاهُ أَنَّهُمْ يُظْهِرُونَ الإِيمَانَ بِاللهِ وَيَكْفُرُونَ بِرُسُلِهِ خِلَافَ مَا أَمَرَهُمُ اللهُ بِهِ، وَالْفُرْقَانُ أَبْلَغُ مِنَ الْفَرْقِ؛ لأَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالبَاطِل، وَالْفَرْقُ يُسْتَعْمَلُ فِي ذَلِكَ وَفِي غَيْرِهِ، وَيَوْمُ الفُرْقَانِ هُوَ اليَوْمُ الَّذِي يُفْرَقُ فِيهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِل، وَالْحُجَّةِ وَالشُّبْهَةِ، وَقَالَ الجَوْهَرِيُّ: يُقَالُ: فَرَقْتُ بَيْنَ الشَّيْئِينِ أَفْرُقُ فَرْقًا وَفُرْقَانًا، وَفَرَّقْتُ الشَّيْءَ تَفْرِيقًا وَتَفْرِقَةً، فَانْفَرَقَ وَافْتَرَقَ وَتَفَرَّقَ (١)، وَيُقَالُ: فَرَقَ لَهُ الطَّرِيقَ أَي اتَّجَهَ لَـهُ طَرِيقَانِ، وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورِ: الفَرْقُ: خِلَافُ الجَمْع، يُقَالُ: فَرَقَ فَرْقًا، وَفَرَّقَ تَفْرِيقًا ، وَفَرَقَ (يُسْتَعْمَلُ) في الصَّلَاح، والتَّفْرِيتُ لِلإِفْسَادِ، وَيُقَالُ: انْفَرَقَ الشَّيْءُ وَتَفَرَّقَ وَافْتَرَقَ، وَالتَّفَرُّقُ وَالافْتِرَاقُ سَوَاءٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُ التَّفَرُّقَ لِلاَّبْدَانِ، وَالافْتِرَاقَ فِي الكَلَام، يُقَالُ: فَرَّقْتُ بَيْنَ الكَلَامَيْنِ فَافْتَرَقَا، وَفَرَّقْتُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَتَفَرَّقَا، وَفِي الْحَدِيثِ «مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ،

<sup>(</sup>١) معنى هذا أنَّ هذه الصيغ الثلاث تدلُّ على المُطاوعة.

يَعْنِي أَنَّ كُلَّ جَمَاعَةٍ عَقَدَتْ عَقْدًا يُوَافِقُ الْكِتَابَ وَالسُّنَةَ فَلا يَجُوزُ لأَحدٍ أَنْ يُفَارِقَهُمْ فِي ذَلِكَ الْعَقْدِ، فَإِنْ خَالْفَهُمْ فِي ذَلِكَ الْعَقْدِ، فَإِنْ خَالْفَهُمْ فِي ذَلِكَ الْعَقْدِ، فَإِنْ خَالْفَهُمْ فِيهِ اسْتَحَقَّ الْوَعِيدَ، وَتَفَارَقَ القَوْمُ: فَارَقَ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَفَارَقَ فُلَانُ امْرَأَتَهُ مُفَارَقَةً وَفِرَاقًا: بَا يَنَهَا، وَالْفِرْقُ بَعْضًا، وَفَارَقَ فُلَانُ امْرَأَتَهُ مُفَارَقَةً وَفِرَاقًا: بَا يَنَهَا، وَالْفِرْقُ وَالْفِرْقُ وَلَافُرْقُ وَالْفَرْقُ وَالْفَرْقُ، وَالْمُؤْرُقُ وَالْفَرِقِ، وَالمُفْرَقُ وَالْفَرْقُ: وَسَطُ الرَّأْسِ، وَهُوَ اللَّذِي يُتَشَعَّبُ مِنْهُ طَرِيقٌ آخَرُ (١) وَمَفْرَقُ الطَّرِيقِ، مُتَشَعَبُهُ الَّذِي يَتَشَعَبُ مِنْهُ طَرِيقٌ آخَرُ (١)

### التفرق اصطلاحًا:

وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ: التَّفَرُّقُ: تَشْتِيتُ الشَّمْلِ وَالْكَلِمَةِ (٢). وَقَالَ الْكَفَوِيُّ: التَّفَرُّقُ: إِيقَاعُ التَّبَايُنِ بَيْنَ شَيْئَيْنِ مِنْ نَوْع وَاحِدٍ (٣).

[للاستزادة: انظر صفتي: التنازع - التخاذل - الفتنة - الجدال والمراء - الهجر - اتباع الهوى - سوء المعاملة.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الاجتماع - الاعتصام الألفة - الإخاء - السهاحة - حسن المعاملة - حُسن المعاملة - حُسن الخُلق].

<sup>(</sup>۱) مقاييس اللغة(٤/٣٩٣)، الصحاح(٤/ ١٥٤١\_ ١٥٤١)، المفردات (٣٧٧)، ولسان العرب (فرق) (ص ٣٣٩٧). ط. المعارف.

<sup>(</sup>٢) التوقيف على مهمات التعاريف (١٠٣).

<sup>(</sup>٣) الكليات (٧٨/٢).

### الآيات الواردة في « التفرق »

التفرق في سياق النهي عنه أو ما يؤدى إليه:

ا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَقُواً وَاذَكُرُوانِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذَكُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ عِإِخْوَانَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَاحُفْرَةٍ مِنَ النّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْمُ أَكُذلك يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عِلَعَلَكُمْ بَهْ تَدُونَ لَيْ وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةً يُذَعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَةً يُذَعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأَوْلَتِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأَوْلَتِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَيَالَمُ الْمُنكَرِ وَالْوَلَتِيكَ هُمُ

وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ <u>تَفَرَّقُواْ</u> وَاَخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ (٢) مَاجَآءَهُمُ الْبَيِّنَتُ وَالْوَلَيْكَ هَمُ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿

وَ قُلُ تَعَالُوْا أَتَلُ مَا حَرَمَ رَبُكُمُ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ الْمَدَّةُ وَلَا يَقْنُ لُوْا أَوْلَدَكُم مِنَ إِمْلَقِ الْمَدَّةُ وَلَا تَقْدُ لُوا أَوْلَدَكُم مِنَ إِمْلَقِ مَنْ فَعَنُ نَرْزُقُ كُمْ مَ وَإِيّاهُمْ وَلَا تَقْدَرُبُوا لَعْنُ رَبُوا الْفَوْرَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ اللَّهُ إِلَّا يَقْدُ لِلْا اللَّهُ اللْمُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَا قُرُبِي وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ عَلَعَلَكُوْ تَذَكَّرُونَ ﴿

وَأَنَّ هَاذَاصِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوثُهُ وَلَاتَنَّيِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ الْعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْ

ه مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَقُوهُ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوةَ وَلَاتَكُونُواْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ مَنَ اللَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا مِنَ اللَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَ يَهِمْ فَرِحُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَالَدَ يَهِمْ فَرِحُونَ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ عَنُو مَا وَالَّذِي مَا وَصَّى بِهِ عَنُو مَا وَالَّذِي وَالْمَ نَا بِهِ عِلِبَرَ هِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى الْمَ أَن الْمَ عُرُالَدِينَ وَلَا نَن فَرَ فُولُ فِيهِ كُبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا لَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ مَا لِللَّهُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا لَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ مَن يُنيب إلى اللَّهِ مِن يُنيب إلى اللَّهِ مِن يُنيب إلى اللَّهِ مِن يُنيب إلى وَمَا لَفَر قُولًا إِلَّا مِن بَعَدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْنَا اللَّهُ مُن وَلِكَ كُلُم اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن الْحَمْ اللِهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن الْمُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن الْمُن اللَّهُ مَن الْمُن اللَّهُ مَن الْمُن اللَّهُ مَن الْمُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن الْمُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن الْمُن اللَّهُ مِن الْمُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن الْمُن اللَّهُ مَن الْمُن اللَّهُ مِن الْمُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن الْمُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّه

هَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُ مِّنْ عِندِاللَّهِ
 مُصَدِقُ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ

<sup>(</sup>٤) الشورى : ١٣ - ١٤ مكية

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۱۰۲ - ۱۰۵ مدنیة (۳) الروم : ۳۱ - ۳۲ مکیة

أُوتُواْ ٱلْكِئْبُ كِتَبَالُهُ وَرَآءَ طُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ مَلْكِ سُلَيْمَنَّ وَاتَّبَعُواْ مَاتَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَّ وَمَا كَفَرُواْ يُعَلِمُونَ النَّاسَ السِّخرَ وَمَا أَنزِلَ عَلَى الْمَلَكَ يَن بِبَا بِلَ هَنُرُوتَ وَمَرُوتَ عَلَى الْمَلَكِ يَن بِبَا بِلَ هَنْرُوتَ وَمَرُوتَ عَلَى الْمَلَكِ يَن بِبَا بِلَ هَنْرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِمُونَ مِنْ أَحَدٍ حَتَى يَقُولًا إِنَّمَا عَنُ وَمَا يُعَلِمُونَ مَا يَضُرُ فَي مَا لَمُن وَوْجِهِ وَمَاهُم وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُ وَهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَنْعَلَمُونَ مَا يَضُرُ وَهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُ وَهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَنْعَلَمُونَ مَا يَضُرُ وَهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدُ عَلِمُواْ لَمَنِ الشَّرَى مَا شَكَرَوْا بِهِ عِنْ الْحَرِقِ وَلَقَدُ عَلِمُواْ لَمَنِ الشَّرَى وَالْمِالِهُ وَلَا يَنفَعُهُمْ

7- إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَغْضٍ وَنَحَ فُرُ بِبَغْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ الْمَا اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ الللْمُلِم

أَنفُسَهُمْ لَوَكَانُواْ يَعْلَمُوكَ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَسْتَ
 مِنْهُمْ فِ شَيْءً إِنَّمَا آمُرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنْتِثُهُم
 مِاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴿ " )

التفرق في سياق التحرز منه، وفي سياق الختلاف الجزاء:

١٠ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿
 وَلَمْ يَكُن لَهُم مِّن شُرَكَآ بِهِمْ صَّنفِرِينَ ﴿
 وَكَانُواْ بِشُركَآ بِهِمْ صَنفِرِينَ ﴿
 وَيَوْمَ نَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِينَفَرَقُونَ ﴿
 فَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَيمِلُواْ ٱلصَّيلِ حَيْنَ فَقُومُ وَحَيمِلُوا ٱلصَّيلِ حَيْنَ فَقُمْ فِي رَوْضَ فِي يُحْبَرُونَ ﴿
 وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ بِتَاينِينَا وَلِقَا يَ ٱلْآخِرَةِ فَأُولَا يَبْ فَي أَوْلَا مِنْ وَالْ الْعَدَابِ عُمْضَرُونَ ﴿
 وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَبُواْ بِتَاينِينَا وَلِقا آيَ ٱلْآخِرَةِ فَالْعَدَابِ عُمْضَرُونَ ﴿
 وَالْمَا الَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَبُواْ بِتَاينِينَا وَلِقا آيَ ٱلْآخِرَةِ فَالْمُؤْلِقَا الْمَالَاتِ فَي الْعَذَابِ عُمْضَرُونَ ﴿

<sup>(</sup>٥) طه: ٩٢ – ٩٤ مكة

<sup>(</sup>٦) الروم : ١٢ – ١٦ ٌ مكية

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ١٥٩ مدنية(٤) البينة: ١-٥ مكبة

<sup>(</sup>۱) البقرة : ۱۰۱ – ۱۰۲ مدنية (۲) النساء : ۱۵۰ – ۱۵۱ مدنية

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «التفرق»

١- \*(عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ: "أَلَا إِنَّ مَنْ قَبْلُكُ مْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مَلْكُم مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّ قَبْلَكُ مْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، افْتَرَقُوا عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّا قَبْدَةً وَإِنَّ هَذِهِ الْمُلَّةَ سَتَفْتَرِقُ (١) عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ: ثِنَتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجُنَّةِ، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ».

زَادَ فِي رِوَايَةٍ: ﴿ وَإِنَّهُ سَيَخْرُبُ فِي أُمَّتِي أَقُوامُ ثَجَارَى مِهِمْ تِلْكَ الأَهْوَاءُ، كَمَا يَتَجَارَى الْكَلَبُ (٢) بِصَاحِبِهِ، لَا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلٌ إِلَّا دَخَلَهُ ») \*(٣).

٧- \*( عَنْ عَلِي - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ أَبِيعَ أَخَوَيْنِ مِنَ السَّبْيِ، فَبِعْتُهُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَأَخْبَرْتُهُ بِبَيْعِهِمَا. فَقَالَ: ﴿ فَرَقْتَ بَيْنِهِهِمَا. فَقَالَ: ﴿ فَرَقْتَ بَيْنَهُمَا ﴾ . فَلْتُ : نَعَمْ، قَالَ: ﴿ فَارْتَجِعْهُمَا ثُمَّ بِعُهُمَا وَلَا تُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا ﴾ . ثَيْنَهُمَا ﴾ . \*

٣- \* ( عَنْ جَابِرٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْـ هُ \_ قَـالَ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ ﴿ إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ . فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً . يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيْقُولُ: مَاصَنَعْتَ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَاصَنَعْتَ شَيْعًا. قَالَ: ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَاتَرَكْتُهُ حَتَّى شَيْعًا. قَالَ: ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَاتَرَكْتُهُ حَتَّى فَيَقُولُ: مَاتَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ. قَالَ: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نِعْمَ فَرَقْتُ وَلُ: نِعْمَ فَرَقْتُ وَلُ: نِعْمَ فَرَقْتُ وَلَ: نِعْمَ أَنْتُ ») \* (٥٠).

3- \*( عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ وَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّ الأَنْصَارَ يُحِبُّونَ أَنْ يُصِيبُوا مَا الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ ، فَبَلَغَهُ أَنَّ الأَنْصَارَ يُحِبُّونَ أَنْ يُصِيبُوا مَا اللهِ عَلَيْهِ فَخَطَبَهُمْ ، أَصَابَ النَّاسُ (٢) . فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَخَطَبَهُمْ ، فَصَابَ النَّاسُ (١) . فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَخَطَبَهُمْ ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ يَامَعْشَرَ الأَنْصَارِ أَلَمْ فَحَمِدَ اللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ يَامَعْشَرَ الأَنْصَارِ أَلَمْ أَجِدُكُمْ اللهُ بِي ؟ وَعَالَةً (٧) فَأَغْنَاكُمُ اللهُ فِي ؟ وَعَالَةً (٧) وَيَقُدولُونَ: اللهُ وَرَسُولُهُ وَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَلَهُ وَرَسُولُهُ وَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَهُ وَلَالَهُ اللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَعْمَالُوا اللهُ وَلَا لَا لَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا لَا الللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَا لَهُ اللّهُ الللّهُ وَلَا لَا لَهُ الللّهُ اللللْهُ الللّهُ لَا لَا لَهُ اللللْهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

(١) ستفترق: قال الخطابي: قوله ﷺ «ستفترق أمتي » فيه دلالة على أن هذه الفرق غير خارجة عن الملة والدين ، إذ جعلهم من أمته.

- (۲) يتجارى الكلب: التَّجَارِي، تفاعل من الجري، وهو الوقوع في الأهواء الفاسدة، والتداعي فيها، تشبيها بجري الفرس، والكلّبُ داء معروف يعرض للكلب، إذا عض حيوانًا عرض له أعراض رديئة فاسدة قاتلة، فإذا تجارى بالإنسان وقادى هلك.
- (٣) أبو داود (٤٥٩٧) واللفظ له. وأحمد (١٠٢/٤). برقم (١٦٩٤٠) وقال محقق جامع الأصول (١٠/٣٢): إسناده صحيح وقال الألباني (٣/٣٨٤٣): حسن.
- (٤) الترمذي (١٢٨٤). وابن ماجة (٢٢٤٩). وأحمد (٧٦٠)

- وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. والهيثمي في المجمع (٤/ ١٠٧) وقال: رواه أحمد ورجال ورجال الصحيح. والحاكم في المستدرك(٢/ ١٢٥) واللفظ له وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وله إسناد آخر عن الحكم بن قتيبة صحيح أيضًا على شرطها.
  - (٥) مسلم (٢٨١٣)
- (٦) أن يصيبوا ما أصاب الناس: أي أن يجدوا ما وجد الناس
   من القسمة .
  - (٧) عالة: أي فقراء ، جمع عائل .
- (A) ومتفرقين: يعني متدابرين ، يعادي بعضكم بعضًا . كها قال
   تعالى: ﴿ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ﴾ الآية.

أَمنُّ. فَقَالَ: «أَمَا إِنَّكُمْ لَوْشِئْتُمْ أَنْ تَقُسولُوا كَذَا وَكَذَا. وَكَانَ مِنَ الأَمْرِ كَذَا وَكَذَا» لأَشْيَاءَ عَدَّدَهَا. زَعَمَ عَمْرُو أَنْ لَا يَخْفَظُهَا. فَقَالَ: «أَلاَ تَرْضُون أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ عِمْرُو أَنْ لاَ يَخْفَظُها. فَقَالَ: «أَلا تَرْضُولِ اللهِ إِلَى رِحَالِكُمْ؟ بِالشَّاءِ (١) وَالإبِلِ، وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللهِ إِلَى رِحَالِكُمْ؟ بِالشَّاءِ (١) وَالإبِلِ، وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللهِ إِلَى رِحَالِكُمْ؟ الأَنْصَارُ شِعَارُ وَالنَّاسُ دِثَارُ (١). وَلَوْلا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ المُّنْصَارُ قِبْعَارُ اللهِ عَلَى النَّاسُ وَادِيً الْمُخْرَة وَالنَّاسُ وَادِيً الأَنْصَارِ وَشِعْبَهُمْ، إِنَّكُمْ وَشِعْبَا، لَسَلَكُمتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَشِعْبَهُمْ، إِنَّكُمْ وَشِعْبَاء لَسَلَكُ النَّاسُ وَادِي الأَنْصَارِ وَشِعْبَهُمْ، إِنَّكُمْ مَتَلْقَوْنِ بَعْدِي أَثَورَةً (٣). فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى سَتَلْقَوْنِ بَعْدِي أَثَرَةً (٣). فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى سَتَلْقَوْنِ بَعْدِي أَثَرَةً (٣). فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِ عَلَى الْمَالِي عَلَى اللهُ مَا الْمَالِ وَشِعْبَهُ مِنْ بَعْدِي أَنْرَةً (٣).

الْحَوْضِ»)\*(١).

٥- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ يَكُرُهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا (٥). فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ لَكُمْ ثَلَاثًا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا (٢) وَلَا تَفَرَّقُوا (٧) وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ (٨) وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ (٩). وَإِضَاعَةَ وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ (٨) وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ (٩). وَإِضَاعَةَ الْمَالُ (١٠) (١١) (١٠) (١١) (١١)

٦- \* (عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، أَنَّهُ أَتَى حُذَيْفَةَ بْنَ

- (١) بالشاء: هو جمع شاة ، كشياه ، وهي الغنم .
- (٢) الأنصار شعار والناس دثار: قال أهل اللغة: الشعار الثوب الذي يلي الجسد، والدثار فوقه. ومعنى الحديث: الأنصار هم البطانة والخاصة والأصفياء وألصق الناس بي من سائر الناس.
- (٣) الأثَرَةُ: الحال غير المرضية كتفضيل غيركم في نصيبه من الفيء.
  - (٤) البخاري\_الفتح ٧(٤٣٣٠).ومسلم(١٠٦١) واللفظ له.
- (٥) يرضى لكم ثلاثًا ويكره لكم ثلاثًا: قال العلماء: الرضا والسخط والكراهة من الله تعالى ، المراد بها أمره ونهيه ، أو ثوابه وعقابه . أو إرادته الثواب لبعض العبادوالعقاب لعضهم .
- (7) وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا: الاعتصام بحبل الله هو التمسك بعهده. وهو اتباع كتابه العزيز وحدوده، والتأدب بأدبه. والحبل يطلق على العهد وعلى الأمان وعلى الوصلة وعلى السبب. وأصله من استعال العرب الحبل في مثل هذه الأمور، لاستمساكهم بالحبل عند شدائد أمورهم، ويوصلون به المتفرق. فاستعير اسم الحبل لهذه الأمور.
- (٧) ولا تفرقوا: بحذف إحدى التاءين . أي لا تتفرقوا . وهو أمر بلنزوم جماعة المسلمين وتألف بعضهم ببعض . وهذه إحدى قواعد الإسلام .

- (٨) قيل وقال: هو الخوض في أخبار الناس وحكايات ما لا يعني من أحوالهم وتصرفاتهم . واختلفوا في حقيقة هذين اللفظين على قولين: أحدهما أنها فعلان . فقيل مبني لما لم يسم فاعله ، وقال فعل ماض . والثاني: أنها اسمان مجروران منونان . لأن القيل والقال والقول والقالة كله بمعنى . ومنه قولم تعالى: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلًا ﴾ . ومنه قولهم: كَثُر القيل والقال .
- (٩) وكثرة السؤال: قيل: المراد به التنطع في المسائل والإكثار من السؤال عما لم يقع ولا تدعو إليه حاجة. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك. وقيل: المراد به سؤال الناس أموالهم وما في أيديهم. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك. قيل: يحتمل أن المراد كثرة سؤال الإنسان عن حاله وتفاصيل أمره، فيدخل ذلك في سؤاله عما لا يعنيه، ويتضمن ذلك حصول الحرج في حق المسئول. فإنه لا يؤثر إخباره بأحواله فإن أخبره شق عليه، وإن كذبه في الاخبار أو تكلف التعريض لحقته المشقة. وإن أهمل جوابه ارتكب سوء الأدب.
- (١٠) وإضاعة المال: هو صرفه في غير وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف. وسبب النهي أنه فساد والله لا يجب المفسدين. ولأنه إذا ضاع ماله تعرض لما في أيدي الناس. (١٧) مسلم (١٧١).

الْيَمَانِ بِبُرُودَةٍ، وَكَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ حُدَيْفَةَ فَقَالَ عُدَيْفَةَ فَقَالَ عُدَيْفَةً فَقَالَ عُدَيْفَةً وَمَلَكَ وَذَلِكَ زَمَنَ خَرَجَ النَّاسُ إِلَى عُثْمَانَ وَقَالَ: قَدْ خَررَجَ مِنْهُمْ نَاسٌ، النَّاسُ إِلَى عُثْمَانَ وَقَالَ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْقَ وَالْدَقَ اللهَ عَلَيْقَ اللهَ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهَ وَاللهَ عَذْ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٧ - \* (عَنْ عَرْفَجَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: ﴿إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ (٢). فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِقَ أَمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ ، وَهِي وَهَنَاتٌ (٢). فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِقَ أَمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ ، وَهِي جَمِيعٌ، فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ ، كَائِنًا مَنْ كَانَ (٣))\*(١).

٨- \*(عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّ هُ فَرَّقَ بَيْنَ
 جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ وَرَدً
 الْبَيْعَ)\*(٥).

9 - \* (عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «أَيُّا رَجُلٍ خَرَجَ يُفَرِّقُ بَيْنَ

أُمَّتِي فَاضْرِ بُوا عُنْقَهُ ") \* (٦)

• ١ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَهُو يَقْسِمُ فَسْمًا، أَتَاهُ ذُو الْخُويْصِرَةِ، وَهُو رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ وَيُلكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ ﴾ . فَقَالَ عَمْرُ ابْنُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْهُ ـ : يَارَسُولَ اللهِ اللهُ عَمْرُ ابْنُ اللهِ عَنْهُ ـ : يَارَسُولَ اللهِ اللهُ عَمْرُ ابْنُ اللهِ عَنْهُ ـ : يَارَسُولَ اللهِ اللهُ عَمْرُ ابْنُ اللهِ عَنْهُ ـ : يَارَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ عَنْهُ ـ : يَارَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَمْرُ ابْنُ اللهِ عَنْهُ . قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ ـ : يَارَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ عَمْرُ ابْنُ لَمُ أَعْدِلْ ﴾ . فَقَالَ عَمْرُ ابْنُ اللهِ عَنْهُ ـ : يَارَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَنْهُ . يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلامِ كَمَا يَقْمُ أُونَ اللهُ عَلَا يُوجِدُ فِيهِ مَنْ الإِسْلامِ كَمَا يَعْمُ مَنَ الرَّمِيةِ . يُنْظُرُ إِلَى نَصْلِهِ مَ عَمَلَ اللهُ عَمْرُ اللهُ اللهُ عَمْرُ اللهُ اللهُ عَمْرُ اللهُ اللهُ عَمْرُ اللهُ اللهُ عَمْرَ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرُ اللهُ الله

- (١) رواه أحمد (٣٧٨/٥) ، والحاكم في المستمدرك (١١٩/١) وصححه ووافقه الذهبي.
  - (٢) هنات وهنات : الهنات جمع هنة ، وتطلق على كـل شيء .والمراد بها هنا : الفتن والأمور الحادثة.
- (٣) فاضربوه بالسيف كائنًا من كان : فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام ، أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك . وينهى عن ذلك ، فإن لم ينته قوت ل ، وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل كان هدرًا ، فقول على « فاضربوه بالسيف » وفي الرواية الأخرى « فاقتلوه » معناه إذا لم يندفع إلا بذلك.
  - (٤) مسلم (١٨٥٢).
- (٥) أبو داود (٢٦٩٦) واللفظ له وقال الألباني (٢/ ٥١٤): حسن. والحاكم في المستدرك (٢/ ١٢٥) وقال: صحيح على شرطها ووافقه الذهبي.

- (٦) النسائي (٩٣)٧) قال محقق جامع الأصول: وفي سنده زيد بن عطاء بن السائب، لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات ولكن له شواهد(١٠/٣٢).
- (٧) إلى رصافه: الـرصاف مدخل النصل مـن السهم · والنصل هو حديدة السهم .
  - (٨) نضيه: النضي ، كغني ، السهم بلا نصل ولا ريش .
- (۹) القدح: قال ابن الأثير: القدح هو السهم الذي كانوا يستقسمون به ، أو الذي يرمي به عن القوس. يقال للسهم أول ما يقطع: قِطْع . ثم ينحت ويبرى فيسمى: بريًا. ثم يقوم فيسمى: قدحًا ثم يراش ويركّب نصله فيسمى: سهاً.
  - (١٠) إلى قذذه: القذذ ريش السهم ، واحدتها قذة
- (١١) سبق الفرث والدم: أي أن السهم قد جاوزهما ولم يعلق فيه منهم شيء. والفرث اسم ما في الكرش.

مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ (۱)، يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ (۲) مِنَ النَّاسِ ». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْدٍ . وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ، فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ فَالْتُمِسَ، فَوُجِدَ، فَأْتِي بِهِ، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ، عَلَى نَعْتِ رَسُولِ اللهِ فَوْجِدَ، فَأْتِي بِهِ، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ، عَلَى نَعْتِ رَسُولِ اللهِ عَيْدٍ (۱) اللهِ اللهُ اللهِ المَا اللهِ اللهِ

١١- (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : (عَمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فُرْقَةٍ مِنَ اللهُ عَنْهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (عَمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فُرْقَةٍ مِنَ الْلُسْلِمِينَ يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ») \* (٥).

اللهُ عَنْهُ - ﴿ وَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: ﴿ هَذَا سَبِيلُ قَالَ: ﴿ هَذَا سَبِيلُ اللهِ عَلَيْهِ خَطَّا ثُمَّ قَالَ: ﴿ هَذَا سَبِيلُ اللهِ عَلَيْهِ خَطَّ خُطُ وطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: ﴿ هَذِهِ شُمُّلُ ﴾ وقالَ يُرِيدُ: مُتَفَرِّقَةٌ - ﴿ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ قَالَ: ﴿ هَذِهِ شُمُّلُ ﴾ وقالَ يُرِيدُ: مُتَفَرِّقَةٌ وَعَنْ هَذَا صِرَاطِي مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَا تَبْعُوهُ وَلَا تَتَبعُوا السُّبُ لَ فَتَفَرَقَ بَكُمْ عَنْ مُسْتَقِيمًا فَا تَبعُوهُ وَلَا تَتَبعُوا السُّبُ لَ فَتَفَرَقَ بَكُمْ عَنْ

سَبِيلِهِ ﴾ (الأنعام/ ١٠٣) ") \*(١)

١٣- \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ - قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بِالْجَابِيةِ فَقَالَ: يَا أَيُّا النَّاسُ إِنِّي قُمْتُ فِيكُمْ كَمَقَامِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِينَا فَقَالَ: \* أُوْصِيكُمْ بِأَصْحَابِي، كَمَقَامِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِينَا فَقَالَ: \* أُوْصِيكُمْ بِأَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَخْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ ، وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ ، أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَ الشَّيْطَانُ ، عَلَيْكُمْ إِلْجُهَاعَةِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانُ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُو مِنَ الاثْنَيْنِ أَبْعَدُ ، مَنْ أَرَادَ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُو مِنَ الاثْنَيْنِ أَبْعَدُ ، مَنْ أَرَادَ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُم وَمِنَ الاثْنَيْنِ أَبْعَدُ ، مَنْ أَرَادَ الشَّيْتُهُ فَلَاكُ الْمُونَةُ وَسَاءَتُهُ وَسَاءَتُهُ وَسَاءَتُهُ وَسَاءَتُهُ وَسَاءَتُهُ فَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ » \* (\*).

١٤ - \*(عَنْ عَبْدِالرَّ مْوَنِ بْنِ غَنْمٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ
 ﴿ عَنْ عَبْدِاللهِ النَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ( أَ فُكِرَ اللهُ ، وَشِرَارُ عَبَادِ اللهِ الْمَشَاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ ، الْمُورِّقُونَ بَيْنَ الأَحِبَّةِ ، الْمُورِقُونَ بَيْنَ الأَحِبَّةِ ، الْبُاعُونَ لِلبُرَآءِ الْعَنَتَ ( ) ) \* (١٠) .

- (١) مثل البضعة تدردر: البضعة القطعة من اللحم . وتدردر أصله تتدردر ، معناه تضطرب وتذهب وتجيء .
- (۲) على حين فرقة: ضبطوه في الصحيحين بوجهين. أحدهما: حين فرقة ، أي وقت افتراق الناس ، أي افتراق يقع بين المسلمين ، وهو الافتراق الذي كان بين علي ومعاوية وضي الله عنها والثاني: خير فرقة ، أي أفضل الفرقتين. والأول أكثر وأشهر. ويؤيده الرواية الأخرى: يخرجون في فرقة من الناس فإنه بضم الفاء بلا خلاف ، ومعناه ظاهر. (٣) على نعت رسول الله على الصفة التي وصفه رسول
- (٣) على نعت رسول الله على: اي على الصفة التي وصف رسول الله على جما .
  - (٤) البخاري -الفتح ١٢ (٦٩٣٣). ومسلم (١٠٦٤) واللفظ له.
    - (٥) أبو داود (٢٦٦٧) وقال الألباني (٣/ ٨٨٣): صحيح.
- (۲) أحمد (٤٣٥، ٤٦٥) وصححه الشيخ أحمد شاكر (٤١٤٢)، ٤٤٣٧)، وابن حبان (١٧٤١) موارد الظهآن، والحاكم (٣١٨/٢) وأقره الذهبي.

- (٧) الترمذي (٢١٦٥) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد رواه ابن المبارك عن محمد بن سُوفَةَ وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر عن النبي على النبي
  - (٨) إذا رآهم الناس اعترفوا بوجود الله فأثنوا عليه .
- (٩) الباغون للبرآء العنت: الطالبون العيوب القبيحة للشرفاء المنزهين عن الفواحش، أي صفات الأشرار ثلاثة:
- أ السعي بالفساد وحب الشقاق والصيد في الماء العكر، وإيقاد نار العداوة .
- ب إزالة كل مودة وإماتة كل محبة بالتفريق ، والخصام والتنافر بين الأخوين المتصافيين.
- جـ كيل التهم جزافا للأبرياء وإرخاء العنان للسب والشتم وذكر القبائح والهنات للطاهرين والطاهرات.
- (۱۰) أحمد (۲۲۷/٤) ونحوه عن أسهاء بنت يزيد (۲/ ۲۵۹)، وفي سندهما شهر بن حوشب قال فيه الهيثم: قد وثقه غير=

مَمِعْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَهَانِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا فَعْنُهُمَا - يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا فَعْنُدُ اللهِ عَنْهُمَا اللهِ إِنَّا كُنّا عَنِ الشّرِ ، فَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشّرِ ، فَكَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي. فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنّا فِي جَاهِلِيّةٍ وَشَرٍ ، فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرُ ؟ قَالَ: ﴿ نَعَمْ ﴾ ، فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشّرِ مِنْ خَيْرٍ عَلَى اللهُ إِنَّا كُنّا اللهُ عَلْمَ ذَلِكَ الشّرِ مِنْ خَيْرٍ هَنَّ مِنْ عَمْ ، وَفِيهِ دَخَنَ (١) » قُلْتُ: وَمَادَخَنُهُ ؟ خَيْرٍ عَلَى اللهُ إِنَا كُنْ اللهُ إِنْ اللهِ إِنْ عَيْرٍ هَدْيِي (٢) فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ عَيْرٍ هَدْيِي (٢) قَلْدُ وَكُنْ مِنْ عَيْرٍ هَدْيِي (٢) قَلْدُ وَكُنْ مِنْ أَجَابَهُمْ فَوْمُ مِنْ جِلْدَتِنَا ، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِتَنَا » قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ ! صِفْهُمْ لَنَا. فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ ! صِفْهُمْ لَنَا. قَالَ: ﴿ يَعَمْ مَنْ جِلْدَتِنَا ، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِتَنَا » قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ ! فَهَا تَرَى إِنْ أَذْرَكِنِي ذَلِكَ ؟ قَالَ: ﴿ تَلْمَ مُنْ عَلْمُ مَنْ عَلْمُ مَنْ عَلْمُ أَنَا اللهِ ! فَهَا تَرَى إِنْ أَذْرَكِنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: ﴿ تَنَا مُنْ وَلَكَ اللهِ ! فَهَا تَرَى إِنْ أَذْرَكِنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: ﴿ تَنَا مَنُ مَنْ أَلَاكَ؟ قَالَ: ﴿ تَلَا فَقُلْ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَالِي اللهِ الْمَالَاتِ الْمَالِكَ؟ قَالَ: ﴿ تَلَالَ اللهُ اللهِ الْمَلْكَ؟ قَالَ: ﴿ تَلَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَالَاتُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَالَالِكَ؟ قَالَ: ﴿ تَلْكَ؟ قَالَ: ﴿ تَلْكَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ " فَقُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ ؟ قَالَ: « فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ ، حَتَّى يُلْرِكَكَ الْمُوْتُ ، وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ " لَوْتُ ، وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ " لَوْتُ ، وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ " ) \* (3).

١٦- \* (عَنْ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ : « لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ (°)، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَيِّنِي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ (١): لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ ، وَأَيِّنِي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ (١): الثَّيِّبُ الزَّانِ (٧) وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ (٨) وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ (٩)، الْفُارِقُ لِلْجَاعَةِ ») \* (١١).

١٧ - ﴿ عَـنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَـالَ: ﴿ لَا يَحِلُّ لِـرَجُـلٍ أَنْ يُفَرِقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهَا ﴾ (١١).

١٨ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ

= واحد، وبقية رجالهما رجال الصحيح (مجمع الزوائد / ٩٣).

(۱) دخن: قال أبو عبيد وغيره: الدخن أصله أن تكون في لون الدابة كدورة إلى سواد . قالوا: والمراد هنا ، أن لا تصفو القلوب بعضها لبعض ، ولا يـزول خبثها ولا تـرجع إلى ما كانت عليه من الصفاء .

(٢) هديي: الهدي الهيئة والسيرة والطريقة.

(٣) دعاة على أبواب جهنم: قال العلماء: هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلال . كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة . وفي حديث حذيفة هذا ، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ، ووجوب طاعته ، وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال ، وغير ذلك . فتجب طاعته في غير معصية . وفيه معجزات لرسول الله علي ، وهي هذه الأمور التي أخبر بها وقد وقعت كلها .

(٤) البخاري ـ الفتح ٦ (٣٦٠٦) ومسلم (١٨٤٧) واللفظ له.

(٥) لا يحل دم امريء مسلم: أي لا يحل إراقة دمـه كله ، وهـو

- كناية عن قتله ولو لم يرق دمه .
- (٦) إلا بإحدى ثلاث: أي علل ثلاث.
- (٧) الزان: هكذا هو في النسخ: الزان من غيرياء بعد النون. وهي لغة صحيحة قريء بها في السبع . كما في قوله تعالى: ﴿الكَبِيرُ المُتُعَالِ ﴾ . والأشهر في اللغة إثبات الياء في كل ذلك .
  - (٨) والنفس بالنفس: المراد به القصاص بِشَرْطِهِ.
- (٩) والتارك لمدينه المفارق للجهاعة: عام في كل مرتدعن الإسلام بأي ردة كانت . فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام . قال العلهاء: ويتناول أيضًا كل خارج عن الجهاعة ببدعة أو بغي أو غيرهما . وكذا الخوارج .
- (۱۰) البخاري \_ الفتح ۱۲(۲۸۷۸)ومسلم (۱۲۷٦) واللفظ له.
- (۱۱) أبو داود (٤٨٤٥) واللفظ له، وقال الألباني (٩١٨/٣): حسن صحيح. وهو عند البخاري ٢(٩١٠).

اللهُ عَنْهُما \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيَا أُتِينَ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَنْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ (١)، حَتَّى أَنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً ، لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ، وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ يَصْنَعُ ذَلِكَ، وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ يَصْنَعُ ذَلِكَ، وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً ، وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً ، وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلُوا: مَنْ هِي يَارَسُولَ كُلُهًا فِي النَّارِ، إِلَّامِلَةً وَاحِدَةً » قَالُوا: مَنْ هِي يَارَسُولَ الله ؟ قَالَ: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي ») \* (٢).

١٩- \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ \_ عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ وَفَارَقَ النَّبِي عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ عَالَ: ( مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ ، وَفَارَقَ الْجَاعَةَ ، فَهَاتَ ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (٣). وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِيَّةٍ (٥) ، يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ (٥) ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً ، فَقُتِلَ ، فَقِتْلَةً وَمَنْ عَصَبَةٍ ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً ، فَقُتِلَ ، فَقِتْلَةً وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمِّتِي ، يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَا جِرَهَا. وَلَا يَتَحَاشَ (٧) مِنْ خَرَجَ عَلَى أُمِّتِي ، يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَا جِرَهَا. وَلَا يَتَحَاشَ (٧) مِنْ

مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ) ﴾ (٨).

• ٢- \* (عَنْ أَمِي بِعَائِطٍ يُسَمُّونَهُ: الْبَصْرَة ، عِنْدَ نَهْ وِيَالَّهُ قَالَ: 

«يَنْزِلُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي بِعَائِطٍ يُسَمُّونَهُ: الْبَصْرَة ، عِنْدَ نَهْ وِيَّالُ لَهُ: وِجْلَة ، يَكُونُ عَلَيْهِ جِسْرٌ يَكْثُرُ أَهْلُهَا وَتَكُونُ مِنْ أَمْصَارِ الْلُهَاجِرِينَ » قَالَ ابْنُ يَحْيَى: قَالَ أَبُو مَعْمَزِ وَتَكُونُ مِنْ أَمْصَارِ الْلُهُلِمِينَ « فَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ ، وَتَكُونُ مِنْ أَمْصَارِ الْلُهُلِمِينَ « فَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ ، حَتَّى جَاءَ بَنُو قَنْطُورَاءَ عِرَاضَ الْوُجُوهِ ، صِغَارَ الأَعْيُنِ ، حَتَّى يَنْزِلُوا عَلَى شَطِّ النَّهْرِ، فَيَتَفَرَّقُ أَهْلُهَا ثَلَاثَ فِرَقٍ : فِرْقَةٌ يَنْ فَرُقُ : فِرْقَة يَالْخُذُونَ يَنْ فَكُوا ، وَفِرْقَةٌ يَالْخُذُونَ يَا فُلُولَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ هَرُولَ وَفِرْقَةٌ يَالْخُذُونَ لَأَنْفُسِهِمْ وَكُفَرُوا ، وَفِرْقَةٌ يَالُخُذُونَ لَأَنْفُسِهِمْ وَكُفَرُوا ، وَفِرْقَةٌ يَالُخُذُونَ لَلْمُ الشَّهَدَاءُ » \* ﴿ لَلْمُ الشُّهُورِهِمْ وَيُقَاتِلُونَهُمْ وَهُمُ الشُّهَدَاءُ » \* ﴿ اللَّهُ وَهُمُ الشُّهَدَاءُ » \* ﴿ الْفَلَاثُ وَلَالِكُونَ اللَّهُ وَلُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هَدَاءُ » \* ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعُمْ وَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ ا

- (٥) لعصبة: عصبة الرجل أقاربه من جهة الأب. سموا بذلك لأنهم يعصبونه ويعتصب بهم. أي يحيطون به ويشتد بهم. والمعنى يغضب ويقاتل ويدعو غيره كذلك لا لنصرة الدين والحق بل لمحض التعصب لقومه ولهواه. كما يقاتل أهل الجاهلية، فإنهم إنها كانوا يقاتلون لمحض العصبية.
  - (٦) فقتلة: خبر لمبتدأ محذوف. أي فقتلته كقتلة أهل الجاهلية.
- (٧) ولا يتحاش: وفي بعض النسخ: يتحاشى ، بالياء . ومعناه
   لا يكترث بها يفعله فيها ، ولا يخاف وباله وعقوبته.
  - (۸) مسلم (۱۸٤۸).
- (٩) أبو داود (٤٣٠٦)واللفظ له وقال الألباني (٣/ ٨١١):

<sup>(</sup>۱) حذو النعل بالنعل: أي: مثل النعل ، لأن إحدى النعلين يقطع ، وتقدر على قدر النعل الأخرى ، والحذو: التقدير ، وكل من عمل عملًا مثل عمل رجل آخر من غير زيادة ولا نقصان ، قيل: عمل فلان حذو النعل بالنعل.

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢٦٤٣) واللفظ له وقال: حسن غريب. وحسنه مخرج جامع الأصول (١٠/ ٣٤).

<sup>(</sup>٣) ميتة جاهلية: أي على صفة موتهم من حيث هم فوضى لا إمام لهم .

<sup>(</sup>٤) عمية: هي بضم العين وكسرها . لغتان مشهورتان . والميم مكسورة مشددة والياء مشددة أيضًا. قالوا: الأمر الأعمى لا يستبين وجهه . كذا قاله أحمد بن حنبل والجمهور . قال إسحاق بن راهويه: هذا كتقاتل القوم للعصبية .

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ «التفرق» معنَّى

٢١- \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَنْهَا - قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَنَّ يَقُولُ: « الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ ») \* (١).

٣٢- \* (عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهَ مَنْهُ النَّبِيَ عَلَيْهَ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْنُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ يَعْبُدُهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ يَعْبُهُمْ (٢) » \* (٣).

٢٣- ﴿ عَنْ عَبْدِ اللهِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَـالَ: كُنَّا

مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فِي سَفَرِ، فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ، فَرَأَيْنَا حُمَّرَةً (١) مَعَهَا فَرْخَانِ، فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا، فَجَاءَ تِ الْخُمَّرَةُ فَجَعَلَتْ تَفْرِشُ. فَجَاءَ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: « مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بَوَلَدِهَا؟ رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا») \* (٥).

٢٤ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ مُؤْلَفٌ وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ») \*(٦).

### من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذُمِّ «التفرق»

١ - \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾ (الأنعام/ ١٥٣) وَفِي قَوْلِهِ: ﴿ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴾ (الشورى/ ١٣) ... قَالَ: أَمَرَ اللهُ اللهُ مُنِينَ بِالْجَهَاهُمْ عَنِ الاخْتِلَافِ وَالتَّفْرِ قَقِ) \* (١٠)

٢- \*(عَنْ سَيَّارٍ قَالَ: جِيءَ بِرُوُّ وسِ (^) مِنْ قِبَلِ
 الْعِرَاقِ فَنُصِبَتْ عِنْدَ بَابِ الْسُجِدِ وَجَاءَ أَبُو أُمَامَةَ
 فَدَخَلَ الْسُجِدَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَنَظَرَ

إِلَيْهِمْ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: ﴿ شُرُّ قَتْلَى تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ مَنْ قَتَلُوهُ ﴾ وَقَالَ: ثَلَاثًا \_ ﴾، وَخَيْرُ قَتْلَى ثَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ مَنْ قَتَلُوهُ ﴾ وَقَالَ: ﴿ كِلَابُ النَّارِ \_ ثَلَاثًا ﴾، ثُمَّ إِنَّهُ بَكَى، ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ ، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ : يَا أَبَا أُمَامَةَ أَرَأَيْتَ هَذَا الْحَدِيثَ حَيْثُ قُلْتَ: كِلَابُ النَّارِ، شَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْثُ قُلْتَ: كِلَابُ النَّارِ، شَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْثِ أَوْشَيْءٌ تَقُولُهُ بِرَأْيِكَ ؟ قَالَ: شُبْحَانَ اللهِ إِنِّي إِذًا جَوِيءٌ ، لَوْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْثَ مَرَّةً أَوْ مَرَّ يَنْنِ، حَتَّى ذَكَرَ سَبْعًا، خِلْتُ أَنْ لَا أَذْكُرَهُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لأَيْ شَيْءٍ سَبْعًا، خِلْتُ أَنْ لَا أَذْكُرَهُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لأَيْ اللهِ عَيْهِ مَرَّةً اللهِ اللهِ عَيْهِ مَرَّةً اللهِ اللهِ عَيْهِ مَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْهُ مَرَّةً اللهِ الرَّجُلُ: لأَيْ شَيءٍ سَبْعًا، خِلْتُ أَنْ لَا أَذْكُرَهُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لأَيْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ يَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ مَلَّ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۱) البخاري \_ الفتح ٦ (٣٣٣٦) واللفظ له، ومسلم عن أبي هريرة (٢٦٣٨).

<sup>(</sup>٢) ولكن في التحريش بينهم: أي ولكنه يسعى في التحريش بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن وغيرها. (٣) مسلم (٢٨١٢).

<sup>(</sup>٤) الحمرة: طائر صغير كالعصفور.

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٢٦٧٥) وقال الألباني (٢/ ٥٠٨): صحيح

<sup>(</sup>٦) أحمد (٢/ ٤٠٠) وقال الشيخ أحمد شاكر (١٧/١٨) برقم (٩١٨٧): إسناده صحيح، وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء: رواه أحمد والطبراني من حديث سهل بن سعد والحاكم من حديث أبي هريرة وصححه (٢/ ١٧٢) ولفظه في الإحياء (المؤمن آلف مألوف ولا خير...).

<sup>(</sup>۷) تفسیر ابن کثیر (۲/ ۱۹۱).

<sup>(</sup>٨) أي من الخوارج.

بَكَيْتَ؟ قَالَ: رَحْمَةً لَهُمُ أَوْ مِنْ رَحْمَتِهِمْ ") \*(١١).

٣- \* (قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ : قَوْلُهُ تَعَالَى
 ﴿ وَلَا تَفَرَقُوا ﴾ أَمَرهُمْ بِ الْجَمَاعَةِ، وَنَهَاهُمْ عَنِ
 التَّفْرقَةِ) \* (٢).

٤ - \*( وَقَالَ أَيْضًا: « خِيفَ عَلَيْهِمُ الافْتِرَاقُ وَالاخْتِلَافُ فَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ فَافْتَرَقُوا عَلَى وَالاخْتِلَافُ فَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ فَافْتَرَقُوا عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً : مِنْهَا فِرْقَةٌ نَاجِيةٌ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمُسَلَّمَةٌ مَنْ عَذَابِ النَّارِ، وَهُمُ الَّذِينَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ النَّبِي عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِي إِلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّعِيْ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ المَّالِقَةُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعْمَلُونَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِي اللَّهِ الْمُعْتَقِيْهِ اللَّهُ الْمُعْتَقِيقِهُ إِلَيْ الْعَلَيْهِ الللَّهِ الْعَلَيْهِ اللْعَلَيْهِ اللَّهُ الْمَعْتَقِيقِهُ اللَّهُ الْعَلَيْهِ اللَّهُ الْهِ الْمُؤْتِقُ اللَّهُ الْعَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهُ الْمَالِقَالَ الْعَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَيْهِ الْعَيْقِ الْعَلَيْهِ الْهَا عَلَيْهُ الْعَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْهِ النَّهُ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْهِ الْعُلْمِي الْعَلَيْمِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ اللْعَلْمُ الْعَلَيْمِ اللْعَلْمُ الْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمُ اللْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمِ اللْعَلَيْم

وَأَصْحَابُهُ ") \*(٣).

٥ - \*( قَالَ الْغَزَائِيُّ - رَحِمهُ اللهُ - : ﴿ إِنَّ الأَلْفَةَ ثَمَرَةُ حُسْنِ الْخُلُقِ ، وَالتَّفَرُّقُ ثَمَرَةُ سُوءِ الْخُلُقِ . فَحُسْنُ الْخُلُقِ يُوجِبُ التَّحَابَ وَالتَّآلُ فَ وَالتَّوَافُق ، وَسُوءُ الْخُلُقِ يُوجِبُ التَّحَابَ وَالتَّآلُ فَ وَالتَّوَافُق ، وَسُوءُ الْخُلُقِ يُثْمِرُ التَّبَاغُضَ وَالتَّحَاسُدَ وَالتَّدَائِر) \* (١٤).

٦ - \*( قَالَ بَعْضُهُمْ:
 وَجَدْتُ مُصِيبَاتِ الزَّمَانِ جَمِيعَهَا
 سِوَى فُرْقَةِ الأَحْبَابِ هَيِّنَةَ الْخَطْبِ (٥٠).

### من مضار «التفرق»

- (١) نَهَى اللهُ عَنِ التَّفَرُّقِ فِي كُلِّ صُورِهِ؛ لأَنَّـهُ يُشِلُّ حَرَكَةَ الْمُجْتَمَعِ الْمُسْلِمِ وَيُوهِنُ الْمُسْلِمِينَ وَيُضْعِفُهُمْ.
- (٢) الْحَذَرُ مِنَ الْكَافِرِينَ؛ لأَنَّهُمْ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الرُّسُل وَيَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ
- (٣) سَبِيلُ اللهِ وَاحِدَةٌ ، وَسُبُلُ الشَّيْطَانِ مُتَفَرِّقَةٌ ، فَمَنْ تَبَعَهَا فَقَدْ ضَلَّ وَغَوَى .
- (٤) اتِّبَاعُ الأَهْوَاءِ يُفَرِّقُ، وَالْحُبُّ وَالْإِخَاءُ يُجَمِّعُ، فَلْيَنْظُرُ كُلُ البِّنْ فَلْيَنْظُرُ كُلُّ وَاحِدٍ مَاذَا يَعْمَلُ .
  - (٥) الاتِّحَادُ قُوَّةٌ، وَالتَّفَرُّقُ وَهَنَّ وَضَعْفٌ.
  - (٦) وَهُوَ دَلِيلُ خُبْثِ النَّفْسِ وَسُوءِ الطَّوِيَّةِ.
  - (٧) طَرِيقٌ مُوصِلٌ إِلَى النَّارِ وَسَخَطِ الْجَبَّارِ.

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد (٥/ ٢٥٠) برقم (٢٢٢١٣).

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن كثير (۱/ ۳۹۰).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق. نفسه ، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٤) الإحياء (٢/ ١٧١).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (٢/ ١٨٨).

### التفريط والإفراط

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١٤     | ٨        | ٨      |

#### التفريط لغة:

مَصْدَرُ قَوْلِمِ مَا قَوْلِمِ فَا قَوْلُهِ فَا الأَمْدِ يُفَرِطُ بِمَعْنَى قَصَّرَ وَهُ وَ مَأْخُوذُ مِنْ مَادَّةِ (ف رط) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى إِزَالَةِ شَيْءٍ عَنْ مَكَانِهِ، وَتَنْحِيَتِهِ عَنْهُ. يُقَالُ: فَرَّطْتُ عَنْهُ مَا كَرِهَهُ، أَيْ نَحَيْتُهُ، هَذَا هُوَ الأَصْلُ، ثُمَّ يُقَالُ: أَفْرطَ. مَا كَرِهَهُ، أَيْ نَحَيْتُهُ، هَذَا هُو الأَصْلُ، ثُمَّ يُقَالُ: أَفْرطَ، أَيْ إِذَا تَجَاوِزَ الْحَدَّ فِي الأَمْرِ. يَقُولُونَ: إِيَّاكَ وَالْفَرْطَ، أَيْ لَا ثَجَاوِزِ الْقَدْرَ فَقَدْ أَزَالَ الشَّيْءَ عَنْ جِهَتِهِ، وَكَذَلِكَ التَّفْرِيطُ، وَهُو التَّقْصِيرُ لأَنَّهُ إِذَا فَصَّرَ فِيهِ فَقَدْ قَعَدَ بِهِ عَنْ رُبُّتِهِ وَهُو التَّقْصِيرُ لأَنَّهُ إِذَا قَصَّرَ فِيهِ فَقَدْ قَعَدَ بِهِ عَنْ رُبُتِهِ التَّيْ هِي لَهُ النَّهُ إِذَا قَصَّرَ فِيهِ فَقَدْ قَعَدَ بِهِ عَنْ رُبُتِهِ التَّيْ هِي لَهُ النَّهُ إِذَا قَصَّرَ فِيهِ فَقَدْ قَعَدَ بِهِ عَنْ رُبُتِهِ التَّيْ هِي لَهُ النَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّيْ هِي لَهُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعْمِي اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللْمُعْمَالُ اللْمُعْمِلُ الْمُعْمَالُ اللْمُعْمِي الْمُعْمَالُ اللْمُعْمَالُولُ اللْمُعْمِي الْمُعْمَالُ اللْمُعْمَالُولُ اللْمُعْمِيْمُ الْمُعْمِي اللْمُعْمِلُ اللْمُعْمِي الْمُعْمِلُ اللْمُعْمِي اللْمُعْمَالُ اللْمُعْمُ اللْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلِ اللْمُعْمُ اللْمُعْمُ اللْمُعْمِي اللْمُعْمِي اللْمُعْمِلِي اللْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِل

وَالْفَارِطُ: الْمُتَّقَدِّمُ السَّابِقُ، وَيُقَالُ: فَرَطَ يَفْرُطُ فُرُوطًا .. وَفَرَّطَ إِلَيْهِ رَسُولَهُ: قَدَّمَهُ وَأَرْسَلَهُ، وَفَرَّطَهُ فِي يَفْرُطُ فُرُوطًا .. وَفَرَّطَ إِلَيْهِ رَسُولَهُ: قَدَّمَهُ وَأَرْسَلَهُ، وَفَرَطَ الْقَوْمَ يَفْرِطُهُمْ فَرْطًا وَفَرَاطَةً: الْخُصُومَةِ: جَرَّأَهُ. وَفَرَطَ الْقَوْمَ يَفْرِطُهُمْ فَرْطًا وَفَرَاطَةً: تَقَدَّمَهُمْ إِلَى الْمَاءُ وَنَحْوِهَا. وَفَرَطْتُ الْقُوْمَ أَفْرِطُهُمْ فَرْطًا أَيْ سَبَقْتُهُمْ إِلَى الْمَاءُ. فَأَنَا وَفَرَطْتُ الْقُوْمَ أَفْرِطُهُمْ فَرْطًا أَيْ سَبَقْتُهُمْ إِلَى الْمَاءُ. فَأَنَا وَلَيْرِهِ مِنَ الأَمْدَواهِ، وَالْفُرَاطَةُ الْمَاءُ يَكُونُ شَرَعًا بَيْنَ عِدَّةٍ أَحْيَاءٍ، مَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ فَهُ وَ الْفُرَاطَةُ الْمَاءُ يَكُونُ شَرَعًا بَيْنَ عِدَّةٍ أَحْيَاءٍ، مَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ فَهُ وَ لَلْهُ وَلَا لَمُ عَلَى مِنْ أَجْرٍ وَعَمَلٍ، وَفَرَطُ الْوَلَدِ: صِغَارُهُ مَالَمٌ يُدْرِكُوا، وَجَمْعُهُ أَفْرَاطُهُ أَوْرَاطُ، وَفِي الدُّعَاءِ اللَّعَاءِ اللَّعَاءِ اللَّعَاءِ اللَّعَاءِ اللَّعَاءِ اللَّهُ الْمُدَولُ اللَّعَاءِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَاءِ اللَّهُ الْمُدَولُ وَفِي الدُّعَاءِ اللَّهُ الْمُدَولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْولُ اللَّهُ الْمُؤْلِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُمُّ أَوْرَاطُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤُلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِق

لِلطِّفْلِ الْيَّتِ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا، أَيْ أَجْرًا يَتَقَدَّمُنَا حَتَّى نَرِدَ عَلَيْهِ. وَفَرَطَ فُلَانٌ وُلْدًا، وَافْتَرَطَهُمْ: مَا تُوا صِغَارًا.

وَالإِفْرَاطُ: أَنْ تَبْعَثَ رَسُولًا مُجَرَّدًا خَاصًا فِي حَوَائِجِكَ. وَفَارَطُتُ الْقَوْمَ مُفَارَطَةً وَفِرَاطًا، أَيْ سَابَقْتُهُمْ، وَهُمْ يَتَفَارَطُونَ، وَفُلَانٌ لَا يُفْتَرَطُ إِحْسَانُهُ وَبِرُّهُ، سَابَقْتُهُمْ، وَهُمْ يَتَفَارَطُونَ، وَفُلَانٌ لَا يُفْتَرَطُ إِحْسَانُهُ وَبِرُّهُ، وَالفُرْطَةُ: اسْمٌ لِلْخُرُوجِ وَالتَّقَدُّمِ. وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ لِعَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ لِعَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِي اللهُ عَنِ الْفُرْطَةِ فِي الدِّينِ، يَعْنِي إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِي فَمُ لَا يُقَوْلُهُ عَنِ اللهُ رُطَةِ فِي الدِّينِ، يَعْنِي وَقِيلَ: النَّدَمُ، وَفَرَطَ عَلَيْهِ يَقُرُطُ، وَقِيلَ: النَّذَهُ، وَقَرَطَ عَلَيْهِ يَقُرُطُ، وَقِيلَ: النَّذَهُ وَقَلَهُ تَعَالَى: ﴿قَالَا وَقَالَ أَنْ يَفُرُطُ عَلَيْنَا ﴾ (طه/ 20).

وَالإِفْرَاطُ: إِعْجَالُ الشَّيْءِ فِي الأَمْرِ قَبْلَ التَّبَّتِ. يُقَالُ: أَفْرَطَ فُلَانٌ فِي أَمْرِهِ أَيْ عَجِلَ فِيهِ. وَفَرْطُ الشَّهْوَةِ وَالْخُرْنِ: غَلَبَتُهُمَا، وَأَفْرُطَ عَلَيْهِ: حَمَّلَهُ فَوْقَ مَا يُطِيقُ، وَكُلُّ شَيْءٍ جَاوَزَ قَدْرَهُ فَهُ وَ مُفْرِطٌ. وَالْفَرْطُ: الْحِينُ، وَقِيلَ: الفَرْطُ أَنْ تَأْتِيهُ فِي الأَيّامِ وَلَا تَكُونُ أَقَلَ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَلَا الفَرْطُ أَنْ تَأْتِيهُ فِي الأَيّامِ وَلَا تَكُونُ أَقَلَ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَلَا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً. وَفَرَّطَ: كَفَّ عَنْهُ وَأَمْهَلَهُ (٢).

وَفَرَّطَ الشَّيْءَ وَفِيهِ تَفْرِيطًا: ضَيَّعَهُ وَقَدَّمَ الْعَجْزَ فِيهِ، وَفَرَّطَ فِي جَنْبِ اللهِ، ضَيَّعَ مَاعِنْدَهُ فَلَمْ يَعْمَلْ، فِي جَنْبِ وَمِنْهُ قَـوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَاحَسْرَتَى عَلَى مَافَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ ﴾ (الزمر/ ٥٦) وَأَمْرُهُ فُرُطٌ أَيْ مَتْرُوكٌ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطٌ أَيْ مَتْرُوكٌ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾ (الكهف/ ٢٨) أَيْ مَتْرُوكًا، تَرَكَ فِيهِ الطَّاعَةَ وَغَفَلَ عَنْهَا.

وَقَالَ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ: مَافَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ، مَعْنَاهُ فِيهَا تَرَكْتُ مِنْ أَمْرِ اللهِ، وَقَالَ القُرْطُبِيُّ: قَالَ الْخَسَنُ: فِي طَاعَةِ اللهِ، وَقَالَ الضَّحَّاكُ: أَيْ فِي ذِكْرِ اللهِ - الْخَسَنُ: فِي طَاعَةِ اللهِ، وَقَالَ الضَّحَّاكُ: أَيْ فِي ذِكْرِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - قَالَ: يَعْنِي القُرْآنَ وَالْعَمَلَ بِهِ (١).

وَفِي الْحَديثِ «لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّهَا التَّفْرِيطُ أَنْ لَا يُصَلَّى حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الأُخْرَى» وَفَرَّطَهُ تَفْرِيطًا: مَدَحَهُ حَتَّى أَفْرَطَ فِي مَدْحِهِ، مِثْلُ قَرَّظَهُ. وَقَالَ الْخَلِيلُ: فَرَّطَ اللهُ تَعَالَى عَنْ فُلَانٍ مَا يَكْرَهُ: نَحَّاهُ، وَأَفْرَطَ الأَمْرَ إِذَا نَسِيهُ، فَهُو مُفْرَطٌ، أَيْ مَنْسِيٍّ، وَبِهِ فَسَّرَ مُجَاهِدٌ ﴿ وَأَنْهُمْ مُفْرَطُونَ ﴾ أَيْ مَنْسِيُّونَ (٢).

#### التفريط والإفراط اصطلاحًا:

قَالَ الكَفَوِيُّ: الإِفْرَاطُ: التَّجَاوُزُ عَنِ الْحَدِّ وَيُقَابِلُهُ التَّفْرِيطُ (٣)، وَيُوْخَذُ مِنْهُ أَنَّ التَّفْرِيطَ: هُوَ التَّقْصِيرُ وَالوُقُوفُ دُونَ الحَدِّ فِي الأُمُورِ، فَإِذَا كَانَ حَدُّ الاعْتِدَالِ فِي أَمْرٍ مِنَ الأُمُورِ هُو عَشْرُ دَرَجَاتٍ كَانَ الإِفْرَاطُ تَجَاوُزُ ذَلِكَ إِلَى إِحْدَى عَشْرَةَ فَمَا فَوقَهَا، وَكَانَ التَّفْرِيطُ هُو تَحْصِيلُ تِسْعِ فَمَا دُونَهَا.

وَقِيلَ: التَّفْرِيطُ فِي الأَمْرِ: التَّقْصِيرُ فِيهِ، وَتَضْيِيعُهُ حَتَّى يَفُوتَ (٤).

### التفريط والإفراط مهلكة للفرد والمجتمع:

لَقَدْ أَمَرَ الإِسْلَامُ بِالتَّوسُّطِ فِي الأُمُّورِ كُلِّهَا، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (البقرة / عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (البقرة / ١٤٣) وَالوَسَطِيَّةُ الَّتِي هِي سِمَةُ هَذِهِ الأُمَّةِ يُضَيِّعُهَا أَمْرَانِ: أَحَدُهُمَا: التَّقْصِيرُ الَّذِي هُوَ التَّهْرِيطُ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ تَضْيِعِ الْحُقُوقِ، وَالتَّكَاسُلِ عَنْ أَدَاءِ عَلَيْهِ مِنْ تَضْيِعِ الْحُقُوقِ، وَالتَّكَاسُلِ عَنْ أَدَاءِ الوَاجِبَاتِ، وَيَنْجُمُ عَنْ ذَلِكَ تَأْخُورُ الأُمَّةِ فِي الْمُجَالَاتِ الاَقْتِصَادِيَّةِ مِنْ زِرَاعِيَّةٍ وَصِنَاعِيَّةٍ وَتِجَارِيَّةٍ وَغَيْرِهَا، وَعَلَى اللَّوْتِ اللَّوْتِ مَنْ يُولِي يَعُونُ اعْتِهَ وَتِجَارِيَّةٍ وَغَيْرِهَا، وَعَلَى حَسِي دَرَجَةِ التَّهْرِيطِ يَكُونُ اعْتِهَا وُ الأُمَّةِ عَلَى غَيْرِهَا، وَعَلَى الْاعْتِهَا وَيَجْعَلُهَا وَإِرَادَتَهَا وَيَجْعَلُهَا وَإِرَادَتَهَا وَيَجْعَلُهَا وَإِلَاكَ الاعْتِهَا وُ اللَّذِي يُفْقِدُهُا الْمُسَاعِدَة.

ثَانِيهُمَا: الإِفْرَاطُ وَهُو عَلَى الْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ، يُؤدِي إِلَى الْعُلُو وَالإِسْرَافِ وَالتَّطَرُّفِ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، وَقَدْ يَعْسَبُ هَوُلَاءِ الْمُصْرِطُونَ أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، إِذْ يُشَدِّدُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَعَلَى غَيْرِهِم، وَلَا يَجْنُونَ مِنْ وَرَاءِ يُشَدِّدُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَعَلَى غَيْرِهِم، وَلَا يَجْنُونَ مِنْ وَرَاءِ وَلِكَ إِلَّا كَمَا يَغْنِيهِ الْمُنْبَثُ الَّذِي يُمْلِكُ دَابَتَهُ وَلَا يَصِلُ إِلَى تَعْقِيقِ غَرَضِهِ، وَقَدْ حَذَّرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ هَذَا عِنْدَمَا قَالَ: "إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ فَأَوْ غِلُوا فِيه بِرِفْقٍ (٥) " وَقَدْ كَذَّرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ هَذَا عِنْدَمَا قَالَ: "إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ فَأَوْ غِلُوا فِيه بِرِفْقٍ (٥) " وَقَدْ يَعْسَبُ هَوْلَاءِ اللَّهُ عِلْمَا فِيه بِرِفْقٍ (٥) " وَقَدْ يَعْسَبُ هَوْلَاءِ اللَّهُ مِلْوَلُ أَنَّهُمْ بِتَسَرُّعِهِمْ وَتَشَدَّدِهِمْ فَيَشَدُ وَهُمْ فَلَكَ وَهُمْ فَلَا اللّهِ عَلَيْهِمْ فَا أَنْتُهِمْ بِتَسَرُّعِهِمْ وَتَشَدَّدُ وَهُمْ فَلَاكَ وَهُمْ فَلَاكَ وَهُمْ فَلِكَ وَهُمْ فَلَكَ وَهُمْ فَلَاكَ وَهُمْ فَلَاكَ وَهُمْ فَلَكَ وَهُمْ فَا اللّهِ يَتَعْلَى اللّهِ يَعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَيْهُمْ فَرَالِكَ وَهُمْ فَا لَا لَكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ فَا لَا لَكُولُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>٣) الكليات للكفوى (١٥٥).

<sup>(</sup>٤) الصحاح للجوهري (٣/ ١١٤٨).

<sup>(</sup>٥) مسند الإمام أحمد (٣/ ١٩٩).

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الطبري (١١/ ١٩)، تفسير القرطبي (١٥/

<sup>(</sup>۲) التاج (۱۰/ ۱۲۳، ۲۲۳، ۲۲۳).

يُخَالِفُونَ صَرِيحَ مَاجَاءَتْ بِهِ الآيَاتُ وَالأَحَادِيثُ الَّتِي تَنْهَى عَنِ التَّفْرِيطِ وَالإِفْرَاطِ كِلَيْهِهَا، وَتَدْعُ وا إِلَى التَّوَسُّطِ وَالاعْتِدَالِ؟! وَكَمْ مِنْ فَوْرَةٍ أَعْقَبَتْهَا حَسْرَةٌ، التَّوَسُّطِ وَالاعْتِدَالِ؟! وَكَمْ مِنْ فَوْرَةٍ أَعْقَبَتْهَا حَسْرَةٌ، وَالوَاجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَعُجَلَةٍ تَبِعَتْهَا نَدَامَةٌ، وَالوَاجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ أَنْ يَنْأَى عَنِ التَّفْرِيطِ، وَأَنْ يُبْعِدَ نَفْسَهُ عَنِ الإِفْرَاطِ حَتَّى يَكُونَ مِنْ هَوُلُاءِ الَّذِينَ قَالَ اللهُ فِيهِمْ: (وَوَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ وَلْيَعْلَمْ أَنَّ الفَضَائِلَ اللهُ فَوَلِهِمْ وَالإِفْرَاطِ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا أَنَّ الفَضَائِلَ كُلُهَا مَنُوطَةٌ بِعَدَم التَّفْرِيطِ وَالإِفْرَاطِ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا (۱).

[للاستزادة: انظر صفات: التهاون - الكسل - صغر الهمة \_ الإهمال \_ التخلف عن الجهاد \_ الوهن \_ التخاذل \_ انتهاك الحرمات \_ التولى.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: التوسط الاستقامة علو الهمة جهاد الأعداء تعظيم الحرمات القوة قوة الإرادة الشجاعة العزم والمعزيمة الصبر والمصابرة].

<sup>(</sup>١) مثال ذلك أن الشجاعة هي المنزلة الوسط بين الجبن والتهور، والجود وسط بين التقصير والإسراف.

### الآيات الواردة في « التفريط والإفراط»

- ٣- وَٱتَٰلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَامُبَدِلَ لِكَلِمَنيهِ وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ عِمُلْتَحَدًا ﴿ وَالْحَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال
- ١- قَدْخَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُو أَبِلِقَآءِ اللَّهِ حَتَى إِذَاجَآءَ تَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُو أَيْحَسَرَ لَنَاعَلَى مَا فَرَطَنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَاسَآءَ مَا يَزِدُونَ (إِنَّ) (۱)
- ٢- وَمَامِن دَآبَةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلَيْرِ يَعِلِيرُ بِعَنَاحَيَّهِ
   إِلَّا أَمَمُ أَمَثَا لُكُمْ مَّ اَفَرَطْنَا فِ ٱلْكِتَبِ مِن شَى ءُ
   ثُمَّ إِلَى رَبِّهِ مَ يُحْشَرُونَ ﴿
- ٧- اَذْهَبَآ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿ اَذْهَبَآ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿ اللَّهِ فَقُولَا لَهُ فَوْلَا لَيْنَا لَعَلَهُ مِنَا ذَكُرُ أَوْيَغْشَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْ
- ٣- وَهُوَالْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ قَوْرُسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً
   حَقَّة إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ
   لَا يُفَرِّطُونَ إِنَّ اللَّهُ الْمَوْتُ تَوْفَتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ
- ٨- أَن تَقُولَ نَفْشُ بَحَسَّرَ فَى عَلَى مَا فَرَّطَتُ فِي جَنْبِ
   ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِن ٱلسَّن خِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِن ٱلسَّن خِرِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى مَا فَرَاللَّهُ عَلَى مَا فَرَقَالِهُ اللَّهُ عَلَى مَا فَرَقَالِهُ اللَّهُ عَلَى مَا فَرَقَالِهُ اللَّهُ عَلَى مَا فَرَقَاللَّهُ عَلَى مَا فَرَقَالِهُ اللَّهُ عَلَى مَا فَرَقَالِهُ عَلَى مَا فَرَقَاللَّهُ عَلَى مَا فَرَقَالِهُ اللَّهُ عَلَى مَا فَرَقَالِهُ اللَّهُ عَلَى مَا فَرَقَالِهُ اللَّهُ عَلَى مَا فَرَقَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا فَرَقَالِهُ عَلَى مَا فَرَقَالِهُ عَلَى مَا فَرَقَالِهُ عَلَى مَا فَرَقَالِهُ عَلَى مَا فَرَقُلْ اللَّهُ عَلَى مَا فَرَقُلْ اللَّهُ عَلَى مَا فَرَقَالِهُ عَلَى مَا فَرَقَالْ اللَّهُ عَلَى مَا فَرَقُولُ اللَّهُ عَلَى مَا فَرَقَالِهُ عَلَى مَا فَرَقَالِهُ عَلَى مَا فَرَقَالِهُ عَلَى مَا فَرَقَ السَّلَهُ عَلَى مَا فَرَقَالِهُ عَلَيْ عَلَى مَا فَرَقِي اللَّهُ عَلَى مَا فَرَقَالِهُ عَلَى مَا فَرَقَالِهُ عَلَى مَا عَلَى مَا فَرَقَالِهُ عَلَى مَا فَرَقَ اللَّهُ عَلَى مَا فَرَقَالِهُ عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا فَرَقَالِهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَيْكُ عَلَى مَا عَلَى عَلَ
- ٥- وَيَعْعَلُونَ بِلَهِ مَايَكُرَهُونَ وَتَصِفُ
   أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ الْلُمْسَنَّى لَاجَرَمَ
   أَنَّ لَكُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ ﷺ (°)

(۷) طه : ۲۳ – ۶۹ مکية

(٨) الزمر: ٥٦ مكية

(٤) يوسف: ٨٠ مكية

(٥) النحل: ٦٢ مكية
 (٦) الكهف: ٧٧ - ٢٨ مكية

(١) الأنعام: ٣١ مكية(٢) الأنعام: ٣٨ مكية

(٣) الأنعام: ٦١ مكية

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ «التفريط والإفراط»

١ - \*(عَنْ أَبِي قَتَادَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: ﴿إِنَّكُمْ تَسِيرُونَ عَشِيّتَكُمْ وَلَيْلَتَكُمْ ، وَتَأْتُونَ الْمَاءَ إِنْ شَاءَ اللهُ غَدًا» ، فَانْطَلَقَ النَّاسُ لَا يَلْوِي (') أَحَدُ عَلَى أَحَدٍ ، قَالَ أَبُوقَتَادَةً: فَبَيْنَا رَسُولُ اللهِ يَلِيْ يَسِيرُ حَتَى ابْهَارَ ('') اللَّيْلُ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ ، قَالَ: فَنعَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَ أَتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ ('') مِنْ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ فَدَعَمْتُهُ فَلَا اللهِ عَلَيْهُ فَلَا عَنْ رَاحِلَتِهِ فَأَتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ ('' مِنْ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ فَلَا عَنْ رَاحِلَتِهِ فَأَتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ ('' مِنْ فَلَ اللهِ عَلَيْهُ فَيَرِ أَنْ أُوقِظَهُ ... \_ إِلَى أَنْ قَالَ : - فَهَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَنِ الطَّرِيقِ ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ قَالَ : «احْفَظُ وا عَلَيْنَا عَنِ الطَّرِيقِ ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ قَالَ : «احْفَظُ وا عَلَيْنَا مَلِ اللهِ عَلَيْهُ فَيْ اللهِ عَلَيْهُ فَلَ اللهِ عَلَيْهُ فَيْ اللهِ عَلَيْهُ فَي اللهِ عَلَيْنَا ، فَكَانَ أَوَّلُ مَنِ اللهُ عَلَيْنَا فَرْعِينَ ، ثُمَّ قَالَ : «احْفَظُ وا عَلَيْنَا وَالشَّمْسُ فِي ظَهْرِهِ ، قَالَ: فَقُمْنَا فَرْعِينَ ، ثُمَّ قَالَ : «احْفَظُ وا عَلَيْنَا وَالشَّمْسُ فِي ظَهْرِهِ ، قَالَ: فَقُمْنَا فَرْعِينَ ، ثُمَّ قَالَ : «ارْحُبُوا» فَرَكُبْنَا، فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ نَزَلَ ، «ارْحُبُوا» فَرَكِبْنَا، فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ نَزَلَ ، «ارْحُبُوا» فَرَكِبْنَا، فَسِرْنَا حَتَّى إِذِا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ نَزَلَ، مُعِي فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ قَالَ:

فَتَوَضَّاً مِنْهَا وُضُوءًا دُونَ وُضُوءٍ، قَالَ: وَبَقِي فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ قَالَ لأبِي قَتَادَةَ: «احْفَظْ عَلَيْنَا مِيضَاً تَكَ فَسَيَكُونُ لَمَا نَبَأً»، ثُمَّ أَذَّنَ بِللالٌ بِالصَّلاةِ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَمُعَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَكُعْتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى الْعَدَاةَ ، فَصَنعَ كَمَا كَانَ يَصْنعُ كُلَ يَوْمٍ ، قَالَ: وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَرَكِبْنَا مَعَهُ، كُلَّ يَوْمٍ ، قَالَ: وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَرَكِبْنَا مَعَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ بَعْضُ مَا كَفَّارَةُ مَا صَنعْنَا فَالَ: «أَمَا لَكُمْ فِيَّ أُسُوةٌ؟» ثُمَّ قَالَ: «أَمَا لَكُمْ فِيَّ أُسُوةٌ؟» ثُمَّ قَالَ: «أَمَا لَكُمْ فِي أُسُوةٌ؟» ثُمَّ قَالَ: «أَمَا لِكُمْ فِي أَسُوهٌ؟» ثُمَّ قَالَ: «أَمَا إِنَّهَ التَّفْرِيطِنا فِي صَلاتِنَا؟ ثُمَّ قَالَ: «أَمَا لَكُمْ فِي أَسُوهٌ؟» ثُمَّ قَالَ: «أَمَا إِنَّهَ التَّفْرِيطُ عَلَى وَلَا اللهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلاةِ الشَّكِمُ اللهُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلاةِ الطَّلَةَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ «التفريط والإفراط» معنَّى

٢ - \*(عَنِ الْمُخْدِجِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا بِالشَّامِ يُكْنَى أَبَا كُمَّمَدٍ يَقُولُ: الْوِتْرُ وَاجِبٌ، قَالَ الْمُخْدِجِيُّ: فَرُحْتُ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَاعْتَرَضْتُ لَهُ وَهُوَ رَائِحٌ إِلَى الْمُسْجِدِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ، فَقَالَ عُبَادَةُ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ، فَقَالَ عُبَادَةُ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْدٍ يَقُولُ: «حَمْسُ كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْدٍ يَقُولُ: «حَمْسُ كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْدٍ يَقُولُ: «حَمْسُ

صَلَوَاتٍ كَتَبَهُ نَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ، مَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمُ يُضَيِّعُ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِ نَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ») \*(1).

٣- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَـاصِ - رَضِيَ

<sup>(</sup>١) لا يلوي أحد على أحد: لايعطف.

<sup>(</sup>٢) ابْهَارٌ الليل: انتصف.

<sup>(</sup>٣) فدعمته: أقمت ميله من النوم وصرت تحته كالدعامة.

<sup>(</sup>٤) ميضأة: هي الإناء الذي يتوضأ به.

<sup>(</sup>٥) البخاري \_ الفتح (٢/ ٥٩٥) ، مسلم (٦٨١) واللفظ له، وخرجاه من حديث جماعة من الصحابة.

<sup>(</sup>٦) النسائي (١/ ٢٣٠) واللفظ له، وقال الألباني (١/ ٤٤٧)

ص (۱۰۰۰): صحیح ، أبو داود (٤٢٥) ، ابن ماجه

<sup>(</sup>١٤٠١)، أحمد (٥/ ٣١٥-٣١٦). ومالك في «الموطأ»

<sup>(</sup>١/ ١٢٣) وقال محقىق «جامع الأصول» (٦/ ٤٥): وهمو

حديث صحيح لطرقه.

اللهُ عَنْهُمَا \_ أَنَّـهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَفَى بِالْمُزْءِ إِنْهُ اللهِ ﷺ: «كَفَى بِالْمُزْءِ إِنْهُ اللهِ ﷺ: «كَفَى بِالْمُزْءِ إِنْهًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ») \* (١).

٤ - \*(عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَادٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي مَرَضِهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلَ بْنَ يَسَادٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي مَرَضِهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلُ : (فَيَ الْمُوْتِ لَمُ مَعْقِلُ : (فَي الْمُوْتِ لَمُ أُحَدِّثُكَ بِعَدِيثٍ لَوْلاَ أَنِّي فِي الْمُوْتِ لَمُ أُحَدِّثُكَ بِهِ . سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : (هَا مِنْ أَمِيرٍ أُحَدِّثُكَ بِهِ . سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : (هَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الله إِلَا لَمْ يَدْخُلُ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلَّا لَمْ يَدْخُلُ مَعْهُمُ الْجَنَّةَ ) \* (٢)

٥ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ فَقَدَ نَاسًا فِي بَعْضِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُر رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْهَا فَآمُر بِمِمْ فَيُحَرِقُوا عَلَيْهِمْ بِحُزَمِ رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْهَا فَآمُر بِمِمْ فَيُحَرِقُوا عَلَيْهِمْ بِحُزَمِ الْحَطَبِ بُيُوتَهُمْ، وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا الْحَصَاءِ » فَيُحَرِقُوا عَلَيْهِمْ مَلَاةَ الْعِشَاءِ » ) \* (١٠).

7- (عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - أَنَّهُ ) سَمِعَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْهُمْ - أَنَّهُ ) سَمِعَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبُرِهِ: (لَيَسَّهُ يَنَّ أَقْوَامُ عَنْ وَدْعِهِمُ (١٤) الجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَ - نَّ اللهُ عَلَى قُلُ وَيْجِمْ، ثُمَ لَيَكُونُ - نَّ مِن لَيَخْتِمَ - نَّ اللهُ عَلَى قُلُ وبِهِمْ، ثُمَ لَيَكُونُ - نَّ مِن اللهُ عَلَى قُلُ وبِهِمْ، ثُمَ لَيَكُونُ - نَّ مِن اللهُ عَلَى قُلُ وبِهِمْ، ثُمَ لَيكُونُ - نَّ مِن اللهُ عَلَى قُلُ وبِهِمْ، ثُمَ لَيكُونُ - نَا اللهُ عَلَى قُلُ وبِهِمْ، ثُمَ لَيكُونُ - نَا اللهُ عَلَى قُلُ وبُهُمْ اللهُ عَلَى قُلُ عَلَى اللهُ عَلَى قُلْ عَلَى اللهُ عَلَى قُلْ اللهُ عَلَى عَلَى قُلْ اللهُ عَلَى عَلَا عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ا

٧ - \* (عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : مَمَلْتُ عَلَى فَرَسِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيهُ مِنْهُ ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَ عَلَيْهُ فَقَالَ: "لاَ تَشْتَرِهِ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهُم وَاحِدٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهُم وَاحِدٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْعِهِ ) \* (1)

٨ - \*(عَـنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُرِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُرِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ : "مَنْ تَـرَكَ ثَلَاثَ جُمَعِ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ") \* (٧).

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۱۲۹۲)، الحاكم (۱/ ٤١٥)، وقال: صحيح الإسناد، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٢٥)، وذكره الألباني في صحيح الجامع (٢/ ١٦٤)، وكذا في الإرواء (٣/ ٢٠٤-٤٠١) متفق عليه، وعزاه إلى جماعة

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ الفتح ١٣ (٧١٥٠) ، مسلم (١٤٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٥١).

<sup>(</sup>٤) ودعهم: تركهم الجمعات.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٨٦٥) واللفظ له والنسائي (٣/ ٨٨).

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ الفتح ٥ (٢٦٢٣) واللفظ لـه، مسلم (١٦٢٠)، وفيه فأتى رسول الله ﷺ فذكر ذلك له.

<sup>(</sup>٧) النسائي (٣/ ٨٨) ، وقال الألباني (٢٩٦٨) : حسن صحيح، أبو داود (١٠٥٢) واللفظ لهما ، الترمذي (٥٠٠)، ابن ماجة (١١٢٥)، وذكره المنذري في الرغيب والترهيب (١/٩٠٥) ، وزاد نسبته إلى ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، قال الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول (٥/ ٦٦٦) : صحيح بشواهده.

## من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذُمِّ «التفريط والإفراط»

١ - \*(قَالَ عَلِيٌّ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - : لَايُرَى اللهُ عَنْهُ - : لَايُرَى اللهُ عَنْهُ - : لَايُرَى الْجَاهِلُ إِلَّا مُفْرِطًا (١))\*

 $Y = *(\vec{a})$  كَالِيًّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : يَهْلِكُ فِيَّ رَخِيَ اللهُ عَنْهُ - : يَهْلِكُ فِيَّ رَجُ لَانِ: مُحِبُّ مُفْرِطٌ يُقَرِّ ظُنِي بِهَا لَيْسَ فِيَّ ، وَمُبْغِضٌ يَحُمِلُهُ شَنَآنِ  $\binom{n}{2}$  عَلَى أَنْ يَبْهَتَنِي  $\binom{1}{2}$  \*  $\binom{n}{2}$  .

٣ - \*(قَالَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - لَلَّ بَلَغَهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ : لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ : لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَاريطَ كَثِيرَةِ) \*(١٠).

٤ - \*(قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سَمِعَ
 مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدِيثًا لَمْ يَعْدُهُ ، وَلَمْ يُقَصِّرْ دُونَهُ ﴾ (٧).

٥ - \*(قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: لَمَّا صَدَرَ عُمَرُ ابْنُ الْخُطَّبِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مِنْ مِنْى أَنَاخَ بِالأَبْطَحِ، ابْنُ الْخُطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مِنْ مِنْى أَنَاخَ بِالأَبْطَحِ، ثُمَّ كَوْمَ كَوْمَةً بَطْحَاءَ، ثُمَّ طَرَحَ عَلَيْهَا رِدَاءَهُ وَاسْتَلْقَى، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ كَبِرَتْ سِنِي، وَضَعُفَتْ قُوْتِي، وَانْتَشَرَتْ رَعِيَّتِي فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ وَضَعُفَتْ قُوْتِي، وَانْتَشَرَتْ رَعِيَّتِي فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مُضَيِّع وَلَامُفَرِّطٍ. وَذَكَرَ خُطْبَتَهُ) \*(^^).

آ - ﴿ (عَنْ ثَابِتِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ فَأَخَرَ الْحَجَّاجُ الصَّلَاةَ، فَقَامَ أَنَسٌ يُرِيدُ أَنْ يُكِلِمُ فَنَهَا فَنَهَاهُ أَنَسٌ يُرِيدُ أَنْ يُكِلِمَهُ فَنَهَاهُ فَنَهَاهُ إِخْوَانُهُ شَفَقَةً عَلَيْهِ مِنْهُ، فَخَرَجَ فَرَكِبَ

دَابَّتَهُ فَقَالَ فِي مَسِيرِهِ ذَلِكَ: وَاللهِ مَا أَعْرِفُ شَيْعًا مِمَّا كُنَّا عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَلِي إِلَّا شَهَادَةَ أَنْ لَاإِلَهَ إِلَّا اللهُ، عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَلِي إِلَّا شَهَادَةَ أَنْ لَاإِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: فَالصَّلَاةَ يَا أَبَاحُزْةَ؟ قَالَ: قَدْ جَعَلْتُمُ الظُّهْرَ عِنْ اللهِ عِنْدَ المَغْرِبِ، أَفَتِلْكَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ عِنْدَ المَغْرِبِ، أَفَتِلْكَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ عَنْدَ المَغْرِبِ، أَفَتِلْكَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ عَنْدَ المَعْرِبِ، أَفْتِلْكَ كَانَتْ صَلَاةً رَسُولِ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٧ - \*(قَالَ أَبُو جَعْفَو الطَّحَاوِيُّ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ فِي الطَّحَاوِيُّ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ فِي الطَّحَاوِيَّةِ: وَدِينُ اللهِ فِي الأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَاحِدٌ ، وَهُ وَ بَيْنَ الْغُلُوّ وَالتَّقْصِيرِ، وَاحِدٌ ، وَهُ وَ بَيْنَ الْغُلُوّ وَالتَّقْصِيرِ، وَبَيْنَ الْغُلُو وَالتَّقْصِيرِ، وَبَيْنَ الْغُلُو وَالتَّقْصِيرِ، وَبَيْنَ الْخُبْرِ وَالْقَدَرِ، وَبَيْنَ الْخُبْرِ وَالْقَدَرِ، وَبَيْنَ الْخُبْرِ وَالْقَدَرِ، وَبَيْنَ الْأَمْنِ وَالْمَا لِيَالِمُ اللهَ مْنِ وَالْمَالِ ) \*

٨ - \*(قَالَ ابْنُ ابْحَوْزِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : الْسَوَيْسِلُ كُلُّ الْسَوَيْسِلِ عَلَى الْمُفُرِّ طِ الَّنِي لَا يَنْظُرُ فِي عَلَى الْمُفُرِّ طِ الَّنِي لَا يَنْظُرُ فِي عَاقِبَتِهِ) \*(١١).

9 - \* (قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا ﴾ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا ﴾ (الكهف/ ٢٨): لَا تُطِعْ مَنْ شُغِلَ عَنِ الدِّينِ وَعِبَادَةِ رَبِّهِ بِالدُّنْيَا، وَالْحَالُ أَنَّ أَعْهَالَهُ وَأَفْعَالَهُ سَفَهُ وَتَفْرِيطٌ وَضَيَاعٌ ، وَلَا تَكُنْ مُطِيعًا لَهُ وَلَا مُحِبًّا لِطَرِيقَتِهِ بِهَا هُوَ وَضَيَاعٌ ، وَلَا تَكُنْ مُطِيعًا لَهُ وَلَا مُحِبًّا لِطَرِيقَتِهِ بِهَا هُوَ فَيهِ ) \* (١٢).

<sup>(</sup>١) المفرط بالتخفيف: المسرف، والمفرّط بالتشديد: المقصر.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (٦/ ٣٣٩١).

<sup>(</sup>٣) شنآني: بغضي وكرهي.

<sup>(</sup>٤) يبهتني: البهتان أشد الكذب.

<sup>(</sup>٥) أحمد (١/ ١٦٠)، وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده حسن (٢/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح (٣/ ١٣٢٤).

<sup>(</sup>٧) ابن ماجة (٤).

<sup>(</sup>٨) الموطأ (٢٢٨).

<sup>(</sup>٩) البخاري\_الفتح (٢/ ١٨ ، ١٨).

<sup>(</sup>١٠) شرح الطحاوية لابن أبي العز بتخريج الألباني (٥٨٥).

<sup>(</sup>١١) صيد الخاطر (٢٤٥).

• ١- قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾ (الكهف/ ٢٨) فِيهِ خُسْةُ تَأْوِيلَاتٍ، أَحَدُهَا: فَرُطًا ﴾ (الكهف/ ٢٨) فِيهِ خُسْةُ تَأْوِيلَاتٍ، أَحَدُهَا: ضَيِّقًا، وَهُوَ قَوْلُ مُجَاهِدٍ، الثَّانِي: مَتْرُوكًا قَالَهُ الفَرَّاءُ، الثَّالِثُ: نَدَمًا قَالَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ، الرَّابِعُ: سَرَفًا وَإِفْرَاطًا قَالَهُ مُقَاتِلٌ، الخَامِشُ: سَرِيعًا، قَالَهُ ابْنُ بَحْرٍ، يُقَالُ: أَفْرَطَ إِذَا مُشَرَفَ، وَفَرَّطَ إِذَا قَصَّر) \* (١٠).

١١- \*(وَقَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَنْ يَفُرُطَ عَلَيْنَا ﴾ (طه/ ٤٥) فِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدَهُمَا أَنْ يَعْجَلَ عَلَيْنَا، الثَّانِي: يُعَذِّبُنَا عَذَابَ الْفَارِطِ فِي الذَّنْبِ وَهُو المُتَقَدِّمُ فِيهِ، قَالَهُ المُرِّدُ، وَيُقَالُ لِمَنْ أَكْثَرَ فِي الشَّيْءِ: أَفْرَطَ، وَلِمَنْ فَيَعَالُ لِمَنْ أَكْثَرَ فِي الشَّيْءِ: أَفْرَطَ، وَلِمَنْ فَقَصَ مِنْهُ: فَرَّطَ) \*(٢).

١٢ - \* (وَقَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَكَانَ النَّهُ وَكَانَ النَّهُ وَلَهِ تَعَالَى: ﴿ وَكَانَ أَمْرُهُ اللَّهُ وَطُ بِمَعْنَى التَّفْرِيطِ وَالتَّضْيِيع، أَيْ كَانَ أَمْرُهُ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَلْزَمَ وَيَهْتَمَّ بِهِ

مِنَ الدِّينِ تَفْرِيطًا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى الإِفْرَاطِ وَاللَّهِ مَا الْإِفْرَاطِ وَالْإِسْرَافِ، أَيْ كَانَ أَمْرُهُ وَهَوَاهُ الَّذِي هُوَ سَبِيلُهُ إِفْرَاطًا وَإِسْرَافًا) \*(٣).

17 - \*(قَالَ القُرْطُبِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَكَانَ الْمُرُهُ فُرُطًا ﴾ قِيلَ: ﴿ وَكَانَ التَّفْرِيطِ الَّذِي هُوَ التَّقْصِيرُ وَتَقْدِيمُ الْعَجْزِ بِتَرْكِ الإِيمَانِ، وقِيلَ: مِنَ الإِفْرَاطِ وَتَقْدِيمُ الْعَجْزِ بِتَرْكِ الإِيمَانِ، وقِيلَ: مِنَ الإِفْرَاطِ وَتَعْدِيمُ الْعَجْزِ بِتَرْكِ الإِيمَانِ، وقيلَ: نَحْنُ أَشْرَافُ مُضَرَ إِنْ وَبُحُاوَزَةِ الْحَدِّ، وَكَانَ الْقَوْمُ قَالُوا: نَحْنُ أَشْرَافُ مُضَرَ إِنْ أَسْلَمْنَا أَسْلَمَ النَّاسُ، وَكَانَ هَذَا مِنَ التَّكَثِّرِ وَالإِفْرَاطِ فِي الْقَوْلُ ﴾ (3) .

18 - \* (قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى ﴾ (طه/ 83) الإِفْرَاطُ: هُوَ الإِسْرَافُ وَالإِشْطَاطُ وَالتَّعَدِّي ، وَالتَّفْرِيطُ: التَّوَاني) \* (٥).

## من مضار «التفريط والإفراط»

- (١) يُؤدِّي إِلَى الْعِقَابِ الشَّدِيدِ.
- (٢) فِي التَّفْرِيطِ ضَيَاعٌ لِلثَّوَابِ.
- (٣) الْبُعْدُ عَنِ اللهِ وَاسْتِحْقَاقُ الْبُغْضِ.
- (٤) التَّفْرِيطُ فِي العِبَادَةِ مَدْعَاةٌ إِلَى الكَسَلِ.

- (٥) يَسْتَجْلِبُ الْغَفْلَةَ عَنْ ذِكْرِ اللهِ.
  - (٦) شُيُوعُ الْفَسَادِ فِي الْلُجْتَمَع.
- (٧) الإِنْقِطَاعُ عَنِ الطَّاعَةِ، وَعدَمُ الاسْتِمْرَارِ فِيهَا، قَدْ يُؤدِّي إِلى تَرْكِهَا بِالْكُلِيَّةِ.
  - (٣) روح المعاني للألوسي (١٥/ ٢٦٥).
    - (٤) تفسير القرطبي (٥/ ٢٥٥).
    - (٥) جامع البيان (٨/ ٤٢٠) بتصرف.

- (۱۲) التفسير (٣/ ٨٢).
- (١) النكت والعيون (٣/ ٣٠٢).
- (٢) المرجع السابق (٣/ ٤٠٥).

#### التكاثر

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 19     | 79       | 7 8    |

#### التكاثر لغة:

مَصْدَرُ قَوْلِهِمْ: تَكَاثَرَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ أَيْ قَالَ كُلُّ مِنْكَ فِي كَذَا أَوْ طَلَبَ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ، مِنْهُمَا أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ فِي كَذَا أَوْ طَلَبَ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ك ث ر) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى خِلَافِ القِلَّةِ، يُقَالُ مِنْ ذَلِكَ: كَاثَرَ بَنُو فُلَانٍ بَنِي فُلَانٍ بَنِي فُلَانٍ بَنِي فُلَانٍ مَنْ فَلَانٍ بَنِي فُلَانٍ بَنِي فُلَانٍ عَلَى كَثِينُ فَكَرُوهُمْ، أَيْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ، وَعَدَدٌ كَاثِرٌ أَيْ كَثِينُ قَالَ الأَعْشَى:

وَلَسْتَ بِالأَكْثَرِ مِنْهُمْ حَصَّى

وَإِنَّمَا الْعِزَّةُ لِلْكَاثِرِ (١)

وَقَالَ الرَّاغِبُ: الكَثْرَةُ وَالقِلَّةُ يُسْتَعْمَلُانِ فِي الكَمِّيَّاتِ المُنْفَصِلَةِ كَالأَعْدَادِ، وَيُسْتَعْمَلُ العِظَمُ وَالصِّغَرُ فِي الأَجْسَامِ، ثُمَّ يُسْتَعْمَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الكَثْرَةِ وَالصِّغَرِ فِي الأَجْسَامِ، ثُمَّ يُسْتَعْمَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الكَثْرَةِ وَالصِّغَرِ لِلآخَرِ(٢)، وَعَلَى ذَلِكَ فَقُولُ وَالعِظمِ وَمِنَ القِلَّةِ وَالصِّغَرِ لِلآخَرِ(٢)، وَعَلَى ذَلِكَ فَقُولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴾ جَعَلَهَا كَثِيرَةً اعْتِبَارًا بِمَطَاعِمِ الدُّنْيَا، وَلَيْسَتِ الإِسْارَةُ لِلعَدَدِ فَقَطْ بَلْ إِلَى الفَضْلِ كَذَلِكَ (٣)، وَعَدَدٌ كَثِيرٌ وَكُثَارٌ وَكَاثِرٌ أَيْ زَائِدٌ، وَرَجُلٌ كَاثِرٌ إِذَا كَانَ كَثِيرَ المَالِ، وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى ﴿ إِنَّا اللهِ تَعَالَى ﴿ إِنَّا لَكُونُ رَا اللهِ تَعَالَى ﴿ إِنَّا لَكُونُ مَنْ اللهِ تَعَالَى ﴿ إِنَّا اللهِ تَعَالَى ﴿ إِنَّا اللهِ تَعَالَى ﴿ وَالكَوْرُ/ ١) قِيلَ هُو: نَهُرٌ فِي الجَنَّةِ،

وَقِيلَ بَلْ هُوَ: الْخَيْرُ الْعَظِيمُ الَّذِي أَعْطَاهُ النَّبِيُ عَيْلًا اللهُ وَعَنْ مُجَاهِدِ: هُو خَيْرُ الدُّنيَا وَالآخِرَةِ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ: هُو مَا أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ مِنَ النَّبُوَّةِ وَالْخَيْرِ وَالقُرْآنِ ('). هُو مَا أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ مِنَ النَّبُوَّةِ وَالْخَيْرِ وَالقُرْآنِ (الْحَيْرُ الْكَثِيرُ اللَّذِي يُعْطِيهِ اللهُ أُمَّتَهُ وَقِيلَ: الْكَوْثَرُ هَاهُنَا: الْخَيْرُ الْكَثِيرُ اللَّذِي يُعْطِيهِ اللهُ أُمَّتَهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، قَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: وَكُلُّ ذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى مَعْنَى الْكَثْرَةِ، إِذْ جَمِيعُ ذَلِكَ قَدْ أُعْطِيهُ النَّبِي عَلَى اللهِ اللهُ أَعْطِيهُ النَّبِي عَلَى الْكَثْرَةِ، إِذْ جَمِيعُ ذَلِكَ قَدْ أُعْطِيهُ النَّبِي وَعَلَى الْكَثْرَةِ، وَالشَّفَاعَةَ لأُمْتِهِ، ومَا لَا يُحْصَى النَّشُرَ عَلَى أَعْدِيهِ وَقَدْ أُعْطِيهِ وَالشَّفَاعَةَ لأُمْتِهِ، ومَا لَا يُحْصَى والنَّفَرَ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللهُ عَلَى قَدْرِ فَضْلِهِ عَلَى الْكَثْرَةِ وَالْكَوْتُ وَعَلَى الْمَعْرَا الْكَثْرَةِ وَعَلَى الْكَثْرَةِ وَالْكُونُ وَعَلَى الْلَكُونُ وَعَلَى الْمُعْرَا الْكَثْرَةِ وَعَلَى الْلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُونُ وَعَلَى الْمُؤْمُ وَعَلَى مِنَ الْمَعْرَا الْمُؤْمُ وَيَعَلَى الْمُؤْمُ وَيَعَلَى الْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمَوْرُ الْمَعْرَا الْمَعْرَا فِيهَا، قِيلَ لَاكُورُ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُعْرَا فِيهَا، قِيلَ لَا عُمْرَابِيَةِ رَجَعَ ابْنُهُا مِنَ السَّفَو: بِمَ الْمَعْرَا فِيهَا، قِيلَ لَا عُمْرَابِيَة رَجَعَ ابْنُهُا مِنَ السَّفَو: بِمَ

وَأَنْتَ كَثِيرٌ يَا بْنَ مَرْوَانَ طَيِّبٌ

آبَ ابْنُكِ؟ قَالَتْ: بِالكَوْثَرِ، وَقَالَ الكُمَيْتُ:

وَكَانَ أَبُوكَ ابْنُ العَقَائِلِ كَوْثَرًا (٧) الكَوْئُرُ هُنَا: قِيلَ: الرَّجَلُ السَّخِيُّ، وَقِيلَ: السَّيِّدُ الكَثِيرُ الخَيْرِ، وَيُقَالُ: تَكَوْثُرَ الشَّيْءُ: كَثُرَ كَثْرَةً مُتَنَاهِيَةً، وَالكُثْرُ مِنَ المَالِ: وَاسْتَكْثَرُتُ مِنَ المَالِ: الخَمْدُ للهِ عَلَى الكُثْرِ وَالقُلِ الكَثْيرُ، يُقَالُ: الحَمْدُ للهِ عَلَى الكُثْرِ وَالقُلِ المَالِةُ عَلَى الكُثِيرُ، يُقَالُ: الحَمْدُ للهِ عَلَى الكُثْرِ وَالقُلِ المَّانِي عَلَى الكُثِيرُ، يُقَالُ: الحَمْدُ للهِ عَلَى الكُثْرِ وَالقُلِ المَّيْعِ عَلَى الكُثْرِ وَالقُلْ أَيْ عَلَى الكُثْرِ وَالقُلْ أَيْ عَلَى المَالِ المُنْعِيرُ، يُقَالُ: الحَمْدُ للهِ عَلَى الكُثْرِ وَالقُلْ الْمُنْعِيمُ وَالقُلْ المُنْعِيمُ وَالقُلْ المُنْعِيمُ وَالقُلْ المُنْعِيمُ وَالْعُرْدُ مِنْ المَالِ اللهِ عَلَى المُنْعِيمُ المُنْعِيمُ وَالقُلْ المُنْعِيمُ وَالْعُمْدُ اللهِ عَلَى الكُثْمِيمُ وَالقُلْلِ المُنْعِيمُ وَالْعُمْدُ اللّهُ عَلَى المُنْعِيمُ وَالْعُمْدُ اللّهُ عَلَى المُنْعِيمُ وَالْعُمْدُ اللّهُ عَلَى المُنْعِيمُ وَالْعُمْدُ اللّهُ اللّهُ المُنْ المُنْعِيمُ وَالْمُرْعُ اللّهُ المُنْعِيمُ وَاللّهُ المُنْعُمُ وَالْعُمْدُ اللّهُ اللّهُ المُنْعِيمُ المُنْعِيمُ وَاللّهُ المُنْعُمُ وَاللّهُ المُنْعُمُ وَاللّهُ المُنْعِيمُ وَاللّهُ المُنْعُمُ وَاللّهُ اللّهُ المُنْعِمُ اللّهُ المُنْعِمُ اللّهُ المُنْعِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُنْعِمُ المُنْعُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُنْعُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُنْعِمُ اللّهُ المُنْعُمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهِ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّه

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٥/ ١٦١).

<sup>(</sup>٢) المفردات للراغب(٤١٠).

<sup>(</sup>٣) يشير الراغب بذلك إلى أن الكَثْرَة قد تُستعمل في الكَيْفِ كَمَا تُسْتعمل في الكَمِّ.

<sup>(</sup>٤) المفردات للراغب (٢٤٦)، معاني القرآن للفراء

<sup>(</sup>۳/ ۲۹٥).

<sup>(</sup>٥) الدر المنثور للسيوفي (٦/ ٦٨٨).

<sup>(</sup>٦) لسان العرب «كثر» (٣٨٢٩) ط. دار المعارف.

<sup>(</sup>٧) المفردات للراغب (٣٢٦)، لسان العرب (٣٨٢٨).

الكَثِيرِ وَالقَلِيلِ، وَالتَّكَاثُرُ: المُكَاثَرَةُ، وَفُلَانٌ يَتَكَثَّرُ بِهَالِ غَيْرِهِ، وَإِذَا نَفِدَ مَالُهُ وَكَثُرَتْ عَلَيْهِ الْحُقُوقُ قِيلَ: فُلَانٌ مَكْثُورٌ عَلَيْهِ (١٠). وَ فِي حَدِيثِ قَرَعَةَ: أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ وَهُوَ مَكْثُورٌ عَلَيْهِ، أَرَادَ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ جَمْعٌ مِنَ النَّاسِ يَسْأَلُونَهُ عَنْ أَشْيَاءَ فَكَأَنَّهُمْ كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِ حُقُوقٌ فَهُمْ يَطْلُبُونَهَا، وَيُقَالُ: كَاثَرْنَاهُمْ فَكَثَرْنَاهُمْ أَيْ غَلَبْنَاهُمْ بِالْكُثْرَةِ، وَكَثَّرَ الشَّيْءَ: جَعَلَهُ كَثِيرًا وَأَكْثَرَ: أَتَسَى بِكَثِيرِ، وَقِيلَ: هُمَا بِمَعْنَى، وَأَكْثَرَ اللهُ فِينَا مِثْلَكَ، أَيْ جَعَلَ، وَأَكْثَرَ الرَّجُلُ: كَثَرُ مَالُّهُ، وَكَثَّرَ فِي الأَمْرِ أَيْ أَكْثَرَ القَوْلَ وَالعَيْبَ، وَفِي حَدِيثِ الإِفْكِ ﴿ وَلَهَا ضَرَائِرٌ إِلَّا كَثَّرْنَ فِيهَا ﴾ قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: أَيْ كَثَّرْنَ الفَوْلَ فِيهَا وَالعَيْبَ لَهَا (٢)، وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى ﴿ أَلْمَاكُ مُ التَّكَاثُرُ \* حَتَّى زُرْتُمُ المَقَابِرَ ﴾ (التكاثر/ ١ - ٢) قِيلَ نَـزَلَـتْ فِي حَيَّيْنِ تَفَاخَـرُوا أَيُّهُمْ أَكْثَرُ عَدَدًا وَهُمْ بَنُو عَبْدِ مَنَافٍ وَبَنُو سَهْم فَكَثَرَتْ بَنُو عَبْدِمَنَافِ بَنِي سَهْم، فَقَالَتْ بَنُو سَهْم: إِنَّ الْبَغْيَ أَهْلَكَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَعَادُّونَا بِالأَحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ. فَكَثَرَتْهُمْ بَنُو سَهْم، فَأَنْـزَلَ اللهُ تَعَالَى ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ \* حَتَّى زُرْتُمُ المَقَابِرَ ﴾ أَيْ حَتَّى زُرْتُمُ الأَمْوَاتَ، وَقِيلَ: بَلِ المَعْنَى: أَلْمَاكُمُ التَّفَاخُرُ بِكَثْرَةِ الْعَدَدِ وَالْمَالِ حَتَّى زُرْتُمُ الْقَابِرَ أَيْ حَتَّى مِتُّمْ، قَالَ جَرِيرٌ لِلأَخْطَلِ:

زَارَ الْقُبُورَ أَبُومَالِكِ فَأَصْبَحَ أَلْأُمَ زُوَّارِهَا فَجَعَلَ زِيَارَةَ القُبُورِ بِالمَوْتِ، وَقَوْلُهُمْ: أَكْثَرَ

النَّخْلُ: أَطْلَعَ، مِنْ قَوْلِمِمْ، الكَثَرُ: جُمَّارُ النَّخْلِ وَهُوَ شَخْمُهُ النَّخْلِ وَهُو َ شَخْمُهُ الَّذِي فِي وَسَطِ النَّخْلَةِ (٣).

#### التكاثر اصطلاحًا:

قَالَ الرَّاغِبُ: التَّكَاثُرُ: التَّبَادِي فِي كَثْرَةِ المَّالِ وَالعِزِّ (٤).

وَقَالَ ابْنُ القَيِّمِ: التَّكَاثُرُ أَنْ يَطْلُبَ الرَّجُلُ أَنْ يَطْلُبَ الرَّجُلُ أَنْ يَكُونَ أَكْشَرَ مِنْ غَيْرِهِ، قَالَ: وَهُوَ مَذْمُومٌ إِلَّا فِيهَا يُقْرِّبُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (٥٠).

#### مجالات التكاثر:

قَالَ ابْنُ القَيِّمِ: التَّكَاثُرُ يَكُونُ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ مَالٍ، أَوْ جَاهٍ، أَوْ رِيَاسَةٍ، أَوْ نِسْوَةٍ، أَوْ حَدِيثٍ، أَوْ عِلْمٍ، مَالٍ، أَوْ جَاهٍ، أَوْ رِيَاسَةٍ، أَوْ نِسْوَةٍ، أَوْ حَدِيثٍ، أَوْ عِلْمٍ، وَلاَ سِيَّا إِذَا لَمْ يُعْتَجْ إِلَيْهِ وَيَكُونُ التَّكَاثُرُ (أَيْضًا) فِي الكُتُبِ وَالتَّصَانِيفِ وَيَكُونُ التَّكَاثُرُ (أَيْضًا) فِي الكُتُبِ وَالتَّصَانِيفِ وَكَثْرَةِ المسَائِلِ وَتَفْرِيعِهَا وَتَوْلِيدِهَا (أَيْ

#### التكاثر بين المدح والذم:

التَّكَاثُرُ قَدْ يَكُونُ عُمُودًا إِذَا كَانَ فِي طَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجلَّ، وَقَدْ رَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ عَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّةٍ قَالَ: «اسْتَكْثِرُوا مِنْ البَاقِيَاتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّةٍ قَالَ: «المِلَّةُ» الصَّالِحَاتِ» قِيلَ: وَمَا هِي يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: «المِلَّةُ» الصَّالِحَاتِ» قِيلَ: وَمَا المِلَّةُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ (لِلْمَرَّةِ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) قِيلَ: وَمَا المَلَّةُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ (لِلْمَرَّةِ الرَّابِعَةِ) قَالَ: «التَّكْبِيرُ وَالتَّهْلِيلُ وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّحْمِيدُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ العَلِي العَظِيمِ (٧)، أَمَّا إِذَا كَانَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ العَلِي العَظِيمِ (١)، أَمَّا إِذَا كَانَ

<sup>(</sup>۱) الصحاح (۲/۸۰۳).

<sup>(</sup>٢) النهاية (٤/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب «كثر» ( ٣٨٢٨ ) باختصار وتصرف. ط. دار المعارف.

<sup>(</sup>٤) المفردات للراغب (٤٢٦).

<sup>(</sup>٥) الفوائد لابن القيم (٤١).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٧) أحمد في المسند ٣/ ٧٥ (حديث رقم ١١٧١٩).

التَّكَاثُرُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَعْرَاضِ الزَّائِلَةِ مِنَ النَّكَاثُرُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَعْرَاضِ الزَّائِلَةِ مِنَ المَالِ وَالوَلَدِ وَنَحْوِهِمَا فَإِنَّهُ مَذْمُ ومٌ وَمَنْهِيٌّ عَنْهُ شَرْعًا، يَقُولُ الإِمَامُ ابْنُ القَيِّمِ: كُلُّ مَا يُكَاثِرُ بِهِ العَبْدُ غَيْرَهُ سِوى طَاعَةِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَا يَعُودُ عَلَيْهِ بِنَفْعِ مَعَادِهِ فَهُو دَاخِلٌ فِي التَّكَاثُرِ المَذْمُومِ (۱) الَّذِي يُلْهِي الإِنْسَانَ وَيَشْعَلُهُ، وَلَا اللَّهُ وَصَلَ بِهِ إِلَى أَنْ يَمُوتُ ضَالًا.

#### التكاثر وحب الدنيا:

إِنَّ إِيثَارَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالاغْتِرَارَ بِهَا وَالْحُلُودَ إِلَى التَّكِاثُرِ فِي الْمُهَا هِيَ الْعُوامِلُ الْأَسَاسِيَّةُ الَّتِي تَدْعُو إِلَى التَّكِاثُرِ فِي المَالِ أَوِ الْجَاهِ وَغَيْرِهُمَا مِنْ مَجَالَاتِ التَّكَاثُرِ الَّتِي أَشَرْنَا المَالِ أَوِ الْجَاهِ وَغَيْرِهُمَا مِنْ مَجَالَاتِ التَّكَاثُرِ النَّي مَعَ كِبَرِ إِلَيْهَا، وَيَظَلُّ حُبُّ الدُّنْيَا مُلَازِمًا لِلْإِنْسَانِ حَتَّى مَعَ كِبَرِ سِنِّهِ وَاقْتِرَابِ نُلُورِ المُوْتِ مِنْهُ، يَقُولُ الْمُصْطَفَى ﷺ: ﴿ لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًا فِي اثْنتَيْنِ: فِي حُبِّ الدُّنْيَا، وَطُولِ الأَملِ " ` `، وَهَ وُلاَءِ المُتُكَاثِرُونَ هُمْ مِنْ أَبْنَاءِ اللَّانْيَا الَّذِينَ أَشَارَ إِلَيْهِمُ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّانَيْنَا اللَّذِينَ أَشَارَ إِلَيْهِمُ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّانْيَا اللَّذِينَ أَشَارَ إِلَيْهِمُ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّانْيَا اللَّهُ عَنْهُ - فِي قَوْلِهِ: « ارْتَعَلَتِ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً وَارْتَعَلَتِ اللَّهُ عَنْهُ - فِي قَوْلِهِ: « ارْتَعَلَتِ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً وَارْتَعَلَتِ اللَّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الْبُونَ، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ اللَّهُ عَنْهُ الْيَوْمَ عَمَلٌ الْيَوْمَ عَمَلٌ الْنَاءِ اللَّوْرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ اللَّانِيَا، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ " (").

إِنَّ النَّهْيَ عَنِ التَّكَاثُرِ النَّاشِيءِ عَنْ حُبِّ الدُّنْيَا لَا يَنْبُغِي بِحَالٍ أَنْ يُفْهَمَ مِنْهُ النَّهْيُ عَنِ اكْتِسَابِ للتَّنْغِي بِحَالٍ أَنْ يُفْهَمَ مِنْهُ النَّهْيُ عَنِ اكْتِسَابِ المَّالِيشِ أَوِ السَّعْيِ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا

تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفُسِدِينَ وَاللهَ يَعُولُ ابْنُ الْمُوْزِيِّ: بَالَغَ قَوْمٌ فِي هَجْرِ القصص/٧٧)، يَقُولُ ابْنُ الْمُوْزِيِّ: بَالَغَ قَوْمٌ فِي هَجْرِ الدُّنْيَا مِنْ غَيْرِ بَحْثِ عَنْ حَقِيقَتِهَا، وَذَلِكَ أَنَّهُ مَالَمٌ يُعْرَفْ حَقِيقَةُ الشَّيْءِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُمْدَحَ أَوْ يُذَمَّ، فَإِذَا بَحَثْنَا عَنِ الدُّنْيَا وَأَيْنَا هَذِهِ الْأَرْضَ الْبَسِيطَةَ الَّتِي جُعِلَتْ قَرَارًا لِلْخُلْقِ، ثُخْرَجُ مِنْهَا أَقُوا تُهُمْ، وَيُدْفَنُ فِيهَا أَمْوا تُهُمْ، وَمِثْلُ لِلْخُلْقِ، ثُخْرَجُ مِنْهَا أَقُوا تُهُمْ، وَيُدْفَنُ فِيهَا أَمْوا تُهُمْ، وَمِثْلُ لِلْخُلْقِ، ثُخْرَجُ مِنْهَا أَقُوا تُهُمْ، وَيُدُفَّ فِيهَا أَمْوا تُهُمْ، وَمِثْلُ لِلْخُلْقِ، قَوْرُوعِ الْمُصْلَحَةِ فِيهِ، وَكُلُّ مَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا مَنْ مَاءٍ وَزَرْعٍ وَحَيَوانٍ، كُلُّهُ لِصَالِحِ الآدَمِيِّ وَفِيهِ حِفْظُ مِنْ مَاءٍ وَزَرْعٍ وَحَيَوانٍ، كُلُّهُ لِصَالِحِ الآدَمِيِّ وَفِيهِ حِفْظُ لِسَبِ بَقَائِهِ، اللَّهُ مِنْ اللهُ لِيَعْ الْعَارِفِ الْعَابِدِ فَإِنَّهُ يُمْدَ وَلِللْهُ الْمُعْولِ الْعَابِدِ فَإِنَّهُ يُمْدَعُ وَلِا يُعْولِ الْعَابِدِ فَإِنَّهُ يُمْدَعُ وَلَا يُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْولِ الْعَابِدِ فَإِنَّهُ يُمْدَعُ وَلَا يُدَا لَوْ الْعَامِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُؤَلِّ الْمَالَ الْمُعْلِي الْمُعْلِيقِ الْمُؤْءُ الْمَالَ وَلَا الْقَتْنَى الْمُؤْءُ الْمَالَ وَالْعَاصِي الْمُقْسِدِ، أَمَّا إِذَا اقْتَنَى الْمُؤْءُ الْمَالَ وَالْعَارِفِ الْعَالِي الْمُؤَالُومَ وَلَا كُومَ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمَالَ وَالْعَامِي الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُ الْمُؤْمُ الْمُو

[للاستزادة: انظر صفات: الأمن من المكر ـ البطر ـ الكبر والعجب ـ اتباع الهوى ـ الأثرة ـ الكنز ـ البخل ـ الشح ـ أكل الحرام ـ التطفيف ـ السرقة ـ الغش ـ الربا.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الزهد التواضع التقوى - البورع - الإنفاق - الإيشار - البر - الجود - السخاء - الصدقة - الإحسان - الزكاة - الكرم - النزاهة - أكل الطيبات].

<sup>(</sup>١) الفوائد لابن القيم (٤١).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري عن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ في كتاب
 الرقاق، انظر فتح الباري (۲۱/ ۲٤٣).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (١١/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٤) صيد الخاطر لابن الجوزي(١٨)بتصرف يسير.

# الآيات الواردة في «التكاثر»

- وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمُ مَجَيعًا يَنَمَعْشَرَا لَجِنِ قَدِ السَّتَكُثَرَتُم مِنَ الإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيا وَهُم مِنَ الإِنسِ رَبِّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَا بِبَعْضِ وَبَلَقْنَا أَجَلْنَا الَّذِى أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثُونَكُمُ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَكَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبِّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ اللَّيْ
  - ٢- قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعَا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ وَلَوْكُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لِاسْتَكْثَرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَنِي ٱلسُّوَةُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَمَامَسَنِي ٱلسُّوةَ أَإِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَمَامَسَنِي السَّوة فَإِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ اللَّهُ وَمِنُونَ إِنَّا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَّى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّلَاللَّةُ الللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْلِلْمُلُلُلُلُلِلْلِلْمُ الللْمُلْلُلُولُلِلْمُ الللْمُلِلْلِلْمُ
- ٣- ٱعْلَمُوَ الْنَمَا الْحَيَوةُ الدُّنِيا لَعِبُّ وَلَمَو وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ ابْيَنَكُمْ وَتَكَافُرُ فِي الْأَمَولِ وَالْأَوْلَةِ وَتَفَاخُرُ ابْيَنَكُمْ وَتَكَافُرُ فِي الْأَمَولِ وَالْأَوْلَةِ كَافُرَنهُ كَمْ شَلِ غَيْثٍ أَعْبَ الْكُفّارَبَاللَّهُ ثُمَ يَهِيجُ فَنَرَنهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَن مَّ أَوفِ الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَن مَّ أَوفِ الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَعْفِرَةٌ مِّن اللَّهِ وَرِضُونٌ وَمَا الْحَيَوَةُ الدُّنْ يَا وَمَعْفِرَةٌ مِن اللَّهِ وَرِضُونٌ وَمَا الْحَيَوَةُ الدُّنْ يَا اللَّهُ مَن عُاللَّهُ مُورِدِ ﴿

## من الآيات الواردة في حب الدنيا المؤدي للتكاثر:

عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِئْلِ وَتَكُفُرُونَ بِبَغْضٍ فَمَاجَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَامِ مَا اللَّهُ اللَّهُ ٣- ثُمَّ أَنتُمْ هَنَوُلآ عِ تَقْ نُلُونَ أَنفُسَكُمْ
 وَتُحْرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن دِين هِمْ
 تَظَهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ
 وَإِن يَا أَتُوكُمْ أُسْرَىٰ تُفَندُوهُمْ وَهُو مُحَرَّمُ

(٥) التكاثر: ١ - ٨ مكية

(٣) الحديد: ٢٠ مدنية

(٤) المدثر : ١ – ٧ مكية

(۱) الأنعام : ۱۲۸ مكية (۲) الأعراف : ۱۸۸ مكية اللَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَوٰةَ الدُّنْيَا عَلَى الْكَخِرَةِ
 وَيَصُدُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا لَيْ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أَوْلَتِ كَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (﴿)

١٣- ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ أَسْتَحَبُّوا الْحَيَوْةَ الدُّنْيَ الْمُعَلِّمَ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّلْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّلْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللْمُلْمُلُولُ اللَّلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ ا

18 - وَاضْرِبْ هُمُ مَّثَلَا الْعَيَوْةِ اَلدَّنْيا كَمَآ اِ أَنزَلْنَهُ مِن السَّمَآ فَا خَلَطَ بِهِ عَنَاتُ الْأَرْضِ مِن السَّمَاّ فَا خَلَطَ بِهِ عَنَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا لَذَرُوهُ الرِّيَحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ مُقَلَدِ دًا (فَا اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ مُقَلَدِ دًا (فَا اللهُ اللهُ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ مُقَلَدِ دًا (فَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ مُقَلَدِ دًا (فَا اللهُ اللّهُ اللهُ ال

١٥- فَخَرَجَ عَلَى فَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْياكِلَيْتَ لَنَامِثُلَ مَاۤ أُوقِ قَارُونُ إِنَّهُۥلَذُوحَظِّ عَظِيمٍ ((())

المَّافَةِ إِنَّمَا هَا فِي الْحَيَوْةُ الدُّنْ المَّنْ عَلَيْ اللَّهِ الْمَائِعُ الْمُعْمَائِعُ الْمَائِعُ الْمَائِعُ

۱۷ - فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدِّ إِلَّا <u>ٱلْحَيَوْ</u> هَ اللَّهُ الْمَاكِيْنِ الْمَاكِيْنِ الْمَاكِيْنِ الْمُلْكِيْنِ الْمُعْلِمَ اللَّهُ الْمُعْلِمِينِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ ﴿ (١) فَلَا يُعَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْمَكَ اَبُ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ ۞

٧- بَكَنَ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ وَلِلَّهِ وَهُو مُحْسِنُ فَلَهُ وَ
 أَجْرُهُ وَعِندَ رَبِّهِ وَلَاخَوْ فَى عَلَيْهِمْ
 وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ شَنَا (\*\*)

٨- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوْ أَإِذَاضَرَبْتُمُ فِيسَيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيْنُواْ وَلَانَقُولُواْ لِمَنَ ٱلْقَيَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ السَّكَمَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهِ مَعَانِهُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ اللَّهِ مَعَانِهُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيْنُوا إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَينُوا إِلَى اللَّهَ كَان بِمَا تَعْمَلُونَ فَتَبَينُوا إِلَيْ اللَّهُ كَان بِمَا تَعْمَلُونَ فَيْكِيرًا إِنَّى اللَّهَ كَان بِمَا تَعْمَلُونَ فَيْكُمْ فَيْكُونَ فَيْكُمْ اللَّهُ كَان بِمَا تَعْمَلُونَ فَيْكُمْ فَيْكُونَ فَيْكُمْ اللَّهُ كَان بِمَا تَعْمَلُونَ فَيْكُمْ فَيْكُمْ اللَّهُ كَان إِنْ اللَّهُ كَان بِمَا تَعْمَلُونَ فَيْكُمْ فَيْكُونَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْمَالِقُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْكِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٩- وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُۥ زِينَةً وَأَمُولاً فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنِيَارَبَّنَا لِيضِ لُواْعَن سَبِيلِكَ رَبِّنَا ٱطْمِسْعَلَى أَمُولِهِ مِ وَٱشَدُدْ عَلَى قُلُوبِهِ مِ فَلا يُؤْمِنُواْ حَتَىٰ يَرُواْ الْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ (١٠)

١٠ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَنَهَا نُوفِ إِلَيْهِمَ
 أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿

اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِذُ وَفَرِحُواْ بِالْحَيَوْةِ
 الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَوْةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَنعُ شَيْءً

(١) البقرة: ٨٥\_٨٦ مدنية (٥) هود: ١٥ مكية (٩) الكهف: ٤٥ مكية

(٢) البقرة: ١١٢ مدنية (٦) الرعد: ٢٦ مكية (١٠) القصص: ٩٩ مكية

(۳) النساء: ۹۶ مدنية
 (۷) إبراهيم: ۳ مكية
 (۱۱) غافر: ۳۹ مكية
 (٤) يونس: ۸۸ مكية
 (۱۲) النجم: ۲۹ مكية

(١٣) انظر آيات أخرى تتعلق بالنهي عن حب الدنيا والاغترار بها في صفتي : الغرور ، واللهو واللعب.

## الآيات الواردة في «الكثرة أو التكثير» ولها معنى آخر

٢٧- لَقَدُّ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثَرَتُكُمْ فَلَمْ تَعْفَنِ عَنكُمْ شَيْنًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَارَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمُ مُدْبِرِينَ ﴿

٣٧- قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَدَلَ الْتَنَا فَا حَثَرْتَ جِدَالَنَا فَا أَنْنَا بِمَا تَعِدُ فَآ إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِ قِينَ اللهِ فَا أَنْنَا بِمَا تَعِدُ فَآ إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِ قِينَ اللهُ وَقَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُمْ بِدِ اللّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ اللهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ ا

١٨- لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرُّ نَصِيبًا مَّفْرُوضَا (﴾ ١٩- قُل لَايسَّتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيْبُ وَلَوْ أَعْجَبكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثُ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ يَكَأُولِ ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّمُ مُّ تُفْلِحُونَ ﴿ ﴿ ﴾ لَا اللَّهُ اللَّهُ الْأَلْبَالِ

٢٠ وَلَانَقَعُدُواْ بِكُلِ صِرَطٍ تُوعِدُونَ
 وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ ءَامَن بِهِ عَن صَبِيلِ اللَّهِ مَنْ ءَامَن بِهِ عَن صَبِيلِ اللَّهِ مَنْ ءَامَن بِهِ عَن صَبَعُونَهَ عَن صَبِيلِ اللَّهِ مَنْ ءَامَن بِهِ عَن مَنْ عَن مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْمُ الْحِلْمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْحَلْمُ عَلَيْ الْمُعَلِيْ اللَّهُ عَلَيْ الْحَلْمُ عَلَيْ الْحَلْمُ عَلَيْ الْمُعَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْحَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الْحَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ الْمُعَلِيْ عَلَيْكُمُ الْحَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ الْحَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَ

٢١- إِن تَسْتَفَلِحُواْ فَقَدْ جَاءً كُمُ الْفَتْحُ وَان تَفْودُواْ نَعُدْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَا تَعُمُ اللّهُ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَا تُكُمُ اللّهُ وَإِن تَعْلَى وَلَوْ كُثُرَتْ وَلَا تُكُمُ اللّهُ وَمِن إِنْ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَمِن إِنْ اللّهُ وَانْ اللّهُ اللّهُ وَانْ اللّهُ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَانْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَانْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَانْ اللّهُ اللّهُ وَانْ اللّهُ اللّهُ

(٦) هود : ٣٢ – ٣٣ مكية

(۷) الفجر : ۱۰ – ۱۳ مكية

(٤) الأنفال: ١٩ مدنية

(٥) التوبة: ٢٥ مدنية

(١) النساء: ٧ مدنية

(۲) المائدة : ۱۰۰ مدنية(۳) الأعراف : ۸٦ مكية

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «التكاثر»

١ \_ \* (عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - قَـالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي حَرَّةِ المَدِينَةِ فَاسْتَقْبَلَنَا أُحُدُ (١) فَقَالَ: «يَاأَبَا ذَرِّ»، قُلْتُ: لَبَيُّكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «مَا يَسُرُّنِي أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ أُحُدٍ هَـذَا ذَهَبًا، تَمْضِي عَلَيَّ ثَالِثَةٌ (٢) وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ، إِلَّا شَيْئًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنِ، إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللهِ هَكَـٰذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» - عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - ثُمَّ مَشَـى ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الأَّكْثَرِينَ (٣) هُمُ المُقِلُّونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، إِلَّا مَنْ قَالَ: هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا - عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، وَمِنْ خَلْفِهِ -وَقَلِيلٌ مَا هُمْ» ثُمَّ قَالَ لي: «مَكَانَكَ، لاَ تَبْرَحْ حَتَّى آتِيَكَ»، ثُمَّ انْطَلَقَ في سَوَادِ اللَّيْل حَتَّى تَوَارَى، فَسَمِعْتُ صَوْتًا قَدِ ارْتَفَعَ، فَتَخَوَّفْتُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ عَرَضَ لِلنَّبِيِّ عِينَةٍ ، فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيَهُ، فَتَذَكَّرْتُ قَوْلَهُ لِي: «لَا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيكَ» فَلَمْ أَبْرَحْ حَتَّى أَتَانِي، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتًا تَخَوَّفْتُ (مِنْهُ)، فَقَالَ: «وَهَلْ سَمِعْتَهُ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «ذَاكَ جِبْرِيلُ أَتَانِ فَقَالَ: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ» قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ، قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ»)\*

٢ \_ \* (عَـنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَـالَ:

(٥) قال ابن حجر: وقع في رواية المعرور عن أي ذر «الأحسرون» بدل «المقلون» قال ابن حجر: وهو بمعناه بناءً على أنَّ المراد بالقلة في الحديث قلة الشواب، وكل من قلَّ

خَرَجْتُ لَيْكَةً مِنْ اللَّيَالِي، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَمْشِي وَحْدَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانٌ، قَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكُرَهُ أَنْ يَمْرَهُ أَنْ يَمْشِي مَعَهُ أَحَدٌ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظِلِّ القَمَرِ، يَمْشِي مَعَهُ أَحَدٌ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظِلِّ القَمَرِ، فَالْتُفَتَ فَرَآنِي فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» قُلْتُ: أَبُو ذَرِّ، جَعَلَنِي فَالْتُفَتَ فَرَآنِي فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ تَعَالَ» فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً، اللهُ فِذَاءَكَ، قَالَ: إِنَّ المُكْثِرِينَ هُمْ مُ المُقِلُّونَ (٥). يَوْمَ القِيَامَةِ، إِلَّا فَقَالَ لِي: إِنَّ المُكْثِرِينَ هُمْ مُ المُقلُّونَ (٥). يَوْمَ القِيَامَةِ، إِلَّا مَنْ أَعْطَاهُ اللهُ خَيْرًا فَنَفَحَ فِيهِ يَمِينَهُ وَشِيَالَهُ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ، وَعَمِلَ فِيهِ خَيْرًا ... الحَدِيثُ ») \* (٦).

٣\_ \* (عَـنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ سَـأَلَ النَّاسَ أَمْوَا لَهُمْ تَكَثُّرًا(٧)، فَإِنَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلَيْسَتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ») \* (٨).

٤ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْفَقْرَ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْفَقْرَ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْخَطَأَ وَمَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْخَطَأَ وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْعَمْدَ») \*(٩).

٥ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي نَخْلٍ لِبَعْضِ أَهْلِ اللهِ عَلَيْهِ فِي نَخْلٍ لِبَعْضِ أَهْلِ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَلَكَ الْمُكْثِرُونَ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، حَثَى (١٠) بِكَفِّهِ عَنْ عَمْذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، حَثَى (١٠) بِكَفِّهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ، وَقَلِيلٌ مَاهُمْ مُ »، ثُمَّ مَشَى

<sup>(</sup>١) أحد: جبل معروف بالمدينة.

<sup>(</sup>٢) المراد ليلة ثالثة، وقيد الليالي بالثلاث لأنها الوقت الذي يلزم لتوزيع مثل هذا المال.

<sup>(</sup>٣) المراد الإكثار من المال والإقلال من ثواب الآخرة.

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ١١(٤٤٤٢) واللفظ له، ومسلم ٢(٤٤).

ثوابه فهو خاسر بالنسبة لمن كثر ثوابه».

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ١١ (٦٤٤٣)، مسلم ٢(٩٤).

<sup>(</sup>٧) تكثرًا: أي يكثر ماله.

<sup>(</sup>۸) مسلم ۲ (۱۰٤۱).

<sup>(</sup>٩) المسند ٣٠٨/٢ بسرقم (٨٠٩٤)، الترغيب والترهيب ٤/ ١٨٠ وقال الحافظ المنذري رواه أحمد ورواته محتج بهم في الصحيح، وابس حبان في صحيحه والحاكسم وقال صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>١٠) حشى: المراد هنا فرَّق شيئًا كان بيده.

سَاعَةً فَقَالَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟» فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «قُلْ لَا حَوْلَ وَلَا الْجَنَّةِ؟» فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ» ثُمَّ مَشَى سَاعَةً قُوّةَ إِلَّا بِاللهِ وَلَا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ» ثُمَّ مَشَى سَاعَةً فَقَالَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ النَّاسِ عَلَى اللهِ، وَمَا حَقُّ النَّاسِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّاسِ؟» قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ قَالَ: «فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَحَقُّ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ ») \* (١٠).

٦ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا شَتَمَ أَبَا بَكْرٍ وَالنَّبِيُ عَلَيْ جَالِسٌ، فَجَعَلَ النَّبِيُ عَلَيْ اللهِ عَلَى النَّبِيُ عَلَيْهُ وَالنَّبِي عَلَيْهُ وَالنَّبِي عَلَيْهُ وَالنَّبِي عَلَيْهُ وَقَامَ، فَلَمَّا أَكْثَرَ رَدَّ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ، فَعَضِبَ النَّبِي عَلَيْهُ وَقَامَ، فَلَحِقَهُ أَبُوبِكُرٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَانَ يَشْتِمُنِي وَأَنْتَ جَالِسٌ فَلَمَّا رَدَدْتُ عَلَيْهُ بَعْضَ قَوْلِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ وَقَالَ فَلَمْ عَنْهُ اللهِ كَانَ يَشْتِمُنِي وَأَنْتَ جَالِسٌ فَلَمَّا رَدَدْتُ عَلَيْهُ بَعْضَ قَوْلِهِ وَقَعَ الشَّيْطَانُ فَلَمْ عَنْكَ مَلَكٌ يَرُدُّ عَلَيْهُ بَعْضَ قَوْلِهِ وَقَعَ الشَّيْطَانُ فَلَمْ عَنْكَ فَلَكُ يَرُدُ اللهُ عَلَى اللهِ عَضِيبَ عَنْهَا للهِ عَنْ فَعَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٧ ـ \* (عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَلْبُ الشَّيْخِ شَابَ عَلَى حُبِّ اثْنَيْن: طُولُ الحَيَاةِ وَكَثْرَةُ المَالِ») \*(٣).

٨ = \*(عَنْ مُطْرَفٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِ مَعْ وَهُوَ يَقُولُ ابْنُ
 وَهُوَ يَقُولُ: ﴿ أَهْا كُمُ التَّكَ اثُرُ ﴾. قَالَ: «يَقُولُ ابْنُ
 آدَمَ مَالِي مَالِي، وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا تَصَدَّقْتَ
 فَامْضَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ
 فَأَمْضَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ
 فَأَنْلَنْتَ؟») \* (3).

9 - \* (عَنْ سَهْلِ ابْنِ الْحُنْظَلِيَّةِ قَالَ: قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ وَالأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَسَأَلَاهُ فَأَمَرَ لَهُمَّ بِهَا سَأَلَاهُ فَأَمَّا الأَقْرَعُ فَأَخَذَ كِتَابَهُ فَلَقَّهُ فَسَأَلَاهُ فَأَمَر لَهُمَّ بِهَا سَأَلَاهُ فَأَمَّا الأَقْرَعُ فَأَخَذَ كِتَابَهُ فَلَقَهُ فَسَأَلَاهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَتُرانِي حَامِلًا إِلَى قَوْمِي كِتَابًا لَا أَدْرِي مَا فِيهِ كَصَحِيفَةِ الْتُتَكَمِّسِ (٥)، فَأَخْبَرَهُ مُعَاوِيةُ لَا أَدْرِي مَا فِيهِ كَصَحِيفَةِ الْتُتَكَمِّسِ (١)، فَأَخْبَرَهُ مُعَاوِيةُ سَأَلُ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكُثِرُ مِنَ النَّالِ اللهِ عَلَيْ: "مَنْ سَأَلُ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكُثِرُ مِنَ النَّالِ اللهِ عَلَيْ: "مَنْ سَأَلُ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكُثِرُ مِنَ النَّالِ اللهِ وَمَا يُغْنِيهِ ؟ أَوْ سَأَلُ وَعِنْ لَهُ شِبَعُ يَوْمٍ وَمَا الْغِنْ مَا الْغِنْ مَا اللهِ عَلَيْ يَعْنِيهِ اللهِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا يُغْنِيهِ؟ أَوْ قَالَ: "مَنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ " فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا يُغْنِيهِ؟ أَوْ قَالَ: "قَدْرَ مَا يُغْنِيهِ وَيَعْشِيهِ " أَوْ قَالَ: "أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبَعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ ") \* (\*).

١٠ ـ \*(عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ
 رَسُـولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اقْـرَأُوا الْقُـرْآنَ وَلَا تَغْلُوا فِيهِ وَلَا

<sup>(</sup>٥) صحيفة المتلمس: كتاب حمله الشاعر المعروف (المتلمس) ولم يكن يدري أن فيه الأمر بقتله، فلم سلَّم الكتاب أُمِرَ بقتله قَقْبَلَ فصار ذلك مثلًا.

<sup>(</sup>٦) في الكلام إيجاز والمراد أخبر ما كان الرسول على قد قاله وكان عليه الصلاة والسلام قد قال: «مَنْ سأل ... الحديث».

<sup>(</sup>٧) سنن أبي داود ١٦٢٩) واللفظ له، والمسند ١٨١٤)، وقال محقق جامع الأصول (١٠/ ١٥٢): حديث صحيح.

<sup>(</sup>۱) المسند ۲/ ۳۰۹ برقم (۸۱۰۵) واللفظ له، ۲/ ۳۵۸، ۲/ ۳۹۱، ٥/ ۱۸۱، وابس ماجة ۲/ ۲۱۲۹، وفي النزوائد اسناده صحيح ورجاله ثقات، والترمذي ۳/ ۲۱۷، والنسائي ٥/ ۹ برقم (۲٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) المُسند ٢/ ٤٣٦ برقيم (٩٦٣٧)، وقياً ل الهيثمي في مجمع الزوائد(٨/ ١٩٠): رواه أحمد والطبراني في الأوسط بنحوه، ورجال أحمد رجال الصحيح، وصحح إسناده الشيخ الألباني في الصحيحة (٢٢٣١).

<sup>(</sup>٣) الترمذي ١٨٥/٢٣٣) واللفظ لـه، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجة ٢(٣٢٣)، والمسند ٢/ ٣٥٨ برقم (٨٧٢٠).

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي ٤ (٤٣٤٢)، وقال : حديث حسن صحيح.

أُمَّتِي دَاءُ الأُمَمِ» قَالُوا: وَمَا دَاءُ الأُمَم؟ قَالَ: «الأَشَرُ (٢)

وَالبَطَرُ (٧) وَالتَّكَاثُرُ وَالتَّنَافُسُ فِي الدُّنْيَا، وَالتَّبَاعُدُ

النَّبِيِّ عَنْ كَثْرَةِ النَّبِيِّ النَّهِ عَنْ كَثْرَةِ

اللهِ عِللهِ: قَالَ: «لَوْ أَنَّ لابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبِ أَحَبَّ

أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ، وَلَنْ يَمْلاً فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ

اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ» قَالَ أُبَيُّ: كُنَّا نَرَى هَذَا (الحَدِيثَ) مِنَ

عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِمْ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى رَجُلِ نَذْرٌ فِيهَا لَا

يَمْلِكُ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي

الدُّنْيَا عُلِزِّبَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَن ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً

لِيَتَكَثَّرَ بِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللهُ إِلَّا قِلَّةً، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ

١٧ \_ \* (عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ - رَضِيَ اللهُ

القُرْآنِ، حَتَّى نَزَلَتْ ﴿أَهْاكُمُ التَّكَاثُرُ﴾) \*(١٢).

١٥ ـ \* (عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - عَنِ

١٦ \_ \* (عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ

وَالتَّحَاسُدُ حَتَّى يَكُونَ البَغْيُ ثُمَّ الْهُرُجُ (١) \* (١٩) \*

العَرَضِ (١١)، وَلَكِنَّ الغِنَى غِنَى النَّفْسِ») \*(١١).

تَجْفُوا عَنْهُ، وَلَا تَأَكْلُوا بِهِ، وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ") \*(١١).

١١ ـ \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ اللَّالَ فَيَفِيضَ، حَتَّى يَهُمَّ رَبُّ المَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ، وَحَتَّى يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ: لَا أَرَبَ (٢) وَحَتَّى يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ: لَا أَرَبَ (٢) لَى ...

١٢ ـ \* (عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِ : "إِنَّ مَنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَفْشُو المَالُ وَيَكُثُرُ وَتَفْشُو المَالُ وَيَكُثُرُ وَتَفْشُو البَّرِجُ لُ البَيْعَ وَتَفْشُو البَّرِجُ لُ البَيْعَ فَيَقُولَ: لَا حَتَّى أَسْتَأْمِرَ تَاجِرَ بَنِي فُلَانٍ، وَيُلْتَمَسُ فِي الْحَيِّ الْعَظِيمِ الكَاتِبُ فَلَا يُوجَدُ ") \* (1)

17 - \* (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ البَيَاضِيِّ قَالَ: كُنْتُ امْرَأً أَسْتَكْثِرُ مِنَ النِّسَاءِ لَا أَرَى رَجُلًا كَانَ كُونِتُ امْرَأً أَسْتَكْثِرُ مِنَ النِّسَاءِ لَا أَرَى رَجُلًا كَانَ يُصِيبُ مِنْ امْرَأَي مَنَ الْصِيبُ، فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ فَبَيْنَا هِي ظَاهَرْتُ مِنَ امْرَأَي حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ، فَبَيْنَا هِي تُحُدِّثُنِي ذَاتَ لَيْلَةٍ انْكَشَفَ مِنْهَا شَيْءٌ فَوَثَبْتُ عَلَيْهَا فَوَاقَعْتُهَا ... الحَدِيثُ») \* (٥).

١٤ \_ \* (قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّهُ سَيُصِيبُ

ابن أبي الدنيا في ذم الحسد والطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة بإسناد جيّد.

(١٠) العَرَض: هو ما ينتفع به من متاع الدنيا.

صَبْرٍ فَاجِرَةٍ (١٣) \*(١٤)

(۱۱) البخاري - الفتح ۱۱ (۲٤٤٦)، ومسلم ۱۱۵۱).

(۱۲) البخاري - الفتح ۱۱(۲۶۹) و (۲٤٤٠).

(۱۳) قوله: "ومن حلف على يمين صبر فاجرة" معطوف على قوله: "ومن ادعى دعوى كاذبة"، أي وكذلك من حلف على على يمين صبر فهو مثله (أي يزداد قلة)، ويمين الصبر هي التي ألزم بها الحالف عند الحاكم ونحوه، والفجور في اليمين، الكذب فيها (انظر هامش ٥ في صحيح مسلم جـ١ ص٤٠١).

(۱٤) البخاري – الفتح ۷(۱۷۱)، ومسلم (۱۱۰).

- (١) المسند ٣/ ٤٢٨ برقم (١٥٥٣٥).
- (٢) لا أَرَبَ لي: أي لا حاجة لي لاستغنائي عنه.
- (٣) البخاري الفتح ٣(١٤١٢) واللفظ له، ومسلم (١٥٧).
  - (٤) النسائي ٧/ ١٧٤، ١٧٥ برقم (٤٤٥٦).
- (٥) أبوداود (٢٢١٣)، والترمذي (١٢٠٠) وقال: حديث حسن، ويقال: سليهان بن صخر، وسلمة ابن صخر، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، في كفارة الظهار، وابن ماجه (٢٠٦٢).
  - (٦) الأشر: أشد البطر.
  - (٧) البطر: الطغيان عند النعمة وطول الغنى.
- (٨) الهرج: القتل والاختلاط، وأصله الكثرة في الشيء والاتساع فيه.
- (٩) إحياء علوم الدين ٣/ ١٩٩، وقال الحافظ العراقي: أخرجه

# من الأحاديث الواردة في ذُمِّ «التكاثر» معنًى

١٨ \_ \* (عَـنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: جَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى المِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ: ﴿إِنَّ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يَفْتَحُ اللهُ عَلَيْكُمْ مَا يَفْتَحُ اللهُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ اللهُ نَيْا وَزِينَتِهَا ») \* (١٠).

١٩ ـ \*(عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: «مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَم بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ المَرْءِ عَلَى المَالِ وَالشَّرَفِ (٢) لِدِينِهِ ")\* (٣).

٢٠ ـ \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَعِسَ (٤) عَبْدُ (٥) اللهِ ﷺ: والدِّرْهمِ وَالدِّرْهمِ وَالدَّرْهمِ وَالفَطيفَةِ (٦) وَالْخَمِيصَةِ (٧)، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمُ يُعْطَ لَمُ يُعْطَ لَمُ يَرْضَيَ وَإِنْ لَمُ يُعْطَ لَمُ يَرْضَ ») \* (٨).

٢١ ـ \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا : «اللهُ نَيْا دَارُ مَنْ لَا دَارَ لَهُ، وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ» \*(٩).

٢٢ \_ \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) -

قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: «لَوْ كَانَ لَابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى ثَالِثًا وَلَا يَمْلاُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ»)\*(١٠).

٢٣ \_ \* (عَـنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَـرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ) - قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَيْدٍ: «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّبِيُ عَيْدٍ: «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَـوْمَ القِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ كُدْ ") \* (١١).

74 ـ \*(عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: «الفَقْرَ قَالَ: «الفَقْرَ قَالَ: «الفَقْرَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «الفَقْرَ خَانُكُمْ الدُّنْيَا؟ فَإِنَّ اللهَ فَاتِحٌ عَلَيْكُمْ فَاتِحٌ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا صَبَّا حَتَّى لَا فَارِسَ وَالرُّومَ وَتُصَبُّ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا صَبًّا حَتَّى لَا يُزِيغَكُمْ بَعْدَ أَنْ زِغْتُمْ (۱۲) إِلَّا هِيَ ") \* (۱۳).

٢٥ - ﴿ (عَنْ عَبْدِالـرَّ حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: ﴿قَالَ الشَّيْطَانُ - لَعَنَهُ اللهُ -: لَنْ يَسْلَمَ مِنِّي صَاحِبُ المَالِ مِنْ إِحْدَى ثَلَاثٍ، اللهُ -: لَنْ يَسْلَمَ مِنِّي صَاحِبُ المَالِ مِنْ إِحْدَى ثَلَاثٍ، أَغْدُو عَلَيْهِ بِهِنَ وَأَرُوحُ: أَخْذِهِ مِنْ غَيْرٍ حِلِّهِ، وَإِنْفَاقِهِ فِي أَغْدُو عَلَيْهِ بِهِنَ وَأَرُوحُ: أَخْذِهِ مِنْ غَيْرٍ حِلِّهِ، وَإِنْفَاقِهِ فِي

- (٨) البخاري الفتح ١١ (٦٤٣٥).
- (٩) المسند ٦/ ٧١ برقم (٤٤٧٣)، وقال الهيئمي في المجمع (١٠/ ٢٨٨): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير دويد وهو ثقة.
- (۱۰) البخاري الفتح ۱۱ (٦٤٣٦) واللفظ له، والترمذي ٤ (٣٣٧).
- (۱۱) البخاري الفتح ٣(١٤٧٥) وقد ذكر الإمام البخاري هذا الحديث مترجمًا له بقوله «باب من سأل الناس تكثرًا».
  - (١٢) زغْتُم: أي مِلْتُم وانحرفتم عن الجادَّة.
- (۱۳) أحمد (٦/ ٢٤) وقد صرح فيه «بقية بن الوليد بالتحديث» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/ ٢٤٥): رواه الطبراني والبزار بنحوه ورجاله وثقوا؛ إلا أن بقية مدلس و إن كان ثقة.

- (۱) البخاري الفتح ۱۱ (۲۶۲۷)، ومسلم (۱۰۵۲) واللفظ له،
- (٢) الشرف: أي الجاه، وقوله لدينه: أي أفْسَدَ لِدِينِهِ، والمعنى: ليس الذئبان الجائعان بأفسد للغنم من إفساد المال والجاه لدين المسلم.
- (٣) سنن الترمذي ٤ (٢٣٧٦) وقال: حديث حسن صحيح، وأحمد في المسند (٣/ ٤٥٦)، وقال محقق جامع الأصول (٣/ ٦٢٧):حديث صحيح.
  - (٤) تعس: هلك.
  - (٥) عبدالدينار: الحريص على جمعه.
    - (٦) القطيفة: ثوب به خَمَلُ.
    - (٧) الخميصة: كساء مربع.

غَيْرِ حَقِّهِ، وَأُحَبِّبُهُ إِلَيْهِ فَيَمْنَعُهُ مِنْ حَقِّهِ") \*(١).

٢٦ ـ \* (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ - قَالَ: «إِنَّا أَهْلَكَ مَنْ كَالَ: «إِنَّا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ وَهُمَا مُهْلِكَاكُمْ ») \* (٢).

٢٧ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "مَنْ أَشْرِبَ حُبَّ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ: "مَنْ أَشْرِبَ حُبَّ اللهُ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَنَاهُ، اللهُ عَنَاهُ، وَأَمَلٍ لاَ يَبْلُغُ مُنتُهَاهُ، فَالدُّنْيَا وَحِرْصٍ لاَ يَبْلُغُ مُنتُهَاهُ، فَالدُّنْيَا طَالِبَةٌ وَمَطْلُوبَةٌ، فَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا طَلَبَتْهُ الآخِرَةُ حَتَّى طَالِبَةٌ وَمَطْلُوبَةٌ، فَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا طَلَبَتْهُ الآخِرَةُ طَلَبَتْهُ الدُّنْيَا عَلَبَتْهُ الدُّنْيَا عَلَبَتْهُ الدُّنْيَا عَلَبَتْهُ الدُّنْيَا عَلَبَتْهُ الدُّنْيَا عَلَبَتْهُ الدُّنْيَا عَلَبَتْهُ الدُّنْيَا عَلَيْتُهُ الدُّنِيَا عَلَيْتُهُ الدُّنْيَا عَلَيْدُ اللهُ اللهُ عَنْعُونَ عَنْهَا رِزْقَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُو

٢٨ ـ \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا ذِنْبَانِ ضَارِيَانِ فِي حَظِيرَةٍ
 يَأْكُلَانِ وَيُفْسِدَانِ بِأَضَرَّ فِيهَا مِنْ حُبِّ الشَّرَفِ وَحُبِّ المَّرَفِ وَحُبِّ المَّلَ فِي دِينِ المَرْءِ المُسْلِمِ»)\* (٥).

٢٩ - \* (عَنْ عُمَرَ بْنِ عَوْفِ الأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «أَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْءٍ مِنَ البَحْرَيْنِ؟» فَقَالُوا: أَجَلْ يَارَسُولَ عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْءٍ مِنَ البَحْرَيْنِ؟» فَقَالُوا: أَجَلْ يَارَسُولَ اللهِ. قَالَ: «فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَاللهِ مَالْفَقْرَ اللهِ. قَالَ: «فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَاللهِ مَالْفَقْرَ اللهِ مَالْفَقْرَ عَلَيْكُمْ وَلَكِنِي أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَا أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ ») \* (٢) تَنَافَسُوهَا وَتُهُلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ ») \* (٢)

## من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «التكاثر»

١ = \*(عَــنْ عَلِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَـرَّمَ اللهُ وَخَـدَّمَ اللهُ وَجُهَهُ - قَالَ: مَا زِلْنَا نَشُـكُ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ حَتَّى نَزَلَتْ ﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ \* حَتَّى زُرْتُمُ الْقَابِرَ \*) \*(٧).

٢ - \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
 ﴿أَهْاكُمُ التَّكَاثُرُ مِنَ الأَمْوالِ
 وَالأَوْلَاد)\*(^^).

٣ ـ \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُقَاتِلٍ وَالْكَلْبِيِّ فِي قَوْلِهِ

تَعَالَى: ﴿ أَهْاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴾: نَزَلَتْ فِي حَيَّيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ، بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ وَبَنِي سَهْم، تَعَادُّوا وَتَكَاثَرُو بِالسَّادَةِ وَالأَشْرَافِ فِي الإِسْلَامِ، فَقَالَ كُلُّ حَيٍّ مِنْهُمْ: نَحْنُ أَعَزُّ سَيِّدًا وَأَعْزُ عَائِدًا فَكَثُرَ بَنُو سَيِّدًا وَأَعْزُ عَائِدًا فَكَثُر بَنُو عَبْدُمَنافٍ ( ) وَأَعْرُ عَائِدًا فَكَثُر بَنُو عَبْدُمَنافٍ ( ) ثُمَّ تَكَاثَرُوا فِي الأَمْ وَاتِ فَكُثُرَتْ بَنُو سَهْمٍ. فَأَنْزَلَ اللهُ السُّورَةَ السَّابِقَةِ ) \* ( ) .

٤ ـ \* (عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ حَتَّى زُرْتُمُ

بإسناد جيِّد، وقد سبق تخريجه في نفس الصفة.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ١١(٦٤٢٥)، وهو عند مسلم كذلك.

<sup>(</sup>۷) تفسير الطبري ۱۸٤/۱۲.

<sup>(</sup>۸) تفسير القرطبي ۲۰/ ۱۱۵.

 <sup>(</sup>٩) كثر بنو عبدمناف: أي غلبو في الكثرة، يُقال: كَثْرَه يَكْثُرُه إذا غلبه كثرة.

<sup>(</sup>١٠) تفسير القرطبي ٢٠/ ١١٥ ، والكشاف ٤/ ٢٨١، ومعانى القرآن للفراء ٣/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>۱) الترغيب والترهيب، جـ٤ ص١٨٢، وقـال المنذري: ورواه الطبراني بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه ، وقال المنذري: رواه البزار بإسناد جيد.

<sup>(</sup>٣) التاط: التصق به.

<sup>(</sup>٤) الترغيب والترهيب جـ٤ ص١٧٦، وقال المنذري: رواه الطبراني بإسناد حسن، والهيثمي في المجمع (١٠/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق جـ٤ ص١٧٧، وقال المنذري: رواه البزار

الْقَابِرَ قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ: نَحْنُ أَكْثَرُ مِنْ بَنِي فُلَانٍ، وَنَحْنُ أَكْثَرُ مِنْ بَنِي فُلَانٍ، وَهُمْ كُلَّ يَوْمٍ يَتسَاقَطُونَ إِلَى آخِرِهِمْ)\*(١).

ه - \*(عَنْ قَتَادَةَ فِي الآيَةِ الكَرِيمَةِ ﴿أَهْاكُمُ
 التَّكَاثُرُ ﴾ قَالَ: نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ) \*(١).

7 - \* (قَالَ الضَّحَّاكُ: ﴿ أَلْمَاكُمُ التَّكَاثُرُ ۚ أَيْ: أَلْمَاكُمُ التَّكَاثُرُ ۚ أَيْ: أَلْمَاكُمُ التَّشَاغُلُ بِالْمَاشِ وَالتِّجَارَةِ) \* ("").

٧ - \* (وَعَنْ مُقَاتِلِ وَقَتَادَةَ وَغَيْرِهِمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَهْاكُمُ التَّكَاثُ ﴾ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الْيَهُ ودِ حِينَ قَالُوا: نَحْنُ أَكْثَرُ مِنْ بَنِي فُلَانٍ، وَبَنُو فُلَانٍ أَكْثَرُ مِنْ بَنِي فُلَانِ، أَهْاهُمْ ذَلِكَ حَتَّى مَاتُوا ضُلَّالًا \* (1).

٨ = \*(عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فِي الآيةِ ﴿أَهْاَكُمُ التَّكَاثُ فِي الآيةِ ﴿أَهْاَكُمُ التَّكَاثُ فِي التَّكَاثُ فَي التَّجَار)\*(٥).

9\_\*(وَعَـنْ قَتَادَةَ فِي الآيَـةِ نَفْسِهَا أَنَّهَا نَـزَلَتْ فِي الْيَهُودِ)\*(٦).

• ١- \* (وَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي الآيَةِ السَّابِقَةِ: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي فَخِذٍ مِنَ الأَنْصَارِ) \* (٧).

ا ا ـ \* (عَنِ ابْنِ بُرِيْدَةَ قَالَ: ﴿ أَهْاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴾ نَزْلَتْ فِي بَنِي حَارِثَةَ وَبَنِي نَزْلَتْ فِي بَنِي حَارِثَةَ وَبَنِي الْخَارِثِ، تَفَاخَرُوا وَتَكَاثُرُوا فَقَالَتْ إِحْدَاهُمَا: فِيكُمْ مِثْلُ فُكَنِ ابْنِ فُكَنٍ، وَقَالَ الآخَرُونَ مِثْلَ ذَلِكَ، تَفَاخَرُوا فَكُمْ مِثْلُ ذَلِكَ، تَفَاخَرُوا

بِالأَحْيَاءِ، ثُمَّ قَالُوا انْطَلِقُ وا بِنَا إِلَى قُبُورٍ، فَجَعَلَتْ إِحْدَى الطَّائِفَتِيْنِ تَقُولُ فِيكُمْ مِثْلُ فُلَانٍ يُشِيرُونَ إِلَى القُبُورِ وَمِثْلُ فُلَانٍ يُشِيرُونَ إِلَى القُبُورِ وَمِثْلُ فُلَانٍ، وفَعَلَ الآخرُونَ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿أَهْاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴾ \* (٨).

11 - \*(وَعَنِ الطَّبَرِيِّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ كَلَّا مَا هَكَذَا يَنْبَغِي سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ يَقُولُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: كَلَّا مَا هَكَذَا يَنْبُغِي أَنْ تَفْعَلُوا، أَنْ يُلْهِيَكُمُ التَّكَاثُرُ بِالأَمْوَالِ وَكَثْرَةِ العَدَدِ، «سَوْفَ تَعْلَمُونَ إِذَا زُرْتُمُ الْقَابِرَ مَا تَلْقَوْنَ إِذَا أَنتُمْ زُرْتُهُمُ الْقَابِرَ مَا تَلْقَوْنَ إِذَا أَنتُمْ بُوهِ الشَّعِنَالِكُمْ عَنْ طَاعَةِ رَبِّكُمْ بَالتَّكَاثُرُ» ﴾ (٩).

14 \_ \* (قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ أَهْاكُمُ مُ النَّكَاثُرُ ﴾ يَقُولُ تَعَالَى ذِحْرُهُ: أَهْاكُمُ أَيُّهَا النَّاسُ الْبُاهَاةُ التَّكَاثُرُ ﴾ يَقُولُ تَعَالَى ذِحْرُهُ: أَهْاكُمُ أَيُّهَا النَّاسُ الْبُاهَاةُ بِكَثْرَةِ الْمَاكِ وَالْعَدَدِ عَنْ طَاعَةِ رَبِّكُمْ وَعَمَّا يُنْجِيكُمْ مِنْ سَخَطِهِ عَلَيْكُمْ ﴾ (١١).

١٥ \_ \* (وَقَالَ الزَّغُشَرِيُّ فِي الآيَةِ نَفْسِهِا: شَغَلَكُمُ التَّكَاثُرُ، أَيِ التَّبَارِي فِي الْكَثْرَةِ وَالتَّبَاهِي بِهَا،

<sup>(</sup>۷) تفسير القرطبي ۲۰/۱۱۲.

<sup>(</sup>٨) تفسير ابن كثير ٤/ ٥٤٤.

<sup>(</sup>۹) الطبري مجلد ۱۲ جـــ ۳۰ ص ۱۸۶ تفسير - (ط. دار الريان للتراث، القاهرة).

<sup>(</sup>۱۰) تفسیر ابن کثیر ۶/ ۵٤۵.

<sup>(</sup>۱۱) الطبري مجلد ۱۲ جـ۳۰ ص۱۸۳ ط. دار الـريـان، القاهرة).

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ٢٠/ ١١٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها، والدر المنثور جـ٦ ص٦٥٩.

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي ٢٠/ ١١٥.

<sup>(</sup>٦) الدر المنثور جـ٦ ص٦٥٩.

وَأَنْ يَقُولَ هَؤُلاءِ: نَحْنُ أَكْثَرُ، وَهَؤُلاءِ: نَحْنُ أَكْثَرُ، وَهَؤُلاءِ: نَحْنُ أَكْثَرُ، وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَالَالَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَل

١٦ \_ \* (وَقَالَ القُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى الْمُاهَاةَ بِكَثْرَةِ الْمَالِ ﴿ أَلْهَاكُمُ النَّكَاثُرُ ﴾ المُعْنَى: شَغَلَكُمُ الْبُاهَاةَ بِكَثْرَةِ الْمَالِ وَالْعَدَدِ عَنْ طَاعَةِ اللهِ تَعَالَى حَتَّى مُتُّمْ وَدُفِنتُمْ فِي الْقَابِرِ) \* (٢).

١٧ \_ \*(وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي الآيةِ نَفْسِهَا:
 أَشْغَلَكُمْ حُبُّ اللَّنْيَا وَنَعِيمُهَا وَزَهْرَتُهَا عَنْ طَلَبِ

الآخِرَةِ وَابْتِغَائِهَا وَتَمَادَى بِكُمْ ذَلِكَ حَتَّى جَاءَكُمُ الْمُوْتُ وَزُرْتُمُ الْمَقَابِرَ وَصِرْتُمْ مِنْ أَهْلِهَا)\*("".

١٨ \_ \* (وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:
 التَّكَاثُرُ يَكُونُ بِالْعَدَدِ وَالْقَرَابَاتِ) \* (١)

19 \_ \*(وَقَالَ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: وَالتَّكَاثُرُ تَفَاعُلٌ مِنَ الْكُثْرَةِ، أَيْ تَكَاثُرُ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، وَالتَّكَاثُرُ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، وَأَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ الْمُتُكَاثَرِ بِهِ إِرَادَةً لإطْلَاقِهِ وَعُمُومِهِ، وَأَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ الْمُتُكَاثَرِ بِهِ إِرَادَةً لإطْلَاقِهِ وَعُمُومِهِ، وَأَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ الْمُتُكَاثِرُ بِهِ الْعَبْدُ غَيْرَهُ سِوى طَاعَةِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَا يَعُوودُ عَلَيْهِ بِنَفْعِ مَعَادِهِ فَهُ وَ دَاخِلٌ فِي هَذَا وَمَا يَعُوودُ عَلَيْهِ بِنَفْعِ مَعَادِهِ فَهُ وَ دَاخِلٌ فِي هَذَا التَّكَاثُرُ) \*(٥٠).

## من مضار «التكاثر»

(١) التَّكَاثُرُ بِالأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ وَنَحْوِهِمَا يُلْهِي الإِنْسَانَ وَيَشغَلُهُ عَنِ الطَّاعَاتِ.

(٢) التَّكَاثُرُ ضَارٌ بِدِينِ المُسْلِمِ كَضَرَدِ الذِّئبِ الضَّادِي عَلَى الغَنَم.

(٣) التَّكَاثُرُ فِي طَلَبِ المَالِ خُسْرَانٌ فِي الدُّنْيَا وَعَذَابٌ فِي الدُّنْيَا وَعَذَابٌ فِي الآخرَة.

(٤) المُكْثِـرُونَ (أَوِ الأَكْثَرُونَ) مِـنْ أَقَلِّ النَّـاسِ ثَوَابًـا فِي الآخِرَةِ إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللهُ تَعَالَى فَأَنْفَقَ كَثِيرًا.

(٥) المُكْثِرُونَ هُمُ الأَخْسَرُونَ إِلَّا إِذَا أَنْفَقُوا فِي الطَّاعَاتِ بغَيْر حِسَابِ.

(٦) المُتُكَثِّرُونَ عَنْ طَرِيقِ المَسْأَلَةِ لَا يَزِيدُهُمُ اللهُ إِلَّا

فَقُرًا وَذُلًّا فِي الدُّنْيَا.

(٧) المُتَكَثِّرُ بِالشَّوَّالِ يَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ عَلَى وَجْهِهِ مُـزْعَةُ

لحمٍ.

(٨) التَّكَاثُرُ مَظْهَرٌ مِنْ مَظَاهِرِ التَّرَفِ الَّـذِي يُؤَدِّي إِلَى الكِبْر وَالغُرُورِ.

(٩) التَّكَاثُرُ وَالتَّكَالُبُ عَلَى زَهْرَةِ الْخَيَاةِ الدُّنْيَا يُؤَدِّي إِلَى اللَّنْيَا يُؤَدِّي إِلَى الهَلَاكِ وَإِرَاقَةِ الدِّمَاءِ.

(١٠) التَّكَاثُرُ وَالجَمْعُ لِلدُّنْيَا لَا يَسْعَى لَهُ إِلَّا مَـنْ قَلَّ عَقْلُهُ وَانْعَدَمَ تَبَصُّرُهُ.

(١١) التَّكَاثُرُ فِي العِلْمِ عَنِ الحَدِّ المُعَقُولِ يُـؤَدِّي إِلَى ضَيَاع مَا لَا يَنْبَغِي ضَيَاعُهُ.

<sup>(</sup>٤) تفسير غريب القرآن ص٥٣٧.

<sup>(</sup>٥) الفوائد ص٤١.

<sup>(</sup>١) الكشاف ٤/ ٢٨١.

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي ۲۰/ ١١٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير ٤/ ٥٤٤.

#### التكلف

| ار | الآث | الأحاديث | الآيات |
|----|------|----------|--------|
|    | 17   | 17       | ١      |

#### التكلف لغة:

التَّكَلُّفُ مَصْدَرُ قَوْلِمِمْ :تَكَلَّفَ الشَّيْءَ يَتَكَلَّفُهُ، وَهُو مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ك ل ف )، الَّتِي تَدُورُ حَوْلَ مَعْنَى الإِيلَاع بِالشَّيْءِ وَالتَّعَلُّقِ بِهِ، تَقُولُ: كَلِفَ بِالأَمْر يَكْلَفُ كَلَفًا (تَعَلَّقَ بِهِ وَأُولِعَ)، وَأَكْلَفْتُهُ بِهِ: جَعَلْتُهُ كَلِفًا، وَالكَلَفُ فِي الوَجْهِ: سُمِّي (بذَلِكَ) لِتَصَوُّر كُلْفَة به، وَتَكَلُّفُ الشَّيْءِ، أَنْ يَفْعَلَهُ الإِنْسَانُ بِإِظْهَارِ كَلَفٍ مَعَ مَشَقَّةٍ تَنَالُهُ فِي تَعَاطِيهِ، وَصَارَتِ الكُلْفَةُ فِي التَّعَارُفِ اسْمًا لِلْمَشَقَّةِ، يُقَـالُ:كلِفَ بِالشَّيْءِ كَلَفًا وَكُلْفَةً ، فَهُوَ كَلِفٌ وَمُكَلَّفٌ : لَمِجَ بِهِ . قَالَ أَبُو زَيْدٍ : كَلِفْتُ مِنْكَ أَمْرًا كَلَفًا. وَكَلِفَ، بَمَا أَشَدَّ الْكَلَفِ أَيْ أَحَبَّهَا. وَالمُكَلِّفُ وَالمُتُكِلِّفُ: الْوَقَّاعُ فِيهَا لَا يَعْنِيهِ. وَالمُتَكَلِّفُ: الْعِرِّيضُ لِلَا لَا يَعْنِيهِ: يُقَالُ: كَلِفْتُ هَـذَا الأَمْرَ وَتَكَلَّفْتُهُ. وَالْكُلْفَةُ : مَا تَكَلَّفْتَ مِنْ أَمْرِ فِي نَائِبَةٍ أَوْ حَقٍّ . وَيُقَالُ: كَلِفْتُ بَهَذَا الأَمْرِ: أَيْ أُولِعْتُ بِهِ. وَفِي الحَدِيثِ : «اكْلَفُوا مِنَ العَمَل مَا تُطِيقُونَ» ، وَهُوَ مِنْ كَلِفْتُ بِالأَمْرِ إِذَا أُولِعْتَ بِهِ وَأَحْبَبْتَهُ. وَالْكَلَفُ: الوُّلُوعُ بِالشَّيْءِ مَعَ شُغْلِ قَلْبٍ وَمَشَقَّ إِ. وَكَلَّفَهُ تَكْلِيفًا أَيْ أَمَرَهُ بِهَا يَشُتُّ عَلَيْهِ ، وَتَكَلَّفْتُ الشَّيْءَ : تَجَشَّمْتُهُ عَلَى مَشَقَّةٍ

وَعَلَى خِلَافِ عَادَتِكَ. وَفِي الحَدِيثِ: «أَرَاكَ كَلِفْتَ بِعِلْمِ القُرْآنِ» وَفِي الحَدِيثِ «أَنَا وَأُمَّتِى بُرَءَاءُ مِنَ التَّكَلُّفِ»، وَكَلِفْتُهُ إِذَا تَحَمَّلْتَهُ.

وَيُقَالُ: فُلَانٌ يَتَكَلَّفُ لإِخْوَانِهِ الكُلَفَ وَالتَّكَالِيفَ. وَيُقَالُ: مَلْتُ الشَّيْءَ تَكْلِفَةً إِذَا لَمْ تُطِقْهُ وَالتَّكَالِيفَ، وَيُقَالُ: مَلْتُ الشَّيْءَ تَكْلِفَةً إِذَا لَمْ تُطِقْهُ إِلَّا تَكَلُّفًا، وَهُو تَفْعِلَةٌ. وَفِي حَدِيثِ \_ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ ( نُهِينَا عَنِ التَّكَلُّفِ) أَرَادَ كَثْرَةَ السُّوَالِ وَالبَحْثَ عَنْهَا، عَنْهُ \_ ( نُهِينَا عَنِ التَّكَلُّفِ) أَرَادَ كَثْرَةَ السُّوَالِ وَالبَحْثَ عَنْهَا، عَنْ اللَّمْيَاءِ الْغَامِضَةِ الَّتِي لا يَجِبُ البَحْثُ عَنْهَا، وَاللَّخْذُ بِظَاهِرِ الشَّرِيعَةِ وَقَبُولُ مَا أَنْتَ بِهِ . قَالَ ابْنُ سِيدَةَ : كَلِفَ الأَمْرَ وَتَكَلَّمَةُ عَلَى مَشَقَّةٍ مُعْمَرَ وَتَكَلَّمَةُ عَلَى مَشَقَّةً مِقْمَاءً وَعُسْرَةٍ . (١).

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ المُتُكَلِّفِينَ ﴾ (صَ ٨٦) أَيْ وَمَا أَنَا مِنَ المُتُكَلِّفِينَ ﴾ (صَ ٨٦) أَيْ وَمَا أَنَا مِمَّ نْ يَتَكَلَّفُ تَخَرُّصَ القُرْآنِ وَافْتِرَاءَهُ، وَقِيلَ: لَا أَتَكَلَّفُ وَلَا أَخَرَّصُ مَالَمٌ أُومَرْ بِهِ (٢).

#### التكلف اصطلاحًا:

قَالَ الْمُنَاوِيُّ: التَّكَلُّفُ: أَنْ يُحْمَلَ المَرَّءُ عَلَى أَنْ يَكْلُفَ بِالأَمْرِ كَلَفَهُ بِالأَشْيَاءِ الَّتِي يَدْعُو إِلَيْهَا طَبْعُهُ (٣). وَقَالَ الرَّاغِبُ: التَّكَلُّفُ: اسْمٌ لِمَا يُفْعَلُ بِمَشَقَّةٍ أَوْ تَصَنُّعٍ وَقَالَ الرَّاغِبُ: التَّكَلُّفُ: تَحَمُّلُ الأَمْرِ أَوْ تَشَبُّعٍ (٤). وَقَالَ الفَيْرُوزَابَادِيُّ: التَّكَلُّفُ: تَحَمُّلُ الأَمْرِ

<sup>.(10+/10)</sup> 

<sup>(</sup>٣) التوقيف (١٠٧).

<sup>(</sup>٤) المفردات (٤٣٩).

<sup>(</sup>۱) مقاييس اللغة (٥/ ١٣٦)، و لسان العرب (٩/ ٣٠٧)، والمصباح المنير (٢/ ١٩٩) بصائر ذوي التمييز (١/ ٣٧٦)

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري (١٠/ ٢٠٨)، وتفسير القرطبي

بِهَا يَشُقُّ عَلَى الإِنْسَانِ (١١).

وَالتَّكَلُّ فُ قَدْ يَكُونُ مَحْمُودًا ، وَهُ وَ مَا يَتَوَخَّاهُ الإِنْسَانُ لِيَتَوَصَّلَ بِهِ إِلَى أَنْ يَصِيرَ الْفِعْلُ الَّذِي يَتَعَاطَاهُ سَهْ لَا عَلَيْهِ وَيَصِيرَ كَلِفًا بِهِ وَمُحِبَّا لَهُ ، وَلِهَذَا النَّظُرِ سَهْ لَا عَلَيْهِ وَيَصِيرَ كَلِفًا بِهِ وَمُحِبَّا لَهُ ، وَلِهَذَا النَّظُرِ الشَّعْمِلَ التَّكْلِيفُ فِي تَكَلُّفِ الْعِبَادَاتِ ، وَقَدْ يَكُونُ السَّعْمِلَ التَّكْلِيفُ فِي تَكَلُّفِ الْإِنْسَانُ مُرَاءَاةً وَهُوَ الْقَصُودُ مَا يَتَكَلَّفُهُ الإِنْسَانُ مُرَاءَاةً وَهُوَ الْقَصُودُ هُنَا (٢).

#### التكلف بين المدح والذم:

قَالَ الرَّاغِبُ: التَّكَلُّفُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: الأَوَّلُ: عَمُ وَذُ، وَهُوَ مَا يَتَحَرَّاهُ الإِنْسَانُ لِيَتَوَصَّلَ بِهِ إِلَى أَنْ يَصِيرَ الفِعْلُ الَّذِي يَتَعَاطَاهُ سَهْلًا عَلَيْهِ وَيَصِيرَ كَلِفًا بِهِ

وَمُحِبًّا لَه، وَبِهَذَا النَّظَرِ يُسْتَعْمَلُ التَّكْلِيفُ فِي تَكَلُّفِ العنادَات.

الثَّانِي : مَنْ مُومٌ وَهُ وَمَا يَتَحَرَّاهُ الإِنْسَانُ مُرَاءَاةً، وَإِيَّاهُ عُنِي بِقُولِهِ تَعَالَى ﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ (ص / ٨٦) وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ «أَنَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ (ص / ٨٦) وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ «أَنَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكِلِّةِ «أَنَا المَعْنَى وَأَنْقِينَاءُ أُمَّتِي بُرَءَآءُ مِنَ التَّكَلُّفِ (٣)». وَهَذَا المَعْنَى الثَّانِي هُوَ المَقْصُودُ مِنْ هَذِهِ الصِّفَةِ.

[للاستزادة: انظر صفات: التعسير \_الغلو\_ التفريط والإفراط \_ التنفير.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: التوسط \_ التيسير \_ الإخلاص \_ المروءة].

# الآيات الواردة في « التكلف »

أَلُمَا أَسْعَلُكُوعَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ لَلْتُكَلِّفِينَ (آهَ)
 إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (آهَ)
 وَلَنَعْلَمُنَّ بَاأَهُ بُعَدَ حِينٍ (آهَ)

<sup>(</sup>١) بصائر ذوي التمييز (٤/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه ، والصفحة نفسها.

# الأحاديث الواردة في ذم «التكلف»

١- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهِ بَيْتَهُ ، فَقَالَ : «يَا عَبْدَ اللهِ ابْنَ عَمْرو ، أَلَمْ أُخْبَراأَنَّكَ تَكَلَّفُ قِيَامَ اللَّيْلِ وَصِيَامَ النَّهَارِ؟» قَالَ: إِنِّي لأَفْعَلُ، فَقَالَ: «إِنَّ حَسْبَكَ، وَلَا أَقُولُ افْعَلْ ، أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّام ، الحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ، فَكَأَنَّكَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ كُلَّهُ » . قَالَ : فَغَلَّظْتُ فَغَلَّظَ عَلَى ، قَالَ : فَقُلْتُ : إِنِّي لاَّجِدُ قُوَّةً مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : «إِنَّ مِنْ حَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلّ جُمْعَةٍ ثَلَاثَـةَ أَيَّامٍ» ، قَـالَ : فَغَلَّظْتُ فَغَلَّظَ عَلَيَّ. فَقُلْتُ : إِنِّي لأَجِدُ بِي قُوَّةً ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «أَعْدَلُ الصِّيام عِنْدَ اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ ، نِصْفُ الـدَّهْرِ» ، ثُمَّ قَالَ: «لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ ، وَلأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ » ، قَالَ : فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَصُومُ ذَلِكَ الصِّيامَ ، حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ السِّنُّ وَالضَّعْفُ ، كَانَ يَقُولُ: لأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي) \*(١).

٢- \*(عَـنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - أَنَّهُ
 قَـالَ: مَكَثْتُ سَنَةً أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَـرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ آيةٍ فَى أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ ،

حَتَّى خَرَجَ حَاجًّا فَخَرَجْتُ مَعَهُ ، فَقُلْتُ لَـهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَزْوَاجِهِ ، فَقَىالَ: تِلْكَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ ، قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللهِ إِنْ كُنْتُ لأُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هَذَا مُنْذُ سَنَةٍ، فَهَا أَسْتَطِيعُ هَيْبَةً لَكَ ، قَالَ: فَكَ تَفْعُلْ ، مَا ظَنَنْتَ أَنَّ عِنْدِي مِنْ عِلْم فَاسْأَلْنِي ، فَإِنْ كَانَ لِي عِلْمٌ خَبَّرْتُكَ بِهِ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: وَاللهِ إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ نَّ مَا أَنْزَلَ وَقَسَمَ لَمُنَّ مَا قِسَمَ ، قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا فِي أَمْرِ أَتَأَمَّرُهُ إِذْ قَالَتِ امْرَأَي: لَـوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهَا: مَالَـكِ وَلِمَا هَاهُنَا ، فِيمَ تَكَلُّفُكِ في أَمْرِ أُرِيدُهُ؟ . فَقَالَتْ لِي: عَجَبًا لَكَ يَا بْنَ الْخَطَّابِ ، مَا تُرِيدُ أَنْ تُرَاجَعَ أَنْتَ ، وَإِنَّ ابْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ ، فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ مَكَانَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ ، فَقَالَ لَهَا: يَا بُنيَّةُ إِنَّكِ لَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ؟ فَقَالَتْ حَفْصَةُ: وَاللهِ إِنَّا لَنُرَاجِعُهُ . فَقُلْتُ: تَعْلَمِينَ أَنِّي الحَدِيثُ)\*(٢).

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «التكلف» معنَّى

٣- \* (عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ ، فَلَمَّا

سَلَّمَ قَامَ عَلَى المِنْبَرِ، فَلَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ أَنْ بَيْنَ يَدَيْهَا أُمُورًا عِظَامًا ، ثُمَّ قَالَ : «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ

<sup>(</sup>۱) أحمد (۲/ ۲۰۰)، وقال الشيخ أحمد شاكر (۱۱/۹۶): (۲) البخاري ـ الفتح ۱(۹۹۱۹). إسناده صحيح، وأصله في الصحيحين.

فَلْيَسْأَلْ عَنْهُ ، فَوَاللهِ لَا تَسْأَلُونِ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَـٰذَا» ، قَالَ أَنسُ: فَأَكْثَرَ النَّاسُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يَقُولَ: «سَلُونِي» فَقَالَ اللهِ عَلَيْ أَنْ يَقُولَ: «سَلُونِي» فَقَالَ اللهِ عَلَيْ أَنْ يَقُولَ: «سَلُونِي» فَقَالَ اللهِ عَنْ مُدْخَلِي يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ أَنْ مُدْخَلِي يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ مُدُ اللهِ بْنُ حُذَافَةُ فَقَالَ: مَنْ اللهِ عَنْ رَجُلٌ ، فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُذَافَةُ » قَالَ: ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

٤- \*(عَنْ عَائِشَة َ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا .. أَنَّ النَّبِيَّ وَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ . قَالَ : «مَنْ هَذِهِ؟» ،
 قَالَتْ : فُلَانَةٌ ... تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا ...قَالَ : «مَهْ .
 عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ ، فَوَاللهِ لَا يَمَلُّ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوا » وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ ) \*(٢).

٥- \*(عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ النَّبِيَّ وَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ ، قَالَ : «مَا بَالُ هَذَا؟»، قَالُوا: نَـذَرَ أَنْ يَمْشِيَ . قَالَ : «إِنَّ اللهَ - عَنْ تَعْلَيبِ هَذَا نَفْسَهُ - لَعَنِيُّ » ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ) \*(٣).

٦ - \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ
 قَالَ بَيْنَا النَّبِيُ ﷺ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ ، فَسَأَلَ

عَنْهُ ، فَقَالُوا : أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ وَلَا يَشْعُدَ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلَيْسَتَظِلَّ ، وَلْيَقْعُدْ، وَلْيُتمَّ صَوْمَهُ ») \*(٤).

٧- \*(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُ عَنَّهُ فَإِذَا حَبْلٌ مَمْ دُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَقَالَ: «مَا هَذَا الْحَبْلُ ؟» قَالُوا: هَذَا حَبْلٌ لِرَيْنَبَ فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ. فَقَالَ النَّبِيُ عَنَيْ : لَا «حُلُّوهُ ، لِيُصَلِّ فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ. فَقَالَ النَّبِيُ عَنَيْ : لَا «حُلُّوهُ ، لِيُصَلِّ فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ. فَقَالَ النَّبِيُ عَنْ اللهُ عُدْ») \* أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ ، فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ») \* (٥).

٨- \*(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا- قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فِي سَفَرٍ ، فَرَأَى رَجُلًا قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ : «مَا لَهُ؟» اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ : «مَا لَهُ؟» قَالُوا : رَجُلٌ صَائِمٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَيْسَ مِنَ الْبِرِ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ») \* (٢).

9- \*(كَتَبَ مُعَاوِيةُ إِلَى المُغِيرَةِ: اكْتُبْ إِلَيَّ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنَّ نَبِيَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُ وَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمَ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْهَى فَذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ » وَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى وَلَا يَعْفَى خَذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ » وَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ اللهُ مَّالِ ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الأُمَّ هَاتِ ، وَوَأَدِ الْبُنَاتِ ، وَمَنْعٍ وَهَاتٍ » وَوَأَدِ الْبُنَاتِ ، وَمَنْعٍ

١٠ - \* (عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ

<sup>(</sup>٥) البخاري \_ الفتح ٣(١٥٠) واللفظ له.و مسلم (٧٨٤).

<sup>(</sup>٦) البخاري\_ الفتح ٤(١٩٤٦). ومسلم (١١١٥)واللفظ له.

<sup>(</sup>٧) البخاري\_ الفتح ١٣ (٧٢٩٢).

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ١٣ (٧٢٩٤)، ومسلم (٢٣٥٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ الفتح ١ (٤٣) واللفظ له. ومسلم (٧٨٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ الفتح٤ (١٨٦٥) واللفظ له. ومسلم (١٦٤٢).

<sup>(</sup>٤) البخاري\_ الفتح ١١(٤٠٧٢).

١١ - \* (عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّلِاً قَالَ: «إِنَّ أَعَظْمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا

مَـنْ سَــأَلَ عَـنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُــرِّمَ مِــنْ أَجْــلِ مَسْأَلَتِهِ»)\*(٢).

١٢ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ النَّبِي عَيَّةُ النَّبِي عَيَّةُ قَالَ : «مَنْ ثَكَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ النَّبِي عَيِّةُ قَالَ : «مَنْ ثَكَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ ، وَلَنْ يَفْعَلَ ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، أَوْ يَفِرُونَ مِنْهُ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الآنُكُ (٣) يَوْمَ القِيامَةِ ، وَمَنْ صَوَرَةً عُذِبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ يَوْمَ القِيَامَةِ ، وَمَنْ صَوَرَةً عُذِبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا ، وَلَيْسَ بِنَافِحٍ » . قَالَ سُفْيَانُ : وَصَلَهُ لَنَا أَيُّوبُ ، وَقَالَ قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ وَقَالَةً عَنْ عَكْرِمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَوْلُهُ : «مَنْ كَذَبَ فِي رُؤْيَاهُ ») \* (٤) .

#### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «التكلف»

١ - \* (عَنْ ثَابِتٍ : عَنْ أَنَسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ
 قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ : نُهِينَا عَنِ التَّكَلُّفِ) \* (٥).

٧- \*(عَـنْ مَسْرُوقِ قَـالَ: أَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّـاسُ مَنْ عَلِمَ مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّـاسُ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلِ: اللهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ اللهَ \_ عَزَّ اللهِ \_ عَزَّ اللهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ الله \_ عَزَّ اللهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ قَالَ لِللهِ أَعْلَمُ فَإِنَّ الله \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ قَالَ لِللهِ مِنْ أَجْدٍ وَجَلَّ \_ قَالَ لِللهَ عَلَيْهِ مِنْ أَجْدٍ وَجَلَّ \_ قَالَ لِللهَ عَلَيْهِ مِنْ أَجْدٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتُكَلِّفِينَ ﴾ (صَ / ٨٦))\* (مَا أَنَا مِنَ المُتُكَلِّفِينَ ﴾ (صَ / ٨٦))\*

٣- \* (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: فِي

وَصْفِ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَلَّا طَلَبَ مِنْهُمْ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنْ يَذْبَحُوا بَقَرَةً : لَوْ أَخَذُوا أَدْنَى بَقَرَةٍ لَاكْتَفَوْا بَهَا، وَلَكِنَّهُمْ شَدَّدُوا فَشُدِّدَ عَلَيْهِمْ) \*(٧).

٤ - \*(وَقَالَ أَيْضًا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فِي مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴾: (البقرة / ٧١) كَادُوا أَنْ لَا يَفْعَلُوا وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الَّذِي أَرَادُوا لاَّتَهُمْ أَرَادُوا أَنْ لَا يَذْبَحُوهَا ، يَعْنِي - مَعَ هَذَا الْبَيَانِ ، وَهَذِهِ الأَسْئِلَةِ وَالأَجْوَبَةِ وَالإِيْضَاحِ مَا ذَبَحُوهَا إلَّا بَعْدَ الْجَهْدِ، وَفِي هَذَا ذَمٌ لَهُمْ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَ يَكُنْ

<sup>(</sup>۱) البخاري ـ الفتح ۱۳ (۷۲۹۰).

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ١٣ (٧٢٨٩) واللفظ له. مسلم (٢٣٥٨).

<sup>(</sup>٣) الآنك: الرصاص المذاب.

<sup>(</sup>٤) البخاري\_ الفتح ١٢ (٧٠٤٢).

<sup>(</sup>٥) البخاري\_ الفتح ١٣ (٧٢٩٣).

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن كثير (٤ / ٤٤).

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق (١/ ١١٠)، وقال: إسناده صحيح.

غَرَضُهُمْ إِلَّا التَّعَنُّتَ) \*(١).

٥- \*(قَالَ قَتَادَةُ: ﴿ وَلَقَدْ زَيَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا يِمَصَابِيحَ ﴾ (الملك ٥): خَلَقَ هَذِهِ النَّجُومَ لِثَلاثٍ: جَعَلَهَا زِينَةً لِلسَّمَاءِ، وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، وَعَلاَمَاتٍ جَعَلَهَا زِينَةً لِلسَّمَاءِ، وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، وَعَلاَمَاتٍ جُعَلَهَا زِينَةً لِلسَّمَاءِ، وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، وَعَلاَمَاتٍ يُثْتَدَى بِهَا، فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ أَخْطاً وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ وَتَكَلَّفَ مَالاً عِلْمَ لَهُ بِيهِ. وَصَلَهُ عَبْدُ بْنُ مُمَيْدٍ مِنْ طَرِيقِ شَيْبَانَ عَنْهُ بِهِ وَزَادَ فِي آخِرِهِ: وَإِنَّ نَاسًاجَهَلَةً بِأَمْ وَطَرِيقِ شَيْبَانَ عَنْهُ بِهِ وَزَادَ فِي آخِرِهِ: وَإِنَّ نَاسًاجَهَلَةً بِأَمْ لِطَرِيقِ شَيْبَانَ عَنْهُ بِهِ وَزَادَ فِي آخِرِهِ: وَإِنَّ نَاسًاجَهَلَةً بِأَمْ وَلَي اللَّهِ قَدْأَحُدَتُوا فِي هَذِهِ النَّجُومِ كَهَانَةً : مَنْ غَرَسَ بِنَجْمِ كَذَا كَانَ كَذَا، وَلَعَمْرِي كَاللَّهُ قَدُا كَانَ كَذَا، وَلَعَمْرِي كَاللَّهُ عَرْسَ بِنَجْمِ كَذَا كَانَ كَذَا، وَلَعَمْرِي كَذَا كَانَ كَذَا، وَلَعَمْرِي كَاللَّهُ عَرُ اللَّهُ عَرُسَ بِنَجْمِ كَذَا كَانَ كَذَا، وَلَعَمْرِي مَا فَرَاكَ فَي اللَّهُ عَلْمُ وَاللَّهُ مُن اللَّهُ عَرْسَ بِنَجْمِ كَذَا كَانَ كَذَا، وَلَعَمْرِي مَا فَرَالَ مَنْ مَنْ النَّهُ جُومٍ وَهَا لَكُومُ وَالْأَيْمُ وَالْأَيْمُ وَالْأَيْمِ فَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ وَهُ اللَّا يُرُومُ وَهَا فَلِ مَ اللَّا الطَّائِرُ شَيْعًا مِنْ هَذَا الطَّائِرُ شَيْعًامِنْ هَذَا الطَّائِرُ شَيْعًامِنْ هَذَا الطَّائِرُ شَيْعًا مِنْ هَذَا الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَبْدِهِ اللَّهُ عَلَى اللَّالَةُ اللَّالَةُ عَنْهُ الْمَائِلُ وَيُولِلَهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ عَلَى اللَّالَعُومِ اللَّهُ الْمُ الْوَلِهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ الْمُؤْلِقُ الْمَلَا عَلَى الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِقُ الْمُؤَالِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤَالِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَالِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ الْمُؤْلُولُ اللَّالَةُ الْمُؤَالِ الْمُل

٦- \*(قَالَ البُخَارِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - : مَدَحَ النَّبِيُّ اللهُ مَا حَبَ النَّبِيُّ صَاحِبَ الحِكْمَةِ حِينَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا وَلَا يَتَكَلَّفُ مِنْ قِبَلِهِ، وَمُشَاوَرَةَ الخُلَفَاءِ وَسُؤَاهُمْ أَهْلَ الْعِلْم)\* (٣).

٧- \*(قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ - رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى - : يَقُولُ تَعَالَى : قُلْ يَامُحَمَّدُ لِمَوْلًا النُّمْ حِينَ: مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَى قَدَا البَلَاغِ وَهَذَا النُّمْ حِ أَجْرًا تُعْطُونِيهِ مِنْ عَرَضِ هَذَا البَلَاغِ وَهَذَا النُّمْ حِ أَجْرًا تُعْطُونِيهِ مِنْ عَرَضِ المَيَاةِ اللَّانْيَا ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ اللَّتُكَلِّفِينَ ﴾ (صَ ٨٦٨) أَيْ وَمَا أُرِيدُ عَلَى مَا أَرْسَلَنِي اللهُ تَعَالَى بِهِ ، وَلَا أَبْتَغِي زِيَادَةً عَلَيْهِ بَلْ مَا أُمِرْتُ بِهِ أَدَّيْتُهُ لَا أَزِيدُ عَلَيْهِ وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ، عَلَيْهِ بَلْ مَا أُمِرْتُ بِهِ أَدَّيْتُهُ لَا أَزِيدُ عَلَيْهِ وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ،

وَإِنَّا أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالدَّارَ اللهِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالدَّارَ الآخرة)

٨- \*(قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : قَالَ لِي رَجُلٌ: أَنْغَمِسُ فِي الْمَاءِ مِرَارًا كَثِيرَةً وَأَشُكُ هَلْ صَحَّ لِي الْغُسْلُ أَمْ لَا؟ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: اذْهَبْ فَقَدْ سَقَطَتْ عَنْكَ الصَّلَاةُ. قَالَ وَكَيْف؟ قَالَ: لأَنَّ النَّبِيَ عَيْكُ شَقَالَ النَّبِي عَيْكُ قَالَ: لأَنَّ النَّبِي عَيْكُ قَالَ: لأَنْ النَّبِي عَيْكَ، قَالَ: لأَنْ النَّبِي عَيْكَ قَالَ: لأَنْ النَّبِي عَيْكُ قَالَ: لأَنْ النَّبِي عَيْكُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : المَجْنُونِ حَتَّى يُعْلِيقَ، وَالنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيقِ ظَ ، وَالصَّبِي حَتَّى يَبْلُغَ». وَمَنْ يَنْغَمِسُ فِي المَاء مِرَارًا وَيَشُكُ هَلْ أَصَابَهُ المَاءُ أَمْ لَا فَهُو يَنْ عَنْدُنْ) \* (٥).

٩ - \*(لا يَتَعَمَّتُ أَحَـدٌ فِي الأَعْمَالِ الدِّينِيَّةِ ،
 وَيَتُرُكُ الرِّفْقَ إِلَّا عَجَزَ، وَانْقَطَعَ فَيُعْلَبُ) \* (٦).

• ١ - \* (وَقَالَ أَيْضًا \_ رَحِمَهُ اللهُ \_: الأَخْلُدُ بِالْعَزِيمَةِ فِي مَوْضِعِ الرُّخْصَةِ تَنَطُّعٌ ، كَمَنْ يَثْرُكُ التَّيَمُّمَ عِنْدَ العَجْزِ عَنِ اسْتِعْمَالِ المَاءِ ، فَيُفْضِي بِهِ اسْتِعْمَالُهُ إِلَى حُصُولِ الضَّرَر ) \* (٧).

١١ - ﴿ قَالَ ابْنُ الْمُنْيِرِ - رَحِمَهُ اللهُ -: رَأَيْنَا وَرَأَى النَّاسُ قَبْلَنَا أَنَّ كُلَّ مُتَنَطِّعٍ فِي البِّينِ يَنْقَطِعُ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ مَنْعَ طَلَبِ الأَكْمَلِ فِي العِبَادَةِ فَإِنَّهُ مِنَ الأُمُورِ الْمُرَادُ مَنْعَ طَلَبِ الأَكْمَلِ فِي العِبَادَةِ فَإِنَّهُ مِنَ الأُمُورِ الْمُرادُةِ، بَلْ مَنْعَ الإِفْرَاطِ الْمُؤدِي إِلَى الْمُلَالِ وَالْمُبَالَغَةِ فِي النَّطَوِي إِلَى الْمُلَالِ وَالْمُبَالَغَةِ فِي النَّطَوِي إِلَى الْمُلَالِ وَالْمُبَالَغَةِ فِي النَّطَوِي إِلَى تَرْكِ الأَفْضِي إِلَى تَرْكِ الأَفْضِلِ ، أَوْ إِخْرَاجِ الْفَرْضِ عَنْ وَقْتِهِ كَمَنْ بَاتَ يُصَلِّي اللَّيْلِ، فَنَامَ عَنْ صَلَاةِ النَّوْمَ إِلَى أَلْ أَنْ عَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ، فَنَامَ عَنْ صَلَاةِ النَّوْمَ إِلَى أَنْ عَلَبْتُهُ عَيْنَاهُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ، فَنَامَ عَنْ صَلَاةِ النَّوْمَ إِلَى أَنْ عَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ، فَنَامَ عَنْ صَلَاةِ النَّوْمَ إِلَى أَنْ عَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ، فَنَامَ عَنْ صَلَاةِ النَّوْمَ إِلَى أَنْ عَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ، فَنَامَ عَنْ صَلَاةِ الْمُؤْمِ

<sup>(</sup>٥) إغاثة اللهفان (١/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (١/١١٧).

<sup>(</sup>V) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

تفسیر ابن کثیر (۱/ ۱۱۱).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري(٦/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (١٣/ ٣١١).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (٤/ ٤٤).

الصُّبْحِ فِي الجَمَاعَةِ ، أَوْ إِلَى أَنْ خَرَجَ الوَقْتُ الْمُخْتَارُ، أَوْ إِلَى أَنْ خَرَجَ الوَقْتُ الْمُخْتَارُ، أَوْ إِلَى أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَخَرَجَ وَقْتُ الفَرِيضَةِ)\*(١).

١٢ - \* (قِيلَ فِي الْشَلِ: لَايَكُنْ حُبُّكَ كَلَفًا، وَلاَبْغُضُكَ تَلَفًا) \* (٢٠).

١٣ - \* (قَالَ زُهَيْرٌ:

سَئِمْتُ تَكَالِيفَ الْحَيَاةِ وَمَنْ يَعِشْ

ثَمَا نِينَ حَوْلًا لَا أَبَا لَكَ يَسْأُم) \*(٣).

١٤ - \* (قَالَ أَبُو كَبِير:

أَزْهَيْرُ هَلْ عَنْ شَيْبَةٍ مِنْ مَصْرِفِ

ثَلَاثٌ:أَنْ يُنَاذِلَ مَنْ فْوَقَهُ، وَيَتَعَاطَى مَالَا يُنَالُ، وَيَقُولَ مَالَا يُنَالُ، وَيَقُولَ مَالَا يَعْلَمُ)\*(٥).

١٦ - \* (قَالَ المَاوَرْدِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا: وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ لِهَذَا القُرْآنِ مِنْ تُلِقَاءِ نَفْسِي .

الثَّانِي: وَمَا أَنَا مِنَ الْتُكَلِّفِينَ لأَنْ آمُرَكُمْ بِمَا لَمُ الْتُكَلِّفِينَ لأَنْ آمُرَكُمْ بِمَا لَمُ أُوَمَ رْبِهِ.

الثَّالِثُ: وَمَاأَنَا بِالَّذِي أُكلِّفُكُمُ الأَجْرَ) \*(٦).

10 - \*( وَقَالَ ابْنُ زَيدٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتُكَلِّفِينَ أَتَعَرَّصُ أَنَا مِنَ الْمُتُكَلِّفِينَ أَتَعَرَّصُ وَمَاأَنَا مِنَ الْمُتُكَلِّفِينَ أَتَعَرَّصُ وَمَاأَنَا مِنَ الْمُتُكِلِّفِينَ أَتَعَرَّصُ وَمَاأَنَا مِنَ اللهُ بِهِ) \*(٧).

## من مضار « التكلف» المذموم

(١) هُوَ أَقْرَبُ إِلَى الرِّيَاءِ مِنْهُ إِلَى الحَقِّ.

(٢) يُسْخِطُ الرَّبَّ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ وَيَقُودُ صَاحِبَهُ إِلَى النِّبَرَانِ.

(٣) لَا يُحِبُّهُ النَّاسُ وَيَبْتَعِدُونَ عَنْهُ.

(٤) يُشْعِرُ بِقَلَقِ النَّفْسِ وَاضْطِرَاجِهَا.

(٥) التَّكَلُّفُ قَدْ يُحْبِطُ عَمَلَ صَاحِبِهِ ، فَيَلْقَاهُ يَـوْمَ التَّكَلُّفُ قَدْ يُحْبِطُ عَمَلَ صَاحِبِهِ ، فَيَلْقَاهُ يَـوْمَ القيَامَة هَبَاءً مَثْورًا.

(٥) روح المعاني (٢٣/ ٢٣٠).

(٦) النكت والعيون (٥/ ١١٢).

(۷) تفسير الطبري (مج١٠/ جـ ٢٣/ ص١٢٠).

(١) المرجع السابق نفسه..

(٢) بصائر ذوي التمييز (٤/ ٣٧٦).

(٣) بصائر ذوي التمييز (٢/ ٣٧٦).

(٤) لسان العرب (٩/ ٣٠٧).

#### «التناجش»

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 11     | ١.       | ١      |

#### التَّناجش لغة:

مَصْدَرُ قَوْ لِهِمْ: تَنَاجَشَ يَتَنَاجَشُ، وَهُ وَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ن ج ش) الَّتِي تَدُلُّ - كَمَا يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ - عَلَى إِثَارَةِ شَيْءٍ، وَمِنْ ذَلِكَ النَّجْشُ، وَهُو أَنْ تُزَايِدَ فِي الْمَيعِ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ لِيَنْظُرُ إِلَيْكَ النَّاظِرُ فَيَقَعَ فِيهِ، وَهُو اللَّيعِ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ لِيَنْظُرُ إِلَيْكَ النَّاظِرُ فَيَقَعَ فِيهِ، وَهُو اللَّيعِ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ لِيَنْظُرُ إِلَيْكَ النَّاظِرُ فَيَقَعَ فِيهِ، وَهُو اللَّي اللَّذِي جَاءَ فِي حَدِيثِ «لَا تَنَاجَشُوا» (١) كَأَنَّ النَّاجِشَ السَّتَارَ تِلْكَ الزِّيَادَةً (٢).

وَيُقَالُ: نَجَشْتُ الصَّيْدَ أَيِ اسْتَثُرْتُهُ، وَالنَّاجِشُ:
الَّذِي يَحُوشُ الصَّيْدَ، وَنَجَشْتُ الإِبِلَ: جَمَعْتُهَا بَعْدَ تَفَرُّقٍ "، وَقِيلَ إِنَّ التَّنَاجُشَ مَأْخُوذٌ مِنَ النَّجْشِ بِمَعْنَى الْخَتْلِ وَالْخَدِيعَةِ، وَمِنْ هَذَا الْمُعْنَى قِيلَ لِلصَّائِدِ نَاجِشٌ الْخَتْلِ وَالْخَدِيعَةِ، وَمِنْ هَذَا الْمُعْنَى قِيلَ لِلصَّائِدِ نَاجِشٌ لِلاَّنَّهُ يَخْتِلُ الصَّيْدَ وَيَحْتَالُ لَهُ (،) وَقَالَ الْنُ حَجَرٍ: لِلشَّائِدُ فَا اللَّعْنَى فِي اللَّهُ مِنْ مَكَانِهِ النَّجْشُ فِي اللَّغَةِ: تَنْفِيرُ الصَّيْدِ وَاسْتِشَارَتُهُ مِنْ مَكَانِهِ النَّحْشُ فِي اللَّغَةِ: تَنْفِيرُ الصَّيْدِ وَاسْتِشَارَتُهُ مِنْ مَكَانِهِ لِيُصَادَ ().

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: أَصْلُ النَّجْشِ: الْبَحْثُ وَهُوَ اسْتِخْرَاجُ الشَّيْءِ وَالنَّجْشُ أَيْضًا: اسْتِشَارَةُ الشَّيْءِ، قَالَ رُوْيَةُ:

وَالْخُسْرُ قَوْلُ الكَذِبِ المَنْجُوشِ

# وَالْمَنْجُ وشُ (هُنَا) الْفُتَعَلُ الْكَ ذُوبُ، يُقَالُ: رَجُلٌ نَجُ وشُ وَمِنْجَ اشٌ: أَيْ مُثِيرٌ لِلصَّيْدِ، وَالمِنْجَ شُ وَمِنْجَ اشُ (أَيْضًا) الْوَقَاعُ بَيْنَ لِلصَّيْدِ، وَالمِنْجَ شُ وَالمِنْجَ اشُ (أَيْضًا) الْوَقَاعُ بَيْنَ النَّاس.

وَالنَّجْشُ (٢) وَالتَّنَاجُشُ الزِّيادَةُ فِي السِّلْعَةِ أَوِ اللَّهِ وَلِيُسْمَعَ بِذَلِكَ، فَيُزَادَ فِيهِ..، وَفِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَ اللهِ عَنِ النَّجْشِ فِي الْبَيْعِ وَقَالَ: ﴿ لَا تَنَاجَشُوا ﴾ وَالمُرَادُ - كَمَا قَالَ أَبُوعُبَيْدٍ - النَّهْى وَقَالَ: ﴿ لَا تَنَاجَشُوا ﴾ وَالمُرَادُ - كَمَا قَالَ أَبُوعُبَيْدٍ - النَّهْى عَنْ أَنْ يَزِيدَ الرَّجُلُ ثَمَنَ السِّلْعَةِ وَهُو لَا يُرِيدُ شِرَاءَهَا، وَلَا يُرِيدُ شِرَاءَهَا، وَلَكِنْ لِيَسْمَعَهُ غَيْرُهُ ، فَيَزِيدَ بِزِيادَتِهِ ، وَهُو الَّذِي يُرُوى وَلَكِنْ لِيسْمَعَهُ غَيْرُهُ ، فَيَزِيدَ بِزِيادَتِهِ ، وَهُو اللَّذِي يُرُوى وَلَكِنْ لِيسَمْعَهُ غَيْرُهُ ، فَيَزِيدَ بِزِيادَتِهِ ، وَهُو اللَّذِي يُرُوى وَلَكِنْ لِيسَمْعَهُ غَيْرُهُ ، فَيَزِيدَ بِزِيادَتِهِ ، وَهُو اللَّذِي يُرُوى وَلَى النَّاجِشُ الْكِنْ لِيسَامَعَهُ عَيْرُهُ ، فَيَزِيدَ بِزِيادَتِهِ ، وَهُو اللَّذِي يُرُوى وَلَى يُرُوى النَّاجِشُ شَيْلُ النَّذِي الْاَنْ اللَّي تَنْوَجَنْ ، وَفَى الْمُلْقُلُ النَّذِي الْمُعْدُ اللَّذِي الْمُرْدِي اللَّهُ اللَّي اللَّيْ اللَّهُ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّذِي الْمُنْ اللَّي اللَّهُ اللَّيْ اللَّيْ اللَّهُ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّي اللَّيْ اللَّيْ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّيْ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّا عِشَ يَالْ اللَّا عِلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّيْ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

- (٥) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.
  - (٦) النجش يقال بسكون الجيم وفتحها.
    - (٧) انظر الأثر رقم ١.
    - (٨) لسان العرب ٦/ ٣٥٠–٥٥١.
      - (٩) النهاية لابن الاثير ٥/ ٢١
- (١) انظر تخريج هذا الحديث في قسم «الأحاديث الواردة في الصفة» حديث رقم (١).
  - (٢) مقاييس اللغة لابن فارس ٥/
    - (٣) الصحاح ٣/ ١٠٢١.
- (٤) نقل ابن حجر هذا الرأي عن ابن قتيبة، انظر فتح الباري ٤١٦/٤.

قَصْدَهُ (١). وَقَدْ سُمِّيتْ عَمَلِيَّةُ الْإِغْرَاءِ أَوِ الْإِسْتِشَارَةِ بِهِ (التَّنَاجُشِ» (وَهُوَ «تَفَاعُلُ» مِنَ النَّجْشِ) لِأَنَّ عَمَلِيَّةَ الْإِغْرَاءِ عَالِبًا مَا يَشْتَرِكُ فِيهَا النَّاجِشُ وَالْبَائِعُ، يَقُولُ الْإِغْرَاءِ عَالِبًا مَا يَشْتَرِكُ فِيهَا النَّاجِشُ وَالْبَائِعُ، يَقُولُ الْبِغْرَاءِ مَا وَيَقَعُ ذَلِكَ مِنْهُ (أَي الْبُنُ حَجَرٍ مُوَّكِّدًا هَذَا الْمُعْنَى: وَيَقَعُ ذَلِكَ مِنْهُ (أَي النَّاجِشُ) النَّاجِشُ) بِمُواطَأَةِ الْمَالِكِ، فَيَشْتَرِكَانِ فِي الْإِثْمِ (٢)، وَقَدْ النَّاجِشُ) المُغْرِي بِالسِّلْعَةِ، وَرُبَّا النَّنَاجُشِ) المُغْرِي بِالسِّلْعَةِ، وَرُبَّا النَّنَاجُشِ) المُغْرِي بِالسِّلْعَةِ، وَرُبَّا الْخُتَصَّ بِهِ الْبَائِعُ (٣).

#### التَّناجش اصطلاحًا:

قَالَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ -: النَّجْشُ: أَنْ يَخْضُرَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ تُبَاعُ، فَيُعْطِي بِهَا الشَّيْءَ (٤)، وَهُوَ لَا يُخْرِيدُ شِرَاءَهَا لِيَقْتَدِيَ بِهِ السُّوَّامُ، فَيُعْطُونَ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانُوا يُعْطُونَ بَهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانُوا يُعْطُونَ لَوْ لَمْ يَسْمَعُوا سَوْمَهُ (٥).

وَقَالَ الْإِمَامُ التَّرْمِـذِيُّ: النَّجْشُ: هُوَ أَنْ يَأْتِي السَّلْعَةِ السَّجُلُ الَّـذِي يَفْصِلُ السِّلْعَةَ إِلَى صَاحِبِ السِّلْعَةِ فَيَسْتَامَ بِأَكْثَرَ مِمَّا تَسْوَى (1) ، وَذَلِكَ عِنْدَمَا يَحْضُرُهُ الشُّترِي، يُرِيدُ أَنْ يَغْتَرَّ الْمُشْتَرِي بِهِ (أَيْ بِهَا قَالَهُ ثَمَنًا لِلسِّلْعَةِ)، وَلَيْسَ مِـنْ رَأْيِهِ الشِّرَاءُ وَإِنَّا يُرِيدُ أَنْ يَخْدَعَ الْمُشْتَرِي بِهِ الشِّرَاءُ وَإِنَّا يُرِيدُ أَنْ يَخْدَعَ الْمُشْتَرِي بِهِ الشِّرَاءُ وَإِنَّا يُرِيدُ أَنْ يَخْدَعَ الْمُشْتَرِي بِهَ الشِّرَاءُ وَإِنَّا يُرِيدُ أَنْ يَخْدَعَ الْمُشْتَرِي بِهَا يَسْتَامُ (٧).

ُ وَقَالَ الْجُرْجَانِيُّ: النَّجْشُ أَنْ تَزِيدَ فِي ثَمَنِ سِلْعَةٍ وَلَا رَغْبَةَ لَكَ فِي شِرَائِهَا (^)..

وَقَالَ الْإِمَامُ ابْنُ حَجَرٍ: النَّجْشُ: هُوَ الزِّيَادَةُ فِي ثَمَنِ السِّلْعَةِ عِثَنْ لَا يُرِيدُ شِرَاءَهَا لِيقَعَ غَيْرُهُ فِيهَا، وَقَدْ شَمَنِ السِّلْعَةِ عَنْرُهُ فِيهَا، وَقَدْ سُمِّيَ تَنَاجُشًا لِأَنَّ النَّاجِشَ يُثِيرُ الرَّغْبَةَ فِي السِّلْعَةِ وَيَقَعُ ذَلِكَ بِمُوَاطَأَةِ الْبَائِعِ فَيَشْتَرِكَانِ فِي الْإِثْمِ (٩).

وَقَدْ ذَكَرَ الْفَيُّ ومِيُّ مَا يُفِيدُ أَنَّ التَّنَاجُشَ يَقَعُ أَيْضًا فِي النِّكَاحِ عِنْدَمَا قَالَ: يُقَالُ: نَجَشَ الرَّجُلُ: إِذَا زَادَ فِي سِلْعَةٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا... وَكَذَلِكَ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ، وَفِعْلُ ذَلِكَ هُوَ التَّنَاجُشُ (١٠).

#### أنواع التَّناجش:

لِلتَّنَاجُشِ (النَّجْشِ) صُورٌ عَدِيدَةٌ أَهُمُّهَا:

الْأُولَى: أَنْ يَشْتَرِكَ النَّاجِشُ وَالْبَائِعُ لِلسِّلْعَةِ فِي خِدَاعِ الْمُشْتَرِي بِأَنْ يَتَوَاطَأَ كِلَاهُمَا عَلَى ذَلِكَ.

الثَّانِيَةُ: أَنْ يَقَعَ الْإِغْرَاءُ بِدُونِ عِلْمِ البَائِعِ بِأَنْ يَتَعَوِّعَ النَّاجِشُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ بِرَفْعِ ثَمَنِ السِّلْعَةِ.

الثَّالِثَةُ: انْفِرَادُ الْبَائِعِ بِعَمَلِيَّةِ الْإِغْرَاءِ بِأَنْ يَـزْعُمَ أَنَّهُ اشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهَا بِهِ، وَرُبَّهَا حَلَـفَ عَلَى ذَلِكَ لِيَعُرَّ الْمُشْتَرِي، وَقَـدْ يَقَعُ ذَلِكَ مِنْهُ بِأَنْ يُخْبِرَ بِأَنَّـهُ أُعْطِي لِيَغُرَّ الْمُشْتَرِي، وَقَـدْ يَقَعُ ذَلِكَ مِنْهُ بِأَنْ يُخْبِرَ بِأَنَّـهُ أُعْطِي فِي السِّلْعَةِ مَا لَمَ يُعْطَ.

الرَّابِعَةُ: أَنْ يَأْتِيَ شَخْصٌ إِلَى وَلِيِّ أَمْرِ فَتَاةٍ وَقَدْ حَضَرَ مَنْ يَخْطِبُهَا فَيَذْكُرَ مَهْ رًا أَعْلَى لِيَغُرَّ الْخَاطِبَ

<sup>(</sup>١) المصباح المنير ٢/ ٥٩٤.

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري ٤/٦٦٤.

<sup>(</sup>٣) انظر أنواع التناجش.

<sup>(</sup>٤) يعطى بها الشيء، اي يذكر لها ثمنا معينا.

<sup>(</sup>٥) انظر فتح الباري ٤/٧٧.

<sup>(</sup>٦) استام اي ساوم، والمراد بالمساومة: المجاذبة بين المشتري والبائع على السلعة، وفصل ثمنها.

<sup>(</sup>٧) سنن الترمذي ٣/ ٥٨٨.

<sup>(</sup>٨) التعريفات ص٩٥٩، وإلى مثل هـذا ذهب ابـن قدامـة في المغنى ٤/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٩) فتح الباري ٤١٦/٤، وقد أشار ابن حجر بذلك الى تقليل تسمية الفقهاء لهذا الضرب من الخديعة بـ «التناجش» بدلًا من «النجش».

<sup>(</sup>١٠) انظر المصباح المنير ٢/ ٥٩٤.

بِذَلِكَ، أَوْ يَذُمَّهَا.

الْخَامِسَةُ: أَنْ يَمْدَحَ شَخْصٌ سِلْعَةً مَا كَيْ تُبَاعَ، أَوْ يَلْمَهَا كَيْ تُبَاعَ، أَوْ يَلْمَهَا كَيْ لا تَنْفُقَ عَلَى صَاحِبِهَا (وَذَلِكَ كَمَا فِي الْإِعْلَانَاتِ الْمُغْرِضَةِ الَّتِي لا تَتَّفِقُ مَعَ الْوَاقِعِ»(١).

#### حُكم التَّناجش:

قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: أَجْمَعَ العُلْمَاءُ عَلَى أَنَّ النَّاجِشَ عَاصٍ بِفِعْلِهِ وَاخْتَلَفُوا فِي الْبَيْعِ إِذَا وَقَعَ عَلَى ذَلِكَ، فَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ إِنَّ الْبَيْعِ فَاسِدٌ، وَقَدْ جَاءَ فَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ إِنَّ الْبَيْعَ فَاسِدٌ، وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ فِي رِوَايَةٍ عَنْ مَالِكٍ، وَهُو الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي رِوَايَةٍ عَنْ مَالِكٍ، وَهُو الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِمُوَاطَأَةِ الْمَالِكِ أَوْ صُنْعِهِ (أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ كَانَ ذَلِكَ بِمُواطَأَةِ الْمَالِكِ أَوْ صُنْعِهِ (أَيْ فِي الصُّورَتِيْنِ اللَّولِ التَّنَاجُشِ)، وَقَالَ الْأَحْنَافُ: الْأُولِي وَالثَّالِثَةِ مِنْ صُورِ التَّنَاجُشِ)، وَقَالَ الْأَحْنَافُ: النَّالِي عَنْ مَعِيعٌ (مَعَ الْإِثْمِ)، وَهَذَا هُوَ الأَصَعُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّة.

وَالْمُشْهُورُ عِنْدَ المَالِكِيَّةِ (وَهُو وَجُهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَيْضًا) ثُبُوتُ الْجِيَارِ لِلْمُشْتَرِي، إِنْ شَاءَ أَنْفَذَ الْبَيْعَ وَإِنْ شَاءَ نَقَضَهُ الْبَيْعَ وَإِنْ شَاءَ نَقَضَهُ الْبَيْعِ وَإِنْ شَاءَ نَقَضَهُ الْبَيْعِ وَإِنْ شَاءَ نَقَضَهُ الْبَيْعِ وَإِنْ شَاءَ نَقَضَهُ الْبَيْعِ وَإِنْ شَاءَ نَقَضَهُ النَّاجِةُ عَنْهُ شَاءَ نَقَضَهُ النَّاجِةُ عَنْهُ بَعْضُهُ مُ تَحْرِيهِ النَّجْشِ بِأَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ النَّاجِةُ عَنْهُ فَوْقَ ثَمَنِ الْمُثْلِ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا رَأَى سِلْعَةً تُبَاعُ بِدُونِ فَوْقَ ثَمَنِ الْمُثْلِ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا رَأَى سِلْعَةً تُبَاعُ بِدُونِ قِيمَتِهَا فَرَادَ فِيهَا لِتَصِلَ إِلَى قِيمَتِهَا لَمْ يَكُنْ نَاجِشًا عَلَى اللَّهُ وَلِي نَظُرٌ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُعْلِمَ صَاحِبَ عَاصِيًا، وَفِي هَذَا الْقَوْلِ نَظُرٌ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُعْلِمَ صَاحِبَ السِّلْعَةِ بِقِيمَتِهَا الْخَقِيقِيَّةِ وَيَتُرُكَ لَهُ الْخِيَارَ فِي الْبَيْعِ ('').

وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: النَّجْشُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَهُوَ حَرَامٌ

وَخِدَاعٌ، وَفِيهِ تَغْرِيرٌ بِالْمُشْتَرِي، فَإِنِ اشْتَرَى مَعَ النَّجْشِ فَالشِّرَاءُ صَحِيتٌ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمُ مُ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّ الْبَيْعَ بَاطِلٌ لِأَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي الْفَسَادَ..

قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: وَلَنَا (٥) أَنَّ النَّهْيَ عَادَ إِلَى النَّاجِشِ لَا إِلَى الْعَاقِدِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِي الْبَيْعِ، وَلِأَنَّ النَّهْيَ لَخِقَ الْآدَمِيَّ يُمْكِنُ النَّهْيَ جَبُرُهُ بِالْحِيَارِ أَوْ زِيَادَةِ الثَّمَنِ، لَكِنْ إِنْ كَانَ فِي الْبَيْعِ غَبْنُ جَبُرُهُ بِالْحِيَارِ أَوْ زِيَادَةِ الثَّمَنِ، لَكِنْ إِنْ كَانَ فِي الْبَيْعِ غَبْنُ جَبُرُهُ بِالْحِيَارِ أَوْ زِيَادَةِ الثَّمَنِ، لَكِنْ إِنْ كَانَ فِي الْبَيْعِ غَبْنُ لَمَ تَجُرُو الْعَادَةُ بِمِثْلِهِ، فَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِمْضَاءِ، وَإِنْ كَانَ يُتَعَابَنُ بِمِثْلِهِ فَلَا خِيَارَ لَهُ، سَوَاءٌ كَانَ النَّهْ فِي الْبَائِعِ أَوْ لَمْ يَكُنْ. وَقَالَ أَصْحَابُ كَانَ النَّافِعِيِّ إِنْ لَمَ يَكُنْ ذَلِكَ بِمُ وَاطَأَةِ الْبَائِعِ وَعِلْمِهِ فَلَا خِيَارَ لَهُ، مَوَاءٌ النَّائِعِ وَعِلْمِهِ فَلَا الشَّافِعِيِّ إِنْ لَمَ يَكُنْ ذَلِكَ بِمُ وَاطَأَةِ الْبَائِعِ وَعِلْمِهِ فَلَا خِيَارَ لَهُ، وَاخْتَلَفُوا فِيهَا إِذَا كَانَ بِمُ وَاطَأَةٍ الْبَائِعِ وَعِلْمِهِ فَلَا خِيارَ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّ التَّقْرِيطَ مِنْهُ مَيْكُنْ فَقَالَ الْبَعْضُ لَهُ الْخِيارُ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّ التَّقْرِيطَ مِنْهُ مَنْ لَهُ الْخِيارُ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّ التَّقْرِيطَ مِنْهُ مَيْكُنَا التَّقْرِيطَ مِنْهُ مَنْ لَكَانَ النَّعْضُ لَهُ الْخِيارُ لَلْ مُشْتَرِي لِأَنَّ التَّقْرِيطَ مَنْهُ حَيْثُ لَا اللَّيْ الْمَعْضُ لَهُ الْخِيَارُ لِلْمُ شَتَرِي لِوَقَالَ الْبَعْضُ لَهُ الْخِيَارُ لَلْ الْمُعْرَى لَكُونَ وَيَمَتَهُ (١٠) (وَقَالَ الْبَعْضُ لَهُ الْخِيَارُ لُلُكُلُولُ الْمَعْمُ لَلَهُ الْخَيْوَلُ الْمَعْضُ لَهُ الْخَيْوَالُ الْمَائِعِيَارِ لَلْ الْمُعْمُ لَلْ لَا يَعْرِفُ قِيمَتَهُ (١٠) (وَقَالَ الْبَعْضُ لَهُ الْعَيْعِرِفُ قِيمَتَهُ (١٠) (وَقَالَ الْبَعْضُ لَهُ الْعَيْمُ لَلْ الْعَلَى الْمَعْمُ لَا لَوْ الْمُعْمُ لَا لِهِ الْمُنْ لَا لِلْمُ الْمُ لَعْمُ لِلْ الْعَلَى الْمَعْمُ لِلْ الْعَلَى الْمُ لَا لَا لِلْهُ الْكَالِهُ الْعَلَقُ الْمَائِعُ لَا لَا لَهُ الْعُلْمُ الْمُ لَا لَتَلْمُ الْمُ الْعَلَى الْمَائِعُ الْمَائِقُولُ الْمُعْمُ الْمِلْعُلِلَا الْمُلْعُلُولُ الْمُعْلِلَا اللْعَلِي الْمِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْم

للاستزادة: انظر صفات: الغش - الخداع - الغلول - التطفيف - المكر - اللؤم - الخبث - سوء المعاملة - الغدر.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الأمانة ـ التعاون على البر والتقوى ـ العفة ـ حُسن المعاملة ـ الصدق ـ الإخلاص ـ المروءة].

المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في ثمنها.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (بتصرف) ٤/٧١٤.

<sup>(</sup>٥) أي يشهد لصحة مذهبنا.

<sup>(</sup>٦) بتلخيص وتصرف يسير عن المغني لابن قدامة ٤/ ٢٣٤-٢٣٥

<sup>(</sup>١) استنبطنا هذه الصور من جملة أقوال الفقهاء وأهل اللغة.

<sup>(</sup>٢) باختصار وتصرف يسير عن ابن حجر، فتح الباري ٤١٦/٤.

<sup>(</sup>٣) المصراة هي الشاة او البقرة او نحوهما إذا صرى لبنها وحقن بالضرع فلم تحلب، وقيل: التصرية ربط أخلاف الناقة أو الشاة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر، فيظن

# الآيات الواردة في «التناجش» معنّي

وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ
وَلَا يُرْكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيتُ اللَّ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا
 قَلِيلًا أُوْلَيَلِكَ لَاخَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْاَخِرَةِ

وانظر أيضًا الآيات الواردة في صفتي : « الخداع، والغش»

أُعْطِيَ فيها ما لم يُعطَ. فنزلت هذه الآية (انظر: فتح الباري ١ ٤ / ٤١٧).

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٧٧ مدنية . وجه ارتباط هذه الآية الكريمة بالتناجش ما رُويَ عن سبب نزولها من أن رجلًا أقام سلعته فحلف بالله لقد

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «التناجش»

١ - \*(عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ:
 نَهَى النَّبِيُّ عَنِ النَّجْشِ (١) \*(١)

٢ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ:
خَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ (٣)، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلا تَسْأَلُ الْمُزَّأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا) \*(١٤).

٣- \*(عَنْ أَبِي هُــرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ- أَنَّ رَسُــولَ اللهِ عَنْـهُ- أَنَّ رَسُــولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿إِيَّاكُــمْ وَالظَّــنَّ فَإِنَّ الظَّــنَّ الظَّــنَّ أَكُـذَبُ الحَدِيثِ، وَلَا تَجَسَّسُوا -أَوْ لَا تَحَسَّسُوا- أَوْ لَا تَحَسَّسُوا- (°) وَلَا تَسَلَّـوا- وَلَا تَسَلَّـوا، وَلَا تَسَلَّـوا، وَلَا تَسَلَّوا، وَلَا تَسَلَّـوا، وَلَا تَسَلَّـهُ وَانَا اللهِ إِخْوَانًا») \* (١٠)

٤- \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرَة -رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ- أَنَّ رَصِيَ اللهُ عَنْـهُ- أَنَّ رَصُـولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: لَا يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ، وَلا يَبِعْ عَاضِرٌ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضِ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَصُرُّوا الإِبلَ وَالْعَنَـمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ لِبَادٍ، وَلا تَصُرُّوا الإِبلَ وَالْعَنَـمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُ وَ بِخَيْرِ النَّظَـرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَعْلَبُهَا، فَا إِنْ رَضِيهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرِ») \*(٧).

٥- \*(عَـنِ ابْنِ عُمَـرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى بَيْعِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَهَى عَـنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَهَى عَـنْ بَيْعُ النَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، عَـنْ المُزَّابَنَةُ بَيْعُ الثَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ النَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا،

- (۱) وردت كلمة «النجش» في الحديث بسكون الجيم وفتحها، قال ابن حجر المشهور أنه بفتح الجيم وحكى المطرزي فيه السكون قلت: وأكثر اللغوين ذكروا مارواه المطرزي: انظر
  - (٢) البخاري الفتح ٤ (٢١٤٢).

المقدمة اللغوية.

- (٣) معنى قوله على «لا يبيع حاضر لباد» اي لا يكون الحاضر ساكن الجضر» للبادي «ساكن البادية» سمسارا، أي يتقاضى أجرة منه ليبيع له بضاعته، ويجوز ذلك إذا كان البيع بدون أجرة. من باب النصيحة. انظر تفسير ابن عباس للعبارة وشرح ابن حجر لها في فتح الباري ٤ ص (٤٣٣).
- (٤) البخاري الفتح ٤ (٢١٤٠) واللفظ له، ومسلم (١٤١٣).
  - (٥) الشك من الراوي، وقد عبر عنه بلفظ أو.
- (٦) البخاري -الفتح ١٠(٦٠٦٦)واللفظ له، ومسلم (٦٠٦٣)
- (٧) البخاري الفتح ٤ (٢١٦٠)، ومسلم (١٥١٥) واللفظ له .
- (A) يبدو أن تفسير المزابنة إمّا من كلام ابن عمر، وإمّا من كلام صاحب المسند.
- (٩) احمد في المسند (٥٨٦٢) بتحقيق الشيخ أحمد شماكر، قال: إسناده صحيح، وهو في الحقيقة أربعة أحاديث.

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ «التناجش» معنًى

٦ - ﴿ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ] أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُّوعِ فَقَالَ: ﴿إِذَا
 بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةً (١) » ﴾ (٢).

٧- \*(عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَاللهُ عَنْهُ - وَاللهُ عَنْهُ - قَالَ: لَـوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُـولُ: (الْمَكْرُ وَالخَدِيعَةُ فِي النَّارِ) لَكُنْتُ مِنْ أَمْكَرِ النَّاسِ) \* (١٣).

٨- \*(عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَالَيْسَ فِيهِ
 قَهُوَ رَدُّ")\*(١٤).

وَقَدْ جَمَعَ الْبُخَارِيُّ بَيْنَ جُزْءٍ مِنْ حَدِيثِ قَيْسٍ وَحَدِيثِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ جَمِيعًا- فِي تَرْجَمَتِهِ لِبَابِ النَّجْشِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الخَدِيعَةُ فِي

النَّارِ، وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ")\*(٥).

9- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: ٠ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: ٠ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ. وَرَجُلٌ بَايَعَ وَضُل مَاءٍ بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ. وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ العَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ لأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ، وَهُو عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُعَلِيعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا يَعُمُ مِنْهَا وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَا يُعَلِيعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَا يُعَالِيعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَهُ يَعْدِهِ مِنْهَا وَقَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا وَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الْعَلَامُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُعْلِيمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعَلِيمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ المُعَلِّلَ اللهَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُعَلِيمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَا اللهُ اللهَا اللهُ المُلْعِلَا اللهِ اللهُ

١٠- \*(عَـنْ أَبِي هُـرَيْـرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا رَسُولَ اللهِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَضُمِ المُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَضُمُ المُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَضُمُ اللهِ عَلَى خِطْبَتِهِ»)\*(٧).

## الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «التناجش»

١ - \*(قَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَ: النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا خَائِنٌ)\* (^^).

٢ - \*(قَالَ الإِمَامُ البُخَارِيُّ: هُوَ (أَيِ النَّجْشُ)
 خِدَاعٌ بَاطِلٌ لَا يَحِلُّ)\*

٣ - \*(عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ -رَحِمَهُ اللهُ اللهُ عَلَى - أَنَّ عَامِلًا لَـهُ بَاعَ سَبِيًّا فَقَالَ لَهُ: لَـوْلَا أَنِّي كُنْتُ أَزِيدُ فَأَنْفِقَهُ لَكَانَ كَاسِدًا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: هَـذَا نَجْشٌ لَزِيدُ فَأَنْفِقَهُ لَكَانَ كَاسِدًا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: هَـذَا نَجْشٌ لَايَكُنْ مَادُودٌ، وَأَنْ الْبَيْعَ مَرْدُودٌ، وَأَنَّ الْبَيْعَ لَـكَانَ لَـهُ عَمْرُ الْبَيْعَ مَرْدُودٌ، وَأَنَّ الْبَيْعَ

- (٥) انظر فتح الباري جـ٤ ص١٦٥.
- (٦) مسلم (١٠٨) واللفظ له وبعضه عند البخاري الفتح ٥ (٢٣٥٣).
  - (۷) مسلم (۱٤۱۳).
  - (٨) فتح الباري ١٦/٤.
- (٩) جاء ذلك في ترجمة الباب ٦٠ من كتاب البيوع، قال ابن حجر هذه العبارة من تفقه المصنف، وليس من تتمة كلام ابن أبي أوفى، انظر تعقيب ابن حجر في فتح الباري ٤١٧/٤.
- (١) لَاخِلَابَةَ اي لا خديعة، ومعنى يخدع في البيوع أنه يلقى منها غبنا.
- (۲) البخاري الفتح ٤ (٢١١٧)، واللفظ له، ومسلم (٢٥ ١٥).
- (٣) فتح الباري ٤١٧/٤ قال ابن حجر إسناده لا بأس به، أخرجه الطبراني في الصغير والحاكم في المستدرك، ومجموع إسنادهما يدل على أن للمتن أصلا وقال الألباني: صحيح، انظر صحيح الجامع (١٠٥٧).
  - (٤) البخاري الفتح ٥(٢٦٩٧).

لَا<u>ي</u>َحِلُّ)\*(١).

٤ - \*(قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ: إِنْ نَجَشَ رَجُلٌ فَالنَّاجِشُ آثِمٌ فِيهَا يَصْنَعُ، وَالْبَيْعُ جَائِزٌ لأَنَّ الْبَائِعَ غَيْرُ النَّاجِشُ آثِمٌ فِيهَا يَصْنَعُ، وَالْبَيْعُ جَائِزٌ لأَنَّ الْبَائِعَ غَيْرُ النَّاجِشِ)\*(٢).

٥ - \* (قَـالَ الإِمَامُ التِّرْمِـذِيُّ: هَذَا (النَّجْـشُ) ضَرْبٌ مِنَ الْخَدِيعَةِ) \* (٣).

٣ - \*(عَنْ عَامِرِ (الشَّعْبِيِّ) أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سِلْعَتَهُ أَوَّلَ النَّهَارِ، فَلَمَّا كَانَ آخِرُهُ جَاءَ رَجُلُ يُسَاوِمُهُ، سِلْعَتَهُ أَوَّلَ النَّهَارِ مِنْ كَذَا وَكَذَا، وَلَوْلَا فَحَلَفَ: لَقَدْ مَنَعَهَا أَوَّلَ النَّهَارِ مِنْ كَذَا وَكَذَا، وَلَوْلَا الْسَاءُ مَا بَاعَهَا بِهِ (١) ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ اللّٰذِينَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ وَأَيْمَا مِمْ ثَمَنَا عَلْ اللهِ وَأَيْمَا مُ الطَّبَرِيُّ: رَوَيْنَا عَنْ مُجَاهِدٍ عَمِران / ٧٧) (٥) ، قَالَ الْإِمَامُ الطَّبَرِيُّ: رَوَيْنَا عَنْ مُجَاهِدٍ نَحُوهُ) \*(١٠) .

٧ - \*(عَنْ قَتَادَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي الآيةِ اللهُ عَنْهُ - فِي الآيةِ الْكَرِيمَةِ السَّابِقَةِ: أَنْزَلَهُمُ اللهُ (أَي النُّجَّاشَ الَّذِينَ يَعْلِفُونَ زُورًا) مَنْزِلَةَ السَّحَرَةِ)\*(٧).

قَائِلٌ: شَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ لَهُمْ: إِنَّكُمْ لَتَجِدُونَ ذَلِكَ (فِي كِتَابِ اللهِ) ثُمَّ قَرَأً هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿إِنَّ اللهِ اللهِ وَأَيْمَا نِمِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا... ﴿ (آلِ عَمران/ ٧٧))\*.

9 - \*(قَالَ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ: «يُخَادِعُونَ اللهَ كَأْنَّهَ يُخَادِعُونَ اللهَ كَأْنَّهَ يُخَادِعُونَ أَدُومِيًا (^^)، لَوْ أَتَوُا الْأَمْرَ عِيَانًا كَانَ أَهْوَنُ عَيَانًا كَانَ أَهْوَنُ عَيَانًا كَانَ أَهْوَنُ عَيَانًا كَانَ أَهْوَنُ
 عَلَىً ».

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ: «لَوْ أَعْلَنَ (الْمُخَادِعُونَ) بِأَخْذِ الزَّائِدِ عَلَى الثَّمَنِ مُعَايَنَةً بِلَا تَدْلِيسِ لَكَانَ (الْأَمْرُ) أَسْهَلَ لأَنَّهُ (أَيْ هِذَا النَّائِدَ يُجْعَلُ آلَةً لِلْخِدَاع)»)\*(٩).

١٠ - \* (قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: سَالِكُ الْكُورِ وَالَ ابْنُ حَجَرٍ: سَالِكُ الْكُورِ وَالْخَدِيعَةِ حَتَّى يَفْعَلَ الْمُعْصِيةَ أَبْغَضُ عِنْدَ النَّاسِ عِنْ يُظَاهِرُ بِهَا، وَهُو فِي قُلُوبِهِمْ أَوْضَعُ، وَهُمْ عَنْهُ أَشَدُ يُظَاهِرُ بِهَا، وَهُو فِي قُلُوبِهِمْ أَوْضَعُ، وَهُمْ عَنْهُ أَشَدُ يُفُرَةً) \* (١٠).

١١ - \*(قَالَ ابْنُ الْعَربِيِّ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا رَأَى سِلْعَةَ رَجُلٍ تُبَاعُ بِدُونِ قِيمَتِهَا فَزَادَ فِيهَا لِتَنْتَهِيَ إِلَى سِلْعَةَ رَجُلٍ تُبَاعُ بِدُونِ قِيمَتِهَا فَزَادَ فِيهَا لِتَنْتَهِيَ إِلَى قِيمَتِهَا لَمْ يَكُنْ نَاجِشًا عَاصِيًا، بَلْ يُؤْجَرُ عَلَى ذَلِكَ بِنِيَّتِهِ) \*(١١).

- (٢) سنن الترمذي ٣/ ٥٨٩، وربها كان هذا النجش بدون علم البائع، انظر أحكام النجش فيها سبق.
  - (٣) سنن الترمذي ٣/ ٥٨٩.
  - (٤) أي بالثمن المذكور في المساومة.
  - (٥) انظر الآية بتمامها في قسم الآيات.
    - (٦) تفسير الطبري ٣/ ٢٣٠.
  - (V) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

- (۸) المراد بالمخادعين هنا من يخدعون الناس في البيوع ويحتالون عليهم حتى يبيعوها بأزيد من ثمنها، وقد صدر البخاري بعبارة أيوب هذه الباب الذي عقده لما ينهى عنه من الخداع في البيوع، انظر فتح الباري ۲۱/ ۳۵۲.
  - (٩) فتح الباري ١٢/ ٣٥٢.
  - (١٠) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.
    - (١١) فتح الباري ٤/٧١٤.

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٤١٦/٤.

#### من مضار «التناجش»

- (١) التَّنَاجُشُ (النَّجْشُ) نَوْعٌ مِنَ الْخَدِيعَةِ وَالْمُكْرِ يُورِثُ صَاحِبَهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.
- (٢) التَّنَاجُشُ يُغْضِبُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَيَبُوءُ النَّاجِشُ بِسَخَطِ الْجَبَّارِ وَسَخَطِ النَّاسِ وَبُغْضِهِمْ لَهُ.
- (٣) التَّنَاجُشُ يُفْقِدُ الثِّقَةَ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي، وَيَجْلِبُ ذَلِكَ. ذَلِكَ بَوَارَ تِجَارَةِ مَنْ يُعْرَفُ عَنْهُ ذَلِكَ.
  - (٤) التَّنَاجُشُ أَكْلُ لأَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ.

- (٥) المُتَنَاجِشُونَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ و وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
- (٦) النَّاجِشُ مَكْرُوهٌ مِنَ النَّاسِ، يَنْفِرُونَ مِنْهُ، وَيُبْغِضُونَهُ بِقُلُوبِمْ.
- (٧) شُيُسوعُ هَذِهِ الصِّفَةِ الذَّمِيمَةِ فِي مُجْتَمَعٍ مِنَ الْمُجْتَمَعَاتِ يُؤَدِّي إِلَى تَقْوِيضِ قُوَّتِهِ الْإِقْتِصَادِيَّةِ لِعَدَمِ الثَّقَةِ وَانْعِدَامِ الْأَمَانَةِ.

## التنازع

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٨      | 74       | ٣٧     |

#### التنازع لغة:

مَصْدَرُ قَ وْهِمْ: تَنَازَعَ يَتَنَازَعُ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ن زع) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى قَلْعِ الشَّيْءِ، وَمِنْ ذَلِكَ: نَزَعْتُ الشَّيْءَ مِنْ مَكَانِهِ نَزْعًا (إِذَا قَلَعْتَهُ)، وَنَازَعْتُ إِلَى الأَمْرِ نِزَاعًا، وَنَزَعْتُ إِلَيْهِ، إِذَا اشْتَهَيْتَهُ، وَنَزَعْ عَن الأَمْرِ نُزُوعًا إِذَا تَرَكَهُ (١)، وَقَالَ الرَّاغِبُ: يُقَالُ: نَزَعَ الشَّيْءَ جَذَبَهُ مِنْ مَقَرِّهِ، وَيُسْتَعْمَلُ ذَلِكَ فِي الأَعْرَاضِ (أَيْضًا)، فَيُقَالُ: نَزَعَ العَدَاوَةَ وَالمَحَبَّةَ مِنْ قَلْبِهِ، وَمِنْهُ قَـوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَنَـزَعْنَا مَـا فِي صُدُورِهِـمْ مِنْ غِـلُّ ﴾ (الحجر/ ٤٧)، وَالنَّنْعُ: السَّلْبُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَتَنْزِعُ المُلُّكَ مِّنْ تَشَاءُ﴾ (آل عمران/٢٦)، وَالتَّنَازُعُ وَالمُنَازَعُةُ المُجَاذَبَةُ، وَيُعَبَّرُ بِهِ عَنِ المُخَاصَمَةِ وَالمُجَادَلَةِ (٢)، قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ﴾ (النساء/ ٥٩) قِيلَ فِي تَفْسِيرِهَا: أَيْ تَجَادَلْتُمْ وَاخْتَلَفْتُمْ، فَكَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَنتَزِعُ حُجَّةَ الآخَرِ وَيُذْهِبُهَا. وَالمُنازَعَةُ عَلَى ذَلِكَ: مُجَاذَبَةُ الحُجَجِ (٣)، وهَذِهِ المُجَاذَبَةُ تَكُونُ فِي المَعَانِي وَالأَعْيَانِ، فَمِنَ المُنَازَعَةِ فِي المَعَانِي قَوْلُهُ تَعَالَى:

## 

نَازَعْتُهُمْ قُضُبَ الرِّيحَانِ مُتَّكِئًا (٦)

وَمِنْ مَعَانِي التَّنَازُعِ: التَّخَاصُمُ، قَالَ الجَوْهَرِيُّ: يُقَالُ: نَازَعْتُهُ مُنَازَعَةً وَنِزَاعًا إِذَا جَاذَبْتَهُ فِي الخُصُومَةِ، وَقَوْلُهُمْ فِي المَشَلِ: وَبَيْنَهُمْ نِزَاعَةٌ أَيْ خُصُومَةٌ فِي حَتِّ، وَقَوْلُهُمْ فِي المَشَلِ: «صَارَ الأَمْرُ إِلَى النَّزَعَةِ» إِذَا قَامَ بِإِصْلَاحِهِ أَهْلُ الأَنَاةِ، وَالمَّنْزَعَةُ (بِالفَتْحِ) مَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ مِنْ أَمْرِهِ وَرَأْيِهِ وَتَدْبيرهِ (٧).

لَقَدْ أَضَافَ الفَيْرُوزَابَادِيُّ إِلَى المُنَازَعَةِ مَعْنَى التَّنَاوُلِ (^^)، وَلَعَلَّ المُرَادَ تَنَاوُلُ الحُجَيِجِ، أَوْ تَنَاوُلُ الحُجَيِجِ، أَوْ تَنَاوُلُ الخُجَيِجِ، أَوْ تَنَاوُلُ الأَعْيَانِ، وَمِنَ الأَّخِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا لَا عَيْنَاوَلُ وَمَا ) كَأْسًا ﴿ (الطور/ ٢٣)، أَيْ يَتَجَاذَبُ وَمَا (وَ يَتَنَاوَلُ وَمَا)

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة لابن فارس ٥/ ١٥.

<sup>(</sup>٢) المفردات للراغب ص٤٨٨، وبصائر ذوي التمييز ٣٦/٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ٥/ ١٦٩.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق١٢ / ٦٣.

<sup>(</sup>٥) النهاية لابن الأثير ٥/ ٤٠.

<sup>(</sup>٦) ساق القرطبي عن الأعشى شاهدًا للمنازعة بمعناها العام الذي يشمل منازعة الحجج وتنازع الأعيان. تفسير القرطبي ١٦٩/٥.

<sup>(</sup>٧) الصحاح للجوهري ٣/ ١٢٩٠.

<sup>(</sup>٨) القاموس المحيط ص٩٩٠ (ط. بيروت).

تَجَاذُبَ مُلاَعَبَةً(١).

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ أَصْلُ النَّرْعِ: الجَذْبُ وَالقَلْعُ، وَمِنْهُ نَنْعُ الرُّوحِ مِنَ المَيِّتِ، وَنَنَعَ القَوْسَ إِذَا جَذَبَهَا، وَبِئْرٌ نَزُوعٌ وَنَزِيعٌ قَرِيبَةُ القَعْرِ تُنْزَعُ دِلَاؤُهَا بِالأَيْدِي نَزْعًا لِقُرْبِهَا، وَفِي الحَدِيثِ: «رَأَيْتُنِي أَنْزعُ عَلَى قَلِيبٍ» مَعْنَاهُ لِقُرْبِهَا، وَفِي الحَدِيثِ: «رَأَيْتُنِي أَنْزعُ عَلَى قَلِيبٍ، وَالنَّزَاعَةُ رَأَيْتُنِي فِي المَنَامِ أَسْتَقِي بِيلِي مِنْ قَلِيبٍ. وَالنَّزَاعَةُ وَالمَنْزعَةُ وَالمَنْزعَةُ الخُصُومَةُ، وَالتَّنَانُعُ فِي الخَصُومَةُ، وَالتَّنَانُعُ فِي الْخَصُومَةُ، وَالتَّنَانُعُ فِي الخَصُومَةُ، وَالتَّنَانُعُ فِي الخَصُومَةُ، وَالتَّنَانُعُ فِي الخَصُومَةُ فَي الخَصُومَةُ، وَالنَّزَعَةُ وَنِزَاعًا: جَاذَبَهُ فِي الخَصُومَةِ، قَالَ ابْنُ

نَازَعْتُ أَلْبَابَهَا لُبِّي بِمُقْتَصِرٍ

مِنَ الأَّحَادِيثِ حَتَّى زِدْنَنِي لِينًا أَيْ نَازَعَ لُبِّي أَلْبَابَهُنَّ، وَالتَّنَزُّعُ التَّسَرُّعُ، يُقَالُ: رَأَيْتُ فُلَانًا مُتَنَزِّعًا إِلَى كَذَا أَيْ مُتَسَرِّعًا إِلَيْهِ (٢)، وَأَمَّا قَوْلُ اللهِ تَعَالَى ﴿حَتَّى إِذَا فَشِلْتُ مُ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ ﴾ (آل عمران/ ١٥٢) فَالمُرَادُ اخْتَلَفْتُمْ، يَعْنِي الرُّمَاةُ حِينَ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: نَلْحَقُ الغَنَائِمَ، وَقَالَ الرُّمَاةُ حِينَ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: نَلْحَقُ الغَنَائِمَ، وَقَالَ الرُّمَاةُ حِينَ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: نَلْحَقُ الغَنَائِمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ نَثْبُتُ فِي مَكَانِنَا الَّذِي أَمَرَنَا النَّبِي عَيْكُ بِالثَّبَاتِ فِيهِ (٣).

## التنازع اصطلاحًا:

قَالَ الْمُنَاوِيُّ: التَّنَازَعُ وَالمُنَازَعَةُ: المُجَاذَبَةُ وَيُعَبَّرُ مِهِمَا عَنِ المُخَاصَمَةِ وَالمُجَادَلَةِ (١٤). قَالَ: وَالنَّانِعُ: الشَّيْطَانُ لأَنَّهُ يَنْعُ بَيْنَ القَوْم أَيْ يُفَرِّقُ وَيُفْسِدُ (٥).

## الفرق بين التَّفرق والتنازع:

يَتَجَلَّى الفَرْقُ بَيْنَ الأَمْرَيْنِ أَنَّ التَّفَرُقُ وَالتَّفْرِيقَ وَالتَّفْرِيقَ خَاصُّ بِالأَعْيَانِ، أَمَّا التَّنَازُعُ فَيَكُونُ فِي الأَعْيَانِ وَالمَعَانِي عَلَى سَوَاءٍ، وَأَيْضًا فَإِنَّ التَّنَازُعُ لَا بُدَّ وَأَنْ يَصْحَبَهُ اجْتِهَاعٌ، أَمَّا التَّفَرُقُ فَقَدْ يَكُونَ بَعْدَ الاجْتِهَاعِ وَقَدْ يَكُونُ بِعْدَ الاجْتِهَاعِ وَقَدْ يَكُونُ بِعُدَ الاجْتِهَاعِ وَقَدْ يَكُونُ بِدُونِهِ أَيْ التَّفَرُقُ فَقَدْ يَكُونَ بَعْدَ الاجْتِهَاعِ وَقَدْ يَكُونُ بِدُونِهِ أَيْ إِنَّهُ يَعْصُلُ ابْتِدَاءً، وَمِنْ وُجُوهِ الفَرْقِ أَيْضًا أَنَّ بِدُونِهِ أَيْ إِنَّهُ يَعْصُلُ ابْتِدَاءً، وَمِنْ وُجُوهِ الفَرْقِ أَيْضًا أَنَّ ضِدَّ التَّفُرُقِ الاجْتِهَاعُ، وَضِدُّ التَّنَازُعِ الاتِحَادُ (وَخَاصَّةً فِي عَبَالِ الرَّأَيِ)، وَإِذَا اجْتَمَعَ الأَمْرَانِ فَإِنَّ التَّنَازُعِ لا التَّيَارُعَ التَّنَازُعُ التَّنَازُعَ التَّيَارُعُ التَّنَازُعُ التَّنَازُعُ التَّنَازُعُ التَّنَازُعُ التَّنَازُعُ لَكُونُ كَالنَّيَحِةِ لَهُ.

## التنازع بين المدح والذَّم:

إِنَّ التَّنَازُعَ وَاخْتِلَافَ الرَّأْيِ حَوْلَ أَمْرٍ مِنَ الأُمُورِ قَدْ يَكُونُ مَطْلُوبًا إِذَا صَحِبتُهُ نِيَّةٌ حَسَنَةٌ، وَكَانَ الغُرَضُ مِنْهُ إِظْهَارَ الحَقِّ بِالبُرْهَانِ وَالحُجَّةِ، وَهُ وَحِينَئِدٍ الغَرَضُ مِنْهُ إِظَهَارَ الحَقِّ بِالبُرْهَانِ وَالحُجَّةِ، وَهُ وَحِينَئِدٍ أَقْرَبُ إِلَى التَّشَاوُرِ مِنْهُ إِلَى الجِدَالِ وَالخِصَام.

إِنَّ اخْتِلَافَ الأَفْهَامِ وَاشْتِجَارَ الآرَاءِ لَيْسَ بِمُسْتَغْرَبٍ فِي الْحَيَاةِ وَلَكِنْ شَرِيطَةَ أَلَّا يُوَدِّيَ ذَلِكَ لِلتَّقَاطُعِ (التَّفَرُّقِ)، وَالشِّقَاقِ»، وَلَوْ تَجَرَّدَتِ النِيَّاتُ لِلتَّقَاطُعِ (التَّفَرُّقِ)، وَالشِّقَاقِ»، وَلَوْ تَجَرَّدَتِ النِيَّاتُ لِلْبَحْثِ عَنِ الْحَقِيقَةِ، وَأَقْبَلَ رُوَّادُهَا وَهُمْ بُعَدَاءُ عَنْ طَلَبِ الغَلَبِ وَالشَّمْعَةِ وَالرِّئَاسَةِ وَالثَّرَاءِ لَصُفِيّتِ طَلَبِ الغَلَبِ وَالشَّمْعةِ وَالرِّئَاسَةِ وَالثَّرَاءِ لَصُفِيّتِ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ التَّارِيخَ بِالأَكْدَارِ وَالمَآسِي، المُنازَعَاتُ التَّي مَلاَّتِ التَّارِيخَ بِالأَكْدَارِ وَالمَآسِي، وَأَرْدَفَ - رَحِمُهُ اللهُ - قَائِلًا: إِنَّ النَّاسَ إِذَا لَمْ يَخْمَعُهُمُ وَأَرْدَفَ - رَحِمُهُ اللهُ - قَائِلًا: إِنَّ النَّاسَ إِذَا لَمْ يَخْمَعُهُمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ مُ البَاطِلُ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَهُوهِمْ نَعِيمُ الآخِرَةِ قَامَمُ وَا عَلَى مَتَاعِ اللّهُ نُنِيا وَلِمُلَاكًا كَانَ (التَّنَارُعُ)

<sup>(</sup>٤) التوقيف على مهات التعاريف ص ٣٢٣.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير البحر المحيط ٨/ ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب «نزع» (٤٣٩٥ - ٤٣٩٧) بتصرف واختصار.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ٤/ ١٥٢.

وَالتَّطَاحُنُ الْمُرُّ مِنْ خَصَائِصِ الجَاهِلِيَّةِ المُظْلِمَةِ وَدَيْدَنَ مَنْ لَا إِيهَانَ هَمُ (١).

يَقُولُ المُصْطَفَى عَلَيْ: ﴿ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفّارًا لِيَصْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ﴾ (٢). يَعْنِي أَنَّ هَذَا الْعِرَاكَ السَّرَامِي هُو شَأْنُ الكَافِرِينَ المُنْقَسِمِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ السَّدَّامِي هُو شَأْنُ الكَافِرِينَ المُنْقَسِمِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَخْزَابًا مُتَنَافِرَةً ، لَقَدْ تَلَقَّى المُسْلِمُونَ فِي أُحُدِ دَرُسًا مُؤْلِمًا أَفْقَدَهُمْ مِنْ رِجَالِحِمْ سَبْعِينَ بَطَلًا، وَرَدَّ بُهُمْ إِلَى المَدِينَةِ وَهُمْ مُنْ رَجَالِحِمْ سَبْعِينَ بَطَلًا، وَرَدَّ بُهُمْ إِلَى المَدِينَةِ وَهُمْ مِنْ رَجَالِحِمْ سَبْعِينَ بَطَلًا، وَرَدَّ بُهُمْ إِلَى المَدِينَةِ وَهُمْ مَنْ اللهِ وَدِفَاعَهُمْ عَنِ الْحَقِّ كَانَا يُرَشِّحَانِهِمْ لِلْفُوْزِ إِيهَا نَهُمْ بِاللهِ وَدِفَاعَهُمْ عَنِ الْحَقِّ كَانَا يُرَشِّحَانِهِمْ لِلْفُوْزِ إِيهَا نَهُمْ بِاللهِ وَدِفَاعَهُمْ عَنِ الْحَقِّ كَانَا يُرَشِّحَانِهِمْ لِلْفُوزِ إِيهَا نَهُمْ مِنْ اللهِ وَدِفَاعَهُمْ عَنِ الْحَقِّ كَانَا يُرَشِّحَانِهِمْ لِلْفُوزِ وَيَعْمُونَا أَمْرَ اللهِ وَدِفَاعَهُمْ عَنِ الْحَقِّ كَانَا يُرَشِّحَانِهِمْ لِلْفُوزِ وَيَعَمُوا أَمْرَ اللهِ وَرَفَاعَهُمْ عَنِ الْحَقِّ كَانَا يُرَشِّحَانِهِمْ لِلْفُوزِ وَيَعَمُوا أَمْرَ اللهِ وَرَفَاعَهُمْ عَنَانَعُهُمْ عَنِ الْحَقِي كَانَا يُرَشِّحَانِهُمْ لِللهُ وَعِدَهُ إِنْ اللهِ وَعْمَوا أَمْرَ اللهِ وَمُنَانِهُمْ بَا إِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُهُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فَي الأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِنْ يُعِدِمَا أَرَاكُمْ مَا تُحْبُونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِورَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ وَعَصَلِيْلُكُمْ ﴾ (آل عمران/ ١٥٢).

إِنَّ الإِسْلَامَ حَرِيصٌ عَلَى سَلَامَةِ أُمَّتِهِ وَحِفْظِ كِيَانِهَا وَهُوَ لِذَلِكَ يُطْفِيءُ بِقُوَّةٍ بَوَادِرَ الخِلَافِ وَالنِزَاعِ، وَيُعْنِ بِالأَفْرَادِ كَافَّةً أَنْ يَتَكَاتَفُوا عَلَى إِخْرَاجِ الأُمَّةِ مِنْ وَرُطَاتِ الشِّقَاقِ «يدُ اللهِ مَعَ الجَهَاعَةِ وَمَنْ شَلَّ شَلَّ شَلَّ فِي وَرَطَاتِ الشِّقَاقِ «يدُ اللهِ مَعَ الجَهَاعَةِ وَمَنْ شَلَّ شَلَّ فِي النَّارِ» (٣). وَأَعْدَاءُ الإِسْلَام يَودُّونَ أَنْ يَضَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَلَوْ

عَلَى شَخْصِ وَاحِدٍ لِيَكُونَ طَرَفًا نَاتِئًا يَسْتَمْسِكُونَ مِنْهُ وَيَجْذِبُونَ الْأُمَّةَ كُلَّهَا عَنْ طَرِيقِهِ، فَلَا جَرَمَ حِينَذِ أَنْ يَصْتَأْصِلَ الإِسْلَامُ هَذَا النُّتُوءَ لِيُنَجِّيَ الجَهَاعَةَ كُلَّهَا مِنْ أَخْطَارِ بَقَائِهِ، وَلِذَلِكَ يَقُولُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ (٤٠). سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِقَ هَذِهِ الأُمَّةَ وَهِي جَمِيعٌ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِقَ هَذِهِ الأُمَّةَ وَهِي جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ (٥)، وَالخُلَاصَةُ أَنَّ التَّنَازُعَ إِنْ كَانَ يُرَادُ بِهِ مُقَارَعَةُ الحُجَّةِ بِالحُجَّةِ إِللَّهُ وَلَيْهَارًا لِلْمَتَّى فَعْمُودٌ شَرِيطَةَ أَنْ يَصْحَبَهُ حُسْنُ النَيَّةِ وَالرَّغْبَةُ الطَّحَةِ الأُمَّةِ، أَمَّا إِذَا وَلَوْعُولِ إِلَى مَصْلَحَةِ الأُمَّةِ، أَمَّا إِذَا وَلَوْعُولِ إِلَى مَصْلَحَةِ الأُمَّةِ، أَمَّا إِذَا وَلَوْمُولِ إِلَى مَصْلَحَةِ الأُمَّةِ، أَمَّا إِذَا وَلَوْمُولِ إِلَى مَصْلَحَةِ الأُمَّةِ، أَمَّا إِذَا كَانَ المُرَادُ بِهِ تَحْقِيقَ المَصْلَحَةِ الشَّخْصِيَّةِ أَوْ حُبَ وَالرَّغْبَةُ المَّرْعِ فَهُو مَذْمُومٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ.

[للاستزادة: انظر صفات: الجدال والمراء \_ البغض \_ التعاون على البغض \_ التفرق \_ سوء الظن \_ الطمع \_ التعاون على الإثم والعدوان \_ التخاذل \_ الغي والإغواء \_ الفتنة \_ الضلال.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الاجتماع - الإخاء - الاعتصام - التعاون على البر والتقوي - التناصر - الاعتصام - الألفة].

<sup>(</sup>١) خلق المسلم (١٩٠) بتصرف واختصار.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٦٦)، والبخاري - الفتح ١٣(٧٠٧٧).

<sup>(</sup>٣) الترمذي ٤ (٢١٦٦)، وانظر صفة الاجتماع.

<sup>(</sup>٤) خلق المسلم للشيخ محمد الغزالي(١٩٥ - ١٩٧) بتصرف واختصار.

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٨٥٢).

# الآيات الواردة في «التنازع»

- ١- وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ وَ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۚ حَتَّى إِذَا فَشِ لَتُمْ وتننزعت فألأمر وعصيتهم منابعي مَآأَرُىكُم مَّاتُحِبُونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنيكاوَمِنكُم مَن رُبيدُ ٱلْآخِرَةً ثُمُّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِينْتَلِيكُمُّ وَلَقَدُ عَفَاعَنكُم وَٱللَّهُ ذُو فَضَيلٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٠
- ٢- يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُرْ فَإِن لَنزَعُكُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى لَلَّهِ وَٱلرَّسُولِإِن كُنُمُ تُوَّمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاَخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
  - ٣- إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۖ وَلُوۡ أَرَىٰكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمُ وَلَكَنَازَعْتُمُ فِ ٱلْأَمْرِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِٱلصُّدُودِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
    - ٤- وَأَطِيعُواْ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنْ زَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَيَذْهُبُ رِيحُكُمْ وَأَصْدُوا أَإِنَّ ٱللَّهَ مُعُ ٱلصَّنبِرِينَ ١

- وَلَاتَكُونُواْكُالَّذِينَ خَرَجُواْمِن دِيَسْرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- ٥- وَكَذَاكِ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُواۤ أَنَ وَعَدَ ٱللهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَبِ فِيهَا ٓ إِذْ يَتَنَّزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ آبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَكُنَّا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَيْ أَمْرِهِمْ لَنَتَخِذَكَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا ۞
  - قَالَ لَهُم مُوسَىٰ وَيْلَكُمُ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَافَيُسْحِتَكُرُ بِعَذَابٌ وَقَدْ خَابَ مَنِ أَفْتَرَىٰ اللهُ فَنْنَزَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُواْ ٱلنَّجُويٰ ١ قَالُوٓ اإِنْ هَلَاٰنِ لَسَاحِرَنِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنۡ أَرۡضِكُم بِسِحۡرِهِمَا وَيَذۡهَبَابِطَرِيقَتِكُمُ ٱلۡمُثَالَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ
  - ٧- لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهٌ فَلَاينَنزِعُنَّكَ فِي ٱلْآمْرِ وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدُّی مُستَقِیرِ ۞ (٧)

(٦) طه: ٦١ – ٦٣ مكنة

(٧) الحج: ٦٧ مدنية

(٤) الأنفال : ٤٦ – ٤٧ مدنية

(٥) الكهف: ٢١ مكنة

(١) آل عمران : ١٥٢ مدنية

(٢) النساء: ٥٩ مدنية (٣) الأنفال: ٤٣ مدنية

# الآيات الواردة في «التنازع» معنًى

١٢- إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَاثُّ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ إِلَّامِنَ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرُ بِعَاينَتِ ٱللَّهِ فَإِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (إِنَّ)

١٣- إِذْ قَالَ اللَّهُ يَلْعِيسَى إِنِي مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى مُتَوفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ الَّذِينَ اللَّيْنَ اللَّيْنَ اللَّيْنَ اللَّيْنَ اللَّيْنَ اللَّيْنَ عَلَى اللَّيْنَ كُمْ فِيمَا ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَاحْتَكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيمِة تَخْلِفُونَ (أَنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُل

وَلَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ
 مَاجَآءَهُمُ ٱلْبَيِنَتُ وَأُولَتِهِكَ لَمُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿

٥١- يَتَأَيَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَأْتُكُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ جَكَرَةً
 عَن تَرَاضِ مِنكُمْ وَلَا لَقَتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَ
 إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا إِنَّ اللَّهِ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا إِنَّ اللَّهِ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُلْمُ

17- وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ

اللَّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ هَمُ أُواِنَ

الَّذِينَ ٱخْنَلَفُو أَفِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْ أَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ

الَّذِينَ ٱخْنَلَفُو أَفِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْ أُمَا لَهُمُ بِهِ مِنْ عِلْمٍ

إلَّا إَنِّنَا عَ ٱلظَّنَ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينَا الْآَثِي (٩)

وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْمَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئَتِ كَنَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلُ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مِثْلُ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ شَيْ (اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

هـ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَـزَّ لَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ (۲)
 ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدِ (إِنَّنَا لَكِنَابِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ (إِنَّنَا لَكِنَابِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ (إِنَّنَا لَكِنَابِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ (إِنَّنَا لَكِنَابُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهَا لَكِنَابُ إِنَّ اللَّهَا لَكُونَا لَهُ إِنَّا اللَّهَا لَهُ إِنَّا اللَّهَا لَهُ إِنَّا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهَا لَهُ إِنَّا اللَّهِ اللَّهَا لَهُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهَا لَهُ إِنَّ اللَّهَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهَا لَهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالِي اللْمُلْعُلِيلِيْلِي الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِي اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْ

١٠ وَلَاتَأْ كُلُو ٓ الْمَوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ وَتُدْلُواْ
 به آإلى ٱلحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِنْ
 أمَوَ لِ ٱلنّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿

مَبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكَيْتِنَ مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِئْبَ وَالْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اُخْتَلَعُواْ فِيهِ وَمَا اُخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ اُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ الْبَيْنَتُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اُخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْ نِهِ عَلَى وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَا آمُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ اللَّهُ

(٧) آل عمران: ١٠٥ مدنية

(٨) النساء: ٢٩ مدنية

(٩) النساء: ١٥٧ مدنية

(٤) البقرة: ٢١٣ مدنية

(٥) آل عمران: ١٩ مدنية(٦) آل عمران: ٥٥ مدنية

(١) البقرة: ١١٣ مدنية

(٢) البقرة: ١٧٦ مدنية

(٣) البقرة : ١٨٨ مدنية

٢١- وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كُلِمَةٌ سُبَقَتْ مِن رَّبِكَ لَقُضِى بَيْنَهُمُ وَإِنَّهُمُ لَفِي شَكِي مِنْهُ مُرِيبٍ (إِنَّ)

٢٢- لِيبَيِنَ لَهُمُ ٱلَّذِى يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيعْلَمَ ٱلَّذِينَ
 كَفَرُواْ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَندِينَ شَيْ

٣٢ - وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنْبَ إِلَّا لِتُسْبَيِنَ لَهُمُ مُ
 ٱلَّذِى ٱخْنَلَفُو أَفِيهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً
 لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿

٢٤- وَلَاتَكُونُواْ كَٱلَّتِي نَقَضَتْ غَزَلَهَا مِنْ بَعْدِقُوَةٍ
 أَنكُونُواْ كَٱلَّتِي نَقَضَتْ غَزَلَهَا مِنْ بَعْدِقُوَةٍ
 أَنكُونَ أُمَّةُ هِى أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ
 اللَّهُ بِهِ \* وَلَبْئِينَ نَا كُرُّ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ
 تَغْنَلِفُونَ ﴿

٥٢- إِنَّمَاجُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اَخْتَلَفُواْفِيةً
 وَإِنَّ رَبَّكَ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ فِيمَا
 كَانُواْفِيهِ يَخْلِفُونَ إِنَّ الْأَالِثَالِهُ الْمُعْلَى الْحَالَةُ الْمُؤْمِنَ الْكَالْقُونَ اللَّالِيَّةُ الْمُعْلَى الْحَالَةُ الْمُعْلَى الْحَالَةُ الْمُؤْمِنَ اللَّالَةُ الْمُعَلِّمُ الْحَالَةُ اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمِعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِ

٢٦- فَأَخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِم ۖ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَشْهَدِيوْ مِعْظِيمٍ اللهِ اللهِ اللهِ مِن مَشْهَدِيوْ مِعْظِيمٍ اللهُ اللهِ اللهُ الل

١٧- وَأَنْرَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتنَبِ وِالْحَقِّ مُصَدِقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْحَكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَبَيْعُ أَهُوآ عَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جُأْ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَّا مَنكُمْ شِرْعَةً وَلِيُكِن لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَكُمْ فَالسَيْمِ فَوا وَلَكِن لِيبَلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَكُمْ فَالسَيْمِ فَوا الْخَيْرَتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنْتِهُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغَنْلِفُونَ (إِنَّ) فَيُنْتِهُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغَنْلِفُونَ (إِنَّ

أَلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبَغِى رَبَّا وَهُورَبُ كُلِ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ
 كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً ۗ وِزْرَ أُخْرِئُ
 ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مِّ جِعُكُمْ فَيُنتِ عُكُمُ
 بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغَنَلِفُونَ ﴿ إِنَّ الْإِنَّ الْإِنَّ الْإِنَا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ الل

19 وَمَاكَانَ النّاسُ إِلّا أَمْنَةً وَحِدَةً فَاخْتَ لَفُوأً
 وَلُوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّ يَلِكَ لَقُضِى
 بَيْنَهُ مْ فِيمَا فِيهِ يَغْتَ لِفُونَ (إِنَّ) (")

٢٠ وَلَقَدُ بَوَ أَنَا بَنِيَ إِسْرَ عِيلَ مُبَوّاً صِدْقٍ وَرَزَقْنَ هُم مَنَ الطَّيِبَ مِنَ الطَّيِبَ فَمَا الْخُتَلَفُواْ حَتَى جَاءَ هُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ مَنَ الطَّيْبَ مَنْ الْمِنْ الْفِيمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ
 يَقْضِى بَيْنَهُمْ يُوْمُ الْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ
 يَخْتَلِفُونَ (إِنَّ)

(۸) النحل : ۹۲ مكية(۹) النحل : ۱۲۶ مكية

(۱۰) مریم: ۳۷ مکیة

(٥) هود : ۱۱۰ مکية

(٦) النّحل : ٣٩ مكية (٧) النحل : ٦٤ مكية (١) المائدة: ٤٨ مدنية

(٢) الأنعام: ١٦٤ مُكية

(٣) يونس ٰ: ١٩ مكية

(٤) يونس : ٩٣ مكية

التنازع (٤٢٧١)

٣٢- وَلَقَدْءَ النِّنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ فَاخْتُلِفَ فِيدُّ وَلَوَلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن زَيِكَ لَقُضِى بَيْنَهُمُّ وَإِنَّهُمُ لَفِي شَكِي مِّنْهُ مُرِيبٍ (إِنَّهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الله

> ٣٤- وَلَمَّاجَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَتِ قَالَ قَدْجِئْتُكُمُ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمُ بَعْضَ ٱلَّذِى تَخْنَلِفُونَ فِيدٍّ قَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَاَطِيعُونِ ﴿
> (\*\*)
> تَخْنَلِفُونَ فِيدٍ قَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَاَطِيعُونِ ﴿

٣٥- فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِم فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْيِعِ الْأَقَ

٣٦- وَءَاتَيْنَاهُم بَيِنَتِ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُواً

إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْرُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ

إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ

فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْلَلِفُونَ ﴿

فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْلَلِفُونَ ﴿

(١٠)

٢٧ - ٱللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمُ بَيْنَكُمُ بَيْنَكُمُ بَيْنَكُمُ بَيْنَكُمْ لَوْمَ ٱلْقِيْنَ فَي اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

إِنَّ هَانَدَاالُقُوْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ
 أَكُثَرَ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿

٢٩ إِنَّ رَبَّكَ هُو يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ
 فيما كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿

٣٠- أَلَا بِلَهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ وَالَّذِينَ ٱلَّخَذُواُ مِن دُونِهِ أَوْلِيكَ أَ مَانَعَ بُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا مِن دُونِهِ أَوْلِيكَ مَانَعَ بُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْهَى إِنَّ اللَّهَ يَعَكُمُ بُيْنَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيهِ إِلَى اللَّهِ زُلُهُ مَن اللَّهُ وَكُلْذِبُ يَعْدِى مَنْ هُوكَلَاذِبُ يَعْذَلِهُ وَكُلْذِبُ صَلَى اللَّهُ لَا يَهْدِى مَنْ هُوكَلَاذِبُ صَلَى اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِيْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُل

٣١- قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ
وَالشَّهَدَةِ أَنتَ تَعْكُرُ بَيْنَ عِبَادكَ
فِي مَا كَانُواْفِيهِ يَغْنَلِفُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِلْمُولِلْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُولِلْمُلْمُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّا اللَّالِمُ الللَّ

وانظر الآيات الواردة في صفة « التفرق »

الآيات الواردة في «التنازع» ولها معنَّى آخر

···· ٣٧- يَنَنزَعُونَ فِيهَاكَأْسًا لَا لَغُوُّ فِيهَا وَلَا تَأْثِيثُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

(٩) الزخرف : ٦٥ مكية(١٠) الجاثة : ١٧ مكة

(١١) الطور: ٢٣ مكية

(٥) الزمر : ٤٦ مكية

(٦) فصُلَت : ٤٥ مُكية

(۷) الشوری: ۱۰ مکیة (۸) الزخرف: ۲۳ مکیة (١) الحج : ٦٩ مدنية

(٢) النمل: ٧٦ مكية

(٣) السَجدة : ٢٥ مكية

(٤) الزمر: ٣ مكية

## الأحاديث الواردة في ذَمِّ «التنازع»

ا - \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: لَكُ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: لَكُ اللهُ عَنْهُمَا بِالنَّبِيِ عَلَيْهُ وَجَعُهُ قَالَ: "اثْتُونِي بِكِتَابٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ" قَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ عَلَبَهُ اللهِ عَنْدَنَا كِتَابُ اللهِ حَسْبُنَا، فَاخْتَلَفُوا وَكَثُرَ اللهِ جَسْبُنَا، فَاخْتَلَفُوا وَكَثُرَ اللهَ عَلْدَي التَّنَازُعُ" اللَّغَطُ. قَالَ: "قُومُوا عَنِي، وَلَا يَنْبَغِي عِنْدِي التَّنَازُعُ" فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ وَبَيْنَ كِتَابِهِ) \* (١٠).

٢ ـ \*(عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمُيَّةَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُ وَ مَرِيضٌ، قُلْنَا: أَصْلَحَكَ اللهُ، حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَ، قَالَ: دَعَانَا النَّبِيُ عَلَيْ فَبَايَعْنَاهُ، فَقَالَ (٢) فِيهَا أَخَذَ عَلَيْنَا، وَاللَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمُكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثْرَةٍ (٣) عَلَيْنَا، وَأَلَّا نُنَازَعَ وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثْرَةٍ (٣) عَلَيْنَا، وَأَلَّا نُنَازَعَ اللَّمْرَ أَهْلَهُ (١)، قَالَ: ﴿إِلَّا أَنْ تَرُوا كُفْرًا بَوَاحًا (٥) عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ ) \* (١). زَادَ فِي رَوَايَةٍ أَحْمَدِ: ﴿وَإِنْ رَأَيْتُ أَنْ لَكَ (١).

٣ - \* (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَلِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ. قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُاللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ. فَأَتَيْتُهُمْ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا. فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ. وَمِنَّا مَنْ يَنتُضِلُ (^)، وَمِنَّا مَنْ هُـوَ فِي جَشَرِهِ (٩). إِذْ نَـادَى مُنَادِي رَسُـولِ اللهِ ﷺ: الصَّلَاةَ جَامِعَةً (١٠٠). فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ: «إِنَّهُ لَمْ يَكُـنْ نَبِيُّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيتُهَا فِي أُوِّلِهَا وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنكِرُونَهَا وَتَجِئُ فِتْنَةٌ فَيُرَقِّقُ (١١) بَعْضُهَا بَعْضًا، وَتَجِيُّ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي. ثُمَّ تَنْكَشِفُ. وَتَجِئُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْلُؤْمِنُ هَذِهِ هَـذِهِ. فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ. وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ (١٦). وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا، فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ١(١١٤).

<sup>(</sup>٢) في الفتح هكذا «فقال»، ولعلها «فكان مما أخذ علينا».

<sup>(</sup>٣) المراد أن طاعتهم لمن يتولى عليهم لا تتوقف على إيصال حقوقهم، بل عليهم الطاعة ولو آثر غيرهم عليهم.

<sup>(</sup>٤) زاد في رواية أبي داود (٤/ ٠٩٠) «وعلى أن نقول بالحق أينها كنا، لا نخاف في الله لومة لائم».

<sup>(</sup>٥) الكفر البواح: هو الظاهر الصراح.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ١٣ (٧٠٥٧، ٧٠٥٧) واللفظ له، وأحمد، المسند ٥/ ٣٢١، وأبو داود ٤٠٩٠٤).

<sup>(</sup>V) «إِنْ» هنا مخففة من الثقيلة، والمعنى: وإن رأيت أنه لك.

<sup>(</sup>٨) ينتضل: هو من المناضلة وهي المراماة بالنشاب.

<sup>(</sup>٩) في جشره: وهي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها.

<sup>(</sup>١٠) جامعة: هي بنصب الصلاة على الاغراء ونصب جامعة على الخال.

<sup>(</sup>۱۱) فَيُرَقِّق بعضها بعضًا: يُرقِّق أي يصير بعضها رقيقًا أي خفيفًا لعظم ما بعده فالثاني يجعل الأول رقيقًا. وقيل معناه يشبه بعضها بعضًا، وقيل يدور بعضها في بعض، وقيل معناه يسوق بعضها إلى بعض.

<sup>(</sup>١٢) أن يؤتى إليه: هذا من جوامع كَلِمِهِ ﷺ وبديع حكمه وهذه قاعدة مهمة فينبغي الاعتناء بها وإن الإنسان يلزمه أن لا يفعل مع الناس إلَّا ما يحب أن يفعلوه معه.

يَسِدِهِ وَثُمَرَةً قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ. فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُسَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخِرِ» فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ لَهُ: أَنْشُدُكَ اللهَ! آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ لَهُ: أَنْشُدُكَ اللهَ! آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيةً أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي. فَقُلْتُ لَهُ: هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيةً أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي. فَقُلْتُ لَهُ: هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيةً يَأْمُرُنَا أَنْ نَا كُلُ أَمْوالنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ وَنَقْتُلَ أَنْفُسَنَا وَاللهُ يَقْدُلُوا يَقُلُوا وَنَقْتُلَ أَنْفُسَنَا وَاللهُ يَقُولُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ يَالِبُاطِلِ وَنَقْتُلَ أَمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ يَالْبَاطِلِ وَنَقْتُلَ أَمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ يَاللهَ كُلُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا يَعْشَلُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِياً ﴾ «النساء/ ٢٩». قالَ: أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِياً ﴾ «النساء/ ٢٩». قالَ: فَسَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: أَطِعْهُ فِي طَاعِةِ اللهِ وَاعْصِهِ فِي فَسَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: أَطِعْهُ فِي طَاعِةِ اللهِ وَاعْصِهِ فِي مَعْطِيةِ اللهِ) ﴾ (١٠).

٤ - \*(عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِهِ أَنَّ أَبًا سَلَمَةَ بْنَ عَبُّاسٍ اجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَهُمَا عِبْدِالرَّحْمَنِ وَابْنَ عَبَّاسٍ اجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَهُمَا يَدُذْكُرَانِ الْمُزَأَةَ تَنْفُسُ (٢) بَعْدَ وَفَاةٍ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ. يَذَفُسُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِدَّتُهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ. وَقَالَ فَقَالَ أَبُوسَلَمَةَ قَدْ حَلَّتْ. فَجَعَلَا يَتَنَازَعَانِ ذَلِكَ. قَالَ: فَقَالَ أَبُوسَلَمَةَ قَدْ حَلَّتْ. فَجَعَلَا يَتَنَازَعَانِ ذَلِكَ. قَالَ: فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي (أَبِي سَلَمَةً) فَبَعَثُوا كُرَيْبًا أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي (أَبِي سَلَمَةً) فَبَعَثُوا كُرَيْبًا (مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ) إِلَى أُمِّ سَلَمَةً يَسْأَهُا عَنْ ذَلِكَ؟ (مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ) إِلَى أُمِّ سَلَمَةً يَسْأَهُا عَنْ ذَلِكَ؟ فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ: إِنَّ سُبَيْعَةً فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ: إِنَّ سُبَيْعَةً لَكَامِكَ اللهِ عَلَى لَكَبَوْمُ اللهِ عَلَى لَمُعَالِكَ لِرَسُولَ اللهِ عَلَى فَاعَرَهُا أَنْ تَتَزَوَّجَهَا بِلَيَالٍ. وَإِنَّهَا ذَكُوتُ ذَلِكَ لِرَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى فَا أَمْرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَهَا بِلَيَالٍ. وَإِنَّهُ لَكُولَ لَكُولُ لَلَكُ لِرَسُولَ اللهِ عَلَى فَا أَمْرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَهَا بِلَيَالٍ. وَإِنَّا ذَكُوتُ ذَلِكَ لِرَسُولَ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكَالُولُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

٥ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَنْهُ حَتَّى كَأَنَّا فَقِيءَ فِي القَدَرِ فَعْضِبَ حَتَّى الْمُرَّ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّا فَقِيءَ فِي وَجْنَتِهِ فَعَضِبَ حَتَّى الْمُرَّ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّا فَقِيءَ فِي وَجْنَتِهِ الرُّمَّانُ، فَقَالَ: «أَبِهَذَا أُمِرْتُهُ، أَمْ بِهَذَا أُرْسِلْتُ الرُّمَّانُ، فَقَالَ: «أَبِهَذَا أُمِرْتُهُ، أَمْ بِهَذَا أُرْسِلْتُ إِنَّا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِينَ تَنَازَعُوا فِي هَذَا الأَمْرِ، عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ أَلَّا تَتَنَازَعُوا فِي هَذَا الأَمْرِ، عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ أَلَّا تَتَنَازَعُوا فِي هَذَا الأَمْرِ، عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ أَلَّا تَتَنَازَعُوا فِي هَذَا اللَّمْرِ، عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ أَلَّا تَتَنَازَعُوا فِي هَذَا اللهُ مِنْ عَلَيْكُمْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ أَلَّا تَتَنَازَعُوا فِي هَذَا اللهُ مِنْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تَتَنَازَعُوا فِي هَذَا اللهَ هُولَا اللهُ مِنْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تَتَنَازَعُوا فِي هَذَا اللهُ مِنْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تَتَنَازَعُوا فِي هَذَا اللهُ مِنْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تَتَنَازَعُوا فِي هَذَا اللهُ اللهُ عَنْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تَتَنَازَعُوا فِي هَذَا اللهُ مُنْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تَتَنَازَعُوا فِي هَذَا اللهُ هُولَا فَي عَلَيْكُمْ أَلَّا تَتَنَازَعُوا فِي هَذَا اللهُ مُنْ اللهُهُ اللهُ عَلَيْكُمْ أَلَّا تَتَنَازَعُوا فِي هَذَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

٦- \*(عَنْ جُنْدَبِ بْنِ مُكَيْثِ الجُهنَيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ غَالِبَ بْنَ عَبْدِاللهِ الكَلْبِيِ كَلْبَ لَيْثِ إِلَى بَنِي مُلَوَّحٍ بِالْكُدَيْدِ (`` وَأَمَرَهُ أَنْ الكَلْبِيِ كَلْبَ لَيْثِ إِلَى بَنِي مُلَوَّحٍ بِالْكُدَيْدِ (`` وَأَمَرَهُ أَنْ يُغِيرَ عَلَيْهِمْ. فَخَرَجَ فَكُنْتُ فِي سَرِيَّتِهِ فَمَضَيْنَا حَتَّى إِذَا يُغِيرَ عَلَيْهِمْ. فَخَرَجَ فَكُنْتُ فِي سَرِيَّتِهِ فَمَضَيْنَا حَتَّى إِذَا يَغِيرَ عَلَيْهِمْ. فَخَرَجَ فَكُنْتُ فِي سَرِيَّتِهِ فَمَضَيْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّ بِقِيدِيدٍ بِهِ الْحَارِثُ بْنُ مَالِكٍ وَهُوَ ابْنُ البَرْصَاءِ اللَّيثِيُ كُنَّ بِعَنْ مَالِكٍ وَهُو ابْنُ البَرْصَاءِ اللَّيثِي فَا الْمَعْرَاكُ رَبَاطُ فَا اللهِ اللهِ إِنَّى جِئْتَ مُسْلِماً فَلَنْ يَضُرَّكُ رَبَاطُ مُنْ عَلَى عَيْرِ ذَلِكَ اسْتَوثَقْنَا مِنْكَ . يَضُرَّكُ رَبَاطُ مُنْكَ مَعْهُ حَتَّى نَمُ رَّ عَلَيْكِ وَجُلًا أَسْوَدَ كَانَ يَوْمُ وَلَيْلَةٍ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ اسْتَوثَقْنَا مِنْكَ . يَعْرَكُ وَلِكَ اسْتَوثَقْنَا مِنْكَ . يَوْمُ وَلَيْلَةٍ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ اسْتَوثَقْنَا مِنْكَ . يَكُومُ وَلَيْلَةٍ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى عَيْرِ ذَلِكَ اسْتَوثَقْنَا مِنْكَ . يَوْمُ وَلَيْلَةٍ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى عَيْرِ ذَلِكَ اسْتَوثَقْنَا مِنْكَ . يَوْمُ وَلَيْكَ فَإِنْ نَاكُ مُشْكَا . فَاللهُ مُعْرَو فَلَكَ عَلَيْكَ فَإِنْ نَازَعَكَ مَنْ اللهُ فَرَعَيْنَ وَمُعَيْنَ وَلَاكُ عَشَيْسَةً وَالْ نَاعُمْ مَعْهُ حَتَّى نَمُ رَعْ عَلَيْكَ فَإِنْ نَاءَ الْعَصْرِ وَلَكَ الْمُعْرِي فَنَعْمَ الْمُ فَى الْمُولِعُنِ عَلَى الْحَالِمِ فَلَا الْمُعْرِقِ فَلَا الْمُعْرِقِ فَلَى الْمُلْعُرِ فَلَا عُنْ الْمُولِ عَلَى الْمُعْرِقِ فَلَا اللهُ الْعُرْبُولُ اللهُ الْعُلْعُنِي عَلَى الْمُعْرَالِ فَلَا عُلْمُ الْعُنْ عَلَى الْمُ الْعُرْتِ فَلَا اللهُ الْعُنْ عَلَى الْمُعْرَالِ فَلَا عَلَى الْمُلْعُرِ فَلَقُوا اللهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُنْتَ عَلَى الْمُ الْعُلْمُ الْعُقْلِ اللهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْ

<sup>(</sup>٦) الكديد: وَادٍ ذو تراب ناعم.

<sup>(</sup>٧) اجتز: أي اقتله.

<sup>(</sup>٨) عشيشة: هي تصغير كلمة عشية على غير قياس.

<sup>(</sup>٩) ربيئة: الربيئة: العين، والطليعة: الذي ينظر للقوم لئلا يدهمهم عدو.

<sup>(</sup>١٠) المسند ٣(٢٦٨)، قال الهيثمي في المجمع (٢/٣٠٦): وعند أبي داود طرف من أوله، ورواه أحمد والطبراني ورجاله =

<sup>(</sup>۱) مسلم ۳(۱۸٤٤).

<sup>(</sup>٢) تَنْفُس: أي تَلِدُ.

<sup>(</sup>۳) مسلم ۲ (۱٤۸۵).

<sup>(</sup>٤) عزمت عليكم: أي أقسمت عليكم.

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي ٤ (٢١٣٣)، وقال محقق جامع الأصول (٥) الحديث حسن بشواهده وقال الترمذي: وفي الباب عن عمر وعائشة وأنس رضي الله عنهم ...

٧- \*(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ حَتَّى نَـزَلْنَا اللّهُ قَيَا فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ: «مَنْ يَسْقِينَا فِي أَسْقِيتِنا؟» السُّقْيَا فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: «مَنْ يَسْقِينَا فِي أَسْقِيتِنا؟» قَالَ جَابِرُ: فَخَرَجْتُ فِي فِئَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ حَتَّى أَتَيْنَا المَاءَ الَّذِي بِالإِثَابَةِ وَبَيْنَهُما قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ مِيلًا فَسَقَيْنَا فِي أَسْقِيتِنا، حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ عَتَمَةِ إِذَا رَجَلُ فَسَقَيْنَا فِي أَسْقِيتِنا، حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ عَتَمَةِ إِذَا رَجَلُ فَسَقَيْنَا فِي أَسْقِيتِنا، حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ عَتَمَةِ إِذَا رَجَلُ يُنْازِعُهُ بَعِيرُهُ إِلَى الْحَوْضِ فَقَالَ: أَوْرِدْ. فَإِذَا هُو النَّبِيُ عَيْكُ فَلَانَ مُعْدَةً مُنْ أَوْرِدْ. فَإِذَا هُو النَّبِيُ عَيْكُ فَلَانَ مُعْدَةً مُنْ أَوْرِدْ. فَإِذَا هُو النَّبِيُ عَيْكُ فَا مَ فَصَلَّى فَا أَوْرِدْ فُو النَّبِي عُنَامَ فَصَلَّى الْعَتَمَةَ، وَجَابِرُ فِيهَا ذُكِرَ إِلَى جَنْبِهِ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَجْدَةً ﴾ \* فَعَلَى اللهُ عَشْرَةَ سَجْدَةً ﴾ \* فَعَلَى اللهُ عَشْرَةَ سَجْدَةً ﴾ \* فَعَلَى اللهُ عَشْرَةً سَجْدَةً ﴾ \* فَعَلَى اللهُ عَشْرَةً سَجْدَةً ﴾ \* فَعَلَى اللهُ عَنْمَةً مُنْ أَنْ عَلَى الْمُؤْتُ اللّهُ عَلَيْهَا فَلَاثُ عَلَى الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ مِنْ مَا عُلَى الْمُؤْتُ اللّهُ الْمُؤْتَ اللّهُ عَلَى الْمُؤْتُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْتُ اللّهُ اللّهُ عَشْرَةً مَا مُعْدَدًا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهَا مَا فَعَلَا عَلَى اللّهُ عَنْمَا مُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْتُ اللّهُ الْمُؤْتَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْتُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

٨ - \*(عَنْ مُعَاوِيَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ هَـٰذَا الأَمْرَ فِي قُريْشٍ لَا
 يُنَازِعُهُمْ أَحَـٰدٌ إِلَّا أَكَبَّهُ اللهُ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا
 الدِّينَ »)\*(٢).

كِتَابَ اللهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ! إِنَّمَا ضَلَّتِ الأَّمَمُ قَبْلَكُمْ فِي مِثْلَ مَا اللهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ! إِنَّمَا ضَلَّتِ الأَّمَمُ قَبْلَكُمْ فِي مِثْلِ هَـذَا، إِنَّكُمْ لَسْتُمْ مِثَا هَهُنَا فِي شَيْءٍ، انْظُرُوا الَّذِي أُمِيتُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ») \* (٣) أُمِرْتُمْ بِهِ فَاعْمَلُوا بِهِ، وَالَّذِي نُهِيتُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ») \* (٣) .

• ١ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ يَتَنَازَعُونَ فِي خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَصْحَابِهِ وَهُمْ يَتَنَازَعُونَ فِي هَذِهِ الشَّجَرَةِ التَّتِي ﴿ اجْتُثَتْ مِنْ فَوْقِ الأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿ فَقَالُوا نَحْسَبُهَا الْكَمْأَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «الْكَمْأَةُ مِنَ المَنِّ وَمَاؤُها شِفَاءُ العَيْنِ وَالعَجْوَةُ مِنَ الجَنَّةِ وَهِي شِفَاءُ العَيْنِ وَالعَجْوَةُ مِنَ الجَنَّةِ وَهِي شِفَاءٌ مِنَ الشَّمِ ») \* (١٠).

١١ - \*(عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: "ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ مْ: رَجُلٌ فَارَقَ الجَمَاعَةَ وَعَصَى إِمَامَهُ وَمَاتَ عَاصِيًا. وَأَمَةٌ وَعَلَى أَوْ عَبْدُ أَبَقَ (٥) فَمَاتَ، وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا، قَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ. فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ. كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ. فَلَا تَسْأَلُ عَنْهُمْ. وَثَلَاثَةٌ لَا تُسْأَلُ عَنْهُمْ: رَجُلٌ نَازَعَ الله - عَزَّ وَجَلَّ مَكْ فِي وَثَلَاثَةٌ لَا تُسْأَلُ عَنْهُمْ: رَجُلٌ نَازَعَ الله - عَزَّ وَجَلَّ مَكَ فِي رِدَاءَهُ فَإِنَّ رِدَاءَهُ الكِبْرِيَاءُ وَإِزَارَهُ العِزَّةُ، وَرَجُلُ شَكَّ فِي رِدَاءَهُ فَإِنَّ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ») \*(١٠).

١٢ ـ \* (عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنَّا فِي مَسِيرٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَا عَلَى نَاضِمٍ (٧) إِنَّا هُوَ فَي مَسِيرٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَا عَلَى نَاضِمٍ (٧) إِنَّا هُوَ فَي مُسِيرٍ مَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوْ

<sup>=</sup> ثقات فقد صرح ابن اسحاق بالسماع في رواية الطبراني. (١) أحمد في المسند ٣(٠٣٨).

<sup>(</sup>٢) والبخاري \_ الفتح ٦(٣٥٠٠)، وأحمد في المسند ٤(٩٤)، واللفظ له، .

<sup>(</sup>٣) أحمد في المسند (١٩٦/٢) ح(٦٨٥٧)، وله شاهد عند ابن ماجه(٨٥) عن ابن عمرو، وقال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) أحمد في المسند ٢ (٣٠٥)، رواه الطياسي (٢٣٩٧) والترمذي (٢٧٩٩) وابن ماجه (١٤٥٥) وسنده حسن.

<sup>(</sup>٥) أَبَقَ: هرب.

<sup>(</sup>٦) أحمد في المسند ١٩/٦، والحاكم (١١٩/١) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم له علة وأقره الذهبي، وعزاه الهيثمي (١/٥٠١) للبزار والطبراني وقال: رجاله ثقات.

قَالَ: نَخَسَهُ (أُرَاهُ قَالَ) بِشَيْءٍ كَانَ مَعَهُ. قَالَ: فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَقَدَّمُ النَّاسَ يُنَازِعُنِي حَتَّى إِنِّي لأَكُفُّهُ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَتَبِيعُنِيهِ بِكَـٰذَا وَكَذَا؟ وَاللهُ يَغْفِـرُ لَكَ » قَالَ: قُلْتُ: هُوَ لَكَ يَا نَبِيَّ اللهِ ... ») \*(١٠).

١٣ \_ \* (عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: «قَالَ اللهُ – عَزَّ وَجَـلَّ –: الكِبْرَيَاءُ رِدَائِي وَالعَظَمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ»)\*(٢).

١٤ ــ \* (عَــنِ البَرَاءِ بْـنِ عَــازِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - في حَدِيثِ المِجْرَةِ قَالَ: ... فَقَدِمْنَا المَدِينَةَ لَيْ لَا، فَتَنَازَعُوا أَيُّهُمْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «أَنْزِلُ عَلَى بَنِي النَّجَّارِ أَخْوَالِ عَبْدِالمُطَّلِبِ أُكْرِمُهُمْ بِذَلِكَ»)\*\*<sup>(٣)</sup>.

١٥ ـ \*(عَنْ أَنَسِ بْسنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -

قَالَ: إِنَّ نُوحًا ﷺ نَازَعَهُ الشَّيْطَانُ فِي عُودِ الكَرْم (١٤) فَقَالَ نُوحٌ: هَذَا لِي. وَقَالَ الشِّيْطَانُ: هَذَا لِي، فاصْطَلَحَا عَلَى أَنَّ لِنُوحِ ثُلُثُهَا وَلِلشِّيْطَانِ ثُلُثَيْهَا") \*(٥).

١٦ ـ \* (عَـنْ حَنَشٍ الكِنَـانِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -أَنَّ قَوْمًا بِالْيَمَنِ حَفَرُوا زُبْيَةً (٥٠ لأَسَدٍ فَوَقَعَ فِيهَا فَتَكَابً (٧) النَّاسُ عَلَيْهِ فَوَقَعَ فِيهَا رَجُلٌ فَتَعَلَّقَ بِآخَرَ ثُمَّ تَعَلَّقَ الآخَرُ بِآخَرَ حَتَّى كَانُوا فِيهَا أَرْبَعَةً، فَتَنَازَعَ في ذَلِكَ (٨) حَتَّى أَخَـذَ السِّلَاحَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، فَقَالَ لَمُمْ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: ﴿أَتَفْتُلُونَ مِائْتَيْنِ فِي أَرْبَعَةٍ؟ وَلَكِنْ سَأَقْضِي بَينْكُمْ بِقَضَاءٍ إِنْ رَضِيتُمُوهُ، لِلأَوَّلِ رُبْعُ الدِّيَةِ وَلِلثَّانِي ثُلُثُ الدِّيَةِ وَلِلثَّالِثِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَلِلرَّابِع الدِّيةُ فَلَمْ يَرْضَوْا بِقَضَائِهِ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «سَأَقْضِي بَيْنكُمْ بِقَضَاءٍ»، فَأُخْبِرَ بِقَضَاءِ عَلِيّ فَأَجَازَهُ)\*

# من الأحاديث الواردة في ذَمِّ «التنازع» معنًى

١٧ \_ \* (عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -قَالَ: كَادَ الْخَيِّرَانِ أَنْ يَهْلِكَا - أَبُوبَكْرِ وَعُمَرُ لَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ عَيَّكِيٌّ - وَفْدُ بَنِي تَمَيمِ أَشَارَ أَحَدُهُمَا بِالأَقْرَعِ بْسنِ

(٣) مسلم (٢٠٠٩) وقد روى مسلم الحديث بتمامه عن زهير

عن أبي اسحاق عن البراء وعن عثمان بن عمرو الجزء الذي

نقلناه هنا من رواية عثمان، انظر صحيح مسلم آخر كتاب

(٢) أبوداود ١٤ (٤٠٩٠)، وابن ماجه (١٧٤).

حَابِسِ التَّمِيمِيِّ الحَنْظَلِيِّ أَخِي بَنِي مُجَاشِع، وَأَشَارَ الآخَرُ بِغَيْرِهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعُمَرَ: إِنَّمَا أَرَدْتَ خِلَافِي فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ. فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا عِنْدَ

- (٦) زُبْيَة: الزُبْيَة بضم الزاي هي الحفرة.
- (٧) فَتَكَابُّ الناس عليه: تزاحم الناس عليه.
- (٨) فَتَنَازَعَ فِي ذلك: أي تنازع الناس في ذلك واختلفوا فيه.

(٤) الكرم: العنب.

- (٥) سنن النسائي ٨(٢٦٧٥).

- (٩) المسند ١/ ٧٧ رقم (٥٧٣)، قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده

الزهد جـ٤ ص١ ٢٣١.

(۱) مسلم ۲(۲۲۶۱).

النَّبِيِّ عَلَى فَنَزَلَتْ ﴿ يَا أَيُّا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا النَّبِيِ عَلَيْمٌ ﴿ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ عَظِيمٌ ﴾ أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ عَظِيمٌ ﴾ (الحجرات/ ٢) قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: قَالَ ابْنُ الرُّبيْنِ فَكَانَ عُمَرُ بَعْدُ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ عَنْ أَبِيهِ، يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ فَكَانَ عُمَرُ بَعْدُ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ عَنْ أَبِيهِ، يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ إِذَا حَدَّثَ النَّبِيَ عَلَى السِّرَارِ لَمْ إِذَا حَدَّثَ النَّبِيَ عَلَى السِّرَارِ لَمْ يُسْمِعْهُ حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ ﴾ (١).

الله عنها - أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ فِي مَرَضِهِ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ فِي مَرَضِهِ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمَ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ البُكَاءِ. فَمُرْ عُمرَ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ». فَقَالَتْ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ». فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ». فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: قُولِي إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي عَائِشَةُ: فَقُالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَقَالَتْ حَفْصَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكَ إِلنَّاسِ» لِالنَّاسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ: «إِنَّكُنَّ مَوَاحِبَ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلَيْصَلِّ بِالنَّاسِ» لأَنْتُنَ صَوَاحِبَ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلَيْصَلِّ بِالنَّاسِ» فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: مَا كُنْتُ لأَصِيبَ مِنْكِ فَقَالَتْ عَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: مَا كُنْتُ لأَصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا) \* (٢٠).

١٩ - \* (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: جَاءَ عُويْمِ لُ العَجْلَانِيُّ إِلَى عَاصِم بْنِ عَدِيٍّ فَقَالَ: جَاءَ عُويْمِ لُ العَجْلَانِيُّ إِلَى عَاصِم بْنِ عَدِيٍّ فَقَالَ: أَرَائِثَ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ أَتَقْتُلُ وَنَهُ بِهِ؟ أَرَائِثَ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ أَتَقْتُلُ وَنَهُ بِهِ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ. فَكَرِهَ النَّبِيُّ ﷺ كَرِهَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ كَرِهَ النَّبِيُ عَاصِمٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَرِهَ النَّبِي عَلَيْهِ كَرِهَ النَّبِي النَّبِي عَلَيْهِ كَرِهَ اللهِ التَيْنَ النَّبِي عَلَيْهِ فَجَاءَ وَقَدْ المَسَائِلَ فَقَالَ عُويْمِرٌ: وَاللهِ الآتِينَ النَّبِي عَلَيْهِ فَجَاءَ وَقَدْ

أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى القُرْآنَ خَلْفَ عَاصِم، فَقَالَ لَهُ: قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكُمْ قُرْآنًا. فَدَعَا بِهَا فَتَقَدَّمَا فَتَلَاعَنَا. ثُمَ قَالَ عُويْمِرُ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَارَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكُتُهَا. فَفَارَقَهَا وَلَمْ يَأْمُرُهُ النّبِيُ عَلَيْهَا يَارَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكُتُهَا. فَفَارَقَهَا وَلَمْ يَأْمُرُهُ النّبِي عَلَيْهِ بِفِرَاقِهَا فَجَرَتِ السُّنّةُ فِي فَفَارَقَهَا وَلَمْ يَأْمُرُهُ النّبِي عَلَيْهِ إِنْ النّظُرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ المُتَلّاعِنَيْنِ وَقَالَ النّبِي عَلَيْهِ: «انْظُرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَمْرَ قَصِيرًا مِثْلَ وَحَرَةٍ (٣)، فَلَا أُرَاهُ إِلّا قَدْ كَذَب، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ مَا عَنْ فَلَا أَرَاهُ إِلّا قَدْ كَذَب، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَمْدِي فَلَا أَرَاهُ إِلّا قَدْ كَذَب، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَمْدِي فَلَا أَرُاهُ إِلّا قَدْ كَذَب، وَإِنْ صَدَقَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الأَمْرِ المَكُرُوهِ) \* (١٤).

٢٠ \_ \* (عَن البَرَاءِ بْنَ عَازِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: جَعَلَ النَّبِيُّ عَلَى الرَّجَّالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ - وَكَانَـوا خَمْسِينَ رَجُلًا - عَبْـدَاللهِ بْنَ جُبَيْرِ فَقَـالَ: «إِنْ رَأَيْتُمُونَا تَخْطَفُنَا الطَّيْرُ فَلَا تَبْرَحُوا مَكَانكُمْ هَـذَا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ، وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا القَوْمَ وَأَوْطَأْنَاهُمْ فَلَا تَبْرَحُوْا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ، فَهَزَمُ وهُمْ. قَالَ: فَأَنَا وَاللهِ رَأَيْتُ النِّسَاءَ يَشْدُدُنَ، قَدْ بَدَتْ خَلَاخِلُهُنَّ وَأَسْوُقُهُنَّ، رَافِعَاتٍ ثِيَابَهُنَّ. فَقَالَ أَصْحَابُ ابْنِ جُبَيِّرِ: الغَنِيمَةَ أَيْ قَوْمُ! الغَنِيمَةَ؛ ظَهَرَ أَصْحَابُكُمْ (٥) فَمَا تَنْتَظِرُونَ؟ فَقَالَ عَبْدُاللهُ بْنُ جُبَيْرِ: أَنْسِيتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالُوا: وَاللهِ لَنَا أُتِينَّ النَّاسَ فَلَنُصِيبَنَّ مِنَ الغَنِيمَةِ فَلَمَّا أَتَوْهُمْ صُرِفَتْ وُجُوهُهُمْ، فَأَقْبَلُوا مُنْهَزِمِينَ، فَذَاكَ إِذْ يَدْعُوهُمُ الرَّسُولُ فِي أُخْرَاهُمْ، فَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيّ ﷺ غَيْرُ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا، فَأَصَابُوا مِنَّا سَبْعِينَ، وَكَانَ النَّبِيُّ وَأَصْحَابُهُ أَصَابَ مِنَ المُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعِينَ

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ١٣ (٧٣٠٤).

<sup>(</sup>٥) ظهر أصحابكم: أي انتصر جيش المسلمين.

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ١٣ (٧٣٠٢).

<sup>(</sup>۲) البخاري - الفتح ۱۳ (۷۳۰۳).

<sup>(</sup>٣) وَحَرَة: دويبة كالعظاء تلزق بالأرض.

وَمِائَةً، سَبْعِينَ أَسِيرًا وَسَبْعِينَ قَتِيلًا، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أَفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ أَنْ فَي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، شُمَّ قَالَ: أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْخَطَّابِ؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْخَطَّابِ؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا هَوُلاءِ فَقَدْ قُتِلُوا، فَمَا مَلكَ رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَمَّا هَوُلاءِ فَقَدْ قُتِلُوا، فَمَا مَلكَ عُمَرُ نَفْسَهُ فَقَالَ: كَذَبْتَ وَاللهِ يَاعَدُوَّ اللهِ، إِنَّ اللّهِ يَاعَدُو اللهِ، إِنَّ اللّهِ يَعْمَرُ نَفْسَهُ فَقَالَ: كَذَبْتَ وَاللهِ يَاعَدُو اللهِ، إِنَّ اللّهِ يَعْمَرُ نَفْسَهُ فَقَالَ: كَذَبْتَ وَاللهِ يَاعَدُو اللهِ إِنَّ اللّهِ اللهِ الْكَانَةُ لَمْ مَلْكَ مَا يَسُووُكُ. قَالَ: يَوْمُ بِيَوْمِ مَنْكَ لَمُ مُرْبُ سِجَالٌ. إِنَّكُمْ مُسَتَجِدُونَ فِي يَوْمُ بِيَوْمِ مَنْكَ لَمُ مُولِكِ. فَاكَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «أَلا تُجِيبُونَهُ؟» قَالُوا: اللهُ أَعْلُ هُبَلُ، أَعْلُ هُبَلُ، أَعْلُ هُبَلُ، أَعْلُ اللّهِ مَا نَقُولُ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللهُ أَعْلَى وَأَجَلُ » يَارَسُولَ الله مَا نَقُولُ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللهُ أَعْلَى وَلَاعُزَى لَكُمْ مُولَانَا وَلَاعُزَى لَكُمْ . فَقَالَ النَّيِيُ عَيْهُ: «أَلا تُجِيبُونَهُ؟» قَالُ: قَالُ اللهِ مَا نَقُولُ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللهُ مَوْلُوا: اللهُ أَعْلَى وَلَاعُزَى لَكُمْ . فَقَالَ النَّيِيُ عَيْهُ فَلَا الْعُرْقَى لَكُمْ اللهِ مَا نَقُولُوا: اللهُ مَوْلَانَا وَلَا عُزَى لَكُمْ » (''. . فَقَالَ نَقُولُ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى لَكُمْ » (ثَا اللهُ مَوْلَى اللهُ مَا لَا اللهُ مَوْلَا اللهُ وَلَا عُزَى لَكُمْ هُ وَالَا اللهُ مَا لَلْهُ الْمُؤْلِونَ اللهُ مَوْلَى اللّهُ الْكُمْ وَلَى اللهُ مَالَى الْمُؤْلِونَ اللهُ مَوْلَى اللّهُ مَوْلَى الْكُمْ اللهُ الْمُؤْلِونَ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِونَ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِونَ اللهُ الْمُؤْلِونَ اللهُ الْمُؤْلِونَ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِونَ اللهُ الْمُؤْلِونَ الله

٢١ ـ \*(عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ النَّصْرِيّ قَالَ: انْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمرَ (وَ) أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَأُ (٢) انْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمرَ (وَ) أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَأُ (٢) فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عُمْهَانَ وَعَبْدِالرَّهْمِنِ وَالزُّبيْرِ وَسَعْدِ يَسْتَأْذِنُونَ، قَالَ نَعَمْ. فَذَخَلُ وا فَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي عَلِيّ وَعَبَّاسٍ، فَأَذِنَ هَمُّا. قَالَ العَبَّاسُ: يَا هَلْ لَكَ فِي عَلِيّ وَعَبَّاسٍ، فَأَذِنَ هَمُّا. قَالَ العَبَّاسُ: يَا أَمِيرَ الْلُؤُمِنِينَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ الظَّالِم، اسْتَبَّا. فَقَالَ الرَّهْ طُهُ عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ: يَا أَمِيرَ الْلُؤُمِنِينَ اقْضِ بَيْنَهُمَا وَأَرْحُ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخُورِ. فَقَالَ: اتَّبْدُوا، أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ وَأَرْحُ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخُورِ. فَقَالَ: اتَّبْدُوا، أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ اللّهِ اللّهِ عَلْمُونَ أَنْ رَسُولَ وَأَرْحُ مَا لَسَمَاءُ وَالأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ» – يُريدُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ» – يُريدُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ» – يُريدُ رَسُولُ

اللهِ نَفْسَهُ - قَالَ الرَّهْطُ: قَالَ ذَلِكَ. فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلَيّ وَعَبَاسٍ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنَ قَالَ ذَلِكَ؟ قَالَا: نَعَمْ. قَالَ عُمَرُ: فَإِنِّي مُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الأَمْرِ. إِنَّ اللهَ كَانَ خَصَّ رَسُولَـهُ ﷺ في هَذَا الْمَالِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ ﴿ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ ... الآيَة ﴾ فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ وَاللهِ مَا احْتَازَهَا (٣) دُونَكُمْ، وَلَا أَسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ، وَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَبَثَّهَا فِيكُمْ، حَتَى بَقِى مِنْهَا هَذَا المَالُ، وَكَانَ النَّبِيُّ عَيْ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللهِ. فَعَمِلَ النَّبِيُّ ﷺ بِذَلِكَ حَيَاتَهُ، أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ. فَقَالُوا: نَعَمْ. ثُمَّ قَالَ لِعَلِّ وَعَبَّاسٍ: أَنْشُدْكُمَ اللهَ هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ. قَالًا: نَعَمْ. ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ نَبِيَّهُ ﷺ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ فَقَبَضَهَا أَبُو بَكْرٍ فَعَمِلَ فِيهَا بِهَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ عَيْكُ وَأَنْتُهَا حِينَئِذٍ - وَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيّ وَعَبَّسَاسٍ - فَقَالَ تَـزْعُهَانِ أَنَّ أَبَـا بَكْرٍ فِيهَا كَـذَا(٢)، وَاللهُ يَعْلَـمُ أَنَّهُ فِيهَـا صَادِقٌ بَارٌ رَاشِكٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ. ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ أَبَا بَكْرٍ، فَقُلْتُ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، فَقَبَضْتُهَا سَنتَيْنِ أَعْمَلُ فِيهَا بِهَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ جِئتُمَانِي وَكَلَّمْتُكُمَا عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ وَأَمْرُكُمَا جَمِيعٌ، جِئْتَنِي تَسْأَلْنِي نَصِيبَكَ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ، وَأَتَانِي هَـذَا يَسْ أَلْنِي نَصِيبَ امْ رَأْتِهِ مِنْ أَبِيهَا، فَقُلْتُ: إِنْ شِئتُمَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا، عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ تَعْمَلَانِ

<sup>(</sup>٣) أحتازها: أي أتملكها وأجعلها في حوزتي.

<sup>(</sup>٤) فيها كذا: المراد فعل فيها كذا أي أموال الفرد.

<sup>(</sup>۱) البخاري - الفتح ٦ (٣٠٣٩)

<sup>(</sup>٢) يَرْفَأ: أي يدعو برفق، والمراد يستأذن في دخول القادمين.

فِيهَا بِمَا عَمِلْ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَيَا أَيْ وَبِمَا عَمِلَ أَبُو بَكْرٍ وَبِمَا عَمِلْ أَبُو بَكْرٍ وَبِمَا عَمِلْتُ فِيهَا مُنْذُ وَلِيتُهَا، وَإِلَّا فَلَا تُكَلِّمَانِي فِيهَا، فَقُلْتُمَا: ادْفَعْهَا إِلَيْنَا بِذَلِكَ، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ، قَالَ الرَّهْطُ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا بِذَلِكَ، قَالَ الرَّهْطُ: نَعَمْ. فَأَقْبَلَ عَلَى عَلَيَ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهُمَا إِلَيْكُمَا بِاللهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا اللهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهُمَا اللهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهُمَا اللهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهُمَا اللهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ؟ قَالَا: نَعَمْ مَ قَالَ: أَفْتَلْتَمِسَانِ مِنِي دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ؟ قَالَا: نَعَمْ مَ قَالَ: أَفْتَلْتُمِسَانِ مِنِي فَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ؟ فَوَالَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ لَا قَضِي فِيهَا قَضِاءً غَيْرَ ذَلِكَ؟ فَوَالَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ لَا عَنْهَا فَاذَفَعَاهَا إِلَيَّ فَأَنَا أَكْفِيكُمَاهَا) \* (١).

٢٢ ـ \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ: ﴿إِذَا اخْتَلَفَ البَيِّعَانِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ: ﴿إِذَا اخْتَلَفَ البَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَهُ فَهُ وَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ (٢) ) \* (٣).

٢٣ - \*(عَنْ عَرْفَجَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّهُ سَتَكُونَ هَنَاتٌ
وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِقَ أَمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ، وَهِي
جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ)\*(١٠).

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «التنازع»

ا - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ كِينَ يَوْمَ ... ﴾ (آل عمران/ ١٥٢): لَا هَـزَمَ اللهُ المُشْرِكِينَ يَـوْمَ أُحُدٍ، قَالَ الرُّمَاةُ: أَدْرِكُوا النَّاسَ، لَا يَسْبِقُونَا إِلَى الغَنَائِمِ فَتَكُونَ هَمُ دُونِكُمْ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ (أَي الرُّمَاةُ): لَا فَتَكُونَ هَمْ دُونِكُمْ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ (أَي الرُّمَاةُ): لَا نَرِيمُ ( عَنَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْحَدَوَةَ ﴾ اللهُ عَلَى اللهُ ع

٢ ـ \* (وَعَنْ مُجَاهِدٍ - رَحِهُ اللهُ - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
 ﴿ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ﴾ قَالَ: (المَعْنَى)

لَا تَخْتَلِفُوا فَتَجْبُنُوا وَيَذْهَبَ نَصْرُكُمْ)\*(٧).

٣\_ \* (وَعَنْهُ - رَحِهُ اللهُ - (أَيْضًا) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ﴾ (النساء/ ٥٥) قَالَ: فَإِنْ تَنَازَعَ العُلَمَاءُ (فِي شَيْءٍ) رَدُّوهُ إِلَى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ \* (٨٠).

٤ - \*(عَنْ قَتَادَةَ - رَحِهُ اللهُ - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلا تَنَازَعُ وَا فَتَخْبُنُ وا ﴿ وَلا تَنَازَعُ وا فَتَخْبُنُ وا ﴾ قَالَ: لا تَخْتَلِفُ وا فَتَجْبُنُ وا وَيَذْهَبَ نَصْرُكُمْ ) \*(٩).

٥ \_ \* (قَالَ القُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ (النساء/ ٥٩): أَيْ تَجَادَلْتُمْ

<sup>(</sup>۱) البخاري – الفتح ۱۳(۷۳۰۵).

<sup>(</sup>٢) يتتاركان: يترك بعضهما بعضًا.

<sup>(</sup>٣) النسائي (٢/ ٢٢٩)، والحاكم (٢/ ٤٥) وقال: صحيح، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٨٥٢) واللفظ له، وأبوداود ٤/ ٢٢٧٤، والنسائي ٧/ ٩٢.

<sup>(</sup>٥) لا نَرِيمُ: أي لا نبرح مكاننا.

<sup>(</sup>٦) الدر المنثور ٢/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق ٢/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق ٣/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

#### Ataunnabi.com

التنازع (٤٢٧٩)

وَاخْتَلَفْتُمْ فَكَأَنَّ كُلُّ وَاحِدٍ يَنْتَزَعُ حُجَّةَ الآخَرِ وَيُذْهِبُهَا. وَالنَّرْعُ: الجَذْبُ، وَالمُنَازَعَةُ: مُجَاذَبَةُ الحُجَج)\*(١).

٦ - \*(قَالَ القُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى:
 ﴿وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَلَكِنَّ اللهَ سَلَّمَ ﴾ (الأنفال/ ٤٣)
 أي اخْتَلَفْتُمْ)\*(٢).

٧ - \*(وَقَالَ القُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى :
 ﴿ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا ﴾ (الطور/ ٢٣): أَيْ يَتَنَاوَلُهَا

بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَهُوَ الْمُؤْمِنُ وَزَوْجَاتُهُ وَخَدَمُهُ فِي الْخُهُمُ فِي الْخُهُمُ فِي الْجُنَّة)\*(٣).

٨ = \*(وَقَالَ القُرْطُبِيُّ: وَمَعْنَى تَنَازَعْتُمْ: اخْتَلَفْتُمْ، يَعْنِي الرُّمَاةَ حِينَ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: نَلْحَقُ الغَنَائِمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نَلْبَثُ فِي مَكَانِنَا الَّذِي أَمَرَنَا النَّنِيُّ عِلْهُمُ بالثُّبُوتِ فِيهِ) \*(١٤).

## من مضار «التنازع»

(١) يُوَدِّي إِلَى الفَشَلِ وَضَعْفِ القُوَّةِ وَذَهَابِ الرِّيحِ وَالْهَزِيمَةِ.

(٢) يُؤَدِّي إِلَى الكُرْهِ وَالبَغْضَاءِ بَيْنَ النَّاسِ.

(٣) يُؤَدِّي إِلَى سُخْطِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ.

(٤) يُؤَدِّي إِلَى إِرَاقَةِ الدِّمَاءِ.

(٥) خَسَارَةٌ فِي الدُّنْيَا وَعَذَابٌ فِي الآخِرَةِ.

(٦) التَّنَازُعُ يُضْعِفُ قُوَّةَ الأُمَّةِ وَيُمَكِّنُ مِنْهَا أَعْدَاءَهَا.

(٧) التَّنَازُعُ عَلَى المَنَاصِبِ وَأُمُّورِ الدُّنْيَا يُؤَدِّي إِلَى الفِتَنِ

وَإِشْعَالِ الْحُرُوبِ الأَهْلِيَّةِ.

(٨) التَّنَازُعُ يَشْغَلُ أَصْحَابَهُ عَمَّا يُفِيدُهُمْ فِي دُنْيَاهُمْ وَآخِهَ مِنْ

(٩) التَّنَازُعُ يُفَتِّتُ قُوَّةَ الْمُجْتَمَعِ وَيُؤَدِّي إِلَى الفُرْقَةِ.

(١٠) التَّنَازُعُ مَدْخَلٌ وَاسِعٌ مِنْ مَدَاخِلِ الشَّيْطَانِ الَّتِي يَتَمَكَّنُ بِهَا مِنْ إِفْسَادِ العَقِيدَةِ وَإِشَاعَةِ البَغْضَاءِ

بَيْنَ الأَّخِ وَأَخِيهِ، بَلْ بَيْنَ الأَّبِ وَابْنِهِ.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٨/ ١٦.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٤/ ١٥٢.

## التَّنَصُّلُ من المستولية والتَّهَرُّب منها

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٣٠     | ٧        | ٤٤     |

### التَّنُّصُّلُ لغة:

مَصْدَرُ قَوْلِمِمْ: تَنَصَّلَ مِنَ الشَّيْءِ: تَبَرًّأُ مِنْهُ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ن ص ل) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى بُرُوز شَيْءٍ مِنْ كِن آَوْ سِتْرِ أَوْ مَرْكَبِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، يُقَالُ: نَصَلَ الحَافِرُ أَيْ خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ، وَتَنَصَّلَ مِنْ ذَنْبِهِ: تَبَرَّأُ مِنْهُ (١١)، وَقَوْلُهُمْ: أَنْصَلْتُ الرُّمْحَ، إِذَا نَزَعْتَ نَصْلَهُ، وَتَنَصَّلْتُ الشَّيْءَ وَاسْتَنْصَلْتُهُ إِذَا اسْتَخْرَجْتَهُ (٢)، وَفَي الحَدِيثِ «مَنْ تَنَصَّلَ إِلَيْهِ أَخُوهُ فَلَمْ يَقْبَلْ... » أَيْ مَن انْتَفَى مِنْ ذَنْبِهِ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ (٣)، وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورِ: النَّصْلُ: حَدِيدَةُ السَّهْمِ وَالرُّمْحِ، وَهُوَ حَدِيدَةُ السَّيْفِ مَا لَمْ يَكُنْ لَمَا مَقْبِضٌ فَإِذَا كَانَ لَمَا مَقْبِضٌ فَهُ وَ سَيْفٌ، يُقَالُ: أَنْصَلَ السَّهْمَ وَنَصَّلَهُ: أَيْ جَعَلَ فِيهِ النَّصْلَ. وَقِيلَ: أَنْصَلَهُ: أَزَالَ عَنْهُ النَّصْلَ، وَنَصَّلَهُ: رَكَّبَ فِيهِ النَّصْلَ، وَنَصَلَ فِيهِ السَّهْمُ: ثَبَتَ فَلَمْ يَخْرُجْ. وَقِيلَ: نَصَلَ: خَرَجَ، فَهُوَ مِنَ الأَضْدَادِ، وَيُقَالُ: نَصَلَتِ اللَّسْعَةُ وَالْحُمَةُ. تَنْصُلُ: خَرَجَ سُمُّهَا وَزَالَ أَثَرُهَا،

وَالتَّنَصُّلُ شِبْهُ التَّبَرُّءِ مِنْ جِنَايَةٍ أَوْ ذَنْبٍ، وَتَنَصَّلَ إِلَيْهِ مِنْ البَّيْسَ إِذَا مِنَ الجِنَايَةِ: خَرَجَ وَتَبَرَّأَ، وَاسْتَنْصَلَتِ الرِّيحُ اليَيِسَ إِذَا اقْتَلَعَتْهُ مِنْ أَصْلِهِ، وَبُرُّ نَصِيلٌ: نَقِيٌّ مِنَ الغَلَثِ (1).

#### التَّهَرُّبُ لغة:

مَصْدَرُ قَوْلِهِمْ: تَهَرَّبَ مِنَ الشَّيْءِ يَتَهَرَّبُ إِذَا فَرَ مِنْهُ، وَهُو مَأْخُودُ مِنْ مَادَّةِ (هر رب) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الفِرَارِ (٥)، قَالَ فِي الصِّحَاحِ: يُقَالُ: هَرَبَ مِنَ الشَّيْءِ الفِرَارِ (٥)، قَالَ فِي الصِّحَاحِ: يُقَالُ: هَرَبَ الرَّجُلُ: إِذَا جَدَّ فِي الفِرَابِ وَهَرَّبَهُ غَيْرُهُ تَهُرْيبًا، وَأَهْرَبَ الرَّجُلُ: إِذَا جَدَّ فِي اللّهِ هَارِبٌ وَلَا قَارِبٌ أَيْ اللّهِ هَارِبٌ وَلَا قَارِبٌ أَيْ اللّهِ هَارِبٌ وَلَا قَارِبٌ أَيْ صَادِرٌ عَنِ المَاءِ وَلَا وَارِدُ (٢٠٠)، وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: يُقَالُ: هَرَبَ يَكُونُ ذَلِكَ لِلإِنْسَانِ وَغَيْرِهِ مِنْ هَرَبَ يَكُونُ ذَلِكَ لِلإِنْسَانِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَيَوَانِ، وَقَوْلُهُمْ: جَاءَ مُهْ رِبًا أَيْ جَادًّا فِي الأَمْرِ. وَجَاءَ مُهْ رِبًا أَيْ جَادًا فِي الأَمْرِ. وَجَاءَ مُهْ رِبًا أَيْ جَادًّا فِي الأَمْرِ. وَقَالُ الْمُربِ وَقَالُ الْمُ رَبِ فَلَانًا إِذَا أَتَاكَ هَارِبًا الْمَربِ فَلَالُانُ وَجَاءَ مُهُ إِلَّ الْمُورِ اللّهُ عَلَى الْمَربِ وَلَي الْمَربِ الرَّجُلُ الْمَربِ فَاللَّ الْمَربِ اللَّهُ وَلَا الْمُربِ وَالْمَا يَتَعَلَّ وَلَى الْمَربِ فَي الْمَربِ وَقَالًا الْمَربِ وَقُفِيدُ هَذِهِ اللّهُ فِي الْمَربِ وَقَفِيدُ هَذِهِ اللّهُ مُورِيبًا وَقُفِيدُ هَذِهِ اللّهُ وَالتَهَوْرِ اللّهَ هُربَ الْمَربِ وَقُفِيدُ هَذِهِ اللّهُ الْمَربِ وَقُفِيدُ هَذِهِ اللّهُ وَاللّهُ الْمَربِ، وَقُفِيدُ هَذِهِ الللّهُ وَلَا الْمَالِي الْمَربِ وَالْمَالُونُ الْمُورِةِ وَلَا الْمَالِي الْمُورِةِ وَلِي الللّهُ الْمَربِ وَالْمَالِي الْمَرْبِ وَلَى الْمَرْبِ وَالْمَالِي الْمَربُ وَالْمَالِ الْمَالِي الْمُورِةِ وَلَالْمَالِهُ وَاللّهُ وَالْمَالِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُولِ الللّهُ وَالْمُ الْمُ الْمِرْبِ وَالْمَالِي الْمُولِ اللللّهُ الْمَالِي الْمُولِ الللللّهُ الْمُولِ اللللّهُ الْمُولِ الللْمُ اللللللّهُ الْمُولِ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة ٥/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٢) الصحاح ٥/ ١٨٣١.

<sup>(</sup>٣) النهاية لابن الأثير ٥/ ٦٧، وهذه الرواية التي أثبتها ابن الأثير نقلًا عن أبي موسى المديني في المجموع المغيث (جـ٣ ص٣٠٧) قريبة مما أثبتناه في الحديث الأول في هذه الصفة وهي «من أتاه أخوه متنصلًا» انظر الحديث الأول.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب ٥/ ٤٤٤٦ (ط. دار المعارف).

<sup>(</sup>٥) مقاييس اللغة لابن فارس ٦/ ٤٩.

<sup>(</sup>٦) الصحاح ١/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٧) لسان العرب (هرب) ٤٦٤٦.

<sup>(</sup>٨) المطاوعة: أن تريد من الشيء أمرًا ما فتبلغه (الممتع / ١٨٣/).

الصِّيغَةُ مَعَانِي عَدِيدَةً مِنْهَا: الطَّلَبُ كَاسْتَفْعَلَ، وَمِنْهَا الطَّلَبُ كَاسْتَفْعَلَ، وَمِنْهَا التَّدَرُّجُ فِي الفِعْلِ كَمَا فِي المُطَاوَعَةُ (١) كَانْفَعَلَ، وَمِنْهَا التَّدَرُّجُ فِي الفِعْلِ كَمَا فِي جَرَّعَةً بَعْدَ جَرْعَةً)، وَغَيْرِ ذَلِكَ (١)، ثَجَرَّعَ أَيْ أَنَّ التَّهَرُبُ هُو وَالمُنَاسِبِ هُنَا المَعْنَى الأَّخِيرُ أَيْ أَنَّ التَّهَرُبُ هُو وَالمُنَاسِبِ هُنَا المَعْنَى الأَّخِيرُ أَيْ أَنَّ التَّهَرُّبُ هُو المُنْ عَلَى المَربِ وَأَخْدِهِ جُزْءًا بَعْدَ جُزْءً عَلَى تَهَادٍ وَمُهْلَةٍ، وَمِنَ المُمْكِنِ أَيْضًا أَنْ تُفِيدَ الصِّيغَةُ مَعْنَى الطَّلَبِ فَيَكُونُ التَّهَرُّبُ: الْتِهَاسُ الْمُرُوبِ مِنَ الْمَسْتُولِيَّةِ.

#### المسئولية لغة:

انْظُرْ صِفَةَ المَسْئُولِيَّةِ.

### التَّنَصُّلُ والتَّهَرُّبُ من المسئولية اصطلاحًا:

لَمْ تَذْكُرْ كُتُبُ المُصْطَلَحَاتِ الَّتِي وَقَفْنَا عَلَيْهَا هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ ضِمْنَ مَا أَوْرَدَتْهُ مِنْ أَلفَاظٍ عَلَيْهَا هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ ضِمْنَ مَا أَوْرَدَتْهُ مِنْ أَلفَاظِ اصْطِلَاحِيَّةٍ، وَمِنْ ثَمَّ يَكُونُ مَعْنَاهُمَا فِي اللَّجَالِ الأَخْلَاقِيِّ بَاقِيًا عَلَى أَصْلِ مَعْنَاهُمَا فِي اللَّغَةِ، وَيُمْكِنُنَا أَنْ اللَّغَةِ، وَيُمْكِنُنَا أَنْ نَسْتَنْبِطَ هَذَا التَّعْريفَ في ضَوْءِ مَا ذَكَرَهُ أَهْلُ اللَّغَةِ

وَالتَّصْرِيفِ فَنَقُولُ: التَّنَصُّلُ مِنَ المَسْئُولِيَّةِ وَالتَّهَ رُّبُ مِنْهَا يَعْنِي التَّبُرُّأُ مِنَ الالْتِزَامِ بِمَا سَبَقَ لِلإِنْسَانِ تَحَمُّلُهُ مِنْ مَسْئُولِيَّةٍ وَالْخُرُوجَ مِنْ عُهْدَةِ ذَلِكَ شَيْئًا فَشَيْئًا.

وَيُمْكِنُ أَنْ نَقُسُولَ أَيْضًا: إِنَّ ذَلِكَ يَعْنِي التَّخُلُصَ التَّدْرِيجِيِّ مِثَا سَبَقَ لِلشَّخْصِ أَنْ تَعَهَّدَ بِهِ وَالْتِهَاسَ عُذْرٍ غَيْرِ حَقِيقِيٍّ لِلتَبَرُّءِ مِنْ تَبِعَةِ التَّقْصِيرِ فِي اللَّهَاسَ عُذْرٍ غَيْرِ حَقِيقِيٍّ لِلتَبَرُّءِ مِنْ تَبِعَةِ التَّقْصِيرِ فِي اللَّهَاء.

[للاستزادة: انظر صفات: التهاون - البلادة والغباء - التولي - النفاق - التخلف عن الجهاد - التخاذل - الأثرة - الضعف - الوهن.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: المسئولية ـ الصدق ـ الوفاء ـ جهاد الأعداء ـ الرجولة ـ الإخلاص ـ الاستقامة ـ الشجاعة].

عصفور في الممتع (جـ ١ ص١٨٣ - ١٨٥) ثمانية معانٍ، الخمسة التي ذكرناها وأضاف إليها معاني: الختل، والتوقع، والتكثير.

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن جِنِّيٍ في شرح الملوكي ص٧٥ - ٧٧ خسسة معانِ لهذه الصيغة: الثلاثة التي ذكرناها، ومعنى الاتخاذ كما في تَوسَّدْتُ السَّاعِدَ أي اتخذته وسادة، والسلب والإزالة كما في تَحَوَّبَ أي أزال الحَوْبَ (الإثم)، وذكر لها ابن

# الآيات الواردة في «التَّنَصُّلِ وَالتَّهَرُّبِ من المسئولية» معنًى

### أولًا: التَّنَصُّل والتَّهَرُّب في الحياة الدنيا:

٧- وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ هَمُ تَعَالَوْا قَتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِادْ فَعُواْ قَالُواْ لَوْنَعْلَمُ قِتَالَا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِادْ فَعُواْ قَالُواْ لَوْنَعْلَمُ قِتَالَا لَا تَبَعْنَكُمُ هُمُ لِلْكُفْرِيَوْمَينِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمُ لِلْكُفْرِيَوْمَينِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمُ لِلْكَعْرِيوْمَينِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمُ لِلْكَافُوهِ هِم مَالِيسَ لِلْإِيمَنِ يَقُولُونَ مِنْ فَالْفِيمَ مَالِيسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللّهُ أَعْلَمُ مِمَايكُتُمُونَ اللهِ قَلُوبِهِمْ وَاللّهُ أَعْلَمُ مِمَايكُتُمُونَ اللهِ قَلُوبِهِمْ وَاللّهُ أَعْلَمُ مِمَايكُتُمُونَ اللهِ قَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ ال

٢- قَالُواْ يَكُمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمَا جَبَادِينَ وَإِنَّا لَنَ نَدْ خُلَهَا حَتَّى يَغْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّ الْأَوْنَ فَيْكُونَ قَالَ رَجُلانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَغَا فُونَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلَتُمُوهُ فَإِنَّا كُمْ عَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ فَإِنَا كُمْ عَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ الْكَثْمُ مَنْ الْبَابِ فَإِذَا دَخَلَتُمُوهُ اللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ فَا نَكُمْ عَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ الْكَثْمُ مَنْ الْمَثَلَى الْمَثَلُولُونَا الْمَثْلُولُونَا الْمَثْلُولُونَا الْمَثْلُولُونَا الْمُثَلِّي الْمُثَلِّي الْمَثْلُولُونَا الْمَثْلُولُونَا اللَّهُ فَتَوَكَّلُواْ الْمَثْلُونَا الْمَثْلُونَا الْمَثْلُونَا الْمُثَلِّي الْمُثَلِّينَا الْمُثَالِقُونَا الْمُثَلِقُونَا الْمُثَالُونَا الْمُثَلِّمُ الْمُثَالِقُونَا الْمُثَالِقُونَا الْمُثَالِقُونَا الْمُثَالِقُونَا الْمُثَلِقُونَا الْمُثَالِقُونَا الْمُثَالِقُونَا الْمُثَلِقُونَا الْمُثَالِقُونَا الْمُثَلِقُونَا الْمُلْعُلِقُونَا الْمُثَالِقُونَا الْمُثَلِقُونَا الْمُثَلِقُونَا الْمُثَالِقُونَا الْمُثَلِقُونَا الْمُثَالِقُونَا الْمُثَالِقُونَا الْمُثَلِقُونَا الْمُثَلِقُونَا الْمُثَلِقُونَا الْمُثَلِقُونَا الْمُثَلِقُونَا الْمُثَالِقُونَا الْمُلْعُلِقُونَا الْمُثَلِقُونَا الْمُنْفُلِقُلُولُهُ الْمُثَلِقُونَا الْمُنْفُلِقُونَا الْمُلْمُ الْمُنْفُلُولُونَا الْمُنْفُلُولُونَا الْمُنْفُلُولُونَا الْمُنْفُلُونَا الْمُنْفُلُونَا الْمُنْفُلُولُونَا الْمُنْفُلُونَا الْمُنْفُلُولُونَا الْمُنْفُلُولُونَا الْمُنْفُلُونَا الْمُنْفُلُونَا الْمُنْفُلُونَا الْمُنْفُلُولُونَا الْمُنْفُلُونُ الْمُنْف

قَالُواْيَكُمُوسَى إِنَّالَن نَّدْخُلَهَ اَلْبَدَامَّا دَامُواْ فِيهَا فَاُذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَىٰ تِلاَ إِنَّاهَا هُنَا قَعِدُونَ ﴿ ﴾ (")

وَإِذَا جَآءَ تَهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُؤْمِنَ حَتَى نُؤْتَى مِثْ لَمَآأُوتِي رُسُلُ اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ مُسكِصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَا لَلَهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ إِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴿

> وَإِذَا فَعَلُواْ فَنْحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَاعَلَيْهَا مَابَاءَنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهِ أَقُلَ إِنَ اللّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاتِيُّ أَنَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ (٥)

وَإِذْ أَخَذَرَبُكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِكُمْ قَالُواْ بَلْيْ شَهِدْ نَأْ أَن تَقُولُواْ يُومَ ٱلْقِيكَ مَةِ إِنَا كُنَا عَنْ هَذَا غَنفِلِينَ ﴿ اللّٰهِ ﴾

أَوِّنَقُولُوٓ أَإِنَّمَاۤ أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَةً مِّنْ بَعْدِ هِمِّ أَفَهُلِكُنا بِمَافَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿

٧- يُجَدِدُلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعَدَمَا نَبَيَّنَ كَأَنَمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ إِنَّ

<sup>(</sup>٦) الأعراف: ١٧٢ - ١٧٣ مكية

<sup>(</sup>٧) الأنفال : ٦ مدنية

<sup>(</sup>٤) الأنعام : ١٢٤ مكية

<sup>(</sup>٥) الأعراف: ٢٨ مكية

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٤٦ مدنية

<sup>(</sup>۲) آل عمران: ۱۹۷ مدنیة(۳) المائدة: ۲۲ – ۲۶ مدنیة

#### Ataunnabi.com

التنصل من المسئولية (٤٢٨٣)

١٣ - فَلَمَّا ءَاتَهُ مِ مِّن فَضْ لِهِ ء بَخِلُواْ بِهِ ء وَتَوَلَّواْ
 وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿

١٤ - فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ
ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓ ٱلْنَ يُجَهِدُ وَا يِأْمُولِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فِي سَبِيلِ
ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَانَنفِرُ وَافِى ٱلْحَرِّ قُلُ نَارُجَهَنَمَ
ٱللَّهَ وَقَالُواْ لَانَنفِرُ وَافِى ٱلْحَرِّ قُلُ نَارُجَهَنَمَ
أَشَدَّ حَرًّا لَوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ (إِنَّ)

٥١ - وَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنَ عَامِنُواْ بِاللَّهِ وَجَهِدُواْ
 مَعَ رَسُولِهِ اَسْتَعْدَ نَكَ أُوْلُواْ الطَّوْلِ مِنْهُمْ
 وَقَ الْوَاْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَلْعِدِينَ ﴿

١٦ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَمُتُمَّ وَعَدَ ٱلَّذِينَ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مَسَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مَسَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ كَعَدَابُ اللِيمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُعَلِي اللْمُعَلِمُ الللْمُعَلِي اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعِلَى اللْمُعَالِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَا

النَّمِ السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَعْذِنُونَكَ
 وَهُمْ أَغْنِ يَآ أُرَضُواْ بِالَّن يَكُونُواْ مَعَ الْخَوَالِفِ
 وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِمِمْ فَهُ مُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿

المُعْمَعِشَاءً يَبْكُون ﴿
 قَالُواْ يَتَأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَيِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ
 عِندَ مَتَعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ
 لَنَا وَلَوْ كُنَا صَدِقِينَ ﴿

٥ إِذْ ذَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلُهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ
 لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِ جَارٌ
 لَكُمُ فَلَمَّا تَرَاءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكْصَ عَلَى عَقِبَيْهِ
 وقال إِنِي بَرِيّ يُمْ مِن اللَّهُ مُ إِنِيّ آرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ
 إِنِيّ آخَافُ ٱللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَ ابِ ﴿

٩- يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُرُ إِذَاقِيلَ لَكُرُ انضِرُواْ فِ سَبِيلِ اللَّهِ اَفَّا قَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُ مِ إِلْحَيَوْةِ الدُّنْيَ امِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَكُمُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَ افِ الْآخِرةِ إِلَّا قَلِيلُ الْكُالِيَا الْآلَانِ الْآلَانِ الْآلَانِ الْآلَافِ اللَّافِ الْآلَافِ الْآلَافِ الْآلَافِ الْآلَافِ الْآلَافِ الْآلَافِ اللَّافِ الْآلَافِ اللَّافِ الْآلَافِ اللَّافِ اللَّافِ الْآلَافِ اللَّهُ الْآلَافِ الْآلَافِ الْآلَافِ اللَّافِ اللَّهُ اللَّهُ الْآلَافِ اللَّافِ اللَّهُ الْآلَافِ اللَّهُ اللَّهُ الْآلَافِ اللَّهُ الْآلَافِ اللَّهُ الْآلَافِ اللَّهُ الْآلَافِ اللَّافِ الللَّهُ الْآلَافِ اللَّهُ الْآلَافِ اللَّهُ الْآلَافِ اللَّافِ اللَّهُ الْآلَافِ اللَّهُ اللَّهُ الْآلَافِ اللَّهُ الْآلَافِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْآلَافِ اللَّهُ الْوَالَّهُ الْآلَافِ اللَّهُ الْآلَافِ اللَّهُ الْعَلَيْلُولُ اللَّهُ الْآلَافِ اللَّهُ الْقَلْمُ الْسَلَّهُ اللْقُولُ اللَّهُ الْعَلَيْلُ الْآلَافِ الْمُعَلَّمُ الْمُعُلِيْقِ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْعَلَيْلُ الْمُنْ الْمُنْفِي الْمُنْ الْمُنْفُلُو

١٠ لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبَعُوكَ
 وَلَكِنْ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَةُ وَسَيَحْلِفُونَ
 بِاللَّهِ لَو اَسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَامَعَكُمْ مُ مُ لِكُونَ
 أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿

 ١١- ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِكَن كَرِهُ ٱللَّهُ ٱلْنِيحَاثَهُمْ فَتُبَطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَدَعِدِينَ ﴿ إِنَّهُ الْمَا لَقَدَعِدِينَ ﴿ إِنَّهُ الْمَا لَقَدَعِدِينَ ﴿ إِنَّهُ الْمَا لَقَدَعِدِينَ ﴿ إِنَّهُ الْمَا لَقَدَعِدِينَ ﴿ إِنَّهُ الْمَا لَمَا اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ

١٢ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ أَثُذَن لِي وَلَا نَفْتِنِيَّ أَلَا فِي الْفِي الْفِل

(٨) التوبة : ٨٦ مدنية

(٩) التوبة : ٩٠ مدنية

(١٠) التوبة : ٩٣ مدنية

(٥) التوبة: ٤٩ مدنية

(٦) التوبة: ٧٦ مدنية

(٧) التوبة : ٨١ مدنية

(١) الأنفال: ٤٨ مدنية

(٢) التوبة: ٣٨ مدنية

(٣) التوبة : ٤٢ مدنية

(٤) التوبة : ٤٦ مدنية

#### Ataunnabi.com

(٤٢٨٤) التنصل من المسئولية

٢٤- فَكَيْفَ إِذَا تُوَفَّتْهُمُ ٱلْمَلَيِّ كُفُّ يَضْرِبُونَ وَجَآءُ وعَلَىٰ قَمِيصِهِ ۽ بِدَمِ كَذِبُّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمِراً فَصَبْرٌ جَمِيلً (()
وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَنَرَهُمْ ١ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبَعُوا مَا آسْخُطُ اللَّهَ

> ١٩- وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقٌ مِنْهُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَاۤ أَوۡلَہِكَ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ ۞

٢٠- وَقَالُوٓاْإِن نَتَّبِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَآ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُ مْ حَرَمًا ءَامِنَا يُجْنَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقَامِن لَدُنَّا وَلَكِكنَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٢١- وَإِذْ قَالَت ظَآبِهَةٌ مِّنْهُمْ يَنَأَهْلَ يَثْرِبَ لَامُقَامَ لَكُرْ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَثَذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ ٱلنِّي يَقُولُونَ إِنَّ بَيُوتَنَاعَوْرَةٌ وَمَاهِي بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ ا

٢٢- ﴿ قَدْيَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُرُ وَٱلْقَابَلِينَ لِإِخْرَنِهِمَّ هَلُمَ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

٢٣- وَإِذَاقِيلَ لَمُمَّ أَنفِقُواْمِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْطُعِمُ مَن لَّوْيَشَآ ءُٱللَّهُ أَطْعَمَهُۥ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِ ضَلَالِ ثَمِينٍ ۞ ``

وَكُرهُوا رضوانهُ وفَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ ١

٢٥- سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَعَلَتْنَآ أَمَوٰ لُنَا وَأَهۡلُونَا فَٱسۡـتَغۡفِرۡلِنَا ۚ بِفُولُونَ بِأَلۡسِنَتهِمِ مَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمُ مِن اللَّهِ شَيْتًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفَعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا ١١٠٠ ﴿

٢٦- ﴿ أَلَمْ مَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِننَبِ لَهِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَكِ مَعَكُمُ وَلَا نُطِيعُ فِيكُو أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُدُولَنَصُرَنَكُو وَاللَّهُ يَشَهُدُ إِنَّهُمُ لَكَذِبُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكَذِبُونَ ﴿ اللَّهُ لَيِنْ أُخْرِجُواْ لَا يَغْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُوتِلُواً لَاينَصُرُونَهُمْ وَلَيِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلِّبَ ٱلأَدْبِنُونُمُ لَايْنَصُرُونَ ١

٢٧- هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُواْ عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَا بِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِئَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ ٢

(٨) الفتح : ١١ مدنية

(٩) الحشر : ١١ - ١٢ مدنية

(١٠) المنافقون : ٧ مدنية

(٥) الأحزاب : ١٨ مدنية

(٦) يس : ٤٧ مكية

(۷) محمد: ۲۸ – ۲۸ مدنیة

(۱) يوسف : ۱۸ – ۱۸ مكية

(٢) النور: ٤٧ مدنية

(٣) القصص: ٥٧ مكية

(٤) الأحزاب : ١٣ مدنية

فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَاتَلُومُونِ وَلُومُواً أَنفُسَكُمْ مَّاَأَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَاۤأَنتُه بِمُصْرِخِكُ إِنِي كَفَرْتُ بِمَاۤ أَشۡرَكَ تُمُونِ مِنقَبَلُّ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﷺ مِنقَبَلُّ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ۖ

٣٣- وَقَالَ ٱلَّذِيكَ أَشْرَكُوا لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدُنَا
مِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَآءَ ابَآؤُنَا وَلَاحَرَّمْنَا
مِن دُونِهِ عِن شَيْءً وكَذَلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ
فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ((\*\*)
فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ((\*\*\*)

٣٤- حَتَّىٰ إِذَاجَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ اَرْجِعُونِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اَلَا اللَّهِ اللَّهُ ا

٥٣- وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ
فَيَقُولُ اَلْتُعُرَاضَلَلْتُمْ عِبَادِى هَنَوُلَآءِ
اَمْهُمْ ضَلُوا السّبِيلَ ﴿
قَالُوا سُبْحَنكَ مَا كَانَ يَلْبَغِي لَنَا أَن تَتَخِذَ
مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيآ ءَ وَلَكِن مَتَعْتَهُمْ
وَ اَبِآ ءَهُمْ حَتَى نَسُوا الذِكَرَ
وَكَانُوا قَوْمًا الْوَلِ ﴿
(١)
وَ كَانُوا قَوْمًا الْوَلَ ﴿
﴿
(١)
وَكَانُوا قَوْمًا الْوَلَ ﴾
﴿
(١)

٣٦- وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّ الِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَ تَعُولُ يَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَ تَعُولُ يَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ اللَّهِ اللَّهُ الرَّسُولِ سَبِيلًا اللَّهُ الرَّسُولِ سَبِيلًا اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللْمُولِي الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ

### ثانيًا: التَّنَصُّل والتَّهَرُّبِ في الحياة الآخرة:

٢٨- إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ
 الْعَكذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ شَ
 وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَوَ أَكَ لَنَا كَرَّةً فَنَ تَبَرَّ أَمِنْهُمْ
 كَمَا تَبَرَّ عُواْ مِنَّ أَكَذَ لِكَ يُرِيهِ مُ اللَّهُ أَعْمَلُهُمْ
 حَسَرَتٍ عَلَيْهِمٌ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ النَّارِ شَ

٢٩- ثُمَّ لَمَّ تَكُن فِتْنَنُهُمَّ إِلَآ أَن قَالُواْ وَاللَّهِ
 رَبِنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿

٣- سَيَقُولُ الَّذِينَ اَشَرَكُوا لَوَسَاءَ اللهُ مَا اَشْرَكَنَا وَلاَحَرَمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مْحَتَى ذَا قُوا بَأْسَنَا لَكَ مَن عِلْمِ فَتَى ذَا قُوا بَأْسَنَا فَكُذَبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مْحَتَى ذَا قُوا بَأْسَنَا فَكُذَبِ اللَّذِينَ مِن عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا اللَّا الطَّن وَإِن أَنتُمُ إِن اَنتُمُ اللَّا الطَّن وَإِن أَنتُمُ اللَّا الطَّن وَإِن أَنتُمُ إِلَّا الطَّن وَإِن أَنتُمُ اللَّا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْمِي الللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ ال

٣١- وَيَوْمَ نَحْشُدُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشُرَكُواْ مَكَانَكُمُ أَنتُهُ وَشُرَكَا وَكُوْفَزَيَلْنَا بَيْنَهُمُ وَقَالَ شُرَكَا وَهُم مَّا كُننُمُ إِيَّانَا تَعْ بُدُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

٣٧- وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِى ٱلْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمُ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدَ أَكُمُ فَأَخْلَفْتُ كُمْ فَأَخْلَفْتُ كُمْ وَمَاكَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ

(۷) المؤمنون: ۹۹ – ۱۰۰ مكية

(٨) الفرقان : ١٧ – ١٨ مكية

(٤) يونس: ٢٨ مكية

(٥) إبراهيم : ٢٢ مكية
 (٦) النحل : ٣٥ مكية

(١) البقرة : ١٦٧ - ١٦٧ مدنية

(٢) الأنعام: ٢٣ مكية

(٣) الأنعام : ١٤٨ مكية

#### Ataunnabi.com

(٤٢٨٦) التنصل من المسئولية

٤٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ رَبِّنَاۤ الْرِنَاٱلَّذَيْنِ إَضَلَّانَا مِنَا لِيَكُونَا وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُ مَا تَعَتَ أَقَدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَا لِيَكُونَا مِنَا لَائْسَفَلِينَ (إِنَّا (٥)

٤١- وَقَالُواْ لَوْشَآءَ ٱلرَّحْمَنُ مَاعَبَدْنَهُمْ مَّالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ ۗ إِنِّ هُمْ إِلَّا يَغَرُّصُونَ ﴿ (١)

٤٢ - بَلْ قَالُواْ إِنَّا وَجَدْنَا مَابَاءَنَا عَلَىَ أُمَّةِ وَانَّا عَلَىَ أُمَّةٍ وَانَّا عَلَىَ أُمَّة وَانَّا عَلَىَ أُمَّة وَانَّا عَلَىَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ لِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا مَا ابَاءَ نَا عَلَى أُمَّةٍ لِللَّا قَالَ مَتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا مَا ابَاءَ نَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى الْمَارِهِم مُقْتَدُون (\*\*)

٣٤- ﴿ قَالَ قَرِينُهُ رَبَنَا مَا أَلْمَغَيْتُهُ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ وَ اللَّهُ اللَّ

٤٤- كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْقَالَ لِلإِنسَنِ ٱصُّفُّرُ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّ بَرِى مُّ مِنكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَ ٱلْعَكِمِينَ ﴿ ( ) ( ) يَوَيْلَتَنَ لَيْتَنِى لَرَأَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿
لَقَدْ أَضَلَنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَ نِيُّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴿
(١)

٣٧- قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَاهَ وَلُآءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَكُهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ثَبَرَّأَنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوۤ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿ اللّٰهِ ﴿ (١)

٣٨- وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُوْمِنَ بِهَا الْقُرْءَانِ

وَلَا يِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْدِ وَلَوْ تَرَيِّ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ

مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ

إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ

لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ الْسَيْ

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ

مَلْ كُنْتُومَ تَعْرُومِينَ الْآلِالَا اللَّذِينَ الْسَيْطُولُ الْمُؤْمِينَ الْآلِالَا اللَّذِينَ الْسَيْصُعِفُواْ

بَلْ كُنْتُم تُعْرِمِينَ الْآلَا اللَّذِينَ الْسَلْحُونَ الْمُؤْمِينَ الْآلَا اللَّذِينَ الْسَلْحُونَ الْمَالِيَ الْمُؤْمِينَ الْمَالِيَةُ الْمُؤْمِينَ الْمَالِينَ الْمَالِيَةُ الْمُؤْمِينَ الْمَالِيَةُ مِنْ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينَ الْمَالِيَةُ الْمُؤْمِينَ الْمُثَلِيقِينَ الْمُؤْمِينَ الْمَالِيَةُ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينَ الْمَالِكُولُولِيَا لِيَالِيَا مِنْ الْمُؤْمِينَ الْمِينَا الْمَالِيَةُ الْمَالَا لَالْمُؤْمِينَا الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينَا الْمُومِينَا الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينَا الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينَا الْ

٣٩- قَالُواْسُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيَّنَامِن دُونِهِمْ بَلْكَانُواْ
يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ الْ

(٨) قَ : ٢٧ مكية

(٩) الحشر: ١٦ مدنية

(٥) فصلت : ۲۹ مكية
 (٦) الزخرف : ۲۰ مكية

(١) الفرقان : ٢٧ – ٢٩ مكية

(٢) القصص : ٦٣ مكية (٣) سبأ : ٣١ – ٣٢ مكية

## الأحاديث الواردة في ذَمِّ «التَّنَصُّلِ وَالتَّهَرُّبِ من المسئولية»

١ - \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ
 النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «عِفُّوا عَنْ نِسَاءِ النَّاسِ تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ،
 وَبِرُّوا آبَاءَكُمْ تَبَرُّكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ، وَمَـنْ أَتَاهُ أَخُـوهُ مُتَنَصِّلًا

فَلْيَقْبَلْ ذَلِكَ مُحِقًّا كَانَ أَوْ مُبْطِلًا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَمَ يَرِدْ عَلَيَّ الْحَوْضَ»)\*(١٠).

## من الأحاديث الواردة في ذَمِّ «التَّنَصُّلِ وَالتَّهَرُّبِ من المسئولية» معنَّى

٢ - \*(عَـنْ أَبِي سَعِيـدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُنَافِقِينَ، فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانُوا إِذَا خَرَجَ النَّبِيُ ﷺ إِلَى الغَزْوِ تَخَلَّفُوا عَنْهُ وَفَرِحُوا بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَإِذَا قَدِمَ النَّبِيُ ﷺ اللهِ عَلَيْ فَإِذَا قَدِمَ النَّبِيُ ﷺ فَاذَا قَدِمَ النَّبِي ﷺ فَا خَرُوا إِلَيْهِ وَحَلَفُوا وَأَحَبُّوا أَنْ يُحْمَدُوا بِهَا لَمْ يَفْعَلُوا اعْتَذَرُوا إِلَيْهِ وَحَلَفُوا وَأَحَبُّوا أَنْ يُحْمَدُوا بِهَا لَمْ يَفْعَلُوا فَتَرَلَتْ: ﴿لَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِهَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ فَعَلُوا يَعُمَّدُوا بِهَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَهُمْ مُ بِمَفَازَةٍ مِـنَ يُخْمَدُوا بِهَا لَمْ يَعْمَدُوا بِهَا لَمْ يَعْمَدُوا بِهَا لَمْ يَعْمَدُوا بَهَا لَمْ يَعْمَدُوا بِهَا لَمْ يَعْمَدُوا بَهَا لَمْ يَعْمَدُوا بَهُ إِلَا لَيْهِ اللهُ عَنْهُمُ مِنْ مِعَمَالَةً وَا مَلْمَانَا فَيْ اللهُ عَلَيْهُ مَا لِهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهَا لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ

٣ ـ \* (عَنْ زَيْدٍ بْنِ الأَرْقَمِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، أَصَابَ النَّاسَ فَي شَفَرٍ، أَصَابَ النَّاسَ فِيهِ شِدَّةٌ فَقَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ أُبِيِّ لأَصْحَابِهِ: لَا تُنْفِقُوا عَلَى فِيهِ شِدَّةٌ فَقَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ أُبِيِّ لأَصْحَابِهِ: لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ) \* (٣). مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ) \* (٣). عَنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُمَا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَاللهُ عَنْهُمَا - اللهِ عَنْهُمَا - اللهِ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا - اللهِ عَنْهُمَا اللهِ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهِ عَنْهُمَا اللهِ عَنْهُمَا اللهِ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهِ عَنْهُمَا اللهِ عَنْهُمَا اللهِ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهِ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهِ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهِ عَنْهُمَا اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهَا عَلَيْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «مَنْ يَصْعَدُ الثَّنِيَةَ (٤) ثَيَّةَ الْمُرَادِ، فَإِنَّهُ يُحُطُّ عَنْهُ مَا حُطَّ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ» قَالَ: فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ صَعِدَهَا خَيْلُنَا، خَيْلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ» قَالَ: فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ صَعِدَهَا خَيْلُنَا، خَيْلُ بَنِي الْخُزْرَجِ. ثُمَّ تَتَامَّ النَّاسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «وَكُلُّكُمْ مَغْفُورٌ لَهُ، تَتَامَّ النَّاسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «وَكُلُّكُمْ مَغْفُورٌ لَهُ، إلاَّ صَاحِبَ الْجَمَلِ (٥) الأَحْمَرِ» فَأَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا لَهُ: تَعَالَ يَسْتَغْفِرُ لَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «وَاللهِ؛ لأَنْ أَجِدَ يَعَالَ ضَالَةً يَقَالَ: «وَاللهِ؛ لأَنْ أَجِدَ ضَالَتَتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِي صَاحِبُكُمْ. قَالَ: وَكَانَ رَجُلٌ يَنْشُدُ (١) ضَالَةً لَهُ ) \* (٧).

٥ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : « لَمَّا خَلَقَ اللهُ آدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ ، فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرِهِ كُلُّ نَسَمَةٍ هُ وَ خَالِقُهَا مِنْ ذُرِيَّتِهِ إِلَى يَسْفَعُ مُ مَنْ ظَهْرِهِ كُلُّ نَسَمَةٍ هُ وَ خَالِقُهَا مِنْ ذُرِيَّتِهِ إِلَى يَسْفَعُ مُ الْقِيَامَةِ ، وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْ يُكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَبِيطًا ( ) مِنْ نُورِه ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى آدَمَ فَقَالَ: أَيْ رَبِ

<sup>(</sup>۱) الترغيب والترهيب ٣/ ٤٩٢، وقال المنذدي: رواه الحاكم من رواية سويدعن قتادة عن أبي رافع، وقال: صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>۲) مسلم ٤(٢٧٧٧).

<sup>(</sup>٣) مسلم ٤(٢٧٧٢).

<sup>(</sup>٤) الثَّنِيَّة: أصلها الطريق بين الجبلين، وهذه الثنية عند الحديبية.

<sup>(</sup>٥) إلا صاحب الجمل الأحمر: قيل هو الجدبن قيس المنافق.

<sup>(</sup>٦) ينشد ضالة: يسأل عنها.

<sup>(</sup>۷) مسلم ٤(۲۷۸۰).

<sup>(</sup>٨) وبيصًا: بريقًا.

مَنْ هَ وُلَاءِ؟ قَالَ: هَ وُلَاءِ ذُرِّيَّتُكَ، فَرَأَى رَجُلًا مِنْهُمْ وَأَعْجَبَهُ وَبِيصُ مَا بَيْنَ عَيْنَهِ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ مَنْ هَذَا؟ وَأَعْجَبَهُ وَبِيصُ مَا بَيْنَ عَيْنَهِ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: هَ ذَا رَجُلٌ مِنْ آخِرِ الأُمْمِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ يُقَالُ لَهُ وَقَالَ: هَ ذَا رَجُلٌ مِنْ آخِرِ الأُمْمِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ يُقَالُ لَهُ دَاوُدُ. فَقَالَ: رَبِّ كَمْ جَعَلْتَ عُمْرَهُ؟ قَالَ: سِتِينَ سَنَةً، فَلَمَا قُضِيَ قَالَ: أَيْ رَبِّ زِدْهُ مِنْ عُمْرِي أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَلَمَا قُضِي عَمْرُ وَيَ أَنْ بَعِينَ سَنَةً، فَلَمَا قُضِي عُمْرِي عُمْرِي أَوْبَعِينَ سَنَةً، فَلَمَا قُضِي عُمْرِي أَوْبَ فَقَالَ: أَوَ لَمْ يَبْقَ مِنْ عُمْرِي غُمْرِي أَرْبَعُونَ سَنَةً، فَلَمَا قُضِي عُمْرِي أَرْبَعُونَ سَنَةً، فَلَمَا قُضِي عُمْرِي أَوْبَعِينَ سَنَةً، فَلَمَا عُمْرِي أَوْبَعِينَ سَنَةً، فَلَمَا عُمْرِي أَرْبَعُ وَنَ سَنَةً؟ قَالَ: أَوَ لَمْ تُعُطِهَا ابْنَكَ دَاوُدَ؟ قَالَ: فَجَحَدَاتُ ذُرِّيَتُهُ، وَنُسِي آدَمُ فَنُسِيتَ فَالَ: فَرَيَّتُهُ، وَنُسِي آدَمُ فَنُسِيتَ ذُرِيَّتُهُ، وَنُسِي آدَمُ فَنُسِيتَ ذُرِيَّتُهُ، وَنُسِي آدَمُ فَنُسِيتَ ذُرِيَّةُهُ، وَنُسِي آدَمُ فَنُسِيتَ ذُرِيَّةُهُ وَالَا فَعُمْ مَالِكُ الْمَا مُنْسَيتَ فَذَرِيَّةُهُ وَنُطِئَتُ ذُرِيَّةُهُ وَالَا الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالَعُولَ الْمَالَعُلُولُ اللَّهُ الْمَالَعُولَ الْمَالَعُ الْمَالَعُ الْمَالَعُولَ الْمَالَعُولَ الْمَالَعُ الْمُ الْمَالَعُ الْمَالَعُ الْمَالَعُ الْمُ اللَّهُ الْمَالَعُ الْمَالِعُ الْمَالِقُ الْمَالِولُولُ اللَّهُ الْمُعُولِ الْمَعْمِلَ الْمُعَلِّلَ الْمُعْمِي عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِي عَلَى الْمُعْلِي عَلَى الْمُعْلِي عَلَى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِي عَلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِلِي عَلَى الْمُعْلِي عَلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْمِلُولُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِي الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٦ ـ \*(... فَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَلَمَّا بِلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَا تُوجَّه قَافِلًا مِنْ
 تَبُوكَ حَضَرَنِي بَتِّي <sup>(٣)</sup>، فَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الكَذِبَ وَأَقُولُ:
 بِمَ أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا؟ وَأَسْتَعِينُ عَلَى ذَلِكَ كُلَّ ذِي

٧- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّ ثَنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيَ عَيْقٍ أَنَّهُ أَمَرَ بِرَجْمِ رَجُلٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَاللَّدِينَةِ، فَلَمَّ وَجَدَ مَسَّ الحِجَارَةِ خَرَجَ فَهَرَبَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقِيدٍ: (فَهَلَا تَرَكْتُمُوهُ؟ ») \* (٧).

## من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «التَّنَصُّلِ وَالتَّهَرُّبِ من المسئولية»

١ = \*(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُماً - فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ للإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللهُ رَبَّ اللهُ هُذَا مَثَلًا لِلْمُنَافِقِينَ الْعَالَمِينَ ﴾ (الحشر/ ١٦) ضَربَ اللهُ هَذَا مَثَلًا لِلْمُنَافِقِينَ مَعَ الْيَهُودِ. وَذَلِكَ أَنَّ اللهُ أَمَرَ نَبِيَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يُجُلِي مَعَ الْيَهُودِ. وَذَلِكَ أَنَّ اللهُ أَمَرَ نَبِيَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يُجُلِي بَنِي النَّضِيرَ مِنَ المَدِينَةِ فَدَسَّ إِلَيْهِمُ الْمُنَافِقُونَ أَلَّا بَنِي النَّضِيرَ مِنَ المَدِينَةِ فَدَسَّ إِلَيْهِمُ الْمُنَافِقُونَ أَلَّا

تَخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ كُنَّا مَعَكُمْ، وَإِنْ أَخْرَجُوا النَّبِيَ ﷺ فَخَذَهُمُ أَخْرَجُوكُمْ كُنَّا مَعَكُمْ، فَحَارَبُوا النَّبِيَ ﷺ فَخَذَهُمُ الْمُنافِقُونَ وَتَبَرَّؤُوا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأَ الشَّيْطَانُ مِنْ بِرْصِيصَ الْمُنَافِقُونَ وَتَبَرَّؤُوا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأَ الشَّيْطَانُ مِنْ بِرْصِيصَ الْعَابِدَ») \* (٨).

٢ - \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَسَةَ ﴾ قَالَ: هِيَ مَدِينَةُ

<sup>(</sup>٥) فأجمعت صدقه: عزمت عليه.

<sup>(</sup>٦) هذا الحديث جزء من حديث كعب بن مالك في غزوة تبوك، مسلم ٤ (٢٧٦٩).

 <sup>(</sup>٧) المسند ٤/ ٦٦ برقم (١٦٦٢٧)، والهيثمي في مجمع الزوائد
 ٦/ ٢٦٧، وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٨) تفسير القرطبي (١٨/ ٢٨).

<sup>(</sup>١) جحد: أنكر.

<sup>(</sup>۲) سنن الترمذي ٥(٣٠٧٨)، وقال: حسن صحيح، والحاكم في المستدرك ٢/ ٣٢٢، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) بَيِّي: البث هو أشد الحزن.

<sup>(</sup>٤) أظل قادمًا: أي أقبل ودنا قدومه كأنه ألقى عليَّ ظله.

الجَبَّارِينَ لَمَّا نَزَل بَهَا مُوسَى وَقَـوْمُهُ بَعَثَ مِنْهُمْ اثْنَىْ عَشَرَ رَجُلًا وَهُمْ النُّقَبَاءُ الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللهُ تَعَالَى لِيَأْتُوهُمْ بِخَبَرهِمْ، فَسَارُوا وَلَقِيَهُمْ رَجُلٌ مِنَ الجَبَّارِينَ فَجَعَلَهُمْ في كِسَاءَتِهِ، فَحَمَلَهُمْ حَتَّى أَتَى بِهِمُ المَدِينَةَ وَنَادَى في قَوْمِهِ فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا: مَنْ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَحْنُ قَوْمُ مُوسَى بُعِثْنَا لِنَا أَتِيهِ بِخَبَرِكُمْ. فَأَعْطَوْهُ حَبَّةً مِنْ عِنَب تَكْفِي الرَّجُلَ، وَقَالُوا لَهُمْ: اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى وَقَوْمِهِ فَقُولُوا لَمُمْ: اقْدِرُوا قَدْرَ فَاكِهَتِهِمْ. فَلَمَّا أَتَوْهُمْ قَالُوا: يَامُوسَى ﴿اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ «فَقَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا»، وَكَانَا مِنْ أَهْلِ اللَّدِينَةِ فَأَسْلَمَا وَاتَّبَعَا مُوسَى فَقَالًا لِمُوسَى ﴿ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ ﴿(١). وَهَـذَا فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ قَالُوا يَامُ وسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ \* قَالَ رَجُلُانِ مِنْ الذَّينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ﴾ (المائدة/ ۲۲ – ۲۳).

" - \* (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُقَاتِلُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴾ (قَ/ ٢٧): قَرِينُهُ اللَّكُ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الوَلِيدَ بْنَ المُغِيرَةِ يَقُولُ لِلْمَلَكِ الَّذِي كَانَ يَكْتُبُ سَيِّنَاتِهِ: رَبِّ إِنَّهُ أَعْجَلَنِي، فَيَقُولُ اللَّكُ: رَبِّ إِنَّهُ أَعْجَلَنِي، فَيَقُولُ اللَّكُ:

٤ - \*(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴾ (قَ/ ٢٧): أَيْ يَقُولُ عَنِ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴾ (قَ/ ٢٧): أَيْ يَقُولُ عَنِ الإِنْسَانِ الَّذِي قَدْ وَافَى القِيَامَةِ كَافِرًا يَتَبَرَّأُ مِنْهُ شَيْطَانُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ: أَيْ مَا أَضْلَتُهُ ﴾ (٣).

آ \_ \* (عَـنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِي \* مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ لِلإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِي \* مِنْكَ إِنِي أَخَافُ اللهُ رَبَّ العَالَمِينَ ﴾ (الحشر/ ١٦) قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةُ للهُ رَبَّ العَالَمِينَ ﴾ (الحشر/ ١٦) قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةُ للهُ رَبَّ العَالَمِينَ ﴾ (الحشر/ ١٦) قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةُ لِمُعَى الغَنَمَ وَكَانَ هَا أَرْبَعَةُ إِخْوَةٍ وَكَانَتْ تَأُوي بِاللَّمْلِ إِلَى صَوْمَعَةِ رَاهِبٍ. قَالَ: فَنَزَلَ الرَّاهِبُ فَفَجَرَ بِهَا فَكَمَلَتْ فَقَالَ اقْتُلْهَا ثُمَّ ادْفِنْهَا فَإِنَّكَ وَحُمَلَتْ فَاتَاهُ الشَّيْطَانُ فَقَالَ اقْتُلْهَا ثُمَّ ادْفِنْهَا فَإِنَّكَ رَجُلٌ مُصَدَّقٌ يُسْمَعُ قَوْلُكَ فَقَتَلَهَا ثُمَّ دَفَنَهَا. قَالَ: فَأَتَى رَجُلٌ مُصَدَّقٌ يُسْمَعُ قَوْلُكَ فَقَتَلَهَا ثُمَّ دَفَنَهَا. قَالَ: فَأَتَى الشَّيْطَانُ إِخْـوَتَهَا فِي المَنامِ فَقَالَ الْمُمْ: إِنَّ السرَّاهِ بَا السَّيْطَانُ أَوْمَ اللَّي المَامُ فَقَالَ الْمُعْرَاقِ قَالَ وَكُلُو مِنْهُ الْمُعْرَاقِ قَالَ رَجُلُ مِنْهُمْ: وَكَذَا. فَلَمَّا أَصْبَحُوا قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: وَكَذَا وَكَذَا. فَلَمَّا أَصْبَحُوا قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: وَكَذَا وَكَذَا. فَلَمَّا أَصْبَحُوا قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ:

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (١٨/ ٢٨).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (١٨/١٨).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير(٤/ ٢٢٦).(٤) الدر المنثور (٣/ ٤٦٨).

مِنْهُمْ: وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ البَارِحَةَ رُوْيًا مَا أَدْرِي أَقُصُّهَا عَلَيْنَا. قَالَ: فَقَصَّهَا. عَلَيْكُمْ أَمْ أَتْرُكَ. قَالُوا: بَلْ قُصَّهَا عَلَيْنَا. قَالَ: فَقَصَّهَا. فَقَالَ الآخَرُ: وَأَنَا وَاللهِ رَأَيْتُ ذَلِكَ. فَقَالَ الآخَرُ: وَأَنَا وَاللهِ رَأَيْتُ ذَلِكَ. فَقَالَ الآخَرُ: وَأَنَا وَاللهِ رَأَيْتُ ذَلِكَ، فَقَالَ الآخَرُ: وَأَنَا وَاللهِ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْآلِهِيَ عَلَى ذَلِكَ الرَّاهِي قَالَ: فَاللهِ فَانْظُلَقُوا فَاسْتَعْدُوا مَلِكَهُمْ عَلَى ذَلِكَ الرَّاهِي فَأَتُوهُ فَانْظُلَقُوا فَاسْتَعْدُوا مَلِكَهُمْ عَلَى ذَلِكَ الرَّاهِي فَأَتُوهُ فَا نُظَلَقُوا يِهِ، فَلَقِيَهُ الشَّيْطَانُ فَقَالَ: إِنِي فَأَتُوهُ فَا نُذِلُكُ وَلَا اللهَ يُطَانُ فَقَالَ: إِنِي فَأَنْذِكُ وَ فَاللهُ عَلَى ذَلِكَ السَّرَاهُ مَنْ مَنْهُ عَيْرِي فَالْذِي أَوْقَعْتُكَ فِي هَذَا وَلَنْ يُنْجِيكَ مِنَا أَوْقَعْتُكَ فِيهِ. السَّيْطَانُ فَقَالَ: فَي هَذَا وَلَنْ يَعْدِيكَ مِنَا أَوْقَعْتُكَ فِيهِ. فَاللهُ فَالَا أَتُوا يِهِ مَلِكَهُمْ مُ تَبَرًا مِنْهُ وَأُخِذَ فَيهِ. فَالله فَقُالَ: فَسَجَدَدَ لَهُ فَلَمَا أَتُوا يِهِ مَلِكَهُمْ مُ تَبَرًا مِنْهُ وَأُخِذَ فَقَالَ: فَعَيْكُ مِنْ اللهُ فَالَا وَلَائِهُ وَالِهُ مَلكَهُمْ مُ تَبَرًا مِنْهُ وَأُخِذَ فَقَالَ: فَسَجَدَدَ لَهُ فَلَلًا أَتُوا يِهِ مَلكَهُمْ مُ تَبَرًا مِنْهُ وَأُخِذَ فَقُالًا اللهَ فَقُتَلَ اللهُ فَالَا اللهُ فَالَا الْمُعْتَلِكُ اللهُ فَالَا اللّهُ فَاللّهُ اللهُ فَالَالُهُ فَاللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَالَا اللّهُ فَالَعُلُولُ اللّهُ عَلَى فَلِكُهُمْ مُ تَبَرًا مِنْهُ وَاللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ السَّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

٧ - \* (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ القُرَظِيِّ قَالَ: كَانَ الشُّرِكُونَ الرِّجَالُ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ بِالنَّهَارِ عُرَاةً وَالنِّسَاءُ بِالْلَيْلِ عُرَاةً؛ وَيُقُولُونَ: إِنَّا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللهُ أَمَرَنَا بِهَا، فَلَنَّ جَاءَ الإِسْلَامُ وَأَخْلَاقُهُ الكَرِيمَةُ نُهُوا عَنْ أَمَرَنَا بِهَا، فَلَنَّ جَاءَ الإِسْلَامُ وَأَخْلَاقُهُ الكَرِيمَةُ نُهُوا عَنْ ذَلِكَ، وَذَلِكَ، وَذَلِكَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَا لَكُونَا بَهَا ﴾ فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللهُ أَمَرَنَا بِهَا ﴾ فَاحِراف / ٢٨))\*(الأعراف / ٢٨))\*(الأعراف / ٢٨))

٨ - \*(عَنْ قَتَادَةَ وَعَطَاءِ وَالرَّبِيعِ - رَحِمَهُمُ اللهُ - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبِعُوا وَرَأَوُا الْعَلَى اللهِ وَتَقَطَّعَ تَبِمُ الأَسْبَابُ ﴾ وَرَأُوُا الْعَلَى اللهُ وَتَقَطَّعَ تَبَرَّعُوا (البقرة / ١٦٦) قَالُوا: المَعْنَى أَنَّ السَّادَةَ وَالرُّوُسَاءَ تَبَرَّعُوا

مِّ اتَّبَعَهُمْ عَلَى الكُفْرِ. وَقَالَ قَتَادَةُ أَيْضًا: هُمُ الشَّيَاطِينُ الْمُضِلُّونَ تَبَرَّءُوا مِنَ الإِنْسِ. وَقِيلَ هُـوَ عَامٌّ فِي كُلِّ مَتْبُوعٍ يَتَنَصَّلُ مِنْ مَسْءُولِيَّةِ إِضْلَالِ تَابِعِهِ) \*(٣).

٩ \_ \* (عَنْ مُجَاهِدٍ - رَحِمَهُ اللهُ- فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لا تَّبَعْنَاكُمْ ﴾ (آل عمران/١٦٧) المَعْنَى: لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكُمْ تَلْقَوْنَ حَرْبًا كِينَّنَاكُمْ وَلَكِنْ لَا تَلْقَوْنَ قِتَالًا (٤). قَالَ القُرْطُبِيُّ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبِّيِّ وَأَصْحَابُهُ قَدِ انْصَرَفُوا عَنْ نُصْرَةِ النَّبِيِّ عَلَيَّ وَكَانُوا ثَلَاثَمِائَةٍ فَمَشَى فِي أَثَرِهِمْ عَبْدُاللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَام الأَنْصَارِيّ فَقَالَ لَهُمْ: اتَّقُوا اللهَ وَلاَ تَثْرُكُوا نَبِيَّكُمْ وَقَاتِلُوا في سَبِيلِ اللهِ أَوِ ادْفَعُوا (٥) وَنَحْوِ هَذَا مِنَ القَوْلِ. فَقَالَ لَهُ ابْنُ أُبِيِّ: مَا أَرَى أَنْ يَكُونَ قِتَالٌ، وَلَوْ عَلِمْنَا أَنْ يَكُونَ قِتَالٌ لَكُنَّا مَعَكُمْ. فَلَمَّا يَئِسَ مِنْهُمْ عَبْدُاللهِ قَالَ: اذْهَبُوا أَعْدَاءَ اللهِ فَسَيُغْنِي اللهُ رَسُولَهُ عَنْكُمْ. وَمَضَى مَعَ النَّبِيّ عَيْدٌ وَاسْتُشْهِدَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى. أَمَّا قَوْلُ اللهِ تَعَالَى في نَفْسِ الآيَةِ ﴿ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِ لِهِ مْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ فَا لْمُعْنَى أَنَّهُمْ يَقُولُونَ القَوْلَ وَلَا يَعْتَقِدُونَ صِحَّتَهُ لأَنَّ قَوْلُمُمْ ﴿لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لاتَّبَعْنَاكُمْ ﴾ فَإِنَّهُمْ مُتَحَقِّقُونَ أَنَّ جُندًا مِنَ المُشْرِكِينَ قَدْ جَاؤًا مِنْ بِلَادٍ بَعِيدَةٍ يَتَحَرَّقُونَ عَلَى المُسْلِمِينَ بِسَبَبِ مَا أُصِيبَ مِنْ أَشْرَافِهِمْ يَوْمَ بَدْرِ)\*(۲<sup>)</sup>.

والضعفاء.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (١/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٥) ادفعوا: كثروا سواد المسلمين.

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن كثير ١/ ٤٢٥ (بتصرف يسير) والمراد من هذا الأثر أن المنافقين قد تنصلوا من مسئوليتهم في الدفاع عن المدينة ونصرة رسول الله على بأعذار واهية وأقوال مَرْدُودَةٍ.

<sup>(</sup>٤) الدر المنثور (٣/ ٤٦٨).

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر (۶/ ۳٤۱).

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور (٣/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي (٢/ ١٨٣)، والدر المنشور (١/ ٣٠٤) وجاء فيه عن قتادة «أنَّ الذين اتبعوا هم الجبابرة والقادة والسرووس في الشَّرِ والشِّرك وأنَّ الذين اتبعوا هم الأتباع

١٠ - \* (عَنِ الْحَسَنِ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَعْهَا لَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ النَّوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَآتِ الفِئتَانِ نَكَمُ اليَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَآتِ الفِئتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّيسِ بَبَدْرٍ بِرَايَتِهِ وَجُنُودِهِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِبِيلِسُ بِبَدْرٍ بِرَايَتِهِ وَجُنُودِهِ (الأَنفال/ ٤٨) قَالَ: سَارَ إِبْلِيسُ بِبَدْرٍ بِرَايَتِهِ وَجُنُودِهِ وَأَنْتُمْ وَأَنْقَى فِي قُلُوبِ المُشْرِكِينَ أَنَّ أَحَدًا لَنْ يَغْلِبَكُمْ وَأَنْتُمْ وَأَنْتُمْ تُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِ آبَائِكُمْ وَلَنْ تُعْلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ فَا نَتُهُوا كَشُرَةً . فَلَمَّا الْتَقَوْا تُقْوَلُ اللَّهُ وَلَى تَعْلِيكُمْ مُذَبِرًا وَقَالَ إِنِّي فَوْلُ: رَجَعَ مُدْبِرًا وَقَالَ إِنِّي فَرُكُمْ وَإِنِّي الْمَلَائِكَةً ﴾ ، يَقُولُ: رَجَعَ مُدْبِرًا وَقَالَ إِنِّي الْمَلَائِكَةَ ﴾ ، يَقُولُ: رَجَعَ مُدْبِرًا وَقَالَ إِنِّي . بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرُونَ يَعْنِي المَلَائِكَةً ﴾ . (۱) . بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرُونَ يَعْنِي المَلَائِكَةً ﴾ . (۱) . بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرُونُ يَعْنِي المَلَائِكَةً ﴾ . (۱) . بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرُونُ يَعْنِي المَلَائِكَةً ﴾ . (۱) . بَهِ مِنْكُمْ إِنِّي أَلَى الْمَالِكُونُ مِنْ الْمَائِكَةً اللْمِنْكَةُ اللْمَائِكَةً اللْهُ مُنْ الْمَائِلُونَ يَعْنِي المَلَائِكَةً اللْهُ مِنْكُمْ إِنِي الْمَائِقُونُ الْمُلِيثُونَ الْمِنْ الْمَائِونَ الْمُؤْمِنَ الْفَعْمُ الْعُقُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْمَى اللّهُ الْمُعْمَلُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَى اللّهُ الْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَلُ اللّهُ الْمُعْلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْعِلَالِ الْمَائِلُولُ اللّهُ الْعُلَالِي اللّهُ الْمُعْمَالِ الْمُؤْمِقُولُ اللّهُ الْمُعْمِي الللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَالِ الللّهُ اللْهُ الْمُعْمَالِ اللّهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الللْهُ اللّهُ الْمُعْمِي اللللللْمُ الْمُعْمَلُ الللْعُلُولُ الْمُعْمِيْلِ الللْهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَالِ الْمُعْمِي

11 - \* (عَنْ مُجَاهِدٍ وَالسُّدِيِّ - رَحِمَهُمَا الله - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ﴾ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ﴾ (يوسف/ ١٦) أَنَّهُمْ عَمَدُوا إِلَى سَخْلَةٍ (٢) فَذَبَحُوهَا وَلَطَّخُوا ثَوْبَ يُوسُفَ بِدَمِهَا مُوهِمِينَ أَنَّ هَذَا قَمِيصَهُ اللَّذِي أَكَلَهُ فِيهِ النِّرْبُ وَقَدْ أَصَابَهُ مِنْ دَمِهِ وَلَكِنَّهُمْ نَسُوا أَنْ يَخْرِقُوهُ وَلِهَذَا لَمْ يَرُجْ (٣) هَذَا الصَّنِيعُ عَلَى نَبِيِّ اللهِ يَعْقُوبَ) \* (٤).

١٢ ـ \* (عَنِ الضَّحَّاكِ - رَحِمَهُ اللهُ - قَالَ: خَرَجَ اللهُ وَلَيُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَنْكُمُ ؟ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَنْكُمُ عُلُهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال

١٣ — \*(وَعَنْ قَتَادَةً - رَحِهُ اللهُ - أَنَّ رَجُلَيْنِ اقْتَلَا رَجُلٌ مِنْ غِفَارٍ (٢) وَظَهَرَ اقْتَلَا رَجُلٌ مِنْ غِفَارٍ (٢) وَظَهَرَ الغِفَارِيُّ عَلَى الجُهْنِيِّ. فَنَادَى عَبْدُاللهِ بْنُ أُبِيِّ: يَا بَنِي الغِفَارِيُّ عَلَى الجُهْنِيِّ. فَنَادَى عَبْدُاللهِ بْنُ أُبِيِّ: يَا بَنِي الأَوْسِ انْصُرُوا أَخَاكُمْ فَوَاللهِ مَا مَثلُنَا وَمَثلُ مُحَمَّدٍ إِلَّا كَمَا الأَوْسِ انْصُرُوا أَخَاكُمْ فَوَاللهِ مَا مَثلُنا وَمَثلُ مُحَمَّدٍ إِلَّا كَمَا قَالَ القَائِلُ: سَمِّنْ كَلْبَكَ يَأْكُلْكَ ... فَسَعَى جَهَا رَجُلُ مِنَ المُسْلِمِينَ إِلَى النَّبِيِّ عَيْقَةٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَجَعَلَ يَحُلِفُ مِنَ المُسْلِمِينَ إِلَى النَّبِيِ عَيْقَةٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَجَعَلَ يَعْلِفُ وَاللهِ مَا قَالُوا مِنَا اللهِ مَا قَالُوا كَلَمِةَ الكُفْرِ (التوبة/ ٧٤)) \* (التوبة/ ٧٤)) \* (التوبة/ ٧٤)) \* (التوبة اللهُ اللهُ مَا قَالُوا

١٤ - ﴿ (قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي تَفْسِيرِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ السَّابِقَةِ: قَائِلُ ذَلِكَ أَبُوجَهْلِ بْنُ هِشَامٍ، وَقِيلَ: إِنَّ أَهْلَ الكِتَابِ قَالُوا لِلْمُشْرِكِينَ: صِفَةُ مُحَمَّدٍ فِي كِتَابِنَا فَسَلُوهُ، فَلَمَّا سَأَلُوهُ فَوَافَقَ مَا قَالَ أَهْلُ فِي كِتَابِ، قَالَ المُشْرِكُونَ: لَنْ نُوْمِنَ بِهَذَا القُرْآنِ وَلَا الكِتَابِ، قَالَ المُشْرِكُونَ: لَنْ نُوْمِنَ بِهَذَا القُرْآنِ وَلَا الكِتَابِ، قَالَ المُشْرِكُونَ: لَنْ نُوْمِنَ بِهَذَا القُرْآنِ وَلَا بِاللَّذِي أُنْزِلَ قَبْلَهُ مِنَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ بَلْ نَكْفُرُ بِالجَمِيعِ، وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يُرَاجِعُونَ أَهْلَ الكِتَابِ بِالْجَمِيعِ، وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يُرَاجِعُونَ أَهْلَ الكِتَابِ وَيَعْمِهِمْ وَقِلَّةُ وَيَعْمَلُ مَنْ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ بَلْ الكِتَابِ وَيَعْمَهُمْ وَقِلْلَهُ مَنْ التَّوْمُ الْعَلْمَةُ مَنْ التَّوْمُ الْمَالِكِيَّابِ وَيَعْمَلُ الْعَلْمَةُ مَنْ التَّوْمُ فَلَا اللَّهُ الْمَالِكِيَّابِ وَيَعْمَلُ الْعَلْمَةُ مَنْ التَّوْمُ فَظَهَرَ بِهَذَا تَنَاقُضُهُ مُ وَقِلَّةً وَيَعْمِهُمْ فَلَمْ الْمُعْمَلُ الْمُعْمِدُ وَقِلَّةُ وَقَالَهُ وَلِلْ الْمُهُلُ الْمُ الْمُعْمَلُ وَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَقَلْمُهُمْ وَقِلْكُ وَلَالْمُ فَلَمْ الْمُعْمُ الْمُؤْمِةُ وَلَوْلَ وَلَا اللْمُ الْمُلْ الْمُعْمِعُ وَقِلْمُهُمْ الْمُؤْمِةُ مُنْ مَنْ التَّالِقُولُ الْمُلْلِولَةُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْلِلَةُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِيلُولُ الْمُؤْمِ الْمُعْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُلُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

10 - \* (عَنْ مُقَاتِلٍ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَكَذِلَكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ لِلَّا قَالَ مُتْرَفُ وَهَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ ﴾ إلَّا قَالَ مُتْرَفُ وهَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ ﴾ (الزخرف/ ٢٣) أَنَّ هَذِهِ الآية نَزَلَتْ فِي الوَلِيدِ بْنِ المُغْيَرَةِ وَأَبِي سُفْيَانَ وَأَبِي جَهْلٍ وَعُتْبَةَ وَشَيْبَةَ ابْنَيْ رَبِيعَة المُغْيَرةِ وَأَبِي سُفْيَانَ وَأَبِي جَهْلٍ وَعُتْبَةَ وَشَيْبَةَ ابْنَيْ رَبِيعَة

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري مجلد ٦ (١٠/ ١٥).

<sup>(</sup>٢) السَخْلَة: النعجة الصغيرة.

<sup>(</sup>٣) لم يرج: أي لم يلق قبول.

<sup>(</sup>٤) تفسير النسيابوري بهامش الطبري مجلد ٦ (١٢٦/١٠).

<sup>(</sup>٥) تفسير النيسابوري بهامش الطبري مجلد ٢ (١١/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٦) جُهَيْنَةَ وَغِفَار: قبيلتان من العرب.

<sup>(</sup>۷) تفسير النيسابوري بهامش الطبري مجلد (۱۰/۱۲۷).

<sup>(</sup>۸) تفسير القرطبي (۱۶/ ۱۹۳).

مِنْ قُرَيْشٍ أَيْ وَكَمَا قَالَ هَـؤُلَاءِ فَقَدْ قَـالَ مَنْ قَبْلَهُمْ مُ أَيْضًا)\*(١).

١٧ - \* (عَنِ الْحَسَنِ - رَحِمَهُ اللهُ - أَنَّ رَجُلًا مِنَ اللهُ مَا للهُ عَمِّ لَهُ، فَوَرِثَ الأَنْصَارِ هُوَ اللَّذِي قَالَ هَذَا، فَهَاتَ ابْنُ عَمِّ لَهُ، فَوَرِثَ مِنْهُ مَالًا فَبَخِلَ بِهِ وَلَم يَفِ بِهَا عَاهَدَ عَلَيْهِ فَأَعْقَبَهُ اللهُ يِنْهُ مَالًا فَبَخِلَ بِهِ وَلَم يَفِ بِهَا عَاهَدَ عَلَيْهِ فَأَعْقَبَهُ اللهُ يِذَلِكَ نِفَاقًا إِلَى أَنْ يَلْقَاهُ قَالَ تَعَالَى ﴿ بِهَا أَخْلَفُوا اللهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِهَا كَانُدوا يَكُدِبُونَ ﴾ الله مَا وَعَدُوهُ وَبِهَا كَانُدوا يَكُدنِهُ لِلهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَالَهُ هُوا يَعْمَدُوهُ وَبِهَا كَانُدوا يَكُدُبُونَ ﴾ (التوبة / ٧٧)) \* (التوبة / ٧٧))

10 - \*(عَنِ السُّدِّيِّ - رَحْمُ اللهُ - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى اللهُ اللهُ - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى اللهُ وَ اللهُ اللهُ

١٩ ـ \* (عَنِ السُّدِّيِّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى

﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَاءَنَا وَاللهُ أَمَرَنَا بِهَا ﴾ (الأعراف/ ٢٨) قال: كَانَتْ قَبِيلَةٌ مِنَ الْعَرَبِ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ يَطُوفُونَ بِالبَيْتِ عُرَاةً فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لِمَ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ. قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَأَمَرَنا اللهُ بَهَا) \* (٥٠).

٢٠ - \*(عَنِ الحَسَنِ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَجَاءَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الأَعْرَابِ ﴾ (التوبة/ ٩٠) قَالَ:
 اعْتَذَرُوا بِشَيْءٍ لَيْسَ بِحَقٍّ)\* (1)

١١ - \* (عَنْ مُجَاهِدٍ - رَحِمَهُ اللهُ - قَالَ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ سَاعَةٌ فِيهَا لِينٌ. يَرَى أَهْلُ الشِّرْكِ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ سَاعَةٌ فِيهَا لِينٌ. يَرَى أَهْلُ الشِّرْكِ النَّا وَحِيدِ يُغْفَرُ لَهُمْ فَيَقُولُونَ: وَاللهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ. قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿ انْظُرْ كَيْسِفَ كَذَبُوا عَلَى مُشْرِكِينَ. قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿ انْظُرْ كَيْسِفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ (الأنعام / ٢٤) أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ (الأنعام / ٢٤) لَمُ شَعَلُونَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَاعَةٌ فِيهَا شِيدَةٌ تُنْصَبُ لَمُمُ اللَّهِ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ هَوُلُا عِلَى اللهِ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ هَوُلُا عِلَى اللهِ اللهِ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ هَوُلُا عَلَى اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

٢٢ ـ \* (قَالَ مُجَاهِدٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ سَيَقُولُ اللَّهِ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا ﴾ (الأنعام/ ١٤٨) اللَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكْنَا ﴾ (الأنعام/ ١٤٨) يعْنِي كُفَّارَ قُرَيْشٍ أَخَبَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالْغَيْبِ عَمَّا سَيَقُولُونَهُ وَظَنَّوا أَنَّ هَذَا مُتَمَسَّكٌ لَهُمْ لَمَّا لَزِمَتْهُمُ سَيَقُولُونَهُ وَظَنَّوا أَنَّ هَذَا مُتَمَسَّكٌ لَهُمْ لَمَّا لَزِمَتْهُمُ

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (٣/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق (٣/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق (٣/ ٥٥٠).

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (١٦/٥٠/٥١).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (١٦/٥٠).

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور (٣/ ٤٦٨).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٥/ ٣٥٩).

الحُجَّةُ وَتَيَقَّنُوا بَاطِلَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ. وَالمَعْنَى: لَوْ شَاءَ اللهُ لَأَرْسَلَ إِلَى آبَائِنَا رَسُولًا فَنَهَاهُمْ عَنِ الشِّرْكِ وَعَنْ تَعْرِيمِ مَا أُحِلَ لَهُمْ فَيَنتَهُوا، فَاتَّبَعْنَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ) \*(١).

٣٧ - \* (قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بَيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴾ (الأحزاب/ ١٣) فَقَوْلُهُ ﴿ فَارْجِعُوا ﴾ أَيْ إِلَى مَنَازِلِكُمْ ، أَمْرَهُمْ مْ بِالْمُرَبِ فَقَوْلُهُ ﴿ فَارْجِعُوا ﴾ أَيْ إِلَى مَنَازِلِكُمْ ، أَمْرَهُمْ مْ بِالْمُرَبِ مِنْ عَسْكَرِ رَسُولِ اللهِ عَلَى رَأْيِهِ وَقَوْلُهُ ﴿ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ عَلَى رَأْيِهِ . وَقَوْلُهُ ﴿ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ عَلَى رَأْيِهِ . وَقَوْلُهُ ﴿ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ عَلَى رَأْيِهِ . وَقَوْلُهُ ﴿ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِلَا نُصِرَافِ وَيَسْتَأْذِنُ بَعْضُهُمْ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَعَوْرَةٍ ﴾ يقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ : وَيَسْتَأْذِنُ بَعْضُهُمْ رَسُولَ اللهِ عَنْ إِلاَ فَعِرَاةٍ ﴾ يَعْمَلُ وَلَا اللهِ عَلَى مَنْ زِلِهِ وَلَكِنَةُ لُكُورِيدُ اللهِ عَلَى مَنْ فِي الإِذْنِ بِالاَنْصِرَافِ وَيَسْتَأْذِنُ بَعْضُهُمْ رَسُولَ اللهِ عَنْ إِلَهُ مِي يَعْمُ لُورَةٍ ﴾ يقُولُ اللهِ عَنْ إِلَى مَنْ زِلِهِ وَلَكِنَةُ لُهُ يُرِيدُ اللهِ الْفِرَارَ وَالْمُرَبَ مِنْ عَسْكَرِ وَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْعُلَالِ اللهُ عَلَى

٢٤ - \*(وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ - رَحِمَهُ اللهُ - أَيْضًا فِي الآيَةِ السَّابِقَةِ: قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِمَوُّلَاءِ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُ ونَكَ وَيَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ هَرَبًا مِنَ الْقَتْلِ: مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا فِي أَنْفُسِكُمْ مِنْ يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا فِي أَنْفُسِكُمْ مِنْ قَتْلٍ أَوْ بَلَاءٍ أَوْ عَيْرِ ذَلِكَ، أَوْ أَرَادَ عَافِيَةً وَسَلَامَةً. وَهَلْ مَا يَكُونُ بِكُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ مِنْ سُوءٍ أَوْ رَحْمَةٍ إِلَّا مِنْ مَا يَكُونُ بِكُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ مِنْ سُوءٍ أَوْ رَحْمَةٍ إِلَّا مِنْ قَبِلنَا) \*(٣).

٢٥ \_ \* (قَالَ القُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى

﴿ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهُمُ القِتَالُ تَولَّوْ ﴿ (البقرة / ٢٤٦): أَخْبَرَ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ لَمَّا فَرَضَ عَلَيْهِمُ القِتَالَ وَرَأَوُا الحقيقة وَرَجَعَتْ أَفْكَارُهُمْ إِلَى مُبَاشَرةِ الحَرْبِ، وَأَنَّ نَفُوسَهُمْ رُبَّا تَذْهَبُ. ﴿ تَولَّوْ ﴾ أي اضْطَرَبَتْ نِيَّاتُهُمُ وَفَتَرَتْ عَزَائِمُهُمْ ، وَهَذَا شَأْنُ الأُمَمِ المُتَنَعِّمَةِ المَائِلَةِ إِلَى الدَّعَةِ تَتَمَنَّى الحَرْبَ أَوْقَاتَ الأَنفَةِ فَإِذَا حَضَرَتِ الحَرْبُ كَعَّتْ ( \* ) وَانْقَادَتْ لِطَبْعِهَا ﴾ ( \* )

٢٦ - \*(قَالَ القُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى الْمُوْثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا َ مُشْرِكِينَ \* (الأنعام / ٢٣): تَبَرَّأُوا مِنَ الشِّوْكِ وَانْتَفُوا مِنْ لَلْمُ وَمِنِينَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَغْفِرُ اللهُ تَعَالَى لأَهْلِ الإِخْلَاصِ ذُنُوبَهُمْ وَلَا عَبَّالِمُ عَلَيْهِ ذَنْبٌ أَنْ يَغْفِرَهُ، فَإِذَا رَأَى المُشْرِكُونَ ذَلِكَ، قَالُوا إِنَّ رَبَّنَا يَغْفِرُ اللهُ تَعَالَوْا فَيَعْوَلُ الشِّرْكُونَ ذَلِكَ، فَتَعَالَوْا إِنَّ رَبَّنَا يَغْفِرُ اللهُ نُوبِ وَلَمْ نَكُنْ مُشْرِكِينَ. فَقَالَ إِذْ نَقُولُ: إِنَّا كُنَا أَهْلَ ذُنُوبٍ وَلَمْ نَكُنْ مُشْرِكِينَ. فَقَالَ إِذْ نَقُولُ: إِنَّا كُنَا أَهْلَ ذُنُوبٍ وَلَمْ نَكُنْ مُشْرِكِينَ. فَقَالَ إِذْ كَتَمُوا الشِّرْكُونَ أَنَّ اللهَ لا يُكُنْ مُشْرِكِينَ. فَقَالَ إِذْ كَتَمُوا الشِّرْكُونَ أَنَّ اللهَ لا يُكَنْ مُ اللهَ لا يُكَنْ مُ اللهَ لا يُكْتَمُ عَلَى عَلْمِ فَيَعْدِ أَلْ اللهَ لا يُكْتَمُ مُ عَلَى عَرْفُ المُشْرِكُونَ أَنَّ اللهَ لا يُكْتَمُ عَلَى عَرْفُ المُشْرِكُونَ أَنَّ اللهَ لا يُكتَمَمُ وَتَشْهُ لَا يَعْفِونَ أَنَّ اللهَ لا يُكتَمَمُ عَلَى مَعْنَدَ ذَلِكَ يَعْرِفُ المُشْرِكُونَ أَنَّ اللهَ لا يُكتَمَمُ عَلَى عَرْفُ المُشْرِكُونَ أَنَّ اللهَ لا يُكتَمَمُ عَلَى اللهَ لا يُكتَمَمُ وَيَشَعْدُ أَرْجُلُهُمْ فَيَعْدَ ذَلِكَ يَعْرِفُ المُشْرِكُونَ أَنَّ اللهَ لا يُكتَمَمُ عَلِي عَنْهُ وَلَوْمِ اللهَ اللهَ لا يُكتَمَا لَا اللهَ لا يُكتَمَا لَا اللهَ لا يُكتَمَا لَا اللهَ لا يُكتَلَى اللهَ اللهَ لا يُكتَمَا لَا اللهَ اللهَ لا يُكتَلَى اللهَ اللهَ لا يُكتَلَمُ اللهَ اللهَ لا يُكتَلَمُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ

٢٧ - \*(يَقُولُ القُرْطُبِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَإِذَا جَاءَتُهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُوْمِنَ حَتَّى نُوْتَى مِثْلَ مَا أُوتِي رَسُّلُ اللهِ ﴾ (الأنعام/ ١٢٤): يَتَنَ شَيْئًا آخَرَ مِنْ جَهْلِهِمْ وَهُو أَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ نُوْمِنَ حَتَّى نَكُونَ أَنْبِيَاءَ،

<sup>(</sup>٤) كَعَّتْ: أي جَبُنَتْ وَأَحْجَمَتْ.

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي (٣/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٦) تفسير القرطبي (٦/ ٢٥٨ ، ٢٥٩).

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (٧/ ٨٤).

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري مجلد١٠ (٢١/ ٨٦).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري (٢٠/ ٨٧).

مرح - \*(يَقُولُ القُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً ... الآية ﴾ (الأعراف/ ٢٨) الفَاحِشَةَ هُنَا فِي قَوْلِ أَكْثَرِ المُفْسِرِينَ "طَوَافُهُمْ بِالبَيْتِ عُرَاةً». وَقَالَ الحَسَنُ: هِي الشِّرْكُ وَالْكُفْرُ وَاحْتَجُّوا عَلَى ذَلِكَ بِتَقْلِيدِهِمْ أَسْلَافَهُمْ وَبِأَنَّ اللهُ أَمَرَهُمْ بِهَا، قَالَ الحَسَنُ: ﴿ وَاللهُ أَمَرَنَا بِهَا ﴾ قَالُوا: لَوْ كَرِهَ اللهُ مَا نَحْنُ اللهَ لَكَيْهِ لَنَقَلَنَا عَنْهُ ﴿ وَلَلْهُ أَمْرَنَا بِهَا ﴾ قَالُوا: لَوْ كَرِهَ اللهُ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ لَنَقَلَنَا عَنْهُ ﴿ وَلُ إِنَّ اللهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ﴾ بَيْنَ عَلَيْهِ لَنَقَلَنَا عَنْهُ ﴿ وَلُ إِنَّ اللهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ﴾ بَيْنَ

أَنَّهُمْ مُتَحَكِّمُونَ وَلَا دَلِيلَ لَهُمْ عَلَى أَنَّ اللهَ أَمَرَهُمْ بِهَا ادَّعَوْا، وَقَدْ مَضَى ذَمُّ التَّقْلِيدِ وَذَمُّ كَثِيرٍ مِنْ جَهَا لَا يَهِمْ وَهَذَا مِنْهَا)\*(٢).

٢٩ ـ \* (قَالَ القُرْطُبِيُّ: قَالَ مُجَاهِدٌ - رَحِمَهُ اللهُ - رَحِمَهُ اللهُ - وَحِمَهُ اللهُ افِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنتُمْ إِيَّانَا وَشُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ وَمَا اللهُ الأَوْثَانَ فَتَقَولُ: مَا كُنتَ مُ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ وَمَا أَمَوْنَاكُمْ بِعِبَادَتِنَا، كُنَّا نَشْعُرُ بِأَنَّكُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ وَمَا أَمَوْنَاكُمْ بِعِبَادَتِنَا، وَإِنْ مُحِلَ الشُّرَكَاءُ عَلَى الشَّيَاطِينِ فَالْمُعْنَى أَنَّهُمْ يَقُولُونَ وَإِنْ مُحِلَ الشُّرَكَاءُ عَلَى الشَّيَاطِينِ فَالْمُعْنَى أَنَّهُمْ يَقُولُونَ وَلِكَ دَهَشًا، أَوْ يَقُولُونَ كَذِبًا وَاحْتِيالًا لِلْخَلَاصِ ) \* (٣).

٣٠ ـ \* (يَقُولُ القُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الجِنَّ ﴿ (سِباً / ٤١): أَيْ أَنْتَ رَبُّنَا الَّذِي نَتَوَلَّاهُ وَنُطِيعُهُ وَنَعْبُدُهُ وَنُخْلِصُ لَهُ فِي العِبَادَةِ، وَفِي التَّفَاسِيرِ وَنُطِيعُهُ وَنَعْبُدُهُ وَنُخْلِصُ لَهُ فِي العِبَادَةِ، وَفِي التَّفَاسِيرِ وَنُطِيعُهُ وَنَعْبُدُونَ لَهُ فِي العِبَادَةِ، وَفِي التَّفَاسِيرِ أَنَّ حَيًّا يُقَالُ لَهُمْ بَنُو مُلَيْحٍ مِنْ خُزَاعَةً كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ وَيَرْعُمُونَ أَنَّ الجِنَّ تَتَرَاءَى لَهُمْ، وَأَنَهُمْ مَلَائِكَةٌ، وَأَنَّهُمْ مَلَائِكَةً أُنُوا يَعْبُدُونَ وَلَنَّاتُ اللهِ ﴾ ﴿ وَإِنَّهُمْ مَلَائِكَةً اللهِ وَاللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

# من مضار «التَّنَصُّلِ وَالتَّهَرُّبِ من المسئولية»

(١) هِيَ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ النِّفَاقِ وَخَصْلَةٌ مِنْ خِصَالِ المُنَافِقين.

(٢) فُشُوُّ الْمُفْسِدِينَ فِي مُجْتَمَعِ الْمُسْلِمِينَ.

الحَوْضِ.

 <sup>(</sup>٣) يَحْمِلُ صَاحِبَهُ عَلَى الْكَذِبِ، وَالْحَلِفِ الْكَاذِبِ.
 (٤) مَنْ لَمْ يَقْبَلْ عُـذْرَ مَنْ تَنَصَّلَ حُرمَ مِـنَ الوُرُودِ عَلَى

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي (٨/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي (١٤/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (٧/ ٥٣).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (٧/ ١٢٠).

- (٥) المُتَنَصِّلُ يَسْتَحِقُّ عَذَابَ اللهِ وَمَقْتَهُ.
- (٦) المُتَنَصِّلُ مِنَ المَسْئُ ولِيَّةِ مُبْغَضٌ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ
- (٧) المُتَنصِّلُ مِنَ المَسْتُولِيَّة يَسْتَصْغِرُهُ النَّاسُ وَيَعْتَقِرُونَهُ.
- (٨) التَّنَصُّلُ مِنَ المَسْتُولِيَّةِ مُخَالِفٌ لِصِفَاتِ الرُّجُولَةِ وَمُحِلُّ بِالمُرُوءَةِ.
- (٩) دَاءُ التَّنَصُّلِ مِنَ الْمَسْتُ ولِيَّةِ مِنَ الْأَمْرَاضِ الْأَمْرَاضِ الاَجْتِهَ عِيَّةِ الخَطِيرَةِ الَّتِي تُفْقِدُ النَّاسَ الثِّقَةَ فِيهَا بَيْنَهُمْ.

- (١٠) التَنَصُّلُ مِنَ الْمُشُدُولِيَّةِ وَالتَّهَرُّبُ مِنْهَا يَنْجُمُ عَنْهُ الفَوْضَى وَالْإِخْلَالُ بِالإِلْتِزَامَاتِ الْأَدَبِيَّةِ وَالْمَادِّيَةِ وَالْمَادِّيَةِ وَالْمَادِّيَةِ وَالْمَادِّيَةِ وَصَيَاعُ الْحُقُوقِ.
- (۱۱) التَّنَصُّلُ مِنَ المَسْتُولِيَّةِ يُؤَدِّي إِلَى تَعْطِيلِ الأَعْمَالِ وَتَأَخِيرِ مَوَاعِيدِهَا لأَنَّ البَحْثَ عَنْ بَدِيلٍ وَتَأَخِيرِ مَوَاعِيدِهَا لأَنَّ البَحْثَ عَنْ بَدِيلٍ لِلْمُتَنَصِّلِ لاَ يَتَيَسَّرُ دَائِمًا أَوْ فِي الوَقْتِ المُنَاسِبِ. لِلْمُتَنَصِّلِ لاَ يَتَيَسَّرُ دَائِمًا أَوْ فِي الوَقْتِ المُنَاسِبِ.
- (١٢) التَّهَرُّبُ مِنَ الْمُسْتُولِيَّةِ أَوِ التَّنَصُّلُ مِنْهَا يَتَنَافَى مَعَ مَلِ الْأَمَانَةِ الَّتِي شَرَّفَ اللهُ بِهَا الْإِنْسَانَ.

### التنفير

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٧      | ٧        | -      |

#### التنفير لغةً:

الإِفْزَاعُ والـدَّفْعُ عَنِ الشَّيْءِ وَهُوَ مَصْدَرُ قَوْلِهِمْ: نَفْرَهُ تَنْفَرًا.

وَهُوَ مَا أُخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ ( ن ف ر ) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى تَجُافِ وَتَبَاعُدِ .

يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ: « النُّونُ وَالْفَاءُ وَالرَّاءُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى تَجَافٍ وَتَبَاعُدٍ، وَمِنْ ذَلِكَ نَفَرَ الْحَيَوانُ، وَغَيْرُهُ نِفَارًا، وَذَلِكَ تَجَافِيهِ وَتَبَاعُدُهُ عَنْ مَكَانِهِ (١).

يَقُولُ الجَوْهَرِيُّ: نَفَرَتِ الدَّابَّةُ تَنْفِرُ وَتَنْفُرُ نِفَارًا وَنَفُرُ نِفَارًا وَنُفُورًا، يُقَالُ: فِي الدَّابَةِ نِفَارٌ، وَهُو اسْمٌ مِشْلُ الْحِرَانِ، وَنَفَرَ الْقَوْمُ فِي الأُمُورِ نَفُورًا.

وَالْإِنْفَارُ عَنِ الشَّيْءِ، وَالتَّنْفِيرُ عَنْهُ، والاسْتِنْفَارُهُ كُلُّهُ بِمَعْنَى. والاستِنْفَارُ أَيْضًا النَّفُورُ. .

وَيَقُولُ الرَّاغِبُ: النَّفُرُ: الانْزِعَاجُ عَنِ الشَّيْءِ، كَالْفَزَعِ إِلَى الشَّيْءِ، وَعَنِ الشَّيْءِ، كَالْفَزَعِ إِلَى الشَّيْءِ، وَعَنِ الشَّيْءِ يُقَالُ: نَفَرَ عَنِ الشَّيْءِ، نُفُورًا قَال ﴿ مَازَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴾ (فاطر/ ٤٢) وَنَفَرَ إِلَى الْحُرْبِ يَنْفُرُ وَيَنْفِرُ نَفْرًا، وَمِنْهُ يَوْمُ النَّفْرِ، قَالَ: ﴿انْفِرُوا

خِفَافًا وَثِقَالًا ﴿ (التوبة / ٤١) والاسْتِنْفَارُ: حَمْلُ الْقَوْمِ عَلَى أَنْ يُنْفِرُوا، أَيْ مِنَ الْحَرْبِ، والاسْتِنْفَارُ أَيْضًا حَثُ الْقَوْم عَلَى النَّفْرِ إِلَى الْحَرْبِ (٢).

وَنَفَرَ يَنْفِرُ نُفُورًا وَنِفَارًا، إِذَا فَرَّ وَذَهَبَ، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ « إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ » أَيْ مَنْ يَلْقَى النَّاسَ الْحَدِيثُ « إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ » أَيْ مَنْ يَلْقَى النَّاسَ بِالْغِلْظَةِ وَالشِّدَّةِ، فَيُنَفِّرُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ وَاللِّينِ، وَفِي بِالْغِلْظَةِ وَالشِّدَةِ مَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَا تُنَفِّرِ النَّاسَ، وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَا تُنَفِّرِ النَّاسَ، وَفِي الْحَدِيثِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَا تُنفِّرِ النَّاسَ، وَفِي الْحَدِيثِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَا تُنفِّرِ النَّاسَ، وَفِي الْحَدِيثِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَرْضًا، أَلَّا يُنفَّرَ مَالُهُ، اللَّهُ يُنفَعَ عَنِ الرَّعْيِ (٣).

وَنَفَرَ نَفْرًا وَنَفُرورًا: هَجَرَ وَطَنَهُ، وَضَرَبَ فِي الْأَرْضِ، وَفِي النَّنْزِيلِ: ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيتَفَقَّهُ وا فِي اللَّرِينِ ﴾ (التوبة/ ١٢٢) وَأَنْفَرَ الْقَوْمُ: نَفَرَقَتْ دَوَاتُهُمْ، وَنَافَرَهُ: خَاصَمَهُ، وَتَنَافَرَ الْقَوْمُ: خَاصَمَهُ، وَتَنَافَرَ الْقَوْمُ: خَاصَمَهُ، وَتَنَافَرَ الْقَوْمُ: خَاصَمُهُ وَتَنَافَرَ الْقَوْمُ:

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: النَّهْرُ: التَّفَرُقُ. نَفَرَتِ الدَّابَّةُ تَنْفِرُ وَتَنْفُرُ نِفَارًا وَنُفُورًا. وَالإِنْفَارُ عَنِ الشَّيْءِ وَالتَّنْفِيرُ عَنْهُ وَالاسْتِنْفَارُ أَيْضًا: النَّفُورُ. عَنْهُ وَالاسِتْنْفَارُ أَيْضًا: النَّفُورُ. وَلاسْتِنْفَارُ أَيْضًا: النَّفُورُ. وَلاسْتِنْفَارُ أَيْضًا: النَّفُورُ. وَلاسْتِنْفَارُ أَيْضًا: النَّفُورُ. وَلا سُتِنْفَارُ أَيْضًا : النَّفُورُ. وَلا سُتِنْفَارُ أَيْضًا : النَّفُورُ. وَلا سُتِنْفَارُ أَيْضًا : النَّفُورُ.

<sup>(</sup>١) المقاييس (٥/ ٥٩).

<sup>(</sup>٢) المفردات (٥٠١).

<sup>(</sup>٣)اللسان نفر (٦/ ٤٤٩٨) وانظر التاج (٧/ ٥٤٧، ٤٥٥).

<sup>(</sup>٤) المعجم الوسيط (٢/ ٩٤٨).

#### تَلْقَوْهُم بِهَا يَحْمِلُهُمْ عَلَى النُّفُورِ.

وَنَفَرتِ الْعَيْنُ وَغَيْرُهَا مِنَ الأَعْضَاءِ تَنْفِر نُفُورًا: هَاجَتْ وَوَرِمَتْ.

قَالَ الأَصْمَعِيُّ: نَفَرَ فُوهُ: أَيْ وَرِمَ.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَرَاهُ مَأْخُوذًا مِنْ نِفَارِ الشَّيْءِ مِنَ الشَّيْءِ مِنَ الشَّيْءِ مِنَ الشَّيْء فَذَلِكَ نِفَارُهُ (١).

#### التنفير اصطلاحًا:

قَالَ المُنَاوِيُّ : النَّفْرُ : الانْ زِعَاجُ عَنِ الشَّيْءِ أَوْ إِلَيْهِ، وَالمُنَافَرَةُ المُحَاكَمَةُ فِي المُفَاخَرَةِ (٢).

وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ الأَثِيرِ أَنَّ التَّنْفِيرَ : هُو أَنْ تَلْقَى النَّاسَ أَوْ تُعَامِلَهُمْ بِالغِلْظَةِ وَالشِّدَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ عِمَّا يَلْقَى النَّاسَ أَوْ تُعَامِلَهُمْ بِالغِلْظَةِ وَالشِّدَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ عِمَّا يَحْمِلُ عَلَى النَّفُورِ مِنَ الإِسْلَامِ وَالدِّينِ (٣). وتُعَدُّ إِطَالَةُ الصَّلَاةِ التَّنْفِيرِ الصَّلَاةِ التَّنْفِيرِ التَّنْفِيرِ التَّنْفِيرِ التَّنْفِيرِ التَّنْفِيرِ التَّنْفِيرِ التَّنْفِيرِ اللَّهُ مُومُونَ أَوْ بَعْضُهُمْ مِنَ التَّنْفِيرِ المَّنْفِيرِ المَّنْفِيرِ اللَّهُ اللَّهُ المَا أَمُومُونَ أَوْ بَعْضُهُمْ مِنَ التَّنْفِيرِ النَّهِي عَنْهُ.

#### التنفير والتّبشير:

جاء في الحَديثِ الشَّرِيفِ الأَمْرُ بِالتَّبْشِيرِ مَرَّةً وَبِ التَّبْشِيرِ مَرَّةً وَبِ التَّبْشِيرِ مَرَّةً وَبِ التَّبْشِيرُ النَّهْيُ عَنِ التَّنفِير، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَهُ وَ ضِدُّ التَّسْكِينِ، وَالتَّبْشِيرُ يُصَاحِبُ التَّسْكِينَ غَالِبًا ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ ضِدَّ التَّنْفِيرِ يُصَاحِبُ التَّسْكِينَ غَالِبًا ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ ضِدَّ التَّنْفِيرِ (أَنْضًا) (3).

[للاستزادة: انظر صفات: التعسير - الجفاء - الغلو - التنازع - البغض - التفرق - الجدال والمراء - الفتنة.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الرغبة والترغيب البشارة \_ التيسير \_ المحبة \_ الألفة \_ الاعتصام \_ التناصر \_ التعارف].

(١) لسان العرب لابن منظور (٥/ ٢٢٤ ، ٢٢٧ ).

(٢) التوقيف على مهمات التعاريف (٣٢٧).

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ « التنفير »

١ - \*(عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: إِنِّي لأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلاةِ الصَّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا.
 لأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلاةِ الصَّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا.
 فَهَا رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْهُ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدً مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ، فَقَالَ: « يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ مِنْكُمْ مُنْفِرِينَ، فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ مُنْفِرِينَ، فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ، وَذَا الْخَاجَةِ ») \* (١).

٢ - \*( عَنْ أَبِي مُـوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِي اللهُ عَنْ هُ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَـهُ وَمُعَـاذًا إِلَى الْيَمَـنِ، فَقَـاَلَ :
 «يَسِّـرَا وَلَا تُعَسِّـرًا ، وَبَشِّـرًا وَلَا تُنفِّــرًا ، وَتَطَـاوَعَـا وَلَا تُخْتَلِفَا»)\*(٢).

٣ - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا »)
 وَسَكِّنُوا وَلَا تُنفِّرُوا »)

## الأحاديث الواردة في ذَمِّ « التنفير » معنِّي

٤ - \*( عَنْ عَبَّادِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: أَصَابَتْنِي سَنَةٌ، فَدَخَلْتُ حَائِطًا مِنْ حِيطَانِ الْلَدِينَةِ، فَفَرَكْتُ سُنبُلًا فَأَكُلْتُ وَمَلْتُ فِي ثَوْبِي، فَجَاءَ صَاحِبُهُ فَضَرَ بَنِي وَأَخَذَ فَأَكُلْتُ وَمَلْتُ فِي ثَوْبِي، فَجَاءَ صَاحِبُهُ فَضَرَ بَنِي وَأَخَذَ قَوْبِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ لَهُ: « مَا عَلَمْتَ إِذْ كَانَ جَاهِلًا، وَلاَ أَطْعَمْتَ إِذْكَانَ جَائِعًا» أَوْ قَالَ كَانَ جَاهِلًا، وَلاَ أَطْعَمْتَ إِذْكَانَ جَائِعًا» أَوْ قَالَ الله عَلَيْ ثَوْبِي، وَأَعْطَانِي وَسْقًا، أَوْ نِصْفَ وَسْقٍ مِنْ طَعَامٍ) \* (٤).

٥ - ﴿ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: بَيْنَهَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، إِذْ

عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ أَلْقَوْمِ. فَقُلْتُ: يَرْحُمُكَ اللهُ ... الحَدِيثُ وَفِيهِ « فَـــوَاللهِ مَـا كَهَـــرَنِي (٥) ، وَلَا ضَرَبَنِسي، وَلَا شَتَمَنى... ») \* (٦) .

آ - \*(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ ـ قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ فِي المَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ جَاءَ قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ فِي المَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُولُ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَيْ مَهْ مَهُ (٧) ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَا تُزْرِمُوهُ (٨) ، دَعُوهُ » فَتَى بَالَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: «إِنَّ مَلْهُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا البَوْلِ وَلَا وَلَا قَالًا البَوْلِ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) البخاري \_الفتح ٢(٧٠٢). مسلم (٤٦٦ )واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ الفتح ٦ ( ٣٠٣٨ ). مسلم ( ١٧٣٣ ) واللفظ له

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ الفتح ١٠ ( ٦١٢٥ ). مسلم (١٧٣٤ ) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) أبو داود ( ٢٦٢٠) واللفظ له، والنسائي ( ٨/ ٢٤٠)، ابن ماجة (٢٢٩٨) ، وقال محقق جامع الأصول

<sup>(</sup>٧/ ٥١١): حديث صحيح.

<sup>(</sup>٥) ما كهرني: نهرني.

<sup>(</sup>٦) مسلم (٣٧٥).

<sup>(</sup>V) مه مه : كلمة زجر وقيل معناه : اسكت.

<sup>(</sup>A) لاتزرموه :أي لا تقطعوا عليه بوله، يقال: زرم البول:إذا انقطع.

الْقَذَرِ، إِنَّهَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ \_ عَنَّ وجَلَّ \_ وَالصَّلَاةِ، وَقِراءَةِ القُّرْآنِ»، أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: فَأَمَرَ رَجُلًا مِنَ القَوْم، فَجَاءَ بِدَلْوِ مِنْ مَاءٍ، فَشَنَّهُ (١) عَلَيْهِ)\*(٢).

٧ - \*(عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ : كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِ عَلِيْ ، ثُمَّ يَأْتِي فَيَوُمُ قَوْمَهُ ، فَصَلَّى لَيْلَةً مَعَ النَّبِي عَلِيْ الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَتَى قَوْمَهُ فَأَمَّهُمْ ، فَافْتَتَعَ لِيسُورَةِ البَقَرَةِ ، فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ ، ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ بِسُورَةِ البَقَرَةِ ، فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ ، ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ

وَانْصَرَفَ، فَقَالُوا لَهُ: أَنَافَقْتَ يَافُلانُ؟ قَالَ: لَا وَاللهِ اللهِ وَلاَيْنَ رَسُولَ اللهِ وَاللهِ وَلاَيْنَ رَسُولَ اللهِ وَاللهِ فَاللهِ وَاللهِ عَلَى مُعَاذًا وَاقْرَأُ بِكَذَا وَاقْرَأُ بِكَذَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَى مُعَاذٍ، فَقَالَ: يَامُعَاذُ أَنْتَ ؟ (٣) اقْرَأُ بِكَذَا وَاقْرَأُ بِكَذَا وَاقْرَأُ بِكَذَا ») \* (١).

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذُمِّ « التنفير »

١ - \*(قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَايُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ﴾ (المائدة/ ٦) أَيْ فَلِهَذَا سَهَّلَ عَلَيْكُمْ وَيَسَّرَ وَلَمْ يُعَسِّرْ، بَلْ أَبَاحَ التَّيَمُّمَ عِنْدَ المَرَضِ وَعِنْدَ فَقْدِ المَاءِ تَوْسِعَةً عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةً بِكُمْ ... ﴿ لَا تَلْكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (المائدة/ ٦) أَيْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ فَيا شَرَعَهُ لَكُمْ مِنَ التَّوْسِعَةِ وَالرَّحْةِ نِعَمَهُ عَلَيْكُمْ وَالسَّعَةِ وَالرَّحْةِ وَالتَّسْهِيل وَالسَّاحَةِ) \* (٥).

٢ - \* ( وَقَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ (الحج/ ٧٨) أَيْ مَاكَلَّفَكُمْ مَالاً تُطِيقُونَ وَمَا أَلزَمَكُمْ بِشَيْءٍ يَشُقُ عَلَيْكُمْ إِلَّا جَعَلَ اللهُ لَكُمْ فَرَجًا وَخَوْرَجًا، فَالصَّلَاةُ الَّتِي هِيَ أَكْبَرُ أَرْكَانِ اللهُ لَكُمْ فَرَجًا وَخَوْرَجًا، فَالصَّلَاةُ الَّتِي هِيَ أَكْبَرُ أَرْكَانِ الإِسْلَامِ بَعْدَ الشَّهَا وَتَيْنِ تَجِبُ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الشَّهَا وَتَيْنِ تَجِبُ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي

السَّفَرِ تُقْصَرُ إِلَى اثْنَتَيْنِ )\* (٦)

لأَنَّ ذَلِكَ يُسَهِّلُ الْعَمَلَ بِهِ مَعَ حُصُولِ مَقْصَدِ الشَّرِيعَةِ) \* (٧). الشَّرِيعَةِ) \* (٧).

٤ - \*(وَقَالَ النَّووِيُّ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ ﷺ «يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا ... » .

« فِيهِ تَأْلِيفُ مَنْ قَرُبَ إِسْلَامُهُ وَتَرْكُ التَّشْدِيدِ عَلَيْهِمْ، وَكَذَلِكَ مَنْ قَارَبَ البُلُوغَ مِنَ الصِّبيَانِ، وَمَنْ بَلَغَ وَمَنْ تَابَ مِنَ المَعَاصِي، كُلُّهُمْ يُتَلَطَّفُ بِه وَيُدْرَجُونَ فِي أَنْوَاعِ الطَّاعَةِ قَلِيلًا قَلِيلًا، وَقَدْ كَانَتْ أُمُورُ الإِسْلَامِ فِي التَّكْلِيفِ عَلَى التَّدْريجِ، فَمتَى يُسِّرَ عَلَى الدَّاخِلِ فِي

(١) فشنّه: أي صبّه.

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ الفتح ١ (٢١٩ ) ، ومسلم ( ٢٨٥ ) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) أفتان أنت : أي منفر عن الدين ، وصَادٌّ عنه.

<sup>(</sup>٤) البخاري . الفتح ١(٧٠١) ، ومسلم ( ٤٦٥ ) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير (٢٩/٢).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق (٣/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٧) التحرير والتنوير (١٧/ ٣٤٩).

الطَّاعَةِ أَوْ المُرِيدِ لِلدُّخُولِ فِيهَا سَهُلَتْ عَلَيْهِ، وَكَانَتْ عَاقِبَتُهُ غَالِبًا التَّزَايُدَ مِنْهَا، وَمَتَى عُسِّرَتْ عَلَيْهِ أَوْشَكَ أَلَّا يَدُومَ، أَوْ لَا يَدُخُلَ فِيهَا، وَإِنْ دَخَلَ أَوْشَكَ أَلَّا يَدُومَ، أَوْ لَا يَسْتُحْلِيَهَا.

وَفِيه: أَمْرُ الوُلَاةِ بِالرِّفْقِ وَاتِّفَاقُ المُتُشَارِكِينَ فِي وَلَيِّفَاقُ المُتُشَارِكِينَ فِي وِلَايَةٍ وَنَحْوِهَا، وَهَـذَا مِنَ المُهِمَّاتِ فَإِنَّ غَـالِبَ المَصَـالِحِ لَايَتَمُّ إِلَّا بِالاِتِّفَاق)\* (١).

٥ - \*( قَالَ ابْنْ كَثيرِ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَوْ كَنْتَ فَظًّا غَلِيظَ القَلْبِ لاَنْفَضُّ وا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ (آل عمران/ ١٥٩) أَيْ لَوْ كُنْتَ سَيِّىءَ الْكَلَامِ قَاسِيَ القَلْبِ عَلَيْهِمْ لاَنْفَضُّوا عَنْكَ وَتَرَكُ وكَ وَلَكِنَّ الله جَمَعَهُمْ عَلَيْكَ، وَأَلَانَ جَانِبَكَ لَهُمْ تَأْلِيفًا لِقُلُوبِمِمْ) \*(٢).

٦ - ﴿ وَقَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيل

رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ (النحل/ ١٢٥) أَيْ مَنِ احْتَاجَ مِنْهُمْ إِلَى مُنَاظَرةٍ وَجِدَالٍ فَلْيَكُنْ بِالْوَجْهِ مَنِ الْحَسَنِ بِرِفْقٍ وَلِينٍ وَحُسْنِ خِطَابٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَا الْحَسَنِ بِرِفْقٍ وَلِينٍ وَحُسْنِ خِطَابٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَا ثُجَادِلُ وا أَهْ لَ الكِتَابِ إِلاّ بِالنَّتِ هِ هِ يَ أَحْسَنُ ﴾ ثُجَادِلُ وا أَهْ لَ الكِتَابِ إِلاّ بِالنَّتِ هِ عَي أَحْسَنُ ﴾ (العنكبوت/ ٤٦) فَأَمَرَهُ تَعَالَى بِلِينِ الجَانِبِ كَما أَمْرَ بِهِ مُوسَى وَهَارُونَ \_ عَلَيْهِمَ السَّلَامُ - حِينَ بَعَثَهُمَا إِلَى فِرْعَوْنَ فِي قَصَوْلِ لَهُ قَوْلًا لَئِنِنَا لَعَلَمُ مُ يَعَنَهُمَا إِلَى فِرْعَوْنَ فِي قَصَوْلِ لَهُ قَوْلًا لَئِنِينًا لَعَلَمُ مُ يَعَنَهُمَا إِلَى فِرْعَوْنَ فِي قَصَوْلِ لَهُ قَوْلًا لَئِنِينًا لَعَلَمُ مُ يَعَنَهُمَا إِلَى فِرْعَوْنَ فِي قَصَوْلِ لَهُ قَوْلًا لَئِنِنَا لَعَلَمُ مُ يَعَنَهُمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

٧ - \*( وَفَسَّرَ ابْنُ عَاشُورِ المَوْعِظَةَ بِأَنَّهَا القَوْلُ
 الَّذِي يُلِينِ نَفْ سَ المَقُولِ لَهُ لِعَمَلِ الخَيْرِ ، وَوَصْفُهَا
 بِالحُسْنِ تَحْرِيضٌ عَلَى أَنْ تَكُونَ النِّيَّةُ مَقْبُولَةً عِنْدَ
 النَّاسِ)\*(3).

### من مضار « التنفير »

(١) تُذْهِبُ ثَوَابَ العَمَلِ.

(٢) تُفْسِدُ الاجْتِهَاعَ عَلَى الخَيْرِ.

(٣) تُورِثُ كُرْهَ المُجْتَمَع لِصَاحِبِهَا.

(٤) تَجْلِبُ سَخَطَ اللهِ وَرَسُولِهِ.

(٤) التحرير والتنوير (١٤/ ٣٢٧).

(١)صحيح مسلم بشرح النووي (٦/ ٢٨٤) ط دار أبي حيان.

(۲) تفسیر ابن کثیر (۱/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٢/ ٥٩١).

#### التهاون

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١٤     | ٤        | ٤      |

#### التهاون لغة:

مَصْدَرُ قَوْلِمِهُ: تَهَاوَنَ بِالشَّيْءِ اسْتَحْقَرَهُ فَرَآهُ هَيِّنًا، وَهُـوَ مَأْخُوذٌ مِـنْ مَادَّةِ (هـو ن) الَّتِي تَذُلُّ عَلَى السُّكُونِ وَنَحْوِهِ(١)، وَالْمَوْنُ: مَصْدَرُ هَانَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ أَىْ خَمَفَّ، وَهَمَوَّلَهُ اللهُ عَلَيْهِ سَهَّلَمهُ وَخَفَّفَهُ، وَالهَوْنُ (أَيْضًا): الهَوَانُ، وَأَهَانَهُ اسْتَخَفَّ بِهِ، وَالاسْمُ مِنْ ذَلِكَ: الهُوَانُ وَالمَهَانَةُ، يُقَالُ: رَجُلٌ فِيهِ مَهَانَةٌ أَيْ ذُلُّ وَضَعْفٌ، وَاسْتَهَانَ بِهِ مِثْلُ تَهَاوَنَ بِهِ أَي اسْتَحْقَرَهُ ٢٠)، وَهَوَّنَهُ (أَيْضًا) أَهَانَهُ، وَقَوْفُهُمْ: هُوَ هَيِّنٌ وَهَيْنٌ: سَاكِنٌ مُتَّبِدٌ، وَقِيلَ: المُشَدَّدُ (هَيِّنٌ) مِنَ الهُوَانِ، وَالمُخَفَّفُ (هَيْنٌ) مِنَ اللِّين، وَعَلَى هَوْنِكَ أَيْ عَلَى رسْلِكَ، وَهُوَ يُهَاوِنُ نَفْسَهُ: يَرْفُقُ جَالْ )، وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَتَحْسَبُونَ لَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ ﴾ المَعْنَى تَحْسَبُونَ مَا خُضْتُمْ فِيهِ فِي الإِفْكِ شَيْئًا يَسِيرًا لَا يَلْحَقُكُمْ فِيهِ إِثْمٌ وَهُوَ عِنْدَ اللهِ فِي الوزْر عَظِيمٌ (٤)، وَفِي الحَدِيثِ «لَيْسَ المُؤْمِنُ بِالجَافِي وَلَا المُهِينِ " يُرْوَى بِفَتْح المِيم وَضَمِّهَا فَالفَتْحُ مِنَ المَهَانَةِ (أَي الذُّلِ وَالاحْتِقَارِ)، وَالضَّمُ مِنَ الإِهَانَةِ، وَهِيَ الاسْتِخْفَافُ بِالشَّيْءِ وَالاسْتِحَقَارُ لَهُ، يُقَالُ: إِنَّهُ لَيَهُونُ عَلَيَّ هَوْنًا وَهَوَانًا، قَالَ ابْنُ بَرِّيِّ: الْهَوْنُ: هَـوَانُ الشَّيْءِ

الحَقِيرِ الهَيِّنِ الَّذِي لَا كَرَامَةَ لَهُ، وَيُقَالُ: إِنَّهُ لَيَا نُحُدُ فِي أَمْرِهِ بِالهَوْنِ أَيْ بِالأَهْوَنِ، قَالَ بَعْضُهُمْ: العَرَبُ تَمْدَحُ بِالهَيْنِ اللَّيْنِ، وَتَذُمُّ بِالهَيِّنِ اللَّيْنِ (٥).

#### التهاون اصطلاحًا:

لَمْ تَذْكُرْ كُتُبُ المُصْطَلَحَاتِ الَّتِي وَقَفْنَا عَلَيْهَا تَعْرِيفًا لِلتَّهَا وُنِ، وَمِنْ ثَمَّ يَكُونُ بَاقِيًا عَلَى أَصْلِ مَعْنَاهُ فِي اللَّغَةِ، وَنَسْتَطِيعُ أَنْ نُعَرِّفَهُ فِي ضَوْءِ مَا ذَكَرَهُ المُسَرُونَ فِي اللَّغَةِ، وَنَسْتَطِيعُ أَنْ نُعَرِّفَهُ فِي ضَوْءِ مَا ذَكَرَهُ المُسَرُونَ فِي اللَّغَوِيُّ وَالاسْتِخْفَافُ بِهِ وَاللَّعْرِيطُ فِي أَذَائِهِ عَلَى الوَجْهِ الصَّحِيح.

[للاستزادة: انظر صفات: الإهمال \_ البلادة \_ التحقير \_ التخاذل \_ التفريط والإفراط \_ التنصل من المسئولية \_ الكسل \_ التخلف عن الجهاد \_ التولي \_ اتباع الهوى \_ الغي والإغواء \_ التعاون على الإثم والعدوان.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: العمل - الرجولة - القوة - قوة الإرادة - النشاط - التعاون على البر والتقوى - المسئولية - الوفاء - المسارعة في الخيرات].

<sup>(</sup>٤) انظر، تفسير القرطبي ١٣٦/١٢.

<sup>(</sup>٥) لسان العرب (هون) ص ٤٧٢٤ (ط. دار المعارف).

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة لابن فارس ٦/ ٢١.

<sup>(</sup>٢) الصحاح ٦/ ٢٢١٨.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط (هون) ص ١٦٠٠ (ط. بيروت).

## الآيات الواردة في «التهاون»

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعَتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لِنَا أَن نَتَكَلَّمَ فَلَوْلَا إِذْ سَمِعَتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لِنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَنْكَ هَذَا أَبُهْتَنُ عَظِيمٌ (اللهِ عَظْكُمُ اللهُ أَن تَعُودُ وَالمِثْلِهِ عَلَيدًا إِن كُنْمُ مُّ وَمِينِ (اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

إِذْ نَلَقَوْنَهُ مِإَلَٰسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفُواَهِكُمْ مَّالَيْسَ
 لَكُم بِدِء عِلْرٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِنًا
 وَهُوعِنداً لللَّهِ عَظِيمٌ (اللَّهِ عَظِيمٌ (اللَّهِ عَظِيمٌ (اللَّهِ عَظِيمٌ (اللَّهِ عَظِيمٌ اللَّهِ عَظِيمٌ (اللَّهَ عَظِيمٌ اللَّهِ عَظِيمٌ (اللَّهَ عَظِيمٌ اللَّهِ عَظِيمٌ اللَّهِ عَظِيمٌ اللَّهَ اللَّهُ عَظِيمٌ (اللَّهُ عَظِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَظِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَظِيمٌ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُلْعُلُولُولُولُولُولُ اللْهُ الْمُلْعُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ الل

# الآيات الواردة في «التهاون» معنًى

٤- قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّ مِثْلُكُون يُوحَى إِلَى أَنَمَا إِلَاهُكُون اللهُكُون اللهُكُون اللهُكُون اللهُ اللهُكُون اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

٢- قَدْخَسِرَالَّذِينَ كَذَبُواْبِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَى إِذَاجَاءَ تَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرَ نَنَاعَلَى مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَاسَآءَ مَا يَزِرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُولُولُولُولُولُلَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

٣- وَيَعَعَلُونَ لِلّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ
 أَلْسِنَتُهُ مُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ الْفُسُنَى لَا كَرَمَ
 أَنَّ هَكُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ ﴿

انظر أيضًا الآيات الكريمة الواردة في صفتي «ترك الصلاة ، و النفاق»

## الأحاديث الواردة في ذَمِّ «التهاون»

١ = \*(عَنْ أَبِي الجَعْدِ الضَّمْرِيِّ = رَضِيَ اللهُ عَنْهُ =
 (وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ) أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ ثَرَكَ لَكُ حُمَعِ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ (١) اللهُ عَلَى قَلْبِهِ»)\*(٢).

٢ - \*(عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُهْ لِيَتْ لَهُ بَغْلَةٌ شَهْبَاءُ

فَرَكِبَهَا، فَأَخَذَ عُقْبَةُ يَقُودُهَا لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعُقْبَةَ: «اقْرَأْ» فَقَالَ: وَمَا أَقْرَأُ يَارَسُولَ اللهِ؟، قَالَ النَّبِيُ لِعُقْبَةَ: «اقْرَأْ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ الفَلَقِ»، فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ حَتَّى قَرَأُهَا، فَعَرَفَ أَنِّي لَمْ أَفْرَحْ بِهَا جِدًّا، فَقَالَ: «لَعَلَّكَ تَاوَنْتَ بِهَا»، فَهَا قُمْتَ تُصَلِّ (٣) بِشَيْءٍ مِثْلِهَا») \* (١٠).

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ «التهاون» معنًى

٣- \*(عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ اللَّرُنِيِّ قَالَ: قَالَ رَصُّولُ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: قَالَ رَصُّولُ اللهِ عَلَيْ ( إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ رَضُوانِ اللهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ للهُ عَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللهُ عَزَّ أَنْ تَبْلُغَ مَا وَجَلَّ لَهُ مِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكُلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا لَيَتَكَلَّمُ بِالْكُلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ مَا يَظُنُ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُ اللهُ عَا يَظُنُ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُ اللهُ عَا يَظُنُ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكُتُ اللهُ عَا يَظُنُ أَنْ اللهُ عَالَى يَوْم

يَلْقَاهُ")\*\*(٥).

٤ - \*(عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ
 عَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمتِّي حَسَنُهَا وَسَيَّتُهَا
 فَوجَ دْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ
 وَوَجَ دْتُ فِي مَسَاوِيءِ أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ (١) تَكُونُ فِي
 الْسُجِدِ لَا تُدْفَنُ ») \*(٧).

- (١) طبع على قلبه: أي ختم عليه وغَشَاه ومنعه مِنْ أَلْطَافِهِ، وقيل: ما يجعله الله في قلبه من الجهل والجفاء والقسوة.
- (۲) رواه أبوداود (۱۰۰۲) ، والترمذي (٥٠٠) وقال: حديث أبي الجعد حديث حسن، والنسائي ٣(١٣٦٩)، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (١/ ٥٠٩)، وقال محقق «جامع الأصول» (٥/ ٦٦٦): هو حديث صحيح بشواهده.
- (٣) فما قمت تصلي بشيء مثلها، أي أنك لا تصلي بشيء يهاثلها
- في فضلها، والمراد الحث على قراءتها وعدم التهاون بشأنها. (٤) أحمد في المسند ٤/ ١٤٩، وله شاهد عند النسائي من حديث عبد الله بن خبيب بإسناد حسن انظر جامع الأصول (٨/ ٤٩٣).
- (٥) سنن ابن ماجه ٢ (٣٩٦٩)، وأخرجه الترمذي (٢٣١٩) في الزهد، وابن حبان (٢٨١) و إسناده حسن.
- (٦) النخاعة هي البزقة التي تخرج من أصل الفم مما يلي النخاع.
  - (۷) مسلم ۱ (۵۵۳).

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذُمِّ «التهاون»

١ - \* (عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبَى وَالْمَيّامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزَقُ وهُمْ مِنْهُ ﴾ (النساء / ٨). قَالَ: إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُ وِنَ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نُسِخَتْ، لَا وَاللهِ مَا نُسِخَتْ، وَلَكِنَّهَا عِمَّا مَهَا وَلَيَانِ: وَالْهِ مَا نُسِخَتْ، وَلَكِنَّهَا عِمَّا مَهَا وَلَيَانِ: وَالْهِ يَرِثُ، وَذَلِكَ الَّذِي يَرْزُقُ، وَوَالْ لَا يَرِثُ، فَذَاكَ الَّذِي يَرْزُقُ، وَوَالْ لَا يَرِثُ، فَذَاكَ الَّذِي يَرْزُقُ، وَوَالْ لَا يَرِثُ، فَذَاكَ الَّذِي يَرُوفُ، يَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَسكَ أَنْ يَقُولُ اللهَ الْمَلِكُ لَسكَ أَنْ أَعْطِيكَ ﴾ (١٠).

٢ ـ \* (عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: لَـ وُلْا ثَلَاثُ لِأَخْبَبْتُ أَنْ لَا أَبْقَى فِي السَّنْ نَبَا: وَضْعِي لَـ وَجْهِي لِلشَّجُودِ لِخَالِقِي فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَجْهِي لِلشَّجُودِ لِخَالِقِي فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَقَدِّمُهُ لَحِيَاتِي، وَظَمَأُ الْهَوَاجِرِ، وَمُقَاعَدَةُ أَقْوَامٍ يَنتُقُونَ أَقَدِّمُهُ لَحِيَاتِي، وَظَمَأُ الْهَوَاجِرِ، وَمُقَاعَدَةُ أَقْوَامٍ يَنتُقُونَ اللهَ الكَلَامُ كَمَا تُنتُقَى الفَاكِهَةُ، وَتَمَامُ التَّقْوَى أَنْ يَتَّقِيهُ فِي مِثْقَالِ ذَرَّةٍ، حَتَّى أَنْ يَتُوكَ بَعْضَ مَا العَبْدُ حَتَّى يَتَقِيهُ فِي مِثْقَالِ ذَرَّةٍ، حَتَّى أَنْ يَتُوكَ بَعْضَ مَا يَرَى أَنَّهُ حَلَالٌ خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ حَرَامًا، وَحَتَّى يَكُونَ يَرَى أَنَّهُ حَلَالٌ خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ حَرَامًا، وَحَتَّى يَكُونَ عَرَامًا، وَحَتَّى يَكُونَ عَلَا اللهَ قَدْ بَيَنَ لِلنَّاسِ الَّذِي عَمْلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خُيرًا بِيْنَهُ وَبَيْنَ اللهَ قَدْ بَيْنَ لِلنَّاسِ الَّذِي عُمَلً مُونَ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خُيرًا يَرَهُ ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿ ) \* (1).

٣ ـ \* (عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «وَلَا تَهَاوَنْ بِالْحَقِّ فَيُهِيِنَكَ اللهُ وَلَا تَسْأَلَنَّ عَمَّا لَمْ يَكُنْ حَتَّى يَكُونَ،

وَلَا تَضَعْ حَدِيثَكَ إِلَّا عِنْدَ مَنْ يَشْتَهِيهِ، وَعَلَيْكَ بِالصِّدْقِ وَالْمَدْقُ، وَاعْتَزِلْ عَدُوَّكَ، وَاحْذَرْ صَدِيقَكَ إِلَّا الطِّمْنِ وَلَا أَمِينَ إِلَّا مَنْ يَخْشَى اللهَ، وَشَاوِرْ فِي أَمْرِكَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ) \*(").

٤ - \*(قَالَ الْحَافِظُ الْعِرَاقِيُّ: فِي قَوْلِهِ ﷺ: مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا.. الحديث» \*(١٤) الْكَرَادُ بِالتَّهَاوُنِ النَّرَكُ بِلَا عُذْرٍ) \*(٥).
 التَّرْكُ بِلَا عُذْرٍ) \*(٥).

٥ - \*( وَقَالَ الإِمَامُ السِّنْدِيُّ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ: «التَّهَاوُنُ هُنَا قِلَّةُ الاهْتِمَامِ بِأَمْرِهَا (الجمعة)،
 وَلَيْسَ الاسْتِخْفَافُ بِهَا لأَنَّ الاسْتِخْفَافَ بِفَرَائِضِ اللهِ كُفْرُ )\* (٢).

7 - \*(عَنْ سَعِيدِ الأَنْصَارِيِّ ، أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عِمَارَةَ أَخِي ابْنِ سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ ؛ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لَهُ: عِظْنِي فِي نَفْسِي، رَحِمَكَ اللهُ ضَحْبَةٌ ؛ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لَهُ: عِظْنِي فِي نَفْسِي، رَحِمَكَ اللهُ فَقَالَ: إِذَا أَنْتَ قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَأَسْبِعِ الْوُضُوءَ، فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةً لَهُ، ثُمَّ لاَ صَلاَةً لَهُ، ثُمَّ لاَ صَلاَةً لَهُ، وَلا إِيمَانَ لِنَ لاَ صَلاَةً لَهُ، ثُمَّ إِذَا صَلَّاتُ مَنْ مَنَ عَلَيْ مِنَ الْخَاجَاتِ؛ فَإِنَّهُ فَقُرٌ حَاضِرٌ، وَأَجْعِ الْيَأْسَ مِمَّا عِنْدَ النَّاسِ فَإِنَّهُ هُوَ الْعِنَى، وَانْظُرْ إِلَى مَاتَعْتَذِرُ مِنْهُ مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ فَاجْتَنِهُ ») \* (الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ فَاجْتَنِهُ ») \* (الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ فَاجْتَنِهُ ») \* (الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ فَاجْتَنِهُ ») \* (اللهَ وَلِ وَالْفِعْلِ فَاجْتَنِهُ ») \* (اللهَ وَلَ وَالْفِعْلِ فَاجْتَنِهُ ») \* (اللهَ وَالْفِعْلِ فَاجْتَنِهُ هُ ) \* (اللهَ وَالْفِعْلِ فَاجْتَنِهُ ») \* (اللهَ وَالْفِعْلِ فَاجْتَنِهُ هُ ) (اللهَ وَالْفِعْلِ فَاجْتَنِهُ هُ ) (اللهَ وَالْفِعْلِ فَاجْتَنِهُ هُ ) (الْعَلْمِ وَالْفِعْلِ فَاجْتَنِهُ هُ ) (اللهُ وَالْفَوْلِ وَالْفِعْلِ فَالْمُ الْمُؤْلِ وَالْفَعْلِ فَالْمُعْلِ فَالْمُعْلِ فَالْمُ الْمُؤْلِ وَالْمُعْلِ فَاجْتَنِهُ هُ الْمُعْلِ وَالْعِنْمُ الْمُعْلَى فَاجْتَنْهُ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْعُمْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُعْلِ وَالْم

<sup>(</sup>٥) سنن النسائي ٣/ ٨٨.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق نفسه، و الصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٧) تعظيم قدر الصلاة للمروزي (٢/ ٩٠٣).

<sup>(</sup>۱) البخاري\_الفتح ٥ (٢٧٥٩).

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور للسيوطي ٦/ ٦٤٨.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٦ / ٩٩.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث رقم ١.

٧- \* (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: « نُبِّئْتُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كَانَا يُعَلِّمَانِ النَّاسَ الْإِسْلاَمَ: تَعْبُدُ الله ، وَ لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ الله ، وَ الله عَلَى بِمَوَاقِيتِهَا، فَإِنَّ فِي تَفْرِيطِهَا الْمُلَكَة » ) \* (١) .

٨ - \*(قَالَ ابْنُ عُمرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - لَمَّا بَلَغَهُ
 حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ : لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي
 قَرَاريطَ كَثِيرَةٍ) \*(٢).

9 - \*(عَنْ ثَابِتِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ أَنسِ ابْنِ مَالِكٍ فَأَخَّرَ الْحَجَّاجُ الصَّلاَةَ، فَقَامَ أَنسُ يُرِيدُ أَنْ يُكِيمَ فَنَهَاهُ فَنَهَاهُ إِخْوَانُهُ شَفَقَةً عَلَيْهِ مِنْهُ، فَخَرَجَ فَرَكِبَ يُكلِّمَهُ فَنَهَاهُ إِخْوَانُهُ شَفَقَةً عَلَيْهِ مِنْهُ، فَخَرَجَ فَرَكِبَ دَابَّتَهُ فَقَالَ فِي مَسِيرِهِ ذَلِكَ: وَاللهِ مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا كُنَّا عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَلَيْهِ إِلَّا شَهَادَةَ أَنْ لاَإِلَهَ إِلَّا اللهُ، عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَلَيْهِ إِلَّا شَهَادَةَ أَنْ لاَإِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: فَالصَّلاَةَ يَا أَبَاحَرْزَةَ ؟ قَالَ: قَدْ جَعَلْتُمُ الظُّهْرَ عِنْدَ اللهُ عَنْدَ المَعْرِبِ، أَفَتِلْكَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ عَنْدَ اللهُ اللهُ يَعْدَدُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَنْدَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١٠ - \*(قَالَ ابْنُ الْجُوْزِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: الْوَيْلُ كُلُّ الْهُ تَعَالَى الْمُفْرِّطِ الَّذِي لاَيَنْظُرُ فِي عَلَى الْمُفْرِّطِ الَّذِي لاَيَنْظُرُ فِي عَاقِبَتِه) \*(١٠).

۱۱ \_ \* (قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾ (الإنسان/ ٨) كَانَ المُسْلِمُونَ يَـرَوْنَ أَنَّهُمْ لَا يُؤْجَرُونَ عَلَى

الشِّيْءِ القَلِيلِ إِذَا أَعْطَوْهُ فَيَجِيءُ المِسْكِينُ إِلَى أَبْوَابِمِ فَيَسْتَقِلُونَ أَنْ يُعْطُوهُ الثَّمَرَةَ وَالْكِسْرَةَ وَالْجَوْزَةَ وَنَحْوَ ذَلِكَ فَيُرَدُّونَهُ وَيَقُولُونَ مَا هَذَا بِشَيْءٍ إِنَّمَا نُوْجَرُ عَلَى مَا نُعْطِي فَيُرَدُّونَهُ وَيَقُولُونَ مَا هَذَا بِشَيْءٍ إِنَّمَا نُوْجَرُ عَلَى مَا نُعْطِي وَنَحْنُ نُحِبُّهُ، وَكَانَ آخَرُونَ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ لَا يُلَامُونَ عَلَى الذَّنْبِ اليسِيرِ: الْكَذِبَةُ وَالنَّظْرَةُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ، يَقُولُونَ إِنَّمَ وَعَدَ اللهُ النَّارَ عَلَى الكَبَائِرِ فَرَغَبَهُم فِي القليلِ مِنَ إِنَّا وَعَدَ اللهُ النَّارَ عَلَى الكَبَائِرِ فَرَغَبَهُم فِي القليلِ مِن الظَيْرِ أَنْ يَعْمَلُوهُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَكُثُرَ، وَحَذَرَهُمْ اليسِيرَ مِنَ الشَّرِ فَا إِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَكُثُرَ، فَنَزَلَتْ ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ وَهُ السَّيرَ مِنْ الشَّرِ فَا إِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَكُثُرَ، فَنَزَلَتْ ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مَنْ يَعْمَلُ وَالْتَعْرَافُ أَنْ يَكُثُرُ، فَنَزَلَتْ ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مَا لَيسِيرَ مِنْ الشَّرِ فَا اللَّهُ النَّارَ عَلَى الْكَبَائِلِ مِنَ الشَّرِ فَا إِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَكُثُرَ، فَنَزَلَتْ ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ وَاللَّهُ النَّارَ عَلَى الْكَبَائِولُ فَا يَعْمُونَ الشَّوْلُ فَرَانَا لَا فَرَاتُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِيلُ مَا لَعْلِيلُ مِنْ الشَّولُ فَا إِنَّهُ يُوسِكُ أَنْ يَكُثُرُ، فَنَزَلَتْ ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مَا لَيَعْمَلُ مَالُولُ فَا إِنَّهُ يُوسُلُونُ أَنْ يَكُثُونَ الشَّولُ فَا لَكُمَالُونُ فَالْمَالِيلِ مِنْ الشَّولَ فَرَاقِهُ الْفَلِيلُ مَنْ يَعْمَلُ وَلَا لَا الْفَالِلَ فَرَاقِهُ الْمَالِيلِ عَلَى الْمَالِيلِيلُهُ اللْفَالِيلِ مِنْ السَّالِيلُولُ اللَّهُ الْمَالِيلُولُ مَا السَلَيْ الْمُهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْ يَعْمُلُوهُ الْمَالَالُ فَلَا الْمُعْلَى الْمُعْرَالِهُ الْمُعْلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُلِيلُ الْمُعْرَالُ الْمُؤْلُولُ مُنْ السَّوْلُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْم

١٢ - \* ( يَقُولُ الغَزَائِيُّ فِي بَيَانِ مَا تَعْظُمُ بِهِ الصَّغَائِرُ مِنَ الذُّنُوبِ: اعْلَمْ أَنَّ الصَّغِيرَةَ تَكْبَرُ بِأَسْبَابٍ مِنْهَا: أَنْ يَتَهَاوَنَ بِسَتْرِ اللهِ عَلَيْهِ، وَحِلْمِهِ عَنْهُ وَإِمْهَالِهِ إِنَّاهُ وَلَا يَدْدِي أَنَّهُ إِنَّا يُمْهَلُ مَقْتًا لِيَزْدَادَ بِالْإِمْهَالِ إِثْمًا فِيَكُونُ وَيَقُولُ أَنَّ مَكُنَهُ مِنَ المَعاصِي عِنَايَةٌ مِنَ اللهِ بِهِ، فَيَكُونُ فَيَظُنُ أَنَّ مَكَنَهُ مِنَ المَعاصِي عِنَايَةٌ مِنَ اللهِ بِهِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ لأَمْنِهِ مِنْ مَكْرِ اللهِ وَجَهْلِهِ بِمَكَامِنِ الغُرُورِ بِاللهِ. كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللهُ بِهَا قَلُولُ ﴾ (المجادلة/ ٨))\*(١٠).

١٣ - \*(قَالَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ لِلتَّابِعِينَ: وَإِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ فِي أَعْيُنِكُمْ أَدَقُ لِلتَّابِعِينَ: وَإِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ فِي أَعْيُنِكُمْ أَدَقُ مِنَ الشَّعْرِ كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ المُوبِقَاتِ) \*(٧).

١٤ \_ \* (قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ

<sup>(</sup>١) تعظيم قدر الصلاة ، للمروزي (٢/ ٨٧٧).

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح (٣/ ١٣٢٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح (٢/ ١٨، ١٨).

<sup>(</sup>٤) صيد الخاطر (٢٤٥).

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير ٤/ ٥٤١.

<sup>(</sup>٦) الإحياء ٤/ ٣٥.

<sup>(</sup>٧) الإحياء ٤/ ٣٤.

يَتَسَاعُونَ فِي أُمُّ ورٍ يَظُنُّونَهَا قَرِيبَةً وَهِ عِي تَقْدَحُ فِي الأَصُولِ كَاسْتِعَارَةِ طُلَّابِ العِلْمِ جُزْءاً لَا يُرِيدُونَهُ، الأَصُولِ كَاسْتِعَارَةِ طُلَّابِ العِلْمِ جُزْءاً لَا يُرِيدُونَهُ، وَقَصْدُ الدُّخُولِ عَلَى مَنْ يَأْكُلُ لِيُوكَلَ مَعَهُ. وَالتَّسَامُحُ بِعِرْضِ العَدُوِّ الْتِذَاذاً بِذَلِكَ، وَاسْتِصْغَاراً لِمِثْلِ هَذَا الذَّنْ وَاطْلَاقُ البَصَرِ اسْتِهَانَةً بِتِلْكَ الخَطِيئَةِ. وَأَهُونُ مَا يَصْنَعُ ذَلِكَ بِصَاحِبِهِ أَنْ يَحُطَّهُ مِنْ مَرْتَبَةِ المُتَمَيِّزِينَ مَا يَضْنَعُ ذَلِكَ بِصَاحِبِهِ أَنْ يَحُطَّهُ مِنْ مَرْتَبَةِ المُتَمَيِّزِينَ مَا النَّاسِ، وَمِنْ مَقَامٍ رِفْعَةِ القَدْرِ عِنْدَ الحَقِّ، أَوْ فَتُوى مَنْ لَا يَعْلَمُ ، لِثَلًا يُقَالَ: هُو جَاهِلٌ وَنَحْوِ ذَلِكَ عِمَّا يُظَنُّ مَنْ مَنْ لَا يَعْلَمُ المَالِ : يَامَنِ مَعْرًا وَهُو عَظِيمٌ . وَرُبَّا قِيلَ لَهُ بِلِسَانِ الحَالِ: يَامَنِ صَغِيرًا وَهُو عَظِيمٌ . وَرُبَّا قِيلَ لَهُ بِلِسَانِ الحَالِ: يَامَنِ صَغِيرًا وَهُو عَظِيمٌ . وَرُبَّا قِيلَ لَهُ بِلِسَانِ الحَالِ: يَامَنِ

### من مضار «التهاون»

- (١) التَّهَاوُنُ فِي العِبَادَاتِ يَسْتَلْزِمُ الطَّبْعَ عَلَى القَلْبِ.
  - (٢) التَّهَاوُنُ بِالصَّغَائِرِ يُهْلِكُ الْمُؤْمِنَ.
- (٣) التَّهَاوُنُ بِالطَّاعَاتِ، وَصَغَائِرِ أَعْمَالِ الخَيْرِ فِيهِ فَوَاتٌ لِخَيْرِ كَثِيرِ.
- (٤) التَّهَاوُنُ بِالمُؤْمِنِ يُؤَدِّي إِلَى أَنْ يَكُونَ المُؤْمِنُ أَهْوَنَ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَضْعَفِ المَخْلُوقَاتِ.
  - (٥) فِي التَّهَاوُنِ مَرْضَاةٌ لِلشَّيْطَانِ وَمَغْضَبَةٌ لِلرَّحْمَنِ.
    - (٦) فِي التَّهَاوُنِ خُسْرَانٌ فِي الدَّارَيْنِ.
- (٧) التَّهَاوُنُ فِي أَدَاءِ الأَعْمَالِ وَاسْتِصْغَارِ بَعْضِهَا يُـوَدِّي إِلَى تَخَلُّفِ المُجْتَمَعَاتِ وَتَأَخُّر نَهْضَتِهَا.

- (٨) التَّهَاوُنُ بِسَتْرِ اللهِ تَعَالَى يُؤَدِّي إِلَى غَضَبِهِ وَمَقْتِهِ.
- (٩) التَّهَاوُنُ بِالقَلِيلِ مِنَ الـذَّنْبِ يُؤَدِّي إِلَى جَعْلِهِ مِنَ الكَنَادُ.
- (١٠) التَّهَاوُنُ بِاليَسِيرِ مِنْ أَعْمَالِ الْخَيْرِ يُـوَدِّي إِلَى تَرْكِ الكَبِيرِ مِنْهَا.
- (١١) التَّهَاوُنُ بِبَعْضِ الخَلْقِ تَحْقِيرًا لَمُمْ يُؤْذِهِمْ وَيَجْرُحُ مَشَاعِرَهُمْ.
- (١٢) التَّهَاوُنُ بِبَعْضِ الخَلْقِ يَقْطَعُ عَلَاقَاتِ المَوَدَّةِ بَيْنَ النَّاسِ.

<sup>(</sup>۱) صيد الخاطر لابن الجوزي ص ١٥٥ ـ ١٥٦.

### التولي

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٦      | 71       | ٦      |

#### التولى لغة:

التَّولِّي مَأْخُوذُ مِنْ مَادَّةِ "وَلِيَ" الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْقُرْبِ، يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ: "الْوَاوُ وَالَّلامُ وَالْيَاءُ أَصْلُ الْقُرْبِ، يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ: "الْوَاوُ وَالَّلامُ وَالْيَاءُ أَصْلُ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى قُرْبٍ، مِنْ ذَلِكَ الْوَلْيُ: القُرْبُ ('' وَالتَّولِّي: الإِعْرَاضُ بَعْدَ قُرْبٍ. يَقُولُ الْجَوْهَ رِيُّ: وَتَولَّى وَلَكَ وَلَا يَعْدَرَضَ وَولَى هَارِبًا: أَيْ أَذْبَر، وَقَولُ لَهُ عَلَى قُرلُهُ تَعْدَرُ مَولِّي هَارِبًا: أَيْ أَذْبَر، وَقَولُ الْمَعْرَافُ مَولِّيهَا ﴾ (البقرة/ ١٤٨) أَيْ تَعَالَى: ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُولِّيهَا ﴾ (البقرة/ ١٤٨) أَيْ مُسْتَقْبِلُهَا بِوَجْهِهِ ('')».

وَيَقُولُ الرَّاغِبُ: وَقَوْلُهُمْ: تَـ وَلَّ إِذَا عُدِّيَ بِنَفْسِهِ افْتَضَى مَعْنَى الولاَية وَحُصُولِهِ فِي أَقْرَبِ الْهَوَاضِعِ مِنْهُ. يُقَالُ: وَلَيْتُ سَمْعِي كَذَا، وَوَلَيْتُ عَيْنِي كَذَا، وَوَلَيْتُ عَيْنِي كَذَا، وَوَلَيْتُ عَيْنِي كَذَا، وَوَلَيْتُ عَيْنِي كَذَا، وَوَلَيْتُ وَجُهِي كَذَا، أَقْبَلْتُ بِهِ عَلَيْهِ. وَإِذَا عُدِّيَ بِعَنْ لَفْظًا أَوْ وَجُهِي كَذَا، أَقْبَلْتُ بِهِ عَلَيْهِ. وَإِذَا عُدِّيَ بِعَنْ لَفْظًا أَوْ تَقْدِيرًا اقْتَضَى مَعْنَى الإِعْرَاضِ، وَتَرْكِ قُرْبِهِ، فَمِنَ الأَوَّلِ قَوْلُهُ ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ (المائدة / الأَوَّلِ قَوْلُهُ ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنْ تَـوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ عَلِيمٌ اللَّوَلِ فَوْلُهُ ﴿ وَمَنْ الثَّانِي قَوْلُهُ هُ: ﴿ فَإِنْ تَـوَلَّوْا فَإِنَّ اللهُ عَلِيمٌ إِللهُ فَي اللهُ مَا اللهُ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالنَّولِي وَقَدْ يَكُونُ بِبَرُكِ الإِصْغَاءِ وَالاَئِتِمَارِ، قَالَ اللهُ وَلَا مُورَافِ مَنْ اللهُ عَرَافُ اللهُ وَعَلْ اللهُ وَاللهُ وَلَا نُتِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا نُتَولِي وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ وَفَى اللّهُ وَكُونُ اللّهُ وَقَدْ يَكُونُ بِبَرِكِ الإِصْغَاءِ وَالاَئْتِمَارِ، قَالَ الللهُ وَلَا الللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ مَنْ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ مَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ مَا اللهُ الله

تَعَالَى ﴿ وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الأَدْبَارَ (٣) ثُمَّ لَايُنْصَرُونَ ﴾ (آل عمران/ ١١١).

وَوَلَّى الشَّيْءُ وَتَـ وَلَّى: أَذْبَرَ وَوَلَّى عَنْـهُ: أَعْرَضَ عَنْـهُ أَوْ نَأَى، وَوَلَّى هَارِبًا: أَدْبَرَ. وَقَدْ يَكُونُ وَلَّيْتُ الشَّيْءَ وَوَلَّيْتُ عَنْهُ بِمَعْنِّي، وَقَدْ تَكُونُ التَّوْلِيَةُ إِقْبَالًا، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ (البقرة/ ١٤٤) وَالتَّوْلِيَةُ تَكُونُ انْصِرافًا. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ﴾ ... (التوبة/ ٢٥) وَقَالَ أَبُومُعَاذٍ النَّحْوِيُّ: قَدْ تَكُونُ التَّوْلِيَةُ بِمَعْنَى التَّوَلِّي. يُقَالُ: وَلَّيْتُ وَتَوَلَّيْتُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ ... وَقَدْ وَلَّى الشَّيْءُ وَتَولَّى إِذَا ذَهَبَ هَارِبًا وَمُدْبِرًا، وَالتَّوَلِّي يَكُونُ بِمَعْنَى الإِعْرَاضِ، وَيَكُونُ بِمَعْنَى الاتِّبَاعِ قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ﴾ (محمد/ ٣٨) أَيْ إِنْ تُعرِضُوا عَنِ الإِسْلَام. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ (المائدة/٥١) مَعْنَاهُ مَنْ يَتَّبِعْهُمْ وَيَنْصُرْهُم، تَقُولُ: تَوَلَّيْتُ فُلَانًا أَي اتَّبَعْتُهُ وَرَضِيتُ بِهِ، وَتَوَلَّيْتُ الأَمْرَ تَوَلِّيًا إِذَا وَلِيتَهُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُ مْ لَهُ عَــذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (النـور/١١) أَيْ وَلِيَ وِزْرَ الإِفْـكِ وَإِشَاعَتَهُ (٤).

<sup>(</sup>١) المقاييس (٦/ ١٤١).

<sup>(</sup>٢) الصحاح (٦/ ٢٥٢٩).

<sup>(</sup>٣) المفردات (٥٣٤).

<sup>(</sup>٤) لسان العرب (١٥/ ٤١٥). وانظر مختار الصحاح (٧٣٦) وكذا في المصباح (٣٥١). وكذا السجستاني في الأضداد د ٢٠٠٠

## التَّوَلِّي اصطلاحًا:

قَالَ المُنَاوِيُّ: التَّوَلِّي هُوَ الإِعْرَاضُ الْـمُتَكَلَّفُ بِمَا يُفْهِمُهُ (التَّفَعُّلُ)(١).

وَقَالَ الكَفَوِيُّ: التَّولِّي: الإِعْرَاضُ مُطْلَقًا، وَلَا يَلْزَمُهُ الإِدْبَارُ وَالتَّولِّي بِالإِدْبَارِ (يَوْمَ الزَّحْفِ) قَدْ يَكُونُ عَلَى حَقِيقَةٍ، وَقَدْ يَكُونُ كِنَايَةً عَنِ الانْمِزَامِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُدْبِرِينَ ﴾ (التوبة/ ٢٥).

وَالتَّوَلِّي قَدْ يَكُونُ لِحَاجَةٍ تَدْعُو إِلَى الانْصِرَافِ مَعَ ثُبُوتِ الْعَقْدِ (النِّيَّةِ)(٢).

#### حكم التولي يوم الزحف:

عَدَّ الإِمَامُ ابْنُ حَجَرٍ التَّولِّي يَوْمَ الزَّحْفِ مِنْ كَافِرٍ أَوْكُفَّارٍ لَمْ يَزِيدُوا عَنِ الضِّعْفِ إِلَّا لِتَحَرُّفِ لِقِتَالٍ كَافِرٍ أَوْكُفَّارٍ لَمْ يَزِيدُوا عَنِ الضِّعْفِ إِلَّا لِتَحَرُّفِ لِقِتَالٍ أَوْلِتَحَيُّزٍ إِلَى فِئَةٍ يُسْتَنْجَدُ بِهَا ضِمْ نَ الْكَبَائِرِ، مُسْتَدِلاً بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمُصِيرُ ﴾ (الأنفال/ ١٦) وَبِهَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ

مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْ «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ ... وَذَكَرَ مِنْهَا: التَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ».

وَنَقَلَ عَنِ الشَّافِعيِّ - رَحِمُهُ اللهُ - قَوْلَهُ: إِذَا غَزَا الْشُلِمُونَ فَلَقُوا ضِعْفَهُمْ مِنَ الْعَدُوِّ حَرُمَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُولُّوا الْشُلِمُونَ فَلَقُوا ضِعْفَهُمْ مِنَ الْعَدُوِّ حَرُمَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُولُّوا إِلَّا مُتَحَرِّفِينَ لِقِتَالٍ أَوْمُتَحَيِّزِينَ إِلَى فِثَةٍ، وَإِنْ كَانَ اللهُ رِحُونَ أَكْثَرَ مِنْ ضِعْفِهِمْ لَمْ أُحِبَّ لَمُمْ أَنْ يُولُّوا، وَلاَيَسْتَوْجِبُونَ السَّخَطَ مِنَ اللهِ لَوْ وَلَّوْا عَنْهُمْ عَلَى غَيْرِ التَّحَرُّفِ لِلْقِتَالِ أَوِ التَّحَيُّزِ إِلَى فِئَةٍ ، وَهَذَا مَذْهَبُ ابْنِ اللهِ لَوْ وَلَّوْا مَنْهُمْ وَرُعَنْهُمْ عَلَى غَيْرِ التَّحَرُّفِ لِلْقِتَالِ أَوِ التَّحَيُّزِ إِلَى فِئَةٍ ، وَهَذَا مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَاللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

[للاستزادة: انظر صفات: الجبن ـ صغر الهمة ـ الضعف ـ الوهن ـ التخلف عن الجهاد ـ التهاون ـ الإهمال ـ التخاذل ـ التنصل من المسئولية.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الثبات \_ الرجولة \_ الشجاعة \_ علو الهمة \_ العزة \_ المسئولية \_ الشرف \_ جهاد الأعداء \_ العزم والعزيمة \_ الشهامة \_ النشاط].

<sup>(</sup>۱) التوقيف على مهمات التعاريف (٢١٦). وقول ه «بما يفهمه التَّمَعُّلُ» معناه أنّ صيغة تَفَعَّل هنا تفيد التكلف كما في قولهم: تَحَلَّم، أي تكلف الحلم.

<sup>(</sup>٢) الكليات للكفوي ( ٢٨، ٣٠٩).

<sup>(</sup>٣) الزواجر لابن حجر (٦٠٤).

# الآيات الواردة في « التولي »

١- أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَا مِنْ بَنِي إِسْرَهِ مِلَ مِنْ بَعْدِ
مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِي لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكَ

نُقَتِ لَ فِي سَيِيلِ ٱللَّهِ قَالُ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن نُقَتِ لَ فِي سَيِيلِ ٱللَّهِ قَالُ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَ الْ اللَّهِ قَالُواْ وَمَا لَنَا ٱلْانْقَتِ لَ فِي سَيِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ وَمَا لَنَا ٱلْانْقَتِ لَ فِي سَيِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ وَمَا لَنَا ٱلْانَقَتِ لَ فِي سَيِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ الْخُرِجْنَ امِن دِينُونًا وَأَبْنَ آبِنَا فَلَمَا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ اللَّهِ تَوْلَقُواْ إِلَّا قَلِيلًا فَلِيلًا مِنْهُمْ قَالِيلًا عَلِيهُمْ الْقِتَ الْمُ الطَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِمُونِ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمُ الْقَلْمَا لَكُتِبَ وَاللَّهُ عَلِيمُ مُ ٱلْقِتَ الْ الطَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٧- إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمَّعَانِ
إِنَّمَا ٱسْتَرَلَّهُمُ ٱلشَّيْطِلُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواً
وَلَقَدْعَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيدُ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيدُ وَقَالُوا
يَتَايَّهُ ٱللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا
لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْكَانُوا عَلَيْكُونُ وَلَا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا
لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْكَانُوا عَلَيْكُوا لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ
لَوْكَانُوا عِنْدَ نَا مَا مَا تُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ
حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ يُعْيَدُ وَيُمِيتُ وَكُلُونَ وَعَلَيْكُونَ بَصِيدُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عِنْ اللَّهُ فِي فَلُوبِهِمْ وَاللَّهُ مُنْ يَصِيدُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ

٣- يَتَأَيَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْإِذَالَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ
 زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ إِنَّا

وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَهِ فِهِ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْبَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنهُ جَهَنَّمٌ وَبِثْسَ ٱلْمَهِيرُ ﴿

٤- لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ
 حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَ تَكُمُ كُثُرَتُ كُمُ فَامُ تُعْنِ
 عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ
 ٱلأَرْضُ بِمَارَحُبَتَ ثُمُّ وَلَيْتُم
 مُدُرِينَ ﴿

ثُمَّ أَنْزَكَ أَلَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى أَنْزَلَ جُنُودًا لَوْ تَرَوَهَا وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَوْ تَرَوَهَا وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاةً مُّ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ مَن يَشَاةً مَن اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَالْمُ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَالْمُ عَلَى مَا عَلَا مَا عَلَيْ مَا اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَى مُنْ وَاللَّهُ عَلَى مُنْ وَاللَّهُ عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَا مُنْ وَالْمُنْ وَاللَّهُ عَلَى مُنْ وَالْمُ عَلَى مُنْ وَالْمُوالِقُولُولُكُ وَالْمُنْ عَالْمُ وَاللَّهُ عِلْمُ الْعَلَى مُنْ وَالْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُ الْعَلَامُ وَالْمُنْ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللْمُ عَلَا مُعَلِّمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِلُولُومُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ والْمُوالِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُوالِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُوالِمُوالِمُ وَالِ

يَّاأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرْ إِذْ جَاءَ تَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ إِذْ جَاءُ وَكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ٱلظُّنُونًا ﴿ اللَّالَةِ الْظُنُونَا ﴿ اللَّهِ الْمُنْونَا ﴿ اللَّهِ الْمُنْونَا ﴿ اللَّهِ الْمُنُونَا ﴿ اللَّهِ الْمُنْونَا ﴿ اللَّهِ الْمُنْونَا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْفُلُوبُ اللَّهِ الْمُنْونَا ﴿ اللَّهِ الْمُنْونَا ﴿ اللَّهِ الْمُنْونَا اللَّهِ الْمُنْونَا اللَّهِ الْمُنْونَا اللَّهُ الْمُنْونَا اللَّهُ الْمُنْونَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُونُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْعِلْمُ الْمُنْ الْمُنْ

(٤) التوبة: ٢٥ – ٢٧ مدنية

(٣) الأنفال: ١٥ - ١٦ مدنية

(١) إلبقرة : ٢٤٦ مدنية

هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالَاشَدِيدَا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضُ مَّاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ إِلَّا عُرُورًا لِيَّا وَإِذْ قَالَت ظَاآبِفَةٌ مِنْهُمْ يَكَأَهْلَ يَثْرِبَ لَامْقَامَ لَكُرُ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَثَذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ ٱلنِّي يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَاعَوْرَةٌ وَمَاهِي بِعَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿ آَلُ وَلُوْدُخِلَتَ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُواْ ٱلْفِتْنَةَ لَاتَوْهَاوَمَاتَلَبَتُواْبِهَاۤ إِلَّايَسِيرًا ١ وَلَقَدْ كَانُواْ عَنْهَ دُواْ ٱللَّهَ مِن قَبِّلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَارُ وَكَانَ عَهِدُ اللَّهِ مَسْعُولًا قُل لَن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ ٱلْمَوْتِ أَوِٱلْقَتْلِ وَإِذَا لَاتُمَنَّعُونَ إِلَّاقَلِيلَا اللهِ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّن ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْأَرَادَ بِكُرْزَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِتَاوَلَانَصِيرًا ١٠٠٠ اللهُ ١١٠

- سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا الْمُولُونَ بِٱلْسِنَتِهِمِ أَمُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمِ مَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلِّ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلِّ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَلَا دَبِكُمْ نَفْعًا بَلَ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (آلَ)
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (آلَ)

بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَننتُ مَظَنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْنَا وَمَن لَمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْنَا اَعْتَدْنَا لِلْكَنفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ ﴾ وَلِلَهِ مُلْكُ السَّمَنوَتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن بِسَلَهُ وَلِلَهِ مُلْكُ السَّمَنوَتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن بِسَلَهُ

وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَابَ أُلَّهُ عَفُورًا

قُل لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعُونَ إِلَى قَوْمِ أُولِي بَاْسِ شَدِيدٍ نُقَنِيلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجَّرً حَسَانًا وَإِن تَتَوَلَّوْ اكْمَا تُولَيْتُم مِن قَبْلُ يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ فَن قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَّجُ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَ صَوْلَهُ يُدُّخِلُهُ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَّجُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ يُدُّخِلُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «التولي»

ا - \* (عَنِ ابْنِ الْخَصَاصِيةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ: أَتَيْتُ ثُرَسُولَ اللهِ عَيَّ لأَبَايِعَهُ عَلَى الإِسْلَامِ فَاشْتَرَطَ عَيَّ «تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَاَسُولُهُ وَتَصَلِّي الْخَمْسَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، وَتُحُودِي وَرَسُولُهُ وَتَصَلِّي الْخَمْسَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، وَتُحُودِي الزَّكَاةَ وَتَكُبُّ الْبَيْتَ، وَتُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ. قَالَ: قُلْتُ: الزَّكَاةَ وَكَعُبُّ الْبَيْتَ، وَتُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ. قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، أَمَّا الْزَكَاةُ فَهَا إِلَّا عَيْمُ وَتَعَلِّي اللهِ فَا الْخِهَادُ عَلَيْ عَلَى اللهِ فَلَا أَطِيقُهُ إَنَّ أَمَّ الْهُ فَا لَيْ إِلَا فَيَرْعُمُ وَنَ أَنَّهُ مَنْ وَلَى فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ فَأَخَافُ عَشْرُ وَهِ هُنَ مَنْ وَلَى فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ فَأَخَافُ فَيَرْعُمُ وَنَ أَنَّهُ مَنْ وَلَى فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ فَأَخَافُ فَيَرْعُمُ وَنَ أَنَّهُ مَنْ وَلَى فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ فَأَخَافُ فَيَرْعُمُ وَنَ أَنَّهُ مَنْ وَلَى فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ فَأَخَافُ فَيَرْعُمُ وَنَ أَنَّهُ مَنْ وَلَى فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ فَأَخَافُ فَيَرْعُمُ وَنَ أَنَّهُ مَنْ وَلَى فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ فَأَخَافُ فَيَرْعُمُ وَلَهُ وَمَا الْمُونَ وَخَشَعَتْ نَفْسِي أَنَى اللهِ فَأَخَافُ فَيَرَعُمُ وَلَهُ وَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَلَيْهِنَ كُلِهُ وَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَلَيْهِنَ كُلِي أَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَلَيْهِنَ كُلِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٢ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ هُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : « اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ. قِيلَ : يَارَسُولَ اللهِ ، وَمَاهُنَ ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللهِ ، وَالسِّحْرُ،

(۱) الـذود بفتح الـذال وسكـون الواو القطيع مـن الإبل أقله ثلاث وأكثـره يترواح بين العشرة والثلاثين ولايكـون إلا من الإناث دون الذكور. والرسّلُ: القطيع منه.

- (٢) خشعت نفسي: أي خشيت الموت.
- (٣) الحاكم في المستدرك (٢/ ٨٠) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وبشير بن الخصاصية من المذكورين في الصحابة من الأنصار رضى الله عنهم.
  - (٤) البخاري \_ الفتح ٥ (٢٧٦٦). مسلم (٨٩) واللفظ له.
- (٥)حنين: واد بين مكة والطائف، وراء عرفات، بينه وبين مكة بضعة عشر ميلًا. وهو معروف كما جاء به القرآن العزيز.
- (٦) أبو سفيان بن الحارث: أبو سفيان هذا هو ابن عم رسول الله على . قال جماعة من العلماء: اسمه هو كنيته . وقال

وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ النِّرِبَا، وَالتَّ وَلِّي يَوْمَ النَّ حْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْعَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ») \* (١٠).

٣ - \* (عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِا لُطَّلْبِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ (٥٠). فَلَزِمْتُ أَنَا وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ (٢) بْنِ عَبْدِاللُطَّلِبِ فَلَزِمْتُ أَنَا وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ (٢) بْنِ عَبْدِاللُطَّلِبِ وَسُولَ اللهِ عَنْهِ عَلَى بَعْلَةٍ لَهُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ فَلَمَ اللهُ عَنْهُ فَلَمَ اللهُ عَنْهُ فَلَمَ اللهُ عَنْهُ وَقُوهُ بْنُ نُفَاتَةَ الْجُلْدَامِيُّ. فَلَمَّا الْتَقَى رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَالْكُفَّارُ وَلَى الْمُسْلِمُ وَنَ مُدْبِرِينَ فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ يَرْكُضُ بَعْلَتَهُ (٨) قِبَلَ الْكُفَّارِ: قَالَ عَبَّاسٌ: وَأَنَا اللهِ عَنْهُ مَنْ بِرِينَ فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ مَا إِرَادَةَ أَنْ اللهِ عَنْهُ مَنْ وَلَا اللهِ عَنْهُ مَا إِرَادَةَ أَنْ اللهِ عَنْهُ مَا إِرَادَةَ أَنْ لَكُمْ وَلَا اللهِ عَنْهُ مَا إِرَادَةَ أَنْ اللهِ عَنْهُ مَا إِرَادَةَ أَنْ اللهِ عَنْهُ مَا إِرَادَةً أَنْ اللهِ عَنْهُ مَا إِرَادَةَ أَنْ اللهِ عَنْهُ مَنْ وَلَا اللهِ عَنْهُ مَا اللهِ عَنْهُ مَنْ وَلَا اللهِ عَنْهُ مَا اللهِ عَنْهُ مَعَ اللهُ وَلَاللهِ عَنْهُ مَا اللهِ عَنْهُ مَا اللهُ عَبَّاسُ، نَادِ أَصْحَابَ السَّمُرَةِ (٩). وَكَانَ رَجُلًا صَيْتًا اللهُ عَبَّاسُ فَقُالَ عَبَّاسُ وَ وَكَانَ رَجُلًا صَيْتًا اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ لَكَالُهُ اللهِ لَكَالُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

- آخرون: اسمه المغيرة.
- (٧) على بغلة له بيضاء: كذا قال في هذه الرواية ورواية أخرى بعدها :أنها بغلة بيضاء، وقال آخر الباب: على بغلته الشهباء. وهي واحدة . قال العلماء: لا يعرف له على بغلة سواها .
- (٨)يركض بغلته:أي يضربها برجله الشريفة على كبدها لتسرع .
- (٩) أصحاب السمرة: هي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان . ومعناه ناد أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية.
- (١٠) صيتًا: أي قوي الصوت . ذكر الحازمي في المؤتلف أن العباس \_ رضي الله عنه \_ كان يقف على سلع فينادي غلمانه في آخر الليل ، وهم في الغابة ، فيسمعهم . قال: وبين سلع والغابة ثمانية أميال .

عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَقَةَ الْبَقَرِ عَلَى أَوْلاَدِهَا (١) فَقَالُوا: يَالَبَيْكَ يَالَبَيْكَ. قَالَ: فَاقَتَسَلُوا وَالْكُفَّارَ (٢). وَالدَّعْوَةُ فِي الأَنْصَارِ قَالَ: ثُمَّ قُصِرَتِ الدَّعْوَةُ الْأَنْصَارِ، قَالَ: ثُمَّ قُصِرَتِ الدَّعْوَةُ الْأَنْصَارِ، قَالَ: ثُمَّ قُصِرَتِ الدَّعْوَةُ الأَنْصَارِ، قَالَ: ثُمَّ قُصِرَتِ الدَّعْوَةُ عَلَى بَنِي الْخَارِثِ بْنِ الْخُزْرَجِ فَقَالُوا: يَابَنِي الْخَارِثِ بْنِ الْخُزْرَجِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ الْخُزْرَجِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا إِلَى قِتَالِمِمْ. فَقَالَ اللهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهَا إِلَى قِتَالِمِمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا إِلَى قِتَالِمِمْ. فَقَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا إِلَى قِتَالِمِمْ وَكُلْ اللهِ عَلَيْهَا إِلَى قِتَالِمِمْ وَلَا اللهِ عَلَيْهَا إِلَى قِتَالِمِمْ وَكُلْ اللهِ عَلَيْهَا إِلَى قِتَالِمِمْ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَمَا اللهِ عَلَيْهَا إِلَى قِتَالِمِمْ وَ وَلَى اللهِ عَلَيْهَا إِلَى قِتَالِمِمْ وَاللهِ مَا هُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا هُولُ إِلَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وَأَمْرَهُمْ مُدْبِرًا ») \*(٦).

٤ - \*( عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَالٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: قَالَ يَهُودِيُّ لِصَاحِبِهِ: اذْهَبْ بِناَ إِلَى هَذَا النَّبِيِّ، فَقَالَ صَاحِبُهُ: لَا تَقُلْ نَبِيُّ؛ إِنَّهُ لَوْ سَمِعَكَ كَانَ لَهُ فَقَالَ صَاحِبُهُ: لَا تَقُلْ نَبِيُّ؛ إِنَّهُ لَوْ سَمِعَكَ كَانَ لَهُ أَرْبَعَهُ أَعْيُنٍ ، فَأَتَيَا رَسُولَ اللهِ عَيْ فَسَأَلَاهُ عَنْ تِسْعِ آيَاتٍ بَيْنَاتٍ . فَقَالَ لَهُمْ: ﴿لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا بَيْنَاتٍ . فَقَالَ لَهُمْ: ﴿لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا بَيْنَاتٍ . فَقَالَ لَهُمْ وَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِ، وَلَا تَمْتُلُوا النَّقْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِ، وَلَا تَمْدُوا فَي وَلَا تَقْتُلُوا الْفِرَارَ يَوْمَ مَنْ أَلُهُ وَلَا تُولُوا الْفِرَارَ يَوْمَ وَلَا تَكْدُوا فِي وَلاَ تُولُوا الْفِرَارَ يَوْمَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ مَن اللهَ عَلَى اللهِ الل

(۱) لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها: أي عَوْدُهم لمكانتهم وإقبالهم إليه على عطفة البقر على أولادها. أي كان فيها انجذاب مثل ما في الأمات حين حنت على الأولاد.

قال النووي: قال العلماء: في هذا الحديث دليل على أن فرارهم لم يكن بعيدا. وأنه لم يحصل الفرار من جميعهم، وإنها فتحه عليهم من في قلبه مرض من مسلمة أهل مكة المؤلفة قلوبهم ومشركيها الذين لم يكونوا أسلموا. وإنها كانت هزيمتهم فجأة لانصبابهم عليهم دفعة واحدة، ورشقهم بالسهام، ولاختلاط أهل مكة معهم عمن لم يستقر الإيهان في قلبه، وعمن يتربص بالمسلمين الدوائر. وفيهم نساء وصبيان خرجوا للغنيمة، فتقدم أخفاؤهم . فلها رشقوهم بالنبل ولوا فانقلبت أولاهم على أخراهم. إلى أن أنزل الله سكينته على المؤمنين، كها ذكر الله تعالى في القرآن.

(٢) والكفار: هكذا هو في النسخ . وهو بنصب الكفار . أي مع الكفار .

- (٣) والدعوة في الأنصار: هي بفتح الدال. يعني الاستغاثة والمناداة إليهم.
- (3) هذا حين حمى الو طيس: قال الأكثرون: الوطيس شبه تنور يسجر فيه . ويضرب مثلًا لشدة الحرب التي يشبه حرها حره . قال آخرون: قيل الوطيس هو التنورنفسه . وقال الأصمعي: هي حجارة مدورة ، إذا حميت لم يقدر أحد أن يطأ عليها ، فيقال: الآن حمى الوطيس . وقيل: هو الضرب في الحرب . وقيل: هو الحرب السذي يطيس الناس، أي يدقهم . قالوا: وهذه اللفظة من فصيح الكلام وبديعه الذي لم يسمع من أحد قبل النبي الله .
- (٥) فيا زلت أرى حدهم كليلًا: أي ما زلت أرى قوتهم ضعيفة.
- (٦) البخاري \_ الفتح ٦ (٢٩٣٠). مسلم (١٧٧٥) واللفظ له.
- (٧) قوله خاصة: مفعول مطلق والتقدير أخص خاصة اليهود لتأكيد اختصاصهم بها ألزمتهم به شريعتهم من عدم الاعتداء في السبت.

رَبَّهُ أَنْ لَا يَزَالَ فِي ذُرِّيَّتِهِ نَبِيٍّ، وَإِنَّا نَخَافُ إِنْ تَبِعْنَاكَ أَنْ تَقْتُلَنَا الْيَهُودُ ﴾ (١).

٥ - \* ( عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «التولي » معنًى

آ - \*( عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اسْتَعَاذَ مِنْ سَبْعِ مَوْتَاتٍ: مَوْتُ الْفُجَاءَةِ ، وَمِنْ لَدْغِ الْحَيَّةِ ، وَمِنَ السَّبُعِ ، مَوْتَاتٍ: مَوْتُ الْفُجَاءَةِ ، وَمِنْ لَدْغِ الْحَيَّةِ ، وَمِنَ السَّبُعِ ، وَمِنَ الْفُجَاءَةِ ، وَمِنْ لَدْغِ الْحَيَّةِ ، وَمِنَ السَّبُعِ ، وَمِنَ الْغَرَقِ ، وَمِنَ أَنْ يَخِرَّ عَلَى شَيْءٍ أَوْ يَخِرَّ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَمِنَ الْقَتْلِ عِنْدَ فِرَادِ الزَّحْفِ ») \* (3)

٧ - \* (عَنْ أَبِي اليَسَرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ مِنَ اللَّهُ مَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الغَرَقِ، اللَّهُ مَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الغَرَقِ، الْمَدْمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الغَرَقِ، وَالحَرَقِ، وَالْمَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، وَأَعُوذُ الْمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا») \* (١٠).

٨ - \*(عَنْ عُمَيْرِ اللَّيْثِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: ﴿ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ الْمُصَلُّونَ، وَمَنْ يُقِيمُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ الَّتِي كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَيْهِ، وَيَصُومُ مُ رَمَضَانَ ، وَيَحْتَسِبُ صَوْمَهُ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ عَلَيْهِ، وَيَصُومُ مُ رَمَضَانَ ، وَيَحْتَسِبُ صَوْمَهُ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ

مُحْتَسِبًا طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ ، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ الَّتِي نَهَى اللهُ عَنْهَ اللهُ وَكَمِ عَنْهَ اللهُ وَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: يَارَسُولَ اللهِ، وَكَمِ الْكَبَائِرُ ؟ قَالَ: «تِسْعٌ ، أَعْظَمُهُ لَنَّ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ ، وَقَتْلُ الْكَبَائِرُ ؟ قَالَ: «تِسْعٌ ، أَعْظَمُهُ لَنَّ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ ، وَقَدْلُ الْكَبَائِرُ ، وَقَلْمُ مُ اللهُ مُنِ النَّرِ مِنَ الزَّحْفِ ، وَقَدْفُ الْمُحْصَنَةِ ، وَالسِّحْرُ ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، المُعْوَقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ ، وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ ، وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ الْكَبَائِرَ ، وَيُقِيمُ الصَّلاةَ ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ إِلَّارَافَقَ مُحَمَّدًا الْكَبَائِرَ ، وَيُقِيمُ الصَّلاةَ ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ إِلَّارَافَقَ مُحَمَّدًا الْكَبَائِرَ ، وَيُقِيمُ الصَّلاةَ ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ إِلَّارَافَقَ مُحَمَّدًا اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُو

نَزَلَتْ فِي يَوْمِ بَدْرٍ ﴿ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَثِذٍ دُبُرَهُ ﴾

(الأنفال/ ١٦))\*(٢)

9 - \* (عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَمُمْ: أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالإِيمَانَ بِاللهِ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ. فَقَامَ رَجُلٌ سَبِيلِ اللهِ تُكَفَّرُ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ تُكَفَّرُ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ تُكَفَّرُ عَنِي خَطَايَايَ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَنِي نَعَمْ . إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ (٧) ، مُقْبِلٌ غَيْرَ مُدْبِرٍ »

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۲۷۳۳) واللفظ له وقال: حسن صحيح. والحاكم في المستدرك (۱/۹) وقال: هذا حديث صحيح لا نعرف له علَّة بوجه من الوجوه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٢٦٤٨) وقال الألباني (٢/ ٥٠٢): صحيح.

<sup>(</sup>٣) أحمد (٢/ ١٧١) واللفظ له، وقال الشيخ أحمد شاكر (٣) أحمد (١٠٠/١٠): إسناده صحيح . وهو في مجمع الزوائد (٣) (٣). وقال : رواه أحمد والبزار والطبراني في «الكبير» و «الأوسط» وفيه ابن لهيعة وفيه كلام.

<sup>(</sup>٤) أبو داود (١٥٥٢) واللفظ له، وقال الألباني (١/ ٢٨٨): صحيح. والنسائي ( ٨/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٥) بُحْبُوحة المكان: بحاءين مهملتين وباءين موحدتين مضمومتين: هو وسطه .

<sup>(</sup>٦) المنــذري في الترغيـب (٢/ ٣٠٤) وقــال: رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٧) محتسب: المحتسب هو المخلص لله تعالى .

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: « كَيْفَ قُلْتَ ؟ » قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَتُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «نَعَمْ. وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ ، مُقْبِلٌ غَيْرَ مُدْبِرِ. اللهِ عَلَيْ : «نَعَمْ. وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ ، مُقْبِلٌ غَيْرَ مُدْبِرِ. إلاّ اللهَ يَسُنُ اللهُ عَلَيْ مُدْبِرِ. إلاّ الدَّيْنَ اللهُ السَّلَامُ - قَالَ لِي اللهَ السَّلَامُ - قَالَ لِي ذَلِكَ » (٢).

١٠ - \* (عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: ﴿ لَا تُشْرِكُ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: ﴿ لَا تُشْرِكُ اللهِ عَلْمُ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ ، قَالَ: ﴿ لَا تُشْرِكُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَا اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى عَنْهُ فَى اللهِ عَلَى عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُمْ فَي اللهِ عَلَى عَنَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ، وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ فَي اللهِ اللهُ اللهِ الل

١١- \* (عَنْ عَطَاءٍ يَنْعُمُ أُنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ

أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - يَقُولُ: بَلَغَ النَّبِي عَلَيْ أَنِي أَصُومُ أَسْرُدُ (٢) ، وَأُصِلِي اللَّيْلَ الْقَيتُهُ. فَقَالَ: ﴿ أَلَمْ وَأُصَلِّي اللَّيْلَ ؟ فَلَا تَفْعَلْ ، وَتُصَلِّي اللَّيْلَ ؟ فَلَا تَفْعَلْ ، فَإِنَّ لِعَيْنِكَ حَظًّا، وَلِنَفْطِرُ ، وَتُصَلِّي اللَّيْلَ ؟ فَلَا تَفْعَلْ ، فَإِنَّ لِعَيْنِكَ حَظًّا، وَلِنَفْسِكَ حَظًّا، وَلاَ هُلِكَ حَظًّا، وَلاَ هُلِكَ حَظًّا، فَصُمْ فَإِنَّ لِعَيْنِكَ حَظًّا، وَلِنَفْسِكَ حَظًّا، وَلاَ هُلِكَ حَظًّا، وَلِمَّا هُولِ وَصَلِّ وَنَمْ ، وَصُمْ مِنْ كُلِّ عَشْرَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا، وَلَكَ أَجْرُ تِسْعَةٍ "قَالَ: إِنِي أَجِدُنِي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ وَلَكَ أَجْرُ تِسْعَةٍ "قَالَ: ﴿ وَصَلِّ وَنَمْ مُ صَيْامَ ذَاوُدَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ ) » قَالَ: يَصُومُ يَا نَبِي ّ اللهِ ؟ قَالَ: ﴿ كَانَ يَصُومُ يَا نَبِي ّ اللهِ ؟ قَالَ: ﴿ كَانَ يَصُومُ وَكَيْفَ كَانَ دَاوُدُ يَصُومُ يَا نَبِي ّ اللهِ ؟ قَالَ: ﴿ كَانَ يَصُومُ وَكَيْفَ خَكَرَ صِيَامَ الأَبْدِ ) فَقَالَ النَّبِي ّ اللهِ ؟ (قَالَ عَطَاءُ: فَلَا أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الأَبْدِ ) فَقَالَ النَّبِي ّ اللهِ؟ (قَالَ عَطَاءُ: فَلَا أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الأَبْدِ ) فَقَالَ النَّبِي ّ اللهِ؟ (قَالَ عَطَاءُ: فَلَا أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الأَبْدِ ) فَقَالَ النَّبِي تُعَلِيدُ الْأَبَدَ الْمَامَ مَنْ صَامَ الأَبْدَ (٢٠) ، لَا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبْدَ (٢٠) ، لا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبْدَ (٢٠) ، لا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبْدَ (٢٠) .

١٢ - \* (عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُمَا للهِ يَوْمَ أُحُدٍ عَنْهُمَا فَالَذَ بَعْمَ أُحُدٍ عَنْهُمَا لَا يَّرِينَ اللهِ بْنَ جُيْرٍ ، وَأَقْبُلُوا مُنْهَ زِمِينَ ، فَذَاكَ إِذْ يَدْعُوهُمُ الرَّسُولُ فِي أُخْرَاهُمْ) \* (٩).

<sup>(</sup>٦) أسرد: من سرد الشيء بمعنى تابعه ووالاه.

<sup>(</sup>٧) لا صام من صام الأبد: قال الإمام النووي: أجابوا عن حديث «لا صام من صام الأبد» بأجوبة: أحدها: أنه محمول على حقيقته بأن يصوم معه العيدين والتشريق . وبهذا أجابت عائشة \_ رضي الله عنها \_ والثاني: أنه محمول على من تضرر به أو فوت به حقًّا . والشالث: أن معنى لا صام : أنه لا يجد من مشقته ما يجدها غيره . فيكون إخبارًا ، لا دعاء .

<sup>(</sup>٨) البخاري - الفتح ٤ (١٩٧٧). ومسلم (١١٥٩) واللفظ له. (٩) البخاري - الفتح ٧ (٤٠٦٧)

<sup>(</sup>۱) إلا الدين: فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين. وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر، لا يكفر حقوق الله تعالى.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۸۸۵).

<sup>(</sup>٣) المَوتَان بفتح الميم والواو: الموت الكثير الوقوع وهو ما يحدث في الأوبئة.

<sup>(</sup>٤) أحمد (٥/ ٢٣٨) واللفظ له وذكره الهيثمي في المجمع (٤) أحمد (٢١٥) وقال: رجال أحمد ثقات ، إلا أن عبدالرحمن بن جبير لم يسمع من معاذ، ورواه الطبراني في الكبير، وأخرجه المنذري في الترغيب (١/ ٣٨٣) وقال نحو قول الهيثمي .

<sup>(</sup>٥) يزعم: أي يقول: وقد كثر الزعم بمعنى القول.

١٣ - ﴿ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اللهُ عَنْهُ - اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَلَكِيَّا إِلَى أَهْلِ الْيُمَنِ بِكِتَا إِلَى أَهْلِ اللهِ عَنْهُ وَالشَّنَ وَالدِّيَاتُ فَذَكَرَ فِيهِ: ﴿ وَإِنَّ أَكْبَرُ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ اللهِ يَعْبُرِ الْحَقِّ ، وَالفِرَارُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَوْمَ الزَّحْفِ، الْمُؤْمِنَةِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، وَالفِرَارُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَعُقُدوقُ الْوَالدَيْنِ ، وَرَمْدِي اللهِ يَوْمَ الرَّحْفِ، وَتَعَلَّمُ السِّحْدِ، وَأَكُلُ الرِّبَا، وَأَكُلُ مَالِ الْيَتِيمِ ») ﴿ (١) .

الله عَنْهُ وَعَلَى: كُنَّا يَوْمَ اللهُ عَنْهُ وَعُمَرُ آخِذُ بِيلِهِ وَغُمَرُ آخِذُ بِيلِهِ وَعُمَرُ آخِذُ بِيلِهِ وَعُمَ اللهُ عَلَى أَنْ لَا يَوْمَ الْخُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَ إِنَّةٍ (٢). فَبَا يَعْنَاهُ وَعُمَرُ آخِذُ بِيلِهِ ثَعْتَ الشَّجَرَةِ . وَهِي سَمُرَةٌ (٣). وَقَالَ: بَا يَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا ثَعْتَ الشَّجَرَةِ . وَهِي سَمُرَةٌ (٣). وَقَالَ: بَا يَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفْرٌ ، وَلَمْ نُبُا يعْهُ عَلَى الْمُوتِ (٤) (٥).

١٥ - \* ( عَنِ الْبَرَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: لَقِينَا اللهُ عَنْهُ - قَالَ: لَقِينَا الْمُشْرِكِينَ يَوْمَئِذِ (٦) ، وَأَجْلَسَ النَّبِيُ ﷺ جَيْشًا مِنَ الرُّمَاةِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَاللهِ وَقَالَ: لَا تَبْرَحُوا إِنْ رَأَيْتُمُونَا ظَهَرْنَا

عَلَيْهِم فَلَا تَبُرَ حُوا، وَإِنْ رَأَيْتُمُوهُم ظَهَرُوا عَلَيْنَا فَلَا تُعِينُونَا. فَلَمَّ لَقِينَا هَرَبُوا حَتَّى رَأَيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ (٧) ثَعِينُونَا. فَلَمَّ لَقِينَا هَرَبُوا حَتَّى رَأَيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ (٧) فِي الْجَبَلِ، رَفَعْنَ عَنْ سُوقِهِنَّ قَدْ بَدَتْ خَلَا خِلُهُنَّ فَا الْجَبُلُهُنَّ فَقَالَ عَبْدُاللهِ: عَهِدَ فَقَالَ عَبْدُاللهِ: عَهِدَ فَقَالَ عَبْدُاللهِ: عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُ عَلَيْ أَنْ لَا تَبْرَحُوا فَأَبُوا فَلَمَّ أَبُوا صَرَفَ وَجُوهَهُمْ، فَأُصِيبَ سَبْعُونَ قَتِيلًا. وَأَشْرَفَ أَبُوسُفْيَانَ (٨) وَجُوهَهُمْ، فَأُصِيبَ سَبْعُونَ قَتِيلًا. وَأَشْرَفَ أَبُوسُفْيَانَ (٨) فَقَالَ: أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَنْ الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ؟ فَقَالَ: لَا تَجْيِبُوهُ. فَقَالَ: أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَنْ الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ؟ فَقَالَ: لِا تَجْيبُوهُ. فَقَالَ: أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَنْ الْقَوْمِ ابْنُ الْقَوْمِ ابْنُ أَنْ الْقَوْمِ ابْنُ أَنْ الْقَوْمِ ابْنُ أَنْ اللهُ عَمْرُ نَفْسَهُ فَقَالَ: كَذَبْتَ يَا الْقَوْمِ اللهِ الْقَوْمِ اللهِ عَلَيْكَ مَا عُنْ اللهُ عَمْرُ نَفْسَهُ فَقَالَ: كَذَبْتَ يَا الْقُومِ اللهِ الْقَوْمِ اللهِ الْقَوْمِ اللهُ عَلَيْكَ مَا عُنْ إِلَى اللهِ الْفَيْقِ : (الْجَوْمُ اللهِ اللهِ الْقَوْلُوا: اللهُ أَعْلَى وَأَجَلُ اللّهِ اللهِ اللهِ الْقَولُوا: اللهُ أَعْلَى وَأَجَلُ اللّهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ اللّهِ اللهُ الْفَيْلَ اللّهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ الْمُؤْلِي اللهُ اللّهُ اللهُ اللّه اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

(۱) المنذري في الترغيب (۲/ ۳۰۶) وقال: رواه ابن حبان في صحيحه انظر الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (١٤/ ٢٥٥٩) وقال محققه: يشهد له حديث أبي هريرة برقم (١٤٥)، وحديث عبد الله بن عمرو برقم (١٤٥٥) وعبد الله بن أحبش برقم (٥٦٦٥) وله شواهد في الصحيحين.

- (٢) (ألفا وأربعهائة) وفي رواية: ألفًا وخمسائة ، وفي رواية: ألفًا وثلاثهائة .وقد ذكر البخاري ومسلم هذه الروايات الثلاث في صحيحيهها . وأكثر روايتهها . ألفًا وأربعهائة.
  - (٣) سمرة: واحدة السمر ، كرجل ، شجر الطلح.
- (٤) بايعناه على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت: وفي رواية سلمة: أنهم بايعوه يومئذ على الموت، وهو معنى رواية عبدالله بن زيد بن عاصم. وفي رواية مجاشع بن مسعود: البيعة على المجرة، والبيعة على الإسلام والجهاد. وفي حديث ابن عمر وعبادة: بايعنا على السمع والطاعة وأن لا
- ننازع الأمر أهله . وفي رواية ابن عمر ، في غير صحيح مسلم: البيعة على الصبر . قال العلماء: هذه الرواية تجمع المعاني كلها وتبين مقصود كل الروايات . فالبيعة على أن لا نفر معناه الصبر حتى نظفر بعدونا أو نقتل، وهو معنى البيعة على الموت . أي نصبر وإن آل بنا ذلك إلى الموت . لا أن الموت مقصود في نفسه وكذا البيعة على الجهاد ، أي والصبر فيه ، والله أعلم .
  - (٥) مسلم (١٨٥٦).
  - (٦) يقصد يوم موقعة أحد.
  - (٧) يشتددن: أي يسرعن المشي.
  - (٨) أشرف أبو سفيان:أي تطلع.
  - (٩) ابن أبي قحافة: يريد أبا بكر.
  - (١٠) اعْلُ هُبَلُ: أي ظهر دينك وعلا، وهبل: اسم صنم لهم.
    - (١١) العُزَّى: اسم صنم لهم.

قَالُوا: مَا نَقُولُ ؟ قَالَ قُولُوا: «اللهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى لَكُمْ ». قَالَ أَبُو سُفْيَانَ يَـوْمٌ بِيَـوْمِ بَدْرٍ ، وَالْخَرْبُ سِجَـالٌ (١) ، وَعَجِدُونَ مُثْلَةً (٢) لَمُ آمُرْ بِهَا وَلَمُ تَسُوْنِي) \* (٣).

١٦- \* (عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ أَقْبَلَتْ هَوَازِنُ وَغَطَفَانُ بِذَرَارِيهمْ وَنَعَمِهِمْ (٤). وَمَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ يَوْمَئِذٍ عَشْرَةُ ٱلآفٍ. وَمَعَهُ الطُّلُقَاءُ (٥) فَأَدْبِرُوا عَنْهُ (٦) حَتَّى بَقِي وَحْدَهُ. قَالَ: فَنَادَى يَوْمَئِذِ نِدَاءَيْن لَمْ يَخْلِطْ بَيْنَهُمَ السَِّيَّا. قَالَ: فَالْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَ: ﴿ يَامَعْشَرَ الأَنْصَارِ ۗ فَقَالُوا: لَبَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ، أَبْشِرْ، نَحْنُ مَعَكَ. قَالَ: ثُمَّ الْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ: « يَامَعْشَرَ الأَنْصَارِ» قَالُوا: لَبَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ أَبْشِرْ، نَحْنُ مَعَكَ. قَالَ: وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ ، فَنَزَلَ فَقَالَ: « أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ » فَانْهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ وَأَصَابَ رَسُولُ اللهِ ﷺ غَنَائِمَ كَثِيرةً ، فَقَسَّمَ فِي الْلَهَاجِرِينَ وَالطُّلُقَاءِ . وَلَمْ يُعْطِ الأَنْصَارَ شَيْئًا. فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: إِذَا كَانَتِ الشِّلَّةُ فَنَحْنُ نُدْعَى وَتُعْطَى الْغَنَائِمُ غَيْرَنَا فَبَلَغَهُ ذَلِكَ . فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ، فَقَالَ: «يَامَعْشَرَ الأَنْصَارِ مَاحَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟» فَسَكَتُوا. فَقَالَ: « يَامَعْشَرَ

الأَنْصَارِ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَذْهَبُونَ بِمُحَمَّدٍ تَحُوزُونَهُ (٧) إِلَى بُيُوتِكُمْ؟ » قَالُوا: بَلَى. يَارَسُولَ بِمُحَمَّدٍ تَحُوزُونَهُ (٧) إِلَى بُيُوتِكُمْ؟ » قَالُوا: بَلَى. يَارَسُولَ اللهِ، رَضِينَا. قَالَ: « لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا، اللهِ، رَضِينَا. قَالَ: فَقَالَ: « لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا، وَسَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا، وَسَلَكَ بِ الأَنْصَارِ » لأَنْصَار شعبًا (١) ، لأَنْصَار » ) \* (١) .

١٧ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - لَمَّ نَوْلَتْ ﴿ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ﴾ (الأنفال/ ٦٥) فَكُتِبَ عَلَيْهِمْ أَنْ لاَيَفِرَّ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ فَقَالَ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ: أَنْ لاَيَفِرَّ عِشْرُونَ مِنْ مِائَتَيْنِ، ثُمَّ فَقَالَ سُفْيَانُ خَيْرَ مَرَّةٍ: أَنْ لاَيَفِرَ عِشْرُونَ مِنْ مِائَتَيْنِ، ثُمَّ نَزِلَتْ ﴿ الآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمُ مُ ﴾ (الأنفال/ ٦٦) الآية ، فَكُتِبَ أَنْ لاَيَفِرَّ مِائَةٌ مِنْ مِائَتَيْنِ، وَزَادَ سُفْيَانُ مَرَّةً: فَكُتِبَ أَنْ لاَيَفِرَ مِائَةٌ مِنْ مِائَتَيْنِ، وَزَادَ سُفْيَانُ مَرَّةً: نَزَلَتْ ﴿ وَلَا يَكُنْ مِنْكُمْ وَ اللهُ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ فَيَانَ مَرْكُمْ فَيَانُ مَوْدُنَ ﴾ (الأنفال/ ٦٥) قَالَ سُفْيَانُ وَقَالَ ابْنُ شُرُونَ ﴾ (الأنفال/ ٦٥) قَالَ سُفْيَانُ وَقَالَ ابْنُ شُرُونَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ وَفِ وَالنَّهُ عِيَ عَنِ الْمُنْكَرِ مِثْلُ هَذَا) \* (١٦) هَذَا) \* (١٤) هَذَا) \* (١٤) هَذَا) \* (١٤) مَثْلَ هَذَا) \* (١٤) هَذَا) \* (١٤) هَنَا لَ هُذَا) \* (١٤) هَذَا لَهُ هَذَا) \* (١٤) فَيْلَ هَذَا) \* (١٩) فَيْلُ هَذَا) \* (١٩) فَيْلَ هَذَا) \* (١٩) فَيْلُ هَذَا) \* (١٩) فَيْلَ هَذَا) \* (١٩) فَيْلُ هَذَا اللهُ عُرْدُونِ وَالنَّهُ عَلَى الْعُولُونِ مَالْمُ وَلَيْلُ هَذَا اللهُ عَلَى الْمُؤْلِونِ مَا عَلَى الْمُولُونِ وَالنَّهُ عَلَى الْمُؤْلِولُ مَا مُؤْلُولُ مَا مُؤْلُولُ مِنْ مَالِهُ مِنْ الْمُؤْلُونُ مَا مُؤْلُولُ مِنْ مَا مُؤْلُولُ مَا مُؤْلُولُ مَالِهُ مُؤْلُولُ مِنْ مَالِولُولُ مَالِولُ مَالِولُولُ مِنْ مِنْ مُؤْلُولُ مَالِولُ مَالِولُ مَالْمُؤُلُولُ مَالْمُولُولُ مَالَالُولُ مَالُولُ مَالَالْمُولُ مَالِولُولُ مَالْمُؤُلُولُ مَالُولُ مَالِولُولُ مَالَالْمُ مَالِولُولُ مَالَالِمُ مِنْ مِنْ مُؤْلُولُ مَالِلْمُ مُؤْلُولُ مَالِولُ مَالْمُ مُؤْلُولُ مَالِولُولُ مَالْمُؤْلُولُ مَالِمُولُولُ مَالِمُؤْلُولُ مَالْمُؤُلُولُ مَالْمُؤُلُولُ مَالْمُولُ مَالِولُولُ مَالْمُؤْلُولُولُولُ مَالِولُولُ

١٨ - \* (عَنْ بِلَالِ بْنِ يَسَارِ بْنِ زَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُنِيهِ عَنْ جَدِّي: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ يَقُولُ: « مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ يَقُولُ: « مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ

<sup>(</sup>۱) سجال: أي أنْ يدال عليه مرة ويدال علينا أخرى وأصله أن المستقيين بسجلين (بدلوين) من البئر يكون لكل واحد منها سجل أي دلو.

<sup>(</sup>٢) مثلة: بضم الميم وسكون الباء: التمثيل بالقتلي وتقطيع الآذان والأنوف ونحوها.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ٧(٤٠٤٣).

<sup>(</sup>٤) الـذراري: الأهـل ، ونعمهـم: النعم واحد الأنعـام . وهـي الأموال الراعية . وأكثر ما يقع على الإبل . قال القسطلاني: وكانت عادتهم إذا أرادوا التثبت في القتال ، استصحاب الأهالي ونقلهم معهم إلى موضع القتال .

<sup>(</sup>٥) ومعهم الطلقاء: يعني مسلمة الفتح الذين مَنَّ عليهم رسول الله ﷺ، يوم الفتح ، فلم يأسرهم ولم يقتلهم. وهو جمع طليق .

<sup>(</sup>٦) فأدبروا عنه: أي ولوه أدبارهم . وما أقبلوا على العدو معه ، حتى بقى على وحده.

<sup>(</sup>٧) تحوزونه: في المصباح: وكل من ضم إلى نفسه شيئًا فقد حازه.

<sup>(</sup>٨) الشعب: بكسر الشين الطريق بين جبلين.

<sup>(</sup>٩) مسلم (٩٥٠١).

<sup>(</sup>١٠) البخاري\_الفتح ٨(٢٥٢).

إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ»)\*(١).

١٩ - \* (عَنْ أَبِي عَامِرِ الأَشْعَرِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ نِعْمَ الْحَيُّ: الأَسْدُ ، وَالأَشْعَرِيُّ وَنَ: الأَسْدُ ، وَالأَشْعَرِيُّ وَنَ: الأَسْدُ ، وَالأَشْعَرِيُّ وَنَ: الأَسْدُ ، وَالأَشْعَرِيُّ وَنَ: الأَسْدُ مِنِي ، وَالأَشْعَرِيُّ وَنَ: لَا يَفِرُّونَ فِي الْقِتَالِ ، وَلاَ يَعُلُّونَ هُمْ مِنِي ، وَالْأَشْعَرِيُّ وَنَ اللهِ عَلَيْ ، قَالَ: ﴿ هُمْ مِنِي فَقَالَ: لَيْسَ هَكَذَا وَاللهِ عَلَيْ يَقُولُ اللهِ عَلَيْ مَقَولُ: ﴿ هُمْ مِنِي وَالْكِنَّةُ حَدَّثَنِي ، وَالْكِنَّةُ حَدَّثَنِي ، وَالْكِنَّةُ حَدَّثَنِي ، وَالْكِنَّةُ حَدَّثَنِي ، وَالْكَنَّةُ عَلَى اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ هُمْ مِنِي وَأَنَا وَاللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ هُمْ مِنِي وَأَنَا وَاللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ هُمْ مِنِي وَأَنَا وَاللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ هُمْ مِنِي وَأَنَا وَاللهُ عَلَيْهِ يَقُولُ: ﴿ هُمْ مِنِي وَأَنَا وَاللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ هُمْ مُنِي وَأَنَا اللهُ عَلَيْهِ يَقُولُ: ﴿ هُمْ مُنِي وَأَنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

٢٠ - ﴿ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلْهَ اللهِ مَا لِلْبَرَاءِ: يَاأَبَاعُهَارَةَ أَفَرَرْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ؟ قَالَ: لَا وَاللهِ مَا وَلَيْرَاءِ: يَاأَبَاعُهَارَةَ أَفَرَرْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ؟ قَالَ: لَا وَاللهِ مَا وَلَي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَلَكِنَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ أَصْحَابِهِ (٣) وَلَكِنَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ أَصْحَابِهِ (٣) وَأَخِفًا وُهُمْ أَنْ حُسَرًا (٥) لَيْسَ عَلَيْهِمْ سِلاحٌ ، أَوْ كَثِيرُ سِلاحٍ ، فَلَقُوا قَوْمًا رُمَاةً لَا يَكَادُ يَسْقُطُ لَمُمْ سَهُمُ (٢٠). جَمْعُ هِـوَاذِنَ وَبَنِي نَضْرٍ . فَرَشَقُوهُمْ مْ رَشْقًا (٧) مَا يَكَادُونَ هُـوَانِنَ وَبَنِي نَضْرٍ . فَرَشَقُوهُمْ مْ رَشْقًا (٧) مَا يَكَادُونَ يُغْطِئُونَ ، فَأَقْبَلُوا هُنَاكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمْ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُ اللهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُمْ وَلَا اللهُ وَيَعْمُ وَلُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

عَيْدَ عَلَى بَعْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ يَقُودُ بِهِ. فَنَزَلَ فَاسْتَنْصَرَ (٨) وَقَالَ: أَنَا النَّبِيُ لَا كَذِبْ (٩) أَنَا ابْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبْ ، ثُمَّ طَفَّهُمْ ") \* (١٠٠).

مَنْهُمَا - أَنَّهُ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ مِنْ سَرَايَا رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: غَنْهُمَا - أَنَّهُ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ مِنْ سَرَايَا رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: فَحَاصَ (١١) النَّاسُ حَيْصَةً فَكُنْتُ فِيمَنْ حَاصَ ، قَالَ: فَلَمَّا بَرُزْنَا قُلْنَا: كَيْفَ نَصْنَعُ وَقَدْ فَرَرْنَا مِنَ الزَّحْفِ وَبُوْنَا فِلَمَا بَرُزْنَا قُلْنَا: كَيْفَ نَصْنَعُ وَقَدْ فَرَرْنَا مِنَ الزَّحْفِ وَبُوْنَا بِالْغَضِبِ ؟ فَقُلْنَا: نَدْخُلُ الْمَدِينَةَ فَنَتَثَبَّتُ فِيهَا وَنَذْهَبُ وَلَايَرَانَا أَحَدٌ ، قَالَ: فَدَخَلْنَا فَقُلْنَا: لَوْ عَرَضْنَا أَنْفُسنَا وَلَايَرَانَا أَحَدٌ ، قَالَ: فَدَخَلْنَا فَقُلْنَا: لَوْ عَرَضْنَا أَنْفُسنَا أَنْفُسنَا وَيُهُ أَقَمْنَا، وَإِنْ كَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مَسُولِ اللهِ عَلَى مَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَسُولِ اللهِ عَلَى مَسُولِ اللهِ عَلَى مَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُل

- (۱) أبو داود (۱۵۱۷) واللفظ له، وقال الألباني (۱/۲۸۳): صحيح. وأطال محقق «جامع الأصول» (۳۸۹/٤) في التعليق عليه ووافق الحاكم والذهبي على تصحيحه.
- (٢) الترمذي (٣٩٤٧) واللفظ له وقال: حسن غريب. وأحمد (٤/ ١٣٨). والحاكم في المستدرك (١٣٨/٢) وقال: صحيح ووافقه الذهبي .
  - (٣) شبان أصحابه: جمع شاب . كواحد ووحدان.
- (٤) وأخفاؤهم: جمع خفيف . كطبيب وأطباء . وهم المسارعون المستعجلون .
- (٥) حسرًا: جمع حاسر . كساجد وسجد . أي بغير دروع .وقد فسره بقوله: ليس عليهم سلاح . والحاسر من لا درع له ولا مغفر.
- (٦) لا يكاد يسقط لهم سهم: يعني أنهم رماة مهرة ، تصل

- سهامهم إلى أغراضهم ، كما قال: ما يكادون يخطئون.
- (٧) فرشقوهم رشقًا: أي رموهم بالسهام رميًا شديدًا.
   (٨) فاستنصر: أي طلب من الله تعالى النصرة ، ودعا بقوله:
  - اللهم أنزل نصرك. (٩) أنا النبي لا كذب: أي أنا النبي حقًّا ، فلا أفر ولا أزول.
- (١٠) البخاري \_ الفتح (٧/ ٤٣١٥)، مسلم (١٧٧٦) واللفظ له.
  - (۱۱) فحاص: عدل وحاد.
- (١٢) العكارون: أي أنتم العائدون إلى القتال. والعاطفون عليه عليه. يقال: عكرت على الشيء: أي عطفت عليه وانصرفت إليه بعد الذهاب عنه.
- (۱۳) أحمد (۷۰/۲) قال الشيخ أحمد شاكر (۷۰/۷-۲۰۶): إسناده صحيح. والترمذي (۱۷۱٦) وحسنه. وأبو داود (۲۲٤۷) واللفظ له.

## من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «التولي »

1- \*(عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَعْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخُطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: ﴿ كَرَمُ الْمُؤْمِنِ تَقْوَاهُ، ابْنَ الْخُطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: ﴿ كَرَمُ الْمُؤْةُ وَالْجُبْنُ غَرَائِزُ وَدِينُ هُ حَسَبُهُ، وَمُرُوءَتُهُ خُلُقُهُ، وَالْجُرْأَةُ وَالْجُبْنُ غَرَائِزُ يَضِعُهَا اللهُ حَيْثُ شَاءَ، فَالْجَبَانُ يَفِرُ عَنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَالْقَتْلُ حَتْفٌ وَالْجَرِيءُ يُقَاتِلُ عَمَّا لَا يَوُوبُ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ، وَالْقَتْلُ حَتْفٌ مِن الْجُرِيءُ يُقَاتِلُ عَمَّا لَا يَوُوبُ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ، وَالْقَتْلُ حَتْفٌ مِن الْجُرِيءُ يُقَاتِلُ عَمَّا لَا يَوْوبُ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ، وَالْقَتْلُ حَتْفٌ مِن الْجُتَسَبَ نَفْسَهُ عَلَى مَن الْحُتَسَبَ نَفْسَهُ عَلَى اللهِ») \* (١) .

٢ - \*(قَالَ الْنُسْذِرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: «كَانَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - يَقُولُ: «إِذَا غَزَا الْمُسْلِمُ وِنَ فَلَقُوا الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - يَقُولُ: «إِذَا غَزَا الْمُسْلِمُ وِنَ فَلَقُوا ضِعْفَهُمْ مِنَ الْعَدُوِّ حَرُمَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُولُّ وا إِلَّا مُتَحَرِّفِينَ لِقَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُولُّ وا إِلَّا مُتَحَرِّفِينَ لِلهَ فِئَةِ ، وَإِنْ كَانَ الْمُشْرِكُونَ أَكْثَرَ مِنْ لِقِتَالٍ، أَوْمُتَحَيِّزِينَ إِلَى فِئَةٍ ، وَإِنْ كَانَ الْمُشْرِكُونَ أَكْثَرَ مِنْ ضِعْفِهِمْ لَمْ أُحْبَ فَيُ أَنْ يُولُّوا ، وَلَا يَسْتَوْجِبُونَ السَّخَطَ ضِعْفِهِمْ لَمْ أُحْبُونَ السَّخَطَ عَنْدِ التَّحَرُّ فِ لِلْقِتَالِ، عَنْدِي مِنَ اللهِ لَوْ وَلَوْا عَنْهُمْ عَلَى غَيْرِ التَّحَرُّ فِ لِلْقِتَالِ، أَو التَّحَيُّ فِ لِلْقِتَالِ، أَو التَّحَيُّ فِ لِلْقِتَالِ، أَو التَّحَيُّ فِ لِلْقِتَالِ، أَو التَّحَيُّ فِي لِلْقِتَالِ، أَو التَّحَيُّ فِي لِلْقِتَالِ، أَو التَّحَيُّ فِي اللهِ لَوْ وَلَوْا عَنْهُمْ عَلَى غَيْرِ التَّحَرُّ فِ لِلْقِتَالِ، أَو التَّحَيُّ فِي اللهِ لَوْ وَلَوْا عَنْهُمْ عَلَى غَيْرِ التَّحَرِّ فِ لِلْقِتَالِ، أَو التَّحَيُّ فِي اللهُ وَلَوْا عَنْهُمْ مَ لَمُ أَلَى فِئَهِ وَلَوْا عَنْهُمْ عَلَى عَيْرِ التَّحَرِّ فِي اللهِ لَوْ وَلَوْا عَنْهُمْ وَلَا اللهِ لَوْ وَلَوْا عَنْهُمْ عَلَى اللهِ لَوْ اللهِ لَوْ وَلَوْا عَنْهُمْ وَلَا اللهِ لَوْ اللهِ لَوْ اللهِ لَوْ اللّهُ وَلَا عَنْهُمْ وَلَا اللهِ لَوْ اللهَ كَالَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى الللّهُ لَوْلُولُ اللّهُ اللهِ لَلْ اللّهِ لَوْ الللّهُ لَا اللّهُ وَلَا الللّهُ لَوْلَ الللّهِ لَوْلَا عَنْهُمْ وَلَا الللّهُ لَوْلَا عَنْهُمْ وَلَا الللّهُ لَلْ اللّهُ لَلْ الللهُ لَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ

٣ - \* (قَالَ الإَمَامُ النَّووِيُّ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ : «وَأَمَّا عَدُّهُ عَلَيْهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَعَمَ النَّوفِيُّ مِنَ الْكَبَائِرِ، فَدَلِيلٌ عَدُّهُ عَلَيْهُ التَّولِي يَوْمَ الزَّحْفِ مِنَ الْكَبَائِرِ، فَدَلِيلٌ صَرِيحٌ لِلْذَهَبِ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً فِي كَوْنِهِ كَبِيرَةً ») \* (٣).

3- \*(قَالَ القُرْطُبِيُّ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهُا اللّٰذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ اللّٰذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ اللّٰذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ الأَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولِّي هَذِهِ الأَّذِينَ ﴿ وَجَلَّ لَ فِي هَذِهِ الأَيْ يُولِّي المُؤْمِنِينَ ، فَإِذَا الأَمْرُ مُفِيدٌ بِالشَّرِيطَةِ المَنْصُوصَةِ فِي مِثْلِي المُؤْمِنِينَ ، فَإِذَا لَقِيتْ فِئَةٌ بِالشَّرِيطَةِ المَنْصُوصَةِ فِي مِثْلِي المُؤْمِنِينَ ، فَإِذَا لَقِيتْ فِئَةٌ مِن المُشْرِكِينَ مِنَ المُشْرِكِينَ فَالْفُرْضِ اللَّوْمِنِينَ فِفَةً هِي ضِعْفُ المُؤْمِنِينَ مِنَ المُشْرِكِينَ فَاللّهُ مِنَ النَّيْرِ فَهُو فَاللّ مِنَ اللّهَ مُولِقَ الْمُعُمُّ . فَمَنْ فَوْ مِنَ النَّيْرِ فَهُ وَ فَاللّهُ مِنَ الزَّحْفِ، مِنَ الزَّحْفِ، وَمَنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَيْسَ بِفَارٍ مِنَ الزَّحْفِ، وَلَا فِرالُ كَبِيرَةٌ مُوبِقَدَةً وَلَا فِرالُ كَبِيرَةٌ مُوبِقَدَةً بِظَاهِ وِالقُرْآنِ وَإِجْمَاعِ الأَكْثَرِ مِنَ الأَيْمَةِ» ﴾ ﴿ فَاللّهُ مِرَالِ قُرْآنِ وَإِجْمَاعِ الأَكْثَرِ مِنَ الأَيْمَةِ» ﴾ ﴿ فَاللّهُ مِراللّهُ وَالْفِرِالْقُرْآنِ وَإِجْمَاعِ الأَكْثَرِ مِنَ الأَيْمَةِ » ﴾ ﴿ فَالْمُورِالْقُرْآنِ وَإِجْمَاعِ الأَكْثَرِ مِنَ الأَيْمَةِ » ﴾ ﴿ فَالْفِرَالِقُورُانِ وَإِجْمَاعِ الأَكْثَرِ مِنَ الأَيْمَةِ » ﴾ ﴿ فَالْمُعُمْ الللّهُ وَالْفِرَالِ وَالْفَرِينَ وَالْفِرِينَ وَالْفِينَا وَالْفِرَالِ وَالْفِرَالِقُورُ الللّهُ وَالْفَرْالِ وَالْفِيلَا فَيْ اللّهُ وَالْفَرْالِ وَالْفِيلَا فَيْ اللْفَالْمُ وَالْفَالِمُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ اللْمُعُلِيلُ مِنْ اللْأَوْمِيلَ وَالْفَرْفِيلَا وَالْفَرْالِ وَالْفَرَالِ وَالْمُعُلِيلُونَ اللْمُعُومُ الْمُؤْمِلُولُومُ اللْمُ اللْمُرْمِنَ اللّهُ وَالْمُومُ اللْمُعُلِيلُومُ اللْمُنْ اللْمُعُلِيلُومُ اللْمُعُلِيلُومُ اللْمُعُلِيلُومُ اللْمُعُلِيلُ فَلَا الْمُعْلِقُومُ اللْمُعُلِيلَةُ الْمُعُلِيلُومُ اللْمُعُلِيلُومُ اللْمُعُومُ اللْمُعُلِيلُومُ

٥- \*(وَعِنْدَ القُرْطُبِيِّ: قَالَ ابْنُ القَاسِمِ: لَاتَجُوزُ شَهُ الفِرَارُ، وَإِنْ فَرَّ شَهَادَةُ مَنْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُمُ الفِرَارُ، وَإِنْ فَرَّ إِمَامُهُمْ مِنْ لِقَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ﴿ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرُهُ ...الآيَةُ ﴾ (الأنفال/ ١٦) (٥٠).

<sup>(</sup>١) الموطأ تنوير الحوالك (٢/ ١٩).

<sup>(</sup>٢) الترغيب والترهيب (٢/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم بشرح النووي: (مج ١ ج ٢ ،ص ٨٨ ).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي (٤/ ٢٩٠٥). ط. دار الغد العربي.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (٤/ ٢٩٠٧).

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن كثير (٢/ ٢٩٤).

### من مضار «التولي»

- (١) يُسْخِطُ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ وَيُرْضِي الشَّيْطَانَ.
- (٢) الَّذِي يَفِرُّ يَوْمَ الزَّحْفِ غَيْرَ مُتَحَيِّزٍ إِلَى فِئَةٍ أَوْ مُتَحَرِّفٍ لِقِتَالٍ إِنَّهَا يَخَافُ الْمُوْتَ، وَهَـذَا دَلِيلٌ عَلَى ضَعْفِ الإِيهَانِ .
- (٣) مَنْ تَوَلَّى مِنَ الزَّحْفِ فَقَدِ ارْتَكَبَ جَرِيمَةً عُظْمَى فِي حَقِّ الْمُجْتَمَعِ، وَأَصْبَحَ مَنْبُوذًا يُنْظَرُ إِلَيْهِ شَزْرًا. فِي حَقِّ الْمُجْتَمَعِ، وَأَصْبَحَ مَنْبُوذًا يُنْظَرُ إِلَيْهِ شَزْرًا. (٤) وَهُوَ فِي نَفْسِهِ مُنْتَقَصٌ يَرَى نَفْسَهُ ذَلِيلًا دُونَ غَيْرِهِ فِي الرُّجُولَةِ.

### الجبن

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٩      | ٩        | ٣      |

#### الجبن لغةً:

مَصْدَرُ قَوْلِمِ : جَبُنَ يَجْبُنُ أَيْ صَارَ جَبَانًا، وَهُوَ مَ أُخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ج ب ن) الَّتِي تَذُلُّ عَلَى ضَعْفِ في القَلْبِ(١) وذَلِكَ صِفَةُ الجَبَانِ، يُقَالُ: رَجُلٌ جَبَانٌ وَجَبَّانٌ وَجَبِينٌ: هَيَّابٌ لِلأَشْيَاءِ فَلَا يَتَقَدَّمُ عَلَيْهَا، ومِنَ المَجَازِ قَوْفُهُمْ: جَبَانُ الكَلْبِ، أَيْ فِي خِمَايَةِ الكَرَم، لأَنَّهُ لِكَثْرَةِ تَرَدُّدِ الضِّيفَانِ إِلَيْهِ يأْنَسُ كَلْبُهُ فَلَا يَهِرُّ أَبَدًا، وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورِ: جَمْعُ الجَبَانِ جُبَدَاءُ، وَهُوَ ضِدُّ الشُّجَاع والأُنثَى: جَبَانٌ (أيْضًا) مِثْلُ حَصَانٍ ورَزَانٍ، وَالفِعْلُ جَبَنَ وَجَبُنَ بِالْفَتْحِ وَالضَّمّ، وَالمَصْدَرُ الجُبْنُ والجُبُنُ والجَبَانَةُ، وَأَجْبَنَهُ: وَجَدَهُ جَبَانًا أَوْحَسِبَهُ إِيَّاهُ، ومِنْ ذَلِكَ قَـوْلُ عَمْـرِو بْنِ مَعْـدِيكَـرِبَ: للهِ دَرُّكُـمْ يابَنِي سُلَيْم، قَاتَلْنَاكُمْ فَهَا أَجْبَنَّاكُمْ أَيْ فَهَا وَجَدْنَاكُمْ جُبَنَاءَ، وَحُكِي أَيْضًا قَوْلُهُمْ: هُوَ يُجَبَّنُ أَيْ يُرْمَى بِالْجُبْنِ ويُقَالُ لَهُ، وَجَبَّنَهُ تَجْبِينًا نَسَبَهُ إِلَى الجُبْنِ، وَفِي الْحَدِيثِ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ احْتَضَنَ أَحَدَ ابْنَي ابْنَتِهِ، وَهُـوَ يَقُولُ: وَاللهِ إِنْكُمْ لَتُجَبِّنُونَ

### وَتُبَخِّلُونَ وَتُجَهِّلُونَ، وَإِنَّكُمْ لَمِنْ رَيْحَانِ اللهِ».

يُقَال: جَبَّنْتُ الرَّجُلَ وَبَخَّلْتُهُ وَجَهَّلْتُهُ، إِذَا نَسَبْتَهُ إِلَى الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْجَهْلِ. وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَقُولُ: الوَلَدُ عَبْنَتُهُ مَبْخَلَةٌ. لأَنَّهُ يُحِبُ الْبُقَاءَ وَالْمَالَ لأَجْلِهِ وَتَجَبَّنَ الرَّجُلُ: غَلُظَ (٢).

#### الجبن اصطلاحًا:

قَالَ الجَاحِظُ: هُوَ الجَنَعُ عِنْدَ المَخَاوِفِ وَالإِحْجَامُ عَمَّا تُحُذَرُ عَاقِبَتُهُ أَوْ لَا تُؤْمَنُ مَغَبَتُهُ "".

وَقَالَ الفَيْرُوزَآ بَادِيُّ: الْجُبُنُ: ضَعْفُ الْقَلْبِ عَمَّا يَجِقُّ أَنْ يَقْوَى عَلَيْهِ (٤).

وَقَالَ الْجُرْجَانِيُّ: هَيْئَةٌ حَاصِلَةٌ لِلقُوَّةِ الغَضَبِيَّةِ بِهَا يُخْجِمُ عَنْ مُبَاشَرَةِ مَا يَنْبُغِي وَمَا لَا يَنْبُغِي (٥).

### الجبان لا يكاد ينام:

قَالَ الْأَبْشِيهِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: الْجُبْنُ خُلُقٌ مَذْمُومٌ قَدِ اسْتَعَاذَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَنَحْنُ نَعُوذُ بِاللهِ مَنْ اسْتَعَاذَ مِنْهُ سَيِّدُ الْخَلْقِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَيَكُفِي فِي ذَمِّهِ

<sup>.(</sup>٣٠٥/١)

<sup>(</sup>٣) تهذيب الأخلاق للجاحظ (٣٣).

<sup>(</sup>٤) بصائر ذوى التمييز (١/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٥) التعريفات (٧٣).

 <sup>(</sup>١) لهذه المادة معنيان آخَرَانِ هما: الجُبْنُ الذي يؤكل، والجَبِينان
 ما عن يمين الجبهة وشِمَالِهَا، كل واحد منها جبين.

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة لابن فارس (١/ ٣٠٥).

لسان العرب (١/ ٥٣٩ ٥٤٠). والصحاح (٥/ ٢٠٩٠ - ٢٠٩١)، وتماج العروس (١٠٢/١٨)، ومقاييس اللغة

أَنْ يُقَالَ فِي وَصْفِ الْجَبَانِ: إِنْ أَحَسَّ بِعُصْفُ ورٍ طَارَ فَوَادُهُ، وَإِنْ طَنَّتْ بَعُوضَةٌ طَالَ سُهَادُهُ، يَفْزَعُ مِنْ صَرِيرِ فُوَادُهُ، وَإِنْ طَنَتْ بَعُوضَةٌ طَالَ سُهَادُهُ، يَفْزَعُ مِنْ صَرِيرِ النُّبَابِ، وَيَقْلَقُ مِنْ طَنِينِ النُّبَابِ. إِنْ نَظَرْتَ إِلَيْهِ شَوْرًا الْبَابِ، وَيَقْلَقُ مِنْ طَنِينِ النُّبَابِ. إِنْ نَظَرْتَ إِلَيْهِ شَوْرًا أَغْمِي عَلَيْهِ شَهْرًا، يَحْسَبُ خُفُوقَ الرِّيَاحِ قَعْقَعَةَ الرِّمَاحِ. قَالَ الشَّاعِرُ:
قَالَ الشَّاعِرُ:

إِذا صَوَّتَ العُصْفُورُ طَارَ فُؤَادُهُ

وَلَيْثٌ حَدِيدُ النَّابِ عِنْدَ الثَّرَائِدِ (١).

[للاستزادة: انظر صفات: التولي ـ صغر الهمة ـ الضعف \_ طول الأمل \_ الـ وهن \_ التخاذل \_ التنصل من المسئولية \_ الإهمال \_ التهاون.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الشجاعة \_ الثبات \_ السرجولة \_ علو الهمة \_ المسئولية \_ جهاد الأعداء \_ الشرف \_ العزة].

# الآيات الواردة في «الجبن» معنًى

- ١- يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ اَذَكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُرْ
  إِذْ جَاءَ تَكُمْ جُنُودٌ فَا رَسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا
  لَمْ تَرَوْهَا وَكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ
  إِذْ جَاءُ وكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ
  وَإِذْ زَاعَتِ الْأَبْصَارُ وَيلَعَتِ الْقُلُوبُ
  وَإِذْ زَاعَتِ الْأَبْصَارُ وَيلَعَتِ الْقُلُوبُ
  الْحَنكَ إِحرَ وَتَظُنُّونَ فَاللَّهِ الظَّنُونَا فَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه
  - ٢- أَشِحَةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنَهُمْ كَأَلَذِى يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْمُؤْفُ سَلَقُوحُم بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْمُؤْفُ سَلَقُوحُم بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ أَشِحَةً عَلَى ٱلْمَيْدُونُ فَأَصْبَطُ اللّهِ يَسِيرًا فَيْكُ اللّهُ يَسِيرًا فَيْكُا اللّهُ اللّهُ يَسِيرًا فَيْكُا اللّهُ يَسِيرًا فَيْكُا اللّهُ يَسِيرًا فَيْكُا اللّهُ اللّهُ يَسِيرًا فَيْكُا اللّهُ اللّهُ يَسِيرًا فَيْكُا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

- يَعْسَبُونَ ٱلْأَخْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوأُ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوَ ٱنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْآَعْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنْ ٱنْهُ آيِكُمُّ وَلَوْكَ انُواْفِيكُمُ مَا قَلْلُوۤ الِلَّا قَلْلِلَا إِنَّ الْعَلْلَا (أَنَّ)
- ﴿ وَإِذَا رَأَيْنَهُمْ تُعَجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعْ لِقَوْ لِمِ مِنَّ أَنَهُمْ خُشُبُ مُسَنَدَةً يُعَسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُوا أَلْعَدُو فَاحْذَرُهُمْ فَنْلَهُمُ اللَّهُ أَنْ يُؤْفَكُونَ (\*)

<sup>(</sup>٣) المنافقون : ٤ مدنية.

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٩ ـ ١١ مدنية.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ١٩ ـ ٢٠ مدنمية.

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ « الجبن »

١- \*(عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ \_ رَضَيِ اللهُ عَنْهُ \_
 أَنَّهُ قَالَ: « إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ، كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خُمْسٍ: مِنَ البُخْلِ، وَاجْبُنِ، وَفِتْنَةِ الصَّدَرِ<sup>(١)</sup>، وَعَذَابِ القَبْرِ، وَسُوءِ العُمْرِ») \* (٢).

٧- \*( عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ : « إِنَّ أَنْسَابَكُمْ هَذِهِ لَيْسَتْ بِسِبَابٍ عَلَى أَحَدٍ ، وَإِنَّا أَنْتُمْ وَلَدُ آدَمَ ، طَفَّ الصَّاعُ، لَمْ يَسِبَابٍ عَلَى أَحَدٍ ، وَإِنَّا أَنْتُمْ وَلَدُ آدَمَ ، طَفَّ الصَّاعُ، لَمْ يَسْبَابٍ عَلَى أَحَدٍ ، وَإِنَّا أَنْتُمْ وَلَدُ آدَمَ ، طَفَّ الصَّاعُ، لَمْ يَسْبَابٍ عَلَى أَحَدٍ ، وَإِنَّا أَنْتُمْ وَلَدُ آدَمَ ، طَفَّ الصَّاعُ، لَمْ يَشْبَلُ لِلَّا بِالدِّينِ أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ ، عَسْبُ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ فَاحِشًا بَذِيَّا بَخِيلًا حَسْبُ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ فَاحِشًا بَذِيَّا بَخِيلًا جَبِيلًا عَبْدَالًا ») \*(٣).

٣ - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لأَبِي طَلْحَةَ: « التَّمِسْ لِي غُلَامًا مِنْ غِلْمَا نِحُمْ يَغْدُمُنِي حَتَّى أَخْرُجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ مُرْدِفِي وَأَنَا غُلَامٌ رَاهَفْتُ الْحُلُمَ، فَكُنْتُ أَخْدُمُ طَلْحَةَ مُرْدِفِي وَأَنَا غُلَامٌ رَاهَفْتُ الْحُلُمَ، فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا نَزَلَ، فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ كَثِيرًا يَقُولُ: «اللَّهُمَ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمَّ وَالْخَزَنِ، وَالْعَجْنِ

وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ (13)، وَغَلَبَةِ الرَّيْنِ (13)، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ .. الحَدِيثُ »)\*(٥).

٤ - \*( عَنْ جُبيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : بَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَمَعَهُ النَّاسُ مُقْبِلًا مِنْ حُنَيْنٍ عَلِقَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ الأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ حَتَّى حُنَيْنٍ عَلِقَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ الأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ حَتَّى اضْطَرُّوهُ إِلَى سَمُرَةٍ (٢) فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ، فَوَقَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: « أَعْطُونِي رِدَائِي فَلَوْ كَانَ عَدَدُ هَذِهِ العِضَاهِ نَعَالًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُونَنِي بَخِيلًا وَلَا كَذُوبًا وَلَا كَذُوبًا وَلَا كَذُوبًا وَلَا حَبَانًا ») \* (٧).

٥ - \* (عَنْ يَعْلَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَسْعَيَانِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَضَمَّهُ اَ إِلَيْهِ وَقَالَ: «إِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ بَجْبَنَةٌ ») \* (٨).

 $7 - *( عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ _ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ _ قَالَ: قَالَ رَصُولُ اللهِ عَنْهُ : « شَرُّ مَا فِي رَجُلٍ شُتِّ هَالِعٌ وَجُبْنُ خَالِعٌ ») (4).$ 

٧ - ﴿ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ــ رَضِيَ اللَّهُ

يميل صاحبه عن الاستواء.

(٥) البخاري - الفتح ٦ (٢٨٩٣) واللفظ له. ومسلم (٢٧٠٦).

(٦) سمرة: نوع من الشجر.

(۷)البخاري - الفتح ٦ (٣١٤٨).

(٨) ابن ماجة (٣٦٦٦) واللفظ له. وقال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. وأحمد (٤/ ١٧٢) ورواه الترمذي وأحمد أيضًا منقطعًا من حديث خولة بنت حكيم. والحاكم (٣/ ١٦٤) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.

(٩) أحمد (٢/ ٣٠٢) ، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح

(۱) فتنة الصَّدَر: الصدر بالتحريك: رجوع المسافر من مقصده والمراد: رجوع الناس إلى خالقهم يوم المحشر فاستعاد النبي على من فتنة هذا اليوم.

(٢) أحمد (١/ ٢٢). وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح (١/ ٢١٨). وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على «المسند» (١/ ٢٩٠)طبع مؤسسة الرسالة: إسناده صحيح.

(٣) أحمد (٤/ ١٤٥) واللفظ له وفي (٤/ ١٥٨) بلفظ قريب. وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة وفيه لين وبقية رجاله وثقوا(٨/ ٨٤).

(٤) ضلع الدَّيْن : ثقله، والضلع الاعوجاج أي يثقله حتى

عَنْهُ - كَانَ يَأْمُرُ بِهَوُّلَاءِ الْخَمْسِ وَيُحَدِّثُهُ نَّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ البُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ العُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ البُحْبُنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ») \* (١).

٨ - \*(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَيْدٌ يَقُول: « اللَّهُ مَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَاجْبُنِ وَالْهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَاتِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ») \*(٢).

9 - \* (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ ، كَانَ يَقُولُ : ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن العَجْزِ وَالْكَسَلِ ، كَانَ يَقُولُ : ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن العَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَالْجُبْنِ وَالْبُحْلِ ، وَالْهُرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْواهَا ، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا. أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا ، اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ ، وَمِنْ دَعْوَةٍ وَمِنْ قَلْسٍ لَا تَشْبَعُ ، وَمِنْ دَعْوَةٍ وَمِنْ قَلْسٍ لَا تَشْبَعُ ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَ اللَّهُ مَا ) \* (٣) .

### من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذَمِّ « الجبن »

الإسْلَام؟ »)\*(٥).

١- \*( قَالَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يُوصِي يَزِيدَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَقَدْ أَمَّرَهُ عَلَى جَيْشٍ بَعَثَهُ إِلَى الشَّامِ:
«إِنِّي مُوصِيكَ بِعَشْرِ خِلَالٍ: لَا تَقْتُلُوا امْرَأَةً، وَلَا صَبِيًّا،
وَلَا كَبِيرًا هَرِمًا، وَلَا تَقْطَعُ وا شَجَرًا مُثْمِرًا، وَلَا تُخْرِبَنَ عَامِرًا، وَلَا تَعْقِرَنَ شَاةً وَلَا بَعِيرًا إِلَّا لِمَا كَلَةٍ، وَلَا تُغْرِقَنَ عَامِرًا، وَلَا تَعْقِرَنَ شَاةً وَلَا بَعِيرًا إِلَّا لِما كَلَةٍ، وَلا تَعْقِرَنَ شَاةً وَلا بَعِيرًا إِلَّا لِما كَلَةٍ، وَلا تَعْقِرَنَ شَاةً وَلا تَعْقِرُنَ شَاةً وَلا تَعْقِرُنَ .

٢ - \*(قَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعُمرَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ] \_
 في حُـرُوبِ الرِّدَّةِ: «أَجَبَّارٌ فِي الجَاهِلِيَّةِ وَخَـوَّارٌ فِي

٣ - \* (قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: كَرَمُ المُؤْمِنِ تَقْوَاهُ، وَدِينُهُ حَسَبُهُ، وَمُرُوءَتُهُ خُلُقُهُ، وَالجُرْأَةُ وَالجُرْأَةُ وَالجُرْأَةُ وَالجُرْنَ عَرَائِزُ يَضَعُهَا اللهُ حَيْثُ شَاءَ، فَالْجَبَانُ يَفِرُّ عَنْ أَيهِ وَأُمِّهِ، وَالْجَرِيءُ يُقَاتِلُ عَمَّا لَا يَؤُوبُ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ، وَالْقَتْلُ حَنْفٌ مِنَ الْحَتُوفِ (٢)، وَالشَّهِيدُ مَنِ احْتَسَبَ وَالْقَتْلُ حَنْفٌ مِنَ الْحَتُوفِ (٢)، وَالشَّهِيدُ مَنِ احْتَسَبَ نَفْسَهُ عَلَى اللهِ (٧)» (٨).

٤ - \*( قَالَ أَبُو الزِّنَادِ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_: « لَمَّا

كذلك لابن حبان ٨(٣٢٥٠).

(١) البخاري\_ الفتح ٦(٢٨٢٢)

(٢) البخاري \_ الفتح ٦ (٢٨٢٣) واللفظ له. ومسلم (٢٠٠٦).

(٣) مسلم (٢٧٢٢).

<sup>=</sup> الموضع الأول (١٥/ ١٦٤) والموضع الثاني (١٦/ ١١٦). وذكره الألباني في صحيح الجامع (٢٢٨/٢)/ (٣٦٠٣)، وهو في الصحيحة (٢/ ٩٨) رقم (٥٦٠) وعزاه

<sup>(</sup>٤) ذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء (١٢٠) طبع دار صادر ، وعزاه للبيهقي وغيره عن أبي عمران الجوني.

<sup>(</sup>٥) لسان العرب (٣/ ١٢٨٥).

<sup>(</sup>٦)حتف من الحتوف:أي نوع من أنواع الموت.

<sup>(</sup>٧)الشهيد من احتسب نفسه على الله: أي رضي بالقتل في طاعة الله رجاء ثوابه تعالى.

<sup>(</sup>٨) الموطأ (٢/ ٢٦٤).

الجبن (٤٣٢٥)

حَضَرَتْ خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ الوَفَاةُ بَكَى، ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ حَضَرْتُ كَذَا وَكَذَا زَحْفًا وَمَا فِي جَسَدِي شِبْرٌ إِلَّا وَفِيهِ حَضَرْتُ كَذَا وَكَذَا زَحْفًا وَمَا فِي جَسَدِي شِبْرٌ إِلَّا وَفِيهِ ضَرْبَةُ سَيْفٍ أَوْ طَعْنَةٌ بِرُمْحٍ، أَوْ رَمْيَةٌ بِسَهْمٍ، وَهَا أَنَا مَرْبَةُ سَيْفٍ عَلَى فِرَاشِي حَتْفَ أَنْفِي كَمَا يَمُوتُ العِينُ فَلَا نَامَتْ أَعْيُنُ الجُبُنَاءِ ») \* (١).

٥ - \*( قَالَ عَمْرُو بْنُ أُمَامَةَ:

لَقَدْ حَسَوْتُ المَوْتَ قَبْلَ ذَوْقِهِ

إِنَّ الْجَبَانَ حَتْفُهُ مِنْ فَوقِهِ كُلُّ امْرِيءٍ مُقَاتِلٌ عَنْ طَوْقِهِ

وَالثَّوْرُ يَحِمِي أَنْفَهُ بِرَوْقِهِ (٢) \*(٣).

٦ - ﴿ قَالَ ابْنُ تَيْمِيةَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : ﴿إِنَّ اللهُ تَعَالَى - : ﴿إِنَّ الْجَمِيعَ يَتَهَا دَحُونَ بِالشَّجَاعَةِ وَالْكَرَمِ حَتَّى إِنَّ ذَلِكَ عَامَّةُ مَا يَمْذُحُ بِهِ الشُّعَرَاءُ مَمْدُوحِيهِمْ فِي شِعْرِهِمْ،

وَكَذَلِكَ يَتَذَامُّونَ بِالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ ") \* (1).

٧ - \* قَالَ طَرَفَةُ :
لَيْتَ لَنَا مَكَانَ المَلْكِ عَمْرو رَخُوثًا حَوْلَ قُبَّتِنَا تَخُورُ ) \* (0).

٨ - \* (قَالَ الرَّاجِزُ :
لَا أَقْعُدُ الْجُبْنَ عَنِ الْهَيْجَاءِ

فَتْخَاءُ تَنْفِرُ مِنْ صَفِيرِ الصَّافِرِ هَلَّ بَنْفِرُ مِنْ صَفِيرِ الصَّافِرِ هَلَّ بَرَزْتَ إِلَى غَزَالَةَ فِي الْوَغَى

### من مضار صفة « الجبن »

- (١) الذُّلُّ فِي الدُّنْيَا، وَالخِزْيُ فِي الآخِرَةِ.
  - (٢) الجَبَانُ لَا يَشُودُ وَلَا يَكُون إِمَامًا.
  - (٣) مِنْ أَسْوَأِ الخِلَالِ وَشَرّ الخِصَالِ.
    - (٤) لَا يُؤَخِّرُ أَجَلًا وَلَا يُقَرِّبُ نَفْعًا.

- (٥) الجَبَانُ مُبْغَضٌ حَتَّى إِلَى أَقْرِبَائِهِ.
- (٦) يُؤَدِّي إِلَى احْتِلَالِ الأَوْطَانِ، وَهَتْكِ الأَعْرَاضِ.
- (٧) وُجُودُ الجُبَنَاءِ فِي المعْرَكَةِ يَفُتُّ فِي عَضُدِ الجَيْشِ
  - الكَبِيرِ.
  - (٥) الجواب الكافي (٨٥).
- (٦) أوضح المسالك الى ألفية ابن مالك (٤٦/٢) ط دار الندوة الجديدة ، بيروت.
- (٧) البداية والنهاية(٩/ ٢٢) ط. دار الريان. لسان العرب

.(1YA0/T)

- (١) البداية والنهاية (٧/ ١١٧).
- (٢) الروق: القرن من كل شيء.
- (٣) مجمع الأمثال لأبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري الميداني (١/ ٣٩).
  - (٤) باختصار من الاستقامة (٢/ ٢٦٣).

### الجحود

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 11     | ١٣       | 11     |

#### الجحود لغةً :

ا بُحُودُ وَا لِحَدُ مَصْدَرُ قَوْلِمِمْ: جَحَدَ يَجْحَدُ جَحْدُ جَحْدً يَجْحَدُ عَرْمَ مَادَّةِ (جح د) الَّتِي جَحْدًا وَجُحُودًا وَهُو مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (جح د) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى قِلَّةِ الخَيْرِ. يُقَالُ: عَامٌ جَحِدٌ: قَلِيلُ الْمَطَرِ، وَاجْحُدُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، القِلَّةُ.

وَقَالَ الشَّيْبَانِيُّ: أَجْحَدَ الرَّجُلُ وَجَحَدَ إِذَا أَنْفَضَ وَذَهَبَ مَالُهُ ... وَمِنْ هَـذَا البَابِ الجُحُودُ ، وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَعَ عِلْمِ الجَاحِدِبِهِ أَنَّهُ صَحِيحٌ . قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُ مُ ﴿ (النمل / ١٤) وَمَا جَاءَ جَاحِدٌ بِخَيْرٍ قَطُّ (۱).

وَيَقُولُ الْجَوْهَرِيُّ: الجُحُودُ: الإِنْكَارُ مَعَ الْعِلْمِ. يُقَالُ: جَحَدَهُ حَقَّهُ وَبِحَقِّهِ، وَالجَحْدُ أَيْضًا: قِلَّةُ الْخَيْرِ، وَكَذَلِكَ الجُحْدُ بِالضَّمِّ... وَالجَحَدُ بِالتَّحْرِيكِ مِثْلُهُ. يُقَالُ: نَكَدًا لَهُ وَجَحَدًا.

وَجَحِدَ الرَّجُلُ \_ بِالكَسْرِ \_ جَحَدًا ، فَهُوَ جَحِدٌ إِذَا كَانَ ضَيِّقًا قَلِيلَ الخَيْرِ ، وَأَجْحَدَ مِثْلُهُ (٢).

وَقَالَ الرَّاغِبُ: يُقَالُ: رَجُلٌ جَحْدٌ شَحِيحٌ، قَلِيلُ الخَيْرِ، يُظْهِرُ الفَقْرَ... وَأَجْحَدَ: صَارَ ذَا جَحْدِ(٣) وَالجُحْدُ وَالجَحْدُ: الضِّيقُ فِي الْمَعَيشَةِ، يُقَالُ: جَحِدَ عَيْشُهُمْ جَحَداً، إِذَا ضَاقَ وَاشْتَدَّ (٤).

وَجَحَدَ فُلَانًا: صَادَفَهُ بَخِيلًا، قَلِيلَ الخَيْرِ.. وَجَحِدَ: نَكِدَ. وَفَرَسٌ جَحِدٌ - كَكَتِفٍ - غَلِيظٌ قَصِيرٌ، وَجَمْعُهُ جِحَادٌ (٥).

### الجحود اصطلاحًا:

قَالَ الجُرْجَانِيُّ: هُمَ عِبَارَةٌ عَنِ الإِخْبَارِ عَمَ تَرْكِ الفِعْلِ فِي الْمَاضِي (٦٠). الفِعْلِ فِي الْمَاضِي (٦٠).

يَقُولُ الرَّاغِبُ: الجُحُودُ: نَفْيُ مَا فِي القَلْبِ إِثْبَاتُهُ، وَإِثْبَاتُ مَا فِي القَلْبِ نَفْيُهُ (٧).

وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ : الجَحْدُ إِنْكَارُ مَا سَبَقَ لَهُ وُجُودُ ، وَهُوَ خِلَافُ النَّفْي (٨).

### الفرق بين النفي والجحد:

الْمَاضِيَ وَالْحَاضِرَ ، وَالْجَحْدُ يُقَالُ فِيهَا يُنْكَرُ بِاللِّسَانِ دُونَ الْمَاضِيَ وَالْحَاضِرَ ، وَالْجَحْدُ يُقَالُ فِيهَا يُنْكَرُ بِاللِّسَانِ دُونَ القَلْبِ ، وَالنَّفْيُ يُقَالُ فِيهِا ، وَالنَّافِي إِذَا كَانَ كَلَامُهُ وَالقَلْبِ ، وَالنَّفِي إِذَا كَانَ كَلَامُهُ صَادِقًا يُسَمَّى جَحْدًا ، قَالَ صَادِقًا يُسَمَّى جَحْدًا ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ ﴾ تَعَالَى : ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ ﴾ (الأحزاب/ ٤٠) فَهَذَا نَفْيُ ، وَإِنْ كَانَ كَاذِباً يُسَمَّى جَحْدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنْفُسُهُمْ ﴾ (النمل/ ١٤) (٩) .

<sup>(</sup>١) المقاييس (١/ ٤٢٦).

<sup>(</sup>٢) الصحاح (٢/ ٤٥٢).

<sup>(</sup>٣) المفردات( ٨٨ ).

<sup>(</sup>٤) اللسان (١/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>٥) التاج (٤/ ٢٧٦، ٣٧٧).

<sup>(</sup>٦) التعريفات ( ٧٧) .

<sup>(</sup>٧) المفردات (٨٨ ).

<sup>(</sup>٨) التوقيف (١٢١).

<sup>(</sup>٩) التوقيف (٢) ، والتعريفات (٧٧)، والكليات للكفوي

### أسباب كفران النعم وجحودها:

قَالَ الغَزَائِيُّ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ لَمْ يُقَصِّرْ بِالْحَلْقِ عَنْ شُكْرِ النِّعَمِ إِلَّا الجَهْلُ وَالغَفْلَةُ ، فَإِنَّهُمْ مُنِعُوا بِالجَهْلِ وَالغَفْلَةُ ، وَلَا يُتَصَوَّرُ شُكْرُ بِالجَهْلِ وَالغَفْلَةِ عَنْ مَعْرِفَةِ النِّعَمِ ، وَلَا يُتَصَوَّرُ شُكْرُ النِّعْمَةِ إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ كَوْنِهَا نِعْمَةً ، ثُمَّ إِنَّهُمْ إِنْ عَرَفُوا النِّعْمَةُ طَنُّوا أَنَّ الشُّكْرِ عَلَيْهَا أَنْ يَقُولَ بِاللِّسَانِ : الحَمْدُ للهِ وَالشُّكْرُ للهِ . وَلَمْ يَعْرِفُوا أَنَّ مَعْنَى الشُّكْرِ أَنْ يَسْتَعْمِلَ النِّعْمَةَ فِي إِثْمَامِ الْحِكْمَةِ النِّي أُرِيدَتْ بَهَا وَهِي طَاعَةُ اللهِ النِّعْمَةَ فِي إِثْمَامِ الْحِكْمَةِ النِّي أُرِيدَتْ بَهَا وَهِي طَاعَةُ اللهِ ـ عَنَ وَجَلَّ ـ فَلَا يَمْنَعُ مِنَ الشَّكْرِ بَعْدَ حُصُولِ هَاتَيْنِ ـ عَنَّ وَجَلَّ ـ فَلَا يَمْنَعُ مِنَ الشَّكْرِ بَعْدَ حُصُولِ هَاتَيْنِ اللهِ عَلَيْهِ إِلَّا غَلَبَةُ الشَّهُوةِ وَاسْتِيلاءُ الشَّيْطَانِ.

أَمَّا الغَفْلَةُ عَنِ النِّعَمِ فَلَهَا أَسْبَابٌ ، وَأَحَدُ أَسْبَابِهَا أَنَّ النَّاسَ بِجَهْلِهِمْ لَا يَعُدُّونَ مَا يَعُمُّ الخَلْقَ وَيَسْلَمُ لَهُمْ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِمْ نِعْمَةً ، فَلِذَلِكَ لَا يَشْكُرُونَ عَلَى مَا عَمَّ اللهُ بِهِ الخَلْقَ مِنْ شَتَّى النِّعَم في الكَوْنِ وَالنَّفْسِ كَالشَّمْسِ وَالقَمَرِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَ ارِ وَالْحَرَارَةِ وَالبُرُودَةِ وَاسْتِسَاغَةِ الطَّعَامِ، ذَلِكَ مِمَّا لَا يُحْصَى كَثْرَةً ؟ لأَنَّهَا عَامَّةٌ لِلْخَلْقِ، مَبْذُولَةٌ لَهُمْ فِي جَمِيعٍ أَحْوَالِهِمْ، فَلَا يَرَى كُلُّ وَاحِدٍ لِنَفْسِهِ مِنْهُمْ اخْتِصَاصًا بِهِ فَلَا يَعُدُّهُ نِعْمَةً ، فَلَا تَرَاهُمْ يَشْكُرُونَ اللهَ عَلَى رُوحِ الهَوَاءِ وَلَوْ أُخِذَ بِمُخْتَنَقِهِمْ كَمْظَةً حَتَّى انْقَطَعَ الْهَوَاءُ عَنْهُمْ مَا تُوا، وَلَـوْ حُبِسُوا فِي بَيْتِ حَمَّام فِيهِ هَـوَاءٌ حَالٌ أَوْ فِي بِئْرٍ فِيهِ هَـوَاءٌ ثَقُلَ بِرُطُوبَةِ الْمَاءِ مَاتُوا غَمًّا ، فَإِنِ ابْتُلِيَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ نَجَا رُبَّهَا قَـدَّرَ ذَلِكَ نِعْمَةً وَشَكَرَ اللهَ عَلَيْهَا ، وَهَـذَا غَايَـةُ الجَهْـلِ إِذْ صَارَ شُكْـرُهُــمْ مَـوْقُوفًا عَلَى أَنْ تُسْلَبَ عَنْهُمُ النِّعْمَةُ ثُمَّ تُرَدُّ عَلَيْهِمْ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ. وَالنِّعْمَةُ فِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ أَوْلَى بِأَنْ تُشْكَرَ فِي بَعْضِهَا فَلَا تَرَى البَصِيرَ يَشْكُرُ صِحَّةَ بَصَرِهِ إِلَّا أَنْ تَعْمَى عَيْنَاهُ

فَعِنْدَ ذَلِكَ لَوْ أُعِيدَ عَلَيْهِ بَصَرُهُ أَحَسَّ بِهِ وَشَكَرَهُ وَعَدَّهُ نِعْمَةً اللهِ عَلَيْهِ مِثْلُ نِعْمَةً اللهِ عَلَيْهِ مِثْلُ الْعَبْدِ السُّوءِ ، حَقُّهُ أَنْ يُضْرَبَ دَائِمًا حَتَّى إِذَا تُرِكَ ضَرْبُهُ العَبْدِ السُّوءِ ، حَقُّهُ أَنْ يُضْرَبَ دَائِمًا حَتَّى إِذَا تُرِكَ ضَرْبُهُ عَلَى الدَّوَامِ غَلَبَهُ سَاعَةً تَقَلَّدَ بِهِ مِنَّةً ، فَإِنْ تُرِكَ ضَرْبُهُ عَلَى الدَّوَامِ غَلَبَهُ البَطَرُ وَتَرَكَ الشُّكْرَ ، فَصَارَ النَّاسُ لَا يَشْكُرُونَ إِلَّا المَالَ النَّاسُ وَيَعَمِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ . وَلَوْ أَمْعَنَ الإِنسَانُ وَيَنسَوْنَ جَمِيعَ نِعَمِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ . وَلَوْ أَمْعَنَ الإِنسَانُ النَّاسُ كَافَةُ وَالقِلَّةُ النَّظَرَ فِي أَحْوَالِهِ رَأَى مِنَ اللهِ نِعَمًا كَثِيرةً تَخُصُّهُ لَا يُشَارِكُهُ وَيها النَّاسُ كَافَّةً بَلْ يُشَارِكُهُ عَدَدٌ يَسِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، وَرُبَّمَ اللهِ يَعَمَ اللهِ يَعَمَ اللهِ نِعَمًا كَثِيرةً تَخُصُّهُ لَا يُشَارِكُهُ وَيها النَّاسِ ، وَذَلِكَ يَتَمَثَّلُ فِي وَذَلِكَ يَتَمَثَّلُ فِي وَذَلِكَ يَتَمَثَّلُ فِي وَذَلِكَ يَتَمَثَّلُ فِي اللهِ الْكَثَرَةُ أُمُورٍ يَعْتَرِفُ بِهَا كُلُّ عَبْدٍ :

أَحَدُهَا: العَقْلُ. فَإِنَّهُ مَا مِنْ عَبْدٍ لِلَّهِ تَعَالَى إِلَّا وَهُوَ رَاضٍ عَنِ اللهِ فِي عَقْلِهِ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ أَعْقَلُ النَّاسِ، وَهُوَ رَاضٍ عَنِ اللهِ فِي عَقْلِهِ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ أَعْقَلُ النَّاسِ، وَقَلَّ مَنْ يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى العَقْلَ، وَلِذَا وَجَبَ عَلَى كُلِّ الخَلْقِ شُكْرُ اللهِ.

وَالأَمْرُ الثَّانِي: الخُلُقُ. فَهَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَيَرَى مِنْ غَيْرِهِ عُيُوبًا يَكْرَهُهَا وَأَخْلَاقًا يَذُمُّهَا ، وَإِنَّهَا يَذُمُّهَا مِنْ حَيْرِهِ عُيُوبًا يَكْرَهُهَا وَأَخْلَاقًا يَذُمُّهَا ، وَإِنَّهَا يَذُمُّهَا مِنْ حَيْثُ يَتُرَى نَفْسَهُ بَرِيتًا مِنْهَا فَإِذَا لَمْ يَشْتَغِلْ بِذَمِّ الغَيْرِ وَيَّا مِنْهَا فَإِذَا لَمْ يَشْتَغِلْ بِذَمِّ الغَيْرِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَشْكُرَ اللهَ إِذْ حَسُنَ خُلُقُهُ وَابْتُلِيَ غَيْرُهُ بِسُوءِ الخُلُقِ.

وَالأَمْرُ الثَّالِثُ الَّذِي يُقِرُّ بِهِ كُلُّ وَاحِدٍ: العِلْمُ. فَهَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَيَعْرِفُ بَوَاطِنَ أُمُورِ نَفْسِهِ وَخَطَايَا أَفْكَارِهِ وَمَا هُو مُنْفَرِدٌ بِهِ، وَلَوْ كُشِفَ الغِطَاءُ حَتَّى اطَّلَعَ عَلَيْهِ وَمَا هُو مُنْفَرِدٌ بِهِ، وَلَوْ كُشِفَ الغِطَاءُ حَتَّى اطَّلَعَ النَّاسُ كَافَّةً أَلَا أَحَدٌ مِنَ الخَلْقِ لَافْتَضَحَ، فَكَيْفَ لَوِ اطَّلَعَ النَّاسُ كَافَّةً أَلَا يُوجِبُ سَتْرُ القَبِيحِ وَإِخْفَاؤُهُ عَنْ عَيْنِ النَّاسِ شُكْرَ هَذِهِ يُوجِبُ سَتْرُ القَبِيحِ وَإِخْفَاؤُهُ عَنْ عَيْنِ النَّاسِ شُكْرَ هَذِهِ النَّعْمَةِ العَظِيمَةِ؟ وَلَمْ يَصْرِفِ الخَلْقَ عَنْ شَدْهِ الأُمُورِ أَمُورُ النَّعْمَةِ إِلَّا الغَفْلَةُ وَالجَهْلُ. وَأَعَمُّ مِنْ هَذِهِ الأُمُورِ أَمُورُ النَّعْمَةِ إِلَّا الغَفْلَةُ وَالجَهْلُ. وَأَعَمُّ مِنْ هَذِهِ الأُمُورِ أَمُورُ

أُخْرَى فَهَا مِنْ وَاحِدٍ مِنَ الخَلْقِ إِلَّا وَقَدْ رَزَقَهُ اللهُ تَعَالَى فِي صُورَتِهِ أَوْ أَخْلَاقِهِ أَوْ صِفَاتِهِ أَوْ أَهْلِهِ أَوْ وَالِدِهِ أَوْ مَسْكَنِهِ أَوْ بَلَدِهِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ عِزِهِ أَوْ جَاهِهِ أَوْ فِي اللهِ أَوْ رَفِيقِهِ أَوْ رَوْجِهِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ عِزِهِ أَوْ جَاهِهِ أَوْ فِي سَائِرِ أُمُورِهِ ، فَإِنَّهُ لَوْ سُلِبَ ذَلِكَ مِنْهُ وَأُعْظِي مَا خُصِّصَ سَائِرِ أُمُورِهِ ، فَإِنَّهُ لَوْ سُلِبَ ذَلِكَ مِنْهُ وَأُعْظِي مَا خُصِّصَ بِهِ فَإِذَا كَانَ الأَمْرُ كَذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَى كُلِ الخَلْقِ أَنْ يَشْكُرُوهُ عَلَى أَنْ جَعَلَهُمْ عَلَى هَذِهِ الْخَرِينَ، الخَالَةِ النَّتِي هُمْ عَلَيْهَا وَلَمْ يُغْفِهُ النِّعْمَةِ .

وَمَا سَدَّ عَلَى الخَلْقِ طَرِيقَ الشُّكْرِ إِلَّا جَهْلُهُمْ مُ بِضُرُوبِ النِّعَمِ الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ وَالخَاصَّةِ وَالعَامَّةِ، أُو الغَفْلَةُ عَنْهَا لِحُصُولِهِمْ عَلَيْهَا بِلَا أَدْنَى سَبَبِ (١).

الخَفْلَةُ عَنْهَا لِحُصُولِهِمْ عَلَيْهَا بِلَا أَدْنَى سَبَبٍ (١).

الجحود بآیات الله:

لَقَدْ نَعَى القُرْآنُ الكريمُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الكِتَابِ جُحُودَهُمْ بِآيَاتِ اللهِ رَغْمَ مَعْرِ فَتِهِمْ بِهَا ، وَشَدَّدَ النَّكِيرَ عَلَيْهِمْ فَوَسَمَهُمْ بِالظُّلْمِ ، فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ النَّكِيرَ عَلَيْهِمْ فَوَسَمَهُمْ بِالظُّلْمِ ، فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ (الأنعام / ٣٣)، ﴿وَلَكِنَّ الظَّالِينَ بِآيَاتِ اللهِ يَجْحَدُونَ ﴾ (الأنعام / ٣٣)، وَقَدْ كَانَ هَذَا الجُحُودُ سَبَبًا لِلَعْنَةِ قَوْمِ عَادٍ وَإِبْعَادِهِمْ ﴿ وَقَدْ كَانَ هَذَا الجُحُودُ سَبَبًا لِلَعْنَةِ قَوْمِ عَادٍ وَإِبْعَادِهِمْ ﴿ وَتَلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ \* وَأَثْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ القِيَامَةِ كُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ \* وَأَثْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ القِيَامَةِ لَلْ جَبَّادٍ عَنِيدٍ \* وَأَثْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ القِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمٍ هُودٍ ﴾ (هود/ ٩٥-٢٠)، وقَدْ وصَفَ القُرْآنُ الكريمُ مَنْ يَجْحَدُ بِآيَاتِ اللّهُ بِالكُفُورِ حِينًا وَبِالظُّلْمِ حِينًا فَقَالَ - عَزَّ مِنْ قَائِلٍ -: اللهِ بِالكُفُر حِينًا وَبِالظُّلْمِ حِينًا فَقَالَ - عَزَّ مِنْ قَائِلٍ -: ﴿ وَمَا لَكُولِ الكَافِرُونَ ﴾ (العنكبوت / ٤٧) ، ﴿ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّ الكَافِرُونَ ﴾ (العنكبوت / ٤٧) ،

وَالْخَتْرِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللهِ يَجْحَدُونَ ﴾ (غافر/ ٦٣)، وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴾ (لقهان/ ٣٢) وَقَدْ يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴾ (لقهان/ ٣٢) وَقَدْ أَوْضَحَ الْمُؤلَى - عَزَّ وَجَلَّ - أَنَّ الجُحُودَ مِنْ عَوَامِلِ الاسْتِكْبَارِ وَالغُرُورِ فَقَالَ اسُبْحَانَهُ: ﴿ فَأَمَا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ مِنَا قُوَةً وَكَانُوا أَنَّ اللهَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوّةً وَكَانُوا بَا يَعْمَدُونَ ﴾ (فصلت/ ١٥).

إِنَّ الجَاحِدَ بِآيَاتِ اللهِ لَنْ يُغْنِي عَنْهُ سَمْعُهُ وَلَا بَصَرُهُ ، وَلَا فُوَادُهُ ، وَكَأَنَّهُ حَرَمَ نَفْسَهُ مِنْ نِعْمَةِ اللهِ الَّتِي بَصَرُهُ ، وَلَا فُوَادُهُ ، وَكَأَنَّهُ حَرَمَ نَفْسَهُ مِنْ نِعْمَةِ اللهِ الَّتِي أَنْعَمَ اللهُ بِهَا عَلَيْهِ ، يَقُولُ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَنْعَمَ اللهُ بِهَا عَلَيْهِ ، يَقُولُ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَنْفَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَالنَّتِيجَةُ الْحَتْمِيَّةُ لِلْجُحُودِ هِيَ الخُلُودُ فِي النَّارِ وَفَوْقَ ذَلِكَ فَإِنَّهُمْ أَعْدَاءٌ للهِ فَاسْتَحَقُّوا بِذَلِكَ الوَعِيدَ الشَّدِيدَ ﴿ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللهِ النَّارُ لَمُمْ فِيهَا دَارُ الخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴾ (فصلت / ٢٨).

[ للاستزادة : انظر صفات : نكران الجميل - اتباع الهوى - الإصرار على الذنب - الضلال - الغرور - الكفر - التفريط والإفراط - عقوق الوالدين - قطيعة الرحم - الجفاء.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الاعتراف بالفضل - الإيهان - الشكر - الثناء - الإحسان - المروءة - بر الوالدين - صلة الرحم].

وَقَالَ سُبْحَانَهُ ﴿ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴾

(العنكبوت/ ٤٩)، وَجَاءَ وَصْفُهُمْ بِأَنَّهُمْ أَهْلُ الإِفْكِ

<sup>(</sup>١) انتهى بتصرف من إحياء علوم الدين للغزالي (٤/ ١٢٣ - ١٢٦).

# الآيات الواردة في « الجحود »

### الجاحدون من أكبر النادمين :

- وَنَادَىٰ أَصْحَبُ الْجُنَّةِ أَصْحَبُ النَّارِ أَن قَدُّ وَجَدْ نَا مَا وَعَدَ نَارَبُنَا حَقَّا فَهَلْ وَجَدَثُمُ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمُ حَقًا قَالُوانْ عَمَّ فَأَذَن مُؤَذِنْ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَهُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ (إِنَّهُ) الذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَيِيلِ اللَّهِ وَبَنَعُونَهَا عِوَجًا وَهُم

الذِينَ يَصُدُّونَ عَنسَيِيلِ اللهِ وَرَبَّغُونَهَا عِوَجُا وَهُمَ بِٱلْآخِرَةِ كَفِرُونَ (فِنَ

وَبَيْنَهُمَا حِجَابُ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ يَعْرِفُونَ كُلًا بِسِيمَنِهُمُّ وَنَادَوْا أَصْعَبَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ سَلَمُ عَلَيْكُمُّ لَدَيَدْ خُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ إِنَّ

﴿ وَإِذَاصُرِفَتَ أَبْصَنُوهُمْ لِلْقَاءَ أَصَّحَبِ النَّارِقَالُواْرَبَنَا لَا يَجْعَلْنَا مَعَ الْفَاوِينَ (إِنَّا

وَنَادَىٰۤ أَصَّٰ الْأَعْمَ افِرِجَا لَا يَعْمِ فُونَهُم بِسِيمَاهُمُ وَالْدَىٰ أَصَّٰ الْأَعْنَ عَنكُم جَمَعُكُم وَمَاكُنتُم

تَسۡتَكۡبِرُونَ ۞

أَهَتَوُلاَ هِ اللَّذِينَ أَقْسَمَتُ مُرَلايَنَا لَهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةً اَدْخُلُوا ٱلِجُنَّةَ لَاخُوفُ عَلَيْكُرُ وَلَا آنَتُمْ

تَعَرَبُوك ﴿

وَنَادَىٰۤ أَصْحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ الْجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْتَنَا مِنَ الْمَآءِ أَوْمِمَّارَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوٓاْ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ مَاعَلَى ٱلْكَنِفِرِينَ (أَنَّ)

الَّذِينَ اَتَّحَدُواْدِينَهُمْ لَهُوَّا وَلَمِبًا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَوْةُ الدُّنِيَّا فَالْيَوْمَ نَسَسْهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَلْذَا وَمَاكَانُواْ بِعَايَلِنَا يَجْحَدُونَ (أَنَّ)

#### الجاحدون سفهاء ظالمون:

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكُذِبُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ لَكَ وَلَكِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِعَايَنتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْم

- وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُوعَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزُقِ فَمَا ٱلَّذِيكَ فُضِّلُواْ بِرَآدِى رِزْقِهِ مْعَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَينِعْ مَةِ ٱللَّهِ يَجْعَدُوكَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا لَكُ اللَّهِ ﴾

وَكَذَلِكَ أَنَرُلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبُ فَالَّذِينَ الْكِتَبُ فَالَّذِينَ الْكِتَبُ فَالَّذِينَ الْكِتَبُ فَوْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَتَوُلاَ الْكِتَبُ فُوْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَتَوُلاَ الْكِتَبُ فُومِنُ الْكِتَبَ فُومِنَ الْكِتَبَ الْمُعْرَونَ اللَّهِ مِن كِتَبُ وَلاَ تَعْفُلُهُ, وَمَا كُنتَ لَتَلُوا مِن قَبْلِهِ مِن كِتَبُ وَلاَ تَعْفُلُهُ, وَمَا كُنتَ لَتَلُوا مِن قَبْلِهِ مِن كِتَبُ وَلاَ تَعْفُلُهُ, بِيَعِيدِ لِكَ إِذَا لَا زَبَابَ الْمُنْظِلُونَ اللَّهِ مِن كِتَبُ وَلاَ تَعْفُلُهُ, بِيَعِيدِ لِكَ إِذَا لَا زَبَابَ الْمُنْظِلُونَ اللَّهُ اللْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(١) الأعراف: ٤٤ – ٥١ مكنة

(٢) الأنعام : ٣٣ مكية

(٣) النحل: ٧١ مكية

#### الجحود سمة الكافرين السابقين:

٧- وَتِلْكَ عَادِّ جَحَدُواْ بِئَاينتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاً رُسُلَهُ وَاتَّبَعُواْ أَمْرَكُلِ جَبَّارِ عَنِيدِ ﴿ اللَّهُ عَوَاْ أَمْرَكُلِ جَبَّارِ عَنِيدٍ ﴿ اللَّهُ الْعَلَيْدِ اللَّهُ اللْحَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحَالِمُ اللَّهُ اللْحَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

إِذْقَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ عِإِنِّي ءَانَسْتُ نَارَاسَنَاتِيكُم مِنْهَا بِخَبَرِ أَوْءَاتِكُم بِشِهَابِ قَبَسِ لَعَلَكُمْ تَصَطَلُون ﴿ فَلَمَّا جَآءَ هَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١ يَمُوسَىٰ إِنَّهُۥ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَأَلْقِ عَصَاكُ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّ وَلَي مُذْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَنْمُوسَى لَاتَّخَفَ إِنِي لَا يَخَافُ لَدَيَّ ٱلْمُرْسَلُونَ ١ الَّامَن ظَلَمَ ثُمَّ مَذَلَ حُسْنًا بَعْدَ شُوِّءِ فَإِنِّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَأَدْخِلُ يَدُكُ فِي جَيبِكَ تَغْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوءَ فِي تِسْعِ ءَايَتٍ إِلَى فِرْعُونَ وَقَوْمِهِ } إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمًا فَسِقِينَ الْإِنَّا فَلَمَّا جَاءَتُهُم ءَايَكُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَاذَا سِحْرٌ مُبِينُ ١ وَحَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوًّا فَأَنْظُ زَكِيْفَ كَانَ عَنِقِبَهُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ الْمُؤْسِدِينَ إِنَّا اللَّهِ الْم

٥- أَلْوَتَرَأَنَ ٱلْفُلْكَ تَعْرِي فِ ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللّهِ لِيُرِيكُو مِنْ اَينتِهِ عَلِيَ فِي ذَالِكَ لَاَينتِ لِيكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ ﴿ اللّهَ عَوْلَاللّهَ مُعْلِصِينَ وَإِذَا عَشِيهُم مَّقِ مُ كَالظُّلَ لِ دَعَوْلَ ٱللّهَ مُعْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا جَعَنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِ فَمِنْهُم مُقْنَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِعَا يَدِنِنَا إِلّا كُلُّ خَتَارِكَ فُورِ ﴿ ﴿ } وَمَا يَجْحَدُ بِعَا يَدِنِنَا إِلّا كُلُّ خَتَارِكَ فُورِ ﴿ ﴾ وَمَا يَجْحَدُ بِعَا يَدِنِنَا إِلّا كُلُّ خَتَارِكَ فُورِ ﴾

7- اللهُ الذِي جَعَلَ لَكُمُ النِّلَ السَّكُنُ وافِيهِ

وَالنَّهَ ارَمُبْصِراً إِنَ اللّهَ لَذُو فَضَلٍ

عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَحَىثُرَ النَّاسِ

عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَحَىثُرَ النَّاسِ

كَلَا اللّهُ اللّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُولَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ وَأَذْكُرْ أَخَاعَادِ إِذْ أَنذُرَ قُوْمَهُ, بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعَبُدُوٓ إَ إِلَّا ٱللَّهَ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (١) قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّندِقِينَ إِنَّ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَبَلِّفُكُم مَّاۤ أَزْسِلْتُ بِهِۦ وَلَيْكُونَ أَرَىٰكُمْ فَوْمَاتِحُهُ لُونَ اللَّهُ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهُمْ قَالُواْ هَٰذَاعَادِضُ مُعْطِرُنَا بَلْ هُوَمَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ عَرِيحٌ فِيهَا عَذَاكُ أَلِيمٌ اللهُ تُكَمِّرُكُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِرَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَايُرَيَ إِلَّا مَسْنَكِنُهُمْ كُذَالِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِلَّا مَسْنَكِنُهُمْ كُذَالِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَدُ رَا وَأَفْعِدَ أَفَمَا أَغَنى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَدُوهُمْ وَلَآ أَفْتِدَ ثُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بِتَايِنتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْبِهِ. يَسْتَهْزءُونَ ۞

١٠ وَقَالَ اللَّهِ مِنَ كَفَرُواْ لَا تَسَمَعُواْ لِهَذَا الْقُرْءَانِ
 وَالْعَوَاْفِيهِ لَعَلَكُوْ تَغَلِبُونَ ﴿
 فَلَنُدِيقَنَ اللَّهِ لَعَلَكُوْ تَغَلِبُونَ ﴿
 فَلَنُدِيقَنَ اللَّهِ اللَّهِ النَّا أَرْهُمُ فِيهَا دَارًا لَخُلُدِّ جَزَاءً اللَّهِ النَّارُ الْمُمْ فِيهَا دَارًا لَخُلُدِّ جَزَاءً اللَّهِ النَّارُ الْمُمْ فِيهَا دَارًا لَخُلُدِّ جَزَاءً اللّهِ النَّارُ الْمُمْ فِيهَا دَارًا لَخُلُدِّ جَزَاءً اللّهِ النَّارُ الْمُمْ فِيهَا دَارًا لَخُلُدِّ جَزَاءً اللّهِ النَّارُ اللّهِ النّادُ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ « الجحود »

ا - \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - أَنَّهُ قَالَ : لَمَّا نَزُلَتْ آيَةُ الدَّيْنِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ أَوَّلَ مَنْ جَحَدَ آدَمُ - مَنْ جَحَدَ آدَمُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) أَوْ أَوَّلُ مَنْ جَحَدَ آدَمُ - مَنْ جَحَدَ آدَمُ لَا خَلَقَ آدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَأَخْرَجَ إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - لَمَّا خَلَقَ آدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَأَخْرَجَ مِنْهُ مَا هُوَ مِنْ ذَرَارِيِّ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ. فَجَعَلَ يَعْرِضُ مِنْهُ مَ رَجُلًا يَزْهَرُ (١) ، فَقَالَ : أَيْ رَبِّ، كَمْ ذُرِيَّتَهُ عَلَيْهِ ، فَرَأَى مِنْهُمْ رَجُلًا يَزْهَرُ (١) ، فَقَالَ : أَيْ رَبِّ ، كَمْ مَنْ هَذَا ؟. قَالَ : هَذَا ابْنُكَ دَاوُدَ . قَالَ : رَبِّ زِدْ فِي عُمْرِهِ . عَمْرُهُ ؟ . قَالَ : سِتُّونَ عَامًا . قَالَ : رَبِّ زِدْ فِي عُمْرِهِ . قَالَ : لَا . إِلَّا أَنْ أَزِيدَهُ مِنْ عُمْرِكَ ، وَكَانَ عُمْرُ آدَمَ أَلْفَ

عَامٍ ، فَزَادَهُ أَرْبَعِينَ عَامًا ، فَكَتَبَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيْهِ بِذَلِكَ كِتَابًا وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ الْلَائِكَةَ ، فَلَمَّ احْتُضِرَ وَلَيْهِ بِلَلَائِكَةَ ، فَلَمَّ احْتُضِرَ اَدَمُ وَأَتَتُهُ الْلَائِكَةُ لِتَقْبِضَهُ قَالَ : إِنَّهُ قَدْ بَقِي مِنْ عُمْرِي أَدُمُ وَأَتَتُهُ الْلَائِكَةُ لِتَقْبِضَهُ قَالَ : إِنَّهُ قَدْ وَهَبْتَهَا لابْنِكَ دَاوُدَ . أَرْبَعُونَ عَامًا. فَقِيلَ : إِنَّكَ قَدْ وَهَبْتَهَا لابْنِكَ دَاوُدَ . قَالَ: مَا فَعَلْتُ وَأَبْرَزَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَشَهِدَتْ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَشَهِدَتْ عَلَيْهِ الْلَائِكَةُ»)\*(٢).

٢ - \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرة َـرَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَـنْ تَعَلَّمَ الـرَّمْيَ ثُـمَّ نَسِيهُ فَهِـيَ
 نِعْمَةٌ جَحَدَهَا»)\*(٣).

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ « الجحود » معنَّى

لاتُوا)\*(٧)

٤- \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى اللهُ عَلَيْ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَوعَظَ النَّاسَ ، وَأَمَرهُمْ بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ : «أَيُّهَا النَّاسُ ، تَصَدَّقُوا ، فَمَرَّ عَلَى النِسَاءِ فَقَالَ : «يَا مَعْشَرَ النِسَاءِ ، تَصَدَّقُنَ ، فَإِنِي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ». فَقُلْنَ : وَبِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله ؟ . قَالَ : «تُكْثِرُنَ النَّوْنَ العَشِيرَ (٨) مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ اللَّعْنَ ، وَتَكْفُرُنَ العَشِيرَ (٨) مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ اللّهِ يَعْلُ

<sup>(</sup>٤) اجتووها: لم توافقهم وكرهوها لسقم أصابهم.

<sup>(</sup>٥) سمل أعينهم: فقأها وأذهب ما فيها.

<sup>(</sup>٦) الحرة : أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة.

<sup>(</sup>۷) البخاري . الفتح ۱۲ (۲۸۰۲) ومسلم (۱۹۷۱) وهذا لفظه.

<sup>(</sup>٨) تكفرن العشير : لا تشكرن أزواجكن .

<sup>(</sup>١) يزهر : يضيء وجهه حسنًا .

<sup>(</sup>۲) أحمد (۱/ ۲۰۱–۲۰۲) واللفظ له ، وقال الشيخ أحمد شاكر (٤/ ۷۱): صحيح ، والحديث في مجمع الزوائد (٨/ ٢٠٢) وزاد نسبته إلى الطبراني وكسذا ابان كثير (٧/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ٢٨٢). وقال: رواه البزار والطبراني في الصغير والأوسط بإسناد حسن

وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِسَاءِ» ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمَّا صَارَ إِلَى مَنْ لِهِ جَاءَ تُ زَيْنَبُ الْسِسَاءِ» ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمَّا صَارَ إِلَى مَنْ لِهِ جَاءَ تُ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ . فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذِهِ زَيْنَبُ . فَقَالَ : «أَيُّ الزَّيَانِبِ؟» فَقِيلَ : امْرَأَةُ ابْنِ هَلْهُ وَ لَلْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

٥- \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ: سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبُرُصَ (٢) وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى . فَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ (٣) . فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا . فَأَتَى الأَبْرَصَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْهِمْ مَلَكًا . فَأَتَى الأَبْرَصَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِي إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِي النَّاسُ . قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ اللّذِي قَدْرُنِي النَّاسُ . قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ اللّذِي قَدْرُهُ , وَأُعْظِي لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا . قَالَ: فَأَيُّ اللّهُ لَكَ وَقَالَ: الْإِيلُ . قَالَ: فَأَعْطِي نَاقَةً عُلْمَى الْأَوْمَ عَلَا اللّهُ لَكَ فِيهَا . قَالَ: فَأَعُطِي الْأَقْرَعَ اللّهُ لَكَ فِيهَا . قَالَ: فَأَتَى الأَقْرَعَ اللّهُ لَكَ فِيهَا . قَالَ: فَأَتَى الأَقْرَعَ وَالْمَانُ اللهُ لُكَ فِيهَا . قَالَ: فَأَتَى الأَقْرَعَ وَالْمَانُ اللّهُ لُكَ فِيهَا . قَالَ: فَأَتَى الأَقْرَعَ وَالَا اللهُ لَكَ فِيهَا . قَالَ: فَأَتَى الأَقْرَعَ وَالَا اللهُ لَتَى اللّهُ فَي فَيهَا . قَالَ: فَأَتَى الأَقْرَعَ وَالَا اللهُ لَكَ فِيهَا . قَالَ: فَأَتَى الأَقْرَعَ وَالْمَانُ اللّهُ لُكَ فَيْهَا . قَالَ: فَأَتَى الأَقْرَعَ وَلَيْ اللّهُ لَكَ فَيْهَا . قَالَ: فَأَلَتَى الْأَوْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكَ فَيْهَا . قَالَ: فَأَلَتَ عَلَى اللّهُ الْمَالِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ

فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ: شَعْرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الَّذِي قَذِرَنِي النَّاسُ. قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ وَأُعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا . قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ: البَقَرُ. فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلًا. فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا. قَالَ: فَأَتَى الأَعْمَى فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ: أَنْ يَرُدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي فَأَبْصِرَ بِهِ النَّاسَ. قَالَ: فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ. قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ . قَالَ: الغَنَمُ. فَأُعْطِيَ شَاةً وَالِدًا(٥) . فَأَنْتَجَ هَذَانَ ، وَوَلَّـدَ هَذَا<sup>(٦)</sup>. قَالَ: فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِـنَ الإِبِلِ ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ البَقَرِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الغَنَم. قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ أَتَّى الأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ . فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ قَدِ انْقَطَعَتْ بِيَ الحِبَالُ (٧) فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ لِيَ اليَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ . أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِي. فَقَالَ: الْحُقُوقُ كَثِيرَةٌ . فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرُصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ ؟ فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ اللهُ؟ فَقَالَ: إِنَّهَا وَرِثْتُ هَـنَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ (٨) . فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا ، فَصَيَّرِكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ . قَالَ: وَأَتَى الأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ

<sup>(</sup>۱) البخاري . الفتح ٣(٢٦٤) واللفظ له ، ومسلم (١٠٠٠) مثله لكن من حديث زينب امرأة ابن مسعود.

<sup>(</sup>٢) أبرص: البرص بياض يظهر في ظاهر البدن ، لفساد مزاج . بَرص ، كفرح ، فهو أبرص . وأبرصه الله.

<sup>(</sup>٣) يبتليهم: أي يختبرهم.

<sup>(</sup>٤) ناقة عُشَراءَ: هي الحامل القريبة الولادة .

<sup>(</sup>٥) شاة والدَّا: أي وضعت ولدها ، وهو معها .

<sup>(</sup>٦) فأنتج هذان وولد هذا: هكذا الرواية: فأنتج ، رباعي وهي

لغة قليلة الاستعمال . والمشهور نتج ، ثلاثي . ومعناه تولى الولادة ، وهي النتج والانتاج • ومعنى ولّد هذا ، بتشديد اللام ، معنى أنتج . والنتاج للإبل ، والمولد للغنم وغيرها ، هو كالقابلة للنساء .

<sup>(</sup>٧) انقطعت بي الحبال: هي الأسباب. وقيل: الطرق.

<sup>(</sup>٨) إنها ورثت هذا المال كابرًا عن كابر: أي ورثته من آبائي الذين ورثوه من آبائهم ، كبيرًا عن كبير ، في العز والشرف والذوة .

عَلَى هَـذَا، فَقَـالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ. قَـالَ: وَأَتَى الأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَـالَ: كُنْتَ. قَـالَ: وَأَتَى الأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَـالَ: رَجُـلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ، انْقَطَعَتْ بِي الحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلاغَ لِيَ اليَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ. أَسْأَلُكَ، سَفَرِي، فَلَا بَلاغَ لِيَ اليَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ. أَسْأَلُكَ، بِاللهِ ثُمَّ بِكَ. أَسْأَلُكَ، فَقَالَ: بِاللهِ ثُمَّ بِكَ مَا شِئْتَ، وَدَعْ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرِي، فَخُذْ مَا شِئْتَ، وَدَعْ قَدْ دُنِي مَا فِي سَفَرِي، فَقَالَ: مَا شِئْتَ، وَدَعْ مَا شِئْتَ، فَوَاللهِ لَا أَجْهَدُكَ اليَوْمَ (١) شَيْئًا أَخَـذْتَهُ للهِ. مَا شِئْتَ، فَقَدْ دُضِي فَقَالَ: أَمْسِكْ مَاليَكُ ، فَـاإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ، فَقَدْ دُضِي عَنْكَ وَسُخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ») \* (٢).

7- \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ النَّبِيُ عَنِيْهِ : «أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ . قِيلَ: أَيكُفُرْنَ بِاللهِ ؟ . قَالَ : يَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَ العَشِيرَ ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَ اللَّهُمْ وَثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا اللَّهُمْ وَثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ ») \*(٣).

٧- \* (عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : كُنْتُ عِنْدُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي كُنْتُ عِنْدُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ عَلَى أَرْضِي يَا أَرْضِي فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنَّ هَـٰذَا انْتَزَى عَلَى أَرْضِي يَا رَسُولَ اللهِ فِي الجَاهِلِيَّةِ . قَالَ : (بَيِّنَتُكَ » ، قَالَ : لَيْسَ لِي رَسُولَ اللهِ فِي الجَاهِلِيَّةِ . قَالَ : (بَيِّنَتُكَ » ، قَالَ : لَيْسَ لِي بَيِّنَةٌ . قَالَ : (بَيْمِينُهُ » . قَالَ : إِذَنْ يَنْهُ هَبُ بِهَا. قَالَ : فَلَمَّ قَالَ رَسُولُ (لَيُسْلُ لَكَ إِلَّا ذَاكَ » ، قَالَ : فَلَمَّ قَامَ لِيَحْلِفَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : ( هَمَن اقْتَطَعَ أَرْضًا ظَالِلًا ، لَقِي اللهُ وَهُو عَلَيْهِ

غَضْبَانُ»)\*(٤).

٨- \* عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : "خَصْلَتَانِ مَنْ كَانْتَا فِيهِ كَتَبَهُ اللهُ شَاكِرًا صَابِرًا . وَمَنْ لَمْ تَكُونَا فِيهِ لَمْ يَكْتُبُهُ اللهُ شَاكِرًا وَلا صَابِرًا . مَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ يَكْتُبُهُ اللهُ شَاكِرًا وَلا صَابِرًا . مَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُو فَوْقَهُ فَاقْتَدَى بِهِ ، وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُو دُونَهُ فَحَمِدَ اللهُ عَلَى مَا فَضَلَهُ بِهِ عَلَيْهِ كَتَبَهُ اللهُ شَاكِرًا صَابِرًا ، وَمَنْ نَظَرَ فِي دُنِيهِ إِلَى مَنْ هُو دُونَهُ ، وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُو نَظُرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُو مَنْ هُو نَظُرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُو مَنْ هُو مَنْ هُو مَنْ هُو مَنْ هُو مُنْهُ لَمْ يَكُثَبُهُ اللهُ شَاكِرًا وَلا مَنْ هُو صَابِرًا » فَاتَهُ مِنْهُ لَمْ يَكُثَبُهُ اللهُ شَاكِرًا وَلا وَلا صَابِرًا وَلا وَلا مَا فَاتَهُ مِنْهُ لَمْ يَكُثَبُهُ اللهُ شَاكِرًا وَلا وَلا عَلَيْهِ صَابِرًا وَلا عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهُ لَمْ يَكُثَبُهُ اللهُ شَاكِرًا وَلا وَلا عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهُ لَمْ يَكُثَبُهُ اللهُ شَاكِرًا وَلا وَلا صَابِرًا » \* صَابِرًا » \* فَي مَا فَاتَهُ مِنْهُ لَمْ يَكُثَبُهُ اللهُ شَاكِرًا وَلا عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهُ لَمْ يَكُتُوا وَلا عَلَيْهِ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهُ لَمْ يَكُثُنُهُ اللهُ شَاكِرًا وَلا وَلا عَلَيْهُ مَا يَا لَهُ مِنْهُ لَمْ يَكُثُنُهُ اللهُ شَاكِرًا وَلا عَلَا مَا فَاتَهُ مِنْهُ لَمْ يَكُثُنُهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنَاهُ لَا عَلَى مَا فَاتَهُ مَا عَلَيْهُ لَا يَعْهُ لَمْ يَكُونُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ لَا لَهُ اللهُ عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ لَا لَهُ عُلَيْهُ لَا عَلَيْهُ لَا عُلَى مَا فَاتَهُ عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَى مَا فَاتَهُ عَلَيْهُ لَا عُلَالِهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ لَا لَهُ عَلَيْهُ لَا عُلَاهُ لَا عَلَاهُ اللهُ اللهُ

9- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةَ : « قَالَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ... يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِي الأَمْرُ، أُولِيَ اللَّمْرُ، أَوَلَنَهَارَ ) \* (٢) . أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ) \* (٢) .

• ١ - \* (عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الجُهَنِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ قَالَ : صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلاَةَ الصُّبْحِ بِالحُدَيْبِيَةِ عَلَى أَثَرِ سَهَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبُلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟» أَقْبُلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟» قَالُ وا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مَلْوُمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْبَكِ ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي، وَكَافِرٌ بِالكَوْبَكِ ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ : بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا ، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِالكَوْبَكِ ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ : بِنَوْء كَذَا وَكَذَا ، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي، وَكَافِرٌ بِي، وَكَافِرٌ بِي، وَكَافِرٌ بِي، وَكَافِرٌ بِي، وَكَافِرٌ بِي، وَكَافِرٌ بِي، وَمُؤْمِنٌ بِي، وَكَافِرٌ بِي، وَمُؤْمِنٌ بِي، وَكَافِرٌ بِالكَوْبَ بِي، وَكَافِرٌ بِي، وَكَافِرُ بِي، وَكَافِرٌ بِي، وَكَافِرُ مِنْ بِي، وَكَافِرٌ بِي، وَكَافِرُ بِي، وَمُؤْمِنْ بَي

<sup>(</sup>١) أجهدك: معناه لا أشق عليك برد شيء تأخذه .

<sup>(</sup>٢)البخاري - الفتح ٦(٢٦٤). ومسلم (٢٩٦٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) البخاري- الفتح ١ (٢٩) واللفظ له ، ومسلم (٩٠٧).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٣٩).

<sup>(</sup>٥) الترمـذي (٢٥١٢) واللفـظ لـه، وقال : حسـن غـريـب . وبعضه في مسلم من حديـث أبي هريرة - رضي الله عنه -(٢٩٦٣) ، ابن ماجة (٤١٤٢).

<sup>(</sup>٦) البخاري- الفتح ٨(٢٨٤).

بِالْكَوْكَبِ»)\*(١١)٠

١١ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : "مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنَ النَّاسِ بِهَا كَافِرِينَ . يُنْزِلُ اللهُ الغَيْثَ ، فَيَقُولُونَ : الكَوْكَبُ كَذَا وَكَذَا»)\*(٢).

١٢ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَاهُ عَمْرَ عَلَى قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَاهُ اللهِ عَنَاهُ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقِيلَ : «بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَنَاهِ أَنْ الوَلِيدِ الصَّدَقَةِ فَقِيلَ : مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ وَالعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللهِ عَنَاهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَاهُ : «مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ ، وَأَمَّا خَالِدٌ يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ ، وَأَمَّا خَالِدٌ

فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا. قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا العَبَّاسُ فَهِيَ عَلِيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا » ثُمَّ سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا العَبَّاسُ فَهِيَ عَلِيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا » ثُمَّ قَالَ: «يَا عُمَدُ، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَمِيهِ؟»)\*(٣).

١٣- \* (عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِي : «مَنْ لَمْ يَشْكُرِ القَلِيلَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ ، يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ الله ، وَمَنْ لَمْ يَشْكُرُ ، وَتَرْكُهَا كُفْرٌ ، وَالجَمَاعَةُ وَالقُرْقَةُ عَذَابٌ ») \* (3) .

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذُمِّ « الجحود »

١ - \*(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِـ هِ تَعَالَى : ﴿إِنَّ الإِنْسَانَ لِـرَبِّـ هِ لَكَنُودٌ ﴾
 (العادیات/ ٦) : أَيْ كَفُورٌ.

وَكَذَا قَالَهُ جَمَاعَةٌ ، وَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ البَاهِلِيُ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ : الكَنُودُ : الَّذِي يَأْكُلُ وَحْدَهُ، وَيَضْرِبُ عَبْدَهُ، وَيَضْرِبُ عَبْدَهُ، وَيَمْنَعُ رِفْدَهُ.

وَقَالَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_: الكَنُودُ هُوَ الَّذِي يَعُدُّ الْمَصَائِبَ وَيَنْسَى نِعَمَ اللهِ عَلَيْهِ)\*(٥).

٢- \*(قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_
 عِنْدَ تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿إِنَّا بَلَوْنَا هُـمْ كَمَا بَلَوْنَا

أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ﴿ (القلم / ١٧). كَانَ أَصْحَابُهَا مِنْ قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا ضَرَوَانُ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ مِنْ صَنْعَاءَ وَكَانَ أَبُوهُمْ قَدْ خَلَفَ لَهُمْ هَذِهِ الْجَنَّةَ وَكَانُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَقَدْ كَانَ أَبُوهُمْ يَسِيرُ فِيهَا سِيرَةً حَسَنَةً فَإِنَّ مَا يُسْتَغَلُّ مِنْهَا كَانَ أَبُوهُمْ يَسِيرُ فِيهَا سِيرَةً حَسَنَةً فَإِنَّ مَا يُسْتَغَلُّ مِنْهَا يَرُدُّ فِيهَا مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ ، وَيَدَّخِرُ لِعِيَالِهِ قُوتَ سَنتِهِمْ، يَرُدُّ فِيهَا مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ ، وَيَدَّخِرُ لِعِيَالِهِ قُوتَ سَنتِهِمْ، وَيَتَصَدَّقُ بِالفَاضِلِ. فَلَمَّ مَاتَ وَوَرِثَهُ بَنُوهُ قَالُوا: لَقَدْ كَانَ بَصْرِفُ مِنْ هَذِهِ شَيْعًا لِلْفُقَرَاءِ، وَلَوْ أَنَّا مَنْعُنَاهُمْ لَتَوَفَّرَ ذَلِكَ عَلَيْنَا، فَلَمَّ عَزَمُوا عَلَى ذَلِكَ عَلَيْنَا، فَلَمَّ عَزَمُوا عَلَى ذَلِكَ عُوقِبُوا بِنَقِيضِ قَصْدِهِمْ فَأَذْهَبَ اللهُ مَا بِأَيْدِيهِمْ بِالكُلِيَّةِ وَلُولًا بِنَقِيضِ قَصْدِهِمْ فَأَذْهَبَ اللهُ مَا بِأَيْدِيهِمْ بِالكُلِيَّةِ وَلُولًا اللهُ مَا بِأَيْدِيهِمْ بِالكُلِيَّةِ وَلُولًا مَا اللهُ مَا بِأَيْدِيهِمْ بِالكُلِيَّةِ وَلُولًا مَا اللهُ مَا بِأَيْدِيهِمْ بِالكُلِيَّةِ وَلُولًا وَالرِّبْحَ وَالصَّدَقَةَ فَلَمْ يَتْقَ لَمُمْ شَيْعًا فَلَمْ شَيْعًا فَلَا وَالرِّبْحَ وَالصَّدَقَةَ فَلَمْ يَتْقَ لَمُ مُ شَيْعًا فَلَا وَالرِّبْحَ وَالصَّدَقَةَ فَلَمْ يَتْقَ لَمُ مُ شَيْعًا فَلَا وَالرِّبْحَ وَالصَّدَقَةَ فَلَمْ يَتْقَ لَمْ مُنْ فَيْعًا فَلَا وَالرَّبْحَ وَالصَّدَقَةَ فَلَمْ يَتْقَ لَمْ مُنْ مَنْ عَلَا مُنَاعِلُهُ وَالرَّهُ وَالصَّدَقَةَ فَلَمْ يَتْقَ لَمْ مَنْ عَلَاهُ مَا وَلَا اللهُ الْمَلَقَلَاءُ وَالرَّبْحَ وَالصَّدَقَةَ فَلَمْ يَتْقَ فَلَا مُنْ يَتُولُ اللهُ وَالرِّبْحَ وَالصَّدَةِ وَلَا الْفَقَرَاءِ مَلَى الْمَا مُنْ عَلَاهُ مَا مِلْعُلُولُ وَالرَّالُ وَالرَّالُ وَالْوَا عَلَى فَلَلْكُولُ وَالْعَلَاقُ الْمَا مُولَا عَلَى فَلَا مُ عَلَى الْعَلَاقُ مَا مِلْمُ عَلَيْكُ مَا مِلْمُ الْعُلُومُ الْمُؤْلِقَلَا الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْتَلِقُولُ مَا مِلْمُ اللّهُ مَالْعُلُومُ الْعَلَاقُ مَا مِلْعِلَالِهُ وَالْعَلَاقُ مُلِهُ الْمُلِكُولُ مَا مِلْمُ الْمُلْعُلُومُ الْعَلَاقُ مُ الْمُلْعُلُولُ مُ

- (١) البخاري- الفتح ٢(٢٤٨) واللفظ له، ومسلم(٧١). (٤) أحمد
  - (٢) مسلم (٧٢)، وقد خرجه الشيخان من حديث زيد بن خالد الجهني بغير هذا اللفظ.
    - (٣) البخاري . الفتح ٣(٦٨ ١٤) ، ومسلم (٩٨٣) واللفظ له.
- (٤) أحمد (٤/ ٢٧٨)، وذكره الألباني في الصحيحة برقم (٦٦٧)، (٢/ ٢٧٦)، وعزاه أيضا للقضاعي (٣/ ١).
  - (٥) تفسير ابن كثير (٤/ ٥٤٢).
  - (٦) تفسير ابن كثير (٤/ ٤٠٦ -٤٠٧) ط. دار المعرفة.

وَقَالَ عَقِبَ ذَلِكَ ابْنُ كَثِيرٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَ - هَكَذَا عَذَابُ مَنْ خَالَفَ أَمْرَ اللهِ، وَبَخِلَ بِهَا آتَاهُ اللهُ وَأَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِ، وَمَنَعَ حَقَّ الْمِسْكِينِ وَالفَقِيرِ وَذَوِي وَأَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِ، وَمَنَعَ حَقَّ الْمِسْكِينِ وَالفَقِيرِ وَذَوِي الْحَاجَاتِ وَبَدَّلَ نِعْمَةَ اللهِ كُفْرًا.

٣- \* (قَالَ كَعْبُ الأَحْبَارِ \_ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى \_ : مَا أَنْعَمَ اللهُ تَعَالَى وَرَخَعَ اللهُ تَعَالَى وَمَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَى عَبْدٍ مِنْ نِعْمَةٍ فِي الدُّنْيَا فَشَكَرَهَا لِلَّهِ وَتَوَاضَعَ بَهَا للهِ إِلَّا أَعْطَاهُ نَفْعَهَا فِي الدُّنْيَا، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا ذَرَجَةً فِي الآنْيَا وَرَفَعَ لَهُ بِهَا ذَرَجَةً فِي الآخِرَةِ ، وَمَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً فِي الدُّنْيَا فَلَمْ يَشُكُرُهَا للهِ ، وَلَمْ يَتَوَاضَعْ بِهَا إِلَّا مَنعَهُ اللهُ نَفْعَها فِي الدُّنْيَا ، وَفَتَحَ لَهُ طَبَقَاتٍ مِنَ النَّارِ يُعَذِّبُهُ إِنْ شَاءَ أَوْ الدُّنْيَا ، وَفَتَحَ لَهُ طَبَقَاتٍ مِنَ النَّارِ يُعَذِّبُهُ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتَجَاوَزُ عَنْهُ) \* (١).

٤- \*(قَالَ وَهْبُ بْنُ مُنبِّهٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_:
 تَرْكُ الْكُافاَةِ مِنْ التَّطْفيفِ) \*(٢).

٥ - \*(كَتَبَ ابْنُ السَّمَّاكِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ - رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى - حِينَ وَلِيَ الفَّضَاءَ بِالرَّقَةِ: أَمَّا بَعْدُ، فَلْتَكُنِ التَّقْوَى مِنْ بَالِكِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَخَفِ اللهُ مِنْ فَلْتَكُنِ التَّقْوَى مِنْ بَالِكِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَخَفِ اللهُ مِنْ فَلْتَكُنِ التَّقْوَى مِنْ بَالِكِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَخَفِ اللهُ مِنْ فَلْتِ الشُّكْرِ عَلَيْهَا مَعَ كُلِّ نِعْمَةٍ أَنْعَمَ بِهَا عَلَيْكَ مِنْ قِلَّةِ الشُّكْرِ عَلَيْهَا مَعَ الْمُعْصِيةِ بِهَا ""، وَأَمَّا التَّبِعَةُ فِيها فَقِلَّةُ الشُّكْرِ عَلَيْهَا، فَعَفَا اللهُ عَنْكَ كُلَّ مَا ضَيَّعْتَ مِنْ شُكْرٍ، أَوْ رَكِبْتَ مِنْ فَعَفَا اللهُ عَنْكَ كُلَّ مَا ضَيَّعْتَ مِنْ شُكْرٍ، أَوْ رَكِبْتَ مِنْ ذَنْب، أَوْ قَصَرْتَ مِنْ حَقّ) \* (3)

٦- \*(قَالَ الأَصْمَعِيُّ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ :
 سَمِعْتُ أَعْرَابِيًّا يَقُولُ : أَسْرَعُ الذُّنُوبِ عُقُوبَةً كُفْرُ

الْمُعُرُوفِ)\*(٥).

٧- \*(قَالَ إِبْرَاهِيُم بْنُ مَهْدِيٍّ مُخَاطِبًا الْمُأْمُونَ :
 البِرُّ بِي مِنْكَ وَطَّا العُذْرَ عِنْدَكَ لِي

فِيهَا فَعَلْتُ فَلَمْ تَعْذُلُ وَلَمْ تَلُمِ وَقَامَ عِلْمُكَ بِي فَاحْتَجَّ عِنْدَكَ لِي

وَقَامَ شَاهِدَ عَدْلٍ غَيْرَ مُتَّهَمِ لَئِنْ جَحَدْتُكَ مَعْرُوفًا مَنَنْتَ بِهِ

إِنِّي لَفِي اللَّوْمِ أَحْظَى مِنْكَ بِالكَرَمِ تَعْفُو بِعَدْلٍ وَتَسْطُو إِنْ سَطَوْتَ بِهِ

فَلَا عَدِمْتُكَ مِنْ عَافٍ وَمُنتَقِمٍ ﴾ (٦). ٨- \* (قَالَ ابْنُ الْبُارَكِ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ :

يَدُ الْمُعُرُوفِ غُنْمٌ حَيْثُ كَانَتْ

تَحَمَّلَهَا شَكُورٌ أَوْ كَفُورُ

فَفِي شُكْرِ الشَّكُورِ لَهَا جَزَاءٌ

وَعِنْدَ اللهِ مَا كَفَرَ الكَفُورُ) \* (\*).

9 - \* (قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: مَنْ كَانَ عَادَتُهُ وَطَبْعُهُ
كُفْرَانَ نِعْمَةِ النَّاسِ وَتَرْكَ شُكْرِهِ لَمُمْ كَانَ مِنْ عَادَتِهِ كُفْرُ
نِعْمَةِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَتَرْكُ الشُّكْرِ لَهُ ) \* (^).

١٠- \*(قَالَ الشِّنْقِيطِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَفَينِعْمَةِ اللهِ يَجْحَدُونَ ﴾ (النحل/ ٧١): هَذَا إِنْكَارٌ مِنَ اللهِ عَلَيْهِمْ جُحُودَهُمْ بِنِعْمَتِهِ ؟
 لأَنَّ الكَافِرَ يَسْتَعْمِلُ نِعَمَ اللهِ فِي مَعْصِيةِ اللهِ فَيَسْتَعِينُ

<sup>(</sup>٦) أدب الدنيا والدين للماوردي (٢٥٢).

<sup>(</sup>٧) الآداب الشرعية (١/ ٣١١).

<sup>(</sup>٨) جامع الأصول (٢/ ٥٦٠)، ونقله عنه ابن مفلح في الآداب الشرعية (١/ ٣١٣).

<sup>(</sup>١) عدة الصابرين (١٤٥).

<sup>(</sup>٢) الآداب الشرعية (١/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٣) فإن في النعم حجةً وفيها تَبِعَةً، فأما الحجة بها فالمعصية بها.

<sup>(</sup>٤) عدة الصابرين (١٣٠).

<sup>(</sup>٥) الآداب الشرعية (١/ ٣١١).

الجحود (٤٣٣٧)

بِكُلِّ مَا أَنْعَمَ اللهُ بِهِ عَلَيْهِ عَلَى مَعْصِيَتِهِ؛ فَإِنَّهُ يَرُزُقُهُمْ مُ وَيُحُرُودُ النِّعْمَةِ وَيُعَافِيهِم، وَهُمْ يَعْبُدُونَ غَيْرَهُ، وَجُحُودُ النِّعْمَةِ كُفْرَانُهَا) \* (١).

١١- \*(قَالَ بَعْضُ الحُكَمَاءِ: لَا يُزْهِدَنَّ كَ فِي المَعْرُونِ كُفْرُ مَنْ كَفَرَ ؛ فَإِنَّهُ يَشْكُرُكَ عَلَيْهِ مَنْ لَا تَصْنَعُهُ إلَيْه.

وَيُقَالُ أَيْضًا: إِعْطَاءُ الفَاجِرِ يُقَوِّيهِ عَلَى فُجُورِهِ، وَمَسْأَلَةُ اللَّئِيمِ إِهَانَةٌ لِلْعِرْضِ، وَتَعْلِيمُ الجَاهِلِ زِيَادَةٌ فِي الجَهْلِ، وَالصَّنِيعَةُ عِنْدَ الكَفُورِ إِضَاعَةٌ لِلنِّعْمَةِ، فَإِذَا هَمَمْتَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا فَارْتَدِ الْمُوْضِعَ قَبْلَ الإِقْدَامِ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الفِعْلِ) \* (1).

# من أضرار صفة « الجحود »

- (١) يُسَبِّبُ غَضَبَ الرَّبِّ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ.
- (٢) يُعْرِضُ عَنْهُ الخَلْقُ وَلَا يَمُدُّونَ إِلَيْهِ يَدَ الْمُسَاعَدَةِ.
- (٣) الجُحُودُ مِنْ أَسْبَابِ مَنْعِ النِّعَمِ وَمَنْعِ نُزُولِهَا وَزَوَالِهَا بَعْدَ حُصُولها.
- (٤) فِيهِ تَشَبُّهُ بِاليَهُودِ وَالكُفَّارِ وَالْمُلْحِدِينَ.
  - (٥) يُقَطِّعُ أَوَاصِرَ الْمُجْتَمَعِ الْلُسْلِمِ.
- (٦) لَا يَصْرِفُ اللهُ عَنْ شُكْرِ نِعَمِهِ إِلَّا غَافِلًا أَوْ جَاهِلًا.

## الجدال والمراء

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 1 &    | ١.       | 70     |

#### الجدال لغّة:

مَصْدَرُ قَوْطِمْ: جَادَكَهُ يُجَادِلُهُ جِدَالًا وَمُجَادَلَةً وَهُو مَا أُخُوذُ مِنْ مَادَّةِ (ج دل) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى اسْتِحْكَامِ الشَّيْءِ فِي اسْتِرْسَالٍ يَكُونُ فِيهِ وَامْتِدَادِ الخُصُومَةِ وَمُرَاجَعَةِ الكَلَامِ ، تَقُولُ مِنْ ذَلِكَ : جَادَلَهُ أَيْ نَاظَرَهُ وَخَاصَمَهُ ، وَالاسْمُ مِنْ ذَلِكَ: الجَدَلُ ، وَهُوَ شِدَّةُ الخُصُومَةِ ، وَجَدْلُ الحَبْلِ : إِحْكَامُ فَتْلِهِ ، وَإِلَى هَذَا الْمَعْنَى أَرْجَعَ الرَّاغِبُ مَعْنَى الجِدَالِ (وَالْمُجَادَلَةِ) فَقَالَ: الجِدَالُ الْفُاوَضَةُ عَلَى سَبِيلِ الْمُنَازَعَةِ وَالْنُعَالَبَةِ ، وَكَأَنَّ الْتُجَادِلَيْنِ يَفْتِلُ كُلُّ وَاحِدِ الآخَرَ عَنْ رَأْيهِ ، وَأَصْلُهُ مِنْ جَدَلْتُ الْحَبْلَ ، وَمِنْ ذَلِكَ جَدَلْتُ البِنَاءَ: أَحْكَمْتُهُ، وَالأَجْدَلُ: الصَّقْرُ اللُّحْكَمُ الْبِنْيَةِ ، وَقِيلَ: الأَصْلُ في الْجِذَالِ: الصَّرْعُ وَإِسْقَاطُ الإِنْسَانِ صَاحِبَهُ عَلَى الْجَدَالَةِ وَهِيَ الأَرْضُ الصُّلْبَةُ ، وَالْجَدَلُ : اللَّدَدُ فِي الْخُصُومَةِ وَالْقُدْرَةُ عَلَيْهَا ، وَيُقَالُ رَجُلٌ جَدِلٌ وَجِدْلٌ وَجِدْلٌ وَجِدَالٌ إِذَا كَانَ شَدِيدَ الْخُصُومَةِ وَالْجَدَلِ. كَمَا يُقَالُ: جَادَلْتُ الرَّجُلَ فَجَدَلْتُهُ جَدْلًا أَيْ غَلَبْتُهُ. كَمَا يَأْتِي مِنْهُ الْمُصْدَرُ عَلَى جِدَالٍ وَمُجَادَلَةٍ، وَمَعْنَاهُ الْمُنَاظَرَةُ وَالْمُخَاصَمَةُ.

وَالرَّجُلُ جُدُولٌ إِذَا انْقَطَعَ فِي الْخِصَامِ. وَهُمَا يَتَجَادَلَانِ إِذَا كَانَا يَتَجَادَلَانِ

وَالْمَجْدَلُ الجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ ، وَذَلِكَ لأَنَّ الغَالِبَ عَلَيْهِمْ إِذَا اجْتَمَعُوا أَنْ يَتَجَادَلُوا ، وَالجِدَالُ (أَيْضًا) الْمُخَاصَمَةُ بِهَا يَشْغَلُ عَنْ ظُهُ ورِ الحَقِّ وَوُضُوح الصَّوَابِ ، قَالَ الفَيُّومِيُّ : هَاذَا هُوَ الأَصْلُ ، ثُمَّ اسْتُعْمِلَ عَلَى لِسَانِ حَمَلَةِ الشَّرْعِ فِي مُقَابِلَةِ الأَدِلَّةِ لِظُهُورِ أَرْجَحِهَا. وَهُو تَحْمُودٌ إِذَا كَانَ لِلْوُقُوفِ عَلَى الْحَقِّ وَإِلَّا فَمَذْمُومٌ، وَمِنْ مَعْنَى الصَّرْعِ قِيلَ: جَدَلَهُ جَدْلًا ، وَجَدَّلَهُ فَانْجَدَلَ ، وَتَجَدَّلَ: أَيْ صَرَعَهُ عَلَى الْجِدَالَةِ ، وَهُم جَعْدُولُ وَجُعَدَّلُ وَجُعَنْدَلٌ ، وَأَكْثَرُ مَا يُقَالُ: جَدَّنْتُهُ تَجْدِيلًا، وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ قَالَ: «أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّنَ فِي أُمِّ الكِتَابِ ، وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدَلٌ فِي طِينتِهِ»، وَالْمُجَدَّلُ الْمُلْقَى بِالجَدَالَةِ وَهِيَ الأَرْضُ ، وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - حِينَ وَقَفَ عَلَى طَلْحَمةَ وَهُوَ قَتِيلٌ (بَعْدَ مَعْرَكَةِ الْجَمَل) فَقَالَ : «أَعْزِزْ عَلَيَّ أَبَا مُحَمَّدٍ أَنْ أَرَاكَ مُجَدَّلًا تَحْتَ نُجُومِ السَّمَاءِ » أَيْ مُلْقًى عَلَى الأَرْضِ قَتِيلًا(١).

<sup>(</sup>۱) مقاييس اللغة لابن فارس (۱/ ٤٣٣)، المفردات للراغب ٨٧، لسان العرب (١/ ٥٧١). والصحاح (١٢٥٣/٤). والمصباح المنير (١/ ٩٣).

#### الجدال اصطلاحًا:

الْجَلَلُ: دَفْعُ الْمَرَءِ خَصْمَهُ عَنْ إِفْسَادِ قَوْلِهِ بِحُجَّةٍ أَوْ شُبْهَةٍ، أَوْ يُقْصَدُ بِهِ تَصْحِيحُ كَلَامِهِ وَهُوَ الْخُصُومَةُ فِي الْحَقِيقَةِ، وَالْجِدَالُ: عِبَارَةٌ عَنْ مِرَاءٍ يَتَعَلَّقُ بِإِظْهَارِ الْمَدَاهِبِ وَتَقْريرِهَا (١).

وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ : هُـوَ مِرَاءٌ يَتَعَلَّقُ بِإِظْهَارِ الْلَذَاهِبِ وَتَقْريرِهَا.

وَقِيلَ: هُوَ التَّخَاصُمُ بِهَا يَشْغَلُ عَنْ ظُهُورِ الحَقِّ وَوُضُوحِ الصَّوَابِ(٢).

وَقَالَ الْكَفَوِيُّ: هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ دَفْعِ الْمُرَّءِ خَصْمَهُ عَنْ فَعِ الْمُرَّءِ خَصْمَهُ عَنْ فَسَادِ قَوْلِهِ بِحُجَّةٍ أَوْ شُبْهَةٍ وَهُ وَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِمُنَازَعَةِ غَيْرِهِ.

وَالْمُجَادَلَةُ: هِيَ الْمُنَازَعَةُ فِي الْمُسْأَلَةِ الْعِلْمِيَّةِ لِإِلْزَامِ الْخَصْمِ سَوَاءٌ كَانَ كَلَامُهُ فَاسِدًا أَوْ لَا (٣).

#### حكم الجدال:

الجِدَالُ قَدْ يَكُونُ مَحْمُودًا إِذَا تَعَلَّقَ بِإِظْهَارِ الْحَقِّ

وَقَدْ أُمِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ ﴿وَجَادِهُمُ مُ وَجَادِهُمُ اللَّبِيُّ النَّحِلُ ١٢٥). بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (النحل/ ١٢٥).

وَقَدْ يَكُونُ مَذْمُومًا إِذَا شَغَلَ عَنْ ظُهُ ورِ الْحَقِّ وَوُضُوحِ الصَّوَابِ ، وَهَذَا هُوَ الْمُقْصُودُ بِقَوْلِهِ ﷺ : «مَا أُوتِيَ الْجَدَلَ قَوْمٌ إِلَّا ضَلُّوا» (٤).

وَقَدْ عَدَّالذَّهَبِيُّ هَـذَا النَّوْعَ مِنَ الكَبَائِرِ، وَقَالَ: إِنْ كَانَ الجِدَالُ لِلْـوُقُوفِ عَلَى الحَقِّ وَتَقْرِيرِهِ كَـانَ مَحْمُودًا، كَانَ الجِدَالُ لِلْـوُقُوفِ عَلَى الحَقِّ وَتَقْرِيرِهِ كَـانَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَإِنْ كَـانَ الجِدَالُ فِي مُـدَافَعَةِ الحَقِّ، أَوْ كَـانَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَـانَ مَـذُمُ ومًا، وَعَلَى هَـذَا التَّفْصِيلِ تُنَزَّلُ النُّصُوصُ كَانَ مَـذُمُ ومًا، وَعَلَى هَـذَا التَّفْصِيلِ تُنَزَّلُ النُّصُوصُ الوَارِدَةُ فِي إِبَاحِتِهِ وَذَمِّةٍ (٥).

[ للاستزادة : انظر صفات : التنازع \_ التفرق \_ الهجر \_ التخاذل \_ الإعراض \_ البذاءة \_ البغض \_ سوء الظن.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الألفة \_ الإخاء \_ السماحة \_ المروءة \_ الحياء \_ المحبة \_ حُسن الظن].

<sup>(</sup>١) التعريفات للجرجاني (٧٤، ٧٥) .

<sup>(</sup>٢) التوقيف على مهات التعاريف (١٢٢).

<sup>(</sup>٣) الكليات (٣٥٣، ٨٤٩ ).

<sup>(</sup>٤) انظر المصباح المنير (١/ ٩٣).

<sup>(</sup>٥) كتاب الكبائر (٢٢١).

# الآيات الواردة في «الجــدال»

#### الجدال يفسد العبادة:

- ١- ٱلْحَجُ أَشْهُ رُمَعْ لُومَاتُ فَمَن فَرْضَ فِيهِ كَ ٱلْحَجَّ فَلَارَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَاجِـدَالَ فِي ٱلْحَجَّ وَمَاتَفَ عَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْ لَمُهُ ٱللَّهُ وَتُكَزَّوَّدُواْ فَإِلْكَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقْوَيُّ وَاتَّقُونِ يَسَأُولِي ٱلْأَلْبَئِبِ ١٠٠٠ اللهُ ١٠٠٠
  - ٢- إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ ءَاينتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَناً وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَتُوَّكُّونَ ١ ٱلَّذِينَ يُقيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّارَزَقُنَهُمْ مُنفقُونَ ١ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتُ عِندَ رَبّهمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيدٌ ١ كُمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن يَيْتِكَ بِٱلْحَيِّ وَإِنَّ فَربِقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ ١ يُجِدِدُلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بِعَدَمَانِيَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ اللَّهُ إِنَّا لَهُ الْمُونِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ لا جدال عن الباطل:

٣- إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ

ٱلنَّاسِ بِمَا آرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَابِينِ

عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ (1)

وَأَسْتَغُفُر أَلِلَّهُ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَلَا يَجُكِدِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَ انُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِتُ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِمًا ١ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا مَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّه وَهُوَمَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ وَّكَانَ أَلَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ هَاَنتُمْ هَتَوُلآء جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَافَ مَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

 ٤- ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْرَفُونَهُ رَكَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمُّ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ الْنَفْسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَمَنْ أَظْلَرُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِتَايَنتِهِ عِإِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ اللَّهُ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرِكاً وُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُم تَزْعُمُونَ ١ ثُمَّلَةً لَمُّ تَكُن فِتْنَكُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَيِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ شَ ٱنظُرْكَيْفَكَذَبُواْعَلَىٰٓ أَنفُسهم وَضَلَّ

خَصِيمًا

وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً

وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً

وَعَضَبُ أَتَجَدِلُونَنِي فِي آسَمَآءِ

لَا يُوْمِنُوا بِهَا حَتَى إِذَا جَآءُ وَكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ

سَمَّيْتُهُوهَ آأَنَهُ وَءَابَآؤُكُم مَّانَزَلَ ٱللَّهُ

كَفُواْ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ آنَ اللَّهُ الْمُؤَالُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُولُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُومِ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ

سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَاباً وَكُمُ مَّانَزَّلَ اللَّهُ بِهَامِن سُلَطَانْ فَأَنظِرُواْ إِنِي مَعَكُم مِنَ الْمُنتَظِرِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَنِحَيْنَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَبُواْ بِعَاينِينَا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا لَيْنِيانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللْمُلْمُولَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللل

ه - وَلَا نَأْ كُلُواْمِمَا لَوْ يُذَكِّرِ اَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ، لَفِسْقُ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى آَوْلِيَآيِهِمْ لِيُجَدِّدُ لُوكُمْ وَإِنَّ اَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشُرِكُونَ ﴿ إِنَّ الْطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشُرِكُونَ ﴿ إِنَّ الْمَا عَتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشُرِكُونَ ﴿ إِنَّ الْمَا عَتُمُوهُمْ إِنَّاكُمْ لَلْشُولُونَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّالًا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

قَالُواْ يَننُوحُ قَدْ جَكَدَلْتَنَا فَا حَثَرْتَ جِدَلْنَا فَا لِنَايِمَا تَعِدُ فَآ إِن كُنتُ مِنَ الصَّلِدِ قِينَ الْ اللَّهِ اللَّهُ إِن شَاءَ قَالَ إِنَّمَا يَأْلِيكُمُ بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنتُ مِيمُعْجِزِينَ اللَّهُ وَكَا يَنفَعُكُو نُصِّحِيَ إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ وَلَا يَنفَعُكُو نُصَّحِيَ إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيكُمُ مُ هُورَبُكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فَيْ 7- ﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ اللّهَ مَالَكُمُ مِّنْ إِلَاهِ غَيْرُهُ وَأَفَلَا نَنْقُونَ ﴿ اللّهَ مَالَكُمُ مِنْ إِلَاهِ غَيْرُهُ وَأَفَلَا نَنْقُونَ ﴿ اللّهِ قَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللللللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّه

مِن رَّبَ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ

وَلَقَدْ جَآءَ تَ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِأَلْبُشْرَى قَالُواْ
سَلَمَّا قَالَ سَلَمٌ فَمَالِيثَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ
حَنِيدِ ﴿ إِنَّ مَا لَيْ مَا لَيْ فَمَالِيثَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ
فَلْمَارَءَ آلَيْدِيهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ
وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَعَفَ إِنَّا أَرْسِلْنَآ
وَاوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَعَفَ إِنَّا أَرْسِلْنَآ
وَامْرَا أَنُهُ قَآبِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَرْنَهُ إِلِا شَحْقَ
وَامْرَا أَنُهُ وَآبِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَرْنَهُ إِلِا شَحْقَ

أَيَلِغُكُمُ مِسْلَتِ رَبِي وَأَنَا لَكُونَ اَصِحُ أَمِينُ الْ الْكُونَ الْصِحُ أَمِينُ اللهُ الْوَجَبِهُ مَا كُمُ ذِكْرُ مِن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مَن كُمْ لِيُسْنِدِرَكُمْ وَادْ حُرُوا الِذَجَعَلَكُمْ خَلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَعَضَطَةٌ فَاذْكُرُ وَأَءَا لَآءَ اللّهِ لَعَلَكُمْ فَي الْخَلْقِ بَعَضَطَةٌ فَاذْكُرُ وَأَءَا لَآءَ اللّهِ لَعَلَكُمْ فَي الْخَلْقِ بَعَضَطَةٌ فَاذْكُرُ وَأَءَا لَآءَ اللّهِ لَعَلَكُمْ فَي الْخَلْقِ لَعَلَيْكُمْ فَي الْخَلْقِ لَعَلَيْمُ وَلَا اللّهِ لَعَلَكُمْ فَي اللّهِ لَعَلَكُمْ فَي اللّهِ لَعَلَيْمُ وَالْمَا لَهُ اللّهِ لَعَلَكُمْ فَي اللّهِ لَعَلَكُمْ اللّهِ لَعَلَكُمْ فَي اللّهِ لَعَلَيْمُ وَاللّهِ لَعَلْمَ اللّهِ لَعَلَيْمُ وَالْمَا لَهُ اللّهِ لَعَلَيْمُ وَاللّهُ لَعَلَيْمُ وَاللّهُ اللّهُ لَعَلَيْمُ اللّهُ لَعَلَيْمُ وَاللّهُ اللّهِ لَعَلَيْمُ وَاللّهُ اللّهُ لَعَلَيْمُ وَاللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَعَلَيْمُ وَاللّهُ اللّهُ لَكُونَ اللّهُ اللّهِ لَعَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ لَعَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

قَالُوَّا أَجِثَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَيْنَا بِمَاتَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ إِنَّ

<sup>(</sup>٤) هود: ٣٢ - ٣٤ مكية

١١- وَلَقَدْءَ النِّبْنَامُوسَى ٱلَّهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ٱلْكِتَبُ (أَنَّ) هُدَى وَذِكْرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ فَأُصْبِرْ إِنَّ وَعُدَائِلُهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَرِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَالِكَتِ ٱللَّهِ بِعَنَيْرِ سُلُطَكِنِ أَتَنَاهُمُ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّاكِبْرُ مَّاهُم بِسُلِغِيهُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّكُهُ هُوَ ٱلسَّكِمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله

١٢- أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِدُلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصَرَفُونَ ١ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِ، رُسُلُنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ إِذِ ٱلْأَغْلَلُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ١ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِيْسَجَرُونَ اللَّهُ

١٣ - وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلْجُوَارِفِ ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَىدِ (١٣) إِن يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ \* إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَا يَنْتِ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُودٍ ١ أَوْيُوبِقَهُنَّ بِمَاكَسَبُواْوَيَعْفُ عَن كَثِيرِ (اللهُ) وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ <u>مُجَادِلُونَ</u> فِي َ ايَنِنَا مَا لَمُهُمِّ مِن مَجِيصٍ هَ<sup>ال</sup>ُ

> 14- ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مَرْيَعَ مَثَلًا إِذَا فَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿

قَالَتْ يَنُويْلَتَىٰ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَنذَابَعُ لِي شَيْخًا " إِنَّ هَاٰذَا لَشَيْءُ عَجِيبٌ إِنَّ اللَّهِ قَالُواْ أَنَعْجِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَرَكَنُهُ عَلَيْكُمُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ تَجَيدٌ ﴿ فَلَمَّاذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشُرَىٰ يُجَدِلُنَافِي فَوْمِرلُوطٍ ١ إِنَّ إِنْرَهِيمَ لَحَلِيمُ أَوَّهُ مُّنِيثٌ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ

 ٥ وَإِن جَن دُلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ٱللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ مَيْنَكُمْ مَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ﴿

١٠- حَمَّ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ١ غَافِرِٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ لَآلِكَ إِلَهُ إِلَّاهُو ۗ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ مَا يُجَدِلُ فِي ٓ اَينتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلُّهُمْ فِي ٱلْبِلَادِ ١ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةِ بِرَسُولِيمْ لِيَاْخُذُوهُ وَجَدَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِدِٱلْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَكَانَعِقَابِ (١٠)

<sup>(</sup>٥) غافر : ٦٩ – ٧٢ مكية

<sup>(</sup>٦) الشورى: ٢٢ - ٣٥ مكية

<sup>(</sup>٣) غافر : ١ - ٥ مكية

<sup>(</sup>۱) هود: ٦٩ – ٧٥ مكية

<sup>(</sup>٤) غافر : ٥٣ – ٥٦ مكية

يُومَ تَرَوْنَهَ الَّذُهَ لُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا الْرَضَعَةِ عَمَّا الْرَضَعَة وَتَضَعُ كُلُ مُرْضِعَة عَمَّا الْرَضَعَة وَتَضَعُ كُلُ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكُنرى وَمَاهُم بِسُكُنرى وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَكِيدُ أَنَّ وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَكِيدُ أَنَّ وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَكِيدٍ أَنَّ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِدُ أَنِي اللَّهِ بِعَنْ يَرِعِلْمٍ وَمِنَ النَّا اللَّهُ مِن مَولِدُ إِنَّ اللَّهُ مِن مَولِدُ إِنَّ اللَّهُ مِن مَولَالُهُ وَاللَّهُ مِن مَولِدُ إِنَّ اللَّهُ مَن مَولَالُهُ وَاللَّهُ مِن مَولِدُ إِنَّ اللَّهُ مِن مَولًا أَنْ أَنْ أَدُ مُن مَولًا اللَّهُ عِيرِ الْكَافِ اللَّهُ عِيرِ الْكَافِ السَّعِيرِ الْكَافِ السَّعِيرِ الْكَافِ السَّعِيرِ الْكَافِ اللَّهُ عِيرِ الْكَافِ اللَّهُ عِيرِ الْكَافِ اللَّهُ عَذَابِ السَّعِيرِ الْكَافِ اللَّهُ عِيرِ الْكَافِ اللَّهُ عِيرِ اللَّهُ عَذَابِ السَّعِيرِ الْكَافِ اللَّهُ عِيرِ الْكَافِ اللَّهُ عِيرُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَابِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَذَابِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِي الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِي الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَالِهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِمُ الْمُعَلِي الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلَ

۱۹ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن مُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْرِ وَلَا هُدَى مَا مَعِ مِن اللَّهِ مِن مُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَى وَلَا هُدَى وَلَا هُدَى اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْعِلْمِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنِيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللِي اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللِي الللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللِمُ الللِمُ الللِمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُنْ الللِمُ الللْمُلِمُ مِنْ الللِمُ الللْمُ الللِمُ اللِمِنْ اللَّهُ مِنْ الللِمُ الللِمُ اللِمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الللَّهُ مِنْ اللِمُ الللِمُ الْ

٢١ - الذين يُجُددُونَ فِي عَايَتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلطَنٍ
 أَتَى هُمُّ كُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ عَامَنُوأً
 كَذَلِكَ يَظَبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ
 مُتكبِّرِ جَبَّادٍ ﴿ ﴿ ﴾

وَقَالُوٓاْءَأَلِهَتُنَاخَيْرُا مَرْهُوَّمَاضَرَيُوهُ لَكَ اِلْاَجِدَلُا ۚ بَلْهُرَ فَوَمُّ خَصِمُونَ ۞ إِلَّاجِدَلُا ۚ بَلْهُرَ فَوَمُّ خَصِمُونَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّاعِبَدُ أَنْعَمْنَاعَلَيْهِ وَجَعَلْنَنَهُ مَثَلًا إِنْ هُوَ إِلَّاعَبَدُ أَنْعَمْنَاعَلَيْهِ وَجَعَلْنَنَهُ مَثَلًا لِبِي إِنْ هُوَ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

الجدال يكون بالحسني:

٥١- أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِكَ بِأَلْجِكُمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ
الْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِى ٱحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ
هُوَاَعْلَمُ هُوَاَعْلَمُ
بِالْمُهْ تَدِينَ ﴿ اللَّهِ مَا سَبِيلِهِ } وَهُوَاَعْلَمُ
بِالْمُهْ تَدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ﴾ إِلْمُهْ تَدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

17- ﴿ وَلا يَعَكِدِلُوا أَهْلَ الْحِكَ تَنِ إِلَّا إِلَٰتِي مِن الْحَكَ الْحَلَى الْحَكَ الْحَلَى الْح

لا يجوز الجدال في الله ـ عز وجل ـ:

١٨ - يَتَأَيَّهُ النَّاسُ اتَّ قُواْرَبَّكُمْ إِلَى زَلْزَلَةَ
 السَّاعَةِ شَى مُعْظِيدٌ ﴿

(٧) لقهان: ۲۰ – ۲۱ مکية

(٨) غافر: ٣٥ مكية

(٤) الرعد: ١٣ مكية

(٥) الحُج: ١ - ٤ مَدْنية

(٦) الحج: ٨ مدنية

(١) الزخرف: ٥٧ -٥٩ مكية

(٢) النّحلّ : ١٢٥ مكية

(٣) العنكبوت: ٤٦ مكية

#### Ataunnabi.com

(٤٣٤٤) الجدال والمراء

#### كل نفس تجادل:

٢٢- ﴿ يَوْمَ تَأْقِي كُلُّ نَفْسِ تَجُدَدِلُ عَن نَفْسِهَا
 وَتُوفَّ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ
 لَا يُظْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللللْلِي الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْلَالِمُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ

٧٣- وَلَقَدْ صَرَّفْنَافِي هَاذَا الْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلُّ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءِ جَدَلًا (اللَّهُ وَمَا مَنَعُ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَ هُمُ الْهُدَىٰ وَمَامَنَعُ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَ هُمُ الْهُدَىٰ وَمَامَنَعُ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَ هُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِبَهُمْ الْمُدَىٰ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونُ الْمُلْمُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمُلْمُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمُلْمُ الْمَالُونُ الْمُلْمُ الْمَالُونُ الْمُلْمُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمُؤْمِنُ الْمُعَلِّمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِينَا الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُونُ الْمُثَمِّ الْمُؤْمِنُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِدُونُ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُهُمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُومُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِونُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجُندِلُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحُقِّ وَٱتَّخَدُواْ اَيْنِي وَمَا أُنذِرُواْ هُزُوا (أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ

٢٤ قَدْسَمِعُ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُحَدِدُ الْكِ فِي زَوْجِهَا وَبَشْتَكِي اللَّهُ وَاللَّهُ يَسْمَعُ
 إلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ
 تَحَاوُرَكُمَ أَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ الصِيرُ (١)

# الآيات الواردة في « الجدال » معنًى

٥٧- ﴿ وَأَضْرِبُ لَهُمْ مَّشَلَا رَّجُلِيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَيْنِ
مِنْ أَعْنَكِ وَحَفَفْتُهُ أَينَ خُلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرُعًا ﴾
كُلْمَنَا ٱلْجُنَيْنِ ءَالْتُ أَكُمُهَا وَلَهُ تَظْلِم مِنْهُ شَيْئًا
وَفَجَّرْنَا خِلْلَهُمَا نَهُرًا ﴿
وَفَجَرْنَا خِلْلَهُمَا نَهُرًا ﴿
وَفَجَرُنَا خِلْلَهُمَا نَهُرًا ﴿
وَفَحَرُنَا خِلْلَهُمَا لَهُ وَلَمَ يُولِهُ وَهُولِكُمُ وَوَهُولِكُمُ وَوَلَى اللَّهُ لِنَفْسِهِ وَهُولِكُمُ وَوَلَى اللَّهُ لِنَفْسِهِ وَقَالَ مَا أَظُنُ وَوَخَلَ جَنَدَهُ وَهُوطًا لِمُ لِنَفْسِهِ وَقَالَ مَا أَظُنُ وَوَالْمَا أَظُنُ وَمَنَا اللَّهُ اللَّهُ لِنَفْسِهِ وَقَالَ مَا أَظُنُ وَمَا أَظُنُ وَمَا أَظُنُ وَمَا أَظُنُ السَمَاعَةَ قَلَ إِمِنَا اللَّهُ الْمُنْفَالِكُونَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ ا

(٤) الكهف: ٣٢ ـ ٤١ مكنة

(٣) المجادلة: ١ مدنية

(١) النحل: ١١١ مكية

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ « الجدال »

١ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ قَالَ فَي اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «جِدَالٌ فِي الْقُرْآنِ كُفُرُ") \* (١).

٢ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ: «الصِّيامُ جُنَّةٌ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ، وَإِنِ امْرُوُّ قَاتَكُهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ يَجْهَلْ، وَإِنِ امْرُوُّ قَاتَكُهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ - مَرَّتَيْنِ - وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. يَتُرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهُونَهُ مِنْ أَجْلِي. الصِّيامُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، وَالحَسنةُ وَشَرَابَهُ بِعَشْر أَمْثَالِهَا ») \* (٢).

وَفِي رِوَايَةٍ لِسَعِيدِ بُنِ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ: "فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يُجَادِلْ "(<sup>(7)</sup>).

٣ - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهَ - حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا، فَبَرَّأَهَا اللهُ مِمَّا قَالُوا ... الْحَدِيثُ إِلَى قَوْلِهَا: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ مِمَّا قَالُوا ... الْحَدِيثُ إِلَى قَوْلِهَا: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ مِمَّا قَالُوا ... الْحَدِيثُ إِلَى قَوْلِهَا: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَوَهُو مَا عَلَى اللهِ مَا عَلَى اللهِ مَا عَلِمْتُ مِنْ رَجُلُ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا، وَلَقَدْ ذَكَ رُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا، وَلَقَدْ ذَكَ رُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ

إِلَّا خَيْرًا، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي » فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: أَنَا أَعْدُرُكَ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللهِ. إِنْ كَانَ مِنَ الأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنُقَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنُقَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ الأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنُقَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا الْخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ. قَالَتْ: فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً - وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ - وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا، وَلَكِنِ اجْتَهَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ (٤) - فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ : كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ، لَا تَقْتُلُهُ وَلَا تَقْدُرُ عَلَى قَتْلِهِ، مُعَاذٍ : كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ، لَا تَقْتُلُهُ وَلَا تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ، فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ - فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ - فَهُو اللهِ، لَنَقْتُلُهُ وَلَا تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ ، فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ - وَهُو ابْنُ عَمِّ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ - فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذَةٍ : كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ، لَنَقْتُلَهُ مُو اللهِ، لَنَقْتُلَهُ مُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ ا

٤ - \*(عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوا الْجَدَلَ، ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوا الْجَدَلَ، ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ هَذِهِ اللهَ عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوا الْجَدَلَ، ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ هَذِهِ اللهَ عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوا الْجَدَلَ اللهِ عَلَيْهِ إِلَّا جَدَلًا بَسِلُ هُمْ قَوْمٌ اللهَ عَصِمُونَ ﴾ (الزخرف/٥٨)(٢).

٥ - \*(عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمْ أَتَحَلَّفْ عَنْ غَنْ وَةٍ تَبُوكَ ...
 غَنْ وَةٍ غَنْ اللهِ عَلَيْ إِلَّا فِي غَنْ وَةِ تَبُوكَ ...
 الحَدِيثُ إِلَى أَنْ قَالَ فِيهِ: فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ

رواية سهيل بن أبي صالح يعني أنه صحيح.

<sup>(</sup>٤) اجتهلته: أغضبته وحملته على الجهل.

<sup>(</sup>٥)البخاري - الفتح ٥(٢٦٦١). ومسلم (٢٧٧٠)واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٣٤٥٣) وقال: حسن صحيح. وابن ماجة (٤٨)، وأحمد (٥/ ٢٥٢، ٢٥٦) وقال محقق جامع الأصول(٢/ ٧٤٩): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۲۰۳). وأحمد (۲۸۸۲). وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح (۲۳/۲۹) واللفظ له. وذكره في المشكاة وقال الشيخ الألباني: رواه أحمد وأبو داود وإسناده حسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، قال: وهو صحيح باعتبار أن له شواهد صحيحة (۱/۲۷).

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ٤(١٨٩٤).

<sup>(</sup>٣) ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح (١٢٦/٤) وقال: من

قَدْ تَوَجَّهَ قَافِلًا(١) مِنْ تَبُوكَ ، حَضَرَنِي بَشِّي (٢) . فَطَفِقْتُ (٣) أَتَذَكَّرُ الْكَذِبَ وَأَقُولُ: بِمَ أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا؟ وَأَسْتَعِينُ عَلَى ذَلِكَ كُلَّ ذِي رَأْي مِنْ أَهْلِي. فَلَمَّا قِيلَ لِي : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أَظَلَّ قَادِمًا زَاحَ عَنِّي البَاطِلُ، حَتَّى عَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَنْجُوَ مِنْهُ بِشَيْءٍ أَبَدًا. فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ. وَصَبَّحَ رَسُولُ اللهِ عَيْ قَادِمًا-وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِ، بَدَأَ بِالْمُسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ. فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ اللُّخَلَّفُونَ فَطَفِقُوا يَعْتَ ذِرُونَ إِلَيْهِ - وَكَانُوا بضْعَةً وَثَهَانِينَ رَجُلًا -فَقَبِلَ مِنْهُمُ مُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَانِيتَهُم، وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللهِ حَتَّى جِئْتُ. فَلَمَّا سَلَّمْتُ تَبَسَّمَ تَبَسُمَّ الْمُغْضَبِ ثُمَّ قَالَ: «تَعَالَ» فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لِي: ﴿ مَا خَلَّفَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ (٤)؟ " قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي ، وَاللهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ

أَنِّي سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُنْدٍ، وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلًا، وَلَكِنِّي وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّنْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبِ تَرْضَى بِهِ عَنِّي لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَيَّ، وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ اللهُ أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَيَّ، وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقِ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ (() إِنِّي لأَرْجُو وَلَئِنْ حَدَّثُتُكَ حَدِيثَ صِدْقِ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ (() إِنِّي لأَرْجُو فِيهِ عُقْبَى اللهِ، وَاللهِ مَا كَانَ لِي عُنْدُرٌ. وَاللهِ مَا كُنْتُ قَطُّ فِيهِ عُقْبَى اللهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْتُ عَنْكَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْقُ مَا كَنْتُ عَنْكَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَيْ مَا كَذَرَ وَاللهِ عَنْكَ. قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكَ \* ( اللهِ عَلَى اللهُ عَنْكَ عَنْكَ عَنْكَ عَنْكَ عَنْكَ عَنْكَ عَنْكَ اللهُ عَنْكَ اللهُ عَنْكَ \* ( اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْكَ \* ( اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ \* ( اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ \* ( اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٢ - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِسِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ : تَلَا رَسُولُ اللهِ عَنْهَا - أَنَّهَا هَلَاتَ \* هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ الْكِتَابِ وَأُخَرُ عَلَيْكَ الْكِتَابِ وَأُخَرُ عَلَيْكَ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مَتَشَابِهَاتٌ .. إِلَى قَوْلِهِ : وَمَا يَـذَّكُرُ إِلَّا أُولُوا الأَلْبَابِ \* مُتَشَابِهَاتٌ .. إِلَى قَوْلِهِ : وَمَا يَـذَّكُرُ إِلَّا أُولُوا الأَلْبَابِ \* (آل عمران/ ۸). فَقَالَ : «يَاعَائِشَةُ: إِذَا رَأَيْتُمُ اللّهُ فَاحْذَرُوهُمْ»)(٧).
 يُجَادِلُونَ فِيهِ فَهُمُ الَّذِينَ عَنَاهُمُ اللهُ فَاحْذَرُوهُمْ»)(٧).

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ « الجدال » معنَّى

٧ - \*( عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ الحَضْرَمِيُّ: يَارَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَـذَا قَدْ غَلَبْنِي عَلَى أَرْضٍ لِي كَانَتْ لأبِي، فَقَالَ الكِنْدِيُّ: قَلَا غَلَبْنِي عَلَى أَرْضٍ لِي كَانَتْ لأبِي، فَقَالَ الكِنْدِيُّ: هِي أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ. فَقَالَ الْ

رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِلْحَضْرَمِيّ: «أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟» قَالَ: لَا قَالَ: لَا قَالَ: لَا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الرَّجُلَ فَالَجِرٌ لَا يُبَالِي عَنْ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي عَنْ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي عَنْ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي عَنْ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ فَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ فَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَكَ مِنْ هُ إِلّا ذَلِكَ». فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ ، فَقَالَ: «لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلّا ذَلِكَ». فَانْطَلَقَ لِيَعْلِمُ حَلَّا أَذْبَرَ و «أَمَا لَئِنْ

<sup>(</sup>١) قافلاً: راجعًا.

<sup>(</sup>٢) البث: الحزن، والمعنى أنني حزنت.

<sup>(</sup>٣) طفقت: بدأتُ.

<sup>(</sup>٤) ابتعت ظهرك: أي اشتريت دابة تحارب عليها.

<sup>(</sup>٥) تجد عليَّ فيه: أي تغضب عليَّ بسببه.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ٧(١٨ ٤٤). ومسلم (٢٧٦٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٧) البخاري - الفتح ٨(٤٥٤٧). ومسلم (٢٦٦٥). وابن

ماجة (٤٧) واللفظ له.

حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللهَ وَهُو عَنْهُ مُعْرِضٌ») \*(١).

٨ - \*( عَـنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّـامِتِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَـالَ : خَـرَجَ النَّبِيُّ عَيْ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ القَـدْرِ فَتَلَاحَى (٢) رَجُلَلانِ مِـنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ : ﴿خَـرَجْتُ لَا نَّحَى فُلَلانٌ وَفُلَانٌ فَـرُفِعَتْ، لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ القَدْرِ فَتَلَاحَى فُلَلانٌ وَفُلَانٌ فَـرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا، فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالنَّابِعَةِ وَالنَّابِعَةِ وَالنَّابِعَةِ وَالنَّابِعَةِ وَالنَّابِعَةِ وَالنَّامِسَةِ»)\*(٣).

٩ - \* ( عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «مَنْ تَرَكَ الكَذِبَ - وَهُ وَ بَاطِلٌ - بُنِيَ لَهُ فِي رَبَضِ (٤) الجَنَّةِ، وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ - وَهُو وَهُو مُونَ حَسُنَ تَرَكَ الْمِرَاءَ - وَهُو مُعِقٌ - بُنِيَ لَهُ فِي وَسَطِهَا، وَمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ بُنِي لَهُ فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

١٠ - \* (عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : هَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : «مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لَيُعَلِيهُ : «مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيعُلِيهُ عَنْهُ عَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَيْهُ اللهُ النَّارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، وَيَصْرِفَ بِهِ وَيُصْرِفَ بِهِ وَيُصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارِ») \* (١).

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذُمِّ « الجدال »

١ - \*(قَالَ سُلَيْهَانُ بْنِنُ دَاوُدَ \_ عَلَيْهِهَا
 السَّلَامُ \_ لابْنِهِ: دَعِ الْمِرَاءَ، فَإِنَّ نَفْعَهُ قَلِيلٌ، وَهُوَ يُهِيِّجُ
 العَدَاوَةَ بَيْنَ الإِخْوَانِ)\*(٧).

٢ - \*( عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ :
 هَـلْ تَعْرِفُ مَا يُمْرِمُ الإِسْلَامَ؟ قَالَ : قُلْتُ : لَا. قَالَ :
 يُمْرِمُ هُ زَلَّةُ العَالِم، وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ ، وَحُكْمُ

الأَئِمَّةِ الْمُضِلِّينَ) \*(٨).

٣ - \*( وَقَالَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِنَّـهُ سَيَأْتِي نَاسٌ يُجَادِلُ وَنَكُمْ بِشُبُهَاتِ القُرْآنِ فَخُـنُدُوهُمْ بِالسُّنَنِ؛ فَإِنَّ يُجَادِلُ وَنَكُمْ بِالسُّنَنِ؛ فَإِنَّ أَصْحَابَ السُّنَنِ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللهِ) \*(٩).

٤ - \*( قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الإياسِ بْنِ عُمَرَ - رَحِمَهُ اللهُ - إِنَّكَ إِنْ بَقِيتَ سَيَقْرَأُ

- (۱) مسلم (۱۳۹).
- (٢) فتلاحي : فتخاصم وتنازع وتشاتم .
  - (٣) البخاري الفتح ٤ (٢٠٢٣).
- (٤) ربض الجنة : أي منزل، وربض المدينة أي ما حولها .
- (٥) أبو داود (٤٨٠٠). والترمذي (١٩٩٣) وقال: حسن -واللفظ له. وابن ماجة (٥١). وقال محقق جامع الأصول (١١/ ٧٣٤): إسناده حسن.
- (٦) الترمذي (٢٦٥٥) واللفظ له. وابن ماجة (٢٥٣) من حديث ابن عمر، (٢٥٤) من حديث جابر وقال في

الزوائد: رجال إسناده ثقات. وذكره ابن الأثيرفي جامع الأصول وقال محققه: له شواهد بمعناه يتقوى بها(٤/ ٥٤٣) واللفظ له وكذلك ذكره في المشكاة وقال مخرجه: يشهد له حديث ابن عمر عند ابن ماجة وحديث أبي هريرة عنده وعند أبي داود – انظر المشكاة (١/ ٧٧).

- (۷) الدارمي (۱/۲۱).
- (٨) الدارمي (١/ ٨٢). وقال الألباني : إسناده صحيح-مشكاة المصابيح (١/ ٨٩).
  - (٩) الدارمي (١/ ٦٢).

الْقُرْآنَ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ: فَصِنْفٌ لِلَّهِ ، وَصِنْفٌ لِلْجِدَالِ ، وَصِنْفٌ لِلْجِدَالِ ، وَصِنْفٌ لِللَّمْنَيَا ، وَمَنْ طَلَبَ بِهِ أَدْرَكَ) \*(١).

٥ - \* (قَالَ أَبُو الَـ لَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَا تَكُونُ عَالِمًا حَتَّى تَكُونَ مُتَعَلِّمًا، وَلَا تَكُونُ بِالعِلْمِ عَالِمًا حَتَّى تَكُونَ بِهِ عَامِلًا، وَكَفَى بِكَ إِثْمًا أَنْ لَا تَزَالَ مُحَاصِمًا، وَكَفَى بِكَ إِثْمًا أَنْ لَا تَزَالَ مُحَاصِمًا، وَكَفَى بِكَ إِثْمًا أَنْ لَا تَزَالَ مُحَاصِمًا، وَكَفَى بِكَ إِثْمًا أَنْ لَا تَزَالَ مُحَارِيًا، وَكَفَى بِكَ كَذِبًا أَنْ لَا تَزَالَ مُحَارِيًا، وَكَفَى بِكَ كَذِبًا أَنْ لَا تَزَالَ مُحَارِيًا، وَكَفَى بِكَ كَذِبًا أَنْ لَا تَزَالَ مُحَارِيًا، وَكَفَى بِكَ عَرْبُ أَنْ لَا تَزَالَ مُحَدِّنًا فِي غَيْرِ ذَاتِ اللهِ) \* (٢).

7 - \* (قَالَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ يُوصِي بَعْضَ تَلَامِذَتِهِ: ﴿إِيَّاكَ وَالْخُصُومَةَ وَالْجِدَالَ فِي لِيَّاكَ وَالْخُصُومَةَ وَالْجِدَالَ فِي اللهِ عَنْ مَا الْعَالِمُ فَإِنَّهُ اللهِ عَلْمَهُ، وَلَا يُبَالِي مَا صَنَعْتَ ؛ وَأَمَّا الْجَاهِلُ فَإِنَّهُ يُخْرِنُ عَنْكَ عِلْمَهُ، وَلَا يُبَالِي مَا صَنَعْتَ ؛ وَأَمَّا الْجَاهِلُ فَإِنَّهُ يُخْرِنُ عَنْكَ عِلْمَهُ، وَلَا يُبَالِي مَا صَنَعْتَ ؛ وَأَمَّا الْجَاهِلُ فَإِنَّهُ يُخْرِنُ عَنْكَ عِلْمَهُ، وَلَا يُبَالِي مَا صَنَعْتَ ؛ وَأَمَّا الْجَاهِلُ فَإِنَّهُ يُخْرِنُ عَنْكَ عِلْمَهُ، وَلَا يُطِيعُكَ ») \* (٣).

٧ - \* (كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِينِ ـ رَحِهُ اللهُ ـ إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ: مَنْ تَعَبَّدَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ عِلْمٍ كَانَ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ عِلْمٍ كَانَ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ عِلَّا يُفْلِدُ قَلَّ كَلَامُهُ إِلَّا فِيهَا عِلَى يُعْنِيهِ ، وَمَنْ عَدَّلَ دِينَهُ غَرَضًا لِلْخُصُومَاتِ كَثُرَ يَعْنِيهِ ، وَمَنْ جَعَلَ دِينَهُ غَرَضًا لِلْخُصُومَاتِ كَثُرَ تَاتَّةُ أَنُى \* (3)

 $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

9 - \*( قَالَ الأَّوْزَاعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : إِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ شَرَّا أَلْزَمَهُمُ الْجَدَلَ، وَمَنَعَهُمُ الْعَمَلَ) \* (١) أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ شَرَّا أَلْزَمَهُمُ الْجَدَلَ، وَمَنَعَهُمُ الْعَمَلَ) \* ( عَالَ مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - \* ( قَالَ مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - \*

يُوصِي ابْنَهُ كِدَامًا:

إِنِّي مَنَحْتُكَ يَا كِدَامُ نَصِيحَتِي

فَاسْمَعْ لِقَوْلِ أَبٍ عَلَيْكَ شَفِيقِ أَمَّا الْلِزَاحَةُ وَالْمِرَاءُ فَالْمَاعُهُمَا

خُلُقَانِ لَا أَرْضَاهُمَا لِصَدِيتِ إِنِّتِ بَلَوْتُهُمَا فَلَدِمْ أَمْدُهُمَا

لِكَجَاوِرٍ جَسارًا وَلَا لِسرَفِيسقِ وَالْجَهْلُ يُسزُرِي بِالْفَتَى فِي قَوْمِهِ

١٢ - \* (قَالَ سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ التَّسْتُرِيُّ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ لِـرَجُلٍ سَأَلَهُ مَتَى يَعْلَمُ الرَّجُلُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَهَاعَةِ ؟ فَقَالَ : إِذَا عَــرَفَ مِـنْ نَفْسِهِ عَشْرَ

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية (٩/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٦) شرح أصول الاعتقاد (مج ط١/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٧) جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٩٩).

<sup>(</sup>٨) الموطأ (٣٨٨).

<sup>(</sup>۱) الدارمي (۲/۲۲۵).

<sup>(</sup>۲) الدارمي (۱/۱۰۱).

<sup>(</sup>٣) الدارمي (١/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٤) الدارمي (١/ ١٠٣).

خِصَالٍ: لَا يَتُرُكُ الجَهَاعَة ، وَلَا يَسُبُّ أَصْحَابَ النَّبِيِ

﴿ وَلَا يَخُرُجُ عَلَى هَذِهِ الأُمَّة بِالسَّيْفِ ، وَلَا يُكَذِّبُ

بِالْقَدَرِ ، وَلَا يَشُكُ فِي الإِيهَانِ ، وَلَا يُهَارِي فِي الدِّينِ ، وَلَا يُتَرُكُ الصَّلَاة عَلَى مَنْ يَمُوتُ مِنْ أَهْلِ القِبْلَة بِالذَّنْبِ ، وَلَا يَتُرُكُ الْقَبْلَة بِالذَّنْبِ ، وَلَا يَتُرُكُ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، وَلَا يَتُرُكُ الْجَهَاعَة (أَوْ قَالَ الجُمُعَة) خَلْفَ كُلِّ وَالْ جَارَ أَوْ عَدَلَ) \* (١٠).

١٣ - \* (قَالَ خَالِدُ بْنُ بَرْمَكِ : مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمْنَعَ نَفْسَهُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ فَهُ وَ خَلِيقٌ أَنْ لَا يَنْزِلَ بِهِ يَمْنَعَ نَفْسَهُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ فَهُ وَ خَلِيقٌ أَنْ لَا يَنْزِلَ بِهِ مَكْرُوهٌ: الْعَجَلَةُ ، وَاللَّجَاجَةُ ، وَالْعُجْبُ ، وَالتَّوَانِي ، فَثَمَرَةُ اللَّجَاجَةِ الْخَيْرَةُ ، وَثَمَرَةُ اللَّجَاجَةِ الْخَيْرَةُ ، وَثَمَرَةُ اللَّجَاجَةِ الْخَيْرَةُ ، وَثَمَرَةُ اللَّوَانِي الذُّلُ ﴾ "(٢).

1 - \* (رُوِيَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا فِي جَعْلِسٍ فَلْدَكَرَ حَدِيثَ الرُّوْيَةِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ فِي الْمَجْلِسِ : يَا أَبَا خَالِدٍ مَا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَغَضِبَ وَقَالَ: مَا أَشْبَهَ كَ بِصَبِيغٍ وَأَحْوَجَكَ الْحَدِيثِ؟ فَغَضِبَ وَقَالَ: مَا أَشْبَهَ كَ بِصَبِيغٍ وَأَحْوَجَكَ الْحَدِيثِ؟ فَغَضِبَ وَقَالَ: مَا أَشْبَهَ كَ بِصَبِيغٍ وَأَحْوَجَكَ إِلَى مِثْلِ مَا فُعِلَ بِهِ (\*\* ). وَيْلَكَ، وَمَنْ يَلْدِي كَيْفَ هَذَا؟ إِلَى مِثْلِ مَا فُعِلَ بِهِ (\*\* ). وَيْلَكَ، وَمَنْ يَلْدِي جَاءَ بِهِ الْحَدِيثُ وَمَنْ يَكُرِي كَيْفَ هَذَا؟ وَمَنْ يَكُورُ لَهُ أَنْ يُجَاوِزَ هَذَا الْقُولُ اللّهِ اللّهِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَاسْتَخَفَّ بِدِينِهِ؟ إِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَاسْتَخَفَّ بِدِينِهِ؟ إِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَاسْتَخَفَّ بِدِينِهِ؟ إِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ عَلْوَا هَلَكُتُمُ وَلَا تَبْتَدِعُوا فِيهِ ، فَإِنَّكُمْ إِنِ التَّبَعْتُمُوهُ وَلَا اللهِ مَالِمُتُمْ ، وَإِنْ لَمُ تَفْعَلُوا هَلَكُتُمْ) \* (3).

### من مضار «الجدال»

- (١) الْجِدَالُ يَحْرِمُ صَاحِبَهُ مِنَ الْـوُصُولِ إِلَى الْحَقِّ وَمَعْرِفَةِ الرُّشْدِ.
  - (٢) يُورِثُ الْبَغْضَاءَ وَالكَرَاهِيَةَ.
  - (٣) يَحْذَرُ مِنْهُ النَّاسُ وَيَتَحَاشَوْنَهُ.
- (٤) سَبَبٌ لِلْمُعَاقَبَةِ بِالْحِرْمَانِ مِنَ السَّعَادَةِ الَّتِي يَحْظَى

- بِهَا الْبَاحِثُ عَنِ الْحَقِّ.
- (٥) طُولُ مُكَارَسَتِهِ يُغْرِي بِالتَّهَادِي فِي الْبَاطِلِ.
- (٦) يُؤَدِّي إِلَى سُوءِ الْعَاقِبَةِ بِالْحِرْمَانِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ الْعَالِيةِ في الْجَنَّةِ.

- (١) شرح أصول الاعتقاد (مج١، جـ٢/ ١٨٣).
  - (٢) روضة العقلاء (٢١٧).
- (٣) صَبيغ: رجل قدم المدينة في عهد عمر بن الخطاب فجعل يسأل عن متشابه القرآن فأرسل إليه عمر ليعاقبه فقال له: من أنت؟ قال: عبدالله عمر، فضربه حتى دمى رأسه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين قد
- ذهب الذي كنت أجده في رأسي، ثم نفاه إلى البصرة الإصابة (٣/ ٢٥٨).
- (٤) عقيدة السلف أصحاب الحديث أو الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة للشيخ أبي إسماعيل عبدالرحمن بن إسماعيل الصابوني(٥٠-٥).

### الجزع

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٣      | 11       | ٥      |

### الجزع لغةً:

مَصْدَرُ قَوْطِمْ: جَنِعَ يَجْزَعُ جَزَعًا، وَهُوَ مَا أُخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ج زع) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الانْقِطَاعِ، مِسنْ ذَلِكَ جَزَعْتُ الرَّمْلَةَ إِذَا قَطَعْتَهَا، وَجِنْعُ الوَادِي، وَهُوَ الْمُوْضِعُ جَزَعْتُ الرَّمْلَةَ إِذَا قَطَعْتَهَا، وَجِنْعُ الوَادِي، وَهُوَ الْمُوْضِعُ اللَّذِي يَقْطَعُهُ مِنْ أَحَدِ جَانِبَيْهِ إِلَى الجَانِبِ الآخَوِ، وَالجَزَعُ نَقِيضُ الصَّبْرِ؛ لأَنَّ فِيهِ انْقِطَاعَ الْمُنَةِ (١) عَنْ حَلْ مَا نَزَلَ. يَقَالُ مِنْ ذَلِكَ : جَنعَ يَجْزَعُ جَزعًا، وَالوَصْفُ مِنْ ذَلِكَ جَازعٌ مَ جَازعٌ مَ جَزعٌ مَ فَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَرُوعًا فَي وَجُزَعٌ ، وَالجَرُوعُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَرُوعًا فَي وَعُلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَرُوعًا ﴾ وَحُزاعٌ ، وَالجَرُوعُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَرُوعًا ﴾ وَجُزاعٌ ، وَالجَرُوعُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَرُوعًا ﴾ وَجُزاعٌ ، وَالجَرُع فَي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَرُوعًا ﴾ وَجُزاعٌ ، وَالجَرُوعُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا مَسَّهُ الشَّرُ عَنْدَهُ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُ عَرَوعًا ﴾ وَجُزاعٌ ، وَالجَرُوعُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا مَسَّهُ الشَّرُ عَنْكَ اللَّهُ وَيَوْلِهُ عَمَالًى اللهُ عَنْهُ وَعَلَى اللهُ عَنْهُ مَا جَاءَ فِي اللهُ عَنْهُ مَ وَيُقَالُ ابْنُ الأَثِيرِ : أَيْ يَقُولُ لَهُ اللَّهُ عَنْهُ وَيُعَالِ ابْنُ عَمَلُ الْمُونَ عُمَرُ وَضَى اللهُ عَنْهُ الطَّعِنَ عُمَرُ و رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَيُولِهُ مَعْمُ الْمَارُ مَنْ اللهُ عَنْهُ وَيُولِكُ مَا جَاءَ فِي مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَيُولُو اللّهُ عَنْهُ وَيُولُولُهُ اللّهُ عَنْهُ وَيُولُولُولُ لَهُ اللّهُ عَنْهُ وَيُولُولُ لَهُ اللّهُ عَنْهُ وَيُولُولُ الْمُولُ اللّهُ عَنْهُ وَيُولُولُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ وَيُولُولُوا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ وَلُولُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللْ الللللْ اللللللْ اللللللْ الللللللْ اللللللْ الللللْ اللللللْ اللللللْ ا

فَإِذَا جَزِعْنَا فَإِنَّ الشَّرَّ أَجْزَعَنَا

وَإِنْ صَبَرْنَا فَإِنَّا مَعْشَرٌ صُبُرُ وَقَالَ الرَّاغِبُ: أَصْلُ الجَنْعِ قَطْعُ الحَبْلِ مِنْ نِصْفِهِ، وَلِتَصَوُّرِ الانْقِطَاعِ قِيلَ جَنْعُ الوَادِي لِمُنْقَطَعِهِ، وَلانْقِطَاعِ اللَّوْنِ بِتَعَيِّرِهِ قِيلَ لِلْخَرَزِ الْلُلُوّنِ جَنْعٌ، وَعَنْهُ

اسْتُعِيرَ قَوْهُمُ مُخُمُّ مُجَنَّعٌ إِذَا كَانَ ذَا لَوْنَيْنِ ، وَرَجُلٌ جَنِعٌ إِذَا ضَعُفَتْ قُوتُهُ عَنْ مُهْلِ مَا نَزَلَ بِهِ وَلَمْ يَجِدْ صَبْرًا وَالجَنْعُ ( بَسكون الزاي ) مَصْدَرُ جَزَعْتُ الوَادِي إِذَا قَطَعْتَهُ عَرْضًا، وَفِي الحَدِيثِ « أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى مُحَسِّرٍ فَقَرَعَ رَاحِلَتَهُ فَخَبَّتْ وَفِي الحَدِيثِ « أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى مُحَسِّرٍ فَقَرَعَ رَاحِلَتَهُ فَخَبَّتْ حَتَّى جَزَعَهُ » أَيْ قَطَعَهُ، وَلَا يَكُونُ إِلَّا عَرْضًا، وَمِنْهُ حَدِيثُ مَسِيرِهِ إِلَى بَدْرٍ « ثُمَّ جَزَعَ الصُّفَيْرَاءَ » أَيْ قَطَعَهَا حَرْضًا، وَرَبُّهُ السَّعُهَا عَرْضًا ، وَالْجُزَيْعَةُ : القِطْعَةُ مِنَ الغَنَم ، وَرُبَّهَا اسْتُعْمِلَتْ عَرْضًا ، وَالْجَزْعَةِ وَهِي القَلِيلُ مِنَ اللَّبَنَ أَوِ الْمَاءِ.

الْجَزُوعُ ضِدُّ الصَّبُورِ عَلَى الشَّرِ ، وَالجَزَعُ نَقِيضُ الصَّبْرِ . جَنعَ بِالكَسْرِ ، يَجْزَعُ جَزعًا فَهُ وَ جَازعٌ وَجَنعٌ الصَّبْرِ . جَنعَ بِالكَسْرِ ، يَجْزَعُ جَزعًا فَهُ وَ جَزُوعٌ وَجَزعٌ وَعَلَا اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِذَا مَسَّهُ الخَيْرُ مَنوعًا ﴾ وإذا مَسَّهُ الخَيْرُ مَنوعًا ﴾ (المعارج/ ٢٠-٢١) (٢).

#### واصطلاحًا:

قَالَ الْمُنَاوِيُّ: الجَزَعُ حُـزْنٌ يَصْرِفُ الإِنْسَانَ عَمَّا هُوَ بِصَدَدِهِ، وَيَقْطَعُهُ عَنْهُ قَهْرًا<sup>(٣)</sup>، وَهُوَ أَبْلَغُ مِنَ الحُزْنِ .

وَقَالَ الجَاحِطُ: الجَزَعُ خُلُقٌ مُركَّبٌ مِنَ الخَرَقِ وَالجُبْنِ (١٤).

وَقَالَ أَيْضًا: الجَزَعُ مُسْتَقْبَحٌ (وَمَكْرُوهُ) إِذَا لَمْ يَكُنْ مُجْدِيًا وَلَا مُفِيدًا، فَأَمَّا إِظْهَارُ الجَزَعِ لِتَمَحُّلِ حِيلَةٍ بِذَلِكَ

<sup>(</sup>١) المنة: أي القوة. (٢) مقاييس اللغة لابن فارس (١/ ٤٥٣)، والمفردات للراغب

<sup>(</sup>۹۲) ، لسان العرب (۸/ ٤٧) ، (ط ، بيروت)، المصباح المنير (۱/ ۹۹)، والصحاح (٣/ ١١٩٦)، والنهاية

<sup>.(</sup>۲٦٩/١)

<sup>(</sup>٣) التوقيف على مهات التعاريف(١٢٥)، وقد ذكر الراغب نفس التعريف إلا أنه لم يذكر لفظ «قهر» ووافقه على ذلك الكفوي في الكليات. انظر المفردات (٩٠)، والكليات للكفوي (٣٥٤).

<sup>(</sup>٤) تهذيب الأخلاق للجاحظ (٣٤).

الجزع (٤٣٥١)

عِنْدَ الوُقُوعِ فِي الشِّدَّةِ ، أَوِ اسْتِغَاثَةِ مُغِيثٍ، أَوِ اجْتِلَابِ مُعِينِ فَغَيْرُ مَكْرُوهٍ وَلَا يُعَدُّ نَقِيصَةً (١).

#### أسباب الجزع:

ذَكَرَ الْلَاوَرْدِيُّ لِلْجَزَعِ أَسْبَابًا عَدِيدَةً مِنْهَا:

١ - تَذَكُّرِ الْمُصَابِ حَتَّى لَا يَتَنَاسَاهُ، وَتَصَوُّرُهُ حَتَّى لَا يَتَنَاسَاهُ، وَتَصَوُّرُهُ حَتَّى لَا يَعْرُبَ عَنْهُ، وَلَا يَجْلِطُ مَنَ التِّذْكَارِ سَلْوَةً، وَلَا يَجْلِطُ مَعَ التَّصَوُّرِ تَعْزِيَةً، وَقَدْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَا تَسْتَفِزُّوا الدُّمُوعَ بِالتَّذَكُّرِ. وَقَالَ الشَّاعِرُ: « وَلَا يَبْعَثُ الأَّحْزَانَ مِثْلُ التَّذَكُّرِ.

٢ - الأسنف وشدة الخشرة فلا يرى من مصابه خلفًا، ولا يَجِدُ لِفْقُ ودِه بَدلًا ؛ فيَ زْدَادُ بِالأَسَفِ وَلَمًا،
 وَبِالْحَسْرَةِ هَلَعًا. وَلِذَلِكَ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَا تَكُمْ وَلَا تَفْرَحُ وا بِهَا آتَاكُ مْ ﴾ (الحديد/ ٢٣).
 وقالَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ:

إِذَا بُلِيتَ فَثِقْ بِاللهِ وَارْضَ بِهِ

إِنَّ الَّذِي يَكْشِفُ البَلْوَى هُوَ اللهُ

إِذَا قَضَى اللهُ فَاسْتَسْلِمْ لِقُدْرَتِهِ

مَا لِإِمْرِيءٍ حِيلَةٌ فِيهَا قَضَى اللهُ

اليَأْسُ يَقْطَعُ أَحْيَانًا بِصَاحِبِهِ

لاَ تَيْأَسَنَّ فَإِنَّ الصَّانِعَ اللهُ ٣ - كَثْرَةُ الشَّكْوَى ، وَبَثُّ الْجَزَعِ ، فَقَدْ قِيلَ فِي ٣ - كَثْرَةُ الشَّكْوَى ، وَبَثُّ الْجَنِع ، فَقَدْ قِيلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ﴾ (المعارج/٥) إِنَّهُ الصَّبْرُ الَّذِي لَا شَكْوَى فِيهِ وَلَا بَثَّ. رَوَى أَنسُ بْنُ مَالِكِ الصَّبْرُ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: ﴿ مَاصَبَرَ مَنْ بَثُ » . وَحَكَى كَعْبُ الأَّحْبَارِ أَنَّهُ مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ: مَنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ فَشَكَا الأَّحْبَارِ أَنَّهُ مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ: مَنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ فَشَكَا إِلَى النَّاسِ، فَإِنَّا يَشْكُو رَبَّهُ. وَحُكِي أَنَّ أَعْرَابِيَّةً دَخَلَتْ مِنَ البَادِيةِ ، فَسَمِعَتْ صُرَاخًا فِي دَارِ فَقَالَتْ : مَا هَذَا ؟ مِنَ البَادِيةِ ، فَسَمِعَتْ صُرَاخًا فِي دَارِ فَقَالَتْ : مَا هَذَا ؟

فَقِيلَ لَهَا: مَاتَ لَهُمْ إِنْسَانٌ ، فَقَالَتْ: مَا أَرَاهُمْ إِلَّا مِنْ رَبِّهِمْ يَسْتَغِيثُونَ ، وَبِقَضَائِهِ يَتَبَرَّمُونَ، وَعَنْ ثَوَابِهِ يَرْغَبُونَ. وَعَنْ ثَوَابِهِ يَرْغَبُونَ. وَقَدْ قِيلَ فِي مَنْثُورِ الحِكَمِ: مَنْ ضَاقَ قَلْبُهُ اتَّسَعَ لِسَانُهُ.

وَأَنْشَدَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ:

لَا تُكْثِرِ الشَّكْوَى إِلَى الصَّدِيقِ

وَارْجِعْ إِلَى الْخَالِقِ لَا الْمُخْلُوقِ

لَا يُخْرَجُ الغَرِيقُ بِالغَرِيقِ وَقَالَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ:

لَا تَشْكُ دَهْرَكَ مَا صَحَحْتَ به

إِنَّ الغِنَى هُوَ صِحَّةُ الجِسْمِ

هَبْكَ الخَلِيفَةَ كُنْتَ مُنْتَفِعًا

بِغَضَارَةِ الدُّنْيَا مَعَ السَّقَمِ؟ ٤ - اليَأْسُ مِنْ جَبْرِ مُصَابِهِ ، وَ طِلَابِهِ، فَيَقْتَرِنُ بِحُزْنِ الْحَادِثَةِ قُنُوطُ الإيَاسِ ، فَلَا يَبْقَى مَعَهُما صَبْرٌ، وَلَا يَتَّسِعُ لَمُّ صَدْرٌ . وَقَدْ قِيلَ : الْمُصِيبَةُ بِالصَّبْرِ أَعْظَمُ الْمُصِيبَةَيْن.

وَقَالَ ابْنُ الرُّومِيِّ:

اصْبِرِي أَيَّتُهَا النَّفْ مَ سُ فَإِنَّ الصَّبْرَ أَحْجَى رُبَّا خَابَ رَجَاءٌ وَأَتَى مَا لَيْسَ يُرْجَى

وَأَنْشَدَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّ البُوْسَ لِلْحُرِّ دَائِمٌ

وَلَوْ دَامَ شَيْءٌ عَدَّهُ النَّاسُ فِي العَجَبْ لَقَدْ عَرَّفَتْكَ الحَادِثَاتُ بِبُوْسِهَا

رِينَكَ ، عَرِفَ فَي بِيرِينَهِ وَقَدْ أَدَّبَتْ إِنْ كَانَ يَنْفَعُكَ الأَدَبْ

وَلَوْ طَلَبَ الإِنْسَانُ مِنْ صَرْفِ دَهْرِهِ

دَوَامَ الَّذِي يَخْشَى لأَعْيَاهُ مَا طَلَبْ ٥ - أَنْ يَغْرَى بِمُلاحَظَةٍ مَنْ حِيطَتْ سَلاَمَتُهُ،

(١) تهذيب الأخلاق (٣٤).

وَحُرِسَتْ نِعْمَتُهُ ، حَتَّى الْتَحَفَ بِالأَمْنِ وَالدَّعَةِ، وَاسْتَمْتَعَ بِالثَّرْوَةِ وَالسَّعَةِ ، وَيَرَى أَنَّهُ قَدْ خُصَّ مِنْ بَيْنِهِمْ بِالرَّزِيَّةِ ، بَعْدَ أَنْ كَانَ مُكَافِيًا بَعْدَ أَنْ كَانَ مُكَافِيًا ، وَأُفْرِدَ بِالْحَادِثَةِ بَعْدَ أَنْ كَانَ مُكَافِيًا ، فَلَا يَسْتَطِيعُ صَبْرًا عَلَى بَلُوى ، وَلَا يَلْزَمُ شُكْرًا عَلَى نُعْمَى ، فَلَا يَسْتَطِيعُ صَبْرًا عَلَى بَلُوى ، وَلَا يَلْزَمُ شُكْرًا عَلَى نُعْمَى ، وَلَا يَلْزَمُ شُكرًا عَلَى نُعْمَى ، وَلَوْ قَابَلَ بِهَذِهِ النَّظْرَةِ مُلَاحَظَةَ مَنْ شَارَكَهُ فِي الرَّزِيَّةِ ، وَلَوْ قَابَلَ بِهِذِهِ النَّظْرَةِ مُلَاحَظَةَ مَنْ شَارَكَهُ فِي الرَّزِيَّةِ ، وَسَاوَاهُ فِي الْحَرَانِ ، فَهَانَ عَلَيْهِ الصَّبْرُ ، وَحَانَ مِنْهُ الفَرَحُ (١٠) .

بَيْنَ الْجَزَعِ وَالْفَزَعِ وَالْفَلَعِ وَالْخُوْفِ:

لَقَدُ أَوْضَحْنَا -أَيْضًا- مَعْنَى الْجَزَعِ، أَمَّا الْفَزَعُ فَهُوَ انْقِبَاضٌ وَنِفَارٌ يَعْتَرِي الإِنْسَانَ مِنَ الشَّيْءِ المُخِيفِ، قَالَ الرَّاغِبُ: وَهُوَ مِنْ جِنْسِ الْجَزَعِ، وَذَلِكَ مِثْلُ الْجَزَعِ مِنْ اللَّاعِبُ: وَهُوَ مِنْ جِنْسِ الْجَزَعِ، وَذَلِكَ مِثْلُ الْجَزَعِ مِنْ اللَّوْعِ مِنْ الْفَزَعِ وَالذُّعْرِ (")، وَقَدْ سَوَّى بَعْضُهُمْ بَيْنَ الفَزَعِ وَالذُّعْرِ (")، وَقَدْ سَوَّى بَعْضُهُمْ بَيْنَ الفَزَعِ وَالذُّعْرِ (")، وَقَدْ سَوَّى بَعْضُهُمْ بَيْنَ الفَزَعِ وَالأَرْجَحُ مَا وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى جَعْلِهِ بِمَعْنَى الْخَوْفِ (الشَّدِيدِ) وَذَهَ اللَّوْفِ فِ (الشَّدِيدِ) وَذَهُ اللَّعْوِيُّ وَنَ وَاللَّهُ مِنْ أَنَّ الفَزَعَ نَاتِجُ عَنِ الْخَوْفِ (الشَّدِيدِ) وَلَيْسَ مُسَاوِيًا لَهُ أَنَّ الفَزَعَ نَاتِجُ عَنِ الْخَوْقُ وَ وَاللَّهُ الْمَعْرُونَ أَنَّ وَلَيْسَ مُسَاوِيًا لَهُ الْمُورَ اللَّهُ وَيُّ وَنَ وَاللَّهُ الْمُورَ اللَّهُ وَيُ وَاللَّهُ وَيُ وَاللَّهُ وَيُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا الْعَامِ ، وَيَتَّضِحُ مِثَا الْوَرَحَةُ وَالْكَيْفِيَّةِ ، فَأَوَّلُ ذَلِكَ الْفَرَقُ أَنَّ الْفَرَعُ وَالْعُلِقَةُ فِي الْدَرَجَةِ وَالْكَيْفِيَّةِ ، فَأَولُ ذَلِكَ الْخُوفُ، وَالْمُ الْعَامِ ، وَيَتَّضِحُ مَا الْمَامِ ، وَيَتَّضِحُ مِنَّ الْمَامِ ، وَيَتَّضِحُ مِنَّا وَالْكَيْفِيَّةِ ، فَأَولُ ذَلِكَ الْخُوفُ، اللَّعْوِيُّ وَالْمَامِ ، وَيَقْبَاضُ مَارَ هَلَعْ الْعَامِ ، وَالْعَرَقُهُ حُرْنًا، أَصْبَحَ الْعَمْلُ وَأُورَتَهُ حُرْنًا، أَصْبَحَ الْعَمْلُ وَأُورَتَهُ حُرْنًا، فَإِنْ زَادَ الْجَزَعُ صَارَ هَلَعًا.

عِلَاجُ الجَزَعِ وَالْهَلَعِ:

لَقَـدْ أَوْضَحَ القُّرْآنُ الكَـرِيـمُ عِلاَجَ هَـذِهِ الأُمُّـورِ القَلْبِيَّةِ فِي قَـوْلِهِ سُبْحَـانَهُ ﴿إِنَّ الإِنْسَـانَ خُلِقَ هَلُـوعًا إِذَا

مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا المُصلِّينَ ﴾ فَأَوْضَحَ بِجَلَاءٍ لَارَيْبَ فِيهِ أَنَّ الصَلَاةَ تَقِي صَاحِبَهَا هَذِهِ المَسَاعِرَ الْقَلْبِيَّةَ، يَقُولُ ابْنُ بَطَّالٍ: المُرَادُ مِنَ الآيَاتِ المَصَاعِرَ الْقَلْبِيَّةَ، يَقُولُ ابْنُ بَطَّالٍ: المُرَادُ مِنَ الآيَاتِ الكَرِيمَةِ إِثْبَاتُ خَلْقِ اللهِ تَعَالَى لِلإِنْسَانِ بِأَخْلَاقِهِ مِنَ الهَلَمِ الكَرِيمَةِ إِثْبَاتُ خَلْقِ اللهِ تَعَالَى لِلإِنْسَانِ بِأَخْلَاقِهِ مِنَ الهَلَمِ وَالصَّبْرِ، وَالمُنْع وَالإِعْطَاءِ، وَقَدِ اسْتَثْنَى اللهُ المُصلِّينَ اللهُ المُصلِّينَ اللهُ المُصلِّينَ اللهُ المُصلِّينَ اللهُ المُصلِّينَ اللهُ المُعَلِيقِ مَن المَلَمِ مَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، لَا يَضْجَرُونَ بِتَكَرُّرِهَا عَلَيْهِمْ، هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، لَا يَضْجَرُونَ بِتَكَرُّرِهَا عَلَيْهِمْ، وَلَا يَمْنَعُ وَلَ يَعْمَلُونَ بِهَا التَّجَارَةَ الرَّابِحَةَ فِي الدُّنْيَا التَّجَارَةَ الرَّابِحَةَ فِي الدُّنْيَا التَّجَارَةَ الرَّابِحَةَ فِي الدُّنْيَا التَّجَارَةَ الرَّابِحَةَ فِي الدُّنْيَا وَالاَنْ مَنَالَ اللَّهُ اللَّالِيَّ اللَّهُ اللَّالَةِ فَي اللَّانِيَا اللَّهُ اللَّالِيَةُ اللَّالِيَحَةَ فِي الدُّنْيَا وَالرَّابِحَةَ فِي الدُّنْيَا وَلَا لَكُولُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالِيَةَ اللَّالِيَةِ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيَّ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُعَلِيْمِ اللْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِلَةُ الْمُعْلِيْلُولُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلَةُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُعْلِي الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِلَ الْمُؤْمِلَ الْمُؤْمِلُ الْمِ

كَمَا يَكُونُ ذَلِكَ بِنِكْرِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ، قَالَ تَعَالَى ﴿ أَلَا بِذِكْرِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ، قَالَ تَعَالَى ﴿ أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ ﴾ وَلَنَا فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِالذِّكْرِ بِالمُصْطَفَى ﷺ القُدْوَةُ الْحَسَنَةُ حَيْثُ كَانَ فِي ذِكْرٍ دَائِمٍ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَار (٩).

وَإِضَافَةً إِلَى الصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ ، فَإِنَّ الرِّضَا بِقَضَاءِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ - وَالتَّذَرُّعَ بِالصَّبْرِ الْجَمِيلِ مِثَّا يُسَاعِدُ عَلَى التَّخَلُصِ مِنْ هَذِهِ الأُمُورِ وَنَحْوِهَا (١١).

[ للاستزادة : انظر صفات : اليأس \_ الحزن \_ الضعف \_ القنوط \_ الوهن \_ القلق \_ الشك \_ صغر الهمة \_ السخط.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الصبر والمصابرة ـ الاحتساب \_ التفاؤل \_ علو الهمة \_ قوة الإرادة \_ الرضا \_ المقن].

<sup>(</sup>٦) النهاية لابن الأثير ٥/٢٦٩.

<sup>(</sup>٧) فتح الباري ١٣/ ٥٢٠.

<sup>(</sup>٨) انظر الحديث رقم (١٨) في صفة الصلاة

<sup>(</sup>٩) انظر فوائد الذكر.

<sup>(</sup>١٠) انظر فوائد الرضا والصبر.

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين (٢٨٦-٢٨٧).

 <sup>(</sup>۲) المفردات للراغب ۳۷۹- ۳۸۰ (بتصرف)، وللفزع معنى
 آخر هو الإغاثة.

<sup>(</sup>٣) انظر مقاييس اللغة لابن فارس ١/٤٥٠.

<sup>(</sup>٤) انظر الكليات للكفوى ٣/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٥) واستعمالهم الفزع في معنى الخوف إنها هو تسامح في العبارة.

# الآيات الواردة في « الجزع »

### الآيات الواردة في « الجزع »معنّى \*

٣- وَيَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِ ٱلسَّمَوَتِ
 وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ ٱتَوْهُ
 دَخِرِينَ ﴿ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ ٱتَوْهُ
 دَخِرِينَ ﴿ إِنَّا الْإِنْ الْأَوْمِ الْإِنْ الْإِنْ الْمُسَامِقِ اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ ا

وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِى تَمُرُّمَ ٱلسَّحَابِ مَنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِى أَنْفَنَ كُلَّ شَيْءٍ مَنْعَ ٱللَهِ ٱلَّذِى أَنْفَنَ كُلَّ شَيْءٍ النَّهُ خَيِيرُ يِمَا تَفْعَ لُون اللَّهُ مَن خَرَجً اللَّهُ مَن خَرَجً مَن فَرَع مَن خَرَجً المِنُونَ اللَّهُ (٣) يَوْمَ بِذِءَ امِنُونَ اللَّهُ (٣)

- 3 وَلَوْتَرَى ٓ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُ وَاْمِن مَكَانِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله
- إذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُردَ فَفَرِعَ مِنْهُم قَالُواْ لَا تَخَفَّ خَصَمَانِ بَعَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَطِ ((\*)\*
   وَلَا تُشْطِطُ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَطِ ((\*)\*)

(٥) ص : ٢٢ مكية

\* ذكرنا هذه الآيات لما ذكره الراغب الاصفهاني من أن الفزع من جنس الجزع، انظر المفردات للراغب ص٣٧٩، قلت: عدَّه الراغب كذلك لأنه يسبقه ويؤدي إليه.

- (١) إبراهيم: ١٩ ٢١ مكية
- (۲) المعارج: ۱۹ ۲۳ مكية
  - (٣) النمل: ٨٩ ٨٩ مكية
    - (٤) سبأ: ٥١ مكية

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «الجزع»

1- \*( عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ -:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أُتِي بِهَالٍ ، أَوْ سَبْيٍ ، فَقَسَمَهُ ، فَأَعْطَى رِجَالًا وَتَرَكَ رِجَالًا . فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا ، فَحَمِدَ اللهُ ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : "أَمَّا بَعْدُ فَوَ اللهِ إِنِي لأُعْطِي اللهُ ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : "أَمَّا بَعْدُ فَوَ اللهِ إِنِي لأُعْطِي اللهُ ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : "أَمَّا بَعْدُ فَوَ اللهِ إِنِي لأُعْطِي اللهُ عُطِي اللهُ عُلِي مِنَ الجَزَعِ وَالْهَلَعِ، وَلَكِنْ أَعْطِي أَقْوَامًا لِلَا أَرَى فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَنَعِ وَالْهَلَعِ، وَأَكِلُ أَعْطِي أَقْوَامًا لِلَا أَرَى فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَنَعِ وَالْهَلَعِ، وَأَكِلُ أَقُولِهِمْ مِنَ الْجَنَعِ وَالْهَلَعِ، وَأَكِلُ أَقُولِهُمْ مِنَ الْجَنَى وَالْخَيْرِ، فِيهِمْ أَقُوامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَنَى وَالْخَيْرِ، فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ تَعْلِبَ»، فَوَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ عَمْرُو بْنُ تَعْلِبَ»، فَوَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ مُنْ النَّهِ عَيْقِ مُنْ النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

٧- \*(عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ الطُّفَيْلَ ابْنَ عَمْرٍو الدَّوْسِيَّ أَتَى النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، هَلْ لَكَ فِي حِصْنٍ حَصِينٍ وَمَنعَةٍ؟ فَأَبَى ذَلِكَ النَّبِيُ ﷺ لِلَّ الْمَدِينَةِ هَلْ لَكَ فِي حِصْنٍ حَصِينٍ وَمَنعَةٍ؟ فَأَبَى ذَلِكَ النَّبِيُ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ لِلَّذِي ذَخَرَ اللهُ لِلأَنْصَارِ، فَلَمَّ هَاجَرَ النَّبِيُ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ هَاجَرَ إِلَيْهِ الطُّفْيَلُ بْنُ عَمْرٍو وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَاجْرَوُ الْمَدِينَة فَمَرِضَ فَجَزِعَ فَأَخَذَ مَشَاقِصَ (٢) لَهُ فَاجْرَوُ الْمَدِينَة فَمَرِضَ فَجَزِعَ فَأَخَذَ مَشَاقِصَ (٢) لَهُ فَاجْرَوُ الْمَدِينَة فَمَرِضَ فَجَزِعَ فَأَخَذَ مَشَاقِصَ (٢) لَهُ فَقَطَعَ بِها بَرَاجِمَهُ (٣) فَشَخبَتْ (٤) يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ فَرَآهُ وَهَيْئَتُهُ حَسَنَةٌ وَرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَيْهُ حَسَنَةٌ وَرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَيْهُ فَقَالَ مَا صَنعَ بِكَ رَبُّكَ؟ فَقَالَ : عَلَى الْمَعْرَقِ إِلَى نَبِيهِ عَلَيْ . فَقَالَ : مَالِي أَرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَيْك؟ مَعْطِيًا يَدَيْك؟ مَنْكَ مَا أَفْسَدْت، فَقَطّهَا يَدَيْك؟ قَالَ: قَالَ: مَالِي أَرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَيْك؟ فَقَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ فَيَلَ لِي لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْت، فَقَصَّهَا

الطُّفَيْـلُ عَلَى رَسُــولِ اللهِ ﷺ. فَقَـالَ رَسُــولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ»)\* (٥٠).

٣- \*( عَـنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكُ قَـالَ : «إِذَا أَحَبَّ اللهُ قَـوْمًا ابْتَ لَاهُمْ . فَمَـنْ صَبَرَ فَلَـهُ الصَّبْرُ ، وَمَنْ جَزعَ فَلَهُ الْجَزَعُ ») \*(٦) .

٤- \* ( عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: إِنَّا كُنَّا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عِنْدَهُ جَمِيعًا لَمْ تُغَادِرْ مِنَّا وَاحِدَةٌ فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ - عَلَيْهَا السَّلَامُ - تَهْشِي - وَلَا وَاللهِ مَا تَخْفَى مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَة رَسُولِ اللهِ ﷺ ـ فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ قَالَ: «مَرْحَبًا بِابْنَتِي ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ \_ أَوْ عَنْ شِهَ إِلَّهِ \_ ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيدًا ، فَلَمَّا رَأَى حُزْنَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَةَ فَإِذَا هِي تَضْحَكُ . فَقُلْتُ لَمَا أَنَا مِنْ بَيْن نِسَائِهِ : خَصَّكِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِالسِّرِّ مِنْ بَيْنِنَا ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِينَ ؟ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَأَلْتُهَا: عَمَّ سَارَّكِ ؟ قَـالَتْ: مَـا كُنْتُ لأُفْشِيَ عَلَى رَسُـولِ اللهِ ﷺ مِرَّهُ. فَلَمَّا تُوُفِّي قُلْتُ لَهَا: عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ لَمَا أَخْبَرْ تِنِي . قَالَتْ: أَمَّا الآنَ فَنَعَمْ ، فَأَخْبَرَ ثَنِي قَالَتْ: أَمَّا حِينَ سَازَّني فِي الأَمْرِ الأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَخْبَرَني أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً ، وَأَنَّهُ قَدْ عَارَضَنِي بِهِ العَامَ مَرَّتَيْن ، وَلَا أَرَى الأَجَلَ إِلَّا قَدِ اقْتَرَبَ ، فَاتَّقِي اللهَ

<sup>(</sup>١) البخاري- الفتح ٢ (٩٢٣)

<sup>(</sup>٢) مشاقص : جمع مشقص وهو سهم فيه نصل عريض.

<sup>(</sup>٣) براجمه: هي مفاصل الأصابع.

<sup>(</sup>٤) فشخبت يداه : سال دمها ، وقيل : سال بقوة .

<sup>(</sup>٥) مسلم (١١٦).

<sup>(</sup>٦) قال المنذري في الترغيب والترهيب (٤/ ٢٨٣) واللفظ له رواه أحمد ورواته ثقات ، ومحمود بن لبيد رأى النبي واختلف في سماعه منه. وقال الهيثمي في المجمع (٢/ ٢٩١): رواه أحمد ورواته ثقات.

وَاصْبِرِي، فَإِنِّي نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ . قَالَتْ: فَبَكَيْتُ بُكَائِي الَّذِي رَأَيْتِ . فَلَمَّا رَأَى جَزَعِي سَارَّني الثَّانِيةَ قَالَ: يَا فَاطِمَةُ أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُوْمِنِينَ ، أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ؟ ) ) \*(١).

٥ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَمِّهِ: «قُـلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ لَكَ بَهَا يَوْمَ القِيَامَةِ " قَالَ: لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشٌ . يَقُولُونَ: إِنَّهَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْجَزَعُ ، لأَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ . فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾(القصص/٥٦)»)\*\*.

٦- \* ( عَنْ صُهَيْبِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ هَمَسَ - وَالْهَمْـسُ فِ بَعْضِ قَوْلِمْ تَحَرُّكُ شَفَتَيْهِ كَأَنَّهُ يَتَكَلَّمُ \_ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا صَلَّيْتَ العَصْرَ هَمَسْتَ قَالَ: إِنَّ نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ كَانَ أُعْجِبَ بِأُمَّتِهِ فَقَالَ: مَنْ يَقُومُ لِمَؤُلَاءِ ؟ فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ أَنْ خَيَّرْهُمْ بَيْنَ أَنْ أَنْتَقِمَ مِنْهُمْ وَبَيْنَ أَنْ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ ، فَاخْتَارَ النِّقْمَةَ فَسَلَّطَ عَلَيْهِمُ الْمُوْتَ فَهَاتَ مِنْهُمْ فِي يَـوْم سَبْعُونَ أَلْفًا . قَـالَ: وَكَانَ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ الآخرِ . قَالَ: كَانَ مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ وَكَانَ لِـذَلِكَ الْلَلِكُ كَاهِـنٌ يَكْهَنُ لَهُ، فَقَالَ الكَاهِنُ: انْظُرُوا لِي غُلَامًا فَهُمَّا ـ أَوْ قَالَ فَطِنًا

لَقِنًا - فَأُعَلِّمَهُ عِلْمِي هَـذَا ... الحَدِيثُ، وَفِيهِ: فَقَالَ الغُلَامُ لِلْمَلِكِ: إِنَّكَ لَا تَقْتُلُنِي حَتَّى تَصْلُبَنِي وَتَرْمِيَنِي وَتَقُولَ إِذَا رَمَيْتَنِي: بِاسْمِ اللهِ رَبِّ هَـذَا الغُكَرم . قَـالَ: فَأَمَر بِهِ فَصُلِبَ ثُمَّ رَمَاهُ ، فَقَالَ بِاسْم اللهِ رَبِّ هَـذَا الغُلَامِ. قَالَ: فَوَضَعَ الغُلَامُ يَدَهُ عَلَى صُدْغِهِ حِينَ رُمِيَ ثُمَّ مَاتَ ، فَقَالَ النَّاسُ: لَقَدْ عَلِمَ هَذَا الغُلَامُ عِلْمًا مَا عَلِمَهُ أَحَدٌ، فَإِنَّا نُؤْمِنُ بِرَبِّ هَذَا الغُلَامِ . قَالَ: فَقِيلَ لِلْمَلِكِ أَجَزِعْتَ أَنْ خَالَفَكَ ثَلَاثَةٌ ؟ فَهَـذَا العَالَمُ كُلُّهُمْ قَدْ خَالَفُوكَ . قَالَ: فَخَدَّ أُخْدُودًا ثُمَّ أَلْقَى فِيهَا الحَطَبَ وَالنَّارَ ، ثُمَّ جَمَعَ النَّاسَ ، فَقَالَ: مَنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ تَرَكْنَاهُ، وَمَنْ لَمْ يَرْجِعْ أَلْقَيْنَاهُ فِي هَذِهِ النَّارِ ، فَجَعَلَ يُلْقِيهِمْ فِي تِلْكَ الأُخْدُودِ . قَالَ: يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الأُخْدُودِ \* النَّارِ ذَاتِ الوَقُودِ \* حَتَّى بَلَغَ ﴿ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ (البروج/ ٤٨)» قَالَ: فَأَمَّا الغُلامُ فَإِنَّهُ دُفِنَ . فَيُذْكَرُ أَنَّهُ أُخْرِجَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأُصْبُعُهُ عَلَى صُدْغِهِ كَمَا وَضَعَهَا حِينَ قُتِلَ) \*(٣)

٧- \* (عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِاللهِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الَّذِي كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ فَجَزِعَ (٤) فَأَخَذَ سِكِّينًا فَحَزَّ (٥) بِهَا يَدَهُ، فَمَا رَقاً الدَّمُ (١) حَتَّى مَاتَ . قَالَ اللهُ تَعَالَى (بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ، حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ » ) \*(٧).

<sup>(</sup>٤) فجزع: أي لم يصبر على ألم ذلك الجرح. (١) البخاري- الفتح ١١ (٦٢٨٥) واللفظ له . ومسلم

<sup>(</sup>٥) حز: أي قطع.

<sup>(</sup>٦) فها رقأ الدم: أي لم ينقطع.

<sup>(</sup>٧) البخاري- الفتح ٦ (٣٤ ٦٣) واللفظ له. ومسلم (١١٣).

<sup>(</sup>٢) البخاري ، الفتح ٨(٤٧٧٢) . ومسلم (٢٥) واللفظ له (٣) مسلم (٣٠٠٥) . والترمذي (٣٣٤٠) واللفظ له وقال:

حديث حسن غريب.

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ «الجزع» معنَّى

٨- \* ( عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَعْظَمِ الْمُسْلِمِينَ غَنَاءً عَنِ الْمُسْلِمِينَ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُل مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا ، فَأَ تُبْعَهُ رَجُلٌ مِنَ القَوْم وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ حَتَّى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ الْمُوْتَ ، فَجَعَلَ ذُبَابَةَ سَيْفِهِ بَيْنَ تَدْيَيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ يَيْنِ كَتِفَيْهِ ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مُسْرِعًا فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ. فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ قُلْتَ لِفُلَانٍ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهِ \_ وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِنَا \_ غَنَاءً عَنِ الْمُسْلِمِينَ \_ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ . فَلَمَّا جُرِحَ اسْتَعْجَلَ الْمُؤْتَ فَقَتَلَ نَفْسَهُ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: «إِنَّ العَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنَّهَ الأَعْمَالُ بِالْحَوَاتِيمِ " ) \*(١).

9- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ فَقَالَ لِـرَجُلٍ مِّنْ يَدَّعِي اللهُ عَنْهُ مَعْ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ فَقَالَ لِـرَجُلٍ مِّنْ يَدَّعِي الإسْلَامَ: هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ. فَلَمَّ حَضَرَ القِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالًا شَدِيدًا فَأَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، الَّذِي قُلْتَ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَاتَلَ اليَوْمَ قِتَالًا

شَدِيدًا، وَقَدْ مَاتَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى النَّارِ. قَالَ: فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ، فَبَيْنَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ قِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ، وَلَكِنَّ بِهِ جِرَاحًا شَدِيدَةً، فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى الجِرَاحِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ. فَأُخْبِرَ النَّبِيُ ﷺ فَلَا لَكُ فَيَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى الجِرَاحِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ. فَأُخْبِرَ النَّبِي ﷺ فَيَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى الجِرَاحِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ. فَأُخْبِرَ النَّبِي ﷺ فَيَ النَّي بِلَالِكَ فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنِي عَبْدُاللهِ وَرَسُولُهُ. ثُمَّ بِذَلِكَ فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنِي عَبْدُاللهِ وَرَسُولُهُ. ثُمَّ أَمْرَ بِلَالًا فَنَادَى فِي النَّاسِ: إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ إِلَّا نَفْسُ مُمسلِمَةٌ وَإِنَّ اللهَ لَيُوبَيِّهِ لَكُ هَذَا اللهِ يَن بِالرَّبُ لِللهِ اللهِ الرَّبُ لِللهِ اللهَ اللهُ لَيُ وَيَسَالُهُ هَدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

١٠ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ النَّبِيُ ﷺ: « يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ (٣) وَالَّذِي يَطْعَنُهَا فِي النَّارِ (٣) وَالَّذِي يَطْعَنُهَا فِي النَّارِ ») \* (١٠).

الله عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ اللهُ عَنْهُ ـ اللهُ عَنْهُ ـ مَرِضَ رَجُلٌ فَصِيحَ عَلَيْهِ، فَجَاءَ جَارُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ مَاتَ . قَالَ: مَا يُدْرِيكَ ؟ قَالَ: أَنَا اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ .....الحَدِيثُ رَأَيْتُهُ . قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ .....الحَدِيثُ وَفِيهِ : ثُمَّ انْطَلَقَ الرَّجُلُ فَرَآهُ قَدْ نَحَرَ نَفْسَهُ بِمِشْقَصِ مَعَهُ فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ . فَقَالَ : مَا يُدْرِيكَ ؟ قَالَ: رَأَيْتُهُ يَنْحَرُ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ مَعَهُ . مَا يُدْرِيكَ ؟ قَالَ: رَأَيْتُهُ يَنْحَرُ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ مَعَهُ . مَا يُدْرِيكَ ؟ قَالَ: رَأَيْتُهُ يَنْحَرُ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ مَعَهُ . قَالَ: إِذًا لَا أُصَلِي عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) البخاري -الفتح ١١(٦٦٠٧) واللفظ له . ومسلم (١١٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري- الفتح ٦(٦٢٠٣) واللفظ له. ومسلم (١١١).

<sup>(</sup>٣) واضح أن في الكلام إيجازا بالحذف والتقدير: الذي يخنق

نفسه، أي حذف الموصول وبقيت صلته.

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ٣(١٣٦٥).

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٣١٨٥). وهو عند مسلم مختصرا.

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «الجزع»

١- \*( لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ جَعَلَ يَا أُلَّ. فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - وَكَأَنَّهُ يُجَرِّعُهُ - (١): يَا أَمِيرَ اللهُ عَنْهُمَا - وَكَأَنَّهُ يُجَرِّعُهُ - (١): يَا أَمِيرَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُ مَا وَلَيْتُهُ وَهُو عَنْكَ رَاضٍ ، ثُمَّ فَارَقْتَهُ وَهُو عَنْكَ رَاضٍ ، ثُمَّ مَحِبْتَ هُ ، ثُمَّ فَارَقْتَهُ وَهُو عَنْكَ رَاضٍ ، ثُمَّ مَحِبْتَ صُحْبَتَهُ ، ثُمَّ فَارَقْتَهُ وَهُو عَنْكَ رَاضٍ ، ثُمَّ مَ صَحِبْتَ صُحْبَتَهُ ، ثُمَّ فَارَقْتَهُ مُ فَعُنْكَ مَا فَارَقْتَهُ مُ لَتُقَارِقَنَّهُ مُ فَعُرَتَهُ مَ فَاحَسْنَتَ صُحْبَتَهُ مَ وَهُمْ عَنْكَ صَحْبَتَهُ مُ اللهِ عَنْكَ رَاضٍ ، ثُمَّ مَنْ فَارَقْتَهُ مُ لَتُقَارِقَنَّهُ مُ وَهُمْ عَنْكَ صَحْبَتَهُ مَ وَهُمْ عَنْكَ رَاضٍ ، ثُمَّ مَا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةِ رَسُولِ اللهِ عَنْكَ وَرَضَاهُ فَإِنَّهُ مَنْ بِهِ عَلَيْ . وَأَمَّا مَا وَرَضَاهُ فَإِنَّهُ ذَاكَ مَنْ بِهِ عَلَيْ . وَأَمَّا مَا وَرَضَاهُ فَإِنَّهُ ذَاكَ مَنْ مِن اللهِ عَلَيْ . وَأَمَّا مَا تَرَى مِنْ جَزَعِي فَهُو كَدُرُتَ مِنْ طُرُونِ ذَهُبًا لَافْتَدَيْتُ بِهِ عَلَيْ ، وَأَمَّا مَا تَرَى مِنْ جَزَعِي فَهُو وَمِلَ اللهِ عَلَى مَنْ جَزَعِي فَهُو اللهِ عَنْكَ وَاللهِ لَوْ أَنْ لِي طِلَاعَ مَنْ اللهِ عَلَى مَنْ عَذَابِ اللهِ حَوْرَ وَجَلَ وَجَلَ اللهُ وَعَلْ وَجَلَ وَجَلَ لَا اللهِ عَنْ عَذَابِ اللهِ حَوْرَ وَجَلَ اللهِ عَنْ وَجَلً -

قَبْلَ أَنْ أَرَاهُ") \* (٢) \* (٢) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \* (٣) \*

كَقَدْرِ صَبْرِ الفَتَى لِلْحَادِثِ الجَلَلِ) \*(").

" - قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا ﴾ (يونس/ ١٢). يُخْبِرُ تَعَالَى عَنِ الإِنْسَانِ وَضَجَرِهِ وَقَلَقِهِ إِذَا مَسَّهُ الضُّرُ ﴿ وَ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُ فَ لُهُ و دُعَاءٍ عَرِيضٍ ﴾ الضُّرُ ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ فَ لُهُ و دُعَاءٍ عَرِيضٍ ﴾ (فصلت/ ٥) أَيْ كَثِينٌ وَهُمَا فِي مَعْنَى وَاحِدٍ، وَذَلِكَ لَانَّهُ إِذَا أَصَابَتْهُ شِدَّةٌ قَلِقَ لَمَا، وَجَزِعَ مِنْهَا، وَأَكْثَرَ الدُّعَاءَ عِنْدَ ذَلِكَ فَدَعَا اللهَ فِي كَشْفِهَا وَرَفْعِهَا عَنْهُ...) \*(١٤).

## من مضار « الجزع »

(١) سُوءُ الظَّنِّ بِاللهِ وَعَدَمُ الثِّقَةِ بِهِ سُبْحَانَهُ.

(٢) انْتِفَاءُ كَهَالِ الإِيهَانِ .

(٣) عَدَمُ الرِّضَا بِالْمُقَدُورِ وَعَجْزُهُ عَنْ فِعْلِ الْمُأْمُورِ.

(٤) اسْتِحْقَاقُ العَذَابِ فِي الآخِرَةِ.

(٥) قَلَقُ النَّفْسِ وَاضْطِرَابُهَا.

(٦) الجَزِعُ يَشْقَى بِهِ جُلَسَاؤُهُ وَيَمَلُّهُ أَقْرِبَاؤُهُ.

(٣) هامش الترغيب والترهيب للمنذري (٤/ ٥٣).

(٤) تفسير ابن كثير (٢/ ٤١٠).

(١) يجزعه: أي يزيل عنه الجزع.

(۲) البخاري -الفتح ۷(۳۲۹۲).

#### الجفاء

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٦      | 71       | ٨      |

#### الحفاء لغة:

الْجَفَاءُ بِالمَدِّ نَقِيضُ البِّر، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (جفو) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى نُبُوِّ الشَّيْءِ عَن الشَّيْءِ ، يَقُولُ ابْنُ فَارس: «الجِيمُ وَالفَاءُ وَالحَرْفُ الْمُعْتَلُّ يَدُلُّ عَلَى أَصْل وَاحِدٍ:نْبُوُّ الشَّيْءِ عَنِ الشَّيْءِ،مِنْ ذَلِكَ جَفَوْتُ الرَّجُلَ أَجْفُوهُ ،وَهُوَ ظَاهِرُ الجَفْوَةِ ،أي الجَفَاءِ »(١).

وَيَقُولُ الْجَوْهَ رِيُّ : وَقَدْ جَفَوْتُ الرَّجُلَ أَجْفُوهُ جَفَاءً فَهُو بَغْفُوٌّ ، وَلَا تَقُلْ جَفَيْتُ، وَيَقُولُ الفَيُّ ومِيُّ: وَجَفَوْتُ الرَّجُلَ أَجْفُوهُ ، أَعْرَضْتُ عَنْهُ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ جُفَاءِ السَّيْل وَهُو مَا نَفَاهُ السَّيْلُ، وَقَدْ يَكُونُ مَعَ بُغْض، وَجَفَا الثَّوْبُ يَجْفُ و إِذَا غَلُظَ فَهُوَ جَافٍ، وَمِنْهُ جَفَاءُ البَدْو، وَهُوَ غِلْظَتُهُمْ، وَفَظَاظَتُهُمْ

وَيَقُولُ ابْنُ مَنْظُورِ: جَفَا الشَّيْءُ يَجْفُو جَفًّا ، وَتَجَافَى: لَمْ يَلْزُمُ مَكَانَهُ كَالسَّرْجِ يَجْفُو عَنِ الظَّهْرِ، وَكَا لْجَنْبِ يَجْفُو عَنِ الْفِرَاشِ. وَالْحَفَاءُ: ٱلبُعْدُ . وَأَجْفَيْتُهُ أَنَا: أَنْزَلْتُهُ عَنْ مَكَانِهِ . وَجَفَا جَنْبُهُ عَن الْفِرَاشِ وَتَجَافَى: نَبَا عَنْهُ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ عَلَيْهِ. وَفِي التَّنْزِيل: ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَن الْمُضَاجِعِ ﴾ (السجدة/ ١٦). قِيلَ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيَةِ: إِنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ فِي اللَّيْلِ . وَفِي الْحَدِيثِ: أَنَّهُ كَانَ عَيْ يُجَافِي عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ فِي الشُّجُودِ ، أَيْ يُبَاعِدُهُمَا، وَأَجْفَاهُ إِذَا أَبْعَدَهُ . وَمِنْهُ الحَدِيثُ: «اقْرَؤُوا القُرْآنَ وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ" أَيْ تَعَاهَـدُوهُ وَلَا تَبْعُدُوا عَنْ تِلَاوَتِهِ، وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا: «غَيْرَ الغَالِي فِيهِ وَالجَافِي». وَفِي الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي

غِلَظُ الطَّبْع . قَالَ اللَّيْثُ: الْجَفْوَةُ أَلْزَمُ فِي تَرْكِ الصِّلَةِ مِنَ الْجَفَاءِ. وَاجْفَاءُ يَكُونُ فِي الْخِلْقَةِ وَالْخُلُقِ . يُقَالُ رَجُلٌ جَافِي الْخِلْقَةِ وَجَافِي الْخُلُتِ إِذَا كَانَ كَزًّا غَلِيظَ العِشْرَةِ وَالْخَرَقِ فِي الْمُعَامَلَةِ وَالتَّحَامُل عِنْدَ الغَضَبِ وَالسَّوْرَةِ عَلَى الجَلِيسِ.

هُرَيْرَةً \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيْكَ اللَّهُ عَنْهُ \_ قَالَ النَّبِيُّ

الإِيهَانِ ، وَالإِيهَانُ فِي الجَنَّةِ، وَالْبَلَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي

النَّار». وَفِي الحَدِيثِ الآخَر: « مَنْ بَدَا جَفَا »، أَيْ مَنْ

سَكَنَ الْبَادِيَةَ غَلُظَ طَبْعُهُ لِقِلَّةٍ مُخَالَطَةِ النَّاسِ . وَالْجَفَاءُ:

وَقَالَ هِنْدُ بْنُ أَبِي هَالَةَ وَفِي صِفَتِهِ ﷺ: لَيْسَ بِالْجَافِي الْهَينِ ، أَيْ لَيْسَ بِالْغَلِيظِ الْخِلْقَةِ وَلَا الطَّبْعِ، أَوْ لَيْسَ بالَّذِي يَجْفُو أَصْحَابَهُ ، وَيُقَالُ: فُلاَنٌ ظَاهِرُ الْهِجُ فَوَةِ بِالكَسْرِ أَيْ ظَاهِرُ الْجَفَاءِ، وَرَجُلٌ فِيهِ جَفْوَةٌ وَجِفْوَةٌ، وَإِنَّهُ لَبَيِّنُ الْجِفْوَةِ بِالكَسْرِ فَإِذَا كَانَ هُوَ الْمُجْفُوَّ قِيلَ: بِهِ

#### واصطلاحًا:

قَالَ الْمُنَاوِيُّ: الْجُفَاءُ ( بِفَتْحِ الجِيمِ ) الغِلَظُ فِي الْعِشْرَةِ وَالْخَرَقُ فِي الْمُعَامَلَةِ وَتَرْكُ الرِّفْقِ فِي الأُمُورِ (١).

[للاستزادة: انظر صفات: الجحود ـ الحمق ـ سوء المعاملة \_ الطيش \_ العنف \_ القسوة \_ العبوس \_ سوء الظن \_ عقوق الوالدين.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الرفق ـ البر ـ الرحمة \_ صلة الرحم \_ العطف \_ الحلم \_ حُسن المعاملة \_ حُسن العشرة \_ حُس الظن \_ بر الوالدين].

<sup>(</sup>١) الصحاح (١/ ٤٦٥).

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير (١/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (١٤٧/١٤).

<sup>(</sup>٤) التوقيف (١٢٧).

# الآيات الواردة في « الجفاء » معنًى

لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطُنُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَفِي شِفَاقٍ بَعِيدِ ﴿ (\*)

- أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ ولِلْإِسْلَامِ
   فَهُوَ عَلَى نُورِ مِّن زَيْدٍ فَوَيْلُ لِلْقَسِيةِ
   قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أَوْلَيْكَ فِي صَلَالِ مَّمِينٍ ﴿
- ٧- ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَغَشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِن اللَّهُ مَا لَا عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتُ اللَّهُ مَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمُ أَنْ فَي اللَّهُ وَكَا إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمُ أَنْ مِنْ أَمْ فَلِيقُونَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْحُلِي الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل
- ٨- يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُو ٓ الْمَنْ الْمُعَلَّمُ وَالْقَلِيكُونَا رَا وَقُودُ هَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتِ كُةٌ غِلَاظُ شِدَادٌ (٨)
   لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا ٓ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿

- ١- ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِى كَالْحِجَارَةِ الْوَالَمَةُ مَنْ الْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجَرُ أَوْ أَنْ مِنْ الْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجَرُ مِنْهُ الْمَا يَشْقَقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ الْمَا يَهْ بِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ مِنْهُ الْمَا يَهْ بِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ مِنْهُ الْمَا يَهْ بِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِعَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ (إِنَّا)
- ٢- فَيِمَارَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَاَنفَضُّ وَأُمِنْ حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ فَكُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوكَل فَكُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوكَل عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ (إِنَّ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ يَحِبُ ٱلْمُتَوكِلِينَ (إِنَّ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ الْحَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْحُلْمُ اللْحُلْمُ اللَّهُ اللْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحُلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْحُلْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلْعُلُمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُل
  - ٣- فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا فَكُوبَهُمْ قَضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا فَكُوبَهُمْ قَالُوبَهُمْ قَاسِيَةٌ يُحَرِّفُونَ الْصَالِحَ الْحَالَمِ مَاذُكُرُواْبِدِّ، عَن مَوَاضِعِهِ، وَنَسُواْ حَظَّامِمَا أَذِكُرُواْبِدِّ، وَلَا نَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَايِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَلَصْفَحُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ فَاعْمُمُ وَاصْفَحُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ فَاعْمُ عَنْهُمْ وَاصْفَحُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ (إِنَّ اللَّهُ الْحَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالِيَةُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْ
  - أَلُوْلاَ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن فَسَتْ فَلُو بُهُمْ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ
     يَعْمَلُونَ شَيْ (٤)

(٧) الحديد: ١٦ مدنية

(٨) التحريم: ٦ مدنية

(٤) الأنعام: ٤٣ مكية

(٥) الحج: ٥٢ - ٥٣ مكية

(٦) الزمر : ٢٢ مكية

(١) البقرة: ٧٤ مدنية

(۲) آل عمران : ۱۰۹ مدنیة(۳) المائدة : ۱۳ مدنیة

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ « الجفاء »

الله عَنهُ - وَضِيَ اللهُ عَنهُ - وَهُو مُحْتَبِ بِشَمْلَةٍ لَهُ وَقَدْ وَقَعَ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ وَهُو مُحْتَبِ بِشَمْلَةٍ لَهُ وَقَدْ وَقَعَ هُدْ بُهَا عَلَى قَدَمَيْهِ، فَقُلْتُ: أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ أَوْ رَسُولُ اللهِ هُدُهُ وَقَلْ تُن أَيْكُمْ مُحَمَّدٌ أَوْ رَسُولُ اللهِ إِنِي هُدُ فَأَوْمَا بِيدِهِ إِلَى نَفْسِهِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِي مِن أَهْلِ الْبَادِيةِ وَفِيَّ جَفَاؤُهُمْ فَأَوْصِنِي. فَقَالَ: ﴿ لَا مَن أَهْلِ الْبَادِيةِ وَفِيَّ جَفَاؤُهُمْ فَأَوْصِنِي. فَقَالَ: ﴿ لَا مَنْ الْمُؤْوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تُلْقَى أَخَاكَ وَوَجُهُكَ مُنْ مَنْ وَلُوكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي، وَإِن مَن المُؤُو شَتَمَكَ بِهَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تَشْتُمْهُ بِهَا تَعْلَمُ فِيهِ، فَإِنّهُ المُرُو شَتَمَكَ بِهَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تَشْتُمْهُ بِهَا تَعْلَمُ فِيهِ، فَإِنّهُ المُروقُ شَتَمَكَ بِهَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تَشْتُمْهُ بِهَا تَعْلَمُ فِيهِ، فَإِنّ اللهَ - عَنَّ وَجَلًا وَإِسْبَالَ الإِزَارِ فَإِن اللهَ - عَنَّ وَجَلً - لَا يَعْلَمُ وَلَا تَسُبَّلُ اللهِ وَزُرُهُ، وَإِيّاكَ وَإِسْبَالَ الإِزَارِ فَإِن اللهَ - عَنَّ وَجَلً - لَا يُخِيلَةَ ، وَلَا تَسُبَّنَ أَحَدًا "فَهَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ أَحَدًا اللهَ عَلَمُ مَن المُحْقِلَةَ ، وَلَا تَسُبَّنَ أَحَدًا اللهَ المَالِ الْمُؤْلُولَ مَن المُحْقِلَةِ ، وَلِا شَاةً وَلَا بَعِيرًا ) \* (١) .

٢- \*( عَـنْ عَبْدِالرَّ مُمَنِ بْنِ شِبْلٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ «اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ، فَإِذَا قَرَأُمُوهُ فَلَا تَسْتَكْبِرُوا بِهِ، وَلَا تَغْلُوا فِيهِ، وَلَا تَجْفُوا (٢) عَنْهُ، وَلَا تَخْفُوا بِهِ » وَقَالَ: «إِنَّ النِّسَاءَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ»

فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَيْسَ أُمَّهَاتِنَا وَأَخَوَاتِنَا (٣) وَبَنَاتِنَا فَأَخَوَاتِنَا (٣) وَبَنَاتِنَا فَذَكَرَ كُفْرَهُ نَّ لِحَقِّ النَّرُوْجِ وَتَضْيِعَهُ نَّ لِحَقِّهِ النَّرُوْجِ وَتَضْيِعَهُ نَّ لِحَقِّهِ )\*(٤).

٣- \* (عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِنَّ مِنْ إِجْ لَالِ اللهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الغَالِي فِيهِ إِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْقُسْطِ ») \* (٥). وَاجْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْقُسْطِ ») \* (٥).

٤- \*( عَنْ أَبِي مَسْعُودِ البَدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ النَّبِيَ عَنْهُ ، قَالَ: « الإِيمَانُ هَا هُنَا - وَأَشَارَ بِيدِهِ إِلَى اليَمَنِ - وَالجَفَاءُ وَغِلَظُ القُلُوبِ فِي الفَدَّادِينَ (٢) عِنْدَ اليَمَنِ - وَالجَفَاءُ وَغِلَظُ القُلُوبِ فِي الفَدَّادِينَ (٢) عِنْدَ أَصُولِ أَذْنَابِ الإِبلِ مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ أَصُولِ أَذْنَابِ الإِبلِ مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ ") \* (٧).

٥ - \*(عَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ . وَالإِيمَانُ فِي الْخَنَةِ . وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءُ فِي النَّارِ») \* (٩)
 الْجَنَّةِ . وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ (٨) وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ») \* (٩)

٦ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ:

- (٥) أبوداود (٤٨٤٣) وقال الألباني (٣/ ٩١٨): حسن.
  - (٦) الفدادين: بالتشديد هم المكثرون من الإبل.
- (٧)البخاري ـ الفتح ٧(٤٣٨٧). ومسلم (٥٣) نحوه.
  - (٨) الجفاء: هنا ، بمعنى ترك الصلة والبر.
- (٩) ابن ماجة (٤١٨٤) واللفظ له. والترمذي (٢٠٠٩) وقال: حديث حسن صحيح - صحيح الجامع الصغير (٣١٩٤). وفي الزوائد: رواه ابن حبان في صحيحه.
- (۱) أحمد (٥/ ٦٤) واللفظ له، وأبو داود (٢٠٨٤) وقال الألباني (٢/ ٧٧٠): صحيح والترمذي (٢٦٩٢) وقال عقق جامع الأصول (١ / ٧٤٦): إسناده صحيح.
  - (٢) أي تعاهدوه ولا تبعدوا عن تلاوته.
- (٣) في الكلام إيجاز بالحذف والتقدير أليس النساء أمهاتنا، ويؤيده رواية أحمد: «أَوَلَسْنَ أمهاتنا؟».
- (٤) أحمد (٣/ ٤٢٨)، والهيثمي في المجمع (٤/ ٣١٤) واللفظ لم وقال: رواه الطبراني في الأوسط وله طرق رواها أحمد وغيره، ورجاله ثقات. والألباني في سلسلة الأحاديث

الصحيحة رقم (٢٦٠) وصححه.

كَانَ رَسُولُ اللهِ، عَيَّ يُومًا بَارِزًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ، مَا الإِيهَانُ ؟ قَالَ: «الإِيهَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ، وَكِتَابِهِ، وَلِقَائِهِ، وَرُسُلِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالبَعْثِ وَمَلَائِكَتِهِ، وَكِتَابِهِ، وَلِقَائِهِ، وَرُسُلِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالبَعْثِ اللهِ حَالَا لإسْلامُ ؟ قَالَ: «الإِسْلامُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمَ الصَّلاةَ المُكْتُوبةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمَ الصَّلاةَ المُكْتُوبةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ المُفْرُوضَةَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ » قَالَ: اللهُ كَأَنَّكَ اللهُ كَأْتُوبةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ المُفْرُوضَةَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ » قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، يَا رَسُولَ اللهِ، يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الإحْسَانُ ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللهُ كَأَنَّكَ مَنَ اللهُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ مَتَى السَّائِلِ، وَلَكِنْ سَأَحَدِ ثُلُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا ، وَإِذَا كَانَتِ العُرَاةُ الْخُفَاةُ اللَّهَ وَلَكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا ، وَإِذَا كَانَتِ العُرَاةُ الْخُفَاةُ اللَّهُ وَلَا اللهِ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَإِذَا كَانَتِ العُرَاةُ الْخُفَاةُ اللهَ وَإِذَا كَانَتِ العُرَاةُ الْخُفَاةُ اللهَ وَلِذَا كَانَتِ العُرَاةُ الْخُفَاةُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ المُؤَاةُ اللهُ الل

رُعَاةُ البَهْمِ (١) فِي البُنْيَانِ فَذَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا فِي خُسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللهُ ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ هَذِهِ الآيةَ: ﴿إِنَّ اللهُ عَنْدَهُ عِنْدَهُ عِلْمُهُنَّ إِلَّا اللهُ ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ هَذِهِ الآيةَ: ﴿إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِنْدَهُ عِنْدَهُ مَا فِي اللهَ عِنْدَهُ عِنْدَهُ عِنْدَا وَمَا تَدْرِي اللهَ عَلْ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي الْفُسُ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي الْفُسُ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي الْفَانُ اللهُ عَلِيمٌ خَبِينَ (لقيانُ اللهُ عَلِيمٌ خَبِينَ (لقيانُ اللهُ عَلِيمٌ خَبِينَ (لقيانُ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ ا

٧ - \*( عَنِ البَرَاءِ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَـالَ: قَالَ
 رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ بَدَا جَفَا<sup>(٣)</sup>»)\*

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ « الجفاء » معنًى

٨- \*( عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ عَنِ النَّبِيِ مَا النَّبِيِ قَالَ: «أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الأَلَدُ الْخَصِمُ»)\*(٥).

9 - \* (عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الطُّفَيْلِ - هُوَ ابْنُ الحَارِثِ وَهُوَ ابْنُ أَخِي عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِ ﷺ ابْنُ الحَارِثِ وَهُوَ ابْنُ أَخِي عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي ﷺ لأُمِّهَا - «أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْ؛ أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ لِأُمِّهَا - «أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْ؛ أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ فِي بَيْعٍ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ عَائِشَةُ : وَاللهِ لَتَنتُهِينَ عَائِشَةُ أَوْ لِنَتْ عَلَيْهَا. فَقَالَتْ: أَهُوَ قَالَ هَذَا ؟ قَالُوا: نَعَمْ.

قَالَتْ: هُو للهِ عَلَى نَذْرُ أَنْ لَا أُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبيْرِ أَبَدًا. فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبيْرِ إِلَيْهَا حِينَ طَالَتِ الهِجْرَةُ ، فَقَالَتْ: لَا . وَاللهِ لَا أُشَفِّعُ فِيهِ أَبَدًا، وَلَا أَتَحَنَّتُ إِلَى نَذْرِي . فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزَّبيْرِ كَلَّمَ الْمِسُورَ بْنَ مُحْرَمَة وَعَبْدَالرَّ حْمَنِ بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَعُوثَ ـ وَهُمَا مِنْ بَنِي وَعَبْدَالرَّ حْمَنِ بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَعُوثَ ـ وَهُمَا مِنْ بَنِي زُهْرَةَ سَ وَقَالَ لَمُهُا: أَنْشُدُكُما بِاللهِ لِمَا أَذْخَلْتُهَانِي عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ لَلُهُ اللّهِ لَمَا أَذْخَلْتُهَانِي عَلَى عَلْمَ عَنْ عَبْدِي عَلْمَ عَلَى عَبْدِي عَنْ عَلْمَ عَلَى عَبْدِي عَبْدِي عَنْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَبْدِي عَنْ عَلَى عَنْ عَلَى عَلَى

- (٣) ومعناه : من خرج إلى البادية وسكنها غلظ طبعه .
- (٤) أحمد (٢/ ٣٧١) واللفظ له. والترمذي (٢٢٥٦) وقال: حديث حسن صحيح غريب. والهيثمي في المجمع (٥/ ٢٥٤) وقال: رواه أبو يعلى ورجاله ثقات.
- (٥)البخاري ـ الفتح ٨(٢٣٥٤) واللفظ له .ومسلم (٢٦٦٨).
- (۱) البهم \_ بفتح الباء وسكون الهاء: الصغير من أولاد الضأن والمعز .وقال ثعلب : البهم صغارُ المعز وهذا التعبير كناية عن ثراء أشد الناس فقرًا.
- (۲) أحمد (۲/ ٤٢٦) وهـذا لفظه ، والبخاري \_ الفتح  $\Lambda$  (۲). وهو عند مسلم (۹).

الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْنِ مُشْتَمِلَيْنِ بِأَرْدِيتِهِمَ حَتَّى اسْتَأْذُنَا عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَا: السَّلَامُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، قَلَا عَائِشَةُ: ادْخُلُوا. قَالُوا: كُلُّنَا ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. ادْخُلُوا كُلُّكُمْ . وَلَا تَعْلَمُ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّبيْرِ فَلَمَّ نَعَمْ. ادْخُلُوا كُلُّكُمْ . وَلَا تَعْلَمُ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّبيْرِ فَلَمَّ نَعَمْ. ادْخُلُوا دَخَلُ ابْنُ الزُّبيْرِ الحِجَابِ فَاعْتَنَقَ عَائِشَةَ وَطَفِقَ دَخُلُوا دَخَلُ ابْنُ الزُّبيْرِ الحِجَابِ فَاعْتَنَقَ عَائِشَةَ وَطَفِقَ دَخُلُوا دَخَلُ ابْنُ الزُّبيْرِ الحِجَابِ فَاعْتَنَقَ عَائِشَةَ وَطَفِقَ يُناشِدُهَا وَيَبْكِي، وَطَفِقَ الْمِسُورُ وَعَبْدُالرَّحْمَنِ يُنَاشِدَانِمَا يَنْ النَّبِيَ عَائِشَةَ وَطَفِقَ عَائِشَةُ وَقَبِلَتْ مِنْهُ ، وَيَقُولَ لَانِ إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ مَى عَائِشَةُ مِنَ عَلَيْ لَكُولُوا عَلَى عَائِشَةَ مِنَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْهُ لَا يَعِلُ لِلسِلْمِ أَنْ يَهُجُرَ عَلَى عَائِشَةَ مِنَ عَلَيْ اللهَ عَلَى عَائِشَةَ مِنَ عَلَيْ اللهَ عَلَى عَائِشَةَ مِنَ عَلَيْهُ لَكُ عَلَى عَائِشَةَ مِنَ عَلَى عَائِشَةَ مِنَ الْمُحْرِقِ وَالتَّحْرِيحِ طَفِقَتْ تُذَكِّوهُمَا وَتَبْكِي وَتَقُولُ : إِنِي التَّذُورَةِ وَالتَّحْرِيحِ طَفِقَتْ تُذَكِّوهُمَا وَتَبْكِي وَتَقُولُ : إِنِي التَّذَكِرَةِ وَالتَّحْرِيحِ طَفِقَتْ تُذَكِّوهُمَا وَتَبْكِي وَتَقُولُ : إِنِي لَكَوْمُ اللّهُ الْمَعْرَاقِ عَلَى عَائِشَةً مِنَ الْمُولِي اللّهُ الْمَدِيدُ وَالْمَالُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ الْمَتَى كَلَّمَتِ ابْنَ لَكُولُ لَكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

• ١ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : "إِنَّ اللهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْخَرْبِ ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلِيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَكَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ وَبَصَرُهُ اللَّذِي يَسْمَعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ، التَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ وَبَصَرُهُ اللَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا ، وَإِنْ سَأَلَنِي لأَعْطِينَهُ ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَ بِي النَّيْ يَمْشِي بِهَا ، وَإِنْ سَأَلَنِي لأَعْطِينَهُ ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَ بِي لأَعْطِينَهُ ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَ بِي لأَعْطِينَهُ ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَ بِي لأَعْطِينَهُ ، وَمَا تَرَدَّدُوكَ عَنْ شَيْءٍ أَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ » (٢) . لأَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ » (٢) .

١١- ﴿ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ

أَنَّهُ: بَلَغَ مُعَاوِيةً وَهُمْ عِنْدَهُ فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ، فَعَضِبَ فَقَامَ فَأَنْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنْ رِجَالًا مِنْكُمْ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ بِعَدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ ، وَلَا تُؤْثَرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَأُولَئِكَ بَهُ اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَأُولَئِكَ جُهَّالُكُمْ ، فَإِيّاكُمْ وَالأَمَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا ، فَإِنِي مُهَالُكُمْ مُ وَالأَمَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا ، فَإِنِي مَمْ اللهُ عَلَيْ وَجُهِ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِ فِي مَا أَقَامُوا لا يُعَادِيمِمْ أَحَدُ إِلَّا كَبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِ فِي مَا أَقَامُوا لا يُعْدِيمِمْ أَحَدُ إِلَّا كَبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِ فِي مَا أَقَامُوا لللهِ عَلَى وَجْهِ فِي مَا أَقَامُوا لللهِ مَنْ اللهُ عُنْ اللهُ اللهُ عَلَى وَجْهِ فِي مَا أَقَامُوا اللهِ اللهُ ا

تَـابَعَهُ نُعَيْـمٌ عَـنِ ابْنِ الْلُبَـارَكِ عَـنْ مَعْمَرٍ عَـنِ الْنُوائِ عَـنْ مَعْمَرٍ عَـنِ النُّهرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ

الله عَنْهَا ـ أَمْ اللهُ مِنِينَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ أَمْ اللهُ مِنِينَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ أَمْ اللهُ عَنْهَا ـ أَمْ اللهِ عَنْهَا ـ أَمْ اللهِ عَنْهَا لَا يَرَى رُوْ يَا اللهِ عَنْهَا اللهِ عَنْهَا اللهِ عَنْهَا اللهِ عَنْهَا اللهِ عَنْهَا اللهِ عَنْهَ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْهَ اللهُ اللهِ عَنْهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهَ مَ مُبّبَ إِلَيْهِ الخَلاءُ . فَكَانَ كَنْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ، ثُمَّ مُبّبَ إِلَيْهِ الخَلاءُ . فَكَانَ يَغْلُ و بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّ ثُ فِيهِ (وَهُو التَّعَبُّ لُهُ) اللّيَالِيَ يَغْلُ و بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّ ثُ فِيهِ (وَهُو التَّعَبُّ لُهُ) اللّيَالِيَ ذَوَاتِ العَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْعَ إِلَى أَهْلِهِ ، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ . ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمُلْهِ اللهِ ، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ . ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمُلْهِ اللهِ ، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ . ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمُلْهِ اللهِ ، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ . ثُمَّ أَنْ فَعُلَ رَحِمُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمُلْهِ اللهُ فَقَالَ: الْمَا أَنَا بِقَارِيءٍ الْمَهُ وَهُو فَهُو فَهُ إِلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٣) البخاري . الفتح ١٣ (٧١٣٩).

<sup>(</sup>٤) أرسلني: أي أطلقني .

<sup>(</sup>١)البخاري\_الفتح ١٠(٦٠٧٣، ٢٠٧٤، ٢٠٧٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ١١ (٢٥٠٢)

فَقَالَ: ﴿ اقْرَأْ بِاسْم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ \* خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ \* اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ ﴾ (العلق/ ١-٣). فَرَجَعَ بَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْجُفُ فُوَادُهُ. فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بنْتِ خُويْلِدٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ فَقَالَ: «زَمِّلُونِ زَمِّلُونِ». فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ ، فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ: لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي. فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: كَلَّا . وَاللهِ مَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا ، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَحْمِلُ الْكَلُّ ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. فَانْطَلَقَ تْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَل بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِالْعُزَّى ابْنِ عَمّ خَدِيجَةَ وَكَانَ امْرَأَ تَنَصَّرَ فِي الجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ يَكْتُبُ الكِتَابَ العِبْرَانَ ، فَيَكْتُبُ مِنَ الإِنْجِيل بِالعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُبَ ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِي ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: يَا ابْنَ عَمّ اسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ. فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: يَا ابْنَ أَخِي، مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَبَرَ مَا رَأَى . فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللهُ عَلَى مُوسَى ، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَلْدَعًا (١) ، لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «أَوَ خُورِجِيَّ هُمْ ؟» قَالَ: نَعَمْ ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْل مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا

مُسؤَزَّرًا. ثُسمَّ لَمُ يَنْشَبْ (٢) وَرَقَتُهُ أَنْ تُسوُفِّسيَ ، وَفَتَرَ الوَحْيُ اللَّهُ الْأَنْ تُسوُفِّسيَ ، وَفَتَرَ الوَحْيُ ﴾ (٣) .

17 - ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَصِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَصُولَ اللهِ وَيَوْمَ الاثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَوِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا وَيَوْمَ الْخَوِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ. فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا») \* أَنْظِرُوا هَذَيْن حَتَّى يَصْطَلِحَا») \* (١٤).

14- ﴿ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَنِي ﴿ إِنِّي لأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِي وَاضِيَةً ، وَإِذَا كُنْتِ عَنِي كَا عَضْبَى ﴾ ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَمِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ: ﴿ أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِي رَاضِيةً أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ: ﴿ أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِي رَاضِيةً فَإِنَّكَ تَقُولِينَ: لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ ، وَإِذَا كُنْتِ غَضْبَى قُلْتِ فَإِنَّكَ تَقُولِينَ: لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ ، وَإِذَا كُنْتِ غَضْبَى قُلْتِ لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ ﴾ ، قَالَتْ: قُلْتُ: أَجَلْ وَاللهِ يَا رَسُولَ للهِ مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ ﴾ ) \* (٥).

١٥ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ ـ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «لَا تَهْجُرُ امْـرَأَةٌ فِرَاشَ زَوْجِهَا إِلَّا لَعَنتَهَا مَلَائِكَةُ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ \_» ) \* (٢) .

 $17 - *( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ _ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ _ أَنَّ رَصُولَ اللهِ عَنْهُ _ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكَةً قَالَ : <math>(\vec{V})$  مَهَجَّرُوا $(\vec{V})$  ، وَلَا تَدَابَرُوا ، وَلَا

<sup>(</sup>١) جَذَعاً: أي شابًا قويًا . وجذعًا بالنصب على أنه خبر كان المحذوفة مع اسمها. وفي رواية «جذع» على أنه خبر ليت. ولا حذف عندئذ.

<sup>(</sup>٢) ثم لم ينشب: أي لم يلبث.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ١(٣) واللفظ له. ومسلم (١٦٠)

<sup>(</sup>٤) مسلم (٥٦٥)

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ٩(٢٢٨٥) واللفظ له. ومسلم ٢٤٣٩)

<sup>(</sup>٦) أحمد (٣٤٨/١٦) وقال الشيخ أحمد شاكر (٣٤٨/١٦): رواه البخاري ومسلم بلفظ قريب منه . ورواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ولفظه: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح ، وفي رواية حتى ترجع » .

<sup>(</sup>٧) لا تهجروا: أي لا تتكلموا بالهجر وهو الكلام القبيح .

تَحَسَّسُوا ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضِ . وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا» ) \* (١) .

۱۷ - \* (عَنْ أَبِي أَيُّوبِ الأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَـذَا وَيُعْرِضُ هَذَا ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَام) (٢).

١٨ - \*( عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِلسلِمِ أَنْ يَهْجُـرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَهَاتَ دَخَلَ النَّارَ » (٣).
 ثَلَاثٍ ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَهَاتَ دَخَلَ النَّارَ » (٣).
 ١٩ - \*( عَـنْ عَـائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ أَنَّ

رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَكُونُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثَةٍ ، فَإِذَا لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ كُلُّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِإِثْمِهِ») \* (3).

٢٠ \* (عَنْ أَبِي خِرَاشِ السُّلَمِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً ، فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ» )\* (٥).

٢١- \*(عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْلُؤْمِنُ مَأْلَفَةٌ ، وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ»)\* (١).

### من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذَمِّ « الجفاء »

١- \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ
 قَالَ: « إِنَّ مِنَ اجْخَفَاءِ أَنْ تَبُولَ وَأَنْتَ قَائِمٌ») \*(٧).

7 - \*( عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ: كَانَ دَاوُدُ <math> - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3

٣ - \* ( قَالَ الثَّوْرِيُّ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ : « لَا تَعِـدُ

أَخَاكَ وَتُخْلِفُهُ فَتَعُودَ الْمَحَبَّةُ بِغْضَةً» ) \* (٩).

٤ - \*(قَالَ ابْنُ حَرْمٍ: «الصَّبْرُ عَلَى الْجَفَاءِ يَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ: فَصَبْرٌ عَلَى مَنْ يَقْدِرُ عَلَيْكَ وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْكَ ، وَصَبْرٌ عَلَى مَنْ تَقْدِرُ عَلَيْهِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْكَ ، وَصَبْرٌ عَلَى مَنْ لَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْكَ . فَالأُوّلُ وَصَبْرٌ عَلَى مَنْ لَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْكَ . فَالأُوّلُ ذَلُّ وَمَهَانَةٌ وَلَيْسَ مِنَ الْفَضَائِل، وَالثَّانِي فَضْلٌ وَبِرٌ وَهُو دُلُّ وَمُهَا فَلُ وَبِرٌ وَهُو

- (۱) مسلم (۲۵۲۳).
- (٢)البخاري ـ الفتح ١٠(٢٠٧٧) واللفظ له. مسلم (٢٥٦٠)
- (٣) أبو داود (٤٩١٤) وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣/ ٩٢٨): صحيح.
- (٤) أبو داود (٩١٣) وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣/ ٩٢٨): حسن.
- (٥) أبو داود (٤٩١٥) قال الألباني في صحيح سنن أبي داود (٩٢٨/٣): صحيح. وصححه الحاكم (٤/ ٩٢٨) ووافقه الذهبي.
- (٦) أحمد (٥/ ٣٣٥) واللفظ له، والهيئمي في المجمع في موضعين (٨/ ٨٧ ، ١٠/ ٢٧٣). قال في الآخر: رواه أحمد والطبراني وإسناده جيد. وقال أيضًا: رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح. وقال الألباني في سلسلة الصحيحة (١/ ٢١١): هو صحيح على شرط مسلم.
  - (٧) الترمذي (١/ ٢٨).
  - (٨) مكارم الأخلاق: (١/ ٢٠٧) برقم (١٩٢).
    - (٩) آداب العشرة (١٤).

الحِلْمُ عَلَى الحَقِيقَةِ وَهُ وَ الَّذِي يُوصَفُ بِهِ الفُضَلاءُ، وَالشَّالِثُ: فَيُقْسَمُ قِسْمَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْجَفَاءُ مِمَّنْ لَمْ وَالشَّالِثُ: فَيُقْسَمُ قِسْمَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْجَفَاءُ مِمَّنْ لَمْ يَقَعْ مِنْهُ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الْغَلَطِ وَيَعْلَمُ قُبْحَ مَا أَتَى بِهِ وَيَنْدَمُ عَلَيْهِ. فَالصَّبُرُ عَلَيْهِ فَرْضٌ وَفَضْلٌ. وَأَمَّا مَنْ كَانَ لَا يَنْدَمُ عَلَيْهِ. فَالصَّبُرُ عَلَيْهِ فَرْضٌ وَفَضْلٌ. وَأَمَّا مَنْ كَانَ لَا يَنْدَمُ عَلَيْهِ ذُلُّ لِلصَّابِرِ لَا يَنْدَمُ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْهُ، فَالصَّبُرُ عَلَيْهِ ذُلُّ لِلصَّابِرِ يَنْدَمُ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْهُ، فَالصَّبُرُ عَلَيْهِ ذُلُّ لِلصَّابِرِ وَلِقْسَادٌ لِلْمَصْبُورِ عَلَيْهِ، وَالْمَعارِضَةُ لَهُ سُخْفٌ، وَالصَّرَ مِنْهُ، وَاللَّعَارَضَةُ لَهُ سُخْفُ، وَالصَّوْرَ مِنْهُ، وَاللَّعَارَضَةُ لَهُ سُخْفُ، وَالْتَعْرَ مِنْهُ، وَاللَّعَ ارَضَةً لَهُ سُخْفُ، وَالصَّوابُ إِعْلَمُهُ بِأَنَّهُ كَانَ مُكِنَا أَنْ يَنتُصِرَ مِنْهُ، وَأَنَّهُ وَالصَّوابُ إِعْلَمُهُ بِأَنَّهُ كَانَ مُكِنَا أَنْ يَنتُصِرَ مِنْهُ، وَأَنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْعُلُولُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الل

٥ - ﴿ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِالرَّ مُّمَنِ النَّبِيدِيّ ، يَقُولُ: ﴿ يُعْجِبُنِي مِنَ القُرَّاءِ كُلُّ سَهْلٍ طَلْقٍ مِضْحَاكٍ ، فَقُولُ: ﴿ يُعْجِبُنِي مِنَ القُرَّاءِ كُلُّ سَهْلٍ طَلْقٍ مِضْحَاكٍ ، فَأَمَّا مَنْ تَلْقَاهُ بِبِشْرٍ وَيَلْقَاكَ بِضَرَسٍ (٢) يَمُنُّ عَلَيْكَ فَأَمَّا مَنْ تَلْقَاهُ بِبِشْرٍ وَيَلْقَاكَ بِضَرَسٍ (٢) يَمُنُّ عَلَيْكَ بِعَمَلِهِ فَلَا كَثَرَ اللهُ فِي النَّاسِ أَمْثَالَ هَوُلَاءِ » ) ﴿ (٣) .

7- \* (كَتَبَ عَالِمٌ إِلَى مَنْ هُوَ مِثْلُهُ: «اكْتُبْ لِي بِشَيْءٍ يَنْفَعُنِي فِي عُمْرِي» فَكَتَبَ إِلَيْهِ: «اسْتَوْحَشَ مَنْ لَا إِخْوَانَ لَهُ، وَفَرَّطَ الْمُقُصِّرُ فِي طَلَبِهِمْ، وَأَشَدُّ تَفْرِيطًا مَنْ ظَفِرَ بِوَاحِدِ مِنْهُمْ فَضَيَّعَهُ») \* (3).

### من مضار صفة « الجفاء »

(١) خُلُقُ الْجَفَاءِ مِنَ الْغِلْظَةِ ، وَالْغِلْظَةُ يَبْغَضُهَا اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ أَجْمُعُونَ .

(٢) الْجَفَاءُ قَدْ يَكُونُ طَبْعًا وَقَدْ يَكُونُ تَطَبُّعًا وَكِلَاهُمَا سَيِّءٌ، وَالْمُؤْمِنُ الحَقُّ يَتَدَارَكُ بِالتَّأَسِّي الحَسَنِ.

(٣) الْجَفْوَةُ بَيْنَ الأَحِبَّةِ فَجْوَةٌ لِلشَّيْطَانِ فَلْيَحْذَرُوا دُخُولَهُ بَيْنَهُمْ .

- (٤) الْجَافِي يَفِرُّ مِنْهُ إِخْوَانُهُ، وَيَبْتَعِدُونَ عَنْهُ فَلَا يَجِدُ نَفْسَهُ إِلَّا وَحْدَهُ، وَعِنْدَئِذٍ يَسْهُلُ وُقُوعُهُ فِي مِصْيَدَةِ الشَّيْطَان .
  - (٥) مَظْهَرٌ مِنْ مَظَاهِرٍ سُوءِ الْخُلُقِ.
  - (٦) يُورِثُ التَّفَرُّقَ وَالوَحْشَةَ بَيْنَ النَّاسِ.

<sup>(</sup>١) كتاب مداواة النفوس (٢١ ٢٠).

<sup>(</sup>۲) ضرس: بمعنى شرس.

### الجهل

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٥٢     | 79       | 74     |

### الجهل لغة:

الْجَهْلُ مَصْدَرُ قَوْلِهِمْ جَهِلَ يَجْهَلُ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَةِ (ج هـ ل) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى مَعْنَيْنِ، يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ « الْجِيمُ وَالْمَاءُ وَاللَّامُ » أَصْلَانِ : أَحَدُهُمَا خِلَافُ فَارِسٍ « الْجِيمُ وَالْمَاءُ وَاللَّامُ » أَصْلَانِ : أَحَدُهُمَا خِلَافُ الْعِلْمِ ، وَالآخَرُ : الخِفَّةُ وَخِلَافُ الطُّمَ أُنِينَةِ ، فَالأَوَّلُ الْعِلْمِ ، وَيُقَالُ لِلْمَفَازَةِ الَّتِي لَا عَلَمَ بِهَا الْجَهْلُ نَقِيضُ الْعِلْمِ ، وَيُقَالُ لِلْمَفَازَةِ الَّتِي يُحَرَّكُ بِهَا الْجَمْرُ عَلَمَ عَلَى اللَّهُ الْعَصْنَ إِذَا حَرَّكْتَةُ مَعِلَى الْعَصْنَ إِذَا حَرَّكْتَةُ وَالْمُؤَلِّ بَهَا الْخَصْنَ إِذَا حَرَّكْتَةُ وَالْمُؤْرِبُ (١) .

وَتَجَاهَلَ ، أَيْ أَرَى مِنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ بِهِ، وَاسْتَجْهَلَهُ : عَـدَّهُ جَاهِلًا ، وَالْمَجْهَلُ : الْفَازَةُ لَا أَعْلَامَ فِيهَا ، يُقَالُ: رَكِبْتُهَا عَلَى مَجْهُولِهَا (٢) .

وَيَقُولُ الرَّاغِبُ: «وَالْجَاهِلُ تَارَةً يُذْكَرُ عَلَى سَبِيلِ النَّمِّ وَعَلَى سَبِيلِ النَّمِّ وَهُو الأَكْشَرُ ، وَتَارَةً لاَ عَلَى سَبِيلِ النَّمِّ نَحْوَ النَّامِّ وَهُو الأَكْشَرُ ، وَتَارَةً لاَ عَلَى سَبِيلِ النَّمِّ نَحْوَ النَّهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ (البقرة/ ۲۷۳) أَيْ مَنْ لاَ يَعْرِفُ حَالَهُمْ وَلَيْسَ يَعْنِي الْتُخَصِّصَ بِالْجَهْلِ الْذُمُومِ ، وَالْلَحْهَلُ : الأَمْرُ وَالأَرْضُ وَالْخَصْلَةُ الَّتِي الْمُدْمُومِ ، وَالْلَحْهَلُ : الأَمْرُ وَالأَرْضُ وَالْخَصْلَةُ الَّتِي تَعْمِلُ الإِنْسَانَ عَلَى الاعْتِقَادِ بِالشَّيْءِ خِلَافَ مَا هُو عَلَيْهِ (٢) .

وَجَهِلَ عَلَى غَيْرِهِ سَفِهَ وَأَخْطَأَ، وَجَهِلَ الحَقَّ أَضَاعَهُ فَهُوَ جَاهِلٌ وَجَهُولٌ (٤).

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُ ورِ: الْجَهْلُ نَقِيضُ الْعِلْم، وَالْجَهْلُ: ضِدُّ الْخِبْرَةِ ، يُقَالُ: هُو يَجْهَلُ ذَلِكَ أَيْ لَا يَعْرِفُهُ، وَيُقَالُ: مِثْلِي لَا يَجْهَلُ مِثْلَكَ، وَقَدْ جَهِلَهُ فُلَانٌ جَهْلًا وَجَهَالَةً، وَجَهِلَ عَلَيْهِ وَتَجَاهَلَ: أَظْهَرَ الْجَهْلَ وَاسْتَجْهَلَهُ: عَدَّهُ جَاهِلًا وَاسْتَخَفَّهُ، وَالتَّجْهِيلُ: أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَى الْجَهْلِ، وَأَجْهَلْتُهُ أَيْ جَعَلْتُهُ جَاهِلًا . الْجَهَالَةُ: أَنْ تَفْعَلَ فِعْلًا بِغَيْرِ الْعِلْمِ. وَالْمَجْهَلَةُ: مَا يَحْمِلُكَ عَلَى الْجَهْل. وَفِي الْحَدِيثِ: «الوَلَدُ مَبْخَلَةٌ جُبْنَةٌ جُهْلَةٌ»: أَيْ إِنَّ الأَبْنَاءَ يَحْمِلُونَ الآبَاءَ عَلَى الْجَهْلِ بِمُلَاعَيَتِهِمْ إِيَّاهُمْ حِفْظًا لِقُلُوبِهِمْ. وَيُقَالُ: إِنَّ مِنَ العِلْم جَهْلًا: مَعْنَاهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ مَالَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ كَالنُّجُومِ وَعُلُومِ الأَوَائِلِ، وَيَدَعَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي دِينِهِ مِـنْ عِلْمِ القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ. وَقِيلَ: أَنْ يَتَكَلُّفَ العَالِمُ إِلَى عِلْم مَالًا يَعْلَمُهُ فَيُجَهِّلَهُ ذَلِكَ. وَاجْهَاهِلِيَّةُ: زَمَنُ الْفَتْرَةِ قَبْلَ الإِسْكَام ، وَقَالُـوا اجْهَاهِلِيَّةُ الْجَهْلَاءُ ، فَبَالَغُوا، وَالثَّانِيَةُ تَوْكِيدٌ لِلأُولَى ، اشْتُقَّ لَهُ مِن اسْمِهِ مَا يُؤكَّدُ بِهِ كَمَا يُقَالُ: وَتِدُّ وَاتِدٌ، وَلَيْلَةٌ لَيْلَاءُ، وَيَوْمٌ أَيْوَمُ، وَفِي الْحَدِيثِ: «إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ».

<sup>(</sup>٣) المفردات (١٠٠).

<sup>(</sup>٤) المصباح المنير (١/١١٣).

<sup>(</sup>١) المقاييس (١/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٢) الصحاح (٤/ ١٦٦٤).

وَالْمُرَادُ: الْحَالَةُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا الْعَرَبُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ مِنَ الْجُهْلِ بِاللهِ سُبْحَانَهُ ، وَرَسُولِهِ وَشَرَائِعِ اللهِ سُبْحَانَهُ ، وَرَسُولِهِ وَشَرَائِعِ اللهِ سُبْحَانَهُ ، وَرَسُولِهِ وَشَرَائِعِ اللهِ ين وَالْكَبْرِ وَالتَّجَبُّرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ (١).

#### الجهل اصطلاحًا:

قَالَ الجُرْجَانِيُّ: الْجَهْلُ: هُوَ اعْتِقَادُ الشَّيْءِ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْجَهْلَ قَدْ خِلَافِ مَا هُو عَلَيْهِ ، وَاعْتَرَضُوا عَلَيْهِ بِأَنَّ الْجَهْلَ قَدْ يَكُونُ بِالْمُعْدُومِ، وَهُو لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّهُ يَكُونُ بِالْمُعْدُومِ، وَهُو لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّهُ شَيْءٌ فِي اللّهِ هُن (٢).

وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ: الْجَهْلُ: هُوَ التَّفَدُّمُ فِي الأُمُورِ النَّشَدُّمُ فِي الأُمُورِ النُّبُهِمَةِ بِغَيْرِ عِلْم (٣).

وَقَالَ ابْنُ نُجَيْمٍ: حَقِيقَةُ الْجَهْلِ: عَدَمُ الْعِلْمِ بِمَا مِنْ شَائْنِهِ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا فَإِنْ قَارَنَ اعْتِقَادَ النَّقِيضِ، مِنْ شَائْنِهِ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا فَإِنْ قَارَنَ اعْتِقَادَ النَّقِيضِ، أَي الشُّعُورَ بِالشَّيْءِ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ بِهِ فَهُوَ الْجَهْلُ البَسِيطُ (٤). الْمُرَكَّبُ، فَإِنْ عَدِمَ الشُّعُورَ بِذَلِكَ فَهُوَ الْجَهْلُ البَسِيطُ (٤). أنواع الجهل:

قَالَ الجُرْجَانِيُّ: الْجَهْلُ عَلَى ضَرْبَيْنِ:

الأَوَّلُ: الْجَهْلُ الْبَسِيطُ: هُوَ عَدَمُ الْعِلْمِ عَمَّا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا.

الآخَـرُ: الْجَهْلُ الْمُركَّبُ: هُوَ عِبَـارَةٌ عَنِ اعْتِقَـادٍ جَازِمٍ غَيْرِ مُطَابِقٍ لِلْوَاقِعِ (٥).

وَقَالَ الرَّاغِبُ: الْجَهْلُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ: الأَوَّلُ: هُوَ خُلُوُّ النَّفْسِ مِنَ الْعِلْم .

الثَّانِي : اعْتِقَادُ الشَّيْءِ بِخِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ .
الثَّالِثُ : فِعْلُ الشَّيْءِ بِخِلَافِ مَا حَقُّهُ أَنْ يُفْعَلَ،
سَوَاءٌ اعْتَقَدَ فِيهِ اعْتِقَادًا صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا . كَمَنْ يَتُرُكُ
الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا، وَعَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿قَالُوا الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا، وَعَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿قَالُوا الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا مُؤُوا قَالَ أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ أَتَتَخِذُنَا هُزُوا قَالَ أَعُودُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ (البقرة / ٦٧) فَجَعَلَ فِعْلَ الْمُزُو جَهْلًا (٢٠) .

### أنواع الجُهَّال وكيفية التعامل معهم:

قَالَ الرَّاغِبُ: الإِنْسَانُ فِي الْجَهْلِ عَلَى أَرْبَعَةِ مَنَاذِلَ:

الأَوَّلُ: مَنْ لَا يَعْتَقِدُ اعْتِقَادًا لَا صَالِمًا وَلَا طَالِحًا، فَأَمْرُهُ فِي إِرْشَادِهِ سَهْلٌ إِذَا كَانَ لَهُ طَبْعٌ سَلِيمٌ، فَإِنَّهُ كَلُوْحٍ أَبْيَضَ لَمْ يَشْغَلْهُ نَقْشُ، وَكَأَرْضٍ بَيْضَاءَ لَمْ فَإِنَّهُ كَلُوْحٍ أَبْيَضَ لَمْ يَشْغَلْهُ نَقْشُ، وَكَأَرْضٍ بَيْضَاءَ لَمْ يُلْقَ فِيهَا بَذُرٌ ، وَيُقَالُ لَهُ بِاعْتِبَارِ الْعِلْمِ النَّظَرِيِّ: غُفْلٌ ، ويُقالُ لَهُ بِاعْتِبَارِ الْعِلْمِ النَّظَرِيِّ: غُفْلٌ ، وَيَاعْتِبَارِ الْعِلْمِ السَّلَمُ الصَّدْرِ.

وَالثَّانِي: مُعْتَقِدٌ لِرَأْيِ فَاسِدٍ، لَكِنَّهُ لَمْ يَنْشَأْ عَلَيْهِ، وَلَا يَتَسَلَّا عَلَيْهِ، وَلَمْ يَتَرَبَّ بِهِ، وَاسْتِنْزَالُهُ عَنْهُ سَهْلٌ، وَإِنْ كَانَ أَصْعَبَ مِنَ الأَوَّلِ، فَإِنَّهُ كَلَوْحٍ يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى مَعْوٍ وَكِتَابَةٍ، وَكَ أَرْضٍ يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى مَعْو وَكِتَابَةٍ، وَكَ أَرْضٍ يَحْتَاجُ فِيهَا إِلَى تَنْظِيفٍ، وَيُقَالُ لَهُ: غَاوِ وَضَالٌ.

وَالثَّالِثُ : مُعْتَقِدٌ لِرَأْيِ فَاسِدٍ قَدْ رَانَ عَلَى قَلْبِهِ، وَتَرَاءَتْ لَهُ صِحَّتُهُ ، فَرَكَنَ إِلَيْهِ لِجَهْلِهِ وَضَعْفِ نَحِيزَتِهِ ، عِنَّ وَصَفَهُمُ اللهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِنْدَ اللهِ

<sup>(</sup>٤) الأشباه والنظائر لابن نجيم (٣٠٣) بواسطة رفع الحرج لصالح بن حميد (٢٢٩).

<sup>(</sup>٥) التعريفات (٨٠).

<sup>(</sup>٦) المفردات (١٠٢).

<sup>(</sup>۱) مقاييس اللغة لابن فارس ۱/ ٤٨٩ ، والمفردات للراغب ص١٠١ ، لسان العرب (٧١٣/٢، ٧١٤) بتصرف. وانظر الصحاح (٤/ ١٦٦٣، ١٦٦٤). ومختار الصحاح (١١٥).

<sup>(</sup>٢) التعريفات للجرجاني (٨٠).

<sup>(</sup>٣) التوقيف (١٢٣).

الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (الأنفال/ ٢٢) فَهَذَا ذُو دَاءٍ أَعْيَا الأَطِبَّاءَ ، فَهَا كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَوَاءٌ، فَلَا سَبِيلَ إِلَى تَنَبُّهِهِ وَتَهْذِيبِهِ.

كَمَا قِيلَ لِحَكِيمٍ يَعِظُ شَيْخًا جَاهِلًا: مَا تَصْنَعُ؟ فَقَالَ: أَغْسِلُ مَسْحًا لَعَلَّهُ يَبْيُضُّ.

وَالرَّابِعُ: مُعْتَقِدُ اعْتِقَادًا فَاسِدًا عُرِفَ فَسَادُهُ، أَوْ مَعْرِفَتِهِ، لَكِنَّهُ اكْتَسَبَ دَنِيَّةً لِرَأْسِهِ، وَكُرْسِيًّا لِرِثَاسَتِهِ، فَهُو يُحَامِي عَلَيْهَا، فَيُجَادِلُ بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضَ لِرِثَاسَتِهِ، فَهُو يُحَامِي عَلَيْهَا، فَيُجَادِلُ بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضَ لِمِ الْحَقَّ، وَيَذُمُّ أَهْلَ الْعِلْمِ لِيَجُرَّ إِلَى نَفْسِهِ الْخَلْقَ، وَيُقَالُ لِهِ الْحَقَّ، وَيَذُمُّ أَهْلَ الْعِلْمِ لِيَجُرَّ إِلَى نَفْسِهِ الْخَلْقَ، وَيُقَالُ لَهُ: فَاسِقٌ وَمُنَافِقٌ، وَهُ وَ مِنَ الْوصُوفِينَ بِالإِسْتِكْبَارِ لَهُ: فَاسِقٌ وَمُنَافِقٌ، وَهُ وَ مِنَ الْوصُوفِينَ بِالإِسْتِكْبَارِ وَالتَّكَبُرِ فِي نَحْوِقَ وَلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُ مُ تَعَالَوْا وَاللَّكَبُرُ فِي نَحْوِقَ وَلَهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُ مُ تَعَالَوْا وَاللَّكَبُرُ فِي نَصُولُ اللهِ لَوَوْا رُؤُوسَهُمْ ﴾ (المنافقون/ ٥) يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَوْا رُؤُوسَهُمْ ﴾ (المنافقون/ ٥) فَنَبَّهُ تَعَالَى أَنَّهُمْ يُنُكِرُونَ مَا يَقُولُونَهُ لِعُرِفَتِهِمْ بِبُطْلَانِهِ، لَكُنْ يَسْتَكْبُرُونَ عَنِ الْبِرَامِ الْحَقِّ وَذَلِكَ حَالُ إِبْلِيسَ فِيهَا لَكِنْ يَسْتَكْبُرُونَ عَنِ الْبَرَامِ الْحَقِّ وَذَلِكَ حَالُ إِبْلِيسَ فِيهَا لِكُنْ مِنَ السُّجُودِ لاَدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (١).

#### عقوبة أهل الجهل في الحال والمآل:

قَالَ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : أَهْلُ الْجَهْلِ وَالظُّلْمِ الَّذِينَ جَمَعُ وا بَيْنَ الْجَهْلِ بِهَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْ وَالظُّلْمِ اللَّذِينَ جَمَعُ وا بَيْنَ الْجَهْلِ بِهَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُ عَلَيْ وَالظُّلْمِ بِاتِبَاعٍ أَهْوَائِهِمُ اللَّذِينَ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِيهِمْ: ﴿إِنْ وَالظُّلْمِ بِاتِبَاعٍ أَهْوَائِهِمُ اللَّذِينَ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِيهِمْ: ﴿إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهُمُ المُدَى ﴾ (النجم/ ٢٣) وَهَوُ لَاءِ قِسْمَانِ:

أَحَدُهُمَا: الَّذِينَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى عِلْمٍ وَهُدًى وَهُدًى وَهُدًى وَهُدًى وَهُدًى وَهُمْ أَهْلُ الْجَهْلِ وَهُمَّ مَا أَهْلُ الْجَهْلِ الْجَهْلِ الْجَهْلِ الْجَهْلِ الْجَهْلِ الْجَهْلُونَ الْجَقَّ وَيُعَادُونَهُ وَيُعَادُونَ أَهْلَهُ،

وَيَنْصُرُونَ الْبَاطِلَ وَيُوالُونَ أَهْلَهُ، وَهُمْ ﴿ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الكَاذِبُونَ ﴾ (المجادلة / ١٨)، فَهُمْ لاغتِقادِهِمُ الشَّيْءَ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ فَهُمْ لاغتِقادِهِمُ الشَّيْءَ عَلَى خِلَافِ مَا هُو عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ وَالْحِي ﴿ يَعْسَبُهُ الظَّالَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لاَ عَيْدَهُ شَيْعًا ﴾ (النور/ ٣٩) وَهَكَذَا هَولُكِهِ أَعْمَا لَمُ مُورَةِ مَا عَنْدهُ أَحْوَجَ مَا لاَ يَكُونُ صَاحِبُهُ أَحْوَجَ مَا هُو وَعُلُومُهُمْ مِمَنْزِلَةِ السَّرَابِ الَّذِي يَكُونُ صَاحِبُهُ أَحْوَجَ مَا هُو وَعُلُومُهُمْ مِمَنْ لَمَّ السَّرَابِ فَلَمْ يَجِدُهُ مَاءً، بَلِ انْضَافَ إِلَى الْحَالُ فِيمَنْ أَمَّ السَّرَابَ فَلَمْ يَجِدُهُ مَاءً، بَلِ انْضَافَ إِلَى الْحَالُ فِيمَنْ أَمَّ السَّرَابَ فَلَمْ يَجِدُهُ مَاءً، بَلِ انْضَافَ إِلَى الْحَالِينَ الْحَالَ العَادِلِينَ وَالْحَمَلِ فَوَقَاهُ إِيَّاهُ بِمَثَاقِيلِ الذَّرِ، وَقَدِمَ إِلَى مَا عَمْلَ مِنْ وَالْعَمَلِ فَوْقَاهُ إِيَّاهُ بِمَثَاقِيلِ الذَّرِ، وَقَدِمَ إِلَى مَا عَمْلُ مِنْ عَلَى مُنْ وَعُلُومُ وَعُلُومُ وَعُلُومُ وَعُلُومُ وَعُلُومً وَعُلُومُ وَعُلُومً وَا الْعَلَالُ وَعُلُومً وَالْمَا وَالْقِعَةُ كَذَلِكَ وَلَهُ وَعُلُومً وَعُلُومً وَعُلُومً وَعُلُومً وَعُلُومً وَالْمُؤُومُ وَعُلُومً وَالْمُ وَعُلُومً وَالْمُ وَعُلُومً وَعُلُومً وَالْعَلَالُ وَعُلُومً وَعُلُومً وَعُلُومً وَعُلُومً وَالْعَلَالُ وَعُلُومً وَالْمُؤُولُ وَعُلُومً وَعُلُومً وَعُلُومً وَعُلُومً وَالْعُلُومُ الْمُؤْلِقُ وَعُلُومً وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤُلُومُ وَالْمُؤْلُولُ وَعُلُومً وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤُلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤُلُومُ وَالْمُؤُلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُو

وَالقِسْمُ الثَّانِي مِنْ هَذَا الصِّنْفِ: أَصْحَابُ الظُّلُمَاتِ وَهُمُ الْمُنْغَمِسُونَ فِي الْجَهْلِ بِحَيْثُ قَدْ أَحَاطَ الظُّلُمَاتِ وَهُمُ الْمُنْغَمِسُونَ فِي الْجَهْلِ بِحَيْثُ قَدْ أَحَاطَ بِمِ مْ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا، فَهَ وُلاءِ أَعْمَا هُمُ الَّتِي عَمِلُ وهَا عَلَى غَيْرِ بَصِيرَةٍ، بَلْ بِمُجَرَّدِ التَّقْلِيدِ وَاتِبَاعِ الآبَاءِ مِنْ غَيْرِ نُورٍ مِنَ اللهِ تَعَالَى، كَظُلُمَاتٍ عَدِيدةٍ وَهِي ظُلْمَةُ الْجَهْلِ، وَظُلْمَةُ الشَّكِ تَعَالَى، كَظُلُمَةُ الظُّلْمِ وَاتِبَاعِ الْمَوَى، وَظُلْمَةُ الشَّكِ اللهُ وَالبَّرِي بَعَثَ اللهُ وَالرَّيْبِ، وَظُلْمَةُ الإِعْرَاضِ عَنِ الْحَقِّ الَّذِي بَعَثَ اللهُ وَالنَّورُ مِنَ اللهِ وَاللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ . ، وَالنَّورُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ . ، وَالنَّورُ وَلَا اللهُ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ . ، وَالنَّورُ وَلَا اللهُ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ . ، وَالنَّورُ اللهُ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ . ، وَالنَّورُ وَلَا اللهُ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ . ، وَالنَّورُ اللهِ وَاللَّورُ اللهُ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ . ، وَالنَّورُ وَالنَّ ورُ

<sup>(</sup>١) الذريعة إلى مكارم الشريعة (١٣١، ١٣٢).

الَّذِي أَنْزَلَهُ مَعَهُمْ لِيُخْرِجُوا بِهِ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ ، فَإِنَّ الْمُعْرِضَ عَمَّا بَعَثَ اللهُ تَعَالَى بِهِ مُحَمَّدًا عَلَيْ اللهُ مَنْ الهُدَى وَدِينِ الحَقِّ يَتَقَلَّبُ فِي خَسِ طُلُمَةٌ ، وَعَمْلُهُ ظُلْمَةٌ ، وَعَرْبُهُ هُ ظُلْمَةٌ ، وَوَجْهُ هُ مُظْلِمٌ ، وَكَلَامُهُ مُظْلِمٌ ، وَكَلَامُهُ مُظْلِمٌ ، وَإِذَا قَابَلَتْ بَصِيرَتُهُ اللهُ بِهِ مُحَمَّدًا عَلَيْ مِنَ النُّورِ جَدَّ فِي اللهُ بِهِ مُحَمَّدًا عَلَيْ مِنَ النُّورِ جَدَّ فِي اللهُ مَا بَعِثَ اللهُ بِهِ مُحَمَّدًا عَلَيْ مِنَ النَّورِ جَدَّ فِي الْمُرَبِ مِنْهُ ، وَكَادَ نُورُهُ يَخْطَفُ بَصَرَهُ ، فَهَرَبَ إِلَى ظُلُمَاتِ اللهُ الرَّاءِ النَّي هِي بِهِ أَنْسَبُ وَأُولَى كَمَا قِيلَ: اللهُ اللهُ النَّهُ اللهُ عَلْ فَيْ اللهُ النَّهُ اللهُ النَّهُ اللهُ عَلْ فَيْ فَا النَّهُ اللهُ اللهُ النَّهُ اللهُ النَّهُ اللهُ اللهُ النَّهُ اللهُ اللهُ

وَوَافَقَهَا قِطْعٌ مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمُ

فَإِذَا جَاءَ إِلَى زُبَالَةِ الأَفْكَارِ وَنُخَالَةِ الأَذْهَانِ، جَالَ وَمَالَ، وَأَبْدَى وَأَعَادَ، وَقَعْقَعَ وَفَرْقَعَ، فَإِذَا طَلَعَ نُورُ الْوَحْي وَشَمْسُ الرِّسَالَةِ انْحَجَزَ فِي حُجْرَةِ الْحَشَرَاتِ(١).

[ للاستزادة : انظر صفات : البلادة والغباء \_ الحمق \_ السفاهة \_ الضلال \_ الطيش \_ الغفلة \_ القلق \_ اتباع الهوى \_ انتهاك الحرمات .

وفي ضد ذلك: انظر صفات: العلم الفطنة الفقه معرفة الله عز وجل اليقظة اليقين الهدى تعظيم الحرمات].

<sup>(</sup>۱) اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية (۱٥ - ۱۷) باختصار.

# الآيات الواردة في « الجهل »

#### الجهل بمعنى خلو النفس من العلم:

وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَا دُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُّ وَمَاظَلَمْنَ هُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ شَ ثُمَّ إِنَّ رَبَكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ الشُّوَءَ بِجَهَلَةِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبَكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ شَ

يَّنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ إِنجَاءَ كُرُّفَامِقُ بِنَبَإِفَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ فَوْمَا بِحَهَلَةٍ فَنُصِّبِحُواْ عَلَى مَافَعَلْتُمْ نَدِمِينَ (()

الجهل بمعنى اعتقاد الشيء على خلاف ماهو عليه:

﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدُنهُمْ وَلَكِ نَّ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ مَن يَشَاءُ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَكَ اللَّهُ عَلَا لَفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوفَ وَجَدِ اللَّهُ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوفَ إِلَّا اللَّهُ مَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ مَا أَنتُم لَا تُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَا أَنْ مِن أَخْصِرُوا فِ سَيِسِلِ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا الْمُعْلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَ

تَعْدِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَايَسْعَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافَاً وَمَالَيْ نِفِقُوا مِنْ خَكْيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيدُمُ ﴿
عَلِيدُمُ ﴿

﴿إِذْ تُصَّعِدُونَ وَلَاتَكُورُنَ عَلَىٰٓ أَحَدِوَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيَ أَخْرَىٰكُمْ فَأَثَبَكُمْ عَمَّاٰ بِغَدِ إَخْرَىٰكُمْ فَأَثَبَكُمْ عَمَّاٰ بِغَدِ لِكَيْلاَ تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلاَمَا أَصَبَكَمُ مُّواللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿

ثُمَّ أَنَرُلَ عَلَيْكُمُ مِنْ ابْعَدِ الْغَيِّرَ أَمَنَةً نَعُ اسَا يَعْشَىٰ طَاَيِفَةٌ قَدُ أَهَمَ تَهُمْ أَنفُهُمْ طَايِفَةٌ قَدُ أَهَمَ تَهُمْ أَنفُهُمْ عَنظُنُوكَ بِاللَّهِ غَيْرً ٱلْحَقِ ظَنَّ الْجَهِلِيَةِ يَقُولُوكَ هَلَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَى وَقِ ظَنَّ الْجَهِلِيَةِ يَقُولُونَ هَلَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَى وَقِ قُلُ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْأَمْرُ كُلَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِيَةُ مَا فَيَلَنَاهَ الْمَا الْمَالُولُ لَكُ مَن اللَّهُ مَا فَي اللَّهُ مَا فَي صُدُورِ كُمْ مَن اللَّهُ مَا فِي صُدُورِ كُمْ وَلِيمُ عَلَيْهُ مِلْمَ اللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ وَلِيمُ مَن اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلِيمُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلِيمُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلِيمُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْمُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْمُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْمُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْمُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْمُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْمُ الْمَلْمُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْمُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيمُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِيمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُو

﴿ وَلَوْ أَنَنَا زَنَا الْمَهِمُ الْمَلَيْبِ اللَّهِ مُ الْمَلَيْبِ اللَّهِ مُ وَلَوْ أَنَنَا زَنَا اللَّهِ مُ الْمَلَيْبِ اللَّهِ مَا كَانُواْ لِيُوْمِنُواْ وَ اللَّهُ وَلَكِنَ الْكَثْرَهُمْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَكِنَ الْكَثْرَهُمْ يَعْمَلُونَ اللهُ وَلَكِنَ الْكَثْرَهُمْ يَعْمَلُونَ اللهُ وَلَكِنَ الْكَثْرَهُمْ يَعْمَلُونَ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكِنَ الْكَثْرَهُمْ يَعْمَلُونَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكِنَ الْكَثْرَهُمْ مَنْ يَعْمَلُونَ اللهُ اللَّهُ اللّ

(٥) الأنعام: ١١١ مكية

(٣) البقرة: ٢٧٢ - ٢٧٣ مدنية

(٤) آل عمران: ١٥٣ - ١٥٤ مدنية

(١) النحل : ١١٨ – ١١٩ مكية

(٢) الحجرات: ٦ مدنية

الجهل (٤٣٧١)

هُمْ أَرَا ذِلْنَ ابَادِى ٱلرَّأْيِ وَمَا زَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضَلِ بَلْ نَظْنُكُمْ كَذِبِينَ ﴿ قَالَ يَنَقُومِ أَرَ ءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِن رَّقِي وَ النَّنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ وَفَعُمِّيَتْ عَلَيْكُو أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَرِهُونَ ﴿ وَيَنقُومِ لاَ أَسْئَلُكُمُ مَعَلَيْهِ مَاللَّ إِن أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهُ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الذِينَ ءَامَنُوا أَإِنَّهُم مُلكَقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِخِقَ أَرَبكُمْ قَوْمًا مَكَلَقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِخِقَ أَرَبكُمْ قَوْمًا

٩- إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَ بَتِ وَٱلْأَرْضِ
وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقَنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
الْإِنسَنَ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا آنَيْ
لِيُعُذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُنْفِقَاتِ
وَالْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَةِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ
عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُشْرِكَةِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ
عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَيَعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَمِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَاتِينَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَاتِهُ وَالْمُؤْمِنِينَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَاتِ الْمُؤْمِنِينَاتِهُ وَالْمُؤْمِنَاتِينَاتِهُ وَالْمُؤْمِنِينَاتِهُ وَالْمُؤْمِنَاتِهُ وَالْمُؤْمِنَاتِهُ وَالْمُؤْمِنَاتِينَاتِهُ وَالْمُؤْمِنَاتِهُ وَالْمُؤْمِنَاتِهُ وَالْمُؤْمِنَاتِهُ وَالْمُؤْمِنَاتِهِ وَالْمُؤْمِنَاتِهُ وَالْمُؤْمِنَاتِهُ فَالْمُؤْمِنَاتِهُ وَالْمُؤْمِنَاتِهِ وَالْمُؤْمِنَاتِهُ وَالْمُؤْمِنَاتِهُ وَالْمُؤْمِنَاتِهُ وَالْمُؤْمِنَاتِهُ لَالْمُؤْمِنَاتِهِ وَالْمُؤْمِنَاتِهُ و

١٠ قُلُ أَفَعَ يُر اللَّهِ تَأْمُرُ وَ فِي أَعُبُدُ أَيُّهَا الْجَلَهِ لُونَ ﴿
 وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّذِينَ مِن قَبِّ لِلسَّ لَبِنْ
 اَشْرَكْتَ لِيَحْبَطْنَ عَمْلُكَ
 وَلَتَكُونَنَ مِن الْخَسِرِينَ ﴿
 بَل اللَّهَ فَاعْبُدُ وَكُن مِن الشَّل كُرِينَ ﴿

- وَجَوَزْنَابِبَنِيٓ إِسْرَءِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَٱتَوَاْعَلَى قَوْمِ

يَعَكُفُونَ عَلَىٓ أَصْنَامِ لَهُمْ قَالُواْ يَنْمُوسَى

آجْعَل لَّنَا إِلَىهَا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ 
عَبْهَلُونَ اللّهِ 
إِنَّ هَنَوُلآ مُتَبَرُّمًا هُمْ فِيهِ وَيَطِلُ مَا كَانُواْ

يَعْمَلُونَ اللهِ 
قَالَ أَعْيَرُ اللّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهُ الْهَا وَهُو

قَالَ أَعْيَرُ اللّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهُ الْهَا وَهُو

فَضَلَكُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ اللّهَا وَهُو

فَضَلَكُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ اللّهَا وَهُو

فَضَلَكُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ اللّهَا وَهُو

٧- خُدِالْعَفُووَأْمُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضَ
عَنِ الْجُنهِلِينَ ﴿
وَإِمَّا يَنزَعُنَّكَ مِنَ الشَّيْطُنِ نَزَعُ فَاسْتَعَذَ

بِاللَّهِ إِنَّهُ مُسَمِيعُ عَلِيمُ ﴿
اِللَّهِ إِنَّهُ مُسَمِيعُ عَلِيمُ ﴿
اِللَّهُ إِنَّهُ مُسَمِيعُ عَلِيمُ ﴿
اِللَّهُ اللَّهُ يَعْلَىٰ التَّقَوْا إِذَا مَسَهُمْ طَلَيْفُ 
مِنَ الشَّيْطُنِ تَذَكَّ وَا فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ ﴿
وَإِخُونَهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَي ثُمْ الْمَعَيْمُ مُونَ الْمَعَ الْعَي ثُمْ الْمَعْمُ وَنَهُمْ فِي الْغَي ثُمْ الْمَعْمُ وَنَ الْمَعْمُ وَنَهُمْ فِي الْغَي ثُمْ الْمَعْمُ وَنَ الْمَعْمُ وَنَهُمْ فِي الْغَي ثُمْ الْمَعْمُ وَنَ الْمَعْمُ وَنَهُمْ فِي الْغَي ثُمْ الْمَعْمُ وَنَهُمْ وَالْمُ الْمَعْمُ وَاللَّهُ الْمَعْمُ وَالْمُ الْمَعْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُو

٥- وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِي لَكُمْ نَدِيرٌ مُبِينُ شَيْ
 أَن لَا نَعَبُدُ وَ اإِلَّا اللَّهَ إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَاب يَوْمٍ أَلِي مِ إِنَّ اللَّهَ إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَاب يَوْمٍ أَلِي مِ إِنَّ اللَّهَ إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَاب يَوْمٍ أَلِي مِ إِنَّ اللَّهِ مِن فَوْمِهِ عَازَين كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَازَينك فَقَال اللَّه اللَّذِين كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَازَينك إلَّا اللَّذِين إِلَّا اللَّذِين إِلَى اللَّهُ اللَّذِينَ إِلَيْ اللَّهُ اللَّذِين إِلَى اللَّهُ اللَّذِينَ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ إِلَيْ اللَّهُ اللْهُ اللَهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ

ق (٤) الأحزاب : ٧٧ – ٧٣ مدنية

(١) الأعراف: ١٣٨ - ١٤٠ مكية (٣) هود: ٢٥ - ٢٩ مكية

(٢) الأعراف: ١٩٩ - ٢٠٢ مكة

وَمَاقَدَرُواُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ الْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ ، يَوْمَ الْقِيكَ مَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَكَتُ الْ بِيَمِينِهِ \* شُبْحَنَهُ ، وَتَعَكَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

١١- ﴿ وَأَذَكُرُ أَخَاعَادٍ إِذَ أَنذَرَ قَوْمَهُ وَالْأَحْقَافِ

وَقَدْ خَلَتِ النَّذُرُ مِن اللَّهِ إِنَّ اَخَافُ عَلَيْكُمُ

اَلاَ تَعْبُدُوۤ الْإِلَّا اللَّهِ إِنِّ آخَافُ عَلَيْكُمُ

عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ عَظِيمٍ ﴿ عَظِيمٍ ﴿ عَظَيمٍ اللَّهِ عَلَى الْمَسْلِمِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ عَلَى الْمَسْلِمِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكُمُ عَلَى الْمَسْلِمِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ عَلَى الْمَسْلِمِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ عَلَى الْمَسْلِمِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكُمُ مَا الْمُسْلَمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ مَا الْمَسْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

الجهل بمعنى فعل الشيء بخلاف ماحقه أن يفعل:

١٢- وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنَ تَذْ بَحُواْ بَقَرَةً قَالُوٓاْ أَنَنَ خِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُودُ وَاللّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمَهْلِينَ (اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

الله وَالَّذِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةُ مِن نِسَآبِكُمْ فَإِن فَاسَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَ اَرْبَعَةٌ مِنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ شَي فِالْبُيُوتِ حَتَى شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ شَي فِالْبُيُوتِ حَتَى يَتَوَفَّهُنَ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَمُنَ سَبِيلًا اللهُ لَمُنْ سَبِيلًا اللهُ لَمُنْ سَبِيلًا الله وَالَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَادُوهُمَا وَاللّهَ عَلَيْهَا مِنكُمْ فَعَادُوهُمَا وَاللّهَ عَلَيْهَا مِنكُمْ فَعَادُوهُمَا فَإِنَّ اللّهَ كَانَ اللّهَ كَانَ اللّهُ عَلَيْهُمَ اللّهَ عَلَيْهُمَا اللّهَ عَلَيْهُمُ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ وَلَا اللّهُ مِنْ عَمْلُونَ وَلاَ اللّهِ يَعْمَلُونَ وَلاَ اللّهِ يَعْمَلُونَ وَلاَ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ وَلَا اللّهُ مِنْ يَعْمَلُونَ وَلاَ اللّهُ مِنْ مَنْ وَلاَ اللّهُ مِنْ مَا فَعَلَيْهُمُ عَذَابًا وَهُمْ مَكُفَازُ أَوْلَتَهِكَ أَعْتَدُنَا لَاللّهُمُ عَذَابًا وَهُمْ مَكُفَازُ أَوْلَتَهُكَ أَعْتَدُنَا لَاللّهُمْ عَذَابًا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُمُ عَذَابًا اللّهُ اللّهُ

16 وَأَثِرُلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتنَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتنِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحَكُم بَيْنَهُم بِمَا أَثِرَلَ ٱللَّهُ وَلاَ تَيْبِعُ أَهُوآ عَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جُأْ وَلَوْشَآ ءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمْةً وَحِدةً وَلَكِن لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَنكُمْ فَاسْتَبِقُوا وَلَكِن لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَنكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنْبِعَكُمُ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغَنلِفُونَ الْكَا الجهل (٤٣٧٣)

قَالَ يَنُوحُ إِنَّهُ اليَّسَ مِنَ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُّ عَبُرُ صَلِحٍ فَلاَ تَشْعَلْنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ (أَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ أَعُودُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ قَالَ رَبِ إِنِي أَعُودُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ أُو إِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (أَنَّ)

١٨- ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِتُرُودُ فَنْهَاعَن نَّفْسِهِ ، قَدْشَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنُرَبِهَا فِي ضَلَالِمُ مِنْ اللهُ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكَنَاوَءَاتَتُ كُلُّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِيِّنَاوَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِ فَأَفَا مَا لَأَيْنُهُ وَأَكُرُنُهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا هَنَذَا بَشَرَّا إِنْ هَنَذَآ إِلَّا مَلَكُ كُرِيمٌ (١٠) قَالَتَ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لَمُتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدُ رَوَدنُّهُ عَن نَفْسِهِ عَفَاسَتَعْصَمُ وَلَبِن لَمْ يَفْعَلُ مَآ ءَامُرُهُۥ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِنَ ٱلصَّنغِرِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِيٓ إِلْيَةٍ وَ إِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ فَٱسۡتَجَابَ لَهُۥرَيۡهُۥفَصَرَفَعَنُهُ كَيۡدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْآ

وَأَنِ ٱحْكُمْ بَيْنَهُم بِمَا آَنَزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَبِعْ آَهُوَآءَ هُمَّ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالَّهُ اللَّهُ وَالَّمَ الْمَا أَنْ اللَّهُ وَالْمَدُرُهُمُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللللْمُولَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُو

٥١- وَلَقَدْ كُذِ بَتْ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ
مَا كُذِ بُواْ وَاُودُواُ حَتَى آئَدُهُمْ فَصُرُناً وَلَا مُبَدِلَ
لِكِلَمَنْ اللَّهُ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَبَاعِيٰ
الْمُرسلِينَ ﴿ اللَّهُ الْمَرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُعَلِّلُونَ اللَّهُ اللْمُعْلِيلُونَ اللَّهُ اللِيلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُنْ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ

17- وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَا يَكِتِنَا فَقُلُ سَكَمُّ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَعَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَعَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَعَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ الْكَابَ مَنْ عَمِلَ مِن كُمُ سُوّءَ البِحَهَىٰ لَهِ ثُمَّ تَابَ مَنْ عَمِلَ مِن مَعْدِهِ وَأَصَلَحَ فَأَنَّهُ مَعْفُورٌ رَحِيمٌ (اللهُ مَعْدِهِ وَأَصَلَحَ فَأَنَّهُ مَعْفُورٌ رَحِيمٌ (اللهُ مَعْدِهِ وَأَصَلَحَ فَأَنَّهُ مَعْفُورٌ رَحِيمٌ (اللهُ مَعْدِهِ وَالسَّمَةِ مِن سَعِيلُ وَكَنْ اللهُ مُعْمِمِينَ (اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ مَعْمِمِينَ (اللهُ اللهُ ا

١٧ - وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ وَفَقَالَ رَبِ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي
 وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْمَكِمِينَ ﴿

(٥) يوسف: ٣٠ - ٣٤ مكية

(٣) الأنعام: ٥٥ - ٥٥ مكية

(٤) هود: ٥٥ – ٤٧ مكية

(١) المائدة : ٨٨ – ٥٠ مدنية
 (٢) الأنعام : ٣٥ – ٣٥ مكية

الفَّرُ وَحِثْنَا بِبِضَعَةِ مَّرْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلُ الفَّرُ وَحِثْنَا بِبِضَعَةٍ مَّرْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّه يَجْزِي وَتَصَدَّقِ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّه يَجْزِي الْمُتَصَدِقِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّه يَجْزِي اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّه يَجْزِي اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّه عَلَيْنَا أَلِي اللَّهُ عَلَيْنَا الْمُتَعِيدِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ مَن يَتَقِ وَعَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ مَن يَتَقِ وَيَصْبِرَ فَإِنَ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ وَيَصَعْرِ فَإِنَ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللَّهُ عَلَيْنَا أَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ الْمُعْتِلَالَا الْعَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتِعِلَى الْمُعْتَلِقَ الْمُعْتِينَا الْمُعْتَى الْمُولِي الْمُعْتَى الْمُعْتِعِلَا عَلَيْنَا الْعَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَلِيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ الْمُعْتَلِيْنَا الْمُعْتِيْنَا الْمُعْتَلِقَالِمُ الْمُعْتَى الْمُعْتَلِيْنَا الْمُعْتَى الْمُعْتَلِقَ الْمُعْتَلِقَالِمُ الْمُعْتَلِيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ الْمُعْتَلِكُمْ الْمُعْتَلِقِي الْمُعْتَلِقَالِمُ ا

٢١ - وَلُوطًا إِذْ فَكَالَ لِفَوْمِهِ قَ أَتَأْتُوكَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُدْ تُبْصِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

أَيِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءَ بَلْ أَنتُمُ قَوْمٌ تَجْهَلُوك ﴿

بَنْ مَمْ عَلَيْهِ وَكَابَ عَوَابَ قَوْمِهِ يَالِلّا أَنْ قَكَالُوا هُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ يَالِّلا أَنْ قَكَالُوا أَخْرِجُوا اللهُ لَوْطِ مِن قَرْيَتِ كُمْ إِنَّهُمْ أَنَا اللهُ يَنَطَهَ رُونَ ﴿ اللهُ اللهُ

رَّ مَطَّرُنَا عَلَيْهِم مَطَّرًا فَسَاءَ مَطَّرُ ٱلْمُنذَدِينَ ۞

٧٧- ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكُرُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

٢٣ - يَنِسَآءَ ٱلنَّيِ لَسَّ أَنَّ كَأَحَدِمِنَ ٱلنِّسَآءَ
 إِنِ ٱتَّقَيْ أَنَّ فَلَا تَخْضَعْ نَ بِٱلْقَوْلِ فَيَظْمَعَ
 ٱلَّذِى فِي قَلْبِهِ ء مَرَضُ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا إِنَّ الْمَثْرُوفَا إِنَّ الْمَثْمُ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا إِنِّ اللَّهِ اللَّهُ الْمُثَالِقِ الْمَثْمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُلِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِلْمُ اللْ

(٤) القصص: ٥١ - ٥٥ مكية

(٣) النمل : ٥٤ - ٥٨ مكة

(۱) يوسف: ۸۸ - ۹۰ مكية

(٢) الفرقان : ٦٣ – ٦٨ مكية

#### Ataunnabi.com

الجهل (٤٣٧٥)

وَٱذْكُرْكَ مَايْتُكَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَكَ ٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَاكَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا نَبَرَّجْ تَبَرُّجَ الْجَهِلِيَّةِ

الْأُولُلُ وَأَقِمْنَ الصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ الرَّكُوةَ

وَأَطِعْنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَهِبَ

عَنصَ مُم الرِّحْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُونَ

مَنصَ مُم الرِّحْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُونَ

مَنْ مُم الرِّحْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُونَ

(١) الأحزاب: ٣٢ - ٣٤ مدنية

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ «الجهل»

١ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْة: «أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أُمُورِ اللهِ عَلَيْة: «أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أُمُورِ الْجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعَهُنَّ النَّاسُ: النِّيَاحَةُ، وَالطَّعْنُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعَهُنَّ النَّاسُ: النِّيَاحَةُ، وَالطَّعْنُ فِي الْخُصابِ، وَالعَدْوَى ( أَجْرَبَ بَعِيرٌ فَأَجْرَبَ مِائَةً بَعِيرٍ الأَحْسَابِ، وَالعَدْوَى ( أَجْرَبَ بَعِيرٌ فَأَجْرَبَ مِائَةً بَعِيرٍ مَنْ أَجْرَبَ البَعِيرَ الأَوَّلَ ؟) وَالأَنْوَاءُ (مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا مَنْ أَجْرَبَ البَعِيرَ الأَوَّلَ ؟) وَالأَنْوَاءُ (مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا)»)\*

٢ - \*(عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَثْرُكُونَهُنَّ، الْفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ، وَالاسْتِسْقَاءُ بِالنَّجُوم، وَالنِيّاحَةُ ») \*(٢).

٣- \*(عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارِ الْمُجَاشِعِيّ: أَنَّ رَبِّي رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ: "أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرِنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا. كُلُّ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَمْنِي يَوْمِي هَذَا. كُلُّ مَا خَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَمْنِي يَوْمِي هَذَا. كُلُّ مَا خَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَمْنِي يَوْمِي هَذَا. كُلُّ مَا خَلَلُ مُ وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنَّهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، كُلَّهُمْ، وَإِنَّهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ هَمُّمْ، وَأَمْرَتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ هَمُّمْ، وَأَمْرَتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ هُمُّ ، وَأَمْرَتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمُ أَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، وَإِنَّ اللهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ . مَا لَمُ أَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، وَإِنَّ اللهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ . فَمَقَتَهُمْ ، عَرَبُهُمْ وَعَجَمَهُمْ ، إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ . وَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَغْشِلُهُ الْلَاءُ ، تَقْرَوُهُ نَائِكًا وَيَقْظَانَ ، وَإِنَّ الله وَيَقْظَانَ ، وَإِنَّ الله كَنْ الله كَتَابًا لاَ يَغْسِلُهُ الْلَاءُ ، تَقْرَوُهُ فَانِهُ وَيَقْظَانَ ، وَإِنَّ اللهُ كَالَالًا لاَ يَغْسِلُهُ الْلَاءُ ، تَقْرَوُهُ فَانِهُ وَيَقْظَانَ ، وَإِنَّ اللهُ

أَمْرَنِي أَنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشًا . فَقُلْتُ: رَبِّ إِذًا يَثْلَغُوا رَأْسِي (٣) فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً . قَالَ: اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرِجُوكَ ، وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ ، وَأَنْفِقْ فَسَنَنْفِقَ عَلَيْكَ، وَابْعَثْ جَيْشًا وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ ، وَأَنْفِقْ فَسَنَنْفِقَ عَلَيْكَ، وَابْعَثْ جَيْشًا وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ ، وَأَنْفِقْ فَسَنَنْفِقَ عَلَيْكَ، وَابْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثْ خُسَةً مِثْلَهُ، وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ . وَأَهْلُ الْجُنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِقٌ مُوفَقَّ قُ ؛ وَرَجُلٌ رَقِيتُ القَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ ، مُوفَقَّ قُ ؛ وَرَجُلٌ رَقِيتُ القَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ ، مُوفَقِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيبَالٍ . قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ . الضَّغِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ أَنْ ، الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لَا الضَّغِيفُ الَّذِي لَا ذَي اللَّهُ مَا لَكُونَ الْبُعُونَ أَهْلًا وَهُو عَيبَالٍ . قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةً . الضَّغِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ أَنْ ، الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لَا وَعُولَ يَتُعُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا ؟ وَالْحَائِنُ الَّذِي لَا يُخْفَى لَهُ طَمَعً اللَّذِي لَا يُصْبِعُ وَلَا يُمْشِي إِلَّا وَهُو وَالْفَرَانَ أَوْلَوْنَ أَهْلِكَ وَمَالِكَ ». وَذَكَرَ البُخْلُ أَو الكَذِبَ وَالْخَلْرُ الفَحَاشُ ») \* (وَالشِّنْظِيرُ الفَحَاشُ ») \* (وَالْمَالِي الفَحَالُ أَوْلَا الفَحَاشُ ») \* (وَالْمَثَنْظِيرُ الفَحَاشُ ») \* (وَالْمَثَنْطُيرُ الفَحَالُ أَوْلُولَا الْمَلْكَ وَمَالِكَ الْكَذِبَ الْمُعْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِ

٤-\*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ وَيَكُثُرُ فِيهَا الْعِلْمُ ، وَيَكُثُرُ فِيهَا الْعِلْمُ ، وَيَكُثُرُ فِيهَا الْعِلْمُ ، وَالْمَرْجُ القَتْلُ » ) \* (١٠) .

٥ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُ مْ وَيَقْطَعُونَنِي، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيُشِيئُونَ إِلَيَّ ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيُجْهَلُونَ عَلَيَّ. فَكَأَنَّهَا

<sup>(</sup>١) الترمذي (١٠٠١) وقال: حديث حسن، وأخرجه أحمد

<sup>(7/003,170).</sup> 

<sup>(</sup>۲) مسلم (۹۳٤).

<sup>(</sup>٣) إذًا يثلغوا رأسي : أي يشدخوه ويشجوه كما يشدخ الخبـز أي يكسر .

<sup>(</sup>٤) لازَبْر له: أي لا عقل له.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٨٦٥).

<sup>(</sup>٦) البخاري الفتح ١٣ (٧٠٦٢) واللفظ لمه. ومسلم ٤ (٢٦٧٢).

تُسِفُّهُمُ الْمَّلَ وَلَا يَـزَالُ مَعَكَ مِـنَ اللهِ ظَهِيرٌ (١) عَلَيْهِمْ مَـا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ ») \* (٢).

آ - \*( عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ عَنْ \* . "إِنَّ الله - عَزَّ وَجَـلَ - قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِيَّةَ الْجَاهِلِيَةِ (٢) وَفَخْرَهَا بِالآبَاءِ ، مُؤْمِـنٌ تَقِينٌ ، وَفَخْرَهَا بِالآبَاءِ ، مُؤْمِـنٌ تَقِينٌ ، وَفَخْرَهَا بِالآبَاءِ ، مُؤْمِـنٌ تَقِينٌ ، وَفَاجِـرٌ شَقِينٌ . أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ ، لَيَدَعَنَ رَجَالٌ فَخْرَهُمْ مِنْ تُرَابٍ ، لَيَدَعَنَ رَجَالٌ فَخْرَهُمْ مِنْ فَحْم جَهَنَّمَ أَوْ رَجَالٌ فَخْرَهُمْ مِ بِأَقْوَام إِنَّهَا هُمْ فَحْمٌ مِـنْ فَحْم جَهَنَّمَ أَوْ لَيَكُونُ لَنَ أَهُونَ عَلَى اللهِ مِـنَ الجِعْلَانِ الَّتِي تَـدْفَعُ بِـأَنْفِهَا لِيَكُونُ لَنَّ أَهُونَ عَلَى اللهِ مِـنَ الجِعْلَانِ الَّتِي تَـدْفَعُ بِـأَنْفِهَا اللهِ مِـنَ الجِعْلَانِ الَّتِي تَـدْفَعُ بِـأَنْفِهَا اللهِ مِـنَ الجِعْلَانِ الَّتِي تَـدْفَعُ بِـأَنْفِهَا اللهِ مِـنَ الجِعْلَانِ التَّتِي تَـدْفَعُ بِـأَنْفِهَا اللهِ مِـنَ الجَعْلَانِ التَّتِي تَـدْفَعُ بِـأَنْفِهَا اللهِ مِـنَ الجَعْلَانِ التَّتِي تَـدْفَعُ بِـأَنْفِهَا اللهِ مِـنَ اللهِ مِـنَ الجَعْلَانِ التَّتِي تَـدُفَعُ بِـأَنْفِهَا اللهِ مِـنَ الجَعْلَانِ التَّتِي تَـدُفَعُ بِـأَنْفِهَا اللهِ مِـنَ الْجَعْلَانِ اللّهِ مِـنَ اللهِ مِـنَ الْمِنْ عَلَى اللهِ مِـنَ الْحِيْلَانِ اللّهِ مِـنَ الْحَيْمَ اللهِ مِـنَ الْحَيْلَانِ اللّهِ مِـنَ الْحَيْمِ اللهِ مِـنَ الْحَيْمِ مَـنَ اللهِ مِـنَ الْحَيْمُ اللهُ مَا اللهُ مِـنَا اللهُ مَـنَا اللهُ مِـنَا اللهُ مِـنَا اللهُ مِـنَا اللهُ مُـنَا اللهُ مِـنَا اللهُ مِـنَا اللهُ مَا اللهُ مِـنَا اللهُ مَـنَا اللهُ مِـنَا اللهُ مِـنَا اللهُ مَـنَا اللهُ مِـنَا اللهُ مِـنَا اللهُ مَـنَا اللهُ مَا اللهُ مِـنَا اللهُ مِـنَا اللهُ مَا اللهُ مَـنَا اللهُ مَـنَا اللهُ مَا اللهُ مِـنَا اللهُ مَـنَا اللهُ مِـنَا اللهِ مَـنَا اللهُ مَا اللهُ مِـنَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مِـنَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مِـنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهَا اللهُ اللهُ اللهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَا اللهِ اللهَا اللهُ اللهَا اللهَا الله

٧ - \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ
 - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ
 لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنتُزِعُهُ مِنَ العِبَادِ ، وَلَكِنْ
 يقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلْمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمُ اتَّخَذَ
 النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا
 وأَضَلُّوا»)\*(٥).

٨ \*( عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ خَلَفٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: "إِنَّ الوَلَدَ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ مَجْهَلَةٌ مَخْبَنَةٌ مَجْهَلَةٌ مَخْبَنَةٌ مَجْهَلَةٌ اللهِ عَنْزَنَةٌ ) \*(١٦).

9 - \*(عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 بَلَغَنَا غُرْرَجُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ بِاليَمَنِ، فَخَرَجْنَا

مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ، أَنَا وَأَخَوَانِ لِي أَنَا أَصْغَرُهُمَا، أَحَدُهُمَا أَبُوبُرْدَةَ، وَالآخَرُ أَبُو رُهْم، إِمَّا قَالَ بِضْعًا وَإِمَّا قَالَ ثَلَاثَـةً وَخُسِينَ أَوِ اثْنَيْنِ وَخُسِينَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِـي قَالَ: فَرَكِبْنَا سَفِينَةً ، فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيّ بِالحَبَشَةِ ، فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَصْحَابَهُ عِنْدَهُ ، فَقَالَ جَعْفُرٌ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَنَا هَاهُنَا، وَأَمَرَنَا بِالإِقَامَةِ ، فَأَقِيمُوا مَعَنَا ، فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا . قَالَ: فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ ، فَأَسْهَمَ لَنَا ، أَوْ قَالَ: أَعْطَانَا مِنْهَا ، وَمَا قَسَمَ لأَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْح خَيْبَر مِنْهَا شَيْئًا . إِلَّا لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ ، إِلَّا لأَصْحَابِ سَفِينَتِنَا مَعَ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ ، قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ . قَالَ: فَكَانَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ يَقُولُونَ لَنَا يَعْنِي لأَهْلِ السَّفِينَةِ: نَحْنُ سَبَقْنَاكُمْ بِالْمِجْرَةِ . قَالَ: فَدَخَلَتْ أَسْهَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ ، وَهِيَ مِّنْ قَدِمَ مَعَنَا ، عَلَى حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِي يَعَيِّ زَائِرَةً ، وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَى النَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ، فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةَ ، وَأَسْهَاءُ عِنْدَهَا ، فَقَالَ عُمَرُ حِينَ رَأَى أَسْمَاءَ: مَنْ هَلِهِ ؟ قَالَتْ: أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ . قَالَ عُمَرُ: الحَبَشِيَّةُ هَذِهِ ؟ الْبَحْرِيَّةُ هَذِهِ ؟ فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: نَعَمْ. فَقَالَ عُمَرُ: سَبَقْنَاكُمْ بِالْمِجْرَةِ، فَنَحْنُ أَحَقُّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْكُمْ . فَغَضِبَتْ ، وَقَالَتْ كَلِمَةً: كَذَبْتَ

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ١ (١٠٠) واللفظ له. مسلم (٢٦٧٣)

<sup>(</sup>٦) صحيح الجامع ( ١٩٩٠) واللفظ له. وعزاه للحاكم، والطبراني، من حديث خولة بنت حكيم وبعضه في المشكاة من حديث عائشة (٣/ ١٣٢٩) رقم (٢٩٦٦) وقال: إسناده جيد، وله شواهد من حديث خولة بنت حكيم عند الحاكم، ومن حديث يعلى عند ابن ماجه وأحمد بأسانيد صحيحة.

<sup>(</sup>١) المل: الرماد الحار ، والظهير: المعين.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۵۵۸).

<sup>(</sup>٣) عبية الجاهلية : يعني الكبر. «النهاية» (٣/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٤) أبو داود(٥١١٦) واللفظ له وقال المنذري في المختصر: أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح(١٦/٨). والترمذي (٣٩٥٥) وقال: حسن ، وقال الألباني: حسن(٢٦٩) – صحيح أبي داود. وقال محقق «جامع الأصول» (١٨/٨١٠): إسناده حسن.

يَاعُمَرُ كَلَّا. وَاللهِ كُنْتُمْ مَسعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَي يُطْعِمُ جَائِعَكُمْ ، وَيَعِظُ جَاهِلَكُمْ، وَكُنَّا فِي دَارِ - أَوْ فِي أَرْضِ - البُعَدَاءِ البُغَضَاءِ فِي الحَبَشَةِ، وَذَلِكَ فِي اللهِ وَفِي رَسُولِهِ ... الحَدِيثَ) \*(١).

العَاصِ اللهُ عَنْهُمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ العَاصِ اللهُ عَنْهُمَ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ

١١ - \* (عَنْ أَيِ هُـرَيْـرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «الصِّيامُ جُنَّـةٌ ، فَلَا يَرْفُثْ وَلَا

يَجْهَلُ ، وَإِنِ امْرُوُّ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِي صَائِمٌ (مَرَّتَيْنِ) وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ خَلْلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ، يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهُوتَهُ مِنْ أَجْلِي . الصِّيامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ مِنْ أَجْلِي . الصِّيامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا» (٣).

١٢ - \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: غَرَوْنَا مَعَ النّبِيِّ عَلَيْهُ وَقَدْ ثَابَ مَعَهُ ('' نَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ حَتَّى كَثُرُوا، وَكَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلٌ الْعَابُ (') فَكَسَعَ ('') أَنْصَارِيًّا فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ غَضَبًا شَدِيدًا حَتَّى تَدَاعَوْا، وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: يَالَلأَنْصَارِيُ غَضَبًا شَدِيدًا حَتَّى تَدَاعَوْا، وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: يَالَلأَنْصَارِيُ غَضَبًا وَقَالَ الْمُهَاجِرِينَ. فَخَرَجَ النّبِي عُنَيْ اللهُ فَقَالَ الْمُهَاجِرِينَ . فَخَرَجَ النّبِي عُنَيْ اللهُ فَقَالَ: «مَا بَالُ دَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ؟» ثُمَّ قَالَ: «مَا فَقَالَ النّبِي عُنِي اللهُ الْمُهَاجِرِي الأَنْصَارِيَّ . قَالَ: «مَا فَقَالَ النّبِي عُنِي اللهُ الْمُهَاجِرِي الأَنْصَارِيَّ . قَالَ: هَا لَلْ نَقْتُلُ اللهِ هَلَيْهِ وَهُ اللّهُ الْمُؤَلِّ . فَقَالَ عُمْرُ: أَلا نَقْتُلُ اللهِ هَذَا الْخَبِيثَةُ اللهِ هَذَا الْخَبِيثَةُ لَكُخْرِجَنَّ الأَعْرُ مِنْهَا الأَذَلَ . فَقَالَ عُمُرُ: أَلَا نَقْتُلُ اللهِ هَذَا الْخَبِيتَ اللهِ هَذَا الْخَبِيتَ اللهِ هَذَا الْخَبِيتَ اللهِ هَذَا الْخَبِيتَ اللهِ هَذَا الْخَبِيثَ اللهِ هَذَا الْخَبِيتَ اللهِ كَانَ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ ») \* ('').

١٣ - \*( عَنِ ابْنِ بُريْدَةَ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللهُ
 عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « القُضَاةُ ثَلَاثَةٌ،

<sup>(</sup>۱) البخاري - الفتح ٧( ٤٢٣٠). ومسلم (٢٥٠٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٠٣/٢) رقم (٦٩٠٤). وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح (١١٤/١١).

<sup>(</sup>٣) البخاري الفتح ٤ (١٨٩٤) واللفظ له. ومسلم بنحوه رقم (١١٥١).

<sup>(</sup>٤) ثاب معه: أي اجتمع.

<sup>(</sup>٥) لعَّاب: أي بطَّال، وقيل: كان يلعب بالحراب كما تصنع الحسة.

<sup>(</sup>٦) فكسع أنصاريا: أي ضربه على دبره.

<sup>(</sup>٧) دعوها فإنها خبيثة: أي كريهة قبيحة، والمراد دعوى الجاهلية.

<sup>(</sup>٨) البخاري- الفتح ٦(٣٥١٨) واللفظ له. ومسلم (٢٥٨٤).

وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ . فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فَهُوَ فِي النَّارِ ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ » وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ ») \*(1).

18 - \* (عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ. قَالَ: ُقلْتُ لِجَابِرِ اللهِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ. قَالَ: ُقلْتُ لِجَابِرِ ابْنِ سَمُرَةَ: أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَثِيرًا. كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ اللَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصَّبْحَ أَوِ الغَدَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَ أَخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَامَ، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ) \*(٢).

١٥ - \* (عَسَنْ حُدَيْفَ قَبْسِ اليَّمَانِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا - قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَ عَنِ الشَّرِ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ ، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَةٍ وَشَرِّ ، فَجَاءَ نَا اللهُ بِهَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ ؟ قَالَ: «نَعَمْ » قُلْتُ: الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنٌ » الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنٌ » قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ ؟ قَالَ: «قَوْمٌ يَهُدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي ، قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الخَيْرِ مِنْ شَرِّ ؟ قَالَ: «فَهُلْ بَعْدَ ذَلِكَ الخَيْرِ مِنْ أَلْمُ اللهِ ، مِنْ أَجَابَهُمْ شَرِّ ؟ قَالَ: «فَهُلْ بَعْدَ ذَلِكَ الخَيْرِ مِنْ أَبْوَابٍ جَهَنَّمَ ، مَنْ أَجَابَهُمْ فَنَ أَبُوابٍ جَهَنَّمَ ، مَنْ أَجَابَهُمْ فَنَ اللهِ ، صِفْهُمْ لَنَا ، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنتِنَا» . قُلْتُ: فَهَالَ: «فَمُ مِنْ جِلْدَتِنَا ، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنتِنَا» . قُلْتُ: فَهَالَ: «فَمُ مَنْ جِلْدَتِنَا ، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنتِنَا» . قُلْتُ: فَهَالَ: فَهَالَ: فَهُالَ بَعْدَ فَلُونَ بِعَلْمَ مَنْ جِلْدَتِنَا ، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنتِنَا» . قُلْتُ: فَهَا

تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ ؟ قَالَ: «تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامُهُمْ»، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَمَّمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ ؟ قَالَ: «فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمُوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ») \*(٣).

71 - \*(عَنْ أَبِي مُ وسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - آَنِ الْفُورُ لِي قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَنِّ اللهُ عَنْهُ اللَّعَاءِ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيتَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي . اللَّهُ مَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَجِهْلِي وَجِهْلِي وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْقُدِّمُ وَأَنْتَ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْقُدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) \* (3).

١٧ - ﴿ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - قَالَ: لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي جَبْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ وَأَخِي جَبْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ لِي بِهِ مُمْرَ النَّعَمِ ( ) أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ فَي بِهِ مُمْرَ النَّعَمِ ( ) أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبُوابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً ( ) إِذْ ذَكَرُوا آيةً فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِقَ بَيْنَهُمْ فَ فَجَلَسْنَا حَجْرة أَنْ إِنْ فَتَهَا رَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُعْضَبًا قَدِ الْمُرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ، وَيَقُولُ: ﴿ مَهْلًا يَا قَوْمٍ، بِهَذَا أُهْلِكَتِ الأُمْمُ مِنْ قَبْلِكُمْ، وَيَقُولُ: ﴿ مَهْلًا يَا قَوْمٍ، بِهَذَا أُهْلِكَتِ الأُمْمُ مِنْ قَبْلِكُمْ، وَيَقُولُ: ﴿ مَهْلًا يَا قَوْمٍ، بِهَذَا أُهْلِكَتِ الأُمْمُ مِنْ قَبْلِكُمْ، بِالْحُتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْشِائِهِمْ، وَضَرْبِهِمُ الكُتُبَ بَعْضَهَا بَعْضَهَا بَعْضَا، بَلْ يَعْضَهُا بَعْضَا، بَلْ يَعْضَا، بَلْ يَعْضَا، بَلْ يَعْضَا، بَلْ يَعْضَا، بَلْ اللهُ يَعْضَا، إِنَّ القُرْآنَ لَمْ يَنْ فِلْ يُكَذِّلُ بَعْضُهُ بَعْضَا، بَلْ

<sup>(</sup>۱۸٤۷).

<sup>(</sup>٤) البخاري- الفتح ١١(٦٣٩٨) واللفظ له. ومسلم (٢٧١٩).

<sup>(</sup>٥) مُمْر النَّعم: النعم الإبل، والحمْر جمع أحمر وهي أصبر الإبل على الهواجر.

<sup>(</sup>٦) جلسنا حَجْرَة: أي ناحية منفردين.

<sup>(</sup>۱) أبوداود(٣٥٧٣) واللفظ له. وصححه الألباني في الإرواء (٢٦١٤). والحاكم (٤/ ٩٠) وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وقال محقق «جامع الأصول»

<sup>(</sup>۱۱/۱۱): وهو حدیث صحیح.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۷۰).

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ١٣ (٧٠٨٤) واللفظ له. ومسلم

يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَهَا عَرَفَتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ، وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ، وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِهِ» ) \* (١٠).

١٨ - \* (عَنِ الْمُعْرُورِ بْنِ سُويْدٍ - رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى - قَالَ: لَقِيتُ أَبَا ذَرِّ بِالرَّبْذَةِ (٢) وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا غُلَامِهِ حُلَّةٌ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ فَقَالَ لِيَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «يَا أَبَاذَرٍ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟ فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ فَقَالَ لِيَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : «يَا أَبَاذَرٍ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ خَولُكُمْ (٣) جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِنَا اللهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِنَا لللهُ تَعْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مَا يَعْلِمُهُمْ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَعْلِمُهُمْ، فَإِنْ يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِنَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَعْلِمُهُمْ، فَإِنْ كَلَقُوهُمْ مَا يَعْلِمُهُمْ، فَإِنْ كَلَقُوهُمْ مَا يَعْلِمُهُمْ ، فَإِنْ كَلَقْوُهُمْ مَا يَعْلِمُهُمْ ، فَإِنْ كَلَقْتُمُوهُمْ مَا يَعْلِمُهُمْ ، فَإِنْ كَلَقْتُهُوهُمْ مَا يَعْلِمُهُمْ ، فَإِنْ فَكَالَهُمْ .

١٩ - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
 - قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَيَّا ﴿ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ ،
 وَشَقَ الْجُيُوبَ ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ») \* (٥).

٢٠ - ﴿ عَـنْ أُمِّ سَلَمَـةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا خَرَجَ النَّبِيُ عَلَيْهُ مِـنْ بَيْتِي قَطُّ إِلَّا رَفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: «اللَّهُ مَّ إِنِي أَعُودُ بِكَ أَنْ أَضِلَ أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أُزلَّ، أَوْ أُظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَى اللَّهُ مَا أَوْ أُجْهَلَ أَوْ أُخْهَلَ عَلَى اللَّهُ مَا أَوْ يُجْهَلَ عَلَى اللَّهُ مَا أَوْ أُخْهَلَ عَلَى اللَّهُ مَا أَوْ يُجْهَلَ عَلَى اللَّهُ مَا أَوْ أُخْهَلَ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَوْ أُخْهَلَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَوْ الْمَالِمَ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَوْ الْمُحْهَلَ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِيْمُ اللللْمُعَالَلْمُ اللْمُعْمِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِيْمُ اللْمُعَلِمُ الللْمُ

٢١- \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ

النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَهَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَةٍ يَعْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقَتِلَ فَقَتْلَ أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَهَا فَقَتْلَ فَقَتْلَ أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَهَا فَقَتْلَ وَفَاجِرَهَا وَلَا يَقِي يَضْرِبُ بَرَهَا وَفَاجِرَهَا وَلَا يَقِي لِذِي عَهْدٍ عَلَى أُمَّتِي لِذِي عَهْدٍ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَهَا وَفَاجِرَهَا وَلَا يَقِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدُهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ ") \* (\*\*).

٢٢- \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ مِنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنَ السَّلْطَانِ شِبْرًا فَهَاتَ عَلَيْهِ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً») \* (٩).

٣٢- \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلُ اللهِ ﷺ: قَالَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَمَهُ وَالْجَهْلُ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَمَهُ وَشَرَابَهُ ») \*(١٠٠).

٣٤- \*( عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَةَ الْمُهْرِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَهُ عَبْدُاللهِ بْنُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَهُ عَبْدُاللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ . فَقَالَ عَبْدُاللهِ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَمْرِو بْنِ العَاصِ . فَقَالَ عَبْدُاللهِ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَمْرِو بْنِ العَاصِ . فَقَالَ عَبْدُاللهِ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَمْرِو بْنِ العَاصِ . هُمْ شَرٌّ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، لَا يَدْعُونَ عَلَى شِرَادِ الْخَلْقِ . هُمْ شَرٌّ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، لَا يَدْعُونَ اللهَ بِشَيْءٍ إِلَّا رَدَّهُ عَلَيْهِمْ . . الحَدِيثُ)\* (١١) .

صحيح أبي داود ٣(٤٢٤٨) ص ٩٥٩: صحيح.

<sup>(</sup>٧) ولا يتحاش - وفي بعض النسخ: يتحاشى بالياء ومعناه: لا يكترث بها يفعله فيها ولا يخاف وباله وعقوبته.

<sup>(</sup>۸) مسلم (۱۸٤۸).

<sup>(</sup>٩) مسلم (١٨٤٩).

<sup>(</sup>۱۰) البخاري الفتح ۱۰(۲۰۵۷).

<sup>(</sup>۱۱) مسلم (۱۹۲٤).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲/ ۱۸۱) رقم (۲۷۱۱). وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله (۱۰/ ۱۷٤): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) بالربذة: هو موضع بالبادية شمال المدينة.

<sup>(</sup>٣) خَوَلُكم: أي خدمكم، من التخويل بمعنى الإعطاء والتمليك.

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ١(٣٠) واللفظ له. ومسلم (١٦٦١).

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ٣(١٢٩٤) واللفظ له.مسلم (١٠٣).

<sup>(</sup>٦) أبوداود (٥٠٩٤)، وابن ماجة (٣٨٨٤)، وقال الألباني في

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «الجهل» معنَّى

70 - \*( عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِالْحَارِثِ لَقِي عُمَرَ بِعُسْفَانَ، وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَكَّةَ، فَقَالَ مَنِ اسْتَعْمَلْتَ عَلَى أَهْلِ الوَادِي؟ فَقَالَ ابْنَ أَبْزَى؟ قَالَ: مَوْلًى مِنْ ابْنَ أَبْزَى؟ قَالَ: مَوْلًى مِنْ مَوَالِينَا. قَالَ: فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى ؟ قَالَ: إِنَّهُ مَوَالِينَا. قَالَ: فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى ؟ قَالَ: إِنَّهُ قَارِيءٌ لِكِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالفَرَائِضِ قَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّ نَبِيّكُمْ عَيْقِيْ قَدْ قَالَ: "إِنَّ الله يَرْفَعُ بِهَذَا اللهَ يَرْفَعُ بَهُذَا اللهَ يَرْفَعُ بَهَذَا اللهَ يَرْفَعُ بَهَذَا اللهَ يَرْفَعُ بَهُذَا اللهَ يَرْفَعُ فَيَا اللهَ يَرْفَعُ فَيْكُونُ اللهُ يَوْفَعُ فَيَا اللهُ يَرْفَعُ فَيَا اللهُ يَعْفَى اللهَ يَرْفَعُ فَيْكُونُ اللهُ يَرْفَعُ مِهَدَا إِنَّ اللهُ يَرْفَعُ فَيْكُونَ اللهُ يَلِي اللهُ يَرْفَعُ اللهُ اللهَ يَرْفَعُ اللهُ اللهَ يَرْفَعُ فَيْكُونُ اللهُ يَرْفَعُ فَي اللهَ يَرْفَعُ فَيْكُونُ اللهُ يَعْمَلُونَا فَا اللهُ يَعْفَالًا فَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ ") \* (اللهُ يَلْفُونُ اللهُ يَعْمَلُونُ اللهُ عَمَلُ اللهُ يَعْمَلُ اللهُ يَعْمَلُ اللهُ عَمَلُ اللهُ المُ اللهُ ال

٢٦ - \* (عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ- قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ يَوْمٍ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ يَوْمٍ فَنظَرَ فِي السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ: «هَذَا أَوَانُ الْعِلْمِ أَنْ يُرْفَعَ»، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهُ زِيَادُ بْنُ لَبِيدٍ: أَيُرْفَعُ الْعِلْمُ يَارَسُولَ اللهِ وَفِينَا كِتَابُ اللهِ، وَقَدْ عَلَّمْنَاهُ أَبْنَاءَ نَا وَنِسَاءَنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِنْ كُنْتُ لأَظُنُ كَ مِنْ أَفْقَهِ أَهْلِ الكِتَابِيْنِ وَعِنْدَهُمَا وَنِسَاءَنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِنْ كُنْتُ لأَظُنُّكَ مِنْ أَفْقُهِ أَهْلِ الكِتَابِيْنِ وَعِنْدَهُمَا مَنْ كِتَابِ اللهِ - عَنَّ وَجَلَّ - فَلَقِي جُبَيْرُ بْنُ مَا عِنْدُهُمَا مِنْ كِتَابِ اللهِ - عَنَّ وَجَلَّ - فَلَقِي جُبَيْرُ بْنُ مَا عِنْ هَمَا مِنْ كِتَابِ اللهِ - عَنَّ وَجَلَّ - فَلَقِي جُبَيْرُ بْنُ مَا عَنْ هَمَا مِنْ كِتَابِ اللهِ - عَنَّ وَجَلَّ - فَلَقِي جُبَيْرُ بْنُ مَا عِنْدُهُمَا مِنْ كِتَابِ اللهِ - عَنَّ وَجَلَّ - فَلَقِي جُبَيْرُ بْنُ مَا عَنْ هَوَ فَى الْكُولُ أَنْ يُرْفَعَ ؟ قَالَ: وَهَلْ تَدْرِي مَا رَفْعُ العِلْمِ؟ قَالَ قُلْتُ الْعِلْمِ أَولُ أَنْ يُرْفَعَ ؟ قَالَ: وَهَلْ تَدْرِي مَا رَفْعُ العِلْمِ؟ قَالَ قُلْتُ الْعِلْمِ أَوْلُ أَنْ يُرْفَعَ ؟ قَالَ: وَهَلْ تَدْرِي أَقُلُ الْعِلْمِ أَقُلُ أَنْ يُرْفَعَ ؟ قَالَ: وَهُلْ تَدْرِي مَا رَفْعُ الْعِلْمِ؟ قَالَ قُلْتُ الْعِلْمِ أَقُلُ أَنْ يُرْفَعَ ؟ قَالَ: وَهُلْ تَدْرِي أَقُلُ الْعِلْمِ أَقُلُ الْعِلْمِ أَوْلِكُ فَعُلُ الْعِلْمِ أَقُلُ الْعِلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعِلْمِ الْعِلْمِ عَالَى الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ عَلَى الْعِلْمِ أَقُلُ الْعِلْمُ عَلَى الْعِلْمُ الْعِلْمِ عَلَى الْعِلْمِ الْعِلْمِ عَلَى الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْ

قُلْتُ لَا أَدْرِي. قَالَ: الخُشُوعُ حَتَّى لَا تَكَادُ تَرَى خَاشِعًا) \*(٢). خَاشِعًا) \*(٢). كَاشَةُ الأَنْهَارِيِّ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: ثَلَاثَةٌ أُقْسِمُ

عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ثَلَاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ ، قَالَ: مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ ، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللهُ عِزًّا ، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرِ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ قَالَ: إِنَّهَا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرٍ: عَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُ وَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ ، وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا ، فَهُ وَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ نِيَّتُهُ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْم لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ ، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ ، وَلَا يَعْلَمُ اللهِ فِيهِ حَقًّا. فَهَذَا بِ أَخْبَثِ الْمُنَازِلِ ، وَعَبْدٍ لَمْ يَـرْزُقْهُ اللهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُـوَ يَقُولُ: لَـوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيـهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُـوَ نِيَّتُهُ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءً") \* (٣).

٢٨ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْ رَوَة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَفْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ ، كَانَ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۸۱۷).

<sup>(</sup>٢) أحمد (٢٦/٦) ، ٢٧) واللفظ له. وقال الألباني: صحيح (تقييد العلم للخطيب البغدادي (١٨٩). وعزاه كذلك للحاكم وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٣٢٥) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأحمد (٤/ ٢٣١)، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (١/ ٥٨) وقال الألباني: صحيح.

إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ، وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ » (١٠).

٢٩ - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -قَالَتْ: جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لَا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا . قَالَتِ الأُولَى: زَوْجِي كُمْ جَمَل غَثٌّ عَلَى رَأْسِ جَبَل وَعْرِ، لَا سَهْلٌ فَيُرْتَقَى، وَلَا سَمِينٌ فَيُنتَقَلُ. قَالَتِ الثَّانِيَةُ: زَوْجِي لَا أَبُتُّ خَبَرَهُ ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أَذَرَهُ ، إِنْ أَذْكُرْهُ أَذْكُرْ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ. قَالَتِ الشَّالِثَةُ: زَوْجِي العَشَنَّقُ، إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ، وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ . قَالَتِ الرَّابِعَةُ: زَوْجِي كَلَيْل تِهَامَةً ، لَا حَرُّ وَلَا قَرُّ، وَلَا نَحَافَةَ وَلَا سَامَةً . قَالَتِ الخَامِسَةُ: زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ ، وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ ، وَلاَ يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ . قَالَتِ السَّادِسَةُ: زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ ، وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ ، وَإِنِ اضْطَّجَعَ الْتَفَّ ، وَلا يُولِجُ الكَفَّ لِيَعْلَمَ البَّثَّ. قَالَتِ السَّابِعَةُ: زَوْجِي غَيَايَاءُ أَوْ عَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ ، كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ ، شَجَّكِ أَوْ فَلَّكِ أَوْ جَمَعَ كُلًّا لَكِ . قَالَتِ الثَّامِنَةُ: زَوْجِي الْمُسُّ مَسُّ أَرْنَب، وَالرِّيحُ رِيحُ زَرْنَبٍ. قَالَتِ التَّاسِعَةُ: زَوْجِي رَفِيعُ العِمَادِ، طَويلُ النِّجَادِ ، عَظِيمُ الرَّمَادِ ، قَريبُ البَيْتِ مِنَ النَّادِ. قَالَتِ العَاشِرَةُ: زَوْجِي مَالِكٌ وَمَا مَالِكٌ ، مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ، لَهُ إِبِلٌ كَثِيرَاتُ الْبَارِكِ، قَلِيلَاتُ

الْمَسَارِح، وَإِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمُزْهَرِ، أَيْفَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ . قَالَتِ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ:زَوْجِي أَبُو زَرْع فَهَا أَبُو زَرْعِ؟ أَنَاسَ مِنْ حُلِيِّ أُذُنَيَّ ، وَمَلاًّ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَيَّ ، وَبَجَّحَنِي فَبَجِحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي ، وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنيْمَةٍ بِشِقٍّ ، فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلِ وَأَطِيطٍ، وَدَائِسٍ وَمُنَقٍّ ، فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلَا أُقَبَّحُ، وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ، وَأَشْرَبُ فَأَتَقَنَّحُ. أُمُّ أَبِي زَرْعِ، فَمَا أُمُّ أَبِي زَرْعِ؟ عُكُومُهَا رَدَاحٌ ، وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ، ابْنُ أَبِي زَرْع، فَمَا ابْنُ أَبِي زَرْع؟ مَضْجِعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ ، وَيُشْبِعُـهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ . بِنْتُ أَبِي زَرْعِ ، فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْع؟ طَوْعُ أَبِيهَا ، وَطَوْعُ أُمِّهَا ، وَمِلْءُ كِسَائِهَا ، وَغَيْظُ جَارَتِهَا. جَارِيَةُ أَبِي زَرْعِ ، فَهَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعِ؟ لَا تَبُتُّ حَدِيثَنَا تَبْثِيثًا ولا تُنقِّتُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثًا ، وَلَا تَمُلُّ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا ؟ قَالَتْ: خَرَجَ أَبُو زَرْعِ وَالأَوْطَابُ تُمْخَضُ ، فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالفَهْدَيْنِ يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانتَيْنِ ، فَطَلَّقَنِي وَنكَحَهَا ، فَنكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلًا سَرِيًّا ، رَكِبَ شَرِيًّا ، وَأَخَذَ خَطِيًّا ، وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَما ثَرِيًّا ، وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا ، وَقَالَ كُلِي أُمَّ زَرْع وَمِيرِي أَهْلَكِ ، قَالَتْ: فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِي زَرْعِ . قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ : «كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لأُمِّ زَرْعٍ »)\*(١).

<sup>(</sup>١) أبوداود(٣٦٥٧) واللفظ له. وقال محقق جامع الأصول: إسناده حسن (١١/ ٥٦٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري-الفتح ٩(٥١٨٩)، ومسلم (٢٤٤٨). وسبق تفسير غريبه في صفحات سابقة.

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «الجهل»

١ - \* (قَالَ لُقْهَانُ الْحَكِيمُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لابْنِهِ: (يَا بُنَيَ لَا تَعَلَّمِ العِلْمَ لِتُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لَرُائِيَ بِهِ فِي الْمَجَالِسِ، وَلَا تَتْرُكِ لِتُهَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ تُرَائِيَ بِهِ فِي الْمَجَالِسِ، وَلاَ تَتْرُكِ النَّهَ الْعِلْمَ ذُهْدًا فِيهِ وَرَغْبَةً فِي الْجَهَالَةِ. يَا بُنَيَّ اخْتَر الْعِلْمَ ذُهْدًا فِيهِ وَرَغْبَةً فِي الْجَهَالَةِ. يَا بُنَيَّ اخْتَر الْعُهَالَمَ ذُهْدًا فِيهِ وَرَغْبَةً فِي الْجَهَالَةِ. يَا بُنَيَّ اخْتَر اللهَ الْمَجَالِسَ عَلَى عَيْنِكَ، وَإِذَا رَأَيْتَ قَوْمًا يَلْمُكُونَ اللهَ فَاجْلِسْ مَعَهُمْ؛ فَإِنَّكَ إِنْ تَكُنْ عَالِمًا يَنْفَعْكَ عِلْمُكَ، وَإِنْ تَكُنْ جَاهِلًا يُعَلِّمُوكَ، وَلَعَلَّ اللهُ أَنْ يَطَلِعَ عَلَيْهِمْ وَإِذَا رَأَيْتَ قَوْمًا لَا يَنْفَعْكَ عَلَيْهِمْ بِرَحْمَةٍ فَيُصِيبَكَ بِهَا مَعَهُمْ، وَإِذَا رَأَيْتَ قَوْمًا لَا يَنْفَعْكَ اللهُ اللهَ فَلَا تَكُنْ جَاهِلًا زَادُوكَ غَيًّا، أَوْ عِيًّا، وَلَعَلَ اللهُ عَلْمُكَ، وَإِنْ تَكُنْ جَاهِلًا زَادُوكَ غَيًّا، أَوْ عِيًّا، وَلَعَلَ اللهُ عَلْمُكَ، وَإِنْ تَكُنْ جَاهِلًا زَادُوكَ غَيًّا، أَوْ عِيًّا، وَلَعَلَ اللهُ يَطْلِعُ عَلَيْهِمْ بِعَذَابِ فَيُصِيبَكَ مَعَهُمْ ") \* (١).

٢ - \*( كَانَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ - عَلَيْهِ مَا السَّلَامُ - يَقُولُ: « لَا تَمْنُعِ الْعِلْمَ مِنْ أَهْلِهِ فَتَأْثَمَ، وَلَا السَّلَامُ - يَقُولُ: « لَا تَمْنُعِ الْعِلْمَ مِنْ أَهْلِهِ فَتُجَهَّلَ، وَكُنْ طَبِيبًا رَفِيقًا يَضَعُ تَنْشُرُهُ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ فَتُجَهَّلَ، وَكُنْ طَبِيبًا رَفِيقًا يَضَعُ دَوَاءَهُ حَيْثُ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْفَعُ ») \* (٢).

٣- \*( قَالَ بُزْرُ جُمْهِ رَ: « الْجَهْلُ فِي القَلْبِ ،
 كَالنَّزَ فِي الأَرْضِ يُفْسِدُ مَا حَوْلَهُ ») \*(٣).

٤ - \*( وَقَالَ أَيْضًا لَمَّا قِيلَ لَـهُ: مَا لَكُمْ لَا تُعَاتِبُونَ الْحُهَّالَ ؟ فَقَالَ: « إِنَّا لَا نُكَلِّفُ الْعُمْيَ أَنْ يُسْمَعُوا » (٤٠).
 يُبْصِرُوا ، وَلَا الصُّمَّ أَنْ يَسْمَعُوا »)(٤٠).

٥ - \*(قَالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - «لَا يُؤْخَـ ذُ
 عَلَى الْجَاهِلِ عَهْدٌ بِطَلَبِ العِلْمِ حَتَّى يُؤْخَذَ عَلَى العُلَمَاءِ
 عَهْدٌ بِبَذْلِ الْعِلْمِ لِلْجُهَّالِ، لأَنَّ العِلْمَ كَانَ قَبْلَ الْجَهْلِ
 بِهِ»)(٥).

٦ - ﴿ قَالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -:

فَلَا تَصْحَبْ أَخَا الْجَهْلِ وَإِيَّالَ وَإِيَّالَ وَإِيَّالَا الْمَوْءُ مَا الْمَوْءُ مَا الْمَوْءُ مَا الْمَاهُ يُقَاسُ الْمَوْءُ بِالْمَرْءُ بِالْمَوْءِ بِالنَّعْلِ إِلْنَّعْلِ بِالنَّعْلِ بِالنَّعْلِ بِالنَّعْلِ بِالنَّعْلِ بِالنَّعْلِ بِالنَّعْلِ إِلنَّعْلِ بِالنَّعْلِ بِالنَّعْلِ اللَّهِ فَيْءِ مَقَايِلِ مَا النَّعْلُ حَادَاهُ وَلِلشَّيْءِ مَقَايِلِ مَنْ وَأَشْبَاهُ وَلِلشَّيْءِ مَقَايِلِ مَنْ يَلْقَاهُ (١٥). وَلِيلُّ حِينَ يَلْقَاهُ (١٥).

٧ - \*( قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -:
 ﴿اغْدُ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا وَلَا تَغْدُ فِيهَا بَيْنَ ذَلِكَ فَإِنَّ مَا بَيْنَ ذَلِكَ فَإِنَّ مَا بَيْنَ ذَلِكَ جَاهِلٌ ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَبْسُطُ أَجْنِحَتَهَا لِلرَّجُلِ غَدَا يَبْتَغِي العِلْمَ مِنَ الرِّضَا بِهَا يَصْنَعُ ») \*(٧).

٨-\*(قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -:
 «قُرَّاؤُكُمْ وَعُلَمَاؤُكُمْ يَـذْهَبُونَ وَيَتَّخِذُ النَّاسُ رُؤُوسًا
 جُهَّالًا يَقِيسُونَ الأُمُورَ بِرَأْيهمْ»)\* (^^).

9 - \*( قَالَ أَبُو السَّدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: «عَلَامَةُ الْمُنْطِقِ فِيمَا لَا
 «عَلَامَةُ الْجَاهِلِ ثَلَاثٌ: الْعُجْبُ، وَكَثْرَةُ الْمُنْطِقِ فِيمَا لَا
 يَعْنِيهِ، وَأَنْ يَنْهَى عَنْ شَيْءٍ وَيَأْتِيهُ ») \* (٩).

<sup>(</sup>٦) الآداب الشرعية (٣/ ٥٦٤).

<sup>(</sup>۷) الدارمي (۱/ ۱۰۹) رقم (۳۳۹).

<sup>(</sup>٨) جامع بيان العلم وفضله (٢/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق (١/ ١٤٣).

<sup>(</sup>۱) رواه الدارمي (۱/ ۱۱۷) رقم (۳۷۷).

<sup>(</sup>۲) الدارمي رقم (۳۷۹).

<sup>(</sup>٣) أدب الدنيا والدين (٥٠) ط بيروت.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق(٥١) ط بيروت.

<sup>(</sup>٥) جامع بيان العلم وفضله (١/٣٢١).

١٠ - \*(عَنْ أَبِي السَّدَرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اللهُ عَنْهُ - قَالَ: «مَالِي أَرَى عُلَمَاءَكُمْ يَذْهَبُونَ، وَجُهَّالَكُمْ لَا يَتَعَلَّمُونَ. تَعَلَّمُوا قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، فَإِنَّ رَفْعَ الْعِلْمِ ذَهَابُ الْعُلَمَاءِ») \*(١).

قَالَ: "قَدِمَ عُيْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ فَنَـزَلَ عَلَى ابْنِ قَالَ: "قَدِمَ عُيْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ فَنَـزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الحُرِّ بْنِ قَيْسٍ وَكَانَ مِنَ النَّهُ رِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ، وَكَانَ القُرَّاءُ أَصْحَابَ بَحَالِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُ ولَا وَكَانُ القُرَّاءُ أَصْحَابَ بَحَالِسِ عُمرَ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُ ولَا كَانُوا أَوْ شُبَانًا . فَقَالَ عُينْنَةُ لابْنِ أَخِيهِ: يَا ابْنَ أَخِي لَكَ كَانُوا أَوْ شُبَانًا . فَقَالَ عُينْنَةُ لابْنِ أَخِيهِ: يَا ابْنَ أَخِي لَكَ وَجُهٌ عِنْدَ هَذَا الأَمِيرِ فَاسْتَأْذِنْ لِي عَلَيْهِ. قَالَ: سَأَسْتَأْذِنُ الْحُرُّ لِعُينَنَةَ فَأَذِنَ لَكَ عَلَيْهِ . قَالَ: شَأَسْتَأْذِنُ الْحُرُّ لِعُينِنَةً فَأَذِنَ لَكَ عَلَيْهِ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَاسْتَأْذِنُ الْحُرُ لِعُينِنَةً فَأَذِنَ لَكَ عَلَيْهِ . قَالَ ابْنَ عَبَّاسٍ: فَاسْتَأْذِنُ الْحُرُ لِعُينَنَةً فَأَذِنَ لَكَ عَلَيْهِ . قَالَ ابْنَ الْخُطَّابِ، لَكَ عُمُرُ ، فَلَمَّ عَلَى الْمُعَلِينَ الْعُنْ فَعَلَى الْمُعَلِينَ إِنَّ اللهُ عُمْرُ ، فَلَمَّ بِهِ ، فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ اللهُ فَوَاللهِ مَا تُعْطِينَا الْجَاوِلُ لَهُ الْحُرُّ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِ وَأَعْرِضَ وَأَعْرِضَ عَنِ عَمَلُ عَلَى قَالَ لِنَبِيتِهِ: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضَ وَأَعْرِضَ عَنِ اللهُ وَاللهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلَاهَا عَلَيْهِ ، وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ وَاللهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلَاهَا عَلَيْهِ ، وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ وَاللهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلَاهَا عَلَيْهِ ، وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ وَاللهِ مِا اللهِ اللهُ الْمُؤْمِ عَنِ تَلَاهَا عَلَيْهِ ، وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ وَاللهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلَاهَا عَلَيْهِ ، وَكَانَ وَقَافًا عِنْد

١٢ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ - ١٢ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ا - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: « لَا يَزَالُ عَالِمُ يَمُوتُ وَأَثَرُ لِلْحَقِّ يَدُرُسُ حَتَّى يَكْثُرُ أَهْلُ الْجَهْلِ، وَقَدْ ذَهَبَ أَهْلُ العِلْمِ فَيَعْمَلُونَ جَتَّى يَكْثُرُ أَهْلُ الْعِلْمِ فَيَعْمَلُونَ بَعْيْرِ الْحَقِّ، وَيَضِلُّونَ عَنْ سَوَاءِ بِالْجَهْل، وَيَدِينُونَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَيَضِلُّونَ عَنْ سَوَاءِ

السَّبيل» )\*(۳).

١٣ - \*( قَالَ مَيْمُونُ بْنِنُ مِهْرَانَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: «لَا تُمُارِ عَالِمًا وَلَا جَاهِلًا، فَإِنَّكَ إِذَا مَارَيْتَ عَالَى خَرَنَ عَنْكَ عِلْمَهُ، وَإِنْ مَا رَيْتَ جَاهِلًا خَشَنَ بَصَدْرِكَ») \*(٤).

١٤ - \*( قَالَ مَسْرُوقٌ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:
 «كَفَى بِالْمُرْءِ عِلْمًا أَنْ يَخْشَى اللهَ ، وَكَفَى بِالْمُرْءِ جَهْلًا أَنْ يُخْشَى اللهَ ، وَكَفَى بِالْمُرْءِ جَهْلًا أَنْ يُغْجَبَ بِعَمَلِهِ »)\*(٥).

١٦ - \*(كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالعَزِيزِ - رَحِمَهُ اللهُ - كَثِيرًا مَا يَتَمَثَّلُ بِهَذِهِ الأَّيْتَاتِ:

يُرَى مُسْتَكِينًا وَهُوَ لِلَّهُو مَاقِتٌ

بِهِ عَنْ حَدِيثِ الْقَوْمِ مَاهُوَ شَاغِلُهُ وَأَزْعَجَهُ عِلْمٌ عَنِ الْجَهْلِ كُلِّهِ

وَمَا عَالِمٌ شَيْئًا كَمَـنْ هُـوَ جَاهِلُهُ عَبُوسٌ عَـنِ الجُهَّالِ حِينَ يَـرَاهُمُ

فَلَيْسَ لَـهُ مِنْهُمْ خَـدِينٌ يُهَاذِلُهُ تَذَكَّرَ مَا يَبْقَى مِنَ العَيْشِ آجِلًا

فَيَشْغَلُهُ عَنْ عَاجِلِ الْعَيْشِ آجِلُهُ (٧٠). ١٧ - \* ( قَالَ مُجَاهِدٌ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : «مَنْ

<sup>(</sup>٥) الدارمي رقم ( ٣٨٣). وجامع بيان العلم (١٤٣١).

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوي (٢/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٧) جامع بيان العلم وفضله (١/ ١٣٧).

<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم وفضله (١/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري -الفتح ٨(٤٦٤٢).

<sup>(</sup>٣) جامع بيان العلم وفضله (١/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (١/ ١٢٩).

عَصَى اللهَ خَطَأً أَوْ عَمْدًا فَهُوَ جَاهِلٌ حَتَّى يَنْزِعَ عَنِ الذَّنْبِ»)\*(١).

١٨ - \* (قَالَ الشَّعْبِيُّ - رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَ -:
 ﴿ جَالِسُوا العُلَمَاءَ، فَإِنَّكُمْ إِنْ أَحْسَنتُمْ مَمِدُوكُمْ، وَإِنْ أَحْسَنتُمْ مَمِدُوكُمْ، وَإِنْ أَخْطَأْتُمْ لَمْ يُعَنِّفُوكُمْ أَسَأْتُمْ تَا قُلُوا لَكُمْ وَعَذَرُوكُمْ، وَإِنْ أَخْطَأْتُمْ لَمْ يُعَنِفُوكُمْ، وَإِنْ شَهِدُوا لَكُمْ نَفَعُوكُمْ»)\*(٢).

19 - \*(أَوْصَى عَنِى بْنُ خَالِدٍ ابْنَهُ جَعْفَرًا رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فَقَالَ: «لَا تَرُدَّ عَلَى أَحَدٍ جَوَابًا حَتَّى تَفْهُم كَلَامَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَصْرِفُكَ عَنْ جَوَابِ كَلَامِهِ إِلَى غَيْرِهِ وَيُوَكِّدُ الْجَهْلَ عَلَيْكَ ، وَلَكِنِ افْهَمْ عَنْهُ، فَإِذَا غَيْرِهِ وَيُوَكِّدُ الْجَهْلَ عَلَيْكَ ، وَلَكِنِ افْهَمْ عَنْهُ، فَإِذَا فَهِمْتَهُ فَأَجِبْهُ، وَلَا تَعْجَلْ بِالْجَوَابِ قَبْلَ الاسْتِفْهَام، وَلَا تَسْتَحِي أَنْ تَسْتَفْهِمَ إِذَا لَمْ تَفْهَمْ فَإِنَّ الْجَوَابِ قَبْلَ الْاسْتِفْهَام، وَلَا تَسْتَحِي أَنْ تَسْتَفْهِمَ إِذَا لَمْ تَفْهَمْ فَإِنَّ الْجَوَابَ قَبْلَ الْفَهْمِ مُثَنَّ ، وَإِذَا جَهِلْتَ فَاسْأَلْ، فَيَبْدُو لَكَ، وَاسْتِفْهَامُكَ مُثْقُ، وَإِذَا جَهِلْتَ فَاسْأَلْ، فَيَبْدُو لَكَ، وَاسْتِفْهَامُكَ مَنْ السُّكُوتِ عَلَى الْعِيّ») \* (7).

٢٠ \*( قَالَ يَعْيَى بْنُ خَالِدِ بْنِ بَرْمَكَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - لابْنِهِ: (يَا بُنَيَّ خُـذْ مِنْ كُلِّ عِلْم بِحَظٍّ وَافِرٍ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ جَهِلْتَ، وَإِنْ جَهِلْتَ شَيْئًا مِنَ الْعِلْمِ عَادَیْتَهُ، وَعَزِیزٌ عَلَیَّ أَنْ تُعَادِيَ شَیْئًا مِنَ الْعِلْم ") \*(٤٠).

٢١ - \* ( قَالَ الْحَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:

لَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ مَا أَقُولُ عَذَرْتَنِي أَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ مَا تَقُولُ عَذَلْتُكَا

(۱) ابن کثر (۱/ ٤٦٣).

(٥) المرجع السابق(١/٤٤١).

لَكِنْ جَهلْتَ مَقَالَتِي فَعَذَلْتَنِي

وَعَلِمْتُ أَنَّكَ جَاهِلٌ فَعَذَرْتُكَا (٥) - ٢٢ \* ( وَقَالَ أَيْضًا - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: «الرِّجَالُ أَرْبَعَةٌ: رَجُلٌ يَدْرِي أَنَّهُ لَا يَدْرِي فَذَلِكَ جَاهِلٌ فَعَلِّمُوهُ ، وَرَجُلٌ يَدْرِي وَلَا يَدْرِي أَنَّهُ يَدْرِي فَذَلِكَ جَاهِلٌ غَافِلٌ فَنَبِّهُوهُ ، وَرَجُلٌ لَا يَدْرِي وَلَا يَدْرِي وَلَا يَدْرِي أَنَّهُ لَا يَدْرِي فَذَلِكَ عَافِلٌ فَنَبِّهُوهُ ، وَرَجُلٌ لَا يَدْرِي وَلَا يَدْرِي وَلَا يَدْرِي أَنَّهُ لَا يَدْرِي فَذَلِكَ مَائِقٌ فَاحْذَرُوهُ ) \* (١٠).

٢٣- \* (قَالَ أَكْثَمُ بْنُ صَيْفِي - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:
 «وَيْلُ عَالِمٍ أَمْرٍ مِنْ جَاهِلِهِ ، مَنْ جَهِلَ شَيْئًا عَادَاهُ، وَمَنْ أَحَبَ شَيْئًا السَّعْبَدَهُ») \* (٧).

٢٤ - \*( قَالَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ: «سَمِعْتُ مِسْعَرًا يُوصِى وَلَدَهُ كِدَامًا:

إِنِّي مَنَحْتُكَ يَا كِلَامُ نَصِيحَتِي

فَاسْمَعْ مَقَالَ أَبِ عَلَيْكَ شَفِيقِ أَمَّا الْزُاحَةُ وَالْمِرَاءُ فَا مَعَالًا الْزُاحَةُ وَالْمِرَاءُ فَا مَدَعْهُمَا

خُلُقًانِ لَا أَرْضَاهُمَا لِصَدِيتِ إِنِّتِ بَلَوْتُهُمَا فَلَهُمَا فَلَهُمَا

لِلْجَاوِرِ جَارًا وَلَا لِرَفِيتِ فَلَا لِرَفِيتِ وَالْجَهْلُ يُوْرِي بِالْفَتَى فِي قَوْمِهِ

<sup>(</sup>۱) ابل فقير (۱ / ۲۲ ع):

<sup>(</sup>٢) جامع بيان العلم وفضله (١/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق(١/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق(١/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق (٢/ ٤٨). هكذا في الأصل. والرابع:

ورجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاسألوه.

والمائق: الهالك حمقًا وغباوة.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق (١٤٨/١).

<sup>(</sup>٨) سير النبلاء (٧/ ١٧٠).

الحِكْمَةَ لِلسُّفَهَاءِ فَيُكَذِّبُوكَ ، وَلَا تَمْنَعِ العِلْمَ أَهْلَهُ فَتَأْثَمَ ، وَلَا تَمْنعِ العِلْمَ أَهْلَهُ فَتَأْثَمَ ، وَلَا تَضَعْهُ فِي غَيْرِ أَهْلِهِ فَتُجَهَّلَ، إِنَّ عَلَيْكَ فِي عِلْمِكَ حَقًّا، كَمَا أَنَّ عَلَيْكَ فِي مَالِكَ حَقًّا»)\*(١).

٢٦ - \* ( قَالَ الشَّوْرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - :
 «تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةَ العَالِمِ الفَاجِرِ ، وَالعَابِدِ الْجَاهِلِ ،
 فَإِنَّ فِتْنَهُ إِفْتَنَةٌ لِكُلِّ مَفْتُونٍ » ) \* (٢).

٢٧ - \*( قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُينْنَةَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: «أَجْهَلُ النَّاسِ: مَنْ تَرَكَ مَا يَعْلَمُ، وَأَعْلَمُ النَّاسِ: مَنْ تَركَ مَا يَعْلَمُ، وَأَعْلَمُ النَّاسِ: أَخْشَعُهُ مُ مَـنْ عَمِلَ بِمَا يَعْلَمُ، وَأَفْضَلُ النَّاسِ: أَخْشَعُهُ مُ لله») \*(").

٢٨ - \*( قَالَ الفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ -رَحِمَهُ اللهُ
 تَعَالَى -: «مَنْ عَلِمَ لَيْسَ كَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ»)\* (١٤).

نِعْ مَنْ الْمَلِيَّ فَ لِلْفَتَى آثَارُ لَا تَرْغَبَنَ عَنِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ

فَالرَّأْيُ لَيْلٌ وَالْحَدِيثُ نَهَارُ وَالْحَدِيثُ نَهَارُ وَالْحَدِيثُ نَهَارُ وَلَا رَبَّهَا جَهِلَ الفَتَى سُبُلَ الْمُدَى

وَالشَّمْ سُ بَازِغَةٌ لَمَا أَنْ وَارُ) \* (٥٠) وَالشَّمْ سُ بَازِغَةٌ لَمَا أَنْ وَارُ) \* (٥٠) وَحِمَهُ ٣٠ - \* ( قَالَ سَهْلُ بْنُ عَبْدِاللهِ التَّسْتُرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : «الدُّنْيًا جَهْلٌ وَمَوَاتٌ إِلَّا الْعِلْمَ ، وَالْعِلْمُ

كُلُّهُ حُجَّةٌ إِلَّا الْعَمَلَ بِهِ، وَالْعَمَلُ كُلُّهُ هَبَاءٌ إِلَّا الْعُمَلَ كُلُّهُ هَبَاءٌ إِلَّا الإِخْلَاصُ عَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ حَتَّى يُخْتَمَ الإِخْلَاصُ عَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ حَتَّى يُخْتَمَ بِهِ")\*(٦٠).

٣١ - \* (قَالَ سَهْلُ بْنُ مُزَاحِمٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: «الأَمْرُ أَضْيَقُ عَلَى العَالِمِ مِنْ عَقْدِ التِّسْعِينَ، مَعَ أَنَّ الْجَاهِلَ لَا يُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ، لَكِنَّ العَالِمَ أَشَدُّ عَذَابًا إِذَا تَرَكَ مَا عَلِمَ فَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ ») \* (٧).

٣٢ - \* ( قَالَ أَبُو حَاتِمٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:

إِذَا أُمِنَ الْجُهَّالُ جَهْلَكَ مَرَّةً

فَعِرْضُكَ لِلْجُهَّالِ غُنْمٌ مِنَ الغُنْمِ فَعَمَّ مِنَ الغُنْمِ فَعَمَّ عَلَيْهِ الْحِلْمَ وَالْجَهْلَ وَالْقَهُ

بِمَنْ زِلَةٍ بَيْنَ العَدَاوَةِ وَالسِّلْمِ لِمُنْ زِلَةٍ بَيْنَ العَدَاوَةِ وَالسِّلْمِ لِمُ

فَأَنْتَ سَفِيهٌ مِثْلُهُ غَيْرُ ذِي حِلْمِ وَلَا تُغْضِبَنْ عِرْضَ السَّفِيهِ وَدَارِهِ

بِحِلْمٍ فَإِنْ أَعْيَا عَلَيْكَ فَبِالصَّرْمِ فَإِنْ أَعْيَا عَلَيْكَ فَبِالصَّرْمِ فَيَرْجُوكَ تَارَاتٍ وَيَغْشَاكَ تَارَةً

وَيَانُخُدُ فِيهَا بَيْنَ ذَلِكَ بِالحَزْمِ فَيهَا بَيْنَ ذَلِكَ بِالحَزْمِ فَالْمِتَعِنْ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ بُدَّا مِنَ الْجَهْلِ فَاسْتَعِنْ

عَلَيْهِ بِجُهَّالٍ فَذَاكَ مِنَ العَزْمِ)\*(٨)

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (٢/ ٣٥).

<sup>(</sup>٦) اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي(٢٩) نسخة الألباني.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق(١٥) النسخة نفسها.

<sup>(</sup>٨) أدب الدنيا والدين (٢٤٩).

<sup>(</sup>۱) الدارمي (۳۷۸).

<sup>(</sup>٢) الآداب الشرعية (٢/ ٤٦) وعزاه للبيهقي . ومثله من كلام ابن المبارك كها في جامع بيان العلم وفضله (١/ ١٩٢) .

<sup>(</sup>۳) الدارمي (۱/ ۱۰۷) رقم (۳۳۰).

<sup>(</sup>٤) جامع بيان العلم وفضله (١/ ١٩٢).

٣٦ - \* (قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دُرَيْدٍ: جَهِلْتَ فَعَادَيْتَ العُلُومَ وَأَهْلَهَا

كَذَاكَ يُعَادِي الْعِلْمَ مَنْ هُوَ جَاهِلُهُ

وَمَنْ كَانَ يَهُوَى أَنْ يُسرَى مُتَصَدِّرًا

وَيَكْرَهُ لَا أَدْرِي أُصِيبَتْ مَقَاتِلُهْ) \*(١٠).

٣٧- \* (قَالُ الْمَاوَرْدِيُّ - رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى - ٣٧ (قَالُ الْمَاوُرْدِيُّ - رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى - الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْعِلْمِ إِلَّا أَهْلُ الْبَهْلِ ، لأَنَّ فَضْلَهِ ، لأَنَّ الْعِلْمِ إِنَّا أَهْلُ الْمِعْلَى الْمِعْلَى الْمِعْلَى الْعِلْمِ الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

٣٨ - \* ( قَالَ الشَّيْخُ ظَهِيرُ الدِّينِ الْمُرْغَنَانِيُّ - رَحَهُ اللهُ تَعَالَى -:

وَاجْاهِلُونَ فَمَوْتَى قَبْلَ مَوْتِهِمُ

وَالْعَالِمُونَ وَإِنْ مَاتُوا فَأَحْيَاءُ) \*(٦).

٣٩ - \*(وَقِيلَ:

حَيَاةُ القَلْبِ عِلْمٌ فَاغْتَنِمْهُ

وَمَوْتُ القَلْبِ جَهْلٌ فَاجْتَنِبْهُ) \*(٧).

٠٤ - \*(وَقِيلَ:

وَالعَقْلُ طَوْقٌ مِنْ ذَهَبْ

العِــلْمُ تَــاجٌ لِلْفَتَى

٣٣ - \* (قَالَ بِشْرُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ البَصْرِيُّ الْمُتُكَلِّمُ:
إِنْ كُنْتَ تَعْلَكُمُ مَا أَقُصُو لُ فَاأَنْتَ عَالِمْ
لُ وَمَا تَقُصُولُ فَاأَنْتَ عَالِمْ
أَوْ كُنْدَ تَ جُهُ اللَّهُ الْأَهْلِ العِلْمَ لَازِمْ
لَا فَكُسَنْ لأَهْلِ العِلْمَ لَازِمْ

أَهْــلُ الرِّيَاســـةِ مَــنْ يُنَــــا

زعه م رياسته فظال م

لَا تَطْــــلْبَنَّ رِيَاسَــةً

بِالْجَهْلِ أَنْتَ هَا مُخَاصِمْ لَلْ مُقَامِعُهُمْ رَأَيْد

تَ الدِّينَ مُضْطَرِبَ الدَّعَائِمْ)\*(١).

٣٤ - \* ( قَالَ سَابِقُ البَرْبَسرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ

تَعَالَى-:

وَالْعِلْمُ يَجْلُو العَمَى عَنْ قَلْبِ صَاحِبِهِ

كَمَا يُجَلِّي سَوادَ الظُّلْمَةِ القَمَرُ

وَلَيْسَ ذُو الْعِلْمِ بِالتَّقْوَى كَجَاهِلِهَا

وَلَا البَصِيرُ كَأَعْمَى مَالَهُ بَصَرًا \*(٢).

٣٥ - \* ( وَقَالَ رَحِمَهُ اللهُ:

الْجَهْلُ دَاءٌ قَاتِلٌ وَشِفَاوُهُ

أَمْرَانِ فِي الستَّرْكِيبِ مُتَّفِقًانِ

نَصٌّ مِنَ القُرْآنِ أَوْ مِنْ سُنَّةٍ

وَطَبِيبُ ذَاكَ الْعَالِمُ الرَّبانِي ) \*(").

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق(١٧).

<sup>(</sup>٦) مختصر نصيحة أهل الحديث (٦٢).

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق (٦٢).

<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم وفضله (١/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (١/ ٥٠).

<sup>(</sup>٣) فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد(٤١٧).

<sup>(</sup>٤) أدب الدنيا والدين (١٧) ط. بولاق.

وَالعِلْمُ نُورٌ يَلْتَظِي وَالْجَهْلِ نَارٌ تَلْتَهِبٌ ﴾ (١). ١ ٤ - \* ( وَقَالَ بَعْضُهُمْ:

تُنَرِّهُ تِلْكَ النَّفْسَ عَنْ سُـوءِ فِعْلِهَا

وَتَعِدِبُ أَقْدَارَ الإِلَـٰهِ وَتَظْلِمُ

وَتَزْعُمُ مَعْ هَذَا بِأَنَّكَ عَارِفٌ كَذَبْتَ يَقِينًا فِي الَّذِي أَنْتَ تَزْعُمُ

وَمَا أَنْتَ إِلَّا جَاهِلٌ ثُمَّ ظَالِمٌ

وَإِنَّكَ بَيْنَ الْجَاهِلِينَ مُقَدَّمُ) \*(٢).

٤٢ - \*( قَالَ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:
 فَإِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ

أَوْ كُنْتَ تَدْرِي فَالْصِيبَةُ أَعْظَمُ ﴾ (٣). ٣٤ - ﴿ وَقَالَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَ - : ﴿ الْجَهْلُ مَمَلٍ وَغَيِّ . نَوْعَانِ: جَهْلُ عِلْمٍ وَمَعْرِفَةٍ ، وَجَهْلُ عَمَلٍ وَغَيِّ . وَكِلَاهُمَا لَهُ ظُلْمَةٌ وَوَحْشَةٌ فِي الْقَلْبِ . وَكَمَا أَنَّ العِلْمَ يُوجِبُ ثُورًا وَأُنْسًا فَضِدُّهُ يُوجِبُ ظُلْمَةٌ وَيُوقِعُ وَحْشَةً . وَقَدْ سَمَّى اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْعِلْمَ اللَّذِي بَعَثَ بِهِ وَضَلَالًا . قَالَ تَعَالَى: ﴿ اللهُ وَيُعَالَى الْفِيلَ مَ اللَّذِي بَعَثَ بِهِ وَضَلَالًا . قَالَ تَعَالَى: ﴿ اللهُ وَيْ اللّهِ وَلِيُ اللّهِ مِنَ امْنُوا يُغْرِجُهُمْ مِنَ الظُلُهُاتِ إِلَى النَّورِ وَاللّهِ وَلِيُ النَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَا وَهُمُ الطَّاغُوتُ الظُلُهُاتِ إِلَى النَّورِ وَاللَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَا وَهُمُ الطَّاغُوتُ

يُخْرِجُ وَنَهُمْ مِنَ النُّ ورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ﴾ (البقرة/ ٢٥٧)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَنْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثْلُهُ فِي الظُّلُهَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ﴾ (الأنعام/ ١٢٢)») \*(١٠).

٤٤ - \*( قَالَ السُّيُوطِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَ - :
 «كُلُّ مَنْ جَهِلَ تَحْرِيمَ شَيْءٍ مِّا يَشْتِرَكُ فِيهِ غَالِبُ النَّاسِ
 لَمْ يُقْبَلْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالإِسْلَامِ ، أَوْ نَشَاً
 بِبَادِيَةٍ يَخْفَى عَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ ») \* (٥)

٤٥ - \*( وَقَالَ آخَرُ:

وَإِنَّكَ تَلْقَى صَاحِبَ الْجَهْلِ نَادِمًا

عَلَيْهِ وَلَا يَأْسَىٰ عَلَى الْحِلْمِ صَاحِبُهْ) \*(١٠). عَلَى الْحِلْمِ صَاحِبُهُ ) \*(٢٠). ٢٦ - \*( وَقَالَ آخَرُ:

وَلَرُبَّمَا اعْتَضَدَ الْحَلِيمُ بِجَاهِلٍ

 $V^{(v)}$   $V^{(v)}$ 

٤٨ - \* ( قَالَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ:

إِنَّ السرُّوَاةَ عَلَى جَهْ لِ بِهَا حَمَّلُ وا مِثْ لُ الْجِهَالِ عَلَيْهَا يُحْمَلُ الْسِوَدُعُ لَا الْوَدُعُ يَنْفَعُ لُهُ حَمْلُ الْجِهَالِ لَهُ وَلَا الْجِهَالُ بِحَمْلِ الْوَدْعِ تَنْتَفِعُ)\*(١١).

(٧) أدب الدنيا والدين (٣٣١).

<sup>(</sup>٨) الفائق: هو الجيد الخالص في نوعه.

<sup>(</sup>٩) المائق: الهالك حمقًا وغباوة.

<sup>(</sup>١٠) جامع بيان العلم وفضله (١/ ١٣٧).

<sup>(</sup>١١) المرجع السابق (٢/ ١٣١).

<sup>(</sup>١) مختصر نصيحة أهل الحديث (٦٢).

<sup>(</sup>٢) طريق الهجرتين لابن القيم (١١٤).

<sup>(</sup>٣) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (٣٣).

<sup>(</sup>٤) الأشباه والنظائر (٢٢٠).

<sup>(</sup>٥) مختصر نصيحة أهل الحديث (١٦٠).

<sup>(</sup>٦) الآداب الشرعية (٢/ ٢١٨).

#### Ataunnabi.com

الجهل (٤٣٨٩)

٥١ - (وَقَالَ آخَرُ:
 فَبِالْعِلْمِ النَّجَاةُ مِنَ الْمَخَارِي
 وَبِالْجَهْلِ الْمُذَلَّةُ وَالرَّغَامُ)\*(٢).
 ٥٢ - \*( قَالَ الشَّاعِرُ:
 تَعَلَّمْ فَلَيْسسَ الْمُرْءُ يُسولَدُ عَالِمًا
 وَلَيْس أَخُو عِلْمٍ كَمَنْ هُ وَ جَاهِلُ
 وَلَيْسَ أَخُو عِلْمٍ كَمَنْ هُ وَ جَاهِلُ
 وَلَيْسَ أَخُو عِلْمٍ كَمَنْ هُ وَ جَاهِلُ
 وَإِنَّ كَبِيرَ القَوْمِ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ
 صَغِيرٌ إِذَا الْتَقَتْ عَلَيْهِ الْمُحَافِلُ)\*(١).

٤٩ - \*( قَالُوا: «مَنْ لَمْ يَحْتَمِلْ ذُلَّ التَّعَلَّمِ سَاعَةً، بَقِيَ فِي ذُلِّ الْجَهْلِ أَبَدًا) \*(١).
 ٥٥ - \*( قَالَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ:
 وَفِي الْجَهْلِ قَبْلَ الْمُوْتِ مَوْتٌ لأَهْلِهِ
 قَالُ بسَامُهُ مَ قَبْلَ القُبُورِ قُبُورُ
 وَإِنَّ امْرَأً لَمْ يَحْيَ بِالعِلْ مِيتَ
 وَإِنَّ امْرَأً لَمْ يَحْيَ بِالعِلْ مَيْتَ
 وَإِنَّ امْرَأً لَمْ يَحْيَ بِالعِلْ مَيْتَ
 وَإِنَّ امْرَأً لَمْ يَحْيَ بِالعِلْ مَيْتَ
 وَإِنَّ الْمُرَالِّ النَّشُورِ نُشُورُ) \*(٢).

### من مضار «الجهل»

(١) يُوردُ الْهَالِكَ، وَيَجْلِبُ الْمَصَائِبَ.

(٢) يُفْسِدُ وَلَا يُصْلِحُ، وَيُخَرِّبُ وَلَا يُعَمِّرُ.

(٣) يَضَعُ رَفِيعَ النَّسَبِ، وَيُذِلُّ عَزِيزَ القَوْمِ.

(٤) الْمُعْصِيَةُ أَثَرٌ مِنْ آثَارِهِ وَثَمَرَةٌ مِنْ ثِمَارِهِ.

(٥) شَرُّ أَنْوَاعِهِ مَا كَانَ صَاحِبُهُ لَا يَعْلَمُ بِجَهْلِهِ، وَشَرُّ مِنْ مُنْ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّهُ عَلَى مَا فِيهِ عَالمٌ.

(٦) مَرَضٌ وَبِيلٌ وَدَاءٌ وَخِيمٌ، وَشِفَاؤُهُ السُّؤَالُ وَالتَّعَلُّمُ.

(٣) جامع بيان العلم وفضله (١/٥٤).

(٤) المرجع السابق (١/ ١٥٩).

(١) جامع بيان العلم وفضله (١/ ٩٩).

(٢) أدب الدنيا والدين (٥١).